

للسَيحَىٰ عِلْمِتَ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِيَّةُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللْمُلْمُ الللِّلْمُلْمُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللْمُلْمُ الللِمُ اللَّالِمُلِمُ الللِّهُ الللِمُلْمُ الللللِّهُ الللِّهُ الللِمُ اللَّالِمُلْ

نايف الإمَامِ العَكَلَّمَة الجُتَهَادِ مُحِيِّي لِدِّينَ أَبِي زَكِريًّا يَحَيِّى بَنِ شَيَرَفٍ النَّوَويِّ رَحِمَهُ الله تعَالَى رَحِمَهُ الله تعَالَى



الظّبْعَة لموحِيدَة الّتي اعتمدَت مخطوطَتَين قوبلَتَاعلىٰ سنحةِ ابن العَطّار تلميذالإمام لِنُودي – علَيها خطّ لمؤلّف ومفروءَة عَلَيْه وبهَامِشِهَاحِوَاشٍ مُفيدَةُ مُنتقاةٌ مِن شرح ابنُ علّان لاثيتَتغنى عَنَهَا







الطبعة الأولىٰ ١٤٢٥هــ ٢٠٠٥م جميع الحقوق محفوظة للناشر

لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه، وبأيِّ شكل من الأشكال، أو نسخه، أو حفظه في أي نظام إلكتروني أو ميكانيكي يمكن من استرجاع الكتاب أو أي يالاقتباس منه أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطى مسبقاً من الناشر

# كَارُالْإِنْهُ الْكَافِي لِالنَّشِيْ وَالتَّوْقِ

لِصَاحِبَهَا عُكَرُسُكُ إِلَمْ بَاجْحُدُيفَ وَصَاحِبَهَا عُكَرُسُكُ إِلَمْ بَاجْحُدُيفَ وَصَالِي

جدة ـ هاتف رئيسي ٦٣٢٦٦٦٦ ـ فاكس ٦٣٢٠٣٩٢ الإدارة ٦٣٢٢٤٧١ ـ المكتبة ٦٣٢٢٤٧١

#### الموزعوق المعتمدوق

الإمارات العربية المتحدة: مكتبة دبي للتوزيع ـ دبي
 هاتف: ١٩٤٩ ٢٢١ ٢٥٠٠ ٢٢١ ـ فاكس: ٢٢٢٥ ١٣٧
 دار الفقيه ـ أبو ظبي ـ هاتف ٢٦٧٨٩٢٠ ـ فاكس ٦٦٧٨٩٢١
 مكتبة الجامعة ـ أبو ظبي ـ هاتف: ٢٧٢٧٢٩٥ ٢٧٢٧٩٥

الكويت: دار البيان ـ الكويت

هاتف: ۲٦١٦٤٩٠ ـ فاكس: ۲٦١٦٤٩٠ دارالضياء للنشر والتوزيع ـ الكويت ـ تلفاكس ٢٦٥٨١٨٠

قطر: مكتبة الأقصى ـ الدوحة

« فطر: محبب ، د فعلی ۱ مدو ح هاتف: ۲۲۱ ۲۸۹۵ ـ ۲۸۹۵ ۵ هاتف

مصر: دار السلام \_ القاهرة
 هاتف: ۲۷٤۱٥٥٨ \_ فاكس: ۲۷٤۱۷٥٠

ى سوريا: دار السنابل ـ دمشق ـ هاتف: ٣٢٤٢٧٥٣

چ سوريا: دار السنايل - دمشق - هالف. ١٠٤١٠ ١

جمهورية اليمن: مكتبة تريم الحديثة \_ تريم (اليمن)
 هاتف: ٤١٧١٣٠ \_ فاكس: ٤١٨١٣٠

مكتبة الإرشاد \_ صنعاء \_ هاتف: ٢٧١٦٧٧

لبنان: الدار العربية للعلوم - بيروت
 هاتف: ٨٠١٠٨-٧٨٥١٠٧ - فاكس: ٧٨٦٢٣٠

 السعودية: دار المنهاج للنشر والتوزيع -جدة هاتف: ٦٣٢٠٣٩٠ فاكس: ٦٣٢٠٣٩٢ مكتبة دار كنوز المعرفة \_جدة

هاتف: ۲۰۱۰۶۲۱ فاکس: ۹۳ ۲۰۱۰۳

مكتبة المؤيد \_ جدة \_ هاتف: ٦٨٧٧٠١٤ مكتبة المأمون \_ جدة \_ هاتف: ٦٤٤٦٦١٤

مكتبة المامون \_ جدة \_ هاتف: ١٤٤٦٦١٥ مكتبة الأسدى \_ مكة المكرمة \_ هاتف: ٥٥٧٠٥٠٦

مكتبة المصيف \_ الطائف \_ هاتف : ٢٣٦٨٨٤٠ \_ ٧٣٣٠٢ ٧٣٣٠

مكتبة الإيمان ـ المدينة المنورة ـ هاتف: ۸۲۲۰۸۱۷

مكتبة الزمان - المدينة المنورة - هاتف: ٨٣٦٦٦٦٦ مكتبة العبيكان - الرياض

هاتف: ٢٩٠٠٧١ ع ٢٥٤٤٢٤ ماكس: ١٢٩٠٥٣٤

مكتبة الرشد \_ الرياض \_ هاتف: ٤٥٩٣٤٥١

مكتبة جرير \_الرياض\_هاتف ٢٦٢٦٠٠٠ مكتبة جرير \_الرياض\_هاتف ٢٦٢٦٠٠٠

وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها

دار التدمرية \_ الرياض \_ هاتف: ٤٩٢٤٧٠٦

مكتبة المتنبى ـ الدمام ـ هاتف: ٨٤١٣٠٠٠

www.alminhaj.com E-mail: info@alminhaj.com



طبع بمناسبة اختيار مكة المكرمة عاصة للثقافة الإسلامية ١٤٢٦هـ -٢٠٠٥م

طبع على نفقة بشيخ إسماعيل جمال الحريري غفرًاللهُ له ولوالديه ولجميع المسلمين



عُنيَبِهِ

صلاح الدّين محدّماً مون الحمصي عبداللطيف أحدعبداللطيف

محدمحتر طاهب رثعبان

تشرّف بمرّاجِمته ومُنابَعته وخدْمَته ومُدْمَته ومُحمّر عُمّا بضوح عرقول محمّر عُمّال الباحثين مركز دارالمنهاج للدّراسات دلبّر

الصف والإخراج: محمد ياسر علوان

Damascus - Syria - Tel: 00963-11-2246012

Mobile: 00963-93-223327 E. Mail: ALWAAN@SCS-NET.ORG

# 

الحمد لله رافع درجات الذاكرين ، ومنير أفئدة المخبتين ، الذي ندب إلى الدعاء والابتهالات ، وأفاض على المخلصين من تلك النفحات ، وأعلى مقام المتقين ، وجعلهم في يوم التنادهم الناجين .

والصلاة والسلام على من كان يبيت مناجياً مولاه حتى ترم قدماه ، فتهيأ بذلك للمقام المحمود ، والشفاعات وارتفعت منزلته فوق المقامات وعلى آله الطهر الميامين الأبرار وصحابته الأخيار .

أما بعد: فإن الإغراق في اللهث وراء الأسباب ، والتفاعل بآثارها ، ربما جر إلى القدح في التوكل أو الميل عن مظلته الواقية ولو نسبياً ، هذا إذا كان السبب مادياً ، فنحن في عصرنا الحاضر الذي تعاظمت فيه الطفرة الحضارية ، وارتقى الطب فبلغ شأواً قصياً ، استهوتنا عقاقيره ، وكادت أن تتبلد أحاسيسنا الإيمانية ، فما يكاد يمسنا لغب جسمي أو نفسي إلا وهرعنا إلى مراكز الطب ، وصيدليات الأدوية ، نستمد منها الشفاء ، حتى أصبح الإدمان سمة بارزة لبعض مرتادي هذه المراكز ، والدواء وإن كان من السنن النبوية إلا أن القصد والتوسط والاعتدال من قواعد الدين الحنيف ؛ إذ تجاوز حدود الاعتدال ربّما هز قاعدة التوكل في أعماق المسلم ، وانقطعت عنه النفحات حدود الاعتدال ربّما هز قاعدة التوكل في أعماق المسلم ، وانقطعت عنه النفحات الربانية ، ثم إن الاقتصار على الأدوية المادية والإعراض كليةً عن الأدوية الإلهية والصيدلية النبوية حرمانٌ من الشفاء في بعض الأحيان ، وتجفيف لمنابع الإيمان ، والصيدلية النبوية ، والأدعية الأثرية ولا سيما إذا كانت الأدوية المادية عن استئصالها ، وفي الأذكار النبوية ، والأدعية الأثرية ما يمحو بإذن الله تعالى هاذه الأمراض وينير الوجدان بمشعل الإيمان ، وكما ورد في الحديث : « لن يهلك مع الدعاء أحد » .

إن الأذكار النبوية حصون واقية ، ودروع سابغة من كثير من الأدواءِ التي لا زال

الطب الحديث يلهث بعقاقيره ومعامله بغية احتوائها ، وهي تتطاول على أبحاثه وتجاربه ، وهنذا ما لا يجهله أولو العلم ، والدعاء الخالص من أنفع الأدوية وأبركها ، قال أهل العلم : وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ، ويمنع نزوله ويرفعه ، أو يخففه إذا نزل ، وفي كل ذلك أدلة ، وهو إلىٰ جانب ذلك يستدعي حضور القلب مع الله عز وجل ، وذلك منتهى العبادات ؛ إذ هو يرد القلب إلى الله عز وجل بالتضرع والاستكانة .

فما أنفع أن يشفى المرء من دائه ، ويكتسب مرضاة ربه ، ويقوى توكله عليه .

وعلامة حب الله تعالىٰ كثرة ذكره ، فإنك لن تحب شيئا إلا أكثرت ذكره ولهجت بالثناء عليه

كيف ينسى المحب ذكر حبيب إسمه في في في وأده مكتوبُ وكلما قويت المعرفة صار الذكر يجري على لسان الذاكر من غير كلفة ، كما قال إبراهيم الجنيد: (كان يقال: من علامة المحب لله دوام الذكر بالقلب واللسان) ، ولذلك كان أحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلٌ ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ، فما أحوجنا إلى الذكر في هاذا العصر الذي تفجرت فيه براكين الملهات.

هذا وإن من أجل كتب الأذكار ، وأوسعها محتوى ، وأكثرها نفعاً ، وأوسعها انتشاراً ، وأعظمها بركة . . كتاب « الأذكار » للإمام النووي رحمه الله تعالىٰ ، الذي جمع فيه وظائف الذكر في اليوم والليلة ، وسائر الأحوال ، فهو كتاب عم نفعه ، واشتهرت بركته ، حتىٰ قال العلماء فيه : ( بع الدار واشتر « الأذكار » ) .

وقد ضم هلذا السفر المبارك ثلاث مئة وستة وخمسين باباً ، افتتح المؤلف كتابه بالذكر ، ثم عمل اليوم والليلة ، وختم بالاستغفار .

وقد اقتصر في هـٰذا الكتاب على الأحاديث الصحيحة والحسنة ، ولم يذكر ما أُعلَّ بالضعف إلا في النادر ، مع تبيان ضعفه ، ومنها ما هو منجبر بمجيئه من طرق أخرى .

ومن مميزات « الأذكار » أنه لا يعتري المسلم مكروه من وسوسة أو غيرها إلا ويجد لذلك باباً في « الأذكار » ، ودعاء مروياً عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم ،

كأنما عرضت أدواء الإنسان على المؤلف رحمه الله ، فهو يستخلص لها طبّاً نبويّاً ، وأدعية شافية ، وهاذا من مظاهر توفيق الله تعالىٰ له .

وكتاب « الأذكار » قد تجاذبته أيدي المطابع ، وتوافرت الهمم على إخراجه ونشره ، ولكن نرى أنه ليس المهم إخراج أي كتاب على النحو السابق ، فذلك دليلٌ على توقف عجلة الإتقان ، بل الأهم أن يقدَّم الكتاب الإسلامي في كل مرة بإفادات جديدة ، وتحقيقات دقيقة ، وإضافات نافعة ، وخدمةٍ تليق بتراثنا الإسلامي ، وهذا هو ما انتهجناه في إعادة طبع « الأذكار » .

فقد استجلبنا عدة نسخ خطية ، منها اثنتان اقتنصناها من أوروبة :

الأولىٰ منها: كتبت بخط العلامة ابن الزملكاني وهي بإملاء الإمام العلامة ابن العطار تلميذ المؤلف ومقابلة علىٰ نسخته التي سمعها من المصنف رحمهما الله تعالىٰ ، وتاريخ نسخها سنة ( ١٩٥هـ ) .

والثانية: مقروءة على الإمام ابن العطار رحمه الله ومقابلة علىٰ نسخته التي سمعها من المصنف، ويوجد عليها بلاغات لناسخها بخط الإمام ابن العطار، وتاريخ نسخها سنة ( ٧٠٦هـ ).

وقد انتخبنا بعض الفوائد المهمة من الشرح الكبير لابن علان كإيضاحات وتكميلات لبعض مواضيع في «الأذكار»، هي بحاجة إلى مثل هاذا، وهاذا المنتخب لم يكن انتخاباً عشوائياً، وللكنه تواطأت همم اللجنة النشطة لدار المنهاج على اصطفائه، فكانت هاذه الطبعة متميزة عما سواها، مغنية عن غيرها من الطبعات، ولا يستغني عنها محب «الأذكار» ؛ لما حوته من نفائس وإتقان.

هذا ، وإن دارنا لتفخر بتقديم كتاب « الأذكار » في حُلّته الجديدَة ، وحِلْيته الجميلة ، مطرزاً بتلك التعليقات .

والله تعالىٰ نسأله أن ينفع به المسلمين . آمين .

الناشر

# تعريف موجز بالإمام النووي(١)

هو الشيخ الإمام العالم الرباني محيي الدين أبو زكريا يحيى شرف بن مُرِّي الحزامي النووي الحافظ الفقيه ، شيخ الإسلام في عصره وبعد عصره .

كان من العلماء العاملين ، والأئمة الراسخين ، وأولياء الله العارفين ، والزهاد المذكورين . ولد في العشر الأوسط من المحرم سنة ( ٦٣١هـ ) بنوى (٢٠) ، ونشأ بها ، وكان آية في النجابة من صغره ، وقرأ بها القرآن .

وقدم دمشق في سنة تسع وأربعين ، فقرأ « التنبيه » في أربعة أشهر ونصف ، وحفظ ربع « المهذب » في بقية السنة ، ومكث قريباً من سنتين لا يضع جنبه على الأرض .

وكان يقرأ في اليوم اثني عشر درساً على المشايخ شرحاً وتصحيحاً في مختلف الفنون ، وكان حافظاً لأوقاته عن أن تضيع في غير طاعة ، مراقباً لله عز وجل في حركاته وسكناته وخطواته وخطراته ، آمراً بالمعروف ، ناهياً عن المنكر .

ومناقبه ومآثره لا تكاد تحصى ، وقد أفردها تلميذه الشيخ علاء الدين ابن العطار بتصنيف مستقل جمع فيه معظم أحواله .

وَلِيَ مشيخة دار الحديث الأشرفية ، وحج مرتين ، وزار القدس والخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، ثم رجع إلى نوى فمرض عند أبيه إلى أن توفي ليلة الأربعاء في الرابع والعشرين من رجب سنة ( ٦٧٦هـ ) ، ودفن بنوى رحمه الله ، وقبره مشهور يزار .

وإنما ألمحنا إلى شذرات من ترجمة الإمام النووي استغناءً بشهرته وبعد صيته واكتفاءً باستفاضة مناقبه وتواتر مآثره . جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء ، وجمع بيننا وبينه مع سائر الأحبة في دار النعماء .

<sup>(</sup>۱) اختصرت هذه الترجمة من كتاب « المطالب العلية » للإمام الشريف محمد بن الحسن الواسطي ( مخطوط ) . وممن أفرده بالترجمة الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في كتاب « الاهتمام بترجمة الإمام النووي شيخ الإسلام » وهو مطبوع ، وكذلك الإمام السيوطي في كتاب « المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي » وهو مطبوع ، والشيخ عبد الغني الدقر في كتاب « الإمام النووي شيخ الإسلام والمسلمين وعمدة الفقهاء والمحدثين » وهو مطبوع .

<sup>(</sup>٢) قرية في محافظة درعا جنوب سورية ، تبعد عن دمشق ( ٨٣كم ) .

## وصف النسخ الخطية

اعتمدنا في إخراج هاذا الكتاب المبارك بجوهره المكنون على خمس نسخ خطية :

الأولىٰ: نسخة مكتبة تشستربيتي ذات الرقم (٤٩٦٢)، وقد اعتمدناها أصلاً.

وهي نسخة كاملة مشكلة تشكيلاً كاملاً ، بإملاء الإمام العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن إبراهيم بن داوود الشهير بابن العطار تلميذ الإمام النووي ومقابلة على نسخته التي سمعها من الإمام النووي رحمهما الله تعالى ، وهي بخط العلامة محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري ، الشهير بابن الزملكاني رحمه الله تعالىٰ ، تقع في ( ٢٣٠ ) ورقة ، متوسط عدد سطورها ( ١٧ ) سطراً ، ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١٣ ) كلمة ، خطها نسخ معتاد جيد ، كتبت فيها الكتب والأبواب والفصول بخط مميز ، وعليها بعض التعليقات ، تاريخ نسخها الكتب والأبواب والفصول بخط مميز ، وعليها بعض التعليقات ، تاريخ نسخها ، بآخرها سماعات ، ورمزنا لها بـ ( الأصل ) .

الثانية : نسخة مكتبة الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي بالغرفة بحضرموت .

وهي نسخة كاملة ، لم تذكر اسم الناسخ ، ويوجد عليها بلاغات ، تقع في ( ١٨١ ) ورقة ، متوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١٤ ) كلمة ، خطها نسخ مستعجل ، كتبت فيها الكتب والأبواب والفصول بخط مميز ، تاريخ نسخها (٧٣٨هـ) ، ورمزنا لها بـ ( أ ) .

الثالثة: نسخة مكتبة تشستربيتي ذات الرقم ( ٣٠٤٩ ) .

وهي نسخة كاملة ، مقروءة على الإمام علاء الدين بن العطار رحمه الله تعالىٰ ، ومقابلة علىٰ نسخته التي سمعها من المصنف رحمهما الله تعالىٰ ، وهي

بخط شهاب الدين أبي العباس أحمد بن الأمير زين الدين أبي يوسف قراجا بن عبد الله الميداني رحمه الله تعالى ، ويوجد عليها بلاغات لناسخها بخط الإمام ابن العطار رحمه الله تعالى ، تقع في ( ٢٨١ ) ورقة ، متوسط عدد سطورها ( ١٧ ) سطرا ، ومتوسط عدد كلمات السطر الواحد ( ١٢ ) كلمة ، خطها نسخ واضح ، كتبت فيها الكتب والأبواب والفصول بخط مميز ، تاريخ نسخها ( ٢٠٧هـ ) ، بأخرها سماعات ، ورمزنا لها بـ ( ب ) .

الرابعة : نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة ذات الرقم ( ٩٨ ) .

وهي نسخة كاملة ، لم تذكر اسم الناسخ ، ويوجد عليها بلاغات ، تقع في ( ١٤٩ ) ورقة ، متوسط عدد كلماتها ( ١٤٩ ) سطراً ، ومتوسط عدد كلماتها ( ١١ ) كلمة ، خطها نسخي جميل ، كتبت فيها الكتب والأبواب والفصول باللون الأحمر ، وعليها بعض التعليقات ، تاريخ نسخها ( ٧٢٥هـ ) ، ورمزنا لها بـ ( ج ) .

الخامسة : نسخة المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة .

وهي نسخة كاملة ، لم تذكر اسم الناسخ ، ويوجد عليها بلاغات ، تقع في ( ١٧٦ ) ورقة ، متوسط عدد كلماتها ( ١٧٦ ) سطراً ، ومتوسط عدد كلماتها ( ١٢٦ ) كلمة ، خط نسخي ، كتبت فيها الكتب والأبواب والفصول باللون الأحمر ، وعليها بعض التعليقات ، تاريخ نسخها ( ٧٤٧هـ ) ، ورمزنا لها بـ(د ) .

250

## منهج العمل في الكتاب

- اعتمدنا في إخراج هـنذا الكتاب المبارك على خمس نسخ خطية ، جعلنا نسخة ابن الزملكاني رحمه الله تعالى أصلاً وعارضناها على بقية النسخ .

\_ أثبتنا الفروق المهمة في هامش الكتاب سواء أكانت موافقة لإحدى الروايات في كتب الحديث ، أم كانت تفيد معنىً آخر .

\_ دونا معظم حواشي المخطوطات في هامش الكتاب وأحلنا ما كان نقلاً منها إلى مظانه.

\_ أضفنا بين معقوفين [ ] ما وجدناه مناسباً معتمدين على ما توافر بين أيدينا من مصادر.

\_ زودنا الكتاب بعلامات الترقيم المناسبة حسب المنهج المتبع في الدار.

- رصعنا الكتاب بالشكل الكامل ، وضبطنا الأسماء والأعلام ، وما كان يحتمل أكثر من وجه شكلناه كذلك على قدر الاستطاعة ، معتمدين على كتب اللغة والحديث وعلى ما ضبطه الإمام ابن علان ، وشكله الإمام ابن الزملكاني في نسخته ؛ وذلك كقوله : ( الرُّحُلة ) بضم الراء وكسرها وجهان ، وقوله : ( أعوذ بك من الهم والحُزُن ) بفتح الحاء المهملة والزاي وجه آخر . إلى غير ذلك .

\_ أحلنا معظم نقولات الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ إلىٰ مظانها المتوافرة بين أيدينا.

\_حصرنا الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين ﴿ ﴾ وجعلناها برسم المصحف الشريف.

\_ أحلنا الأحاديث النبوية إلى مظانها من كتب السنة ، واقتصرنا في التخريج على ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى من المصادر دون الإفاضة فيه ، وإن لم يذكر خرجنا من « الصحيحين » ، وإن لم يكن فيهما ، بل في أحدهما ذكرنا معه غيره من الكتب ، وذكرنا التخريج بعد الحديث ضمن معقوفين [] ، مع الترميز إلى المصادر الحديثية ، علماً أنا وضعنا في آخر المقدمات رموز ومصطلحات التخريج في الكتاب .

- أفكدنا من كتاب « نتائج الأفكار في تخريج الأذكار » للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى واستخلصنا مما وجد مطبوعاً منه ما فيه نكتة وفائدة وتعقب ، وما لم نحصل عليه مطبوعاً منه . أفكدناه من نقل الإمام ابن علان في « الفتوحات » عن الحافظ ابن حجر رحمهما الله تعالى .

هذا وقد جعلنا كلام الحافظ ابن حجر وتعقباته للأحاديث في آخر الكتاب ضمن ملحق خاص بها أسميناه «الفوائد البهية والنكت المرضية على الأذكار النووية»، وكانت طريقة إحالتنا إليه بطريقة رقم الحديث للكتاب مع ذكر عبارة: (انظر الملحق) عقب تخريج الحديث بالمتن.

ـ استعرضنا كتاب « الفتوحات الربانية » للإمام ابن علان الصديقي رحمه الله تعالىٰ وانتخبنا منه ما فيه نكتة وفائدة لا يستغنى عنها كل مطالع .

ـ علقنا علىٰ بعض المواطن التي هي بحاجة إلىٰ تعليق ، وشرحنا الغريب وأوضحنا المشكل ما استطعنا إلىٰ ذلك سبيلاً معتمدين علىٰ ما بين أيدينا من المصادر .

ـ ذكرنا عند كل بيت ورد في الكتاب بحره .

- زودنا الفصول والفروع والمسائل التي ذكرها الإمام رحمه الله تعالى بعناوين مناسبة لما تضمنته حسب ما رأينا .

- قمنا بترقيم الكتب والأبواب والأحاديث والآثار ، وكان ترقيمنا للأحاديث والآثار وفق المنهج التالي :

رقمنا جميع الأحاديث الواردة في متن الكتاب برواياته ما لم تكن من طريق صحابي واحد أو كانت ذِكراً للطريق من غير إيراد المتن .

رقمنا جميع الآثار الموقوفة على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين .

رقمنا من أقوال التابعين وغيرهم ما صدَّره الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ منها بقوله : ( روينا ) ، وكان مسنداً .

- ترجمنا في مقدمة الكتاب للإمام النووي رحمه الله تعالى ترجمة موجزة .

ـ زودنا الكتاب بفهارس علمية فنية عامة تتضمن :

فهرس الأحاديث النبوية والآثار .

فهرس موضوعات الكتاب.

# رموز تخريج الأحاديث في الكتاب

| أم       | الأم للشافعي              | (قول الشافعي) | جزء وصفحة      |
|----------|---------------------------|---------------|----------------|
| ·        |                           | (حديث)        | رقم            |
| ت        | سنن الترمذي ـ رقم         |               |                |
| تخ       | التاريخ الكبير للبخاري    |               | جزء وصفحة      |
| حب       | الإحسان بترتيب صحيح ا     | بن حبان       | رقم            |
| حلية     | حلية الأولياء وطبقات الأو | صفياء         | جزء وصفحة      |
| حم       | مسند الإمام أحمد          |               | جزء وصفحة      |
| خ        | الجامع الصحيح للإمام ال   | بخاري         | رقم            |
| خز       | صحيح ابن خزيمة            |               | رقم            |
| د        | سنن أبي داوود             |               | رقم            |
| س        | السنن الصغري للنسائي      |               | جزء وصفحة      |
| سك       | السنن الكبري للنسائي      |               | رقم            |
| سني      | عمل اليوم والليلة لابن ال | •             | رقم            |
| سي       | عمل اليوم والليلة للنسائي |               | رقم            |
|          | شمائل الترمذي             |               | رقم            |
| ط        | موطأ الإمام مالك          |               | جزء وصفحة      |
| طب دعاء  | الدعاء للطبراني           |               | رقم            |
| ق        | سنن ابن ماجه              |               | رقم            |
| قط       | سنن الدارقطني             |               | جزء وصفحة      |
| <u> </u> | المستدرك على الصحيحي      | ڹ             | جزء وصفحة      |
| ٩        | صحيح مسلم                 |               | رقم            |
| مي       | سنن الدارمي               |               | رقم            |
| هق       | السنن الكبرى للبيهقي      |               | جزء وصفحة<br>ي |
| يعلئ     | مسند أبي يعلى الموصلي     |               | رقم            |
|          |                           |               |                |

#### خاتمة

وأخيراً: بحمد الله تم تحقيق كتاب « الأذكار » تحقيقاً علميّاً ، تقرُّ بها أعين الطلاب ، وتهفو إليه أفئدة الأحباب ، كما تم الانتقاء والاختصار من الشرح المفيد الذي هو كاسمه فتوحات ربانية وفيوضات رحمانية \_ فوائد زيَّنا بها هاذا الكتاب المبارك ، واغترفنا منها ما دعت إليه الحاجة ، وما سمحت به الفرصة ؛ لتكون في حواشي كتاب « الأذكار » ، وهاذا جهد المقل .

ولا يعني أننا قد استوعبنا واقتنصنا كل النفائس التي في الكتاب ، وللكننا حاولنا أن نأتي بالكثير الطيب من ذلك ، بحيث يصح أن يقال : ( إنه الأهم ) ، ولولا ضيق المجال ، والخشية من الإكثار ، وخروج الأمر عن المتفق عليه \_ وهو أن لا يخرج كتاب « الأذكار » مع هاذه الخدمة الجليلة عن مجلد واحد \_ . . لاصطفينا أكثر مما قيدناه هنا .

ولذلك: فهذا الكتاب لا يغني عن الأصل المنقول عنه ، ولكنه بالتأكيد يعطي ميزة لهذه الطبعة لـ الأذكار » لا تساويها ميزة ؛ فالامتزاج والتداخل بين المتن والحاشية أعطى بُعداً وأعطى اتساعاً للفهم وللإدراك يسمو به العقل ، وتتذوق معه النفس والروح بعض ما في الحديث النبوي من المعاني والمفاهيم والاستنباطات الدقيقة العجيبة التي سهر واجتهد من سبق من العلماء في فهمها ، والغوص في أغوارها ، واستخراج النفائس من ثبج بحرها ، فرحمهم الله رحمة الأبرار ، وجمعنا الله بهم في دار القرار .

ونسأله سبحانه أن يبارك لنا في هاذه الطبعة ، وأن يجعل الذكر ديدننا ، ونوراً في قلوبنا وبيوتنا وأولادنا ، وأن يحصل لنا بها الاستمساك بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال والنيات ، وأن يجعل هاذه الأعمال شاهدة لنا لا شاهدة علينا .

اللهم ؛ بارك لنا في هاذه الأعمال ، وارزقنا إخلاصاً مثل إخلاص أصحابها ، وامنحنا قبولاً مثل قبول أصحابها .

يا رب ؛ أدرج نياتنا في نياتهم ، ومقاصدنا في مقاصدهم ، واحفظنا من العجب والكبر والرياء ، ومن سيئات الأخلاق ومنكرات الأفعال .

يا رب ؛ حقق لنا ذلك ، وزدنا من فضلك الواسع بركة في الأعمار والأموال والأولاد ، وفي جميع الأعمال ، يا كريم ، يا ودود ، يا هادي .

وصلَّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم

محّدغتا بضوح عزقول مرُزدُعُن أعمَال البَاحِثينَ برَكِزدارالمَزَاج للدِّرَاسَات ولبَّرْ



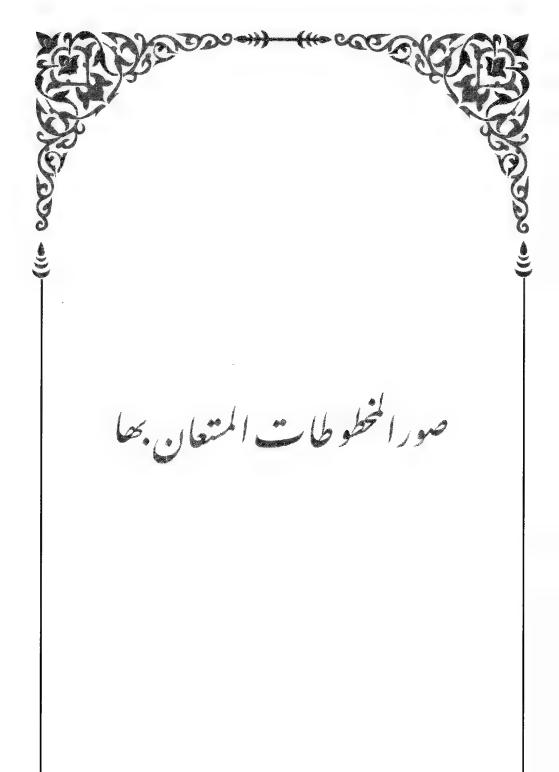

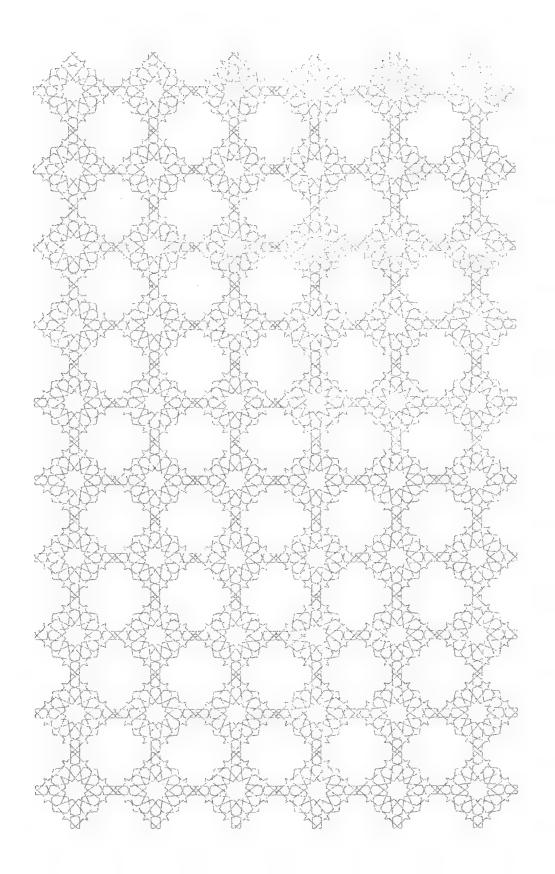

الالماء، يعلمون والماء بمعلم ماها المست الها وأحداً ١٠٤١ إلى أو المانوط على معالم المانوط الله ويويد عالقه د ودفيق والوماليمال فال والرهد لل بدلسة وغاله و المؤمنظوة أنا عد للاي مستادره المامسول فيأاله مصب بالمنبط وأمانا أأسيار فراه عمر عدا تطريت سارورو (٥٥ ماضي ما ١٥٠ ماس احن بما معددة يمار بدارالهوا ول والا من المحدد المعدد المدالة الما المعدد مهنده مهادي وموله ماخ الحالية دور المنافرة ومرايد ليامون في المنافية وصا لحد فاطرب مسيا وسعم إدرك مع ، الأمم المالية والمراجع المراجع المرا من المراجع على المراجع الما المراجع ال سران اسام و در مرسام در در در الم و مناوروا من المنتقد المنافع ا the the said on make of in the said of the

سيد الرائيس مرمه و دان المالية المالي

# راموز الورقة الأولى لنسخة (الأصل)



راموز الورقة الأخيرة لنسخة (الأصل)



راموز الورقة الأولى للنسخة (أ)



راموز الورقة الأخيرة للنسخة (أ)



راموز ورقة العنوان للنسخة (ح)



راموز الورقة الأولى للنسخة (ب)



راموز الورقة الأخيرة للنسخة (ب)



راموز ورقة العنوان للنسخة (د)



راموز الورقة الأولى للنسخة (ج)



راموز الورقة الأولى للنسخة (د)

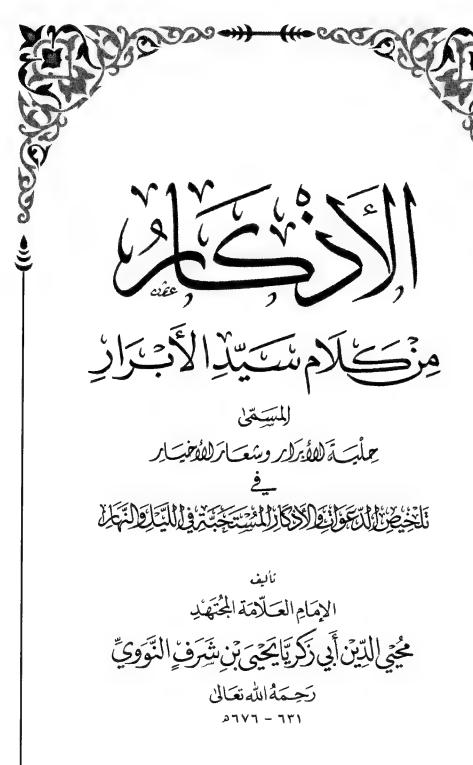

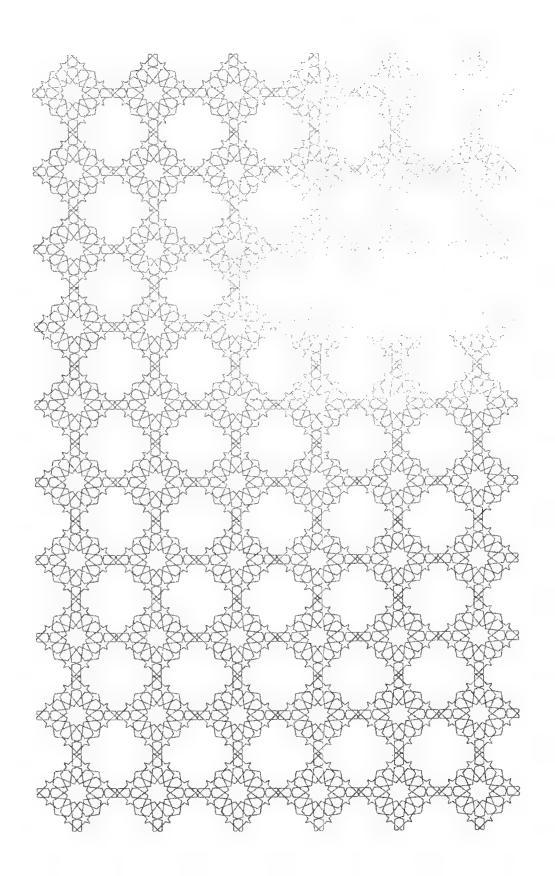

# بِسُ لِلهِ الرَّمُنِ الرِّحِيَّمِ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللهِ رَبِّ يَسِّرْ يَا مُعِينُ رَبِّ يَسِّرْ يَا مُعِينُ

حَدَّنَنَا ٱلشَّيْخُ ٱلْإِمَامُ ٱلْعَالِمُ ٱلْعَامِلُ ٱلْحَافِظُ عَلاَءُ ٱلدِّيْنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دَاوُودَ ٱبْنِ ٱلْعَطَّارِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ٱلشَّيْخُ ٱلْإِمَامُ ٱلْعَالِمُ ٱلْعَامِلُ ٱلْعَلاَمَةُ ٱللَّاهِدُ ٱلْوَرِعُ مُحْيِي ٱلدِّينِ يَحْيَىٰ بْنُ شَرَفِ بْنِ مُرِّي بْنِ حَسَنٍ ٱلنَّوَاوِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ بِقِرَاءَتِي مُحْيِي ٱلدِّينِ يَحْيَىٰ بْنُ شَرَفِ بْنِ مُرِّي بْنِ حَسَنٍ ٱلنَّوَاوِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ (١) ، قَالَ :

## [مُقَدِّمَةُ ٱلْمُؤلِّفِ]

ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَّارِ ، ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّارِ ، مُقَدِّرِ ٱلْأَقْدَارِ ، مُصَرِّفِ ٱلْأُمُورِ ، مُكَوِّرِ ٱللَّيْلِ عَلَى ٱلنَّهَارِ (٢) ؛ تَبْصِرَةً لِأُولِي ٱلْقُلُوبِ وَٱلْأَبْصَارِ ، ٱلَّذِي أَيْقَظَ مِنْ خَلْقِهِ مَنِ ٱصْطَفَاهُ . . فَأَدْخَلَهُ فِي جُمْلَةِ ٱلْأَخْيَارِ ، وَوَقَّقَ مَنِ ٱجْتَبَاهُ مِنْ عَبِيدِهِ . . فَجَعَلَهُ مِنْ اللَّارِ (٣) ، فَٱجْتَهَدُوا فِي فَجَعَلَهُ مِنَ ٱلْأَبْرَارِ ، وَبَصَّرَ مَنْ أَحَبَّهُ . . فَزَهَّدَهُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدَّارِ (٣) ، فَٱجْتَهَدُوا فِي مَرْضَاتِهِ وَٱلتَّأَهُّبِ لِدَارِ ٱلْقَرَارِ ، وَٱجْتِنَابِ مَا يُسْخِطُهُ وَٱلْحَذَرِ مِنْ عَذَابِ ٱلنَّارِ ، مَرْضَاتِهِ وَٱلتَّأَهُّبِ لِدَارِ ٱلْقَرَارِ ، وَٱجْتِنَابِ مَا يُسْخِطُهُ وَٱلْحَذَرِ مِنْ عَذَابِ ٱلنَّارِ ،

 <sup>(</sup>۲) قال الراغب رحمه الله تعالى في «مفرداته» مادة: كور (ص۷۲۹): (كورُ الشيء: إدارته وضم بعضه إلىٰ بعض ككور العمامة). وقوله: ﴿يُكَوْرُ الْيَـٰلَ عَلَى النَّهَارِ ﴾: إِشارة إلىٰ جريان الشمس في مطالعها، وانتقاص الليل والنهار وازديادهما). وفي «تفسير الواحدي» (۳/ ٥٧٠): (﴿يُكَوِّرُ الْيَـٰلَ عَلَى النَّهَارِ ﴾: يُدخِلُ هاذا علىٰ هاذا، والتكويرُ هو: طرح الشيء بعضه علىٰ بعض).

الزهد شرعاً : أخذ قدر الضرورة من الحلال المتيقن الحِل ، وهو أخص من الورع الذي هو ترك المشته .

وَأَخَذُوا (١) أَنْفُسَهُمْ بِٱلْجِدِّ فِي طَاعَتِهِ وَمُلاَزَمَةِ ذِكْرِهِ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ، وَعِنْدَ تَغَايُرِ ٱلْأَحْوَالِ وَجَمِيعِ آنَاءِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ٢٠). . فَٱسْتَنَارَتْ قُلُوبُهُمْ بِلَوَامِعِ ٱلْأَنْوَارِ .

أَحْمَدُهُ أَبْلَغَ ٱلْحَمْدِ عَلَىٰ جَمِيع نِعَمِهِ ، وَأَسْأَلُهُ ٱلْمَزِيدَ مِنْ فَضْلِهِ وَكَرَمِهِ .

وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ٱلْعَظِيمُ ، ٱلْوَاحِدُ ٱلصَّمَدُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَصَفِيَّهُ وَحَبِيبُهُ وَخَلِيلُهُ ، أَفْضَلُ ٱلْمَخْلُوقِينَ ، وَأَكْرَمُ السَّابِقِينَ وَٱللَّحِقِينَ ، صَلَوَاتُ ٱللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ سَائِرِ ٱلنَّبِيِّينَ ، وآلِ كُلِّ وَسَائِرِ ٱلصَّالِحِينَ ، وآلِ كُلِّ وَسَائِرِ ٱلصَّالِحِينَ .

### أُمَّا بَعْدُ:

فَقَدْ قَالَ ٱللهُ ٱلْعَظِيمُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ : ﴿ فَٱذَكُرُونِ آذَكُرَكُمْ ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا خَلَقْتُ ٱلِجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ .

فَعُلِمَ بِهَاٰذَا: أَنَّ مِنْ أَفْضَلِ \_ أَوْ أَفْضَلَ \_ حَالِ ٱلْعَبْدِ.. حَالُ ذِكْرِهِ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ، وَٱشْتِغَالِهُ بِٱلْأَذْكَارِ ٱلْوَارِدَةِ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدِ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيِّدِ ٱللهُ سَلِينَ .

وَقَدْ صَنَّفَ ٱلْعُلَمَاءُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ فِي عَمَلِ ٱلْيَوْمِ وَٱللَّيْلَةِ وَٱلدَّعَوَاتِ وَٱلْأَذْكَارِ كُتُباً كَثِيرَةً مَعْلُومَةً عِنْدَ ٱلْعَارِفِينَ (٣) ، لَكِنَّهَا مُطَوَّلَةٌ بِٱلْأَسَانِيدِ وَٱلتَّكْرِيرِ ، فَضَعُفَتْ عَنْهَا هِمَمُ ٱلطَّالِبِينَ ، فَقَصَدْتُ تَسْهِيلَ ذَلِكَ عَلَى ٱلرَّاغِبِينَ ؛ فَشَرَعْتُ فِي جَمْعِ هَلْذَا الْكِتَابِ ، مُخْتَصِراً مَقَاصِدَ مَا ذَكَرْتُهُ تَقْرِيباً لِلْمُعْتَنِينَ ، وَأَحْذِفُ ٱلْأَسَانِيدَ فِي أَلْكِتَابِ ، مُخْتَصِراً مَقَاصِدَ مَا ذَكَرْتُهُ تَقْرِيباً لِلْمُعْتَنِينَ ، وَأَحْذِفُ ٱلْأَسَانِيدَ فِي مُعْظَمِهِ ؛ لِمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ إِيثَارِ ٱلِاخْتِصَارِ ، وَلِكَوْنِهِ مَوْضُوعاً لِلْمُتَعَبِّدِينَ ، وَلَيْسُوا

<sup>(</sup>١) في الأصل : ( وأجذُّوا ) ، وفي هامشها : ( نسخة : وأخذوا ) ، وأشار عليها بـ( صح ) .

<sup>(</sup>۲) في (أ) و(د): (وأطراف النهار).

<sup>(</sup>٣) ككتابي ابن السُّنِّي والنَّسائي : « عمل اليوم والليلة » ، وكتاب « الدعاء » للطبراني ، وكتابي البيهقي « الدعوات الكبير » و« الدعوات الصغير » ، وكتاب المستغفري « الدعوات » .

إِلَىٰ مَعْرِفَةِ ٱلْإِسْنَادِ مُتَطَلِّعِينَ ، بَلْ يَكْرَهُونَهُ وَإِنْ قَصُرَ إِلاَّ ٱلْأَقَلِّينَ ، وَلِأَنَّ ٱلْمَقْصُودَ بِهِ مَعْرِفَةُ ٱلْأَذْكَارِ وَٱلْعَمَلُ بِهَا ، وَإِيضَاحُ مَظَانِهَا لِلْمُسْتَرْشِدِينَ .

وَأَذْكُرُ - إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ - بَدَلاً مِنَ ٱلْأَسَانِيدِ مَا هُوَ أَهَمُّ مِنْهَا مِمَّا يُخَلُّ (١) بِهِ غَالِباً ؛ وَهُو بَيَانُ صَحِيحِ ٱلْأَحَادِيثِ وَحَسَنِهَا وَضَعِيفِهَا وَمُنْكَرِهَا (٢) ؛ فَإِنَّهُ مِمَّا يَفْتَقِرُ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ جَمِيعُ ٱلنَّاسِ إِلاَّ ٱلنَّادِرَ مِنَ ٱلْمُحَدِّثِينَ ، وَهَاذَا أَهَمُ مَا يَجِبُ يَفْتَقِرُ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهِ جَمِيعُ ٱلنَّاسِ إِلاَّ ٱلنَّادِرَ مِنَ ٱلْمُحَدِّثِينَ ، وَهَاذَا أَهَمُ مَا يَجِبُ ٱلاَعْتِنَاءُ بِهِ ، وَمَا يُحَقِّقُهُ ٱلطَّالِبُ مِنْ جِهَةِ ٱلْحُفَّاظِ ٱلْمُتْقِنِينَ ، وَٱلْأَئِمَةِ ٱلْحُذَّاقِ ٱلْمُعْتَمَدِينَ .

وَأَضَمُّ إِلَيْهِ - إِنْ شَاءَ ٱللهُ ٱلْكَرِيمُ - جُمَلاً مِنَ ٱلنَّفَائِسِ مِنْ عِلْمِ ٱلْحَدِيثِ ، وَدَقَائِقِ ٱلْفَقْهِ ، وَمُهِمَّاتِ ٱلنَّفُوسِ ، وَٱلآدَابِ ٱلَّتِي تَتَأَكَّدُ مَعْرِفَتُهَا عَلَى ٱلْفَقْهِ ، وَمُهِمَّاتِ ٱلْقَوَاعِدِ ، وَرِيَاضَاتِ ٱلنَّفُوسِ ، وَٱلآدَابِ ٱلَّتِي تَتَأَكَّدُ مَعْرِفَتُهَا عَلَى ٱلْعَوَامِ عَلَى ٱلْعَوَامِ وَٱلْمُتَفَقِّهِينَ (٣) .

<sup>(</sup>١) في (أ): (يُخِلُّ) أي: المسترشد . كذا في هامشها .

ينقسم الحديث من حيث القبول إلى: صحيح وحسن وضعيف . أما الصحيح : فهو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة قادحة . وأما الحسن : فهو ما جمع شروط الصحيح إلا أنه قد خفّ فيه الضبط عند بعض رواته . وكل من الصحيح والحسن حجة في مختلف الأحكام الشرعية وموجب للعمل به . وأما الضعيف : فهو كل حديث لم تجتمع فيه صفات الحديث الصحيح ولا صفات الحديث الحسن ؛ من اتصال سند وعدالة وضبط وعدم شذوذ وعدم علة قادحة . وهو أقسام كثيرة ، وبالجملة هو على قسمين : \_ما يجوز روايته والعمل به في فضائل الأعمال دون الأحكام الشرعية ؛ من حلال وحرام وغيرهما . \_ وما لا يجوز العمل به ولا روايته لمن علم حاله الا مقروناً بنعته وصفته ، وهو الحديث المختلق الموضوع المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو شر أقسام الضعيف .

<sup>)</sup> وذلك كما قال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى : ( الكلام يُختصر ليُحفظ ، ويُبسط ليُفهم ) ، وقد مُدح صلى الله عليه وسلم بإعطائه جوامع الكلم ؛ أي : المعاني الكثيرة مع الألفاظ الوجيزة اليسيرة مع عذوبة الألفاظ وسلاستها ورعايتها لمقتضى الحال مع فصاحتها . والعوام - جمع عامي - والمراد به : ما يقابل المتفقّه ؛ فهو : من لم يحصِّل من الفقه شيئاً يهتدي به إلى الباقي ، والمتفقّه : الآخذ للفقه تدريجاً ؛ والمراد به هنا : من ارتقىٰ عن مقام العوام كما تُؤذِنُ به المقابلةُ في الكلام ، وقد يراد بـ (المتفقّهين ) هنا : العلماءُ الأعلام ؛ لأنهم في أخذٍ للعلم على التدريج مدى الحياة ؛ كما قال بعض = بـ (المتفقّهين ) هنا : العلماءُ الأعلام ؛ لأنهم في أخذٍ للعلم على التدريج مدى الحياة ؛ كما قال بعض =

١- وَقَدْ رَوَيْنَا<sup>(١)</sup> فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » رَحِمَهُ ٱللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدَىً. . كَانَ لَهُ مِنَ ٱللَّ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدَىً . . كَانَ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِهِمْ شَيْئاً » (٢) [٢٦٧٤] .

فَأَرَدْتُ مُسَاعَدَةَ أَهْلِ ٱلْخَيْرِ بِتَسْهِيلِ طَرِيقِهِ وَٱلْإِشَارَةِ إِلَيْهِ ، وَإِيضَاحِ سُلُوكِهِ وَٱلدِّلاَلَةِ عَلَيْهِ ؛ وَأَذْكُرُ فِي أَوَّلِ ٱلْكِتَابِ فُصُولاً مُهِمَّةً يَحْتَاجُ إِلَيْهَا صَاحِبُ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ فُصُولاً مُهِمَّةً يَحْتَاجُ إِلَيْهَا صَاحِبُ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ (٣) وَغَيْرُهُ مِنَ ٱلْمُعْتَنِينَ ، وَإِذَا كَانَ فِي ٱلصَّحَابَةِ مَنْ لَيْسَ مَشْهُوراً عِنْدَ مَنْ لَا يَعْتَنِي بِٱلْعِلْمِ . . نَبَّهْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ : رَوَيْنَا عَنْ فُلاَنٍ ٱلصَّحَابِيِّ ؛ لِئَلاَ يُشَكَّ فِي صُحْبَتِهِ (٤) .

وَأَقْتَصِرُ فِي هَاذَا ٱلْكِتَابِ عَلَى ٱلْأَحَادِيثِ ٱلَّتِي فِي ٱلْكُتُبِ ٱلْمَشْهُورَةِ ٱلَّتِي هِيَ أَصُولُ ٱلْإِسْلاَم، وَهِيَ خَمْسَةٌ: «صَحِيحُ ٱلْبُخَارِيِّ»، وَ«صَحِيحُ مُسْلِمٍ»،

العلماء: لا يزال المرءُ عالماً حتىٰ يَرىٰ أنه استغنىٰ عن التعلُّم.. فهو آيةُ جهله. « الفتوحات »
 ( ۲۹/۱ ) .

<sup>(</sup>۱) ضبطها ابن علاَّن رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات الربانية » ( ۲۹/۱ ) بالبناء للفاعل على المشهور ؛ أي : بضم أي : بفتح الواو مخففة ، من الرواية والنقل عن الغير ، وبالبناء للمفعول مقابل المشهور ؛ أي : بضم الراء وتشديد الواو المكسورة ( رُوِينا ) أي : روانا مشايخنا وصيَّرونا رواة عنهم لمَّا نقلوا لنا عمن أخذوا منهم ، فسمعنا وروينا عنهم ، كما أنه ضبطها بالبناء للمفعول مخففاً ( رُوينا ) أي : رُويَ لنا إسماعاً أو إقراءً أو إجازةً أو غيرها من باقي أنواع التحمل .

<sup>(</sup>٢) قَال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٣٣/١ ) : ( قال البيضاوي رحمه الله تعالى : إِن الله تعالى أجرى عادته بربط الثواب والعقاب بأفعال العباد ارتباط المسببّات بالأسباب ، فكما يترتب الثواب والعقاب على ما يباشره . . يترتّب كلّ منهما على ما هو سببّ في فعله ؛ كالإرشاد والحثّ عليه ، ولما كانت الجهة التي بها استوجب المسبب الأجر والجزاء غير الجهة التي بها استوجب المباشر . لم ينقص أجره من أجره شيئاً ) .

<sup>(</sup>٣) في هامش (أ): (المرادبه: المُطالع).

<sup>(</sup>٤) الصحابة ـ بفتح الصاد ـ : في الأصل مصدر ، والصحابة بمعنى الأصحاب ، واحدُهُ : صاحب ، بمعنى : الصحابي ؛ وهو : مَن اجتمع مؤمناً بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم ولو لحظةً ومات على الإيمان وإن لم يره ـ كابن أم مكتوم ـ ولو لم يرو عنه ، وسواءٌ كان مميِّزاً أو غير مميِّز ؛ كمحمد بن الصَّديق رضى الله عنهما وأمثاله . « الفتوحات » ( ٣٤/١ ) ، وانظر « الإصابة » ( ١٠/١ ) .

وَ ﴿ سُنَنُ أَبِي دَاوُودَ ﴾ ، وَ ﴿ ٱلتَّرْمِذِيِّ ﴾ ، وَ ﴿ ٱلنَّسَائِيِّ » ، وَقَدْ أَرْوِي يَسِيراً مِنَ ٱلْكُتُبِ ٱلْمَشْهُورَةِ وَغَيْرِهَا .

وَأَمَّا ٱلْأَجْزَاءُ وَٱلْمَسَانِيدُ. فَلَسْتُ أَنْقُلُ مِنْهَا شَيْئاً إِلاَّ فِي نَادِرٍ مِنَ ٱلْمَوَاطِنِ ، وَلاَ أَذْكُرُ مِنَ ٱلْأُصُولِ ٱلْمَشْهُورَةِ أَيْضاً مِنَ ٱلضَّعِيفِ إِلاَّ ٱلنَّادِرَ مَعَ بَيَانِ ضَعْفِهِ ، وَإِنَّمَا أَذْكُرُ مِنَ ٱلْأُصُولِ ٱلْمَشْهُورَةِ أَيْضاً مِنَ ٱلضَّعِيفِ إِلاَّ ٱلنَّادِرَ مَعَ بَيَانِ ضَعْفِهِ ، وَإِنَّمَا أَذْكُرُ فِيهِ ٱلصَّحِيحَ غَالِباً (١) ، فَلِهَاذَا أَرْجُو أَنْ يَكُونَ هَاذَا ٱلْكِتَابُ أَصْلاً مَعْتَمَداً ، ثُمَّ لاَ أَذْكُرُ فِي ٱلْبَابِ مِنَ ٱلْأَحَادِيثِ إِلاَّ مَا كَانَتْ دَلاَلتَهُ ظَاهِرَةً فِي ٱلْمَسْأَلَةِ .

وَٱللهُ ٱلْكَرِيمَ أَسْأَلُ ٱلتَّوْفِيقَ ، وَٱلْإِنَابَةَ وَٱلْإِعَانَةَ ، وَٱلْهِدَايَةَ وَٱلصَّيَانَةَ ، وَتُسْيِرَ مَا أَقْصِدُهُ مِنَ ٱلْخَيْرَاتِ ، وَٱلدَّوَامَ عَلَىٰ أَنْوَاعِ ٱلْمَكْرُمَاتِ ، وَٱلْجَمْعَ بَيْنِي وَبَيْنَ وَبَيْنَ أَجْبَائِي فِي دَارِ كَرَامَتِهِ ، وَسَائِرَ وُجُوهِ ٱلْمَسَرَّاتِ ، وَحَسْبِيَ ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ، تَوكَلْتُ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ (٢) ، مَا شَاءَ ٱللهُ ، لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ، تَوكَلْتُ عَلَى ٱللهِ ، ٱعْتَصَمْتُ بِٱللهِ ، ٱسْتَعَنْتُ بِٱللهِ ، فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى ٱللهِ ، وَٱسْتُودَعْتُهُ عَلَى وَأَحْبَابِي ، وَسَائِرَ مَنْ أَمْرِي إِلَى ٱللهِ ، وَالدَّيَ وَإِخْوَانِي وَأَحْبَابِي ، وَسَائِرَ مَنْ أَمُورِ ٱلآخِرَةِ وَٱلدُّنْيَا ؛ فَإِنَّهُ الْمُسْلِمِينَ ، وَجَمِيعَ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ مِنْ أُمُورِ ٱلآخِرَةِ وَٱلدُّنْيَا ؛ فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ إِذَا ٱسْتُودَعَ شَيْئاً . . حَفِظَهُ وَنِعْمَ ٱلْحَفِيظُ .

فَضَّا فِي ٱلْأَمْرِ بِٱلْإِخْلاَصِ وَحُسْنِ ٱلنِّيَّاتِ فِي جَمِيعِ ٱلْأَعْمَالِ ٱلظَّاهِرَاتِ وَٱلْخَفِيَّاتِ: قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَاۤ أُمِرُوٓا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ ﴾ (٣) .

<sup>(</sup>١) المراد من ( الصحيح ) هاهنا : المقبول ، سواء كان حسناً أو صحيحاً لذاته أو لغيره ؛ كما هو تعبير كثير من المحدثين .

 <sup>(</sup>۲) قوله: (العزيز الحكيم) هو الوارد في ختم الحوقلة كما في حديث مسلم ( ٢٦٩٦) الآتي برقم
 ( ٢٤ ) ، والختم بالوارد أولى من الختم بـ ( العلي العظيم ) وإن اشتهر . « الفتوحات » ( ٢٠٥١) .

 <sup>(</sup>٣) وبه استدلَّ أهل السنة : أَنَّ العبادة ليس وجوبها لإِفادة الطائع الثوابَ وبُعدَه عن النار والعقاب ، بل لأداء
 حقِّ الربوبيَّة والقيام بمقام العبوديَّة ، وفي ( الإِكليل في استنباط أحكام التنزيل » للسيوطي : ( استُدِلَّ=

وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لَحُومُهَا وَلَادِمَآؤُهَا وَلَكِكِن يَنَالُهُ ٱلنَّقَوَىٰ مِنكُمُ ﴾ . قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : ( مَعْنَاهُ : وَلَـٰكِنْ يَنَالُهُ ٱلنِّيَاتُ ) .

٢- أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا ٱلْإِمَامُ ٱلْحَافِظُ ٱلْبُو ٱلْبُقَاءِ خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ سَعْدِ بْنِ الْمُفَرِّجِ بْنِ بَكَّارِ ٱلْمَقْدِسِيُّ ٱلنَّابُلْسِيُّ ثُمَّ ٱلدِّمَشْقِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، أَنَا أَبُو الْمَحْمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱلْبَاقِي ٱلْأَنْصَارِيُّ ، أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ ٱلْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ٱلْمُظَفِّرِ ٱلْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْحَسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمُظَفِّرِ ٱلْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفِّرِ ٱلْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ٱلْجَوْهِرِيُّ ، أَنَا أَبُو ٱلْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفِّرِ ٱلْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ المُظَفِّرِ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْمُعَلِّدُ مُحَمَّدُ بْنُ مِشَامِ ٱلْحَلِيقُ ، ثَنَا ٱبْنُ ٱلْمُبَارَكِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ٱلتَّيْمِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَنْ يَحْيَلُ بْنِ سَعِيدٍ - هُو ٱلْأَنْصَارِيُّ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ٱلتَّيْمِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَنْ يَحْيَلُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ٱلتَّيْمِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَاصٍ ٱللَّيْقِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخُطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ وَقَاصٍ ٱللَّيْشِيِّ ، عَنْ عُمَر بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱلللهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهِ وَرَسُولُهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مُا هَاجَرَ إِلَيْهِ » وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مُا هَاجَرَ إِلَيْهِ » (٣) [خ۱-١٩٠٥] .

<sup>=</sup> بالآية على وجوب النيَّةِ في العبادات ؛ لأنَّ الإِخلاص لا يكونُ بدونها ) . ثم العبادة : اسمٌ للطَّاعةِ المؤدَّاة على وجه التذلُّل ونهاية التعظيم . « الفتوحات » ( ١/ ٤٨ ) .

<sup>(</sup>۱) قوله: (أنا) هي اختصار مُصطلَح عليه عند أهل الفن من المحدثين ، فقد غلب عليهم الاقتصار في كتابة السند علىٰ رموز ، فاقتصروا في نحو قولهم: (حدثنا) علىٰ (ثنا) ، وربما اقتصروا على الضمير منها (نا) ، واقتصروا في قولهم: (أخبرنا) علىٰ (أنا) ، وهي المراد هنا . انظر « مقدمة ابن الصلاح » (ص٣٥٠٠) .

 <sup>(</sup>٢) الأعمال: هي حركات البدن ؛ فيدخُل فيها الأقوال ، ويُتجوَّز بها عن حركات النفس ، وأُوثر لفظ
 ( الأعمال ) علىٰ ( الأفعال ) ؛ لئلا تتناول فعل القلب الغير محتاج لنية ؛ كالتوحيد والإجلال .
 « الفتوحات » ( ٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) ذمَّ النبي صلى الله عليه وسلم طالبَ ما ذُكر \_ كما أشعر به السياق \_ مع كون مطلوبه مباحاً ؛ لأنه أظهر قصد الهجرة إلى الله تعالىٰ وأبطن خلافه ، وهاذا ذميم ؛ قال تعالىٰ : ﴿ كُبُر مَقْتًا عِندَ اللهِ أَن تَقُولُوا مَا لاَ تَغْعَلُوكَ ﴾ . وحاصل المسألة \_ كما حرره بعض المحققين \_ : أَنَّ العمل إِنْ صاحبهُ قصدُ مُحرَّم ؛ من رياء ونحوه ؛ بأن أُريد به غرضٌ دنيويٌّ فقط ولو مباحاً . فهو حرامٌ خال عن الثواب ، وإِن مُحرَّم ؛ من رياء ونحوه ؛ بأن أُريد به غرضٌ دنيويٌّ فقط ولو مباحاً . فهو حرامٌ خال عن الثواب ، وإِن كان مُسوباً به . . فكذلك ، وهاذا محلُّ قوله صلى الله عليه وسلم : « يقول الله تعالىٰ : أنا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ من عمل عملاً أشرك فيه غيري . . فأنا منه بريء ، وهو للذي أشرك » . =

هَاذَا حَدِيْثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَىٰ صِحَتِهِ ، مُجْمَعٌ عَلَىٰ عِظَمِ مَوْقِعِهِ وَجَلاَلَتِهِ ، وَهُو أَحَدُ ٱلْأَحَادِيثِ ٱلنَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ ٱلْإِسْلاَمِ (١) ، وَكَانَ ٱلسَّلَفُ وَتَابِعُوهُمْ مِنَ ٱلْخَلَفِ رَحِمَهُمُ ٱللهُ تَعَالَىٰ يَسْتَحِبُّونَ ٱسْتِفْتَاحَ ٱلْمُصَنَّفَاتِ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ ؛ تَنْبِيها لَلْمُطَالِعِ عَلَىٰ حُسْنِ ٱلنِّيَةِ ، وَٱهْتِمَامِهِ بِذَلِكَ وَٱعْتِنَائِهِ بِهِ .

رَوَيْنَا عَنِ ٱلْإِمَامِ أَبِي سَعِيدٍ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ مَهْدِيٍّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ قَالَ: ( مَنْ أَرَادَ أَنْ يُصَنِّفَ كِتَاباً. . فَلْيَبْدَأْ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ )(٢) .

وَقَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ ٱلْخَطَّابِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : (كَانَ ٱلْمُتَقَدِّمُونَ مِنْ شُيُوخِنَا يَسْتَحِبُّونَ تَقْدِيمَ حَدِيثِ : « ٱلْأَعْمَالُ بِٱلنِّيَّةِ » أَمَامَ كُلِّ شَيْءٍ يُنْشَأُ وَيُبْتَدَأُ مِنْ أُمُورِ يَسْتَحِبُّونَ تَقْدِيمَ حَدِيثِ : « ٱلْأَعْمَالُ بِٱلنِّيَّةِ » أَمَامَ كُلِّ شَيْءٍ يُنْشَأُ وَيُبْتَدَأُ مِنْ أُمُورِ اللَّهِ فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِهَا ) .

٣ وَبَلَغَنَا عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : ( إِنَّمَا يُحْفَظُ [حَدِيثُ]
 ٱلرَّجُلِ عَلَىٰ قَدْرِ نِيَّتِهِ ) [م٧٨٥] .

وَقَالَ غَيْرُهُ : ( إِنَّمَا يُعْطَى ٱلنَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ نِيَّاتِهِمْ )<sup>(٣)</sup>.

وَرَوَيْنَا عَنِ ٱلسَّيِّدِ ٱلْجَلِيلِ أَبِي عَلِيٍّ ٱلْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: ( تَرْكُ ٱلْعَمَلِ لِأَجْلِ ٱلنَّاسِ شِرْكُ ، وَٱلْإِخْلاَصُ أَنْ يُعَافِيَكَ ٱللهُ مِنْهُمَا )(٤) .

وَقَالَ ٱلْإِمَامُ ٱلْحَارِثُ ٱلْمُحَاسِبِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : ( ٱلصَّادِقُ : هُوَ ٱلَّذِي لاَ يُبَالِي لَوْ

<sup>«</sup> الفتوحات » ( ۱/ ۲۰\_۲۱ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في « السنن الصغرىٰ » (٣).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ١٨٤٥ ) من قول أبي عاصم النبيل
 الضحَّاكِ بن مَخْلَد الشيباني رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٤) « الرسالة القشيرية » ( ص١٦٣ ) .

خَرَجَ كُلُّ قَدْرٍ لَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْخَلْقِ مِنْ أَجْلِ صَلاَحٍ قَلْبِهِ ، وَلاَ يُحِبُّ ٱطِّلاَعَ ٱلنَّاسِ عَلَى مَثَاقِيلِ ٱلذَّرِّ مِنْ حُسْنِ عَمَلِهِ ، وَلاَ يَكْرَهُ أَنْ يَطَّلِعَ ٱلنَّاسُ عَلَى ٱلسَّيِّءِ مِنْ عَمَلِهِ )(١) .

وَعَنْ حُذَيْفَةَ ٱلْمَرْعَشِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ قَالَ : ( ٱلْإِخْلاَصُ : أَنْ تَسْتَوِيَ أَفْعَالُ ٱلْعَبْدِ فِي ٱلظَّاهِرِ وَٱلْبَاطِنِ )(٢) .

وَرَوَيْنَا عَنِ ٱلْإِمَامِ ٱلْأُسْتَاذِ أَبِي ٱلْقَاسِمِ ٱلْقُشَيْرِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ قَالَ: ( ٱلْإِخْلاَصُ: إِفْرَادُ ٱلْحَقِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي ٱلطَّاعَةِ بِٱلْقَصْدِ، وَهُوَ أَنْ يُرِيدَ بِطَاعَتِهِ ٱلتَّقَرُّبَ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ دُونَ شَيْءٍ آخَرَ مِنْ تَصَنَّعٍ لِمَخْلُوقٍ، أَو ٱكْتِسَابِ مِطَاعَتِهِ ٱلتَّقَرُّبَ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ دُونَ شَيْءٍ آخَرَ مِنْ تَصَنَّعٍ لِمَخْلُوقٍ، أَو ٱكْتِسَابِ مَحْمَدَةٍ عِنْدَ ٱلنَّاسِ، أَوْ مَحَبَّةٍ مَدْحٍ مِنَ ٱلْخَلْقِ، أَوْ مَعْنَى مِنَ ٱلْمَعَانِي سِوى ٱلتَّقَرُّبِ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ )(٣).

وَقَالَ ٱلسَّيِّدُ ٱلْجَلِيلُ أَبُو مُحَمَّدٍ سَهْلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ ٱلتَّسْتَرِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: ( نَظَرَ ٱلْأَكْيَاسُ فِي تَفْسِيرِ ٱلْإِخْلاَصِ. . فَلَمْ يَجِدُوا غَيْرَ هَلْذَا : أَنْ تَكُونَ حَرَكَتُهُ وَسُكُونَهُ فِي سِرِّهِ وَعَلاَنِيَتِهِ للهِ تَعَالَىٰ ، لاَ يُمَازِجُهُ نَفْسٌ وَلاَ هَوَى وَلاَ دُنْيَا )(٤) .

وَرَوَيْنَا عَنِ ٱلْأَسْتَاذِ أَبِي عَلِيٍّ ٱلدَّقَّاقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( ٱلْإِخْلاَصُ : ٱلتَّوَقِّي عَنْ مُطَالَعَةِ ٱلنَّفْسِ ، فَٱلْمُخْلِصُ لَا يَتَوَقِّي عَنْ مُطَالَعَةِ ٱلنَّفْسِ ، فَٱلْمُخْلِصُ لاَ رِيَاءَ لَهُ ، وَٱلصَّادِقُ لاَ إِعْجَابَ لَهُ ) (٥٠ .

 <sup>(</sup>۱) « الرسالة القشيرية » ( ص١٦٧ ) . وقد استعمل السادة الصوفية الصدق بمعنى : استواء السرّ والعلانية ، والظاهر والباطن ؛ بأن لا تُكذّب أحوالُ العبد أعمالَه ، ولا أعمالُه أحوالُه ، وجعلوا الإخلاص لازماً له أعمَّ ؛ فقالوا : كلُّ صادقٍ مخلصٌ ، وليسَ كلُّ مخلصٍ صادقاً . « الفتوحات » ( ٧٣/١ ) .

<sup>(</sup>۲) « الرسالة القشيرية » ( ص١٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) « الرسالة القشيرية » ( ص١٦٢ ) .

<sup>(</sup>٤) « شعب الإيمان » ( ٦٨٧٨ ) ، و الأكياس: العقلاء .

<sup>(</sup>٥) « الرسالة القشيرية » ( ص١٦٢ ) .

وَعَنْ ذِي ٱلنُّونِ رَحِمَهُ ٱللهُ قَالَ: ( ثَلاَثٌ مِنْ عَلاَمَاتِ ٱلْإِخْلاَصِ: ٱسْتِوَاءُ ٱلْمَدْحِ وَٱلذَّمِّ مِنَ ٱلْأَعْمَالِ ، وَٱقْتِضَاءُ ثَوَابِ ٱلْأَعْمَالِ ، وَٱقْتِضَاءُ ثَوَابِ ٱلْعَمَل فِي ٱلْأَعْمَالِ ، وَٱقْتِضَاءُ ثَوَابِ ٱلْعَمَل فِي ٱلْآخِرَةِ ) (١٠ .

وَرَوَيْنَا عَنِ ٱلقُشَيْرِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ قَالَ : ﴿ أَقَالُ ٱلصَّدْقِ ٱسْتِوَاءُ ٱلسِّرِّ وَٱلْعَلاَنِيَةِ ) (٢) .

وَعَنْ سَهْلِ ٱلتَّسْتَرِيِّ : ( لاَ يَشَمُّ رَائِحَةَ ٱلصِّدْقِ عَبْدٌ دَاهَنَ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهُ ) (٣) . وَأَقُو اللَّهُ عِنْ اللَّهِ كِفَايَةٌ لِمَنْ وُفِّقَ .

## فَضَّاكُ اللهِ عَمَال الأعمال] :

ٱعْلَمْ : أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ بَلَغَهُ شَيْءٌ فِي فَضَائِلِ ٱلْأَعْمَالِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ وَلَوْ مَرَّةً ؛ لِيَكُونَ مِنْ أَهْلِهِ (٤) ، وَلاَ يَنْبَغِي أَنْ يَتْرُكَهُ مُطْلَقاً (٥) ، بَلْ يَأْتِي بِمَا تَيَسَّرَ مِنْهُ .

٤- لِقَوْلِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلْمُتَّفَقِ عَلَىٰ صِحَّتِهِ : « وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ . . فَٱفْعَلُوا (٦) مِنْهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ » [خ٧٢٨- ١٣٣٧] .

<sup>(</sup>۱) « الرسالة القشيرية » ( ص١٦٣ ) . وقوله : ( واقتضاء ) هو بالرفع عطف على نسيان أو على استواء ، وبالجر عطف على رؤية الأعمال ، على تقدير مضاف ؛ أي : ونسيان اقتضاء ثواب العمل . . . قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٧٩/١ ) : ( ولو جعل بالجر . . لكان الكلام منها على أقصى درجاتِ الكمال في الإخلاص ؛ من أداء العبودية له تعالى لذاته ، لا طمعاً في الثواب ، ولا خوفاً من العقاب ) .

<sup>(</sup>۲) « الرسالة القشيرية » ( ص١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) « الرسالة القشيرية » ( ص١٦٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) أي : ولو كان الخبر ضعيفاً ؛ لما يأتي في الفصل بعده من العمل بالضعيف بشرطه في أمثال ذلك .
 « الفتوحات » ( ١/ ٨٠ ) .

 <sup>(</sup>٥) أي : علىٰ سبيل التنزيه ؛ إِذ هو خلاف الأولىٰ تارةً ومكروة أُخرىٰ . « الفتوحات » ( ١/ ٨٠ ) .

 <sup>(</sup>٦) كذا في جميع النسخ التي اعتمدناها : (فافعلوا) ، قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات »
 (١/ ٨٠ ) : (وفي بعض النسخ : « فأتوا » ) ، وهي الموافقة لما في « الصحيحين » .

فَكُمُ اللَّهُ العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال]:

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ مِنَ ٱلْمُحَدِّثِينَ وَٱلْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ : يَجُوزُ وَيُسْتَحَبُّ ٱلْعَمَلُ فِي ٱلْفَضَائِلِ وَٱلتَّرْغِيبِ وَٱلتَّرْهِيبِ بِٱلْحَدِيثِ ٱلضَّعِيفِ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعاً ، وَأَمَّا ٱلْفَضَائِلِ وَٱلْتَرْغِيبِ وَٱلنَّرْهِيبِ بِٱلْحَدِيثِ ٱلضَّعِيفِ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعاً ، وَأَمَّا ٱلْأَحْكَامُ كَٱلْحَلاَلِ وَٱلْحَرَامِ وَٱلْبَيْعِ وَٱلنِّكَاحِ وَٱلطَّلاَقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . فَلاَ يُعْمَلُ فِيهَا الْأَجْكَامُ كَٱلْحَلالِ وَٱلْحَرَامِ وَٱلْبَيْعِ وَٱلنِّكَاحِ وَٱلطَّلاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ . فَلاَ يُعْمَلُ فِيها إِلاَّ بِٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ أَوِ ٱلْحَسَنِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي ٱحْتِيَاطٍ فِي شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ ، كَمَا إِذَا وَرَدَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ بِكَرَاهَةِ بَعْضِ ٱلْبُيُوعِ أَوِ ٱلْأَنْكِحَةِ . . فَإِنَّ ٱلْمُسْتَحَبَّ أَنْ يُتَبَرِّهُ عَنْهُ ، وَلَكِنْ لاَ يَجِبُ .

وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَلْذَا ٱلْفَصْلَ ؛ لِأَنَّهُ يَجِيءُ فِي هَلْذَا ٱلْكِتَابِ أَحَادِيثُ أَنُصُّ عَلَىٰ صِحَّتِهَا أَوْ حُسْنِهَا أَوْ ضُعْفِهَا ، أَوْ أَسْكُتُ عَنْهَا لِذُهُولٍ عَنْ ذَلِكَ أَوْ غَيْرِهِ (١) ، فَأَرَدْتُ أَنْ تَتَقَرَّرَ هَلذِهِ ٱلْقَاعِدَةُ عِنْدَ مُطَالِعِ هَلْذَا ٱلْكِتَابِ (٢) .

فَضَّنَّاكُ اللَّهِ استحباب الجلوس في حلق الذكر]:

إَعْلَمْ: أَنَّهُ كَمَا يُسْتَحَبُّ ٱلذِّكْرُ.. يُسْتَحَبُّ ٱلْجُلُوسُ فِي حِلَقِ أَهْلِهِ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ ٱلْأُدِلَّةُ عَلَىٰ ذَلِكَ، وَسَتَرِدُ فِي مَوَاضِعِهَا إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ.

٥- وَيَكْفِي فِي ذَلِكَ حَدِيثُ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ ٱلْجَنَّةِ . فَٱرْتَعُوا ﴾ ، قَالُوا : وَمَا رِيَاضُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ ؟ قَالَ : ﴿ حِلَقُ ٱلذِّكْرِ ؛ فَإِنَّ للهِ تَعَالَىٰ سَيَّارَاتٍ مِنَ رَيَاضُ ٱلْجَنَّةِ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : ﴿ حِلَقُ ٱلذِّكْرِ ؛ فَإِنَّ للهِ تَعَالَىٰ سَيَّارَاتٍ مِنَ ٱلْمَلاَئِكَةِ يَطْلُبُونَ حِلَقَ ٱلذِّكْرِ ، فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهِمْ . . حَفُّوا بِهِمْ ﴾ [حلية ٢٥٤/٦ مختصراً وانظر الملحق] .

<sup>(</sup>١) الذهول : هو فترة العالِم عن معلوم ما ، في وقتٍ ما ، لا بسببِ معلومِ آخر . « الفتوحات » (١/٨٨).

<sup>(</sup>٢) قوله: (مطالع) أما بضم الميم .. فظاهر ، وأما بفتحها .. قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٨٩/١): ( ولو قرىء بفتح الميم جمع مَطْلع . . لاستقام ، بل كان فيه استعارة مكنية يتبعها استعارة تخييلية ، شبه الكتاب بالقمر بجامع الاهتداء بكل ، فالتشبيه المضمر في النفس استعارة مكنية ، وإثبات لازمه من المطالع استعارة تخييلية ) .

7- وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ حَلْقَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : " مَا أَجْلَسَكُمْ ؟ " ، قَالُوا : جَلَسْنَا نَذْكُرُ ٱللهَ وَنَحْمَدُهُ عَلَىٰ مَا هَدَانَا لِلإِسْلاَمِ وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا ، قَالَ : " آللهِ قَالُوا : وَٱللهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ ، قَالَ : " أَمَا إِنِّي لَمْ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَاكَ ، قَالَ : " أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهُمَةً لَكُمْ ، وَلَلْكِنَّةُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يُبَاهِي بِكُمُ ٱللهَ تَعَالَىٰ يُبَاهِي بِكُمُ ٱللهَ تَعَالَىٰ يُبَاهِي بِكُمُ ٱللهَ تَعَالَىٰ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ "(١) [٢٧٠١] .

٧ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » أَيْضاً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « لاَ يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ ٱللهَ تَعَالَىٰ . . إِلاَّ حَفَّتْهُمُ ٱلْمَلاَئِكَةُ ، وَغَشِيَتْهُمُ ٱلرَّحْمَةُ ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّحِينَةُ ، وَذَكَرَهُمُ ٱللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ »(٢) [٢٧٠٠] .

#### فَيُ إِنَّ [في فضيلة الذكر بالقلب واللسان] :

ٱلذِّكْرُ يَكُونُ بِٱلْقَلْبِ ، وَيَكُونُ بِٱللِّسَانِ ، وَٱلْأَفْضَلُ مِنْهُ مَا كَانَ بِٱلْقَلْبِ وَٱللِّسَانِ جَمِيعاً ، فَإِنِ ٱقْتُصِرَ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا . . فَٱلْقَلْبُ أَفْضَلُ (٣) ، ثُمَّ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ ٱلذِّكْرُ بِاللِّسَانِ مَعَ ٱلْقَلْبِ خَوْفاً مِنْ أَنْ يُظَنَّ بِهِ ٱلرِّيَاءُ ، بَلْ يَذْكُرُ بِهِمَا جَمِيعاً وَيَقْصِدُ

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالى في «الفتوحات» (۱۰۳/۱): (قال ابن الجوزيّ في «كشف المشكل »: المباهاة: المفاخرة، ومعناها من الله عزَّ وجلَّ: التفضيل لهلؤلاء على الملائكة. اهـ والمشار إليه بـ «هاؤلاء»: عوامّ البشر؛ أي: الصلحاء المطيعون أرباب الفلاح؛ فهم أفضل من عوامّ الملك ؛ كما تقرَّر في علم الكلام).

 <sup>(</sup>۲) ( العنديَّة ) هنا : عنديَّة شرف ومكانة ، لا عنديَّة مكانٍ ، تعالىٰ وتنزَّه عما يقول الظالمون والجاحدون علوَّا كبيراً . وذِكْرُهُ تعالىٰ للذَاكرين له إنما هو علىٰ سبيل المباهاة بهم \_ كما تقدَّم \_ والرضا بأفعالهم ، واللهُ أعلم . « الفتوحات » ( ١٠٦/١ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في «شرح مسلم» (١٦/١٧): (قال القاضي عياض [في «الإكمال» ١٨٩/٨]: واختلفوا: هل تكتب الملائكة ذكر القلب؟ فقيل: تكتبه ويجعل الله تعالىٰ لهم علامة يعرفونه بها، وقيل: لا يكتبونه؛ لأنه لا يطلع عليه غير الله تعالىٰ. قلت الصحيح: أنهم يكتبونه، وأنَّ ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب وحده، والله أعلم).

بِهِ وَجْهَ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنِ ٱلْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ رَحِمَهُ ٱللهُ : ( أَنَّ تَرْكَ ٱلْعَمَلِ لِأَجْلِ ٱلنَّاسِ رِيَاءٌ ) ، وَلَوْ فَتَحَ ٱلْإِنْسَانُ عَلَيْهِ بَابَ مُلاَحَظَةِ ٱلنَّاسِ وَٱلِاحْتِرَازِ مِنْ تَطَرُّقِ ظُنُونِهِمُ ٱلْبَاطِلَةِ . . لاَنْسَدَّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ أَبْوَابِ ٱلْخَيْرِ ، وَضَيَّعَ عَلَىٰ نَفْسِهِ شَيْئاً عَظِيماً مِنْ مُهِمَّاتِ ٱلدِّين ، وَلَيْسَ هَلْذَا طَرِيقَةَ ٱلْعَارِفِينَ .

٨\_وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( نَزَلَتْ هَـٰـذِهِ ٱلآيَةُ : ﴿ وَلَا تَجَـٰهُمَر بِصَلَائِكَ وَلَا تُحَافِقُ بِهَا ﴾ فِي ٱلدُّعَاءِ )
 [خ٣٧٢٤-م٧٢٣] .

#### فَضَّ إِنَّ [في فضائل الذكر] :

إَعْلَمْ : أَنَّ فَضِيلَةَ ٱلذِّكْرِ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ فِي ٱلتَّسْبِيحِ وَٱلتَّهْلِيلِ وَٱلتَّحْمِيدِ وَٱلتَّكْبِيرِ وَنَحْوِهَا ، بَلْ كُلُّ عَامِلٍ للهِ تَعَالَىٰ بِطَاعَةٍ . . فَهُوَ ذَاكِرٌ للهِ تَعَالَىٰ ، كَذَا قَالَهُ سَعِيدُ بْنُ جُبَيرٍ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - وَغَيْرُهُ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ (١) .

وَقَالَ عَطَاءٌ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ( مَجَالِسُ ٱلذِّكْرِ هِيَ مَجَالِسُ ٱلْحَلاَلِ وَٱلْحَرَامِ ؟ كَيْفَ تَشْتَرِي وَتَبِيعُ ، وَتُصلِّي وَتَصُومُ ، وَتَنْكِحُ وَتُطَلِّقُ ، وَتَحُجُّ ، وَأَشْبَاهُ هَاذَا ) .

### فِيْ إِنِّ [في الذاكرين الله كثيراً والذاكرات] :

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلذَّكِرِينَ ٱللهُ كَثِيرًا وَٱلذَّكِرَتِ أَعَدَّ ٱللهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ .

٩ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « سَبَقَ ٱلْمُفَرِّدُونَ » ، قَالُوا : وَمَا ٱلْمُفَرِّدُونَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « ٱلذَّا كِرُونَ ٱلله كَثِيراً وَٱلذَّا كِرَاتُ » [١٢٦٧] .

<sup>(</sup>١) ذكره الواحدي في « الوسيط في تفسير القرآن المجيد » ( ٢٣٤/١ ) عن ابن جبير رحمه الله تعالى .

قُلْتُ : رُوِيَ : ( ٱلْمُفَرِّدُونَ ) بِتَشْدِيدِ ٱلرَّاءِ وَتَخْفِيفِهَا ، وَٱلْمَشْهُورُ ٱلَّذِي قَالَهُ ٱلْجُمْهُورُ : ٱلتَّشْدِيدُ .

١٠- وَقَدْ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا أَيْقَظَ ٱلرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ ٱللَّيْلِ فَصَلَّيَا \_ أَوْ صَلَّىٰ \_ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّىٰ \_ رَكْعَتَيْنِ جَمِيعاً. . كُتِبَا فِي ٱلذَّاكِرِينَ وَٱلذَّاكِرَاتِ » هَاذَا حَدِيثٌ مَشْهُورٌ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَٱلنَّسَائِيُّ وَٱبْنُ مَاجَهُ فِي « سُنَنِهِمْ » [د١٣٠٩ ـ سك١٣١١ ـ ق١٣٥ وانظر الملحق] .

وَسُئِلَ ٱلشَّيْخُ ٱلْإِمَامُ أَبُو عَمْرِو بْنُ ٱلصَّلاَحِ ـ رَحِمَهُ ٱللهُ ـ عَنِ ٱلْقَدْرِ ٱلَّذِي يَصِيرُ بِهِ مِنَ ٱلذَّاكِرِينَ ٱللهَ كَثِيراً . فَقَالَ : ﴿ إِذَا وَاظَبَ عَلَى ٱلْأَذْكَارِ ٱلْمَأْثُورَةِ ٱلْمُثْبَتَةِ صَبَاحاً وَمَسَاءً ، وَفِي ٱلْأَوْقَاتِ وَٱلْأَحْوَالِ ٱلْمُخْتَلِفَةِ لَيْلاً وَنَهَاراً ـ وَهِيَ مُبَيَّنَةٌ فِي صَبَاحاً وَمَسَاءً ، وأللهُ أَعْلَمُ ) . كتَابِ عَمَلِ ٱلْيَوْمِ وَٱللَّيْلَةِ (٢) ـ كَانَ مِنَ ٱلذَّاكِرِينَ ٱللهَ تَعَالَىٰ كَثِيراً ، وٱللهُ أَعْلَمُ ) .

<sup>(</sup>١) « الوسيط في تفسير القرآن المجيد » ( ٣/ ٤٧١ ) ، ولم يذكر قول عطاء .

<sup>(</sup>٢) الظاهر: أن المراد من الإضافة العموم؛ أي: مثبتة في عمل اليوم والليلة؛ أي: في الكتب المصنفة في ذلك، ويحتمل أن يراد به كتاب معهود، وهو بعيد، وقوله: (مثبتة) بالموحدة مخففة أو مشددة. « الفتوحات » ( ١٢٧/١ ).

فَضَّكُ اللَّهِ عَكُمُ الذِّكُرُ والتلاوة بالقلب واللسان للمحدث ونحوه] :

أَجْمَعَ ٱلْعُلَمَاءُ عَلَىٰ جَوَازِ ٱلذِّكْرِ بِٱلْقَلْبِ وَٱللِّسَانِ لِلْمُحْدِثِ وَٱلْجُنُبِ وَٱلْحَائِضِ وَٱلنُّفُسَاءِ ، وَذَلِكَ فِي ٱلتَّسْبِيحِ وَٱلتَّهْلِيلِ وَٱلتَّحْمِيدِ وَٱلتَّكْبِيرِ ، وَٱلصَّلاَةِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَٱلدُّعَاءِ ، وَغَيرِ ذَلِكَ ، وَلَـٰكِنَّ قِرَاءَةَ ٱلْقُرْآنِ حَرَامٌ عَلَى ٱللهُ عَلَى ٱللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّفَسَاءِ ، سَوَاءٌ قَرَأَ قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً حَتَّىٰ بَعْضَ آيَةٍ ، وَيَجُوزُ لَهُمْ إِجْرَاءُ ٱلقُوْآنِ عَلَى ٱلْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ ، وَكَذَلِكَ ٱلنَّظُولُ فِي وَيَجُوزُ لَهُمْ إِجْرَاءُ ٱلْقُرْآنِ عَلَى ٱلْقَلْبِ مِنْ غَيْرِ لَفْظٍ ، وَكَذَلِكَ ٱلنَّظُولُ فِي الْمُصْحَفِ ، وَإِمْرَادُهُ عَلَى ٱلْقَلْبِ .

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيَجُوزُ لِلْجُنُبِ وَٱلْحَائِضِ أَنْ يَقُولاَ عِنْدَ ٱلْمُصِيبَةِ : ( إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ) ، وَعِنْدَ رُكُوبِ ٱلدَّابَةِ : ( سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ) ، وَعِنْدَ ٱلدُّعَاءِ : ( رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا مُقْرِنِينَ ) ، وَعِنْدَ ٱلدُّعَاءِ : ( رَبَّنَا آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ) إِذَا لَمْ يَقْصِدَا بِهِ ٱلْقُرْآنَ ، وَلَهُمَا أَنْ يَقُولاً : ( بِٱسْمِ ٱللهِ ) وَ عَذَابَ ٱلنَّر ) إِذَا لَمْ يَقْصِدَا ٱلقُرْآنَ ، سَوَاءٌ قَصَدَا ٱلذِّكْرَ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا قَصْدُ ( ) وَلاَ يَأْثَمَانِ إِلاَّ إِذَا لَمْ يَقْصِدَا ٱلْقُرْآنَ ، وَيَجُوزُ لَهُمَا قِرَاءَةُ مَا نُسِخَتْ تِلاَوَتُهُ ، كَ وَلاَ يَأْشَهُ وَٱلشَّيْخُةُ إِذَا زَنِيَا فَٱرْجُمُوهُمَا ) .

وَأَمَّا إِذَا قَالاً لإِنْسَانٍ : ( خُذِ ٱلْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ) ، أَوْ قَالاً : ( ٱدْخُلُوهَا بِسَلاَمٍ آمِنِينَ ) ، وَنَحْوَ ذَلِكَ . . فَإِنْ قَصَدَا غَيْرَ ٱلْقُرْآنِ . . لَمْ يَحْرُمْ .

وَإِذَا لَمْ يَجِدَا ٱلْمَاءَ. . تَيَمَّمَا وَجَازَ لَهُمَا ٱلْقِرَاءَةُ ، فَإِنْ أَحْدَثَ بَعْدَ ذَلِكَ . . لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ٱلْقِرَاءَةُ كَمَا لَوِ ٱغْتَسَلَ ثُمَّ أَحْدَثَ .

ثُمَّ لاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ تَيَمُّمُهُ لِعَدَمِ ٱلْمَاءِ فِي ٱلْحَضرِ أَوْ فِي ٱلسَّفَرِ ، فَلَهُ أَنْ

<sup>(</sup>١) قال الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالىٰ في « التحفة » ( ١/ ٢٧١) : ( لأنَّ القرآن ـ أي : عند وجود قرينةِ تقتضي صرفه عن موضوعه ؛ كالجنابة ـ لا يكون قرآناً إِلا بالقصد ) أي : فلا ينافي ما سبق من أنَّ هـٰذا اللفظ لا يكون إِلا عبادة ، فيحصل ثوابه وإِن لم ينوِ القراءة ؛ لأنَّ ذلك عند عدم الصَّارف ، وما هُنا مع وجوده . « الفتوحات » ( ١/ ١٣١) .

يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ بَعْدَهُ وَإِنْ أَحْدَثَ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إِنْ كَانَ فِي ٱلْحَضَرِ . . صَلّىٰ بِهِ وَقَرَأَ بِهِ فِي ٱلصَّلاَةِ ، وَٱلصَّحِيحُ : جَوَازُهُ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ؛ لِأَنَّ تَيَمُّمَهُ قَامَ مَقَامَ ٱلْغُسْلِ .

وَلَوْ تَيَمَّمَ ٱلْجُنُبُ ثُمَّ رَأَىٰ مَاءً. . يَلْزَمُهُ ٱسْتِعْمَالُهُ ؛ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ ٱلْقِرَاءَةُ وَجَمِيعُ مَا يَحْرُمُ عَلَى ٱلْجُنُبِ حَتَّىٰ يَغْتَسِلَ ، وَلَوْ تَيَمَّمَ وَصَلَّىٰ وَقَرَأَ ، ثُمَّ أَرَادَ ٱلتَّيَمُّمَ لِحَدَثٍ أَوْ لِفَرِيضَةٍ أُخْرَىٰ أَوْ لِغَيْرِ ذَلِكَ . . لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ ٱلْقِرَاءَةُ .

هَاذَا هُوَ ٱلْمَذْهَبُ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمُخْتَارُ ، وَفِيهِ وَجْهٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا : أَنَّهُ يَحْرُمُ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .

أُمَّا إِذَا لَمْ يَجِدِ ٱلْجُنُبُ مَاءً وَلاَ تُرَاباً.. فَإِنَّهُ يُصَلِّي لِحُرْمَةِ ٱلْوَقْتِ عَلَىٰ حَسَبِ حَالِهِ ، وَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ فِي ٱلصَّلاَةِ مَا زَادَ عَالِهِ ، وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْرَأَ فِي ٱلصَّلاَةِ مَا زَادَ عَلَىٰ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) ، وَهَلْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ( ٱلْفَاتِحَةُ ) ؟ فِيهِ وَجْهَانِ :

أَصَحُّهُمَا : لاَ تَحْرُمُ ، بَلْ تَجِبُ ؛ فَإِنَّ ٱلصَّلاَةَ لاَ تَصِحُّ إِلاَّ بِهَا ، وَكَمَا جَازَتِ ٱلصَّلاَةُ لِلضَّرُورَةِ.. تَجُوزُ ٱلْقِرَاءَةُ .

وَٱلثَّانِي : تَحْرُمُ ، بَلْ يَأْتِي بِٱلْأَذْكَارِ ٱلَّتِي يَأْتِي بِهَا مَنْ لاَ يُحْسِنُ شَيْئاً مِنَ ٱلْقُرْآنِ .

وَهَـٰذِهِ فُرُوعٌ رَأَيْتُ إِثْبَاتَهَا هُنَا ؛ لِتَعَلَّقِهَا بِمَا ذَكَرْتُهُ ، فَذَكَرْتُهَا مُخْتَصَرَةً ، وَإِلاَّ . فَلَهَ أَعْلَمُ .

#### فَضَّ إِنَّ [في بيان هيئة الذاكر] :

يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ٱلذَّاكِرُ عَلَىٰ أَكْمَلِ ٱلصِّفَاتِ ، فَإِنْ كَانَ جَالِساً فِي مَوْضِعِ. . ٱسْتَقْبَلَ ٱلْقِبْلَةَ ، وَجَلَسَ مُتَخَشِّعاً مُتَذَلِّلاً بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ ، مُطْرِقاً رَأْسَهُ<sup>(١)</sup> ، وَلَوْ ذَكَرَ

<sup>(</sup>١) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ١٣٣/١ ) : ( في « فروع الفقيه محمد بن أبي بكر \_

عَلَىٰ غَيْرِ هَاذِهِ ٱلْأَحْوَالِ.. جَازَ وَلاَ كَرَاهَةَ فِي حَقِّهِ ، لَلْكِنْ إِنْ كَانَ بِغَيْرِ عُدْرِ.. كَانَ تَارِكاً لِلأَفْضَلِ ، وَٱلدَّلِيلُ عَلَىٰ عَدَمِ ٱلْكَرَاهَةِ : قَوْلُ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ كَانَ تَارِكاً لِلأَفْضَلِ ، وَٱلدَّلِيلُ عَلَىٰ عَدَمِ ٱلْكَرَاهَةِ : قَوْلُ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّهُ لِي اللهِ لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

١١ وَثُبَتَ فِي ٱلصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّكِىءُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ فَيَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ ) رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ (٢٩٧] وَمُسْلِمٌ (٣٠١] .

وَفِي رِوَايَةٍ : ( وَرَأْسُهُ فِي حَِجْرِي ) [خ٧٥٤٩] .

١٢\_ وَجَاءَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَيْضاً قَالَتْ : ( إِنِّي لَأَقْرَأُ جُزْئِي وَأَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى ٱلسَّرِيرِ )(١) .

#### فَحُمُّنَّا إِنَّى [في مواضع الذكر] :

وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ٱلْمَوْضِعُ ٱلَّذِي يَذْكُرُ فِيهِ خَالِياً نَظِيفاً ؛ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ فِي آحْتِرَامِ اللَّحْرِ وَٱلْمَذْكُورِ ، وَلِهَاذَا مُدِحَ ٱلذِّكْرُ فِي ٱلْمَسَاجِدِ وَٱلْمَوَاضِعِ ٱلشَّرِيفَةِ ، وَجَاءَ عَنِ ٱلْإِمَامِ ٱلْجَلِيلِ أَبِي مَيْسِرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( لاَ يُذْكَرُ ٱللهُ تَعَالَىٰ إِلاَّ فِي مَكَانِ طَيِّبِ) (٢) .

الأشجعيّ اليمنيّ »: «أفضل الجلسات التورّك ؛ وهو جلوس التشهُّد الأخير ؛ لأنه جلوس فرض ، ثم الافتراش ؛ لأنه مطلوب في الصلاة ». ومختار أشياخنا : الأولُ ؛ لأنه أكمل في الأدب ، وأقرب إلى حضور القلب ، ولا ينافيه ما نقل القاضي عياض في «شرح مسلم »: « أَنَّ أكثر جلوسه صلى الله عليه وسلم الاحتباءُ » ؛ أي : فيقتضي إكثارهُ من ذلك أفضليتهُ على سواه ؛ لما قال عمِّي وشيخي الشيخ الأوحد أحمد بن إبراهيم بن علان الصديقي سلَّمه اللهُ تعالىٰ : « إِنَّ القومَ إِنَّما فضَّلوا ما سبق ؛ لأنه أقرب إلى الحضور ، ففضَّلوه لذلك ، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم لا تطرقه الغفلة في آنِ حتىٰ يتوصَّل بالجلسة أو نحوها إلىٰ ذلك الشأن » ، وهو جوابٌ حسنٌ في غاية الإحسان ) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق ( ۱۳۲۲ ) ، وابن أبي شيبة ( ۳۸٤/۲ ) ، وعنده ( حزبي ) بدل : ( جزئي ) ، وهي موافقة لبعض النسخ لدينا .

<sup>(</sup>۲) أخرجه ابن أبي شيبة ( ۱۳۹/۱ ) ، وابن سعد ( ۱۰۷/٦ ) .

وَيَنْبَغِي أَيْضاً أَنْ يَكُونَ فَمُهُ نَظِيفاً ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ تَغَيُّرٌ. . أَزَالَهُ بِٱلسِّوَاكِ .

فَإِنْ كَانَ فِيهِ نَجَاسَةٌ. . أَزَالَهَا بِٱلْغَسْلِ بِٱلْمَاءِ ، فَلَوْ ذَكَرَ وَلَمْ يَغْسِلْهَا. . فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَلاَ يَحْرُمُ ، وَلَوْ قَرَأَ ٱلْقُرْآنَ وَفَمُهُ نَجِسٌ. . كُرِهَ ، وَفِي تَحْرِيمِهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا : أَصَحُّهُمَا : لاَ يَحْرُمُ .

### فَضَّنَّاكُ اللَّهِ الأحوال التي يكره فيها الذكر] :

إُعْلَمْ: أَنَّ ٱلذِّكْرَ مَحْبُوبٌ فِي جَمِيعِ ٱلْأَحْوَالِ ، إِلاَّ فِي أَحْوَالٍ وَرَدَ ٱلشَّرْعُ بِٱسْتِثْنَائِهَا ، نَذْكُرُ مِنْهَا هُنَا طَرَفاً ؛ إِشَارَةً إِلَىٰ مَا سِوَاهُ مِمَّا سَيَأْتِي فِي أَبْوَابِهِ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ .

فَمِنْ ذَلِكَ : أَنَّهُ يُكْرَهُ ٱلذِّكْرُ<sup>(۱)</sup> حَالَةَ ٱلْجُلُوسِ عَلَىٰ قَضَاءِ ٱلْحَاجَةِ ، وَفِي حَالَةِ ٱلْجِمَاعِ ، وَفِي حَالَةِ ٱلْجُمَاعِ ، وَفِي حَالَةِ ٱلْجُمَاعِ ، وَفِي حَالَةِ ٱلْجُمَاعِ ، وَفِي حَالَةِ ٱلنَّعَاسِ ، وَلاَ يُكْرَهُ فِي ٱلطَّرِيقِ وَلاَ فِي ٱلصَّلاَةِ ، بَلْ يَشْتَغِلُ بِٱلْقِرَاءَةِ ، وَفِي حَالَةِ ٱلنَّعَاسِ ، وَلاَ يُكْرَهُ فِي ٱلطَّرِيقِ وَلاَ فِي ٱلصَّلاَةِ ، بَلْ يَشْتَغِلُ بِٱلْقِرَاءَةِ ، وَفِي حَالَةِ ٱلنَّعَاسِ ، وَلاَ يُكْرَهُ فِي ٱلطَّرِيقِ وَلاَ فِي ٱلْكَرَهُ مِي ٱلطَّرِيقِ وَلاَ فِي ٱلْكَمَّامِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

### فَضَّنَّاكُ [في بيان حقيقة الذكر]:

ٱلْمُرَادُ مِنَ ٱلذِّكْرِ: حُضُورُ ٱلْقَلْبِ؛ فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هُوَ مَقْصُودَ ٱلذَّاكِرِ، فَيَحْرِصُ عَلَىٰ تَحْصِيلِهِ، وَيَتَدَبَّرُ مَا يَذْكُرُ، وَيَتَعَقَّلُ مَعْنَاهُ، فَٱلتَّدَبُّرُ فِي ٱلذِّكْرِ مَطْلُوبٌ كَمَا هُوَ مَطْلُوبٌ فِي ٱلْقِرَاءَةِ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي ٱلْمَعْنَى ٱلْمَقْصُودِ، مَطْلُوبٌ كَمَا هُوَ مَطْلُوبٌ فِي ٱلْقِرَاءَةِ؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي ٱلْمَعْنَى ٱلْمَقْصُودِ،

المراد بـ (الذكر) هنا: الذكر باللسان ؛ إذ هو الذي يطلب تركه في المواضع الآتية ، أما بالقلب. في في المراد بـ (الذكر) هنا: الذكر باللسان ؛ إذا عطس قاضي الحاجة أو المجامعُ. . حمد الله بقلبه ، وفي «الحرز الثمين » للهروي : (الذكر عند نفس قضاء الحاجة أو الجماع لا يكره بالقلب بالإجماع . وأما الذكر باللسان حالتذ. . فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه صلى الله عليه وسلم ، ولا نقل عن أحد من الصحابة ، بل يكفي في هذه الحالة الحياء والمراقبة ، وذكر نعمة الله تعالى بتسهيل إخراج هذا المؤذي الذي لو لم يخرج . لقتل صاحبه ، وهذا من أعظم الذكر ولو لم يُقل باللسان) . «الفتوحات » ( ١٤٣/١) ) .

وَلِهَانَدَا : كَانَ ٱلْمَذْهَبُ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمُخْتَارُ : ٱسْتِحْبَابَ مَدِّ ٱلذَّاكِرِ قَوْلَهُ : ( لاَ إِلَـٰهَ إِللهَ اللهُ ) لِمَا فِيهِ مِنَ ٱلتَّدَبُّرِ ، وَأَقْوَالُ ٱلسَّلَفِ وَأَئِمَّةِ ٱلْخَلَفِ فِي هَـٰذَا مَشْهُورَةٌ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

فَضَّا إِنَّ تدارك الذكر لمن اعتاد الملازمة عليه] :

يَنْبَغِي لِمَنْ كَانَ لَهُ وَظِيفَةٌ مِنَ ٱلذِّكْرِ فِي وَقْتٍ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ ، أَوْ عَقِبَ صَلاَةٍ ، أَوْ حَالَةٍ مِنَ ٱلأَحْوَالِ ، فَفَاتَتْهُ . . أَنْ يَتَدَارَكَهَا ، وَيَأْتِيَ بِهَا إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهَا ، وَلاَ يُهْمِلُّهَا ؛ فَإِنَّهُ إِذَا ٱعْتَادَ ٱلْمُلاَزَمَةَ عَلَيْهَا . . لَمْ يُعَرِّضْهَا لِلتَّفْوِيتِ ، وَإِذَا تَسَاهَلَ فِي قَضَائِهَا . سَهُلَ عَلَيْهِ تَضْيِيعُهَا فِي وَقْتِهَا .

١٣ - وَقَدْ ثَبَتَ فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ ٱلْفَحْرِ وَصَلاَةِ ٱلظُّهْرِ . . كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ ٱللَّيْلِ "(١) [١٧٤٧] .

هَٰ إِنَّ فِي أَحْوَالٍ تَعْرِضُ لِلذَّاكِرِ يُسْتَحَبُّ لَهُ قَطْعُ ٱلذِّكْرِ بِسَبَبَهَا ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَيْهِ بَعْدَ زَوَالِهَا:

مِنْهَا: إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ.. رَدَّ ٱلسَّلاَمَ ثُمَّ عَادَ إِلَى ٱلذِّكْرِ (٢) ، وَكَذَا إِذَا عَطَسَ عِنْدَهُ عَاطِسٌ.. شَمَّتَهُ ثُمَّ عَادَ إِلَى ٱلذِّكْرِ ، وَكَذَا إِذَا سَمِعَ ٱلْخَطِيبَ ، وكَذَا إِذَا سَمِعَ ٱلْخَطِيبَ ، وكَذَا إِذَا سَمِعَ ٱلْمُؤذِّنَ.. أَجَابَهُ فِي كَلِمَاتِ ٱلْأَذَانِ وَٱلْإِقَامَةِ ثُمَّ عَادَ إِلَى ٱلذِّكْرِ ، وَكَذَا إِذَا رَأَىٰ ٱلْمُؤذِّنَ.. أَزَالَهُ ، أَوْ مَعْرُوفاً.. أَرْشَدَ إِلَيْهِ ، أَوْ مُسْتَرْشِداً.. أَجَابَهُ ثُمَّ عَادَ إِلَى مُنْكَراً.. أَزَالَهُ ، أَوْ مَعْرُوفاً.. أَرْشَدَ إِلَيْهِ ، أَوْ مُسْتَرْشِداً.. أَجَابَهُ ثُمَّ عَادَ إِلَى

<sup>(</sup>۱) المراد بـ (الحزب) هنا : ما يرتبه الإنسان على نفسه من ذكر أو قراءة أو صلاة . وقوله : (كتب له كأنما قرأه من الليل) قال القرطبي رحمه الله تعالى في « المفهم » ( ٢/ ٣٨٣) : (هذا تفضُّلُ مِنَ الله تعالى ، وهذه الفضيلة إنما تحصل لمن غلبه نومٌ أو عُذرٌ منعه من القيام مع أَنَّ نيته القيام ، قال : وظاهره أَنَّ له أجره مكملاً مضاعفاً ؛ وذلك لحسن نيته وصدق تلهفه وتأسفه ، وهو قول بعض شيوخنا . وقال بعضهم : يحتمل أن يكون غير مضاعف ؛ إذ التي يصليها ليلاً أكمل وأفضل ، والظاهرُ الأوَّلُ ) .

 <sup>(</sup>٢) محلُّه في غير المؤذِّن ، أما هو إذا سُلِّم عليه. . فالسنة له : تأخير الردِّ إلىٰ تمام الأذان ، وكذا يسنُّ له
 تأخير تشميت العاطس إلىٰ تمامه . « الفتوحات » ( ١٥٢/١ ) .

ٱلذِّكْرِ ، وَكَذَا إِذَا غَلَبَهُ ٱلنُّعَاسُ أَوْ نَحْوُهُ ، وَمَا أَشْبَهَ هَـٰذَا كُلَّهُ (١) .

فَحُمْنُ إِنَّ [في اشتراط التلفظ بالذكر حتى يعتد به] :

إَعْلَمْ : أَنَّ ٱلْأَذْكَارَ ٱلْمَشْرُوعَةَ فِي ٱلصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا ـ وَاجِبَةً كَانَتْ أَوْ مُسْتَحَبَّةً ـ لاَ يُحْسَبُ شَيْءٌ مِنْهَا وَلاَ يُعْتَدُّ بِهِ حَتَّىٰ يُتَلَفَّظَ بِهِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ إِذَا كَانَ صَحِيحَ ٱلسَّمْع لاَ عَارِضَ لَهُ (٢) .

فَحَمِّمُ إِنَّ اللَّهِ عَمْلُ اللَّهِ مَا صَنْفُ فِي عَمْلُ اللَّهِ مَ وَاللَّهِ ] :

ٱعْلَمْ : أَنَّهُ قَدْ صَنَّفَ فِي عَمَلِ ٱلْيَوْمِ وَٱللَّيْلَةِ جَمَاعَةٌ مِنَ ٱلْأَثِمَّةِ كُتُباً نَفِيسَةً ،

قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( 108/1 ) : (قال النووي : معناه : أنَّ الصادقَ يدور مع الحقِّ حيثما دار ، فإن كان له الفضل الشرعيُّ في الصلاة مثلاً . صلَّى ، وإن كان في مجالسة العلماء والصالحين والضيفان والعيال وقضاء حاجة مسلم وجبر قلب مكسور ونحو ذلك . فعلَ الأفضل وتركَ عادته ، وكذلك الصوم والقراءة والذكر والأكل والشرب والخلطة والعزلة والتنعّم والابتذال . وأما المُرائي . فيلزم حالة واحدة بحيث لو عرض له مهمَّ يرجِّحه الشَّرعُ عليها في بعض الأحوال . لم يأت بهذا المهمّ ، بل يحافظ على حالته ؛ لأنه يُراعي بعبادته وحالته المخلوقين ، فيخاف من التغيير ذهاب محبتهم إياه ، فيحافظ على بقائها ، والصادق يريد بعبادته وجه الله تعالى ، فيحاف من التغيير ذهاب محبتهم إياه ، فيحافظ على المخلوقين ) .

ليس المراد: أنَّ من ذكر بقلبه من غير تلفُّظ بلسانه لا يكون معتداً به شرعاً ؟ لأنَّ مداومة الذكر لا تتصوَّر بدون اعتباره ، بل هو أفضل أنواعه . والإسماع هو أقلُّ الإخفاء عند الجمهور . قال الهروي رحمه الله تعالىٰ في « الحرز » : ( وفي مذهبنا هو القول المشهور ، وهو عندنا حدُّ السرّ ، وأقل الجهر أن يُسمع من بجانبه ، ومن هنا استشكل التوسُّط بينهما في قولهم : « يتوسط بين الجهر والإسرار في نفل الليل المطلق » ، ثم حملوه علىٰ أنَّ المراد : الجهر تارة والإسرار أخرىٰ ، وحمله ابن المُلقِّن علىٰ أذىٰ درجات الجهر ؟ قال : وبه يرتفع الخلاف ؟ نقله عنه ابن المُزجَّد في « التجريد » . وقيل : أقل الإخفاء تصحيح الحروف ؟ وهو مجرد التلفُّظ من غير أن يكون هناك صوت يسمع ، ويسمَّىٰ بالهمس . قال أصحابنا : ولا يحرم على الجنب تحريك لسانه بالقرآن وهمسه بحيث لا يسمع نفسه ؟ لأنها ليست بقراءة قرآن ) . لكن قال الراغب رحمه الله تعالىٰ في « مفرداته » مادة : همس ( ص٤٨٨ ) : (الهمس : الصوتُ الخفيُّ ، وهمس الأقدام : أخفىٰ مَا يَكون من صوتها ، قال تعالىٰ : ﴿ فَلَا تَسْمَعُ إِلّا الهمس : الصوتُ الخفيُّ ، وهمس المعتدّ به ؟ بأن يسمع مع الصوت الحروف ، أما لو سمع مراد الفقهاء لا يسمع نفسه ؟ أي : السماع المعتدّ به ؟ بأن يسمع مع الصوت الحروف ، أما لو سمع الصوت من غير سماعه للحرف . . فلا اعتبار به . « الفتوحات » ( ١/١٥٦ ) .

رَوَوْا فِيهَا مَا ذَكَرُوهُ بِأَسَانِيدِهِمُ ٱلْمُتَّصِلَةِ ، وَطَرَّقُوهَا مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ (١) ، وَمِنْ أَحْسَنِهَا « عَمَلُ ٱلْيَوْمِ وَٱللَّيْلَةِ » لِلإِمَامِ أَبِي عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلنَّسَائِيِّ ، وَأَحْسَنُ مِنْهُ وَأَنْفَسُ وَأَكْثَرُ فَوَائِدَ كِتَابُ « عَمَلِ ٱلْيَوْمِ وَٱللَّيْلَةِ » لِصَاحِبِهِ ٱلْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ وَأَنْفَسُ وَأَكْثَرُ فَوَائِدَ كِتَابُ « عَمَلِ ٱلْيُوْمِ وَٱللَّيْلَةِ » لِصَاحِبِهِ ٱلْإِمَامِ أَبِي بَكْرٍ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمَدِ بْنِ إِسْحَاقَ ٱلللَّيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ .

وَقَدْ سَمِعْتُ أَنَا جَمِيعَ « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِيِّ » عَلَىٰ شَيْخِنَا ٱلْإِمَامِ ٱلْحَافِظِ أَبِي ٱللهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَنَا ٱلْإِمَامُ ٱلْبُقَاءِ خَالِدِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ سَعْدِ بْنِ ٱلْحَسَنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَنَا ٱلْإِمَامُ ٱلْعَلَّمَةُ أَبُو ٱلْيُمْنِ زَيْدُ بْنُ ٱلْحَسَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ ٱلْحَسَنِ ٱلْكِنْدِيُّ سَنَةَ ٱثْنَتَيْنِ وَسِتِّ مِئَةٍ ، قَالَ : أَنَا ٱلشَّيْخُ ٱلْإِمَامُ أَبُو ٱلْحَسَنِ سَعْدُ ٱلْخَيْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ ٱلْأَنْصَارِيُّ ، قَالَ : أَنَا ٱلشَّيْخُ ٱلْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ ٱلرَّحْمَلِ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ الْحُسَنِ ٱلدُّونِيُّ ، قَالَ : أَنَا ٱلشَّيْخُ ٱلْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ ٱلرَّحْمَلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْحُسَنِ ٱلدُّونِيُّ ، قَالَ : أَنَا ٱلشَّيْخُ ٱبُو نَصْرٍ أَحْمَدُ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْكَسَارِ ٱلدِّيْوَرِيُّ ، قَالَ : أَنَا ٱلشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ٱللسَّنِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ .

وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَاذَا ٱلْإِسْنَادَ هُنَا ؛ لِأَنِّي سَأَنْقُلُ مِنْ « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » ـ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ ـ جُمَلاً ، فَأَحْبَبْتُ تَقْدِيمَ إِسْنَادِ ٱلْكِتَابِ ، وَهَاذَا مُسْتَحْسَنُ عِنْدَ أَئِمَةِ الْحُدِيثِ وَغَيْرِهِمْ ، وَإِنَّمَا خَصَصْتُ ذِكْرَ إِسْنَادِ هَاذَا ٱلْكِتَابِ ؛ لِكَوْنِهِ أَجْمَعَ ٱلْكُتُبِ ٱلْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ ، وَإِنَّمَا خَصَصْتُ ذِكْرَ إِسْنَادِ هَاذَا ٱلْكِتَابِ ؛ لِكَوْنِهِ أَجْمَعَ ٱلْكُتُبِ الْحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ ، وَإِلاَّ . فَجَمِيعُ مَا أَذْكُرُهُ فِيهِ لِي بِهِ رِوَايَاتٌ صَحِيحَةٌ بِسَمَاعَاتٍ مُتَّصِلَةٍ بِحَمْدِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، إلاَّ ٱلشَّاذَ ٱلنَّادِرَ .

فَمِنْ ذَلِكَ : مَا أَنْقُلُهُ مِنَ ٱلْكُتُبِ ٱلْخَمْسَةِ ٱلَّتِي هِيَ أُصُولُ ٱلْإِسْلاَمِ ، وَهِيَ : « الصَّحِيحَانِ » لِلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، وَ «سُنَنُ أَبِي دَاوُودَ» وَ « ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ «ٱلنَّسَائِيِّ».

وَمِنْ ذَلِكَ : مَا هُوَ مِنْ كُتُبِ ٱلْمَسَانِدِ وَٱلسُّنَنِ ، كَـ « مُوَطَّالِ ٱلْإِمَامِ مَالِكِ » وَحَدْ أَبْنِ مَاجَهْ » ، وَ « سُنَنِ ٱبْنِ مَاجَهْ » ،

أي : ذكروا كل حديث من طرق متعددة على ما وصلهم .

وَ ۚ ٱلدَّارَقُطْنِيِّ » ، وَ ۚ ٱلْبَيْهَقِيِّ » ، وَغَيْرِهَا مِنَ ٱلْكُتُبِ وَمِنَ ٱلْأَجْزَاءِ مِمَّا سَتَرَاهُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ .

### فَهُمُ اللَّهُ اللَّهُ [في تخريج أحاديث الكتاب] :

آغلَم : أَنَّ مَا أَذْكُرُهُ فِي هَلْذَا ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱلْأَحَادِيثِ. . أُضِيفُهُ إِلَى ٱلْكُتُبِ ٱلْمَشْهُورَةِ وَغَيْرِهَا مِمَّا قَدَّمْتُهُ ، ثُمَّ مَا كَانَ فِي صَحِيحِي « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » أَوْ فِي أَحَدِهِمَا. . أَقْتَصِرُ عَلَىٰ إِضَافَتِهِ إِلَيْهِمَا لِحُصُولِ ٱلْغَرَضِ وَهُوَ صِحَّتُهُ ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِهِمَا. . فَأُضِيفُهُ إِلَىٰ كُتُبِ ٱلسُّنَنِ جَمِيعَ مَا فِيهِمَا صَحِيحٌ ، وَأَمَّا مَا كَانَ فِي غَيْرِهِمَا. . فَأُضِيفُهُ إِلَىٰ كُتُبِ ٱلسُّنَنِ وَشِبْهِهَا ، مُبَيِّناً صِحَتَهُ وَحُسْنَهُ ، أَوْ ضَعْفَهُ إِنْ كَانَ فِيهِ ضَعْفُ فِي غَالِبِ ٱلْمَوَاضِعِ ، وَقَدْ أَغْفُلُ عَنْ صِحَتِهِ وَحُسْنِهِ وَضَعْفِهِ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ « سُنَنَ أَبِي دَاوُودَ » مِنْ أَكْثَرِ مَا أَنْقُلُ مِنْهُ ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : ( ذَكَرْتُ فِي كِتَابِي ٱلصَّحِيحَ وَمَا يُشْبِهُهُ وَيُقَارِبُهُ ، وَمَا كَانَ فِيهِ ضَعْفٌ شَدِيدٌ. . بَيَّنْتُهُ ، وَمَا لَمْ أَذْكُرْ فِيهِ شَيْئاً. . فَهُوَ صَالِحٌ ، وَبَعْضُهَا أَصَحُّ مِنْ بَعْضِ ) (١) .

هَاذَا كَلاَمُ أَبِي دَاوُودَ ، وَفِيهِ فَائِدَةٌ حَسَنَةٌ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا صَاحِبُ هَاذَا ٱلْكِتَابِ وَغَيْرُهُ ، وَهِيَ : أَنَّ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ فِي « سُنَنِهِ » وَلَمْ يَذْكُرْ ضَعْفَهُ.. فَهُوَ عِنْدَهُ صَحِيحٌ أَوْ حَسَنٌ ، وَكِلاَهُمَا يُحْتَجُّ بِهِ فِي ٱلْأَحْكَام ، فَكَيْفَ بِٱلْفَضَائِلِ ؟!

فَإِذَا تَقَرَّرَ هَاذَا : فَمَتَىٰ رَأَيْتَ هُنَا حَدِيثاً مِنْ رِوَايَةِ أَبِي دَاوُودَ وَلَيْسَ فِيهِ تَضْعِيفٌ. . فَأَعْلَمْ : أَنَّهُ لَمْ يُضَعِّفْهُ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ (٢) .

وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أُقَدِّمَ فِي أَوَّلِ ٱلْكِتَابِ بَاباً فِي فَضِيلَةِ ٱلذِّكْرِ مُطْلَقاً ، أَذْكُرُ فِيهِ أَطْرَافاً يَسِيرَةً تَوْطِئَةً لِمَا بَعْدَهَا ، ثُمَّ أَذْكُرُ مَقْصُودَ ٱلْكِتَابِ فِي أَبْوَابِهِ ، وَأَخْتِمُ

<sup>(</sup>١) أَنظر ﴿ رسالة أبي داوود لأهل مكة في وصف سننه » ( ص٣٧\_٤٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أُنظر تعليقات فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله على « رسالة أبي داوود » .

ٱلْكِتَابَ \_ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ \_ بِ ( بَابِ ٱلِاسْتِغْفَارِ ) تَفَاؤُلاً بِأَنْ يُخْتَمَ لَنَا بِهِ ، وَٱللهُ ٱلْمُوَفِّقُ ، وَبِهِ ٱلثَّقَةُ ، وَعَلَيْهِ ٱلتَّوَكُّلُ وَٱلِاعْتِمَادُ ، وَإِلَيْهِ ٱلتَّفْوِيضُ وَٱلِاسْتِنَادُ .

١- بَابٌ مُخْتَصَرٌ فِي أَحْرُفٍ مِمَّا جَاءَ فِي فَضْلِ ٱلذِّكْرِ غَيْرَ مُقَيَّدٍ بِوَقْتٍ
 قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللّهِ أَحْبَرُ ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَٱذْكُرُونِ آذْكُرَكُمْ ﴾ ،

وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَلَوْلَآ أَنَهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينُ ۞ لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِ ۚ إِلَى يُوْمِ يُبْعَثُونَ ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ .

14- وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْ » إِمَامَيِ ٱلْمُحَدِّثِينَ : أَبِي عَبْدِ ٱللهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ٱلْمُغِيرَةِ ٱلْبُخَارِيِّ ٱلْجُعْفِيِّ مَوْلاَهُمْ ، وَأَبِي ٱلْحُسَيْنِ مُسْلِم بْنِ ٱلْمُغِيرَةِ ٱلنَّيْسَابُورِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، بِأَسَانِيدِهِمَا مُسْلِم بْنِ ٱلْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِم ٱلْقُشَيْرِيِّ ٱلنَّيْسَابُورِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مَ بِأَسَانِيدِهِمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - وَٱسْمُهُ : عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ صَحْرٍ عَلَى ٱلْأَصَحِّ مِنْ نَحْوِ ثَلاَثِينَ قَوْلاً ، وَهُو أَكْثَرُ ٱلصَّحَابَةِ حَدِيثًا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَكِيمَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي ٱلْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى وَسَلَّمَ : « كَلِمَتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى ٱلللسَانِ ، ثَقِيلَتَانِ فِي ٱلْمِيزَانِ ، حَبِيبَتَانِ إِلَى وَسَلِّمَ : سُبْحَانَ ٱللهِ وَلِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ ٱللهِ ٱلْعَظِيمِ » ، وَهَاذَا ٱلْحَدِيثُ آخِرُ الرَّحْمَانِ : شَعْرِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » [خ۲۹۲-۲۹۲] .

١٥ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي ذُرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلاَ أُخْبِرُكَ بِأَحَبِّ ٱلْكَلاَمِ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ ؟ إِنَّ أَخْبِرُكَ بِأَحَبِّ ٱلْكَلاَمِ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ ؟ إِنَّ أَخْبَرُكَ بِأَحَبِ ٱلْكَلاَمِ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ ؟ إِنَّ أَخْبَرُكَ بِأَحَبُ ٱلْكَلاَمِ إِلَى ٱللهِ : سُبْحَانَ ٱللهِ وَبِحَمْدِهِ » [م٢٧٣/٥٥] .

وَفِي رِوَايَةٍ : سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ ٱلْكَلاَمِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « مَا ٱصْطَفَى ٱللهُ لِمَلاَئِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ : سُبْحَانَ ٱللهِ وَبِحَمْدِهِ » [م٢٧٣١/ ٨٤] .

١٦ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » أَيْضاً عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَحَبُ ٱلْكَلاَمِ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ أَرْبَعٌ :

سُبْحَانَ ٱللهِ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَٱللهُ أَكْبَرُ ، لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ » [١٢٣٧] .

١٧ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي مَالِكِ ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلطُّهُورُ شَطْرُ ٱلْإِيْمَانِ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ تَمْلَأُ أَلْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلطُّهُورُ شَطْرُ ٱلْإِيْمَانِ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ تَمْلَآنِ \_ أَوْ تَمْلَأُ \_ مَا بَيْنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ » ٱلْمِيزَانَ ، وَسُبْحَانَ ٱللهِ وَٱلْحَمْدُ للهِ تَمْلَآنِ \_ أَوْ تَمْلَأُ \_ مَا بَيْنَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ »
 [۲۲۳] .

10 - وَرَوَيْنَا فِيهِ أَيْضاً عَنْ جُويْرِيَةَ أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا: أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى ٱلصَّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَىٰ وَهِيَ جَالِسَةٌ ، فَقَالَ : « مَا زِلْتِ عَلَى ٱلْحَالِ مَسْجِدِهَا ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَىٰ وَهِيَ جَالِسَةٌ ، فَقَالَ : « مَا زِلْتِ عَلَى ٱلْحَالِ ٱلتِّبِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا ؟ » قَالَتْ : نَعَمْ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقَدْ ٱلْتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ : « لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ ٱلْيَوْمِ . . لَوَزَنَتُهُنَّ : شَبْحَانَ ٱللهِ وَبِحَمْدِهِ ، عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ » لَمْ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، عَدَدَ خَلْقِهِ ، وَرِضَا نَفْسِهِ ، وَزِنَةَ عَرْشِهِ ، وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ » [٢٧٢٦] .

وَفِي رِوَايَةٍ : « سُبْحَانَ ٱللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ ٱللهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ ٱللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ ٱللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ ٱللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ » [٢٢٢٦] .

وَرَوَيْنَاهُ فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَلَفْظُهُ: « أَلاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِينَهَا: سُبْحَانَ ٱللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ ٱللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ ٱللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ ، سُبْحَانَ ٱللهِ رِضَا نَفْسِهِ ، سُبْحَانَ ٱللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ ٱللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ ٱللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ ، سُبْحَانَ ٱللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ » سُبْحَانَ ٱللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، سُبْحَانَ ٱللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ ، سُبْحَانَ ٱللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ »

١٩ ـ وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " أَيْضاً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ

رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لأَنْ أَقُولَ : سُبْحَانَ ٱللهِ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَٱللهُ أَكْبَرُ . . أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ ٱلشَّمْسُ » [م٢٦٩] .

 $^{\prime}$  ٢- وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ٱلْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ . . كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفُسٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ  $^{(1)}$  [خ $^{15.1}$ - $^{15.2}$ ] .

٢١ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، وهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ . . كَانَتْ لَهُ عَدْلَ ٱلْمُلْكُ ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، وهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ . . كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِئَةٌ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُمْسِيَ ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءً بِهِ ، إِلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ » [خ٣٠٤ - ١٢٦٩] .

وَقَالَ : « مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ ٱللهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ . . حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ ٱلْبَحْرِ » [خ٥٠٦- م٢٦٩١] .

٢٢ ـ وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَيِ : « ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « أَفْضَلُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « أَفْضَلُ

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ۲۰۰۱) : ( في « شرح كشف المشكل » لابن الجوزي : وجه التخصيص بولد إسماعيل كونه أشرف العرب ، وهم أشرف من غيرهم ، وكذا قال ابن الجوزي في « مفتاح الحصن » . قال الهروي في « الحرز » : « ولأنهم مشتركون معه في النسب والحسب » . والمراد : أنَّ لمن أتىٰ بهذا الذكر من الثواب كثواب من أعتق أربعاً من الرقاب ، للكن في أصل الثواب لا في كماله المتضاعف ، وعلىٰ هاذا \_ كما قال غير واحد \_ يحمل ما ورد من أشباهه ، وهو كثير ؛ كحديث [مسلم ٢٠١١] : « ( قل هو الله أحد ) تعدل ثلث القرآن » ؛ بناءً علىٰ أنّ المراد به أن يحصل لقارئها من الثواب ثواب قارىء الثلث غير مضاعف ، بخلاف قارىء الثلث ؛ فتضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلىٰ ما لا يعلمه إلا الله ) .

ٱلذِّكْرِ : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ »(١) ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٣٨٩-ق٣٨٠] .

٢٣ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ،
 عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَثَلُ ٱلَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَٱلَّذِي لاَ يَذْكُرُهُ . . مَثَلُ ٱلْحَيِّ وَٱلْمَيِّتِ » [خ١٤٠٧] .

٢٤ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِم » عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : حَلَمْنِي كَلَاماً أَقُولُهُ ، جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : عَلِّمْنِي كَلَاماً أَقُولُهُ ، قَالَ : « قُلْ : لاَ إِلَىٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، ٱللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً ، وَٱلْحَمْدُ للهِ كَثِيراً ، سُبْحَانَ ٱللهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ » ، كَثِيراً ، سُبْحَانَ ٱللهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ » ، قَمَا لِي ؟ قَالَ : « قُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي وَٱرْحَمْنِي وَٱهْدِنِي وَٱوْرُقْنِي » [٢٦٩٦] .

٢٥ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : « أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي كُلِّ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي كُلِّ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنةٍ ؟ » ، فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلسَائِهِ : كَيْفَ يَكْسِبُ أَلْفَ حَسَنةٍ ؟ قَالَ : « يُسِبِّحُ مِئَةَ تَسْبِيحَةٍ . . فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنةٍ ، أَوْ يُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ خَطِيئَةٍ »
 [٢٦٩٨] .

قَالَ ٱلْإِمَامُ ٱلْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ ٱلْحُمَيْدِيُّ : (كَذَا هُوَ فِي «كِتَابِ مُسْلِمٍ » فِي جَمِيعِ ٱلرِّوَايَاتِ : « أَوْ يُحَطُّ » ، قَالَ ٱلْبَرْقَانِيُّ : وَرَوَاهُ شُعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَةَ وَيَحْيَى

<sup>)</sup> فائدة : قال بعض العلماء : لهاذه الكلمة أسماء ؛ منها : كلمة التوحيد ؛ فَإِنها تدل على نفي الشريك على الإطلاق ، وكلمة الإخلاص ؛ وفي « الحرز » : (كلمة الإخلاص مجموع الشهادتين ، وسميت بذلك ؛ لكونها لا تكون سبباً للخلاص إلا مع الإخلاص ) ، وكلمة الإحسان ؛ قال تعالى : ﴿ هَلَ جَزَاءُ ٱلإِحْسَنِ إِلَّا ٱلإِحْسَنُ ﴾ ، ودعوة الحقّ ؛ قال ابن عباس : (هو قول : لا إِلهَ إِلاَ الله ) ، والكلمة الباقية ؛ قال تعالى : ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بَافِيَةً فِي عَقِيهِ ﴾ أي : قول : لا إِلهُ إِلاَ الله ، وكلمة الصدق ؛ قال تعالى : ﴿ وَأَلَّذِى جَآءَ بِالْحِبِّةِ وَصَدَدَقَ بِهِ ﴾ أي : قول : لا إِلهُ إِلاَ الله . « الفتوحات » ( ٢١٧/١ ) .

ٱلْقَطَّانُ عَنْ مُوسَى ٱلَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ جِهَتهِ، فَقَالُوا: ﴿ وَيُحَطُّ ﴾ بِغَيْرِ أَلِفٍ ﴾(١).

٢٦- وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلاَمَیٰ مِنْ أَحَدِکُمْ صَدَقَةٌ ، فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِىءُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ وَأَمْرٌ بِٱلْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِىءُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ ٱلضَّحَىٰ »(٢) [م.٧٢٠] .

قُلْتُ : ( ٱلسُّلاَمَىٰ ) بِضَمِّ ٱلسِّينِ وَتَخْفِيفِ ٱللاَّمِ ، وَهُوَ : ٱلْعُضْوُ ، وَجَمْعُهُ : ( سُلاَمَيَاتٌ ) بِفَتْحِ ٱلْمِيمِ وَتَخْفِيفِ ٱلْيَاءِ .

٢٧- وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحِي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلاَ أَدُلُكَ عَلَىٰ كَنْزٍ مِنْ كُنُوزِ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : « قُلْ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ كُنُوزِ ٱللهِ » قَالَ : « قُلْ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ » [خ٤٣٨- ٢٠٠٤] .

٢٨ - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتَّرْمِذِيِّ » عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ
 رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ٱمْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا
 نَوَى اَوْ حَصَى تُسَبِّحُ بِهِ (٣) ، فَقَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَاذَا أَوْ

<sup>(</sup>١) ﴿ الجمع بين الصحيحين ﴾ ( ١٩٩/١ ) .

<sup>(</sup>Y) قوله: (أمرٌ ونهي): مرفوعان عطفاً على (كلَّ)، أو مجروران عطفاً على مدخولها، وإنما أسقطت (كل) هنا اعتماداً على ما سبق، قال ابن حجر الهيتمي: (وكأن الحكمة هي الإشارة إلى ندرة وقوعهما بالنسبة إلى ما قبلهما، ولا سيما من المعتزل عن الناس). وسكت في الحديث عن ذكر الصدقة الحقيقية وهي: إخراج بعض المال لوضوحها، بخلاف ما ذكره في الخبر؛ فإن في تسميته بالصدقة وإجزائه عن الصدقة الحقيقية المتبادر إرادتها من ظاهر الخبر خفاءً، فيؤخذ منه أنَّ للصدقة إطلاقين. ثم ليس المراد من الحديث حصر أنواع الصدقة بالمعنى الأعم فيما ذكر فيه، بل التنبيه به على ما بقي منها، ويجمعها كلُّ ما فيه نوع نفع للنفس أو للغير. «الفتوحات» (١/٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٢٤٥/١ ) : ( قال ابن حجر الهيتمي في « شرح المشكاة » : قوله : « دخل على امرأة » أي : مَحْرَم له ، أو كان ذلك قبل نزول الحجاب ، علىٰ أنه =

أَفْضَلُ ؟ » فَقَالَ : « سُبْحَانَ ٱللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي ٱلسَّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ ٱللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي ٱلسَّمَاءِ ، وَسُبْحَانَ ٱللهِ عَدَدَ مَا هُوَ مَا خَلَقَ فِي ٱلْأَرْضِ ، وَسُبْحَانَ ٱللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَسُبْحَانَ ٱللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ ، وَٱللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَٱللهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَاللهُ أَللهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَاللهِ مَثْلَ ذَلِكَ ، وَلاَ إِلَنَهَ إِلاَّ ٱللهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَالْحَمْدُ للهِ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلاَ إِلَنَهَ إِلاَّ اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ مِثْلَ ذَلِكَ »، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ [د١٥٠٠-١٥٠٠].

٢٩ ـ وَرَوَيْنَا فِيهِمَا بِإِسْنَادِ حَسَنِ عَنْ يُسَيْرَةَ ـ بِضَمِّ ٱلْيَاءِ ٱلْمُثَنَّاةِ تَحْتُ ، وَفَتْحِ ٱللهِ عَنْهَا : ( أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ ٱللهُ عَلَيْهِ ٱللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالتَّهْلِيلِ ، وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِٱلْأَنَامِلِ (١) ؛ وَسَلَّمَ أَمْرَهُنَّ أَنْ يُواعِينَ بِٱلتَّكْبِيرِ وَٱلتَّقْدِيسِ وَٱلتَّهْلِيلِ ، وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِٱلْأَنَامِلِ (١) ؛ فَإِنَّهُنَّ مَسْؤُولاَتُ مُسْتَنْطَقَاتٌ ) (٢) [د١٠٥١ ـ ت٣٥٥٣] .

٣٠ وَرَوَيْنَا فِيهِمَا وَفِي « سُنَنِ ٱلنَّسَائِيِّ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ ٱلتَّسْبِيحَ )
 [۲۹/۳ ـ ت ۲۶۱۱ ـ ۳۶/۳] .

وَفِي رِوَايَةٍ : ( بِيَمِينِهِ )<sup>(٣)</sup>[د١٥٠٢] .

٣١ ـ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ ﴾ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ

<sup>=</sup> لا يلزم من الدخول الخلوة ؛ فلا يحتاج إلى ذلك ) .

<sup>(</sup>١) قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٢٥١/١ ) : (قال ابن حجر الهيتمي في « شرح المشكاة » : ويستفاد من الأمر بالعقد المذكور في الحديث ندب اتخاذ السبحة ، وزعم أنها بدعة غير صحيح ، إلا أن يحمل على تلك الكيفيات التي اخترعها بعض السفهاء مما يمخضها للزينة أو الرياء أو اللعب ) .

 <sup>(</sup>٢) فيه إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِلْنَهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قال أبن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ١/ ٢٥٥ ـ ٢٥٢) : (قال الهروي في « الحرز » : ليس في « النسائي » و « الترمذي » قول : « بيمينه » كما ذكر ، والظاهر : أن لفظ « بيمينه » مدرج من الراوي ؛ إذ ليس في الأصول مذكوراً . هاذا وحديثُ يُسيّرة رضي الله عنها السابق عقد الأنامل فيه شاملٌ لكلتا اليدين ، وحينئذ : فإما أن يحمل على اليمين ؛ ليوافق حديث ابن عمرو ، أو يبقى على عمومه بالنسبة لحصول أصل السنة ، ويحمل خبر ابن عمرو رضي الله عنهما على بيان الأفضل ، أو يحمل حديثها على ما إذا احتيج إلى اليدين وحديثه على ما إذا كفي أحدهما ) .

رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ : رَضِيتُ بِٱللهِ رَبَّا ، وَبِٱلْإِسْلاَمِ دِيناً ، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولاً . . وَجَبَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ » [ده١٥٠] .

٣٢- وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ بُسْرٍ - بِضَمِّ ٱلْبَاءِ ٱلْمُوَحَّدَةِ ، وَإِسْكَانِ ٱلسِّينِ ٱلْلهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : وَإِسْكَانِ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِنَّ شَرَائِعَ ٱلْإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ ، قَالَ ٱللهِ ؛ إِنَّ شَرَائِعَ ٱلْإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ ، قَالَ اللهِ ؛ إِنَّ شَرَائِعَ ٱلْإِسْلاَمِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْ ، فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّثُ بِهِ ، قَالَ اللهِ يَعَالَىٰ »(١) ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ قَالَ : ﴿ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْباً مِنْ ذِكْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ »(١) ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٥٢٧٥] .

قُلْتُ : ( أَتَشَبَّتُ ) : بِتَاءٍ مُثَنَّاةٍ فَوْقُ ، ثُمَّ شِينٍ مُعْجَمَةٍ ، ثُمَّ بَاءٍ مُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَاتٍ ، ثُمَّ ثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ ، وَمَعْنَاهُ : أَتَعَلَّقُ بِهِ وَأَسْتَمْسِكُ .

٣٣- وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ ٱلْعِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً عِنْدَ ٱللهِ تَعَالَىٰ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ؟ قَالَ : « ٱلذَّاكِرُونَ ٱللهُ كَثِيراً وَٱلذَّاكِرَاتُ » ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ وَمِنَ ٱلْغَاذِي فِي سَبِيلِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : « لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي ٱلْكُفَّارِ وَٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَنْكَسِرَ سَبِيلِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ قَالَ : « لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفِهِ فِي ٱلْكُفَّارِ وَٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يَنْكَسِرَ وَيَخْتَضِبَ دَماً . لَكَانَ ٱلذَّاكِرُونَ ٱللهَ تَعالَىٰ أَفْضَلَ مِنْهُ » (٢) [ت٣٧٦ وانظر الملحق] .

<sup>(</sup>۱) في «طبقات الشعراني الكبرى » ( 1/ ۲۶ ) في ترجمة أبي الدرداء رضي الله عنه : ( أنه كان يقول : إن الدين ألسنتهم رطبة من ذكر الله يدخل أحدهم الجنّة وهو يضحك . قلت : المراد بالرطبة : عدم الغفلة ، فإن القلب إذا غفل . . يبس اللّسان وخرج عن كونه رطباً ) ، وهو من الحسن بمكان . وقال الطيبي رحمه الله تعالى : ( رطوبة اللّسان كناية عن سهولة جريانه ، كما أنَّ يبسه كناية عن ضده ، ثمَّ إنّ جريان اللّسان حينتذ عبارة عن مداومة الذكر ) . « الفتوحات » ( ٢٥٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان رحمً الله تعالى في « الفتوحات » ( ٢٦١ / ) : وكونه أفضل أعمال اللّسان لا إِشكال في ، أينما الإِشكالُ في كونه خيراً من نحو الجهاد ، ويمكن الجمع باعتبار الحيثيَّة ، وبه يندفع التنافي ، وذلك بأنَّ أفضليَّة الذكر نظراً إلى امتلاء قلب الذاكر بشهود ربَّه وحضوره بين يديه ، والإِنفاق والجهاد المستلزم لدفع الشيطان وتجرده عن ساحة القلب ، الذي بصلاحه وطهارته يصلح ويطهر باقي البدن ، فالذكر من جهة تأثيره في القلب ما لا يؤثر غيره من الإِنفاق ونحوه . . أفضل ، والجهاد من جهة خروجه عن نفسه وماله وبذلهما لله تعالىٰ وتعدي نفعه وكونه فرض كفاية أو عين . . أفضل ، والذكر سنة ، ع

٣٤ وَرَوَيْنَا فِيهِ وَفِي « كِتَابِ ٱبْنِ مَاجَهُ » عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلاَ أُنَبِّنُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ ، وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيْكِكُمْ ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ ٱلذَّهَبِ وَٱلْوَرِقِ ، وَخَيْرٍ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ (١) ؟ » ، قَالُوا : بَلَىٰ ، قَالَ : لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ (١) ؟ » ، قَالُوا : بَلَىٰ ، قَالَ : « ذِكْرُ ٱللهِ تَعَالَىٰ » (٢) [تـ٧٣٩ــ ق ٢٩٩] .

قَالَ ٱلْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ فِي كِتَابِهِ « ٱلْمُسْتَدْرَكُِ عَلَى ٱلصَّحِيحَينِ » : هَـٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ ٱلْإِسْنَادِ [٤٩٦/١٤] .

٥٣\_ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ؛ أَقْرِىءْ أُمَّتَكَ مِنِّي ٱلسَّلاَمَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ ٱلْجَنَّةَ طَيِّبَةُ اللهِ ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ ٱلْجَنَّةَ طَيِّبَةُ اللهِ ، وَأَنَّهَا قِيعَانُ ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا : سُبْحَانَ ٱللهِ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَٱللهُ أَكْبَرُ ﴾ " ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٢٤٦٢] .

والفرض أفضل منها بالإِجماع في غير ما استثني ، وقد جمعت منه صوراً في قولي [من البسيط] : الفـــرض أفضـــل مـــن نفـــل وإن كثـــرا فيمـا عــدا صــوراً خـــذهــا حكــتُ دُررا بـــــدء الســــــلام أذان والطهـــــارة مــــن قُبيــل وقــت مــع الإِبــرا لمــن عســرا

<sup>(</sup>١) في (ج): ( فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ).

<sup>(</sup>٢) قوله: (الورق) أصل الفضة الورق، وهي الدراهم المضروبة خاصة. وقوله: ( ذكر الله تعالىٰ ) أي: الشامل للقرآن، وهو أفضل أعمال اللسان بلا خلاف، ولا شك أنه أفضل من مجرد الذكر. قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالىٰ في « القواعد » ( ١ / ٠٠ ): ( هذا الحديث يدلُّ علىٰ أن الثواب لا يترتب علىٰ قدر النَّصَب في جميع العبادات، بل قد يأجُر الله علىٰ قليل العمل أكثر مما يأجر علىٰ كثيره، فإذا يترتب الثواب علىٰ تفاوت الرتب في الشرف). وقال الإمام الهيتمي رحمه الله تعالىٰ في « شرح المشكاة »: ( وهذا جري على الأخذ بظاهر الحديث مع قطع النظر عن كلام الأئمة ؛ أي: القائلين بأفضليّة الجهاد والإنفاق على الذكر ). « الفتوحات » ( ٢٦٥/١) .

<sup>(</sup>٣) المراد: أَنَّ هاذه الكلمات سبب لدخول قائلها الجنَّة ؛ لكثرة أشجار منزله داخل الجنَّة ؛ لأنه كلما ذكرها.. نبت له أشجار بعددها. وفي الجنة يتميز الغرس الأصلي الذي بلا سبب عن الغرس المتسبَّب عن تلك الكلمات. « الفتوحات » ( ٢٧٤/١ ) .

٣٦ ـ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ ٱللهِ [ٱلْعَظِيمِ] وَبِحَمْدِهِ . . غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي ٱلْجَنَّةِ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٤٦٤] .

٣٧ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَيُّ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : هُ مَا ٱصْطَفَى ٱللهُ تَعَالَىٰ لِمَلاَئِكَتِهِ : سُبْحَانَ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ » ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ رَبِّي وَبِحَمْدِهِ » ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [تـ٣٥٩٣] .

وَهَاذَا حِينُ أَشْرَعُ فِي مَقْصُودِ ٱلْكِتَابِ ، وَأَذْكُرُهُ عَلَىٰ تَرْتِيبِ ٱلْوَاقعِ غَالِباً ، وَأَذْكُرُهُ عَلَى ٱلتَّرْتِيبِ إلْى نَوْمِهِ فِي وَأَبْدَأُ بِأَوَّلِ ٱسْتِيْقَاظِ ٱلْإِنْسَانِ مِنْ نَوْمِهِ ، ثُمَّ مَا بَعْدَهُ عَلَى ٱلتَّرْتِيبِ إِلَىٰ نَوْمِهِ فِي ٱللَّيْلِ ٱلتَّيْ يَنَامُ بَعْدَهَا ، وَبِاللهِ ٱلتَّوْفِيقُ (١) . اللَّيْلِ ٱلتَّيْ يَنَامُ بَعْدَهَا ، وَبِاللهِ ٱلتَّوْفِيقُ (١) .

### ٢ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا ٱسْتَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ

٣٨ ـ رَوَيْنَا فِي " صَحِيحَيْ " إِمَامَيِ ٱلْمُحَدِّثِينَ أَبِي عَبْدِ ٱللهِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ٱلْمُغِيرَةِ ٱلْبُخَارِيِّ ، وَأَبِي ٱلْحُسَيْنِ مُسْلِمٍ بْنِ ٱلْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمٍ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مُسْلِمٍ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ مُسْلِمٍ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَعْقِدُ ٱلشَّيْطَانُ عَلَىٰ قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُو نَامَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَعْقِدُ ٱلشَّيْطَانُ عَلَىٰ قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُو نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ عَلَىٰ كُلِّ عُقْدَةٍ مَكَانَهَا : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَٱرْقُدْ ، فَإِنِ ٱسْتَيْقَظَ وَذَكَرَ ٱللهَ تَعَالَىٰ . . ٱنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى . . ٱنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى . . ٱنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى . النَّفْسِ ، وَإِلاَّ . . أَصْبَحَ خَبِيثَ ٱلنَّفْسِ كَسُلاَنَ " (٢ اللهُ عَقْدُهُ كُلُهَا ، فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ ٱلنَّفْسِ ، وَإِلاَّ . . أَصْبَحَ خَبِيثَ ٱلنَّفْسِ كَسُلاَنَ " (٢ اللهُ عَقَدُهُ كُلُهَا ، فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ ٱلنَّفْسِ ، وَإِلاَّ . . أَصْبَحَ خَبِيثَ ٱلنَّفْسِ كَسُلاَنَ " (٢ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الْمُعَلِيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( بلغ أبو العباس ـ وفقه الله ـ قراءة ومقابلة ، ولله الحمد . كتبه ابن العطار عفا الله
 عنهما ) .

 <sup>(</sup>٢) قال الإِمام النووي رحمه الله تعالىٰ في «شرح مسلم» (٦/ ٦٥): ( اختلف العلماء في هــٰذا العقد ، =

هَاذَا لَفْظُ رِوَايَةِ ٱلْبُخَارِيِّ ، وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ بِمَعْنَاهُ ، وَ( قَافِيَةُ ٱلرَّأْسِ ) : آخِرُهُ . 

79 وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ ٱلْيُمَانِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالاً : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ وَعَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالاً : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ . قَالَ : « ٱلْحَمْدُ فِرَاشِهِ . قَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ » [خ٣١٦ و ٢٣١٥] .

٤٠ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا ٱسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ . . فَلْيَقُلِ : آلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوْحِي (١) ، وَعَافَانِي فِي جَسَدِي ، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ » آلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي رَدَّ عَلَيَّ رُوْحِي (١) ، وَعَافَانِي فِي جَسَدِي ، وَأَذِنَ لِي بِذِكْرِهِ »
 [سني٩] .

٤١ - وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ عِنْدَ رَدِّ ٱللهِ تَعَالَىٰ رُوحَهُ (٢) : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ

فقيل: هو عقد حقيقي بمعنىٰ عقد السحر للإنسان ومنعه من القيام ، وقيل: يحتمل أن يكون فعلاً يفعله كفعل النفائات في العقد ، وقيل: هو من عقد القلب وتصميمه ، فكأنه يوسوس في نفسه ويحدثه بأنَّ عليك ليلاً طويلاً فتأخر عن القيام ، وقيل: هو مجازٌ كني به عن تثبيط الشيطان عن قيام الليل ) . ثمَّ هل هاذا العقد عامٌ لكل من نام ، أو لا ؟ اللفظ يعطي العموم ، للكن تخصصه الآيات والأحاديث ؛ كقوله تعالىٰ : ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْتُم سُلُطَنَّ ﴾ ، وكقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري (٣٢٩٣) ، ومسلم ( ٢٦٩١ )] : « من قال : لا إلله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو علىٰ كل شيء قديرٌ في يوم مئة مرة . كانت له عدل عشر رقاب ، وكتب له مئة حسنة ، ومحيت عنه مئة سيئة ، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتىٰ يمسي " فهاذا يخصص عموم الحديث . وقوله : ( ثلاث عقد ) تكرار العقد ؛ ليثقل النوم فيطول ، أو ليكسل . وبالعقد وتكرره يصير كالمربوط الذي لا حركة له . وقوله : ( علىٰ كل عقدة مكانها ) أي : ضربه بيده على العقدة تأكيداً وإحكاماً لها . « الفتوحات » ( ١/ ٢٧٨- ٢٨٠ ) .

<sup>(</sup>۱) المراد بُـ (الروح) هنا: روح اليقظة ؛ وهي التي أجرى الله تعالى العادة أنها إِذَا كانت في الجسد.. كان الإِنسان مستيقظاً ، وإِذَا خرجت.. نام الجسد ورأت الروحُ المنامات. « الفتوحات » ( ۲۹۲/۱ ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ): (روحه إِليه).

لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. . إِلاَّ غَفَرَ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ ٱلْبَحْرِ » [سني١٠ وانظر الملحق] .

٤٢- وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ رَجُلٍ يَنْتَبِهُ مِنْ نَوْمِهِ فَيَقُولُ : ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلنَّوْمَ وَلَيْقُولُ : ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلنَّوْمَ وَالْيَقَظَةَ ، ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي بَعَثَنِي سَالِماً سَوِيّاً ، أَشْهَدُ أَنَّ ٱللهَ يُحْيِي ٱلْمَوْتَىٰ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . . إِلاَّ قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : صَدَقَ عَبْدِي » [سني ١٣ وانظر الملحق] .

\* الله عَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ رَضِيَ ٱلله عَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ رَضِيَ ٱلله عَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا هَبَّ مِنَ ٱللَّيْلِ . كَبَّرَ عَشْراً ، وَحَمِدَ عَشْراً ، وَقَالَ : « سُبْحَانَ ٱللهُ وَبِحَمْدِهِ » عَشْراً ، وَقَالَ : « سُبْحَانَ ٱللهُ وَسِحَمْدِهِ » عَشْراً ، وَقَالَ : « سُبْحَانَ ٱللهُ وَسِعَ اللهُ نَيْ وَاسْتَغْفَرَ عَشْراً ، وَهَلَلَ عَشْراً ، ثُمَّ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ ٱللهُ نَيْ وَضِيقِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ » عَشْراً ، ثُمَّ يَفْتَتِحُ ٱلصَّلاَةَ ) [ده ٨٠٥] .

قَوْلُهَا: ( هَبَّ ) أَي: ٱسْتَيْقَظَ.

٤٤-وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » أَيْضاً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَيْضاً : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱسْتَيْقَظَ مِنَ ٱللَّيْلِ. . قَالَ : « لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ ، أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي ، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ زِدْنِي عَلْماً ، وَلاَ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي ، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلْماً ، وَلاَ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي ، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ، إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَابُ » [د٥٠٦١] .

### ٣ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبَهُ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ : بِأَسْمِ ٱللهِ ، وَكَذَلِكَ تُسْتَحَبُّ ٱلتَّسْمِيَةُ فِي جَمِيعِ ٱلْأَعْمَالِ(١) .

<sup>(</sup>١) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٢٩٩/١ ) : ( قال ابن حجر الهيتمي في « شرح العباب » : البسملة عبارة عن قولك : « بِسم اللهِ الرَّحمانِ الرَّحيم » ، بخلاف التسمية ؛ فإنها عبارة عن =

63\_ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ وَٱسْمُهُ : سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ ـ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَبِسَ وَٱسْمُهُ : سَعْدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ ـ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا ـ قَمِيصاً أَوْ رِدَاءً أَوْ عِمَامَةً ـ يَقُولُ : ﴿ ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرٍ مَا هُولَهُ ﴾ [سني11] .
 مَا هُولَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا هُولَهُ ﴾ [سني11] .

23 ـ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هُ مَنْ لَبِسَ ثَوْباً فَقَالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي كَسَانِي هَـٰذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ . . غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ »(١) [سني ٢٧١] .

## ٤ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً أَوْ نَعْلاً أَوْ شِبْهَهُ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ لِبَاسِهِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي ٱلْبَابِ قَبْلَهُ .

28 وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱسْتَجَدَّ ثَوْباً.. سَمَّاهُ بِٱسْمِهِ عِمَامَةً أَوْ قَمِيصاً أَوْ رِدَاءً ، ثُمَّ يَقُولُ: « ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ ٱلْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا صُنِعَ لَهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ » حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ سُلَيْمَانُ بْنُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ » حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ سُلَيْمَانُ بْنُ الْأَشْعَثِ ٱللَّشِعِشَانِيُّ ، وَأَبُو عِيسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ سَوْرَةَ ٱلتَّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو عِيسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ سَوْرَةَ ٱلتَّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو عَيسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ سَوْرَةَ ٱلتَّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو عَيسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ سَوْرَةَ ٱلتَّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو عَيسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ سَوْرَةَ ٱلتَّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو عَيسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ سَوْرَةَ ٱلتَّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو عَيسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ سَوْرَةَ ٱلتَّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو عَيسَىٰ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَىٰ بْنِ سَوْرَةَ ٱلتَّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو عَيسَىٰ عَنْ اللَّرْمِذِيُ . هَالْ ٱلتَّرْمِذِيُّ : هَالْ ٱلتَرْمِذِيُ : هَالْ ٱلتَّرْمِذِيُ : هَالْ اللَّرْمِذِيُ : هَالْ اللَّرْمِذِيُ : هَالُ اللَّرُعْذِي : هَالْ اللَّرْمِذِي أَلَا مَنْ مِنْ اللَّهُ حَمَدُ بْنُ شُعْنِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِهُ الْمَائِي فِي هُ عَلَا الللَّهُ مِنْ اللْعُولُ اللَّهُ عَنْ اللْهُ اللَّهُ مُنْ اللْهُ اللَّهُ وَلِهُ اللْهُ اللَّهُ مُنْ اللْهُ الْهُ عَلْمُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْوَلِي اللْهُ عَلْهُ اللْهُ الْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ عَنْهُ اللْهُ اللللّهُ الللّهُ الْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّ

٤٨ ـ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ

ذكر اسم الله بأيِّ لفظِ كان ) .

<sup>(</sup>۱) في غير (أ): (غفر الله ما تقدم...)، وفي (ج): (غفر الله له...). والمكفَّر بصالح العمل إلا إنما هو الصغائر المتعلقة بحق الله سبحانه، أما الكبائر وتبعات العباد.. فلا ؛ إِذ الأُولَىٰ لا يكفرها إِلا التوبة أو فضل الله، والثانية لا يكفّرها إِلا رضا صاحبها وإِرضاء الله إِياه، أو بفضله بصفح عنه ما جناه. «الفتوحات» ( ٢٠١/١).

رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ لَبِسَ ثَوْباً جَدِيداً فَقَالَ: ٱلْحَمْدُ للهِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَوْرَتِي ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى ٱلثَّوْبِ ٱللهِ يَ كَسَانِي مَا أُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي ، وَأَتَجَمَّلُ بِهِ فِي حَيَاتِي ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى ٱلثَّوْبِ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، وَفِي اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، وَفِي اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، وَفِي اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، وَفِي سَبِيلِ ٱللهِ حَيًّا وَمَيِّتًا ﴾ [ت ٢٥٦٠] .

## ٥ - بَابُ مَا يَقُولُ لِصَاحِبِهِ إِذَا رَأَىٰ عَلَيْهِ ثَوْباً جَدِيداً

٢٩ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( أُتِيَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابِ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ (١) ، قَالَ : « مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَلْذِهِ ٱلْخَمِيصَةَ ؟ » فَأَسْكَتَ (٢) ٱلْقَوْمُ ، فَقَالَ : « مَنْ تَرَوْنَ نَكْسُوهَا هَلْذِهِ ٱلْخَمِيصَةَ ؟ » فَأَسْكَتَ (٢) ٱلْقَوْمُ ، فَقَالَ : « أَنْتُونِي بِأُمِّ خَالِدٍ » ، فَأُتِي بِي ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ وَقَالَ : « أَبْلِي وَأَخْلِقِي » ، مَرَّتَيْنِ ) [خ٥٨٤٥] .

٥- وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَي : « ٱبْنِ مَاجَهْ » وَ « ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مَوْ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مَوْ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مَوْ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ثَوْباً فَقَالَ : هَنْهُمَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَىٰ عَلَىٰ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ثَوْباً فَقَالَ : « أَنْبَسْ جَدِيداً ، وَعِشْ « أَجَدِيدٌ هَاذَا أَمْ غَسِيلٌ ؟ » فَقَالَ : بَلْ غَسِيلٌ ، فَقَالَ : « ٱلْبَسْ جَدِيداً ، وَعِشْ حَمِيداً ، وَمُتْ شَهِيداً » (٣) [ق٨٥٥٥ ـ سني ٢٦٨] .

<sup>(</sup>۱) الخميصة : كساء من خز أو صوف معلم . وقيل : لا تسمىٰ خميصة إِلا أن تكون سوداء معلمة ، وكانت من لباس الناس قديماً . « الفتوحات » ( ٣٠٦/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) في (ج): (فسكت القوم) وهي موافقة لرواية عند البخاري، وفي رواية أخرى بالبناء للمفعول:
 (فأُسكِت).

<sup>(</sup>٣) زاد أحمد وإسحاق في « مسنديهما » آخره : « ويرزقك الله قرة عين في الدنيا والآخرة » . ثم ظاهر إدراج هـٰذا الحديث في هـٰذا الباب أنه يستحب الإتيان بهـٰذا الذكر لمن رأى على غيره ثوباً جديداً . وقال عبد الرزاق : زاد فيه الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد : « ويعطيك الله قرة العين في الدنيا والآخرة » ، فقال \_ أي عمر \_ : ( وإياك يا رسول الله ) أخرجه أبو حاتم ، كذا في « الرياض النضرة » . « الفتوحات » ( ١/ ٣١٠ ، ٣١١ ) .

## ٦- بَابُ كَيْفِيَّةِ لِبَاسِ ٱلثَّوْبِ وَٱلنَّعْلِ وَخَلْعِهِمَا

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْتَدِىءَ فِي لُبْسِ ٱلثَّوْبِ وَٱلنَّعْلِ وَٱلسَّرَاوِيلِ وَشِبْهِهَا بِٱلْيَمِينِ مِنْ كُمَّيْهِ وَرِجْلَيِ ٱلسَّرَاوِيلِ(١) ، وَيَخْلَعُ ٱلْأَيْسَرَ ثُمَّ ٱلْأَيْمَنَ ، وَكَذَلِكَ ٱلإِكْتِحَالُ ، وَالسِّوَاكُ ، وَتَقْلِيمُ ٱلْأَظْفَارِ ، وَقَصُّ ٱلشَّارِبِ ، وَنَتْفُ ٱلْإِبْطِ ، وَحَلْقُ ٱلرَّأْسِ (٢) ، وَالسِّوَاكُ ، وَتَقْلِيمُ ٱلْأَظْفَارِ ، وَقَصُّ ٱلشَّارِبِ ، وَالْخُرُوجُ مِنَ ٱلْجَلَاءِ ، وَٱلْوُضُوءُ ، وَٱلسَّلاَمُ مِنَ ٱلصَّلاَةِ ، وَٱلْوُضُوءُ ، وَٱلسَّلاَمُ مِنَ ٱلْخَلاءِ ، وَٱلْوُضُوءُ ، وَٱلْغُسْلُ ، وَٱلْأَكْلُ وَٱلشَّرْبُ (٣) ، وَٱلْمُصَافَحَةُ ، وَٱسْتِلاَمُ ٱلْحَجِرِ ٱلْأَسْودِ ، وَأَخْذُ وَالشَّرْبُ (٣) ، وَٱلْمُصَافَحَةُ ، وَٱسْتِلاَمُ ٱلْحَجِرِ ٱلْأَسْودِ ، وَأَخْذُ الْحَاجَةِ مِنْ إِنْسَانٍ وَدَفْعُهَا إِلَيْهِ ، وَمَا أَشْبَهَ هَاذَا ، فَكُلُّهُ يَفْعَلُهُ بِٱلْيَمِينِ ، وَضِدُّهُ إِلْيُسَار .

١٥- رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« أَبِي ٱلْحُسَيْنِ مُسْلِم بْنِ ٱلْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمِ ٱلْقُشَيْرِيِّ ٱلنَّيْسَابُورِيِّ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ :
 ( كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ ٱلتَّيَمُّنُ فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ (٤) ،

ا) قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٣١٢/١) : ( فإن قلت : الخارج من المسجد يتعارض في حقه سنتان : تقديم اليسرى ؛ نظراً لكونه خارجاً منه ، وتقديم اليمنى ؛ لكونه لابساً للنعل . قلت : لا تعارض ، وذلك بأن يقدم رجله اليسرى في الخروج ويجعلها على ظهر النعل ، ثم يخرج اليمنى ويدخلها النعل ، وأما عند الدخول للمسجد . فيقدم نزع اليسرى ويجعلها على ظهر النعل ، وينزع اليمنى ويدخلها المسجد ، وإنما يبدأ باليسرى في النزع ؛ لأن بقاء العضو في ملبوسه كرامة له ، والأحق بها الأيمن ) .

<sup>(</sup>٢) وهل العبرة فيه بيمين الحالق أو يمين المحلوق؟ الذي اختاره أصحابنا الأخير. «الفتوحات» (١/ ٣١٤).

٢) يستثنىٰ ما يجمع فيه بين اليمين واليسار من أكل حار وبارد ؛ كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٧٧٥٧ ) عن عبد الله بن جعفر قال : ( رأيت في يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم قثاءة وفي شماله رطبات ، وهو يأكل من ذا مرة ، ومن ذا مرة ) قال الحافظ ( وفي سنده ضعف ) فهاذا مستثنى من كراهة الأكل بالشمال . وانظر « الفتوحات » ( ٣١٦/١ ) ، و « فتح البارى » ( ٥٧٣/٩ ) .

<sup>(</sup>٤) هـٰذا اللفظ للبخاري ، ولفظ مسلم : (يحب التيمُّن) . ومحبته لذلك لأنه كان يحب الفأل الحسن ؛ إِذ أهل اليمين هم أهل الجنة . وفي بعض روايات البخاري : (بما استطاع) ، وبه يعلم أَنَّ محافظته على التيمُّن ما لم يمنع منه مانعٌ ، وإلا . [فلا] ، كما في المبايعة باليسرى عن عثمان رضي الله عنه في بيعة الرضوان ؛ لقيام المانع باليمين ، وهو كونها المبايع بها . « الفتوحات » ( ٣١٨/١) .

فِي طُهُورِهِ وَتَرَجُّلِهِ (١) وَتَنَعُّلِهِ ﴾ [خ٤٢٦\_م٢٦٨/ ٢٦] .

٥٢ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَغَيْرِهِ بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( كَانَتْ يَدُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْيُمْنَىٰ لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ ، وَكَانَتِ ٱلْيُسْرَىٰ لِخَلاَئِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذَى )(٢) [د٣٣ وانظر الملحق] .

٥٣ ـ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ ﴾ وَ﴿ سُنَنِ ٱلْبَيْهَقِيِّ ﴾ عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : ﴿ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثَيَابِهِ ، وَيَجْعَلُ يَسَارَهُ لِمَا سِوَىٰ ذَلِكَ ﴾ [د٣٦ ـ هن١٣/١] .

٤٥ ـ وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ . . فَٱبْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ » حَدِيثٌ حَسَنٌ ، رَوَاهُ أَبُو كَالَ : « إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ . . فَٱبْدَؤُوا بِأَيَامِنِكُمْ » حَدِيثٌ حَسَنٌ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ ، وَٱلتِّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ ٱللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ \_ هُوَ ٱبْنُ مَاجَهْ \_ وَأَبُو بَكُرٍ دَاوُودَ ، وَٱلتِّرْمِذِيُّ ، وَأَبُو عَبْدِ ٱللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ \_ هُوَ ٱبْنُ مَاجَهْ \_ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ ٱلْحُسَيْنِ ٱلْبَيْهَقِيُّ [دا٤١٤ ـ تـ ١٧٦٦ ـ ق٢٠٤ ـ هـ مَا ١٨٦] .

وَفِي ٱلْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>۱) الترجيل: تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه ، وقيل: تسريح الشعر ودهنه . والتيمُّن بتشديد الميم - : الابتداء باليمين ، وفي الترجُّل: البداءة بالشقّ الأَيمن من الرأس في التسريح ، وكذا يبدأ بالأيمن منه في الدهن . « الفتوحات » ( ١/ ٣٢٠-٣٢) .

<sup>(</sup>Y) أي: من النوع الذي يعدُّ بالنسبة لسائر الناس أذى من المخاط والبصاق والدم ونحوه ، فلاستقذار جنسه من باقي الناس جَعل له صلى الله عليه وسلم اليسرى ، وأما بالنسبة إلى الحاصل منه . فلا أذى ، ولذا كانوا يدلكون به وجوههم ويسارعون إليه ، وقد شرب ابن الزبير دم حجامته [كما في « السنن الكبرى » للبيهةي ( ٧/٧٢ ) ، و « المختارة » ( ٣/٩٩ ) وغيرهما] ، ومصَّ مالك بن سنان دمه صلى الله عليه وسلم يوم أحد [كما في « المستدرك » ( ٣/٣٢ ) وغيره] ، وشربت أمُّ أيمن بوله [كما في المستدرك » ( ٤/٣٢ ) وغيره] ، وهذا دليلٌ على فقد الأذى منه ؛ إذ يحرم على الإنسان تناول كل مؤذ للبدن ، ومنه الريق بعد انفصاله من معدنه لا فيه ، فلا منع منه من حليلة ، وعدلت عن قولها : ( من مستقذر ) إلىٰ ما عبرت به ؛ لما في لفظ الاستقذار من البعد عن أن ينسب إليه صلى الله عليه وسلم ، فليس من مستقذر أصلاً . « الفتوحات » ( ٢٣٢ ) .

# ٧ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَلَعَ ثَوْبَهُ لِغُسْلِ أَوْ نَوْم أَوْ نَحْوِهِمَا

٥٥ - رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ ٱلْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ . . أَنْ يَقُولَ ٱلرَّجُلُ ٱلْمُسْلِمُ إِذَا أَرَادَ يَطْرَحُ (١) ثِيَابَهُ : بِٱسْمِ ٱللهِ ٱلَّذِي لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ »(٢) يَقُولَ ٱلرَّجُلُ ٱلْمُسْلِمُ إِذَا أَرَادَ يَطْرَحُ (١) ثِيَابَهُ : بِٱسْمِ ٱللهِ ٱلَّذِي لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ »(٢) [سني ٢٧٣] .

## ٨ ـ بَابُ مَا يَقُولُ حَالَ خُرُوجِهِ مِنْ بَيْتِهِ

٥٥-رَوَيْنَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا - وَٱسْمُهَا هِنْدٌ - : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ. قَالَ : « بِٱسْمِ ٱللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللهِ ، اللهِ ، اللهُ مَ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزِلَّ ، أَوْ أُظلَمَ ، أَوْ أُظلَمَ ، أَوْ أُخِلَ أُو أُزِلَّ أَوْ أُزِلَّ ، أَوْ أُظلَمَ أَوْ أُظلَمَ ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُحْهَلَ عَلَيَ " (٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَٱلتَّرْمِذِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَٱلنَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [د٤٩٥- عـ ٣٤٢٧ ـ س٨/٨٥- عـ ٣٤٨٥] .

<sup>(</sup>١) في (د): (أن يطرح).

<sup>(</sup>٢) يؤخذ من الحديث: أن الإنسان متىٰ كشف عورته في الخلوة.. سنَّ له أن يقول الذكر المذكور ؟ حتىٰ يكون ذلك مانعاً للجنِّ من رؤية عورته. واعلم: أنَّ أثمتنا الشافعية قالوا: يحرم على المكلف كشف العورة وإن كان خالياً ، للكنها في الخلوة للرجل: سوءتاه فقط، وللحرة: ما بين سرتها وركبتها، بخلافها في الصلاة ونحوها. وحرمة كشفها ما لم يكن لحاجة ؛ من غسل وقضاء حاجة ونحوهما، وقد يحرم كشفها مع ذلك ؟ بأن يكون ثمَّ من ينظر ممن يحرم النظر عليه إليها. قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالىٰ في «شرح العباب»: (وإنَّما حرم في الخلوة تأدباً مع الله تعالىٰ . وفي الخبر: « . . . فالله أحق أن يستحيا منه » . وأورد: أنه لا يخفىٰ عليه شيء ولا يستر عن بصره ساترٌ ، فيستوي بالنسبة إليه تعالىٰ وجود الساتر وعدمه ، أجيب: بأنه تعالىٰ وإن كان عَلِمَه.. [إلا أن مقتضى الأدب معه سبحانه الستر كما تقدم]) « الفتوحات » ( ٢٢٦/١) .

<sup>)</sup> قوله: ( أَضِل) أي : أغيب عن معالي الأمور بارتكاب نقائصها واستحسان قبائحها ، فأبوء بالقصور عن أداء مقام العبودية . وقوله : ( أَزْلَ أي : أنزل عن الطريقة المستقيمة إلىٰ هوة ضدها لغلبة الهوىٰ والإعراض عن أسباب التقوىٰ ، والانهماك في تحصيل الدنيا . وقوله : ( أَظُلم) الظلم : وضع الشيء في غير محله ، أو التصرف في حقِّ الغير [بغير إذنه] . « الفتوحات » ( ١/ ٣٣٠) .

هَ لَكَذَا فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُودَ: « أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ » ، وَكَذَا الْبَاقِي بِلَفْظِ ٱلتَّوْحِيدِ ، وَفِي رِوَايَةِ ٱلتِّرْمِذِيِّ : « أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَّ » ، وَكَذَلِكَ ( نَضِلَّ ) وَ( نَظْلِمَ ) وَ( نَظْلِمَ ) وَ( نَجْهَلَ ) بِلَفْظِ ٱلْجَمْع .

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُودَ : مَا خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي . . إِلاَّ رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ . . . » ، وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِهِ : ( كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ . . قَالَ . . . ) كَمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

٧٥- وَرَوَيْنَا فِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ " وَ" ٱلتِّرْمِذِيِّ " وَ" ٱلنَّسَائِيِّ " وَغَيْرِهِمْ عَنْ أَنسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَالَ ـ يَعْنِي : إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ ـ : بِأَسْمِ ٱللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللهِ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ يَعْنِي : إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ ـ : بِأَسْمِ ٱللهِ ، تَوكَّلْتُ عَلَى ٱللهِ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ يَعْنِي : يُقَالُ لَهُ : كُفِيتَ وَوُقِيتَ وَهُدِيتَ (١) ، وَتَنَحَىٰ عَنْهُ ٱلشَّيْطَانُ "(٢) ، قَالَ اللهِ يَعْنَهُ ٱلشَّيْطَانُ "(٢) ، قَالَ اللهِ يَعْنَهُ السَّيْطَانُ "(٢) ، قَالَ اللهِ يَعْنَهُ السَّيْطَانُ "(٢) ، وَاللّهَ يَعْنَهُ السَّيْطَانُ "(٢) ، وَاللهِ يَعْنَهُ السَّيْطَانُ اللهِ يَعْنَهُ السَّيْطَانُ "(٢) ، وَاللّهَ يَعْنَهُ السَّيْطَانُ "(٢) ، وَاللّهُ يَعْنَهُ اللهَ يُعْنَهُ السَّيْطَانُ اللهِ يَعْنَهُ اللهِ إِلَيْ اللهِ يَعْنَهُ اللهُ يَعْنَهُ اللهَ يُعْلَى اللهُ إِلَيْ اللهِ إِلَيْ اللهِ إِلَهُ إِللّهُ إِلَيْ اللهِ إِلَوْ اللّهُ إِلَيْ اللهُ إِلَيْكُولُ اللهُ إِلَيْ اللهُ إِلَا اللهُ إِلَيْكُولُ اللهُ إِلَهُ إِلَيْ اللهُ إِلَيْكُولُ لَهُ الللهُ إِلَيْكُولُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْكُولُ اللهُ إِلَيْكُولُ اللّهُ إِلَيْكُولُ اللّهُ إِلَيْ الللّهِ إِلَيْكُولُ الللّهُ إِلَيْكُولُ الللّهُ الللهُ إِلَا اللّهُ إِلَا الللّهُ إِلَيْكُ الللّهُ إِلَا الللّهُ إِلَيْكُولُ اللللهُ الللهُ إِلَا اللللّهُ اللّهُ إِلَا الللّهُ إِلَا الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ إِلَا اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ إِلَا اللللهُ اللهُ إِلَيْكُولُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهِ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

زَادَ أَبُو دَاوُودَ فِي رِوَايَتِهِ : « فَيَقُولُ ـ يَعْنِي : ٱلشَّيْطَانَ لِشَيْطَانِ آخَرَ ـ : كَيْفَ لَكَ برَجُل قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ ؟! » .

٥٨ - وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَي : « ٱبْنِ مَاجَهْ » وَ « ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلِهِ . . قَالَ : « بِٱسْمِ ٱللهِ ، ٱلتُكْلاَنُ عَلَى ٱللهِ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ » [ق٥٨٨-سني١٧٧] .

<sup>(</sup>١) قوله: ( وهديت ) مثبتة من الأصل .

 <sup>(</sup>۲) قوله: (كفيت) أي: كفيت كل هم دنيوي أو أخروي بواسطة توكلك على الله ، وأخرج ابن حبان في «صحيحه» [۷۳۰]: أنه قال صلى الله عليه وسلم: «لو توكلتم على الله حق توكله. لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصاً وتعود بطاناً» ، وقال تعالىٰ: ﴿ وَمَن يُتَوَكِّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ ﴾ ، وقوله: (وقيت) أي : حفظت من شر أعدائك من الشياطين والجن بواسطة صدقك . «الفتوحات» (۱/ ۳۳۰).

## ٩ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ: بِآسْمِ ٱللهِ، وَأَنْ يُكْثِرَ مِنْ ذِكْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ، وَأَنْ يُسَلِّمَ سَوَاءٌ كَانَ فِي ٱلْبَيْتِ آدَمِيٌّ أَمْ لاَ(١)؛ لِقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَكَ أَنفُسِكُمْ تَعِيَّـةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَكَرَكَةَ طَيِّـبَةً ﴾ (٢).

٥٩ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ يَا بُنَيٍّ ﴾ إِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ أَهْلِكَ . . فَسَلِّمْ تَكُنْ بَرُكَةً عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكَ ﴾ ""، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [٢٦٩٨].

٠٦- وَرَوَيْنَا فِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ ﴾ عَنْ أَبِي مَالِكِ ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - وَٱسْمُهُ : ٱلْحَارِثُ ، وَقِيْلَ : عُبَيْدٌ ، وَقِيلَ : كَعْبٌ ، وَقِيْلَ : عَمْرُ و - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا وَلَجَ ٱلرَّجُلُ بَيْتَهُ (٤) . فَلْيَقُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا وَلَجَ ٱلرَّجُلُ بَيْتَهُ (٤) . فَلْيَقُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْمِ ٱللهِ وَلَجْنَا ، وَبِٱسْمِ ٱللهِ خَرَجْنَا ، وَعَلَى أَشْهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ، ثُمَّ لْيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ ﴾ ، لَمْ يُضَعِفْهُ أَبُو دَاوُودَ [١٩٥٥ وانظر وَعَلَى اللهِ وَلَا اللهِ مَا لَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَلَوْودَ [١٩٥٠ وانظر وَعَلَى اللهِ وَلَامِونَ اللهِ وَلَوْودَ إِنْ اللهِ وَلَا اللهِ وَالْورَ وَالْعَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَالْور وَالْور وَالْمَوْلَ وَالْمِ وَالْعَلَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَالْمُولَةِ وَالْمُولَةِ وَالْمُولَةِ وَلَا اللهِ مَنْ اللهِ وَالْمُولَةِ وَلَوْدِهُ وَالْمُولِةُ اللهِ عَلَى اللهِ مَا لَهُ اللهِ وَالْمُولَةِ وَالْمُولَةِ وَلَا اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَالْمُولِةُ اللهِ وَالْمُولَةِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

وربلسب المسلم ا

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ (سواء كان في البيت آدمي أم لا ) دون همزة التسوية ، وهاذا سائغ لغة ، وتكون الهمزة مقدرة ، قال الإمام ابن مالك في « ألفيته » :

وَرُبَّهُ لَا المَّعْسَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْ

 <sup>(</sup>۲) قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في « تفسيره » ( ۳۱۹/۱۲ ) : ( وصفها بالبركة ؛ لأن فيها الدعاء واستجلاب مودة المسلم عليه ، ووصفها أيضاً بالطيب ؛ لأن من سمعها يستطيبها ) .

<sup>(</sup>٣) في هـٰـذا الحديث : جواز قول الإنسان لغير ابنه ممَّن هو أصغر منه سناً : (يا ابني ) أو (يا بني ) مصغراً و (يا و يا بني ) مصغراً و (يا و لدي ) ، ومعناه : التلطف ، وأنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة ، وكذا يُقال لمن هو في مثل سنّ المتكلم : (يا أخي ) ؛ للمعنى الذي ذكرناه ، وإذا قصد التلطف . . كان مستحباً ؛ كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم . « الفتوحات » ( ١/ ٣٤٠) .

 <sup>(</sup>٤) التقييد بـ ( بيت نفسه ) جرياً على الغالب ، فيقوله الإنسان عند دخول منزل الغير أيضاً . « الفتوحات »
 ( ٣٤٢/١ ) .

71- وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي أَمَامَةَ ٱلْبَاهِلِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ وَٱسْمُهُ : صُدَيُّ بْنُ عَجْلاَنَ ـ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ثَلاَثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عَلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ . فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ حَتَّىٰ وَجَلَّ : رَجُلُّ خَرَجَ غَازِياً فِي سَبِيلِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ . فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ حَتَّىٰ يَتُوفَاهُ فَيُدْخِلَهُ ٱلْجَنَّةَ ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ ، وَرَجُلُّ رَاحَ إِلَى يَتُوفَاهُ فَيُدْخِلَهُ ٱلْجَنَّةَ ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ ، وَرَجُلُ رَاحَ إِلَى اللهِ سَعِلِهِ اللهِ تَعَالَىٰ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُ فَيُدْخِلَهُ ٱلْجَنَّةَ ، أَوْ يَرُدَّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ . . فَهُو ضَامِنٌ عَلَى ٱللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ » مَنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلاَمٍ . . فَهُو ضَامِنٌ عَلَى ٱللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ » حَلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ » مَن أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِسَلامٍ . . فَهُو ضَامِنٌ عَلَى ٱللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ » حَلَى ثَلَاهُ مَنْ حَسَنْ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ، وَرَوَاهُ آخَرُونَ [د٢٤٩٤] .

وَمَعْنَىٰ : (ضَامِنٌ عَلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ) أَيْ : صَاحِبُ ضَمَانٍ ، وَٱلضَّمَانُ : ٱلرَّعَايَةُ لِلشَّيْءِ ، كَمَا يُقَالُ : تَامِرٌ وَلاَبِنٌ ؛ أَيْ : صَاحِبُ تَمْرٍ وَلَبَنٍ ، فَمَعْنَاهُ : أَنَّهُ لِلشَّيْءِ ، كَمَا يُقَالُ : تَامِرٌ وَلاَبِنٌ ؛ أَيْ : صَاحِبُ تَمْرٍ وَلَبَنٍ ، فَمَعْنَاهُ : أَنَّهُ فِي رِعَايَةِ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَمَا أَجْزَلَ هَاذِهِ ٱلْعَطِيَّةَ!! ٱللَّهُمَّ ٱرْزُقْنَاهَا .

٦٢- وَرَوَيْنَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِذَا دَخَلَ ٱلرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ ٱللهَ تَعَالَىٰ عِنْدَ دُخُولِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِذَا دَخَلَ ٱلرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ ٱللهَ تَعَالَىٰ عِنْدَ وَعِنْدَ طَعَامِهِ . قَالَ ٱلشَّيْطَانُ : لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ ٱللهَ تَعَالَىٰ عِنْدَ تَعَالَىٰ عِنْدَ دُخُولِهِ . . قَالَ ٱلشَّيْطَانُ : أَذْرَكْتُمُ ٱلْمَبِيتَ ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ ٱللهَ تَعَالَىٰ عِنْدَ طَعَامِهِ . قَالَ : أَذْرَكْتُمُ ٱلْمَبِيتَ وَٱلْعَشَاءَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي ﴿ صَحِيحِهِ » [٢٠١٨] .

77- وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِيِّ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَجَعَ مِنَ ٱلنَّهَارِ إِلَىٰ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَجَعَ مِنَ ٱلنَّهَارِ إِلَىٰ بَيْتِهِ . يَقُولُ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي كَفَانِي وَآوَانِي ، وَٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَطْعَمَنِي وَسَقَانِي ، وَٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي مَنَ ٱلنَّارِ » إِسْنَادُهُ وَسَقَانِي ، وَٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي مَنَ عَلَيَّ ، أَسْأَلُكَ أَنْ تُجِيرَنِي مِنَ ٱلنَّارِ » إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ [سني١٥٨ وانظر الملحن] .

٦٤ ـ وَرَوَيْنَا فِي « مُوطَّأِ مَالِكٍ » : أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِذَا دَخَلَ بَيْتاً غَيْرَ
 مَسْكُونٍ. . أَنْ يَقُولَ: ٱلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ. [ط٢/ ٩٦٢ وانظر الملحق].

## ٠١- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا ٱسْتَيْقَظَ فِي (١) ٱللَّيْلِ وَخَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

يُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا ٱسْتَيْقَظَ وَخَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ. أَنْ يَنْظُرَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ، وَيَقْرَأَ ٱلآيَاتِ أَلْخَوَاتِمَ مِنْ ( سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ ) : ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ إِلَىٰ آخِرِ ٱلسُّورَةِ .

٥٦- ثَبَتَ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ ، إِلاَّ ٱلنَّظَرَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ؛ فَهُوَ فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » دُونَ « مُسْلِمٍ »(٢) [خ٩٥٦- ١٨٢/ ١٨٢] .

7٦- وَثَبَتَ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ ٱللَّيْلِ يَتَهَجَّدُ (٣). . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ قَيِّمُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ ؛ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ ؛ أَنْتَ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ ٱلْحَمْدُ ؛ أَنْتَ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ ٱلْحَقُّ ، وَوَعْدُكَ ٱلْحَقُّ ، وَلِقَاوُكَ حَقُّ ، وَمَنْ فِيهِنَ عَلَى الْجَمْدُ ؛ أَنْتَ ٱلْحَقُّ ، وَوَعْدُكَ ٱلْحَقُ ، وَلِقَاوُكَ حَقُّ ، وَوَوْلُكَ حَقُّ ، وَاللَّاعَةُ حَقُّ ، وَالْسَاعَةُ حَقٌ ،

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل : (نسخة : من) .

 <sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ١٨١/١ ) : ( قلت : بل ثبت ذلك في مسلم أيضاً [٢٥٦] ، وسبب خفاء ذلك على الشيخ أن مسلماً جمع طرق الحديث كعادته ، فساقها في « كتاب الصلاة » ، وأفرد طريقاً منها في « كتاب الطهارة » ، وهي التي وقع عنده فيها التصريح بالنظر إلى السماء ، ووقع ذلك أيضاً في طريقين آخرين مما ساقه في « كتاب الصلاة » ، لـكنه اقتصر في كل منهما علىٰ بعض المتن ، فلم يقع عنده فيهما التصريح بهلذه اللفظة ، وهي في نفس الأمر عنده فيها ) .

 <sup>(</sup>٣) التهجد: اسمٌ لدفع النوم بالتكلف، والهجود: النوم، يقال: هجد إذا نام، وتهجّد إذا أزال النوم،
 وفي « التوشيح » للسيوطي: ( وقيل: التهجد: صلاة الليل خاصة). « الفتوحات » ( ١/ ٣٦٠).

 <sup>(</sup>٤) قوله: (نور السماوات والأرض) قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « شرح مسلم » (٦/٥٥):
 ( قال العلماء: معناه: منورهما ؛ أي : خالق نورهما ) .

<sup>(</sup>٥) في (ج) و(د): (والنارحق، والنبيون حق، ومحمد حق).

ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ أَسْرَرْتُ ومَا خَاصَمْتُ ، وَإِلَيْكَ خَاكَمْتُ . فَأَغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ ومَا أَغْلَثُ ، وَإِلَيْكَ خَاكَمْتُ أَلُوُواةٍ : أَعْلَنْتُ ، أَنْتَ ٱلْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ ٱلْمُؤَخِّرُ ، لاَ إِلَنْهَ إِلاَّ أَنْتَ » ، زَادَ بَعْضُ ٱلرُّواةِ : « وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ » [خ١١٢٠- ١٢٧] .

## ١١ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ دُخُولَ ٱلْخَلاَءِ (١)

٦٧- ثَبَتَ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ دُخُولِ ٱلْخَلاَءِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ » (٢) [خ١٤٢-م ٣٥] .

يُقَالُ : ٱلْخُبُثُ بِضَمِّ ٱلْبَاءِ وَبِسُكُونِهَا ، وَلاَ يَصِحُّ قَوْلُ مَنْ أَنْكَرَ ٱلْإِسْكَانَ .

٦٨ ـ وَرَوَيْنَا فِي غَيْرِ « ٱلصَّحِيحَيْنِ » : « بِٱسْمِ ٱللهِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْخُبُثِ وَٱلْخَبَائِثِ »(٣) .

<sup>(</sup>۱) المخلاء - في الأصل - : اسم للمكان الخالي ، ثم جعل اسماً لمحل قضاء الحاجة ؛ لخلوه وخلوً مَن فيه غالباً . ويقال لمكان قضاء الحاجة : الكنيف ، والبَراز ، والمرفق ، والمذهب ، والغائط ، والمرحاض ، والحَشُّ ؛ وهو في الأصل : البستان ، وسمي به محل قضاء الحاجة ؛ لأنهم كانوا يتبرزون فيه . ومثل الخلاء في جميع ما يأتي : المحل الذي يريد قضاء الحاجة فيه بالصحراء أو غيرها ، وإن كان قضية التعبير بالدخول اختصاص ذلك بالمعدّ إلا أنه ورد عند البخاري تعليقاً بصيغة الجزم : ( كان إذا أتى الخلاء ) وهو شامل للصحراء . « الفتوحات » ( ٢ / ٣٧٤ ٢٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قال أبن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ١/ ٣٧٧-٣٧٥ ) : ( قال في « شرح العمدة » : ومعلومٌ أنَّ هالمه الاستعادة منه تواضع وتعليم لأمته كما تقرر ، وإلا . فهو محفوظ من الجن والإنس كما يدل عليه خبر [مسلم ٢٨١٤] : « إلا أنَّ الله أعانني عليه فأسلم » ، وهمه بربط عفريت في سارية من سواري المسجد [كما في « البخاري » ٢٦١] ، وفيه دليلٌ على مراقبته لربه ، ومحافظته على أوقاته وحالاته ، واستعادته عندما ينبغي أن يستعاد منه ، ونطقه بما ينبغي أن ينطق به ، وسكوته عندما ينبغي السكوت عنده . والخبث : جمع خبيث ، والخبائث : جمع خبيثة ، قال : يريد ذُكران الشياطين وإناثهم ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبراني في « الأوسط » ( ٢٨٢٤ ) ، وابن أبي شيبة ( ١١/١ ) . وقد قُدِّمت التسمية هنا على
 التعوذ ؛ لتعود بركتها ، وقُدم عليها في القراءة ؛ لكونها من القرآن المأمور بالاستعاذة له ، وأيضاً
 فالتسمية هنا للستر عن أعين الجن ، والتعوذ للكفاية من شرهم ، فلا ارتباط لأحدهما بالآخر ، وفي =

٦٩ ـ وَرَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 « سَتْرُ مَا بَيْنَ [أَعْيُنِ] ٱلْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلَ ٱلْكَنِيفَ. . أَنْ يَقُولَ :
 بِٱسْمِ ٱللهِ » ، رَوَاهُ ٱلتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِٱلْقُويِّ [ت٢٠٦ وانظر الملحق] ، وَقَدْ قَدَمْنَا فِي ٱلْفُصُولِ أَنَّ ٱلْفَضَائِلَ يُعْمَلُ فِيهَا بِٱلضَّعِيفِ .

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُسْتَحَبُّ هَـٰذَا ٱلذِّكْرُ سَوَاءٌ كَانَ فِي ٱلْبُنْيَانِ أَوْ فِي ٱلصَّحْرَاءِ.

وَقَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ ٱللهُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ أَوَّلاً : بِٱسْمِ ٱللهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلخُبُّثِ وَٱلْخَبَائِثِ .

٧٠ وَرَوَيْنَا عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ ٱلْخَلاَءَ. قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلرِّجْسِ ٱلنَّجِسِ ، ٱلْخَبِيثِ ٱلْمُخْبِثِ ، ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ » رَوَاهُ ٱبْنُ ٱلسُّنِيِّ آدا] ، وَرَوَاهُ ٱلطَّبَرَانِيُّ فِي الْخَبِيثِ ٱلْمُخْبِثِ ، ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ » رَوَاهُ ٱبْنُ ٱلسُّنِيِّ آدا] ، وَرَوَاهُ ٱلطَّبَرَانِيُّ فِي « كِتَابِ ٱلدُّعَاءِ » [٣٦٧] .

## ١٢ ـ بَابُ ٱلنَّهٰي عَنِ ٱلذِّكْرِ وَٱلْكَلاَمِ عَلَى ٱلْخَلاءِ

يُكْرَهُ ٱلذِّكْرُ وَٱلْكَلاَمُ حَالَ قَضَاءِ ٱلْحَاجَةِ ، سَوَاءٌ كَانَ فِي ٱلصَّحْرَاءِ أَوْ فِي ٱلْبُنْيَانِ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ ٱلْأَذْكَارِ وَٱلْكَلاَمِ ، إِلاَّ كَلاَمَ ٱلضَّرُورَةِ ، حَتَّىٰ قَالَ ٱلْبُنْيَانِ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ جَمِيعُ ٱلْأَذْكَارِ وَٱلْكَلاَمِ ، إِلاَّ كَلاَمَ ٱلضَّرُورَةِ ، حَتَّىٰ قَالَ أَصْحَابُنَا : إِذَا عَطَسَ . لاَ يَحْمَدُ ٱللهَ تَعَالَىٰ ، وَلاَ يُشَمِّتُ عَاطِساً ، وَلاَ يَرُدُّ ٱللهَ السَّلاَمَ ، وَلاَ يُشَمِّتُ جَوَاباً .

وَٱلْكَلاَمُ بِهَاٰذَا كُلِّهِ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَلاَ يَحْرُمُ ، فَإِنْ عَطَسَ فَحَمِدَ ٱللهَ تَعَالَىٰ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يُحَرِّكُ لِسَانَهُ. . فَلاَ بَأْسَ<sup>(١)</sup> ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ حَالَ ٱلْجِمَاعِ .

 <sup>«</sup> المجموع » [۹۳/۲] عن جمع : ( لا تحصل تأدية السنة إلا بتأخير الاستعادة عن التسمية ) .
 « الفتوحات » ( ۱/ ۳۸۰ ) .

<sup>(</sup>١) قوله : ( فلا بأس ) هي كلمة تدل على الإباحة وعدم الكراهة . « الفتوحات » ( ٢٩٢/١ ) .

٧١-رَوَيْنَا عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( مَرَّ رَجُلٌ بِٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي « صَحِيحِهِ » وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي « صَحِيحِهِ » [٣٧٠] .

٧٧- وَعَنِ ٱلْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ حَتَّىٰ تَوَضَّا ، ثُمَّ ٱعْتَذَرَ إِلَيَّ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَرُدُّ عَلَيْ طَهْرٍ » ، أَوْ قَالَ : « عَلَىٰ وَقَالَ : « عَلَىٰ طُهْرٍ » ، أَوْ قَالَ : « عَلَىٰ طَهَارَةٍ » (١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَٱلنَّسَائِيُّ وَٱبْنُ مَاجَهْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ طَهَارَةٍ » (١) حَدِيثٌ صَحِيحًا .

١٣- بَابُ ٱلنَّهْيِ عَنِ ٱلسَّلاَم عَلَى ٱلْجَالِسِ لِقَضَاءِ ٱلْحَاجَةِ

قَالَ أَصْحَابُنَا : يُكْرَهُ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ سَلَّمَ. . لَمْ يَسْتَحِقَّ جَوَاباً ؛ لِحَدِيثِ ٱبْنِ عُمَرَ وَٱلْمُهَاجِرِ ٱلْمَذْكُورَيْنِ فِي ٱلْبَابِ قَبْلَهُ .

١٤ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَرَجَ مِنَ ٱلْخَلاَءِ

يَقُولُ : ( غُفْرَانَكَ ، ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي ٱلْأَذَىٰ وَعَافَانِي ) .

٧٣- ثَبَتَ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتَّرْمِذِيِّ » : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : « غُفْرَانَكَ » [٥٠٠-ت٧] .

٧٤ وَرَوَى ٱلنَّسَائِيُّ وَٱبْنُ مَاجَهُ بَاقِيَهُ (٢) [سك٥٩٨٠ ق٣٠] .

٧٥- وَرَوَيْنَا عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) فيه دليلٌ علىٰ أَنَّ من قصَّر في جواب السلام لعذرٍ.. يستحب أن يعتذر ؛ حتىٰ لا ينسب إلى الكبر. « الفتوحات » ( ٣٩٦/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) حدیث أبي داوود والترمذي من روایة عائشة رضي الله عنها \_ وقد أخرجه النسائي أیضاً في « الكبریٰ »
 ( ۹۸۲٤ ) ، وابن ماجه ( ۳۰۰ ) \_ وحدیث النسائي من روایة أبي ذر رضي الله عنه ، وحدیث ابن ماجه من روایة أنس رضي الله عنه .

وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنَ ٱلْخَلاَءِ. . قَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَذَاقَنِي لَذَّتَهُ ، وَأَبْقَىٰ فِيَّ قُوَّتَهُ ، وَدَفَعَ عَنِّي أَذَاهُ » رَوَاهُ ٱبْنُ ٱلسُّنِّيِّ وَٱلطَّبَرَانِيُّ [سني٢٥-طب دعاء٣٧٠] .

ا بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ صَبَّ مَاءِ ٱلْوُضُوءِ أَوِ ٱسْتِقَاءَهُ الشَّرِيَّ مَاءِ ٱلْوُضُوءِ أَوِ ٱسْتِقَاءَهُ السَّرِيِّ أَنْ يَقُولَ : ( بِٱسْم ٱللهِ ) ؛ لِمَا قَدَّمْنَاهُ (١ ) .

## ١٦ ـ بَابُ مَا يَقُولُ عَلَىٰ وُضُوئِهِ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي أَوَّلِهِ: (بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ)، فَإِنْ قَالَ: (بِاسْم ٱللهِ). . كَفَىٰ .

قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِنْ تَرَكَ ٱلتَّسْمِيَةَ فِي أَوَّلِ ٱلْوُضُوءِ. أَتَىٰ بِهَا فِي أَثْنَائِهِ ، فَإِنْ تَرَكَهَا مَحَلُهَا ، فَلاَ يَأْتِي بِهَا ، وَوُضُووُهُ صَحِيحٌ ، سَوَاءٌ تَرَكَهَا حَثَىٰ فَرَغَ. . فَقَدْ فَاتَ مَحَلُّهَا ، فَلاَ يَأْتِي بِهَا ، وَوُضُووُهُ صَحِيحٌ ، سَوَاءٌ تَرَكَهَا عَمْداً أَوْ سَهْواً ، هَلذَا مَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ جَمَاهِيرِ ٱلْعُلَمَاءِ .

وَجَاءَ فِي ٱلتَّسْمِيَةِ أَحَادِيثُ ضَعِيفَةٌ ، ثَبَتَ عَنْ أَحْمَدَ ٱبْنِ حَنْبَلِ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّهُ قَالَ : ( لاَ أَعْلَمُ فِي ٱلتَّسْمِيَةِ فِي ٱلْوُضُوءِ حَدِيثاً ثَابِتاً ) .

فَمِنَ ٱلْأَحَادِيثِ:

٧٦ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ وَضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ ٱسْمَ ٱللهِ عَلَيْهِ »(٢) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَغَيْرُهُ [د١٠١] .

وَرَوَيْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَعَائِشَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَسَهْلِ بْن

<sup>(</sup>۱) أي : في باب ما يقول إذا لبس ثوبه من قوله : (تستحب التسمية في جميع الأعمال) ، وهو يبين أن المراد هنا : البسملة جميعها ، بخلاف البسملة قبل دخول الخلاء ؛ فإنه لا يتمم التسمية ولا يزيد على قوله : (باسم الله) ؛ لكون الموضع ليس موضع ذكر . وفي « المجموع » ( ١/ ٤٠٦) : ( يمكن أن يحتج في المسألة \_ أي : التسمية أول الوضوء بحديث : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله \_ أو بذكر الله \_ فهو أبتر » ) . « الفتوحات » ( ٢/٢) ) .

 <sup>(</sup>۲) قال البغوي رحمه الله تعالىٰ في « شرح السنة » ( ۲۸٤/۱ ) : ( وتأوله آخرون على النية ، وجعلوا الذكر ذكر القلب ؛ وهو أن يذكر أنه يتوضأ لله وامتثالاً لأمره ) .

سَعْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ، رَوَيْنَاهَا كُلَّهَا فِي « سُنَنِ ٱلْبَيْهَقِيِّ » وَغَيْرِهِ ، وَضَعَّفَهَا كُلَّهَا ٱلْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ [هـق١/ ٤٣ و٢/ ٣٧٩ وانظر الملحق] .

فَكُنَّاكُو لِهِ بيان حكم ما يقال في ابتداء الوضوء] :

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا \_ وَهُوَ ٱلشَّيْخُ أَبُو ٱلْفَتْحِ نَصْرٌ ٱلْمَقْدِسِيُّ ٱلزَّاهِدُ \_ : ( يُسْتَحَبُّ لِلْمُتَوَضِّىءَ أَنْ يَقُولَ فِي ٱبْتِدَاءِ وُضُوئِهِ بَعْدَ ٱلتَّسْمِيَةِ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّهَ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) .

وَهَـٰذَا ٱلَّذِي قَالَهُ لاَ بَأْسَ بِهِ ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ أَصْلَ لَهُ مِنْ جِهَةِ ٱلسُّنَّةِ ، وَلاَ نَعْلَمُ أَحَداً مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ قَالَ بِهِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ<sup>(١)</sup> .

فِهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الوضوء] :

وَيَقُولُ بَعْدَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلْوُضُوءِ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلتَّوَّابِينَ ، وَٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلتَّوَّابِينَ ، وَٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلتَّوَّابِينَ ، وَٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلنَّوَابِينَ ، وَٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلنَّوَابِينَ ، وَٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلنَّوَابِينَ ، وَٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلنَّوَابِينَ ، وَٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلنَّهُمُ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ .

٧٧ ـ رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ۱٦/۲ ) : (قال ابن حجر الهيتمي في « شرح العباب » : أخرج المستغفري ـ أي : في كتاب « الدعوات » ـ وقال حسن غريب : أنه صلى الله عليه وسلم قال : « ما من عبد يقول حين يتوضأ : باسم الله ، ثم يقول لكل عضو : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، ثم يقول حين يفرغ : اللهم ؛ اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين . إلا فتحت له ثمانية أبواب يدخل من أيها شاء ، فإن قام من فوره ذلك فصلىٰ ركعتين فقرأ فيهما ويعلم ما يقول . انفتل من صلاته كيوم ولدته أمه ، ثم يقال له : استأنف العمل » . وأشار ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالىٰ إلىٰ أنَّ هاذا الحديث يصرح بما قاله الشيخ نصر ، وسبقه لذلك الحافظ في « نتائج الأفكار » ( ٢٤٤/١ ) ، فقال بعد تخريجه فيما يقال بعد الوضوء : ( وهاذا الحديث ـ أي : حديث المستغفري ـ فيه تعقب على المصنف في قوله : « إن التشهد بعد التسمية لم يرد » ) .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُخَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.. فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ ٱلْجَنَّةِ ٱلثَّمَانِيَةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ » (١٠ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي " صَحِيحِهِ » [٢٣٤].

وَرَوَاهُ ٱلتَّرْمِذِيُّ وَزَادَ فِيهِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلتَّوَّابِينَ ، وَٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلنَّوَّابِينَ ، وَٱجْعَلْنِي مِنَ ٱلنَّوَّابِينَ » [ته ٥ وانظر الملحق رقم ٧٧] .

٧٨- وَرَوَىٰ : « سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ . . . » إِلَىٰ آخِرِهِ ٱلنَّسَائِيُّ فِي « ٱلْيَوْمِ وَٱللَّيْلَةِ » ، وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ [سي٨٨ وانظر الملحق] .

٧٩ ـ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ ٱلدَّارَقُطْنِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ تَوَضَّاً ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَنَّ مَحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ. . غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ ٱلْوُضُوءَيْنِ » إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ. . غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ ٱلْوُضُوءَيْنِ » إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ. . غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ ٱلْوُضُوءَيْنِ » إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ [قطا/ ٩٣ وانظر الملحق] .

٨- وَرَوَيْنَا فِي « مُسْنَدِ أَحْمَدَ ٱبْنِ حَنْبَلٍ » وَ « سُنَنِ ٱبْنِ مَاجَهُ » وَ « كِتَابِ ٱبْنِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ ٱللهُ عَنْ أَلُهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، ٱللهُ ضُوءً لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَنهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . . فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ ٱلْجَنَّةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . . فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبُوابِ ٱلْجَنَّةِ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ وَخَلَ » إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ [حم٣/ ٢٦٥ ـ ق ٤٦٤ ـ سني ٣٣] .

<sup>(</sup>۱) لا ينافيه خبر: «باب الريان لا يدخل منه إلا الصائمون» ؛ لأن ما سواهم لا يشاء الدخول منه إن لم يكن كذلك ، أشار إليه الأبي في (كتاب الإيمان) من «شرح مسلم». وإنما فتحت له أبواب الجنان وخُيَّر في الدخول من أيها شاء مع أن دخوله من أحدها. تشريفاً له وتعظيماً . وذكر مثله ابن دقيق العيد وزاد قوله: (كما روي: أنَّ الله تعالى أخذ الميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم إن أدركوه ، مع العلم بأنه لا يظهر في زمن أحد منهم ، وإنما ذلك لإظهار الشرف) . «الفتوحات» ( ١٨/٢) .

 <sup>(</sup>۲) بأن أتىٰ بواجباته ، ويحتمل : ومكملاته ، فينبغي اعتبار سننه المشهورة لا مطلقاً ؛ فإن الإحاطة بجميع سننه يعز علىٰ أكثر المتفقهة فضلاً عن العوام . « الفتوحات » ( ۲۲/۲ ) .

٨١ وَرَوَيْنَا تَكْرِيرَ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فِي « كِتَابِ ٱبْنِ السَّنِّيِّ » مِنْ رِوَايَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ [سني٢٩ وانظر الملحق] .

قَالَ ٱلشَّيْخُ نَصْرٌ ٱلْمَقْدِسِيُّ : ﴿ وَيَقُولُ مَعَ هَاذِهِ ٱلْأَذْكَارِ : ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَيَضُمُّ إِلَيْهِ : وَسَلِّمْ ) .

قَالَ أَصْحَابُنَا : ويَقُولُ هَـٰذِهِ ٱلْأَذْكَارَ مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ ، وَيَكُونُ عَقِبَ ٱلْفَرَاغِ .

### فِكُمُ إِلَى [في دعاء الأعضاء] :

وَأَمَّا الدُّعَاءُ عَلَىٰ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ.. فَلَمْ يَجِىءْ فِيهِ شَيْءٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ قَالَ الْفُقَهَاءُ : يُسْتَحَبُّ فِيهِ دَعَوَاتٌ جَاءَتْ عَنِ السَّلَفِ ، وَزَادُوا وَنَقَصُوا فِيهَا ، فَٱلْمُتَحَصَّلُ مِمَّا قَالُوهُ : أَنَّهُ يَقُولُ بَعْدَ التَّسْمِيَةِ : الْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ النَّمَاءَ طَهُوراً ، وَيَقُولُ عِنْدَ الْمَصْمَضَةِ : اللَّهُمَّ ؛ أَسْقِنِي مِنْ حَوْضِ نَبِيكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأْساً لاَ أَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَداً ، وَيَقُولُ عِنْدَ السِّيْشَاقِ : اللَّهُمَّ ؛ بَيْضَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأْساً لاَ أَظْمَأُ بَعْدَهُ أَبَداً ، وَيَقُولُ عِنْدَ أَلِاسْتِنْشَاقِ : اللَّهُمَّ ؛ بَيْضَ لاَ تَحْرِمْنِي رَائِحَةَ نَعِيمِكَ وَجِنَانِكَ ، وَيَقُولُ عِنْدَ غَسْلِ الْوَجْهِ : اللَّهُمَّ ؛ بَيْضَ لاَ تَحْرِمْنِي رَائِحَة نَعِيمِكَ وَجِنَانِكَ ، وَيَقُولُ عِنْدَ غَسْلِ الْيُدَيْنِ : اللَّهُمَّ ؛ بَيْضَ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسُودُ وُجُوهٌ ، وَيَقُولُ عِنْدَ غَسْلِ الْيُدَيْنِ : اللَّهُمَّ ؛ بَيْضَ لَا يُعْرِي بِشِمَالِي ، وَيَقُولُ عِنْدَ مَسْحِ الرَّأْسِ : وَجُهِي يَوْمَ اللَّهُمَّ ؛ لاَ تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي ، وَيَقُولُ عِنْدَ مَسْحِ الرَّأْسِ : وَيَقُولُ عِنْدَ مَسْحِ الرَّأْسِ : وَيَقُولُ عِنْدَ مَسْحِ الأَنْفِيلَ إِللَّهُمَّ ؛ الْجَعْلَنِي مِنَ النَّهُمَّ ؛ وَيَقُولُ عِنْدَ مَسْحِ الْأَذُنِينِ : اللَّهُمَّ ؛ الْجَعْلَنِي مِنَ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ عَنْدَ مَسْحِ الْأَذُنُونِ : اللَّهُمَّ ؛ الْجَعْلَنِي مِنَ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَنْدَ مَسْحِ الْأَلُولُ اللَّهُمَ ؛ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصَّرَاطِ ، وَيَقُولُ عِنْدَ مَسْحِ الْأَلُولُ اللَّهُمَّ ؛ اللَّهُمَّ ؛ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصَّرَاطِ ، فَيَقُولُ عَنْدَ مَ مَنْ اللَّذِينَ يَسْتُولُ عَلْكُ اللَّهُولُ وَاللَّهُمُ اللْوَلَا اللَّهُمُ ؛ ثَبِّتْ قَدَمَيَّ عَلَى الصَّرَاطِ ، وَيَقُولُ عِنْدَ مَنْدُ وَ وَيَقُولُ عِنْدَ عَسْلِ الرِّهُ الللَّهُمَ ؛ ثَبِّتْ قَدَمَيَ عَلَى الصَّولَ اللْوَلُولُ وَسُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْفَلَا لَاللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٨٢ ـ وَقَدْ رَوَى ٱلنَّسَائِيُّ وَصَاحِبُهُ ٱبْنُ ٱلسُّنِّيِّ فِي كِتَابَيْهِمَا « عَمَلِ ٱلْيَوْمِ وَٱللَّيْلَةِ » بإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَضُوءٍ ، فَتَوَضَّأَ ، فَسَمِعْتُهُ يَدْعُو يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي ، وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي » ، فَقُلْتُ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ؛ سَمِعْتُكَ تَدْعُو بِكَذَا وَكَذَا ، قَالَ : « وَهَلْ تَرَكْنَ مِنْ شَيْءٍ ؟! » [سي٨٠ سني٢٨ وانظر الملحن] .

تَرْجَمَ ٱبْنُ ٱلسُّنِّيِّ لِهَالْدَا ٱلْحَدِيثِ : ( بَابُ مَا يَقُولُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ وُضُوبِهِ ) ، وَأَمَّا ٱلنَّسَائِيُّ . . فَأَدْخَلَهُ فِي ( بَابِ مَا يَقُولُ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ وُضُوبِهِ ) ، وَكِلاَهُمَا مُحْتَمَلٌ .

### ١٧ ـ بَابُ مَا يَقُولُ عَلَى ٱغْتِسَالِهِ

يُسْتَحَبُّ لِلْمُغْتَسِلِ أَنْ يَقُولَ جَمِيعَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي ٱلْمُتَوَضِّىءِ مِنَ ٱلتَّسْمِيَةِ وَعَيْرِهَا .

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: إِنْ كَانَ جُنُباً أَوْ حَائِضاً.. لَمْ يَأْتِ بِٱلتَّسْمِيَةِ، وَٱلْمَشْهُورُ: أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ لَهُمَا كَغَيْرِهِمَا، لَكِنَّهُمَا لاَ يَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَقْصِدَا بِهَا ٱلْقُرْآنَ.

### ١٨ ـ بَابُ مَا يَقُولُ عَلَىٰ تَيَمُّمِهِ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي ٱبْتِدَائِهِ : بِٱسْمِ ٱللهِ ، فَإِنْ كَانَ جُنُباً أَوْ حَائِضاً . فَعَلَىٰ مَا ذَكَرْنَا فِي ٱغْتِسَالِهِ ، وَأَمَّا ٱلتَّشَهُّدُ بَعْدَهُ وَبَاقِي ٱلذِّكْرِ ٱلْمُتَقَدِّمِ فِي ٱلْوُضُوءِ ، وَٱلدُّعَاءُ عَلَى ٱلْوَجْهِ وَٱلْكَفَيْنِ . . فَلَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئاً لِأَصْحَابِنَا وَلاَ غَيْرِهِمْ ، وَٱلظَّاهِرُ : أَنَّ حُكْمَهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا فِي ٱلوُضُوءِ ؛ فَإِنَّ ٱلتَّيَمُّمَ طَهَارَةٌ كَٱلْوُضُوءِ .

 <sup>(</sup>۱) حتىٰ دعاء الأعضاء ، قال المَحاملي : ( ويسن بعده الذكر المشروع عقب الوضوء ) . « الفتوحات »
 ( ٢٤ /٢ ) .

### ١٩ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا تَوَجَّهَ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ

قَدْ قَدَّمْنَا مَا يَقُولُهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَىٰ أَيِّ مَوْضِعٍ خَرَجَ ، وَإِذَا خَرَجَ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ. . فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَضُمَّ إِلَىٰ ذَلِكَ :

٨٣\_ مَا رَوَيْنَاهُ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" فِي حَدِيثِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا الطَّوِيلِ فِي مَبِيتِهِ فِي بَيْتِ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، ذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ فِي تَهَجُّدِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَأَذَّنَ ٱلْمُؤَذِّنُ \_ يَعْنِي : لِلصَّبْحِ \_ فَخَرَجَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَأَذَّنَ ٱلْمُؤَذِّنُ \_ يَعْنِي : لِلصَّبْحِ \_ فَخَرَجَ إِلَى ٱلنَّبِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ ؛ ٱجْعَلْ فِي قَلْبِي نُوراً ، وَفِي لِسَانِي نُوراً ، وَٱجْعَلْ فِي السَّانِي نُوراً ، وَأَجْعَلْ فِي السَّانِي نُوراً ، وَأَجْعَلْ فِي بَصَرِي نُوراً ، وَٱجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُوراً ، وَمِنْ أَمَامِي فِي سَمْعِي نُوراً ، وَٱجْعَلْ مِنْ خَلْفِي نُوراً ، وَمِنْ أَمَامِي نُوراً ، وَٱجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوراً ، وَمِنْ تَحْتِي نُوراً ، ٱللَّهُمَّ ؛ أَعْطِنِي نُوراً » وَمِنْ أَمَامِي نُوراً ، وَٱجْعَلْ مِنْ فَوْقِي نُوراً ، وَمِنْ تَحْتِي نُوراً ، ٱللَّهُمَّ ؛ أَعْطِنِي نُوراً » (191/٧٦٣] .

٨٤ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِيِّ ﴾ عَنْ بِلاَلٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ إِلَى ٱلصَّلاَةِ. قَالَ : ﴿ بِٱسْمِ ٱللهِ ، آمنْتُ بِاللهِ ، تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللهِ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ بِحَقِّ ٱلسَّائِلِينَ عَلَيْكَ ، وَبِحَقِّ مَخْرَجِي هَلذَا ؛ فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْهُ أَشِراً وَلاَ بَطِراً ١٠ ، وَلاَ رِيَاءً وَلاَ عَلَيْكَ ، وَبِحَقِّ مَخْرَجِي هَلذَا ؛ فَإِنِّي لَمْ أَخْرُجْهُ أَشِراً وَلاَ بَطِراً ١٠ ، وَلاَ رِيَاءً وَلاَ سُمْعَةً ، خَرَجْتُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ ، وَٱتَقَاءَ سُخُطِكَ . أَسْأَلُكَ أَنْ تُعِيذَنِي مِنَ النَّارِ ، وتُدْخِلَنِي ٱلْجَنَّةَ ﴾ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، أَحَدُ رُوَاتِهِ : ٱلْوَازِعُ بْنُ نَافِعِ ٱلْعُقَيْلِيُّ ، وَهُوَ مُثَّفَقٌ عَلَىٰ ضُعْفِهِ ، وَأَنَّهُ مُنْكُو ٱلْحَدِيثِ [سني ٨٤ وانظر الملحن] .

٥٥ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ عَطِيَّةَ ٱلْعَوْفِيِّ ، عَنْ أَبِي

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في « شرح مسلم » ( ٢٥/٦ ) : (قال العلماء : سأل النور في أعضائه وجسمه أعضائه وجهاته ، والمراد : بيان الحق وضياؤه والهداية إليه ، فسأل النور في جميع أعضائه وجسمه وتصرفاته وتقلباته وحالاته وجملته في جهاته الست ؛ حتىٰ لا يزيغ شيءٌ منها عنه ) .

 <sup>(</sup>٢) قال ابن الأثير رحمه الله تعالىٰ في « النهاية » ( ١/١٥ و ١٣٥ ) : ( الأشر : البطر ، وقيل : أشد البطر ، والبطر : الطغيان عند النعمة وطول الغيّ ) .

سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) ، وَعَطِيَّةُ أَيْضاً ضَعِيفٌ [سني١٥] .

## • ٧- بَابُ مَا يَقُولُهُ عِنْدَ دُخُولِ ٱلْمَسْجِدِ وَٱلْخُرُوجِ مِنْهُ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ: (أَعُوذُ بِاللهِ الْعَظِيمِ، وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، الْحَمْدُ للهِ، اللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ ؛ اَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَاَفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ)، ثُمَّ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ ؛ اَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي، وَاَفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ)، ثُمَّ يَقُولُ: ( بِالسَّمِ اللهِ )، وَيُقَدِّمُ رَجْلَهُ اللَّيُمْنَىٰ فِي الدُّخُولِ، وَيُقَدِّمُ الْيُسْرَىٰ فِي يَقُولُ: ( أَبُوابَ فَضْلِكَ )، بَدَلَ : الْخُرُوجِ، وَيَقُولُ جَمِيعَ مَا ذَكَرْنَاهُ، إِلاَّ أَنَّهُ يَقُولُ: ( أَبُوابَ فَضْلِكَ )، بَدَلَ : ( رَحْمَتِكَ ) .

٨٦- رَوَيْنَا عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَسْجِدَ . فَلْيُسَلِّمْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَيْقُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ ٱفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ، وَإِذَا خَرَجَ . فَلْيَقُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي « صَحِيحِهِ » ، وَأَبُو دَاوُودَ وَالنَّسَائِيُّ وَٱبْنُ مَاجَهُ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ : وَٱلنَّسَائِيُّ وَٱبْنُ مَاجَهُ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ : ﴿ فَلْيُسَائِيُ وَٱبْنُ مَاجَهُ وَغَيْرُهُمْ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ : ﴿ فَلْيُسَلِّمُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ، وَهُو فِي رِوَايَةِ ٱلْبَاقِينَ [م٢٧٧- ٤٦٥] .

وهو قوله صلى الله عليه وسلم: « إِذَا خرج الرجل من بيته إلى الصلاة فقال: اللهم ؛ إِني أسألك بحق السائلين عليك ، وبحق ممشاي هاذا ؛ فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعة ، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك ، أسألك أن تنقذني من النار ، وأن تغفر لي ذنوبي ، إِنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. . وكّل الله به سبعين ألف ملك يستغفرون له ، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته » . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٢٦٨/١ ) بعد تخريجه : (هاذا حديث حسن ، أخرجه أحمد [٣/ ٢١] وابن ماجه [٧٧٨] ، وابن خزيمة في كتاب « التوحيد » ، وأبو نعيم الأصبهاني ) . قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٢ / ٣ ) : ( وقوله : « بحق السائلين عليك » أي : بالحق الذي جعلته لهم عليك من محض فضلك بوعدك الذي لا يخلف ، وفيه التوسل بحق أرباب الخير على سبيل العموم من السائلين ، ومثلهم بالأولى الأنبياء والمرسلون ) .

٧٧- زَادَ ٱبْنُ ٱلسُّنِّيِّ فِي رِوَايَتِهِ: ﴿ وَإِذَا خَرَجَ. . فَلْيُسَلِّمْ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلْيَقُلِ: ٱللَّهُمَّ ؛ أَعِذْنِي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ﴾ ، وَرَوَىٰ هَالْذِهِ ٱلزِّيَادَةَ ٱبْنُ مَاجَهْ وَٱبْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ \_ بِكَسْرِ ٱلْحَاءِ \_ فِي ﴿ صَحِيحَيْهِمَا ﴾ [سني ٨٦ ـ قَرَادُ عَرَيْمَةً وَأَبُو حَاتِم بْنُ حِبَّانَ \_ بِكَسْرِ ٱلْحَاءِ \_ فِي ﴿ صَحِيحَيْهِمَا ﴾ [سني ٨٦ ـ قَرَادُ عَرَادً وَانظر الملحق] .

٨٩ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ. . قَالَ : « بِٱسْمِ ٱللهِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَيْ مُحَمَّدِ » صَلِّ عَلَيْ مُحَمَّدِ » وَإِذَا خَرَجَ . . قَالَ : « بِٱسْمِ ٱللهِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدِ » [سني ٨٨] .

وَرَوَيْنَا ٱلصَّلاَةَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ دُخُولِ ٱلْمَسْجِدِ وَٱلْخُرُوجِ مِنْهُ مِنْ رِوَايَةِ ٱبْنِ عُمَرَ أَيْضاً [سني ٨٩ وانظر الملحق رقم ٨٩/١] .

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٤٧/٢ ) : (قوله : « سائر اليوم » أي : بقيته ، ولا يبعد أنَّ المراد باليوم : قطعة من الزمان ، وأنه إذا قال في ليل . يقول الشيطان : حفظ مني سائر الليلة . ثم إِن أريد حفظه من جنس الشياطين . تعين حمله علىٰ حفظه من شيء مخصوص كأكبر الكبائر ، أو من إبليس فقط . . بقي الحفظ فيه علىٰ عمومه ، وما يقع منه فمن إغواء جنوده ، وإنما ذكرت ذلك ؛ لأنا نرى ونعلم من يقول ذلك ويقع في كثير من العيوب ، فتعين حمله علىٰ ما ذكر ، كذا في « فتح الإله » ، وما ذكره من التعين على الأول غير ظاهر ، ووقوع العصيان لا ينافي الحفظ من الشيطان ، فمن الجائر أن يكون مترتباً علىٰ وسوسة منه سابقة علىٰ ذلك المقال ، أو يكون لسوء نفسه وخبث ما بها من الأحوال ؛ أخذاً مما قالوه في وقوع العصيان في شهر رمضان مع تصفيد الشياطين فيه ، والله أعلم ) .

٩- وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلْحَسَنِ ، عَنْ أُمِّهِ ، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ. . حَمِدَ ٱللهَ تَعَالَىٰ ، وَسَمَّىٰ ، وَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي ، وَٱفْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ » ، وَإِذَا خَرَجَ . . قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱفْتَحْ لِي أَبْوَابَ فَصْلِكَ » [سني ٨٨ وانظر الملحق] .

٩١ - وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ. . تَدَاعَتْ جُنُودُ إِبْلِيسَ وَأَجْلَبَتْ (١) ، وَٱجْتَمَعَتْ كَمَا تَجْتَمِعُ ٱلنَّحْلُ عَلَىٰ يَعْسُوبِهَا ، فَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ وَأَجْلَبَتْ (١) ، وَٱجْتَمَعَتْ كَمَا تَجْتَمِعُ ٱلنَّحْلُ عَلَىٰ يَعْسُوبِهَا ، فَإِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَلَىٰ وَأَجْلَبَتْ (١) بَوْلِيسَ وَجُنُودِهِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا فَالَمَ اللهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَمَ المَسْجِدِ . . فَلْيَقُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا قَالَمَ الْجَارِهُ » [سَي ١٥٥] .

( ٱلْيَعْسُوبُ ) : ذَكَرُ ٱلنَّحْلِ ، وَقِيلَ : أَمِيرُهَا .

### ٢١ ـ بَابُ مَا يَقُولُ فِي ٱلْمَسْجِدِ

يُسْتَحَبُّ ٱلْإِكْثَارُ فِيهِ مِنْ ذِكْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ؛ بِٱلتَّسْبِيحِ وَٱلتَّهْلِيلِ وَٱلتَّحْمِيدِ وَٱلتَّكْبِيرِ، وَغَيْرِهَا مِنَ ٱلْأُدْكَارِ ، وَيُسْتَحَبُّ ٱلْإِكْثَارُ مِنْ قِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ ، وَمِنَ ٱلْمُسْتَحَبِّ فِيهِ قِرَاءَةُ حَدِيثِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعِلْمِ ٱلْفِقْهِ، وَسَائِرِ ٱلْعُلُومِ ٱلشَّرْعِيَّةِ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُقِ وَالْاَصَالِ \* رَجَالُ ﴾ ٱلآيَةُ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَتِهِرَ ٱللّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾ (٢) ، وقالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن يُعَظِّمْ صُرُمَاتِ ٱللهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ عَلَىٰ .

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير رحمه الله تعالىٰ في « النهاية » ( ٢٨٢/١ ) : ( يقال : أجلبوا عليه ؛ إِذا تجمعوا وتألَّبوا عليه . وأجلب عليه : إِذا صاح به واستحثَّه ) ، قال تعالىٰ : ﴿ وَلَمِّلِبَّ عَلَيْهِم﴾ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الزمخشري رحمه الله تعالى في « الكشاف » ( ١٥٨/٣ ) : ( إِنما ذكرت القلوب ؛ لأنها مراكز التقوى التي إذا ثبتت فيها وتمكنت . ظهر أثرها في سائر الأعضاء ) .

٩٢ ـ وَرَوَيْنَا عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 ( إِنَّمَا بُنِيَتِ ٱلْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي « صَحِيحِهِ » [٩٦٩] .

97 وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلأَعْرَابِيِّ ٱلَّذِي بَالَ فِي ٱلْمَسْجِدِ : « إِنَّ هَاذِهِ ٱلْمَسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءِ مِنْ هَاذَا اللَّعْرَابِيِّ ٱلَّذِي بَالَ فِي ٱلْمَسْجِدِ : « إِنَّ هَاذِهِ ٱلْمُسَاجِدَ لاَ تَصْلُحُ لِشَيْءِ مِنْ هَاذَا اللَّعْرَابِيِّ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَوَالصَّلاَةِ] ، وَقِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ » ، أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي « صَحِيحِهِ » [٢٨٥] .

وَيَنْبَغِي لِلْجَالِسِ فِي ٱلْمَسْجِدِ أَنْ يَنْوِيَ ٱلِاعْتِكَافَ ؛ فَإِنَّهُ يَصِحُّ عِنْدَنَا وَلَوْ لَمْ يَمْكُثْ إِلاَّ لَحْظَةً ، بَلْ قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يَصِحُّ ٱعْتِكَافُ مَنْ دَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ مَارّاً وَلَمْ يَمْكُثْ ، فَيَنْبَغِي لِلْمَارِّ أَيْضاً أَنْ يَنْوِيَ ٱلِاعْتِكَافَ ؛ لِتَحْصُلَ فَضِيلَتُهُ عِنْدَ هَلذَا ٱلْقَائِلِ ، وَٱلْأَفْضَلُ أَنْ يَقِفَ لَحْظَةً ثُمَّ يَمُرُّ .

وَيَنْبَغِي لِلْجَالِسِ فِيهِ أَنْ يَأْمُرَ بِمَا يَرَاهُ مِنَ ٱلْمَعْرُوفِ ، وَيَنْهَىٰ عَمَّا يَرَاهُ مِنَ ٱلْمَعْرُوفِ ، وَيَنْهَىٰ عَمَّا يَرَاهُ مِنَ ٱلْمُنْكَرِ ، وَهَلْذَا وَإِنْ كَانَ ٱلْإِنْسَانُ مَأْمُوراً بِهِ فِي غَيْرِ ٱلْمَسْجِدِ إِلاَّ أَنَّهُ يَتَأَكَّدُ ٱلْقَوْلُ بِهِ فِي أَلْمَسْجِدِ ؛ صِيَانَةً لَهُ ، وَإِعْظَاماً وَإِجْلاَلاً وَٱحْتِرَاماً .

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : مَنْ دَخَلَ ٱلْمَسْجِدَ فَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ صَلاَةِ تَحِيَّةِ ٱلْمَسْجِدِ إِمَّا لِحَدَثٍ وَإِمَّا لِشُغْلِ أَوْ نَحْوِهِ.. يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ : إِمَّا لِحَدَثٍ وَإِمَّا لِشُغْلِ أَوْ نَحْوِهِ.. يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ : ( شُبْحَانَ ٱللهِ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَٱللهُ أَكْبَرُ ) (١) ؛ فَقَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ ٱلسَّلَفِ ، وَهَاذَا لاَ بَأْسَ بِهِ .

<sup>(</sup>۱) وزاد البعض: ( ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ). قال الأذرعي رحمه ألله تعالى : ( قبل : وإنما استحبت هاذه الكلمات ؛ لأنها صلاة الحيوانات والجمادات ، وهي المرادة من قوله تعالى : ﴿ وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّحُ بِمَدِّدِهِ ﴾ ، ولأنها الكلمات الطيبات ، والباقيات الصالحات ، والقرض الحسن ، والذكر الكثير في آيتيها ) . « الفتوحات » ( ٢/ ١٦ ) .

٢٢ بَابُ إِنْكَارِهِ وَدُعَائِهِ عَلَىٰ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَةً فِي ٱلْمَسْجِدِ أَوْ يَبِيعُ فِيهِ
 ٩٤ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يَنْشُدُ ضَالَةً فِي ٱلْمَسْجِدِ . .
 وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَاذَا »(١) [م٢٥] .

٩٥ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » أَيْضاً عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِي ٱلْمَسْجِدِ فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ وَجَدْتَ ، إِنَّمَا بُنِيَتِ ٱلْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ » [٩٢٥] .

٩٦ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » فِي آخِرِ ( كِتَابِ ٱلبُيُوعِ ) مِنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبِيعُ أَوْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي ٱلْمَسْجِدِ. . فَقُولُوا : لاَ أَرْبَحَ ٱللهُ تِجَارَتَكَ ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً . . فَقُولُوا : لاَ رَدَّ ٱللهُ عَلَيْكَ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت ١٣٢١] .

٢٣ ـ بَابُ دُعَائِهِ عَلَىٰ مَنْ يُنْشِدُ فِي ٱلْمَسْجِدِ شِعْراً لَيْسَ فِيهِ مَدْحٌ لِلإِسْلاَمِ وَ٢٠ ـ بَابُ دُعَائِهِ عَلَىٰ مَنْ يُنْشِدُ فِي ٱلْمَسْجِدِ شِعْراً لَيْسَ فِيهِ مَدْحٌ لِلإِسْلاَمِ وَلاَ تَنْهِيدٌ وَلاَ حَثُّ عَلَىٰ مَكَارِمِ ٱلْأَخْلاَقِ وَنَحْوُ ذَلِكَ

٩٧ ـ رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ رَأَيْتُمُوهُ يُنْشِدُ شِعْراً فِي ٱلْمَسْجِدِ. . فَضَّ ٱللهُ فَاكَ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ﴾ [سني١٥٣ وانظر الملحق] .

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في « شرح مسلم » ( ٥٤/٥ ) : ( يقال : نشدت الدابة إذا طلبتها ، وأنشدتها إذا عرفتها ، ومن فوائد الحديث : النهي عن نشد الضالة في المسجد ، ويلحق به ما في معناه من البيع والشراء والإجارة ونحوها من العقود ، وكراهة رفع الصوت في المسجد ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : ( إِليَّ ) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ : هو بتشديد الياء ؛ أي : من يعرف الجمل فدعا صاحبه « الفتوحات » ( ٢/ ٢٥ ) .

### ٢٤ ـ بَابُ فَضِيلَةِ ٱلْأَذَانِ

9٨- رَوَيْنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ يَعْلَمُ ٱلنَّاسُ مَا فِي ٱلنِّدَاءِ وَٱلصَّفِّ ٱلْأَوَّلِ<sup>(١)</sup> ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ. . لاَسْتَهَمُوا »<sup>(٢)</sup> رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي « صَحِيحَيْهِمَا » [خ٥١٥- م٧٣٤] .

99- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ . . أَذْبَرَ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ ضُرَاطٌ ؛ حَتَّىٰ لاَ يَسْمَعَ ٱلتَّأْذِينَ »(٣) رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ [خ٨٠٠- ١٩/٣٨٩] .

١٠٠ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ٱلْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ (٤) إَعْنَاقاً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » (٥) رَوَاهُ مُسْلِمٌ [٣٨٧] .

 <sup>(</sup>١) وهو الذي يلي الإمام وإن تخلل أو حجز بينهما بنحو سارية أو منبر ، وقال القرطبي رحمه الله تعالىٰ في
 « المفهم » ( ٢٤/٢ ) : ( اختلف في الصف الأول : هل هو الذي يلي الإمام أو هو المبكر ؟
 والصحيح الأول ) .

<sup>(</sup>٢) عبر بالاستهام إِشارةً إِلَىٰ غاية تعظيم ذلك ؛ إِذ لا يقع إِلا في أمر من شأنه التنافس فيه ، وزاد ذلك مبالغة وتأكيداً إخراجه مخرج الاستثناء والحصر ، وفي هاذا أعظم باعث على فعل الأذان وحضور الجماعة لا سيما الصف الأول . قال المازَري رحمه الله تعالىٰ : ( وفي قوله : « لاستهموا » حجة للعمل بالقرعة في الحقوق التي يزدحم عليها ) . « الفتوحات » ( ٢٧ /٧ ) .

<sup>(</sup>٣) (حتىٰ) تعليلية لإدباره ، وقيل : ذهابه هروب أن يسمع الأذان بالإيمان كما يفعل بعرفة ؛ لما يرىٰ من اجتماع الناس على البر والتقوى وما ينزل عليهم من الرحمة ، وقيل : لئلا يسمع ذلك فيشهد لقائله ؛ لخبر البخاري ( ٦٠٩ ) : « لا يسمع مدىٰ صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء . . إلا شهد له يوم القيامة » . قال السيوطي رحمه الله تعالىٰ نقلاً عن ابن بطال : ( ويشبه أن يكون الزجر عن خروج الإنسان من المسجد بعد الأذان مأخوذاً من هذا المكان ؛ لئلا يكون متشبها بالشيطان ) . قال أصحابنا : يكره الخروج من المسجد بعد الأذان بلا عذر حتىٰ يصلي ؛ لحديث مسلم ( ٦٥٥ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه قال في فاعل ذلك : ( أما هذا . . فقد عصىٰ أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ) . « الفتوحات » ( ٢٥ / ٢٤ /٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) في (أ) ونسخة في هامش الأصل : (أَطْوَلُ ٱلنَّاس) .

 <sup>(</sup>٥) في هامش ( ب ) : ( الإعناق : الإسراع ) أي : أشد إسراعاً إلى الجنة ، وقيل : معناه : أكثر الناس =

١٠١ وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لاَ يَسْمَعُ مَدَىٰ صَوْتِ ٱلْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ. . إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ [٦٠٩] .

وَٱلْأَحَادِيثُ فِي فَصْلِهِ كَثِيرَةٌ .

وَٱخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ٱلْأَذَانِ وَٱلْإِمَامَةِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَوْجُهِ: ٱلْأَصَحُ : أَنَّ ٱلْأَذَانَ أَفْضَلُ ، وَٱلثَّانِي : ٱلْإِمَامَةُ ، وَٱلثَّالِثُ : هُمَا سَوَاءٌ ، وَٱلرَّابِعُ : إِنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ ٱلْقِيَامَ بِحُقُوقِ ٱلْإِمَامَةِ وَٱسْتَجْمَعَ خِصَالَهَا . فَهِيَ وَٱلنَّابِعُ : وَإِلاَّ . فَالْأَذَانُ أَفْضَلُ (١) .

### ٢٥ ـ بَابُ صِفَةِ ٱلْأَذَانِ

إَعْلَمْ: أَنَّ أَلْفَاظَهُ مَشْهُورَةٌ ، وَٱلتَّرْجِيعُ عِنْدَنَا سُنَّةٌ ؛ وَهُوَ : أَنَّهُ إِذَا قَالَ بِعَالِي صَوْتِهِ : ( ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ أَللهُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ أَللهُ أَللهُ أَللهُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ أَللهُ أَللهُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ ٱللهُ ) .

وَٱلتَّثْوِيبُ أَيْضاً مَسْنُونٌ عِنْدَنَا (٢) ، وَهُوَ : أَنْ يَقُولَ فِي أَذَانِ ٱلصُّبْحِ خَاصَّةً بَعْدَ

تشوّفاً إِلَىٰ رحمة الله ؛ لأن المتشوف يطيل عنقه لما يطلع إليه ، فمعناه : كثرة ما يرونه من الثواب .
 وقال آخرون : يمتد لكونهم كانوا يمدونها عند رفع الصوت في الدنيا ، فمدت في القيامة ليمتازوا بذلك عن غيرهم ، وفي ذلك إِبقاء للطّول على حقيقته ، وقيل غير ذلك . « الفتوحات » ( ٢٩/٢٧ ) .

<sup>(</sup>۱) بقي وَجه خامس جرئ عليه المصنف في « نكت التنبيه » ، واعتمده ابن الرَّفعة والقَمولي وغيرهما ؛ وهو : أن مجموع الأذان والإمامة أفضل ، والوجه الرابع هو الذي رجحه المصنف في كتبه ونقله عن نص « الأم » وأكثر الأصحاب ، قال المَحاملي : ( وهو مذهب الشافعي وعامة أصحابنا ) . .

 <sup>(</sup>٢) التثويب: من ثاب إذا رجع ؛ لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد فدعا إليها بذلك .
 «الفتوحات» (٢/ ٨٧).

فَرَاغِهِ مِنْ ( حَيَّ عَلَى ٱلْفَلاَحِ ): ( ٱلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ ٱلنَّوْمِ، ٱلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ ٱلنَّوْمِ). وَقَدْ جَاءَتِ ٱلْأَحَادِيثُ بِٱلتَّرْجِيعِ وَٱلتَّنُويِبِ ، وَهِيَ مَشْهُورَةٌ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّهُ لَوْ تَرَكَ ٱلتَّرْجِيعَ وَٱلتَّثْوِيبَ. . صَحَّ أَذَانُهُ وَكَانَ تَارِكَا لِلأَفْضَلِ .

وَلاَ يَصِحُّ أَذَانُ مَنْ لاَ يُمَيِّرُ ، وَلاَ ٱلْمَرْأَةِ ، وَلاَ ٱلْكَافِرِ ، وَيَصِحُّ أَذَانُ ٱلصَّبِيِّ ٱلْمُمَيِّرِ ، وَإِذَا أَذَّنَ ٱلْكَافِرُ وَأَتَىٰ بِٱلشَّهَادَتَيْنِ . كَانَ ذَلِكَ إِسْلاَماً عَلَى ٱلْمَذْهَبِ ٱلْمُمَيِّرِ ، وَإِذَا أَذَّنَ ٱلْكَافِرُ وَأَتَىٰ بِٱلشَّهَادَتَيْنِ . كَانَ ذَلِكَ إِسْلاَماً ، وَلاَ خِلافَ أَنَّهُ ٱلصَّحِيحِ ٱلْمُخْتَارِ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : لاَ يَكُونُ إِسْلاَماً ، وَلاَ خِلافَ أَنَّهُ لاَ يَصِحُ أَذَانُهُ ؛ لِأَنَّ أَوَّلَهُ كَانَ قَبْلَ ٱلْحُكْم بِإِسْلاَمِهِ .

وَفِي ٱلْبَابِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ مُقَرَّرَةٌ فِي كُتُبِ ٱلْفِقْهِ لَيْسَ هَـٰلَـذَا مَوْضِعَ إِيْرَادِهَا .

### ٢٦ ـ بَابُ صِفَةِ ٱلْإِقَامَةِ

ٱلْمَذْهَبُ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمُخْتَارُ ٱلَّذِي جَاءَتْ بِهِ ٱلْأَحَادِيثُ ٱلصَّحِيحَةُ : أَنَّ ٱلْإِقَامَةَ إِحْدَىٰ عَشْرَةَ كَلِمَةً : ٱللهُ أَكْبَرُ ، ٱللهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَنهَ إِلاَّ ٱللهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مَحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ ، حَيَّ عَلَى ٱلْفَلاَحِ ، قَدْ قَامَتِ ٱلصَّلاَةُ ، لاَ إِلَنهَ إِلاَّ ٱللهُ .

### فَضَّلُكُ [في حكم الأذان والإقامة] :

وَٱعْلَمْ : أَنَّ ٱلْأَذَانَ وَٱلْإِقَامَةَ سُنَتَانِ عِنْدَنَا عَلَى ٱلْمَذْهَبِ ٱلصَّحِيحِ ٱلْمُخْتَارِ ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَذَانُ ٱلْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هُمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : هُمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي ٱلْجُمُعَةِ دُونَ غَيْرِهَا ، فَإِنْ قُلْنَا : فَرْضُ كِفَايَةٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُمَا فَرْضُ كِفَايَةٍ فِي ٱلْجُمُعَةِ دُونَ غَيْرِهَا ، فَإِنْ قُلْنَا : سُنَّةً . . لَمْ كِفَايَةٍ ، فَتَرَكَهُ أَهْلُ بَلَدٍ أَوْ مَحِلَّةٍ . . قُوتِلُوا عَلَىٰ تَرْكِهِ ، وَإِنْ قُلْنَا : سُنَّةً . . لَمْ يُقَاتَلُوا عَلَى ٱلْمَذْهَبِ ٱلصَّحِيحِ ٱلْمُخْتَارِ ، كَمَا لاَ يُقَاتَلُونَ عَلَىٰ سُنَّةِ ٱلظُّهْرِ وَشِبْهِهَا ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يُقَاتَلُونَ ؛ لِأَنَّهُ شِعَارٌ ظَاهِرٌ (١) .

<sup>(</sup>١) أي : والإِمام يقاتل علىٰ ترك السنة إِذا كانت شعاراً ظاهراً من شعار الإِسلام ، ورُدَّ بأنه لا قتال علمٰ ترك=

فَضَّ إِنَّ [في مستحبات الأذان والإقامة والمؤذن] :

وَيُسْتَحَبُّ تَرْتِيلُ ٱلْأَذَانِ ، وَرَفْعُ ٱلصَّوْتِ بِهِ ، وَيُسْتَحَبُّ إِدْرَاجُ ٱلْإِقَامَةِ ، وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَكُونَ ٱلْمُؤَذِّنُ حَسَنَ ٱلصَّوْتِ ، وَيَكُونُ صَوْتُهَا أَخْفَضَ مِنَ ٱلْأَذَانِ ، وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَكُونَ ٱلْمُؤَذِّنُ حَسَنَ ٱلصَّوْتِ ، ثِيَعَةً مَأْمُونا (١١) ، خَبِيراً بِٱلْوَقْتِ ، مُتَبَرِّعاً ، وَيُسْتَحَبُ أَنْ يُؤَذِّنَ وَيُقِيمَ قَائِماً ، عَلَىٰ طَهَارَةٍ وَمَوْضِعٍ عَالٍ ، مُسْتَقْبِلَ ٱلْقِبْلَةِ ، فَلَوْ أَذَّنَ أَوْ أَقَامَ مُسْتَدْبِرَ ٱلْقِبْلَةِ وَقَاعِداً أَوْ مُضْطَجِعاً وَمُحْدِثاً أَوْ جُنباً . . صَعَّ أَذَانَهُ وَكَانَ مَكْرُوهاً ، وَٱلْكَرَاهَةُ فِي ٱلْجُنُبِ أَسَدُ مِنَ ٱلْمُحْدِثِ ، وَكَرَاهَةُ ٱلْإِقَامَةِ أَشَدُ .

فَحُمَّ إِنَّ إِنَّ الصلاة التي يشرع لها الأذان] :

لاَ يُشْرَعُ ٱلْأَذَانُ إِلاَّ لِلصَّلَوَاتِ ٱلْخَمْسِ: ٱلصُّبْحِ وَٱلظُّهْرِ وَٱلْعَصْرِ وَٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ ، وَسَوَاءٌ ٱلْحَاضِرُ وَٱلْمُسَافِرُ ، وَسَوَاءٌ ٱلْحَاضِرُ وَٱلْمُسَافِرُ ، وَسَوَاءٌ مَنْ صَلَّىٰ وَحْدَهُ أَوْ فِي جَمَاعَةٍ .

وَإِذَا أَذَّنَ وَاحِدٌ. . كَفَىٰ عَنِ ٱلْبَاقِينَ .

وَإِذَا قَضَىٰ فَوَائِتَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ. . أَذَّنَ لِلأُولَىٰ وَحْدَهَا ، وَأَقَامَ لِكُلِّ صَلاَةٍ ، وَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ صَلاَتَيْنِ. . أَذَّنَ لِلأُولَىٰ وَحْدَهَا وَأَقَامَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ .

وَأَمَّا غَيْرُ ٱلصَّلَوَاتِ ٱلْخَمْسِ. فَلاَ يُؤَذِّنُ لِشَيْءِ مِنْهَا بِلاَ خِلاَفٍ ، ثُمَّ مِنْهَا مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقُولَ عِنْدَ إِرَادَةِ صَلاَتِهَا فِي جَمَاعَةٍ : ٱلصَّلاَةَ جَامِعَةٌ (٣) ؛ مِثْلُ :

<sup>=</sup> السننِ ، وقتالُ الصحابة تاركيه ؛ لأنَّ تركه كان في زمنهم علامة على الكفر . « الفتوحات » (٢/ ٩٥).

<sup>(</sup>١) فإِن أَذَّن فاسق. . فيكره ؛ إِذ لا يؤمن أن يؤذِّن في غير الوقت ، للكن يحصل بأذانه السنة وإِن لم يقبل خبره . « الفتوحات » ( ٢/ ٩٨ ) .

 <sup>(</sup>۲) طلب الأذان في الفائتة هو القول القديم للشافعي رضي الله عنه ، وهو المعتمد ؛ لقوة دليله بثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الوادي في صلاة الصبح عند البخاري ( ٥٩٥ ) ، ومسلم ( ٦٨١ ) .
 « الفتوحات » ( ۲/۲ /۲ ) .

<sup>(</sup>٣) قوله: (الصلاة جامعة) بنصب الأول على الإغراء والثاني على الحالية، وبرفعهما على الابتداء =

ٱلْعِيدِ وَٱلْكُسُوفِ وَٱلِاسْتِسْقَاءِ ، وَمِنْهَا مَا لاَ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِيهِ ؛ كَسُنَنِ ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلنَّوَافِلِ ٱلْمُطْلَقَةِ ، وَمِنْهَا مَا ٱخْتُلِفَ فِيهِ ؛ كَصَلاَةِ ٱلتَّرَاوِيحِ وَٱلْجِنَازَةِ ، وَالْجِنَازَةِ ، وَالْجَنَازَةِ ، وَالْجِنَازَةِ ، وَالْجِنَازَةِ ، وَالْجَنَازَةِ ، وَالْجَنَازَةِ ، وَالْجِنَازَةِ ، وَالْجَنَازَةِ ، وَالْجَنَازَةُ وَالْمُعْتَلِقَالَةُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولِلللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

فَكُمُ اللَّهُ [في بيان ما يشترط في الأذان والإقامة] :

وَلاَ تَصِحُّ ٱلْإِقَامَةُ إِلاَّ فِي ٱلْوَقْتِ وَعِنْدَ إِرَادَةِ ٱلدُّخُولِ فِي ٱلصَّلاَةِ ، وَلاَ يَصِحُّ ٱلْأَذَانُ إِلاَّ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ ٱلصَّلاَةِ إِلاَّ ٱلصُّبْحَ ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ ٱلْأَذَانُ لَهَا قَبْلَ دُخُولِ ٱلْأَذَانُ لَهَا ، وَٱلْأَصَحُ : أَنَهُ يَجُوزُ الْوَقْتِ ، وَٱخْتُلِفَ فِي ٱلْوَقْتِ ٱللَّذِي يَجُوزُ فِيهِ ٱلْأَذَانُ لَهَا ، وَٱلْأَصَحُ : أَنَهُ يَجُوزُ بَعْهِ ٱلْأَذَانُ لَهَا ، وَٱلْأَصَحُ : أَنَهُ يَجُوزُ بَعْدَ نِصْفِ ٱللَّيْلِ ، وَقِيلَ : فِي جَمِيعِ ٱللَّيْلِ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقِيلَ : فِي جَمِيعِ ٱللَّيْلِ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَقِيلَ : فِي جَمِيعِ ٱللَّيْلِ ، وَٱلْمُخْتَارُ : ٱلْأَوَّلُ .

فَضَّا فِي حكم أذان وإقامة المرأة والخنثي المشكل] :

وَتُقِيمُ ٱلْمَرْأَةُ وَٱلْخُنْثَى ٱلْمُشْكِلُ ، وَلاَ يُؤَذِّنَانِ ؛ لِأَنَّهُمَا مَنْهِيَّانِ عَنْ رَفْعِ الصَّوْتِ .

# ٢٧ ـ بَابُ مَا يَقُولُ مَنْ سَمِعَ ٱلْمُؤَذِّنَ وَٱلْمُقِيمَ

يُسْتَحَبُّ أَنَّ يَقُولَ مَنْ سَمِعَ ٱلْمُؤَذِّنَ وَٱلْمُقِيمَ مِثْلَ قَوْلِهِ ، إِلاَّ فِي قَوْلِهِ : (حَيَّ عَلَى ٱلصَّلاَةِ ، حَيَّ عَلَى ٱلْفَلاَحِ ) فَإِنَّهُ يَقُولُ فِي كُلِّ لَفْظَةٍ مِنْهَا : ( لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ )(٢) .

والخبرية ، وبرفع الأول إما علىٰ أنه مبتدأ حذف خبره ، وإما علىٰ أنه خبر لمبتدأ محذوف وبنصب
 الثاني على الحالية .

<sup>(</sup>۱) قوله : ( دون الجنازة ) خالف فيه جمعٌ متقدمون ، ووجه ما رجحه الإمام النووي رحمه الله تعالى هنا وفي « الروضة » ونقله عن نص « الأم » : أَنَّ المشيعين لها حاضرون فلا حاجة لإعلامهم ، ومنه يؤخذ : أنه لو لم يكن معها أحدٌ أو زادوا بالنداء . . سنَّ النداء حينتذ لمصلحة الميت ، كما في « شرح العباب » . « الفتوحات » ( ٢/ ١٠٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) وفي « فتح الباري » ( ٢/ ٩١ ) : ( ما ذكر \_ أي : من الحوقلة عند الحيعلتين \_ هو المشهور عند =

وَيَقُولُ فِي قَوْلِهِ : ( ٱلصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ ٱلنَّوْمِ ) : ( صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ ) ، وَقِيلَ : يَقُولُ : ( صَدَقَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ٱلصَّلاةُ خَيْرٌ مِنَ ٱلنَّوْمِ ) .

وَيَقُولُ فِي كَلِمَةِ ٱلْإِقَامَةِ : ﴿ أَقَامَهَا ٱللهُ وَأَدَامَهَا ﴾ .

ويَقُولُ عَقِبَ قَوْلِهِ : (أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ) : (وَأَنَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ) : (وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً إِلاَّ ٱللهُ) ، وَقَوْلِهِ : (أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ) : (وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ) : (وَأَنَا أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ) ثُمَّ يَقُولُ : (رَضِيتُ بِٱللهِ رَبّاً ، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولاً ، وَبِالْإِسْلاَم دِيناً) .

فَإِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلْمُتَابَعَةِ فِي جَمِيعِ ٱلْأَذَانِ. . صَلَّىٰ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ قَالَ : ( ٱللَّهُمَّ ، رَبَّ هَاذِهِ ٱلدَّعْوَةِ ٱلتَّامَّةِ ، وَٱلصَّلَاةِ ٱلْقَائِمَةِ ؛ آتِ مُحَمَّداً ٱلْوَسِيلَةَ وَٱلْفَضِيلَةَ (١) ، وَٱبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً ٱلَّذِي وَعَدْتَهُ )(٢) .

<sup>(</sup>۱) زَاد في « أصل الروضة » : و( الدرجة الرفيعة ) ، قال جماعة : ولا وجود لها في كتب الحديث ، ولاكن لا بأس به . وقوله : ( الفضيلة ) معطوف علىٰ ( الوسيلة ) عطف بيان . « الفتوحات » ( ١١٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالىٰ : ﴿ عَسَىٰ أَن يَبَعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَحْمُودًا﴾ ، فإن قلت : ما الحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب التحقق ؛ إِذ ﴿ عَسَىٰ ﴾ في الآية للتحقق . فيقال : إظهارُ شرفه وعظيم منزلته . وقوله : (الدعوة التامة) أي : السالمة من تطرق نقص إليها ، والمشتملة علىٰ أصول الشريعة وفروعها ، بعضها بالتصريح وبعضها بالإشارة والتلويح . « الفتوحات » ( ٢/ ١١٣ـ١١٤ ) .

ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ مِنْ أُمُورِ ٱلآخِرَةِ وَٱلدُّنْيَا<sup>(١)</sup>.

١٠٢ - رَوَيْنَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا سَمِعْتُمُ ٱلنِّدَاءَ. . فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ٱلْمُؤَذِّنُ » رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي « صَحِيحَيْهِمَا » [خ٦١١- ٣٨٣] .

١٠٣ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا سَمِعْتُمُ ٱلْمُؤَذِّنَ . . فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيْ بِهَا عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا ٱللهَ صَلُّوا عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا ٱللهَ صَلُّوا عَلَيْهِ بِهَا عَشْراً ، ثُمَّ سَلُوا ٱللهَ لَيَ ٱلْوَسِيلَةَ ؛ فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي ٱلْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدِ مِنْ عِبَادِ ٱللهِ ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلَ لِيَ ٱلْوَسِيلَةَ . حَلَّتْ لَهُ ٱلشَّفَاعَةُ ١٠ (٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الْحَدِيجِهِ ١ [٣٨٤] .

١٠٤ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ أَخَدُكُمْ : ٱللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ۱۱۱ / ) : (قال في « شرح العباب » : وكان عمر رضي الله عنه يقول إذا سمع المؤذن : مرحباً بالقائلين عدلاً ، وبالصلاة أهلاً . وفي « شرح العدة » : وللأذان خمس سنن : إجابته ، وقوله : « رضيت بالله رباً » حين يسمع التشهد ، وسؤال الله تعالىٰ لرسوله الوسيلة والفضيلة ، والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، والدعاء لنفسه بما شاء ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ١٢٢ / ١٢٣ ) : ( قوله صلى الله عليه وسلم : « الوسيلة » قال المصنف : قال أهل اللغة : الوسيلة منزلة عند المَلِك ، وقال : هي أن تكون عند الله بمنزلة الوزير عند الملك ؛ لا يخرج لأحد رزق ولا منزلة إلا علىٰ يديه وبواسطته . قلت : وما أحسن قول بعض العارفين [من السريع] :

وأنــــت بـــاب الله أيُّ امـــرى أتــاه مــن غيــرك لا يــدخــل وقوله: «حلت له الشفاعة » أي: وجبت أو نزلت عليه. وفي الخبر بشرى عظيمة لقائل ذلك أنه يموت على الإسلام ؛ إذ لا تجب شفاعته صلى الله عليه وسلم إلا لمن مات كذلك ، وشفاعته صلى الله عليه وسلم لا تختص بالمذنبين ، بل تكون برفع الدرجات ، أو تضعيف الحسنات ، أو بالكرامة بإيوائه إلى ظل العرش ، أو كونه في برزخ ، أو علىٰ منابر ، أو الإسراع به إلى الجنة ، أو غير ذلك من خصوص الكرامات الواردة لبعض دون بعض ) .

أَكْبَرُ ، ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ، قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى ٱلْفَلاَحِ ، حَيَّ عَلَى ٱلْفَلاَحِ ، قَالَ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ، ثُمَّ قَالَ : حَيْ عَلَى ٱلْفَلاَحِ ، قَالَ : لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ، ثُمَّ قَالَ : ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، قَالَ : ٱللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ، ثُمَّ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ مِنْ قَلْبِهِ . . دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ » أَكْبَرُ ، ثُمَّ قَالَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ مِنْ قَلْبِهِ . . دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي « صَحِيحِهِ » [٥٨٥] .

٥٠١- وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ ٱلْمُؤَذِّنَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِٱللهِ رَبّاً ، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، رَضِيتُ بِٱللهِ رَبّاً ، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولاً ، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيناً . . غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ » ، وَفِي روايَةٍ : « مَنْ قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولاً ، وَبِالْإِسْلاَمِ دِيناً . . غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ » ، وَفِي روايَةٍ : « مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ ٱلْمُؤَذِّنَ : وَأَنَا أَشْهَدُ » رَواهُ مُسْلِمٌ فِي « صَحِيحِهِ » [٣٨٦] .

١٠٦ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا بِإِسْنَادِ
 صَحِيحٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ ٱلْمُؤَذِّنَ يَتَشَهَّدُ..
 قَالَ : « وَأَنَا وَأَنَا » [د٢٦٥] .

١٠٧ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ ٱلنِّدَاءَ : ٱللَّهُمَّ ، رَبَّ هَاذِهِ ٱلدَّعْوَةِ ٱلتَّامَّةِ وَٱلطَّلاَةِ ٱلْقَائِمَةِ ؛ آتِ مُحَمَّداً ٱلْوَسِيْلَةَ وَٱلْفَضِيلَةَ ، وَٱبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً ٱلَّذِي وَٱلطَّلاَةِ ٱلْقَائِمَةِ ؛ آتِ مُحَمَّداً ٱلْوَسِيْلَةَ وَٱلْفَضِيلَةَ ، وَٱبْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً ٱلَّذِي وَعَدْتَهُ . حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ فِي « صَحِيحِهِ » [٦١٤] .

١٠٨ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ ٱلْمُؤَذِّنَ يَقُولُ : حَيَّ عَلَى ٱلْفَلاَحِ..
 قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْنَا مُفْلِحِينَ » [سني ٩٢ وانظر الملحق] .

١٠٩ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ

أَبِي أُمَامَةَ ، أَوْ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ بِلاَلاَّ أَخَذَ فِي ٱلْإِقَامَةِ ، فَلَمَّا قَالَ : قَدْ قَامَتِ ٱلصَّلاَةُ. . قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَقَامَهَا ٱللهُ وَأَدَامَهَا » ، وَقَالَ فِي سَائِرِ أَلْفَاظِ ٱلْإِقَامَةِ كَنَحْوِ حَدِيثِ عُمَرَ فِي ٱلأَذَانِ [د٢٨٥] .

١١٠ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ ٱلْمُؤَذِّنَ يُقِيمُ. . يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ، رَبَّ هَاذِهِ ٱلدَّعْوَةِ ٱلتَّامَّةِ ، وَٱلصَّلاَةِ إِذَا سَمِعَ ٱلْمُؤَذِّنَ يُقِيمُ. . يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ، رَبَّ هَاذِهِ ٱلدَّعْوَةِ ٱلتَّامَّةِ ، وَٱلصَّلاَةِ ٱلْقَائِمَةِ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ، وَآتِهِ سُؤْلَهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » [سنيه ١٠٥ وانظر الملحق] .

فَيْ إِلَّى اللَّهِ ال

إِذَا سَمِعَ ٱلْمُؤَذِّنَ أَوِ ٱلْمُقِيمَ وَهُوَ يُصَلِّي . لَمْ يُجِبْهُ فِي ٱلصَّلاَةِ ، فَإِذَا سَلَّمَ مِنْهَا . أَجَابَهُ كَمَا يُجِيبُهُ مَنْ لاَ يُصَلِّي ، فَلَوْ أَجَابَهُ فِي ٱلصَّلاَةِ . كُرِهَ وَلَمْ تَبْطُلْ مِنْهَا . أَجَابَهُ مَنْ لاَ يُصَلِّي ، فَلَوْ أَجَابَهُ فِي ٱلصَّلاَةِ . كُرِهَ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ ، وَهَاكَذَا إِذَا سَمِعَهُ وَهُو عَلَى ٱلْخَلاَءِ . لاَ يُجِيبُهُ فِي ٱلْحَالِ ، فَإِذَا خَرَجَ . أَجَابَهُ (١) ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ ، أَوْ يُسَبِّحُ ، أَوْ يَقْرَأُ حَدِيثاً أَوْ عِلْما آخَرَ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ . فَإِنَّهُ يَقْطَعُ جَمِيعَ هَلذَا وَيُجِيبُ ٱلْمُؤَذِّنَ ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَىٰ مَا كَانَ فِيهِ ؛ لِأَنَّ ٱلْإِجَابَةَ تَفُوتُ ، وَمَا هُوَ فِيهِ لاَ يَفُوتُ غَالِباً ، وَحَيْثُ لَمْ يُتَابِعُهُ حَتَّىٰ فَرَغَ ٱلْمُؤَذِّنُ . . يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَدَارَكَ ٱلْمُتَابَعَةَ مَا لَمْ يَطُلِ ٱلْفَصْلُ .

### ٢٨ ـ بَابُ ٱلدُّعَاءِ بَعْدَ ٱلْأَذَانِ

١١١ - رَوَيْنَا عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يُرَدُّ ٱلدُّعَاءُ بَيْنَ ٱلأَّذَانِ وَٱلْإِقَامَةِ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَٱلتِّرْمِذِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْمَسَائِيُّ وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَائِيُّ وَالْمَائِيُّ وَالْمَائِيُّ وَالْمَائِيُّ وَالْمَائِقُ مِنْ مُعْمِيْ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِولُودَ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِلُونُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِقُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُونُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَالْمَائِلُ وَلَالَامِ وَالْمَائِلُ وَلَالَامِ وَالْمَائِلُ وَلَالَالِمُ الْمُعَلِّلُ وَلَالَامِ وَالْمَائِلُ وَلَالَالِمُ اللْمَائِلُ وَلَالَامِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَلَالَامُ وَالْمَالِمُ وَلَالَالِمُ اللْمِنْ لَلْمُ لَاللَّالِمُ وَلَالِمُ لَلْمُ لَلْمُعِلَّلُ وَلَالَامُ وَلَالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُعِلِمُ لَلْمُ لَلْمُولُ لَلْمِائِلُ وَلَالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُولُ لَلْمِائِلُ وَلَالِمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُلُولُ لَلْمُولُ لَلْمُ لَلْمُلْلُلُولُولُ لَلْمُالِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُ لَلْمُلِمُ لِلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُ لِلْمُلْلِمُ لَلْمُلْلِمُ لَلْمُلِلِمُ لَلْمُلِلْمُ لَلْمُلِمُ لَلْمُلْمُ لِلْمُلْلِمُ لَلْمُلِلْمُ لَلْمُ لَلْمُلِلْمُ لَلْمُ

<sup>(</sup>١) أي : وإن طال الفصل ، وهو الأوجه أخذاً من إطلاقهم ، وكذا يقال فيمن طُلب منه ترك الإِجابة لعذر كالمجامع ونحوه ، كذا في « الإِمداد » . « الفتوحات » ( ١٣٣/٢ ) .

وَزَادَ ٱلتِّرْمِذِيُّ فِي رِوَايَتِهِ فِي ( كِتَابِ ٱلدَّعَوَاتِ ) مِنْ « جَامِعِهِ » : قَالُوا : فَمَاذَا نَقُولُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « سَلُوا ٱللهَ ٱلْعَافِيَةَ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ » [ت٢٩٩٤] .

١١٢ - وَرَوَيْنَا عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلاً
 قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِنَّ ٱلْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قُلْ كَمَا يَقُولُونَ ، فَإِذَا ٱنتَهَيْتَ . . فَسَلْ تُعْطَهُ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَلَمْ يُضَعِّفْهُ [د٢٤٥] .

١١٣ - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » أَيْضاً فِي ( كِتَابِ ٱلْجِهَادِ ) بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ \_ أَوْ قَلَّمَا تُرَدَّانِ \_ : ٱلدُّعَاءُ عِنْدَ ٱلنِّدَاءِ ، وَعِنْدَ ٱلْبَأْسِ حِينَ يُلْجِمُ بَعْضَاً » (١) [د٢٥٤٠] .

قُلْتُ : فِي بَعْضِ ٱلنُّسَخِ ٱلْمُعْتَمَدَةِ : « يُلْحِمُ » بِٱلْحَاءِ ، وَفِي بَعْضِهَا بِٱلْجِيمِ ، وَكِلاَهُمَا ظَاهِرٌ .

# ٢٩ ـ بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ رَكْعَتَيْ سُنَّةِ ٱلصَّبْحِ

١١٤ - رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنِ ٱبْنِ أَبِي ٱلْمَلِيْحِ - وَٱسْمُهُ (٢) عَامِرُ بْنُ أُسَامَةَ - عَنْ أَبِيهِ [عَنْ جدِّهِ أُسَامَةَ بْنِ عُمَيْرٍ] (٣) رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ صَلَّىٰ رَكْعَتَي

<sup>(</sup>۱) والحكمة في قرن النداء بالجهاد: ما في كلَّ منهما من مجاهدة أعداء الله ؛ إِذ في الأول جهاد الشياطين كما سبق أنه يفر عند سماع الأذان وله ضراط، وفي الثاني: جهاد الكفار والمشركين، فلما تمَّ استسلامه لأمر ربه وجهاده لأعدائه.. استحق أن تجاب دعوته وترحم عبرته. «الفتوحات» ( ١٣٨/٢ ).

<sup>(</sup>٢) أي : واسم أبي المليح .

 <sup>(</sup>٣) ما بين معقوفين زيادة من رواية الطبراني في « الكبير » ( ١/ ١٩٥ ) ، ولا يستقيم النص بدونها ، وانظر
 « تهذيب الكمال » ( ٣١٦/٣٤ ) ، وابن أبي المَلِيح هو مُبَشَّر بن عامر بن أسامة بن عمير .

ٱلْفَجْرِ ، وَأَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّىٰ قَرِيبًا مِنْهُ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ ، ثُمَّ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ جَالِسٌ : « ٱللَّهُمَّ ، رَبَّ جِبْرِيلَ وَإِسْرَافِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَمُحَمَّدِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ أَعوذُ بِكَ مِنَ ٱلنَّارِ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ [سني١٠٣] .

١١٥ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَنَسٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ صَبِيحَةَ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلاَةِ ٱلْغَدَاةِ : أَسْتَغْفِرُ ٱللهَ ٱلَّذِي لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُو ٱلْحَيُّ صَبِيحَةَ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلاَةِ ٱلْغَدَاةِ : أَسْتَغْفِرُ ٱللهُ ٱلَّذِي لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُو ٱلْحَيُّ الْخَيْوِهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ ٱلْبَحْرِ » ٱلْفَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . . غَفَرَ ٱللهُ تَعَالَىٰ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ ٱلْبَحْرِ »
 [سني ٨٣ وانظر الملحق] .

## • ٣- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا ٱنْتَهَىٰ إِلَى ٱلصَّفِّ

١٦٦ - رَوَيْنَا عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى ٱلصَّلاَةِ وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَقَالَ حِينَ ٱنتُهَىٰ إِلَى ٱلصَّفِّ : ٱللَّهُمَّ ؛ آتِنِي أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ ٱلصَّالِحِينَ ، فَلَمَّا قَضَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلصَّلاَةَ . قَالَ : « مَنِ ٱلْمُتَكَلِّمُ آنِفًا ؟ » قَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : « إِذَنْ ٱلصَّلَةِ مَن المُتَكَلِّمُ آنِفًا ؟ » قَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : « إِذَنْ الصَّلاَةَ . قَالَ : « وَرَوَاهُ السَّنَيْ وَ وَابُنُ ٱلسُّنِيُّ وَ السَّائِيُّ وَ السَّائِيُّ وَ وَابِنُ ٱلسُّنِيِّ ، وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَ ابْنُ ٱلسُّنِيِّ ، وَرَوَاهُ ٱلبُّخَارِيُّ فِي « تَارِيخِهِ » فِي تَرْجَمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ عَاثِلَةٍ [سك ١٩٨١ - سي ١٠٦- تخ١/ ٢٢٢] .

### ٣١ ـ بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ إِرَادَتِهِ ٱلْقِيَامَ إِلَى ٱلصَّلاَةِ

١١٧ - رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ أُمِّ رَافِع رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : يَا أُمَّ رَافِع ؟ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ دُلِّنِي عَلَىٰ عَمَلِ يَأْجُرُنِي ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ ، قَالَ : « يَا أُمَّ رَافِع ؛ إِذَا قُمْتِ إِلَى ٱلصَّلاَةِ . . فَسَبِّحِي ٱللهَ تَعَالَىٰ عَشْراً ، وَهَلِّلِيهِ عَشْراً ، وَٱحْمَدِيهِ عَشْراً ، وَكَبِّرِيهِ عَشْراً ، وَٱسْتَغْفِرِيهِ عَشْراً ؛ فَإِنَّكِ إِذَا سَبَّحْتِ . . قَالَ : هَاذَا لِي ، عَشْراً ، وَاسْتَغْفِرِيهِ عَشْراً ؛ فَإِنَّكِ إِذَا سَبَّحْتِ . . قَالَ : هَاذَا لِي ،

وَإِذَا هَلَّلْتِ. . قَالَ : هَاذَا لِي ، وَإِذَا حَمِدْتِ . . قَالَ : هَاذَا لِي ، وَإِذَا كَبَّرْتِ . . قَالَ : هَاذَا لِي ، وَإِذَا كَبَّرْتِ . . قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ » [سني١٠٧] .

### ٣٢ ـ بَابُ ٱلدُّعَاءِ عِنْدَ ٱلْإِقَامَةِ

١١٨ - رَوَى ٱلْإِمَامُ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي « ٱلْأُمِّ » بِإِسْنَادِهِ حَدِيثاً مُرْسَلاً : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱطْلُبُوا ٱسْتِجَابَةَ ٱلدُّعَاءِ عِنْدَ ٱلْتِقَاءِ ٱلْجُيُوش ، وَإِقَامَةِ ٱلصَّلاَةِ ، وَنُزُولِ ٱلْغَيْثِ » [أم٩٥ وانظر الملحق] .

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ : ( وَقَدْ حَفِظْتُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ طَلَبَ ٱلْإِجَابَةِ عِنْدَ نُزُولِ ٱلْغَيْثِ وَإِقَامَةِ ٱلصَّلَاةِ ) (١) [أم٢/٤٥٥] .

 <sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( بلغ الولد أبو العباس \_ وفقه الله تعالىٰ \_ قراءة ومقابلة ، ولله الحمد . كتبه ابن
 العطار عفا الله عنهما ) .

### ١ ـ [كِتَابُ ٱلصَّلاَةِ]

### ١- بَابُ مَا يَقُولُهُ إِذَا دَخَلَ فِي ٱلصَّلاةِ

إَعْلَمْ: أَنَّ هَـٰذَا ٱلْبَابَ وَاسِعٌ جِدًا ، وَجَاءَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْ أَنْوَاعٍ عَدِيدَةٍ ، وَفِيهِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ فِي كُتُبِ ٱلْفِقْهِ ، نُنَبَّهُ هُنَا مِنْهَا عَلَىٰ أُصُولِهَا وَمَقَاصِدِهَا دُونَ دَقَائِقِهَا وَنَوَادِرِهَا ، وَأَحْذِفُ أَدِلَّةَ مُعْظَمِهَا ؛ إِيْثَاراً لِلإَحْتِصَارِ ؛ إِذْ وَمَقَاصِدِهَا دُونَ دَقَائِقِهَا وَنَوَادِرِهَا ، وَأَحْذِفُ أَدِلَّةَ مُعْظَمِهَا ؛ إِيْثَاراً لِلإَحْتِصَارِ ؛ إِذْ لَيْسَ هَـٰذَا ٱلْكِتَابُ مَوْضُوعاً لِبَيَانِ ٱلْأَدِلَّةِ ، إِنَّمَا هُوَ لِبَيَانِ مَا يُعْمَلُ بِهِ ، وَٱللهُ ٱلْمُوفِقُ.

### ٢ - بَابُ تَكْبِيرَةِ ٱلْإِحْرَام

ٱعْلَمْ: أَنَّ ٱلصَّلاَةَ لاَ تَصِحُّ إِلاَّ بِتَكْبِيرَةِ ٱلْإِحْرَامِ ، فَرِيضَةً كَانَتْ أَوْ نَافِلَةً ، وَٱلنَّكْبِيرَةُ عِنْدَ ٱلصَّلاَةِ ، وَرُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا ، وَعِنْدَ وَٱلنَّكْبِيرَةُ عِنْدَ ٱلصَّلاَةِ ، وَرُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هِيَ شَرْطٌ لَيْسَتْ مِنْ نَفْسِ ٱلصَّلاَةِ .

وَآعْلَمْ : أَنَّ لَفْظَ ٱلتَّكْبِيرِ أَنْ يَقُولَ : ( ٱللهُ أَكْبَرُ ) ، أَوْ يَقُولَ : ( ٱللهُ ٱلْأَكْبَرُ ) ، فَالِاحْتِيَاطُ فَهَاذَانِ جَائِزَانِ عِنْدَ ٱلشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَآخَرِينَ ، وَمَنَعَ مَالِكٌ ٱلثَّانِيَ ، فَٱلِاحْتِيَاطُ أَنْ يَأْتِيَ ٱلْإِنْسَانُ بِٱلْأَوَّلِ ؛ لِيَخْرُجَ مِنَ ٱلْخِلاَفِ ، وَلاَ يَجُوزُ ٱلتَّكْبِيرُ بِغَيْرِ هَاذَيْنِ أَنْ يَأْتِي ٱلْإِنْسَانُ بِٱلْأَوَّلِ ؛ لِيَخْرُجَ مِنَ ٱلْخِلاَفِ ، وَلاَ يَجُوزُ ٱلتَّكْبِيرُ بِغَيْرِ هَاذَيْنِ ٱللَّافَظَيْنِ ، فَلَوْ قَالَ : ( ٱللهُ ٱلْعَظِيمُ ) ، أو ( ٱللهُ ٱلمُتَعَالِي ) ، أو ( ٱللهُ أَعْظَمُ ) ، أو ( أَللهُ أَعْظَمُ ) ، أو ( أَعَلَ عُلْدَ ٱلشَّافِعِيِّ وَٱلْأَكْثَرِينَ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تَصِعُّ صَلاَتُهُ عِنْدَ ٱلشَّافِعِيِّ وَٱلْأَكْثَرِينَ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : تَصِعُ .

وَلَوْ قَالَ : ( أَكْبَرُ ٱللهُ ) . . لَمْ تَصِعَّ عَلَى ٱلصَّحِيحِ عِنْدَنَا ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : تَصِعُّ كَمَا لَوْ قَالَ فِي آخِرِ ٱلصَّلاَةِ : ( عَلَيْكُمُ ٱلسَّلاَمُ ) . . فَإِنَّهُ يَصِعُ عَلَى ٱلصَّحِيحِ .

وَٱعْلَمْ: أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ ٱلتَّكْبِيرُ وَلاَ غَيْرُهُ مِنَ ٱلْأَذْكَارِ حَتَّىٰ يَتَلَفَّظَ بِلِسَانِهِ بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَارِضٌ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَانَ هَاذَا فِي ٱلْفُصُولِ ٱلَّتِي فِي أَوَّلِ يُسْمِعُ نَفْسَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَارِضٌ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَانَ هَاذَا فِي ٱلْفُصُولِ ٱلَّتِي فِي أَوَّلِ يُسْمِعُ نَفْسَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ عَارِضٌ أَوْ عَيْبٌ . . حَرَّكَهُ بِقَدْرِ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ وَتَصِحُّ صَلاَتُهُ .

وَٱعْلَمْ: أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ ٱلتَّكْبِيرُ بِٱلْعَجَمِيَّةِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ٱلْعَرَبِيَّةِ ، وَأَمَّا مَنْ لاَ يَضِحُ وَيَجِبُ عَلَيْهِ تَعَلَّمُ ٱلْعَرَبِيَّةِ ، فَإِنْ قَصَّرَ فِي ٱلتَّعَلَّمِ. . لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ ، وَتَجِبُ إِعَادَةُ مَا صَلَّىٰ فِي ٱلْمُدَّةِ ٱلَّتِي قَصَّرَ فِيهَا عَنِ ٱلتَّعَلَّم .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ ٱلْمَدْهَبَ ٱلصَّحِيحَ ٱلْمُخْتَارَ : أَنَّ تَكْبِيرَةَ ٱلْإِحْرَامِ لاَ تُمَدُّ وَلاَ تُمَطُّطُ ، بَلْ يَقُولُهَا مُدْرَجَةً مُسْرِعا (١) ، وَقِيلَ : تُمَدُّ ، وَٱلصَّوَابُ : ٱلْأَوَّلُ .

وَأَمَّا بَاقِي ٱلتَّكْبِيرَاتِ. . فَٱلْمَذْهَبُ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمُخْتَارُ : ٱسْتِحْبَابُ مَدِّهَا إِلَىٰ أَنْ يَصِلَ إِلَى ٱلرُّكْنِ ٱلَّذِي بَعْدَهَا ، وقيلَ : لاَ تُمَدُّ ، فَلَوْ مَدَّ مَا لاَ يُمَدُّ أَوْ تَرَكَ مَدَّ مَا يُمَدُّ . لَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ ، لَكِنْ فَاتَتُهُ ٱلْفَضِيلَةُ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ مَحَلَّ ٱلْمَدِّ هُوَ بَعْدَ ٱللَّام مِنْ ( اَللهُ ) وَلاَ يُمَدُّ فِي غَيْرِهِ .

فِهُمُنَاكُ [في بيان أحكام التكبير] :

وَٱلسُّنَّةُ: أَنْ يَجْهَرَ ٱلْإِمَامُ بِتَكْبِيرَةِ ٱلْإِحْرَامِ وَغَيْرِهَا ؛ لِيَسْمَعَهُ ٱلْمَأْمُومُونَ ، وَيُسِرُّ ٱلْمَأْمُومُ أَوْ أَسَرَّ ٱلْإِمَامُ. . لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُ . وَيُسِرُّ ٱلْمَأْمُومُ أَوْ أَسَرَّ ٱلْإِمَامُ . . لَمْ تَفْسُدْ صَلاَتُهُ .

وَلْيَحْرِصْ عَلَىٰ تَصْحِيحِ ٱلتَّكْبِيرِ ، فَلاَ يَمُدُّ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ ، فَإِنْ مَدَّ ٱلْهَمْزَةَ مِنْ ( اللهُ ) ، أَوْ أَشْبَعَ فَتْحَةَ ٱلْبَاءِ مِنْ ( أَكْبَرُ ) بِحَيْثُ صَارَتْ عَلَىٰ لَفْظِ ( أَكْبَارُ ) . . لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ .

<sup>(</sup>١) لئلا تزول النية عن قلبه بالمد أو يخرجه عن موضوعه . « الفتوحات » ( ٢/ ١٦٢ ) .

#### فَكُمُ اللَّهِ إِلَى بِيانِ تَكْبِيرِ اللَّهِ الصَّلَّةِ وَأَحْكَامُهِنَ] :

اَعْلَمْ أَنَّ الصَّلاَةَ الَّتِي هِيَ رَكْعَتَانِ تُشْرَعُ فِيهَا إِحْدَىٰ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ، وَٱلَّتِي هِيَ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ اَثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ سَبْعَ عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً ، وَٱلَّتِي هِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ اَثْنَتَانِ وَعِشْرُونَ تَكْبِيرَةً ، فَإِنَّ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ : تَكْبِيرَةً لِلرُّكُوعِ ، وَأَرْبَعاً لِلسَّجْدَتَيْنِ وَٱلرَّفْعِ مِنْهُمَا ، وَتَكْبِيرَةَ ٱلْقِيَامِ مِنَ ٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأَوَّلِ .

ثُمَّ ٱعْلَمْ: أَنَّ جَمِيعَ هَاذِهِ ٱلتَّكْبِيرَاتِ سُنَّةٌ ، لَوْ تَرَكَهُنَّ عَمْداً أَوْ سَهُواً.. لاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ ، وَلاَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، إِلاَّ تَكْبِيرَةَ ٱلْإِحْرَامِ ؛ فَإِنَّهَا لاَ تَنْعَقِدُ ٱلصَّلاَةُ إِلاَّ بِهَا بِلاَ خِلاَفٍ (١) ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

## ٣- بَابُ مَا يَقُولُهُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ ٱلْإِحْرَام

إَعْلَمْ : أَنَّهُ جَاءَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ يَقْتَضِي مَجْمُوعُهَا أَنْ يَقُولَ : ( ٱللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً ، وَٱلْحَمْدُ للهِ كَثِيراً ، وَسُبْحَانَ ٱللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ، وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱللهَ مُكْرَةً وَأَصِيلاً ، وَجَهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَسُكِي وَمُحْيَايَ وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ ، وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ أَنْتَ ٱلْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ وَٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ وَٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ وَٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَالْمَرِي وَالْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ وَالْمَثِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنِي لِأَخْدِي فِي ذُنُوبِي جَمِيعاً ، لاَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَاعْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا إِلاَّ أَنْتَ (٢) ، وَٱصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا وَاللَّهُ إِلاَّ أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا إِلاَّ أَنْتَ (٢) ، وَٱصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا إِلاَ أَنْتَ (٢) ، وَٱصْرِفْ عَنِي سَيِّنَهَا وَاللَّهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللْمَلِكُ لاَ إِلَا اللهَ إِلَى اللهَ إِلَى اللهَ إِلَى اللهَ إِلْمُ الْمِيلِي لِأَحْسَنِهِ إِلَى اللْمُولِي لِلْمُ الْمَلِكُ لَي اللهَ اللهِ اللهُ الْمَلِي الْمَلِكُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِلِكُ اللهُ اللهُ الْمُولِي اللهُ الْمُؤْلِقُ الللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أي : لا تنعقد الصلاة بلا خلاف بتركها ، أما تعيُّنها. . فلا تنعقد بغيرها عند الشافعية ، وعند الحنفية تنعقد بها وبكل ما هو في معناها من كل ما يدل على التعظيم . « الفتوحات » ( ٢/ ١٦٤ ) .

<sup>(</sup>Y) وهذا أمنه صلى الله عليه وسلم على سبيل التعليم للأمة ، أو لأداء مقام العبودية والخضوع لله تعالى ، وإلا.. فهو مجبول على الأخلاق الكريمة في أصل جبلته ، بالفضل الوهبي والجود الإلهي ، من غير رياضة ولا تعب ، بل لم تزل أنوار المعارف تشرق في قلبه حتى اجتمع فيه من خصال الكمال ما لا يحيط به حدًّ ، ولا يحصره عدٌّ ، ومن ثَمَّ أثنى عليه تعالىٰ في كتابه العزيز فقال : ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ ، ﴿ وَعَلَّمَكُ مَالَمٌ تَكُن تَعْلَمُ وَكَاكَ فَعَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾ . « الفتوحات » ( ١٦٨ /٢ ) .

لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّنَهَا إِلاَّ أَنْتَ ، لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَٱلْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ ، وَٱلشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ ) .

وَيَقُولُ: ( ٱللَّهُمَّ ؛ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى ٱلثَّوْبُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلدَّنَسِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِٱلثَّلْجِ وَٱلْمَاءِ وَٱلْبَرَدِ ) (١) .

فَكُلُّ هَاذَا ٱلْمَذْكُورِ ثَابِتٌ فِي ٱلصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَجَاءَ فِي ٱلْبَابِ أَحَادِيثُ أُخَرُ ، مِنْهَا :

١٢٠ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَٱلتِّرْمِذِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَٱبْنُ مَاجَهْ وَٱلْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ، وَضَعَّفُوهُ (٢) [د٥٧٧-ت٢٤٢-س٢/ ١٣٢-ق٤٠٠هـ هن٢/ ٣٤] .

قَالَ ٱلْبَيْهَقِيُّ : ( وَرُوِيَ ٱلِاسْتِفْتَاحُ بِ « سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ » عَنِ ٱبْنِ

الشارعُ أعيان هالله تعالى في « الفتوحات » ( ١٧٣/٢ ) : ( قال الخطابي : هالمه أمثال ، ولم يُرِد الشارعُ أعيان هالمه المسميات ، وإنما أراد بها التوكيد في التطهير من الخطايا والمبالغة في محوها عنه ، والثلج والبرد ماءان لم تمسهما الأيدي ، ولم يمتهنهما استعمال . وقال الطيبي : يمكن أن يقال : المطلوب من ذكر الثلج والبرد بعد الماء : شمول أنواع المغفرة والرحمة بعد العفو ؛ لإطفاء حرارة عذاب النار ، ومنه قولهم : برَّد الله مضجعه ؛ أي : رحمه ووقاه عذاب النار ، ويؤيده وصف الماء بالبارد في رواية مسلم [٢٧٤] ، ولعله جعل الخطايا بمنزلة جهنم ؛ لأنها مسببة عنها ، فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل ، وبالغ فيه باستعمال المبردات ترقياً عن الماء إلى ما هو أبرد منه ، وبهاذا ظهر السر في التعبير بالماء البارد والثلج والبرد مع أن الماء الساخن أبلغ في إذهاب الوسخ من الماء البارد) .

<sup>(</sup>٢) انظر التعليق في الملحق رقم (١١٩).

مَسْعُودٍ مَرْفُوعاً ، وَعَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعاً ، وَكُلُّهَا ضَعِيفةٌ ، قَالَ : وَأَصَحُّ مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ) .

١٢١ ـ ثُمَّ رَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْهُ : أَنَّهُ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ : ( سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، تَبَارَكَ ٱسْمُكَ ، وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ ، وَلاَ إِلَـٰهَ غَيْرُكَ ) وَٱللهُ أَعْلَمُ [مَن ٢/ ٣٤] .

١٢٢ ـ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ ٱلْبَيْهَقِيِّ » عَنِ ٱلْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : « لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ قَالَ : « لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَعَمِلْتُ سُوءاً.. فَأَغْفِرْ لِي ؛ إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَجَّهْتُ وَجْهِيَ... » إِلَىٰ آخِرِهِ [من٢/٣٣].

وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ؛ فَإِنَّ ٱلْحَارِثَ ٱلْأَعْوَرَ مُتَّفَقٌ عَلَىٰ ضَعْفِهِ ، وَكَانَ ٱلشَّعْبِيُّ يَقُولُ : ٱلْحَارِثُ كَذَّابٌ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ (١) .

وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَٱلشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ ». . فَأَعْلَمْ: أَنَّ مَذْهَبَ وَأَلْفُقَهَاءِ وَٱلْمُتَكَلِّمِينَ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ وَٱلتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَهْلِ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلْمُحَدِّثِينَ وَٱلْفُقَهَاءِ وَٱلْمُتَكَلِّمِينَ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ وَٱلتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ ٱلْمُسْلِمِينَ: أَنَّ جَمِيعَ ٱلْكَائِنَاتِ خَيْرَهَا وَشَرَّهَا ، نَفْعَهَا وَضُرَّهَا كُلَّهَا مِنْ عُلْمَاء ٱلْمُسْلِمِينَ: أَنَّ جَمِيعَ ٱلْكَائِنَاتِ خَيْرَهَا وَشَرَّهَا ، نَفْعَهَا وَضُرَّهَا كُلَّهَا مِنْ تَأْوِيلِ مِنْ ٱللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ، وَبِإِرَادَتِهِ وَتَقْدِيرِهِ ، وَإِذَا ثَبَتَ هَلْذَا. . فَلاَ بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِ هَلْذَا ٱلْحَدِيثِ ، فَذَكَرَ ٱلْعُلَمَاءُ فِيهِ أَجْوِبَةً :

أَحَدُهَا ـ وَهُوَ أَشْهَرُهَا ، قَالَهُ ٱلنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَٱلْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ ـ : مَعْنَاهُ : وَٱلشَّرُّ لاَ يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْكَ .

وَٱلثَّانِي : لاَ يَصْعَدُ إِلَيْكَ ، إِنَّمَا يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ .

وَٱلثَّالِثُ : لاَ يُضَافُ إِلَيْكَ أَدَباً ، فَلاَ يُقَالُ : يَا خَالِقَ ٱلشَّرِّ ، وَإِنْ كَانَ خَالِقَهُ ، كَالَ خَالِقَهُ ، كَمَا لاَ يُقَالُ : يَا خَالِقَ ٱلْخَنَازِيرِ ، وَإِنْ كَانَ خَالِقَهَا .

<sup>(</sup>١) انظر الملحق رقم ( ١٢٢ ) .

وَٱلرَّابِعُ : لَيْسَ شَرّاً بِٱلنِّسْبَةِ إِلَىٰ حِكْمَتِكَ ؛ فَإِنَّكَ لاَ تَخْلُقُ شَيْئاً عَبَثاً ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

#### فِكُمُ إِنَّ أَنَّ أَحُكَام دعاء الاستفتاح]:

هَاذَا مَا وَرَدَ مِنَ ٱلْأَذْكَارِ فِي دُعَاءِ ٱلتَّوَجُّهِ ، فَيُسْتَحَبُ ٱلْجَمْعُ بَيْنَهَا كُلِّهَا لِمَنْ صَلَّىٰ مُنْفَرِداً ، وَلِلإِمَامِ إِذَا أَذِنَ لَهُ ٱلْمَأْمُومُونَ ، فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَأْذَنُوا لَهُ . فَلاَ يُطَوِّلُ عَلَىٰ مُنْفَرِداً ، وَكَسُنَ ٱقْتِصَارُهُ عَلَىٰ : ( وَجَهْتُ وَجُهْتُ وَجُهِيَ . . ) إِلَىٰ قَوْلِهِ : (مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ)، وَكَذَلِكَ ٱلْمُنْفَرِدُ ٱلَّذِي يُؤْثِرُ ٱلتَّخْفِيفَ .

وَٱعْلَمْ: أَنَّ هَاذِهِ ٱلْأَذْكَارَ مُسْتَحَبَّةٌ فِي ٱلْفَرِيضَةِ وَٱلنَّافِلَةِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ فِي ٱلرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ عَامِداً أَوْ سَاهِياً.. لَمْ يَفْعَلْهُ فِيمَا بَعْدَهَا ؛ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ ، وَلَوْ فَعَلَهُ.. كَانَ مَكْرُوها وَلاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ ، وَلَوْ تَرَكَهُ عَقِبَ ٱلتَّكْبِيرَةِ حَتَّىٰ شَرَعَ فِي ٱلْقِرَاءَةِ أَوِ التَّعَوُّذِ.. فَقَدْ فَاتَ مَحَلَّهُ فَلاَ يَأْتِي بِهِ ، فَلَوْ أَتَىٰ بِهِ . لَمْ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ ، وَلَوْ كَانَ مَسْبُوقاً أَدْرَكَ ٱلْإِمَامَ فِي إِحْدَى ٱلرَّكَعَاتِ. . أَتَىٰ بِهِ ، إِلاَّ أَنْ يَخَافَ مِنِ ٱشْتِغَالِهِ بِهِ فَوَاتَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) ؛ فَإِنَّهَا آكَدُ ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ ، وَهَاذَا شَنَعْ لُ بِ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) ؛ فَإِنَّهَا آكَدُ ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ ، وَهَاذَا شَنَعْ لُ بِ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) ؛ فَإِنَّهَا آكَدُ ؛ لِأَنَّهَا وَاجِبَةٌ ، وَهَاذَا

وَلَوْ أَذْرَكَ ٱلْمَسْبُوقُ ٱلْإِمَامَ فِي غَيْرِ ٱلْقِيَامِ : إِمَّا فِي ٱلرُّكُوعِ ، وَإِمَّا فِي ٱلسُّجُودِ ، وَإِمَّا فِي ٱلسُّجُودِ ، وَإِمَّا فِي ٱلتَّشَهُّدِ . أَحْرَمَ مَعَهُ ، وَأَتَىٰ بِٱلذِّكْرِ ٱلَّذِي يَأْتِي بِهِ ٱلْإِمَامُ ، وَلاَ يَأْتِي بِدُعَاءِ ٱلِاسْتِفْتَاحِ فِي ٱلْحَالِ وَلاَ فِيمَا بَعْدُ .

وَٱخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ٱسْتِحْبَابِ دُعَاءِ ٱلاِسْتِفْتَاحِ فِي صَلاَةِ ٱلْجِنَازَةِ ، وَٱلْأَصَحُ : أَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ ؛ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى ٱلتَّخْفِيفِ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ دُعَاءَ ٱلِاسْتِفْتَاحِ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَلَوْ تَرَكَهُ.. لَمْ يَسْجُدْ لِلسَّهْوِ ، وَٱلسُّنَّةُ فِيهِ ٱلْإِسْرَارُ ، فَلَوْ جَهَرَ بِهِ.. كَانَ مَكْرُوهاً وَلاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ .

# ٤- بَابُ ٱلتَّعَوُّذِ بَعْدَ دُعَاءِ ٱلإسْتِفْتَاحِ

آعْلَمْ: أَنَّ ٱلتَّعَوُّذَ بَعْدَ دُعَاءِ ٱلِاسْتِفْتَاحِ سُنَّةٌ بِٱلِاتِّفَاقِ ، وَهُوَ مُقَدِّمَةٌ لِلْقِرَاءَةِ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِذُ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ مَعْنَاهُ عِنْدَ جَمَاهِيرِ ٱلْعُلَمَاءِ : إِذَا أَرَدْتَ ٱلْقِرَاءَةَ . . فَٱسْتَعِذْ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ ٱللَّفْظَ ٱلْمُخْتَارَ فِي ٱلتَّعَوُّذِ : ( أَعُوذُ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ) ، وَالْ بَأْسَ بِهِ ، وَلَـٰكِنَّ وَجَاءَ : ( أَعُوذُ بِٱللهِ ٱلسَّمِيعِ ٱلْعَلِيمِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ) ، وَلاَ بَأْسَ بِهِ ، وَلَـٰكِنَّ ٱلْمَشْهُورَ ٱلْمُخْتَارَ هُوَ ٱلْأَوَّلُ .

١٢٣ وَرَوَيْنَا فِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱلنَّسَائِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » وَ« ٱلْبَيْهَقِيِّ » وَغَيْرِهَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَبْلَ ٱلْقِرَاءَةِ فِي مَاجَهْ » وَ« ٱلْبَيْهَقِيِّ » وَغَيْرِهَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَبْلَ ٱلْقِرَاءَةِ فِي ٱلصَّلاَةِ : « أَعُوذُ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ، مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ » [د٢٥٠- ق٧٦٠ من ٢٥٠٠] .

١٢٤ وَفِي رِوَايَةٍ : « أَعُوذُ بِاللهِ ٱلسَّمِيعِ ٱلْعَلِيمِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّحِيمِ ، مِنْ هَمْزِهِ
 وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ » [د٥٧٧ ـ ت٢٤٢ ـ من٢/ ٣٥] .

وَجَاءَ تَفْسِيرُهُ فِي ٱلْحَدِيثِ (١): أَنَّ هَمْزَهُ: ٱلْمُؤْتَةُ ؛ وَهِيَ : ٱلْجُنُونُ ، وَنَفْخَهُ : ٱلْكِبْرُ ، وَنَفْثَهُ : ٱلشِّعْرُ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

#### فَهُمَّا إِنَّ [في أحكام التعوذ في الصلاة] :

أَعْلَمْ: أَنَّ ٱلتَّعَوُّذَ مُسْتَحَبُّ لِيْسَ بِوَاجِبٍ ، لَوْ تَرَكَهُ. لَمْ يَأْثَمْ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ (٢) ، سَوَاءٌ تَرَكَهُ عَمْداً أَوْ سَهُواً ، وَلاَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، وَهُوَ مُسْتَحَبُّ فِي

<sup>(</sup>١) من قول أحد الرواة ، وهو عمرو بن مُرَّة كما في رواية ابن ماجه ، أو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما في رواية عبد الرزاق في « المصنف » ( ٢٥٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) لكنّ يكره ، كما نص عليه الشافعي رضّي الله عنه في « الأم » ( ٢٤٣/٢ ) . قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ١٩٠/٢ ) : ( ومحل التعوذ بعد الافتتاح إذا أرادهما ، فيفوت الافتتاحُ =

جَمِيعِ ٱلصَّلَوَاتِ ؛ ٱلْفَرَائِضِ وَٱلنَّوَافِلِ كُلِّهَا ، وَيُسْتَحَبُّ فِي صَلاَةِ ٱلْجِنَازَةِ عَلَى ٱلأَّصَحِّ (١) ، وَيُسْتَحَبُّ فِي صَلاَةِ ٱلْجِنَازَةِ عَلَى ٱلْأَصَحِّ (١) ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْقَارِىءِ خَارِجَ ٱلصَّلاَةِ بِٱلْإِجْمَاعِ أَيْضاً .

فُكُمُنْ إِنَّ [في تتمة أحكام التعوذ] :

وَاعْلَمْ: أَنَّ ٱلتَّعَوُّذَ مُسْتَحَبُّ فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلْأُولَىٰ بِٱلِاتِّفَاقِ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَوَّذْ فِي الرَّكْعَةِ ٱلْأُولَىٰ بِٱلِاتِّفَاقِ، فَإِنْ لَمْ يَتَعَوَّذْ فِي ٱلثَّانِيَةِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ. فَفِيمَا بَعْدَهَا، فَلَوْ تَعَوَّذَ فِي ٱلثَّانِيَةِ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ. فَفِيمَا بَعْدَهَا، فَلَوْ تَعَوَّذَ فِي الثَّانِيَةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا، أَصَحُهُمَا: أَنَّهُ الْأُولَىٰ. هَلْ يُسْتَحَبُّ فِي ٱلثَّانِيَةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا، أَصَحُهُمَا: أَنَّهُ الْأُولَىٰ. هَلْ يُسْتَحَبُ فِي ٱلثَّانِيَةِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا، أَصَحُهُمَا: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ ، لَكِنَّهُ فِي ٱلْأُوْلَىٰ آكَدُ .

وَإِذَا تَعَوَّذَ فِي ٱلصَّلاَةِ ٱلَّتِي يُسَرُّ فِيهَا بِٱلْقِرَاءَةِ. . أَسَرَّ بِٱلتَّعَوُّذِ ، فَإِنْ تَعَوَّذَ فِي ٱلَّتِي يُجْهَرُ فِيهَا بِٱلْقِرَاءَةِ. . فَهَلْ يَجْهَرُ ؟ فِيهِ خِلاَفٌ :

مِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ : يُسِرُّ .

وَقَالَ ٱلْجُمْهُورُ : لِلشَّافِعِيِّ فِي ٱلْمَسْأَلَةِ قَوْلاَنِ :

أَحَدُهُمَا : يَسْتَوِي ٱلْجَهْرُ وَٱلْإِسْرَارُ ، وَهُوَ نَصُّهُ فِي ﴿ ٱلْأُمِّ ﴾ [٢٤٣/٢] .

وَٱلثَّانِي : يُسَنُّ ٱلْجَهْرُ ، وَهُوَ نَصُّهُ فِي « ٱلْإِمْلاَءِ » .

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : قَوْلاَنِ : أَحَدُهُمَا : يَجْهَرُ ، وَٱلثَّانِي : يُسِرُّ .

وَٱلصَّحِيحُ مِنْ حَيْثُ ٱلْجُمْلَةُ : ٱلْجَهْرُ ، وَصَحَّحَهُ ٱلشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ ٱلْإِسْفَرَايِينِيلً إِمَامُ أَصْحَابِنَا ٱلْعِرَاقِيِّينَ ، وَصَاحِبُهُ ٱلْمَحَامِلِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، وَهُوَ ٱلَّذِي كَانَ يَفْعَلُهُ أَبُهُ هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ ٱبْنُ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يُسِرُّ ، وَهُوَ ٱلْأَصَحُّ عِنْكَ جُمْهُورِ أَصْحَابِنَا ، وَهُوَ ٱلْمُخْتَارُ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

بالتعوذ ، والتعوذَ بالشروع في القراءة ، ثم التعوذ للقراءة خارج الصلاة سُنَّةُ عين ) .

## ٥ - بَابُ ٱلْقِرَاءَةِ بَعْدَ ٱلتَّعَوُّذِ

آعْلَمْ: أَنَّ ٱلْقِرَاءَةَ وَاجِبَةٌ فِي ٱلصَّلاَةِ بِٱلْإِجْمَاعِ مَعَ ٱلنُّصُوصِ ٱلْمُتَظَاهِرَةِ ، وَمَذْهَبُنَا وَمَذْهَبُ ٱلْجُمْهُورِ : أَنَّ قِرَاءَةَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) وَاجِبَةٌ ، لاَ يُجْزِىءُ غَيْرُهَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا .

١٢٥ لِلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تُجْزِىءُ صَلاَةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ » رَوَاهُ ٱبْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ لِ يَخْرِىءُ صَلاَةٌ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ » رَوَاهُ ٱبْنُ خُزَيْمَةَ وَأَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ لِ يَكْشِ ٱلْحَاءِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ، وَحَكَمَا بِصِحَّتِهِ [حز٤٩٠-حب١٧٨٩].

١٢٦ ـ وَفِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ صَلاَةَ إِلاَّ بِفَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ » [خ٥٦-م٢٩٨ وانظر الملحق] .

وَتَجِبُ قِرَاءَةُ : ﴿ بِشَـمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ ، وَهِيَ آيَةٌ كَامِلَةٌ مِنْ أَوَّلِ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) .

وَتَجِبُ قِرَاءَةُ جَمِيعِ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) بِتَشْدِيدَاتِهَا ، وَهِيَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ تَشْدِيدَةً : ثَلاَثٌ فِي ٱلْبَسْمَلَةِ ، وَٱلْبَاقِي بَعْدَهَا ، فَإِنْ أَخَلَّ بِتَشْدِيدَةٍ وَاحِدَةٍ . . بَطَلَتْ قِرَاءَتُهُ .

وَيَجِبُ أَنْ يَقْرَأَهَا مُرَتَّبَةً مُتَوَالِيَةً ، فَإِنْ تَرَكَ تَرْتِيبَهَا أَوْ مُوَالاَتَهَا. لَمْ تَصِعً قِرَاءَتُهُ ، وَيُعْذَرُ فِي ٱلسُّكُوتِ بِقَدْرِ ٱلتَّنَفُّسِ .

وَلَوْ سَجَدَ ٱلْمَأْمُومُ مَعَ ٱلْإِمَامِ لِلتِّلاَوَةِ ، أَوْ سَمِعَ تَأْمِينَ ٱلْإِمَامِ فَأَمَّنَ لِتَأْمِينِهِ ، أَوْ سَمِعَ تَأْمِينَ ٱلْإِمَامِ فَأَمَّنَ لِتَأْمِينِهِ ، أَوْ سَأَلَ ٱلرَّحْمَةَ ، أَوِ ٱسْتَعَاذَ مِنَ ٱلنَّارِ لِقِرَاءَةِ ٱلْإِمَامِ مَا يَقْتَضِي ذَلِكَ ، وَٱلْمَأْمُومُ فِي أَنْذَاءِ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) . . لَمْ تَنْقَطِعْ قِرَاءَتُهُ عَلَىٰ أَصَحِّ ٱلْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّهُ مَعْذُورٌ (١ ) .

<sup>(</sup>۱) أي : لا تنقطع القراءة لما ذكر وإن طال ذلك كما اقتضاه إطلاقهم ؛ لأنه لما ندب إليه لمصلحة الصلاة. . كان الاشتغال به عند عروض سببه غير مشعر بالإعراض وإن طال ، لكنه يسنُّ له استئنافها كما في « المجموع » خروجاً من الخلاف . « الفتوحات » ( ٢/ ١٩٥ ) .

فَحْمَا إِنَّ الْهَاتِحة] :

فَإِنْ لَحَنَ فِي ( ٱلْفَاتِحَةِ ) لَحْناً يُحِيْلُ ٱلْمَعْنَىٰ. . بَطَلَتْ صَلاَتُهُ (١ ) ، وَإِنْ لَمْ يُحِلِ الْمَعْنَىٰ . . صَحَّتْ قِرَاءَتُهُ ، فَالَّذِي يُحِيلُهُ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : ( أَنْعَمْتُ ) بِضَمِّ ٱلتَّاءِ أَفَّ كَسْرِهَا ، أَوْ يَقُولَ : ( أَنْعَمْتُ ) بِضَمِّ ٱلتَّاءِ أَفَّ كَسْرِهَا ، أَوْ يَقُولَ : ( وَيَعُولَ : ( نَسْتَعِينَ ) بِفَتْحِ ٱلنُّونِ ٱلثَّانِيَةِ ( رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ) بِضَمِّ ٱلْبَاءِ أَوْ فَتْحِهَا ، أَوْ يَقُولَ : ( نَسْتَعِينَ ) بِفَتْحِ ٱلنُّونِ ٱلثَّانِيَةِ أَوْ كَسْرِهَا ، وَلَوْ قَالَ : ( وَلاَ ٱلظَّالِينَ ) بِٱلظَّاءِ (٢) . . بَطَلَتْ صَلاَتُهُ عَلَىٰ أَرْجَحِ الْوَجْهَيْنِ ، إِلاَّ أَنْ يَعْجَزَ عَنِ ٱلضَّادِ بَعْدَ ٱلتَّعَلَّمِ . . فَيُعْذَرُ .

فَحُرِيْكُ إِنَّ [فيمن لم يحسن قراءة الفاتحة] :

فَإِنْ لَمْ يُحْسِنِ ( ٱلْفَاتِحَةَ ) . . قَرَأَ بِقَدْرِهَا مِنْ غَيْرِهَا ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئاً مِلَ الْقُرْآنِ . . أَتَىٰ مِنَ ٱلْأَذْكَارِ ـ كَٱلتَّشْبِيحِ وَٱلتَّهْلِيلِ وَنَحْوِهِمَا ـ بِقَدْرِ آيَاتِ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) ، فَإِنْ لَمْ يُحْسِنْ شَيْئاً مِنَ ٱلْأَذْكَارِ وَضَاقَ ٱلْوَقْتُ عَنِ ٱلتَّعَلَّمِ . وَقَفَ الْفَاتِحَةِ ) ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَّطَ فِي ٱلتَّعَلَّمِ ، فَإِنْ كَانَ بِقَدْرِ ٱلْقِرَاءَةِ ، ثُمَّ يَرْكَعُ ، وَتُجْزِئُهُ صَلاَتُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَّطَ فِي ٱلتَّعَلَّمِ ، فَإِنْ كَانَ فَرَّطَ . وَجَبَتِ ٱلْإِعَادَةُ ، وَعَلَىٰ كُلِّ تَقْدِيرٍ : مَتَىٰ تَمَكَّنَ مِنَ ٱلتَّعلَّمِ . وَجَبَ عَلَيْهِ فَرَاءَتُهَا إِلَا عَلَىٰ كُلِّ تَقْدِيرٍ : مَتَىٰ تَمَكَّنَ مِنَ ٱلتَّعلَّمِ . وَجَبَ عَلَيْهِ فَرَاءَتُهَا إِذَا كَانَ يُحْسِنُ ( ٱلْفَاتِحَةَ ) بِٱلْعَجَمِيَّةِ وَلاَ يُحْسِنُهَا بِٱلْعَجَمِيَّةِ ، بَلْ هُوَ عَاجِزٌ ، فَيَأْتِي بِٱلْبَدَلِ عَلَىٰ مِا لَاعَجَمِيَّةِ . . فَلاَ يَجُوزُ لَهُ قِرَاءَتُهَا بِٱلْعَجَمِيَّةِ ، بَلْ هُوَ عَاجِزٌ ، فَيَأْتِي بِٱلْبَدَلِ عَلَىٰ مَا ذَكُونَاهُ .

<sup>(</sup>۱) أي: إِن كان قادراً أو مقصراً عالماً بالتحريم ، وإِن لم يكن كذلك . بطلت قراءته ، فإِن طلا الفصل . استأنف ( الفاتحة ) ، وإلا . أعادها على الصواب وكمل عليها ، ومثل ما ذكر إبدال الذل المعجمة في ﴿ اللَّذِينَ ﴾ دالاً مهملة . وبما يذكر يعلم أن الإبدال ليس من قبيل اللحن حتى يجري فه التفصيل بين أن يغير المعنى فتبطل ، أو لا . فلا ؛ لأن في الإبدال تركاً لحرف من حروب ( الفاتحة ) ، بخلاف الحركات الإعرابية ؛ فإنما في إبدالها تغيير وصف للحرف ، وهو أخف وظاهر سكوته عن غير ( الفاتحة ) : أن اللحن المغير للمعنى لا يضر فيه مطلقاً ، وهو ما اقتضاه كلام « المجموع » و « المنهاج » وغيرهما ، للكن في « شرح العباب » : ( الأوجه فيه التفصيل الذي في « الفاتحة » بين [أن يغير المعنى ] فتبطل الصلاة ، أو لا . . فلا ) . « الفتوحات » ( ١٩٦/ ٢ ) .

#### فَضَّالِيُّ [في قراءة السورة] :

ثُمَّ بَعْدَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) يَقْرَأُ سُورَةً أَوْ بَعْضَ سُورَةٍ ، وَذَلِكَ سُنَّةٌ ، لَوْ تَرَكَهُ.. صَحَّتْ صَلاَتُهُ وَلاَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ ٱلصَّلاَةُ فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً ، وَلاَ يُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ ٱلسُّورَةِ فِي صَلاَةِ ٱلْجِنَازَةِ عَلَىٰ أَصَحِّ ٱلْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى يُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ ٱلسُّورَةِ فِي صَلاَةِ ٱلْجِنَازَةِ عَلَىٰ أَصَحِّ ٱلْوَجْهَيْنِ ؛ لِأَنَّهَا مَبْنِيَّةٌ عَلَى التَّخْفِيفِ ، ثُمَّ هُوَ بِٱلْخِيَارِ : إِنْ شَاءَ.. قَرَأَ سُورَةً ، وَإِنْ شَاءَ.. بَعْضَ سُورَةٍ ، وَالسُّورَةُ ٱلْقَصِيرَةُ أَفْضَلُ مِنْ قَدْرِهَا مِنَ ٱلطَّوِيلَةِ .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ ٱلسُّورَ عَلَىٰ تَرْتِيبِ ٱلْمُصْحَفِ<sup>(١)</sup> ، فَيَقْرَأُ فِي ٱلثَّانِيَةِ سُورَةً بَعْدَ ٱلسُّورَةِ ٱلْأُولَى ، وَتَكُونُ تَلِيهَا ، فَلَوْ خَالَفَ هَـٰذَا. . جَازَ ، وَٱلسُّنَّةُ : أَنْ تَكُونَ ٱلسُّورَةُ بَعْدَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ). . لَمْ تُحْسَبْ لَهُ قِرَاءَةُ ٱلسُّورَةُ بَعْدَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ). . لَمْ تُحْسَبْ لَهُ قِرَاءَةُ ٱلسُّورَة .

فِي إِنَّ اللَّهِ إِنَّ مِن القراءة به بعد الفاتحة] :

وَٱلسُّنَّةُ : أَنْ تَكُونَ ٱلسُّورَةُ فِي ٱلصُّبْحِ وَٱلظُّهْرِ مِنْ طِوَالِ ٱلْمُفَصَّلِ ، وَفِي

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٢ ٤ ٤٢٤ ) : ( لم أقف على دليل ذلك ، ولعله يؤخذ من الخروج من خلاف من أوجبه ) أي : أوجب الترتيب ، هذا إن كان الترتيب توقيفياً ، وإن كان اجتهادياً وهو ما عليه الجمهور. . فقد وقع إجماع الصحابة فمن بعدهم عليه . « الفتوحات » ( ٢٠٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ١/ ٤٢٥ ) : ( لم أقف علىٰ دليل ذلك ، ولعله يؤخذ من حديث : « كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين » ) .

<sup>(</sup>٣) الهينمة : الصوت الخفي .

ٱلْعَصْرِ وَٱلْعِشَاءِ مِنْ أَوْسَاطِ ٱلْمُفَصَّلِ ، وَفِي ٱلْمَغْرِبِ مِنْ قِصَارِ ٱلْمُفَصَّلِ (١) ، فَإِنْ كَانَ إِمَاماً. . خَفَّفَ عَنْ ذَلِكَ ، إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ ٱلْمَأْمُومِينَ يُؤْثِرُونَ ٱلتَّطْوِيلَ .

وَٱلسُّنَةُ : أَنْ يَقْرَأَ فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلْأُولَىٰ مِنْ صَلاَةِ ٱلصُّبْحِ يَوْمَ ٱلْجُمُّعَةِ : ( سُورَةَ المُّبْخِ يَوْمَ ٱلْجُمُّعَةِ : ( هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ ) ، وَيَقْرَأَهُمَا المَّمَّا ؛ ٱلسَّجْدَةُ ) ، وَفِي ٱلثَّاسِ مِنَ ٱلِاقْتِصَارِ عَلَىٰ بَعْضِهِمَا . فَخِلاَفُ السُّنَةِ .

وَٱلسُّنَّةُ: أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ ٱلْعِيدِ وَٱلِاسْتِسْقَاءِ فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلْأُولَىٰ بَعْدَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) : ( قَافْ ) ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ : ( اقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ) ، وإِنْ شَاءَ. . قَرَأَ فِي ٱلْأُولَىٰ : ( سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ) ، وَفِي الثَّانِيةِ ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ) فَكِلاَهُمَا سُنَّةٌ (٢) .

وَٱلسُّنَّةُ: أَنْ يَقْرَأَ فِي ٱلْأُولَىٰ مِنْ صَلاةِ ٱلْجُمُعَةِ: (سُورَةَ ٱلْجُمُعَةِ)، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ: (هَلْ ٱلثَّانِيَةِ: (هَلْ أَتَاكِ)، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ: (هَلْ أَتَاكِ)، فَكِلاَهُمَا سُنَّةٌ(٣).

وَلْيَحْـذَرِ ٱلِاقْتِصَـارَ عَلَـىٰ بَعْـضِ ٱلسُّـورَةِ فِـي هَـٰـذِهِ ٱلْمَـوَاضِعِ ، فَـاِنْ أَرَادَ ٱلتَّحْفِيفَ. . دَرَجَ قِرَاءَتَهُ مِنْ غَيْرِ هَذْرَمَةٍ (١٠) .

وَٱلسُّنَّةُ : أَنْ يَقْرَأَ فِي رَكْعَتَيْ سُنَّةِ ٱلْفَجْرِ فِي ٱلْأُولَىٰ بَعْدَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) : ﴿ قُولُوٓا

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ۱/ ٤٤٥) : ( وأما القراءة في المغرب بقصار المفصل. فلم أر في ذلك حديثاً صحيحاً صريحاً ، بل الوارد في الأحاديث الصحيحة أنه قرأ فيها بطوال المفصل كـ « الطور » و « المرسلات » ، وبأطول منها كـ « الدخان » ، وبأطول من ذلك أضعافاً كـ « الأعراف » ) .

<sup>(</sup>٢) للكن الأوليان أولى . « الفتوحات » ( ٢١١/٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) لكن الأوليان أفضل ولو لغير محصورين ؛ لوروده بخصوصه ، وما ورد بخصوصه لا تفصيل فيه .
 « الفتوحات » ( ٢/٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) الهذرمة : السرعة الزائدة على الحدر الذي يفوت به هنا أداء الحروف حقها. «الفتوحات» (٢/٣١٣).

ءَامَنَا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: ١٣٦] الآيةُ (١) ، وَفِي الثَّانِيَةِ: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ الْكِنَبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعٍ ﴾ الآيةُ ، وَإِنْ شَاءَ فِي الْأُولَىٰ: ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، وَفِي الثَّانِيَةِ: ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ؛ فَكِلاَهُمَا صَحَّ فِي « صَحِيحِ الْكَافِرُونَ ) ، وَفِي الثَّانِيَةِ: ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ؛ فَكِلاَهُمَا صَحَّ فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ (٢) ، وَيَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيِ الطَّوَافِ وَالإِسْتِخَارَةِ فِي الْأُولَىٰ : ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ) ، وَفِي الثَّانِيَةِ : ( قُلْ هُو اللهُ أَحَدٌ ) .

وَأَمَّا ٱلْوَتْرُ: فَإِذَا أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ. قَرَأَ فِي ٱلْأُولَىٰ بَعْدَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) : ( سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ ) ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ : ( قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ) ، وَفِي ٱلثَّالِثَةِ : ( قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ ) مَعَ ( ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ) .

وَكُلُّ هَلْذَا ٱلَّذِي ذَكَرْنَاهُ جَاءَتْ بِهِ أَحَادِيثُ \_ فِي ٱلصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ \_ مَشْهُورَةٌ ، ٱسْتَغْنَيْنَا بِشُهْرَتِهَا عَنْ ذِكْرِهَا ، وَٱللهُ أَعْلَمُ<sup>(٣)</sup> .

فَكُمُّ اللَّهُ اللَّالَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

لَوْ تَرَكَ ( سُورَةَ ٱلْجُمُعَةِ ) فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلْأُولَىٰ مِنْ صَلاَةِ ٱلْجُمُعَةِ . . قَرَأَ فِي ٱلثَّانِيَةِ

 <sup>(</sup>١) يجوز فيها الرفع والنصب والجر ، الرفع علىٰ تقدير : المقروءةُ الآيةُ ، والنصب علىٰ تقدير : أقرأ
 الآيةَ ، والجر علىٰ تقدير : إلى انتهاء الآيةِ ، وفيه ضعف ؛ لأن فيه حذف الجار وإبقاء عمله ، وليس
 هـٰذا من موضع قياسه . « الفتوحات » ( ٢٤٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الحديث الأول عند مسلم (٧٢٧) عن ابن عباس: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولىٰ منهما: ﴿ قُولُوٓا ءَامَنَكا﴾...) الحديث، والحديث الثاني عند مسلم (٧٢٦) عن أبي هريرة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: «قل يا أيها الكافرون» و«قل هو الله أحد»).

<sup>(</sup>٣) وقد ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مستند الإِمام النووي رحمه الله تعالى فيما ساقه من الصحاح والسنن ، وسرد أحاديث في ذلك وصححها أو حسنها ، ثم قال في " نتائج الأفكار " ( ١٠١/٥ ) : ( يستثنى منه تعيين القراءة في ركعتي الاستخارة كما تقدم ، وكذا تطويل الإِمام إِذا آثر ذلك المأمومون ، وكذا التحذير من الاقتصار على بعض السورة ؛ فإني لم أجد في شيء من ذلك نصاً صريحاً من الحديث ) ، وتقدم كلامه في القراءة بقصار المفصل في المغرب ، وأن الوارد في الصحيح : ( أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بطوال المفصل ) .

( سُورَةَ ٱلْجُمُعَةِ ) مَعَ ( سُورَةِ ٱلْمُنَافِقِينَ ) ، وَكَذَا صَلاَةُ ٱلْعِيدِ وَٱلِاسْتِسْقَاءِ وَٱلْوَتْرِ وَسُنَّةِ ٱلْفَجْرِ وَغَيْرِهَا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ مِمَّا هُوَ فِي مَعْنَاهُ ، إِذَا تَرَكَ فِي ٱلْأُولَىٰ مَا هُوَ مَسْنُونٌ . . أَتَىٰ فِي ٱلثَّانِيَةِ بِٱلْأُولِ وَٱلثَّانِي ؛ لِئَلاَّ تَخْلُو صَلاَتُهُ مِنْ هَاتَيْنِ ٱلسُّورَتَيْنِ ، وَلَوْ قَرَأَ فِي صَلاَةِ ٱلْجُمُعَةِ فِي ٱلْأُولَىٰ (سُورَةَ ٱلْمُنَافِقِينَ) . . قَرَأَ فِي ٱلثَّانِيَةِ (ٱلْجُمُعَة) وَلَا يُعِيدُ ( ٱلْمُنَافِقِينَ ) ، وَقَدِ ٱسْتَقْصَيْتُ دَلاَئِلَ هُلذَا فِي «شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ» [٤٠٠٤] .

#### فَكُمُّ أَنُّ [في بيان تطويل الركعة الأولىٰ على الثانية] :

١٢٧ - ثَبَتَ فِي ٱلصَّحِيحِ : (أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطَوِّلُ فِي ٱلثَّانِيَةِ )(١) ، فَذَهَبَ أَكْثَرُ ٱلرَّكْعَةِ ٱلْأُولَىٰ مِنَ ٱلصَّبْحِ وَغَيْرِهَا مَا لاَ يُطَوِّلُ فِي ٱلثَّانِيَةِ ، وَذَهَبَ ٱلْمُحَقِّقُونَ أَصْحَابِنَا إِلَىٰ تَأْوِيلِ هَلْذَا وَقَالُوا : لاَ يُطَوِّلُ ٱلْأُولَىٰ عَلَى ٱلثَّانِيَةِ ، وَذَهَبَ ٱلْمُحَقِّقُونَ مِنْهُمْ إِلَى ٱسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ ٱلْأُولَىٰ ؛ لِهَلْذَا ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ ، وَٱتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ مِنْهُمْ إِلَى ٱسْتِحْبَابِ تَطُويلِ ٱلْأُولَىٰ ؛ لِهَلْذَا ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ ، وَٱتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّ ٱلثَّالِثَةَ وَٱلرَّابِعَةَ تَكُونَانِ أَقْصَرَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ وَٱلثَّانِيَةِ ، وَٱلْأَصَحُّ : أَنَّ ٱلثَّالِثَةَ كَٱلرَّابِعَةِ ، وَقِيلَ ٱلسُّورَةُ فِيهِمَا (٢) ، فَإِنْ قُلْنَا بِٱسْتِحْبَابِهَا . فَٱلْأَصَحُ : أَنَّ ٱلثَّالِثَةَ كَٱلرَّابِعَةِ ، وقِيلَ بِتَطُويلِهَا عَلَيْهَا .

#### وَ فَكُنَّا فِي الجهر والإسرار بالقراءة] :

أَجْمَعَ ٱلْعُلَمَاءُ عَلَى ٱلْجَهْرِ بِٱلْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ ٱلصَّبْحِ وَٱلْأُولَيَيْنِ مِنَ ٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ ، وَعَلَى ٱلْإِسْرَارِ فِي ٱلظُّهْرِ وَٱلْعَصْرِ وَٱلثَّالِثَةِ مِنَ ٱلْمَغْرِبِ ، وَٱلثَّالِثَةِ وَٱلْعِشَاءِ ، وَعَلَى ٱلْجَهْرِ فِي صَلاَةِ ٱلْجُمُعَةِ وَٱلْعِيدَيْنِ وَٱلتَّرَاوِيحِ وَٱلْوَتْرِ وَٱلرَّابِعَةِ مِنَ ٱلْعِيدَيْنِ وَٱلتَّرَاوِيحِ وَٱلْوَتْرِ وَٱلرَّابِعَةِ مِنَ ٱلْعِيدَيْنِ وَٱلتَّرَاوِيحِ وَٱلْوَتْرِ عَلَى الْجَهْرِ فِي صَلاَةِ ٱلْجُمُعَةِ وَٱلْعِيدَيْنِ وَٱلتَّرَاوِيحِ وَٱلْوَتْرِ عَلَى الْجَهْرِ فِي صَلاَةٍ ٱلْجُمُعَةِ وَٱلْعِيدَيْنِ وَٱلتَّرَاوِيحِ وَٱلْوَتْرِ عَلَى الْجَهْرِ فِي صَلاَةٍ الْجُمُعَةِ وَٱلْعِيدَيْنِ وَٱلتَّرَاوِيحِ وَٱلْوَتْرِ عَلَى اللْعَلَى اللّهُ اللّهَالْمُومُ . . فَلاَ عَبْهَا ، وَهَا اللّهَالْمُومُ . . فَلاَ يَجْهَرُ فِي شَيْءٍ مِنْ هَاذَا بِٱلْإِجْمَاعِ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( ٧٧٦ ) ، ومسلم ( ٤٥١ ) .

 <sup>(</sup>٢) الأوجَه الذي اقتضاه كلام « المجموع » (٣٤١/٣) وصوبه الإسنوي: أنه لو فرغ المأموم من
 ( الفاتحة ) قبل ركوع الإمام في الأخيرتين. . قرأ السورة . « الفتوحات » ( ٢١٧/٢ ) .

وَيُسَنُّ ٱلْجَهْرُ فِي صَلاَةِ كُسُوفِ ٱلْقَمَرِ ، وَٱلْإِسْرَارُ فِي صَلاَةِ كُسُوفِ ٱلشَّمْسِ ، وَيَجْهَرُ فِي صَلاَةِ ٱلسَّمْا ، وَكَذَا إِذَا صَلاَّهَا فِي ٱلنَّهَارِ ، وَكَذَا إِذَا صَلاَّهَا بِٱللَّيْلِ عَلَى ٱلصَّحِيحِ ٱلْمُخْتَارِ ، وَلاَ يَجْهَرُ فِي نَوَافِلِ ٱلنَّهَارِ غَيْرَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ ٱلْعِيدِ وَٱلِاسْتِسْقَاءِ .

وَٱخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي نَوَافِلِ ٱللَّيْلِ: فَقِيلَ: لاَ يَجْهَرُ ، وَقِيلَ: يَجْهَرُ ، وَقِيلَ: يَجْهَرُ ، وَالنَّالِثُ ـ وَهُوَ ٱلْأَصَحُّ ، وَبِهِ قَطَعَ ٱلْقَاضِي حُسَيْنٌ وَٱلْبَغُويِيُّ ـ : يَقْرَأُ بَيْنَ ٱلْجَهْرِ وَٱلْإِسْرَارِ .

وَلَوْ فَاتَتْهُ صَلاَةٌ بِٱللَّيْلِ فَقَضَاهَا فِي ٱلنَّهَارِ ، أَوْ بِٱلنَّهَارِ فَقَضَاهَا بِٱللَّيْلِ. . فَهَلْ يُعْتَبَرُ فِي ٱلْجَهْرِ وَٱلْإِسْرَارِ وَقْتُ ٱلْفَوَاتِ أَمْ وَقْتُ ٱلْقَضَاءِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَظْهَرُهُمَا : يُعْتَبَرُ وَقْتُ ٱلْقَضَاءِ ، وَقِيلَ : يُسِرُّ مُطْلَقاً .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ ٱلْجَهْرَ فِي مَوَاضِعِهِ وَٱلْإِسْرَارَ فِي مَوَاضِعِهِ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، فَلَوْ جَهَرَ مَوْضِعَ ٱلْإِسْرَارِ ، أَوْ أَسَرَّ مَوْضِعَ ٱلْجَهْرِ . . فَصَلاَتُهُ صَحِيحَةٌ ، وَلَكِنَّهُ ٱرْتَكَبَ ٱلْمَكْرُوهَ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ، وَلاَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ ٱلْإِسْرَارَ فِي ٱلْقِرَاءَةِ وَٱلْأَذْكَارِ ٱلْمَشْرُوعَةِ فِي ٱلصَّلاةِ لاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ ، فَإِنْ لَمْ يُسْمِعْهَا مِنْ غَيْرِ عَارِضٍ . . لَمْ تَصِحَّ قِرَاءَتُهُ وَلاَ ذِكْرُهُ .

#### فَضَّالُوا [في سكتات الإمام] :

قَالَ أَصْحَابُنَا : يُسْتَحَبُّ لِلإِمَامِ فِي ٱلصَّلاَةِ ٱلْجَهْرِيَّةِ أَرْبَعُ سَكَتَاتٍ :

إِحْدَاهُنَّ : عَقِبَ تَكْبِيرَةِ ٱلْإِحْرَامِ ؛ لِيَأْتِيَ بِدُعَاءِ ٱلِاسْتِفْتَاحِ .

وَٱلثَّانِيَةُ : بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) سَكْتَةٌ لَطِيفَةٌ جِدَّاً بَيْنَ آخِرِ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) وَبَيْنَ ( آمِينَ ) ؛ لِيُعْلَمَ أَنَّ ( آمِينَ ) لَيْسَتْ مِنَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) . وَٱلثَّالِئَةُ: بَعْدَ ( آمِينَ ) سَكْتَةٌ طَوِيلَةٌ بِحَيْثُ يَقْرَأُ ٱلْمَأْمُومُونَ ( ٱلْفَاتِحَةَ ) (١٠ . وَٱلتَّالِعَةُ : بَعْدَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلسُّورَةِ ، يَفْصِلُ بِهَا بَيْنَ ٱلْقِرَاءَةِ وَتَكْبِيرَةِ ٱلْهُوِيِّ إِلَى ٱلرُّكُوع .

فَحُمُّ أَلُى [في استحباب التأمين بعد الفراغ من الفاتحة وبيان ما ورد فيه من لغات] :

فَإِذَا فَرَغَ مِنَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) . . ٱسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ : ( آمِينَ ) ، وَٱلْأَحَادِيثُ ٱلصَّحِيحَةُ فِي هَلْذَا كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ فِي كَثْرَةِ فَضْلِهِ وَعَظِيمٍ أَجْرِهِ ، وَهَلذَا ٱلتَّأْمِينُ مُسْتَحَبُّ لِكُلِّ قَارِيءٍ ، سَواءٌ كَانَ فِي ٱلصَّلاَةِ أَمْ خَارِجاً مِنْهَا ، وَفِيهِ أَرْبَعُ لُغَاتٍ : أَفْصَحُهُنَّ وَأَشْهَرُهُنَّ : ( آمِينَ ) بِٱلْمَدِّ وَٱلتَّخْفِيفِ ، وَٱلثَّانِيَةُ : بِٱلْقَصْرِ وَٱلتَّخْفِيفِ، وَٱلثَّالِيَةُ : بِٱلْقَصْرِ وَٱلتَّخْفِيفِ، وَٱلثَّالِثَةُ وَٱلتَّافِيَةُ : بِٱلْإِمَالَةِ ، وَٱلرَّابِعَةُ : بِٱلْمَدِّ وَٱلثَّالِثَةُ وَٱلتَّشْدِيدِ ، فَٱلْأُولَيَانِ مَشْهُورَتَانِ ، وَٱلثَّالِثَةُ وَٱلرَّابِعَةُ حَكَاهُمَا ٱلْوَاحِدِيُّ فِي أَوَّلِ « ٱلْبَسِيطِ » ، وَٱلْمُخْتَارُ ٱلْأُولُ<sup>(٢)</sup> .

وَيُسْتَحَبُّ ٱلتَّأْمِينُ فِي ٱلصَّلاَةِ لِلإِمَامِ وَٱلْمَأْمُومِ وَٱلْمُنْفَرِدِ ، وَيَجْهَرُ بِهِ ٱلْإِمَامُ وَٱلْمُنْفَرِدُ فِي ٱلصَّلاَةِ ٱلْجَهْرِيَّةِ ، وَٱلصَّحِيحُ : أَنَّ ٱلْمَأْمُومَ أَيْضاً يَجْهَرُ بِهِ ، سَوَاءٌ كَانَ ٱلْجَمْعُ قَلِيلاً أَوْ كَثِيراً .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ تَأْمِينُ ٱلْمَأْمُومِ مَعَ تَأْمِينِ ٱلْإِمَامِ لاَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ ، وَلَيْسَ فِي ٱلصَّلاَةِ مَوْضِعٌ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْتَرِنَ فِيهِ قَوْلُ ٱلْمَأْمُومِ بِقَوْلِ ٱلْإِمَامِ إِلاَّ فِي قَوْلِهِ : (آمِينَ ) ، وَأَمَّا بَاقِي ٱلْأَقْوَالِ. . فَيَتَأَخَّرُ قَوْلُ ٱلْمَأْمُومِ .

<sup>()</sup> وهل يَعتبر قراءة المأموم وإن كان بطيئاً أو يضبط بزمن قراءة المعتدل ؟ استظهر في « الإيعاب » الأول . أما الأصم ومن لا يرى قراءة ( الفاتحة ) بعد الإمام . فلا يسن للإمام السكوت لهما ؛ لانتفاء العلة المذكورة ، وتردد في « الإيعاب » في إلحاق من علم الإمام منه عدم استماع قراءته بل يقرأ معه بالأصم ومن لا يرى ( الفاتحة ) مع الإمام ، وعدم إلحاقه بهما ؛ إرشاداً له إلى الاستماع المندوب ، ومن ثمم قال : ( والثاني أقرب ) ، ويشتغل الإمام في هذه السكتة بدعاء أو قراءة وهي أولى . « الفتوحات »

 <sup>(</sup>٢) في هامش الأصل : (نسخة : وَقَدْ بَسَطْتُ ٱلْقَوْلَ فِي بَيَانِ هَـٰـذِهِ ٱللَّٰغَاتِ وَشَرْحِهَا ، وَبَيَانِ مَعْنَاهَا وَدَلاَيْلِهَا ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا فِي كِتَابِ « تَهْذِيبِ ٱلْأَسْمَاءِ وَٱللَّغَاتِ » [٣/ ١٦] ) .

يُسَنُّ لِكُلِّ مَنْ قَرَأَ فِي ٱلصَّلاَةِ أَوْ غَيْرِهَا إِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ.. أَنْ يَسْأَلَ ٱللهَ تَعَالَىٰ مِنْ فَضْلِهِ ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ عَذَابٍ. . أَنْ يَسْتَعِيذَ بِهِ مِنَ ٱلنَّارِ ، أَوْ مِنَ ٱلْعَذَابِ ، أَوْ مِنَ ٱلشَّرِّ ، أَوْ مِنَ ٱلْعَذَابِ ، أَوْ مِنَ ٱلشَّرِّ ، أَوْ مِنَ ٱلْمَكْرُوهِ ، أَوْ يَقُولَ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْعَافِيةَ ) ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ تَنْزِيهِ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ . . نَزَّهَ فَقَالَ : ( سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ) ، أَوْ ( جَلَّتْ عَظَمَةُ رَبِّنَا ) ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .

١٢٨ ـ رَوَيْنَا عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ ٱلْيَمَانِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( صَلَّيْتُ مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَأَفْتَتَحَ « ٱلْبَقَرَةَ » ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ عِنْدَ ٱلْمِئَةِ ، ثُمَّ مَضَىٰ ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ بِهَا ، ثُمَّ ٱفْتَتَح « مَضَىٰ ، فَقُلْتُ : يَرْكَعُ بِهَا ، ثُمَّ ٱفْتَتَح « آلَ عِمْرَانَ » فَقَرَأَهَا (١) ، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً ، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ ( ٱلنِّسَاءَ » فَقَرَأَهَا ، ثُمَّ ٱفْتَتَح « آلَ عِمْرَانَ » فَقَرَأَهَا (١) ، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً ، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا تَسْبِيحٌ . . سَبَّحَ ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ . . سَأَلَ ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ . . تَعَوَّذَ ) (٢) رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي « صَحِيحِهِ » [٧٧٧] .

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في «شرح مسلم» ( ٦/ ٦٦ ): (قوله: «ثم افتتح « النساء » فقرأها » مرا المنتح « آل عمران » فقرأها » . . قال القاضي عياض [في « الإكمال » ٣/ ١٩٧٦]: فيه دليل لمن يقول : إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف ، وإنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم ، بل وكلّه إلى أمته بعده ، وهاذا قول مالك وجمهور العلماء ، قال : والذي نقوله : إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة ولا في الصلاة ولا في الدرس ولا في التلقين والتعليم ، وإنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك نص ولا حد تحرم مخالفته ، ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان ، وأما علىٰ قول من يقول من أهل العلم: إن ذلك بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم حدده لهم كما استقر في مصحف عثمان ، وإنما اختلفت المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخير . . فيتأول قراءته صلى الله عليه وسلم « النساء » أولاً ثم « آل عمران » هنا علىٰ أنه كان قبل التوقيف والترتيب ، وكانت هاتان السورتان هاكذا في مصحف أبي ) ، أما ترتيب الآي . . فواجب ، وتحرم قراءتها بعكس الترتيب ، قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ : أما ترتيب الآي . . فواجب ، وتحرم قراءتها بعكس الترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالىٰ علىٰ ما هي عليه الآن في المصحف ، وهاكذا نقلته الأمة عن نبيها صلى الله عليه وسلم ) .

 <sup>(</sup>٢) وعُلم أنه لا يتعين للسؤال والتعوذ لفظ خاص ، بل الشرط أن يأتي بما يناسب اللفظ المتلو ؛ كأن يقول
 في : ﴿ وَشَــَالُوا اللَّهَ مِن فَضّــالِهِ ﴾ : ( اللهم ؛ إني أسألك من فضلك ) ، أو ( اللَّهم ؛ أعطني من =

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُسْتَحَبُّ هَاذَا ٱلتَّسْبِيحُ وَٱلسُّوَالُ وَٱلِاسْتِعَاذَةُ لِلْقَارِىءِ فِي ٱلصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا ، وَلِلإِمَامِ وَٱلْمَأْمُومِ وَٱلْمُنْفَرِدِ ؛ لِأَنَّةُ دُعَاءٌ فَٱسْتَوَوْا فِيهِ كَٱلتَّأْمِينِ . وَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْكِمِ اللّهَ عَلَىٰ اَنْ يَقُولَ: ( بَلَىٰ ، وَأَنَا وَيُسْتَحَبُ لِكُلِّ مَنْ قَرَأَ: ﴿ أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْكِمِ الْمُؤْكِمِينَ ﴾ أَنْ يَقُولَ: ( بَلَىٰ ، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ) .

وَإِذَا قَرَأَ : ﴿ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰٓ أَن يُحْتِئَ ٱلْمُوتَىٰ ﴾ . . قَالَ : ( بَلَىٰ ، أَشْهَدُ ) .

وَإِذَا قَرَأَ : ﴿ فَيِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ . . قَالَ : ( آمَنْتُ بِٱللهِ ) .

وَإِذَا قَرَأَ : ﴿ سَبِّحِ ٱسْمَرَيِّكِ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ . . قَالَ : ( سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْأَعْلَىٰ ) .

وَيَقُولُ هَاذَا كُلَّهُ فِي ٱلصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا ، وَقَدْ بَيَّنْتُ أَدِلَّتَهُ فِي كِتَابِ « ٱلتَّبْيَانِ فِي آدَاب حَمَلَةِ ٱلْقُرْآنِ » [ص١١٩] .

## ٦- بَابُ أَذْكَارِ ٱلرُّكُوع

قَدْ تَظَاهَرَتِ ٱلْأَخْبَارُ ٱلصَّحِيحَةُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ<sup>(١)</sup> ، وَهُوَ سُنَّةٌ ، لَوْ تَرَكَهُ . كَانَ مَكْرُوهاً كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ، وَلاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ وَلاَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، وَكَذَلِكَ جَمِيعُ ٱلتَّكْبِيرَاتِ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّلاَةِ هَـٰذَا حُكْمُهَا ، إِلاَّ تَكْبِيرَةَ ٱلْإِحْرَامِ ؛ فَإِنَّهَا رُكْنٌ لاَ تَنْعَقِدُ ٱلصَّلاَةُ إِلاَّ بِهَا ، وَقَدْ قَدَّمْنَا عَدَدَ تَكْبِيرَاتِ ٱلصَّلاَةِ فِي أَوَّلِ أَبْوَابِ ٱلدُّخُولِ فِي ٱلصَّلاَةِ .

وَعَنِ ٱلْإِمَامِ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ : أَنَّ جَمِيعَ هَـٰذِهِ ٱلتَّكْبِيرَاتِ وَاجِبَةٌ .

وَهَلْ يُسْتَحَبُّ مَدُّ هَاذَا ٱلتَّكْبِيرِ ؟ فِيهِ قَوْلاَنِ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ : أَصَحُّهُمَا

فضلك ) ، وفي ﴿ وَقُل رَّتِ ٱغْفِرْ وَٱرْحَرْ وَأَنْتَ خَيْرُ ٱلْأَيْمِينَ﴾ : ( ربِّ اغفر. . . ) إِلخ ، وفي ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ۞ وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ﴾ : ( رب أعوذ بك . . . ) إِلخ ، لا بقصد التلاوة . ويسن ذلك للمستمع أيضاً ولو غير مأموم . « الفتوحات » ( ٢٣٥ / ٢٠٥ ) .

 <sup>(</sup>١) في هامش الأصل : ( نسخة : وَأَجْمَعَ ٱلْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ ) .

- وَهُوَ ٱلْجَدِيدُ - : يُسْتَحَبُّ مَدُّهُ إِلَىٰ أَنْ يَصِلَ إِلَىٰ حَدِّ ٱلرَّاكِعِينَ ، فَيَشْتَغِلُ بِتَسْبِيحِ ٱلرُّكُوعِ ؛ لِئلاَّ يَخْلُو جُزْءٌ مِنْ صَلاَتِهِ عَنْ ذِكْرٍ ، بِخِلاَفِ تَكْبِيرَةِ ٱلْإِحْرَامِ ؛ فَإِنَّ ٱلرُّكُوعِ ؛ لِئلاَّ يَخْلَافِ تَكْبِيرَةِ ٱلْإِحْرَامِ ؛ فَإِذَا ٱلصَّحِيحَ ٱسْتِحْبَابُ تَرْكِ ٱلْمَدِّ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ بَسْطِ ٱلنِّيَّةِ عَلَيْهَا ، فَإِذَا ٱلصَّحِيحَ ٱسْتِحْبَابُ تَرْكِ ٱلْمَدِّ فِيهَا ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَىٰ بَسْطِ ٱلنِّيَّةِ عَلَيْهَا ، فَإِذَا مَدَّهَا . شَهُلَ عَلَيْهِ ، وَهَلِكَذَا حُكْمُ بَاقِي مَدَّهَا . شَهُلَ عَلَيْهِ ، وَهَلِكَذَا حُكْمُ بَاقِي ٱلتَّكْبِيرَاتِ ، وقَدْ تَقَدَّمَ إِيضَاحُ هَاذَا فِي بَابِ تَكْبِيرَةِ ٱلْإِحْرَامِ (١) ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

### فَيُثَمُّ إِنَّ [في أذكار الركوع] :

فَإِذَا وَصَلَ إِلَىٰ حَدِّ ٱلرَّاكِعِينَ. . ٱشْتَغَلَ بِأَذْكَارِ ٱلرُّكُوعِ فَيَقُولُ : سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْعَظِيمِ ، سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْعَظِيمِ .

١٢٩ فَقَدْ ثَبَتَ فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » مِنْ حَدِيثِ حُذَيْفَةَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رُكُوعِهِ ٱلطَّوِيلِ ٱلَّذِي كَانَ قَرِيباً مِنْ قِرَاءَة ( ٱلْبَقَرَةِ )
 وَ( ٱلنِّسَاءِ ) وَ( آلِ عِمْرَانَ ) : « سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْعَظِيمِ » [٢٧٧] .

وَمَعْنَاهُ : كَرَّرَ ( سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْعَظِيمِ ) فِيهِ ، كَمَا جَاءَ مُبَيَّناً فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَغَيْرِهِ [د٨٧٤] .

١٣٠ وَجَاءَ فِي « كُتُبِ ٱلسُّنَنِ » : أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ : سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْعَظِيمِ ثَلَاثاً. . فَقَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ »(٢) .

١٣١ وَتَبَتَ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : « سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي » [خ٧٩٤ - ٤٨٤] .

١٣٢ - وَثَبَتَ فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ

<sup>(</sup>١) انظر (ص ٩٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ( ٢٦١ ) ، وابن ماجه ( ٨٩٠ ) ، والدارقطني ( ٣٤٣/١ ) ، والبيهقي ( ٨٦/٢ ) .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكَعَ.. يَقُولُ: « ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ رَكَعْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي » [م٧٧٠] .

١٣٣ وَجَاءَ فِي « كُتُبِ ٱلسُّنَنِ » : « خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي ، وَمَا ٱسْتَقَلَّتْ بِهِ قَدَمِي للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ » [قط ١/ ٣٤٢ هـ ق ٢/ ٣٣] .

١٣٤ وَثَبَتَ فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : " سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَٱلرُّوحِ "(١) [م١٤٨].

قَالَ أَهْلُ ٱللَّغَةِ : ( سَّبُّوحٌ قُدُّوسٌ ) يُضَمُّ أَوَّلُهُمَا وَيُفْتَحُ ؛ لُغَتَانِ : أَجْوَدُهُمَا وَأَشْهَرُهُمَا وَأَكْثَرُهُمَا : ٱلضَّمُّ .

١٣٥ - وَرَوَيْنَا عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : (قُمْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً ، فَقَامَ فَقَرَأَ « سُورَةَ ٱلْبَقَرَةِ » ، لاَ يَمُو بِآيَةِ رَحْمَةٍ . . إِلاَّ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ ، قَالَ : ثُمَّ رَكَعَ بِقَدْرِ وَقَفَ وَسَأَلَ ، وَلاَ يَمُو بِآيَةٍ عَذَابٍ . . إِلاَّ وَقَفَ وَتَعَوَّذَ ، قَالَ : ثُمَّ رَكَعَ بِقَدْرِ قِيامِهِ ، يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ : « سُبْحَانَ ذِي ٱلْجَبَرُوتِ وَٱلْمَلَكُوتِ وَٱلْكِبْرِيَاءِ وَٱلْعَظْمَةِ » ، ثُمَّ قَالَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ) هَلذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ أَبُو وَٱلْعَظَمَةِ » ، ثُمَّ قَالَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ) هَلذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَٱلنَّسَائِيُّ فِي « سُنَنِهِمَا » ، وَٱلتِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ « ٱلشَّمَائِلِ » بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ [د٧٧٨ ـ س٢/ ١٩١ ـ شما٣٢ وانظر الملحق] .

١٣٦ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَأَمَّا ٱلرُّكُوعُ . . فَعَظِّمُوا فِيهِ ٱلرَّبَّ » [١٤٧٩] .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ هَاذَا ٱلْحَدِيثَ ٱلْأَخِيرَ هُوَ مَقْصُودُ ٱلْفَصْلِ ، وَهُو تَعْظِيمُ ٱلرَّبِّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي ٱلرُّكُوعِ بِأَيِّ لَفْظٍ كَانَ ، وَلَـٰكِنَّ ٱلْأَفْضَلَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ هَـٰذِهِ

 <sup>(</sup>١) الروح : هو جبريل عليه السلام ؛ لقوله تعالىٰ : ﴿ نَزْلَ بِدِ ٱلرُّبِحُ ٱلْأَمِينُ ﴾ ، أو ملك من أعظم الملائكة خلقاً . « الفتوحات » ( ٢٤٧/٢ ) .

ٱلْأَذْكَارِ كُلِّهَا إِنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَلِكَ بِحَيْثُ لاَ يَشُقُّ عَلَىٰ غَيْرِهِ ، وَيُقَدِّمُ ٱلتَّسْبِيحَ مِنْهَا عَلَىٰ غَيْرِهِ ، فَإِنْ أَرَادَ ٱلِاقْتِصَارَ.. فَيُسْتَحَبُّ ٱلتَّسْبِيحُ ، وَأَدْنَى ٱلْكَمَالِ مِنْهُ ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ ، وَلَو ٱقْتَصَرَ عَلَىٰ مَرَّةٍ.. كَانَ فَاعِلاً لِأَصْلِ ٱلتَّسْبِيحِ ، وَيُسْتَحَبُّ إِذَا تَسْبِيحَاتٍ ، وَلَو ٱقْتَصَرَ عَلَىٰ مَرَّةٍ.. كَانَ فَاعِلاً لِأَصْلِ ٱلتَّسْبِيحِ ، وَيُسْتَحَبُّ إِذَا التَّسْبِيحَاتِ ، وَلَو ٱقْتَصَرَ عَلَىٰ النَّعْضِ ٱلْأَوْقَاتِ بَعْضَهَا ، وَفِي وَقْتٍ آخَرَ بَعْضَا ٱقْتَصَرَ عَلَى ٱلْبَعْضِ . أَنْ يَفْعَلَ فِي بَعْضِ ٱلْأَوْقَاتِ بَعْضَهَا ، وَفِي وَقْتٍ آخَرَ بَعْضَا آخَرَ ، وَهَاكَذَا يَفْعَلُ فِي ٱلْأَوْقَاتِ ؛ حَتَّىٰ يَكُونَ فَاعِلاً لِجَمِيعِهَا ، وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَفْعَلَ فِي أَذْكَارِ جَمِيعِ ٱلْأَبْوَابِ .

وَاعْلَمْ: أَنَّ اللَّكُرَ فِي الرُّكُوعِ سُنَّةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ عَمْداً أَوْ سَهْواً . لاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ وَلاَ يَأْثَمُ وَلاَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، وَذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْسَهْوِ ، وَذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْسَهْوِ ، وَذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ الْنُ حَنْبَلِ وَجَمَاعَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ وَاجِبٌ ، فَيَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ ؛ لِلاَّحَادِيثِ النَّهُ وَاجِبٌ ، فَيَنْبَغِي لِلْمُصَلِّي الْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ ؛ لِلاَّحَادِيثِ الصَّرِيحَةِ الصَّحِيحَةِ فِي الْأَمْرِ بِهِ ، كَحَدِيثِ : « أَمَّا الرُّكُوعُ . . فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَ » الصَّرِيحَةِ الصَّحِيحَةِ فِي الْأَمْرِ بِهِ ، كَحَدِيثِ : « أَمَّا الرُّكُوعُ . . فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَ » [٢٧٩] ، وَغَيْرِهِ مِمَّا سَبَقَ ، وَلِيَخْرُجَ عَنْ خِلاَفِ الْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ اللهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

#### فَهُمُّ إِنَّ لِلَّهِ كُواهِةِ التلاوةِ في الركوع] :

يُكْرَهُ قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ فِي ٱلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُودِ ، فَإِنْ قَرَأَ غَيْرَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ). . لَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ ، وَكَذَا لَوْ قَرَأَ ( ٱلْفَاتِحَةَ ). . لاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ عَلَى ٱلْأَصَحِّ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : تَبْطُلُ<sup>(١)</sup> .

١٣٧ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( نَهَانِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأً رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً ) [١٤٨٠] .

١٣٨ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِم » أَيْضاً عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « أَلاَ وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ ٱلْقُرْآنَ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً » [م٤٧٩] .

# ٧ - بَابُ مَا يَقُولُهُ فِي رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ ٱلرُّكُوعِ وَفِي ٱعْتِدَالِهِ

ٱلسُّنَةُ : أَنْ يَقُولَ حَالَ رَفْعِ رَأْسِهِ : ( سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ) ، وَلَوْ قَالَ : ( مَنْ حَمِدَ ٱللهُ سَمِعَ ٱللهُ لَهُ ) . . جَازَ ، نَصَّ عَلَيْهِ ٱلشَّافِعِيُّ فِي « ٱلْأُمِّ » [٢٥٧/٦] ، فَإِذَا اسْتَوَىٰ قَائِماً . . قَالَ : ( رَبَّنَا ؛ لَكَ ٱلْحَمْدُ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ ، مِلْ أُ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ ءُ ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَمِلْ ءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلُ ٱلثَّنَاءِ وَٱلْمَجْدِ ، أَحَقُ مَا قَالَ ٱلْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا ٱلْجَدِّ مِنْكَ ٱلْجَدُّ ) .

١٣٩ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ » حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ ٱلرُّكُوعِ ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ : « رَبَّنَا ؛ لَكَ ٱلْحَمْدُ » (١) [ج٩٨٧ - م٢٩٥] .

وَفِي رِوَايَاتِ<sup>(٢)</sup>: « وَلَكَ ٱلْحَمْدُ » بِـ (ٱلْوَاوِ ) ، وَكِلاَهُمَا حَسَنُ [خ٥٨٩-

وَرَوَيْنَا مِثْلَهُ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ (٣) .

١٤٠ وَرَوَيْنَا « فِي صَحِيحِ مُسْلِم » عَنْ عَلِيٍّ وَٱبْنِ أَبِي أَوْفَىٰ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ :
 أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ. . قَالَ : « سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ ٱلْحَمْدُ ، مِلْءُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ ٱلْأَرْضِ ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءِ بَعْدُ » [٢٧١-٤٧١] .

<sup>(</sup>١) حديث مسلم جاء بلفظ: « ولك الحمد » من طريق عبد الرزاق ، وهو عنده في « المصنف » ( ٢٤٩٦ ) بغير ( الواو ) .

<sup>(</sup>۲) في (ج) و(د): (رواية).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه عن أنس البخاري ( ٦٨٩ ) ، ومسلم ( ٤١١ ) ، وأخرجه البخاري عن ابن عمر ( ٧٣٥ ) ،
 وعن رفاعة بن رافع ( ٧٩٩ ) ، وعن عائشة ( ١٠٤٦ ) رضي الله عنهم أجمعين .

ا الحارورَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ . . قَالَ : « اللَّهُمَّ رَبُّنَا ؛ لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ ، أَهْلُ النَّنَاءِ وَالْمَحْدِ ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ ـ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدُ ـ اللَّهُمَّ ؛ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِي لِمَا مَنعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ » [م ٤٤٧] .

١٤٢ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيح مُسْلِمٍ » أَيْضاً مِنْ رِوَايَةِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : « رَبَّنَا ؛ لَكَ ٱلْحَمْدُ مِلْءُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ » [م٤٧٨] .

١٤٣ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ ٱلزُّرَقِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا يَوْماً نُصَلِّي وَرَاءَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ ٱللهُ كِمَنْ حَمِدَهُ » ، فَقَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ : رَبَّنَا ؛ وَلَكَ ٱلرَّكْعَةِ . قَالَ : « مَنِ ٱلمُتَكَلِّمُ ؟ » ٱلْحَمْدُ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ . . قَالَ : « مَنِ ٱلْمُتَكَلِّمُ ؟ » ٱلْحَمْدُ حَمْداً كَثِيراً طَيِّباً مُبَارَكاً فِيهِ ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ . . قَالَ : « مَنِ ٱلمُتَكلِّمُ ؟ » قَالَ : « مَنِ ٱلنُّهُمْ يَكُتُبُهَا أَوَّلُ » قَالَ : « رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكاً يَبْتَدِرُونَهَا ، أَيُّهُمْ يَكُتُبُهَا أَوَّلُ » وَلا .

### فَيْ إِلَى ذكر أحكام تتعلق بأذكار الرفع من الركوع والاعتدال منه] :

إَعْلَمْ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ هَـٰذِهِ ٱلْأَذْكَارِ كُلِّهَا عَلَىٰ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي أَذْكَارِ الْمُلَّامُ عَلَىٰ : ( سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا اللَّكُوعِ ، فَإِنِ ٱقْتَصَرَ عَلَىٰ بَعْضِهَا . . فَلْيَقْتَصِرْ عَلَىٰ : ( سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ ٱلْحَمْدُ مِلْءُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَمِلْءُ ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءِ لَكَ ٱلْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ بَعْدُ ) ، فَإِنْ بَالَغَ فِي ٱلِاقْتِصَارِ . . ٱقْتَصَرَ عَلَىٰ : ( سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ) ، فَلاَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ هَاذِهِ ٱلْأَذْكَارَ مُسْتَحَبَّةٌ كُلَّهَا لِلإِمَامِ وَٱلْمَأْمُومِ وَٱلْمُنْفَرِدِ ، إِلاَّ أَنَّ ٱلْإِمَامَ لاَ يَأْتِي بِجَمِيعِهَا إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ مِنْ حَالِ ٱلْمَأْمُومِينَ أَنَّهُمْ يُؤْثِرُونَ ٱلتَّطُويِلَ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ هَاذَا ٱلْذَّكْرَ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، فَلَوْ تَرَكَهُ . . كُرِهَ لَهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ، وَلاَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، وَيُكْرَهُ قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ فِي هَاذَا ٱلِاعْتِدَالِ كَمَا يُكْرَهُ فِي ٱلرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

## ٨ ـ بَابُ أَذْكَارِ ٱلسُّجُودِ

فَإِذَا فَرَغَ مِنْ أَذْكَارِ ٱلِاعْتِدَالِ. . كَبَّرَ وَهَوَىٰ سَاجِداً ، وَمَدَّ ٱلتَّكْبِيرَ إِلَىٰ أَنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا حُكْمَ هَاذِهِ ٱلتَّكْبِيرَةِ ، وَأَنَّهَا سُنَّةٌ لَوْ تَرَكَهَا . لَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ وَلاَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، فَإِذَا سَجَدَ . . أَتَىٰ بِأَذْكَارِ ٱلسُّجُودِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ . فَمِنْهَا :

١٤٤ منا رَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » مِنْ رِوَايَةٍ حُذَيْفَةَ ٱلْمُتَقَدِّمَةِ فِي ٱلرُّكُوعِ فِي صِفَةِ صَلاَةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَرَأَ ( ٱلْبَقَرَةَ ) وَ( ٱلنِّسَاءَ ) وَ( آلَ عِمْرَانَ ) فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلْوَاحِدَةِ ، لاَ يَمُرُّ بِآيَةٍ رَحْمَةٍ . . إِلاَّ سَأَلَ ، وَلاَ بِآيَةٍ عَذَاب . . إلاَّ اسْتَعَاذَ ، قَالَ : ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ : « سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْأَعْلَىٰ » ، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَامِهِ (١) [٢٧٧٧] .

١٤٥ ـ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : ﴿ ٱلْبُخَارِيِّ ﴾ وَ﴿ مُسْلِمٍ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : ﴿ سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي ﴾ [خ٧٩-١٤٨] .

١٤٦ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا مَا قَدَّمْنَاهُ فِي ٱللهُ عَنْهَا وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : ٱلرُّكُوعِ وَسُجُودِهِ : « شُبُّوحٌ قُدُوسٌ ، رَبُّ ٱلْمَلاَئِكَةِ وَٱلرُّوحِ » (٢) [م١٤٨] .

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۱۲۸) و(۱۲۹).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ١٣٤ ) .

١٤٧- وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » أَيْضاً عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ سَجَدْتُ ، وَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَجَدَ . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ سَجَدْتُ ، وَشُقَّ سَمْعَهُ وَبِكَ آمَنْتُ ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ ، وَشُقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ ، تَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ » [٢٧١] .

١٤٨ - وَرَوَيْنَا فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ فِي « كُتُبِ ٱلسُّنَنِ » عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي فَصْلِ ٱلرُّكُوعِ : ( أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ رُكُوعَهُ الطَّوِيلَ يَقُولُ فِيهِ : « سُبْحَانَ ذِي ٱلْجَبَرُوتِ وَٱلْمَلَكُوتِ وَٱلْكِبْرِيَاءِ وَٱلْعَظَمَةِ » ، ثُمَّ الطَّوِيلَ يَقُولُ فِيهِ : « سُبْحَانَ ذِي ٱلْجَبَرُوتِ وَٱلْمَلَكُوتِ وَٱلْكِبْرِيَاءِ وَٱلْعَظَمَةِ » ، ثُمَّ قَالَ فِي سُجُودِهِ مِثْلَ ذَلِكَ ) (١٥ [د٧٨٣ ـ س١٩١ ـ سما٣١٣] .

١٤٩ وَرَوَيْنَا فِي « كُتُبِ ٱلسُّنَنِ » : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « وَإِذَا سَجَدَ ـ أَيْ : أَحَدُكُمْ ـ فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْأَعْلَىٰ ثَلاَثًا ، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ » [د٨٨٠ـ ت٢٦٠ ـ ق ٨٩٠] .

١٥٠ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتِ : ٱفْتَقَدْتُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيلَةٍ ، فَتَحَسَّسْتُ ؛ فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ أَوْ سَاجِدٌ يَقُولُ : « سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ » [م٥٨٤] .

وَفِي رِوَايةٍ فِي « مُسْلِمٍ » : فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَىٰ بَطْنِ قَدَمِهِ وَهُوَ فِي ٱلْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ (٢) ، وَهُوَ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ » عُقوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ » [٤٨٦] .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (١٣٥).

 <sup>(</sup>۲) جاء عند مسلم في حديث عائشة : (كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته ، فإذا سجد غمزني ) قال الإِمام النووي رحمه الله تعالىٰ في «شرح مسلم» ( ۲۲۹/۶ ) : (استدل به من يقول : لمس النساء لا ينقض الوضوء ، والجمهور علىٰ أنه ينقض ، وحملوا الحديث علىٰ أنه غمزها فوق حائل ، وهاذا هو الظاهر من حال النائم ، فلا دلالة فيه علىٰ عدم النقض ) .

١٥١ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « فَأَمَّا ٱلرُّكُوعُ . . فَعَظِّمُوا فِيهِ ٱلرَّبَّ ، وَأَمَّا ٱلسُّجُودُ . . فَاَجْتَهِدُوا فِي ٱلدُّعَاءِ ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ »(١) [١٤٧٩] . الشُّجُودُ . . فَأَجْتَهِدُوا فِي ٱلدُّعَاءِ ؛ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ »(١) [١٤٧٩] .

يُقَالُ: (قَمَنٌ) بِفَتْحِ ٱلْمِيمِ وَكَسْرِهَا (٢) ، وَيَجُوزُ فِي ٱللَّغَةِ (قَمِينٌ) ، وَمَعْنَاهُ: حَقِيقٌ وَجَدِيرٌ .

١٥٢ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ : أَقْرَبُ مَا يَكُونُ ٱلْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ؟ فَأَكْثِرُوا ٱلدُّعَاءَ » (٣) [م٤٨٢] .

١٥٣ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَيْضاً : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ ، وَأَوَّلُهُ وَآخِرَهُ ، وَعَلاَنِيَتَهُ وَسِرَّهُ »(٤) [م١٤٨٦ .

( دِقَّهُ وَجِلَّهُ ) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِمَا ، وَمَعْنَاهُ : قَلِيلَهُ وَكَثِيرَهُ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْمَعَ فِي سُجُودِهِ جَمِيعَ مَا ذَكَرْنَاهُ ، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ فِي وَالْعَلَمْ : أَنَىٰ بِهِ فِي أَوْقَاتٍ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي ٱلْأَبْوَابِ ٱلسَّابِقَةِ ، وَإِذَا ٱقْتَصَرَ . . يَقْتَصِرُ عَلَى ٱلتَّسْبِيحِ مَعَ قَلِيلٍ مِنَ ٱلدُّعَاءِ ، وَيُقَدِّمُ ٱلتَّسْبِيحَ ، وَحُكْمُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي يَقْتَصِرُ عَلَى ٱلتَّسْبِيحِ مَعَ قَلِيلٍ مِنَ ٱلدُّعَاءِ ، وَيُقَدِّمُ ٱلتَّسْبِيحَ ، وَحُكْمُهُ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَذْكَارِ ٱلرُّكُوعِ مِنْ كَرَاهَةِ قِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ فِيهِ وَبَاقِي ٱلْفُرُوعِ .

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۱۳۲).

<sup>(</sup>٢) فمن فتح. . فهو عنده مصدر لا يُثنَّىٰ ولا يُجمَع ، ومن كسر. . فهو وصف يُثنَّىٰ ويُجمَع . « شرح مسلم » ( ١٩٧/٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) قال السيوطي رحمه الله تعالى في « زهر الربى على المجتبى » ( ٢٢٧/٢ ) : ( قال البدر بن الصاحب في « تذكرته » : في الحديث إشارة إلى نفي الجهة عن الله تعالى ؛ وأن العبد في انخفاضه غاية الانخفاض يكون أقرب ما يكون إلى الله تعالى ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : « دقه وجله... » بعد قُوله : « كلَّه » فيه توكيد الدعاء وتكثير ألفاظه وإِن أغنى بعضها عن بعض . « شرح مسلم » ( ٢٠١/٤ ) .

فَكُمُّ إِنَّ الْعَلَافَ فِي أَفْضَلَيْهُ القَّيَامُ أَو السَّجُودَ] :

ٱِخْتَلَفَ ٱلْعُلَمَاءُ فِي ٱلسُّجُودِ فِي ٱلصَّلاَةِ وَٱلْقِيَامِ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ ؟

فَمَذْهَبُ ٱلشَّافِعِيِّ وَمَنْ وَافَقَهُ : ٱلْقِيَامُ أَفْضَلُ ؛ لِقَوْلِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » : « أَفْضَلُ ٱلصَّلاَةِ طُولُ ٱلْقُنُوتِ » [م٢٥٧] ، وَمَعْنَاهُ : ٱلْقِيَامُ ، وَلِأَنَّ ذِكْرَ ٱلْقِيَامِ هُوَ ٱلْقُرْآنُ ، وَذِكْرَ ٱلسُّجُودِ ٱلشَّبُودِ » وَٱلْقُرْآنُ أَفْضَلُ ؛ فَكَانَ مَا طُوِّلَ بِهِ أَفْضَلَ .

وَذَهَبَ بَعْضُ ٱلْعُلَمَاءِ إِلَىٰ أَنَّ ٱلسُّجُودَ أَفْضَلُ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلْمُتَقَدِّمِ : « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ ٱلْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ »(١) [م٤٨٢] .

قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو عِيسَى ٱلتَّرْمِذِيُّ فِي " كِتَابِهِ " ["السنِ " ٢٣٢/] : ( ٱخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَلْذَا ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : طُولُ ٱلْقِيَامِ فِي ٱلصَّلاَةِ أَفْضَلُ مِنْ كَثْرَةِ ٱلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُودِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كَثْرَةُ ٱلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ ٱلْقِيَامِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : كَثْرَةُ ٱلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ طُولِ ٱلْقِيَامِ ، وَقَالَ أَحْمَدُ ٱبْنُ حَنْبَلِ : رُوِيَ فِيهِ حَدِيثَانِ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ أَحْمَدُ ٱبْنُ حَنْبَلِ : رُوِيَ فِيهِ حَدِيثَانِ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَقْضِ فِيهِ أَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلِ : رُويَ فِيهِ حَدِيثَانِ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يِاللَّيْلِ . . أَحْمَدُ بِشَيْءٍ ، وَقَالَ إِسْحَاقُ: أَمَّا بِٱلنَّهُارِ . . فَكَثْرَةُ ٱلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُودِ ، وَأَمَّا بِٱللَّيْلِ . . فَطُولُ ٱلْقِيَامِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلُّ لَهُ جُزْءٌ بِٱللَّيْلِ يَأْتِي عَلَيْهِ . . فَكَثْرَةُ ٱلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُودِ وَٱلسُّجُودِ فَلُولُ ٱلْقِيَامِ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلُ لَهُ جُزْءٌ بِٱللَّيْلِ يَأْتِي عَلَيْهِ . . فَكَثْرَةُ ٱلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُودِ وَٱلسُّجُودِ . فَكُونَ اللَّهُ يَأْتِي عَلَىٰ جُزْءٌ بِٱللَّيْلِ يَأْتِي عَلَيْهِ . . فَكَثْرَةُ ٱلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُودِ . . فَقَالَ إِلَى ؟ لِأَنَّهُ يَأْتِي عَلَىٰ جُزْءٌ بِٱللَّيْلِ يَأْتِي عَلَىٰ جُزْءٌ وَقَدْ رَبِحَ كَثْرَةَ ٱلرُّكُوعِ وَٱلسُّجُودِ . .

قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : وَإِنَّمَا قَالَ إِسْحَاقُ هَلْذَا ؛ لِأَنَّهُ [كَذَا] وُصِفَ صَلاَةُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱللَّيْلِ وَوُصِفَ طُولُ ٱلْقِيَامِ ، وَأَمَّا بِٱلنَّهَارِ . . فَلَمْ يُوصَفْ مِنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طُولِ ٱلْقِيَامِ مَا وُصِفَ بِٱللَّيْلِ ) .

فَحُرِينَ إِنَّ اللَّهِ مِيانَ مَا يَسْتَحِبُ أَنْ يَقَالَ فِي سَجِدَةَ التَّلَاوَةَ] :

إِذَا سَجَدَ لِلتِّلاَوَةِ.. ٱسْتُحِبَّ أَنْ يَقُولَ فِي سُجُودِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي سُجُودِ

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (١٥٢).

ٱلصَّلاَةِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ مَعَهُ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْراً ، وَأَعْظِمْ لِي بِهَا أَجْراً، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْراً ، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا قَبِلْتَهَا مِنْ دَاوُودَ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ).

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ أَيْضاً : ﴿ سُبْحَنَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعَدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴾ نَصَّ ٱلشَّافِعِيُّ عَلَىٰ هَـٰذَا ٱلْأَخِيرِ أَيْضاً (١) .

١٥٤ ـ رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ« ٱلنَّسَائِيِّ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي سُجُودِ ٱلْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ : « سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ » ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ [د١٤١٤ ـ ت٥٠٠ ـ ٣/ ٢٢٢ وانظر الملحق] .

زَادَ ٱلْحَاكِمُ : ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللهُ أَحْسَنُ ٱلْخَالِقِينَ ﴾ ، قَالَ : وَهَلْذِهِ ٱلزِّيَادَةُ صَحِيحَةٌ عَلَىٰ شَرْطِ ﴿ ٱلصَّحِيحَيْنِ ﴾ [٢٢٠/١] .

٥٥١ ـ وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿ ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْراً... ﴾ إِلَىٰ آخِرِهِ.. فَرَوَاهُ ٱلتَّرْمِذِيُّ مَرْفُوعاً مِنْ رِوَايَةِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ، وَقَالَ ٱلنَّرُمِذِيُّ مَرْفُوعاً مِنْ رَوَايَةِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ ، وَقَالَ ٱلنَّهُ أَعْلَمُ .

# ٩ ـ بَابُ مَا يَقُولُ فِي رَفْعِ رَأْسِهِ مِنَ ٱلسُّجُودِ وَفِي ٱلْجُلُوسِ بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ

ٱلسُّنَّةُ: أَنْ يُكَبِّرَ مِنْ حِينِ يَبْتَدِىءُ بِٱلرَّفْعِ ، وَيَمُدَّ ٱلتَّكْبِيرَ إِلَىٰ أَنْ يَسْتَوِيَ جَالِساً ، وَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَانَ عَدَدِ ٱلتَّكْبِيرَاتِ ، وَٱلْخِلاَفَ فِي مَدِّهَا ، وَٱلْمَدَّ ٱلْمُبْطِلِ لَهَا ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلتَّكْبِيرِ وَٱسْتَوَىٰ جَالِساً.. فَٱلسُّنَّةُ أَنْ يَدْعُوَ:

١٥٦- بِمَا رَوَيْنَاهُ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » وَ « ٱلنَّبِيِّ وَ وَعَيْرِهَا عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ ٱلْمُتَقَدِّمِ فِي صَلاَةِ ٱلنَّبِيِّ صَلاَةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّةً وَالنَّبِيِّ صَلاَةً وَالنَّبِيِّ صَلاَةً وَالنَّبِيِّ صَلاَةً وَالنَّبِيِّ صَلاَةً وَالنَّبِيِّ صَلاَةً وَالنَّبِيِّ مَا اللَّيْلِ ، وَقِيَامِهِ ٱلطَّوِيلِ بِد ( ٱلْبُقَرَةِ ) وَ ( ٱلنِّسَاءِ ) وَ ( آلِ

<sup>(1)</sup> كذا نقله عنه في « المجموع » ( ٤/٤) .

عِمْرَانَ ) ، وَرُكُوعِهِ نَحْوَ قِيَامِهِ ، وَسُجُودِهِ نَحْوَ ذَلِكَ ، قَالَ : ( وَكَانَ يَقُولُ بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ : « رَبِّ ؛ ٱغْفِرْ لِي » وَجَلَسَ بِقَذَرِ سُجُودِهِ )(١) ٱلسَّجْدَتَيْنِ : « رَبِّ ؛ ٱغْفِرْ لِي ، رَبِّ ؛ ٱغْفِرْ لِي » وَجَلَسَ بِقَذَرِ سُجُودِهِ )(١) [د٧٤٨ـشماه٧٧ـسك٨٣٨ـمق٢/١٠٩ وانظر الملحق] .

١٥٧ - وَبِمَا رَوَيْنَاهُ فِي « سُنَنِ ٱلْبَيْهَقِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِ مَبِيتِهِ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، وَصَلاَةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱللَّيْلِ ، فَذَكَرَهُ قَالَ : ( وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ ٱلسَّجْدَةِ. . قَالَ : « رَبِّ ؛ ٱغْفِرْ لِي ، وَٱرْحَمْنِي ، وَٱجْبُرْنِي ، وَٱرْفَعْنِي ، وَٱرْزُقْنِي ، وَٱمْدِنِي » ) [مت ٢ ١٢٢/] .

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُودَ : ﴿ وَعَافِنِي ﴾ ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ [د٥٠٠] .

#### فِي إِنَّ اللَّهِ بِيانَ هيئة التكبيرِ وجلسة الاستراحة] :

وَلاَ خِلاَفَ أَنَّهُ لاَ يَأْتِي بِتَكْبِيرَتَيْنِ فِي هَلْذَا ٱلْمَوْضِعِ ، وَإِنَّمَا قَالَ أَصْحَابُنَا : ٱلْوَجْهُ ٱلْأَوَّلُ أَصَحُّ ؛ لِئَلاَّ يَخْلُو جُزْءٌ مِنَ ٱلصَّلاَةِ عَنْ ذِكْرٍ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ جَلْسَةَ ٱلِاسْتِرَاحَةِ سُنَّةٌ صَحِيحَةٌ ثَابِتَةٌ فِي «صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » وَغَيْرِهِ مِنْ فِعْلِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمَذْهَبُنَا ٱسْتِحْبَابُهَا لِهَلْذِهِ ٱلسُّنَّةِ

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ١٢٨ ) .

ٱلصَّحِيحَةِ ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَبَّةٌ عَقِبَ ٱلسَّجْدَةِ ٱلثَّانِيَةِ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ يَقُومُ عَنْهَا ، وَلاَ تُسْتَحَبُّ فِي سُجُودِ ٱلتِّلاَوَةِ فِي ٱلصَّلاَةِ ، وَقَدْ أَوْضَحْتُ أَمْرَهَا فِي « شَرْحِ تُسْتَحَبُّ فِي سُجُودِ ٱلتِّلاَوَةِ فِي ٱلصَّلاَةِ ، وَقَدْ أَوْضَحْتُ أَمْرَهَا فِي « شَرْحِ أَلْهُ أَوْضَحْتُ أَمْرَهَا أَيْضاً ، وَلَيْسَ ٱلْمُهَذَّبِ » [١/٤/٤] أَيْضاً ، وَلَيْسَ مَقْصُوداً فِي هَاذَا ٱلْكِتَابِ إِلاَّ بَيَانُ ٱلْأَذْكَارِ خَاصَّةً ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

### ١٠ ـ بَابُ أَذْكَار ٱلرَّكْعَةِ ٱلثَّانِيَةِ

إَعْلَمْ : أَنَّ ٱلْأَذْكَارَ ٱلَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلْأُولَىٰ.. يَفْعَلُهَا كُلَّهَا فِي ٱلثَّانِيَةِ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي ٱلثَّانِيَةِ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي ٱلْأُولَىٰ مِنَ ٱلْفَرْضِ وَٱلنَّقْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ ٱلْفُرُوعِ ٱلْمَذْكُورَةِ إِلاَّ فِي أَشْيَاءَ :

أَحَدُهَا : أَنَّ ٱلرَّكْعَةَ ٱلْأُولَىٰ فِيهَا تَكْبِيرَةُ ٱلْإِحْرَامِ وَهِيَ رُكْنٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ٱلثَّانِيَةُ ؛ فَإِنَّهُ لاَ يُكَبِّرُ فِي أَوَّلِهَا ، وَإِنَّمَا ٱلتَّكْبِيرَةُ ٱلَّتِي قَبْلَهَا لِلرَّفْعِ مِنَ ٱلسُّجُودِ مَعَ ٱلثَّانِيَةُ ؛ فَإِنَّهُ لاَ يُكَبِّرُ فِي أَوَّلِهَا ، وَإِنَّمَا ٱلتَّكْبِيرَةُ ٱلَّتِي قَبْلَهَا لِلرَّفْعِ مِنَ ٱلسُّجُودِ مَعَ أَنَّهَا سُنَّةٌ .

ٱلثَّانِي: لاَ يُشْرَعُ دُعَاءُ ٱلِاسْتِفْتَاحِ فِي ٱلثَّانِيَةِ بِخِلاَفِ ٱلأُولَىٰ.

ٱلثَّالِثُ : قَدَّمْنَا أَنَّهُ يَتَعَوَّذُ فِي اللَّولَىٰ بِلاَ خِلاَفٍ ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ خِلاَفٌ ، الأَصَّةُ : أَنَّهُ يَتَعَوَّذُ .

ٱلرَّابِعُ : ٱلْمُخْتَارُ : أَنَّ ٱلْقِرَاءَةَ فِي ٱلثَّانِيَةِ تَكُونُ أَقَلَّ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ، وَفِيهِ ٱلْخِلاَفُ ٱلَّذِي قَدَّمْنَاهُ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ<sup>(١)</sup> .

## ١١ ـ بَابُ ٱلْقُنُوتِ فِي ٱلصُّبْحِ

أِعْلَمْ : أَنَّ ٱلْقُنُوتَ فِي صَلاَةِ ٱلصُّبْحِ سُنَّةٌ .

١٥٨- لِلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ فِيهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: ﴿ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (بلغ الولد شهاب الدين ـ زاده الله توفيقاً ـ قراءة ومقابلة ، ولله الحمد . كتبه ابن العطار).

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَزَلْ يَقْنُتُ فِي ٱلصَّبْحِ حَتَّىٰ فَارَقَ ٱلدُّنْيَا ) رَوَاهُ ٱلْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ فِي كِتَابِ « ٱلْأَرْبَعِينَ » ، وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

وَٱعْلَمْ: أَنَّ ٱلْقُنُوتَ مَشْرُوعٌ عِنْدَنَا فِي ٱلصَّبْحِ، وَهُوَ سُنَّةٌ مُتَأَكِّدَةٌ ، لَوْ تَرَكَهُ . لَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ ، لَكِنْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، سَوَاءٌ تَرَكَهُ عَمْداً أَوْ سَهْواً ، وَأَمَّا غَيْرُ الصَّبْحِ مِنَ ٱلصَّلَوَاتِ ٱلْخَمْسِ. فَهَلْ يَقْنُتُ فِيهَا ؟ فِيهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ لِلشَّافِعِيِّ الصَّبْحِ مِنَ ٱلصَّلَوَاتِ ٱلْخَمْسِ. فَهَلْ يَقْنُتُ فِيهَا ؟ فِيهِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ٱلأَصَحُّ ٱلْمَشْهُورُ مِنْهَا : أَنَّهُ إِنْ نَزَلَ بِٱلْمُسْلِمِينَ نَازِلَةٌ . قَنتُوا ، وَاللهُ وَلِاللهُ : لاَ يَقْنَتُونَ مُطْلَقاً ، وَٱللهُ وَاللهُ : لاَ يَقْنَتُونَ مُطْلَقاً ، وَٱللهُ : لاَ يَقْنَتُونَ مُطْلَقاً ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَيُسْتَحَبُّ ٱلْقُنُوتُ عِنْدَنَا فِي ٱلنِّصْفِ ٱلْأَخِيرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي ٱلرَّكْعَةِ الْأَخِيرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَوَجْهٌ ٱلْأَخِيرَةِ مِنَ ٱلْوَتْرِ ، وَلَنَا وَجْهٌ : أَنْ يَقْنُتَ فِيهَا فِي جَمِيعِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَوَجْهٌ ثَالِثٌ : فِي جَمِيعِ ٱلسَّنَةِ ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَٱلْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِنَا هُوَ ٱللهُ أَعلَمُ .

فَهُمُّ إِنَّ اللَّهُ مَحَلَّ القنوت وما ورد في ألفاظه من آثار] :

قَالَ أَصْحَابُنَا: فَلَوْ قَنَتَ شَافِعِيٍّ قَبْلَ ٱلرُّكُوعِ . لَمْ يُحْسَبْ لَهُ عَلَى ٱلْأَصَحِّ، وَكَلَى ٱلْأَصَحِّ: يُعِيدُهُ بَعْدَ ٱلرُّكُوعِ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، وَلَنَا وَجُهٌ: لَا يَسْجُدُ .

وَأَمَّا لَفْظُهُ : فَٱلِاخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ فِيهِ :

<sup>(</sup>۱) قوله: (نازلة) أي: نازلة عامة ، أو خاصة في معنى العامة ؛ لعود ضررها على المسلمين على الأوجه ، كوباء أو طاعون ، وكأسر عالم أو شجاع ؛ للأحاديث الصحيحة [عند البخاري ٣٠٦٤ ، ومسلم ٢٧٧]: (أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على قاتلي أصحابه القراء ببئر معونة ) . « الفتوحات » ( ٢٨٨٧ ) .

109 ما رَوَيْنَاهُ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ التَّرْمِذِيِّ » وَ النَّسَائِيِّ » وَ الْبِيْفَقِيِّ » وَغَيْرِهَا بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : (عَلَّمَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي ٱلْوِتْرِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي ٱلْوِتْرِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَلَيْكَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَقَنِي شَرَّ عَافَيْتَ ، وَتَاوِنِي فِيمَنْ مَنْ وَالَيْتَ ، وَتَاوِنِي فِيمَنْ مَنْ وَالَيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ (١) ؛ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَىٰ عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، تَبَارَكْتَ مَا قَضَيْتَ (١) ؛ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَىٰ عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ ، تَبَارَكْتَ مَا وَتَعَالَيْتَ » ) [ده ١٤٤٤ ـ ت ٤٢٤٤ ـ س٣ / ٢٤٨ ـ ق / ١١٧٥ ـ هن / ٢٠٩] .

قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : هَاذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، قَالَ : وَلاَ نَعْرِفُ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْقُنُوتِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ هَاذَا .

وَفِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا ٱلْبَيْهَقِيُّ : أَنَّ مُحَمَّدَ ٱبْنَ ٱلْحَنَفِيَّةِ \_ وَهُوَ ٱبْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ قَالَ : ( إِنَّ هَـٰذَا ٱلدُّعَاءَ هُوَ ٱلدُّعَاءُ ٱلَّذِي كَانَ أَبِي يَدْعُو بِهِ فِي صَلاَةِ ٱلْفَجْرِ فِي قُنُوتِهِ ) [هن٢٠٩/٢] .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عَقِبَ هَـٰذَا ٱلدُّعَاءِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَسَلِّمْ ) ؛ فَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ فِي هَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ : « وَصَلَّى ٱللهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ » [س٢٤٨/٣] .

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنْ قَنَتَ بِمَا جَاءَ عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ . كَانَ حَسَناً ، وَهُوَ : أَنَّهُ قَنَتَ فِي ٱلصُّبْحِ بَعْدَ ٱلرُّكُوعِ فَقَالَ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ، وَنَسْتَغْفِرُكَ وَلاَ نَكْفُرُكَ ، وَنَوْمِنُ بِكَ ، وَنَخْلِعُ مَنْ يَفْجُرُكَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ،

<sup>(</sup>۱) قوله: «وقني شر ما قضيت » أي: شر الفعل الذي قضيت به عليّ ، وشر ما يقترن من وسوسة الشيطان والهوى والنفس للإنسان حتىٰ يمنع ثوابه إن كان ابتلاء ، ويحمل على الاستمرار فيه إن كان معصية ، أو يمنع كماله إن كان طاعة . وبما تقرر علم أن لا مخالفة بين ما ذكر وبين حديث : « والشر ليس إليك » . « الفتوحات » ( ٢٩٥/٢ ) .

وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ ، وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ وَنَحْفِدُ ، نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَحْشَىٰ عَذَابَكَ ، إِنَّ عَذَابَكَ ٱلْجِدَّ بِٱلْكُفَّارِ مُلْجِقٌ ، ٱللَّهُمَّ ؛ عَذِّبِ ٱلْكَفَرَةَ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِكَ ، وَيُكَذِّبُونَ رُسُلَكَ ، وَيُقَاتِلُونَ أَوْلِيَاءَكَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ، وَأَصْلحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، وَٱجْعَلْ فِي وَٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ ، وَأَصْلحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ ، وَأَلِفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ، وَٱجْعَلْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَٱلْحِكْمَةَ ، وَثَبَّتُهُمْ عَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِكَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَوْزِعْهُمْ أَنْ يُوفُوا بِعَهْدِكَ ٱلَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَىٰ مِلَّةِ ، وَٱنْصُرْهُمْ عَلَىٰ عَدُوكَ وَعَدُوهِمْ ، إِلَنَهَ ٱللهُ عَلَىٰ عَدُوكَ وَعَدُوهِمْ ، إِلَنَهَ ٱلْحَقِّ ، وَٱجْعَلْنَا مِنْهُمْ )(١) .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ ٱلْمَنْقُولَ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( عَذَّبْ كَفَرَةَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ) ؟ لِأَنَّ قِتَالَهُمْ ذَلِكَ ٱلزَّمَانَ كَانَ مَعَ كَفَرَةِ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ، وَأَمَّا ٱلْيَوْمَ.. فَٱلِاخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ : ( عَذِّبِ ٱلْكَفَرَةَ ) ؛ فَإِنَّهُ أَعَمُّ .

قَوْلُهُ: (نَحْفِدُ) بَكَسْرِ ٱلْفَاءِ ؛ أَيْ: نَسَارِعُ ، وَقَوْلُهُ: ( يَفْجُرُكَ ) أَيْ: يُلْحِدُ فِي صِفَاتِكَ ، وَقَوْلُهُ: ( ٱلْجِدَّ ) بِكَسْرِ ٱلْفَاءِ ؛ أَيْ: نُسَارِعُ ، وَقَوْلُهُ: ( ٱلْجِدَّ ) بِكَسْرِ ٱلْجِيمِ ؛ أَيْ: ٱلْحَاءِ عَلَى ٱلْمَشْهُورِ ، وَيُقَالُ: بِفَتْحِهَا ، وَتَوْلُهُ: ( مُلْجَقٌ ) بِكَسْرِ ٱلْحَاءِ عَلَى ٱلْمَشْهُورِ ، وَيُقَالُ: بِفَتْحِهَا ، وَكَرَهُ ٱبْنُ قُتَيْبَةَ وَغَيْرُهُ ، وَقَوْلُهُ: ( ذَاتَ بَيْنِهِمْ ) أَيْ: أَمُورَهُمْ وَمُواصَلاَتِهِمْ ، وَقَوْلُهُ: ( وَأَوْزِعْهُمْ ) أَيْ: وَقَوْلُهُ: ( وَأَوْزِعْهُمْ ) أَيْ: وَقَوْلُهُ: ( وَأَوْزِعْهُمْ ) أَيْ: فَيَوْلُهُ : ( وَأَجْعَلْنَا مِنْهُمْ ) أَيْ: مِمَّنْ هَلِذِهِ صِفْتُهُ .

قَالَ أَصْحَابُنَا: يُسْتَحَبُّ ٱلْجَمْعُ بَيْنَ قُنُوتِ عُمَرَ وَمَا سَبَقَ ، فَإِنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا. . فَالأَصَحُّ: تَأْخِيرُ قُنُوتِ عُمَرَ ، وَإِنِ ٱقْتَصَرَ. . فَلْيَقْتَصِرْ عَلَى ٱلْأَوَّلِ ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ ٱلْجَمْعُ بَيْنَهُمَا إِذَا كَانَ مُنْفَرِداً أَوْ إِمَامَ مَحْصُورِينَ يَرْضَوْنَ بِٱلتَّطُويلِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داوود في « المراسيل » ( ۸۹ ) ، والبيهقي ( ۲۱۰/۲ ) ، وعبد الرزاق ( ٤٩٦٨ ) ، وابن أبي شيبة ( ۲/۳/۲ ) .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ ٱلْقُنُوتَ لاَ يَتَعَيَّنُ فِيهِ دُعَاءٌ عَلَى ٱلْمَذْهَبِ ٱلْمُخْتَارِ ، فَأَيُّ دُعَاءٍ دَعَا بِهِ . حَصَلَ ٱلْقُنُوتُ ، وَلَوْ قَنَتَ بِآيَةٍ أَوْ آيَاتٍ مِنَ ٱلْقُرْآنِ ٱلْعَزِيزِ وَهِيَ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى اللَّعَاءِ . . حَصَلَ ٱلْقُنُوتُ ، وَلَكِنَّ ٱلْأَفْضَلَ مَا جَاءَتْ بِهِ ٱلسُّنَّةُ ، وَقَدْ ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَىٰ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ وَلاَ يُحْزِىءُ غَيْرُهُ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِذَا كَانَ ٱلْمُصَلِّي إِمَاماً. . أَنْ يَقُولَ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ ٱهْدِنَا ) بِلَفْظِ ٱلْجَمْع ، وَكَذَلِكَ ٱلْبَاقِي ، وَلَوْ قَالَ : ( ٱهْدِنِي ) . . حَصَلَ ٱلْقُنُوتُ وَكَانَ مَكْرُوهاً ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لِلإِمَامِ تَخْصِيصُ نَفْسِهِ بِٱلدُّعَاءِ .

١٦٠ رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَؤُمُّ عَبْدٌ قَوْماً فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ ، فَإِنْ فَعَلَ . . فَقَدْ خَانَهُمْ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [د٩٠-٢٥٥] .

### وَجُمُنُكُونُ [في رفع اليدين في القنوت وموضع الإسرار والجهر به] :

ٱخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي رَفْعِ ٱلْيَدَيْنِ فِي دُعَاءِ ٱلْقُنُوتِ وَمَسْحِ ٱلْوَجْهِ بِهِمَا عَلَىٰ ثَلاَثَةِ أَوْجُهِ : أَصَحُهَا : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ رَفْعُهُمَا وَلاَ يَمْسَحُ ٱلْوَجْهَ ، وَٱلثَّانِي : يَرْفَعُ وَيَمْسِحُهُ ، وَٱلثَّالِثُ : لاَ يَمْسَحُ وَلاَ يَرْفَعُ .

وَٱتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّهُ لاَ يَمْسَحُ غَيْرَ ٱلْوَجْهِ مِنَ ٱلصَّدْرِ وَنَحْوِهِ ، بَلْ قَالُوا : ذَلِكَ نَكْرُوهٌ .

وَأَمَّا ٱلْجَهْرُ بِٱلْقُنُوتِ وَٱلْإِسْرَارُ بِهِ : فَقَالَ أَصْحَابُنَا : إِنْ كَانَ ٱلْمُصَلِّي مُنْفَرِداً.. أَسَرَّ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ إِمَاماً.. جَهَرَ عَلَى ٱلْمَذْهَبِ ٱلصَّحِيحِ ٱلْمُخْتَارِ ٱلَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ٱلْأَكْثَرُونَ .

وَٱلثَّانِي: أَنَّهُ يُسِرُّ كَسَائِرِ ٱلدَّعَوَاتِ فِي ٱلصَّلاَةِ .

وَأَمَّا ٱلْمَأْمُومُ : فَإِنْ لَمْ يَجْهَرِ ٱلْإِمَامُ. . قَنَتَ سِرّاً كَسَائِرِ ٱلدَّعَوَاتِ ؛ فَإِنَّهُ يُوافِقُ

فِيهَا ٱلْإِمَامَ سِرّاً ، وَإِنْ جَهَرَ ٱلْإِمَامُ بِٱلْقُنُوتِ : فَإِنْ كَانَ ٱلْمَأْمُومُ يَسْمَعُهُ. . أَمَّنَ عَلَىٰ دُعَائِهِ ، وَشَارَكَهُ فِي ٱلثَّنَاءِ فِي آخِرِهِ ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَسْمَعُهُ. . قَنَتَ سِرّاً ، وَقِيلَ : يُؤَمِّنُ ، وَقِيلَ : يُؤَمِّنُ ، وَقِيلَ : لَهُ أَنْ يُشَارِكَهُ مَعَ سَمَاعِهِ ، وَٱلْمُخْتَارُ : ٱلأَوَّلُ .

وَأَمَّا غَيْرُ ٱلصُّبْحِ إِذَا قَنَتَ فِيهَا \_ حَيْثُ نَقُولُ بِهِ \_ : فَإِنْ كَانَتْ جَهْرِيَّةً \_ وَهِيَ ٱلْمَغْرِبُ وَٱلْعِشَاءُ \_ فَهِيَ كَٱلصُّبْحِ عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ ، وَإِنْ كَانَتْ ظُهْراً أَوْ عَصْراً.. فَقِيلَ : يُسِرُّ فِيهَا بِٱلْقُنُوتِ ، وَقِيلَ : إِنَّهَا كَٱلصُّبْح .

وَٱلْحَدِيثُ ٱلصَّحِيحُ فِي قُنُوتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلَّذِينَ قَتَلُوا ٱلْقُرَّاءَ بِبِعْرِ مَعُونَةَ . . يَقْتَضِي ظَاهِرُهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلْقُنُوتِ فِي جَمِيعِ ٱلصَّلَوَاتِ (١) .

١٦١- فَفِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » فِي ( بَابِ تَفْسِيرِ قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱللهُ عَنْهُ : ( أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ٱللهُ عَنْهُ : ( أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَهَرَ بِٱلْقُنُوتِ فِي قُنُوتِ ٱلنَّازِلَةِ ) [خ٤٥٦٠ وانظر الملحق] .

### ١٢ ـ بَابُ ٱلتَّشَهُّدِ فِي ٱلصَّلاَةِ

إَعلَمْ : أَنَّ ٱلصَّلاَةَ إِنْ كَانَتْ رَكْعَتَيْنِ فَحَسْبُ كَٱلصُّبْحِ وَٱلنَّوَافِلِ. . فَلَيْسَ فِيهَا إِلاَّ تَشَهُّدُ وَاحِدٌ ، وَإِنْ كَانَتْ ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعاً. . فَفِيهَا تَشَهُّدَانِ : أَوَّلُ وَثَانٍ .

وَيُتَصَوَّرُ فِي حَقِّ ٱلْمَسْبُوقِ ثَلَاثُ تَشَهُّدَاتٍ ، وَيُتَصَوَّرُ فِي حَقِّهِ فِي صَلاَةِ الْمَعْرِبِ أَرْبَعُ تَشَهُّدَاتٍ ، مِثْلُ : أَنْ يُدْرِكَ ٱلْإِمَامَ بَعْدَ ٱلرُّكُوعِ فِي ٱلثَّانِيَةِ ، فَيُتَابِعَهُ

<sup>(</sup>۱) والقراء: هم سبعون رجلاً كانوا من أهل الصفة الملازمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب العلم وقراءة القرآن والتفقه في الدين ، ومع ذلك كانوا ردءاً للمسلمين إذا نزلت بهم نازلة ؛ لوصولهم غاية بالغة من الشجاعة ، وكانوا يحتطبون بالنهار ويشترون به الطعام لأهل الصفة ، ويقرؤون ويصلون الليل ، والمراد بأصحاب الصفة إذا أُطلقوا: قوم فقراء غرباء زهاد ، وكانوا يأوون في صفة آخر مسجده صلى الله عليه وسلم ، وقد جمع السخاوي منهم جملة في مؤلفه « رجحان الكفة في بيان أهل الصفة » . « الفتوحات » ( ٣١٢/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ : ( ثلاث تشهدات ) و( أربع تشهدات ) ، والمعتبرُ في تذكير العدد وتأنيثه تذكيرُ الواحد =

فِي ٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأُوَّلِ وَٱلثَّانِي ، وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مِنَ ٱلصَّلاَةِ إِلاَّ رَكْعَةٌ ، فَإِذَا سَلَّمَ ٱلْإِمَامُ.. قَامَ ٱلْمَسْبُوقُ لِيَأْتِيَ بِٱلرَّكْعَتَيْنِ ٱلْبَاقِيَتَيْنِ عَلَيْهِ ، فَيُصَلِّي رَكْعَةً وَيَتَشَهَّدُ عَقِبَهَا .

أَمَّا إِذَا صَلَّىٰ نَافِلَةً فَنَوَىٰ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ ؛ بِأَنْ نَوَىٰ مِئَةَ رَكْعَةٍ. . فَٱلإخْتِيَارُ : أَنْ يَقْتَصِرَ فِيهَا عَلَىٰ تَشَهُّدَيْنِ ؛ فَيُصَلِّي مَا نَوَاهُ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ وَيَتَشَهَّدُ ، ثُمَّ يَأْتِي بِٱلرَّكْعَتَيْنِ وَيَتَشَهَّدُ ٱلتَّشَهُّدُ ٱلتَّشَهُّدُ ٱلثَّانِي وَيُسَلِّمُ .

قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: لاَ يَجُوزُ أَنْ يَزِيدَ عَلَىٰ تَشَهُّدَيْنِ ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يَرُودَ عَلَىٰ تَشَهُّدَيْنِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا رَكْعَةٌ يَكُونَ بَيْنَهُمَا رَكْعَةٌ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ ، فَإِنْ زَادَ عَلَىٰ تَشَهُّدَيْنِ أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَكْثَرُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ . . بَطَلَتْ صَلاَتُهُ .

وَقَالَ آخَرُونَ : يَجُوزُ أَنْ يَتَشَهَّدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَٱلْأَصَحُّ : جَوَازُهُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ لاَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ ٱلتَّشَهُّدَ ٱلْأَخِيرَ وَاجِبٌ عِنْدَ ٱلشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَأَكْثَرِ ٱلْعُلَمَاءِ ، وَسُنَّةُ عِنْدَ ٱلشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ ، وَأَمَّا ٱلتَّشَهُّدُ ٱلْأَوَّلُ : فَسُنَّةٌ عِنْدَ ٱلشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَٱلْأَكُوثِينَ ، وَوَاجِبٌ عِنْدَ أَحْمَدَ ؛ فَلَوْ تَرَكَهُ عِنْدَ ٱلشَّافِعِيِّ . . صَحَتْ صَلاَتُهُ وَلَكِنْ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ سَوَاءٌ تَرَكَهُ عَمْداً أَوْ سَهُواً ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

فَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُورُ الاختلافُ في أَلْفَاظُ التشهد والثابت منها] :

وَأَمَّا لَفْظُ ٱلتَّشَهُّدِ: فَثَبَتَ فِيهِ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثُ تَشَهُّدَاتٍ:

177 ـ أَحَدُهَا: رِوَايَةُ إُبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

<sup>=</sup> وتأنيثه من المعدود ، لا تذكير الجمع وتأنيثه ، خلافاً للبغداديين ؛ فإنهم يعتبرون لفظ الجمع ، كما ذكر الأشموني في « شرح الألفية » ( ٢١/٤ ) ، فعليه يتخرج ما هنا .

« ٱلتَّحِيَّاتُ للهِ ، وَٱلصَّلَوَاتُ وَٱلطَّيِّبَاتُ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي « صَحِيحَيْهِمَا » [خ٣٨ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي « صَحِيحَيْهِمَا » [خ٣١ ٨ وَأَلْهُ عَلَيْهُ مَا يَلْهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ مُعَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي « صَحِيحَيْهِمَا » [خ٣١ ٨ مِن اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

١٦٣ ـ ٱلثَّانِي : رِوَايَةُ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

« ٱلتَّحِيَّاتُ ٱلْمُبَارَكَاتُ ٱلصَّلَوَاتُ ٱلطَّيِّبَاتُ للهِ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ (١) ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ (١) ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ الصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي « صَحِيحِهِ » [٤٠٣] .

١٦٤ - ٱلثَّالِثُ : رِوَايَةُ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ
 صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

« ٱلتَّحِيَّاتُ ٱلطَّيِّبَاتُ ٱلصَّلَوَاتُ للهِ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيْهَا ٱلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱللهُ ، وَبَرَكَاتُهُ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَشْهَدُ (٢) أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي « صَحِيحِهِ » [٤٠٤] .

١٦٥ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ ٱلْبَيْهَقِيِّ » بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنِ ٱلْقَاسِمِ قَالَ : عَلَّمَتْنِي

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ۳۲۰/۲ ) : ( في « شرح المشكاة » لابن حجر : وكأن وجه مخاطبته بذلك : الإشارة إلىٰ أنّ الله يكشف له صلى الله عليه وسلم عن المصلين من أمته حتىٰ يكون كالحاضر معهم ؛ ليشهد لهم بأفضل الأعمال ، وليكون تذكر حضوره سبباً لمزيد الخضوع والخشوع ، ثم رأيت الأئمة عدّوا من خصائصه صلى الله عليه وسلم : أن أعمال أمته تعرض عليه ، ويستغفر لهم ، واستدلوا بما رواه ابن المبارك [في « الزهد » ١٦٦] عن ابن المسيب : « ليس من يوم إلا ويعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم ؛ ليشهد عليهم ، يقول الله تبارك وتعالىٰ : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيلِ وَحِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَتَوُلَاهِ لَهُ عَلَىٰ مَتُولًاهُم » ) ، ويشهد له حديث الترمذي ( ٣٣٣٣ ) : « فعلمت ما في السماوات وما في الأرض » .

<sup>(</sup>٢) لفظة (أشهد) زيادة من (ج).

عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : هَاذَا تَشَهُّدُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

« ٱلتَّحِيَّاتُ للهِ وَٱلصَّلَوَاتُ وَٱلطَّيِّبَاتُ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَنْهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَبَرَكَاتُهُ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ » [هق7/١٤٤ وانظر الملحق] .

وَفِي هَانَدَا فَائِدَةٌ حَسَنَةٌ ، وَهِيَ : أَنَّ تَشَهُّدَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِ تَشَهُّدِنَا .

177 وَرَوَيْنَا فِي « مُوَطَّأِ مَالِكٍ » وَ « سُنَنِ ٱلْبَيْهَقِيِّ » وَغَيْرِهِمَا بِٱلْأَسَانِيدِ ٱلصَّحِيحَةِ عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدٍ ٱلْقَارِيِّ - وَهُوَ بِتَشْدِيدِ ٱلْيَاءِ - : أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ وَهُوَ يُعَلِّمُ ٱلنَّاسَ ٱلتَّشَهُّدَ يَقُولُ : قُولُوا :

( ٱلتَّحِيَّاتُ للهِ ، ٱلزَّاكِيَاتُ للهِ ، ٱلطَّيِّبَاتُ ٱلصَّلَوَاتُ للهِ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَيْكَ إِلَاهُ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) [ط١/ ٥٠- من ١٤٤/] .

١٦٧ وَرَوَيْنَا فِي « ٱلْمُوَطَّأِ » وَ« سُنَنِ ٱلْبَيْهَقِيِّ » وَغَيْرِهِمَا أَيْضاً بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ إِذَا تَشَهَّدَتْ :

( ٱلتَّحِيَّاتُ ٱلطَّيِّبَاتُ ٱلصَّلَوَاتُ ٱلزَّاكِيَاتُ للهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْنَ وَعَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ ) .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهَا فِي هَلْذِهِ ٱلْكُتُبِ:

( ٱلتَّحِيَّاتُ ٱلصَّلَوَاتُ ٱلطَّيِّبَاتُ ٱلزَّاكِيَاتُ للهِ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ وَرَحْمَةُ ٱللهِ ١٦٨ وَرَوَيْنَا فِي " ٱلْمُوَطَّالِ " وَ" سُنَنِ ٱلْبَيْهَقِيِّ " أَيْضاً بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ عَنْ مَالِكِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَانَ يَتَشَهَّدُ فَيَقُولُ : ( بِٱسْمِ ٱللهِ ، ٱلتَّحِيَّاتُ للهِ ، ٱلصَّلَوَاتُ للهِ ، ٱلزَّاكِيَاتُ للهِ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَى أَنْ لاَ إِلَـٰهَ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ ، شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ ٱللهِ المَّالِحِينَ ، شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَـٰه إِلاَ ٱللهِ ، شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَـٰه إِلاَ ٱللهُ ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ ) . [ط١/ ٩١ - هـ ١٤٢/١٤] وَٱللهُ أَعْلَمُ .

فَهَاذِهِ أَنْوَاعٌ مِنَ ٱلتَّشَهُّدِ ، قَالَ ٱلْبَيْهَقِيُّ : ( وَٱلثَّابِتُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةُ أَحَادِيثَ : حَدِيثُ ٱبْنِ مَسْعُودٍ ، وَٱبْنِ عَبَّاسٍ ، وَأَبِي مُوسَىٰ ) هَاذَا كَلاَمُ ٱلْبَيْهَقِيِّ (١) .

وَقَالَ غَيْرُهُ : ٱلثَّلاَثَةُ صَحِيحَةٌ ، وَأَصَحُهَا : حَدِيثُ ٱبْنِ مَسْعُودٍ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّهُ يَجُوزُ ٱلتَّشَهُّدُ بِأَيِّ تَشَهُّدٍ شَاءَ مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْمَذْكُورَاتِ ، هَـٰكَذَا نَصَّ عَلَيْهِ إِمَامُنَا ٱلشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ، وَأَفْضَلُهَا عِنْدَ ٱلشَّافِعِيِّ : حَدِيثُ ٱبْنِ عَبَّاسٍ ؛ لِلزِّيَادَةِ ٱلَّتِي فِيهِ مِنْ لَفْظِ ( ٱلْمُبَارَكَاتِ ) .

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ رَحِمَهُمُ ٱللهُ : ﴿ وَلِكَوْنِ ٱلْأَمْرِ فِيهَا عَلَى ٱلسَّعَةِ وَٱللَّا َاللَّوَاةِ ﴾ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وْ إِنْ إِنَّ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

ٱلِاخْتِيَارُ أَنْ يَأْتِيَ بِتَشَهُّدٍ مِنَ ٱلثَّلاَثَةِ ٱلْأُوَلِ بِكَمَالِهِ ، فَلَوْ حَذَفَ بَعْضَهُ. . فَهَلْ يُجْزِئُهُ ؟ فِيهِ تَفْصِيلٌ :

فَاعْلَمْ : أَنَّ لَفْظَ ( ٱلْمُبَارَكَاتِ وَٱلصَّلَوَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتِ وَٱلزَّاكِيَاتِ ) سُنَّةُ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي ٱلتَّشَهُّدِ ، فَلَوْ حَذَفَهَا كُلَّهَا وَٱقْتَصَرَ عَلَىٰ قَوْلِهِ : ( ٱلتَّحِيَّاتُ للهِ ، ٱلسَّلاَمُ

<sup>(</sup>١) « سنن البيهقي » ( ١٤٦/٢ ) . وانظر الملحق رقم ( ١٦٨ )

عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ . . . ) إِلَىٰ آخِرِهِ . . أَجْزَأَهُ ، وَهَـٰذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ عِنْدَنَا .

وَأَمَّا بَاقِيَ ٱلْأَلْفَاظِ مِنْ قَوْلِهِ : ( ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ . . . ) إِلَىٰ آخِرِهِ . . فَوَاجِبٌ لاَ يَجُوزُ حَذْفُ شَيْءٍ مِنْهُ ، إِلاَّ لَفْظُ ( وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ) ؛ فَفِيهِمَا ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ لِأَصْحَابِنَا :

أَصَحُّهَا : لاَ يَجُوزُ حَذْفُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ، وَهَاذَا هُوَ ٱلَّذِي يَقْتَضِيهِ ٱلدَّلِيلُ ؟ لِاتِّفَاقِ ٱلْأَحَادِيثِ عَلَيْهِمَا .

وَٱلثَّانِي : يَجُوزُ حَذْفُهُمَا .

وَٱلثَّالِثُ : يَجُوزُ حَذْفُ ( وَبَرَكَاتُهُ ) دُونَ ( وَرَحْمَةُ ٱللهِ ) .

وَقَالَ أَبُو ٱلْعَبَّاسِ ٱبْنُ سُرَيْجٍ مِنْ أَصْحَابِنَا: يَجُوزُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَىٰ قَوْلِهِ: (ٱلتَّحِيَّاتُ للهِ، سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ، سَلاَمٌ عَلَىٰ عِبَادَ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ).

وَأَمَّا لَفْظُ ( ٱلسَّلاَمُ ) : فَأَكْثَرُ ٱلرِّوَايَاتِ : ( ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُهَا ٱلنَّبِيُّ ) ، وَكَذَا ( ٱلسَّلاَمُ عَلَيْنَا ) بِٱلْأَلِفِ وَٱللاَّمِ فِيهِمَا ، وَفِي بَعْضِ ٱلرِّوَايَاتِ : ( سَلاَمٌ ) بِحَذْفِهِمَا فِيهِمَا .

ُ قَالَ أَصْحَابُنَا : كِلاَهُمَا جَائِزٌ ، وَلَكِنَّ ٱلْأَفْضَلَ : ( ٱلسَّلاَمُ ) بِٱلْأَلِفِ وَٱللاَّمِ ؛ لِكَوْنِهِ ٱلْأَكْثَرَ ، وَلِمَا فِيهِ مِنَ ٱلزِِّيَادَةِ وَٱلِاحْتِيَاطِ .

وَأَمَّا ٱلتَّسْمِيَةُ قَبْلَ ٱلتَّحِيَّاتِ : فَقَدْ رَوَيْنَا حَدِيثاً مَرْفُوعاً فِي « سُنَنِ ٱلنَّسَائِيِّ » وَ« ٱلْبَيْهَقِيِّ » وَغَيْرِهِمَا بِإِثْبَاتِهَا (١) ، وَقَدْ تَقَدَّمَ إِثْبَاتُهَا فِي تَشَهُّدِ ٱبْنِ عُمَر (٢) ، لَكِنْ قَالَ ٱلْبُخَارِيُّ وَٱلنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَثِمَّةِ ٱلْحَدِيثِ : ( إِنَّ زِيَادَةَ ٱلتَّسْمِيَةِ غَيْرُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه النسائي ( ۲۲۳/۲ ) ، والبيهقي ( ۱۲۱۲ ) ، والحاكم ( ۲۱۷۲ ) ، وابن ماجه ( ۹۰۲ ) وغيرهم عن جابر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في « الموطأ » ( ١/ ٩١ ) ، والبيهقي ( ٢/ ١٤٢ ) ، وتقدم برقم ( ١٦٨ ) .

صَحِيحَةٍ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، فَلِهَاذَا قَالَ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا: لاَ تُسْتَحَبُّ ، وَٱلْمُخْتَارُ: أَنَّهُ لاَ يَأْتِي لاَ تُسْتَحَبُّ ، وَٱلْمُخْتَارُ: أَنَّهُ لاَ يَأْتِي بِهَا ؛ لِأَنَّ جُمْهُورَ ٱلصَّحَابَةِ ٱلَّذِينَ رَوَوُا ٱلتَّشَهُّدَ لَمْ يَرْوُوهَا.

### فَهُمُّ إِنَّ اللَّهِ بيان حكم ترتيب ألفاظ التشهد] :

إَعْلَمْ: أَنَّ ٱلتَّرْتِيبَ فِي ٱلتَّشَهُّدِ مُسْتَحَبُّ لَيْسَ بِوَاجِبِ ، فَلَوْ قَدَّمَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضِ . . جَازَ عَلَى ٱلْمَذْهَبِ ٱلصَّحِيحِ ٱلْمُخْتَارِ ، ٱلَّذِي قَالَهُ ٱلْجُمْهُورُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي « ٱلْأُمِّ » ، وقيلَ : لاَ يَجُوزُ كَأَلْفَاظِ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) ، وَيَدُلُّ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي « ٱلْأُمِّ » ، وقيلَ : لاَ يَجُوزُ كَأَلْفَاظِ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) ، وَيَدُلُّ لِلْجَوَازِ : تَقْدِيمُ ٱلسَّلاَمِ عَلَىٰ لَفْظِ ٱلشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ ٱلرِّوَايَاتِ ، وَتَأْخِيرُهُ فِي لِلْجَوَازِ : تَقْدِيمُ ٱلسَّلاَمِ عَلَىٰ لَفْظِ ٱلشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ ٱلرِّوَايَاتِ ، وَتَأْخِيرُهُ فِي لِلْجَوَازِ : تَقْدِيمُ ٱلسَّلاَمِ عَلَىٰ لَفْظِ ٱلشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ ٱلرِّوَايَاتِ ، وَتَأْخِيرُهُ فِي لِلْجَوَازِ : تَقْدِيمُ ٱلسَّلاَمِ عَلَىٰ لَفْظِ ٱلشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ ٱلرِّوَايَاتِ ، وَتَأْخِيرُهُ فِي لِنْجَوازُ يَعْضِهَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، وَأَمَّا ( ٱلْفَاتِحَةُ ) . . فَأَلْفَاظُهَا وَتَرْتِيبُهَا مُعْجِزٌ ؛ فَلاَ يَجُوزُ تَعْيِيمُهُ .

وَلاَ يَجُوزُ ٱلتَّشَهُّدُ بِٱلْعَجَمِيَّةِ لِمَنْ قَدِرَ عَلَى ٱلْعَرَبِيَّةِ ، وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ.. تَشَهَّدَ بِلِسَانِهِ وَيَتَعَلَّمُ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي تَكْبِيرَةِ ٱلْإِحْرَامِ .

#### فَكُمِّ إِنَّ إِنَّ أَنْ السنة في التشهد الإسرار] :

ٱلسُّنَّةُ فِي ٱلتَّشَهُّدِ : ٱلْإِسْرَارُ ؛ لإِجْمَاعِ ٱلْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ ذَلِكَ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَدِيثِ :

١٦٩ مَا رَوَيْنَاهُ فِي "سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ " وَ" ٱلتِّرْمِذِيِّ " وَ" ٱلْبَيْهَقِيِّ " عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ السُّنَّةِ أَنْ يُخْفِي ٱلتَّشَهُّدَ ) ، قَالَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( مِنَ ٱلسُّنَّةِ أَنْ يُخْفِي ٱلتَّشَهُّدَ ) ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَالَ ٱلْحَاكِمُ : صَحِيحٌ [د٨٩٦ - ٢٩١٠ من٢/١٤٦] .

وَإِذَا قَالَ ٱلصَّحَابِيُّ : ( مِنَ ٱلسُّنَّةِ كَذَا ). . كَانَ بِمَعْنَىٰ قَوْلِهِ : ( قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، هَاذَا هُوَ ٱلْمَذْهَبُ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمُخْتَارُ ، ٱلَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ

ٱلْعُلَمَاءِ مِنَ ٱلْفُقَهَاءِ وَٱلْمُحَدِّثِينَ وَأَصْحَابِ ٱلْأُصُولِ وَٱلْمُتَكَلِّمِينَ ، فَلَوْ جَهَرَ بِهِ. . كُرِهَ وَلَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ ، وَلاَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ .

# ١٣ ـ بَابُ ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ٱلتَّشَهُّدِ

اِعْلَمْ: أَنَّ ٱلصَّلاَةَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاجِبَةٌ عِنْدَ ٱلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ بَعْدَ ٱلتَّشَهُّدِ ٱلأَخِيرِ ، لَوْ تَرَكَهَا فِيهِ. . لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ ، وَلاَ تَجِبُ ٱلصَّلاَةُ عَلَىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ عَلَى ٱلْمَذْهَبِ ٱلصَّحِيحِ ٱلْمَشْهُودِ ، الصَّحِيحِ ٱلْمَشْهُودِ ، لَكِنْ تُسْتَحَبُّ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : تَجِبُ (۱) .

وَٱلْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ: ( ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، إِبْرَاهِيمَ ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ ، فِي ٱلْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ) .

١٧٠ رَوَيْنَا هَاذِهِ ٱلْكَيْفِيَّةَ فِي صَحِيحَيِ : «ٱلبُّخَارِيِّ » وَ«مُسْلِم » عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [خ٣٧٠- ٢٣٧٠] ، إِلاَّ بَعْضَهَا (٢) ؛ فَهُوَ صَحِيحٌ مِنْ رَوَايَةٍ غَيْرٍ كَعْبٍ ، وَسَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي ( كِتَابِ ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ (٣) .

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٣٤٥ /٢ ) : ( قال ابن حجر الهيتمي في « شرح المشكاة » : ووجهه ظاهر ؛ لأن الحديث صريحٌ فيه ، وهو قوله عطفاً على المأمور به : « وعلىٰ آل محمد » ) .

 <sup>(</sup>۲) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ۱۹۸/۲ ) : ( قلت : البعض المستثنىٰ أربعة أشياء : « عبدك ورسولك » ، ثانيها : « النبي الأمي » ، ثالثها : « وأزواجه وذريته » ، رابعها : « في العالمين » ) .

 <sup>(</sup>٣) انظر (ص٣١٣) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » (٣٥٧/٢) : ( وأحال المصنف رحمه الله تعالىٰ ونفع به تفصيل ما أجمله في كلامه هنا مما أشرنا إلىٰ أصوله علىٰ كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر شيئاً ، بل قال : وقد بينا صفة الصلاة علىٰ رسول الله صلى الله عليه

وَٱلْوَاجِبُ مِنْهُ: ( ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ) ، وَإِنْ شَاءَ. . قَالَ: ( صَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ) ، وَإِنْ شَاءَ . . قَالَ: ( صَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ) ، أَوْ ( صَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ ٱللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِيْلِهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

ُ وَلَنَا وَجُهُ : أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ قَوْلُهُ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ) ، وَلَنَا وَجْهُ : أَنَّهُ يَقُولُ : ( صَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ أَحْمَدَ ) ، وَوَجْهٌ : أَنَّهُ يَقُولُ : ( صَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ ) ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا ٱلتَّشَهُّدُ ٱلْأَوَّلُ. فَلاَ تَجِبُ فِيهِ ٱلصَّلاَةُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَ خِلاَفٍ ، وَهَلْ تُسْتَحَبُّ ؟ فِيهِ قَوْلاَنِ ، أَصَحُّهُمَا : تُسْتَحَبُّ ، وَلاَ تُسْتَحَبُّ ٱلصَّلاَةُ عَلَى ٱللَّعَاءُ فِي ٱلتَّشَهُّدِ عَلَى ٱللَّالِ عَلَى ٱلصَّحِيحِ ، وقِيلَ : تُسْتَحَبُّ ، وَلاَ يُسْتَحَبُّ ٱلدُّعَاءُ فِي ٱلتَّشَهُّدِ عَلَى ٱللَّعَاءُ فِي ٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأُوَّلِ عِنْدَنَا ، بَلْ قَالَ أَصْحَابُنَا : يُكْرَهُ ؛ لِأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ٱلتَّخْفِيفِ ، بِخِلاَفِ ٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأَخِيرِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

## ١٤ - بَابُ ٱلدُّعَاءِ بَعْدَ ٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأَخِير

ٱعْلَمْ : أَنَّ ٱلدُّعَاءَ بَعْدَ ٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأَخِيرِ مَشْرُوعٌ بِلاَ خِلاَفٍ .

الا - رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ أَمُسْلِم » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُمُ ٱلتَّشَهُدَ ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ : « ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ ٱلدُّعَاءِ » ، وَفِي رَوَايَةِ ٱلْبُخَارِيِّ : « أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو » ، وَفِي رَوَايَةِ ٱلْبُخَارِيِّ : « أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو » ، وَفِي رَوَايَةٍ ٱلْبُخَارِيِّ : « أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ فَيَدْعُو » ، وَفِي رَوَايَةٍ مَا شَاءَ » [خ ١٥٠٨ - ١٤٠] .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ هَلْذَا ٱلدُّعَاءَ مُسْتَحَبُّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَيُسْتَحَبُّ تَطْوِيلُهُ ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِمَاماً ، وَلَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِمَا شَاءَ مِنْ أُمُورِ ٱلآخِرَةِ وَٱلدُّنْيَا ، وَلَهُ أَنْ يَدْعُوَ بِكُونَ إِمَاماً ، وَٱلْمَأْثُورَةُ أَفْضَلُ ، ثُمَّ بِاللَّاعَوَاتِ يَخْتَرِعُهَا ، وَٱلْمَأْثُورَةُ أَفْضَلُ ، ثُمَّ بِاللَّاعَوَاتِ يَخْتَرِعُهَا ، وَٱلْمَأْثُورَةُ أَفْضَلُ ، ثُمَّ

وسلم وما يتعلق بها ، وبيان أقلها وأكملها في كتاب أذكار الصلاة ، وكأنه نسي عند الكتابة في ذلك
 المكان ما عزم عليه من البيان ، ولا عيب على الإنسان في السهو النسيان ) .

ٱلْمَأْثُورَةُ مِنْهَا مَا وَرَدَ فِي هَلْذَا ٱلْمَوْطِنِ ، وَمِنْهَا مَا وَرَدَ فِي غَيْرِهِ ، وَأَفْضَلُهَا هُنَا مَا وَرَدَ فِي غَيْرِهِ ، وَأَفْضَلُهَا هُنَا .

وَثَبَتَ فِي هَاذَا ٱلْمَوْضِعِ أَدْعِيَةٌ كَثِيرَةٌ ، مِنْهَا:

1٧٢ مَا رَوَيْنَاهُ فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ ٱللَّهَ عَنَهُ وَسَلَّمَ : « وَمِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، ٱلتَّشَهُّدِ ٱلْأَخِيرِ . . فَلْيَتَعَوَّذْ بِٱللهِ مِنْ أَرْبَع : مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، وَمِنْ فَتْنَةِ ٱلْمُحْيَا وَٱلْمَمَاتِ ، وَمِنْ شَرِّ ٱلْمَسِيحِ ٱلدَّجَالِ » (١٥ [خ٧٧٥ - ١٣٧٥ - ١٣٠٨] .

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ ، وَفِي رَوَايَةٍ مِنْهَا : " إِذَا تَشَهَّدَ أَحَدُكُمْ . . فَلْيَسْتَعِذْ بِٱللهِ مِنْ أَرْبَعِ ، يَقُولُ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ فَلْيَسْتَعِذْ بِٱللهِ مِنْ أَرْبَعِ ، يَقُولُ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ آلْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ ٱلْمَسِيحِ ٱلدَّجَّالِ » عَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ ٱلْمَسِيحِ ٱلدَّجَّالِ » [مُمه / ١٢٨] .

1٧٣ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ: « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا: أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي ٱلصَّلاَةِ: « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ إِلَى مِنْ فِتْنَةِ ٱلْمَسِيحِ ٱلدَّجَّالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسْيحِ ٱلدَّجَّالِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَٱلْمَعْرَمِ » (٢ أَوَعُودُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ ٱلْمَحْيَا وَٱلْمَعْرَمِ » (٢ أَو ١٩٨٥ - ١٩٨٥) .

<sup>)</sup> قوله: « ومن عذاب القبر » فيه أبلغ ردًّ على المعتزلة في إنكارهم له ومبالغتهم في الحطَ على أهل السنة في إِثباته . وقوله: « ومن فتنة المحيا والممات » المراد: الاستعادة من جميع فتن الدارين ؛ في الحياة من كل ما يضرُّ ببدنٍ أو دينٍ أو دنيا للداعي ولمن له به تعلق مع عدم الصبر ، وفي الموت قُبيله عند الاحتضار من تسويل الشيطان الكفر حينئذ ومن شدائد سكراته . وقوله: « ومن شر المسيح الدجال » فيه دلالة على عظيم فتنته وقوة بليته ، وحكمة تقديم ذكر عذاب القبر على فتنة الدجال وغيرها: أن عذابه أطول زمناً وأبلغ مكانةً وأفظع موقعاً وأخوف هلاكاً لخطره ، وتأخيرٍ فتنة الدجال أنه يقع آخر الزمان قرب قيام الساعة . والدجال : المبالغ في الكذب بادعائه الإحياء والإماتة وغيرهما . واستعاد صلى الله عليه وسلم من فتنته ؛ حثاً لنا على الاستعادة منها ؛ فإنه لا يسلم منها إلا الفذ النادر ، أعاذنا الله منها بمنة وكرمه . « الفتوحات » ( ٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) المأثم : الإِثم نفسه ، أو الأمر الذي يأثم به الإِنسان من جميع العصيان ، والمغرم ؛ أي : غرم المال=

1٧٤ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى ٱلصَّلاَةِ . يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى ٱلصَّلاَةِ . يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ ٱلتَّشَهُّدِ وَٱلتَّسْلِيمِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْدَتُ ، وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي ، أَنْتَ ٱلْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ ٱلْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي ، أَنْتَ ٱلْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ ٱلْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ » [ إلاَ اللهُ إلاَ اللهُ اللهُ قَدِّمُ وَأَنْتَ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الله

مَالِم عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي عَنْ أَبِي بَكْرِ ٱلصِّدِيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ : أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ ٱللهِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي عَنْ أَبِي بَكْرِ ٱلصِّدِيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ : أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي ، قَالَ : « قُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ وَلَى اللهُ عَلْمِ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ . . فَٱغْفِرْ لِي مَعْفِرَةً مِنْ إِنِّي ظَلْماً كَثِيراً ، وَلاَ يَعْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ . . فَٱغْفِرْ لِي مَعْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَٱرْحَمْنِي ؛ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ » [خ ٢٧٠٨ م ٢٧٠] .

هَاكَذَا ضَبَطْنَاهُ ( ظُلْماً كَثِيراً ) بِٱلثَّاءِ ٱلْمُثَلَّثَةِ فِي مُعْظَمِ ٱلرِّوَايَاتِ ، وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ مُسْلِمٍ : ( كَبِيراً ) بِٱلْبَاءِ ٱلْمُوحَّدة (١) ، وَكِلاَهُمَا حَسَنٌ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَيُقَالَ : ( ظُلْماً كَثِيراً كَبِيراً ) .

وَقَدِ ٱحْتَجَّ ٱلْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ» وَٱلْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنَ ٱلْأَئِمَّةِ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ لِلدُّعَاءِ فِي آخِرِ ٱلصَّلاَةِ ('')، وَهُوَ ٱسْتِدْلاَلُ صَحِيحٌ ؛ فَإِنَّ قَوْلَهُ: ( فِي صَلاَتِي ) يَعُمُّ جَمِيعَهَا، وَمِنْ مَظَانِّ ٱلدُّعَاءِ فِي ٱلصَّلاَةِ هَاذَا ٱلْمَوْطِنُ.

١٧٦ - وَرَوَيْنَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ فِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ ﴾ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ذَكْوَانَ ،

في المعاصي ، أو الاستدانة لمعصية ، أو لطاعة مع العجز عن وفائه . قيل : أما استدانته لحاجته مع القدرة على الوفاء . . فلا يُستعاذ منها . وبالجملة : فالمأثم إِشارة إِلَىٰ حق الله ، والمغرم إِلَىٰ حق العباد . « الفتوحات » ( ٣/ ٨ \_ ١٠ ) .

<sup>(</sup>١) وكذا في بعض روايات « البخاري » ، كما في النسخة اليونينية .

<sup>(</sup>٢) إذ ترجم الإمام البخاري للباب بقوله: ( باب الدعاء قبل السلام ) وذكر الحديث تحته ، وكذا البيهقي في « السنن » ( ٢/ ١٥٤ ) .

عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلِ<sup>(۱)</sup> : ﴿ كَيْفَ تَقُولُ فِي ٱلصَّلاَةِ ؟ ﴾ قَالَ : أَتَشَهَّدُ وَأَقُولُ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْجَنَّةَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلنَّارِ ، أَمَا إِنِّي لاَ أُحْسِنُ دَنْدَنتَكَ وَلاَ دَنْدَنَةَ مُعَاذِ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ ﴾ [د٧٩٧] .

( ٱلدَّنْدَنَةُ ) : كَلاَمٌ لاَ يُفْهَمُ مَعْنَاهُ ، وَمَعْنَىٰ « حَوْلَهَا نُدَنْدِنُ »أَيْ : حَوْلَ ٱلْجَنَّةِ وَٱلنَّارِ ، أَوْ حَوْلَ مَسْأَلَتِهِمَا : إِحْدَاهُمَا : سُؤَالُ طَلَبٍ ، وَٱلثَّانِيَةُ : سُؤَالُ ٱسْتِعَاذَةٍ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَمِمَّا يُسْتَحَبُّ ٱلدُّعَاءُ بِهِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْعَفْوَ وَٱلْعَافِيَةَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلتُّقَىٰ وٱلْعَفَافَ وَٱلْغِنَىٰ )(٢) ، وَٱللهُ أَعْلَمُ.

# ٥١ ـ بَابُ ٱلسَّلاَم لِلتَّحَلُّلِ مِنَ ٱلصَّلاَةِ

إَعْلَمْ: أَنَّ ٱلسَّلاَمَ لِلتَّحَلُّلِ مِنَ ٱلصَّلاَةِ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِهَا وَفَرْضٌ مِنْ فُرُوضِهَا لاَ تَصِحُّ إِلاَّ بِهِ ، هَلذَا مَذْهَبُ ٱلشَّافِعِيِّ وَمَالِكِ وَأَحْمَدَ وَجَمَاهِيرِ ٱلسَّلَفِ وَٱلْخَلَفِ ، وَٱلْأَحَادِيثُ ٱلصَّحِيحَةُ ٱلْمَشْهُورَةُ مُصَرِّحَةٌ بِذَلِكَ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ ٱلْأَكْمَلَ فِي ٱلسَّلاَمِ أَنْ يَقُولَ عَنْ يَمِينِهِ : (ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللهِ) ، وَكَنْ يَسَارِهِ : (ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللهِ) ، وَلاَ يُسْتَحَبُّ أَنْ

<sup>(</sup>۱) في هامش (ب): (قال الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن العطار رضي الله عنه: ذكر ابن الجوزي رحمه الله في «تلقيح الفهوم» [ص ٤٧٥] له هذا الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل. وقال: اسم هذا الرجل: سليم الأنصاري، والله أعلم). وقد: جاء التصريح باسمه عند الإمام أحمد في « مسنده » ( ٧٤/٥).

قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « شرح مسلم » ( ١٤١/١٧ ) : (العفاف والعفة : هو التنزه عما لا يباح والكف عنه ، والغنىٰ هنا : غنى النفس والاستغناء عن الناس وعما في أيديهم ) ، ويستفاد من هاذه الأحاديث وغيرها : أنه يتأكد علىٰ كل مصلِّ - إلا الإمام حيث لم يرضوا بتطويله - : الدعاءُ سراً بعد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقبل السلام لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات بما أحب ، والمتعلق بالآخرة أولىٰ ؟ لأنه المقصود الأعظم . « الفتوحات » ( ٣/١٩٠٠ ) .

يَقُولَ مَعَهُ : ( وَبَرَكَاتُهُ ) ؛ لِأَنَّهُ خِلاَفُ ٱلْمَشْهُورِ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ كَانَ قَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُودَ<sup>(١)</sup> ، وَقَدْ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ؛ مِنْهُمْ إِمَامُ ٱلْحَرَمَيْنِ وَزَاهِرٌ ٱلسَّرْخَسِيُّ وَٱلرُّويَانِيُّ فِي « ٱلْحِلْيَةِ » ، وَلَـٰكِنَّهُ شَاذٌّ ، وَٱلْمَشْهُورُ مَا قَدَّمْنَاهُ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَسَوَاءٌ كَانَ ٱلْمُصَلِّي إِمَاماً أَوْ مَأْمُوماً أَوْ مُنْفَرِداً ، فِي جَمَاعَةٍ قَلِيلَةٍ أَوْ كَثِيرَةٍ ، فِي خَمَاعَةٍ قَلِيلَةٍ أَوْ كَثِيرَةٍ ، فِي فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ . . فَفِي كُلِّ ذَلِكَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ كَمَا ذَكَرْنَا ، وَيَلْتَفِتُ بِهِمَا إِلَى ٱلْجَانِبَيْن .

وَٱلْوَاجِبُ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَأَمَّا ٱلثَّانِيَةُ . فَسُنَةٌ ، لَوْ تَرَكَهَا . لَمْ يَضُرَّهُ ، ثُمَّ ٱلْوَاجِبُ مِنْ لَفْظِ ٱلسَّلاَمِ أَنْ يَقُولَ : (ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ) ، وَلَوْ قَالَ : (سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ) . لَمْ يُجْزِئهُ عَلَى ٱلْأَصَحِّ ، وَلَوْ قَالَ : (عَلَيْكُمْ ٱلسَّلاَمُ) . . أَجْزَأَهُ عَلَى عَلَيْكُمْ ) . أَوْ (سَلاَمِي عَلَيْكُ ) ، أَوْ (سَلاَمِي عَلَيْكُ ) ، أَوْ (سَلاَمِي عَلَيْكَ ) ، أَوْ (سَلاَمُ عَلَيْكُمْ) ، أَوْ (سَلاَمُ عَلَيْكُمْ) ، أَوْ (سَلاَمُ عَلَيْكُمْ ) ، أَوْ (سَلاَمُ عَلَيْكُمْ ) بَوْ رَسُلاَمُ عَلَيْكُمْ ) بَوْ رَسُلاَمُ عَلَيْكُمْ ) بَوْ رَسُلاَمُ عَلَيْكُمْ ) ، أَوْ (سَلاَمُ عَلَيْكُمْ ) بَوْ رَسُلاَمُ عَلَيْهِمْ ) بَوْ يَوْ قَالَ : (ٱلسَّلاَمُ عَلَيْهِمْ ) ؛ فَإِنَّهُ لاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ إِنْ قَالَهُ عَلَيْهِمْ ) ؛ فَإِنَّهُ لاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ إِنْ قَالَهُ عَلَيْهِمْ ) ؛ فَإِنَّهُ لاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ إِنْ قَالَهُ عَلَيْهِمْ ) ؛ فَإِنَّهُ لاَ تَبْطُلُ صَلاَتُهُ إِلاَنَهُ دُعَاءٌ ، وَإِنْ كَانَ سَاهِياً . . لَمْ تَبْطُلْ وَلاَ يَحْصُلُ ٱلتَّحَلُّلُ مِنَ ٱلصَّلاَةِ ، بَلْ يَخْتَاجُ إِلَى ٱسْتِنْنَافِ سَلاَمٍ صَحِيحٍ ، وَلَو ٱفْتَصَرَ ٱلْإِمَامُ عَلَىٰ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ . . أَتَى ٱلْمَامُ عَلَىٰ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ . . أَتَى ٱلْمَامُ عَلَىٰ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ . . أَتَى ٱلْمَامُ عَلَىٰ تَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ . . أَتَى الْمَامُ عَلَىٰ اللْسَلِيمَةُ وَاحِدَةً . . أَلَمْ السَّلَيْمَ بُولُ السَّلَيْمُ وَالْمِلْمُ عَلَىٰ السَلْمُ السَلَيمَةُ وَاحِدَةً . . أَلَمْ السَلَيمَةُ وَاحِدَةً . . أَلَمْ السَلَيمَ السَلَيمَ السَلَيمَةُ وَاحِدَةً . . أَلْسَلَيمَةُ وَاحِدَةً . . أَلْمُ السَلَيمُ فَلَى السَلَيمَ الْسَلَيمُ السَلَيمَ السَلَيمُ السَلَيمَ السَلْمُ السَلَيمُ السَلَع

قَالَ ٱلْقَاضِي أَبُو ٱلطَّيِّبِ ٱلطَّبَرِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُ: (إِذَا سَلَّمَ ٱلْإِمَامُ.. فَٱلْمَأْمُومُ بِٱلْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ.. ٱسْتَدَامَ ٱلْجُلُوسَ لِلدُّعَاءِ وَأَطَالَ مَا شَاءَ)، وَٱللهُ أَعْلَمُ.

 <sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «نتائج الأفكار» (۲/ ۲۳۸) بعد أن سرد طرقاً أخرى غير رواية أبي داوود: (فهاذه عدة طرق ثبت فيها «وبركاته»، بخلاف ما يوهمه كلام الشيخ أنها رواية فردة).

# ١٦ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ ٱلرَّجُلُ إِذَا كَلَّمَهُ إِنْسَانٌ وَهُوَ فِي ٱلصَّلاَةِ

١٧٧ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ نَابَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ . . فَلْيَقُلْ : سُبْحَانَ ٱللهِ » [خ١٢١٨ ـ ١٢١٨] .

وَفِي رِوَايَةٍ فِي « ٱلصَّحِيحِ » : « إِذَا نَابَكُمْ أَمْرٌ . . فَلْيُسَبِّحِ ٱلرِّجَالُ ، وَلْيُصَفِّحِ ٱلنِّسَاءُ » [خ٧١٩٠] .

١٧٨ ـ وَفِي رِوَايَةٍ : « ٱلتَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَٱلتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ »(١) [خ١٢٠٣ ـ ١٢٠٨] .

## ١٧ ـ بَابُ ٱلْأَذْكَارِ بَعْدَ ٱلصَّلاَةِ

أَجْمَعَ ٱلْعُلَمَاءُ عَلَى ٱسْتِحْبَابِ ٱلذِّكْرِ بَعْدَ ٱلصَّلاَةِ ، وَجَاءَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ فِي أَنْوَاعِ مِنْهُ مُتَعَدِّدَةٍ ، فَنَذْكُرُ أَطْرَافاً مِنْ أَهَمِّهَا :

1۷٩ ـ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قيلَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ ٱلدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : « جَوْفُ ٱللَّيْلِ الرَّسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ ٱلدُّعَاءِ أَسْمَعُ ؟ قَالَ : « جَوْفُ ٱللَّيْلِ السَّولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَ اللَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٣٤٩٩ وانظر المَحْقَ] . الملحق .

١٨٠ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : ﴿ ٱلْبُخَارِيِّ ﴾ وَ﴿ مُسْلِمٍ ﴾ عَنِ آبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ﴿ كُنْتُ أَعْرِفُ ٱنْقِضَاءَ صَلاَةٍ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلتَّكْبِيرِ ﴾ ، وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ : ﴿ كُنَّا ﴾ [خ٨٤٢ م٨٤٢ ] .

وَفِي رِوَايَةٍ فِي "صَحِيحَيْهِمَا " عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَفْعَ

<sup>(</sup>١) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٣/ ٢٧ ) : ( قال أئمتنا الشافعية : والأولىٰ في التصفيق كونه ببطن كف علىٰ ظهر أخرىٰ وعكسه ، لا ببطنهما ، بل يبطل الصلاة إِن قُصد اللعب . ولو تكرر تصفيق المرأة ثلاثاً متوالية . . أبطل الصلاة ) .

ٱلصَّوْتِ بِٱلذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ ٱلنَّاسُ مِنَ ٱلْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : (كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا ٱنْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ ) [خ ٨٤١ـ م ٨٤٢/٥٨٣] .

١٨١ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱنْصَرَفَ مِنْ صَلاَتِهِ . . ٱسْتَغْفَرَ ثَلاَثاً وَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ أَنْتَ ٱلسَّلاَمُ وَمِنْكَ ٱلسَّلاَمُ ، تَبَارَكْتَ ذَا ٱلْجَلاَلِ وَٱلْإِكْرَام » [م٩١٥] .

قِيلَ لِلأَوْزَاعِيِّ<sup>(۱)</sup> \_ وَهُوَ أَحَدُ رُوَاةِ ٱلْحَدِيثِ \_ : كَيْفَ ٱلِاسْتِغْفَارُ ؟ قَالَ : تَقُولُ : ( أَسْتَغْفِرُ ٱللهَ ، أَسْتَغْفِرُ ٱللهَ . . . ) .

١٨٢ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » عَنِ ٱلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلصَّلاَةِ وَسَلَّمَ . . قَالَ : « لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، وَسَلَّمَ . . قَالَ : « لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا ٱلْجَدِّ مِنْكَ ٱلْجَدُّ » [خ٤٨٤ م٥٩٥] .

١٨٣ وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحٍ مُسْلِمٍ " عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ حِينَ يُسَلِّمُ : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ، ٱلْمُلْكُ ، وَلَهُ ٱلنَّنَاءُ ٱلْحَسَنُ (٢) لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ إِلَيْهِ ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ ، لَهُ ٱلنِّعْمَةُ وَٱلْفَصْلُ (٢) ، وَلَهُ ٱلثَّنَاءُ ٱلْحَسنُ (٣) ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهِ مَحْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ " ، قَالَ ٱبْنُ ٱلزُّبَيْرِ : ( وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهَلِّلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ) [م٩٤٥] .

<sup>(</sup>١) والقائل هو: أبو العباس الوليد بن مسلم القرشي رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>٢) في (ج): (وله الفضل) وهو موافق لما في « مسلم ».

 <sup>(</sup>٣) أي : النعت المستحسن ؛ فهو يستحقه على عباده بطريق الذات لا بواسطة نعمة ولا غيرها ، بل وإن انتقم . « الفتوحات » ( ٣/ ٣٨ ) .

١٨٤ - وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ هُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ فُقَرَاءَ ٱلْمُهَاجِرِينَ أَتَوْا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا : ذَهَبَ أَهْلُ اللهُ ثُورِ بِٱلدَّرَجَاتِ ٱلْعُلاَ وَٱلنَّعِيمِ ٱلْمُقِيمِ ؛ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَلَهُمْ فَضْلُ مِنْ أَمْوَالِ يَحُجُّونَ بِهَا وَيَعْتَمِرُونَ وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ ، فَقَالَ : « أَلاَ أُعَلِّمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَلاَ فَقَالَ : « أَلاَ أُعَلِّمُكُمْ شَيْئاً تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ ، وَلاَ يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ إِلاَّ مَنْ صَنَعَ مِثْلَ مَا صَنَعْتُمْ ؟ » قَالُوا : بَلَىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، يَكُونُ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْكُمْ وَتُكَبِّرُونَ خَلْفَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلَاثاً وَثَلاَثِينَ » ، قَالَ أَبُو صَلاَةٍ الرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّةٍ ذِكْرِهَا أَنَ يَقُولُ : ( سُبْحَانَ ٱللهِ ، صَالِحٍ ٱلرَّاوِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمَّا سُئِلَ عَنْ كَيْفِيَّةٍ ذِكْرِهَا أَنْ اللهُ أَكْبُونَ ) [خ ٤٤ مُونَ أَلَيْ اللهُ أَكْبُولُ مَا عَنْكَالُونَ وَلَكُمُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاَثُ وَثَلاَثُونَ ) [خ ٤٤ م ١٠٥ ] . وَٱللهُ أَكْبُولُ ، حَتَّىٰ يَكُونَ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ ثَلاَثُ وَثَلاَثُونَ ) [خ ٤٤ م ١٠٥ ] .

وَ ( ٱلدُّثُورُ ) جَمْعُ : دَثْرٍ \_ بِفَتْحِ ٱلدَّالِ وَإِسْكَانِ ٱلثَّاءِ ٱلْمُثَلَّثَةِ \_ وَهُو : ٱلْمَالُ الْكَثِيرُ .

١٨٥ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مُعَقِّبَاتُ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ - أَوْ فَاعِلُهُنَّ - وَشُولِ ٱللهِ صَلَّةٍ مَكْتُوبَةٍ ؛ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ تَسْبِيحَةً ، وَثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ تَحْمِيدَةً ، وَأَرْبَعاً وَثَلاَثِينَ تَحْمِيدَةً ، وَأَرْبَعالًا وَثَلاَثِينَ تَحْمِيرَةً » (٢) [م٩٥] .

١٨٦- وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ سَبَّحَ ٱللهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ ، وَحَمِدَ ٱللهُ ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ ، وَقَالَ تَمَامَ ٱلْمِئَةِ :

 <sup>(</sup>١) السائل لأبي صالح السمان هو : سُمَيُّ القرشي المخزومي مولىٰ أبي بكر بن عبد الرحمان ، أحد رواة الحديث .

<sup>(</sup>٢) قوله: «معقبات » بكسر القاف المشددة ؛ أي : كلمات يأتي بعضها عقب بعض ؛ مأخوذ من العقب . وفي « النهاية » ( ٣/ ٢٦٧ ) : ( سميت معقبات ؛ لأنها عادت مرة بعد أخرىٰ ، أو لأنها تُقال عقب الصلوات ، أو معقبات للثواب ) . « الفتوحات » ( ٣/ ٤٤ ) .

لَا إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. . غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ ٱلْبَحْرِ »(١) [م٩٧٥] .

١٨٧ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » فِي أَوَائِلِ ( كِتَابِ ٱلْجِهَادِ ) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ دُبُرَ ٱلصَّلاَةِ بِهَا وُلاَءِ ٱلْكَلِمَاتِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ ٱلصَّلاَةِ بِهَا وُلاَءِ ٱلْكَلِمَاتِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْجُبْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدً إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ »(٢) إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ ٱلدُّنْيَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ »(٢) [خ٢٨٢٢] .

١٨٨- وَرَوَيْنَا فِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ " وَ" التّرْمِذِيِّ " وَ" النَّسَائِيِّ " عَنْ الله بْنِ عَمْرٍ و رَضِيَ الله عَنْهُمَا ، عَنِ النَبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَصْلَتَانِ - أَوْ خَلَّتَانِ - لاَ يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ . إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ ، هُمَا يَسِيرٌ ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ : يُسَبِّحُ الله تَعَالَىٰ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ عَشْراً ، وَيَحْمَدُ عَشْراً ، وَيُحَمِّدُ عَشْراً ، وَيُحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ إِذَا أَخَذَ مَصْجَعَةُ ، وَيَحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، ويُسَبِّحُ الله عَنْ بِاللِّسَانِ ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِئَةٍ فِي عَشْراً ، وَيُحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، ويُسَبِّحُ أَلله عَمْسُونَ وَمِئَةٌ بِاللِّسَانِ ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِئَةٍ فِي الْمِيزَانِ ، وَيُحْمَدُ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ ، ويُسَبِّحُ الله عَنْ الله عَمْسُ مِئَةٍ بِيكِهِ ، وَالْفٌ فِي الْمِيزَانِ » قَالَ : فَلَقَدْ رَأَيْتُ وَسُلِكُ مُسُولَ الله ؛ كَيْفَ هُمَا وَشَلَا أَنْ يَقُولُهُ ، وَيَحْمَدُ ثَلا أَنْ يَقُولُهُ ، وَيَأْتِهِ فِي صَلاَتِهِ . فَيُذَكِّرَهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولُهَ ، وَيَأْتِهِ فِي صَلاَتِهِ . فَيُ صَلَا فَيْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ ؟ قَالَ : « يَأْتِي أَحَدَكُمْ - يَعْنِي : ٱلشَّيْطَانَ - فِي مَنَامِهِ . . يَشْتُولُهُ قَبْلَ أَنْ يَقُولُهُ ، وَيَأْتِهِ فِي صَلاَتِهِ . . فَيُذَكِّرَهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولُهَا » إِسْنَادُهُ فَيْنَوَلَعُ أَلُو الله عَمْلُ أَنْ يَقُولُهُ ، وَيَأْتِهِ فِي صَلاَتِهِ . . فَيُذَكِّرَهُ حَاجَةً قَبْلَ أَنْ يَقُولُهَا » إسْنَادُهُ

<sup>(</sup>١) أي: في الكثرة .

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٣/ ٤٩ ) : ( قال ميرك : وقد ورد في هذا الحديث عند البخاري زيادة هي : « وأعوذ بك من البخل » فقيل : الجود إما بالنفس ؛ وهو الشجاعة ومقابله الجبن ، أو بالمال ؛ وهو السخاوة ويقابله البخل ، ولا تجتمع الشجاعة والسخاوة إلا في نفس كاملة ، ولا ينعدمان إلا في متناه في النقص ؛ إذ البخل يقطع عن الوصول إلى الحضرة الإلاهية ويوجب لها الحرمان عن الظفر بشيء من معارفها الربانية ) . وقوله : « أرذل العمر » أي : آخره .

صَحِيحٌ ، إِلاَّ أَنَّ فِيهِ عَطَاءَ بْنَ ٱلسَّائِبِ ، وَفِيهِ ٱخْتِلاَفٌ بِسَبَبِ ٱخْتِلاَطِهِ ، وَقَدْ أَشَارَ أَتُوبُ ٱلسَّخْتِيَانِيُّ إِلَىٰ صِحَّةِ حَدِيثِهِ هَاذَا [د٥٠٦٥-٣٤١-٣٤٠ وانظر الملحق] .

١٨٩ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » وَغَيْرِهِمْ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( أَمَرَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْرَأَ بِدَ اللهُ عَوِّذَاتِ ) ؛ بِهِ الْمُعَوِّذَاتِ ) ؛ فَيْنُبَغِي أَنْ يَقْرَأَ : ( قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ ) وَ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ) وَ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) وَ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) وَ ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ )(١) [د٣٤٥ ـ ت٣٠٥ ـ س٣/٨٥ وانظر الملحق] .

. آهـ وَرَوَيْنَا بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ فِي "سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ " وَ" ٱلنَّسَائِيِّ " عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ : " يَا مُعَاذُ ؟ وَٱللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ " ، فَقَالَ : " أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ : لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ وَٱللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ " ، فَقَالَ : " أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ : لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ وَٱللهِ إِنِّي لأُحِبُّكَ " ، فَقَالَ : " أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ : لاَ تَدَعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ تَقُولُ : ٱللَّهُمَّ ؟ أُعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ " [د٢١٥١-٣٣/٥] .

191 وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَىٰ صَلاَتَهُ . . مَسَحَ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ ٱلْيُمْنَىٰ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ٱلرَّحْمَـٰنُ ٱلرَّحِيمُ ، ٱللَّهُمَّ ؛ أَذْهِبْ عَنِّي ٱلْهَمَّ وَٱلْكُزُنَ ﴾ [سني١١ وانظر الملحن] .

١٩٢ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : مَا دَنَوْتُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : مَا دَنَوْتُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ وَلاَ تَطَوَّعٍ إِلاَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱنْعَشْنِي وَٱجْبُرْنِي وآهْدِنِي « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱنْعَشْنِي وَٱجْبُرْنِي وآهْدِنِي

<sup>(</sup>وي أبو داوود ( ١٤٦٣ ) عن عقبة بن عامر : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتعوذ بـ أعوذ برب الفلق ) و أعوذ برب الناس ) ويقول : « يا عقبة ؛ تعوذ بهما ؛ فما تعوذ متعوذ بمثلهما » . قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٣/ ٥٤ ) : ( قال ابن حجر الهيتمي في « شرح المشكاة » : ومن ثَمَّ لما سُحِرَ النبي صلى الله عليه وسلم . . مكث مسحوراً سنة حتىٰ أنزل الله عليه ملكين ، فعلماه أن يتعوذ بهما ، ففعل . . فزال عنه ما كان يجده من السحر ، وبه علم أنه لا أبلغ في إزالة السحر وعدم تأثيره من المداومة عليهما ، لا سيما عقب كل صلاة كما جُرِّبَ ) .

لِصَالِحِ ٱلْأَعْمَالِ وَٱلْأَخْلاَقِ ؛ إِنَّهُ لاَ يَهْدِي لِصَالِحِهَا وَلاَ يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ »(١) [سني١١٦ وانظر الملحق] .

١٩٣ - وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَنَهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ - لاَ أَدْرِي قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ أَوْ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ لَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ، وَٱلْحَمْدُ يَقُولُ : « سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، وَسَلاَمٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ » [سني ١١٩ وانظر الملحق] .

١٩٤ - وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا ٱنْصَرَفَ مِنَ ٱلصَّلاَةِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْ خَيْرَ عُمُرِي آخِرَهُ ، وَخَيْرَ عَمَلِي يَقُومُ أَلْقَاكَ » [سني ١٢١ وانظر الملحق] .

١٩٥ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ ٱلصَّلاَةِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْكُفْرِ وَٱلْفَقْرِ وَعَذَابِ ٱلْقَبْرِ » (٢) [سني ١١١] .

197- وَرَوَيْنَا فِيهِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ (٣) . فَلْيَبْدَأُ بِتَحْمِيدِ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَٱلثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى ٱلنَّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ » [سني١١٣ وانظر الملحق] .

<sup>(</sup>١) قوله : « انعشني » بفتح العين ؛ أي : ارفعني ، و« اجبرني » أي : أصلح شأني .

<sup>(</sup>٢) استعاد صلى الله عليه وسلم من هاذه الأمور ؛ لشدة مضرتها ؛ أما الكفر : فلأنه سبب للسخط الدائم والبعد عن رحمة الله تعالى ، وأما الفقر خصوصاً مع عدم الصبر : فإنه متعب للبدن ، مانع له من طيب طعم الوسن ، هاذا بناءً على أن المراد به مقابل الغنى ، وقيل : المراد : فقر القلب ، وقيل : المراد من ( الفقر ) : الاحتياج إلى الخلق على وجه المذلة ، وقلة المال مع عدم القناعة ، وقلة الصبر وكثرة الحرص ، وبـ ( الكفر ) : الكفران . « الفتوحات » ( ٣/ ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٣) جاء عند ابن السني في « عمل اليوم والليلة » بلفظ : « إِذا دعا أحدكم » ، وما هو في نسخ « الأذكار » موافق لما عند أبي داوود ( ١٤٨١ ) ، والترمذي ( ٣٤٧٧ ) .

# ١٨ ـ بَابُ ٱلْحَثِّ عَلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ بَعْدَ صَلاَةِ ٱلصُّبْح

إَعْلَمْ: أَنَّ أَشْرَفَ أَوْقَاتِ ٱلذِّكْرِ فِي ٱلنَّهَارِ.. ٱلذِّكْرُ بَعْدَ صَلاَةِ ٱلصُّبْحِ (١).

١٩٧ ـ رَوَيْنَا عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ وَغَيْرِهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ صَلَّى ٱلْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ ، ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ ٱللهَ تَعَالَىٰ حَتَّىٰ تَطْلُعَ ٱللهَّمُسُ (٢) ، ثُمَّ صَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ (٣) . . كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ تَامَّةٍ "٤) ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ﴾ [ت٢٨٥ وانظر الملحق] .

١٩٨ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلاَةِ ٱلصُّبْحِ وَهُو ثَانٍ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّةِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلاَةِ ٱلصَّبْحِ وَهُو ثَانٍ رَجُلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمُ ( ) : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَلَهُ

<sup>(</sup>۱) خرج به الليل ، والدعاء فيه أفضل منه في النهار ؛ لأنه وقت التجليات الإلهية ، وفيه ساعات الإِجابة ، ولها ذا كان نفل الليل مطلقاً أفضل من نفل النهار ، وإنما فضل الذكر ذلك الوقت ؛ لكونه تشهده الملائكة ، قال تعالىٰ : ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجَرِّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجِرِ كَاكَ مَشْهُودًا ﴾ . « الفتوحات » (٣/٣٠) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٣/ ٦٤ ) : ( قال في « الحرز » : أي : استمر على حال ذكره سواء كان قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً ، والجلوس أفضل إلا إذا عارضه أمر ؛ كالقيام لطواف أو صلاة جنازة أو لحضور درس ونحوها ) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » (٣/ ٢٥ ) : (قال ابن حجر الهيتمي في « شرح المشكاة » : أي : ثم بعد طلوعها وإن لم ترتفع كرمح. . يصلي ركعتين صلاة الإشراق ، وهي غير صلاة الضحىٰ ، خلافاً لمن وهم فيه ، أو من صلاة الضحیٰ بناءً علیٰ دخول وقتها بطلوع الشمس ، وعليه جماعة من أثمتنا ، أما على الأصح : أن وقت الضحیٰ لا يدخل إلا بارتفاعها كرمح . . فلا يصليهما من الضحیٰ إلا بعد ارتفاعها كذلك ) .

قال ابن علان رحمه الله تعالى في «الفتوحات» (٣/٣٦): (قال ابن الجزري في «مفتاح الحصن»: وهاذا وأشباهه ورد كثيراً في الحديث، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «من صام ثلاثة أيام من كل شهر.. فكأنما صام الدهر»، وفيمن قرأ «قل هو الله أحد»: «تعدل ثلث القرآن» ؛ يريد الأَجر بغير مضاعفة ، بخلاف من فعل ؛ فإنَّ له الأَجر بالمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعين ضعفاً إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة).

<sup>(</sup>٥) أي : بكلام أجنبي .

ٱلْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ . كُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَمُجِيَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ (١) ، وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ خَسَنَاتٍ ، وَمُجِي عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ (١) ، وَكَانَ يَوْمَهُ ذَلِكَ فِي حِرْدٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ ، وَحُرِسَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ، وَلَمْ يُتْبَعْ بِذَنْبٍ (٢) أَنْ يُدْرِكَهُ فِي فِي حِرْدٍ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ ، وَحُرِسَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ، وَلَمْ يُتْبَعْ بِذَنْبٍ (٢) أَنْ يُدْرِكَهُ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ إِلاَّ ٱلشِّرْكَ بِٱللهِ تَعَالَىٰ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : هَاذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَفِي بَعْضِ ٱلنَّسَخِ : حَسَنٌ صَحِيحٌ [ت٤٧٤] .

199-وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ مُسْلِمِ بْنِ ٱلْحَارِثِ ٱلتَّمِيمِيِّ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ أَسَرَّ إِلَيْهِ فَقَالَ : « إِذَا انْصَرَفْتَ مِنْ صَلاَةِ ٱلْمُعْرِبِ. . فَقُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ أَجِرْنِي مِنَ ٱلنَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّكَ انْصَرَفْتَ مِنْ ٱلنَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّكَ أَنْصَرَفْتَ مِنْ النَّارِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ ثُمَّ مِنْ لَيْلَتِكَ . . كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا ، وَإِذَا صَلَّيْتَ ٱلصَّبْحَ . . فَقُلْ كَذَلِكَ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَ مِنْ يَوْمِكَ . . كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا » وَإِذَا صَلَّيْتَ ٱلصَّبْحَ . . فَقُلْ كَذَلِكَ ؛ فَإِنَّكَ إِنْ مُتَ مِنْ يَوْمِكَ . . كُتِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَا » [د٧٩٥] .

٢٠٠ وَرَوَيْنَا فِي « مُسْنَدِ ٱلْإِمَامِ أَحْمَدَ » وَ« سُنَنِ ٱبْنِ مَاجَهْ » وَ« كِتَابِ ٱبْنِ ٱللهُ عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً ، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً ، وَرَزْقاً طَيِّباً » [حمة/٢٩٤ ـ ق ٩٢٥ ـ سني١١] .

٢٠١ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ بَعْدَ صَلاَةِ ٱلْفَجْرِ (٣) بِشَيْءٍ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟

<sup>(</sup>۱) وإن قيل: ما الفرق بين قوله صلى الله عليه وسلم: «عشر درجات» وقوله: «عشر حسنات».. قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات» ( ٣/ ٢٧): ( يمكن الفرق بأن الحسنات هاذه تكتب له في صحائف حسناته، وتوزن معها، وتؤخذ فيما عليه من الحقوق كسائر حسناته، بخلاف العشر الدرجات؛ فإنها معدة له بعد دخول الجنة، لا وزن فيها، ولا أخذ منها، فهما نوعان متغايران بتغاير أحكامهما التي ذكرتها، كذا في «شرح المشكاة» لابن حجر الهيتمي).

<sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ، وفي المطبوع : ( ولم ينبغ لذنب ) .

 <sup>(</sup>٣) في « الحصن » : ( بعد صلاة الضحيٰ ) ، وكذا هو في أصل مصحح من كتاب « عمل اليوم والليلة »
 لابن السني ، وفي نسخة منه : ( بعد صلاة الصبح ) والله أعلم . « الفتوحات » ( ٣ / ٧٠ ) .

مَا هَلذَا ٱلَّذِي تَقُولُ ؟ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ بِكَ أُحَاوِلُ ، وَبِكَ أُصَاوِلُ ، وَبِكَ أُصَاوِلُ ، وَبِكَ أُقَاتِلُ »<sup>(۱)</sup> [سني١١٧] .

وَٱلْأَحَادِيثُ بِمَعْنَىٰ مَا ذَكَرْتُهُ كَثِيرَةٌ ، وَسَيَأْتِي فِي ٱلْبَابِ ٱلآتِي مِنْ بَيَانِ ٱلْأَذْكَارِ ٱلَّتِي فِي أَوَّلِ ٱلنَّهَارِ مَا تَقَرُّ بِهِ ٱلْعُيُونُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ .

وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ٱلْبَغَوِيِّ فِي « شَرْحِ ٱلسُّنَّةِ » [٣٢/٢] قَالَ : ( قَالَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ : بَلَغَنَا : أَنَّ ٱلْأَرْضَ تَعِجُّ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ مِنْ نَوْمَةِ ٱلْعَالِمِ بَعْدَ صَلاَةِ الصَّبْحِ ) (٢) ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

#### ١٩ ـ بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ ٱلصَّبَاحِ وَٱلْمَسَاءِ

إَعْلَمْ : أَنَّ هَاذَا ٱلْبَابَ وَاسِعٌ جِدًا لَيْسَ فِي ٱلْكِتَابِ بَابٌ أَوْسَعُ مِنْهُ ، وَأَنَا أَذْكُرُ - إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ \_ فِيهِ جُمَلاً مِنْ مُخْتَصَرَاتِهِ ، فَمَنْ وُفِّقَ لِلْعَمَلِ بِكُلِّهَا . . فَهِيَ نِعْمَةٌ وَفَضْلٌ مِنَ ٱللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ ، وَطُوبَىٰ لَهُ ، وَمَنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِهَا . . فَلْيَقْتَصِرْ مِنْ

<sup>(</sup>۱) قوله: (روينا فيه عن صهيب) أي: في «كتاب ابن السني »، ولم يبال بإيهام عود الضمير لغيره من أحمد [مع تخريجه له ٢٤/٣٣] ومن بعده ؛ لأن القاعدة: أن الضمير يعود لأقرب مذكور إلا لقرينة، وقوله: (أصاول) أي: أدافع. «الفتوحات» (٣/٧٠).

قوله: (تعج) كأن المراد ترفع شكواها إلى الله من ذلك الفعل. وقوله: (بعد صلاة الصبح) أي: لأنه أشرف النهار ومفتتحه، فهو حري بأن يعمر بالطاعات، وفي النوم ترك لذلك، وأيضاً فهو وقت قسمة الأرزاق والنائم مُعْرِضٌ عن أثر ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «الفتح» نصمة الأرزاق والنائم مُعْرِضٌ عن أثر ذلك. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «الفتح خرق، وأوسطه خلق، وآخره حمق» وسنده صحيح). وفي «نزهة العيون» لنجم الدين بن فهد رحمه الله تعالى: (النوم في أول النهار عيلولة ؛ وهي الفقر، وعند الضحى فيلولة ؛ وهي الفتور، وقبل الزوال قيلولة ؛ وهي الفتور، وعند الزوال حيلولة ؛ أي: تَحُول بينه وبين الصلاة، وفي آخر النهار غيلولة ؛ أي: تورث الهلاك). قال العلقمي رحمه الله تعالى في «شرح الجامع وفي آخر النهار غيلولة ؛ أي: السيوطي ـ فائدة وهي عزيزة النقل: قال العلامة موفق الدين البغدادي: الصباح عند العرب من نصف الليل الأخير إلى الزوال ، ثم المساء إلى آخر نصف الليل الأول). وقال العلامة الرداد رحمه الله تعالى في «موجبات الرحمة وعزائم المغفرة»: (وقت أذكار المساء من طلوع الفجر إلى الضحى ، ووقت أذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى المغرب إلى أن المغرب إلى أن المناء الميل المغرب إلى أن المهرب المناء من طلوع الفجر إلى الضحى ، ووقت أذكار المساء من بعد صلاة العصر إلى المغرب إلى أن المنهم يمضي ثلث الليل أو نصفه ، والله أعلم ). « الفتوحات » (٣/ ٢٧-٧٤).

مُخْتَصَرَاتِهَا عَلَىٰ مَا شَاءَ وَلَوْ كَانَ ذِكْراً وَاحِداً.

وَٱلْأَصْلُ فِي هَاذَا ٱلْبَابِ مِنَ ٱلْقُرْآنِ ٱلْعَزِيزِ: قَوْلُ ٱللهِ سُبحَانَهُ وَتَعَالَىٰ: ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَ ﴾ .

وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَ رِبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ ﴾ .

وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ﴾ .

قَالَ أَهْلُ ٱللَّغَةِ: ( ٱلآصَالُ ) : جَمْعُ أَصِيلٍ ، وَهُوَ : مَا بَيْنَ ٱلْعَصْرِ وَٱلْمَغْرِبِ. وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ .

قَالَ أَهْلُ ٱللُّغَةِ : ( ٱلْعَشِيُّ ) : مَا بَيْنَ زَوَالِ ٱلشَّمْسِ وَغُرُوبِهَا .

وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذِكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُقِ وَٱلْأَصَالِٰ ﷺ رِجَالُ لَا نُلْهِيهِمْ تِجَدَرَةٌ وَلَا بَيْحُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ﴾... الآيَةُ .

وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ يُسَيِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ﴾ .

٢٠٢ وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " سَيِّدُ ٱلِاسْتِغْفَارِ : ٱللَّهُمَّ ؛ أَنْتَ رَبِّي ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا ٱسْتَطَعْتُ (١) ، أَعُوذُ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا ٱسْتَطَعْتُ (١) ، أَعُوذُ إِلاَّ أَنْتَ ، فَٱغْفِرْ لِي ؛ فِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي ، فَٱغْفِرْ لِي ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، إِذَا قَالَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي فَمَاتَ . . دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ ـ أَوْ

<sup>(</sup>۱) (عهدك): ما عاهدتني بالإيمان المأخوذ يوم ﴿ أَلَسَتُ بِرَيِّكُمْ ﴾ أي : أنا مقيم علىٰ ما عاهدتني في الأزل من الإقرار بربوبيتك ، وقيل : علىٰ ما عاهدتني وأمرتني به في كتابك وبلسان نبيك ؛ من القيام بالتكاليف ، (ووعدك) : مستنجز وعدك في المثوبة والأجر في العقبیٰ علیٰ هاذه العهود ، وأنا موقن بما وعدت به من البعث والنشور وأحوال القيامة . « الفتوحات » ( ٣ / ٨٠ ) .

كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ \_ وَإِذَا قَالَ حِينَ يُصْبِحُ فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ . . . » مِثْلَهُ (١ ) [خ٦٣٠٦ ، ٢٣٢٣] .

مَعْنَىٰ ﴿ أَبُوءُ ﴾ : أُقِرُّ وَأَعْتَرِفُ .

٣٠١- وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ ٱللهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ ٱللهِ وَبِحَمْدِهِ مِئَةَ مَرَّةٍ . . لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ عَلَيْهِ " [٢٦٩٢] .

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُودَ : ﴿ سُبْحَانَ ٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ ﴾ [د٩٠١] .

١٠٤ - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » وَغَيْرِهَا بِالْأَسَانِيدِ ٱلصَّحِيحَةِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ خُبَيْبٍ - بِضَمِّ ٱلْخَاءِ ٱلْمُعْجَمَةِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا فِي لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّيَ لَنَا ، فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ : « قُلْ » ، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئاً ، ثُمَّ قَالَ : « قُلْ » ، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئاً ، ثُمَّ قَالَ : « قُلْ » ، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئاً ، ثُمَّ قَالَ : « قُلْ » ، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئاً ، ثُمَّ قَالَ : « قُلْ » ، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئاً ، ثُمَّ قَالَ : « ( قُلْ هُو ٱللهُ أَحُدُ ) وَرَا ٱللهِ ؛ مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : « ( قُلْ هُو ٱللهُ أَحَدُ ) وَ ( ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ) حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . . تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنُّ صَحِيحٌ [د٨٠٥-ن٥٥٥-س٨/٢٥] .

٢٠٥ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » وَغَيْرِهَا بِالْأَسَانِيدِ ٱلصَّحِيحَةِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَحَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ بِكَ أَصْبَحْنَا ، وَبِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ ٱلنَّشُورُ » ، وَإِذَا أَمْسَىٰ . . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ بِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ أَمْسَيْنَا ، وَبِكَ نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ ٱلنَّشُورُ » ، وَإِذَا أَمْسَىٰ . . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ بِكَ أَمْسَيْنَا (٢) ، وَبِكَ نَمُوتُ ، وَبِكَ أَمْسَيْنَا » وَبِكَ أَمْسَانُ » وَبِكَ أَمْسَانُ » وَبِكَ أَمْسَيْنَا » وَبِكَ أَمْسَانُ » وَبِكَ أَمْسُونُ » وَبِكَ أَمْسَانُ » وَبُكَ أَمْسَانُ » وَبُكَ أَمْسَانُ » وَبُكَ أَمْسَانُ » وَبْكَ أَمْسَانُ » وَبُلْ هَانُ هُمْسَانُ إِنْ الْمُوسَانِ وَالْهُ وَالْهُ هُمْ وَالْهُ وَالْهُ هُمْ وَالْهُولِ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالَهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالَانَ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَالْهُ وَالْمُو

 <sup>(</sup>١) في غير الأصل قوله: «أعوذ بك من شر ما صنعت » بعد قوله: « فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » ،
 وهو موافق لرواية عند البخاري .

<sup>(</sup>٢) في ( د ) : ( بك أمسينا ، وبك أصبحنا ) .

نَحْيَا ، وَبِكَ نَمُوتُ ، وَإِلَيْكَ ٱلنُّشُورُ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [٥٠٦٨٥\_ تـ٣٣٩\_ق٨٢٨] .

٢٠٦- وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ وَأَسْحَرَ.. يَقُولُ : « سَمَّعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ ٱللهِ وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا ، رَبَّنَا صَاحِبْنَا ، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا ، عَائِداً بِٱللهِ مِنَ ٱلنَّارِ » إحمْدِ ٱللهِ وَحُسْنِ بَلاَئِهِ عَلَيْنَا ، رَبَّنَا صَاحِبْنَا ، وَأَفْضِلْ عَلَيْنَا ، عَائِداً بِٱللهِ مِنَ ٱلنَّارِ » [٢٧١٨] .

قَالَ ٱلْقَاضِي عِيَاضٌ وَصَاحِبُ « ٱلْمَطَالِعِ » وَغَيْرُهُمَا : ( « سَمَّعَ » بِفَتْحِ ٱلْمِيمِ ٱلْمُشَدَّدَةِ ، وَمَعْنَاهُ : بَلَّغَ سَامِعٌ قَوْلِي هَلْذَا لِغَيْرِهِ ؛ تَنْبِيها عَلَى ٱلذِّكْرِ فِي ٱلسَّحَرِ ، وَٱلدُّعَاءِ فِي ذَلِكَ ٱلْوَقْتِ )(١) .

وَضَبَطَهُ ٱلْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ (سَمِعَ) بِكَسْرِ ٱلْمِيمِ ٱلْمُخَفَّفَةِ ، قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ ٱلْخَطَّابِيُّ : ( «سَمِعَ سَامِعٌ » مَعْنَاهُ : شَهِدَ شَاهِدٌ ، وَحَقِيقَتُهُ : لِيَسْمَعِ السَّامِعُ وَلْيَشْهَدِ ٱلشَّاهِدُ عَلَىٰ حَمْدِنَا للهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ نِعْمَتِهِ وَحُسْنِ بَلاَئِهِ ) (٢) .

٢٠٧ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى قَالَ : ﴿ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى ٱللهُ عَنْهُ اللهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمْسَىٰ. . قَالَ : ﴿ أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى ٱلْمُلْكُ للهِ وَٱلْحَمْدُ ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ (٣) وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ » .

قَالَ ٱلرَّاوِي : أُرَاهُ قَالَ فِيهِنَّ : « لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، رَبِّ ؛ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَاذِهِ ٱللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَاذِهِ ٱللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا بَعْدَهَا ، رَبِّ ؛ أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْكَسَلِ وَسُوءِ ٱلْكِبَرِ ، مَا فِي هَاذِهِ ٱلنَّادِ وَعَذَابٍ فِي ٱلْقَبْرِ » ، وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ [رَبِّ] ؛ أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَإِذَا أَصْبَحَ قَالَ ذَلِكَ

<sup>(</sup>۱) « إكمال المعلم » ( ٨/ ٢١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) « معالم السنن » ( ٣٢٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في (ج): (والحمد لله ولا إله إلا الله..) وهو موافق لما في « مسلم » .

أَيْضاً : « أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ ٱلْمُلْكُ للهِ... » [م٢٧٢٣/ ٧٥] .

٢٠٨ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ مَا لَقِيتُ مِنْ عَقْرَبِ لَدَغَتْنِي ٱلْبَارِحَة ! قَالَ : « أَمَا لَوْ قُلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ ٱللهِ ٱلتَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ . . لَمْ تَضُرَّكَ » ، ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ مُتَّصِلاً بِحَدِيثٍ لِخَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا هَاكَذَا [٢٧٠٩-٢٧٠٩] .

وَرَوَيْنَاهُ فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » وَقَالَ فِيهِ : « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ ٱللهِ ٱلتَّامَّاتِ<sup>(١)</sup> مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ثَلاَثاً. . لَمْ يَضُرَّهُ » [سني٧١٢ وانظر الملحق] .

٢٠٩ - وَرَوَيْنَا بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتَّرْمِذِيِّ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : « قُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ فَاطِرَ مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ إِذَا أَصْبَحْتُ وَإِذَا أَمْسَيْتُ ، قَالَ : « قُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَنَهَ إِلاَّ أَنْتَ ؛ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ ٱلشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ » ، قَالَ : « قُلْهَا إِلَىٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ؛ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ ٱلشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ » ، قَالَ : « قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ ، وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ » ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [د٢٠٥-٥-٢٢] .

٢١٠ وَرَوَيْنَا نَحْوَهُ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مَالِكِ ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُمْ قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ عَلِّمْنَا كَلِمَةً نَقُولُهَا إِذَا أَصْبَحْنَا وَإِذَا أَمْسَيْنَا وَٱضْطَجَعْنَا . . . » فَذَكَرَهُ ، وَزَادَ فِيهِ بَعْدَ قَوْلِهِ : « وَشِرْكِهِ » : « وَأَنْ نَقْتَرِفَ سُوءًا عَلَىٰ أَنْفُسِنَا أَوْ نَجُرَّهُ إِلَىٰ مُسْلِمٍ » [د٥٠٨٣] .

 <sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في «شرح مسلم» (٣١/١٧): (قيل: معناه الكاملات التي
 لا يدخل فيها نقص ولا عيب ، وقيل: النافعة الشافية ، وقيل: المراد بالكلمات هنا: القرآن ، والله
 أعلم).

قَوْلُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَشِرْكِهِ ﴾ رُوِيَ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ :

أَظْهَرُهُمَا وَأَشْهَرُهُمَا : بِكَسْرِ ٱلشِّينِ مَعَ إِسْكَانِ ٱلرَّاءِ ، مِنَ ٱلْإِشْرَاكِ ؛ أَيْ : مَا يَدْعُو إِلَيْهِ وَيُوَسْوِسُ بِهِ مِنَ ٱلْإِشْرَاكِ بِٱللهِ تَعَالَىٰ .

وَٱلثَّانِي : ( شَرَكِهِ ) بِفَتْحِ ٱلشِّينِ وَٱلرَّاءِ ؛ أَيْ : حَبَائِلِهِ وَمَصَائِدِهِ ، وَاحِدُهَا : شَرَكَةٌ بِفَتْحِ ٱلشِّينِ وَٱلرَّاءِ وَآخِرُهُ هَاءٌ .

٢١١ - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتَّرْمِذِيِّ » عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمٍ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ : بِٱسْمِ ٱللهِ ٱلَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ ٱسْمِهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ صَبَاحٍ كُلِّ يَوْمُ وَمَسَاءِ كُلِّ لَيْلَةٍ : بِٱسْمِ ٱللهِ ٱلَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ ٱسْمِهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . . إِلاَّ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ » (١) ، قَالَ وَلاَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . . إِلاَّ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ » (١) ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ : هَاذَا كَفْظُ ٱلتِّرْمِذِيُّ ، وَفِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُودَ : « لَمْ تُصِبْهُ فَجْأَةُ بَلاَءٍ » [د٨٨٠٥-٢٣٨] .

٢١٢ ـ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي : رَضِيتُ بِٱللهِ رَبّاً ، وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيّاً . كَانَ حَقّاً عَلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ أَنْ يُرْضِيهُ ﴾ ، فِي إِسْنَادِهِ سَعِيدُ بْنُ ٱلْمَرْزُبَانِ أَبُو سَعْدٍ ٱلْبَقَّالُ ـ بِٱلْبَاءِ ـ ٱلْكُوفِيُّ مَوْلَىٰ حُذَيْفَةَ بْنِ ٱلْيَمَانِ ، وَهُو ضَعِيفٌ بِٱتّفَاقِ ٱلْحُفّاظِ ، وَقَدْ قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : هَاذَا

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ غير الأصل ، وفي الأصل : بغير ( إلا ) . وفي الترمذي ( ٣٣٨٨ ) ، والنسائي في « الكبرى » ( ١٠١٠٦ ) ( أن أبان \_ وهو ابن عثمان بن عفان راوي الحديث عن أبيه \_ كان قد أصابه طرف فالج ، فجعل الرجل ينظر إليه ، فقال له أبان : ما تنظر ؟ أمَا إِن الحديث كما حدثتك ، ولكني لم أقله يومئذ ليُمضي الله عليَّ قدره ) . قال القرطبي رحمه الله تعالى في « المفهم » ( ٣٦/٣ ) : ( هلذا خبرٌ صحيح ، وقولٌ صادق ، عَلِمنا صدقه دليلاً وتجربة ؛ فإني منذ سمعت هلذا الخبر . عملت عليه ، فلم يضرني شيء إلىٰ أن تركته ، فلدغتني عقرب بالمهدية ليلاً ، فتفكرت في نفسي ، فإذا بي قد نسيت أن أتعوذ بتلك الكلمات ) .

حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ مِنْ هَلذَا ٱلْوَجْهِ ، فَلَعَلَّهُ صَحَّ عِنْدَهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ [ت٣٨٩] .

٣١٣ ـ وَقَدْ رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ وَٱلنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ (١) ، عَنْ رَجُلٍ خَدَمَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِهِ ، فَتَبَتَ أَصْلُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَفْظِهِ ، فَتَبَتَ أَصْلُ ٱلْحَدِيثِ ، وَللهِ ٱلْحَمْدُ [د٧٧٥ ـ سك١٠٣٢٤ وانظر الملحق] .

وَقَدْ رَوَاهُ ٱلْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ فِي « ٱلْمُسْتَدْرَكِ عَلَى ٱلصَّحِيحَيْنِ » وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحُ ٱلْإِسْنَادِ [١٨/١] .

وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُودَ وَغَيْرِهِ: « وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً » ، وَفِي رِوَايَةِ ٱلتِّرْمِ ذِي ٱلتِّرْمِ ذِيِّ : « نَبِيّاً » ، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْمَعَ ٱلْإِنْسَانُ بَيْنَهُمَا فَيَقُولُ : « نَبِيّاً وَرَسُولاً » ، وَلَوِ ٱقْتَصَرَ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا . كَانَ عَامِلاً بِٱلْحَدِيثِ .

٢١٤ - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ لَمْ يُضَعِّفْهُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ أَوْ يُمْسِي : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَصْبَحْتُ أُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ وَمَلاَئِكَتَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنَّكَ ٱللهُ مَنْ اللهُ لَا إِلَنهَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ ورَسُولُكَ . أَعْتَقَ ٱللهُ رُبُعَهُ مِنَ ٱلنَّارِ ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلاَثًا. . أَعْتَقَ ٱللهُ تَعَالَىٰ مِنَ ٱلنَّارِ ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلاَثًا . . أَعْتَقَ ٱللهُ تَعَالَىٰ مِنَ ٱلنَّارِ » وَمَنْ قَالَهَا ثَلاَثًا . . أَعْتَقَ ٱللهُ تَعَالَىٰ مِنَ ٱلنَّارِ » وَمَنْ قَالَهَا ثَلاَثًا . . أَعْتَقَ ٱللهُ تَعَالَىٰ مِنَ ٱلنَّارِ » وَمَنْ قَالَىٰ مِنَ ٱلنَّارِ » [٢٩٥٥ وانظر تَعَالَىٰ مِنَ ٱلنَّارِ » [٢٩٥٥ وانظر الملحق] .

٧١٥ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ لَمْ يُضَعِّفُهُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ غَنَامٍ \_ بِٱلْغَيْنِ ٱلْمُعْجَمَةِ وَٱلنُّونِ ٱلْمُشَدَّدَةِ \_ ٱلْبَيَاضِيِّ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : ٱللَّهُمَّ ؛ مَا أَصْبَحَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : ٱللَّهُمَّ ؛ مَا أَصْبَحَ

<sup>(</sup>١) في غير (ج): (بأسانيد جيدة)

بِي مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ ، لَكَ ٱلْحَمْدُ ، وَلَكَ ٱلشُّكْرُ.. فَقَدْ أَدَّىٰ شُكْرَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ حِينَ يُمْسِي.. فَقَدْ أَدَّىٰ شُكْرَ لَيْلَتِهِ » [د٧٣٥].

٢١٦- وَرَوَيْنَا بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « النَّسَائِيِّ » وَ « اَبْنِ مَاجَهْ » عَنِ اَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلَعُ هَا وَلَا اللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ فِي هَلُولُاءِ الدَّعْوَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يُصْبِحُ : « اللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَافِيةَ فِي اللَّهُمَّ ؛ إِنِّي وَدُنْيَايَ وَأَهْلِي اللَّهُمَّ ؛ السَّرُ عَوْرَاتِي (١) وَآمِنْ رَوْعَاتِي ، اللَّهُمَّ ؛ الْحَفَظْنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَمَالِي ، وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ وَمِنْ خَلْفِي ، وَعَنْ شِمَالِي ، وَمِنْ فَوْقِي ، وَأَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي » . قَالَ وَكِيعٌ : يَعْنِي : الْخَسْفَ . قَالَ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ : هَالْا مَرْسَلُولُ المَلَوْلَ المَلَوْ المِلْوِلُ المَلِي ، اللَّهُمَّ وَمِيْ المَلْوِلُ المَلَوْلُ اللهِ : هَاللَّهُ صَحِيحُ ٱلْإِسْنَادِ [د٧٤٥-سك ١٠٣٥-٥٥م لك ١٧٥٥ وانظر الملحق] .

٧١٧ - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » وَغَيْرِهِمَا بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ٱلْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِكَ ٱلتَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ مَضْجَعِهِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ لِأَيُهُمَّ ؛ لاَ يُهْزَمُ جُنْدُكَ ، آخِذُ بِنَاصِيتِهِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ أَنْتَ تَكْشِفُ ٱلْمَعْرَمَ وَٱلْمَأْثُمَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ لاَ يُهْزَمُ جُنْدُكَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا ٱلْجَدِّ مِنْكَ ٱلْجَدُّ ، سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ » [د٥٠٥- سك٥٢٥] .

٢١٨ - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهْ » بِأَسَانِيدَ جَيِّدَةٍ عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ - بِٱلشِّينِ ٱلْمُعْجَمَةِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . كَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَّلْدِ إِسْمَاعِيلَ صَلَّى ٱللهُ عَلْهُ وَسَلَّمَ ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ ، وَكُتِبَ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ ، وَحُطَّ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ عَشْرُ عَشْرُ سَيِّنَاتٍ ، وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ

<sup>(</sup>١) أي : عيوبي وخللي وتقصيري .

دَرَجَاتٍ ، وَكَانَ فِي حِرْزٍ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ حَتَّىٰ يُمْسِيَ ، وَإِنْ قَالَهَا إِذَا أَمْسَىٰ . . كَانَ لَهُ(١) مِثْلُ ذَلِكَ حَتَّىٰ يُصْبِحَ » [د٧٠٧هـ ق٣٨٦٧ وانظر الملحق] .

٢١٩ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » بِإِسْنَادِ لَمْ يُضَعِّفْهُ عَنْ أَبِي مَالِكِ ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ . . فَلْيَقُلْ : أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ ٱلْمُلْكُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي (٢) أَسْأَلُكَ خَيْرَ فَلْيَقُلْ : أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ ٱلْمُلْكُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي (٢) أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَلْيَقُلْ : فَلْيَقُلْ وَهُدَاهُ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ ، ثُمَّ إِذَا أَمْسَىٰ . . فَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ » [د٤٠٥ وانظر الملحن] .

٢٢٠ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ : أَنَهُ قَالَ لِأَبِيهِ : يَا أَبَتِ ؛ إِنِّي أَسْمَعُكَ تَدْعُو كُلَّ غَدَاةٍ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ عَافِنِي فِي بَدَنِي ، ٱللَّهُمَّ ؛ عَافِنِي فِي بَصَرِي (٣) ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ ؛ عَافِنِي فِي بَصَرِي (٣) ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ) مِنَ ٱلْكُفْرِ وَٱلْفَقْرِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ) تَعْيدُهَا حِينَ تُصْبِحُ ثَلاثاً ، وَثَلاثاً حِينَ تُمْسِي ، فقالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِهِنَّ ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنَ بِسُنَّتِهِ [د٥٩٥] .

٢٢١ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ
 رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ قَالَ : « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ : ﴿ فَسُبْحَانَ ٱللَّهِ

(٣)

<sup>(</sup>١) لفظة : (له) زيادة من (د).

<sup>(</sup>٢) لفظة : ( إني ) زيادة من (ج ) و( د ) .

في تقديم - السمع كما في سائر الآيات والأحاديث - إيماء إلى أنه أفضل من البصر ، خلافاً لمن خالف، وبيانه : أن مع فقدان البصر يكون الشخص مؤمناً عالماً كاملاً ، بخلاف من فقد منه السمع ؛ فإنه لا يُتصور منه شيء من ذلك كسباً إلا أن يُعطىٰ ذلك من عنده تعالىٰ وَهْباً ، مع أَنَّ فَقْد السمع الخَلْقي يستلزم فَقْد النطق اللساني أيضاً كما هو معلوم . وفي قوله صلى الله عليه وسلم : في حديث الحاكم (٣/ ٦٩)، والترمذي ( ٣٦٧١ ) : «هذان السمع والبصر» يعني : أبا بكر وعمر . تصريح بما ذكرناه، والله أعلم . وهاذا لا ينافي تفضيل البصر من حيث إنَّ بعض مرئياته ذاته تعالىٰ ؛ إذ قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي ( ٣٧٩٠) ، وابن ماجه (١٥٤): «أفرضهم زيد » أي: أفرض أمته ، مع أنَّ الصديق أفضلهم . « الفتوحات » (١٧٧٣) .

حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصِّبِحُونَ ﴾ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ . . يُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ وَيُحْيِى ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴾ . . أَذْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ ذَلِكَ ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُمْسِي . . أَذْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ » ، أَذْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ » ، لَمْ يُضَعِّفُهُ أَبُو دَاوُودَ [٢٧٠٥] ، وَقَدْ ضَعَّفَهُ ٱلْبُخَارِيُّ فِي « تَارِيخِهِ » [٣/ ١٤٦] ، وَفِي كِتَابِهِ « كِتَابُ ٱلضَّعَفَاءِ » [ت ١٣٠٠ وانظر الملحق] .

٢٢٢ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ بعْضِ بَنَاتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُنَّ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهَا فَيَقُولُ : « قُولِي وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُنَّ : أَنَّ ٱللهِ وَبِحَمْدِهِ ، لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ، مَا شَاءَ ٱللهُ . كَانَ ، وَمَا خِينَ تُصْبِحِينَ : سُبْحَانَ ٱللهِ وَبِحَمْدِهِ ، لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ، مَا شَاءَ ٱللهُ أَنَّ ٱللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنَّ ٱللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَدِيرٌ ، وَأَنَّ ٱللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ؛ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ . . حُفِظَ حَتَىٰ يُمْسِيَ ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ . . حُفِظَ حَتَىٰ يُمْسِيَ ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ . . حُفِظَ حَتَىٰ يُمْسِيَ ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ . . حُفِظَ حَتَىٰ يُمْسِيَ ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ . . حُفِظَ حَتَىٰ يُمْسِيَ ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ . . عُفِظَ حَتَىٰ يُمْسِيَ ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ . . حُفِظَ حَتَىٰ يُمْسِيَ ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ . . عُفِظَ حَتَىٰ يُمْسِيَ ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِحُ . . عُفِظَ حَتَىٰ يُمْسِيَ ، وَمَنْ قَالَهُنَّ حِينَ يُصْبِعَ » [د٥٠٥٥] .

٣٢٧ - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ أَبِي سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ ٱلْمَسْجِدَ ؛ فَإِذَا هُو بِرَجُلٍ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو أُمَامَةَ ، فَقَالَ لَهُ : « يَا أَبَا أُمَامَةَ ؛ مَا لِي أَرَاكَ جَالِساً فِي مِنَ ٱلْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو أُمَامَةَ ؟! » قَالَ : هُمُومٌ لَزِمَتْنِي وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ٱللهُ مَمُومٌ لَزِمَتْنِي وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : « قُلْ إِذَا قُلْتَهُ . . أَذْهَبَ ٱللهُ هَمَّكَ وَقَضَىٰ عَنْكَ دَيْنَكَ ؟ » قَالَ : « قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي قُلْتُ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : « قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي قُلْتُ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : « قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي قُلْتُ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : « قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي قُلْتُ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : « قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَمُودُ بِكَ مِنَ ٱللهُمَّ وَٱلْحُودُ بِكَ مِنَ ٱللهُ بَعْ وَلُمَى مَنَ ٱللهُ بَعَالَىٰ هَمِّي ، وَقَضَىٰ عَنِي دَيْنِي ) [ده ١٥٥] . فَأَعُوذُ بِكَ مِنَ اللهُ تَعَالَىٰ هَمِّي ، وَقَضَىٰ عَنِّي دَيْنِي ) [ده ١٥٥] .

٢٢٤ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ أَبْزَىٰ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ . . قَالَ :

« أَصْبَحْنَا عَلَىٰ فِطْرَةِ ٱلْإِسْلاَمِ ، وَكَلِمَةِ ٱلْإِخْلاَصِ ، وَدِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ ٱللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا أَنَا مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَمَا أَنَا مِنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَا مُعَلِمًا مَا إِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ لَهِ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَا عَلَيْهِ وَسَلِمَا عَلَيْهِ وَسَلِمَا عَلَيْهِ وَسُلِمَا عَالْمَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَا عَلَيْهِ وَسُلِمَا عَلَيْهِ وَسَلِمًا عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ وَالْمَاعِلَةِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَلَمَ عَلَيْهِ عَل

قُلْتُ : كَذَا فِي « كِتَابِهِ » : « وَدِينِ نَبِيّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَهُوَ غَيْرُ مُمْتَنِعٍ ، وَلَعَلَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ جَهْراً ؛ لِيُسْمِعَهُ غَيْرَهُ فِيتَعَلَّمَهُ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

م ٢٧٠ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَصْبَحَ. . قَالَ : ﴿ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ ، وَٱلْكِبْرِيَاءُ وَٱلْعَظَمَةُ للهِ ، وَٱلْخَلْقُ وَأَصْبَحَ ٱلْمُلْكُ للهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ ، وَٱلْكِبْرِيَاءُ وَٱلْعَظَمَةُ للهِ ، وَٱلْخَلْقُ وَأَلْنَالُ وَٱلنَّهَارُ وَمَا سَكَنَ فِيهِمَا للهِ تَعَالَىٰ ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْ أَوَّلَ هَلْذَا ٱلنَّهَارِ صَلَاحاً ، وَأَوْسَطَهُ نَجَاحاً ، وَآخِرَهُ فَلاَحاً يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ ﴾ [سني ٣٨] .

٢٢٦ وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِي : « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ « ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضُعْفُ عَنْ مَعْفُ عَنْ مَعْفِل بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ جِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِٱللهِ ٱلسَّمِيعِ ٱلْعَلِيمِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ، وَقَرَأَ جَينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِٱللهِ ٱلسَّمِيعِ ٱلْعَلِيمِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ، وَقَرَأَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ ( سُورَةِ ٱلْحَشْرِ ). . وَكَّلَ ٱللهُ تَعَالَىٰ بِهِ سَبْعِينَ ٱلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ ثَلَاثَ آيَاتٍ مِنْ ( سُورَةِ ٱلْحَشْرِ ). . وَكَّلَ ٱللهُ تَعَالَىٰ بِهِ سَبْعِينَ ٱلْفَ مَلَكِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يُمْسِي ، وَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ . . مَاتَ شَهِيداً ، وَمَنْ قَالَهَا جِينَ يُمْسِي . . كَانَ بِتِلْكَ ٱلْمَنْزِلَةِ » [ت٢٩٢٢ ـ سني ٨٠ وانظر الملحق] .

٢٢٧ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَصْيَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ ، فَأَمَرَنَا أَنْ نَقْرَأً إِذَا أَمْسَيْنَا وَإِذَا (١) أَصْبَحْنَا : ﴿ أَفَحَسِبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثُا ﴾ ، فَقَرَأُنَا . . فَغَنِمْنَا وَسَلِمْنَا ) [سني٧٧] .

<sup>(</sup>١) لفظة : ( إذا ) زيادة من (ج ) .

٢٢٨ ـ وَرَوَيْنَا عَنْ أَنَسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهَاذِهِ ٱلدَّعْوَةِ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَىٰ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي (١) أَسْأَلُكَ مِنْ فَجْأَةِ ٱلشَّرِّ » [سني٣٩] .

٢٢٩ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : « مَا يَمْنَعُكِ أَنْ تَسْمَعِي مَا أُوصِيكِ بِهِ ؟ تَقُولِي إِذَا أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ : يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ؛ بِكَ أَسْتَغِيثُ . . فَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي أَصْبَحْتِ وَإِذَا أَمْسَيْتِ : يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ؛ بِكَ أَسْتَغِيثُ . . فَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي أَكُلَّهُ] ، وَلاَ تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنِ » [سني ٤٨] .

٢٣٠ وَرَوَيْنَا فِيهِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّ رَجُلاً شَكَا إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ ٱلآفَاتُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ : بِٱسْمِ ٱللهِ عَلَىٰ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي ؟ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْ نَفْسِي وَأَهْلِي وَمَالِي ؟ فَإِنَّهُ لاَ يَذْهَبُ لَكَ شَيْءٌ » ، فَقَالَهُنَّ ٱلرَّجُلُ ، فَذَهَبَتْ عَنْهُ ٱلآفَاتُ ) [سني٥٥] .

٢٣١ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ ٱبْنِ مَاجَهْ » وَ « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِيِّ » عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَصْبَحَ. . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؟ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْماً نَافِعاً ، وَرِزْقاً طَيِّباً ، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً » (٢) [ق ٩٢٥ سني ٥٤].

٢٣٧ ـ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي (٣) قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَسَتْرَكَ فِي أَصْبَحْتُ مِنْكَ فِي نِعْمَةٍ وَعَافِيَةٍ وَسَتْرٍ . . فَأَتِمَّ نِعْمَتكَ عَلَيَّ وَعَافِيَتَكَ وَسَتْرَكَ فِي ٱللهُ نَيْمَ اللهِ تَعَالَىٰ أَنْ يُتِمَّ اللهُ نَيْا وَٱلآخِرَةِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَىٰ . . كَانَ حَقّاً عَلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ أَنْ يُتِمَّ عَلَيْهِ [نِعْمَتَهُ] » [سنيه ٥ وانظر الملحق] .

<sup>(</sup>١) لفظة : (إنى) زيادة من (د).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) لفظة : (إني) زيادة من (د).

٣٣٣ وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَيِ: « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ « ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنِ ٱلزُّبَيْرِ بْنِ ٱلْعَوَّامِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا مِنْ صَبَاحٍ يُصْبِحُ ٱلْعِبَادُ [فِيهِ]. . إِلاَّ مُنادٍ يُنَادِي : سُبْحَانَ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ » ، وَفِي رِوَايَةِ ٱبْنِ ٱلْعَبَادُ [فِيهِ]. . إِلاَّ مُنادٍ يُنَادِي : شَبْحَانَ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ » ، وَفِي رِوَايَةِ ٱبْنِ ٱلسُّنِيِّ : « إِلاَّ صَرَخَ صَارِخٌ : أَيُّهَا ٱلْخَلاَئِقُ ؛ سَبِّحُوا ٱلْمَلِكَ ٱلْقُدُوسَ » [ت٢٥٩٥-سي٢٥] .

٢٣٤ - وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَىٰ : رَبِّي ٱللهُ ، وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ قَالَ إِذَا أَصْبَحَ وَإِذَا أَمْسَىٰ : رَبِّي ٱللهُ ، تَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ مَ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُو ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ، وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ، وَهَا لَمْ يَشَأْ . لَمْ يَكُنْ ، أَعْلَمُ أَنَّ ٱللهَ إِلاَّ اللهُ ٱللهُ أَلْعَلِيُّ ٱللهُ أَلْعَلَيْ أَللهُ مَا شَاءَ ٱللهُ . كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأْ . لَمْ يَكُنْ ، أَعْلَمُ أَنَّ ٱللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْماً ، ثُمَّ مَاتَ . . ذَخَلَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْما ، ثُمَّ مَاتَ . . ذَخَلَ ٱللهَجَنَّةَ ﴾ [سني٤٤] .

٢٣٥ - وَرَوَيْنَا فِي " كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِيِّ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمْضَمٍ ؟ " قَالُوا : وَمَنْ أَبُو ضَمْضَمٍ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : " كَانَ إِذَا أَصْبَحَ . . قَالَ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي وَعِرْضِي لَكَ ، فَلاَ يَشْتُمُ مَنْ شَتَمَهُ ، وَلاَ يَظْلِمُ مَنْ ظَلَمَهُ ، وَلاَ يَشْلِمُ مَنْ ظَلَمَهُ ، وَلاَ يَضْرِبُ مَنْ ضَرَبَهُ » [سني ٢٥] .

٣٣٦ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ قَالَ فِي كُلِّ يَوْمٍ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : حَسْبِيَ ٱللهُ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ هُوَ ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمُ ، سَبْعَ مَرَّاتٍ . . كَفَاهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ مَا هَمَّهُ مِنْ أَمْرِ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ » [سي٧١] .

٢٣٧ ـ وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَي : « ٱلتَّوْمِذِيِّ » وَ« ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَرَأَ : (حَمَ ٱلْمُؤْمِنَ) ، إِلَىٰ ﴿ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ وَ( آيَةَ ٱلْكُرْسِيِّ ) حِينَ يُصْبِحُ . . حُفِظَ بِهِمَا حَتَّىٰ يُصْبِحُ . . حُفِظَ بِهِمَا حَتَّىٰ يُصْبِحَ » [ت٢٨٧٩ حَتَّىٰ يُصْبِحَ » [ت٢٨٧٩ سي ٢٧] .

فَهَاذِهِ جُمْلَةٌ مِنَ ٱلْأَحَادِيثِ ٱلَّتِي قَصَدْنَا ذِكْرَهَا ، وَفِيهَا كِفَايَةٌ لِمَنْ وَفَّقَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ ، نَسْأَلُ ٱللهُ ٱلْكَرِيْمَ ٱلتَّوْفِيقَ لِلْعَمَلِ بِهَا وَسَائِرٍ وُجُوهِ ٱلْخَيْرِ .

٣٣٨ ـ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِيِّ ﴾ عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلُّ إِلَىٰ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ فَقَالَ : مَا ٱحْتَرَقَ بَيْتُكَ ، فَقَالَ : مَا ٱحْتَرَقَ ، لَمْ يَكُنِ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَلِمَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ يَكُنِ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَلِمَاتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، مَنْ قَالَهَا أَوَّلَ نَهَارِهِ . . لَمْ تُصِبْهُ مُصِيبَةٌ حَتَّىٰ يُمْسِي ، وَمَنْ قَالَهَا آخِرَ ٱللهُ عَرَّى مَنْ قَالَهَا آخِرَ اللهُ عَلَىٰ يُمْسِي ، وَمَنْ قَالَهَا آخِرَ ٱللهُ عَرْبُ مُصِيبَةٌ حَتَّىٰ يُمْسِي ، وَمَنْ قَالَهَا آخِرَ ٱللهُ عَرْبُ أَلْتُهُمْ ، مَا شَاءَ ٱللهُ . . كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأْ . . عَلَىٰكَ تَوكَلْتُ ، وَأَنْتَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمُ ، مَا شَاءَ ٱللهُ . . كَانَ ، وَمَا لَمْ يَشَأْ . . لَمْ يَكُنْ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ ، أَعْلَمُ أَنَّ ٱللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْما ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي ، قَمَنْ شَرِّ كُلِّ مَنْ اللهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْما ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ مَنْ اللهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [سني٧٥] . وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيتِهَا ، إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [سني٧٥] .

وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُلُ : عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ ، وَفِيهِ : أَنَّهُ تَكَرَّرَ مَجِيءُ رَجُلٍ إِلَيْهِ يَقُولُ : أَدْرِكْ دَارَكَ ؛ فَقَدِ ٱحْتَرَقَتْ ، وَهُو يَقُولُ : مَا ٱحْتَرَقَتْ ؛ لِأَنِّي سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ هَاذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ \_ وَذَكَرَ هَاذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ \_ لَمْ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ هَاذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ \_ وَذَكَرَ هَاذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ \_ لَمْ يُصِبْهُ فِي نَفْسِهِ وَلاَ أَهْلِهِ وَلاَ مَالِهِ شَيْءٌ يَكْرَهُهُ » ، وَقَدْ قُلْتُهَا ٱلْيَوْمَ ، ثُمَّ قَالَ : يُصِبْهُ فِي نَفْسِهِ وَلاَ أَهْلِهِ وَلاَ مَالِهِ شَيْءٌ يَكْرَهُهُ » ، وَقَدِ ٱحْتَرَقَ مَا حَوْلَهَا وَلَمْ يُصِبْهَا أَنْهَضُوا بِنَا ، فَقَامَ وَقَامُوا مَعَهُ ، فَٱنْتَهُوا إِلَىٰ دَارِهِ وَقَدِ ٱحْتَرَقَ مَا حَوْلَهَا وَلَمْ يُصِبْهَا شَيْءٌ [سَي ٥٥] .

<sup>(</sup>١) كذا لفظ ابن السني ، وفي « الترمذي » : ( قرأهما ) ، وبقية ألفاظ الحديث للترمذي .

#### ٢٠ - بَابُ مَا يُقَالُ فِي صَبِيحَةِ ٱلْجُمُعَةِ

إَعْلَمْ: أَنَّ كُلَّ مَا يُقَالُ فِي غَيْرِ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ.. يُقَالُ فِيهِ ، وَيَزْدَادُ ٱسْتِحْبَابُ كَثْرَةِ ٱلذِّكْرِ فِيهِ عَلَىٰ غَيْرِهِ ، وَيَزْدَادُ كَثْرَةُ ٱلصَّلاَةِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَيُسْتَحَبُّ ٱلْإِكْثَارُ مِنَ ٱلدُّعَاءِ فِي جَمِيعِ يَوْمِ ٱلْجُمُّعَةِ ، مِنْ طُلُوعِ ٱلْفَجْرِ إِلَىٰ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ ، رَجَاءً لِمُصَادَفَةِ سَاعَةِ ٱلْإِجَابَةِ ؛ فَقَدِ ٱخْتُلِفَ فِيهَا عَلَىٰ أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ ؛ فَقِيلَ : هِيَ بَعْدَ طُلُوعِ ٱلْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ ، وَقِيلَ : بَعْدَ الزَّوَالِ ، وَقِيلَ : بَعْدَ ٱلْعَصْرِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ .

وَٱلصَّحِيحُ - بَلِ ٱلصَّوَابُ ٱلَّذِي لاَ يَجُوزُ غَيْرُهُ - :

٢٤٠ مَا ثَبَتَ فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنَّهَا مَا بَيْنَ جُلُوسِ ٱلْإِمَامِ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ إِلَىٰ أَنْ يُسَلِّمَ مِنَ ٱلصَّلاَةِ »(٢) [ ١٥٥٨] .

#### ٢١ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا طَلَعَتِ ٱلشَّمْسُ

٢٤١ ـ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيّ

 <sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۱۱۵).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): (بلغ أبو العباس ـ زاده الله توفيقاً ـ قراءة ومقابلة ، ولله الحمد . كتبه ابن العطار).

رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَلَعَتِ ٱلشَّمْسُ. . قَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي جَلَّلَنَا ٱلْيَوْمَ عَافِيَتَهُ ، وَجَاءَ بِٱلشَّمْسِ مِنْ مَطْلِعِهَا ، ٱللَّهُمَّ ؛ أَصْبَحْتُ أَشْهَدُ لَكَ بِمَا شَهِدْتَ بِهِ لِنَفْسِكَ ، وَشَهِدَتْ بِهِ مَلاَئِكَتُكَ وَحَمَلَةُ عَرْشِكَ وَجَمِيعُ خَلْقِكَ : أَنَّكَ أَنْتَ ٱللهُ إِلَّا أَنْتَ ٱلْقَائِمُ بِٱلْقِسْطِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ٱلْقَائِمُ بِٱلْقِسْطِ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ، ٱكْتُبْ شَهَادَتِي بَعْدَ شَهَادَةِ مَلاَئِكَتِكَ وَأُولِي ٱلْعِلْمِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ أَنْتَ ٱلسَّلاَمُ وَمِنْكَ ٱلسَّلاَمُ ، أَسْأَلُكَ يَا ذَا ٱلْجَلاَلِ وَٱلْإِكْرَامِ : أَنْ ٱلسَّلاَمُ وَمِنْكَ ٱلسَّلاَمُ ، وَإِلَيْكَ ٱلسَّلاَمُ ، أَسْأَلُكَ يَا ذَا ٱلْجَلاَلِ وَٱلْإِكْرَامِ : أَنْ ٱلسَّكِمُ وَمِنْكَ ٱلسَّلاَمُ ، وَإِلَيْكَ ٱلسَّلاَمُ ، أَسْأَلُكَ يَا ذَا ٱلْجَلاَلِ وَٱلْإِكْرَامِ : أَنْ السَّكِمُ وَمِنْكَ ٱلسَّلاَمُ ، وَإِلَيْكَ ٱلسَّلاَمُ ، أَسْأَلُكَ يَا ذَا ٱلْجَلاَلِ وَٱلْإِكْرَامِ : أَنْ السَّكِمُ وَمِنْكَ ٱلسَّلاَمُ ، وَإَنْ تُعْظِينَا رَغْبَتَنَا ، وَأَنْ تُعْظِينَا مَعْرَنْ أَغْنِينَا عَمَّنْ أَغْنِيتَهُ عَنَّا مِنْ خَلْقِكَ ، اللَّهُمَّ ؛ أَصْلِحْ لِي دِينِي ٱلَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي ، وَأَصْلِحْ لِي دُنيَايَ ٱلَّتِي فِيهَا مَعْشَتِي ، وَأَصْلِحْ لِي دُنيَايَ ٱلَّتِي إِلَيْهَا مُنْقَلَبِي » [سني١٤٤] .

٢٤٧ ـ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مَوْقُوفاً عَلَيْهِ : أَنَّهُ جَعَلَ لَهُ مَنْ يَرْقُبُ لَهُ طُلُوعَ ٱلشَّمْسِ ، فَلَمَّا أَخْبَرَهُ بِطُلُوعِهَا . . قَالَ : ( ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لَنَا هَلذَا ٱلْيَوْمَ وَأَقَالَنَا فِيهِ عَثَرَاتِنَا ) [سني١٤٨] .

#### ٢٢ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا ٱسْتَقَلَّتِ ٱلشَّمْسُ

٢٤٣ ـ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا تَسْتَقِلُّ ٱلشَّمْسُ فَيَبْقَىٰ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ ٱللهِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَحَمِدَهُ ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ وَأَعْتَاءِ بَنِي تَعَالَىٰ . . إِلاَّ سَبَّحَ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحَمِدَهُ ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ وَأَعْتَاءِ بَنِي آدَمَ » فَسَأَلْتُ عَنْ أَعْتَاءِ بَنِي آدَمَ ؟ فَقَالَ : « شِرَارُ ٱلْخَلْقِ » [سني١٤٩] .

#### ٢٣ ـ بَابُ مَا يَقُولُ بَعْدَ زَوَالِ ٱلشَّمْسِ إِلَى ٱلْعَصْرِ

قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَقُولُهُ إِذَا لَبِسَ ثَوْبَهُ ، وَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ ، وَإِذَا دَخَلَ ٱلْخَلاَءَ ، وَإِذَا خَرَجَ مِنْهُ ، وَإِذَا تَوَضَّأَ ، وَإِذَا قَصَدَ ٱلْمَسْجِدَ ، وَإِذَا وَصَلَ بَابَهُ ، وَإِذَا صَارَ فِيهِ ،

<sup>(</sup>١) قوله صلى الله عليه وسلم : « أنت الله » زيادة من ( د ) .

وَإِذَا سَمِعَ ٱلْمُؤَذِّنَ وَٱلْمُقِيمَ ، وَمَا بَيْنَ ٱلْأَذَانِ وَٱلْإِقَامَةِ ، وَمَا يَقُولُهُ إِذَا أَرَادَ ٱلْقِيَامَ لِلصَّلاَةِ ، وَمَا يَقُولُهُ فِي ٱلصَّلاَةِ مِنْ أَوَّلِهَا إِلَىٰ آخِرِهَا ، وَمَا يَقُولُهُ بَعْدَهَا ، وَهَلذَا كُلُّهُ يَشْتَرِكُ فِيهِ جَمِيعُ ٱلصَّلَوَاتِ .

وَيُسْتَحَبُّ ٱلْإِكْثَارُ مِنَ ٱلْأَذْكَارِ وَغَيْرِهَا مِنَ ٱلْعِبَادَاتِ عَقِبَ ٱلزَّوَالِ ؟

٢٤٤ لِمَا رَوَيْنَاهُ فِي « كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلسَّائِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً بَعْدَ أَنْ تَزُولَ ٱلشَّمْسُ قَبْلَ ٱلظُّهْرِ ، وَقَالَ : « إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ ٱلسَّمَاءِ ، فَأُحِبُ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت ٤٧٨] .

وَيُسْتَحَبُّ كَثْرَةُ ٱلْأَذْكَارِ بَعْدَ وَظِيفَةِ ٱلظُّهْرِ ؛ لِعُمُومِ قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَنْرِ﴾ .

قَالَ أَهْلُ ٱللَّغَةِ : ( ٱلْعَشِيُّ ) : مِنْ زَوَالِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ غُرُوبِهَا ، قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو مَنْصُورٍ ٱلْأَزْهَرِيُّ : « ٱلْعَشِيُّ » عِنْدَ ٱلْعَرَبِ : مَا بَيْنَ أَنْ تَزُولَ ٱلشَّمْسُ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ ) .

### ٢٤ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ بَعْدَ ٱلْعَصْرِ إِلَىٰ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ

قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَقُولُهُ بَعْدَ ٱلظَّهْرِ ، وَٱلْعَصْرُ كَذَلِكَ ، وَيُسْتَحَبُّ ٱلْإِكْثَارُ مِنَ ٱلْأَذْكَارِ فِي ٱلْعَصْرِ ٱسْتِحْبَاباً مُتَأَكِّداً ؛ فَإِنَّهَا ٱلصَّلاَةُ ٱلْوُسْطَىٰ عَلَىٰ قَوْلِ جَمَاعَاتٍ مِنَ ٱلسَّلَفِ وَٱلْخَلَفِ ، وَكَذَلِكَ تُسْتَحَبُّ زِيَادَةُ ٱلإعْتِنَاءِ بِٱلْأَذْكَارِ فِي ٱلصَّبْحِ ، فَهَاتَانِ ٱلصَّلاَتَانِ ٱلصَّلاَتَانِ ٱلصَّلاَتَانِ ٱلصَّلاَتَانِ ٱلصَّحْ مَا قِيلَ فِي ٱلصَّلاَةِ ٱلْوُسْطَىٰ ، وَيُسْتَحَبُّ ٱلْإِكْثَارُ مِنَ ٱلْأَذْكَارِ بَعْدَ ٱلْعَصْرِ ، وَآخِرَ ٱلنَّهَارِ أَكْثَرُ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ وَآخِرَ ٱلنَّهُ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَبُلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُومِ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَ لِ ﴾ ، وقَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِي وَٱلْإِبْكَ لِ اللهُ مُنْعَلِ ﴾ ، وقَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِي وَٱلْإِبْكَ لِ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْهُ وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُلُوقِ وَقَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَالْفَيْلِ فَا فَيْعَالَىٰ وَمُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُلُودِ وَقَالَ ٱلللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَالْمَالَاتُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْعَالَىٰ : ﴿ وَالْمَالَا عَنْ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللْهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

وَٱلْاَصَالِ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ يُسَيِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْفُدُوِّ وَٱلْآصَالِٰ ۞ رِجَالٌ لَا نُلْهِيهِمْ تِجَدَرَةٌ وَلَا بَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ﴾ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ( ٱلآصَالَ ) : مَا بَيْنَ ٱلْعَصْرِ وَٱلْمَغْرِبِ .

٢٤٥ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » بِإِسْنَادِ ضَعِيفِ<sup>(١)</sup> عَنْ أَنسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لأَنْ أَجْلِسَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ ٱللهَ عَزَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لأَنْ أَجْلِسَ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صَلاَةِ ٱلْعَصْرِ إِلَىٰ أَنْ تَغْرُبَ ٱلشَّمْسُ . . أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ ثَمَانِيَةً مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ » [سني ٢٧٠] .

#### ٢٥ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ أَذَانَ ٱلْمَغْرِبِ

٢٤٦ ـ رَوَيْنَا فِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ" ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : " عَلَّمَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانِ ٱلْمَغْرِبِ : " اللَّهُمَّ ؛ هَلْذَا إِقْبَالُ لَيُلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ . . إغْفِرْ لِي » [د٣٥٠ ـ تهمم] .

### ٢٦ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ بَعْدَ صَلاَةِ ٱلْمَعْرِبِ

قَدْ تَقَدَّمَ قَرِيباً : أَنَّهُ يَقُولُ عَقِبَ كُلِّ ٱلصَّلَوَاتِ ٱلْأَذْكَارَ ٱلْمُتَقَدِّمَةَ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَزِيدَ فَيَقُولَ بَعْدَ أَنْ يُصَلِّيَ سُنَّةَ ٱلْمَغْرِبِ :

٢٤٧ مَا رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱنْصَرَفَ مِنْ صَلاَةِ ٱلْمَغْرِبِ. . يَدْخُلُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ فِيمَا يَدْعُو : ﴿ يَا مُقَلِّبَ ٱلْقُلُوبِ ؛ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثُبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ فَيْصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ فَيْصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ فَيْضَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ فَيْصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثَبِّتْ قُلُوبَا فِيمَا يَدْعُو : ﴿ يَا مُقَلِّبَ ٱلْقُلُوبِ ؛ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ فَيْصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، ثَبِّتْ قُلُوبَ فِيمَا يَدْعُو : ﴿ يَا مُقَلِّبَ ٱلْقُلُوبِ ؛ ثَبِّتْ قُلُوبَا عَلَىٰ فَيْسَالِقُونَ فِيمَا يَدْعُو : ﴿ يَا مُقَلِّبَ ٱلْقُلُوبِ اللَّهِ اللَّهُ لُوبَ إِنَا مُقَلِّبَ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ صَلاَةً إِنَا عَلَىٰ مَنْ صَلَاقًا عَلَىٰ وَيَعْتَنْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ فِيمَا يَدْعُو : ﴿ يَا مُقَلِّبَ ٱلللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَا لَيْنِ اللَّهُ مِنْ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا مُقَلِّ مِنْ صَلَاقًا مَا عَلَىٰ وَيَعْتُونُ مِنْ مَلِي مُعْتَيْنِ مُ اللَّهُ مُولِلُ فِيمَا يَوْعُونُ إِنْ فَقُلْبَ مُقَالِّلُهِ مِنْ مُ عَلَوبَا عَلَىٰ فَيْعُولُ مُنْ مِنْ مُعْلِقُ مِنْ مُعَلِّلُ مُ عَلَىٰ فَيْعُولُ فَيْعِنْ فَالْمِنْ مُعْلَىٰ مُونِ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ مُعْلَىٰ مِنْ مُنْ عَلَيْكَ الْعَلَالَةُ مُنْ إِنْ عَلَيْنِ فَيْ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَيْلِ فَيْعَالِهِ عَلَيْكَ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ أَنْ أَلَالِهُ مِنْ عَلَيْلُ مُولِلُونِ اللَّهِ عَلَىٰ عَلَيْكُ مُنْ أَنْ أَلَالِهُ مِنْ أَنْ أَلَالِهُ عُلْمِ عَلَىٰ أَنْ أَوْلِقُونُ أَنْ أَنْ أَنْ فَالِكُونِ عَلَى أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ عُلْمُ عَلَىٰ أَنْ عُلْ

٢٤٨ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ شَبِيبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ

<sup>(</sup>١) لكن أخرجه أبو داوود ( ٣٦٦٧ ) والحافظ الضياء في « المختارة » ( ٢٤١٨ ) وحسنه ، وفيه : « أعتق أربعة من ولد إسماعيل » . · ·

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، عَشْرَ مَرَّاتٍ عَلَىٰ إِثْرِ الْمَغْرِبِ. . بَعَثَ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَهُ مَسْلَحَةً يَتَكَفَّلُونَهُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ حَتَّىٰ يُصْبِحَ ، وَكَتَبَ ٱللهُ لَهُ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ مُوجِبَاتٍ ، وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ مُوبِقَاتٍ ، وَكَانَتْ لَهُ بِعَدْلِ عَشْرِ رِقَابٍ مُؤْمِنَاتٍ » [ت٣٥٣] .

قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : ( لاَ نَعْرِفُ لِعُمَارَةَ بْنِ شَبِيبٍ سَمَاعاً مِنَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .

قُلْتُ : وَقَدْ رَوَاهُ ٱلنَّسَائِيُّ فِي كِتَابِهِ « عَمَلِ ٱلْيَوْمِ وَٱللَّيْلَةِ » مِنْ طَرِيقَيْنِ : أَخَدُهُمَا : هَلْكَذَا ، وَٱلثَّانِي : عَنْ عُمَارَةً (١) عَنْ رَجُلٍ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ [سي٥٨٥-٥٨٤] . قَالَ ٱلْتَانِي هُوَ ٱلصَّوَابُ )(٢) .

قُلْتُ : قَوْلُهُ : ( مَسْلَحَةً ) بِفَتْحِ ٱلْمِيمِ ، وَإِسْكَانِ ٱلسِّينِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَفَتْحِ ٱللاَّم ، وَبِٱلْحَاءِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَهُمُ : ٱلْحَرَسُ .

### ٧٧ ـ بَابُ مَا يَقْرَؤُهُ فِي صَلاَةِ ٱلْوِتْرِ ، وَمَا يَقُولُهُ بَعْدَهَا

ٱلسُّنَّةُ لِمَنْ أَوْتَرَ بِثَلاَثِ رَكَعَاتٍ : أَنْ يَقْرَأَ فِي ٱلْأُولَىٰ بَعْدَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) : ( سَبِّحِ ٱلسُّمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَىٰ ) ، وَفِي ٱلثَّالِثَةِ : ( قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ) ، وَفِي ٱلثَّالِثَةِ : ( قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ ) وَ( ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ) .

فَإِنْ نَسِيَ ( سَبِّحْ ) فِي ٱلْأُولَىٰ. . أَتَىٰ بِهَا مَعَ ( قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ) فِي

<sup>(</sup>١) وقع عند النسائي ( عمار ) بدل : ( عمارة ) .

<sup>(</sup>٢) وذلك للخلاف في إثبات الصحبة لعمارة بن شبيب ، وعلىٰ ترجيح انتفاء الصحبة يرتفع الإشكال بروايته عن الأنصاري وإن أبهمه ؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر ، وقد جاء الحديث بمعناه من رواية صحابيين من الأنصار يمكن أن يفسر هذا المبهم بأحدهما ؛ أحدهما : أبو عياش ، والثاني : أبو أيوب ، وحديثه حسن ، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ١٨) ) .

ٱلثَّانِيَةِ (١) ، وَكَذَا إِنْ نَسِيَ فِي ٱلثَّانِيَةِ ( قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ).. أَتَىٰ بِهَا فِي ٱلثَّالِثَةِ مَعَ ( قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ ) وَ( ٱلْمُعَوِّذَتَيْن ) .

789 وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » وَغَيْرِهِمَا بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنَ ٱلْوَثْرِ . . قَالَ : « سُبْحَانَ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ » ، وَفِي رِوَايَةِ ٱلنَّسَائِيِّ وَٱبْنِ مِنَ ٱلْوَثْرِ . . قَالَ : « سُبْحَانَ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ » ، وَفِي رِوَايَةِ ٱلنَّسَائِيِّ وَٱبْنِ أَلْسُنِّيِّ : « سُبْحَانَ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ (٢) [د-١٤٣٠ ـ ٣٠٠ ـ سي ٢٠١] .

٢٥٠- وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱلنَّسَائِيِّ » عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي آخِرِ وَتْرِهِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَأَعُوذُ بِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنْكَ ، لاَ أَحُودُ بِكَ مِنْكَ عَلَىٰ نَفْسِكَ » قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ لاَ أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ » قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ لاَ أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ » قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ لاَ أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ » قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ لاَ أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ » قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ :

# ٢٨ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَرَادَ ٱلنَّوْمَ وَٱضْطَجَعَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآينَتِ آلِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾؛ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَــمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ﴾ . . . ٱلآياتِ .

٢٥١- وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » رَحِمَهُ ٱللهُ مِنْ رِوَايَةِ حُذَيْفَةَ وَأَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ.. قَالَ : « بِٱسْمِكَ ٱللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوتُ »<sup>(٣)</sup> [خ٦٣٢-٦٣٢٤] .

<sup>(</sup>١) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ٢١ ) : ( قوله : « فإِن نسي . . . » إِلخ مِن تفقُّهه ، وليس من بقية الحديث ) .

 <sup>(</sup>٢) في هامش ( ب ) : ( قال الشيخ علاء الدين ابن العطار رضي الله عنه : في روايات للنسائي : « يرفع بها صوته » ، وفي رواية له [٣/ ٢٥٠] : « يمد صوته في الثالثة ثم يرفع » ، والله أعلم ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٣٩).

٢٥٢ وَرَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » مِنْ رِوَايَةِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا [٢٧١٨] .

٣٥٧\_ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ: ( ٱلْبُخَارِيِّ ) وَ ( مُسْلِم ) عنْ عَلِيٍّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلِفَاطِمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا: ( إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا \_ فَكَبِّرَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ ، وَسَبِّحَا أَوْيُتُمَا إِلَىٰ فِرَاشِكُمَا \_ أَوْ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا \_ فَكَبِّرَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ ، وَسَبِّحَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ ، وَأَحْمَدَا ثَلاَثاً وَثَلاَثِينَ » ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( ٱلتَّسْبِيحُ أَرْبَعا وَثَلاَثِينَ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( ٱلتَّسْبِيحُ أَرْبَعا وَثَلاَثِينَ ) . قَالَ عَلِيٍّ : ( فَمَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ وَثَلاَثِينَ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( ٱلتَّكْبِيرُ أَرْبَعا وَثَلاَثِينَ ) . قَالَ عَلِيٍّ : ( فَمَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) ، قِيلَ لَهُ : وَلاَ لَيْلَةَ صِفِينَ ؟ قَالَ : ( وَلاَ لَيْلَةَ صِفِينَ ؟ قَالَ :

٢٥٤ ـ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَوَىٰ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ فِرَاشِهِ . . فَلْيَنْفُضْ فِرَاشَهُ بِدَاخِلَةِ إِزَارِهِ ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : بِٱسْمِكَ رَبِّي وَضَعْتُ جَنْبِي وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي . . فَٱرْحَمْهَا (١) ، وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا . . فَٱحْفَظُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ ٱلصَّالِحِينَ »(١) [خ٣٢٠ ـ ١٣٢٠] .

وَفِي رِوَايَةٍ : « يَنْفُضُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ » [خ٣٩٣] .

٥٥١\_ وَرَوَيْنَا فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : ( أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخَلَ مَضْجَعَهُ . . نَفَتْ فِي يَلَيْهِ وَقَرَأً بِد « ٱلْمُعَوِّذَاتِ » ، وَمَسَحَ بِهِمَا جَسَدَهُ ) [خ٣٦٩ - ١٩٢٨] .

وَفِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » عَنْهَا : ( أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ

 <sup>(</sup>١) في هامش الأصل : رواية : " فأغْفِرْ لَهَا " ، وهي عند البخاري ( ٧٣٣٩ ) .

 <sup>(</sup>٢) في (ج) و(د): (بما تحفظ به عبادك الصالحين)، وهو موافق لبعض روايات البخاري كما في
 اليونينية.

فِرَاشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ.. جَمَعَ كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَثَ فِيهِمَا ، فَقَرَأَ فِيهِمَا : « قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ » وَ « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ » ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا مَا ٱسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَنْدَأُ بِهِمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ) (() [خ۷۱-٥- ۲۱۹۲].

قَالَ أَهْلُ ٱللُّغَةِ : ( ٱلنَّفْثُ ) : نَفْخٌ لَطِيفٌ بِلاَ رِيقٍ (٢) .

٢٥٦\_ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ ٱلصَّحِيحَيْنِ ﴾ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ٱلْأَنْصَارِيِّ ٱلْبَدْرِيِّ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ٱلْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ ( سُورَةِ ٱلْبَقَرَةِ ) مَنْ قَرَأَ بِهِمَا فِي لَيْلَةٍ . . كَفَتَاهُ ﴾ [خ٨٠٠٨- م١٨٠] .

ٱخْتَلَفَ ٱلْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَىٰ (كَفَتَاهُ): فَقِيلَ: كَفَتَاهُ مِنَ ٱلآفَاتِ فِي لَيْلَتِهِ، وَقِيلَ: كَفَتَاهُ مِنْ قِيَامٍ لَيْلَتِهِ.

قُلْتُ : وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ ٱلْأَمْرَانِ<sup>(٣)</sup> .

٧٥٧\_ وَرَوَيْنَا فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » عَنِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ . . فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ ٱضْطَجِعْ عَلَىٰ شِقِّكَ ٱلْأَيْمَنِ وَقُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ، لِلصَّلاَةِ ، ثُمَّ ٱضْطَجِعْ عَلَىٰ شِقِّكَ ٱلْأَيْمَنِ وَقُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ ،

<sup>(</sup>۱) وهذا بيان للأفضل من المسح المستطاع ، فيبدأ بأعالي بدنه فيمسح بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده ؛ أي : ينتهي إلى ما أدبر من جسده ، قال في « الحرز » : ( فهو كهيئة الغسل المسنون على الوجه الأصح ) . والظاهر من تكرار فعله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات : أن السنة لا تحصل إلا بالثلاث ، وحملت على كمال السنة ، أما أصلها . فيحصل بمرة . ولعل السر في تقديم النفث على القراءة مخالفة السحرة البطلة . وفي هذا الحديث ردٌّ على من زعم أنه لا يجوز استعمال الرقي والعوذ إلا عند حلول المرض ونزول ما يتعوذ منه ، ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر واستعاذ من شر ما يحدث في ليلته مما يتوقعه ، وهذا امن أكبر الرقيل . « الفتوحات » ( ٣/ ١٣٧ - ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الحكيم الترمذي رحمه الله تعالىٰ في « نوادر الأصول » ( ص٣٠٠ ) : ( النفث يتفاوت أهله علىٰ قدر نور قلوبهم وعلمهم بهاذه الكلمات ، فإذا فعل ذلك بجسده عند إيوائه إلىٰ فراشه. . كان كمن اغتسل بأطهر ماءٍ وأطيبه ، فما ظنك بمن يغتسل بأنوار كلمات الله ، فكان كثوب نفض من غباره ) .

<sup>(</sup>٣) لأن اللفظ صادق بذلك .

وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ (1) ، لاَ مَلْجَأُ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ ٱلَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَنَبِيِّكَ ٱلَّذِي أَرْسَلْتَ ، فَإِنْ مُتَّ . . مُتَّ عَلَى ٱلْفِطْرَةِ ، وَٱجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَقُولُ » [خ٣١١-م-٢٧١] .

هَاذَا لَفْظُ إِحْدَىٰ رِوَايَاتِ ٱلْبُخَارِيِّ ، وَبَاقِي رِوَايَاتِهِ وَرِوَايَاتِ مُسْلِمٍ مُقَارِبَةٌ لَهَا . ٢٥٨ - وَرَوَيْنَا فِي «صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : (وَكَّلَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ، فَأَتَانِي آتٍ ، فَجَعَلَ يَحْثُو مِنَ ٱلطَّعَامِ . . . ) وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ : إِذَا أُويْتَ إِلَىٰ يَحْثُو مِنَ ٱللهِ تَعَالَىٰ حَافِظٌ ، وَلاَ يَقْرَبُكَ فِرَاشِكَ . . فَٱقْرَأُ آيَةَ ٱلْكُرْسِيِّ ؛ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ ٱللهِ تَعَالَىٰ حَافِظٌ ، وَلاَ يَقْرَبُكَ فَرَاشِكَ . . فَآقُرأُ آيَةَ ٱلْكُرْسِيِّ ؛ لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ ٱللهِ تَعَالَىٰ حَافِظٌ ، وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّىٰ تُصْبِحَ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ » ذَاكَ شَيْطَانٌ » [خ٠١٠٥] .

أَخْرَجَهُ ٱلْبُخَارِيُّ فِي « صَحِيحِهِ » فَقَالَ : ( وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ ٱلْهَيْثَمِ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ) ، وَهَاذَا مُتَّصِلٌ ؛ فَإِنَّ عُثْمَانَ بْنَ ٱلْهَيْثُمِ أَحَدُ شُيُوخ ٱلْبُخَارِيِّ ٱلَّذِينَ رَوَىٰ عَنْهُمْ فِي « صَحِيحِهِ » .

وَأَمَّا قَوْلُ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْحُمَيْدِيِّ فِي « الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ » [٢٥٨/٣] : ( إِنَّ الْبُخَارِيَّ أَخْرَجَهُ تَعْلِيقاً ). . فَغَيْرُ مَقْبُولٍ ؛ فَإِنَّ الْمَذْهَبَ الصَّحِيحَ الْمُخْتَارَ عِنْدَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ : ( وَقَالَ فُلاَنٌ ) الْعُلَمَاءِ وَالَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ : أَنَّ قَوْلَ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ : ( وَقَالَ فُلاَنٌ ) مَحْمُولٌ عَلَيْ سَمَاعِهِ مِنْهُ وَاتِّصَالِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُدَلِّساً وَكَانَ قَدْ لَقِيَهُ ، وَهَلذَا مِنْ مَحْمُولٌ عَلَيْ سَمَاعِهِ مِنْهُ وَاتِّصَالِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مُدَلِّساً وَكَانَ قَدْ لَقِيَهُ ، وَهَلذَا مِنْ

<sup>(</sup>١) فائدة : الخوف والوجل والرهبة ألفاظ متقاربة ؛ فالأول : توقع العقوبة على مجاري الأنفاس واضطراب القلب من ذكر المخوف ، والخشية أخص منه ؛ إِذ هي خوف مقرون بمعرفة ، ومن ثم قال تعالىٰ : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰتُوا ﴾ ، والهيبة : خوف مقرون بالحب ؛ قال الشاعر [من الطويل] :

أهاب في إجلالاً وما بك قدرة على ولكن ملء عيسن حبيبها والخوف للعامة ، والخشية للعلماء العارفين ، والهيبة للمحبين ، والإجلال للمقربين ، وعلىٰ قدر العلم والمعرفة تكون الهيبة والخشية . « الفتوحات » ( ٣/ ١٤٢ - ١٤٣ ) .

ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا ٱلْمُعَلَّقُ: مَا أَسْقَطَ ٱلْبُخَارِيُّ فِيْهِ شَيْخَهُ أَوْ أَكْثَرَ ؛ بِأَنْ يَقُولَ فِي مِثْلِ هَلْذَا ٱلْحَدِيثِ : ( وَقَالَ عَوْفٌ ) ، أَوْ ( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ) ، أَوْ ( أَبُو هُرَيْرَةَ ) ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

٢٥٩ - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ حَفْصَةَ أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا :
 ( أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ. . وَضَعَ يَدَهُ ٱلْيُمْنَىٰ تَحْتَ خَدِّهِ ثُمَّ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ )
 تحت خدّه ثُمَّ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ )
 [ده٤٥٥] .

٢٦٠ وَرَوَاهُ ٱلتَّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ حُذَيْفَةَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
 وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [ت٣٩٩٨] .

٢٦١- وَرَوَاهُ أَيْضاً مِنْ رِوَايَةِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ [ت٣٩٩-] ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِمَا ( ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ) .

٣٦٧- وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِم " وَ" سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ " وَ" ٱلتَّرْمِذِي " وَ" ٱلنَّسَائِيِ " وَ" ٱلنَّسَائِي " وَ" ٱلنَّبِي صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ : " ٱللَّهُمَّ رَبَّ ٱلسَّمَاوَاتِ ، وَرَبَّ ٱلْأَرْضِ ، وَرَبَّ ٱلْعَظِيمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، فَالِقَ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ ، ٱلْأَرْضِ ، وَرَبَّ ٱلْعَظِيمِ ، رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ ، فَالِقَ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوىٰ ، مُنَزِّلَ ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيلِ وَٱلْقُرْآنِ (١ ؛ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرِّ أَنْتَ آخِذُ مُنْ أَنْتَ ٱلْآخِرُ. . فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ ٱلآخِرُ. . فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ ، وَأَنْتَ ٱلْبَاطِنُ . . فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ ؛ ٱقْضِ وَأَنْتَ ٱللَّامِنُ ، وَأَغْنِنَا مِنَ ٱلْفَقْرِ " .

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُودَ : « ٱقْضِ عَنِّي ٱلدَّيْنَ ، وَأَغْنِنِي مِنَ ٱلْفَقْرِ » [١٣١٣- ٢٧١٣] .

<sup>(</sup>١) ولم يذكر الزبور ؛ لأنه ليس فيه أحكام ، إنما هو مواعظ للأنام . « الفتوحات » ( ٣/ ١٥٠ ) .

٣٦٧ - وَرَوَيْنَا بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلنَّسَائِيِّ » عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ مَضْجَعِهِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ٱلْكَرِيمِ وَكَلِمَاتِكَ ٱلتَّامَّةِ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذُ بِنَاصِيتِهِ ، اللَّهُمَّ ؛ لاَ يُهْزَمُ جُنْدُكَ ، وَلاَ يُخْلَفُ وَعُدُكَ ، وَلاَ يُخْلَفُ وَعُدُكَ ، وَلاَ يُخْلَفُ وَعِدُكَ ، وَلاَ يُخْلَفُ وَعُدُكَ ، وَلاَ يُخْلَفُ وَعُدُكَ ، وَلاَ يَخْلَفُ وَعُمْدِكَ » [د٥٥ - سك٥٨٥] .

٢٦٤ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِم » وَ« سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَىٰ فِرَاشِهِ. .
 قَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ، وَكَفَانَا وَآوَانَا (١) ، فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كَافِيَ لَهُ وَلاَ مُؤْوِيَ! » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [م٥٢٧- د٥٠٥- ت٣٩٦] .

٢٦٥ ـ وَرَوَيْنَا بِٱلْإِسْنَادِ ٱلْحَسَنِ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ أَبِي ٱلْأَزْهَرِ ـ وَيُقَالُ: أَبُو زُهَيْرٍ ـ ٱلْأَنْمَارِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَخُذَ مَضْجَعَهُ مِنَ ٱللَّيْلِ . . قَالَ: « بِٱسْمِ ٱللهِ وَضَعْتُ جَنْبِي ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَأَجْعَلْنِي فِي ٱلنَّدِيِّ ٱلْأَعْلَىٰ » [د٤٥٠٥] . وَأَجْعَلْنِي فِي ٱلنَّدِيِّ ٱلْأَعْلَىٰ » [د٤٥٠٥] .

<sup>(</sup>۱) قوله صلى الله عليه وسلم «كفانا »أي : دفع عنا شر المؤذيات ، أو كفي مهماتنا وقضي حاجاتنا ، فهو تعميم بعد تخصيص ، و «آوانا »أي : رزقنا مساكن وهيأ لنا المأوى ، نأوي إليه ونسكن فيه ، وقال ابن الجزري : ردنا إلى مأوى لنا ، وهو المنزل ، ولم يجعلنا من المنتشرين كالبهائم ) . « الفتوحات » ( ١٥١ / ٣ ) .

في النسخ : (وأخس) ، قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٣/ ١٥٣ ) : ( هاكذا هو في نسخ « الأذكار » بوصل الهمزة وكسر السين ، وفي « شرح المصابيح » لابن الجزري : يروى بوصل الهمزة ونتح السين وبهمزة ساكنة بعدها ، وبقطع الهمزة وكسر السين من غير همز . وتعقبه في « الحرز » بأنه لا بد من وجود الهمز على كل تقدير ، نعم ؛ قد تبدل الهمزة الساكنة من جنس حركة ما قبلها فتخفف بالحذف ، وهو غير مخصوص باللغة الثانية ) . فهو إما من (خسأ الكلب) المتعدي ، أي طرده ، وهو من باب قطع ، فيقال في الأمر منه : ( أخساً ) وقد تسهل الهمزة فيقال : ( أخساً ) ، وإما من (خسأ الكلبُ ) اللازم ؛ أي : خسأ هو بنفسه ، وهو من باب خضع ، وقد يتعدى بالهمزة ، فيقال حينها في الأمر منه : ( أخساً ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : « وفك رهاني » أراد به النفس ؛ لأنها مرهونة بعملها ، قال تعالَىٰ : ﴿ كُلُّ اتْرَبِّي عِا كَسَبَرَهِينٌ﴾ ،=

( ٱلنَّدِيُّ ) : بِفَتْحِ ٱلنُّونِ وَكَسْرِ ٱلدَّالِ وَتَشْدِيدِ ٱلْيَاءِ .

وَرَوَيْنَا عَنِ ٱلْإِمَامِ أَبِي سُلَيْمَانَ حَمْدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ الْخَطَّابِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي تَفْسِيرِ هَلْذَا ٱلْحَدِيثِ قَالَ: ( " ٱلنَّدِيُّ »: ٱلْقُوْمُ ٱللهُ فِي مَجْلِسٍ ، وَمِثْلُهُ ٱلنَّادِي ، وَجَمْعُهُ أَنْدِيَةٌ ، قَالَ: يُرِيدُ بِ " ٱلنَّدِيِّ ٱلْمُجْتَمِعُونَ فِي مَجْلِسٍ ، وَمِثْلُهُ ٱلنَّادِي ، وَجَمْعُهُ أَنْدِيَةٌ ، قَالَ: يُرِيدُ بِ " ٱلنَّدِيِّ ٱلْمُجْتَمِعُونَ فِي مَجْلِسٍ ، وَمِثْلُهُ ٱلنَّادِي ، وَجَمْعُهُ أَنْدِيَةٌ ، قَالَ: يُرِيدُ بِ " ٱلْمُلاَئِكَةِ ) (١٠ .

٢٦٦\_ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ نَوْفَلِ ٱلْأَشْجَعِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱِقْرَأْ : ( قُلْ رَضِيَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱِقْرَأْ : ( قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ )، ثُمَّ نَمْ عَلَىٰ خَاتِمَتِهَا؛ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنَ ٱلشِّرْكِ » [د٥٠٥-ت٣٤٠].

٧٦٧ ـ وَفِي « مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى ٱلْمَوْصِلِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَلاَ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ كَلِمَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنَ ٱلْإِشْرَاكِ عِنْ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ كَلِمَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنَ ٱلْإِشْرَاكِ بِٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟! تَقْرَؤُونَ : ( قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ) عِنْدَ مَنَامِكُمْ » [وانظر الملحق] .

٢٦٨ ـ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ « ٱلْمُسَبِّحَاتِ » قَبْلَ أَنْ يَرْقُدَ ) قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [د٥٠٥ ـ ت٣٤٠٦] .

٢٦٩ وَرَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنَامُ حَتَّىٰ يَقْرَأَ « بَنِي إِسْرَائِيلَ » وَ« ٱلزُّمَرَ » ) ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٢٩٢٠] .

٢٧٠ وَرَوَيْنَا بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ : « ٱلْحَمْدُ للهِ

<sup>=</sup> والمعنىٰ : خلِّص رقبتي من حقوق الآدميين ، ومن حقك يا رب ، ومن الذنوب بالعفو ، أو خلصها من ثقل التكاليف بالتوفيق للإِتيان بها . « الفتوحات » ( ٣/ ١٥٤ ) .

<sup>(</sup>۱) « معالم السنن » ( ۳۰۲/۵ ) .

ٱلَّذِي كَفَانِي وَآوَانِي ، وَأَطْعَمَنِي وَسَقَانِي ، وَٱلَّذِي مَنَّ عَلَيَّ . فَأَفْضَلَ ، وَٱلَّذِي أَعْطَانِي . فَأَجْزَلَ ، ٱلْحَمْدُ للهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ، ٱللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ، وَإِلَـٰهُ كُلِّ شَيْءٍ ؛ أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلنَّارِ » [د٥٠٥] .

٢٧١ - وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ،
 عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ مَنْ قَالَ حِينَ يَأْوِي إِلَىٰ فِرَاشِهِ : أَسْتَغْفِرُ ٱللهَ اللهِ عَلَى لَا إِلَـٰهَ إِلاَّ هُوَ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَهُ اللّٰذِي لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُو ٱللهُ تَعَالَىٰ لَهُ اللّٰذِي لاَ إِلَـٰهَ إِلَّا هُو ٱلْمَحِيُّ ٱلْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . غَفَرَ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَهُ أَلَّذِي لاَ إِلَـٰهَ إِلَّا هُو ٱلْمُحْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ ٱلنَّجُومِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ ذَبُهِ الْبُحْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ ٱلنَّجُومِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَلَيْ كَانَتْ عَدَدَ أَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُومِ ، وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ الللّٰهُ عَدَدَ اللّٰهُ عَدَدَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَدَدَ أَيَّامِ ٱلللّٰ نَيْا ﴾ [ت٣٩٧] .

٢٧٧- وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ مِنْ أَصْحَابِ ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ لُدِغْتُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ لُدِغْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ لُدِغْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ لُدِغْتُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

٢٧٣ وَرَوَيْنَاهُ أَيْضاً فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَغَيْرِهِ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ [د٣٨٩٩] ، وَقَدْ تَقَدَّمَ رِوَايَتُنَا لَهُ عَنْ « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » فِي ( بَابِ مَا يُقَالُ عِنْدَ ٱلصَّبَاحِ وَٱلْمَسَاءِ )(٢) .

<sup>(</sup>١) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في «الفتوحات» (٣/ ١٦٠) : ( في « مرآة الزمان » : عالج : موضع بالشام ، رمله كثير ، وقيل : بين الشحر وحضرموت ) . وقال ياقوت الحموي رحمه الله تعالىٰ في « معجم البلدان » (٤/ ٧٠) : ( قال أبو عبيد الله السكوني : عالج : رمال بين فيد والقريات ، وهي متصلة بالثعلبية علىٰ طريق مكة ، لا ماء بها ، وهو مسيرة أربع ليال ، وذهب بعضهم إلىٰ أن رمل عالج هو متصل بوبار ) . ويرجِّح أنه بالشام ـ والله أعلم ـ قولُ سيدنا حسان بن ثابت في « ديوانه » ( ١/ ٨٥ ) [من الطويل] :

إِذَا هبطت حوران من رمل عالج فقولا لها ليس الطريق هنالكِ (٢) تقدم برقم ( ٢٠٩ ) .

٢٧٤ ـ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَىٰ رَجُلاً إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ أَنْ يَقْرَأَ ( سُورَةَ ٱلْحَشْرِ ) وَقَالَ : ﴿ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ﴾ [سني٧١٨ وانظر الملحق] .

٧٧٥ ـ وَرَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ أَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِي وَأَنْتَ تَتَوَقَّاهَا ، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا ، إِنْ أَحْيَتْتَهَا. . فَأَحْفَظْهَا ، وَإِنْ أَمَتَّهَا. . فَأَغْفِرْ لَهَا ، ٱللَّهُمَّ ؛ أَسْأَلُكَ ٱلْعَافِيةَ ) ، قَالَ ٱبْنُ عُمَرَ : سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُكَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . [٢٧١٢] .

٢٧٦ ورَوَيْنَا فِي "سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ " وَ" ٱلتَّرْمِذِيِّ " وَغَيْرِهِمَا بِٱلْأَسَانِيدِ الصَّجِيحَةِ حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ ٱلَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي ( بَابِ مَا يَقُولُ عِنْدَ ٱلصَّبَاحِ وَٱلْمَسَاءِ ) ، فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرِ ٱلصِّدِيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : " ٱللَّهُمَّ ، فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْمَسَاءِ ) ، فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرِ ٱلصِّدِيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : " ٱللَّهُمَّ ، فَاطِرَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ؛ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَكَ إِلاَّ وَٱلْأَرْضِ ، عَالِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ ؛ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَكَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ ٱلشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ ، قُلْهَا إِذَا أَصْبَحْتَ ، وَإِذَا أَمْسَحْتَ ، وَإِذَا أَمْسَحْتَ » وَإِذَا أَمْسَحَتَ » وَإِذَا أَمْسَعْتَ » وَلَا أَمْسَعْتَ » وَإِذَا أَمْسَعْتَ الْعِرَادِ وَالْعَالَةُ وَالْعَلَالَةُ وَالْعَلَالِ وَالْعَلَاقِ وَالْعِرَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَلَاللَّهُ وَلَالْعِلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَلَا أَلَاقُولُونَ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَلَا الْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَلَا الْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَلَا الْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَلَا الْعَلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَالْعِلَاقِ وَالْعَلَاقِ وَلَاقُولُ

٧٧٧ ـ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱبْنِ ٱلشُّنِّ » عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْوِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَأْوِي إِلَىٰ فِرَاشِهِ فَيَقْرَأُ سُورَةً مِنْ كِتَابِ ٱللهِ تَعَالَىٰ حِينَ يَأْخُذُ مَضْجَعَهُ . . إِلاَّ وَكَّلَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مَلَكَا لاَ يَدَعُ شَيْئاً يَقْرَبُهُ يُؤْذِيهِ حَتَّىٰ يَهُبَّ مَتَىٰ هَبَ » إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ [ت٢٤٠٧] ...

وَمَعْنَىٰ ( هَبَّ ) : ٱنْتُبَهَ وَقَامَ .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ٢٠٩ ) ، وفيه : ( وإذا أخذت مضجعك ) .

٢٧٨ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ ٱلرَّجُلَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ . . ٱبْتَدَرَهُ مَلَكُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ٱلْجَيْمُ بِخَيْرٍ ، فَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ : ٱخْتِمْ بِشَرِّ ، فَإِنْ وَشَيْطَانٌ : ٱخْتِمْ بِشَرِّ ، فَإِنْ وَشَيْطَانٌ : ٱخْتِمْ بِشَرِّ ، فَإِنْ وَشَيْطَانٌ : ٱخْتِمْ بِشَرِّ ، فَإِنْ وَكَرَ ٱللهَ تَعَالَىٰ ثُمَّ نَامَ . . بَاتَ ٱلْمَلَكُ يَكْلَؤُهُ ﴾ (١) [سني ٤٧٥] .

٢٧٩ ـ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا ٱضْطَجَعَ لِلنَّوْمِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ بِٱسْمِكَ رَبِّي (٢) وَضَعْتُ جَنْبِي . . فَٱغْفِرْ لِي ذَنْبِي » [سني ٢١١] .

٢٨٠ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ أُوىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ طَاهِراً" ، وَذَكَرَ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّىٰ عَدْرِكَهُ ٱلنَّعَاسُ. . لَمْ يَنْقَلِبْ سَاعَةً مِنَ ٱللَّيْلِ يَسْأَلُ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْراً مِنْ خَيْرِ لَيُ لَلْ يَسْأَلُ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْراً مِنْ خَيْرِ لَلْمُنْيَا وَٱلاَّخِرَةِ إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ » [سني ٧١٩] .

٢٨١ ـ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ. . قَالَ : « [ٱللَّهُمَّ] ؛ أَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي ، وَٱنْجُعَلْهُمَا ٱلْوَارِثَ مِنِّي ، وَٱنْصُرْنِي عَلَىٰ عَدُوِّي ، وَأَرِنِي مِنْهُ ثَأْرِي (١٤) ، ٱللَّهُمَّ ؛

 <sup>(</sup>١) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » (٣/ ١٦٤ ) : ( ومفهوم الحديث : أنه إِن لم يذكر الله تعالىٰ.. لم يبت الملك يكلؤه ، بل بات الشيطان ينتظر أعوانه ويوسوس له عند انتباهه . قلت : ويشوش عليه في منامه بالمرائي المزعجة والأحوال المقلقة ، والحلم من الشيطان ) .

<sup>(</sup>۲) لفظة (ربي) زيادة من (ج).

<sup>(</sup>٣) أي : من الحدثين كما هو الأكمل المنصرف إليه المطلق ، وأما حديث : « فليتوضأ وضوءه للصلاة ». فقيل : هو بيان للطهارة وإيماء إلى أنه أقل أنواعها ، فيكفي الجنبَ أن يتوضأ وينام أو يتيمم عند فقد الماء حساً أو شرعاً . والظاهر : أن ما في هاذا الحديث إنما يحصل بالطهر من الحدثين بالوضوء إن كان ذا حدث أصغر فقط ، أو بالغسل أو التيمم عند تعذره حساً أو شرعاً إن كان ذا حدث أكبر ؛ لأن الحاصل بالوضوء للجنب إنما هو تخفيف الحدث لا رفعه . « الفتوحات » ( ١٦٦١٦٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) قوله: «ثأري» الثأر في الأصل: الغضب والحقد، والمرادبه هنا: ما يتولد عن الغضب من الجناية =

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ ٱلدَّيْنِ ، وَمِنَ ٱلْجُوعِ ؛ فَإِنَّهُ بِئْسَ ٱلضَّجِيعُ » [سني١٣٤] .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: مَعْنَىٰ (ٱجْعَلْهُمَا ٱلْوَارِثَ مِنِّي) أَيْ: أَبْقِهِمَا صَحِيحَيْنِ سَلِيمَيْنِ إِلَىٰ أَنْ أَمُوتَ ، وَقِيلَ: ٱلْمُرَادُ: بَقَاوُهُمَا وَقُوَّتُهُمَا عِنْدَ ٱلْكِبَرِ وَضُعْفِ ٱلْأَعْضَاءِ وَبَاقِي الْأَعْضَاءِ وَٱلْبَاقِيَيْنِ بَعْدَهَا ، وَبَاقِي ٱلْأَعْضَاءِ وَٱلْبَاقِيَيْنِ بَعْدَهَا ، وَبَاقِي ٱلْأَعْضَاءِ وَٱلْبَاقِيَيْنِ بَعْدَهَا ، وَقِيلَ: ٱلْمُرَادُ بِد (ٱلسَّمْعِ): وَعْيُ مَا يُسْمَعُ وَٱلْعَمَلُ بِهِ ، وَبِد (ٱلْبَصَرِ): ٱلإعْتِبَارُ بِمَا يُرَىٰ .

وَرُوِيَ : ﴿ وَٱجْعَلْهُ ٱلْوَارِثَ مِنِّي ﴾(١) فَرَدَّ ٱلْهَاءَ إِلَى ٱلْإِمْتَاعِ فَوَحَّدَهُ .

٢٨٢ - وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَيْضاً قَالَتْ : ( مَا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُنْذُ صَحِبْتُهُ - يَنَامُ - حَتَّىٰ فَارَقَ ٱلدُّنْيَا - حَتَّىٰ يَتَعَوَّذَ مِنَ ٱلْجُبْنِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَٱلْمَالِ ، وَٱلْمَالِ ، وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ عَلَيْهِ وَاللهَ اللهَ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهَ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَشِرْكِهِ ) السني ١٣٧٦ .

٣٨٣ ـ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَيْضاً : أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا أَرَادَتِ النَّوْمَ. . تَقُولُ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ رُؤْيَا صَالِحَةً ، صَادِقَةً غَيْرَ كَاذِبَةٍ ، نَافِعَةً غَيْرَ ضَارَّةٍ ) (٣) ، وَكَانَتْ إِذَا قَالَتْ هَلذَا . . قَدْ عَرَفُوا أَنَّهَا غَيْرُ مُتَكَلِّمَةٍ بِشَيْءٍ حَتَّىٰ تُصْبِحَ أَوْ تَسْتَيْقِظَ مِنَ ٱللَّيْلِ [سني ٧٤٧ وانظر الملحن] .

٢٨٤ وَرَوَى ٱلْإِمَامُ ٱلْحَافِظُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُودَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ

على الغير والمؤاخذة بها ؛ أي : أرني ما استحق من قصاص ؛ ليكون أبلغ في ظهور النصر .
 « الفتوحات » ( ٣/ ١٦٧ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم ( ١/ ٥٣٠ ) ، والترمذي ( ٣٤٨٠ ) ، وأبو يعليٰ ( ٤٦٩٠ ) وغيرهم .

 <sup>(</sup>۲) السآمة : الملل والضجر ، ولعل حكمة الاستعاذة من السآمة : أنها سبب لانقطاع العبد عن باب مولاه ، لا سيما إن أطاع مَلَلَه وكسله وهواه . « الفتوحات » ( ٣/ ١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٣) قوله: (رؤيا صالحة) أي: باعتبار ذاتها أو باعتبار تأويلها. وقوله: (غير كاذبة) أي: لا تكون من أضغاث الأحلام. وقوله: (نافعة) أي: يترتب عليها المنافع بأن تكون بالأوصاف السابقة المسؤولة. وقوله: (غير ضارة) بيانٌ لقوله: (نافعة)، والنافعة كذلك هي المخصوصة في عرف الشرع باسم الرؤيا والتي في الشرباسم الحُلم؛ بضم الحاء. «الفتوحات» (٣/١٧٠).

عَنْهُ قَالَ : ( مَا كُنْتُ أُرَىٰ أَحَداً يَعْقِلُ . . يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ ٱلآيَاتِ ٱلثَّلاَثَ ٱلْأُوَانِحِرَ مِنْ « سُورَةِ ٱلْبَقَرَةِ » ) إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ ٱلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ [وانظر الملحق] .

٢٨٥ ـ وَرَوَىٰ أَيْضًا عَنْ عَلِيٍّ : ( مَا أُرَىٰ أَحَداً يَعْقِلُ دَخَلَ فِي ٱلْإِسْلاَمِ. . يَنَامُ
 حَتَّىٰ يَقْرَأَ آيَةَ ٱلْكُوْسِيِّ ) [وانظر الملحن] .

٢٨٦ وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلنَّخَعِيِّ قَالَ : (كَانُوا يُعَلِّمُونَهُمْ إِذَا أَوَوْا إِلَىٰ فُرُشِهِمْ. .
 أَنْ يَقْرَؤُوا « ٱلْمُعَوِّذَتَيْن » ) .

وَفِي رِوَايَةٍ : ( كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَقْرَؤُوا هَاؤُلاَءِ ٱلسُّوَرَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ : ﴿ قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ ﴾ و﴿ ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ﴾ ) . إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِم ، [وانظر الملحق] .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ ٱلْأَحَادِيثَ وَٱلآثَارَ فِي هَـٰذَا ٱلْبَابِ كَثِيرَةٌ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا كِفَايَةٌ لِمَنْ وُفِّقَ لِلْعَمَلِ بِهِ ، وَإِنَّمَا حَذَفْنَا مَا زَادَ عَلَيْهِ خَوْفاً مِنَ ٱلْمَلَلِ عَلَىٰ طَالِبِهِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

ثُمَّ ٱلْأُوْلَىٰ أَنْ يَأْتِيَ ٱلْإِنْسَانُ بِجَمِيعِ ٱلْمَذْكُورِ فِي هَلْذَا ٱلْبَابِ ، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنِ.. ٱقْتَصَرَ عَلَىٰ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ أَهَمِّهِ.

# ٢٩ ـ بَابُ كَرَاهَةِ ٱلنَّوْمِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ

٢٨٧ ـ رَوَيْنَا فِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » بِإِسْنَادِ جَيِّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُرِ ٱللهَ تَعَالَىٰ فِيهِ . . فَي حَلَيْهِ مِنَ ٱللهِ تِرَةٌ ، وَمَنِ ٱضْطَجَعَ مَضْجَعاً لاَ يَذْكُرُ ٱللهَ تَعَالَىٰ فِيهِ . . كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ ٱللهِ تِرَةٌ "(١) [د٢٥٥٦] .

<sup>(</sup>۱) أي : من مضىٰ عليه زمن من الأزمنة في أي مكانٍ أو شأنٍ من غير ذكر الله تعالىٰ بالقلب واللسان أو بفعل طاعة . كان عليه ذلك حسرة وندامة ؛ أي : ندامة لما يرىٰ من عظيم الثواب للذكر وسائر الطاعات . و( التَّرة ) كما قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالىٰ في « شرح المشكاة » : ( مأخوذ من وُتِرَ فلانٌ : قتل له قتيل ولم يعطُ ديته ، أو وتر حقه إذا نقص ، وكل منهما موجب للحسرة ) . فلذا =

قُلْتُ : ( ٱلتِّرَةُ ) : بِكَسْرِ ٱلتَّاءِ ٱلْمُثَنَّاةِ فَوْقُ وَتَخْفِيفِ ٱلرَّاءِ ، وَمَعْنَاهُ : نَقْصٌ ، وَقِيلَ : تَبعَةٌ .

• ٣- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا ٱسْتَنْقَظَ فِي ٱللَّيْلِ وَأَرَادَ ٱلنَّوْمَ بَعْدَهُ

إَعْلَمْ: أَنَّ ٱلْمُسْتَيْقِظَ بِٱللَّيْلِ عَلَىٰ ضَرْبَيْن :

أَحَدُهُمَا : مَنْ لاَ يَنَامُ بَعْدَهُ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي أَوَّلِ ٱلْكِتَابِ أَذْكَارَهُ .

وَٱلثَّانِي : مَنْ يُرِيدُ ٱلنَّوْمَ بَعْدَهُ ، فَهَاذَا يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَذْكُرَ ٱللهَ تَعَالَىٰ إِلَىٰ أَنْ يَغْلِبَهُ ٱلنَّوْمُ ، وَجَاءَ فِيهِ أَذْكَارٌ كَثِيرَةٌ :

فَمِنْ ذَلِكَ : مَا تَقَدَّمَ فِي ٱلضَّرْبِ ٱلْأَوَّلِ . وَمِنْ ذَلِكَ :

١٨٨- مَا رَوَيْنَاهُ فِي " صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ " عَنْ عُبَادَةَ بْنِ ٱلصَّامِتِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ تَعَارً مِنَ ٱللَّيْلِ فَقَالَ : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَالْحَمْدُ للهِ ، وَسُبْحَانَ ٱللهِ ، وَلاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَٱللهُ أَكْبَرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ وَٱللهُ أَكْبَرُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ وَٱللهِ ، ثُمَّ قَالَ : ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي ، أَوْ دَعَا . . ٱسْتُجِيبَ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ وَصَلَّىٰ . . فَبِلاَتُهُ " [خ١١٥٤] .

هَلْكَذَا ضَبَطْنَاهُ فِي أَصْلِ سَمَاعِنَا ٱلْمُحَقَّقِ، وَفِي ٱلنُّسَخِ ٱلْمُعْتَمَدَةِ مِنَ « ٱلْبُخَارِيِّ » ، وَسَقَطَ قَوْلُ : ( وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ) قَبْلَ : ( وَٱللهُ أَكْبَرُ ) فِي كَثِيرِ مِنَ ٱلنُّسَخِ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ ٱلْحُمَيْدِيُّ أَيْضاً فِي « ٱلْجَمْعِ بَيْنَ ٱلصَّحِيحَيْنِ » [١٦/١١] ، وَثَبَتَ هَلْذَا ٱللَّفْظُ فِي رِوَايَةِ ٱلتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِ ، وَسَقَطَ فِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُودَ .

وَقَوْلُهُ : « ٱغْفِرْ لِي أَوْ دَعَا » : هُوَ شَكُّ مِنَ ٱلْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَحَدِ ٱلرُّوَاةِ ، وَهُوَ شَيْخُ شُيُوخِ ٱلْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُودَ وَٱلتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِمْ فِي هَـلذَا ٱلْحَدِيثِ .

قيل : إِنْ التَّرَةُ : الحسرة والندامة . « الفتوحات » ( ٣/ ١٧٣ ) .

وَقَوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « تَعَارً » : هُوَ بِتَشْدِيدِ ٱلرَّاءِ ، وَمَعْنَاهُ : السَّيْقَظَ .

١٨٩ - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » بِإِسْنَادٍ لَمْ يُضَعِّفْهُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱسْتَيْقَظَ مِنَ ٱللَّيْلِ. . قَالَ : « لاَ إِلَّا أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ ، أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي ، وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ ، أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي ، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ؛ إِنَّكَ أَنْتَ زِذْنِي عِلْماً ، وَلاَ تُزِغْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي ، وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ؛ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْوَهَابُ » [د٢٠٥١] .

٢٩٠ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ ـ تَعْنِي رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ إِذَا تَعَارً مِنَ ٱللَّيْلِ . . قَالَ : « لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ » رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّارُ » [سني٧٥٧] .

٢٩١ - وَرَوَيْنَا فِيهِ بِإِسْنَادِ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِذَا رَدَّ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى ٱلْعَبْدِ ٱلْمُسْلِمِ نَفْسَهُ مِنَ ٱللَّيْلِ فَسَبَّحَهُ وَٱسْتَغْفَرَهُ وَدَعَاهُ . . تَقَبَّلَ مِنْهُ ﴾ [سني٥٧ وانظر الملحق] .

٢٩٧ ـ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ و ﴿ ٱبْنِ مَاجَهُ ﴾ و ﴿ ٱبْنِ ٱلسُّنِيِّ ﴾ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ عَنْ فِرَاشِهِ مِنَ ٱللَّيْلِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ . فَلْيَنْفُضْهُ بِصَنِفَةِ إِزَارِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا ٱضْطَجَعَ . فَلْيَقُلْ : بِٱسْمِكَ ٱللَّهُمَّ مَرَّاتٍ ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي مَا خَلَفَهُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا ٱضْطَجَعَ . فَلْيَقُلْ : بِٱسْمِكَ ٱللَّهُمَّ وَضَعْتُ جَنْبِي ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي . فَٱرْحَمْهَا ، وَإِنْ رَدَدْتَهَا . وَضَعْتُ جَنْبِي ، وَبِكَ أَرْفَعُهُ ، إِنْ أَمْسَكْتَ نَفْسِي . فَٱرْحَمْهَا ، وَإِنْ رَدَدْتَهَا . فَأَرْخَمُهَا بِمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ ٱلصَّالِحِينَ » ، قَالَ ٱلتَرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنُ [تَ٢٠٠٣ عَنْ ٢٠٤ عَدِيثٌ حَسَنٌ [تَ٢٠٥] .

قَالَ أَهْلُ ٱللُّغَةِ : ( صَنِفَةُ ٱلْإِزَارِ ) بِكَسْرِ ٱلنُّونِ : جَانِبُهُ ٱلَّذِي لاَ هُدْبَ فِيهِ ، وَقِيلَ : جَانِبُهُ أَيَّ جَانِبٍ كَانَ .

٣٩٣- وَرَوَيْنَا فِي « مُوطَّا ِ ٱلْإِمَامِ مَالِكِ » رَحِمَهُ ٱللهُ فِي ( بَابِ ٱلدُّعَاءِ ) آخِرَ ( كِتَابِ ٱلصَّلاَةِ ) عَنْ مَالِكِ : أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يَقُومُ مِنْ جَوْفِ ٱللَّيْلِ فَيَقُولُ : ( نَامَتِ ٱلْعُيُونُ ، وَغَارَتِ ٱلنُّجُومُ ، وَأَنْتَ حَيُّ قَيُّومٌ ) [ط١/٢١٩ وانظر الملحق] .

قُلْتُ : مَعْنَىٰ ( غَارَتْ ) : غَرُبَتْ .

# ٣٦ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَلِقَ فِي فِرَاشِهِ فَلَمْ يَنَمْ (١)

٢٩٤ - رَوَيْنَا فِي " كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : " قُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ ( شَكَوْتُ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَقاً أَصَابَنِي فَقَالَ : " قُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ غَارَتِ ٱلنُّجُومُ ، وَهَدَأَتِ ٱلْعُيُونُ ، وَأَنْتَ حَيٌّ قَيُّومٌ ، لاَ تَأْخُذُكَ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ (٢) ، يَا خَيُّ يَاقَيُّومُ ؛ أَهْدِى اللهُ عَرْقِي ، وَأَنِمْ عَيْنِي » ، فَقُلْتُهَا . . فَأَذْهَبَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِي عَالَيْ ، وَأَنِمْ عَيْنِي » ، فَقُلْتُهَا . . فَأَذْهَبَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِي عَلَيْ . .
 مَا كُنْتُ أَجِدُ ) [سني ٤٤٧ وانظر الملحق] .

٢٩٥ - وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ حَبَّانَ - بِفَتْحِ ٱلْحَاءِ ، وَبِٱلْبَاءِ ٱلْمُوَحَّدَةِ
 - : (أَنَّ خَالِدَ بْنَ ٱلْوَلِيدِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَصَابَهُ أَرَقٌ ، فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَعَوَّذَ عِنْدَ مَنَامِهِ بِكَلِمَاتِ ٱللهِ ٱلتَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ ، وَمِنْ شَرِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَعَوَّذَ عِنْدَ مَنَامِهِ بِكَلِمَاتِ ٱللهِ ٱلتَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ ، وَمِنْ شَرِّ عَلَيْهِ وَمِنْ شَرِّ عَضْدِهِ ، وَمِنْ شَرِّ عَضْدِهِ ، وَمِنْ شَرِّ عَنْ يَحْضُرُونِ ) . هَاذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ ؛
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بْنُ يَحْيَىٰ تَابِعِيُّ [سني ٥٠٥] .

قَالَ أَهْلُ ٱللُّغَةِ : ( ٱلْأَرَقُ ) : هُوَ ٱلسَّهَرُ (٣) .

<sup>(</sup>١) القلق : أن لا يستقر في مكان واحد ، وقلَّقه : حركه .

 <sup>(</sup>٢) قال الإمام البغوي رحمه الله تعالىٰ في « معالم التنزيل » ( ٢٣٨/١ ) : ( السَّنَةُ : النعاس ، وهو النوم الخفيف ، أما النوم : فهو الثقل المزيل للقوة والعقل ، والوسنان : بين النائم واليقظان ) .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في « النهاية » ( ١ / ٠٤ ) : ( رجل أرقٌ. . إذا سهر لعِلَة ، فإن كان السهر من عادته . . قيل : أُرُق ، بضم الهمزة والراء ) .

٢٩٦ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ ﴾ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ \_ وَضَعَّفَهُ ٱلتِّرْمِذِيُّ \_ عَنْ بُرُيْدَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ بُرُيْدَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ مَا أَنَامُ ٱللَّيْلِ مِنَ ٱلْأَرَقِ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا أُوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ . فَقُلِ : ٱللَّهُمَّ ، رَبَّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَمَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَبَّ ٱلشَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَمَا أَظَلَّتْ ، وَرَبَّ ٱلشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ ؛ كُنْ لِي جَاراً فَظَلَتْ ، وَرَبَّ ٱلشَّيَاطِينِ وَمَا أَضَلَّتْ ؛ كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعاً أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ وَأَنْ يَبْغِيَ عَلَيَّ ، عَزَّ جَارُكَ ، وَلاَ إِلَكَ إِلاَّ أَنْتَ ﴾ [تَ٣٧٥] .

## ٣٢ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا كَانَ يَفْزَعُ فِي مَنَامِهِ

٧٩٧ ـ رَوَيْنَا فِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ " وَ" ٱلتَّرْمِذِيِّ " وَ" ٱبْنِ ٱلسُّنِيِّ " وَغَيْرِهَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ ٱلْفَزَعِ كَلِمَاتٍ : " أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ ٱللهِ ٱلتَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمَنْ هَمَزَاتِ ٱللهِ التَّامَّةِ مِنْ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهُنَّ وَمِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ " ، قَالَ : وَكَانَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمْرٍو يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ . . كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ. قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثُ حَسَنٌ . مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ، وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ . . كَتَبَهُ فَأَعْلَقَهُ عَلَيْهِ. قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثُ حَسَنٌ .

وَفِي رِوَايَةِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَشَكَا أَنَّهُ يَفْزَعُ فِي مَنَامِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَوَيْتَ إِلَىٰ فِرَاشِكَ . . فَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ ٱللهِ ٱلتَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ [وَعِقَابِهِ] ، وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ فَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ ٱللهِ ٱلتَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ [وَعِقَابِهِ] ، وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمْزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ وَأَنْ يَحْضُرُونِ»، فَقَالَهَا فَذَهَبَ عَنْهُ [د٣٨٩٣ـت٨٥٥ سني ٢٤٨].

# ٣٣ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَىٰ فِي مَنَامِهِ مَا يُحِبُّ أَوْ يَكْرَهُ

٢٩٨ و٢٩٨ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ أَبِي سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يُحِبُّهَا. . فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ ٱللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهَا ، وَلْيُحَدِّثْ بِهَا - وَفِي رِوَايَةٍ :

فلاَ يُحَدِّثْ بِهِ إِلاَّ مَنْ يُحِبُّ<sup>(۱)</sup> \_ وَإِذَا رَأَىٰ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُ. . فَإِنَّمَا هِيَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ، فَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا ، وَلاَ يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ ؛ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ »<sup>(۲)</sup> [خ٦٩٨٥] .

٣٠٠ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلرُّوْيَا ٱلصَّالِحَةُ \_ وَفِي رِوَايَةٍ : ٱلرُّوْيَا ٱلْحَسَنَةُ \_ مِنَ ٱللهِ ، وَٱلْحُلْمُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ، فَمَنْ رَأَىٰ شَيْئاً يَكْرَهُهُ . . فَلْيَنْفُثُ عَنْ شِمَالِهِ ثَلَاثاً ، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ؛ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ » [خ ٢٩٩٥\_ ١٩٩٥] .

وَفِي رِوَايَةٍ « فَلْيَبْصُقْ » بَدَلَ : « فَلْيَنْفُِثْ » [خ٥٠٠٠] . وَٱلظَّاهِرُ : أَنَّ ٱلْمُرَادَ ٱلنَّفَثُ ، وَهُوَ نَفْخُ لَطِيفٌ لا ريقَ مَعَهُ .

٣٠١ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيح مُسْلِمٍ » عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ

<sup>(</sup>۱) أخرجها البخاري عن أبي قتادة رضي الله عنه ( ٧٠٤٤). وقال الإِمام النووي رحمه الله تعالىٰ في «شرح مسلم» ( ١٨/١٥): ( سببه: أنه إِذَا أخبر بها من لا يحب. . ربما حمله البغض أو الحسد علىٰ تفسيرها بمكروه فقد تقع علىٰ تلك الصفة ، وإلا. . فيحصل له في الحال حزن ونكد من سوء تفسيرها) .

قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٣/ ١٨٧ ) : ( قال الشيخ ابن حجر الهيتمي في تذكرته المسماة بـ « طرف الفوائد وظرف الفرائد » : حاصل ما ذكر من آداب الرؤيا الصالحة ثلاث : حمد الله عليها ، والاستبشار بها ، والإخبار بها ، لكن لمن يحب دون من يكرهه . وآداب الرؤيا المكروهة أربعة : التعوذ بالله من شرها وشر الشيطان ، وأن يتفل حين يستيقظ من نومه ، ولا يذكرها لأحدِ أصلاً . زاد البخاري غير موصول ومسلم موصولاً خامسة ؛ وهي : الصلاة [خ ٧٠١٧\_ م ٢٢٦٣] ، وزاد مسلم سادسة وهي : التحول من جنبه الذي كان عليه [م ٢٢٦٢] . قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : وينبغي أن يجمع بين هاذه الروايات كلها ويعمل بجميع ما تضمنته ، فإن اقتصر علىٰ بعضها. . أجزأه في دفع ضررها ؛ كما صرحت به الأحاديث . قيل : وبقيت سابعة ؛ وهي : قراءة آية الكرسي ، وينبغي أن يقرأها في صلاته المذكورة ، ومستند ذلك خبر البخاري وغيره : « أنَّ من قرأها في ليلةٍ.. لا يضره الشيطان » [خ ٣٢٧٥]. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى : وحكمة التفل : طرد الشيطان الحاضر للرؤيا المكروهة وتحقيره واستقذاره ، وخصت به اليسار ؛ لأنها محل الأقذار ونحوها ، والتثليث للتأكيد . اهـ قال العلقمي رحمه الله تعالىٰ في « شرح الجامع الصغير » : ( وحكمة التحول : التفاؤل بتحول الحال . قال شيخنا ـ يعني : السيوطي ـ : ولمجانبة محل الشيطان ، ولهاذا أُمِرَ الناعس يوم الجمعة بالتحول عن مكانه . اهـ ، وهـٰـذا معنىٰ حديث : « الرؤيا من الله ، والحُـلم من الشيطان » ؛ فالرؤيا اسم للمحبوب ، والحُلم اسمٌ للمكروه وإِن كانتا جميعاً من خلق الله تعالىٰ وتدبيره وبإرادته ، ولا فعل للشيطان فيهما ، للكنه يحضر المكروهة ويرتضيها ويُسرُّ بها ) .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ﴿ إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمُ ٱلرُّوْيَا يَكْرَهُهَا. . فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا ، وَلْيَسْتَعِذْ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ثَلَاثًا ، وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ ٱلَّذِي كَانَ عَلَيْهِ » [٢٢٦٢] .

٣٠٢ وَرَوَى ٱلتِّرْمِذِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعاً : « إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكْرَهُهَا. . فَلاَ يُحَدِّثْ بِهَا أَحَداً ، وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ » [ت٢٩١٠ وانظر الملحق] .

٣٠٣- وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ وَقَالَ فِيهِ : ﴿ إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ رُؤْيَا يَكُرَهُهَا . فَلْيَنْفُلْ [عَنْ يَسَارِهِ] ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ لْيَقُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ وَسَيِّئَاتِ ٱلْأَحْلاَمِ . فَإِنَّهَا لاَ تَكُونُ شَيْئًا ﴾ [سني٧٧ وانظر الملحق] .

### ٣٤ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قُصَّتْ عَلَيْهِ رُؤْيَا

٣٠٤ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمَنْ
 قَالَ لَهُ : رَأَيْتُ رُؤْيَا ، قَالَ : « خَيْراً رَأَيْتَ ، وَخَيْراً يَكُونُ » [سني ٧٧٣ وانظر الملحق] .

٣٠٥ - وَفِي رِوَايَةٍ : « خَيْراً تَلْقَاهُ ، وَشَرّاً تُوقَّاهُ ، خَيْراً لَنَا وَشَرّاً عَلَىٰ أَعْدَائِنَا ،
 وَٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ » [سني ٧٧٧ وانظر الملحق] .

٣٥- بَابُ ٱلْحَثِّ عَلَى ٱلدُّعَاءِ وَٱلإسْتِغْفَارِ فِي ٱلنَّصْفِ ٱلثَّانِي مِنْ كُلِّ لَيْلَةٍ

٣٠٦ - رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَنْزِلُ رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ٱلدُّنْيَا حِينَ يَبْقَىٰ ثُلُثُ ٱللَّيْلِ ٱلآخِرُ فَيَقُولُ : مَنْ يَدْعُونِي . . فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي . . فَأَعْطِيهُ ؟ مَنْ يَسْأَلُنِي . . فَأَعْطِيهُ ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي . . فَأَعْفِرَ لَهُ ؟ »(١) [خ١١٥- ١١٤٥ - ١١٨٥/١٥] .

<sup>(</sup>۱) هاذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان مشهوران ، فمذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين : الإيمان بحقيقتها على ما يليق بجلاله تعالى ، وأن ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد ، ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقادنا تنزيهه سبحانه عن سائر سمات الحدوث ، وفي مذهب أكثر المتكلمين وجماعة من السلف ، وحكي عن مالك والأوزاعي : أنها تتأول على ما يليق بها بحسب=

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « يَنْزِلُ ٱللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ٱلدُّنْيَا كُلَّ لَيْلَةٍ حِينَ يَمْضِي ثُلُثُ ٱللَّيْلِ ٱلْأُوَّلُ فَيَقُولُ : أَنَا ٱلْمَلِكُ ، أَنَا ٱلْمَلِكُ ، مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَدْعُونِي . . فَأَعْظِيهُ ؟ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي . . فَأَعْظِيهُ ؟ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي . . فَأَعْظِيهُ ؟ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي . . فَأَعْظِيهُ لَا مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي . . فَأَعْظِيهُ كُولُ مَنْ ذَا ٱلَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي . . فَأَعْظِيهُ كُولُولُ كَذَلِكَ حَتَّىٰ يُضِيءَ ٱلْفَجْرُ » [١٦٩/٧٥٨] .

وَفِي رِوَايَةٍ : ﴿ إِذَا مَضَىٰ شَطْرُ ٱللَّيْلِ أَوْ ثُلُثَاهُ ﴾ [م٧٥/ ١٧٠] .

٣٠٧ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتَّرْمِذِيِّ » عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ ٱلرَّبُ مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ ٱللهَ تَعَالَىٰ فِي مِنَ ٱلْعَبْدِ فِي جَوْفِ ٱللَّيْلِ ٱللَّخِرِ ، فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ ٱللهَ تَعَالَىٰ فِي مِنَ ٱلْعَبْدِ فِي جَوْفِ ٱللَّيْلِ ٱللَّخِرِ ، فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ يَذْكُرُ ٱللهَ تَعَالَىٰ فِي تَلْكَ ٱلسَّاعَةِ . . فَكُنْ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [د١٢٧٧-ت٢٥٥].

# ٣٦ ـ بَابُ ٱلدُّعَاءِ فِي جَمِيعِ سَاعَاتِ ٱللَّيْلِ كُلَّ لَيْلَةٍ رَجَاءَ أَنْ يُصَادِفَ سَاعَةَ ٱلْإِجَابَةِ

٣٠٨ - رَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ فِي ٱللَّيْلِ لَسَاعَةً لاَ يُوافِقُهَا رَجُلٌ مَسْلِمٌ يَسْأَلُ ٱللهَ تَعَالَىٰ خَيْراً مِنْ أَمْرِ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ . . إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَذَلِكَ كُلَّ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ ٱللهَ تَعَالَىٰ خَيْراً مِنْ أَمْرِ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ . . إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَذَلِكَ كُلَّ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ ٱللهَ تَعَالَىٰ خَيْراً مِنْ أَمْرِ ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ . . إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ » [م٥٥٧] .

## ٣٧ - بَابُ أَسْمَاءِ ٱللهِ ٱلْحُسْنَىٰ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآهُ ٱلْخُسْنَىٰ ﴾ .

٣٠٩ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

واطنها ، فعليه الخبر مؤول بتأويلين : أحدهما : أن الحديث على حذف مضاف ؛ أي : ينزل ملك ربنا ، وقد روي « يُنزل » بضم التحتية ، وهو مبين ما ذكرنا . والثاني : أن المراد بالنزول : الإقبال على الداعي بالإجابة واللطف والرحمة ، وقبول المعذرة كما هو عادة الكرماء ، ولا سيما الملوك إذا نزلوا بقرب محتاجين ملهوفين مستضعفين . « الفتوحات » ( ٣/ ١٩٤ ) .

قَالَ : « إِنَّ للهِ تَعَالَىٰ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ ٱسْماً ، مِئَةً إِلاَّ وَاحِداً ، مَنْ أَحْصَاهَا. . ذَخَلَ ٱلْجَنَّةَ ، إِنَّهُ وَتْرٌ يُحِبُّ ٱلْوَتْرَ ، هُوَ ٱللهُ ٱلَّذِي لاَ إِلَنهَ إِلاَّ هُوَ ، ٱلرَّحْمَانُ ، ٱلرَّحِيمُ ، ٱلْمَلِكُ ، ٱلْقُلُوسُ ، ٱلسَّلاَمُ ، ٱلْمُؤْمِنُ ، ٱلْمُهَيْمِنُ ، ٱلْعَزِيزُ ، ٱلْجَبَّارُ ، ٱلْمُتَكَبِّرُ ، ٱلْخَالِقُ ، ٱلْبَارِيءُ ، ٱلْمُصَوِّرُ ، ٱلْغَفَّارُ ، ٱلْقَهَّارُ ، ٱلْوَهَّابُ ، ٱلرَّزَّاقُ ، ٱلْفَتَاحُ ، ٱلْعَلِيمُ ، ٱلْقَابِضُ ، ٱلْبَاسِطُ ، ٱلْخَافِضُ ، ٱلرَّافِعُ ، ٱلْمُعِزُّ ، ٱلْمُذِلُّ ، ٱلسَّمِيعُ ، ٱلْبَصِيرُ ، ٱلْحَكَمُ ، ٱلْعَدْلُ ، ٱللَّطِيفُ ، ٱلْخَبِيرُ ، ٱلْحَلِيمُ ، ٱلْعَظِيمُ ، ٱلْغَفُورُ ، ٱلشَّكُورُ ، ٱلْعَلِيُّ ، ٱلْكَبِيرُ ، ٱلْحَفِيظُ ، ٱلْمُغِيثُ ، ٱلْحَسِيبُ ، ٱلْجَلِيلُ ، ٱلْكَرِيمُ ، ٱلرَّقِيبُ ، ٱلْمُجيبُ ، ٱلْوَاسِعُ ، ٱلْحَكِيمُ ، ٱلْوَدُودُ ، ٱلْمَجيدُ ، ٱلْبَاعِثُ ، ٱلشَّهِيدُ ، ٱلْحَقُّ ، ٱلْوَكِيلُ ، ٱلْقَوِيُّ ، ٱلْمَتِينُ ، ٱلْوَلِيُّ ، ٱلْحَمِيدُ ، ٱلْمُحْصِي ، ٱلْمُبْدِىءُ ، ٱلْمُعِيدُ ، ٱلْمُحْبِي ، ٱلْمُمِيتُ ، ٱلْحَيُّ ، ٱلْقَيُّومُ ، ٱلْوَاجِدُ ، ٱلْمَاجِدُ ، ٱلْوَاحِدُ ، ٱلصَّمَدُ ، ٱلْقَادِرُ ، ٱلْمُقْتَدِرُ ، ٱلْمُقَدِّمُ ، ٱلْمُؤَخِّرُ ، ٱلْأُوَّلُ ، ٱلآخِرُ ، ٱلظَّاهِرُ ، ٱلْبَاطِنُ ، ٱلْوَالِي ، ٱلْمُتَعَالِ ، ٱلْبَرُّ ، ٱلتَّوَّابُ ، ٱلْمُنتَقِمُ ، ٱلْعَفُوُّ ، ٱلرَّوُّوفُ ، مَالِكُ ٱلْمُلْكِ ، ذُو ٱلْجَلاَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ، ٱلْمُقْسِطَ ، ٱلْجَامِعُ ، ٱلْغَنِيُّ ، ٱلْمُغْنِي ، ٱلْمَانِعُ ، ٱلضَّارُّ ، ٱلنَّافِعُ ، ٱلنُّورُ ، ٱلْهَادِي ، ٱلْبَدِيعُ ، ٱلْبَاقِي ، ٱلْوَارِثُ ، ٱلرَّشِيدُ ، ٱلصَّبُورُ » ، هَلذَا ٱلْحَدِيثُ رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ : « يُحِبُّ ٱلْوَتْرَ » ، وَمَا بَعْدَهُ حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ٱلتَّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ [خ۱٤۱۰م۲۷۷۲\_ت۳۵۰۷] .

قَوْلُهُ: « ٱلْمُغِيثُ » رُوِيَ بَدَلَهُ: « ٱلْمُقِيتُ » بِٱلْقَافِ وَٱلْمُثَنَّاةِ ، وَرُوِيَ : « ٱلْقَرِيبُ » بَدَلَ : « ٱلْقَرِيبُ » بَدَلَ : « ٱلْقَرِيبُ » بَدَلَ : « ٱلْمَتِينُ » بِٱلْمُثَنَّاةِ فَوْقُ ، وَٱلْمَشْهُورُ ٱلْمُثَنَّاةُ ( ) .

<sup>(</sup>۱) قال الإمام البغوي رحمه الله تعالىٰ في « شرح السنة » ( ٣٠٨/٣ ) بعد ذكر الحديث : ( يحتمل أن يكون ذِكْر هـٰـذه الأسامي من بعض الرواة ، وجميع هـٰـذه الأسامي في كتاب الله ، وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم نصاً أو دلالة ، ولله عز وجل أسماء سوىٰ هـٰذه الأسامي ، أتىٰ بها الكتاب =

وَمَعْنَىٰ ( أَحْصَاهَا ) : حَفِظَهَا ، هَاكَذَا فَسَّرَهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَٱلْأَكْثَرُونَ ، وَيُؤَيِّدُهُ : أَنَّ فِي رِوَايَةٍ فِي ٱلصَّحِيحِ : « مَنْ حَفِظَهَا . . دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ » [٢٢٧٧] ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ مَنْ عَرَفَ مَعَانِيَهَا وَآمَنَ بِهَا ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ : مَنْ أَطَاقَهَا بِحُسْنِ ٱلرِّعَايَةِ لَهَا ، وَقِيلَ : مَعْنَاهُ : مَنْ أَطَاقَهَا بِحُسْنِ ٱلرِّعَايَةِ لَهَا ، وَقَيلَ : مَعْنَاهُ : مَنْ أَطَاقَهَا بِحُسْنِ ٱلرِّعَايَةِ لَهَا ، وَقَيلَ : مَعْنَاهُ : مَنْ أَطَاقَهَا بِحُسْنِ ٱلرِّعَايَةِ لَهَا ، وَقَيلَ : مَعْنَاهُ : مَنْ أَطَاقَهَا بِحُسْنِ ٱلرِّعَايَةِ لَهَا ، وَقَيلَ .

والسنة ) . منها ما جاء في حديث ابن ماجه ( ٣٨٦١ ) ، وهي : ( الأبد ، الأحد ، البار ، البرهان ، التام، الجميل، الحافظ، الدائم، ذو القوة، الراشد، الرب، السامع، الصادق، العالم، الفاطر ، القائم ، القاهر ، القديم ، الكافي ، المعطي ، المنير ، الواقي ، الوتر ) . وجاء أيضاً في كتاب « الجامع الأقصىٰ في أسماء الله الحسنى » زيادة أسام أخر ، وهي : ( الأبدي ، الأجود ، الأحكم ، الأرحم ، الأزلي ، الأعلى ، الأكرم ، الإله ، ألبادىء ، البالغ ، الجواد ، الحنان ، الحييّ ، الخلاّق ، الدهر ، الديّان ، ذات الله ، ذو الجبروت ، ذو الطول ، ذو العرش ، ذو العزة ، ذو العظمة ، ذو الفضل ، ذو الكبرياء ، ذو المعارج ، ذو الملكوت ، ذو الملك والملكوت ، الرازق ، الرفيع ، رفيع الدرجات ، الرفيق ، رمضان ، زين السماوات والأرض ، السبُّوح ، السِّير ، السخي ، سريع الحساب ، السيد ، الشافي ، الشاكر ، الشاهد ، الشخص ، الشديد ، شديد العقاب ، الشيء ، الصانع ، صريخ المستصرخين ، الطاهر ، الطبيب ، الطيب ، العلاّم ، الفاخر ، الغالب ، الغيور ، الفاتح ، الفارج ، الفالق ، الفرد ، كاشف الكرب ، الكفيل ، المالك ، مالك يوم الدين ، مؤنس كل وحيد ، المتكلم ، المثيب ، مجري السحاب ، المجمِّل ، المحسن ، المحيط ، مخرج الحي من الميت ، مخرج الميت من الحي ، المدبر ، المريد ، المروّح عن المغمومين ، المستعان ، مصرف القلوب ، المطهر ، المفرِّج ، المفضِّل ، المفضِل ، مقلب القلوب ، المليك ، منتهى العابدين ، منجى الغرقي ، المنزل ، المنزُّل ، المنشء ، المنعم ، منقذ الهلكي ، المنان ، المنيب ، الموجود ، مولج الليل في النهار ، مولج النهار في الليل ، المولى ، المهلك ، النصير ، النظيف ، الوافي ، الوفي ، هو « عند الصوفية » ) .

<sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( بلغ أبو العباس وفقه الله تعالىٰ قراءة ومقابلة ، ولله الحمد . كتبه ابن العطار ) .

# ٢ كِتَابُ تِلاَوَةِ ٱلْقُرْآنِ

إُعْلَمْ : أَنَّ قِرَاءَةَ ٱلْقُرْآنِ هِيَ أَفْضَلُ ٱلْأَذْكَارِ (') ، وَٱلْمَطْلُوبُ : ٱلْقِرَاءَةُ بِالنَّدَبُرِ ، وَلِلْقِرَاءَةِ آدَابٌ وَمَقَاصِدُ ، وَقَدْ جَمَعْتُ قَبْلَ هَلْذَا فِيهَا كِتَاباً مُخْتَصَراً ، مُشْتَمِلاً عَلَىٰ نَفَائِسَ مِنْ آدَابِ ٱلْقُرَّاءِ وَٱلْقِرَاءَةِ وَصِفَاتِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ، لاَ يَنْبَغِي مُشْتَمِلاً عَلَىٰ نَفَائِسَ مِنْ آدَابِ ٱلْقُرَّاءِ وَٱلْقِرَاءَةِ وَصِفَاتِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ، لاَ يَنْبَغِي مُشْتُمِلاً عَلَىٰ نَفَائِسَ مِنْ آدَابِ ٱلْقُرَّاءِ وَٱلْقِرَاءَةِ وَصِفَاتِهَا وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ، لاَ يَنْبَغِي لِحَامِلِ ٱلْقُرْآنِ أَنْ يَخْفَىٰ عَلَيْهِ مِثْلُهُ (٢) ، وَأَنَا أَشِيرُ فِي هَلْذَا ٱلْكِتَابِ إِلَىٰ مَقَاصِدَ مِنْ ذَلِكَ مُخْتَصَرَةٍ ، وَقَدْ دَلَلْتُ مَنْ أَرَادَ ذَلِكَ وَإِيضَاحَهُ عَلَىٰ مَظِنَّتِهِ ، وَبِٱللهِ ٱلتَّوْفِيقُ .

فِكُمُّ إِنَّ الْكلام عن ختم القرآن في مدة معينة] :

يَنْبَغِي أَنْ يُحَافِظَ عَلَىٰ تِلاَوَتِهِ لَيْلاً وَنَهَاراً ، سَفَراً وَحَضَراً ، وَقَدْ كَانَتْ لِلسَّلَفِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - عَادَاتٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي ٱلْقَدْرِ ٱلَّذِي يَخْتِمُونَ فِيهِ ؛ فَكَانَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ يَخْتِمُونَ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَتْمَةً ، وَآخَرُونَ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَتْمَةً ، وَآخَرُونَ فِي كُلِّ مَشْرِ لَيَالٍ خَتْمَةً ، وَآخَرُونَ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ - عَشْرِ لَيَالٍ خَتْمَةً ، وَآخَرُونَ فِي ثَمَانِ لَيَالٍ خَتْمَةً ، وَآخَرُونَ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ . وَهَاذَا فِعْلُ ٱلْأَكْثَرِينَ مِنَ ٱلسَّلَفِ - وَآخَرُونَ فِي كُلِّ سِتِّ لَيَالٍ ، وَآخَرُونَ فِي وَهَاذَا فِعْلُ ٱلْأَكْثَرِينَ مِنَ ٱلسَّلَفِ - وَآخَرُونَ فِي كُلِّ شِتُ لَيَالٍ ، وَآخَرُونَ فِي خَمْسٍ ، وَآخَرُونَ فِي أَرْبَعٍ ، وَكَثِيرُونَ فِي كُلِّ شِكْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَتْمَتَيْنِ ، وَآخَرُونَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَمَانِ خَتَمَاتٍ : أَرْبَعاً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَمَانِ خَتَمَاتٍ : أَرْبَعاً فِي ٱللَيْلِ ، وَأَرْبَعاً فِي ٱلنَّهُ إِنَ النَّهُ إِنَ النَّوْمِ وَٱللَّيْلَةِ ثَمَانٍ خَتَمَاتٍ : أَرْبَعاً فِي ٱللَيْلُ ، وأَرْبَعا فِي ٱلنَّهُ إِنَ النَّهُ إِنَّ اللَّيْلُ ، وأَرْبَعا فِي ٱلنَهُ إِنَ النَّهُ إِنَّ اللَّيْلُ ، وأَرْبَعا فِي ٱلنَّهَارِ .

<sup>(</sup>١) لأن القرآن مشتمل على الذكر مع زيادة ما يقتضيه الفكر والتأمل في لطف مبانيه والعمل بما فيه ، فكان الاشتغال به أفضل . نعم ؛ ما ورد من الذكر مختصاً بمكانٍ أو زمانٍ أو حالٍ كأذكار الطواف وليلة الجمعة وحال النوم . فالاشتغال به أفضل من الاشتغال بالتلاوة . « الفتوحات » ( ٣/ ٢٢٧) .

<sup>(</sup>٢) وقد سمَّاه : « التبيان في آداب حملة القرآن » ، وهو مطبوع متداول .

وَمِمَّنْ خَتَمَ أَرْبَعاً فِي ٱللَّيْلِ وَأَرْبَعاً فِي ٱلنَّهَارِ ٱلسَّيِّدُ ٱلْجَلِيلُ ٱبْنُ ٱلْكَاتِبِ ٱلصُّوفِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَهَلْذَا أَكْثَرُ مَا بَلَغَنَا فِي ٱلْيَوْم وَٱللَّيْلَةِ .

٣١٠ وَرَوَى ٱلسَّيِّدُ ٱلْجَلِيلُ أَحْمَدُ ٱلدَّوْرَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ ـ مِنْ عُبَّادِ ٱلتَّابِعِينَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ـ : أَنَّهُ كَانَ يَخْتِمُ ٱلْقُرْآنَ فِيمَا بَيْنَ ٱلظُّهْرِ وَٱلْعَصْرِ ، وَيَخْتِمُهُ أَيْضًا فِيمَا بَيْنَ ٱلْمُغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ فِي وَيَخْتِمُهُ فِيمَا بَيْنَ ٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ فِيمَا بَيْنَ ٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ فِي رَمَضَانَ لِلَيْ أَنْ يَمْضِيَ رُبُعُ رَمَضَانَ إِلَىٰ أَنْ يَمْضِيَ رُبُعُ ٱللَّيْلِ ، [وانظر الملحق] .

ُ ٣١١ـ وَرَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ بِإِسْنَادِهِ ٱلصَّحِيحِ : أَنَّ مُجَاهِداً ـ رَحِمَهُ ٱللهُ ـ كَانَ يَخْتِمُ ٱلْقُرْآنَ فِي رَمَضَانَ فِيمَا بَيْنَ ٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ (١) .

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ خَتَمُوا ٱلْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ. فَلاَ يُحْصَوْنَ ؛ لِكَثْرَتِهِمْ ، فَمِنْهُمْ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَتَمِيمُ ٱلدَّارِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ<sup>(٢)</sup> .

وَٱلْمُخْتَارُ: أَنَّ ذَلِكُ يَخْتَلِفُ بِٱخْتِلاَفِ ٱلْأَشْخَاصِ، فَمَنْ كَانَ يَظْهَرُ لَهُ بِدَقِيقِ ٱلْفِكْرِ لَطَائِفُ وَمَعارِفُ.. فَلْيَقْتَصِرْ عَلَىٰ قَدْرِ يَحْصُلُ لَهُ مَعَهُ كَمَالُ فَهْمِ مَا يَقْرَأُ ، وَكَذَا مَنْ كَانَ مَشْغُولاً بِنَشْرِ ٱلْعِلْمِ ، أَوْ فَصْلِ ٱلْحُكُومَاتِ بَيْنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ، أَوْ غَيْرِ وَكَذَا مَنْ كَانَ مَشْغُولاً بِنَشْرِ ٱلْعِلْمِ ، أَوْ فَصْلِ ٱلْحُكُومَاتِ بَيْنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مُهِمَّاتِ ٱلدِّينِ وَٱلْمَصَالِحِ ٱلْعَامَّةِ لِلْمُسْلِمِينَ.. فَلْيَقْتَصِرْ عَلَىٰ قَدْرٍ لَا يَحْصُلُ بِسَبَيهِ إِخْلاَلٌ بِمَا هُوَ مُرْصَدٌ لَهُ ، وَلاَ فَوَاتُ كَمَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَيْرِ خُرُوجٍ إِلَىٰ حَدِّ ٱلْمَلْلِ أَوِ ٱلْهَذْرَمَةِ فِي ٱلْقِرَاءَةِ . في ٱلْقِرَاءَةِ .

 <sup>(</sup>١) تنبيه: هــٰذا والذي قبله وما في معناه. . من أنواع الكرامات ؛ وهو المباركة في الوقت بحيث يجري فيه
 من الخير ما لا يجري فيما هو أطول منه ، ومنه ما نقل أنَّ المصنف نفع الله به وزَّعت مؤلفاته من يوم
 ولادته إلىٰ يوم وفاته كل يوم كراساً كتابة وتأليفاً . « الفتوحات » ( ٣/ ٢٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » (٣/ ١٦٠ ) : ( لم ينقله أبو عبيد ـ أي : في « فضائل القرآن » ـ ولا ابن أبي داوود في « كتابيهما » عن غير هاؤلاء الثلاثة ، فكأن الشيخ أراد بالكثرة من جاء بعدهم ) .

وَقَدْ كَرِهَ جَمَاعَةٌ مِنَ ٱلْمُتَقَدِّمِينَ ٱلْخَتْمَ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ :

٣١٢ مَا رَوَيْنَاهُ بِٱلْأَسَانِيدِ ٱلصَّحِيحَةِ فِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ" ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ" ٱلنَّرْمِذِيِّ » وَ" ٱلنَّسَائِيِّ » وَغَيْرِهَا عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ ٱلْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ »(١) رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لاَ يَفْقَهُ مَنْ قَرَأَ ٱلْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثٍ »(١) [د ١٣٩٠\_ تـ ٢٩٤٩\_ سك٢١] .

وَأَمَّا وَقْتُ ٱلِابْتِدَاءِ وَٱلْخَتْمِ. . فَهُوَ إِلَىٰ خِيرَةِ ٱلْقَارِىءِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْتِمُ فِي ٱللهُ عَنْهُ يَبْتَدِىءُ لَيْلَةَ ٱلْجُمُعَةِ وَيَخْتِمُ لَيْلَةَ ٱلْخُمُعَةِ وَيَخْتِمُ لَيْلَةَ ٱلْخُمِيس .

وَقَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ ٱلْغَزَالِيُّ فِي « ٱلْإِحْيَاءِ » [٢٧٦/١]: ( ٱلْأَفْضَلُ أَنْ يَخْتِمَ خَتْمَةً بِٱللَّيْلِ ، وَأُخْرَىٰ بِٱلنَّهَارِ ، وَيَجْعَلَ خَتْمَةَ ٱلنَّهَارِ يَوْمَ ٱلْإِثْنَيْنِ فِي رَكْعَتَيِ ٱلْفَجْرِ أَوْ بَعْدَهُمَا ، وَيَجْعَلَ خَتْمَةَ ٱلْجُمُعَةِ فِي رَكْعَتَيِ ٱلْمَغْرِبِ أَوْ بَعْدَهُمَا ؛ لِيَسْتَقْبِلَ أَوَّلَ ٱلنَّهَارِ وَآخِرَهُ ) .

٣١٣ـرَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ ٱلتَّابِعِيِّ ٱلْجَلِيلِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : (كَانُوا يُحِبُّونَ أَنْ يُخْتَمَ ٱلْقُرْآنُ مِنْ أَوَّلِ ٱللَّيْلِ أَوْ مِنْ أَوَّلِ ٱلنَّهَارِ ) .

٣١٤ ـ وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ٱلتَّابِعِيِّ ٱلْجَلِيلِ ٱلْإِمَامِ قَالَ: ( مَنْ خَتَمَ ٱلْقُرْآنَ أَنَّةَ سَاعَةٍ كَانَتْ أَيَّةَ سَاعَةٍ كَانَتْ مِنَ ٱلنَّهَارِ.. صَلَّتْ عَلَيْهِ ٱلْمَلاَئِكَةُ حَتَّىٰ يُمْسِيَ ، وَأَيَّةَ سَاعَةٍ كَانَتْ مِنَ ٱللَّيْلِ.. صَلَّتْ عَلَيْهِ ٱلْمَلاَئِكَةُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ ). وَعَنْ مُجَاهِدٍ نَحْوُهُ.

٣١٥ ـ وَرَوَيْنَا فِي « مُسْنَدِ ٱلْإِمَامِ ٱلْمُجْمَعِ عَلَىٰ حِفْظِهِ وَجَلاَلَتِهِ وَإِتْقَانِهِ وَبَرَاعَتِهِ أَبِي مُحَمَّدٍ ٱلدَّارِمِيِّ » ـ رَحِمَهُ ٱللهُ ـ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ :

 <sup>(</sup>۱) جعلت الثلاث غاية في ذلك ؛ لأنها محتملة للتدبر والفهم ، أما من أراد فهم معناه على حقيقته . . فقد يمضي عمره في فهم آية ولا يحيط بها ولا ببعضها . هاذا كلّه في تفهم معانيه ، أما الثواب على قراءته . . فحاصل لمن قرأه ، سواء فهمه أم لا ؛ للتعبد بلفظه . « الفتوحات » ( ٣/ ٢٣٦) .

( إِذَا وَافَقَ خَتْمُ ٱلْقُرْآنِ أَوَّلَ ٱللَّيْلِ . . صَلَّتْ عَلَيْهِ ٱلْمَلاَئِكَةُ حَتَّىٰ يُصْبِحَ ، وَإِنْ وَافَقَ خَتْمُهُ آخِرَ ٱللَّيْلِ . . صَلَّتْ عَلَيْهِ ٱلْمَلاَئِكَةُ حَتَّىٰ يُمْسِيَ ) ، قَالَ ٱلدَّارِمِيُّ : هَـٰذَا حَسَنٌ عَنْ سَعْدٍ [مه٣٥٢٦ وانظر الملحق] .

فَكُنَّاكُ فِي ٱلْأَوْقَاتِ ٱلْمُخْتَارَةِ لِلْقِرَاءَةِ:

أَعْلَمْ: أَنَّ أَفْضَلَ ٱلْقِرَاءَةِ مَا كَانَ فِي ٱلصَّلاَةِ ، وَمَذْهَبُ ٱلشَّافِعِيِّ وَآخَرِينَ رَحِمَهُمُ ٱللهُ : أَنَّ تَطْوِيلَ ٱلْقِيَامِ فِي ٱلصَّلاَةِ بِٱلْقِرَاءَةِ أَفْضَلُ مِنْ تَطْوِيلِ ٱلسُّجُودِ وَغَيْرِهِ .

وَأَمَّا ٱلْقِرَاءَةُ فِي غَيْرِ ٱلصَّلَاةِ. . فَأَفْضَلُهَا قِرَاءَةُ ٱللَّيْلِ ، وَٱلنَّصْفُ ٱلْأَخِيرُ مِنْهُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلْأَوْلِ (١) ، وَٱلْقِرَاءَةُ بَيْنَ ٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ مَحْبُوبَةٌ .

وَأَمَّا قِرَاءَةُ ٱلنَّهَارِ . . فَأَفْضَلُهَا مَا بَعْدَ صَلاَةِ ٱلصُّبْحِ ، وَلاَ كَرَاهَةَ فِي ٱلْقِرَاءَةِ فِي وَقْتٍ مِنَ ٱلْأَوْقَاتِ ، وَلاَ فِي أَوْقَاتِ ٱلنَّهْي عَنِ ٱلصَّلاَةِ .

وَأَمَّا مَا حَكَاهُ آبْنُ أَبِي دَاوُودَ رَحِمَهُ ٱللهُ عَنْ مُعَانِ بْنِ رِفَاعَةَ رَحِمَهُ ٱللهُ ، عَنْ مَشْيَخَةٍ : ( أَنَّهُمْ كَرِهُوا ٱلْقِرَاءَةَ بَعْدَ ٱلْعَصْرِ وَقَالُوا : إِنَّهَا دِرَاسَةُ يَهُودَ ) . . فَغَيْرُ مَقْبُولٍ وَلاَ أَصْلَ لَهُ .

وَيَخْتَارُ مِنَ ٱلْأَيَّامِ: ٱلْجُمُعَةَ ، وَٱلْإِثْنَيْنِ ، وَٱلْخَمِيسَ ، وَيَوْمَ عَرَفَةَ ، وَمِنَ ٱلْأَغْشَارِ : ٱلْعَشْرَ ٱلْأَخِيرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَمِنَ ٱلْأَخِيرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَمِنَ ٱلشُّهُورِ : رَمَضَانَ .

فَضَّاكُ فِي آدَابِ ٱلْخَتْم وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ :

قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ٱلْخَتْمَ لِلْقَارِيءِ وَحْدَهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ فِي صَلاَةٍ .

<sup>(</sup>١) لأن فيه التجليات الإِلْهية ، وفيه ساعة الإِجابة ، وقياساً علىٰ صلاةِ النفل ؛ إِذ هو فيه أفضل منه في النصف الأول . « الفتوحات » ( ٣/ ٢٤٠ ) .

وَأَمَّا مَنْ يَخْتِمُ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ وَٱلْجَمَاعَةُ ٱلَّذِينَ يَخْتِمُونَ مُجْتَمِعِينَ. . فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ خَتْمُهُمْ فِي أَوَّلِ ٱللَّيْلِ أَوْ أَوَّلِ ٱلنَّهَارِ كَمَا تَقَدَّمَ .

وَيُسْتَحَبُّ صِيَامُ يَوْمِ ٱلْخَتْمِ إِلاَّ أَنْ يُصَادِفَ يَوْماً نَهَى ٱلشَّرْعُ عَنْ صِيَامِهِ ؛ وَقَدْ صَحَّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ وَٱلْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ وَحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ٱلتَّابِعِيِّينَ الْكُوفِيِّينَ رَحِمَهُمُ ٱللهُ أَجْمَعِينَ : أَنَّهُمْ كَانُوا يُصْبِحُونَ صِيَاماً ٱلْيَوْمَ ٱلَّذِي يَخْتِمُونَ فِيهِ (١) .

وَيُسْتَحَبُّ حُضُورٌ مَجْلِسِ ٱلْخَتْم لِمَنْ يَقْرَأُ وَلِمَنْ لاَ يُحْسِنُ ٱلْقِرَاءَة .

٣١٦- فَقَدْ رَوَيْنَا فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » : ﴿ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَ ٱلْحُيَّضَ بِٱلْخُرُوجِ يَوْمَ ٱلْعِيدِ ؛ فَيَشْهَدْنَ ٱلْخَيْرَ وَدَعْوَةَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [خ٣٢-م٠/١٢] .

٣١٧ - وَرَوَيْنَا فِي « مُسْنَدِ ٱلدَّارِمِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ رَجُلاً يُرَاقِبُ رَجُلاً يَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْتِمَ . . أَعْلَمَ ٱبْنَ عَبَّاسٍ ؛ فَيَشْهَدُ ذَلِكَ [مي ٣٥١٥ وانظر الملحق] .

٣١٨- وَرَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ (٢) ، عَنْ قَتَادَةَ ٱلتَّابِعِيِّ ٱلْجَلِيلِ ٱلْإُمَامِ صَاحِبِ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ إِذَا خَتَمَ ٱللهُ عَنْهُ إِذَا خَتَمَ ٱللهُ عَنْهُ إِذَا خَتَمَ ٱللهُ عَنْهُ إِذَا خَتَمَ ٱللهُ وَدَعَا [وانظر الملحق] .

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » (۳/ ۱۷۰) : ( أخرجه أبو بكر بن أبي داوود ) أي : في كتاب « شريعة المقارىء » ، ثم ذكر سنده ، وقال : ( وهذا السند علىٰ شرط الصحيح ) ، وأخرج حديث المسبب بن رافع ابن أبي شيبة في « المصنف » ( ١٦٩/٧ ) . وكأن الحكمة في فعلهم وصيامهم يوم الختم : شكر نعمة تيسير ذلك ، والتوصل إلىٰ تعدد أسباب إجابة الدعاء . « الفترحات » ( ٢٤٣/٣ ) .

<sup>(</sup>٢) في كتاب « شريعة المقارىء » ، ورواه أيضاً الدارمي ( ٣٥١٧ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٢٠٢٠ ) ، وابن ( ٢٤٢/١ ) ، وابن ( ٢٤٢/١ ) ، وابن الضُّرَيْس في « فضائل القرآن » ( ٨٤ ) .

٣١٩- وَرَوَىٰ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ عَنِ ٱلْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ .. بِٱلتَّاءِ ٱلْمُثَنَّاةِ فَوْقُ ، ثُمَّ ٱلْمُثَنَّاةِ تَحْتُ ، ثُمَّ ٱلْبَاءُ ٱلْمُوَحَّدَةُ .. ٱلتَّابِعِيِّ ٱلْجَلِيلِ ٱلْإِمَامِ قَالَ : ( أَرْسَلَ إِلَيَّ مُجَاهِدٌ وَعَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ فَقَالاً : إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ ؛ لِأَنَّا أَرَدْنَا أَنْ نَخْتِمَ ٱلْقُرْآنَ ، وَلَي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ ٱلصَّحِيحَةِ : ( وَأَنَّهُ كَانَ وَاللَّعَاءُ يُسْتَجَابُ عِنْدَ خَتْمِ ٱلْقُرْآنِ ) ، وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ ٱلصَّحِيحَةِ : ( وَأَنَّهُ كَانَ وَاللَّعَاءُ يُسْتَجَابُ عِنْدَ خَتْمِ ٱلْقُرْآنِ ) ، وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ ٱلصَّحِيحَةِ : ( وَأَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : إِنَّ ٱلرَّحْمَةَ تَنْزِلُ عِنْدَ خَاتِمَةِ ٱلْقُرْآنِ ) ، وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ ٱلصَّحِيحَةِ : ( وَأَنَّهُ كَانَ يُقَالُ : إِنَّ ٱلرَّحْمَةَ تَنْزِلُ عِنْدَ خَاتِمَةِ ٱلْقُرْآنِ ) ، وَفِي بَعْضِ رَوَايَاتِهِ ٱلصَّحِيحَةِ : ( وَأَنَّهُ كَانَ

٣٢٠-وَرَوَىٰ بِإِسْنَادِهِ ٱلصَّحِيحِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : (كَانُوا يَجْتَمِعُونَ عِنْدَ خَتْمِ ٱلْقُرْآنِ ؛ يَقُولُونَ : تَنْزِلُ ٱلرَّحْمَةُ ) .

فَضَّ إِنَّ اللَّهِ استحباب الدعاء عقب الختم] :

وَيُسْتَحَبُّ ٱلدُّعَاءُ عَقِبَ ٱلْخَتْمِ ٱسْتِحْبَاباً مُتَأَكِّداً تَأْكِيداً شَدِيداً ؛ لِمَا قَدَّمْنَاهُ .

٣٢١- وَرَوَيْنَا فِي « مُسْنَدِ ٱلدَّارِمِيِّ » عَنْ حُمَيْدٍ ٱلْأَعْرَجِ رَحِمَهُ ٱللهُ قَالَ : ( مَنْ قَرَأَ ٱلْقُرْآنَ ثُمَّ دَعَا. . أَمَّنَ عَلَىٰ دُعَاثِهِ أَرْبَعَةُ ٱلاَفِ مَلَكٍ ) [مي٢٥٢ وانظر الملحق] .

وَيَنْبَغِي أَنْ يُلِحَّ فِي ٱلدُّعَاءِ ، وَأَنْ يَدْعُو بِٱلْأُمُورِ ٱلْمُهِمَّةِ وَٱلْكَلِمَاتِ ٱلْجَامِعَةِ ، وَأَنْ يَكُونَ مُعْظَمُ ذَلِكَ أَوْ كُلُّهُ فِي أَمُورِ ٱلآخِرَةِ ، وَأَمُورِ ٱلْمُسْلِمِينَ (٢) ، وَصَلاَحِ سُلْطَانِهِمْ وَسَائِرِ وُلاَةِ أُمُورِهِمْ ، وَفِي تَوْفِيقِهِمْ لِلطَّاعَاتِ، وَعِصْمَتِهِمْ مِنَ ٱلْمُخَالَفَاتِ ، وَعَصْمَتِهِمْ مِنَ ٱلْمُخَالَفَاتِ ، وَتَعَاوُنِهِمْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوىٰ ، وقِيَامِهِمْ بِٱلْحَقِّ وَٱجْتِمَاعِهِمْ عَلَيْهِ ، وَظُهُورِهِمْ عَلَى وَتَعَاوُنِهِمْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلتَقْوَىٰ ، وقِيَامِهِمْ بِٱلْحَقِّ وَٱجْتِمَاعِهِمْ عَلَيْهِ ، وَظُهُورِهِمْ عَلَى أَنْهُ وَسَائِرِ ٱلْمُخَالِفِينَ ، وقَيَامِهِمْ بِٱلْحَقِّ وَٱجْتِمَاعِهِمْ عَلَيْهِ ، وَظُهُورِهِمْ عَلَى أَعْدَاءِ ٱلدِّينِ وَسَائِرِ ٱلْمُخَالِفِينَ ، وقَدْ أَشَرْتُ إِلَىٰ أَحْرُفٍ مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ « آدَابِ أَعْدَاءِ ٱلدِّينِ وَسَائِرِ ٱلْمُخَالِفِينَ ، وقَدْ أَشَرْتُ إِلَىٰ أَحْرُفٍ مِنْ ذَلِكَ فِي كِتَابِ « آدَابِ ٱلْقُرَّاءِ » (٣) ، وَذَكَرْتُ فِيهِ دَعَوَاتٍ وَجِيزَةً ، مَنْ أَرَادَهَا . . نَقَلَهَا مِنْهُ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي ( ۳۰۲۰ ) ، وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ۱/۹۲۷ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ۲۰۷۲ ) وابن الضُّريْس في « فضائل القرآن » ( ۸٦ ) .

<sup>(</sup>٢) أما الدعاء للمسلمين.. فلما فيه من أداء حقهم الناشيء عما قام عنده من عظيم الشفقة ومزيد الرحمة مع ما فيه من إجابة الدعاء ؛ ففي الحديث: « دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة ، عند رأسه ملك موكل ، كلما دعا لأخيه بخير.. قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل » رواه مسلم ( ٢٧٣٣ ) . « الفتوحات » ( ٢٤٧ /٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر « التبيان » ( ص ١٥٩ ) .

وَإِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلْخَتْمَةِ.. فَٱلْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْرَعَ فِي أُخْرَىٰ مُتَّصِلاً بِٱلْخَتْمِ ؛ فَقَدِ ٱسْتَحَبَّهُ ٱلسَّلَفُ ، وَٱحْتَجُوا فِيهِ :

٣٢٧\_ بِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « خَيْرُ ٱلْأَعْمَالِ. . ٱلْحَلُّ وَٱلرُّحْلَةُ » ، قِيلَ : وَمَا هُمَا ؟ قَالَ : « ٱفْتِتَاحُ ٱلْقُرْآنِ وَخَتْمُهُ » [وانظر الملحق] .

فَيْ إِلَى فِيمَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ وَوَظِيفَتِهِ ٱلْمُعْتَادَةِ:

٣٢٣ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ ٱللَّيْلِ أَوْ عَنْ شَيْءِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ ٱللَّيْلِ أَوْ عَنْ شَيْءِ مِنْ ٱللَّيْلِ أَوْ عَنْ أَلْمَا فَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ ٱلْفَهْرِ . . كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ ٱللَّيْلِ »(١) مِنْهُ ، فَقَرَأَهُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ ٱلْفَهْرِ وَصَلاَةِ ٱلظُّهْرِ . . كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ ٱللَّيْلِ »(١) مِنْهُ . (٧٤٧] .

وَ اللَّهُ فِي ٱلْأُمْرِ بِتَعَهُّدِ ٱلْقُرْآنِ ، وَٱلتَّحْذِيرِ مِنْ تَعْرِيضِهِ لِلنِّسْيَانِ :

٣٢٤ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي: « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « تَعَاهَدُوا هَاذَا ٱلْقُرْآنَ ، وَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ؛ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِنَ ٱلْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا »(٢) [خ٣٠٥- ١٩٧]. فَوَٱلَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ ؛ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِنَ ٱلْإِبِلِ فِي عُقُلِهَا »(٢)

٣٢٥ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ ٱلْقُرْآنِ كَمَثَلِ ٱلْإِبلِ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهَا . . أَمْسَكَهَا ، وَإِنْ أَطْلَقَهَا . . ذَهَبَتْ » [خ٥٣١-٥-٢٨٩] .

٣٢٦\_ وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَيْ : ﴿ أَبِي دَاوُودَ ﴾ وَ﴿ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۱۳).

العقال : الحبل الذي يعقل به البعير حتى لا يند ولا يشرد ، شبه القرآن في حفظه بدوام تكراره ببعير أحكم عقاله ، ثم أثبت له التفلت ـ الذي هو من صفات المشبه به ـ أشدُّهُ وأبلغُهُ ؟ تحريضاً علىٰ مداومة تعهده وعدم التفريط في شيء من حقوقه . « الفتوحات » ( ٣/ ٢٥٠) .

قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " عُرِضَتْ عَلَيَّ أُجُورُ أُمَّتِي حَتَّى ٱلْفَذَاةُ (١) يُخْرِجُهَا ٱلرَّجُلُ مِنَ ٱلْمَسْجِدِ ، وَعُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي . . فَلَمْ أَرَ ذَنْباً أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ ٱلْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا "(٢) تَكَلَّمَ ٱلتِّرْمِذِيُّ فِيهِ أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ ٱلْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا "(٢) تَكَلَّمَ ٱلتِّرْمِذِيُّ فِيهِ [د٢٦٤-ت٢٩١٦ وانظر الملحن] .

٣٢٧\_ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ ﴾ وَ﴿ مُسْنَدِ ٱلدَّارِمِيِّ ﴾ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ مَنْ قَرَأَ ٱلْقُرْآنَ ثُمَّ نَسِيَهُ . . لَقِيَ ٱللهَ تَعَالَىٰ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَجْذَمَ ﴾ [د٤٧٤-مي٣٣٨] .

فَكُمَّ إِنَّ فِي مَسَائِلَ وَآدَابٍ يَنْبَغِي لِلْقَارِيءِ ٱلْإعْتِنَاءُ بِهَا:

وَهِيَ كَثِيرَةٌ جِدًا ، نَذْكُرُ مِنْهَا أَطْرَافاً مَحْذُوفَةَ ٱلْأَدِلَّةِ ؛ لِشُهْرَتِهَا ، وَخَوْفَ ٱلْإِطَالَةِ ٱلْمُمِلَّةِ بِسَبَبِهَا .

فَأُوَّلُ مَا يُؤْمَرُ بِهِ : ٱلْإِخْلَاصُ فِي قِرَاءَتِهِ ، وَأَنْ يُرِيدَ بِهَا ٱللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ، وَأَلَّ يَقْصِدَ بِهَا تَوَصُّلاً إِلَىٰ شَيْءِ سِوَىٰ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَتَأَذَّبَ مَعَ ٱلْقُرْآنِ ، وَيَسْتَحْضِرَ فِي ذِهْنِهِ أَنَّهُ يُنَاجِي ٱللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَيَتْلُو كِتَابَهُ ، فَيَقْرَأُ عَلَىٰ حَالِ مَنْ يَرَى ٱللهَ تَعَالَىٰ وَيَتْلُو كِتَابَهُ ، فَيَقْرَأُ عَلَىٰ حَالِ مَنْ يَرَى ٱللهَ تَعَالَىٰ يَرَاهُ .

#### فِي [في الاستياك لقراءة القرآن وكيفيته] :

وَيَنْبَغِي أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ ٱلْقِرَاءَةَ : أَنْ يُنَظِّفَ فَمَهُ بِٱلسِّوَاكِ وَغَيْرِهِ ، وَٱلِاخْتِيَارُ فِي ٱلسِّـوَاكِ أَنْ يَكُـونَ بِعُـودِ ٱلْأَرَاكِ ، وَيَجُـوزُ بِغَيْـرِهِ مِـنَ ٱلْعِيـدَانِ ، وَبِـٱلسُّعْـدِ ،

<sup>(</sup>١) القذاة : ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو تبن أو وسخ أو غير ذلك .

<sup>(</sup>٢) لمَّا عدَّ إِخراج القَدْاة من الحسنات تعظيماً لبيت الله تعالىٰ. . عدَّ أيضاً النسيان من أعظم الجرم ، تعظيماً لكلامه سبحانه ، فكأنَّ فاعل ذلك عدَّ الحقير عظيماً بالنسبة إلى العظيم فأزاله عنه ، وصاحب هذا عدّ العظيم حقيراً فأزاله عن قلبه . فانظر إلىٰ هذه الأسرار العجيبة التي احتوتها هذه الكلمات اليسيرة ، والحمد لله الذي هدانا لهذه الآية . ( الفتوحات ) ( ٣/ ٢٥٢ ) .

وَٱلْأُشْنَانِ ، وَٱلْخِرْقَةِ ٱلْخَشِنَةِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُنَظِّفُ (١) ، وَفِي حُصُولِهِ بِٱلْإِصْبَعِ ٱلْخَشِنَةِ ثَلاَئَةُ أَوْجُهِ لِأَصْحَابِ ٱلشَّافِعِيِّ : أَشْهَرُهَا عِنْدَهُمْ : لاَ يَحْصُلُ ، وَٱلثَّانِي : يَحْصُلُ ، وَٱلثَّالِثُ : يَحْصُلُ إِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهَا ، وَلاَ يَحْصُلُ إِنْ وَجَدَ .

وَيَسْتَاكُ عَرْضاً مُبْتَدِئاً بِٱلْجَانِبِ ٱلْأَيْمَنِ مِنْ فَمِهِ ، وَيَنْوِي بِهِ ٱلْإِنْيَانَ بِٱلسُّنَّةِ .

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: يَقُولُ عِنْدَ ٱلسِّوَاكِ: ( ٱللَّهُمَّ؛ بَارِكْ لِي فِيهِ يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ).

وَيَسْتَاكُ فِي ظَاهِرِ ٱلْأَسْنَانِ وَبَاطِنِهَا ، وَيُمِرُّ ٱلسِّوَاكَ عَلَىٰ أَطْرَافِ أَسْنَانِهِ وَكَرَاسِيِّ أَضْرَاسِهِ وَسَقْفِ حَلْقِهِ إِمْرَاراً لَطِيفاً ، وَيَسْتَاكُ بِعُودٍ مُتَوَسِّطٍ ، لاَ شَدِيدِ ٱلنِّينِ ، فَإِنِ ٱشْتَدَّ يُبْسُهُ . . لَيَّنَهُ بِٱلْمَاءِ .

أَمَّا إِذَا كَانَ فَمُهُ نَجِساً بِدَمٍ أَوْ غَيْرِهِ. . فَإِنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ قَبْلَ غَسْلِهِ (٢) ، وَهَلْ يَحْرُمُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : أَصَحُهُمَا : لاَ يَحْرُمُ ، وَسَبَقَتِ ٱلْمَسْأَلَةُ أَوَّلَ ٱلْكِتَابِ . وَهَلْ يَحْرُمُ الْفَصُولِ ٱلَّتِي قَدَّمْتُهَا فِي أَوَّلِ ٱلْكِتَابِ .

فَجُمِّكُ إِنَّ [في تدبر القرآن واستحباب البكاء والتباكي في قراءته] :

يَنْبَغِي لِلْقَارِيءِ أَنْ يَكُونَ شَأْنُهُ ٱلْخُشُوعَ وَٱلتَّدَبُّرَ وَٱلْخُضُوعَ (٣) ، فَهَاذَا هُوَ ٱلْمَقْصُودُ ٱلْمَطْلُوبُ ، وَدَلَائِلُهُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُنْشَرِحُ ٱلصُّدُورُ وَتَسْتَنِيرُ ٱلْقُلُوبُ ، وَدَلَائِلُهُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُدْكَرَ ، وَقَدْ بَاتَ جَمَاعَةٌ مِنَ ٱلسَّلَفِ يَتْلُو ٱلْوَاحِدُ مِنْهُمْ آيَةً وَاحِدَةً لَيْلَةً كَامِلَةً أَوْ مُعْظَمَ لَيْلَةٍ يَتَدَبَّرُهَا ، وَصَعِقَ جَمَاعَاتٌ مِنْهُمْ عِنْدَ ٱلْقِرَاءَةِ ، وَمَاتَ جَمَاعَاتٌ مِنْهُمْ عِنْدَ ٱلْقِرَاءَةِ ، وَمَاتَ جَمَاعَاتٌ مِنْهُمْ عِنْدَ ٱلْقِرَاءَةِ ، وَمَاتَ جَمَاعَاتٌ مِنْهُمْ عِنْدَ ٱلْقِرَاءَةِ ،

 <sup>(</sup>۱) وأولاه بعد الأراك النخل ؛ لأنه آخر سواك استاك به صلى الله عليه وسلم ، وصح أنه كان أراكاً ، لكن الأول أصح ، أو كل راوٍ قال بحسب علمه ، أو وقع كلا الأمرين في ذلك الزمن . « الفتوحات »
 (۳/ ۲۵۷ ) .

 <sup>(</sup>۲) ينبغي أن محل كراهة ذلك ما لم تعم به بلوى اللُّثَات ، وإلا : فلو بلي إنسان بجريان الدم من لِثَته . .
 فينبغى عدم الكراهة . « الفتوحات » ( ٢٥٩/٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أي : سكون القلب والتذلل به للرب . « الفتوحات » ( ٣/ ٢٦٠ ) .

وَيُسْتَحَبُّ ٱلْبُكَاءُ وَٱلتَّبَاكِي لِمَنْ لاَ يَقْدِرُ عَلَى ٱلْبُكَاءِ ؛ فَإِنَّ ٱلْبُكَاءَ عِنْدَ ٱلْقِرَاءَةِ صِفَةُ ٱلْعَارِفِينَ ، وَشِعَارُ عِبَادِ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ صِفَةُ ٱلْعَارِفِينَ ، وَشِعَارُ عِبَادِ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ ، وقد ذكرتُ آثاراً كثيرةً وَرَدَتْ فِي ذَلِكَ فِي « ٱلتِّبْيَانِ فِي آدَابِ حَمَلَةِ ٱلْقُرْآنِ »(١).

قَالَ ٱلسَّيِّدُ ٱلْجَلِيلُ صَاحِبُ ٱلْكَرَامَاتِ وَٱلْمَعَارِفِ وَٱلْمَوَاهِبِ وَٱللَّطَائِفِ إِبْرَاهِيمُ ٱلْخَوَّاصُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( دَوَاءُ ٱلْقَلْبِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ : قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ بِٱلتَّدَبُّرِ ، وَخَلاَءُ ٱلْبَطْنِ ، وَقِيَامُ ٱللَّيْلِ ، وَٱلتَّضَرُّعُ عِنْدَ ٱلسَّحَرِ ، وَمُجَالَسَةُ ٱلصَّالِحِينَ )(٢) .

#### فِي الله الله الله قراءة القرآن في المصحف على القراءة من الحفظ] :

قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ فِي ٱلْمُصْحَفِ أَفْضَلُ مِنَ ٱلْقِرَاءَةِ مِنْ حِفْظِهِ<sup>(٣)</sup> ، هَاكَذَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا ، وَهُوَ مَشْهُورٌ عَنِ ٱلسَّلَفِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ، وَهَاذَا لَيْسَ عَلَىٰ إِطْلاَقِهِ ، بَلْ إِنْ كَانَ ٱلْقَارِىءُ مِنْ حِفْظِهِ يَحْصُلُ لَهُ مِنَ ٱلتَّدَبُّرِ وَٱلْفِكْرِ وَجَمْعِ ٱلْقَلْبِ وَٱلْبَصَرِ بَلْ إِنْ كَانَ ٱلْقَارِىءُ مِنْ المُصْحَفِ . . فَٱلْقِرَاءَةُ مِنَ ٱلْحِفْظِ أَفْضَلُ ، وَإِنِ ٱسْتَوَيَا . . فَمَن ٱلْمُصْحَفِ . . فَالْقِرَاءَةُ مِنَ ٱلْحِفْظِ أَفْضَلُ ، وَإِنِ ٱسْتَوَيَا . .

#### فَيُ إِنِّ [في رفع الصوت بالقراءة والإسرار بها] :

جَاءَتْ آثَارٌ بِفَضِيلَةِ رَفْعُ ٱلصَّوْتِ بِٱلْقِرَاءَةِ ، وَآثَارٌ بِفَضِيلَةِ ٱلْإِسْرَارِ ، قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ : وَٱلْجَمْعُ بَيْنَهُمَا : أَنَّ ٱلْإِسْرَارَ أَبْعَدُ مِنَ ٱلرِّيَاءِ ، فَهُوَ أَفْضَلُ فِي حَقِّ مَنْ يَخَافُ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَخَفِ ٱلرِّيَاءَ . فَٱلْجَهْرُ أَفْضَلُ ، بِشَرْطِ أَلاَّ يُؤْذِي غَيْرَهُ ؛ مِنْ مُصَلِّ أَوْ نَائِم أَوْ غَيْرِهِمَا .

<sup>(</sup>۱) انظر « التبيان » ( ص ٨٥\_٨٨ ) .

<sup>(</sup>۲) « الرسالة القشيرية » (ص ٤٠).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « المجموع » ( ١٨٩/٢ ) : ( لأنها تجمع القراءة والنظر في المصحف وهو عبادة أخرىٰ ، كذا قاله القاضي حسين وغيره من أصحابنا ، ونص عليه جماعات من السلف ، ولم أر فيه خلافاً ) .

وَدَلِيلُ فَضِيلَةِ ٱلْجَهْرِ : أَنَّ ٱلْعَمَلَ فِيهِ أَكْثَرُ ، وَلِأَنَّهُ يَتَعَدَّىٰ نَفْعُهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ ، وَلِأَنَّهُ يُوفِظُ قَلْبَ ٱلْقَارِىءِ ، وَيَجْمَعُ هَمَّهُ إِلَى ٱلْفِكْرِ ، وَيَصْرِفُ سَمْعَهُ إِلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ يُوفِظُ قَلْبَ ٱلْقَارِىءِ ، وَيَجْمَعُ هَمَّهُ إِلَى ٱلْفِكْرِ ، وَيَصْرِفُ سَمْعَهُ إِلَيْهِ ، وَلِأَنَّهُ يَطُرُدُ ٱلنَّوْمَ ، وَيَزِيدُ فِي ٱلنَّشَاطِ ، وَيُوقِظُ غَيْرَهُ مِنْ نَائِمٍ وَغَافِلٍ وَيُنَشِّطُهُ ، فَمَتَىٰ يَطْرُدُ ٱلنَّوْمَ ، وَيَزِيدُ فِي ٱلنَّشَاتِ . . فَٱلْجَهْرُ أَفْضَلُ .

فَهُمُ اللَّهُ إِنَّ فِي بِيانَ مَا يُستحبُ فِي القراءة وما يحرم]:

وَيُسْتَحَبُّ تَحْسِينُ ٱلصَّوْتِ بِٱلْقِرَاءَةِ ، وَتَزْيِينُهَا مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ حَدِّ ٱلْقِرَاءَةِ بِٱلتَّمْطِيطِ ، فَإِنْ أَفْرَطَ حَتَّىٰ زَادَ حَرْفاً أَوْ أَخْفَىٰ حَرْفاً . فَهُوَ حَرَامٌ .

وَأَمَّا ٱلْقِرَاءَةُ بِٱلْأَلْحَانِ. فَهِيَ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ : إِنْ أَفْرَطَ. فَحَرَامٌ ، وَإِلاَّ. فَالآ ، وَٱلْأَحَادِيثُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَحْسِينِ ٱلصَّوْتِ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ فِي ٱلصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ ذَكَرْتُ فِي " آذابِ ٱلْقُرَّاءِ » قِطْعَةً مِنْهَا (١) .

فَضَّنَّاكُ فِي بيان ما يستحب للقارىء إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف] :

وَيُسْتَحَبُّ لِلْقَارِىءِ إِذَا ٱبْتَدَأَ مِنْ وَسَطِ ٱلسُّورَةِ. أَنْ يَبْتَدِىءَ مِنْ أَوَّلِ ٱلْكَلاَمِ ٱلْمُرْتَبِطِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، وَكَذَلِكَ إِذَا وَقَفَ. . يَقِفُ عَلَى ٱلْمُرْتَبِطِ وَعِنْدَ ٱنْتِهَاءِ ٱلْمُرْتَبِطِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، وَكَذَلِكَ إِذَا وَقَفَ بِٱلْأَجْزَاءِ وَٱلْأَحْزَابِ وَٱلْأَعْشَارِ ؛ فَإِنَّ ٱلْكَلاَمِ ، وَلاَ يَتَقَيَّدُ فِي ٱلْوَقْفِ بِٱلْأَجْزَاءِ وَٱلْأَحْزَابِ وَٱلْأَعْشَارِ ؛ فَإِنَّ كَثِيراً مِنْهَا فِي وَسَطِ ٱلْكَلاَمِ ٱلْمُرْتَبِطِ ، وَلاَ يَعْتَرُ ٱلْإِنْسَانُ بِكَثْرَةِ ٱلْفَاعِلِينَ لِهَاذَا ٱلَّذِي كَثِيراً مِنْهَا فِي وَسَطِ ٱلْكَلاَمِ ٱلْمُرْتَبِطِ ، وَلاَ يَعْتَرُ ٱلْإِنْسَانُ بِكَثْرَةِ ٱلْفَاعِلِينَ لِهَاذَا ٱلَّذِي نَهَيْنَا عَنْهُ مِمَّنْ لاَ يُرَاعِي هَاذِهِ ٱلْآذَابَ ، وَٱمْتَثِلْ مَا قَالَهُ ٱلسَّيِّدُ ٱلْجَلِيلُ أَبُو عَلِيًّ لَقُنْتَا عَنْهُ مِمَّنْ لاَ يُرَاعِي هَاذِهِ ٱلْآذَابَ ، وَٱمْتَثِلْ مَا قَالَهُ ٱلسَّيِّدُ ٱلْجَلِيلُ أَبُو عَلِيًّ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( لاَ تَسْتَوْحِشْ طُرُقَ ٱلْهُدَىٰ لِقِلَّةِ أَهْلِهَا ، وَلاَ تَشْتَوْحِشْ طُرُقَ ٱلْهُدَىٰ لِقِلَّةِ أَهْلِهَا ، وَلاَ تَعْتَرًّ بِكَثْرَةِ ٱلْهَالِكِينَ ) (٢٠ .

وَلِهَانَا ٱلْمَعْنَىٰ قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: قِرَاءَةُ سُورَةٍ بِكَمَالِهَا أَفْضَلُ مِنْ قِرَاءَةِ قَدْرِهَا مِنْ

<sup>(</sup>۱) انظر « التبيان » ( ص ١٠٩ ) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في « الزهد الكبير » ( ٢٤٠ ) ، من طريق أبي عبد الله الحاكم ، وأخرج نحوه من قول سفيان ( ٢٣٨ و ٢٣٩ ) .

سُورَةٍ طَوِيلَةٍ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْفَى ٱلِارْتِبَاطُ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنَ ٱلنَّاسِ ، أَوْ أَكْثَرِهِمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَحْوَالِ وَٱلْمَوَاطِن .

فَصَّلُّكُ [في بيان بدعة منكرة يفعلها كثيرون من جهلة المصلين] :

وَمِنَ ٱلْبِدَعِ ٱلْمُنْكَرَةِ مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرُونَ مِنْ جَهَلَةِ ٱلْمُصَلِّينَ بِٱلنَّاسِ ٱلتَّرَاوِيحَ ؛ مِنْ قِرَاءَةِ ( سُورَةِ ٱلْأَنْعَامِ ) بِكَمَالِهَا فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلأَخِيرَةِ مِنْهَا فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلسَّابِعَةِ مُعْتَقِدِينَ أَنَّهَا مُسْتَحَبَّةٌ ، ذَاعِمِينَ أَنَّهَا نَزَلَتْ جُمْلَةً وَاحِدَةً ، فَيَجْمَعُونَ فِي فِعْلِهِمْ هَلْذَا أَنْوَاعاً مَنْ الْمُنْكَرَاتِ : مِنْهَا : ٱعْتِقَادُهَا مُسْتَحَبَّةً ، وَمِنْهَا : إِيهَامُ ٱلْعَوَامِّ ذَلِكَ ، وَمِنْهَا : مِنْهَا : المَّلُويلُ الرَّكْعَةِ ٱلثَّانِيَةِ عَلَى ٱلْأُولَىٰ ، وَمِنْهَا : ٱلتَّطْوِيلُ عَلَى ٱلْمَأْمُومِينَ ، وَمِنْهَا : مَنْهَا : هَوْرَمَةُ ٱلْقِرَاءَةِ ، وَمِنْهَا .

فَضُّمْكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَ

يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ: (سُورَةُ ٱلْبَقَرَةِ)، وَ(سُورَةُ آلْبِقَرَةِ)، وَ(سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ)، وَ(سُورَةُ النِّسَاءِ)، وَ(سُورَةُ آلْبَقِي، وَلاَ كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ النِّسَاءِ)، وَ(سُورَةُ الْبَقَرَةُ ، وَالْكَ الْبَقِي، وَلاَ كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ، وَالنَّبِي النِّسَلُفِ: السُّورَةُ النَّبِي اللَّكَوْرُ فِيهَا ٱلْبَقَرَةُ ، وَٱلنَّبِي اللَّهَورَةُ النِّبِي اللَّهَورَةُ النِّبِي اللهُ عَلَمَاءِ النِّسَاءُ، وَكَذَلِكَ ٱلْبَاقِي، وَٱلصَّوابُ ٱلأَوَّلُ، وَهُو قَوْلُ جَمَاهِيرِ عُلَمَاءِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثُرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ، وَكَذَلِكَ عَن ٱلصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ .

وَكَذَلِكَ لاَ يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ: هَلْذِهِ قِرَاءَةُ أَبِي عَمْرِو ، أَوْ قِرَاءَةُ آبْنِ كَثْيِرٍ وَغَيْرِهِمَا ، هَلْذَا هُوَ ٱلْمَذْهَبُ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمُخْتَارُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ عَمَلُ ٱلسَّلَفِ وَٱلْخَلَفِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ ، وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلنَّخُعِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّةُ قَالَ: (كَانُوا يَكْرَهُونَ: سُنَّةُ فُلاَنٍ ، وَقِرَاءَةُ فُلاَنٍ ) (١) ، وَٱلصَّوَابُ مَا قَدَّمْنَاهُ.

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن حزم في « الإحكام » ( ٢٠٧/٤ ) ، وأخرجه ابن أبي داوود كما قاله الحافظ ابن حجر
 رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ٢٣٥ ) ، وقال : ( إسناده صحيح إليه ) .

يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : ( نَسِيتُ آيَةَ كَذَا ) أَوْ ( سُورَةَ كَذَا ) ، بَلْ يَقُولُ : ( أُنْسِيتُهَا ) أَوْ ( أَسْقَطْتُهَا ) .

٣٧٨\_رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ : نَسِيتُ آيَةَ كَذَا ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ »(١) [م٢٩/٧٩٠ وانظر الملحق] .

وَفِي رِوَايَةِ « ٱلصَّحِيحَيْنِ » أَيْضاً : « بِنْسَمَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولَ : نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ ، بَلْ هُوَ نُسِّيَ » [خ٥٠٣٠- ٥٠٣٠] .

٣٢٩ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا: أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ فَقَالَ: « رَحِمَهُ ٱللهُ ؛ لَقَدْ أَذْكَرَنِي آيَةً كُنْتُ أَسْقَطْتُهَا » [خ٢٤/٥٠ م٨٧/٢٢].

وَفِي رِوَايَةٍ فِي « ٱلصَّحِيحِ » : « كُنْتُ أُنْسِيتُهَا »[خ٥٠٣٨- ٢٢٥/٧٨٨] .

ٱعْلَمْ: أَنَّ آدَابَ ٱلْقَارِىءِ وَٱلْقِرَاءَةِ لاَ يُمْكِنُ ٱسْتِقْصَاؤُهَا فِي أَقَلَّ مِنْ هَاذِهِ مُجَلَّدَاتٍ ، وَلَكِنَّا أَرَدْنَا ٱلْإِشَارَةَ إِلَىٰ بَعْضِ مَقَاصِدِهَا ٱلْمُهِمَّاتِ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ هَاذِهِ ٱلْفُصُولِ ٱلسَّابِقَةِ فِي أَوَّلِ ٱلْكِتَابِ شَيْءٌ مِنْ آلاَدابِ ٱلْمُتَعَلِّقَةِ آلَالَهُ عَلَىٰ عَتَابِ « ٱلتَّبْيَانِ فِي آدَابِ حَمَلَةِ ٱلْقُرْآنِ » لِمَنْ أَرَادَ بِٱلْقِرَاءَةِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا ٱلْحَوَالَةَ عَلَىٰ كِتَابِ « ٱلتَّبْيَانِ فِي آدَابِ حَمَلَةِ ٱلْقُرْآنِ » لِمَنْ أَرَادَ مَزِيداً ، وَبِٱللهِ ٱلتَّوْفِيقُ ، وَهُو حَسْبِي وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ .

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ : ( لا يقول ) ، وفي هامش الأصل ( نسخة : لا يقل ) ، وهي موافقة لرواية مسلم ، ووقع عنده بدل قوله : ( آية كذا وكذا ) قوله : ( آية كيت وكيت ) .

فَضَّيْكُمْ [في الحث على مداومة قراءة القرآن] :

ٱعْلَمْ : أَنَّ قِرَاءَةَ ٱلْقُرْآنِ آكَدُ ٱلْأَذْكَارِ كَمَا قَدَّمْنَا ؛ فَيَنْبَغِي ٱلْمُدَاوَمَةُ عَلَيْهَا ، فَلاَ يُخْلِي عَنْهَا يَوْماً وَلَيْلَةً ، وَيَحْصُلُ لَهُ أَصْلُ ٱلْقِرَاءَةِ بِقِرَاءَةِ ٱلآيَاتِ ٱلْقَلِيلَةِ .

٣٣٠. وَقَدْ رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ مَنْ قَرَأَ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَمْسِينَ آيَةً . . لَمْ يُكْتَبْ مِنَ ٱلْفَانِتِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ مِئْتَيْ آيَةٍ . . لَمْ يُحَاجُّهُ ٱلْقُرْآنُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، وَمَنْ قَرَأَ مِئْتَيْ آيَةٍ . . كُتِبَ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ، وَمَنْ قَرَأَ مِئْتَيْ آيَةٍ . . لَمْ يُحَاجُّهُ ٱلْقُرْآنُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، وَمَنْ قَرَأَ حَمْسَ مِئَةٍ . . كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ مِنَ ٱلْأَجْرِ ﴾ [سني ١٧١] .

وَفِي رِوَايَةٍ : ﴿ مَنْ قَرَأَ أَرْبَعِينَ آيَةً ﴾ بَدَلَ : ﴿ خَمْسِينَ ﴾ [سني٦٧٢] .

وَفِي رِوَايَةٍ : ﴿ عِشْرِينَ آيَةً ﴾ [سني١٩٨] .

٣٣١\_ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ . . لَمْ يُكْتَبْ مِنَ ٱلْغَافِلِينَ » [سني٧٠٢] .

وَجَاءَ فِي ٱلْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ بِنَحْوِ هَلْذَا.

وَرَوَيْنَا أَحَادِيثَ كَثِيرَةً فِي قِرَاءَةِ سُورِ فِي ٱلْيَوْمِ وَٱللَّيْلَةِ ، مِنْهَا : ( يَسَ ) ، وَ( تَبَارَكَ ٱلْمُلْكُ ) ، وَ( ٱلْوَاقِعَةُ ) وَ( ٱلدُّخَانُ ) .

٣٣٧\_ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَرَأَ ( يَسَ ) فِي يَوْم وَلَيْلَةٍ ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ ٱللهِ. . غُفِرَ لَهُ »(١) .

٣٣٣\_ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: « مَنْ قَرَأَ ( سُورَةَ ٱلدُّخَانِ ) فِي لَيْلَةِ [جُمُعَةٍ].. أَصْبَحَ مَغْفُوراً لَهُ »(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطيالسي في « مسنده » ( ٢٤٦٧ ) ، والدارمي ( ٣٤٦٠ ) ، والطبراني في « المعجم الصغير » ( ١٧٤ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٣٤٦٣ ) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٦٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ( ٩ُ ٨٨٨ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٢٤٧٧ ) ، وابن الضُّرَيْس في « فضائل القرآن » ( ٢٢٢ ) ، وابن السني في " عمل اليوم والليلة » ( ٦٧٩ ) ، وانظر الملحق .

٣٣٤- وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ آبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ قَرَأَ ( سُورَةَ ٱلْوَاقِعَةِ ) فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. . لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ » (١٠ . عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٣٣٥- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: ( كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنَامُ كُلَّ لَيْلَةٍ حَتَّىٰ يَقْرَأَ: « ٱلمَ تَنْزِيلُ ٱلْكِتَابِ » وَ « تَبَارَكَ ٱلْمُلْكُ » (٢٠ .

٣٣٧- وَفِي رِوَايَةٍ : « مَنْ قَرَأَ آيَةَ ٱلْكُرْسِيِّ وَأَوَّلَ ( حَمَ ) . . عُصِمَ ذَلِكَ ٱلْيَوْمَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ »(٤) [سني ١٨٧] .

وَٱلْأَحَادِيثُ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْنَا كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ أَشَرْنَا إِلَى ٱلْمَقَاصِدِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ بِٱلصَّوَابِ ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَٱلنِّعْمَةُ ، وَبِهِ ٱلتَّوْفِيقُ وَٱلْعِصْمَةُ .

ا) أخرجه البيهقي في « الشعب » ( ٢٤٩٨ ) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٦٨٠ ) ، وانظر الملحق . قال في « فتح الإله » : (كأن المراد : أن قارئها بسبب قراءتها وتأمل ما فيها من أن مسبب الأسباب وموجد المسببات هو الله تعالى وحده لا شريك له بشهادة : ﴿ أَمْ نَحَنُ ٱلْمَالِقُونَ ﴾ ، ﴿ أَمْ خَنُ الْمَالِقُونَ ﴾ ، ﴿ أَمْ خَنُ المُسبب عن التوكل الزَّرِعُونَ ﴾ ، ﴿ أَمْ خَنُ المُسبب عن التوكل الزَّرِعُونَ ﴾ ، ﴿ أَمْ خَنُ المُسبب عن التوكل المفاد من تلك الآيات ؛ إذ هو مباشرة الأسباب مع شهود المسبب ، ومن حصل له غنى النفس. . حصل له الغنى المطلق عن الناس ، والافتقار الحقيقي إلى الله تعالىٰ ، فلا تصيبه فاقة إليهم أبداً ) . « الفتوحات » ( ٣/ ٨٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ( ٢٨٩٢) ، والدارمي ( ٣٤٥٤) ، وأحمد ( ٣/ ٣٤٠) ، والطبراني في « الأوسط » ( ١٥٠٦) ، و« الصغير » ( ٩٥٣) ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ٧١١) ، وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٧١٠) ، وانظر الملحق .

 <sup>(</sup>٣) وأخرجه عن أنس الترمذي ( ٢٨٩٣) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٢٥١٦) ، وأخرجه عن ابن عباس
 البيهقي في « الشعب » ( ٢٥١٤) .

 <sup>(</sup>٤) وأخرجه بنحوه الترمذي ( ٢٨٧٩ ) ، والدارمي ( ٣٤٢٩ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٢٤٧٤ ) ،
 وابن السني ( ٧٦ ) .

# ٣ كِتَابُ حَمْدِ ٱللهِ تَعَالَىٰ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ قُلِ ٱلْمُمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى ﴾ ، وقَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَقُلِ ٱلْحُمَدُ لِلَّهِ اللَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَافِى اللَّهُ عَالَىٰ : ﴿ وَقُلِ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِى لَمْ يَنَافِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّ

وَٱلْآيَاتُ ٱلْمُصَرِّحَةُ بِٱلْأَمْرِ بِٱلْحَمْدِ وَٱلشُّكْرِ وَبِفَضْلِهِمَا كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ.

 $^{""}$  وَرَوَيْنَا فِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ " وَ" أَبْنِ مَاجَهْ " وَ" مُسْنَدِ أَبِي عَوَانَةَ الْإِسْفَرَايِينِيِّ  $^{(1)}$  الْمُخَرَّجِ عَلَىٰ " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " رَحِمَهُمُ اللهُ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِـ ( الْحَمْدُ للهِ ) . . أَقْطَعُ  $^{(7)}$  [د ٤٨٤٠ ق ١٨٩٤] .

وَفِي رِوَايَةٍ : « بِـ( حَمْدِ ٱللهِ ) » [حب٢\_سي٤٩٨\_ قط١/٢٢٩] .

وَفِي رِوَايَةٍ : « بِـ( ٱلْحَمْدِ ). . فَهُوَ أَقْطَعُ » [حب١] .

وَفِي رِوَايَةٍ : « كُلُّ كَلاَمٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِـ ( ٱلْحَمْدُ للهِ ). . فَهُوَ أَجْذَمُ » [د٤٨٤٠] .

وَفِي رِوَايَةٍ : « كُلُّ أَمْرٍ ۚ ذِي بَالٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِـ( بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيْمِ ). . أَقْطَعُ »<sup>(٣)</sup>.

 <sup>(</sup>١) لم نجده في « مسند أبي عوانة » المطبوع ؛ ذلك أنه بدأ الكتاب مباشرة بـ (كتاب الإيمان ) ، دون خطبة الحافظ أبي عوانة ، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ٢٧٩ ) :
 ( أخرجه أبو عوانة في أول « صحيحه » في خطبته ) فليتنبه .

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ج) و(د): (فهو أقطع).

<sup>(</sup>٣) أخرجه بلفظ (البسملة) الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ١٢٣٢) ، والسبكي في «طبقات الشافعية » ( ١٢/١) ، وأخرجه بلفظ (الذكر) أحمد في «المسند» "

رَوَيْنَا هَاذِهِ ٱلْأَلْفَاظَ كُلَّهَا فِي « كِتَابِ ٱلْأَرْبَعِينَ » لِلْحَافِظِ عَبْدِ ٱلْقَادِرِ ٱلرُّهَاوِيِّ ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رُوِيَ مَوْضُولاً كَمَا ذَكَرْنَا ، وَرُوِيَ مُوْسَلاً ، وَرِوَايَةُ الْمَوْصُولِ جَيِّدَةُ ٱلْإِسْنَادِ ، وَإِذَا رُوِيَ ٱلْحَدِيثُ مَوْصُولاً وَمُوْسَلاً . فَٱلْحُكْمُ لِلاَتِّصَالِ عِنْدَ جُمْهُورِ ٱلْعُلَمَاءِ ؛ لِأَنَّهَا زِيَادَةُ ثِقَةٍ ، وَهِيَ مَقْبُولَةٌ عِنْدَ ٱلْجَمَاهِيرِ .

وَمَعْنَىٰ ( ذِي بَالٍ ) أَيْ : لَهُ حَالٌ يُهْتَمُّ بِهِ ، وَمَعْنَىٰ ( أَقْطَعُ ) أَيْ : نَاقِصٌ قَلِيلُ ٱلْبَرَكَةِ ، وَ( أَجْذَمُ) بِمَعْنَاهُ ، وَهُوَ بِٱلذَّالِ ٱلْمُعْجَمَةِ وَبِٱلْجِيمِ .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: فَيُسْتَحَبُّ ٱلْبُدَاءَةُ بِـ (ٱلْحَمْدُ للهِ) لِكُلِّ مُصَنِّفٍ، وَدَارِسٍ، وَمُدَرِّسٍ، وَخَطِيبٍ، وَخَاطِبٍ، وَبَيْنَ يَدَيْ سَائِرِ ٱلْأُمُورِ ٱلْمُهِمَّةِ.

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : ( أُحِبُ أَنْ يُقَدِّمَ ٱلْمَرْءُ بَيْنَ يَدَيْ خِطْبَتِهِ وَكُلِّ أَمْرٍ طَلَبَهُ : حَمْدَ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَٱلصَّلاَةَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) [ام١/٦/١] .

فَكُنَّكُ اللَّهِ اللَّهِ عَالَىٰ ]:

إُعْلَمْ : أَنَّ ٱلْحَمْدَ مُسْتَحَبُّ فِي ٱبْتِدَاءِ كُلِّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ كَمَا سَبَقَ ، وَيُسْتَحَبُّ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ ٱلطَّعَامِ وَٱلشَّرَابِ ، وَٱلْعُطَاسِ ، وَعِنْدَ خِطْبَةِ ٱلْمَرْأَةِ - وَهُوَ طَلَبُ زَوَاجِهَا لَافَرَاغِ مِنَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلْخَلَاءِ ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ هَاذِهِ ٱلْمَوَاضِعِ ـ وَكَذَا عِنْدَ عَقْدِ ٱلنِّكَاحِ ، وَبَعْدَ ٱلْخُرُوجِ مِنَ ٱلْخَلاءِ ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ هَانِهِ ٱلْمُواضِعِ ـ وَكَذَا عِنْدَ عَقْدِ ٱلنِّكَاحِ ، وَبَعْدَ ٱلْخُرُوجِ مِنَ ٱلْخَلاءِ ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ مَا يُقَالُ بَعْدَ فِي أَبُوابِهَا بِدَلاَئِلِهَا وَتَفْرِيعِ مَسَائِلِهَا إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ مَا يُقَالُ بَعْدَ ٱلْخُرُوجِ مِنَ ٱلْخَلاءِ فِي بَابِهِ .

وَيُسْتَحَبُّ فِي ٱبْتِدَاءِ ٱلْكُتُبِ ٱلْمُصَنَّفَةِ كَمَا سَبَقَ ، وَكَذَا فِي ٱبْتِدَاءِ دُرُوسِ ٱلْمُدَرِّسِينَ ، وَقِرَاءَةِ ٱلطَّالِبِينَ ، سَوَاءٌ قَرَأَ حَدِيثاً أَوْ فِقْهاً أَوْ غَيْرَهُمَا ، وَأَحْسَنُ ٱلْعِبَارَاتِ فِي ذَلِكَ : ( ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ) .

<sup>(</sup> ٣٥٩/٢ ) ، وأخرجه بلفظ ( الحمد ) أيضاً الخليلي في « الإِرشاد » ( ١١٨ ) ، والخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » ( ١٢٣٣ ) ، وانظر الملحق رقم ( ٣٣٨ ) .

فَضَّلُوْ لَا فِي بيان ما هو ركن وشرط في خطبة الجمعة وغيرها] :

حَمْدُ ٱللهِ تَعَالَىٰ رُكُنٌ فِي خُطْبَةِ ٱلْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا ، لاَ يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا إِلاَّ بِهِ ، وَأَلْأَفْضَلُ أَنْ يَزِيدَ مِنَ ٱلثَّنَاءِ ، وَتَفْصِيلُهُ مَعْرُوفٌ فِي كُتُبِ ٱلْفِقْهِ ، وَيُشْتَرَطُ كَوْنُهَا بِٱلْعَرَبِيَّةِ .

فَضَّنَّا فَإِلَّا فِي استحبابِ بدء الدعاء وختمه بالحمد لله] :

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْتِمَ دُعَاءَهُ بِـ ( ٱلْحَمْدُ اللهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ) ، وَكَذَلِكَ يَبْتَدِئُهُ بِـ ( ٱلْحَمْدُ اللهِ ) ، قَالَ آللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا خِرُ دَعُونِهُ مَ أَنِ ٱلْحَمْدُ اللهِ رَبِّ ٱلْعَنكِمِينَ ﴾ .

وَأَمَّا ٱبْتِدَاءُ ٱلدُّعَاءِ بِحَمْدِ ٱللهِ وَتَمْجِيدِهِ.. فَسَيَأْتِي دَلِيلُهُ مِنَ ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ قَرِيباً فِي (كِتَابِ ٱلصَّلاَةِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ(١).

فَكُنَّاكُا في استحباب حمد الله تعالى عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه] :

يُسْتَحَبُّ حَمْدُ ٱللهِ تَعَالَىٰ عِنْدَ حُصُولِ نِعْمَةٍ أَوِ ٱنْدِفَاعِ مَكْرُوهِ (٢) ، سَوَاءٌ حَصَلَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ أَوْ لِصَاحِبِهِ أَوْ لِلْمُسْلِمِينَ .

٣٣٩-رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا ، فَأَخَذَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي هَدَاكَ فَأَخَذَ ٱللَّبَنَ ، فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ ، لَوْ أَخَذْتَ ٱلْخَمْرَ . . غَوَتْ أُمَّتُكَ ) [١٦٨٨] .

فَضَّاكُمْ اللهِ عَلَى اللهِ العَبِدُ إِذَا قَبْضَ لَهُ وَلَدًا :

· ٣٤-رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ

سیأتی برقم ( ۳۵۲ ) .

<sup>(</sup>٢) لأن ذلك من شكر النعمة ، وشكر النعم سبب لزيادتها ودوامها ، ولذا استحب سجود الشكر عند حدوثها بشرطه . « الفتوحات » ( ٣/ ٢٩٥ ) .

عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا مَاتَ وَلَدُ ٱلْعَبْدِ. . قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ لِمَلاَئِكَتِهِ (١ ) : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فُوَادِهِ (٢ ) ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ : خَمِدَكَ فُوَادِهِ (٢ ) ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ : فَمَاذَا قَالَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ وَٱسْتَرْجَعَ ، فَيَقُولُ وَنَ : آبْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ ٱلْحَمْدِ » وَاسْتُرْجَعَ ، فَيَقُولُ ٱللهُ تَعَالَى : ٱبْنُوا لِعَبْدِي بَيْتاً فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ ٱلْحَمْدِ » قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت ١٠٢١] .

وَٱلْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِ ٱلْحَمْدِ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ ، وَقَدْ سَبَقَ فِي أَوَّلِ ٱلْكِتَابِ جُمْلَةٌ مِنَ ٱلْأَحَادِيثِ ٱلصَّحِيحَةِ فِي فَضْلِ ( سُبْحَانَ ٱللهِ ) وَ( ٱلْحَمْدُ للهِ ) وَنَحْوِ ذَلِكَ .

وَ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ تعالى بمجامع الحمد ونحوه]

قَالَ ٱلْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا ٱلْخُرَاسَانِيِّينَ : لَوْ حَلَفَ إِنْسَانٌ : لَيَحْمَدَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ بِمَجَامِعِ ٱلْحَمْدِ ـ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : بِأَجَلِّ ٱلتَّحَامِيدِ ـ فَطَرِيقُهُ فِي بِرِّ يَمِينِهِ أَنْ يَقُولَ : ( ٱلْحَمْدُ للهِ حَمْداً يُوافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيءُ مَزِيدَهُ ) .

وَمَعْنَىٰ ( يُوَافِي نِعَمَهُ ) أَيْ : يُلاَقِيهَا فَتَحْصُلُ مَعَهُ ، وَ( يُكَافِيءُ ) بِهَمْزَةٍ فِي آخِرِهِ ؛ أَيْ : يُسَاوِي مَزِيدَ نِعَمِهِ ، وَمَعْنَاهُ : يَقُومُ بِشُكْرِ مَا زَادَهُ مِنَ ٱلنَّعَمِ وَٱلْإِحْسَانِ .

قَالُوا : وَلَوْ حَلَفَ : لَيُثْنِيَنَّ عَلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ أَحْسَنَ ٱلثَّنَاءِ. . فَطَرِيقُ ٱلْبِرِّ أَنْ يَقُولَ : ( لاَ أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ ) .

وَزَادَ بَعْضُهُمْ فِي آخِرِهِ : ﴿ فَلَكَ ٱلْحَمْدُ حَتَّىٰ تَرْضَىٰ ﴾ .

<sup>(</sup>١) تنبيها لهم على عظيم فضل ثواب الصابرين .

<sup>(</sup>٢) كنىٰ بثمرة الفؤاد عن الولد؛ لكونه بمنزلة خلاصة الخلاصة؛ إذ القلب خلاصة البدن، وخلاصته اللطيفة الموضوعة فيه من كمال الإدراكات والعلوم التي خلق لها وشرف بشرفها، فلشدة شغف هذه اللطيفة بالولد.. صار كأنه ثمرتها. « الفتوحات » ( ٣٩٦/٣).

وَصَوَّرَ أَبُو سَعْدٍ ٱلْمُتَوَلِّي ٱلْمَسْأَلَةَ فِيمَنْ حَلَفَ : لَيُنْنِيَنَّ عَلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ بِأَجَلِّ ٱلثَّنَاءِ وَأَعْظَمِهِ ، وَزَادَ فِي أَوَّلِ ٱلذِّكْرِ : ( سُبْحَانَكَ ) .

وَعَنْ أَبِي نَصْرِ ٱلتَّمَّارِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلنَّصْرِ رَحِمَهُ ٱللهُ قَالَ : (قَالَ آدَمُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَبِّ ؛ شَغَلْتَنِي بِكَسْبِ يَدِي ، فَعَلِّمْنِي شَيْئاً فِيهِ مَجَامِعُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَبِّ ؛ شَغَلْتَنِي بِكَسْبِ يَدِي ، فَعَلِّمْنِي شَيْئاً فِيهِ مَجَامِعُ ٱلْحَمْدِ وَٱلتَّسْبِيحِ ، فَأَوْحَى ٱللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِلَيْهِ : يَا آدَمُ ؛ إِذَا أَصْبَحْتَ . فَقُلْ ثَلَاثاً : ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ حَمْداً يُوَافِي نِعَمَهُ ثَلَاثاً : وَإِذَا أَمْسَيْتَ . فَقُلْ ثَلَاثاً : ٱلْحَمْدُ وَٱلتَّسْبِيحِ )(۱) ، وَٱللهُ أَعْلَمُ أَلَى مَجَامِعُ ٱلْحَمْدِ وَٱلتَّسْبِيحِ )(۱) ، وَٱللهُ أَعْلَمُ أَلَى .

<sup>(</sup>١) انظر الملحق رقم ( ١/٣٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): (بلغ شهاب الدين ـ وفقه الله تعالىٰ ـ قراءة ومقابلة ، ولله الحمد . كتبه ابن العطار) .

# ٤ - كِتَابُ ٱلصَّلاَةِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكِ مَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِيكَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا﴾(١) .

وَٱلْأَحَادِيثُ فِي فَضْلِهَا وَٱلْأَمْرِ بِهَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ ، وَلَـٰكِنْ نُشِيرُ إِلَىٰ أَحْرُفٍ مِنْ ذَلِكَ ؛ تَنْبِيهاً عَلَىٰ مَا سِوَاهَا ، وَتَبْرِيكاً لِلْكِتَابِ بِذِكْرِهَا .

٣٤١ \_ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ صَلَّىٰ عَلَيْهِ صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ صَلَّىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْهِ صَلَّىٰ عَلَيْهِ مِهَا عَشْراً » (٢) [م٢٨٤] .

قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٣٠٣/٣ ) : ( في « الشفا » للقاضي عياض : إن الإجماع منعقد علىٰ أَنَّ في هالمه الآية من تعظيم شأن النبي صلى الله عليه وسلم والتنويه به ما ليس في غيرها . وعبر بالجملة الاسميّة المفيدة للدوام والاستمرار ؛ لتدل علىٰ دوام صلاة الله وملائكته علىٰ نبيه صلى الله عليه وسلم ، وهالمه قرينة باهرة لم توجد لغيره صلى الله عليه وسلم . وفي هالما بلوغ للمؤمنين بأنهم ينبغي لهم إدامة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تأسياً بالله وملائكته في ذلك . وهالما أتم من تشريف آدم عليه السلام بأمر الملائكة بالسجود ؛ لاختصاصه بالملائكة ، والصلاة شاركهم تعالىٰ فيها ، وسجودهم كان تأدباً ، وأمرهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان توقيراً له وتعظيماً ، وأيضاً فذاك وقع مرة وانقطع ، وهاذا دائم إلى يوم القيامة ) .

آل ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » (٣٠٦/٣): ( في « مسالك الحنفا » نقلاً عن الإمام: تضاعفت الصلاة ؛ لأنها ليست حسنة واحدة بل حسنات ؛ إذ بها تجديد للإيمان بالله تعالى أولاً ، ثم بالرسول ثانياً ، ثم تعظيمه ثالثاً ، ثم بالعناية بطلب الكرامة له رابعاً ، ثم تجديد الإيمان باليوم الآخر خامساً ، ثم بذكر الله سادساً وعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة ـ ثم تعظيماً له بنسبتهم إليه سابعاً ، ثم بإظهار المودة لهم ثامناً ، ثم بالابتهال والتضرع في الدعاء تاسعاً ، ثم بالاعتراف عاشراً بأن الأمر كله لله ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن جلَّ قدره فهو محتاج إلى رحمة ربه ، فهاذه عشر حسنات سوى ما ورد الشرع من أن الحسنة بعشر أمثالها ) .

٣٤٢\_ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » أَيْضاً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ صَلَّىٰ عَلَيْ وَاحِدَةً. . صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ عَشْراً » [٨٠٤] .

٣٤٣ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ . . أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً »(١) ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٤٨٤] .

قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ وَعَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ وَعَمَّارٍ وَأَبِي طَلْحَةَ وَأَنَسٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ .

٣٤٤ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهُ » بِٱلْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ . . يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ ٱلصَّلاَةِ فِيهِ ؟ وَسَلَّمَ : « إِنَّ مِنْ ٱلصَّلاَةِ فِيهِ ؟ فَإِنَّ صَلاَتُنَا وَسُولَ ٱللهِ ؟ وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ ؟! قَالَ : يَقُولُ : بَلِيتَ ، قَالَ : « إِنَّ ٱللهَ حَرَّمَ عَلَى ٱلْأَرْضِ عَلَى ٱلْأَرْضِ أَجْسَادَ ٱلْأَنْبِيَاءِ » (٢) [د١٥٥١ ـ سك١٦٧٨ وانظر الملحن] .

ا) قوله: "أولى الناس بي يوم القيامة... "قال السيوطي : (قال ابن حبان: أي أُقْرَبُهُم منّي في القيامة ، قال: فيه بيانُ أنّ أولاهم به صلى الله عليه وسلم أهل الحديث ؛ إذ ليس من هاذه الأمّة قوم أكثر صلاة عليه منهم ، وقال الخطيب البغدادي : قال لنا أبو نعيم : هاذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونَقلَتها ؛ لأنه لا يُعُرَفُ لِعصابة من العلماء من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكثرُ مما يعرف لهاذه العصابة نسخاً وذكراً ، وكذا قال غيره : في ذلك بشارة عظيمة لهم ؛ لأنهم يصلُّون عليه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ، نهارا وليلا ، عند القراءة والصلاة ، فهم أكثر الناس صلاة ). " الفتوحات " (٣٠٧/٣). وانظر تماماً للفائدة كتاب الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى "شرف أصحاب الحديث " ؛ ففيه من الغالى والنفيس ما فيه .

<sup>(</sup>٢) قال الحكيم الترمذي رحمه الله تعالى في « نوادر الأصول » ( ص٣٨٦ ) : ( إِن الأرض تبرأت منهم ولم تتبعهم بما أكلوا فيها ؛ لأنهم تناولوا ما تناولوا منها بالحق والعدل \_ فخلفاء النبيين ممن أعطي الحق والعدل كذلك ليس للأرض عليهم سلطان \_ ويحقق ما قلنا : حديث جابر رضى الله عنه [عند \_

قُلْتُ : (أَرَمْتَ) بِفَتْحِ ٱلرَّاءِ ، وَإِسْكَانِ ٱلْمِيمِ ، وَفَتْحِ ٱلتَّاءِ ٱلْمُخَفَّفَةِ ، قَالَ ٱلْخَطَّابِيُّ : (أَصْلُهُ : أَرْمَمْتَ ، فَحَذَفُوا إِحْدَى ٱلْمِيمَيْنِ ، وَهِيَ لُغَةٌ لِبَعْضِ ٱلْعَرَبِ كَمَا قَالُوا : ظَلْتُ أَفْعَلُ كَذَا ؛ أَيْ : ظَلَلْتُ ، فِي نَظَائِرَ لِذَلِكَ ) (١١ . وَقَالَ غَيْرُهُ : كَمَا قَالُوا : ظَلْتُ أَفْعَلُ كَذَا ؛ أَيْ : ظَلَلْتُ ، فِي نَظَائِرَ لِذَلِكَ ) (١١ . وَقَالَ غَيْرُهُ : إِنَّمَا هُو : أَرَمَّتْ بِفَتْحِ ٱلرَّاءِ وَٱلْمِيمِ ٱلْمُشَدَّدَةِ وَإِسْكَانِ ٱلتَّاءِ ؛ أَيْ : أَرَمَّتِ ٱلْعِظَامُ ، وَقِيلَ فِيهِ أَقُوالٌ أُخَرُ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

٣٤٥ - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » فِي آخِرِ ( كِتَابِ ٱلْحَجِّ ) فِي ( بَابِ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ) بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيداً ، وَصَلُّوا عَلَيَّ ؛ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ »(٢) [د٢٠٤٢] .

٣٤٦ - وَرَوَيْنَا فِيهِ أَيْضًا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَيْضًا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ. . إِلاَّ رَدَّ ٱللهُ عَلَيَّ رُسُولَ ٱللهِ صَلَّى أَدُدٌ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمَ » [د ٢٠٤١] .

<sup>=</sup> عبد الرزاق في « المصنف » ( ٩٦٠٢ ) وغيره] : « أن شهداء أحد لما نقلوا من قبورهم أخرجوا بعد نحو من أربعين سنة رطاباً [ينثنون] ، حتى أصابت المسحاة قدم حمزة رضي الله عنه ، فانبعث الدم طرياً » ) . فإذا كان هذا حال الشهداء في قبورهم . . فانظر ما حال الصديقين .

<sup>(</sup>۱) « معالم السنن » ( ۱/ ٦٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الإمام رحمه الله تعالىٰ في « سلاح المؤمن » ( ص٣٨ ) : ( يحتمل أن يكون المراد الحث على كثرة زيارته ، ولا يجعل قبره كالعيد الذي لا يأتي في العام إلا مرتين ) . ونظر فيه السخاوي وتلميذه القسطلاني رحمهما الله تعالىٰ واستظهر أنه صلى الله عليه وسلم إنما أشار بذلك إلىٰ ما في الحديث الآخر من نهيه عن اتخاذ قبره مسجداً ، ويكون المراد بقوله : « لا تجعلوا قبري عيداً » أي : من حيث الاجتماع عنده للهو والزينة والرقص وغيرها من المحدثات التي تعمل في الأعياد . وقد اتفق الأئمة من الاجتماع عنده لله عليه وسلم إلىٰ زماننا هاذا علىٰ أن زيارته صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات . وقيل : العيد اسم من الاعتياد ؛ يقال : عاده واعتاده وتعوده : صار له عادة ؛ أي : لا تجعلوا قبري محلاً لاعتياد المجيء إليه متكرراً تكريراً كثيراً بحيث يؤدي إلى الملل وسوء الأدب وسقوط الإعظام والإجلال بالظاهر والباطن ، ومن لم يقدر علىٰ ذلك . . فليصل علي ً ؛ فإن فيها كفاية عن ذلك . « الفتوحات » ( ٣/٤ ٢٣ ) .

# ١- بَابُ أَمْرِ مَنْ ذُكِرَ عِنْدَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَٱلتَّسْلِيم صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٤٧- رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ.. فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٥٤٥] .

٣٤٨ - وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ. . فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ ؟ فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّىٰ عَلَيَّ مَرَّةً . . صَلَّى ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ بِهَا (١) عَشْراً ﴾ [سني ٣٨٠] .

٣٤٩- وَرَوَيْنَا فِيهِ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ. . فَقَدْ شَقِيَ » [سني٣٨] .

٣٥٠- وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ٱلْبَخِيلُ : مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ.. فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْ ﴾ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ يَصَلِّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ يَصَلِّ عَلَيْ ﴾ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَسَنٌ صَحِيحٌ [ت٢٥٤٦] .

<sup>(</sup>١) لفظة : (بها) زيادة من (ج). وفي هامش (أ) : (هـٰذا نقله الشيخ علاء الدين رحمه الله ، قلت : روى النسائي بإسناده في «سننه» [٣/ ٥٠] عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من صلىٰ علي صلاة واحدة. . صلى الله عليه عشر صلوات ، وحط عنه عشر خطيئات ، ورفعت له عشر درجات » ، والله أعلم ) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في « القول البديع » ( ص٣١٠) : ( البخل : إمساك ما يُقتنى عمن يستحقه ) . وقال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » (٣٢٣/٣) : ( قال ابن حجر الهيتمي في « شرح المشكاة » : وهو صلى الله عليه وسلم يستحق على أمته وجوباً أو ندباً \_ على الخلاف فيه \_ أن يصلوا عليه مطلقاً ومقيداً ، فمن أمسك منهم عن ذلك . . كان أشر الممسكين وأشح البخلاء المحرومين ، فيخشى عليه المقت والبوار ، وأن يكون من أهل العار والشّنار . أجارنا الله من ذلك بمنه . آمين ) .

٣٥١- وَرَوَيْنَاهُ فِي « كِتَابِ ٱلنَّسَائِيِّ » مِنْ رِوَايَةِ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ أَنْهُمَا ، عَنِ ٱلنَّيْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [سك٢٤٦] .

عَنْهُمَا ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السك٢٩٦١ . قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو عِيسَى ٱلتِّرْمِذِيُّ عِنْدَ هَاٰذَا ٱلْحَدِيثِ : ( يُرْوَىٰ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ قَالَ : إِذَا صَلَّى ٱلرَّجُلُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً فِي ٱلْمَجْلِسِ . . أَجْزَأَ عَنْهُ مَا كَانَ فِي ذَلِكَ ٱلْمَجْلِس ) .

# ٢ ـ بَابُ صِفَةِ ٱلصَّلاَةِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَدْ قَدَّمْنَا فِي ( كِتَابِ أَذْكَارِ ٱلصَّلاَةِ ) صِفَةَ ٱلصَّلاَةِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا ، وَبَيَانَ أَكْمَلِهَا وَأَقَلِّهَا .

وَأَمَّا مَا قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا وَٱبْنُ أَبِي زَيْدٍ ٱلْمَالِكِيُّ مِنِ ٱسْتِحْبَابِ زِيَادَةٍ عَلَىٰ ذَلِكَ ؛ وَهِي : « وَٱرْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ ». . فَهَاذِهِ بِدْعَةٌ لاَ أَصْلَ لَهَا ، وَقَدْ ذَلِكَ ؛ وَهِي : « وَٱرْحَمْ مُحَمَّداً وَآلَ مُحَمَّدٍ ». . فَهَاذِهِ بِدْعَةٌ لاَ أَصْلَ لَهَا ، وَقَدْ بَالَغَ ٱلْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ ٱبْنُ ٱلْعَرَبِيِّ ٱلْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِهِ « شَرْحِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » فِي إِنْكَارِ بَالْغَ ٱلْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ ٱبْنُ ٱلْعَرَبِيِّ ٱلْمَالِكِيُّ فِي كِتَابِهِ « شَرْحِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » فِي إِنْكَارِ ذَلِكَ ، وَتَجْهِيلِ فَاعِلِهِ (١ ) ، قَالَ : ( لِأَنَّ ٱلنَّبِيَّ وَلِكَ ، وَتَجْهِيلِ فَاعِلِهِ (١ ) ، قَالَ : ( لِأَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَٱلزِّيَادَةُ عَلَىٰ فَلِكَ . . ٱسْتِقْصَارٌ لِقَوْلِهِ وَٱسْتِدْرَاكُ عَلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) (٢ ) ، وَبِٱللهِ ٱلتَوْفِيقُ . ذَلِكَ . . ٱسْتِقْصَارٌ لِقَوْلِهِ وَٱسْتِدْرَاكُ عَلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) (٢ ) ، وَبِٱللهِ ٱلتَوْفِيقُ .

**(Y)** 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في " تحفة الأبرار " ( ص ٨١) \_ : ( قد سبق إلى إنكار ذلك من الفقهاء الشافعية الصيدلانيُّ ، وحكاه عنه الرافعي ولم يتعقبه ، ومن المحدثين المالكية أبو عمر ابن عبد البر في " الإستذكار " [٣٣٣] ، وليس بجيد منهم ؛ فإنها وردت من حديث أبي هريرة ، ومن حديث ابن مسعود ، ومن حديث بريدة ) ، فحديث أبي هريرة عند البخاري في " الأدب المفرد " ( ٦٤١ ) ، وحديث ابن مسعود عند الحاكم ( ٢٠١٠ ) ، وحديث بريدة عند أحمد ( ٥/٣٥٣) ، ثم قد ثبت في الصحيح عند البخاري ( ٢٠١٠ ) في حديث الأعرابي : ( أللهم ارحماني ومحمداً ) . وقال الحافظ السيوطي بعد : ( الذي دلت عليه هذه الأحاديث جواز الدعاء له بالرحمة على سبيل التبعية لذكر الصلاة والسلام ، وأما على وجه الإفراد ؛ كأن يقال : النبي رحمه الله . . فلا شك في منعه ، وهو خلاف المأبور به عند ذكره من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ، ولا ورد ما يدل عليه البتة ، ورب شيء يجوز تبعاً ولا يجوز استقلالاً ، ونظيره هنا الصلاة على غير الأنبياء ؛ فإنها تجوز على وجه التبعية لهم ، وتمتنع على وجه الاستقلال ، والله أعلم ) . وانظر " الدر المنضود في تجوز على صاحب المقام المحمود " ( ص ٩٨ ) للإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى . «اعرضة الأحوذي " ( ١٠٧١) ) .

فَضَّلُوا [في استحباب الجمع بين الصلاة والتسليم على النبي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] :

إِذَا صَلَّىٰ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلْيَجْمَعْ بَيْنَ ٱلصَّلاَةِ وَٱلتَّسْلِيمِ ، وَلاَ رَعَلَيْهِ وَلاَ رَعَلَيْهِ ) فَقَطْ ، وَلاَ (عَلَيْهِ وَلاَ رَعَلَيْهِ ) فَقَطْ ، وَلاَ (عَلَيْهِ ) أَلسَّلاَمُ ) فَقَطْ .

فَضَّا اللَّهِ عَلَيْهِ استحباب رفع الصوت بالصلاة والتسليم على رسول الله عليه عند ذكره في قراءة الحديث والتلبية]:

يُسْتَحَبُّ لِقَارِىءِ ٱلْحَدِيثِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ فِي مَعْنَاهُ (١) إِذَا ذَكَرَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَٱلتَّسْلِيمِ ، وَلاَ يُبَالِغُ فِي ٱلرَّفْعِ مُبَالَغَةً عَلَيْهِ وَٱلتَّسْلِيمِ ، وَلاَ يُبَالِغُ فِي ٱلرَّفْعِ مُبَالَغَةً فَاحِشَةً . وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَىٰ رَفْعِ ٱلصَّوْتِ : ٱلْإِمَامُ ٱلْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ ٱلْخَطِيبُ ٱلْمَعْدَادِيُّ وَآخَرُونَ ، وَقَدْ نَقَلْتُهُ إِلَىٰ عُلُومِ ٱلْحَدِيثِ (٢) .

وَقَدْ نَصَّ ٱلْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ عَلَىٰ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِٱلصَّلاَةِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلتَّلْبِيَةِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

٣- بَابُ ٱسْتِفْتَاحِ ٱلدُّعَاءِ بِٱلْحَمْدِ للهِ تَعَالَىٰ وَاللَّعَادِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

٣٥٢- رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱلنَّسَائِيِّ » عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَدْعُو فِي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ صَلاَتِهِ ؛ لَمْ يُمَجِّدِ ٱللهُ تَعَالَىٰ ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عَجِلَ هَاذَا » ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ : « رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عَجِلَ هَاذَا » ، ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ : « إِذَا صَلَّىٰ أَحَدُكُمْ . . فَلْيَبُدَأُ بِتَمْجِيدِ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَٱلثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى

<sup>(</sup>١) أي : كالمملى والمستملى في المجالس الحديثية .

<sup>(</sup>٢) « إرشاد طلاب الحقائق » ( ص١٦٩ ) .

ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ يَدْعُو بَعْدُ بِمَا شَاءَ » ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ (١) صَحِيحٌ [د١٤٨١\_ت٣٤٧٧\_س٣٤٤] .

٣٥٣ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( إِنَّ ٱلدُّعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ، لاَ يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ . . حَتَّىٰ تُصَلِّي عَلَىٰ نَبِيِّكَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴾ [ت٤٨٦] .

قُلْتُ : أَجْمَعَ ٱلْعُلَمَاءُ عَلَى ٱسْتِحْبَابِ ٱبْتِدَاءِ ٱلدُّعَاءِ بِٱلْحَمْدِ للهِ تَعَالَىٰ وَٱلثَّنَاءِ، ثُمَّ ٱلصَّلاَةِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَذَلِكَ يُخْتَمُ ٱلدُّعَاءُ بِهِمَا ، وَلَذَلِكَ يُخْتَمُ ٱلدُّعَاءُ بِهِمَا ، وَٱلآثَارُ فِي هَلذَا ٱلْبَابِ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ .

٤- بَابُ ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلْأُنْبِيَاءِ وَآلِهِمْ تَبَعاً صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ ، وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ أَجْمَعُوا عَلَى ٱلصَّلاَةِ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَذَلِكَ أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ عَلَىٰ جَوَازِهَا وَٱسْتِحْبَابِهَا عَلَىٰ سَائِرِ ٱلْأَنْبِيَاءِ وَٱلْمَلاَئِكَةِ ٱسْتِقْلاَلاً ، وَأَمَّا غَيْرُ ٱلْأَنْبِيَاءِ . . فَٱلْجُمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّهُ لاَ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِمُ ٱبْتِدَاءً ، فَلاَ يُقَالُ : ( أَبُو بَكْرِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ ) .

وَٱخْتُلِفَ فِي هَاذَا ٱلْمَنْعِ: فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هُوَ حَرَامٌ ، وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ: مَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ، وَذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ إِلَىٰ أَنَّهُ خِلاَفُ ٱلْأُولَىٰ وَلَيْسَ مَكْرُوهاً ، وَٱلصَّحِيحُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْأَكْثَرُونَ : أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ؛ لِأَنَّهُ شِعَارُ أَهْلِ ٱلْبِدَعِ ، وَٱلْمَكْرُوهُ : هُوَ مَا وَرَدَ فِيهِ نَهْيٌ مَقْصُودٌ .

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَٱلْمُعْتَمَدُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ ٱلصَّلاَةَ صَارَتْ مَخْصُوصَةً فِي لِسَانِ ٱلسَّلَفِ بِٱلْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ ٱللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ ، كَمَا أَنَّ قَوْلَنَا: (عَزَّ وَجَلَّ) مَخْصُوصٌ بِٱللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ، فَكَمَا لاَ يُقَالُ: (مُحَمَّدٌ عَزَّ وَجَلَّ) ـ وَإِنْ كَانَ

<sup>(</sup>١) لفظة : (حسن ) زيادة من (أ) .

عَزِيزاً جَلِيلاً ـ لا يُقَالُ: ( أَبُو بَكْرٍ أَوْ عَلِيٌّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ ) وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحاً.

وَٱتَّفَقُوا عَلَىٰ جَوَازِ جَعْلِ غَيْرِ ٱلْأَنْبِيَاءِ تَبَعاً لَهُمْ فِي ٱلصَّلاَةِ ، فَيُقَالُ : ( ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ، وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ (١) ، وَأَصْحَابِهِ ، وَأَزْوَاجِهِ ، وَذُرِّيَّتِهِ ، وَتُبَّاعِهِ (٢) ) ؛ لِلاَّحَادِيثِ ٱلصَّحِيحَةِ فِي ذَلِكَ ، وَقَدْ أُمِرْنَا بِهِ فِي ٱلتَّشَهُّدِ ، وَلَمْ يَزَلِ السَّلَفُ عَلَيْهِ خَارِجَ ٱلصَّلاَةِ أَيْضاً .

وَأَمَّا ( ٱلسَّلاَمُ ) : فَقَالَ ٱلشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدِ ٱلْجُوَيْنِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا : ( هُوَ فِي مَعْنَىٰ « ٱلصَّلاَةِ » ، فَلاَ يُسْتَعْمَلْ فِي ٱلْغَائِبِ ، وَلاَ يُفْرَدُ بِهِ غَيْرُ ٱلْأَنْبِيَاءِ ، فَلاَ يُقَالُ : « عَلِيٌّ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ » ، وَسَوَاءٌ فِي هَلذَا ٱلْأَحْيَاءُ وَٱلْأَمْوَاتُ ، وَأَمَّا ٱلْحَاضِرُ . . فَيُخَاطَبُ بِهِ فَيُقَالُ : « سَلاَمٌ عَلَيْكُ » ، أَوْ « سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ » ، أَوِ « ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ » ، أَوْ « سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ » ، أو « ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكُمْ » ) ، وَهَلذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَسَيَأْتِي إِيْضَاحُهُ فِي أَبْوَابِهِ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ .

فَيْ إِنَّ إِنَّ استحباب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم] :

يُسْتَحَبُّ ٱلتَّرَضِّي وَٱلتَّرَخُّمُ عَلَى ٱلصَّحَابَةِ وَٱلتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ وَٱلْعُبَّادِ وَسَائِرِ ٱلْأَخْيَارِ ، فَيُقَالُ : (رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ) ، أَوْ (رَحِمَهُ ٱللهُ) ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا مَا قَالَهُ بَعْضُ ٱلْعُلَمَاءِ : إِنَّ قَوْلَهُ : (رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ) مَخْصُوصٌ ذَلِكَ ، وَأَمَّا مَا قَالَ ، وَلا يُوافَقُ بِالصَّحَابَةِ ، وَيُقَالُ فِي غَيْرِهِمْ : (رَحِمَهُ ٱللهُ) فَقَطْ. . فَلَيْسَ كَمَا قَالَ ، وَلاَ يُوافَقُ عَلَيْهِ ، بَلِ ٱلصَّحِيحُ ٱلّذِي عَلَيْهِ ٱلْجُمْهُورُ : ٱسْتِحْبَابُهُ ، وَدَلاَئِلُهُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ .

فَإِنْ كَانَ ٱلْمَدْكُورُ صَحَابِيّاً بْنَ صَحَابِيٍّ. . قَالَ : ﴿ قَالَ ٱبْنُ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ

أتىٰ بـ (علیٰ) ؛ لأنه الوارد في الخبر ، وبه يرد على الشيعة كراهة الفصل بها بين النبي صلى الله عليه وسلم وآله ، وينقلون فيه حديثاً موضوعاً : « من فرق بيني وبين آلي بـ (علیٰ ) . . لم تنله شفاعتي » .
 « الفتوحات » ( ٣/ ٣٤١) .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل : (نسخة : وأتباعه ) .

عَنْهُمَا)، وَكَذَا ٱبْنُ عَبَّاسٍ، وَٱبْنُ ٱلزُّبَيْرِ، وَٱبْنُ جَعْفَرٍ، وَأَسْامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَنَحْوُهُمْ ؛ لِيَشْمَلَهُ وَأَبَاهُ جَمِيعاً .

فَضَّكُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْدُ ذَكُرُ سَيْدُنَا لَقَمَانُ وَالسَّيْدَةُ مَرْيُمَ ] :

فَإِنْ قِيلَ : إِذَا ذُكِرَ لُقُمَانُ وَمَرْيَمُ. . هَلْ يُصَلَّىٰ عَلَيْهِمَا كَٱلْأَنْبِيَاءِ ؟ أَمْ يُتَرَضَّىٰ كَٱلصَّحَابَةِ وَٱلْأُوْلِيَاءِ ؟ أَمْ يَقُولُ : عَلَيْهِمَا ٱلسَّلاَمُ ؟ فَٱلْجَوَابُ : أَنَّ ٱلْجَمَاهِيرَ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ عَلَىٰ أَنَّهُمَا لَيْسَا نَبِيَّيْنِ ، وَقَدْ شَدَّ مَنْ قَالَ : نَبِيًّانِ ، وَلاَ ٱلْتِفَاتَ إِلَيْهِ ، وَلاَ تَعْرِيجَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ أَوْضَحْتُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ « تَهْذِيبِ ٱلْأَسْمَاءِ وَٱللُّغَاتِ » ، فَإِذَا تَعْرِيجَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ قَالَ بَعْضُ ٱلْعُلَمَاءِ كَلاَماً يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يَقُولُ : ( قَالَ لُقُمَانُ أَوْ عُرِفَ ذَلِكَ . . فَقَدْ قَالَ بَعْضُ ٱلْعُلَمَاءِ كَلاَماً يُفْهَمُ مِنْهُ أَنَّهُ يَقُولُ : ( قَالَ لُقُمَانُ أَوْ مَرْيَمُ صَلَّى ٱللهُ عَلَى ٱللهُ عَلَى ٱللهُ مَنْهُ أَنَّهُ يَقُولُ : ( وَاللَّ لُقُمَانُ أَوْ عَلَيْهِ أَوْ وَعَلَيْهِ أَوْ وَعَلَيْهِ أَوْ وَعَلَيْهِ أَوْ وَعَلَيْهِ أَوْ وَعَلَيْهِ أَنْ يُقَالَ : ( رَضِي ٱللهُ عَنْهُ أَوْ عَنْهَا ) ؛ وَٱلَّذِي عَنْ حَالِ مَنْ يُقَالُ : ( رَضِي ٱللهُ عَنْهُ أَوْ عَنْهَا ) ؛ وَلَمْ يَثْبُتْ كَوْنُهُمَا نَبَيَّيْنِ ، وَقَدْ نَقَلَ إِمَامُ ٱلْحَرَمَيْنِ إِخْمَاعَ ٱلْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّ مَرْيَمَ لَيْسَتْ نَبِيَةً ، ذَكَرَهُ فِي « ٱلْإِرْشَادِ » [صَامَاء عَلَى أَنَّ مَرْيَمَ لَيْسَتْ نَبِيَّةً ، ذَكَرَهُ فِي « ٱلْإِرْشَادِ » [صَامَة ] .

وَلَوْ قَالَ : (عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ أَوْ عَلَيْهَا ). . فَٱلظَّاهِرُ : أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

## ٥ - كِتَابُ ٱلْأَذْكَارِ وَٱلدَّعَوَاتِ لِلأَمُورِ ٱلْعَارِضَاتِ

إُعلَمْ: أَنَّ مَا ذَكَرْتُهُ فِي ٱلْأَبْوَابِ ٱلسَّابِقَةِ يَتَكَرَّرُ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ عَلَىٰ حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ وَتَبَيَّنَ ، وَأَمَّا مَا أَذْكُرُهُ ٱلآنَ. . فَهِيَ أَذْكَارٌ وَدَعَوَاتٌ تَكُونُ فِي أَوْقَاتٍ لِأَسْبَابِ عَارِضَةٍ ، فَلِهَاذَا لاَ يُلْتَزَمُ فِيهَا تَرْتِيبٌ .

#### ١- بَابُ دُعَاءِ ٱلإسْتِخَارَةِ

قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَاللهُ وَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الْإِسْتِخَارَةَ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا كَاللهُورَةِ مِنَ الْقُواْنِ ، يَقُولُ : " إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ . . فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفُورِيضَةِ ، ثُمَّ لْيُقُلِ (١) : اللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِعُلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِعُلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِعُدْرَتِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِعُلْمِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِعُدْرَتِكَ ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِعُلْمُ أَنْ مَنْ اللهُمَّ ؛ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَاذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي وَيَسِّرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي وَيَسِّرُهُ لِي ، ثُمَّ بَارِكُ لِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي وَ الْجِلِهِ وَالْمُولِي وَالْمَلِي وَالْمَلِي وَالْمَلِي وَالْمَلِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ أَمْرِي وَالْجِلِهِ وَالْمَلِي وَالْمَلُولُ لِي الْخُيْرَ حَيْثُ وَالْمَالِي وَيَعْلَمُ أَنَّ هَالَا الْأَمْرَ شَرُّ لِي وَيَعِي وَالْعَرِقُ عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِي الْخُيْرَ حَيْثُ وَالْمَ مَالَ الْمُرْي وَاجِلِهِ وَالْمَرِقُ عَنْهُ ، وَاقْدُرْ لِي الْخُيْرَ حَيْثُ كَالًا : عَاجِلِ أَمْرِي وَاجِلِهِ وَ فَالَ : " وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ " [خ١٢٢] .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: تُسْتَحَبُّ ٱلِاسْتِخَارَةُ بِٱلصَّلاَةِ وَٱلدُّعَاءِ ٱلْمَذْكُورِ، وَتَكُونُ ٱلصَّلاَةُ وَكُعَتَيْنِ مِنَ ٱلسُّنَنِ ٱلرَّوَاتِبِ، وَبِتَحِيَّةِ وَكُعَتَيْنِ مِنَ ٱلسُّنَنِ ٱلرَّوَاتِبِ، وَبِتَحِيَّةِ

<sup>(</sup>١) أي : عقب الصلاة مستقبل القبلة رافعاً يديه بعد الحمد والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي ؛ لأنهما سنتان في أول كل دعاء ووسطه وآخره . « الفتوحات » ( ٣٤٨/٣ ) .

ٱلْمَسْجِدِ وَغَيْرِهَا مِنَ ٱلنَّوَافِلِ ، وَيَقْرَأُ فِي ٱلْأُولَىٰ بَعْدَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) : ( قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلْكَافِرُونَ ) ، وَلَوْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ. . ٱلْكَافِرُونَ ) ، وَلَوْ تَعَذَّرَتْ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ. . ٱسْتَخَارَ بِٱلدُّعَاءِ (١) .

وَيُسْتَحَبُّ ٱفْتِتَاحُ ٱلدُّعَاءِ ٱلْمَذْكُورِ وَخَتْمُهُ بِٱلْحَمْدِ للهِ وَٱلصَّلاَةِ وَٱلتَّسْلِيمِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ثُمَّ إِنَّ ٱلِاسْتِخَارَةَ مُسْتَحَبَّةٌ فِي جَمِيعِ ٱلْأُمُورِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ نَصَّ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ ، وَإِذَا ٱسْتَخَارَ . مَضَىٰ بَعْدَهَا لِمَا يَنْشَرِحُ صَدْرُهُ لَهُ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ (٢) .

٥٥٥\_ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ \_ ضَعَّفَهُ ٱلتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ \_ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ ٱلْأَمْرَ. . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ خِرْ لِي وَٱخْتَرْ لِي » [ت٢٥١٦] .

٣٥٦ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ يَا أَنَسُ ؛ إِذَا هَمَمْتَ بِأَمْرٍ . . فَٱسْتَخِرْ رَبَّكَ فِيهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ ٱنْظُرْ إِلَى ٱلَّذِي سَبَقَ إِلَىٰ قَلْبِكَ ؛ فَإِنَّ ٱلْخَيْرَ فِيهِ ﴾ إِسْنَادُهُ غَرِيبٌ ؛ فِيهِ مَنْ لاَ أَعْرِفُهُمْ [سني ٩٨٥ وانظر الملحق] .

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٣/ ٣٥٤ ) : ( قال الحافظ الزين العراقي : لم أجد في شيء من طرق الحديث تعيين ما يقرأ في ركعتي الاستخارة ، لكن ما ذكره النووي مناسب ؛ لأنهما « سورتا الإخلاص » ، فناسب الإتيان بهما في صلاة المراد منها إخلاص الرغبة وصدق التفويض وإظهار العجز ، وسبق إليه الغزالي ، ولو قرأ ما وقع فيه ذِكر الخيرة كآية « القصص » وآية « الأحزاب » . . لكان حسناً ) .

<sup>)</sup> قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٣٥٦/٣ ) : ( قال ابن جماعة : ينبغي أن يكون المستخير قد جاهد نفسه حتىٰ لم يبق لها ميل إلىٰ فعل ذلك الشيء ولا إلىٰ تركه ؛ ليستخير الله تعالىٰ وهو مسلم له ذلك ؛ فإن تسليم القياد مع ميلٍ إلىٰ أحد الجانبين جناية في الصدق ، وأن يكون دائم المراقبة لربه سبحانه وتعالىٰ من أول صلاة الاستخارة إلىٰ آخر الدعاء ) .

# أَبْوَابُ ٱلْأَذْكَارِ ٱلَّتِي تُقَالُ فِي أَوْقَاتِ ٱلشِّدَّةِ وَعَلَى ٱلْعَاهَاتِ ٢- بَابُ دُعَاءِ ٱلْكَرْبِ وَٱلدُّعَاءِ عِنْدَ ٱلْأُمُّورِ ٱلْمُهِمَّةِ

٣٥٧ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ هُسُلِمٍ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ عِنْدَ ٱلْكَرْبِ : « لَا إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ٱللهُ ٱلْعَظِيمُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَرْمِ » (١) ، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : ( أَنَّ ٱلشَّمَاوَاتِ وَرَبُّ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمْرٌ . . قَالَ ذَلِكَ ) [خ٢٣٠- ٢٧٣٠] .

قَوْلُهُ : ( حَزَبَهُ أَمْرٌ ) أَيْ : نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ مُهِمٌّ ، أَوْ أَصَابَهُ غَمٌّ .

٣٥٨ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَهُ كَانَ إِذَا أَكْرَبَهُ أَمْرٌ . . قَالَ : « يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ ؛ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ »، قَالَ ٱلْحَاكِمُ: هَلذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ ٱلْإِسْنَادِ [ت٢٥٢٤-٢٥٨ وانظر الملحق].

٥٥٨ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا هَمَّهُ ٱلْأَمْرُ.. رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَقَالَ : « سُبْحَانَ ٱللهِ ٱلْعَظِيمِ » ، وَإِذَا كَانَ إِذَا هَمَّهُ ٱلْأَمْرُ.. وَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَقَالَ : « سُبْحَانَ ٱللهِ ٱلْعَظِيمِ » ، وَإِذَا الْجَهَدَ فِي ٱلدُّعَاءِ.. قَالَ : « يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ » [ت٢٤٣٦] .

٣٦٠ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ،

<sup>(</sup>۱) قوله: «العظيم» و«الكريم» يجوز فيهما الجرعلى أنهما نعتان للعرش، وهو الثابت في رواية الجمهور كما قال الحافظ ابن حجر، ويجوز فيهما الرفع على أنهما نعتان للرب، أو نعتان للعرش والرفع فيهما على القطع على إضمار مبتدأ محذوف للمدح، ورجح أبو بكر الأصم الأول؛ لأن وصف الرب بـ (العظيم) أولى من وصف العرش به، وفيه نظر؛ لأن وصف ما يضاف للعظيم أقرى في تعظيم العظيم، وقد نعت الهدهد عرش بلقيس بأنه عرش عظيم ولم ينكر عليه سليمان عليه السلام. انظر «فتح الباري» ( ١٤٦/١١).

وفِي ٱلآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ » . زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ : ( قَالَ : وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ . . دَعَا بِهَا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءٍ . . دَعَا بِهَا فِيهِ ) [خ٢٥٩ــم-٢٦٩] .

٣٦١ وَرَوَيْنَا فِي " سُنَنِ ٱلنَّسَائِيِّ " وَ" كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِيِّ " عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ قَالَ : لَقَّنَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُولًا وَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُولًا وَ الْكَلِمَاتِ ، وَأَمَرَنِي إِنْ نَزَلَ بِي كَرْبٌ أَوْ شِدَّةٌ أَنْ أَقُولَهَا : " لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ الْكَرِيمُ ٱلْعَظِيمُ ، سُبْحَانَةُ ، تَبَارَكَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمُ ، ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمُ ، ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمُ ، ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ " ، وَكَانَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ جَعْفَرٍ يُلَقِّنُهَا وَيَنْفُثُ بِهَا عَلَى ٱلْمَوْعُوكِ ، وَيُعَلِّمُهَا ٱللهُ عَرْبَةَ مِنْ بَنَاتِهِ [سك٢٦٢-سني٢١] .

قُلْتُ : ( ٱلْمَوْعُوكُ ) : ٱلْمَحْمُومُ ، وَقِيلَ : هُوَ ٱلَّذِي أَصَابَهُ مَغْثُ ٱلْحُمَّىٰ . وَ ( ٱلْمُغْتَرِبَةُ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ) : ٱلَّتِي تُزَوَّجُ إِلَىٰ غَيْرِ أَقَارِبِهَا .

٣٦٧\_ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ ﴾ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ دَعَوَاتُ ٱلْمَكْرُوبِ : ٱللَّهُمَّ ؛ رَحْمَتَكَ أَرْجُو. . فَلاَ تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ ، وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ﴾ [٥٠٩٠٠] .

٣٦٣\_ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلاَ أُعَلِّمُكِ كَلِمَاتٍ تَقُولِيهِنَّ عِنْدَ ٱلْكَرْبِ \_ أَوْ فِي ٱلْكَرْبِ \_ : ٱللهُ ٱللهُ رَبِي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً » كَلِمَاتٍ تَقُولِيهِنَّ عِنْدَ ٱلْكَرْبِ \_ أَوْ فِي ٱلْكَرْبِ \_ : ٱللهُ ٱللهُ رَبِي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئاً » [د٥١٥] .

٣٦٤\_ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَرَأَ آيَةَ ٱلْكُرْسِيِّ وَخَوَاتِيمَ ( سُورَةِ ٱلْبَقَرَةِ ) عِنْدَ ٱلْكُرْسِيِّ وَخَوَاتِيمَ ( سُورَةِ ٱلْبَقَرَةِ ) عِنْدَ ٱلْكُرْسِيِّ وَخَوَاتِيمَ ( سُورَةِ ٱلْبُقَرَةِ ) عِنْدَ ٱلْكُرْسِيِّ وَخَوَاتِيمَ ( سُورَةِ ٱلْبُقَرَةِ )

٣٦٥\_ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لاَ يَقُولُهَا مَكْرُوبٌ.. إِلاَّ فُرِّجَ عَنْهُ: كَلِمَةُ أَخِي يُونُسَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَآ إِلاَّ فُرِّجَ عَنْهُ: كَلِمَةُ أَخِي يُونُسَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَآ إِلَا فُلِلَا أَنتَ سُبُحَٰنَكُ إِنِّ كَنْتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ " [سني٣٤٣ وانظر الملحق].

٣٦٦\_ وَرَوَاهُ ٱلتَّرْمِذِيُّ عَنْ سَعْدِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دَعْوَةُ ذِي ٱلنُّونِ إِذْ دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ ٱلْحُوتِ : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ، لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ. . إِلاَّ ٱسْتَجَابَ ٱللهُ (١) لَهُ اللهُ (١) لَهُ اللهُ (١) لَهُ اللهُ (١) . إِلاَّ اسْتَجَابَ ٱللهُ (١)

#### ٣ - بَابُ مَا يَقُولُهُ إِذَا رَاعَهُ شَيْءٌ أَوْ فَنِعَ

٣٦٧\_ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَاعَهُ شَيْءٌ. . قَالَ : ﴿ هُوَ ٱللهُ ، ٱللهُ رَبِّي لاَ شَرِيكَ لَهُ ﴾ اللهُ رَبِّي لاَ شَرِيكَ لَهُ ﴾ [سني٣٣٥ وانظر الملحق] .

٣٦٨ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : ( أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ ٱلْفُزَعِ كَلِمَاتٍ : « أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ ٱللهِ ٱلتَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ كَلِمَاتٍ اللهِ ٱلتَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ ٱللهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضْبِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ ٱللهِ الشَّيَاطِينِ ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ » ، وَكَانَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمْرٍ و يُعَلِّمُهُنَّ مَنْ عَقَلَ مِنْ بَنِيهِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ مِنْ بَنِيهِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ مِنْ بَنِيهِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْقِلْ مِنْ بَنِيهِ ،

#### ٤ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَصَابَهُ هَمٌّ أَوْ حُزُنٌ

٣٦٩\_ رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

<sup>(</sup>۱) لفظة: (الله) زيادة من (د).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٢٩٧ ) .

قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَصَابَهُ هَمُّ أَوْ حُزْنٌ (١٠ . فَلْيَدْعُ بِهَاذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ ؛ يَقُولُ : أَنَا عَبْدُكَ ، ٱبْنُ عَبْدِكَ ، ٱبْنُ أَمْتِكَ ، فِي قَبْضَتِكَ ، نَاصِيتِي بِيَدِكَ ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ ؛ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ ٱسْمٍ هُوَ لَكَ ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ ، أَوْ ٱسْتَأْثَرُ وَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ ، أَوْ أَنْزَلْتُهُ فِي كِتَابِكَ ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِنْ خَلْقِكَ ، أَو ٱسْتَأْثَرُ وَ سَمَّيْتَ بِهِ فَيْ عِلْمِ ٱلْغَيْبِ عِنْدَكَ . أَنْ تَجْعَلَ ٱلْقُوْآنَ نُورَ صَدْرِي ، وَرَبِيعَ قَلْبِي ، وَجِلاَءَ خُلِي عِلْمُ الْغَيْبِ عِنْدَكَ . أَنْ تَجْعَلَ ٱلْقُوْمِ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِنَّ ٱلْمَغْبُونَ لَمَنْ خُبُونَ لَمَنْ غُبِنَ هَوْلُوهُنَ وَعَلَّمُوهُنَّ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ عُبْونَ لَمَنْ عَلَيْكَ ، وَذَهَابَ هَمِّي » ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْقُومِ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِنَّ ٱلْمَغْبُونَ لَمَنْ غُبُونَ لَمَنْ عَلِي مَا لَهُ وَلُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ عُبْنَ هَا لَكُلِمَاتِ ، فَقَالَ : « أَجَلْ ، فَقُولُوهُنَّ وَعَلِّمُوهُنَّ ؛ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهُنَّ عَبْنَ هَا فَيُولُوهُنَّ وَعَلِّهُ وَلُوهُنَ وَعَلِّمُوهُ اللهُ وَيَعَ قَالَ اللهُ الْعَالَىٰ خُزِنَهُ ، وأَطَالَ فَرَحَهُ » [سني٣٩٥ وانظر الملحق] . الْتُعْرَلُ مَا فِيهِنَ . . أَذْهَبَ ٱللهُ تَعَالَىٰ خُزِنَهُ ، وأَطَالَ فَرَحَهُ » [سني٣٩٥ وانظر الملحق] .

#### ٥ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ إِذَا وَقَعَ فِي هَلَكَةٍ

قُلْثُ: ﴿ ٱلْوَرْطَةُ ﴾ بِفَتْحِ ٱلْوَاوِ وَإِسْكَانِ ٱلرَّاءِ ، وَهِيَ : ٱلْهَلاَكُ .

#### ٦- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَافَ قَوْماً

٣٧١-رَوَيْنَا بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلنَّسَائِيِّ » عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ

<sup>(</sup>١) الهم: يكون في الأمر المتوقع ، و <sup>الحزن</sup>: يكون فيما قد وقع . « الفتوحات » ( ١٢/٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) لأن العبد إذا قال : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ). . تبرأ من الأسباب وتخلىٰ من وبالها ، فجاءته القوة والعصمة ، وجاءه الغياث والرحمة . « الفتوحات » ( ٤/ ١٥ ) .

قَوْماً.. قَالَ: « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ » [د۷۵۷ـسك۸۵۷].

#### ٧ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَافَ سُلْطَاناً

٣٧٣- رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا خِفْتَ سُلْطَاناً أَوْ غَيْرَهُ . فَقُلْ : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ٱلْحَلِيمُ ٱلْكَوِيْمُ ، سُبْحَانَ ٱللهِ رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبِّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ، لاَ إِلَـٰهَ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ أَنْتَ ، عَزَّ جَارُكَ ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ ﴾ [سني ٣٤٥ وانظر الملحق] .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي ٱلْبَابِ ٱلسَّابِقِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَىٰ .

#### ٨ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَظَرَ إِلَىٰ عَدُوِّهِ

٣٧٣- رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كُنَّا مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ ، فَلَقِيَ ٱلْعَدُوَّ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « يَا مَالِكَ يَوْمِ ٱلدِّينِ ؛ إِيَّاكَ أَعْبُدُ ، وَإِيَّاكَ أَسْتَعِينُ » ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ ٱلرِّجَالَ تُصْرَعُ ؛ تَضْرِبُهَا ٱلْمَلاَئِكَةُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهَا وَمِنْ خَلْفِهَا ) [سني ٣٣٤ وانظر الملحق] .

وَيُسْتَحَبُّ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي ٱلْبَابِ ٱلسَّابِقِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَىٰ.

#### ٩ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا عَرَضَ لَهُ شَيْطَانٌ أَوْ خَافَهُ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَنْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حَجَابًا مَسْتُورًا ﴾ ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَعَوَّذَ ثُمَّ يَقْرَأُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ مَا تَيَسَّرَ .

٣٧٤ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَامَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ : « أَعُوذُ بِٱللهِ مِنْكَ » ، ثُمَّ

قَالَ : « أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ آللهِ » ثَلاَثاً ، وَبَسَطَ يَدَهُ كَأَنَّهُ يَتَنَاوَلُ شَيْئاً ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ ٱلصَّلاَةِ . . قُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ سَمِعْنَاكَ تَقُولُ فِي ٱلصَّلاَةِ شَيْئاً لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ وَيُ ٱلصَّلاَةِ شَيْئاً لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ وَيُ ٱلصَّلاَةِ شَيْئاً لَمْ نَسْمَعْكَ تَقُولُهُ وَبُل ذَلِكَ ، وَرَأَيْنَاكَ بَسَطْتَ يَدَكَ! قَالَ : « إِنَّ عَدُوّ ٱللهِ إِبْلِيسَ جَاءِ بِشِهَابٍ مِنْ نَارٍ ؛ لِيَجْعَلَهُ فِي وَجْهِي ، فَقُلْتُ : أَعُوذُ بِٱللهِ مِنْكَ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قُلْتُ : أَعُودُ بِٱللهِ مِنْكَ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قُلْتُ : أَلْعَنُ بِلَعْنَةِ ٱللهِ ٱلنَّامَّةِ ، فَٱسْتَأْخَرَ (١) ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ أَرَدْتُ أَخْذَهُ ، وَٱللهِ ؛ لَوْلاَ دَعْوَةُ أَخِينَا سُلَيْمَانَ . . لأَصْبَحَ مُوثَقاً يَلْعَبُ بِهِ وِلْدَانُ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ » (٢) [1820] .

قُلْتُ : وَيَنْبَغِي أَنْ يُؤَذِّنَ أَذَانَ ٱلصَّلاَةِ .

٥٧٥ فَقَدْ رَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُ قَالَ : أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَىٰ بَنِي حَارِثَةَ ، وَمَعِي غُلاَمٌ لَنَا ـ أَوْ صَاحِبٌ لَنَا ـ فَنَادَاهُ مُنَادٍ مِنْ حَائِطٍ بِاسْمِهِ ، وَأَشْرَفَ الَّذِي مَعِي عَلَى الْحَائِطِ . فَلَمْ يَرَ شَيْئًا ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِأَبِي ، فَقَالَ : لَوْ شَعَرْتُ أَنَّكَ تَلْقَىٰ هَاذَا . . لَمْ أُرْسِلْكَ ، وَلَاكِنْ إِذَا سَمِعْتَ صَوْتًا . فَنَادِ بِالصَّلَاةِ ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ . . أَدْبَرَ " [١٨/٣٨٩] .

#### ١٠ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا غَلَبَهُ أَمْرٌ

٣٧٦ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ مِنَ

 <sup>(</sup>١) كذا في النسخ : ( فاستأخر ) ، والحديث عند مسلم وغيره بلفظ : « فلم يستأخر » ؛ فليتنبه .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « شرح مسلم » ( ٢٩/٥ ) : (قال القاضي [في « الإكمال » ٢/ ٢٧٥] : معناه أنه مختص بهاذا ، فامتنع نبينا صلى الله عليه وسلم من ربطه ؛ إما أنه لم يقدر عليه لذلك ، وإما لكونه لمّا تذكر ذلك . لم يتعاط ذلك ؛ لظنه أنه لم يقدر عليه ، أو تواضعاً وتأدباً ) . وفي الحديث : جواز الحلف من غير استحلاف ؛ لتفخيم ما يخبر به الإنسان وتعظيمه والمبالغة في صحته وصفته ، وقد كثرت الأحاديث بمثل ذلك ، ودعوة سليمان عليه الصلاة والسلام هي قوله : ﴿ وَهَنَ لِي مُلِكُ لِلْ مَدِينَ بَعْدِي ﴾ . « الفتوحات » ( ٢١/٣ ) .

ٱلْمُؤْمِنِ ٱلضَّعِيفِ ، وَفِي كُلِّ خَيْرٌ<sup>(۱)</sup> ، ٱحْرِصْ عَلَىٰ مَا يَنْفَعُكَ ، وَٱسْتَعِنْ بِٱللهِ وَلاَ تَعْجِزَنَّ ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ. . فَلاَ تَقُلْ : لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ . . كَانَ كَذَا وَكَذَا ، وَلَـٰكِنْ قُلْ : قَدَّرَ ٱللهُ ، ومَا شَاءَ فَعَلَ ؛ فَإِنَّ ( لَوْ ) تَفْتَحُ عَمَلَ ٱلشَّيْطَانِ » [م٢٦٦٤] .

٣٧٧ - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱللَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَىٰ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَقَالَ ٱلْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ لَمَّا أَدْبَرَ : كَسْبِيَ ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ يَلُومُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ يَلُومُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « فَقُلْ : حَسْبِيَ ٱللهُ وَنِعْمَ عَلَيْكِ بِٱلْكَيْسِ ، فَإِذَا غَلَبَكَ أَمْرُ . . فَقُلْ : حَسْبِيَ ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ » [د٣٦٢٧] .

قُلْتُ: ( ٱلْكَيْسُ ) بِفَتْحِ ٱلْكَافِ وَإِسْكَانِ ٱلْيَاءِ ، وَيُطْلَقُ عَلَىٰ مَعَانٍ : مِنْهَا ٱلرَّفْقُ، فَمَعْنَاهُ ـ وَٱللهُ أَعْلَمُ ـ : عَلَيْكَ بِٱلْعَمَلِ فِي رِفْقٍ بِحَيْثُ تُطِيقُ ٱلدَّوَامَ عَلَيْهِ (٢).

#### ١١ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا ٱسْتَصْعَبَ عَلَيْهِ أَمْرُ

٣٧٨ ـ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ أَنَسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ لاَ سَهْلَ إِلاَّ مَا جَعَلْتَهُ سَهْلاً ، وَأَنْتَ تَجْعَلُ ٱلْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلاً » [سني ٣٥١] .

<sup>(</sup>۱) قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالىٰ في « المفهم » ( ٦٨٢/٦) : (أي : القوي البدن والنفس ، الماضي العزيمة ، الذي يصلح للقيام بوظائف العبادات من الصوم ، والحج ، والجهاد ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والصبر علىٰ ما يصيبه في ذلك ، وغير ذلك مما يقوم به الدين ، وتنهض به كلمة المسلمين ، فهذا هو الأفضل والأكمل ، وأما من لم يكن كذلك من المؤمنين . ففيه خير من حيث كان مؤمناً قائماً بالصلوات ، مكثراً لسواد المسلمين ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم : « وفي كل خير » ، للكنه قد فاته الحظ الأكبر ، والمقام الأفخر ) .

<sup>(</sup>٢) قال أبو الطيب العظيم آبادي رحمه الله تعالى في « عون المعبود » ( ٢٠/١٠ ) : ( الكيس : الاحتياط والحزم في الأسباب . وحاصل الحديث : أنه تعالى لا يرضى بالتقصير ، وللكن يحمد على التيقظ والحزم ، فلا تكن عاجزاً وتقول : حسبي الله . . . ، بل كن كيّساً متيقظاً حازماً ، فإذا غلبك أمر . . . وفي «فتح الودود»: يعني : كان ينبغي لك أن تتيقظ في معاملتك ، فإذا غلبك الخصم . قلت : حسبي الله . . . ، وأما ذكر «حسبي الله . . . » بلا تيقظ كما فعلت . . فهو من الضعف ، فلا ينبغي ) .

قُلْتُ : ( ٱلْحَزْنُ ) بِفَتْحِ ٱلْحَاءِ ٱلْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ ٱلزَّايِ ، وَهُوَ : غَلِيظُ ٱلْأَرْضِ وَخَشِنُهَا .

#### ١٢ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا تَعَسَّرَتْ مَعِيشَتُهُ

٣٧٩ ـ رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ أَمْرُ مَعِيشَتِهِ . . أَنْ يَقُولَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ أَمْرُ مَعِيشَتِهِ . . أَنْ يَقُولَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ : بِٱسْمِ ٱللهِ عَلَىٰ نَفْسِي وَمَالِي وَدِينِي ، ٱللَّهُمَّ ؛ رَضِّنِي بِقَضَائِكَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا قُدِّرَ لِي ؛ حَتَّىٰ لاَ أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَرْتَ وَلاَ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ ﴾ وَبَارِكْ لِي فِيمَا قُدِّرَ لِي ؛ حَتَّىٰ لاَ أُحِبَّ تَعْجِيلَ مَا أَخَرْتَ وَلاَ تَأْخِيرَ مَا عَجَّلْتَ ﴾ [سني ٥٥ وانظر الملحق] .

#### ١٣ ـ بَابُ مَا يَقُولُ لِدَفْعِ ٱلآفَاتِ

٣٨٠ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِيِّ » عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا أَنْعَمَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ عَبْدِ نِعْمَةً فِي أَهْلٍ وَمَالٍ وَوَلَدٍ فَقَالَ : مَا شَاءَ ٱللهُ ، لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ. . فَيَرَىٰ فِيهَا آفَةً دُونَ ٱلْمَوْتِ » [سني٣٥] .

#### ١٤ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ إِذَا أَصَابَتْهُ نَكْبَةٌ قَلِيلَةٌ أَوْ كَثِيرَةٌ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَبَشِرِ ٱلصَّابِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَبَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلّهِ وَابِّنَاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَتُ مِن رَّبِهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُهْتَدُونَ﴾ .

٣٨١ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لِيَسْتَرْجِعْ أَحَدُكُمْ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ فِي شِسْعِ نَعْلِهِ ﴾ فَإِنَّهَا مِنَ ٱلْمَصَائِبِ ﴾ [سني٣٥٣ وانظر الملحق] .

قُلْتُ : ( ٱلشِّسْعُ ) بِكَسْرِ ٱلشِّينِ ٱلْمُعْجَمَةِ ، ثُمَّ بِإِسْكَانِ ٱلسِّينِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَهُوَ : أَحَدُ سُيُور ٱلنَّعْلِ ٱلَّتِي تُشَدُّ إِلَىٰ زِمَامِهَا .

#### ٥ ١ - بَابُ مَا يَقُولُهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ عَجَزَ عَنْهُ

٣٨٧ ـ رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ مُكَاتَباً جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي . فَأَعِنِّي ، قَالَ : أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهُنَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ دَيْناً . أَدَّاهُ عَنْكَ ؟ وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ دَيْناً . أَدَّاهُ عَنْكَ ؟ قُل : ﴿ ٱللَّهُمَّ ؛ ٱكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ » ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٣٥٥] .

وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي ( بَابِ مَا يُقَالُ عِنْدَ ٱلصَّبَاحِ وَٱلْمَسَاءِ ) حَدِيثَ أَبِي دَاوُودَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ ٱلرَّجُلِ ٱلصَّحَابِيِّ ٱلَّذِي يُقَالُ لَهُ : أَبُو أُمَامَةَ ، وَقَوْلَهُ : ( هُمُومٌ لَزِمَتْنِي وَدُيُونٌ )(١) .

#### ١٦- بَابُ مَا يَقُولُهُ مَنْ بُلِيَ بِٱلْوَحْشَةِ

٣٨٣ ـ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنِ ٱلْوَلِيدِ بْنِ ٱلْوَلِيدِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ . . فَقُلْ : قَالَ : « إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ . . فَقُلْ : أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ ٱللهِ ٱلتَّامَّةِ مِنْ خَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ ، وَمِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَاطِينِ ، وَأَنْ يَحْضُرُونِ ؛ فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّكَ ، أَوْ لاَ تَقْرَبُكَ » (٢) [سني ٢٣٨ وانظر الملحن] .

٣٨٤ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَتَىٰ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ﴿ أَكْثِرْ مِنْ أَنْ تَقُولَ : صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يَشْكُو إِلَيْهِ ٱلْوَحْشَةَ ، فَقَالَ : ﴿ أَكْثِرْ مِنْ أَنْ تَقُولَ : سُبْحَانَ ٱلْمَلِكِ ٱلْقَدُّوسِ ، رَبِّ ٱلْمَلاَئِكَةِ وَٱلرُّوحِ ، جَلَّلْتَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ سُبْحَانَ ٱلْمَلِكِ ٱلْقَدُّوسِ ، رَبِّ ٱلْمَلاَئِكَةِ وَٱلرُّوحِ ، جَلَّلْتَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْعِزَّةِ وَٱلْجَبَرُوتِ » ، فَقَالَهَا ٱلرَّجُلُ . . فَذَهَبَتْ عَنْهُ ٱلْوَحْشَةُ [سني٦٣٩ وانظر الملحق] .

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم ( ۲۲۳ ) .

 <sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٢٩٥ ) ، وهو عند ابن السني أيضاً برقم ( ٧٥٠ ) ، ولكن القصة فيه لخالد بن الوليد أخي
 الوليد بن الوليد رضى الله عنهما .

#### ١٧ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ مَنْ بُلِيَ بِٱلْوَسْوَسَةِ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَاسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ ، فَأَحْسَنُ مَا يُقَالُ . . مَا أَدَّبَنَا ٱللهُ تَعَالَىٰ بِهِ وَأَمَرَنَا بِقَوْلِهِ .

٣٨٥ ـ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَأْتِي ٱلشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا ، مَنْ خَلَقَ كَذَا ، حَتَّىٰ يَقُولَ : مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ ؟ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ . . فَلْيَسْتَعِذْ بِٱللهِ وَلْيَنْتُهِ » [خ٣٧٧٦ـ ، ٢١٤/١٣٤] .

وَفِي رَوَايَةٍ فِي ٱلصَّحِيحِ : « لاَ يَزَالُ ٱلنَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ. . حَتَّىٰ يُقَالَ : هَاذَا خَلَقَ ٱللهُ ٱلْخَلْقَ ، فَمَنْ خَلَقَ ٱللهَ ؟ فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً . . فَلْيَقُلْ : آمَنْتُ بِٱللهِ وَرُسُلِهِ » [مَائْتُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

٣٨٦ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ وَجَدَ مِنْ هَلذَا ٱلْوَسْوَاسِ. . فَلْيَقُلْ : آمَنَّا بِٱللهِ وَبِرُسُلِهِ ثَلَاثًا ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَذْهَبُ عَنْهُ ﴾ [سني٦٢٦] .

٣٨٧- وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلاَتِي وَقِرَاءَتِي ؛ يُلَبِّسُهَا عَلَيَّ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ : يُلَبِّسُهَا عَلَيَّ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ذَلِكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ : خَنْزَبٌ ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ . فَتَعَوَّذْ بِٱللهِ مِنْهُ ، وَٱتْفُلُ عَلَىٰ يَسارِكَ ثَلاَثًا " ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَذْهَبَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَنِّي ) [١٣٢٠] .

قُلْتُ : ( خِنْزَبٌ ) بِخَاءٍ مُعْجَمَةٍ ، ثُمَّ نُونِ سَاكِنَةٍ ، ثُمَّ زَايٍ مَفْتُوحَةٍ ، ثُمَّ بَاءٍ مُوَحَدَةٍ ، وَٱخْتَلَفَ ٱلْعُلَمَاءُ فِي ضَبْطِ ٱلْخَاءِ مِنْهُ : فَمِنْهُمْ مَنْ فَتَحَهَا ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَسَرَهَا ، وَهَـٰذَانِ مَشْهُورَانِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ ضَمَّهَا ، حَكَاهُ ٱبْنُ ٱلْأَثِيرِ فِي « نِهَايَةِ كَسَرَهَا ، حَكَاهُ ٱبْنُ ٱلْأَثِيرِ فِي « نِهَايَةِ ٱلْغَرِيبِ » [٨٣/٢] ، وَٱلْمَعْرُوفُ : ٱلْفَتْحُ وَٱلْكَسْرُ .

٣٨٨ - وَرَوَيْنَا فِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ ﴾ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا شَيْءٌ أَجِدُهُ فِي صَدْرِي ؟ قَالَ : مَا هُوَ ؟ قُلْتُ : وَٱللهِ لاَ أَتَكَلَّمُ بِهِ ، فَقَالَ لِي : أَشَيْءٌ مِنْ شَكِّ ؟ وَضَحِكَ وَقَالَ : مَا نَجَا مِنْهُ أَحَدٌ . . حَتَّىٰ بِهِ ، فَقَالَ لِي : أَشَيْءٌ مِنْ شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ ٱلآية ، فَقَالَ لِي : إِذَا وَجَدْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ ٱلآية ، فَقَالَ لِي : إِذَا وَجَدْتَ فِي نَفْسِكَ شَيْئاً . . فَقُلْ : ﴿ هُو ٱلْأَوْلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلطَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمٌ ﴾ [١٠٠٥ وانظر الملحق] .

٣٨٩ وَرَوَيْنَا بِإِسْنَادِنَا ٱلصَّحِيحِ فِي « رِسَالَةِ ٱلْأُسْتَاذِ أَبِي ٱلْقَاسِمِ ٱلْقُشَيْرِيِّ » [ص٢٨١] - رَحِمَهُ ٱللهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَطَاءِ ٱلرُّوذَبَارِيِّ ٱلسَّيدِ ٱلْجَلِيلِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كَانَ فِيَّ ٱسْتِقْصَاءٌ فِي أَمْرِ ٱلطَّهَارَةِ ، وَضَاقَ صَدْرِي لَيْلَةً ؛ لِكَثْرَةِ مَا صَبَبْتُ مَن ٱلْمَاءِ وَلَمْ يَسْكُنْ قَلْبِي ، فَقُلْتُ : يَا رَبِّ ؛ عَفْوَكَ عَفْوَكَ ، فَسَمِعْتُ هَاتِفاً يَقُولُ : ٱلْعَفْوُ فِي ٱلْعِلْم ، فَزَالَ عَنِّي ذَلِكَ ) .

وَقَالَ بَعْضُ ٱلْعُلَمَاءِ : يُسْتَحَبُّ قَوْلُ : ( لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ) لِمَنِ ٱبْتُلِيَ بِٱلْوَسْوَسَةِ
فِي ٱلْوُضُوءِ أَوْ ٱلصَّلاَةِ وَشِبْهِهِمَا ؛ فَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ ٱلذِّكْرَ . خَنسَ ؛ أَيْ :

تَأَخَّرَ وَبَعُدَ ، وَ( لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ) رَأْسُ ٱلذِّكْرِ ، وَلِذَلِكَ ٱخْتَارَ ٱلسَّادَةُ ٱلأَجِلَّةُ مِنْ
صَفْوةِ هَاذِهِ ٱلْأُمَّةِ أَهْلُ تَرْبِيَةِ ٱلسَّالِكِينَ وَتَأْدِيبِ ٱلْمُرِيدِينَ قَوْلَ : ( لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ )

لِأَهْلِ ٱلْخَلْوَةِ ، وَأَمَرُوهُمْ بِٱلْمُدَاوَمَةِ عَلَيْهَا ، وَقَالُوا : أَنْفَعُ عِلاَجٍ فِي دَفْعِ الْوَسُوسَةِ : ٱلإِقْبَالُ عَلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَٱلْإِكْثَارُ مِنْهُ .

وَقَالَ ٱلسَّيِّدُ ٱلْجَلِيلُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي ٱلْحَوَارِيِّ - بِفَتْحِ ٱلرَّاءِ وَكَسْرِهَا - : ( شَكَوْتُ إِلَىٰ أَبِي سُلَيْمَانَ ٱلدَّارَانِيِّ ٱلْوَسْوَاسَ ، فَقَالَ : إِذَا أَرَدْتَ أَنْ يَنْقَطِعَ عَنْكَ : فَأَيَّ وَقْتٍ أَحْسَسْتَ بِهِ . . أَنْقَطَعَ عَنْكَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ وَقْتٍ أَحْسَسْتَ بِهِ . . فَٱفْرَحْ ؛ فَإِنَّكَ إِذَا فَرِحْتَ بِهِ . . ٱنْقَطَعَ عَنْكَ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ أَبْغَضَ إِلَى ٱلشَّيْطَانِ مِنْ سُرُورِ ٱلْمُؤْمِنِ ، وَإِنِ ٱغْتَمَمْتَ بِهِ . . زَادَكَ )(١) .

<sup>(</sup>۱) « الحلية » ( ٢٥٩/٩ ) .

قُلْتُ : وَهَـٰذَا مِمَّا يُؤَيِّدُ مَا قَالَهُ بَعْضُ ٱلْأَثِمَّةِ : إِنَّ ٱلْوَسْوَاسَ إِنَّمَا يُبْتَلَىٰ بِهِ مَنْ كَمُلَ إِيْمَانُهُ ؛ فَإِنَّ ٱللِّصَّ لاَ يَقْصِدُ بَيْتاً خَرِباً .

### ١٨ ـ بَابُ مَا يُقْرَأُ عَلَى ٱلْمَعْتُوهِ وَٱلْمَلْدُوغ

٣٩٠ ـ رَوَينَا فِي صَحِيحَي : " ٱلْبُخَارِيِّ " وَ" مُسْلِم " عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( ٱنْظُلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفْرَةِ سَافَرُوهَا ، حَتَّىٰ نَزَلُوا عَلَىٰ حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ ٱلْعَرَبِ ، فَٱسْتَضَافُوهُمْ . فَأَبُوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ ، فَلُدِغَ سَيَّدُ ذَلِكَ ٱلْحَيِّ ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ، لاَ يَنْفَعُهُ شَيْءٌ ، فَقَالَ يُضَيِّهُمْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ بَعْضُ بَعْضُ مَعْضُهُمْ : لَوْ أَتَيْتُمْ هَا وُلاَءِ ٱلرَّهْطَ ٱلَّذِينَ نَزَلُوا . لَعَلَّهُمْ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُمْ بَعْضُ شَيْءٍ ، فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا : يَا أَيُّهَا ٱلرَّهْطُ ؛ إِنَّ سَيِّدَنَا لَدِغَ ، وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ ، وَلَكِنْ شَيْءٍ ، وَاللهِ لأَرْقِي ، وَلَكِنْ شَيْءٍ ، وَاللهِ لأَرْقِي ، وَلَكِنْ شَيْءٍ ، وَاللهِ لأَرْقِي ، وَلَكِنْ شَيْءٍ ، وَاللهِ لَا يَعْضُهُمْ : إِنِّي وَٱللهِ لأَرْقِي ، وَلَكِنْ شَيْءٍ ، وَاللهِ لَا بُعُلُوا لَنَا جُعْلًا ، وَاللهِ لَقَدِ ٱسْتَضَفَّنَاكُمْ . . فَلَمْ تُضَيِّفُونَا ، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَىٰ تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا ، وَاللهِ لَقَدِ ٱسْتَضَفَّنَاكُمْ . . فَلَمْ تُضَيِّفُونَا ، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَىٰ تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا ، وَاللهِ وَتَقَىٰ تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلَا ، وَاللهُ وَهُمْ جُعْلًا ، وَاللهُ وَهُمْ جُعْلُوا لَنَا جُعْلَهُ مُ اللهُ وَلَا مَعْضُهُمْ : أَنْ فَلَا وَمَالِمَ وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ ، فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ وَسَلّمَ وَنَظُلَقَ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ ، فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ اللهِ عَلَيْهِ مَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : ٱفْسِمُوا ، فَقَالَ ٱلَذِي رَقَىٰ : لاَ تَفْعَلُوا . لاَ تَفْعَلُوا . فَقَالَ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَذْكُرَ لَهُ ٱلَّذِي كَانَ ، فَنَنْظُرَ ٱلَّذِي يَأْمُونَا . . وَقَالَ بَعْضُهُمُ : ٱفْدَى نَاتِي كَانَ ، فَنَنْظُرَ ٱلَّذِي يَأْمُونَا . .

فَقَدِمُوا عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرُوا لَهُ ، فَقَالَ : « وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟ » ثُمَّ قَالَ : « قَدْ أَصَبْتُمُ ، ٱقْسِمُوا وَٱضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْماً » وَضَحِكَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) (١) هَاذَا لَفْظُ رِوَايَةِ ٱلْبُخَارِيِّ ، وَهِيَ أَتَمُّ ٱلرِّوَايَاتِ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) (١) هَاذَا لَفْظُ رِوَايَةِ ٱلْبُخَارِيِّ ، وَهِيَ أَتَمُّ ٱلرِّوَايَاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) (١) هَاذَا لَفْظُ رِوَايَةٍ ٱلْبُخَارِيِّ ، وَهِيَ أَتَمُّ ٱلرِّوَايَاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) (١)

<sup>(</sup>۱) قال الإِمام النووي رحمه الله تعالىٰ في «شرح مسلم» ( ١٨٨/١٤ ) : ( فيه التصريح بأنها رقية ، فيستحب أن يقرأ بها على اللديغ والمريض وسائر أصحاب الأسقام والعاهات ، وفيه التصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بـ« الفاتحة » والذكر وأنها حلال لا كراهة فيها ، وكذا الأجرة علىٰ تعليم =

وَفِي رِوَايَةٍ : ( فَجَعَلَ يَقْرَأُ « أُمَّ ٱلْقُرْآنِ » وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَتْفِلُ ، فَبَرَأَ ٱلرَّجُلُ ) [٢٢٠١] .

وَفِي رِوَايَةٍ : ( فَأَمَرَ لَهُ بِثَلاَثِينَ شَاةً ) [خ٥٠٠٧] .

قُلْتُ : قَوْلُهُ : ( وَمَا بِهِ قَلَبَةٌ ) \_ وَهِيَ بِفَتْحِ ٱلْقَافِ وَٱللاَّمِ وَٱلْبَاءِ ٱلْمُوَحَّدَةِ \_ أَيْ : وَجَعٌ .

القرآن ، وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد ، ومنعها أبو حنيفة في تعليم القرآن وأجازها في الرقية . وقوله صلى الله عليه وسلم : «اقسموا » هذه القسمة من باب المروءات والتبرعات ومواساة الأصحاب والرفاق ، وإلا . . فجميع الشياه ملك للراقي مختصة به ، لا حق للباقين فيها عند التنازع ، فقاسمهم تبرعاً وجوداً ومروءة ، وقوله : «واضربوا لي معكم سهماً » إنما قاله تطييباً لقلوبهم ومبالغة في تعريفهم أنه حلال لا شبهة فيه ) .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ( و﴿ شَهِـدَاللَّهُ ﴾ ، وعند ابن السني : ( وآية من أول « سورة آل عمران » : ﴿ شَهِـدَ اللَّهُ . . . ﴾ ) بغير واو .

ٱلْحَشْرِ ) ، وَ( قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ ) ، وَ( ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ) [سني ٦٣٢ وانظر الملحق] .

قُلْتُ : قَالَ أَهْلُ ٱللُّغَةِ : ٱللَّمَمُ : طَرَفٌ مِنَ ٱلْجُنُونِ ، يَلُمُّ بِٱلْإِنْسَانِ وَيَعْتَرِيهِ .

٣٩٢ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ ٱلصَّلْتِ ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ : أَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ ، فَمَرَرْتُ عَلَىٰ قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ بِٱلْحَدِيدِ ، فَقَالَ أَهْلُهُ : إِنَّا حُدِّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكَ عَلَىٰ قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ بِٱلْحَدِيدِ ، فَقَالَ أَهْلُهُ : إِنَّا حُدِّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكَ هَلَىٰ قَوْمٍ عِنْدَهُمْ رَجُلٌ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ بِٱلْحَدِيدِ ، فَقَالَ أَهْلُهُ : إِنَّا حُدِّثْنَا أَنَّ صَاحِبَكَ هَلَىٰ قَوْمٍ عِنْدَهُمْ مِنْ مَعْنَدٍ ، فَهَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُدَاوِيهِ ؟ فَرَقَيْتُهُ بِ ( فَاتِحَةِ ٱلْكِتَابِ ) . . فَبَرَأَ ، فَأَعْطُونِنِي مِثَةَ شَاةٍ ، فَأَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : « هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هَلَا ؟ » \_ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : « هَلْ قُلْتَ غَيْرَ هَلَذَا ؟ » \_ قُلْتُ : لاَ ، قَالَ : « خُذْهَا ، فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ ، لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقً » [٢٨٩٦] . « خُذْهَا ، فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكُلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ ، لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقً » [٢٨٩٦] .

٣٩٣ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِ ﴾ بِلَفْظِ آخَرَ ، وَهِيَ رِوَايَةٌ أُخْرَىٰ لِأَبِي دَاوُودَ ، قَالَ فِيهَا : عَنْ خَارِجَةَ ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ : أَقْبَلْنَا مِنْ عِنْدِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ حَيٍّ مِنَ ٱلْعَرَبِ ، فَقَالُوا : عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ ؟ فإِنَّ عِنْدَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَيْنَا عَلَىٰ حَيٍّ مِنَ ٱلْعَرَبِ ، فَقَالُوا : عِنْدَكُمْ دَوَاءٌ ؟ فإِنَّ عِنْدَنَا مَعْتُوهِ فِي ٱلْقُيُودِ ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ ( فَاتِحَةَ ٱلْكِتَابِ ) مَعْتُوها فِي ٱلْقُيُودِ ، فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ ( فَاتِحَةَ ٱلْكِتَابِ ) ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدُوةً وَعَشِيَّةً ، أَجْمَعُ بُزَاقِي ثُمَّ أَتْفُلُ ، فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ ، فَأَعْطَوْنِي جُعْلاً ، فَقُلْتُ : لا ، فَقَالُوا : سَلِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ : حُعْلاً ، فَلَاتُهُ مَوْدِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةٍ جَقً ﴾ [سني ٢٦٠- ٢٩٠١] . ﴿ كُلْ ، فَلَعَمْرِي مَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ ، لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٍ ﴾ [سني ٢٦٠- ٢٩٠١] .

قُلْتُ : هَـٰذَا ٱلْعَمُّ ٱسْمُهُ عِلاَقَةُ بْنُ صُحَارِ ، وَقِيلَ : ٱسْمُهُ عَبْدُ ٱللهِ .

٣٩٤ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِ ﴾ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ﴿ مَا أَنَّهُ قَرَأَ فِي أُذُنِ مُبْتَلَى . . فَأَفَاقَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَا قَرَأْتَ فِي أُذُنِهِ ؟ ﴾ قَالَ : قَرَأْتُ : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا ﴾ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ آخِرِ قَرَأْتَ فِي أُذُنِهِ ؟ ﴾ قَالَ : قَرَأْتُ : ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثَا ﴾ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ آخِرِ ٱللهُ وَسَلَّمَ : ﴿ لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُوقِناً قَرَأَ بِهَا عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَوْ أَنَّ رَجُلاً مُوقِناً قَرَأَ بِهَا عَلَىٰ جَبَلِ . . لَزَالَ ﴾ [سني ٢٦] .

#### ١٩ ـ بَابُ مَا يُعَوَّذُ بِهِ ٱلصِّبْيَانُ وَغَيْرُهُمْ

٣٩٥ ـ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » رَحِمَهُ ٱللهُ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ ٱلْحَسَنَ وَٱلْحُسَيْنَ : « أُعِيذُكُمَا بَكَلِمَاتِ ٱللهِ ٱللهِ ٱللهُ عَلَيْهِ مَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ » ، وَيَقُولُ : « إِنَّ بِكَلِمَاتِ ٱللهِ ٱللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ وَسَلَّمَ [خ ٢٣٧١].

قُلْتُ : قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ : ( ٱلْهَامَّةُ ) بِتَشْدِيدِ ٱلْمِيمِ ، وَهِيَ : كُلُّ ذَاتِ سُمِّ يَقْتُلُ كَالْحَيَّةِ وَغَيْرِهَا ، وَٱلْجَمْعُ : ٱلْهَوَامُّ ، قَالُوا : وَقَدْ يَقَعُ ( ٱلْهَوَامُّ ) عَلَىٰ مَا يَدِبُّ مِنَ ٱللهُ عَنْهُ : ٱلْحَيَوَانِ وَإِنْ لَمْ يَقْتُلْ كَالْحَشَرَاتِ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّ رَأْسِكَ ؟ » أَي : ٱلْقَمْلُ آخ ١٨١٥ - ١٢٠١] .

وَأَمَّا ( ٱلْعَيْنُ ٱللاَّمَّةُ ) : فَهِيَ بِتَشْدِيدِ ٱلْمِيمِ ، وَهِيَ : ٱلَّتِي تُصِيبُ مَا نَظَرَتْ إِلَيْهِ بِسُوءِ .

## • ٧- بَابُ مَا يُقَالُ عَلَى ٱلْخُرَاجِ وَٱلْبَثْرَةِ وَنَحْوِهِمَا

فِي ٱلْبَابِ حَدِيثُ عَائِشَةَ ٱلآتِي قَرِيباً فِي ( بَابِ مَا يَقُولُهُ ٱلْمَرِيضُ وَيُقْرَأُ عَلَيْهِ )(١) .

٣٩٦ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ خَرَجَ فِي وَسَلَّمَ قَالَتْ : ( دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ خَرَجَ فِي إِصْبَعِي بَثْرَةٌ ، فَقَالَ : « عِنْدَكِ ذَرِيرَةٌ ؟ » فَوَضَعَهَا عَلَيْهَا وَقَالَ : « قُولِي : ٱللَّهُمَّ ، مُصَغِّرَ ٱلْكَبِيرِ وَمُكَبِّرَ ٱلصَّغِيرِ ؛ صَغِّرْ مَا بِي » فَطُفِئَتْ )(٢) [سني ١٣٥ وانظر الملحن] .

<sup>(</sup>١) سيأتي برقم (٤٠٠).

 <sup>(</sup>۲) والحديث أخرجه الحاكم ( ۲۰۷/٤ ) ، وأحمد ( ۳۷۰/۵ ) ، والنسائي في « عمل اليوم والليلة »
 ( ۱۰۳۹ ) .

قُلْتُ : ( ٱلْبَثْرَةُ ) بِفَتْحِ ٱلْبَاءِ ٱلْمُوَحَّدَةِ ، وَإِسْكَانِ ٱلثَّاءِ ٱلْمُثَلَّثَةِ ، وَبِفَتْحِهَا أَيْضاً. . لُغَتَانِ ، وَهُوَ : خُرَاجٌ صِغَارٌ ، وَيُقَالُ : بَثَرَ وَجْهُهُ وَبَثُرَ بِكَسْرِ ٱلثَّاءِ وَفَتْحِهَا وَضَمِّهَا. . ثَلاَثُ لُغَاتٍ .

وَأَمَّا ( ٱلذَّرِيرَةُ ) : فَهِيَ فُتَاتُ قَصَبٍ مِنْ قَصَبِ ٱلطِّيبِ ، يُجَاءُ بِهِ مِنَ لَهِيْدِ (١) .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (بلغ الولد أبو العباس ـ وفقه الله ـ قراءة ومقابلة ولله الحمد . كتبه ابن العطار عنه الله عنهما ).

## ٦ كِتَابُ أَذْكَارِ ٱلْمَرَضِ وَٱلْمَوْتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا

#### ١- بَابُ ٱسْتِحْبَابِ ٱلْإِكْثَارِ مِنْ ذِكْرِ ٱلْمَوْتِ

٣٩٧ ـ رَوَيْنَا بِٱلْأَسَانِيدِ ٱلصَّحِيحَةِ فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ ﴾ وَ﴿ كِتَابِ ٱلنَّسَائِيُّ ﴾ وَ﴿ كِتَابِ ٱلنَّسَائِيُّ ﴾ وَ﴿ كِتَابِ ٱلنَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ وَ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ مَاجَهُ ﴾ وَغَيْرِهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ (١) ٱللَّذَاتِ ﴾ يَعْنِي : ٱلْمَوْتَ ، قَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ (١) ٱللَّذَاتِ ﴾ يَعْنِي : ٱلْمَوْتَ ، قَالَ ٱلتَرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٢٣٠٧ ـ ٤/٤ ـ ق ٢٥٨ وانظر الملحق] .

## ٢ ـ بَابُ ٱسْتِحْبَابِ سُؤَالِ أَهْلِ ٱلْمَرِيضِ وَأَقَارِبِهِ عَنْهُ وَجَوَابِ ٱلْمَسْؤُولِ

٣٩٨ ـ رَوَيْنَا فِي ﴿ صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ ﴾ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : ﴿ أَنَّ عَلِيٌ بْنَ أَبِي طَالِبِ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ ٱلَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ ، فَقَالَ ٱلنَّاسُ : يَا أَبَا حَسَنٍ ؛ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : أَصْبَحَ ـ بِحَمْدِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ـ بَارِئاً ﴾ [خ٤٤٤] .

٣- بَابُ مَا يَقُولُهُ ٱلْمَرِيضُ وَيُقَالُ لَهُ وَيُقْرَأُ عَلَيْهِ ، وَسُؤَالِهِ عَنْ حَالِهِ ٣٩٩ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ

<sup>(</sup>۱) في (أ): (هاذم)، قال ابن علان في «الفتوحات» (٤/ ٥٢): (نقل الطاهر الأهدل فيما رأيت بخطه: أن الفيروزآباذي سئل عن ذلك فقال: إنه بالمهملة أشهر، وبالمعجمة أرجح، وقال ميرك: صحح الطيبي بالدال المهملة، وقال الشيخ ابن الجزري: يروى بالمهملة؛ أي: دافعها أو مخرجها، وبالمعجمة؛ أي: قاطعها، واختاره جمع من مشايخنا، وهو الذي لم يصحح الخطابي غيره، وجعل الأول من غلط الرواة، والله أعلم)، للكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «تلخيص الحبير» (١٠١/ ١): (ذكر السهيلي في «الروض» [٥/ ٣١٥]: أن الرواية فيه بالذال المعجمة، ومعناه القاطع، وأما بالمهملة.. فمعناه المزيل للشيء وليس ذلك مراداً هنا، وفي النفي نظر لا يخفى).

عَنْهَا: (أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَىٰ إِلَىٰ فِرَاشِهِ. . جَمَعَ كَفَيْهِ مُ نَفَثَ فِيهِمَا ، فَقَرَأَ فِيهِمَا : « قُلْ هُو ٱللهُ أَحَدٌ » ، وَ « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ » وَ « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ » وَ « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ » وَ « قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَالِقِ » ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا ٱسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَىٰ وَ اللهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ) [خ٧١٩٥ - ١٥٠/٢١٩٢ . وَأُسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ) [خ٧١٩٠ - ١٥٠/٢١٩٢ . قَالَتْ عَائِشَةُ : ( فَلَمَّا ٱشْتَكَىٰ . . كَانَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَفْعَلَ ذَلِكَ بِهِ ) [خ٧٤٧ - ٥٠] .

وَفِي رِوَايَةٍ فِي ٱلصَّحِيحِ : ( أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْفُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ فِي ٱلْمَرَضِ ٱلَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ بِهِ ٱلْمُعَوِّذَاتِ » ، قَالَتْ عَائِشَةُ : ( فَلَمَّا ثَقُلَ . . كُنْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ بِهِنَّ ، وَأَمْسَحُ بِيَدِ نَفْسِهِ ؛ لِبَرَكَتِهَا ) [خ٥٧٥٥- ٥٧٣٥- ١٥١/٢١٩٢ .

وَفِي رِوَايَةٍ : (كَانَ إِذَا ٱشْتَكَىٰ. . يَقْرَأُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِـ الْمُعَوِّذَاتِ » وَيَنْفُثُ ) [خ٢١٩٠ـم٢١٩٢/٥] .

قِيلَ لِلزُّهْرِيِّ أَحَدِ رُوَاةِ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ : كَيْفَ يَنْفُثُ ؟ فَقَالَ : ( كَانَ يَنْفُثُ عَلَىٰ يَدَيْهِ ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ ) [خ٥٧٣٥] .

قُلْتُ : وَفِي ٱلْبَابِ ٱلْأَحَادِيثُ ٱلَّتِي تَقَدَّمَتْ فِي ( بَابِ مَا يُقْرَأُ عَلَى ٱلْمَعْتُوهِ ) ؟ وَهُوَ قِرَاءَةُ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) وَغَيْرِهَا .

٠٠٤- وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » وَ « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَغَيْرِهَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱشْتَكَى ٱلْإِنْسَانُ ٱلشَّيْءَ مِنْهُ ، أَوْ كَانَتْ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ . . قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْإِنْسَانُ ٱلشَّيْءَ مِنْهُ ، أَوْ كَانَتْ قَرْحَةٌ أَوْ جُرْحٌ . . قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْإِنْسَانُ ٱلشَّيْءَ مِنْهُ ، وَفَعَهَا ـ وَقَالَ : بِإِضْبَعِهِ هَلْكَذَا ـ وَوَضَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ٱلرَّاوِي سَبَّابَتَهُ بِٱلْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا ـ وَقَالَ : بإِضْبَعِهِ هَلْكَذَا ـ وَوَضَعَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ٱلرَّاوِي سَبَّابَتَهُ بِٱلْأَرْضِ ثُمَّ رَفَعَهَا ـ وَقَالَ : « بِأَسْمِ ٱللهِ ، تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيقَةِ بَعْضِنَا . . يُشْفَىٰ بِهِ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا » (١) [خ٥٧٥ - ١٢١٩٤].

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « الفتح » ( ٨/١٠ ) : قوله : « يشفىٰ سقيمنا » ضبط بالوجهين : بضم أوله على البناء للمجهول و « سقيمنا » بالرفع [يُشفَىٰ سقيمُنا] ، وبفتح أوله علىٰ أن=

وَفِي رِوَايَةٍ : ﴿ تُرْبَةُ أَرْضِنَا وَرِيقَةُ بَعْضِنَا ﴾ [خ٤٧٤] .

قُلْتُ : قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ : مَعْنَىٰ ( بِرِيقَةِ بَعْضِنَا ) أَيْ : بِبُصَاقِهِ ، وَٱلْمُرَادُ : بُصَاقُ نِي آدَمَ .

قَالَ ٱبْنُ فَارِسٍ : ( ٱلرِّيقُ : رِيقُ ٱلْإِنْسَانِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ يُؤَنَّثُ فَيُقَالُ : رِيقَةٌ ) . وَقَالَ ٱلْجَوْهَرِيُّ فِي « صَِحَاحِهِ » : ( ٱلرِّيقَةُ أَخَصُّ مِنَ ٱلرِّيقِ )(١) .

١٠٤ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ بَعْضَ أَهْلِهِ : يَمْسَحُ بِيَدِهِ ٱلْيُمْنَىٰ وَيَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ، رَبَّ ٱلنَّاسِ ؛ أَذْهِبِ ٱلْبَاسَ ، ٱللهٰ \_ وَأَنْتَ ٱلشَّافِي ، لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاءً إِلاَّ شِفَاءً إِلاَّ شِفَاءً إِلاَّ شِفَاءً إِلاَّ شِفَاءً إِلاَّ مِنْفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً » [خ٥٤٢٩٥ ـ ١٤٦/٢١٩١ .

وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَ يَرْقِي يَقُولُ : « ٱِمْسَحِ ٱلْبَاسَ ، رَبَّ ٱلنَّاسِ ، بِيَدِكَ ٱلشَّفَاءُ ، لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ » [خ٥٧٥-م١٤١] .

٢٠٤ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ قَالَ لِثَابِتٍ رَحِمَهُ ٱللهُ : أَلاَ أَرْقِيكَ بِرُقْيَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : بَلَىٰ ، قَالَ : « ٱللَّهُمَّ رَبَّ ٱلنَّاسِ ، مُذْهِبَ ٱلْبَاسِ ؛ ٱشْفِ ـ أَنْتَ ٱلشَّافِي ، لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ ـ « ٱللَّهُمَّ رَبَّ ٱلنَّافِي ، لاَ شَافِيَ إِلاَّ أَنْتَ ـ شَفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَماً » [خ٤٤٧٥] .

قُلْتُ : مَعْنَىٰ ( لاَ يُغَادِرُ ) أَيْ : لاَ يَتْرُكُ ، وَ( ٱلْبَأْسُ ) : ٱلشَّدَّةُ وَٱلْمَرَضُ . ٤٠٣ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » ـ رَحِمَهُ ٱللهُ ـ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ شَكَا إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعاً يَجِدُهُ فِي

الفاعل مقدر ، و « سقيمَنا » بالنصب على المفعولية [يَشْفِي سقيمَنا] ) .

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في « شرح مسلم » ( ١٨٤ / ١٤ ) : ( قال جمهور العلماء : المراد بـ « أرضنا » هنا جملة الأرض . وقيل : أرض المدينة خاصة لبركتها ، والريقة : أقل من الريق . ومعنى الحديث : أنه يأخذ من ريق نفسه على إصبعه السبابة ثم يضعها على التراب فيعلق بها منه شيء ، فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل ، ويقول الكلام في حال المسح ، والله أعلم ) .

جَسَدِهِ (١) ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ضَعْ يَدَكَ عَلَى ٱلَّذِي يَأْلَمُ مِنْ جَسَدِكَ ، وَقُلْ : بِٱسْمِ ٱللهِ ثَلاَثاً ، وَقُلْ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَعُوذُ بِعِزَّةِ ٱللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ » [٢٢٠٢] .

٤٠٤ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِم » عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱِشْفِ سَعْداً ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱِشْفِ سَعْداً ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱِشْفِ سَعْداً ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱِشْفِ سَعْداً » [٨/١٦٢٨] .

٥٠٤- وَرَوَيْنَا فِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ" ٱلتِّرْمِذِيِّ » بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ عَادَ مَرِيضاً لَمْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَسْأَلُ ٱللهُ ٱلْعَظِيمَ رَبَّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ أَنْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ ، فَقَالَ عِنْدَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ : أَسْأَلُ ٱللهُ ٱللهُ ٱلْعَظِيمَ رَبَّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ أَنْ يَحْضُرْ أَجَلُهُ ، فَقَالَ عَنْدَهُ سَبْعَانَهُ وَتَعَالَىٰ مِنْ ذَلِكَ ٱلْمَرَضِ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : يَشْفِيكَ . . إِلاَّ عَافَاهُ ٱللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مِنْ ذَلِكَ ٱلْمَرَضِ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [٢٠٨٣-ت٢٠٨٣] .

وَقَالَ ٱلْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ فِي كِتَابِهِ « ٱلْمُسْتَدْرَكُِ عَلَى ٱلصَّحِيحَيْنِ » [٣٤٢/١] . هَـٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ ٱلْبُخَارِيِّ .

قُلْتُ : ( يَشْفِيَكَ ) : بِفَتْحِ أَوَّلِهِ .

٢٠٦ - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا جَاءَ ٱلرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضاً . . فَلْيَقُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ ٱِشْفِ عَبْدَكَ ؛ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوّاً ، أَوْ يَمْشِي لَكَ إِلَىٰ صَلاَةٍ » لَمْ يُضَعِّفْهُ أَبُو دَاوُودَ [د٣١٠٧] .

قُلْتُ : ( يَنْكَأُ ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَهَمْزِ آخرِهِ ، وَمَعْنَاهُ : يُؤْلِمُهُ وَيُوجِعُهُ .

٧٠٤ ـ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كُنْتُ

 <sup>(</sup>١) يؤخذ منه ندب شكاية ما بالإنسان على سبيل الإخبار بالواقع من غير ضجر ولا تبرم إلى من يتبرك به ؟
 رجاء لبركة دعائه . « الفتوحات » ( ٢٠/٤ ) .

شَاكِياً فَمَرَّ بِيَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَقُولُ: ٱللَّهُمَّ ؛ إِنْ كَانَ أَجَلِي قَدْ حَضَرَ.. فَأَرْفَعْنِي ، وَإِنْ كَانَ بَلاَءً.. فَصَبَّرْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « كَيْفَ قُلْتَ ؟ » فَأَعَادَ عَلَيْهِ مَا قَالَ ، فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ وَقَالَ: « ٱللَّهُمَّ ؛ عَافِهِ » \_ أَوِ « ٱشْفِهِ » شَكَّ شُعْبَةُ \_ قَالَ: فَمَا أَشْتَكَيْتُ وَجَعِي بَعْدُ ) ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [ت٢٥٦٤].

8.8 8.8 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9

٩٠٤ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » وَكُتُبِ : « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهُ » بِٱلْأَسَانِيدِ ٱلصَّحِيحَةِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى ٱلنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ؛ أَشْتَكَيْتَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » ، أَتَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ؛ أَشْتَكَيْتَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » ، قَالَ : بِٱسْمِ ٱللهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ عَالَ : بِٱسْمِ ٱللهِ أَرْقِيكَ ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ ، ٱللهُ يَشْفِيكَ ، بِٱسْمِ ٱللهِ أَرْقِيكَ ) ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَاسِدٍ ، ٱللهُ يَشْفِيكَ ، بِٱسْمِ ٱللهِ أَرْقِيكَ ) ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ اللهُ يَسْفِيكَ ، بِٱسْمِ ٱللهِ أَرْقِيكَ ) ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ اللهُ يَسْفِيكَ ، بِٱسْمِ ٱللهِ أَرْقِيكَ ) ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ اللهُ يَسْفِيكَ ، بِٱسْمِ ٱللهِ أَرْقِيكَ ) ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ اللهُ يَسْفِيكَ ، بِٱسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ ) . قالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ اللهُ عَنْ اللهُ يَسْفِيكَ ، بِٱسْمِ اللهُ أَنْ قَيْلُ ) ، قالَ ٱلتَرْمِذِي : حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحٌ اللهُ اللهُ يَشْفِيكَ ، بِٱسْمِ اللهُ أَنْفِيكَ ) ، قالَ ٱلتَرْمِذِي : حَدِيثُ حَسَنٌ صَدِيعٌ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) في « الترمذي » و « ابن ماجه » : ( لي الملك ولي الحمد ) .

٤١٠ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ ٱللهُ النَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ ، قَالَ : وَكَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْهُ مَنْ يَعُودُهُ . قَالَ : « لاَ بَأْسَ ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ ٱللهُ » عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَىٰ مَنْ يَعُودُهُ . قَالَ : « لاَ بَأْسَ ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ ٱللهُ » [خ٦١٦] .

٤١١ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ وَهُوَ مَحْمُومٌ فَقَالَ : « كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ » [سني٥٣٥] .

١٢ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَمَامُ عِيَادَةِ الْمَرِيضِ . . أَنْ يَضَعَ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَلَىٰ جَبْهَتِهِ أَوْ عَلَىٰ يَدِهِ فَيَسْأَلَهُ كَيْفَ هُوَ » هَلذَا لَفْظُ ٱلتِّرْمِذِيِّ .

وَفِي رِوَايَةِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ: « مِنْ تَمَامِ ٱلْعِيَادَةِ. . أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى ٱلْمَرِيضِ فَتَقُولَ : كَيْفَ أَصْبَحْتَ أَوْ كَيْفَ أَمْسَيْتَ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ [ت٢٧٣١-سني٣٦٥] .

١٣ عَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ : عَادَنِي السُّنِيِّ » عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : عَادَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ فَقَالَ : « يَا سَلْمَانُ ؛ شَفَى اللهُ سُقَمَكَ ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ ، وَعَافَاكَ فِي دِينِكَ وَجِسْمِكَ إِلَىٰ مُدَّةٍ أَجَلِكَ » [سني ٤٨ ه وانظر الملحن] .

٤١٤ ـ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : « مَرِضْتُ ، فَكَانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : « مَرِضْتُ ، فَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُنِي ، فَعَوَّذَنِي يَوْمَا ١١ فَقَالَ : « بِسْمِ ٱللهِ ٱلأَحْدِ ٱلصَّمَدِ ، ٱلَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيْم ، أُعِيذُكَ بِٱللهِ ٱلأَحَدِ ٱلصَّمَدِ ، ٱلَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ

<sup>(</sup>۱) في (أ) : ( فعادني يوماً ) .

لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ، مِنْ شَرِّ مَا تَجِدُ » ، فَلَمَّا ٱسْتَقَلَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِماً . قَالَ : « يَا عُثْمَانُ ؛ تَعَوَّذْ بِهَا ، فَمَا تَعَوَّذْتُمْ بِمِثْلِهَا » [سني٥٥٥] .

٤- بَابُ ٱسْتِحْبَابِ وَصِيَّةِ أَهْلِ ٱلْمَرِيضِ وَمَنْ يَخْدُمُهُ بِٱلْإِحْسَانِ إِلَيْهِ
 وَٱحْتِمَالِهِ ، وَٱلصَّبْرِ عَلَىٰ مَا يَشُقُّ مِنْ أَمْرِهِ ، وَكَذَلِكَ ٱلْوَصِيَّةُ بِمَنْ قَرُبَ سَبَبُ
 مَوْتِهِ بِحَدِّ أَوْ قِصَاصِ أَوْ غَيْرِهِمَا

١٥٤ - رَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ٱلْحُصَيْنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّ ٱمْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حُبْلَىٰ مِنَ ٱلزِّنَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَصَبْتُ حَدّاً ، فَأَقِمْهُ عَلَيَّ ، فَدَعَا نَبِيُّ ٱللهِ وَلِيَّهَا فَقَالَ : « أَحْسِنْ إِلَيْهَا (١) ، فَإِذَا وَضَعَتْ . . فَأْتِنِي بِهَا »(٢) فَفَعَلَ ، فَأَمَرَ بِهَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ) عَلَيْها ) عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَشُدَّتْ عَلَيْها ثِيَابُهَا ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْها )
 [1797] .

٥- بَابُ مَا يَقُولُهُ مَنْ بِهِ صُدَاعٌ أَوْ حُمَّىٰ أَوْ غَيْرُهُمَا مِنَ ٱلْأَوْجَاعِ 13- رَوَيْنَا فِي «كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ

<sup>(</sup>۱) قال الإِمام النووي رحمه الله تعالى في « شرح مسلم » ( ۲۰۵/۱۱ ) : (هذا الإِحسان له سببان : أحدهما : الخوف عليها من أقاربها أن تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم أن يؤذوها ، فأوصى بالإِحسان إليها لما إليها تحذيراً لهم من ذلك ، والثاني : أمر به رحمة لها ؛ إِذ قد تابت ، وحرض على الإِحسان إليها لما في نفوس الناس من النفرة من مثلها وإِسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك ، فنهىٰ عن هذا كله ) .

آل الإمام النووي رحمه الله تعالى في « شرح مسلم » ( ٢٠١/ ٢٠) : ( فيه : أنه لا تُرجم الحبلى حتى تضع ، سواء كان حملها من زنا أو غيره ، وهذا مجمع عليه ؛ لئلا يقتل جنينها ، وكذا لو كان حدها الجلد وهي حامل . لم تجلد بالإجماع حتى تضع ، وفيه : أن المرأة ترجم إذا زنت وهي محصنة كما يرجم الرجل ، وهذا الحديث محمول على أنها كانت محصنة ؛ لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن ، وفيه : أن من وجب عليها قصاص وهي حامل لا يقتص منها حتى تضع ، وهذا مجمع عليه ، ثم لا ترجم الحامل الزانية ولا يقتص منها بعد وضعها حتى تسقي ولدها اللبأ ويستغني عنها بلين غيرها ، وفيه : أن الحمل يعرف ويحكم به ، وهذا هو الصحيح في مذهبنا ) .

رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَلِّمُهُمْ مِنَ ٱلْأَوْجَاعِ كُلِّهَا وَمِنَ ٱلْحُمَّىٰ أَنْ يَقُولُوا : « بِٱسْمِ ٱللهِ ٱلْكَبِيرِ ، نَعُوذُ بِٱللهِ ٱلْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ نَعَّارٍ (١) ، وَمِنْ شَرِّ حَرِّ ٱلنَّارِ »(٢) [سني٤٦٥ وانظر الملحق] .

وَيَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ عَلَىٰ نَفْسِهِ (ٱلْفَاتِحَةَ) وَ( قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ ) وَ( ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ) وَيَنْفُثَ فِي يَدَيْهِ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ ، وَأَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءِ ٱلْكَرْبِ ٱلَّذِي قَدَّمْنَاهُ .

٦- بَابُ جَوَازِ قَوْلِ ٱلْمَرِيضِ : ( أَنَا شَدِيدُ ٱلْوَجَعِ ) ، أَوْ ( مَوْعُوكٌ )
 أَوْ ( وَارَأْسَاهُ ) وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَبَيَانِ أَنَّهُ لاَ كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ
 إِذَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى ٱلتَّسَخُّطِ وَإِظْهَارِ ٱلْجَزَعِ

١٧٤ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ
 رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ ،
 فَمَسَسْتُهُ ، فَقُلْتُ : إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكاً شَدِيداً! قَالَ : « أَجَلْ [إِنِّي أُوعَك] كَمَا يُوعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ » [خ٥٦٦٠ ـ ٢٥٧١] .

١٨٤ ـ وَرَوَيْنَا فِي ( صَحِيحَيْهِمَا ) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ :
 ( جَاءَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي مِنْ وَجَعٍ ٱشْتَدَّ بِي ، فَقُلْتُ : بَلَغَ بِي مَا تَرَىٰ وَأَنَا ذُو مَالٍ ، وَلاَ يَرِثُنِي إِلاَّ ٱبْنَتِي . . . ) وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ [ ح ١٦٨٥ ـ م ١٦٢٨] .

١٩ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنِ ٱلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : وَارَأْسَاهُ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بَلْ أَنَا

<sup>(</sup>١) قال الإِمام السيوطي رحمه الله تعالىٰ في « شرح سنن ابن ماجه » ( ص٢٥٢ ) : ( النَّعَّار ـ بفتح النون وتشديد العين المهملة ـ : الممتلىء من الدم ، يقال : نعر العرق . إذا فار منه الدم ، واليُّعَار ـ كغراب ـ : صوت الغنم أو المعز ، والشديد من أصوات الشاء ، فكأنه أراد من العرق : الصوّات الباغي والطاغي ، والله أعلم ) .

<sup>(</sup>٢) والحديث أخرجه الحاكم (٤١٤/٤) ، وأحمد (١/٣٠٠) ، وغيرهما .

وَارَأْسَاهُ. . . » وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ. هَلْذَا ٱلْحَدِيثُ بِهَلْذَا ٱللَّفْظِ مُرْسَلٌ [خ٦٦٦ه وانظر الملحق].

## ٧- بَابُ كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي ٱلْمَوْتِ لِضُرِّ يَنْزِلُ بِٱلْإِنْسَانِ ، وَجَوَازِهِ إِذَا خَافَ فِتْنَةً فِي دِينِهِ

٢٠- رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ قَالَ : قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُمُ ٱلْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ أَصَابَهُ ، فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً . . فَلْيَقُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ أَحْيِنِي (١) مَا كَانَتِ ٱلْحَيَاةُ خَيْراً لِي » [خ١٦٥٠ - ٢٦٨٠] .
 لي ، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ ٱلْوَفَاةُ خَيْراً لِي » [خ١٦٥ - ٢١٨٠] .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ : هَـٰذَا إِذَا تَمَنَّىٰ لِضُرِّ وَنَحْوِهِ ، فَإِنْ تَمَنَّى ٱلْمَوْتَ خَوْفاً عَلَىٰ دِينِهِ لِفَسَادِ ٱلزَّمَانِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . . لَمْ يُكْرَهْ .

٨- بَابُ ٱسْتِحْبَابِ دُعاءِ ٱلْإِنْسَانِ بِأَنْ يَكُونَ مَوْتُهُ فِي ٱلْبَلَدِ ٱلشَّرِيفِ

١٤٢١ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ أُمِّ ٱلْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ
 رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : (قَالَ عُمَرُ : ٱللَّهُمَّ ؛ ٱرْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ ، وَأَجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ رَسُولِكَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : أَنَّىٰ يَكُونُ هَـٰذَا ؟
 قَالَ : يَأْتِينِي ٱللهُ بِهِ إِذَا شَاءَ ) [خ١٨٩٠ وانظر الملحق] .

### ٩ - بَابُ ٱسْتِحْبَابِ تَطْيِيبِ نَفْسِ ٱلْمَرِيضِ

٢٢٤ ـ رَوَيْنَا فِي كِتَابَي « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَىٰ مَرِيضٍ . . فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ (٢) ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لاَ يَرُدُّ شَيْئاً ، وَيُطَيِّبُ نَفْسَهُ » [ت٧٠٨-ق٨٤٥ وانظر الملحن] .

<sup>(</sup>۱) في غير (أ): (فأحيني).

<sup>(</sup>٢) قوله : « فنفسوا له في أجله » من التنفيس ، وهو التفريج ، يقال : نفس الله عنه كربته ؛ أي : فرجها =

وَيُغْنِي عَنْهُ حَدِيثُ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ٱلسَّابِقُ فِي ( بَابِ مَا يَقُولُهُ ٱلْمَرِيضُ ) : « لاَ بَأْسَ ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ ٱللهُ »(١) [خ٣٦١٦] .

١٠ بَابُ ٱلثَّنَاءِ عَلَى ٱلْمَرِيضِ بِمَحَاسِنِ أَعْمَالِهِ وَنَحْوِهَا إِذَا رُئِيَ مِنْهُ خَوْفٌ لِيَذْهَبَ خَوْفُهُ وَيُحْسِنَ ظَنَّهُ بِرَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ

27٣ ـ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ حِينَ طُعِنَ وَكَأَنَّهُ يُجَزِّعُهُ : ( يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؛ وَلاَ كُلُّ ذَاكَ ، قَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْسَنْتَ صُحْبَتَهُ ، ثُمَّ فَارَقَكَ وَهُو فَارَقَكَ وَهُو فَارَقَكَ وَهُو مَنْكَ وَاضٍ ، ثُمَّ صَحِبْتَ ٱللهُ عَلَيْهِ فَسَنْتَ صُحْبَتَهُ ، ثُمَّ فَارَقَكَ وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ صَحِبْتَ ٱللهُ عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ صَحِبْتَ ٱللهُ عَمْنَ مَحْبَتَهُمْ ، وَلَئِنْ فَارَقْتَهُمْ . . عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ مَحِبْتَ ٱللهُ عَمْرَ رَضِيَ ٱللهُ لَتَفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ عَنْكَ رَاضُونَ . . . ) وَذَكَرَ تَمَامَ ٱلْحَدِيثِ وَقَوْلَ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( ذَلِكَ مَنُّ مِنَ ٱللهِ تَعَالَىٰ ) [خ٢٩٩٣] .

27٤ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِم » عَنِ ٱبْنِ شُمَاسَةً - بِضَمِّ ٱلشِّينِ وَفَتْحِهَا - قَالَ : حَضَرْنَا عَمْرَو بْنَ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ وهُوَ فِي سِيَاقَةِ ٱلْمَوْتِ ، فَبَكَىٰ طَوِيلاً ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى ٱلْجِدَارِ ، فَجَعَلَ ٱبْنُهُ يَقُولُ : يَا أَبَنَاهُ ؛ أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا ؟! أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا ؟! أَمَا بَشَّرَكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَذَا ؟! فَأَ فَضَلَ مَا نُعِدُّ : شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ وَأَنَّ مَحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهُ وَاللَّهُ وَأَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَّ ٱللهُ وَأَنَّ مَمَامَ ٱلْحَدِيثِ [م ١٢١] .

٥٢٥ وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ " عَنِ ٱلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

عنه ، وتعديته بـ « في » لتضمينه معنى التطميع ؛ أي : طمعوه في طول أجله ، و « اللام » بمعنى « عن » أي : فنفسوا عنه ، قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٨٣/٤ ) : ( « فنفسوا » أي : أذهبوا حزنه فيما يتعلق بأجله ؛ بأن تقولوا : « لا بأس طهور » ، أو « يطول الله عمرك » ، أو « يشفيك » أو « يعافيك » ، أو وسعوا له في أجله ، فينفس عنه الكرب ) .

تقدم برقم (۱۱٤).

رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ : أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ٱشْتَكَتْ ، فَجَاءَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ : ( يَا أُمَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؛ تَقْدَمِينَ عَلَىٰ فَرَطِ صِدْقٍ<sup>(١)</sup> ؛ رَسُولِ ٱللهِ صَنَّى ٱللهُ عَلَىٰ فَرَطِ صِدْقٍ<sup>(١)</sup> ؛ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ) [خ٣٧٧] .

وَرَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ أَيْضاً مِنْ رِوَايَةِ ٱبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : ( أَنَّ ٱبْنَ عَبَاسِ ٱسْتَأْذَنَ عَلَىٰ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَبْلَ مَوْتِهَا وَهِيَ مَعْلُوبَةٌ ، قَالَتْ : أَخْشَىٰ أَنْ يُنْنِيَ عَلَيَّ ، فَالَتْ : أَخْشَىٰ أَنْ يُنْنِيَ عَلَيَّ ، فَقِيلَ لَهَا : ٱبْنُ عَمِّ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُجُوهِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، قَالَتِ : فَقَيلَ لَهَا : ٱبْنُ عَمِّ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُجُوهِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، قَالَتِ بِخَيْرٍ إِنْ ٱتَّقَيْتُ ، قَالَ : فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ ٱتَّقَيْتُ ، قَالَ : فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ ٱتَّقَيْتُ ، قَالَ : فَأَنْتِ بِخَيْرٍ إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَنْكِحْ بِكُراً غَيْرَكِ ، وَنَزَلَ مَنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَمْ يَنْكِحْ بِكُراً غَيْرَكِ ، وَنَزَلَ عُذُرُكِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ) [خ٤٧٥٣] .

#### ١١ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي تَشْهِيَةِ ٱلْمَرِيضِ

٢٦٦ـ رَوَيْنَا فِي كِتَابَيِ : « ٱبْنِ مَاجَهْ » وَ« ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : رَخُلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ رَجُلٍ يَعُودُهُ ، فَقَالَ : ( هَكُ تَشْتَهِي شَيْئًا ؟ تَشْتَهِي كَعْكًا ؟ »(٢) قَالَ : نَعَمْ ، فَطَلَبَهُ لَهُ ) [ق ٣٤٤١ سني ٤٠٥ وانظر الملحق] .

٤٢٧ - وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِي: « ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لاَ تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ عَلَى الطَّعَامِ ؛ فَإِنَّ ٱللهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ دَسَنً .
 [تن ٢٠٤٠ - ق ٢٠٤٤].

<sup>(</sup>۱) قال الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالىٰ في « النهاية » (٣/ ٤٣٤) : (يقال : فرط يفرط فهو فارط : إِذَا تقدم وسبق القوم ليرتاد لهم الماء ، ويهيء لهم الدلاء )قال الإمام ابن حجر في « الفتح » ( ١٠٨/٧ ) : (قال ابن التين : فيه أنه قطع لها بدخول الجنة ، إذ لا يقول ذلك إلا بتوفيق ، وقوله : « علىٰ رسول الله » بدل بتكرير العامل ) .

٢) في الأصل : (هل تشتهي شيئاً يشتهيٰ ؟ كعكاً ؟) ، وفي هامشها : (نسخة أصل : تشتهي ) .

#### ١٢ ـ بَابُ طَلَبِ ٱلْعُوَّادِ ٱلدُّعَاءَ مِنَ ٱلْمَرِيضِ

٤٢٨ ـ رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ آبْنِ مَاجَهْ » وَ «كِتَابِ آبْنِ ٱلسُّنِّيِّ» بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَوْ حَسَنٍ عَنْ مَيْمُونَ بْنِ مِهْرَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : « إِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ مَرِيضٍ . . فَمُرْهُ فَلْيَدْعُ لَكَ ؛ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا دَخَلْتَ عَلَىٰ مَرِيضٍ . . فَمُرْهُ فَلْيَدْعُ لَكَ ؛ فَإِنَّ دُعَاءَهُ كَدُعَاءِ ٱللهُ عَنْهُ [ق ١٤٤١ ـ سني٥٥٥ وانظر الملحق] . ٱللهَ لَا يُكِنْ مَيْمُونَ لَمْ يُدْرِكُ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ [ق ١٤٤١ ـ سني٥٥٥ وانظر الملحق] .

## ١٣ ـ بَابُ وَعْظِ ٱلْمَرِيضِ بَعْدَ عَافِيَتِهِ وَتَذْكِيرِهِ ٱلْوَفَاءَ بِمَا عَاهَدَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْبَةِ وَغَيْرِهَا

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَانَ مَسْتُولًا ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَأَلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَلَهَدُواْ﴾ ٱلآيَةُ ، وَٱلآيَاتُ فِي ٱلْبَابِ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ .

٢٩ ـ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ خَوَّاتِ بْنِ جُبَيْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : « صَحَّ ٱلْجِسْمُ مَرِضْتُ . . فَعَادَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « صَحَّ ٱلْجِسْمُ يَا خَوَّاتُ » ، قُلْتُ : وَجِسْمُكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : « فَفِ للهِ بِمَا وَعَدْتَهُ » ، قُلْتُ : مَا وَعَدْتُ ٱللهُ شَيْئاً! قَالَ : « بَلَىٰ ، إِنَّهُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَمْرَضُ . . إِلاَّ أَحْدَثَ للهِ عَزَّ وَجَلَّ خَيْراً ، فَفِ للهِ بِمَا وَعَدْتَهُ » [سني٥٥٥] .

#### ١٤ - بَابُ مَا يَقُولُهُ مَنْ أَيسَ مِنْ حَيَاتِهِ

٤٣٠ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« سُنَنِ ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِٱلْمَوْتِ وَعِنْدَهُ قَدَحٌ فِيهِ مَاءٌ ، وَهُوَ يُدْخِلُ يَدَهُ فِي ٱلْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِٱلْمَاءِ ، ثُمَّ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ مَاءٌ ، وَهُو يُدْخِلُ يَدَهُ فِي ٱلْقَدَحِ ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِٱلْمَاءِ ، ثُمَّ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ أَعِنِي عَلَىٰ غَمَرَاتِ ٱلْمَوْتِ »(٢) [تـ١٦٢٣-٩٧٨] .

<sup>(</sup>١) الغَمْرة: الشدة.

<sup>(</sup>٢) قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالىٰ في « التذكرة » ( ص٢٣ ) : ( وما جرىٰ على الأنبياء صلوات الله

١٣٦ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَيَّ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي ، وَٱرْحَمْنِي ، وَٱلْحِقْنِي بِٱلرَّفِيقِ ٱلْأَعْلَىٰ » (١) [خ٠٤٤٤ م ٢٤٤٤] .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ مِنَ ٱلْقُرْآنِ وَٱلْأَذْكَارِ ، وَيُكْرَهُ لَهُ ٱلْجَزَعُ ، وَسُوءُ ٱلْخُلُقِ ، وَٱلشَّتْمُ ، وَٱلْمُخَاصَمَةُ ، وَٱلْمُنَازَعَةُ فِي غَيْرِ ٱلْأُمُورِ ٱلدِّينِيَّةِ .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ شَاكِراً للهِ تَعَالَىٰ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ ، وَيَسْتَحْضِرَ فِي ذِهْنِهِ أَنَّ هَـٰذَا آخِرُ أَوْقَاتِهِ مِنَ ٱلدُّنْيَا. . فَيَجْتَهِدُ عَلَىٰ خَتْمِهَا بِخَيْرٍ ، وَيُبَادِرُ إِلَىٰ أَدَاءِ ٱلْحُقُوقِ إِلَىٰ أَهْلِهَ ؛ مِنْ رَدِّ ٱلْمُظَالِمِ وَٱلْوَدَائِعِ وَٱلْعَوَارِي ، وَٱسْتِحْلاَلِ أَهْلِهِ ؛ مِنْ زَوْجَتِهِ ، وَوَالِدَيْهِ ، وَأَوْلاَدِهِ ، وَعُلْمَانِهِ ، وَجِيرَانِهِ ، وَأَصْدِقَائِهِ ، وَكُلِّ مَنْ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُعَامَلَةٌ أَوْ مُصَاحَبَةٌ أَوْ تَعَلُّقُ فِي شَيْءٍ .

وَيَنْبَغِي أَنْ يُوصِيَ بِأُمُورِ أَوْلاَدِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَدُّ<sup>(۲)</sup> يَصْلُحُ لِلْوِلاَيَةِ ، وَيُوصِيَ بِمَا لاَ يَتَمَكَّنُ مِنْ فِعْلِهِ فِي ٱلْحَالِ مِنْ قَضَاءِ بَعْضِ ٱلدُّيُونِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَأَنْ يَكُونَ حَسَنَ ٱلظَّنِّ بِٱللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ أَنَّهُ يَرْحَمُهُ ، وَيَسْتَحْضِرَ فِي ذِهْنِهِ أَنَّهُ حَقِيرٌ فِي

عليهم أجمعين من شدائد الموت وسكراته فله فائدتان : إحداهما : أن يعرف الخلق مقدار ألم الموت وأنه باطن ، وقد يطلع الإنسان على بعض الموتى فلا يرى عليه حركة ولا قلقاً ، ويرى سهولة خروج روحه ، فيغلب على ظنه سهولة أمر الموت ولا يعرف ما الميت فيه ، فلما ذكر الأنبياء الصادقون في خبرهم شدة ألمه مع كرامتهم على الله تعالى وتهوينه على بعضهم . قطع الخلق بشدة الموت الذي يعانيه ويقاسيه الميت لإخبار الصادقين عنه ، ما خلا الشهيد قتيل الكفار . والثانية : « أن أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل » كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام ، [فيما أخرجه ابن حبان ( ٢٩٠٠ ) وغيره] ، فأحب الله أن يبتليهم تكميلاً لفضائلهم لديه ، ورفعة لدرجاتهم عنده ، وليس ذلك في حقهم نقصاً ولا عذاباً ) .

<sup>(</sup>۱) قيل : المراد بالرفيق الأعلى : الملائكة المقربون والعباد الصالحون بالمعنى الأعم ، وهو الوجه الأتم المناسب لما جاء : ﴿ وَقَنِي مُسَلِّمًا وَٱلْحِقِينِ بِٱلصَّلِحِينَ ﴾ ، وقيل : غير ذلك . أما بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم . . فالأولى أن يراد بالرفيق الأعلىٰ فيه : المولىٰ ، أو وجه ربه الأعلىٰ إذا ثبت أن هذا منه عليه الصلاة والسلام آخر كلامه ، كما أنه أول من قال : (بلیٰ ) في جواب ﴿ أَلَسَتُ بِرَبِّكُمْ ﴾ في الميثاق . .

<sup>(</sup>٢) في (أ) : (أحد) .

مَخْلُوقَاتِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَأَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ غَنِيٍّ عَنْ عَذَابِهِ وَعَنْ طَاعَتِهِ ، وَأَنَّهُ عَبْدُهُ ، وَلاَ يَطْلُبُ ٱلْعَفْوَ وَٱلْإِحْسَانَ وَٱلصَّفْحَ وَٱلِامْتِنَانَ إِلاَّ مِنْهُ .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ مُتَعَاهِداً نَفْسَهُ بِقِرَاءَةِ آيَاتٍ مِنَ ٱلْقُرْآنِ ٱلْعَزِيزِ فِي ٱلرَّجَاءِ، وَيَقْرَؤُهَا لَهُ غَيْرُهُ وَهُوَ يَسْتَمِعُ.

وَكَذَلِكَ يَسْتَقْرِىءُ أَحَادِيثَ ٱلرَّجَاءِ وَحِكَايَاتِ ٱلصَّالِحِينَ وَآثَارَهُمْ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ، وَأَنْ يَكُونَ خَيْرُهُ مُتَزَايِداً، وَيُحَافِظَ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ، وَٱجْتِنَابِ ٱلْمَوْتِ، وَأَنْ يَكُونَ خَيْرُهُ مُتَزَايِداً، وَيُحَافِظَ عَلَى مَشَقَّةِ ذَلِكَ وَلْيَحْذَرْ مِنَ ٱلنَّجَاسَاتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وَظَائِفِ ٱلدِّينِ، وَيَصْبِرَ عَلَىٰ مَشَقَّةِ ذَلِكَ وَلْيَحْذَرْ مِنَ ٱلنَّخَاسَاتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ مِنْ أَقْبَحِ ٱلْقَبَائِحِ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ مِنَ ٱلدُّنيَا لَ ٱلَّتِي هِي التَّسَاهُلِ فِي ذَلِكَ ؛ فَإِنَّ مِنْ أَقْبَحِ ٱلْقَبَائِحِ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِهِ مِنَ ٱلدُّنيَا لَ ٱلَّتِي هِي مَزْرَعَةُ ٱلآخِرَةِ لَا يَتَقُولِيطُ فِيمَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَوْ نُدِبَ إِلَيْهِ .

وَيَنْبَغِي لَهُ أَلاَّ يَقْبَلَ قَوْلَ مَنْ يُخَذِّلُهُ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ ؛ فَإِنَّ هَـٰذَا مِمَّا يُبْتَلَىٰ بِهِ ، وَفَاعِلُ ذَلِكَ هُوَ ٱلصَّدِيقُ ٱلْجَاهِلُ ٱلْعَدُوُّ ٱلْخَفِيُّ ، فَلاَ يَقْبَلُ تَخْذِيلَهُ ، وَلْيَجْتَهِدْ فِي خَتْم عُمُرِه بِأَكْمَلِ ٱلْأَحْوَالِ .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُوصِيَ أَهْلَهُ وَأَصْحَابَهُ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ فِي مَرَضِهِ ، وَٱحْتِمَالِ مَا يَبْدُرُ مِنْهُ ، وَيُحْتَهِمْ أَيْضًا بِالصَّبْرِ عَلَىٰ مُصِيبَتِهِمْ بِهِ ، وَيَجْتَهِدَ فِي وَصِيَّتِهِمْ بِتَرْكِ ٱلْبُكَاءِ عَلَيْهِ ، وَيَجْتَهِدَ فِي وَصِيَّتِهِمْ بِتَرْكِ ٱلْبُكَاءِ عَلَيْهِ ، وَيَقُولَ لَهُمْ : (صَحَّ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « ٱلْمَيِّتُ عُلَيْهِ ، وَيَقُولَ لَهُمْ : (صَحَّ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « ٱلْمَيِّتُ يُعَدِّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ »(١). . فَإِيَّاكُمْ - يَا أَحْبَابِي - وَٱلسَّعْنَ فِي أَسْبَابٍ عَذَابِي ) .

وَيُوصِيَهُمْ بِٱلرِّفْقِ بِمَنْ يَخْلُفُهُ ؛ مِنْ طِفْلٍ ، وَغُلاَمٍ ، وَجَارِيَةٍ ، وَنَحْوِهِمْ . وَيُوصِيَهُمْ بِٱلْإِحْسَانِ إِلَىٰ أَصْدِقَائِهِ ، وَيُعَلِّمَهُمْ أَنَّهُ صَحَّ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۱۲۸٦ ) ، ومسلم ( ۹۲۷ ) . وجاء عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه تقييد النهي بما إذا اقترن بالبكاء نوح أو غيره ، وهذا هو المعتمد . قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « المجموع » ( ٥/ ٢٧٥ ) : ( أجمع الجمهور على اختلاف مذاهبهم أن المراد بالبكاء : بصوت ونياحة ، لا مجرد دمع العين ، والله أعلم ) .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ﴿ إِنَّ مِنْ أَبَرِّ ٱلْبِرِّ أَنْ يَصِلَ ٱلرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ ﴾(١) ، وَصَحَّ : ( أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكْرِمُ صَوَاحِبَاتِ خَدِيجَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا بَعْدَ وَفَاتِهَا ﴾(٢) .

وَيُسْتَحَبُّ لَهُ ٱسْتِحْبَاباً مُتَأَكِّداً أَنْ يُوصِيَهُمْ بِٱجْتِنَابِ مَا جَرَتِ ٱلْعَادَةُ بِهِ مِنَ ٱلْبِدَع فِي ٱلْجَنَائِزِ ، وَيُؤكِّدَ عَلَيْهِمُ ٱلْعَهْدَ بِذَلِكَ ، وَيُوصِيَهُمْ بِتَعَاهُدِهِ بِٱلدُّعَاءِ ، وَأَلاَّ يَنْسَوْهُ لِطُولِ ٱلْأَمَدِ .

وَيُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ فِي وَقْتٍ بَعْدَ وَقْتٍ : مَتَىٰ رَأَيْتُمْ مِنِّي تَقْصِيراً فِي شَيْءٍ . . نَبَّهُونِي عَلَيْهِ بِرِفْقٍ ، وَأَدُّوا إِلَيَّ ٱلنَّصِيحَةَ فِي ذَلِكَ ؛ فَإِنِّي مُعَرَّضٌ لِلْغَفْلَةِ وَٱلْكَسَلِ وَٱلْإِهْمَالِ ، فَإِذَا قَصَّرْتُ . . فَنَشِّطُونِي ، وَعَاوِنُونِي عَلَىٰ أُهْبَةِ سَفَرِي هَلذَا ٱلْبَعِيدِ .

وَدَلاَئِلُ مَا ذَكَرْتُهُ فِي هَـٰذَا ٱلْبَابِ مَعْرُوفَةٌ مَشْهُورَةٌ ، حَذَفْتُهَا ٱخْتِصَاراً ؛ فَإِنَّهَا تَحْتَمِلُ كَرَارِيسَ .

وَإِذَا حَضَرَهُ ٱلنَّزْعُ. . فَلْيُكْثِرْ مِنْ قَوْلِ : ( لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ) ؛ لِيَكُونَ آخِرَ كَلاَمِهِ.

٢٣٧ ـ فَقَدْ رَوَيْنَا فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلْمَشْهُورِ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَغَيْرِهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كَانَ آخِرُ كَلاَمِهِ : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ . . دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ » [د٣١١٦] .

قَالَ ٱلْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ فِي كِتَابِهِ « ٱلْمُسْتَدْرَكِ عَلَى ٱلصَّحِيحَيْنِ » [١/١٥٠] : هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ ٱلْإِسْنَادِ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم ( ۱۳/۲۵۵۲ ) ، وأبو داوود ( ۵۱٤۳ ) ، والترمذي ( ۱۹۰۳ ) ، وأحمد ( ۹۷/۲ ) .

 <sup>(</sup>۲) انظر « البخاري » ( ۳۸۱٦) ، و « مسلم » ( ۲٤٣٥) . قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « شرح مسلم » ( ۲۰۲/۱۵) : ( وفي هاذا كله دليل لحسن العهد ، وحفظ الود ، ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته ووفاته ، وإكرام أهل ذلك الصاحب ) .

٣٣٠ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » وَ« سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتَّرْمِذِيِّ » ، وَ« ٱلنَّسُائِيِّ » وَغَيْرِهَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ [م١٩٥ ـ د٧١٣ ـ ٢٥٠ ـ ١٥٠] .

٤٣٤ وَرَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » أَيْضاً مِنْ رِوَايَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [م٩١٧] .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: فَإِنْ لَمْ يَقُلْ هُوَ: ( لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ).. لَقَّنَهُ مَنْ حَضَرَهُ ، وَيُلَقِّنُهُ بِرِفْقٍ ؛ مَخَافَةً مِنْ أَنْ يَضْجَرَ فَيَرُدَّهَا ، وَإِذَا قَالَهَا مَرَّةً.. لاَ يُعِيدُهَا عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِكَلاَمِ آخَرَ .

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ ٱلْمُلَقِّنُ غَيْرَ مُتَّهَمٍ ؛ لِئَلاَّ يُحْرِجَ (١) ٱلْمَيِّتَ وَيَتَّهِمَهُ .

وَٱعْلَمْ: أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا: يُلَقِّنُ وَيَقُولُ: ( لَا إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ ) ، وَٱقْتَصَرَ ٱلْجُمْهُورُ عَلَىٰ قَوْلِ : ( لَا إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ) ، وَقَدْ بَسَطْتُ ذَلِكَ بِدَلاَئِلِهِ وَبَيَانِ قَائِلِيهِ فِي ( كِتَابِ ٱلْجَنَائِزِ ) مِنْ « شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ » [ه/١٠٠] .

#### ١٥- بَابُ مَا يَقُولُهُ بَعْدَ تَغْمِيضِ ٱلْمَيِّتِ (٢)

٤٣٥ - رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - وَٱسْمُهَا : هِنْدٌ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَبِي سَلَمَةَ وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ ، فَأَغْمَضَهُ ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ ٱلرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ ٱلْبَصَرُ » ، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ بَصَرُهُ ، فَأَغْمَضَهُ ثُمَ قَالَ : « إِنَّ ٱلرُّوحَ إِذَا قُبِضَ تَبِعَهُ ٱلْبَصَرُ » ، فَضَجَّ نَاسٌ مِنْ

<sup>(</sup>١) في (أ): (يجزع)، وقوله: (يُحرج الميت) أي: يوقعه في الحرج؛ وذلك أنه قد يمتنع من ذلك لاتهام ملقنه، فيفوت عليه هاذا الخير.

<sup>(</sup>٢) يقال : مات يموت فهو مَيْتٌ وَمَيَّتٌ : ضد الحي ، أو المَيْتُ مخففة : الذي مات ، والمَيِّتُ : الذي لم بمت بعد .

أَهْلِهِ ، فَقَالَ : « لاَ تَدْعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ إِلاَّ بِخَيْرٍ ؛ فَإِنَّ ٱلْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ » ، ثُمَّ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ، ٱغْفِرْ لِأَبِي سَلَمَةَ ، وَٱرْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي آلْمَهْدِيِّينَ ، وَٱغْفِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ، وَٱغْشِرْ لَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ، وَٱفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ » [٩٢٠٠] .

قُلْتُ : قَوْلُهَا : ( شَقَّ بَصَرُهُ ) هُوَ بِفَتْحِ ٱلشِّينِ ، وَ( بَصَرُهُ ) بِرَفْعِ ٱلرَّاءِ فَاعِلُ ( شَقَّ ) ، هَاكَذَا ٱلرِّوَايَةُ فِيهِ بِٱتِّفَاقِ ٱلْحُفَّاظِ وَأَهْلِ ٱلضَّبْطِ .

قَالَ صَاحِبُ « ٱلْأَفْعَالِ » : ( يُقَالُ : شَقَّ بَصَرُ ٱلْمَيِّتِ وَشَقَّ ٱلْمَيِّتُ بَصَرَهُ : إِذَا شَخَصَ ) .

٤٣٦ - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ ٱلْبَيْهَقِيِّ » بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ - عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلتَّابِعِيِّ ٱللهِ قَالَ : ( إِذَا أَغْمَضْتَ ٱلْمَيِّتَ. . فَقُلْ : بِٱسْمِ ٱللهِ ، وَعَلَىٰ مِلَّةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِذَا حَمَلْتَهُ . . فَقُلْ : بِٱسْمِ ٱللهِ ، ثُمَّ سَبِّحْ مَا دُمْتَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِذَا حَمَلْتَهُ . . فَقُلْ : بِٱسْمِ ٱللهِ ، ثُمَّ سَبِّحْ مَا دُمْتَ تَحْمِلُهُ )(١) [من٣/ ٣٥٥] .

#### ١٦ ـ بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ ٱلْمَيِّتِ

١٣٧ - رَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا حَضَرْتُمُ ٱلْمَرِيضَ أَوِ ٱلْمَيِّتَ. فَقُولُوا خَيْراً ؛ فَإِنَّ ٱلْمَلاَئِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَىٰ مَا تَقُولُونَ " ، قَالَتْ: ( فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ. . أَنَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ ، قَالَ : " قُولِي : ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي وَلَهُ ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَىٰ حَسَنَةً " ، فَقُلْتُ . . قَالُمْ وَسَلَّمَ ) [١٩١٩] . فَقُلْتُ . . فَأَعْقَبْنِي ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) [١٩١٩] .

قُلْتُ : هَاكَذَا وَقَعَ فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » ، وَفِي « ٱلتَّرْمِذِيِّ » : « إِذَا حَضَرْتُمُ

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٢٠٥١ ) ، وابن أبي شيبة في « المصنف » ( ٣/ ١٢٧ ) .

ٱلْمَرِيضَ أَوِ ٱلْمَيِّتَ » عَلَى ٱلشَّكِّ [ت٩٧٧] ، وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَغَيْرِهِ : « ٱلْمَيِّتَ » مِنْ غَيْرِ شَكِّ [د٣١١٥] .

٤٣٨ ـ وَرَوَيْنَا فِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱقْرَؤُوا ( يَسَ ) عَلَىٰ مَوْتَاكُمْ »(١) [د٣١٢ ـ ق ١٤٤٨] .

قُلْتُ: إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ، فِيهِ مَجْهُولاَنِ، لَكِنْ لَمْ يُضَعِّفْهُ أَبُو دَاوُودَ ، [وانظر الملحق].

٤٣٩ ـ وَرَوَى ٱبْنُ أَبِي دَاوُودَ عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ ٱلشَّعْبِيِّ قَالَ : (كَانَتِ ٱلْأَنْصَارُ إِذَا حَضَرُوا . . قَرَوُوا عِنْدَ ٱلْمَيِّتِ « سُورَةَ ٱلْبَقَرَةِ » ، مُجَالِدٌ ضَعِيفٌ .

#### ١٧ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ مَنْ مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ

\* 34- رَوَيْنَا فِي " صَحِيحٍ مُسْلِمٍ " عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَا مِنْ عَبْدٍ تُصِيبُهُ مُصِيبَةٌ فَيَقُولُ : إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ أُجُرْنِي (٢) فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْراً مِنْهَا . إلاَّ أَجُرَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ فِي مُصِيبَتِهِ ، وَأَخْلَفَ لَهُ خَيْراً مِنْهَا » ، قَالَتْ : ( فَلَمَّا تُوفِي آبُو سَلَمَةَ . . قُلْتُ كَمَا أَمَرَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْلَفَ ٱللهُ تَعَالَىٰ لِي خَيْراً مِنْهُ ؛ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْلَفَ ٱللهُ تَعَالَىٰ لِي خَيْراً مِنْهُ ؛ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْلَفَ ٱللهُ تَعَالَىٰ لِي خَيْراً مِنْهُ ؛ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) [4/٩١٨] .

وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا أَصَابَ أَحَدَكُمْ مُصِيبَةٌ. . فَلْيَقُلْ : إِنَّا للهِ

 <sup>(</sup>١) قيل: الحكمة في قراءتها: أن أحوال القيامة والبعث مذكورة فيها ، فإذا قرئت عنده. . تجدد له ذكر تلك الأحوال . « الفتوحات » ( ١١٩/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) ويجوز بضم الجيم وكسرها مع المد ؛ أي : (آجُرْني) ، قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » (١٢١/٤) : (قال ابن حجر : بضم الجيم وكسرها ؛ يعني : ممدودة بالوجهين ، وهو كذلك في « القاموس » ، قال في « المرقاة » : لكن الكسر مع القصر غير موجود في النسخ ) ، لكن في نسخة الأصل لدينا لم يضبط بغير كسر الجيم مع القصر (أَجِرني ) ، فليتنبه .

وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ عِنْدَكَ أَحْتَسِبُ مُصِيبَتِي . . فَأْجُرْنِي فِيهَا ، وَأَبْدِلْنِي بِهَا خَيْراً مِنْهَا » [د٣١١٩] .

المَّاهُ عَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِذَا مَاتَ وَلَدُ ٱلْعَبْدِ. . قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ لِمَلاَئِكَتِهِ : قَبَضْتُمْ وَلَدَ عَبْدِي ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ : قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ فَوَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ : خَمِدَكَ فَوَادِهِ ؟ فَيَقُولُونَ : حَمِدَكَ فَوَادِهِ ؟ فَيَقُولُ وَنَ : حَمِدَكَ وَٱسْتَرْجَعَ ، فَيَقُولُ آللهُ تَعَالَىٰ : ٱبْنُوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ ، وَسَمُّوهُ بَيْتَ وَالْحَمْدِ » (۱) ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنُ السَلَاء .

#### وَفِي مَعْنَىٰ هَـٰـٰذَا:

٢٤٢ مَا رَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يَقُولُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : مَا لِعَبْدِي ٱلْمُؤْمِنِ وَسُلَّمَ قَالَ : « يَقُولُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : مَا لِعَبْدِي ٱلْمُؤْمِنِ وَسُلَّمَ قَالَ : « يَقُولُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : مَا لِعَبْدِي ٱلْمُؤْمِنِ وَسُلَّمَ عَنْدِي جَزَاءٌ إِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ أَهْلِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ ٱحْتَسَبَهُ . . إِلاَّ ٱلْجَنَّةَ » [خ٢٤٢٤] .

### ١٨ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ مَنْ بَلَغَهُ مَوْتُ صَاحِبِهِ

25 عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْمَوْتُ فَزَعٌ ، فَإِذَا بَلَغَ أَحَدَكُمْ وَفَاةُ أَخِيهِ . وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْمَوْتُ فَزَعٌ ، فَإِذَا بَلَغَ أَحَدَكُمْ وَفَاةُ أَخِيهِ . فَلْيَقُلُ : إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱكْتُبْهُ عِنْدَكَ فِي أَلْمُحْسِنِينَ ، وَٱجْعَلْ كِتَابَةُ فِي عِلِيِّينَ ، وَٱخْلُفْهُ (٢) فِي أَهْلِهِ فِي ٱلْغَابِرِينَ ، وَلاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ » [سني ٥٦١] .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (نسخة بضم اللام ، ونسخة بالكسر)؛ وذلك أنه إن كان من الثلاثي: خَلَفَ يَخُلُف.. فهو بالوصل وضم اللام ( آخلُفه ) ، وإن كان من الرباعي: أَخْلَف يُخلِف.. فهو بالقطع وكسر اللام ( أَخلِفه ) .

# ١٩ - بَابُ مَا يَقُولُهُ إِذَا بَلَغَهُ مَوْتُ عَدُقِ ٱلْإِسْلاَم

٤٤٤ ـ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ آبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنِ آبْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ قَدْ قَتَلَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَبَا جَهْلٍ ، فَقَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي نَصَرَ عَبْدَهُ وَأَعَزَّ دِينَهُ » [سني ٥٦٢] .

# ٠ ٧- بَابُ تَحْرِيمِ ٱلنِّيَاحَةِ عَلَى ٱلْمَيِّتِ وَٱلدُّعَاءِ بِدَعْوَى ٱلْجَاهِلِيَّةِ

أَجْمَعَتِ ٱلْأُمَّةُ عَلَىٰ تَحْرِيمِ ٱلنِّيَاحَةِ (١) وَٱلدُّعَاءِ بِدَعْوَى ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، وَٱلدُّعَاءِ بِالْوَيْلِ وَٱلثُّبُورِ عِنْدَ ٱلْمُصِيبَةِ .

2 ٤٠ - رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ: « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَّ أَلْخُدُودَ (٢) ، وَشَقَّ ٱلْجُيُوبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى ٱلْجَاهِلِيَّةِ » [خ١٦٦/١٠٣- ١٦٩٤-] .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : ﴿ أَوْ دَعَا أَوْ شَقَّ ﴾ بِـ ( أَوْ ) [١٦٥/١٠٣] .

٢٤٦ وَرَوَيْنَا فِي «صَحِيحَيْهِمَا» عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: (أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِىءَ مِنَ ٱلصَّالِقَةِ وَٱلْحَالِقَةِ وَٱلشَّاقَّةِ) [خ١٢٩٦ م١٠٤].

قُلْتُ : ( ٱلصَّالِقَةُ ) : ٱلَّتِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِٱلنِّيَاحَةِ ، وَ( ٱلْحَالِقَةُ ) : ٱلَّتِي تَحْلِقُ شَعْرَهَا عِنْدَ ٱلْمُصِيبَةِ ، وَكُلُّ هَلْذَا شَعْرَهَا عِنْدَ ٱلْمُصِيبَةِ ، وَكُلُّ هَلْذَا حَرَامٌ بِٱتَّفَاقِ ٱلْعُلَمَاءِ ، وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ نَشْرُ ٱلشَّعْرِ ، وَلَطْمُ ٱلْخُدُودِ ، وَحَمْشُ الْوَجْهِ ، وَٱلدُّعَاءُ بِٱلْوَيْلِ .

 <sup>(</sup>١) النياحة: رفع الصوت بالندب ؛ أي : بتعديد شمائل الميت ، وهو حرام وإن لم يكن معه بكاء .
 « الفتوحات » ( ١٢٥/٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) خص الخد بالذكر ؛ لأنه الواقع منهن ، وإلا. . فضرب باقي الوجه كذلك ؛ إِذ هو أشرف ما في
الإنسان ، وقد أمرنا باتقاء ضربه ، وكذا يحرم ضرب الرأس والصدر وخمش الوجه بالأظافير .
« الفتوحات » ( ١٢٦/٤ ) .

٤٤٧ ـ وَرَوَيْنَا فِي ( صَحِيحَيْهِمَا ) عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْبَيْعَةِ أَلاَّ نَنُوحَ ) [خ١٣٠٦ ـ ١٣٣٦] .

١٤٤٨ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إَثْنَتَانِ فِي ٱلنَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : ٱلطَّعْنُ فِي ٱلنَّسَبِ (١) ، وَٱلنِّيَاحَةُ عَلَى ٱلْمَيِّتِ » [١٧٥] .

٤٤٩ وَرَوَيْنَا فِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ» عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ:
 ( لَعَنَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلنَّائِحَةَ وَٱلْمُسْتَمِعَةَ) (٢) [د٣١٢٨ وانظر الملحق].

وَٱعْلَمْ : أَنَّ ( ٱلنِّيَاحَةَ ) : رَفْعُ ٱلصَّوْتِ بِٱلنَّدْبِ ، وَ( ٱلنَّدْبُ ) : تَعْدِيدُ ٱلنَّادِبَةِ بِصَوْتِهَا مَحَاسِنِهِ . بِصَوْتِهَا مَحَاسِنِهِ .

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيَحْرُمُ رَفْعُ ٱلصَّوْتِ بِإِفْرَاطٍ فِي ٱلْبُكَاءِ، وَأَمَّا ٱلْبُكَاءُ عَلَى ٱلْمُيَّتِ مِنْ غَيْرِ نَدْبٍ وَلاَ نِيَاحَةٍ.. فَلَيْسَ بِحَرَامٍ.

٠٥٠ فَقَدْ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ هُسْلِم » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ وَمَعَهُ عَبْدُ ٱللهِ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ وَعَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَبَكَىٰ عَبْدُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَأَى ٱلْقَوْمُ بُكَاءَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَأَى ٱللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . بَكُوا ، فَقَالَ : « أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ إِنَّ ٱللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ ٱلْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ وَسَلَّمَ . . بَكُوا ، فَقَالَ : « أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ إِنَّ ٱللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ ٱلْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ اللهَ لَا يُعَذِّبُ بِدَمْعِ ٱللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْنِ وَلاَ بِحُزْنِ وَسَلَّمَ . . بَكُوا ، فَقَالَ : « أَلاَ تَسْمَعُونَ ؟ إِنَّ ٱلللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ ٱلْعَيْنِ وَلاَ بِحُزْنِ اللهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ ٱللهِ عَلْ . . وَلَلْكِنْ يُعَذِّبُ بِهَالْذَا أَوْ يَوْحَمُ » وَأَشَارَ إِلَىٰ لِسَانِهِ [خ١٠٤ -١٣٠٤] .

١٥١ وَرَوَيْنَا فِي «صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ

<sup>(</sup>١) المراد بالطعن في الأنساب: الوقوع في أعراض الناس بالذم والغيبة ونحوهما . « الفتوحات » ( ١٢٩/٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) في هامش ( ب ) : ( قال الشيخ أبو الحسن ابن العطار عفا الله عنه : في إِسناد هــٰذا الحديث محمد بن
 الحسن بن عطية العوفي عن أبيه عن جده ، ثلاثتهم ضعفاء ، والله أعلم ) .

رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ ٱبْنُ لِبِنْتِهِ وَهُوَ فِي ٱلْمَوْتِ ، فَفَاضَتْ عَيْنَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « هَـٰذِهِ رَسُولِ ٱللهِ ؟ قَالَ : « هَـٰذِهِ رَسُولِ ٱللهِ ؟ قَالَ : « هَـٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا ٱللهُ فِي قُلُوبِ عِبَادِهِ، وَإِنَّمَا يَرْحَمُ ٱللهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلرُّحَمَاءُ » [خ١٢٨٤- ٩٢٣].

قُلْتُ : ( ٱلرُّحَمَاءُ ) : بِالنَّصْبِ وَٱلرَّفْعِ (١ ) ؛ فَٱلنَّصْبُ عَلَىٰ أَنَّهُ مَفْعُولُ ( يَرْحَمُ ) ، وَٱلرَّفْعُ عَلَىٰ أَنَّهُ خَبَرُ ( إِنَّ ) ، وَتَكُونُ ( مَا ) بِمَعْنَىٰ ( ٱلَّذِي ) .

٢٥٢- وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ " عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى ٱبْنِهِ إِبْرَاهِيمَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ وَهُو يَجُودُ بِنَفْسِهِ ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَذْرِفَانِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ ؛ إِنَّهَا رَحْمَةُ " ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا عَوْفٍ ؛ إِنَّهَا رَحْمَةُ " ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأَخْرَىٰ فَقَالَ : " يَا بْنَ عَوْفٍ ؛ إِنَّهَا رَحْمَةُ " ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأَخْرَىٰ فَقَالَ : " يَا بْنَ عَوْفٍ ؛ إِنَّهَا رَحْمَةُ " ، ثُمَّ أَتْبَعَهَا بِأَخْرَىٰ فَقَالَ : " إِنَّ ٱلْعَيْنَ تَدْمَعُ ، وَٱلْقَلْبَ يَحْزَنُ ، وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يُرْضِي رَبَّنَا ، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ " [خ٣٠٣] .

وَٱلْأَحَادِيثُ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْتُهُ كَثِيرَةٌ .

وَأَمَّا ٱلْأَحَادِيثُ ٱلصَّحِيحَةُ: «أَنَّ ٱلْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ »(٢).. فَلَيْسَتْ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا وَإِطْلاَقِهَا ، بَلْ هِيَ مُؤَوَّلَةٌ ، وَٱخْتَلَفَ ٱلْعُلَمَاءُ فِي تَأْوِيلِهَا عَلَىٰ أَقْوَالٍ : أَظْهَرُهَا ـ وَٱللهُ أَعْلَمُ ـ : أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَبَبُ فِي ٱلْبُكَاءِ ؟ أَقُوالٍ : أَظْهَرُهَا ـ وَٱللهُ أَعْلَمُ ـ : أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَبَبُ فِي ٱلْبُكَاءِ ؟ إِمَّا بِأَنْ يَكُونَ لَهُ سَبَبُ فِي ٱلْبُكَاءِ ؟ إِمَّا بِأَنْ يَكُونَ أَوْصَاهُمْ بِهِ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَقَدْ جَمَعْتُ كُلَّ ذَلِكَ أَوْ مُعْظَمَهُ فِي إِمَّا بِأَنْ يَكُونَ أَوْصَاهُمْ بِهِ ، أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَقَدْ جَمَعْتُ كُلَّ ذَلِكَ أَوْ مُعْظَمَهُ فِي ( كِتَابِ ٱلْجَنَائِزِ ) مِنْ « شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ » [٥/٢٧٣] ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيَجُوزُ ٱلْبُكَاءُ قَبْلَ ٱلْمَوْتِ وَبَعْدَهُ ، وَلَـٰكِنْ قَبْلَهُ أَوْلَىٰ .

٣٥٣- لِلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ : « فَإِذَا وَجَبَتْ . . فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ » [حب٣١٨-د٢١٨-ط١/٣٥٢\_ هن٤/٦٦] .

<sup>(</sup>١) في غير الأصل و(ب): (قلت: « الرحماء » روي بالنصب والرفع).

<sup>(</sup>٢) كحديث البخاري (١٢٨٦) ، ومسلم ( ٩٢٧) .

وَقَدْ نَصَّ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ وَٱلْأَصْحَابُ عَلَىٰ أَنَّهُ يُكْرَهُ ٱلْبُكَاءُ بَعْدَ ٱلْمَوْتِ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَلاَ يَحْرُمُ ، وَتَأَوَّلُوا حَدِيثَ : « فَلاَ تَبْكِيَنَّ بَاكِيَةٌ » عَلَى ٱلْكَرَاهَةِ (١) .

#### ٢١ ـ بَابُ ٱلتَّعْزِيَةِ

٤٥٤ ـ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱلسُّنَنِ ٱلْكَبِيرِ » لِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ عَزَّىٰ مُصَاباً. . فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ » ، إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ [ت٣٧٠ ـ من٤/٥٩ وانظر الملحن] .

٥٥٥ ـ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » أَيْضاً عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ عَزَّىٰ ثَكْلَىٰ . . كُسِيَ بُرْداً فِي ٱلْجَنَّةِ » ، قَالَ ٱلنَّرْمِذِيُّ : لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِٱلْقَوِيِّ [ت٢٠٧٦] .

٢٥٦ ـ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا حَدِيثاً طَوِيلاً فِيهِ : ( أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا حَدِيثاً طَوِيلاً فِيهِ : ( أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : « مَا أَخْرَجَكِ يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِكِ ؟ » قَالَتْ : أَتَيْتُ أَهْلَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : « مَا أَخْرَجَكِ يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِكِ ؟ » قَالَتْ : أَتَيْتُ أَهْلَ لَفَاطِمَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : « مَا أَخْرَجَكِ يَا فَاطِمَةُ مِنْ بَيْتِكِ ؟ » قَالَتْ : أَتَيْتُ أَهْلَ هَلَا الْبَيْتِ (٢٠) فَتَرَحَّمْتُ إِلَيْهِمْ مَيِّنَهُمْ ، أَوْ عَزَّيْتُهُمْ بِهِ (٣ ) [د٣١٣-س٢٧/٤] .

٧٥٠ ـ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ ٱبْنِ مَاجَهْ » وَ« ٱلْبَيْهَقِيِّ » بإِسْنَادٍ حَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُعَزِّي أَخَاهُ بِمُصِيبَتِهِ . . إِلاَّ كَسَاهُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ حُلَلِ ٱلْكَرَامَةِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » [ق١٦٠٠ ـ هن٤/٥٩].

وَٱعْلَمْ: أَنَّ ( ٱلتَّعْزِيَةَ ) هِيَ : ٱلتَّصْبِيرُ ، وَذِكْرُ مَا يُسَلِّي صَاحِبَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخَفِّفُ خُزَّنَهُ وَيُهَوِّنُ مُصِيبَتَهُ ، وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ ؛ فَإِنَّهَا مُشْتَمِلَةٌ عَلَى ٱلْأَمْرِ

 <sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( بلغ الولد أبو العباس \_ نفعه الله \_ قراءة ومقابلة ، ولله الحمد . كتبه ابن العطار عفا الله عنه) .

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(د): (الميت)، وهي الموافقة لرواية النسائي.

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: (نسخة: بمصيبتهم).

بٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّهْيِ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ، وَهِيَ أَيْضاً دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقْوَىٰ﴾ ، وَهَـٰذَانِ<sup>(١)</sup> مِنْ أَحْسَنِ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ فِي ٱلتَّعْزِيَةِ .

٨٥٨ وَثَبَتَ فِي ٱلصَّحِيحِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « وَٱللهُ فِي عَوْنِ ٱلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ » [م٢٦٩ ـ د٢٤٦ ـ ت٢٢٠ ـ ت٢٢٠ ـ ق٢٢٠ ـ و٢٢٠] .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ ٱلتَّعْزِيَةَ مُسْتَحَبَّةٌ قَبْلَ ٱلدَّفْنِ وَبَعْدَهُ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : يَدْخُلُ وَقْتُ ٱلتَّعْزِيَةِ مِنْ حِينِ يَمُوتُ وَتَبْقَىٰ إِلَىٰ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ بَعْدَ ٱلدَّفْنِ ، وَٱلثَّلاَثَةُ عَلَى ٱلتَّقْرِيبِ لاَ عَلَى ٱلتَّحْدِيدِ ، كَذَا قَالَهُ ٱلشَّيْخُ ٱلْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ ٱلْجُويْنِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا .

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَتُكْرَهُ ٱلتَّعْزِيَةُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ؛ لِأَنَّ ٱلتَّعْزِيَةَ لِتَسْكِينِ قَلْبِ ٱلْمُصَابِ ، وَٱلْغَالِبُ سُكُونُ قَلْبِهِ بَعْدَ ٱلثَّلاَثَةِ ، فَلاَ يُجَدِّدُ لَهُ ٱلْخُزْنَ ، هَاكَذَا قَالَهُ ٱلْجَمَاهِيرُ مِنْ أَصْحَابِنَا .

وَقَالَ أَبُو ٱلْعَبَّاسِ بْنُ ٱلْقَاصِّ مِنْ أَصْحَابِنَا : ( لاَ بَأْسَ بِٱلتَّعْزِيَةِ بَعْدَ ٱلثَّلاَثَةِ ، بَلْ تَبْقَىٰ أَبَداً وَإِنْ طَالَ ٱلزَّمَانُ ) ، وَحَكَىٰ هَلذَا أَيْضاً إِمَامُ ٱلْحَرَمَيْنِ عَنْ بَعْضِ تَبْقَىٰ أَبَداً وَإِنْ طَالَ ٱلزَّمَانُ ) ، وَحَكَىٰ هَلذَا أَيْضاً إِمَامُ ٱلْحَرَمَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، وَٱلْمُخْتَارُ : أَنَّهَا لاَ تُفْعَلُ بَعْدَ ثَلاَثَةِ أَيَّامِ إِلاَّ فِي صُورَتَيْنِ ٱسْتَشْنَاهُمَا أَصْحَابُنَا أَوْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ، وَهُمَا : إِذَا كَانَ ٱلْمُعَزِّي أَوْ صَاحِبُ ٱلْمُصِيبَةِ غَائِباً حَالَ ٱلدَّفْنِ وَاتَّفَقَ رُجُوعُهُ بَعْدَ ٱلثَّلاَثَةِ .

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَٱلتَّعْزِيَةُ بَعْدَ ٱلدَّفْنِ أَفْضَلُ مِنْهَا قَبْلَهُ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ ٱلْمَيِّتِ مَشْغُولُونَ بِتَجْهِيزِهِ ، وَلِأَنَّ وَحْشَتَهُمْ بَعْدَ دَفْنِهِ لِفِرَاقِهِ أَكْثَرُ ، هَاذَا إِذَا لَمْ يَرَ مِنْهُمْ جَزَعاً شَدِيداً ، فَإِنْ رَآهُ. . قَدَّمَ ٱلتَّعْزِيَةَ ؛ لِيُسَكِّنَهُمْ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

أي : اشتمالها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ودخولها في التعاون على البر المأمور به
 بالآية الشريفة . « الفتوحات » ( ١٤٠/٤ ) .

فَكُنَّاكُ اللَّهِ استحباب أن يعم بالتعزية جميع أهل الميت وأقاربه] :

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَعُمَّ بِٱلتَّعْزِيَةِ جَمِيعَ أَهْلِ ٱلْمَيِّتِ وَأَقَارِبِهِ ؛ ٱلْكِبَارِ وَٱلصِّغَارِ ، ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ ٱمْرَأَةٌ شَابَةٌ. . فَلاَ يُعَزِّيهَا إِلاَّ مَحَارِمُهَا .

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَتَعْزِيَةُ ٱلصُّلَحَاءِ وَٱلضُّعَفَاءِ عَنِ ٱحْتِمَالِ ٱلْمُصِيبَةِ وَٱلصَّبْيَانِ آكَدُ.

#### فَضَّاكُ [في كراهة الجلوس للتعزية وبيان معناه] :

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ ٱللهُ: يُكُرَهُ ٱلْجُلُوسُ لِلتَّعْزِيَةِ ، قَالُوا : وَنَعْنِي بِالْجُلُوسِ : أَنْ يَجْتَمِعَ أَهْلُ ٱلْمَيِّتِ فِي بَيْتٍ لِيَقْصِدَهُمْ مَنْ أَرَادَ ٱلتَّعْزِيَةَ ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَنْصَرِفُوا فِي حَوَائِجِهِمْ ، وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ فِي كَرَاهَةِ ٱلْجُلُوسِ لَهَا ، صَرَّحَ بِهِ ٱلْمَحَامِلِيُّ ، وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ ٱلشَّافِعِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَهَالِهِ كَرَاهَةُ تَنْزِيهِ صَرَّحَ بِهِ ٱلْمَحَامِلِيُّ ، وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ ٱلشَّافِعِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَهَالِهِ كَرَاهَةُ تَنْزِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مُحْدَثُ آخَرُ ، فَإِنْ ضُمَّ إِلَيْهَا أَمْرُ آخَرُ مِنَ ٱلْبِدَعِ ٱلْمُحَرَّمَةِ كَمَا هُوَ الْغَالِبُ مِنْهَا فِي ٱلْعَادَةِ . . كَانَ ذَلِكَ حَرَاماً مِنْ قَبَائِحِ ٱلْمُحَرَّمَاتِ ؟ فَإِنَّهُ مُحْدَثُ .

١٥٩ وَتَبَتَ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ : « إِنَّ كُلَّ مُحْدَثٍ . . بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ . وَكُلَّ بِدْعَةٍ . ضَلاَلَةٌ » [حبه] .

#### فَضَّنَّاكُ [في بيان لفظ التعزية] :

وَأَمَّا لَفْظُ ٱلتَّعْزِيَةِ. . فَلاَ حَجْرَ فِيهِ ، فَبِأَيِّ لَفْظٍ عَزَّىٰ. . حَصَلَتْ .

وَٱسْتَحَبَّ أَصْحَابُنَا أَنْ يَقُولَ فِي تَعْزِيَةِ ٱلْمُسْلِمِ بِٱلْمُسْلِمِ : ﴿ أَعْظَمَ ٱللهُ أَجْرَكَ ، وَأَخْسَنَ عَزَاءَكَ ، وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ ﴾ .

وَفِي ٱلْمُسْلِم بِٱلْكَافِرِ : ﴿ أَعْظَمَ ٱللهُ أَجْرَكَ ، وَأَحْسَنَ عَزَاءَكَ ﴾ .

وَفِي ٱلْكَافِرِ بِٱلْمُسْلِمِ : ﴿ أَحْسَنَ ٱللهُ عَزَاءَكَ ، وَغَفَرَ لِمَيِّتِكَ ﴾ .

وَفِي ٱلْكَافِرِ بِٱلْكَافِرِ : ﴿ أَخْلَفَ ٱللهُ عَلَيْكَ وَلاَ نَقَصَ عَدَدَكَ ﴾ .

وَأَحْسَنُ مَا يُعَزَّىٰ بِهِ :

٤٦٠ مَا رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ هُسْلِم » عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَرْسَلَتْ إِحْدَىٰ بَنَاتِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِ تَدْعُوهُ وَتُحْبِرُهُ أَنَّ صَبِيّاً لَهَا \_ أَوِ ٱبْناً \_ فِي ٱلْمَوْتِ ، فَقَالَ لِلرَّسُولِ : « ٱرْجِعْ إلَيْهَا وَتُحْبِرُهُ أَنَّ صَبِيّاً لَهَا \_ أَوِ ٱبْناً \_ فِي ٱلْمَوْتِ ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى ، فَأَخْبِرْهَا : إِنَّ للهِ تَعَالَىٰ مَا أَخَذَ ، وَلَهُ مَا أَعْطَىٰ ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّى ، فَمُرْهَا فَلْتَصْبِرْ ، وَلْتَحْتَسِبْ . . . » وَذَكَرَ تَمَامَ ٱلْحَدِيثِ آخِدِيثِ آخِدَا مِ ١٢٨٤ . ١٩٢٥ .

قُلْتُ : فَهَانَدَا ٱلْحَدِيثُ مِنْ أَعْظَمِ قَوَاعِدِ ٱلْإِسْلاَمِ ٱلْمُشْتَمِلَةِ عَلَىٰ مُهِمَّاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْ أُصُولِ ٱلدِّينِ وَفُرُوعِهِ وَٱلآدَابِ، وَٱلصَّبْرِ عَلَى ٱلنَّوَاذِلِ كُلِّهَا وَٱلْهُمُومِ وَٱلْأَسْقَام، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ ٱلْأَعْرَاضِ.

وَمَعْنَىٰ : ﴿ أَنَّ للهِ تَعَالَىٰ مَا أَخَذَ ﴾ : أَنَّ ٱلْعَالَمَ كُلَّهُ مُلْكُ للهِ تَعَالَىٰ ، فَلَمْ يَأْخُذْ مَا هُوَ لَهُ عِنْدَكُمْ فِي مَعْنَى ٱلْعَارِيَةِ ، وَمَعْنَى : ﴿ لَهُ مَا هُوَ لَهُ مَنَهُ لَكُمْ لَيْسَ خَارِجاً عَنْ مُلْكِهِ ، بَلْ هُوَ لَهُ سُبْحَانَهُ يَفْعَلُ فِيهِ مَا أَعْطَىٰ ﴾ : أَنَّ مَا وَهَبَهُ لَكُمْ لَيْسَ خَارِجاً عَنْ مُلْكِهِ ، بَلْ هُو لَهُ سُبْحَانَهُ يَفْعَلُ فِيهِ مَا يَشَاءُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّىً . فَلاَ تَجْزَعُوا ، فَإِنَّ مَنْ قَبَضَهُ . قَدِ مَا يَشَاءُ ، وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمَّىً . فَلاَ تَجْزَعُوا ، فَإِذَا عَلِمْتُمْ هَاذَا كُلَّهُ . . أَنْ فَالْتَهُ أَعْلَمُ . فَأَصْبُرُوا ، وَٱحْتَسِبُوا مَا نَزَلَ بِكُمْ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

آجه وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلنَّسَائِيِّ ﴾ بِإِسْنَادِ حَسَنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ ، فَسَأَلَ عَنْهُ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ بُنَيُّهُ ٱلَّذِي رَأَيْتَهُ هَلَكَ ، فَلَقِيهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ بُنَيِّهِ ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ هَلَكَ ، فَعَزَّاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ ثُمَ قَالَ : ﴿ يَا فُلاَنُ ؛ أَيُّمَا كَانَ أَحَبَ إِلَيْكَ : أَنْ تَمَتَّعَ بِهِ عُمُرَكَ ( ) ، أَوْ لاَ تَأْتِي غَداً بَاباً مِنْ أَبُوابِ ٱلْجَنَّةِ . . إِلاَّ وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَفْتَحُهُ لَكَ ؟ ﴾ قَالَ : يَا نَبِيَّ ٱللهِ ؛ بَلْ

<sup>(</sup>١) في الأصل و(ب): (أن يُمتع بك عمرك).

يَسْبِقُنِي إِلَى ٱلْجَنَّةِ فَيَفْتَحُهَا لِي. لَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ ، قَالَ : « فَذَلِكَ لَكَ » [س٤/٨١] .

77٤ - وَرَوَى ٱلْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادِهِ فِي « مَنَاقِبِ ٱلشَّافِعِيِّ » [٢/ ٩٠ - ٩١] رَحِمَهُ مَا اللهُ : أَنَّ عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ بْنَ مَهْدِيٍّ - رَحِمَهُ ٱللهُ - مَاتَ لَهُ ٱبْنٌ ، فَجَزِعَ عَلَيْهِ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ جَزَعاً شَدِيداً ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : ( يَا أَخِي ؛ عَزِّ فَسْكَ بِمَا تُعَزِّي بِهِ غَيْرِكَ ، وَٱسْتَقْبِحْ مِنْ فِعْلِكَ مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ فِعْلِ غَيْرِكَ ، وَأَسْتَقْبِحْ مِنْ فِعْلِكَ مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ فِعْلِ غَيْرِكَ ، وَأَسْتَقْبِحْ مِنْ فِعْلِكَ مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ فِعْلِ غَيْرِكَ ، وَأَسْتَقْبِحْ مِنْ فِعْلِكَ مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ فِعْلِ غَيْرِكَ ، وَأَسْتَقْبِحْ مِنْ فِعْلِكَ مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ فِعْلِ غَيْرِكَ ، وَأَسْتَقْبِحُ مِنْ فِعْلِ غَيْرِكَ ، وَأَعْدَمَعا مَعَ وَأَعْلَمْ : أَنَّ أَمَضَ ٱللهُ وَقَدْ نَأَى وَالْتَهُ وَقَدْ نَأَى اللهُ وَقَدْ نَأَى الْكَبُو وَقَدْ نَأَى اللهُ وَقَدْ نَأَى اللهُ وَقَدْ نَأَى مَا لَكُ بِٱلصَّبْرِ أَجْراً ) ، وَكَتَب عَنْكَ ، أَنْهَمَكَ ٱللهُ عِنْدَ ٱلْمَصَائِبِ صَبْراً ، وَأَحْرَزَ لَنَا وَلَكَ بِٱلصَّبْرِ أَجْراً ) ، وَكَتَب عَنْكَ ، أَنْهَمَكَ ٱللهُ عِنْدَ ٱلْمَصَائِبِ صَبْراً ، وَأَحْرَزَ لَنَا وَلَكَ بِٱلصَّبْرِ أَجْراً ) ، وَكَتَب إِلَيْهِ [مِنَ ٱلْسِبِطِ] :

إِنِّي مُعَزِّيكَ لاَ أَنِّي عَلَىٰ ثِقَةٍ مِنَ ٱلْخُلُودِ وَلَكِنْ سُنَّةُ ٱلدِّينِ فَمَا ٱلْمُعَزِّي وَلَوْ عَاشَا إِلَىٰ حِينِ فَمَا ٱلْمُعَزِّي وَلَوْ عَاشَا إِلَىٰ حِينِ

وَكَتَبَ رَجُلٌ إِلَىٰ بَعْضِ إِخْوَانِهِ يُعَزِّيهِ بِٱبْنِهِ : ﴿ أَمَّا بَعْدُ : فَإِنَّ ٱلْوَلَدَ عَلَىٰ وَالِدِهِ ــ مَا عَاشَ ـ خُزُنٌ وَفِتْنَةٌ ، فَإِذَا قَدَّمَهُ . فَصَلاَةٌ وَرَحْمَةٌ ، فَلاَ تَجْزَعْ عَلَىٰ مَا فَاتَكَ مِنْ خَاشَهُ عَزَّنِهِ وَوَغْنَتِهِ ، وَلاَ تُضَيِّعْ مَا عَوَّضَكَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ صَلاَتِهِ وَرَحْمَتِهِ ) .

وَقَالَ مُوسَىٰ بْنُ ٱلْمَهْدِيِّ لإِبْرَاهِيمَ بْنِ سَلْمٍ وَعَزَّاهُ بِٱبْنِهِ : ﴿ أَسَرَّكَ وَهُوَ بَلِيَّةٌ وَفِتْنَةٌ ، وَأَحْزَنَكَ وَهُوَ صَلَوَاتٌ وَرَحْمَةٌ ؟! ﴾ .

وَعَزَّىٰ رَجُلٌ رَجُلاً فَقَالَ : ( عَلَيْكَ بِتَقْوَى ٱللهِ وَٱلصَّبْرِ ؛ فَبِهِ يَأْخُذُ ٱلْمُحْتَسِبُ ، وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ ٱلْجَازِعُ ) .

وَعَزَّىٰ رَجُلٌ رَجُلاً فَقَالَ : ﴿ إِنَّ مَنْ كَانَ لَكَ فِي ٱلآخِرَةِ أَجْراً. خَيْرٌ مِمَّنْ كَانَ لَكَ فِي ٱلدُّنْيَا سُرُوراً ﴾ . ٤٦٣ - وَعَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ دَفَنَ ٱبْناً لَهُ وَضَحِكَ عِنْدَ قَبْرِهِ ، فَقِيلَ لَهُ : أَتَضْحَكُ عِنْدَ ٱلْقَبْرِ ؟! قَالَ : ( أَرَدْتُ أَنْ أُرْغِمَ ٱلشَّيْطَانَ ) .

وَعَنِ ٱبْنِ جُرَيْجٍ رَحِمَهُ ٱللهُ قَالَ : ( مَنْ لَمْ يَتَعَزَّ عِنْدَ مُصِيبَتِهِ بِٱلْأَجْرِ وَأَلِاحْتِسَابِ. . سَلاَ كَمَا تَسْلُو ٱلْبَهَائِمُ ) .

وَعَنْ حُمَيْدٍ ٱلْأَعْرَجِ قَالَ : ( رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ رَحِمَهُ ٱللهُ يَقُولُ فِي ٱبْنِهِ وَنَظَرَ إِلَيْهِ : إِنِّي لأَعْلَمُ خَيْرَ خَلَّةٍ فِيكَ ، قِيلَ : مَا هِيَ ؟ قَالَ : يَمُوتُ فَأَحْتَسِبُهُ )(١) .

وَعَنِ ٱلْحَسَنِ ٱلْبَصْرِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ: (أَنَّ رَجُلاً جَزِعَ عَلَىٰ وَلَدِهِ ، وَشَكَا ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ ٱلْحَسَنُ : كَانَ ٱبْنُكَ يَغِيبُ عَنْكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، كَانَتْ غَيْبَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ حُضُورِهِ ، قَالَ : فَأَنْزِلْهُ غَائِباً ؛ فَإِنَّهُ لَمْ يَغِبْ عَنْكَ غَيْبَةً ٱلأَجْرُ لَكَ فِيهَا أَعْظَمُ مِنْ هَلَاهِ ، فَقَالَ : يَا أَبَا سَعِيدٍ ؛ هَوَّنْتَ عَنِّي وَجْدِي عَلَى ٱبْنِي ) .

وَعَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : ( عَزَّىٰ رَجُلٌ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَلَى ٱبْنِهِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : ٱلأَمْرُ ٱلَّذِي نَزَلَ بِعَبْدِ ٱلْمَلِكِ أَمْرٌ كُنَّا نَعْرِفُهُ ، فَلَمَّا وَقَعَ. . لَمْ نُنْكِرْهُ ) .

وَعَنْ بِشْرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ : ( قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ عَلَىٰ قَبْرِ ٱبْنِهِ عَبْدِ ٱلْمَلِكِ فَقَالَ : رَحِمَكَ ٱللهُ يَا بُنَيَّ ؛ فَقَدْ كُنْتَ سَارًا مَوْلُوداً ، وَبَارًا نَاشِئاً ، وَمَا أُحِبُ أَنِّي دَعَوْتُكَ فَأَجَبْتَنِي ) .

وَعَنْ مَسْلَمَةَ قَالَ : ( لَمَّا مَاتَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ عُمَرَ.. كَشَفَ أَبُوهُ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ : رَحِمَكَ ٱللهُ يَا بُنَيٍّ ؛ فَقَدْ سُرِرْتُ بِكَ يَوْمَ بُشِّرْتُ بِكَ ، وَلَقَدْ عُمِّرْتُ مَسْرُوراً بِكَ ، وَمَا أَتَتْ عَلَيَّ سَاعَةٌ أَنَا فِيهَا أَسَرُّ مِنْ سَاعَتِي هَاذِهِ ، أَمَا وَٱللهِ إَنْ كُنْتَ لَسُرُوراً بِكَ ، وَمَا أَتَتْ عَلَيَّ سَاعَةٌ أَنَا فِيهَا أَسَرُّ مِنْ سَاعَتِي هَاذِهِ ، أَمَا وَٱللهِ إَنْ كُنْتَ لَسُرُوراً بِكَ ، وَمَا أَتَتْ عَلَيَّ سَاعَةٌ أَنَا فِيهَا أَسَرُّ مِنْ سَاعَتِي هَاذِهِ ، أَمَا وَٱللهِ إَنْ كُنْتَ لَتَدْعُو أَبَاكَ إِلَى ٱلْجَنَّةِ )(٢) .

<sup>(</sup>١) « حلية الأولياء » (٤/ ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قوله : ( أَإِن كنت ) بفتح الهمزة ؛ فهي مصدرية ، ولام العلة محذوفة ، ويحتمل أن تكون بكسر =

وَقَالَ أَبُو ٱلْحَسَنِ ٱلْمَدَائِنِيُّ : ( دَخَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ عَلَى ٱبْنِهِ فِي وَجَعِهِ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ؛ لأَنْ فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ؛ لأَنْ تَكُونَ فِي مِيزَانِكَ ، فَقَالَ : يَا بُنَيَّ ؛ لأَنْ تَكُونَ فِي مِيزَانِكَ ، فَقَالَ : يَا أَبَتِ ؛ لأَنْ تَكُونَ مَا أُحِبُّ ) .

وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بْنِ أَسْمَاءَ ، عَنْ عَمِّهِ : ( أَنَّ إِخْوَةً ثَلاَثَةً شَهِدُوا يَوْمَ تُسْتَرَ . فَآسْتُشْهِدُوا ، فَخَرَجَتْ أُمُّهُمْ يَوْماً إِلَى ٱلسُّوقِ لِبَعْضِ شَأْنِهَا ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ حَضَرَ تُسْتَرَ ، فَعَرَفَتْهُ ، فَسَأَلَتْهُ عَنْ أُمُورِ بَنِيهَا ، فَقَالَ : ٱسْتُشْهِدُوا ، فَقَالَتْ : مُقْبِلِينَ أَوْ مُدْبِرِينَ ؟ قَالَ : مُقْبِلِينَ ، قَالَتِ : ٱلْحَمْدُ للهِ ، نَالُوا ٱلْفَوْزَ وَحَاطُوا ٱلذِّمَارَ ، بِنَفْسِي هُمْ وَأَبِي وَأُمِّي ) (٢) .

قُلْتُ : ( ٱلذِّمَارُ ) بِكَسْرِ ٱلذَّالِ ٱلْمُعْجَمَةِ ، وَهُمْ : أَهْلُ ٱلرَّجُلِ وَغَيْرُهُمْ مِمَّا يَحِقُّ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِيَهُ ، وَقَوْلُهَا : ( حَاطُوا ) أَيْ : حَفِظُوا وَرَعَوْا .

وَمَاتَ ٱبْنُ لِلإِمَامِ ٱلشَّافِعِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ. . فَأَنْشَدَ [من الطويل] :

وَمَا ٱلدَّهْرُ إِلاَّ هَاكَذَا فَأَصْطَبِرْ لَهُ رَزِيَّةُ مَالٍ أَوْ فِرَاقُ حَبِيبِ (٣)

قَالَ أَبُو ٱلْحَسَنِ ٱلْمَدَائِنِيُّ : ( مَاتَ ٱلْحَسَنُ وَالِدُ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلْحَسَنِ وَعُبَيْدُ ٱللهِ يَوْمَئِذٍ قَاضِي ٱلْبَصْرَةِ وَأَمِيرُهَا ـ فَكَثُرَ مَنْ يُعَزِّيهِ ، فَذَكَرُوا مَا يَتَبَيَّنُ بِهِ جَزَعُ ٱلرَّجُلِ مِنْ صَبْرِهِ ، فَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ شَيْئاً كَانَ يَصْنَعُهُ . . فَقَدْ جَزِعَ ) .

الهمزة ، وتكون (أن) بمعنىٰ (إذ) ، أو تكون شرطية حذف جوابها ؛ لسبق ما يدل عليه .
 « الفتوحات » (١٥٠/٤ ) .

<sup>(</sup>١) أي : الموت . والحق يطلق علىٰ كل ثابت ، سواء كان عيناً كـ( الجنة حق ) ، أو لا ، كـ( الموت حق ) . « الفتوحات » ( ٤ / ١٥٠ـ ١٥ ) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجوزي في « صفة الصفوة » ( ٣٠٥/٤ ) بسنده ، للكن قال : ( عن جويرية بنت أسماء : أن إخوة ثلاثة . . . ) .

 <sup>(</sup>٣) الرزية : المصيبة بفقد ما يعز على الإنسان .

قُلْتُ : وَٱلآثَارُ فِي هَـٰذَا ٱلْبَابِ كَثِيرَةٌ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَـٰذِهِ ٱلْأَحْرُفَ لِئَلاَّ يَخْلُوَ هَـٰذَا ٱلْكِتَابُ مِنَ ٱلْإِشَارَةِ إِلَىٰ طَرَفٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

خَصَّا إِنَّ فِي ٱلْإِشَارَةِ إِلَىٰ بَعْضِ مَا جَرَىٰ مِنَ ٱلطَّاعُونِ فِي ٱلْإِسْلاَم:

وَٱلْمَقْصُودُ بِذِكْرِهِ هُنَا: ٱلتَّصْبِيرُ وَٱلْحَمْلُ عَلَى ٱلتَّأَسِّي بِغَيْرِهِ ، وَأَنَّ مُصِيبَةَ ٱلْإِنْسَانِ قَلِيلَةٌ بِٱلنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَا جَرَىٰ قَبْلَهُ .

قَالَ أَبُو ٱلْحَسَنِ ٱلْمَدَائِنِيُّ : (كَانَتِ ٱلطَّوَاعِينُ ٱلْمَشْهُورَةُ ٱلْعِظَامُ فِي ٱلْإِسْلاَمِ خَمْسَةً : طَاعُونُ شِيرُويَهُ بِٱلْمَدَائِنِ فِي عَهْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَةً سِتٌّ مِنَ ٱلْهِجْرَةِ . ثُمَّ طَاعُونُ عَمَواسَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ ، كَانَ بِٱلشَّامِ ، مَاتَ فِيهِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ ٱلْفاً . ثُمَّ طَاعُونٌ فِي زَمَنِ ٱبْنِ ٱلزُّبَيْرِ فِي شَوَّالِ سَنَةَ تِسْعِ وَسِتِّينَ (١) ، مَاتَ فِي ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعُونَ ٱلْفاً ، مَاتَ فِيهِ لِأَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ ثَلاَئَةٌ وَثَمَانُونَ ٱبْناً ، وَقِيلَ : ثَلاَئَةٌ وَسَبْعُونَ ٱبْناً ، وَمَاتَ لِعَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ أَرْبَعُونَ ٱبْناً ، وَقِيلَ : ثَلاَئَةٌ وَسَبْعُونَ ٱبْناً ، وَمَاتَ فِيهِ مَاعُونُ ٱللهَيَاتِ فِي شَوَّالِ سَنَةً وَمَانُونَ ٱبْناً ، ثُمَّ طَاعُونُ ٱلْفَتَيَاتِ فِي شَوَّالِ سَنَةً وَمَانَ لِعَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ أَرْبَعُونَ ٱبْناً ، ثُمَّ طَاعُونُ ٱلْفَتَيَاتِ فِي شَوَّالِ سَنَةً وَمَانَ لِعَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ أَلِي بَكْرَةَ أَرْبَعُونَ ٱبْناً ، وَهِيلَ : ثَلاَئَةٌ وَسَبْعُونَ ٱبْناً ، سَنَةً إِعْمُ لَوْمَ الْفُ جِنَازَةٍ ، ثُمَّ طَاعُونُ الشَاكُونَةِ طَاعُونٌ سَنَةَ خَمْسِينَ ، وَفِيهِ : تُوفِقِي ٱلْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً ) مَاتَ فِي شَهْرِ مَانَانَ بِٱلْكُوفَةِ طَاعُونٌ سَنَةَ خَمْسِينَ ، وَفِيهِ : تُوفِقِي ٱلْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً ) هَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً ) هَاذَا آخِرُ كَلاَمِ ٱلْمُذَائِنِيِّ .

وَذَكَرَ ٱبْنُ قُتَيْبَةَ فِي كِتَابِهِ ﴿ ٱلْمَعَارِفِ ﴾ [ص٢٠] عَنِ ٱلْأَصْمَعِيِّ فِي عَدَدِ ٱلطَّوَاعِينِ نَحْوَ هَلْذَا ، وَفِيهِ زِيَادَةٌ وَنَقْصٌ ، قَالَ : ﴿ وَسُمِّيَ طَاعُونَ ٱلْفُتَيَاتِ ؛ لِأَنَّهُ بَدَأَ فِي ٱلْغَذَارَىٰ بِٱلْبُصْرَةِ وَوَاسِطَ وَٱلشَّامِ وَٱلْكُوفَةِ ، وَيُقَالُ لَهُ : طَاعُونُ ٱلْأَشْرَافِ ؛ لِمَا الْعَذَارَىٰ بِٱلْبُصْرَةِ وَوَاسِطَ وَٱلشَّامِ وَٱلْكُوفَةِ ، وَيُقَالُ لَهُ : طَاعُونُ ٱلْأَشْرَافِ ؛ لِمَا

<sup>(</sup>١) وهو طاعون الجارف.

<sup>(</sup>٢) في (أ): (ست وستين).

مَاتَ فِيهِ مِنَ ٱلْأَشْرَافِ ، قَالَ : وَلَمْ يَقَعْ بِٱلْمَدِينَةِ وَلاَ مَكَّةَ طَاعُونٌ قَطُّ )(١) .

وَهَلْذَا ٱلْبَابُ وَاسِعٌ، وَفِيمَا ذَكَرْتُهُ تَنْبِيهٌ عَلَىٰ مَا تَرَكْتُهُ، وَقَدْ ذَكَرْتُ هَلْذَا ٱلْفَصْلَ أَبْسَطَ مِنْ هَلْذَا وَلَاهُ [١/٥٠]، وَبِٱللهِ ٱلتَّوْفِيقُ.

٢٢ ـ بَابُ جَوَازِ إِعْلاَمِ أَصْحَابِ ٱلْمَيِّتِ وَقَرَابَتِهِ بِمَوْتِهِ ، وَكَرَاهَةِ ٱلنَّعْيِ

\$73\_ رَوَيْنَا فِي كِتَابَيْ ﴿ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ وَ ﴿ ٱبْنِ مَاجَهْ ﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ إِذَا مُِتُ . فَلاَ تُؤْذِنُوا بِي أَحَداً ﴾ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ نَعْياً ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَىٰ عَنِ ٱلنَّعْيِ ) ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَىٰ عَنِ ٱلنَّعْيِ ) ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [تَعَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [عَنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَىٰ عَنِ ٱلنَّعْيِ ) ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [عَنَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَىٰ عَنِ ٱلنَّعْيِ ) ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ :

273\_ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ اللهِ عَنْ مَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱللهِ عَنْ عَمَلِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِيَّاكُمْ وَٱلنَّعْيَ ؛ فَإِنَّ ٱلنَّعْيَ مِنْ عَمَلِ ٱللهِ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : هَاذَا أَصَحُّ مِنَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ﴾ ، وَفَي رِوَايَةٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : هَاذَا أَصَحُّ مِنَ ٱلْمَرْفُوعِ ، وَضَعَفَ ٱلتِّرْمِذِيُّ ٱلرِّوَايَتَيْنِ [ت٩٨٥ ، ٩٨٤] .

٦٦ ٤ ـ وَرَوَيْنَا فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » : ﴿ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَى ٱلنَّجَاشِيَّ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ ﴾ [خ١٢٤-١٩٥] .

<sup>1)</sup> لئكن ورد أن الطاعون وقع بمكة سنة ( ٧٤٩هـ). قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٢٥٦/٤) : ( قال الحافظ ابن حجر : فإن ثبت . فلعله لما انتهك من حرمتها بسكنى الكفار فيها . قال الجلال السيوطي : ويدل للمشاركة ما أخرجه أحمد [٢/ ٤٨٣] بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المدينة ومكة محفوفتان بالملائكة ، على كل نقب منها ملك ، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون » . قال جدي الشيخ علان الصديقي رحمه الله تعالى في كتابه « مثير شوق الأنام » : وقوله : « فإن ثبت » يدل على عدم ثبوته ؛ ففي « شفاء الغرام » : أن في سنة « ٤٤٧هـ » كان الوباء الكثير بمكة ، ويفهم من كلام ابن حجر في خاتمة كتابه الموضوع في الطاعون : أن عده فيما ذكر قول بعض مَن وصف عظيمَ شأنه ، والظاهر أن هذا الوصف تجوّز ، وأطلق الطاعون على الوباء ؛ لوقوع كثرة الموت بكل منهما ، وصاحب « شفاء الغرام » مؤرخ محقق أدرى بشأن الواقعات من غيره ، والوباء غير ممتنع ، إنما الممتنع الطاعون الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم : « إنه وخز أعدائكم من الجن » [حم٤/ ٣٥٥] آهـ . وهو من الحسن بمكان ) .

٢٦٤ ـ وَرَوَيْنَا فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَيِّتٍ دَفَنُوهُ بِٱللَّيْلِ وَلَمْ يُعْلَمْ بِهِ : « أَفَلاَ كُنتُمْ آذَنتُمُونِي ؟ »(١) [خ٨٥٤ ـ ٩٥٦] .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ ٱلْمُحَقِّقُونَ وَٱلْأَكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ : يُسْتَحَبُّ إِعْلاَمُ أَهْلِ ٱلْمَيِّتِ وَقَرَابَتِهِ وَأَصْدِقَائِهِ ؟ لِهَلْذَيْن ٱلْحَدِيثَيْن .

قَالُوا: وَٱلنَّعْيُ ٱلْمَنْهِيُّ عَنْهُ إِنَّمَا هُوَ نَعْيُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ عَادَتُهُمْ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ شَرِيفٌ. . بَعَثُوا رَاكِباً إِلَى ٱلْقَبَائِلِ يَقُولُ : (نَعَايَا فُلاَنِ) ، أَوْ (يَا نَعَايَا أَلْعَرَبُ بِمَهْلِكِ فُلاَنٍ ، وَيَكُونُ مَعَ ٱلنَّعْيِ ضَجِيجٌ وَبُكَاءٌ . ٱلْعَرَبِ إِمَهْلِكِ فُلاَنٍ ، وَيَكُونُ مَعَ ٱلنَّعْيِ ضَجِيجٌ وَبُكَاءٌ .

وَذَكَرَ صَاحِبُ ﴿ ٱلْحَاوِي ﴾ [١٦٥/٣] مِنْ أَصْحَابِنَا وَجُهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا فِي اَسْتِحْبَابِ أَلْمِيْتُ لِأَصْحَابِنَا فِي اَسْتِحْبَابِ ٱلْإِيذَانِ بِٱلْمَيِّتِ (٢) ، وَإِشَاعَةِ مَوْتِهِ بِٱلنِّدَاءِ وَٱلْإِعْلاَمِ ، فَٱسْتَحَبَّ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ لِلْمَيِّتِ ٱلْغَرِيبِ وَٱلْقَرِيبِ ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ كَثْرَةِ ٱلْمُصَلِّينَ عَلَيْهِ وَٱلدَّاعِينَ لَهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلْغَرِيبِ ، وَلاَ يُسْتَحَبُّ لِغَيْرِهِ .

قُلْتُ : وَٱلْمُخْتَارُ : ٱِسْتِحْبَابُهُ مُطْلَقاً إِذَا كَانَ مُجَرَّدَ إِعْلاَم .

## ٢٣ ـ بَابُ مَا يُقَالُ فِي حَالِ غُسْلِ ٱلْمَيِّتِ وَتَكْفِينِهِ

يُسْتَحَبُّ ٱلْإِكْنَارُ مِنْ ذِكْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَٱلدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ فِي حَالِ غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِذَا رَأَى ٱلْغَاسِلُ مِنَ ٱلْمَيِّتِ مَا يُعْجِبُهُ ؛ مِنِ ٱسْتِنَارَةِ وَجْهِهِ ، وَطِيبِ رِيجِهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ . ٱسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يُحَدِّثَ ٱلنَّاسَ بِذَلِكَ (٣) ، وَإِنْ رَأَىٰ مَا يَكْرَهُهُ ؛ مِنْ سَوَادِ وَجْهٍ ، وَنَتُنٍ ، وَتَغَيُّرِ عُضْوٍ ، وَٱنْقِلاَبِ صُورَةٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . . حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُحَدِّثَ ٱلنَّاسَ بِدَالِكَ (٣) ، وَنَحْوِ ذَلِكَ . . حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يُحَدِّثَ أَحَداً بِهِ ، وَٱحْتَجُوا :

<sup>(</sup>١) في (ج) و(د): (آذنتموني به)، وهي موافقة لرواية البخاري.

<sup>(</sup>٢) في غير الأصل: ( الإنذار بالميت).

 <sup>(</sup>٣) أي : إن لم يكن ذا بدعة مشهورة ، وإلا. . فينبغي كتم المحاسن حينئذ ؛ لئلا يفتتن الناس ببدعته ، قال الأذرعي : ( بل لا يبعد إيجاب الكتم عند ظن الاغترار بها والوقوع فيها بذلك وهو متجه ) .
 « الفتوحات » ( ١٦١ / ٤ ) .

١٦٨ - بِمَا رَوَيْنَاهُ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتَّرْمِذِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ ، وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِئِهِمْ » ضَعَفَهُ ٱلتِّرْمِذِيُّ [د٠٩٠-١٠١٥] .

٢٩ - وَرَوَيْنَا فِي ( ٱلسُّنَنِ ٱلْكَبِيرِ ) لِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ أَبِي رَافِعٍ مَوْلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتُمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَكَتُمَ عَلَيْهِ . . غَفَرَ ٱللهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً ) [٣/ ٣٩٥] .

وَرَوَاهُ ٱلْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ فِي « ٱلْمُسْتَدْرَكِ عَلَى ٱلصَّحِيحَيْنِ » [١/ ٣٥٤] وَقَالَ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِم .

ثُمَّ إِنَّ جَمَاهِيرَ أَصْحَابِنَا أَطْلَقُوا ٱلْمَسْأَلَةَ كَمَا ذَكَرْتُهُ ، وَقَالَ أَبُو ٱلْخَيْرِ ٱلْيَمَنِيُّ - صَاحِبُ « ٱلْبَيَانِ » ـ مِنْهُمْ : ( لَو كَانَ ٱلْمَيِّتُ مُبْتَدِعاً مُظْهِراً لِلْبِدْعَةِ ، وَرَأَى ٱلْغَاسِلُ مِنْهُ مَا يَكْرَهُهُ . . فَٱلَّذِي يَقْتَضِيهِ ٱلْقِيَاسُ : أَنْ يَتَحَدَّثَ بِهِ فِي ٱلنَّاسِ ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ رَجُراً لِلنَّاسِ عَنِ ٱلْبِدْعَةِ )(١) .

### ٢٤ ـ بَابُ أَذْكَار ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلْمَيِّتِ

إَعْلَمْ: أَنَّ ٱلصَّلاَةَ عَلَى ٱلْمَيِّتِ فَرْضُ كِفَايَةٍ<sup>(٢)</sup>، وَكَذَلِكَ غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَدَفْنُهُ، وَهَلْذَا كُلُّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ، وَفِيمَا يَسْقُطُ بِهِ فَرْضُ ٱلصَّلاَةِ أَرْبَعَةُ أَوْجُهِ: أَصَحُهَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا: يَسْقُطُ بِصَلاَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ، وَٱلثَّانِي: يُشْتَرَطُ ٱثْنَانِ، وَٱلثَّالِثُ: ثَلاَثَةٌ، وَٱلرَّابِعُ: أَرْبَعَةٌ، سَوَاءٌ صَلَّوْا جَمَاعَةً أَوْ فُرَادَىٰ.

وَأَمَّا كَيْفِيَّةُ هَاذِهِ ٱلصَّلَاةِ : فَهِيَ أَنْ يُكَبِّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، وَلاَ بُدَّ مِنْهَا ، فَإِنْ

<sup>(</sup>۱) « البيان » (۲۸/۳) .

<sup>(</sup>٢) وهاذه الفرضية إنما تجب في حق المسلم غير السقط والشهيد ، أما الحربي . . فلا يجب فيه شيءٌ من ذلك ، وأما الذمي . . فيجب تكفينه ودفنه وفاءً بذمته ، ويستحب غسله ، وأما الشهيد المقتول في معركة الكفار . . فيحرم غسله والصلاة عليه ، والسقط إن بدت فيه أمارات الحياة . . فككبير في جميع الأمور الأربعة ، وإلا ، فإن لم يبلغ حد الروح . . غسل وكفن ودفن . « الفتوحات » ( ١٦٤/٤ ) .

أَخَلَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهَا. لَمْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ ، وَإِنْ زَادَ خَامِسَةً. . فَفِي بُطْلاَنِ صَلاَتِهِ وَجُهَانِ لِأَصْحَابِنَا : ٱلْأَصَحُّ : لاَ تَبْطُلُ .

وَلَوْ كَانَ مَأْمُوماً فَكَبَّرَ إِمَامُهُ خَامِسَةً : فَإِنْ قُلْنَا : إِنَّ ٱلْخَامِسَةَ تُبْطِلُ ٱلصَّلاَةَ.. فَارَقَهُ ٱلْمَأْمُومُ كَمَا لَوْ قَامَ إِلَىٰ رَكْعَةٍ خَامِسَةٍ ، وَإِنْ قُلْنَا بِٱلْأَصَحِّ : أَنَّهَا لاَ تُبْطِلُ . . لَمْ يُفَارِقْهُ ، وَلاَ يُتَابِعُهُ عَلَى ٱلصَّحِيحِ ٱلْمَشْهُورِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ لِبَعْضِ لَمْ يُفَارِقْهُ ، وَلاَ يُتَابِعُهُ عَلَى ٱلصَّحِيحِ ٱلْمَشْهُورِ ، وَفِيهِ وَجْهٌ ضَعِيفٌ لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا : أَنَّهُ يُتَابِعُهُ ، فَإِذَا قُلْنَا بِٱلْمَذْهَبِ ٱلصَّحِيحِ : أَنَّهُ لاَ يُتَابِعُهُ . فَهَلْ يَنْتَظِرُهُ لَيُسَلِّمُ مَعَهُ ، أَمْ يُسَلِّمُ فِي ٱلْحَالِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ : ٱلأَصَحُّ : يَنْتَظِرُهُ .

وَقَدْ أَوْضَحْتُ هَاذَا كُلَّهُ بِشَرْحِهِ وَدَلاَئِلِهِ فِي ﴿ شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ ﴾ [٥/١٨٤].

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفَعَ ٱلْيَدَ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ ، وَأَمَّا صِفَةُ ٱلتَّكْبِيرِ وَمَا يُسْتَحَبُّ فِيهِ وَمَا يُبْطِلُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ فُرُوعِهِ. . فَعَلَىٰ مَا قَدَّمْتُهُ فِي ( بَابِ صِفَةِ ٱلصَّلاَةِ وَأَذْكَارِهَا ) .

وَأَمَّا ٱلْأَذْكَارُ ٱلَّتِي تُقَالُ فِي صَلاَةِ ٱلْجِنَازَةِ بَيْنَ ٱلتَّكْبِيرَاتِ : فَيَقْرَأُ بَعْدَ ٱلتَّكْبِيرَةِ ٱللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ٱلْأُولَى : (ٱلْفَاتِحَةَ) ، وَبَعْدَ ٱلثَّانِيَةِ : يُصَلِّي عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبَعْدَ ٱلثَّالِثَةِ : يَدْعُو لِلْمَيِّتِ ، وَٱلْوَاجِبُ مِنْهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ ٱسْمُ ٱلدُّعَاءِ ، وَأَمَّا الرَّابِعَةُ : فَلاَ يَجِبُ بَعْدَهَا ذِكْرٌ أَصْلاً ، وَلَلْكِنْ يُسْتَحَبُّ مَا سَأَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ .

وَٱخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي ٱسْتِحْبَابِ ٱلتَّعَوُّذِ وَدُعَاءِ ٱلإِفْتِتَاحِ عَقِبَ ٱلتَّكْبِيرَةِ ٱلْأُولَىٰ قَبْلَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) ، وَفِي قِرَاءَةِ ٱلسُّورَةِ بَعْدَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) عَلَىٰ ثَلاَثَةِ أَوْجُهِ : أَحَدُهَا : يُسْتَحَبُّ ، وَٱلثَّالِثُ وَهُوَ ٱلْأَصَحُّ ـ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ يُسْتَحَبُّ ، وَٱلثَّالِثُ وَهُوَ ٱلْأَصَحُّ ـ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ النَّعَوُّذُ دُونَ ٱلإِفْتِتَاح ، وَٱلشُّورَةِ .

وَٱتَّفَقُوا عَلَىٰ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ ٱلتَّأْمِينُ عَقِبَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) .

·٤٧٠ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ

صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ فَقَرَأَ ( فَاتِحَةَ ٱلْكِتَابِ ) وَقَالَ : ( لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ ) [خ١٣٣٥] .

وَقَوْلُهُ : ( سُنَّةُ ) : فِي مَعْنَىٰ قَوْلِ ٱلصَّحَابِيِّ : ( مِنَ ٱلسُّنَّةِ كَذَا وَكَذَا ) جَاءَ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » قَالَ : ( إِنَّهَا مِنَ ٱلسُّنَّةِ ) [د٣١٩٨] ، فَيَكُونُ مَرْفُوعاً إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ مَا تَقَرَّرَ وَعُرِفَ فِي كُتُبِ ٱلْحَدِيثِ وَٱلْأُصُولِ .

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَٱلسُّنَّةُ فِي قِرَاءَتِهَا: ٱلْإِسْرَارُ دُونَ ٱلْجَهْرِ، سَوَاءٌ صُلِّيَتْ لَيْلاً أَوْ نَهَارَاً، هَلذَا هُوَ ٱلْمَذْهَبُ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمَشْهُورُ ٱلَّذِي قَالَهُ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِنَا.

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ : إِنْ كَانَتِ ٱلصَّلاَةُ فِي ٱلنَّهَارِ . . أَسَرَّ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي ٱلنَّهَارِ . . جَهَرَ . أَسَرَّ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي ٱللَّيْل . . جَهَرَ .

وَأَمَّا ٱلتَّكْبِيرَةُ ٱلثَّانِيَةُ: فَأَقَلُ ٱلْوَاجِبِ عَقِبَهَا أَنْ يَقُولَ: (ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ) ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ: وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، وَلاَ يَجِبُ ذَلِكَ عِنْدَ جَمَاهِيرِ مُحَمَّدٍ) ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ: يَجِبُ ، وَهُوَ شَاذٌ ضَعِيفٌ ، وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَدْعُوَ أَصْحَابِنَا ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يَجِبُ ، وَهُوَ شَاذٌ ضَعِيفٌ ، وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَدْعُو فَيهَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَاللّهَافِعِيُّ ، وَٱتَّفَقَ عَلَيْهِ ٱلشَّافِعِيُّ ، وَٱتَّفَقَ عَلَيْهِ ٱلأَصْحَابُ .

وَنَقَلَ ٱلْمُزَنِيُّ عَنِ ٱلشَّافِعِيِّ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَيْضاً أَنْ يَحْمَدَ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، فَقَالَ بِٱسْتِحْبَابِهِ . بِٱسْتِحْبَابِهِ جَمَاعَاتٌ مِنَ ٱلْأَصْحَابِ ، وَأَنْكَرَهُ جُمْهُورُهُمْ ، فَإِذَا قُلْنَا بِٱسْتِحْبَابِهِ . بَدَأَ بِٱلْحَمْدِ ، ثُمَّ يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ بَدَأَ بِٱلْحَمْدِ ، ثُمَّ يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ مِنِينَ وَاللَّهُ مِنَالًا اللَّوْمِنِينَ وَاللَّهُ مِنَاتِ ، فَلَوْ خَالَفَ هَلْذَا ٱلتَّرْتِيبَ . . جَازَ ، وَكَانَ تَارِكاً لِلأَفْضَلِ .

وَجَاءَتْ أَحَادِيثُ بِٱلصَّلاَةِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَوَيْنَاهَا فِي « سُنَنِ ٱلْبَيْهَقِيِّ » [٣٩/٤] ، لَـٰكِنِّي قَصَدْتُ ٱخْتِصَارَ هَـٰذَا ٱلْبَابِ ؛ إِذْ مَوْضِعُ بَسْطِهِ كُتُبُ ٱلْفِقْهِ ، وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ فِي « شَرْح ٱلْمُهَذَّبِ » [١٩٠/٥] .

وَأَمَّا ٱلتَّكْبِيرَةُ ٱلثَّالِثَةُ: فَيَجِبُ فِيهَا ٱلدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ، وَأَقَلُّهُ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ

ٱلِاسْمُ ، كَقَوْلِهِ : ( رَحِمَهُ ٱللهُ ) ، أَوْ ( غَفَرَ ٱللهُ لَهُ ) ، أَوِ ( ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لَهُ ) ، أَوِ ( ٱرْحَمْهُ ) ، أَوِ ( ٱلْطُفْ بِهِ ) وَنَحْوِ ذَلِكَ .

وَأَمَّا ٱلْمُسْتَحَبُّ . . فَجَاءَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ وَآثَارٌ ، فَأَمَّا ٱلْأَحَادِيثُ . . فَأَصَحُهَا :

٤٧١ مَا رَوَيْنَاهُ فِي " صَحِيحِ مُسْلِم " عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( صَلَّىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ جِنَازَةٍ ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُولُ : " ٱللَّهُمَّ ؛ إَغْفِرْ لَهُ وَٱرْحَمْهُ ، وَعَافِهِ وَٱعْفُ عَنْهُ ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ ، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ ، وَأَغْسِلْهُ بِٱلْمَاءِ وَٱلنَّلْجِ وَٱلْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ ٱلْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ ٱلثَّوْبَ مَدْخَلَهُ ، وَأَغْسِلْهُ بِٱلْمَاءِ وَٱلنَّلْجِ وَٱلْبَرَدِ ، وَنَقِّهِ مِنَ ٱلْخَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ ٱلثَّوْبَ ٱلْأَبْيضَ مِنَ ٱلدَّنسِ ، وَأَبْدِلْهُ دَاراً خَيْراً مِنْ دَارِهِ ، وَأَهْلاً خَيْراً مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجاً تَعْرا مِنْ أَهْلِهِ ، وَزَوْجاً خَيْراً مِنْ زَوْجِهِ ، وَأَدْخِلُهُ ٱلْجَنَّةَ ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ ٱلنَّارِ " حَتَّىٰ تَمَانَتُ النَّارِ " حَتَّىٰ تَمَانَتُ وَالْكَ ٱلْمَيِّتَ ) [ ١٩٣٨/ ١٥٥] .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « وَقِهِ فِتْنَةَ ٱلْقَبْرِ وَعَذَابَ ٱلْقَبْرِ »(١) [م٦٦/٩٦٣] .

٢٧٢ - وَرَوَيْنَا فِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ " وَ" ٱلتِّرْمِذِيِّ " وَ" ٱلْبَيْهَقِيِّ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ صَلَّىٰ عَلَىٰ جِنَازَةٍ فَقَالَ : " ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّنِنَا ، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا ، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا ، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا ، ٱللَّهُمَّ ؛ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا . فَأَحْيِهِ عَلَى ٱلْإِسْلاَمِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا . فَتَوَفَّهُ عَلَى ٱلْإِسْلاَمِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا . فَتَوفَّهُ عَلَى ٱلْإِسْلاَمِ ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا . فَتَوفَّهُ عَلَى ٱلْإِيمَانِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلاَ تَفْتِنَا بَعْدَهُ " [د٢٠١٠-ت٢٠١-مق٢٠١].

قَالَ ٱلْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ : هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ ٱلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ [٣٥٨/١٥] .

<sup>(</sup>۱) في «صحيح مسلم»: «وعذاب النار»، وأما علىٰ ما في رواية المصنف.. فقد قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في «الفتوحات» ( ۱۷۲/۶): (يجوز أن يكون المراد بفتنة القبر: فتنة الممات، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في فتنة القبر: أنها كمثل أو أعظم من فتنة الدجال، وعليه: فلا يكون فيه مع قوله: «وعذاب القبر» تكرار؛ لأن العذاب مرتب على الفتنة، وليس نفسها، والمسبب غير السبب، ولا يقال: المقصود زوال عذاب القبر؛ لأن الفتنة بعينها أمر عظيم).

وَرَوَيْنَاهُ فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » مِنْ رِوَايَةِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ٱلْأَشْهَلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ـ وَأَبُوهُ صَحَابِيٍّ ـ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [ت١٠٢٤] .

قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : ( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ - يَعْنِي : ٱلْبُخَارِيَّ - : أَصَحُّ ٱلرِّوَايَاتِ فِي حَدِيثِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱِغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيَّتِنَا » : رِوَايَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ ٱلْأَشْهَلِيِّ عَنْ أَبِيهِ . قَالَ ٱلْبُخَارِيُّ : وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي ٱلْبَابِ : حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ ) [ت٣٤/٣٤٦] . مَالِكِ ) [ت٣٤/٣٤٦] .

وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُودَ: ﴿ فَأَحْيِهِ عَلَى ٱلْإِيمَانِ ، وَتَوَفَّهُ عَلَى ٱلْإِسْلاَمِ ﴾ ، وَآوَفَّهُ عَلَى وَأَلْمَشْهُورُ فِي مُعْظَمِ كُتُبِ ٱلْحَدِيثِ: ﴿ فَأَحْيِهِ عَلَى ٱلْإِسْلاَمِ ، وَتَوَفَّهُ عَلَى ٱلْإِسْلاَمِ ، وَتَوَفَّهُ عَلَى ٱلْإِسْلاَمِ ، وَتَوَفَّهُ عَلَى ٱلْإِيمَانِ ﴾ كَمَا قَدَّمْنَاهُ .

٤٧٣ ـ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى ٱللهُ قَالَ : « أَخْلِصُوا لَهُ ٱلدُّعَاءَ » [د٣١٩-ق٣٤٠] .

٤٧٤ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلْجِنَازَةِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ أَنْتَ رَبُّهَا ، وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا ، وَأَنْتَ مَدَيْتَهَا لِلإِسْلاَمِ ، وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلاَئِيَتِهَا ، جِنْنَا شُفَعَاءَ . . فَأَغْفِرْ لَهُ » [٢٠٠٠] .

٥٧٥ ـ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ ٱلْأَسْقَعِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جَوَارِكَ . . فَقِهِ فِتْنَةَ ٱلْقَبْرِ وَعَذَابَ ٱلنَّارِ ، وَأَنْتَ أَهْلُ ٱلْوَفَاءِ وَٱلْحَمْدِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ فَاعْفِرْ لَهُ وَٱرْحَمْهُ ، إِنَّكَ ٱنْتَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ » [د٢٠٢٠ ـ ق 1890] .

وَآخْتَارَ ٱلْإِمَامُ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ دُعَاءً ٱلْتَقَطَهُ مِنْ مَجْمُوعِ هَاذِهِ ٱلْأَحَادِيثِ وَغَيْرِهَا ، فَقَالَ : ( يَقُولُ : ٱللَّهُمَّ ؛ هَاذَا عَبْدُكَ وَٱبْنُ عَبْدِكَ ، خَرَجَ مِنْ رَوْحِ اللَّهُمَّ ؛ هَاذَا عَبْدُكَ وَٱبْنُ عَبْدِكَ ، خَرَجَ مِنْ رَوْحِ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ ؛ اللَّهُمَّ ؛ اللَّهُمَّ ؛ نَزَلَ اللَّهُ إِلَى اللَّهُمَّ ؛ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ نَزَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمَّ ؛ وَأَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ ، وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِينَ إِلَيْكَ ، شُفَعَاءَ لَهُ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنْ كَانَ مُحْسِناً . فَرَدْ فِي وَقَدْ جِئْنَاكَ رَاغِبِينَ إِلَيْكَ ، شُفَعَاءَ لَهُ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنْ كَانَ مُحْسِناً . فَزِدْ فِي الْأَنْ وَعَنْ عَذَابِهِ ، وَأَفْسَعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَجَاوَزْ عَنْهُ ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ رَضَاكَ ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ ٱلْأَنْ وَعَذَابِهُ ، وَاقَّهِ بِرَحْمَتِكَ رَضَاكَ ، وَقِهِ فِتْنَةَ ٱلْقَبْرِ وَعَذَابِهُ ، وَافْسَعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَجَافِ ٱلْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ ٱلْأَمْنَ وَلَعْهُ بِرَحْمَتِكَ رَضَاكَ ، وَقِهِ فِتْنَةَ ٱلْقَبْرِ وَعَذَابِهُ ، وَافْسَعْ لَهُ فِي قَبْرِهِ ، وَجَافِ ٱلْأَرْضَ عَنْ جَنْبَيْهِ ، وَلَقِّهِ بِرَحْمَتِكَ ٱلْأَمْنَ مَنْ كَانَ مُسْعِئاً . . فَتَجَاوَزْ عَنْهُ ، وَلَقِّه بِرَحْمَتِكَ رَضَاكَ ، وَلَقْهِ بِرَحْمَتِكَ وَلَقُه بِرَحْمَتِكَ الْأَمْنَ وَلَاللَهُ مَا اللَّالِكَ حَتَىٰ تَبْعَتُهُ إِلَىٰ جَنَّتِكَ يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ ) .

هَلْذَا نَصُّ ٱلشَّافِعِيِّ فِي ﴿ مُخْتَصَرِ ٱلْمُزَنِيِّ ﴾ [ص٣٨] رَحِمَهُمَا ٱللهُ .

قَالَ أَصْحَابُنَا: فَإِنْ كَانَ ٱلْمَيِّتُ طِفْلاً.. دَعَا لِأَبَوَيْهِ فَقَالَ: « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْهُ لَهُمَا فُرَطاً ، وَٱجْعَلْهُ لَهُمَا ذُخْراً ، وَثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا ، وَأَفْرِعَ ٱلصَّبْرَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمَا ، وَلاَ تَفْتِنْهُمَا بَعْدَهُ ، وَلاَ تَحْرِمْهُمَا أَجْرَهُ ».

هَـٰذَا لَفْظُ مَا ذَكَرَهُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ ٱلزُّبَيْرِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِهِ ﴿ ٱلْكَافِي ﴾ ، وَقَالَهُ ٱلْبَاقُونَ بِمَعْنَاهُ وَبِنَحْوِهِ ، قَالُوا : وَيَقُولُ مَعَهُ : ﴿ ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا . . . ) إِلَىٰ آخِرِهِ .

قَالَ ٱلزُّبَيْرِيُّ : فَإِنْ كَانَتِ آمْرَأَةً . . قَالَ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ هَاذِهِ أَمَتُكَ . . . ) ثُمَّ يُنَسِّقُ ٱلْكَلاَمَ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا ٱلتَّكْبِيرَةُ ٱلرَّابِعَةُ : فَلاَ يَجِبُ بَعْدَهَا ذِكْرٌ بِٱلِاتِّفَاقِ ، وَلَـٰكِنْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولُ فِي يَقُولُ فِي « كِتَابِ ٱلْبُويْطِيِّ » قَالَ : يَقُولُ فِي يَقُولُ فِي ٱلرَّابِعَةِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ ، وَلاَ تَفْتِنَا بَعْدَهُ ) .

<sup>(</sup>۱) في هامش ( د ) : ( نسخة : ومحبوبه ) .

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ بْنُ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ أَصْحَابِنَا: (كَانَ ٱلْمُتَقَدِّمُونَ يَقُولُونَ فِي ٱلرَّابِعَةِ: «رَبَّنَا ؛ آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ »، قَالَ: وَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَحْكِيٍّ عَنِ ٱلشَّافِعِيِّ ، فَإِنْ فَعَلَهُ.. كَانَ حَسَناً ).

قُلْتُ : يَكْفِي فِي حُسْنِهِ مَا قَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي ( بَابِ دُعَاءِ ٱلْكَرْبِ )(١) ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

قُلْتُ : وَيُحْتَجُّ لِلدُّعَاءِ فِي ٱلرَّابِعَةِ :

27٦ بِمَا رَوَيْنَاهُ فِي « ٱلسُّنَنِ ٱلْكَبِيرِ » لِلْبَيْهَقِيِّ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَىٰ جِنَازَةِ ٱبْنَةٍ لَهُ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ، فَقَامَ بَعْدَ ٱلرَّابِعَةِ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ ٱللهُ عَنْهُمِ لَهَا وَيَدْعُو ، ثُمَّ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ هَاكَذَا ) [هن ٤٢/٤] .

وَفِي رِوَايَةٍ : كَبَّرَ أَرْبَعاً ، فَمَكَثَ سَاعَةً حَتَّىٰ ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُكَبِّرُ خَمْساً ، ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ . . قُلْنَا لَهُ : مَا هَاذَا ؟ فَقَالَ : ( إِنِّي عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ . . قُلْنَا لَهُ : مَا هَاذَا ؟ فَقَالَ : ( إِنِّي كَنْ يَمِينِهِ وَعَلَىٰ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ) أَوْ ( هَاكَذَا صَنَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) [هن٤/٣٤] ، قَالَ ٱلْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ : هَاذَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) [هن٤/٣٤] ، قَالَ ٱلْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ : هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ [ك / ٣١٠ وانظر الملحق] .

فَضَّيُّكُ اللَّهِ عَكُمُ السَّلامُ والمسبوق في صلاة الجِنازة] :

وَإِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلتَّكْبِيرَاتِ وَأَذْكَارِهَا.. سَلَّمَ تَسْلِيمَتَيْنِ كَسَائِرِ ٱلصَّلُوَاتِ ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ ، وَحُكْمُ ٱلسَّلاَمِ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي ٱلتَّسْلِيمِ فَي سَائِرِ ٱلصَّلُوَاتِ ، هَاذَا هُوَ ٱلْمَذْهَبُ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمُخْتَارُ ، وَلَنَا فِيهِ هُنَا خِلاَفٌ ضَعِيفٌ تَرَكْتُهُ ؛ لِعَدَم ٱلْحَاجَةِ إِلَيْهِ فِي هَاذَا ٱلْكِتَابِ .

وَلَوْ جَاءَ مَسْبُوقٌ ، فَأَدْرَكَ ٱلْإِمَامَ فِي بَعْضِ ٱلصَّلاَةِ. . أَحْرَمَ مَعَهُ فِي ٱلْحَالِ ،

تقدم برقم ( ٣٦٠ ) .

وَقَرَأَ ( ٱلْفَاتِحَةَ ) ، ثُمَّ مَا بَعْدَهَا عَلَىٰ تَرْتِيبِ نَفْسِهِ ، وَلاَ يُوَافِقُ ٱلْإِمَامَ فِيمَا يَقْرَؤُهُ ، فَإِنْ كَبَّرَ ، ثُمَّ كَبَّرَ ٱلْإِمَامُ ٱلتَّكْبِيرَةَ ٱلْأُخْرَىٰ قَبْلَ أَنْ يَتَمَكَّنَ ٱلْمَأْمُومُ مِنَ ٱلذِّكْرِ . فَإِنْ كَبَّرَ هُ أُلْإِمَامُ ٱلتَّكْبِيرَةَ وَي سَائِرِ ٱلصَّلَوَاتِ ، وَإِذَا سَلَّمَ ٱلْإِمَامُ سَقَطَ عَنْهُ كَمَا تَسْقُطُ ٱلْقِرَاءَةُ عَنِ ٱلْمَسْبُوقِ فِي سَائِرِ ٱلصَّلَوَاتِ ، وَإِذَا سَلَّمَ ٱلْإِمَامُ وَقَدْ بَقِي عَلَى ٱلْمَسْبُوقِ فِي ٱلْجِنَازَةِ بَعْضُ ٱلتَّكْبِيرَاتِ . . لَزِمَهُ أَنْ يَأْتِي بِهَا مَعَ أَذْكَارِهَا عَلَى ٱلتَّرْتِيبِ ، هَاذَا هُوَ ٱلْمَذْهَبُ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمَشْهُورُ عِنْدَنَا .

وَلَنَا قَوْلٌ ضَعِيفٌ : إِنَّهُ يَأْتِي بِٱلتَّكْبِيرَاتِ ٱلْبَاقِيَاتِ مُتَوَالِيَاتٍ بِغَيْرِ ذِكْرٍ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

### ٥٧- بَابُ مَا يَقُولُهُ ٱلْمَاشِي مَعَ ٱلْجِنَازَةِ

يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَكُونَ مُشْتَغِلاً بِذِكْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَٱلْفِكْرِ فِيمَا يَلْقَاهُ ٱلْمَيِّتُ وَمَا يَكُونُ مَصِيرُهُ ، وَحَاصِلُ مَا كَانَ فِيهِ ، وَأَنَّ هَلْذَا آخِرُ ٱلدُّنْيَا وَمَصِيرُ أَهْلِهَا ، وَلْيَحْذَرْ يَكُونُ مَصِيرُهُ ، وَحَاصِلُ مَا كَانَ فِيهِ ، وَأَنَّ هَلْذَا وَقْتُ فِكْرٍ وَذِكْرٍ تَقْبُحُ فِيهِ ٱلْغَفْلَةُ كُلُّ ٱلْحَذَرِ مِنَ ٱلْحَدِيثِ بِمَا لاَ فَائِدَةَ فِيهِ ؛ فَإِنَّ هَلْذَا وَقْتُ فِكْرٍ وَذِكْرٍ تَقْبُحُ فِيهِ ٱلْغَفْلَةُ وَٱللَّهُو وَٱلِا شَتِغَالُ بِٱلْحَدِيثِ ٱلْفَارِغِ ؛ فَإِنَّ ٱلْكَلاَمَ بِمَا لاَ فَائِدَةً فِيهِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي وَٱللَّهُو وَٱلِا شَتِغَالُ بِٱلْحَدِيثِ ٱلْفَارِغِ ؛ فَإِنَّ ٱلْكَلاَمَ بِمَا لاَ فَائِدَةً فِيهِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي جَمْدِ اللَّهُو وَٱلْا شَعْوَالِ ، فَكَيْفَ فِي هَلْذَا ٱلْحَالِ ؟!

وَاعْلَمْ : أَنَّ الْمُخْتَارَ وَالصَّوَابَ وَمَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ : السُّكُونُ فِي حَالِ السَّيْرِ مَعَ الْجِنَازَةِ ، فَلاَ يُرْفَعُ صَوْتٌ بِقِرَاءَةٍ ، وَلاَ ذِكْرٍ ، وَلاَ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَالْحِكْمَةُ فِيهِ ظَاهِرَةٌ ، وَهِي : أَنَّهُ أَسْكَنُ لِخَاطِرِهِ ، وَأَجْمَعُ لِفِكْرِهِ فِيمَا ذَلِكَ ، وَالْجَمْعُ لِفِكْرِهِ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْجِنَازَةِ ، وَهُو الْمَطْلُوبُ فِي هَلْذَا النَّحَالِ ، فَهَلْذَا هُو الْحَقُ ، وَلاَ تَغْتَرَّنَ بَعَلَقُ بِالْجِنَازَةِ ، وَهُو الْمَطْلُوبُ فِي هَلْذَا النَّحَالِ ، فَهَلْذَا هُو الْحَقُ ، وَلاَ تَغْتَرَّنَ بِكَثْرَةِ مَنْ يُخَالِفُهُ ؛ فَقَدْ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا مَعْنَاهُ : بِكَثْرَةِ مَنْ يُخَالِفُهُ ؛ فَقَدْ قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا مَعْنَاهُ : ( الْزَمْ طُرُقَ الْهُدَىٰ ، وَلاَ يَضُرُّكَ قِلَّةُ السَّالِكِينَ ، وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلالَةِ ، وَلاَ يَضُرُّكَ قِلَّةُ السَّالِكِينَ ، وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلالَةِ ، وَلاَ تَغْتَرً بَكَثْرَةِ الْهَالِكِينَ ) (١ الْمَالِكِينَ ) وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلالَةِ ، وَلاَ يَضُرُّكُ قَلَّةُ السَّالِكِينَ ، وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ الضَّلالَةِ ، وَلاَ تَغْتَرَ بَكُونَ الْهُولِكِينَ ) (١٠ .

وَقَدْ رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ ٱلْبَيْهَقِيِّ » [٢٢/٤] مَا يَقْتَضِي مَا قُلْتُهُ .

<sup>(</sup>۱) تقدم (ص ۱۹۹).

وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ ٱلْجَهَلَةُ مِنَ ٱلْقُرَّاءِ عَلَى ٱلْجِنَازَةِ بِدِمَشْقَ وَغَيْرِهَا مِنَ ٱلْقِرَاءَةِ بِاللَّمْطِيطِ وَإِخْرَاجِ ٱلْكَلَامِ عَنْ مَوْضُوعِهِ. فَحَرَامٌ بِإِجْمَاعِ ٱلْعُلَمَاءِ ، وَقَدْ أَوْضَحْتُ قُبْحَهُ ، وَغِلَظَ تَحْرِيمِهِ ، وَفِسْقَ مَنْ تَمَكَّنَ مِنْ إِنْكَارِهِ فَلَمْ يُنْكِرْهُ فِي كِتَابِ « آدابِ ٱلْقُرَّاءِ » (۱) ، وَٱللهُ ٱلْمُسْتَعَانُ .

### ٢٦ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ مَنْ مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ أَوْ رَآهَا

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ : سُبْحَانَ ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لاَ يَمُوتُ .

وَقَالَ ٱلْقَاضِي ٱلْإِمَامُ أَبُو ٱلْمَحَاسِنِ ٱلرُّويَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِهِ ﴿ ٱلْبَحْرُ ﴾ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ وَيَقُولَ : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ٱلْحَيُّ ٱلَّذِي لاَ يَمُوتُ ، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُو لَهَا وَيُثْنِيَ عَلَيْهَا بِٱلْخَيْرِ إِنْ كَانَتْ أَهْلاً لِلثَّنَاءِ ، وَلاَ يُجَازِفُ فِي ثَنَائِهِ .

### ٢٧ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ مَنْ يُدْخِلُ ٱلْمَيِّتَ قَبْرَهُ

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ وَٱلْأَصْحَابُ رَحِمَهُمُ ٱللهُ : ( يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ لِلْمَيِّتِ مَعَ هَاذَا). وَمِنْ أَحْسَنِ ٱلدُّعَاءِ : مَا نَصَّ عَلَيْهِ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي « مُخْتَصَرِ ٱلْمُزَنِيِّ »

<sup>(</sup>۱) « التبيان » (ص١١١ ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش (أ): (نسخة: ملة رسول الله). وعليه: فالملة والدين والشريعة والإسلام ألفاظ متحدة بالذات؛ أي: وضع إللهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود لما فيه نفعهم دنيا وأخرى، مختلفة بالاعتبار؛ فتسمى ملة من حيث إنها تُملى وتكتب، وديناً من حيث إنها تُدان، وشريعة من حيث الاجتماع عليها، وإسلاماً من حيث الاستسلام والانقياد لها، والله أعلم. «الفتوحات» (١٨٧/٤).

[ص٣٩] قَالَ : ( يَقُولُ ٱلَّذِينَ يُدْخِلُونَهُ ٱلْقَبْرَ : ٱللَّهُمَّ ؛ أَسْلَمَهُ إِلَيْكَ ٱلْأَشِحَاءُ مِنْ وَلَدِهِ وَأَهْلِهِ وَقَرَابَتِهِ وَإِخْوَانِهِ ، وَفَارَقَ مَنْ كَانَ يُحِبُّ قُرْبَهُ ، وَخَرَجَ مِنْ سَعَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْحَيَاةِ إِلَىٰ ظُلْمَةِ ٱلْقَبْرِ وَضِيْقِهِ ، وَنَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ ، إِنْ عَاقَبْتَهُ . وَٱلْحَيَاةِ إِلَىٰ ظُلْمَةِ ٱلْقَبْرِ وَضِيْقِهِ ، وَنَزَلَ بِكَ وَأَنْتَ خَيْرُ مَنْزُولٍ بِهِ ، إِنْ عَاقَبْتَهُ . فَهُو فَقِيرٌ فَبَذَنْبٍ ، وَإِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ . . فَأَنْتَ أَهْلُ ٱلْعَفْوِ ، أَنْتَ غَنِيُّ عَنْ عَذَابِهِ ، وَهُو فَقِيرٌ إِلَىٰ رَحْمَتِكَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱشْكُوْ حَسَنتَهُ ، وَٱعْفِوْ سَيِّئَتَهُ ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، وَالْحَمْعُ لَهُ بِرَحْمَتِكَ ٱلْأَمْنَ مِنْ عَذَابِ أَنْتَ أَهْلُ ٱلْعَفْوِ مَا يُثَبِّهُ ، وَأَعْفِرُ سَيِّئَتَهُ ، وَأَعِدْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، وَالْعَهْ فِي عَلَيْيَنَ ، وَعُدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ ٱلْقُلْمِ رَحْمَتِكَ ٱلْأَمْنَ مِنْ عَذَابِكَ ، وَٱدْفَعْهُ فِي عِلِيِّينَ ، وَعُدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ ٱلْمُا بِرِينَ ، وَٱرْفَعْهُ فِي عِلِيِّينَ ، وَعُدْ عَلَيْهِ بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ الرَّاحِمِينَ ) .

## ٢٨ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ بَعْدَ ٱلدَّفْنِ

ٱلسُّنَّةُ لِمَنْ كَانَ عَلَى ٱلْقَبْرِ أَنْ يَحْثُوَ فِي ٱلْقَبْرِ ثَلاَثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعاً مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ .

قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي ٱلْحَثْوَةِ ٱلْأُولَىٰ (١) : ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ ﴾ ، وَفِي ٱلثَّالِثَةِ : ﴿ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾ ، وَفِي ٱلثَّالِثَةِ : ﴿ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ﴾ .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْعُدَ عِنْدَهُ بَعْدَ ٱلْفَرَاغِ سَاعَةً قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا ، وَيَشْتَغِلُ ٱلْقَاعِدُونَ بِتِلاَوَةِ ٱلْقُرْآنِ ، وَٱلدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ ، وَٱلْوَعْظِ ، وَحِكَايَاتِ أَهْلِ ٱلْخَيْرِ ، وَأَحْوَالِ ٱلصَّالِحِينَ .

 أَلُبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَيْ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ وَلَلْمَ ، كُنَّا فِي جِنَازَةٍ فِي بَقِيعِ ٱلْغَرْقَدِ (٢) ، فَأَتَانَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

<sup>(</sup>١) يقال : حثى يحثو ويحثي حثوةً وحثية ، وقد استخدم الإِمام النووي اللغتين في عبارة واحدة فيما لدينا من النسخ ، فقال : يحثو حثيات ، ولم يقل : حثوات . فليتنبه .

٢) بقيع الغرقد : مقابر المسلمين في المدينة المنورة ، والبقيع من الأرض : المكان المتسع ، ولا يسمىٰ =

فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ (١) ، فَنَكَسَ ، وَجَعَلَ يَنْكُتُ بِمِخْصَرَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ : « مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ قَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ » فَقَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَفَلاَ نَتَّكِلُ عَلَىٰ كِتَابِنَا ؟ فَقَالَ : « ٱعْمَلُوا ؛ فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ . . . » وَذَكَرَ تَمَامَ ٱلْحَدِيثِ [خ١٣٦- ٢٦٤٧] .

٤٧٩ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ :
 ( إِذَا دَفَنْتُمُونِي . . أُقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا ؛ حَتَّىٰ أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي ) [١٢١] .

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ وَٱلْأَصْحَابُ : ( يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَؤُوا عِنْدَهُ شَيْئاً مِنَ ٱلْقُرْآنِ ، قَالُوا : فَإِنْ خَتَمُوا ٱلْقُرْآنَ كُلَّهُ. . كَانَ حَسَناً ﴾ .

٤٨١\_ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ ٱلْبَيْهَقِيِّ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ : أَنَّ ٱبْنَ عُمَرَ ٱسْتَحَبَّ أَنْ يُقْرَأَ عَلَى ٱلْقَبْرِ بَعْدَ ٱلدَّفْنِ أَوَّلُ ( سُورَةِ ٱلْبُقَرَةِ ) وَخَاتِمَتُهَا [هـن١/٥٦] .

#### فِحْ الله الله الله الله الله الدفن :

وَأَمَّا تَلْقِينُ ٱلْمَيِّتِ بَعْدَ ٱلدَّفْنِ: فَقَدْ قَالَ جَمَاعَةٌ كَثِيرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا بِالسَّتِحْبَابِهِ ، وَصَاحِبُهُ بِالسَّيْحُبَابِهِ ، وَصَاحِبُهُ أَبُو سَعْدِ ٱلْمُتَوَلِّي فِي كِتَابِهِ « ٱلتَّتِمَّةُ » ، وَٱلشَّيْخُ ٱلْإِمَامُ ٱلزَّاهِدُ أَبُو ٱلْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ أَبُو سَعْدِ ٱلْمُتَوَلِّي فِي كِتَابِهِ « ٱلتَّتِمَّةُ » ، وَٱلشَّيْخُ ٱلْإِمَامُ ٱلزَّاهِدُ أَبُو ٱلْفَتْحِ نَصْرُ بْنُ

بقيعاً إلا وفيه شجر أو أصولها . والغرقد : كبار العوسج \_ والعوسج : جنس نبات ، شائك من الفصيلة
 الباذنجية ، له ثمر مدور كأنه خرز العقيق \_ وقد كان ثابتاً بذلك المكان ، فقطع واتخذ مقبرة .
 « الفتوحات » ( ٤/ ١٩٠ ) بتصرف .

<sup>(</sup>١) المخصرة: مَا يتوكأ عليه ؛ من عصاً ، أو عكازة ، أو مقرعة ، أو قضيب .

إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرٍ ٱلْمَقْدِسِيُّ ، وَٱلْإِمَامُ أَبُو ٱلْقَاسِمِ ٱلرَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، وَنَقَلَهُ ٱلْقَاضِي حُسَيْنٌ عَنِ ٱلْأَصْحَابِ .

وَأَمَّا لَفْظُهُ: فَقَالَ ٱلشَّيْخُ نَصْرٌ: ( إِذَا فَرَغَ مِنْ دَفْنِهِ. . يَقِفُ عِنْدَ رَأْسِ قَبْرِهِ وَيَقُولُ: يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ ؛ ٱذْكُرِ ٱلْعَهْدَ ٱلَّذِي خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلدُّنْيَا: شَهَادَةً أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا ، وَأَنَّ ٱللهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي ٱلْقُبُورِ ، قُلْ: رَضِيتُ بِٱللهِ رَبّاً ، وَبِٱلْإِسْلاَمِ لاَ رَيْبَ فِيهَا ، وَأَنَّ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيّاً ، وَبِٱلْكَعْبَةِ قِبْلَةً ، وَبِٱلْقُرْآنِ إِمَاماً ، وَبِٱلْمُ مَلْ مِينَ إِخْوَاناً ، رَبِيَ ٱللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُو ، وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمُ ) .

هَاذَا لَفْظُ ٱلشَّيْخِ نَصْرٍ ٱلْمَقْدِسِيِّ فِي كِتَابِهِ « ٱلتَّهْذِيبُِ » ، وَلَفْظُ ٱلْبَاقِينَ بِنَحْوِهِ ، وَفِي لَفْظُ بَعْضِهِمْ نَقْصٌ عَنْهُ ، ثُمَّ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : ( يَا عَبْدَ ٱللهِ ٱبْنَ مَوْءَ ) ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : ( يَا عَبْدَ ٱللهِ ٱبْنَ حَوَّاءَ ) ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : ( يَا فَلاَنُ آبْنَ حَوَّاءَ ) ، وَمُنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : ( يَا فُلاَنُ آبْنَ حَوَّاءَ ) ، وَكُلُّهُ بِمَعْنَىً .

وَسُئِلَ ٱلشَّيْخُ ٱلْإِمَامُ أَبُو عَمْرِو بْنُ ٱلصَّلاَحِ - رَحِمَهُ ٱللهُ - عَنْ هَاذَا ٱلتَّالْقِينِ ، فَقَالَ فِي « فَتَاوِيهِ » [٢٦١/١] : ( ٱلتَّالْقِينُ هُوَ ٱلَّذِي نَخْتَارُهُ وَنَعْمَلُ بِهِ ، وَذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ٱلْخُرَاسَانِيِّينَ ، قَالَ : وَقَدْ رَوَيْنَا فِيهِ حَدِيثًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ لَيْسَ مِنْ أَصْحَابِنَا ٱلْخُرَاسَانِيِّينَ ، قَالَ : وَقَدْ رَوَيْنَا فِيهِ حَدِيثًا مِنْ حَدِيثٍ أَبِي أَمَامَةَ لَيْسَ بِالْقَائِمِ إِسْنَادُهُ ، وَلَاكِنِ ٱعْتَضَدَ بِشَوَاهِدَ وَبِعَمَلِ أَهْلِ ٱلشَّامِ بِهِ قَدِيماً (١) ، قَالَ : وَأَمَّا تَلْقِينُ ٱلطَّفْلِ ٱلرَّضِيعِ . . فَمَا لَهُ مُسْتَنَدٌ يُعْتَمَدُ ، وَلاَ نَرَاهُ ) ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

قُلْتُ : ٱلصَّوَابُ : أَنَّهُ لاَ يُلَقَّنُ ٱلصَّغِيرُ مُطْلَقاً ، سَوَاءٌ كَانَ رَضِيعاً أَوْ أَكْبَرَ مِنْهُ مَا لَمْ يَبْلُغْ وَيَصِرْ (٢) مُكَلَّفاً ، وَٱللهُ أَعْلَمُ (٣) .

<sup>(</sup>۱) حديث أبي أمامة أخرجه الطبراني في « الكبير » ( ۲٤٩/۸ ) ، و « الدعاء » ( ۱۲۱٤ ) ، وانظر الملحق برقم ( ۱/٤٨١ ) .

<sup>(</sup>۲) في النسخ : (ويصير) .

 <sup>(</sup>٣) قال العلماء : ولا يعارض التلقين قوله تعالىٰ : ﴿ وَمَا آنت بِمُسْمِعٍ مِّن فِي ٱلْقَبُورِ ﴾ ، وقوله : ﴿ فَإِنَّكَ لاَ تُسْمِعُ =

٢٩ ـ بَابُ وَصِيَّةِ ٱلْمَيِّتِ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ بِعَيْنِهِ ، أَوْ أَنْ يُدْفَنَ
 عَلَىٰ صِفَةٍ مَخْصُوصَةٍ وَفِي مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ ،
 وَكَذَلِكَ ٱلْكَفَنُ وَغَيْرُهُ مِنْ أُمُورِهِ ٱلَّتِي تُفْعَلُ وَٱلَّتِي لاَ تُفْعَلُ

١٨٧\_ رَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ " عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : وَهُوَ مَرِيضٌ \_ فَقَالَ : فِي كَمْ كَفَّنْتُمُ النَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقُلْتُ : فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ ، قَالَ : فِي أَيِّ يَوْمِ تُوُفِّيَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : يَوْمَ ٱلْإِثْنَيْنِ ، قَالَ : فَأَيُّ يَوْمٍ هَلْذَا ؟ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَتْ : يَوْمَ ٱلْإِثْنَيْنِ ، قَالَ : فَأَيُّ يَوْمٍ هَلْذَا ؟ قَالَتْ : يَوْمُ ٱلْإِثْنَيْنِ ، قَالَ : أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ ٱللَّيْلِ (١) ، فَنَظَرَ إِلَىٰ ثَوْبِ عَلَيْهِ قَالَتْ : يَوْمُ ٱلْإِثْنَيْنِ ، قَالَ : أَرْجُو فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ ٱللَّيْلِ (١) ، فَنَظَرَ إِلَىٰ ثَوْبِ عَلَيْهِ كَانَ يُمْرَضُ فِيهِ ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ ، فَقَالَ : ٱغْسِلُوا ثَوْبِي هَلْذَا ، وَزِيدُوا عَلَيْهِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِ ، بِهِ رَدْعٌ مِنْ زَعْفَرَانٍ ، فَقَالَ : ٱغْسِلُوا ثَوْبِي هَلْذَا ، وَزِيدُوا عَلَيْهِ ثَوْبَيْنِ ، فَكَفَّنُونِي فِيهَا ، قُلْتُ : إِنَّ هَلذَا خَلَقٌ ، قَالَ : إِنَّ ٱلْحَيَّ أَحَقُ بِٱلْجَدِيدِ مِنَ ثَوْبَيْ ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهُلَةِ ، فَلَمْ يُتَوفَّ حَتَّىٰ أَمْسَىٰ مِنْ لَيْلَةِ ٱلثَّلَاثَاءِ ، وَدُفِنَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ ) [خ١٤٨٠] .

قُلْتُ : قَوْلُهَا : (رَدْعٌ) بِفَتْحِ ٱلرَّاءِ وَإِسْكَانِ ٱلدَّالِ وَبِٱلْعَيْنِ ٱلْمُهْمَلاَتِ ، وَهُوَ : ٱلْأَثَرُ .

وَقَوْلُهُ : ( لِلْمُهْلَةِ ) رُوِيَ بِضَمِّ ٱلْمِيمِ وَفَتْحِهَا وَكَسْرِهَا ، ثَلَاثُ لُغَاتٍ ، وَٱلْهَاءُ سَاكِنَةٌ ، وَهُوَ : ٱلصَّدِيدُ ٱلَّذِي يَتَحَلَّلُ مِنْ بَدَنِ ٱلْمَيِّتِ .

٤٨٣ وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » : أَنَّ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

<sup>=</sup> ٱلْمَوْقَى ﴾ ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم [فيما أخرجه البخاري ( ١٣٧٠ ) ومسلم ( ٢٨٧٣ )] نادى أهل القليب وأسمعهم وقال : « ما أنتم بأسمع منهم لاكنهم لا يستطيعون جواباً » ، وقال في الميت [فيما أخرجه البخاري ( ١٣٣٨ ) ومسلم ( ٢٨٧٠ )] : « إنه ليسمع قرع نعالهم » ، وأنكر بعض المالكية سماع الموتىٰ ، ورُدَّ . « الفتوحات » ( ١٩٥/٤ ) .

أي : أرجو بقضاء الأمر فيما بقي من اليوم ؛ ليحصل التبرك بالموت في مثل اليوم الذي مات فيه
 صلى الله عليه وسلم . « الفتوحات » ( ١٩٨/٤ ) .

قَالَ لَمَّا جُرِحَ : ( إِذَا أَنَا قُبِضْتُ . . فَأَحْمِلُونِي ، ثُمَّ سَلِّمْ وَقُلْ : يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ ، فَإِنْ الْجَرِحَ : ( رُدُّونِي إِلَىٰ مَقَابِرِ فَإِنْ الْذِنَتْ لِي \_ يَعْنِي : عَائِشَةَ \_ فَأَدْخِلُونِي ، وَإِنْ رَدَّتْنِي . . رُدُّونِي إِلَىٰ مَقَابِرِ ٱلْمُسْلِمِينَ ) [خ١٣٩٢] .

٤٨٤ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ قَالَ :
 قَالَ سَعْدٌ : ( ٱلْحَدُوا لِي لَحْداً ، وَٱنْصِبُوا عَلَيَّ ٱللَّبِنَ نَصْباً كَمَا صُنِعَ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) [٩٦٦٥] .

حَمْو و بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ عَمْو و بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ ٱلْمَوْتِ : ( إِذَا أَنَا مُتُ . فَلاَ تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلاَ نَارُ (١ ) ، فَإِذَا كَفْتُمُونِي . فَشُنُّوا عَلَيَّ ٱلتُّرَابَ شَنَّا ، ثُمَّ أَقِيمُوا حَوْلَ قَبْرِي قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ وَيُقْسَمُ لَحْمُهَا ؛ حَتَّىٰ أَسْتَأْنِسَ بِكُمْ ، وَأَنْظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّي )(٢) [١٢١] .

قُلْتُ : قَوْلُهُ : ( شُنُّوا ) : رُوِيَ بِٱلسِّينِ ٱلْمُهْمَلَةِ وَبِٱلْمُعْجَمَةِ ، وَمَعْنَاهُ : صُبُّوهُ قَلِيلاً .

وَرَوَيْنَا فِي هَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ حَدِيثَ حُذَيْفَةَ ٱلْمُتَقَدِّمَ فِي ( بَابِ إِعْلاَمِ أَصْحَابِ آلْمَيِّتِ بِمَوْتِهِ )<sup>(٣)</sup> ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ ٱلْأَحَادِيثِ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةٌ ، وَبِٱللهِ ٱلتَّوْفِيقُ .

قُلْتُ : وَيَنْبَغِي أَلاَّ يُقلَّدَ ٱلْمَيِّتُ وَيُتَابَعَ فِي كُلِّ مَا وَصَّىٰ بِهِ ، بَلْ يُعْرَضُ ذَلِكَ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ ، فَمَا أَبَاحُوهُ . . فُعِلَ ، وَمَا لاَ . . فَلاَ ، وَأَنَا أَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ أَمْثِلَةً :

فَإِذَا أَوْصَىٰ بِأَنْ يُدْفَنَ فِي مَوْضِعٍ مِنْ مَقَابِرِ بَلْدَتِهِ ، وَذَلِكَ ٱلْمَوْضِعُ مَعْدِنُ ٱلْأَخْيَارِ.. فَيَنْبَغِي أَنْ يُحَافَظَ عَلَىٰ وَصِيَّتِهِ .

<sup>(</sup>١) أما الوقود عند الجنازة المحتاج إليه. . فلا بأس به . « الفتوحات » ( ٢٠٠/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٤٧٩ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٤٦٤).

وَإِذَا أَوْصَىٰ بِأَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ أَجْنَبِيُّ . فَهَلْ يُقَدَّمُ فِي ٱلصَّلاَةِ عَلَىٰ أَقَارِبِ ٱلْمَيِّتِ ؟ فِيهِ خِلاَفٌ لِلْعُلَمَاءِ ، وَٱلصَّحِيحُ فِي مَذْهَبِنَا : أَنَّ ٱلْقَرِيبَ أَوْلَىٰ ، لَكِنْ إِنْ كَانَ ٱلْمُوصَىٰ لَهُ مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَى ٱلصَّلاَحِ ، أَوِ ٱلْبَرَاعَةِ فِي ٱلْعِلْمِ مَعَ ٱلصِّيَانَةِ وَٱلذِّكْرِ كَانَ ٱلْمُوصَىٰ لَهُ مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَى ٱلصَّلاَحِ ، أَوِ ٱلْبَرَاعَةِ فِي ٱلْعِلْمِ مَعَ ٱلصِّيَانَةِ وَٱلذِّكْرِ ٱلْحَسَنِ . . ٱسْتُحِبَّ لِلْقَرِيبِ ٱلَّذِي لَيْسَ هُوَ فِي مِثْلِ حَالِهِ إِيثَارُهُ ؛ رِعَايَةً لِحَقِّ ٱلْمَيِّتِ .

وَإِذَا أَوْصَىٰ بِأَنْ يُدْفَنَ فِي تَابُوتٍ. . لَمْ تَنْفُذْ وَصِيَّتُهُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ ٱلْأَرْضُ رَخْوَةً أَوْ نَدِيَةً يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَيْهِ. . فَتَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ فِيهِ ، وَيَكُونُ مِنْ رَأْسِ ٱلْمَالِ كَٱلْكَفَنِ .

وَإِذَا أَوْصَىٰ بِأَنْ يُنْقَلَ إِلَىٰ بَلَدٍ آخَرَ. لاَ تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ ؛ فَإِنَّ ٱلنَّقْلَ حَرَامٌ عَلَى ٱلْمَذْهَبِ ٱلصَّحِيحِ ٱلْمُخْتَارِ ٱلَّذِي قَالَهُ ٱلأَّكْثَرُونَ ، وَصَرَّحَ بِهِ ٱلْمُحَقِّقُونَ ، وَقِيلَ : مَكْرُوهٌ ، قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِ مَكَّةَ أَوِ ٱلْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ مَكْرُوهٌ ، قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بِقُرْبِ مَكَّةَ أَوِ ٱلْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ ٱلْمَقْدِسِ . فَيُنْقَلُ إِلَيْهَا ؛ لِبَرَكَتِهَا .

وَإِذَا أَوْصَىٰ بِأَنْ تُدْفَنَ تَحْتَهُ مَضْرِبَةٌ أَوْ مِخَدَّةٌ تَحْتَ رَأْسِهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ . لَمْ تَنْفُذْ وَصِيَّتُهُ ، وَكَذَا إِذَا أَوْصَىٰ بِأَنْ يُكَفَّنَ فِي حَرِيرٍ ؛ فَإِنَّ تَكْفِينَ ٱلرِّجَالِ فِي ٱلْحَرِيرِ عَزَامٌ ، وَٱلْخُنْثَىٰ فِي هَـٰذَا كَٱلرَّجُلِ . حَرَامٌ ، وَٱلْخُنْثَىٰ فِي هَـٰذَا كَٱلرَّجُلِ .

وَلَوْ أَوْصَىٰ بِأَنْ يُكَفَّنَ فِيمَا زَادَ عَلَىٰ عَدَدِ ٱلْكَفَنِ ٱلْمَشْرُوعِ ، أَوْ فِي ثَوْبٍ لاَ يَسْتُرُ ٱلْبَدَنَ . . لاَ تَنْفُذُ وَصِيَّتُهُ .

وَلَوْ أَوْصَىٰ بِأَنْ يُقْرَأَ عِنْدَ قَبْرِهِ ، أَوْ يُتَصَدَّقَ عَنْهُ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْقُرَبِ. . نَفَذَتْ ، إِلاَّ أَنْ يَقْتَرِنَ بِهَا مَا يَمْنَعُ ٱلشَّرْعُ مِنْهَا بِسَبَبِهِ .

وَلَوْ أَوْصَىٰ بِأَنْ تُؤَخَّرَ جِنَازَتُهُ زَائِداً عَلَى ٱلْمَشْرُوعِ. . لَمْ تَنْفُذْ .

وَلَوْ أَوْصَىٰ بِأَنْ يُبْنَىٰ عَلَيْهِ فِي مَقْبَرَةٍ مُسَبَّلَةٍ لِلْمُسْلِمِينَ. . لَمْ تَنْفُذْ وَصِيَّتُهُ ، بَلْ ذَلِكَ حَرَامٌ .

## • ٣- بَابُ مَا يَنْفَعُ ٱلْمَيِّتَ مِنْ قَوْلِ غَيْرِهِ

أَجْمَعَ ٱلْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ ٱلدُّعَاءَ لِلأَمْوَاتِ يَنْفَعُهُمْ ، وَيَصِلُهُمْ ثَوَابُهُ ، وَٱحْتَجُّوا بِقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَنِنَا اللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ الآيَاتِ ٱلْمَشْهُورَةِ ؟ بِمَعْنَاهَا ، وَبِٱلْأَحَادِيثِ ٱلْمَشْهُورَةِ ؟ بِمَعْنَاهَا ، وَبِٱلْأَحَادِيثِ ٱلْمَشْهُورَةِ ؟ بِمَعْنَاهَا ، وَبِٱلْأَحَادِيثِ ٱلْمَشْهُورَةِ :

٢٨٦ - كَقَوْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ ٱلْغَرْقَدِ» [م١٩٧].
 ٢٨٧ - وَكَقَوْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا »(١) [د٣٠١- ١٠٢٤ - هَنَا اللهُ عَيْر ذَلِكَ .

وَٱخْتَلَفَ ٱلْعُلَمَاءُ فِي وُصُولِ ثَوَابِ قِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ ، فَٱلْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ ٱلشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ ٱلشَّافِعِيِّ وَجَمَاعَةٌ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ وَجَمَاعَةٌ مِنْ ٱلْقُارِيءُ بَعْدَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ ٱلشَّافِعِيِّ إِلَىٰ أَنَّهُ يَصِلُ ، فَالِإِخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ ٱلْقَارِيءُ بَعْدَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ ٱلشَّافِعِيِّ إِلَىٰ أَنَّهُ يَصِلُ ، فَالِإِخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ ٱلْقَارِيءُ بَعْدَ فَرَاغِهِ : ( ٱللَّهُمَ ؛ أَوْصِلْ ثَوَابَ مَا قَرَأْتُهُ إِلَىٰ فُلاَنٍ ) ، وٱللهُ أَعْلَمُ .

وَيُسْتَحَبُّ ٱلثَّنَاءُ عَلَى ٱلْمَيِّتِ وَذِكْرُ مَحَاسِنِهِ .

٨٨٤ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلبُّخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : مَرُّوا بِجِنَازَةٍ . فَأَنْنَوْا عَلَيْهَا خَيْراً ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَجَبَتْ » ، فَقَالَ : « وَجَبَتْ » ، فَقَالَ : « وَجَبَتْ » ، فَقَالَ عُمْرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : مَا وَجَبَتْ ؟ قَالَ : « هَاذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْراً . .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ٤٧٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الثناء في الشر مجاز ، وقيل \_ وعليه بعض المحققين \_ : بل حقيقة ، وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك مع نهيه عن سبّ الأموات ؛ لأن النهي في غير كافر ومنافق ومجاهر بفسقه ، فالجنازة التي أثنوا عليها شراً يحتمل أن تكون واحداً من هاذه الثلاثة . وفي مسند الإمام أحمد : ( أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلِّ على التي أثنوا عليها شراً وصلى على الأخرى ) . « الفتوحات » ( ٢٠٧/٤ ) .

فَوَجَبَتْ لَهُ ٱلْجَنَّةُ ، وَهَاذَا أَثْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرّاً. . فَوَجَبَتْ لَهُ ٱلنَّارُ ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ ٱللهِ فِي ٱلْأَرْضِ » [خ١٣٦٧ ـ ١٩٤٩] .

200 عَنْ أَبِي ٱلْأَسْوِدِ قَالَ : ( قَدِمْتُ الْمُخَارِيِّ » عَنْ أَبِي ٱلْأَسْوِدِ قَالَ : ( قَدِمْتُ الْمُدِينَةَ ، فَجَلَسْتُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَمَرَّتْ بِهِمْ جِنَازَةٌ ، فَأُثْنِيَ عَلَىٰ صَاحِبِهَا خَيْرًا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِٱلثَّالِثَةِ ، فَأُثْنِي عَلَىٰ صَاحِبِهَا شَرًا ، صَاحِبِهَا ضَرًا ، فَقَالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، ثُمَّ مُرَّ بِٱلثَّالِثَةِ ، فَأُثْنِي عَلَىٰ صَاحِبِهَا شَرًا ، فَقَالَ : وَجَبَتْ ، قَالَ أَمُو الْأَسْوِدِ : فَقُلْتُ : وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : قَلْتُ كَمَا قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُمَا مُسْلِمِ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ . قُلْتُ كَمَا قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَثَلاَثَةٌ » فَقُلْنَا : وَٱثْنَانِ ؟ قَالَ : « وَثَلاَثَةٌ » فَقُلْنَا : وَٱثْنَانِ ؟ قَالَ : « وَثَلاَثَةٌ » فَقُلْنَا : وَٱثْنَانِ ؟ قَالَ : « وَثَلاَثَةٌ » فَقُلْنَا : وَٱثْنَانِ ؟ قَالَ : « وَثَلاَثَةٌ » فَقُلْنَا : وَٱثْنَانِ ؟ قَالَ : « وَثَلاَثَةٌ » فَقُلْنَا : وَٱثْنَانِ ؟ قَالَ : « وَثَلاَثَةٌ » فَقُلْنَا : وَٱثْنَانِ ؟ قَالَ : « وَثَلاَثَةٌ » فَقُلْنَا : وَٱثْنَانِ ؟ قَالَ : « وَثَلاَتُهُ » فَقُلْنَا : وَٱثْنَانِ ؟ قَالَ : « وَثَلاَثَةٌ » فَقُلْنَا : وَٱثْنَانِ ؟ قَالَ : « وَثَلاَثَةٌ » فَقُلْنَا : وَٱثْنَانِ ؟ قَالَ : « وَثَلاَنَةً » فَقُلْنَا : وَٱثْنَانِ ؟ قَالَ : « وَثَلاَثَةً » فَقُلْنَا : وَٱثْنَانِ ؟ فَالَ : « وَثَلاَثَةً » فَقُلْنَا : وَالْمَالِمُ مَنِ ٱلْوَاحِدِ ) [خ٣٤٥] .

وَٱلْأَحَادِيثُ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْنَا كَثِيرَةٌ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

### ٣١ ـ بَابُ ٱلنَّهْي عَنْ سَبِّ ٱلْأَمْوَاتِ

. ٤٩٠ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَسُبُّوا ٱلْأَمْوَاتَ ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَىٰ مَا قَدَّمُوا » [خ١٣٩٣] .

291 وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتِّرْمِذِيِّ » بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ـ ضَعَّفَهُ ٱلتِّرْمِذِيُّ ـ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ ، وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِئِهِمْ » (١) [د ٤٩٠٠- ١٠١٩] .

قُلْتُ : قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ : يَحْرُمُ سَبُ ٱلْمَيِّتِ ٱلْمُسْلِمِ ٱلَّذِي لَيْسَ مُعْلِناً بِفِسْقِهِ ، وَجَاءَتْ فِيهِ وَأَمَّا ٱلْكَافِرُ وَٱلْمُعْلِنُ بِفِسْقِهِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ. . فَفِيهِ خِلاَفٌ لِلسَّلَفِ ، وَجَاءَتْ فِيهِ

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ٤٦٨ ) ، وانظر كلام الحافظ فيه .

نُصُوصٌ مُتَقَابِلَةٌ ، وَحَاصِلُهُ : أَنَّهُ ثَبَتَ فِي ٱلنَّهْيِ عَنْ سَبِّ ٱلْأَمْوَاتِ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَلذَا ٱلْبَابِ .

وَجَاءَ فِي ٱلتَّرْخِيصِ فِي سَبِّ ٱلْأَشْرَارِ أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ:

مِنْهَا : مَا قَصَّهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْنَا فِي كِتَابِهِ ٱلْعَزِيزِ ، وَأَمَرَنَا بِتِلاَوَتِهِ وَإِشَاعَةِ فِرَاءَتِهِ .

وَمِنْهَا : أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ فِي ٱلصَّحِيحِ ، كَٱلْحَدِيثِ ٱلَّذِي ذَكَرَ فِيهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو ٱبْنَ لُحَيِّ (١) ، وَقِصَّةِ أَبِي رِغَالٍ ٱلَّذِي كَانَ يَسْرِقُ ٱلْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ (٢) ، وَقِصَّةِ أَبِي رِغَالٍ ٱلَّذِي كَانَ يَسْرِقُ ٱلْحَاجَّ بِمِحْجَنِهِ (٢) ، وَقِصَّةِ ٱبْنِ جُدْعَانَ (٣) وَغَيْرِهِمْ .

وَمِنْهَا : ٱلْحَدِيثُ ٱلصَّحِيحُ ٱلَّذِي قَدَّمْنَاهُ لَمَّا مَرَّتْ جِنَازَةٌ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرّاً. . فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بَلْ قَالَ : « وَجَبَتْ »(٤) .

وَٱخْتَلَفَ ٱلْعُلَمَاءُ فِي ٱلْجَمْعِ بَيْنَ هَاذِهِ ٱلنُّصُوصِ عَلَىٰ أَقْوَالٍ: أَصَحُهَا وَأَظْهَرُهَا: أَنَّ أَمْوَاتُ ٱلْمُسْلِمِينَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ( ۳۵۲۱) ، ومسلم ( ۲۸۵۲) ، وفيه : « رأيت عمرو بن عامر بن لُحَيِّ الخزاعي يجرُّ قصبه في النار ، وكان أول من سيَّبَ السوائب » .

<sup>)</sup> قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٢١٥/٤ ) \_ : ( وقع في عدة من نسخ « الأذكار » : « أبي رغال الذي كان يسرق الحاج بمحجنه » ، ولم أر في شيء من الروايات وصف أبي رغال بذلك ، ولعلها كانت « والذي » فسقطت واو العطف ) . وعليه : فحديث أبي رغال أخرجه ابن حبان ( ١٩٠٤ ) ، وأبو داوود ( ٢٠٨٨ ) . وحديث صاحب المحجن أخرجه مسلم ( ٢٨٩٠٤ ) عن جابر رضي الله عنه ، وأخرجه ابن خزيمة ( ١٣٩٢ ) ، وابن حبان ( ٢٨٣٨ ) ، والنسائي جابر رضي الله عنه ، وأخرجه ابن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، وفيه : « حتى رأيت صاحب المحجن يجرُ قصبه في النار ، كان يسرق الحاج بمحجنه » . والمحجن : عصاً معوجة الطرف .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ( ٢١٤ ) ، وابن حبان ( ٣٣١ ) ، والحاكم ( ٢/ ٤٠٥ ) ، وأحمد ( ٣٣/ ٦ ) ، وفيه عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله ؛ ابن جُدْعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويُطعم المسكين ، فهل ذاك نافعه ؟ قال : « لا ينفعه ؛ إنه لم يقل يوماً : ربِّ ؛ اغفر لي خطيئتي يوم الدين » .

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم ( ٤٨٨ ) .

ٱلْمُعْلِنِينَ بِفِسْقٍ أَوْ بِدْعَةٍ أَوْ نَحْوِهِمَا. فَيَجُوزُ ذِكْرُهُمْ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِحَاجَةٍ إِلَيْهِ لِلتَّحْذِيرِ مِنْ حَالِهِمْ ، وَٱلتَّنْفِيرِ مِنْ قَبُولِ مَا قَالُوهُ ، وَٱلِاقْتِدَاءِ بِهِمْ فِيمَا فَعَلُوهُ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ . . لَمْ يَجُزْ ، وَعَلَىٰ هَلْذَا ٱلتَّفْصِيلِ تُنَزَّلُ ٱلنَّصُوصُ ، وَقَدْ أَجْمَعَ ٱلْعُلَمَاءُ عَلَىٰ جَرْحِ ٱلْمَجْرُوحِ مِنَ ٱلرُّوَاةِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

### ٣٢ بَابُ مَا يَقُولُهُ زَائِرُ ٱلْقُبُورِ

29٢ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ . يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ ٱللَّيْلِ إِلَى ٱلْبَقِيعِ فَيَقُولُ : « ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ وَسَلَّمَ . يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ ٱللَّيْلِ إِلَى ٱلْبَقِيعِ فَيَقُولُ : « ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُوسَيِّنَ ، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ ، غَداً مُؤَجِّلُونَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ ٱللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ ، ٱللهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِأَهْلِ بَقِيعِ ٱلْغَرْقَدِ » [م١٠٢/٩٧٤] .

٣٩٣ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ صَحِيحِ مُسْلِمٍ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَيْضاً أَنَّهَا قَالَتْ : كَيْفَ أَقُولِي : قَالَتْ : كَيْفَ أَقُولِي : قَالَ : ﴿ قُولِي : أَلسَّلاَمُ عَلَىٰ أَهْلِ ٱلدِّيَارِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ ، وَيَرْحَمُ ٱللهُ ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَمِنَّا وَٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَمِنَّا وَٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مَنْكُمْ وَمِنَّا وَٱلْمُسْتَقْدِمِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ ٱللهُ بِكُمْ للاَحِقُونَ ﴾ [١٠٣/٩٧٤] .

\$ 94 وَرَوَيْنَا بِٱلْأَسَانِيدِ ٱلصَّحِيحَةِ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلنَّسَائِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهُ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى ٱلْمَقْبُرَةِ فَقَالَ : « ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ ٱللهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ » [د٣٢٣ـ ٣٢٧٥ ـ ٤٣٠٦ وانظر الملحق] .

٤٩٥ ـ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَرَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقُبُورٍ بِٱلْمَدِينَةِ ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ فَقَالَ : « ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ ٱلْقُبُورِ ، يَغْفِرُ ٱللهُ لَنَا وَلَكُمْ ، أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِٱلْأَثْرِ » ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٢٠٥٣] .

٤٩٦ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى ٱلْمَقَابِرِ أَنْ يَقُولَ قَائِلُهُمُ : « ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱللهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱللهَ لَنَا عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱللهَ لَنَا فَلَا إِنْ شَاءَ ٱللهُ بِكُمْ لَلاَحِقُونَ ، أَسْأَلُ ٱللهَ لَنَا وَلَكُمْ ٱلْعَافِيَةَ » [م ٩٧٥] .

وَرَوَيْنَاهُ فِي « كِتَابِ ٱلنَّسَائِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » هَـٰكَذَا ، وَزَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ (١٠ : « لَلاَحِقُونَ » : « أَنتُمْ لَنَا فَرَطٌ ، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبَعٌ » [س٤/٤هـ ق٧٥٨] .

١٩٧ - وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ مِ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، أَنَّتُمْ لَنَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، أَنَّتُمْ لَنَا ضَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ، أَنَّتُمْ لَنَا فَرَطُ ، وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُمْ » [سني ٥٩١].

وَيُسْتَحَبُّ لِلزَّائِرِ ٱلْإِكْتَارُ مِنْ قِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ وَٱلذِّكْرِ ، وَٱلدُّعَاءِ لِأَهْلِ تِلْكَ ٱلْمَقْبُرَةِ وَسَائِرِ ٱلْمَوْتَىٰ وَٱلْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ .

وَيُسْتَحَبُّ ٱلْإِكْثَارُ مِنَ ٱلزِّيَارَةِ، وَأَنْ يُكْثِرَ ٱلْوُقُوفَ عِنْدَ قُبُورِ أَهْلِ ٱلْخَيْرِ وَٱلْفَضْلِ (٢).

٣٣ـ بَابُ نَهْيِ ٱلزَّائِرِ مَنْ يَرَاهُ يَبْكِي جَزَعاً عِنْدَ قَبْرٍ ، وَأَمْرِهِ إِيَّاهُ بِٱلصَّبْرِ ، وَنَهْيِهِ أَيْضاً عَنْ غَيْرٍ ذَلِكَ مِمَّا نَهَى ٱلشَّرْعُ عَنْهُ

٤٩٨ - رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : « ٱتَّقِي ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ بِٱمْرَأَةٍ تَبْكِي عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ : « ٱتَّقِي ٱللهَ وَاصْبِرِي » [خ١٥٠ - ١٢٥٢] .

<sup>(</sup>١) أي : النسائي .

<sup>(</sup>٢) قال العلماء: وزيارة القبور من أعظم الدواء للقلب القاسي ؛ لأنها تذكره الموت والدار الآخرة ، وذلك يحمل على قصر الأمل والزهد في الدنيا وترك الرغبة فيها ، ولا شيء أنفع للقلوب القاسية من زيارة القبور ؛ أي : المصحوبة بالتفكر في ذلك ، والاعتبار بمن سلك من الأهل والأقران في تلك الديار ، وكيف انقطع عنهم الأهل والأحباب ، وذهبت آمالهم ، ولم تنفعهم أموالهم ، فمن تأمل ذلك . كان سبباً لإقباله على مولاه ، ورقة قلبه وخشوعه . « الفتوحات » ( ٢٢٣/٤ ) .

993- وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهُ » بِإِسْنَادِ حَسَنٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ مَعْبَدٍ - ٱلْمَعْرُوفِ بِٱبْنِ ٱلْخَصَاصِيَةِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا أَنَا أَمَاشِي ٱلنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . نَظَرَ ، فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي بَيْنَ ٱلْقُبُورِ عَلَيْهِ أَمَاشِي ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . نَظَرَ ، فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي بَيْنَ ٱلْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ ، فَقَالَ : « يَا صَاحِبَ ٱلسِّبْتِيَّتَيْنِ ؛ أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ . . . » وَذَكَرَ تَمَامَ ٱلْحَدِيثِ (۱) [د.۳۲۳ـس ٤/٩٦ ق ١٥٥٨] .

قُلْتُ : ( ٱلسِّبْتِيَّةُ ) : ٱلنَّعْلُ ٱلَّتِي لاَ شَعْرَ عَلَيْهَا ، وَهِيَ بِكَسْرِ ٱلسِّينِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَإِسْكَانِ ٱلْبَاءِ ٱلْمُوحَدةِ .

وَقَدْ أَجْمَعَتِ ٱلْأُمَّةُ عَلَىٰ وُجُوبِ ٱلْأَمْرِ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّهْيِ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ، وَدَلَائِلُهُ فِي ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ مَشْهُورَةٌ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

٣٤ بَابُ ٱلْبُكَاءِ وَٱلْخَوْفِ عِنْدَ ٱلْمُرُورِ بِقُبُورِ ٱلظَّالِمِينَ وَبِمَصَارِعِهِمْ ، وَإِظْهَارِ ٱلإِفْتِقَارِ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَٱلتَّحْذِيرِ مِنَ ٱلْغَفْلَةِ عَنْ ذَلِكَ

٠٠٠ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ \_ يَعْنِي : لَمَّا وَصَلُوا ٱلْحِجْرَ دِيَارَ

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « المجموع » ( ٥/ ٢٧٩ ) : ( المشهور من مذهبنا : أنه لا يكره المشي بين المقابر بالنعلين ونحوهما ، فممن صرح بذلك الخطابي والعبدري وآخرون ، ونقله العبدري عن أكثر العلماء ، وقال أحمد : يكره ، واحتج أصحابنا بحديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « إِن العبد إِذا وضع في قبره وتولىٰ عنه أصحابه يسمع قرع نعالهم » رواه البخاري [١٣٧٤] ، ومسلم [٢٨٧٠] ، وأبو داوود [٣٢٣١] ، والنسائي [٤/ ٩٦] . وأجابوا عن حديث ابن الخصاصية بوجهين : أحدهما \_ وبه أجاب الخطابي \_ : أنه يشبه أنه كرههما لمعنى فيهما ؛ لأن النعال السبتية نعال أهل الرفاهية والتنعم ، فنهىٰ عنها لما فيها من الخيلاء . والثاني : لعله كان فيها نجاسة . قالوا : وحَمَلنا علىٰ تأويله الجمع بين الحديثين ) . والخصاصية : اسمها كبشة \_ وقيل : مارية \_ بنت عمرو بن الحارث الغطريف الحارث الغطريفة ، نسبت إلى الخصاصة ، وهو ألاه بن عمرو بن كعب بن الحارث بن الغطريف الأكبر ، وقيل : هي أم بشير بن معبد ، وقيل : أم جده الأعلىٰ ضبارىٰ بن سدوس ؛ فبشير هو ابن معبد بن شراحيل بن سبيع بن ضبارىٰ بن سدوس . وانظر ضبارىٰ بن سدوس ؛ فبشير هو ابن معبد بن شراحيل بن سبيع بن ضبارىٰ بن سدوس . وانظر «الإصابة» ( ١٦٣/١ ) .

ثَمُودٍ = : 《 لَا تَدْخُلُوا عَلَىٰ هَاؤُلاَءِ ٱلْمُعَدَّبِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ . فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ ؛ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ <math>(1) [خ٢٢٣] .

<sup>(</sup>١) في هامش (ب): (بلغ الولد أبو العباس ـ وفقه الله ـ قراءة ومقابلة ، ولله الحمد . كتبه ابن العطار).

## ٧ كِتَابُ ٱلْأَذْكَارِ فِي صَلَوَاتٍ مَخْصُوصَةٍ

#### ١- بَابُ ٱلْأَذْكَارِ ٱلْمُسْتَحَبَّةِ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ وَلَيْلَتَهَا وَٱلدُّعَاءِ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ فِي يَوْمِهَا وَلَيْلَتِهَا مِنْ قِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ وَٱلْأَذْكَارِ وَٱلدَّعَوَاتِ ، وَٱلصَّلاَةِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَقْرَأَ (سُورَةَ ٱلْكَهْفِ) فِي يَوْمِهَا ، قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي كِتَابِ « ٱلْأُمِّ » [٢/٢٣٤] : ( وَأَسْتَحِبُ قِرَاءَتَهَا يَوْمِهَا ، قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي كِتَابِ « ٱلْأُمِّ » [٢/٢٣٤] : ( وَأَسْتَحِبُ قِرَاءَتَهَا أَيْضاً فِي لَيْلَةِ ٱلْجُمُعَةِ ) .

١٠٥ - رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ فَقَالَ : « فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ ٱللهَ تَعَالَىٰ شَيْئاً. . إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ » ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا ) [خ٩٣٥ - ١٨٥٨] .

قُلْتُ : ٱخْتَلَفَ ٱلْعُلَمَاءُ مِنَ ٱلسَّلَفِ وَٱلْخَلَفِ فِي هَـٰذِهِ ٱلسَّاعَةِ عَلَىٰ أَقْوَالٍ كَثِيرَةٍ مُنْتَشِرَةٍ غَايَةَ ٱلِانْتِشَارِ ، وَقَدْ جَمَعْتُ ٱلْأَقْوَالَ ٱلْمَذْكُورَةَ فِيهَا كُلَّهَا فِي « شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ » [٤٦٨/٤]، وَبَيَّنْتُ قَائِلِيهَا ، وَأَنَّ كَثِيراً مِنَ ٱلصَّحَابَةِ عَلَىٰ أَنَّهَا بَعْدَ ٱلْعَصْرِ.

وَٱلْمُرَادُ بِـ ( قَائِمٌ يُصَلِّي ) : مَنْ يَنْتَظِرُ ٱلصَّلاَةَ ؛ فَإِنَّهُ فِي صَلاَةٍ . وَأَصَحُّ مَا جَاءَ فِيهَا :

٢٠٥ مَا رَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ ٱلْإِمَامُ إِلَىٰ أَنْ تُقْضَى ٱلصَّلاَةُ » يَعْنِي : يَجْلِسَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ (١) [١٥٥٨] .

<sup>(</sup>١) في (ج): (يعني: يجلس على المنبر أَوَّلاً).

وَأَمَّا قِرَاءَةُ ( سُورَةِ ٱلْكَهْفِ ) وَٱلصَّلاَةُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . فَجَاءَتْ فِيهِمَا أَحَادِيثُ مَشْهُورَةٌ ، تَرَكْتُ نَقْلَهَا لِطُولِ ٱلْكِتَابِ وَلِكُوْنِهَا مَشْهُورَةً ، وَقَدْ سَبَقَ جُمْلَةٌ مِنْهَا فِي بَابِهَا (١) .

٣٠٥- وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّة ِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّة ِ ٱلنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ مَنْ قَالَ صَبِيحَةَ يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلاَةِ ٱلْغَدَاةِ : أَسْتَغْفِرُ ٱللهُ ٱلَّذِي لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ هُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ . . غَفَرَ ٱللهُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ ٱلْبَحْرِ ﴾ [سني ١٨] .

٤٠٥ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ ٱلْمُسْجِدَ يَوْمَ ٱلْجُمْعَةِ . . أَخَذَ بِعَضَادَتَيِ ٱلْبَابِ ، ثُمَّ قَالَ :
 ( ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْنِي أَوْجَهَ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ ، وَأَقْرَبَ مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيْكَ ، وَأَفْضَلَ مَنْ سَلَّلُكُ وَرَغِبَ إِلَيْكَ ، وَأَفْضَلَ مَنْ سَلَّلُكَ وَرَغِبَ إِلَيْكَ » [سني ٣٧٤ وانظر الملحق] .

قُلْتُ : يُسْتَحَبُّ لَنَا نَحْنُ أَنْ نَقُولَ : ( ٱجْعَلْنِي مِنْ أَوْجَهِ مَنْ تَوَجَّهَ إِلَيْكَ ، وَمِنْ أَقْرَبِ...، وَمِنْ أَفْضَلِ...) ، فَنَزِيدُ لَفْظَةَ ( مِنْ ) .

وَأَمَّا ٱلْقِرَاءَةُ ٱلْمُسْتَحَبَّةُ فِي صَلاَةِ ٱلْجُمُعَةِ وَفِي صَلاَةِ ٱلصُّبْحِ يَوْمَ ٱلْجُمُعَةِ.. فَتَقَدَّمَ بَيَانُهَا فِي ( بَابِ أَذْكَارِ ٱلصَّلاَةِ ) (٣) .

٥٠٥ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( 2/77) : (لم يسبق لقراءة « سورة الكهف » ذكر ، وسبق للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كتاب معقود لذلك ، ليس فيه تقييد بيوم الجمعة سوى حديث أوس بن أوس [المتقدم برقم 22] ، أما قراءة « سورة الكهف » . . فأقوى ما ورد فيها – كما قال الحافظ – حديث أبي سعيد ) ، وحديث أبي سعيد هو ما أخرجه الحاكم ( 270/7) عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن مَن قرأ ( سورة الكهف ) يوم الجمعة . . أضاء له من النور ما بين الجمعتين » .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ١١٥ ) ، وانظر كلام الحافظ فيه .

<sup>(</sup>۳) انظر ( ص۱۰۵ ) .

رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَرَأَ بَعْدَ صَلاَةِ ٱلْجُمُعَةِ : ( قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ ) ، وَ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ) سَبْعَ مَرَّاتٍ . . أَحَدٌ ) ، وَ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ) سَبْعَ مَرَّاتٍ . . أَعَاذَهُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا مِنَ ٱلسُّوءِ إِلَى ٱلْجُمُعَةِ ٱلْأُخْرَىٰ » [سني ٣٧٥ وانظر الملحن] .

فَضَّا إِنَّ [في استحباب الإكثار من ذكر الله تعالىٰ بعد صلاة الجمعة] :

يُسْتَحَبُّ ٱلْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ بَعْدَ صَلاَةِ ٱلْجُمُعَةِ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَأَنشَشِرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَٱبْنَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُورَ لُفَلْحُونَ ﴾ .

## ٧- بَابُ ٱلْأَذْكَارِ ٱلْمَشْرُوعَةِ فِي ٱلْعِيدَيْنِ

ٱعْلَمْ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ إِحْيَاءُ لَيْلَتَيِ ٱلْعِيدَيْنِ بِذِكْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَٱلصَّلاَةِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ ٱلطَّاعَاتِ .

٥٠٦ لِلْحَدِيثِ ٱلْوَارِدِ فِي ذَلِكَ : « مَنْ أَحْيَا لَيْلَتَيِ ٱلْعِيدِ (١٠). لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ يَوْمَ تَمُوتُ ٱلْقُلُوبُ » ، وَرُوِيَ : « مَنْ قَامَ لَيْلَتَيِ ٱلْعِيدَيْنِ لللهِ مُحْتَسِباً. . لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ حِينَ تَمُوتُ ٱلْقُلُوبُ » [وانظر الملحن] .

هَاكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ ٱلشَّافِعِيِّ وَٱبْنِ مَاجَهْ ، وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ رَوَيْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أَلْشَافِعِيِّ وَٱبْنِ مَاجَهْ ، وَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ رَوَيْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعاً وَمَوْقُوفاً ، وَكِلاَهُمَا ضَعِيفٌ ، لَاكِنَّ أَحَادِيثَ ٱلْفَضَائِلِ يُسَامَحُ فِيهَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّلِ ٱلْكِتَابِ(٢) .

وَٱخْتَلَفَ ٱلْعُلَمَاءُ فِي ٱلْقَدْرِ ٱلَّذِي يَحْصُلُ بِهِ ٱلْإِحْيَاءُ ، فَٱلْأَظْهَرُ : أَنَّهُ لاَ يَحْصُلُ إِلاَّ بِمُعْظَمِ ٱللَّيْلِ ، وَقِيلَ : يَحْصُلُ بِسَاعَةٍ .

<sup>(</sup>١) في (ج) و(د): (العيدين).

<sup>(</sup>۲) انظر ( ص ۳٦ ) .

فَهُمُ اللَّهُ [في الأوقات والأماكن التي يستحب التكبير فيها] :

وَيُسْتَحَبُّ ٱلتَّكْبِيرُ لَيْلَتِي ٱلْعِيدَيْنِ ، وَيُسْتَحَبُّ فِي عِيدِ ٱلْفِطْرِ مِنْ غُرُوبِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ أَنْ يُحْرِمَ ٱلْإِمَامُ بِصَلاَةِ ٱلْعِيدِ ، وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ خَلْفَ ٱلصَّلَوَاتِ وَغَيْرِهَا مِنَ ٱلْأَحْوَالِ ، وَيُكْبِرُ مَاشِياً وَجَالِساً وَمُضْطَجِعاً ، الْأَحْوَالِ ، وَيُكْبِرُ مَاشِياً وَجَالِساً وَمُضْطَجِعاً ، وَفِي طَرِيقِهِ ، وَفِي ٱلْمَسْجِدِ ، وَعَلَىٰ فِرَاشِهِ .

وَأَمَّا عِيدُ ٱلْأَضْحَىٰ.. فَيُكَبِّرُ فِيهِ مِنْ بَعْدِ صَلاَةِ ٱلصَّبْحِ يَوْمَ عَرَفَةَ إِلَىٰ أَنْ يُصَلِّيَ ٱلْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيقِ ، وَيُكَبِّرُ خَلْفَ هَاذِهِ ٱلْعَصْرِ ثُمَّ يَقْطَعُ ، هَاذَا هُوَ ٱلْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ ٱلتَّشْرِيقِ ، وَيُكَبِّرُ خَلْفَ هَاذِهِ ٱلْعَصْرِ ثُمَّ يَقْطَعُ ، هَاذَا هُو ٱلْعَصْرِ مِنْ آلَذِي عَلَيْهِ ٱلْعَمَلُ ، وَفِيهِ خِلاَفٌ مَشْهُورٌ فِي مَذْهَبِنَا وَلِعَيْرِنَا ، وَلَاكِنَّ ٱلْأَصَحِيحَ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَقَدْ جَاءَ فِيهِ أَحَادِيثُ رَوَيْنَاهَا فِي « سُنَنِ ٱلْبَيْهَقِيِّ » [٣/ ٢٧٨ ، الصَّحِيحَ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَقَدْ جَاءَ فِيهِ أَحَادِيثُ رَوَيْنَاهَا فِي « سُنَنِ ٱلْبَيْهَقِيِّ » [٣/ ٢٧٨ ، الصَّحْرِيحُ وَنَقُلُ ٱلْمَذْهَبِ فِي « شَرْحِ اللهُ مَنْ حَيْثُ ٱلْحُدِيثُ وَنَقُلُ ٱلْمَذْهَبِ فِي « شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ » [٥/ ٣٥] ، وَذَكَرْتُ جَمِيعَ ٱلْفُرُوعِ ٱلْمُتَعَلِّقَةِ بِهِ ، وَأَنَا أَشِيرُ هُنَا إِلَىٰ مُقَاصِدِهِ مُخْتَصَرَةً .

قَالَ أَصْحَابُنَا : لَفْظُ ٱلتَّكْبِيرِ أَنْ يَقُولَ : ( ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ ) هَاكَذَا ثَلَاثًا مُتَوَالِيَاتٍ ، وَيُكَرِّرُ هَاذَا عَلَىٰ حَسَبِ إِرَادَتِهِ .

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ وَٱلْأَصْحَابُ : ( فَإِنْ زَادَ فَقَالَ : ٱللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً ، وَٱلْحَمْدُ للهِ كَثِيراً ، وَسُبْحَانَ ٱللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيّاهُ ، مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ ، صَدَقَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ ٱلأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . . كَانَ حَسَناً ) [أم٢٠/٢٥] .

وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا : لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ مَا ٱعْتَادَهُ ٱلنَّاسُ ، وَهُوَ : ( ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ ٱللهُ أَكْبَرُ اللهُ ال

فَكُنَّاكُ [في مشروعية التكبير بعد كل صلاة تصلىٰ في أيامه] :

إَعْلَمْ : أَنَّ ٱلتَّكْبِيرَ مَشْرُوعٌ بَعْدَ كُلِّ صَلاَةٍ تُصَلَّىٰ فِي أَيَّامِ ٱلتَّكْبِيرِ ، سَوَاءٌ كَانَتْ

فَرِيضَةً أَوْ نَافِلَةً أَوْ صَلاَةَ جِنَازَةٍ ، وَسَوَاءٌ كَانَتِ ٱلْفَرِيضَةُ مُؤَدَّاةً أَوْ مَقْضِيَّةً أَوْ مَنْذُورَةً ، وَفِي بَعْضِ هَـٰذَا خِلاَفٌ لَيْسَ هَـٰذَا مَوْضِعَ بَسْطِهِ ، وَلَـٰكِنَّ ٱلصَّحِيحَ مَا ذَكَرْتُهُ ، وَعَلَيْهِ ٱلْفَتْوَىٰ ، وَبِهِ ٱلْعَمَلُ .

وَلَوْ كَبَّرَ ٱلْإِمَامُ عَلَىٰ خِلاَفِ ٱعْتِقَادِ ٱلْمَأْمُومِ ؛ بِأَنْ كَانَ ٱلْإِمَامُ يَرَى ٱلتَّكْبِيرَ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ أَيَّامَ ٱلْإِمَامُ يَرَاهُ مَ لَا يَرَاهُ ، أَوْ عَكْسَهُ. . فَهَلْ يُتَابِعُهُ أَمْ يَعْمَلُ بِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا : ٱلْأَصَحُّ : يَعْمَلُ بِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ ٱلْقُدُوةَ بِنَفْسِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا : ٱلْأَصَحُّ : يَعْمَلُ بِاعْتِقَادِ نَفْسِهِ ؛ لِأَنَّ ٱلْقُدُوةَ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّلَاةِ ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَبَّرَ فِي صَلاَةِ ٱلْعِيدِ زِيَادَةً عَلَىٰ مَا يَرَاهُ ٱلْقُدُوةِ .

فَضَّنَّاكُوا فِي تكبيرات صلاة العيدين وخطبتيه وبيان ما في ذلك من أذكار] :

وَٱلسُّنَّةُ: أَنْ يُكَبِّرَ فِي صَلاَةِ ٱلْعِيدِ قَبْلَ ٱلْقِرَاءَةِ تَكْبِيرَاتٍ زَوَاثِدَ ، فَيُكَبِّرُ فِي الرَّكْعَةِ ٱللَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ الرَّكْعَةِ ٱلْأُولَىٰ سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَىٰ تَكْبِيرَةِ ٱلِافْتِتَاحِ ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَىٰ تَكْبِيرَاتٍ سِوَىٰ تَكْبِيرَةِ ٱلرَّفْعِ مِنَ ٱلسُّجُودِ ، وَيَكُونُ ٱلتَّكْبِيرُ فِي ٱلأُولَىٰ بَعْدَ دُعَاءِ ٱلِاسْتِفْتَاحِ وَقَبْلَ ٱلتَّعَوُّذِ .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ بَيْنَ كُلِّ تَكْبِيرَتَيْنِ : (سُبْحَانَ ٱللهِ ، وَٱلْحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَٱللهُ أَكْبَرُ ) ، هَلكَذَا قَالَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يَقُولُ : ( لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، بِيدِهِ الْخَيْرُ (١) ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) .

وَقَالَ أَبُو نَصْرِ بْنُ ٱلصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا : ﴿ إِنْ قَالَ مَا ٱعْتَادَهُ ٱلنَّاسُ. .

<sup>(</sup>۱) أي : بقدرته الخير ، وكذا الشر ، قال تعالى : ﴿ قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ وإنما لم يقل : ( والشر ) ؛ لأن من أدب الشريعة أنه لا يضاف إليه تعالىٰ بالخصوص إلا الجليل ، وغيره لا يضاف إليه وحده ، بل مع غيره ، فيقال : يا خالق كل شيء ، يا خالق الإنسان والحيوان والكلاب ، وهاذا محمل قوله في دعاء الافتتاح في الصلاة : ( والشر ليس إليك ) . « الفتوحات » ( ١٩٠/٦ ) .

فَحَسَنٌ ، وَهُوَ : ٱللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً ، وَٱلْحَمْدُ للهِ كَثِيراً ، وَسُبْحَانَ ٱللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً).

وَكُلُّ هَاذَا عَلَى ٱلتَّوْسِعَةِ ، وَلاَ حَجْرَ فِي شَيْءٍ مِنْهُ ، وَلَوْ تَرَكَ جَمِيعَ هَاذَا ٱلذِّكْرِ وَتَرَكَ ٱلتَّكْبِيرَاتِ ٱلسَّبْعَ وَٱلْخَمْسَ. . صَحَّتْ صَلاَتُهُ وَلاَ يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ ، لَكِنْ فَاتَتُهُ ٱلْفَضِيلَةُ ، وَلَوْ نَسِيَ ٱلتَّكْبِيرَاتِ حَتَّى ٱفْتَتَحَ ٱلْقِرَاءَةَ . . لَمْ يَرْجِعْ إِلَى ٱلتَّكْبِيرَاتِ عَلَى ٱلْقَوْلِ ٱلصَّحِيحِ ، وَلِلشَّافِعِيِّ قَوْلٌ ضَعِيفٌ : إَنَّهُ يَرْجِعُ إِلَيْهَا .

وَأَمَّا ٱلْخُطْبَتَانِ فِي ٱلْعِيدِ : فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَبِّرَ فِي ٱفْتِتَاحِ ٱلْأُولَىٰ تِسْعاً ، وَفِي ٱلْثَانِيَةِ سَبْعاً .

وَأَمَّا ٱلْقِرَاءَةُ فِي صَلاَةِ ٱلْعِيدِ: فَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ مَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِيهَا فِي ( بَابِ صِفَةِ أَذْكَارِ ٱلصَّلاَةِ ) (١) ، وَهُو أَنَّهُ يَقْرَأُ فِي ٱلْأُولَىٰ بَعْدَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ): ( سُورَةَ قَ ) ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ: ( ٱقْتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ ) ، وَإِنْ شَاءَ فِي ٱلْأُولَىٰ : ( سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ) ، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ: ( هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْغَاشِيَةِ ) .

٣- بَابُ ٱلْأَذْكَارِ فِي ٱلْعَشْرِ ٱلْأُولِ مِنْ ذِي ٱلْحِجَّةِ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي آيَّامِ مَّعْلُومَنتٍ ﴾ ٱلآيَةُ .

قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ وَٱلشَّافِعِيُّ وَٱلْجُمْهُورُ : ﴿ هِيَ أَيَّامُ ٱلْعَشْرِ ﴾ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ ٱلْإِكْثَارُ مِنَ ٱلْأَذْكَارِ فِي هَـٰذَا ٱلْعَشْرِ زِيَادَةً عَلَىٰ غَيْرِهِ ، وَيُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ أَكْثَرَ مِنْ بَاقِي ٱلْعَشْرِ .

٧٠٥ - رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: « مَا ٱلْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي هَاذِهِ » قَالُوا: وَلاَ ٱلْجِهَادُ ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. . ٱلْجِهَادُ ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ. . فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ » ، هَاذَا لَفْظُ رِوَايَةِ ٱلْبُخَارِيِّ ، وَهُوَ صَحِيحٌ [خ٩٦٩] .

<sup>(</sup>۱) انظر (ص ۱۰۵).

وَفِي رِوَايَةِ ٱلتِّرْمِذِيِّ : « مَا مِنْ أَيَّامٍ ٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ مِنْ هَاذِهِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْعَشْرِ » [ت٧٥٧] .

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُودَ مِثْلُ هَاذِهِ ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ : « مِنْ هَاذِهِ ٱلْأَيَّامِ » يَعْنِي : ٱلْعَشْرَ [د۲٤٣٨] .

وَرَوَيْنَاهُ فِي « مُسْنَدِ ٱلْإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدٍ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلدَّارِمِيِّ » بإِسْنَادِ « ٱلصَّحِيحَيْنِ » ، قَالَ فِيهِ : « مَا ٱلْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلُ مِنَ ٱلْعَمَلِ فِي عَشْرِ ذِي ٱلْحِجَّةِ » ، قِيلَ : وَلاَ ٱلْجِهَادُ ؟ . . . وَذَكَرَ تَمَامَهُ [مي١٨١٤] .

وَفِي رِوَايَةٍ : ﴿ عَشْرِ ٱلْأَضْحَىٰ ﴾ [مي١٨١٥] .

٥٠٥ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ » عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « خَيْرُ ٱلدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ ، مَا قُلْتُ أَنَّا وَٱلنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لاَ إِلَٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » ، ضَعَفَ ٱلتِّرْمِذِيُّ إِسْنَادَهُ [ت٥٨٥٥] .

٩٠٥ ـ وَرَوَيْنَاهُ فِي « مُوطَّا الْإِمَامِ مَالِكٍ » بِإِسْنَادٍ مُرْسَلٍ ، وَبِنُقْصَانٍ فِي لَفْظِهِ ،
 وَلَفْظُهُ : « أَفْضَلُ الدُّعَاءِ يَوْمَ عَرَفَةَ ، وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَٱلنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي :
 لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ » [ط١/٢٢٤] .

وَبَلَغَنَا عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ : أَنَّهُ رَأَىٰ سَائِلاً يَسْأَلُ ٱللهُ عَنْهُمْ : أَنَّهُ رَأَىٰ سَائِلاً يَسْأَلُ النَّاسَ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ: (يَا عَاجِزُ؛ فِي هَـٰذَا ٱلْيَوْمِ يُسْأَلُ غَيْرُ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ؟!)(١).

وَقَالَ ٱلْبُخَارِيُّ فِي «صَحِيحِهِ»: (كَانَ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يُكَبِّرُ فِي قُبَّتِهِ بِمِنَى، فَيَسْمَعُهُ أَهْلُ ٱلْأَسْوَاقِ حَتَّىٰ تَرْتَجَّ مِنَى تَكْبِيراً) (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢/ ١٩٤ ) مختصراً .

<sup>(</sup>٢) البخاري في ( العيدين ، باب : التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة ) تعليقاً .

قَالَ ٱلْبُخَارِيُّ : ( وَكَانَ ٱبْنُ عُمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ يَخْرُجَانِ إِلَى ٱللهُ وَيُكَبِّرُ ٱلنَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا )(١) . ٱلسُّوقِ فِي أَيَّامِ ٱلْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ ، وَيُكَبِّرُ ٱلنَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا )(١) .

### ٤ ـ بَابُ ٱلْأَذْكَارِ ٱلْمَشْرُوعَةِ فِي ٱلْكُسُوفِ

إَعْلَمْ : أَنَّهُ يُسَنُّ فِي كُسُوفِ ٱلشَّمْسِ وَٱلْقَمَرِ ٱلْإِكْثَارُ مِنْ ذِكْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَمِنَ ٱلدُّعَاءِ ، وَتُسَنُّ ٱلصَّلاَةُ لَهُ بِإِجْمَاعِ ٱلْمُسْلِمِينَ .

١٥- رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ مِنْ آيَاتِ ٱللهِ ، لاَ يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ . . فَٱدْعُوا ٱللهَ تَعَالَىٰ ، وَكَبِّرُوا وَتَصَدَّقُوا » [خ١٠١٤- ١٠٤٤] .

وَفِي بَعْضِ ٱلرِّوَايَاتِ فِي « صَحِيحَيْهِمَا » : « فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ . . فَٱذْكُرُوا ٱللهَ تَعَالَىٰ » [خ٢٥٠١- ١٠٥٢] .

وَكَذَلِكَ (٢) رَوَيَاهُ مِنْ رِوَايَةِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ [خ٢٥٠١ـ ١٩٠٧] .

١١٥- وَرَوَيَاهُ فِي " صَحِيحَيْهِمَا " مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ . . فَٱفْزَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَٱسْتِغْفَارِهِ " [خ٥٠٩- ١٩١٣] .

١٢٥ - وَرَوَيَاهُ فِي « صَحِيحَيْهِمَا » مِنْ رِوَايَةِ ٱلْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ : « فَإِذَا
 رَأَيْتُمُوهَا . . فَٱدْعُوا ٱللهَ وَصَلُوا » [خ١٠٦٠ - ١٩١٥] .

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرَةَ أَيْضًا ، وَٱللهُ أَعْلَمُ [خ١٠٤٠] .

١٣ ٥- وَفِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : ( أَتَيْتُ

<sup>(</sup>١) البخاري في ( العيدين ، باب : فضل العمل في أيام التشريق ) تعليقاً .

 <sup>(</sup>٢) كذا في النسخ ، ولعلها بغير واو (كذلك) ؛ إذ لم نجده بهاذا اللفظ إلا من رواية ابن عباس .

ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ كَسَفَتِ ٱلشَّمْسُ ، وَهُوَ قَائِمٌ فِي ٱلصَّلاَةِ رَافِعٌ يَدَيْهِ ، فَجَعَلَ يُسَبِّحُ وَيُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَيَحْمَدُ وَيَدْعُو حَتَّىٰ حُسِرَ عَنْهَا ، فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا ، فَلَمَّا حُسِرَ عَنْهَا . قَرَأَ سُورَتَيْنِ ، وَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ) [٢٦/٩١٣] .

قُلْتُ : ( حُسِرَ ) بِضَمِّ ٱلْحَاءِ وَكَسْرِ ٱلسِّينِ ٱلْمُهْمَلَتَيْنِ ؛ أَيْ : كُشِفَ وَجُلِّيَ .

#### فَهُمُّنَّاكُ [في كيفية صلاة الكسوف] :

وَيُسْتَحَبُّ إِطَالَةُ ٱلْقِرَاءَةِ فِي صَلاَةِ ٱلْكُسُوفِ، فَيَقْرَأُ فِي ٱلْقَوْمَةِ ٱلْأُولَىٰ نَحْوَ (سُورَةِ ٱلْبَقَرَةِ)، وَفِي ٱلثَّانِيَةِ نَحْوَ مِئَتَيْ آيَةٍ، وَفِي ٱلثَّالِئَةِ نَحْوَ مِئَةٍ وَخَمْسِينَ آيَةً، وَفِي ٱلثَّالِيَةِ نَحْوَ مِئَةِ آيَةٍ، وَيُسَبِّحُ فِي ٱلثَّانِي وَفِي ٱلثَّانِي الرَّابِعةِ نَحْوَ مِئَةِ آيَةٍ، وَيُسَبِّحُ فِي ٱلرَّابِع خَمْسِينَ، وَيُطَوِّلُ ٱلسُّجُودَ كَنَحْوِ سَبْعِينَ، وَفِي ٱلثَّالِثِ كَذَلِكَ، وَفِي ٱلرَّابِع خَمْسِينَ، وَيُطَوِّلُ ٱلسُّجُودَ كَنَحْوِ ٱلرُّكُوعِ ٱلْأَولِ ، وَٱلثَّانِيَةُ نَحْوَ ٱلرُّكُوعِ ٱلثَّانِي، السُّجُودَ كَنَحْوِ الرُّكُوعِ ٱلْأَولِ ، وَٱلثَّانِيَةُ نَحْوَ ٱلرُّكُوعِ ٱلثَّانِي ، هَالسَّجْدَةُ ٱلأُولَىٰ نَحْوَ ٱلرُّكُوعِ ٱلثَّانِي ، وَٱلثَّانِيَةُ نَحْوَ ٱلرُّكُوعِ ٱلثَّانِي ، هَالسَّجْدَةُ ٱلأُولَىٰ نَحْوَ ٱلرُّكُوعِ ٱللْعُلَمَاءِ .

وَلاَ تَشُكَّنَ فِيمَا ذَكَرْتُهُ مِنِ ٱسْتِحْبَابِ تَطْوِيلِ ٱلسُّجُودِ لِكَوْنِ ٱلْمَشْهُورِ فِي كُتُبِ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ لاَ يُطَوَّلُ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ عَلَطٌ أَوْ ضَعِيفٌ ، بَلِ ٱلصَّوَابُ تَطْوِيلُهُ ، وَقَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ (١) ، وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ بِدَلاَئِلِهِ وَشَوَاهِدِهِ فِي « شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ » [٥٠/٥] ، وَقَدْ أَوْضَحْتُهُ بِدَلاَئِلِهِ وَشَوَاهِدِهِ فِي « شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ » [٥٠/٥] ، وَأَشَرْتُ هُنَا إِلَىٰ مَا ذَكَرْتُ لِئَلاً يُغْتَرَّ بِخِلاَفِهِ ، وَقَدْ نَصَّ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي مَوَاضِعَ عَلَى ٱسْتِحْبَابِ تَطُويلِهِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَا يُطَوِّلُ ٱلْجُلُوسَ بَيْنَ ٱلسَّجْدَتَيْنِ ، بَلْ يَأْتِي بِهِ عَلَى ٱلْعَادَةِ فِي غَيْرِهَا ، وَهَلْذَا ٱلَّذِي قَالُوهُ فِيهِ نَظَرٌ ؛ فَقَدْ ثَبَتَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ إِطَالَتُهُ ، وَقَدْ ذَبَتَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ إِطَالَتُهُ ، وَقَدْ ذَبَتَ فِي حَدِيثٍ صَحِيحٍ إِطَالَتُهُ ، وَقَدْ ذَكِرْتُ ذَلِكَ وَاضِحاً فِي « شَرْحِ ٱلْمُهَذَّبِ » [٥/٤٥] ، فَٱلِاخْتِيَارُ ٱسْتِحْبَابُ إِطَالَتِهِ ، وَلاَ يُطَوِّلُ ٱلإَخْتِيَارُ ٱسْتِحْبَابُ إِطَالَتِهِ ، وَلاَ يُطَوِّلُ ٱلإَعْتِدَالَ عَنِ ٱلرُّكُوعِ ٱلثَّانِي ، وَلاَ ٱلتَّشَهُّدَ وَجُلُوسَهُ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>١) كحديث البخاري ( ١٠٤٤ ) ، ومسلم ( ٩٠١ ) .

وَلَوْ تَرَكَ هَاذَا ٱلتَّطُويِلَ كُلَّهُ وَٱقْتَصَرَ عَلَىٰ (ٱلْفَاتِحَةِ). . صَحَّتْ صَلاَتُهُ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي كُلِّ رَفْعِ مِنَ ٱلرُّكُوعِ : (سَمِعَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ ٱللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا لَكَ ٱلْحَمْدُ) ؛ فَقَدْ رَوَيْنَا ذَلِكَ فِي ٱلصَّحِيحِ [خ٥٠١-١٠٦٥].

وَيُسَنُّ ٱلْجَهْرُ بِٱلْقِرَاءَةِ فِي كُسُوفِ ٱلْقَمَرِ، وَيُسْتَحَبُّ ٱلْإِسْرَارُ فِي كُسُوفِ ٱلشَّمْسِ.

ثُمَّ بَعْدَ ٱلصَّلاَةِ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يُخَوِّفُهُمْ فِيهِمَا بِٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَيَحُثُّهُمْ عَلَىٰ طَاعَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَعَلَى ٱلصَّدَقَةِ وَٱلْإِعْتَاقِ ؛ فَقَدْ صَحَّ ذَلِكَ فِي ٱلْأَحَادِيثِ طَاعَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَيَحُثُّهُمْ ٱلْغَفْلَةَ ٱلْمَشْهُورَةِ ، وَيَحُثُّهُمْ أَيْضًا عَلَىٰ شُكْرِ نِعَمِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَيُحَذِّرُهُمُ ٱلْغَفْلَةَ وَٱلِإِغْتِرَارَ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

١٥- وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » وَغَيْرِهِ عَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( لَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ ٱلشَّمْسِ )
 [خ١٠٥٤] ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

#### ٥ ـ بَابُ ٱلْأَذْكَارِ فِي ٱلْإِسْتِسْقَاءِ

يُسْتَحَبُ ٱلْإِكْثَارُ فِيهِ مِنَ ٱلدُّعَاءِ وَٱلذِّكْرِ وَٱلِاسْتِغْفَارِ بِخُضُوعِ وَتَذَلُّلِ ، وَالدَّعَوَاتُ ٱلْمَدْكُورَةُ فِيهِ مَشْهُورَةٌ : مِنْهَا : ( ٱللَّهُمَّ ؛ ٱسْقِنَا غَيْنَا مُغِيثاً ، هَنِيئاً مُرِيعاً ، غَدِقاً مُجَلِّلاً ، سَحّاً عَاماً ، طَبقاً دَائِماً ، ٱللَّهُمَّ ؛ عَلَى ٱلظِّرَابِ وَمَنَابِتِ مُرَيعاً ، غَدِقاً مُجَلِّلاً ، سَحّاً عَاماً ، طَبقاً دَائِماً ، ٱللَّهُمَّ ؛ وَالطَّرَابِ وَمَنَابِتِ السَّمَاءَ الشَّمَةِ وَالْعُرْفِ إِنَّكَ كُنْتَ غَفَّاراً ، فَأَرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَاراً ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱسْقِنَا ٱلْغَيْثَ وَلاَ تَجْعَلْنَا مِنَ ٱلْقَانِطِينَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱسْقِنَا ٱلْغَيْثَ وَلاَ تَجْعَلْنَا مِنَ ٱلْقَانِطِينَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ أَنْبِتْ لَنَا الضَّرْعَ ، وَٱسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ ٱلسَّمَاءِ ، وَٱنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ ٱلسَّمَاءِ ، وَٱنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ ٱللَّهُمَّ ؛ ٱلْجَهْدَ وَٱلْجُوعَ وَٱلْعُرْبَى ، وَٱكْشِفْ عَنَا مِنَ ٱلْبَلاَءِ مَا لاَ يَكْشِفُهُ غَيْرُكَ ) (١) .

<sup>(</sup>١) قوله : ( مربعاً ) من المراعة ، وهو الخصب ، وقوله : ( غدقاً ) أي : كثيراً ، وقوله : ( مجللاً )=

وَيُسْتَحَبُّ إِذَا كَانَ فِيهِمْ رَجُلٌ مَشْهُورٌ بِٱلصَّلاَحِ. أَنْ يَسْتَسْقُوا بِهِ فَيَقُولُوا : ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّا نَسْتَسْقِي وَنَتَشَفَّعُ إِلَيْكَ بِعَبْدِكَ فُلاَنٍ ) .

٥١٥ ـ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » : ﴿ أَنَّ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قَحِطُوا . . ٱسْتَسْقَىٰ بِٱلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ فَقَالَ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا مَنَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِيَنَا ، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِيَنَا ، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْقِينَا ، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱسْقِنَا ، فَيُسْقَوْنَ ﴾ [خ١٠١٠] .

وَجَاءَ ٱلإسْتِسْقَاءُ بِأَهْلِ ٱلصَّلاَحِ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَغَيْرِهِ (١) .

وَٱلْمُسْتَحَبُّ: أَنْ يَقْرَأَ فِي صَلاَةِ ٱلِاسْتِسْقَاءِو مَا يَقْرَأُ فِي صَلاَةِ ٱلْعِيدِ، وَقَدْ بَيْنَاهُ، وَيُكَبِّرُ فِي ٱلثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ كَصَلاَةِ الْعِيدِ، وَكُلُّ ٱلْفُرُوعِ وَٱلْمَسَائِلِ ٱلَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي تَكْبِيرَاتِ ٱلْعِيدِ ٱلسَّبْعِ وَٱلْخَمْسِ. الْعِيدِ، وَكُلُّ ٱلْفُرُوعِ وَٱلْمَسَائِلِ ٱلَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي تَكْبِيرَاتِ ٱلْعِيدِ ٱلسَّبْعِ وَٱلْخَمْسِ. يَجِيءُ مِثْلُهَا هُنَا، ثُمَّ يَخْطُبُ خُطْبَيْنِ يُكْثِرُ فِيهِمَا مِنَ ٱلِاسْتِغْفَارِ وَٱلدُّعَاءِ.

١٦٥ - رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( أَتَتِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَاكِي جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( أَتَتِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوَاكِي فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا ، مُريعًا مُريعًا ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٌ ، عَاجِلاً غَيْرَ أَلَيْهُمُ ٱلسَّمَاءُ ) [د١١٦٩] .

أي: يجلل البلاد والعباد نفعُه ويتغشاهم بخيره ، وقوله : ( سحاً) أي : شديد الوقع على الأرض ، يقال : سح الماء يسح ؛ إذا سال من فوق إلىٰ أسفل ، وقوله : ( طبقاً) أي : يطبق الأرض مطره ، فيصير كالطبق عليها ، وفيه مبالغة ، وقوله : ( دائماً) أي : بقدر الحاجة ، وإلا . فدوامه مفسد ، وقوله : ( الظراب) أي : الجبال الصغيرة المنبسطة ، وقوله : ( الجهد) بفتح الجيم وضمها : الطاقة ، وبالفتح : المشقة ، وهي المراد هنا . « الفتوحات » ( ٢٦٢ /٤ ) .

<sup>(</sup>۱) من ذلك استسقاؤه رضي الله عنه بيزيد بن الأسود رحمه الله ، وقد ذكر ذلك : ابن سعد في « الطبقات » ( ٧/ ٤٤٤ ) ، واللاً لكائي في « كرامات الأولياء » ( ص ١٩١ ) ، وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ١٩٢ ) ، وابن الجوزي في « صفة الصفوة » ( ١٣٦ /٤ ) ، والذهبي في « سير أعلام النبلاء » ( ١٣٧ /٤ ) .

١٧ هـ وَرَوَيْنَا فِيهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : « كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱسْتَسْقَىٰ . . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ ، وَٱنْشُرْ رَحْمَتَكَ ، وَأَحْي بَلَدَكَ ٱلْمَيِّتَ » [١١٧٦].

١٨ ٥ ـ وَرَوَيْنَا فِيهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيح ـ قَالَ أَبُو دَاوُودَ فِي آخِرِهِ : هَـٰذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ ـ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : شَكَا ٱلنَّاسُ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُحُوطَ ٱلْمَطَرِ ، فَأَمَرَ بِمِنْبَرِ ، فَوُضِعَ لَهُ فِي ٱلْمُصَلَّىٰ ، وَوَعَدَ ٱلنَّاسَ يَوْماً يَخْرُجُونَ فِيهِ ، فَخَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَدَا حَاجِبُ ٱلشَّمْسِ (١) ، فَقَعَدَ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَبَّرَ وَحَمِدَ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ شَكَوْتُمْ جَدْبَ دِيَارِكُمْ ، وَٱسْتِئْخَارَ ٱلْمَطَرِ<sup>(٢)</sup> عَنْ إِبَّانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ ، وَقَدْ أَمَرَكُمُ ٱللهُ سُبْحَانَهُ أَنْ تَدْعُوهُ ، وَوَعَدَكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمْ » ، ثُمَّ قَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ ، مَالِكِ يَوْم ٱلدِّينِ ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ، ٱللَّهُمَّ ، أَنْتَ ٱللهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ٱلْغَنِيُّ وَنَحْنُ ٱلْفُقَرَاءُ ؛ أَنْزِلْ عَلَيْنَا ٱلْغَيْثَ ، وَٱجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغاً إِلَىٰ حِينِ » ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَلَمْ يَزَلْ فِي ٱلرَّفْع حَتَّىٰ بَدَا بَيَاضُ إِبْطَيْهِ ، ثُمَّ حَوَّلَ إِلَى ٱلنَّاسِ ظَهْرَهُ ، وَقَلَبَ ـ أَوْ حَوَّلَ ـ رِدَاءَهُ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَنَزَلَ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ ، فَأَنْشَأَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ سَحَابَةً ، فَرَعَدَتْ وَبَرَقَتْ ، ثُمَّ أَمْطَرَتْ بِإِذْنِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، فَلَمْ يَأْتِ مَسْجِدَهُ حَتَّىٰ سَالَتِ ٱلسُّيُولُ ، فَلَمَّا رَأَىٰ سُرْعَتَهُمْ إِلَى ٱلْكِنِّ (٣).. ضَحِكَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ، فَقَالَ : « أَشْهَدُ أَنَّ ٱللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَأَنِّي عَبْدُ ٱللهِ وَرَسُولُهُ ﴾ [د١١٧٣] .

<sup>(</sup>١) حاجب الشمس: أوَّلها.

<sup>(</sup>٢) في هامش ( د ) : ( أي : انقطاع المطر ) .

<sup>(</sup>٣) الكن: ما يرد به الحر والبرد من المساكن.

قُلْتُ : ( إِبَّانُ ٱلشَّيْءِ ) : وَقْتُهُ ، وَهُوَ بِكَسْرِ ٱلْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ ٱلْبَاءِ ٱلْمُوحَّدةِ ، وَ فُلْتُ : ( إِبَّانُ ٱلشَّيْءِ ) : وَقْتُهُ ، وَهُوَ بِكَسْرِ ٱلْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ ٱلْبَاءِ ٱلْمُوحَدةِ ، وَ ( ٱلْجَدْبُ ) بِإِسْكَانِ ٱلدَّالِ وَ الْمُهْمَلَةِ : ضِدُّ ٱلْخِصْبِ .

وَقَوْلُهُ : (ثُمَّ أَمْطَرَتْ) هَاكَذَا هُوَ بِٱلْأَلِفِ، وَهُمَا لُغَتَانِ : مَطَرَتْ، وَأَمْطَرَتْ، وَأَمْطَرَتْ، وَلاَ ٱلْتِفَاتَ إِلَىٰ مَنْ قَالَ : لاَ يُقَالُ : ( أَمْطَرَ ) بِٱلْأَلِفِ إِلاَّ فِي ٱلْعَذَابِ.

وَقَوْلُهُ : ( بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ) أَيْ : ظَهَرَتْ أَنْيَابُهُ ، وَهِيَ بِٱلذَّالِ ٱلْمُعْجَمَةِ .

وَٱعْلَمْ: أَنَّ فِي هَاذَا ٱلْحَدِيثِ ٱلتَّصْرِيحَ بِأَنَّ ٱلْخُطْبَةَ قَبْلَ ٱلصَّلَاةِ ، وَكَذَلِكَ هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي صَحِيحَيِ: «ٱلْبُخَارِيِّ» وَ« مُسْلِمٍ »(١) ، وَهَاذَا مَحْمُولٌ عَلَى ٱلْجَوَاذِ .

وَٱلْمَشْهُورُ فِي كُتُبِ ٱلْفِقْهِ لِأَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلْخُطْبَةِ ؛ لِأَحَادِيثَ أُخَرَ : ( أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ ٱلصَّلاَةَ عَلَى ٱلْخُطْبَةِ ) (٢) ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَيُسْتَحَبُّ ٱلْجَمْعُ فِي ٱلدُّعَاءِ بَيْنَ ٱلْجَهْرِ وَٱلْإِسْرَارِ، وَرَفْعُ ٱلْأَيْدِي فِيهِ رَفْعاً بَلِيغاً.

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : ( وَلْيَكُنْ مِنْ دُعَائِهِمْ : ٱللَّهُمَّ ؛ أَمَرْتَنَا بِدُعَائِكَ ، وَوَعَدْتَنَا ، وَقَدْ دَعَوْنَاكَ كَمَا أَمَرْتَنَا ، فَأَجِبْنَا كَمَا وَعَدْتَنَا ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱمْنُنْ عَلَيْنَا بِمَغْفِرَةِ مَا قَارَفْنَا ، وَإِجَابَتِكَ فِي سُقْيَانَا وَسَعَةِ رِزْقِنَا ) [ام٢/٢٥] .

وَيَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ، وَيُصَلِّي عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَقُولُ ٱلْإِمَامُ : أَسْتَغْفِرُ ٱللهَ لِي وَلَكُمْ .

وَيَنْبَغِي أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءِ ٱلْكَرْبِ ، وَبِٱلدُّعَاءِ ٱلآخَرِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا

<sup>(</sup>۱) كحديث البخاري ( ۱۰۲۳ ) ، ومسلم ( ۱۸۹۶ ) .

<sup>(</sup>٢) منها ما أخرجه أبن ماجه ( ١٢٦٨ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرى » ( ٣٤٧/٣ ) عن أبي هريرة رضي الله رضي الله عنه ، وما أخرجه البيهقي في « السنن الكبرى » أيضاً ( ٣٤٨/٣ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وما أخرجه كذلك في « السنن الكبرى » ( ٣٤٧/٣ ) ، وعبد الرزاق في « المصنف » ( ٤٨٨٩ ) عن عباد بن تميم عن عمه .

حَسَنَةً. . . ) ، وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنَ ٱلدَّعَوَاتِ ٱلَّتِي ذَكَرْنَاهَا فِي ٱلْأَحَادِيثِ ٱلصَّحِيحَةِ .

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي ﴿ ٱلْأُمِّ ﴾ [٢/١٥] : ﴿ يَخْطُبُ ٱلْإِمَامُ فِي ٱلِاسْتِسْقَاءِ خُطْبَتَيْنِ كَمَا يَخْطُبُ فِي صَلاَةِ ٱلْعِيدِ ، يُكَبِّرُ ٱللهَ تَعَالَىٰ فِيهِمَا ، وَيَحْمَدُهُ ، وَيُصَلِّي خُطْبَتَيْنِ كَمَا يَخْطُبُ فِي صَلاَةِ ٱلْعِيدِ ، يُكَبِّرُ ٱللهَ تَعَالَىٰ فِيهِمَا ، وَيَحْمَدُهُ ، وَيُصَلِّي عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُكْثِرُ فِيهِمَا ٱلإسْتِغْفَارَ حَتَّىٰ يَكُونَ أَكْثَرَ كَلاَمِهِ ، وَيَقُولُ كَثِيراً : ﴿ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَاتَ عَفَالًا ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيَكُمُ مِّذُوالرَّا ﴾ .

١٩٥ - ثُمَّ رَوَىٰ عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ ٱسْتَسْقَىٰ. . فَكَانَ أَكْثَرَ دُعَائِهِ ٱلِاسْتِغْفَارُ [أم٠٨٥] .

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ : ﴿ وَيَكُونُ أَكْثَرَ دُعَائِهِ ٱلِاسْتِغْفَارُ ، يَبْدَأُ بِهِ دُعَاءَهُ ، وَيَفْصِلُ بِهِ بَيْنَ كَلاَمِهِ ، وَيَخْوَنُ هُوَ أَكْثَرَ كَلاَمِهِ حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ ٱلْكَلاَمُ ، وَيَحُثُّ بَيْنَ كَلاَمِهِ حَتَّىٰ يَنْقَطِعَ ٱلْكَلاَمُ ، وَيَحُثُّ النَّاسَ عَلَى ٱلتَّوْبَةِ وَٱلطَّاعَةِ وَٱلتَّقَرُّبِ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ ﴾ [ام٢/٧٤] .

#### ٦- بَابُ مَا يَقُولُهُ إِذَا هَاجَتِ ٱلرِّيحُ

٢٥- رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِم » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ ٱلرِّيحُ . . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَشَرًّ مَا فِيهَا وَشَرًّ مَا فِيهَا وَشَرًّ مَا فِيهَا وَشَرًّ مَا فَيهَا وَشَرً مَا أُرْسِلَتْ بِهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرً مَا فِيهَا وَشَرً مَا أُرْسِلَتْ بِهِ » [٩٨٩٨/ ١٥] .

٥٢١ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهْ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ٱلرِّيحُ مِنْ رَوْحٍ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، تَأْتِي بِٱلرَّحْمَةِ وَتَأْتِي بِٱلْعَذَابِ ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا . فَلاَ تَسُبُّوهَا ، وَسَلُوا ٱلله خَيْرَهَا ، وَٱسْتَعِيذُوا بِٱللهِ مِنْ شَرِّهَا » [د٥٩٧-٥ ق٢٧٢٧] .

قُلْتُ : قَوْلُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مِنْ رَوْحِ ٱللهِ » هُوَ بِفَتْحِ ٱلرَّاءِ ، قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ : أَيْ : مِنْ رَحْمَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ بِعِبَادِهِ .

٣٢٥ - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَىٰ نَاشِئاً فِي أُفُقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : ﴿ ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّى نَاشِئاً فِي صَلاَةٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : ﴿ ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ السَّمَاءِ.. تَرَكَ ٱلْعَمَلَ وَإِنْ كَانَ فِي صَلاَةٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : ﴿ ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا »، فَإِنْ مُطِرَ.. قَالَ : ﴿ ٱللَّهُمَّ ؛ صَيِّباً هَنِيئاً » (١٥ [د٩٩٥-سك١٠٦٨٤ ق ٢٨٨٩].

قُلْتُ : (نَاشِئاً) بِهَمْزِ آخِرِهِ ؛ أَيْ : سَحَاباً لَمْ يَتَكَامَلِ ٱجْتِمَاعُهُ ، وَ (الصَّيِّبُ) بِكَسْرِ ٱلْيَاءِ ٱلْمُثَنَّاةِ تَحْتَهَا ٱلْمُشَدَّدَةِ ، وَهُوَ : ٱلْمَطَرُ ٱلْكَثِيرُ ، وَقِيلَ : الْمَطَرُ ٱلْكَثِيرُ ، وَقِيلَ : الْمَطَرُ ٱلَّذِي يَجْرِي مَاؤُهُ ، وَهُوَ مَنْصُوبٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوفٍ ؛ أَيْ : أَسْأَلُكَ صَيِّباً ، أَوِ الْجَعَلْهُ صَيِّباً .

٣٢٥ - وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ ﴾ وَغَيْرِهِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لاَ تَسُبُّوا ٱلرِّيحَ (٢) ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ . فَقُولُوا : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَاذِهِ ٱلرِّيحِ ، وَخَيْرِ مَا فِيهَا ، وَشَرِّ مَا فِيهَا ، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ مِا أُمِرَتْ بِهِ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَالِدِهِ ٱلرِّيحِ ، وَشَرِّ مَا فِيهَا ، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ » وَاللَّهُ مِذِيُّ اللَّهِ عَلَيْهِ آلرِّيحِ ، وَشَرِّ مَا فِيهَا ، وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ » وَاللَّهُ مِذِيُّ اللَّهُ مَا أُمِرَتْ مَا أُمِرَتْ مَا أُمِرَتْ اللَّهُ ، وَاللَّهُ مَا أُمِرَتْ مَا أُمِرَتْ اللَّهُ مَا أُمِرَتْ اللهِ » ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [ت٢٥٥٢] .

قَالَ : وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي ٱلْعَاصِي وَأَنَسٍ وَٱبْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ .

٧٤٥ وَرَوَيْنَا بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ سَلَمَةَ بْنِ ٱلْأَكْوَعِ

 <sup>(</sup>١) قوله: (ترك العمل) أي: ترك ما هو مشتغل به من العمل المباح في ذاته ، ( وإن كان في صلاة )
 أي: نافلة ، أو المراد بـ ( الترك ) : تأخيرها . « الفتوحات » ( ٢٧٤/٤ ) ، و « بذل المجهود »
 ( ٤٠/٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ذكر شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وغيره: أن الرياح أربع: التي تجيء من تجاه الكعبة: الصبا ، ومن وراثها: اللبور ، ومن جهة يمينها: الجنوب ، ومن جهة شمالها: الشمال ، ولكلِّ منها طبع: فالصبا حارة يابسة ، واللبور باردة رطبة ، والجنوب حارة رطبة ، والشمال باردة يابسة ، وهي من ريح الجنة التي تهب عليهم كما في « مسلم » ( ٢٨٣٣ ) . « الفتوحات » ( ٢٧٣/٤ ) ، و « التنبيه والإشراف » ( ص١٧٧) .

رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ٱشْتَدَّتِ ٱلرِّيحُ.. يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ لَقُحاً لاَ عَقِيماً » [سني٢٩٩] .

قُلْتُ : ( لَقَحاً ) أَيْ : حَامِلاً لِلْمَاءِ كَاللَّقْحَةِ مِنَ ٱلْإِبِلِ ، وَ( ٱلْعَقِيمُ ) : ٱلَّتِي لاَ مَاءَ فِيهَا ، كَالْعَقِيم مِنَ ٱلْحَيَوَانِ لاَ وَلَدَ فِيهَا .

٥٢٥ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا وَقَعَتْ كَبِيرَةٌ ، أَوْ هَاجَتْ رِيحٌ عَظِيمَةٌ . . فَعَلَيْكُمْ بِٱلتَّكْبِيرِ ؛ فَإِنَّهُ يُجَلِّي ٱلْعَجَاجَ ٱلْأَسْوَدَ » [سني ٢٨٤ وانظر الملحق] .

٢٦٥ ـ وَرَوَى ٱلْإِمَامُ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي كِتَابِهِ « ٱلْأُمُّ » بِإِسْنَادِهِ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : مَا هَبَّتْ رِيحٌ . . إِلاَّ جَثَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلاَ تَجْعَلْهَا عَذَاباً ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْهَا رِيحاً » . قَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : فِي كِتَابِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾ ، وقالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّينَ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ﴾ ، و﴿ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾ ، وقالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّينَ لَلْهِينَهُ ﴾ ، وقالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّينَ لَلْهُمْ .
 لَوْقِحَ ﴾ ، ( وأرسلنا الرياح مبشرات ) (١) [ام٥٩٥] .

٧٧٥ ـ وَذَكَرَ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ حَدِيثاً مُنْقَطِعاً عَنْ رَجُلٍ : أَنَّهُ شَكَا إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْفَقْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَعَلَّكَ تَسُبُّ ٱلرِّيحَ » [أم٥٩٥ وانظر الملحق] .

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ( لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَسُبَّ ٱلرِّيحَ ؛ فَإِنَّهَا خَلْقٌ للهِ تَعَالَىٰ مُطِيعٌ ، وَجُنْدٌ مِنْ أَجْنَادِهِ ، يَجْعَلُهَا رَحْمَةً وَنِقْمَةً إِذَا شَاءَ )(٢) [أم٢/٢٥٥] .

<sup>(</sup>١) الآية الكريمة هي : ﴿ وَمِنْ ءَايَنيْهِ عِ أَنْ يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحُ مُشِّرَكِ ۗ . وانظر الملحق رقم ( ٥٢٦ ) .

<sup>(</sup>٢) قد جاء في الحديث ما يؤيد قول الإِمام الشّافعي رحّمه الله تعالى ؛ وذلك ما رواه ابن حبان ( ٥٧٤٥ ) ، والترمذي ( ١٩٧٨ ) وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : « لا تلعن الريح ؛ فإنها مأمورة ، وإنه من لعن شيئاً ليس له بأهل . . رجعت اللعنة عليه » .

#### ٧ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا ٱنْقَضَّ ٱلْكَوْكَبُ

٨٢٥ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ :
 ( أُمِرْنَا أَلاَّ نُتْبِعَ أَبْصَارَنَا ٱلْكَوْكَبَ إِذَا ٱنْقَضَّ ، وَأَنْ نَقُولَ عِنْدَ ذَلِكَ : مَا شَاءَ ٱللهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ) [سني ٢٥٣ وانظر الملحق] .

## ٨- بَابُ تَرْكِ ٱلْإِشَارَةِ وَٱلنَّظَرِ إِلَى ٱلْكَوْكَبِ وَٱلْبَرْقِ

فِيهِ ٱلْحَدِيثُ ٱلْمُتَقَدِّمُ فِي ٱلْبَابِ قَبْلَهُ .

٢٩ - وَرَوَى ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي « ٱلْأُمِّ » بِإِسْنَادِهِ عَمَّنْ لاَ يُتَّهَمُ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمُ ٱلْبَرْقَ أَوِ ٱلْوَدْقَ (١٠ . فَلاَ يُشِرْ إِلَيْهِ ، وَلْيَصِفْ وَلْيَنْعَتْ ) [أم ٢٠١] .

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ : ﴿ وَلَمْ تَزَلِ ٱلْعَرَبُ تَكْرَهُهُ ﴾ [أم٢/٧٥٥] .

### ٩ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ ٱلرَّعْدَ

٥٣٠ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » بِإِسْنَادِ ضَعِيفِ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ صَوْتَ ٱلرَّعْدِ وَالطَّهَا : قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ ، وَلاَ تُهْلِكُنَا بِعَذَابِكَ ، وَعَافِنَا وَالطَّرَافِ وَانظر الملحق] .

٥٣١ ـ وَرَوَيْنَا بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ فِي ﴿ ٱلْمُوَطَّالِ ﴾ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ ٱلرَّعْدَ . . تَرَكَ ٱلْحَدِيثَ وَقَالَ : ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِي يُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ﴾ [ط٢/ ٩٩٢ وانظر الملحق] .

٥٣٢ وَرَوَى ٱلْإِمَامُ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي « ٱلْأُمِّ » بِإِسْنَادِهِ ٱلصَّحِيح عَنْ

<sup>(</sup>١) قال الراغب رحمه الله تعالىٰ في « مفرداته » مادة : ودق ( ص٨٦١ ) : ( الودق : قيل : ما يكون من خلال المطر كأنه غبار ، وقد يعبر به عن المطر ) .

طَاوُوسِ ٱلْإِمَامِ ٱلتَّابِعِيِّ ٱلْجَلِيلِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا سَمِعَ ٱلرَّعْدَ : ( سُبْحَانَ مَنْ سَبَّحْتَ لَهُ ) [أم ٢٠٠] .

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ : (كَأَنَّهُ يَذْهَبُ إِلَىٰ قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ ﴾ .

٣٣٥- وَذَكَرُوا عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : (كُنَّا مَعَ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي سَفَرٍ ، فَأَصَابَنَا رَعْدٌ وَبَرْقٌ وَبَرَدٌ ، فَقَالَ لَنَا كَعْبٌ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ ٱلرَّعْدَ : « سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ » ثَلاَثاً . . عُوفِيَ الرَّعْدَ : « سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلاَئِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ » ثَلاَثاً . . عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ ٱلرَّعْدِ ، فَقُلْنَا . . فَعُوفِينَا )(١) .

#### ١٠ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَزَلَ ٱلْمَطَرُ

٥٣٤ ـ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى ٱلْمَطَرَ. . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ صَيِّباً نَافِعاً » [خ١٠٣٢].

وَرَوَيْنَاهُ فِي « سُنَنِ ٱبْنِ مَاجَهْ » ، وَقَالَ فِيهِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ سَيْباً نَافِعاً » مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا (٢) [ق٣٨٨٩] .

٥٣٥ وَرَوَى ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي « ٱلْأُمِّ » بِإِسْنَادِهِ حَدِيثاً مُرْسَلاً عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « ٱطْلُبُوا ٱسْتِجَابَةَ ٱلدُّعَاءِ عِنْدَ ٱلْتِقَاءِ ٱلْجُيُوشِ ، وَإِقَامَةِ ٱلصَّلاَةِ ، وَنُزُولِ ٱلْغَيْثِ » (٣) [أم٩٥] .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في « الدعاء » ( ٩٨٥ ) ، وأبو الشيخ في « العظمة » ( ١٢٩١ /٤ ) ، وانظر الملحق رقم ( ٥٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) قال أبو الفتح ابن الإمام رحمه الله تعالىٰ في « سلاح المؤمن » ( ص٤١٠ ) : ( « السيب » بفتح السين المهملة وسكون الياء المثناة ، وهو : العطاء ) ، وقال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٢٨٧/٤ ) : ( قال ابن الجزري : هو بإسكان الياء ؛ أي : جارياً ، يقال : ساب الماء وانساب : إذا جرىٰ . وأشار ابن الجزري إلىٰ أنه مصدر بمعنى الفاعل صفة لموصوف محذوف ؛ أي : اسقنا مطراً جارياً ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم ( ١١٨ ) ، وانظر الملحق رقم ( ١١٨ ) .

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ : ﴿ وَقَدْ حَفِظْتُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ طَلَبَ ٱلْإِجَابَةِ عِنْدَ نُزُولِ ٱلْغَيْثِ وَإِقَامَةِ ٱلصَّلاَةِ ﴾ [أم٢/٢٥٥] .

### ١١ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ بَعْدَ نُزُولِ ٱلْمَطَرِ

٣٦٥ - رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلبُّخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ٱلْجُهَنِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّىٰ بِنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ ٱلصَّبْحِ بِٱلْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ ٱللَّيْلِ ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ . . أَقْبُلَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَقَالَ : بِٱلْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ ٱللَّيْلِ ، فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ . . أَقْبُلَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَقَالَ : « هَلْ تَدُرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ » قَالُوا : ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : « قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِفَضْلِ ٱللهِ وَرَحْمَتِهِ . فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِي كَافِرٌ بَي وَكَافِرٌ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا . . فَذَلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكُورَكِ » [خ ٤٨٤ م ٧١] .

قُلْتُ: (ٱلْحُدَيْبِيَةُ): مَعْرُوفَةٌ، وَهِيَ: بِئْرٌ قَرِيبَةٌ مِنْ مَكَّةَ دُونَ مَرْحَلَةٍ، وَيَجُوزُ فِيهَا تَخْفِيفُ هُوَ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمُخْتَارُ، وَٱلتَّخْفِيفُ هُوَ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمُخْتَارُ، وَهُو قَوْلُ ٱلشَّافِعِيِّ وَأَهْلِ ٱللَّغَةِ، وَٱلتَّشْدِيدُ قَوْلُ ٱبْنِ وَهْبٍ وَأَكْثَرِ ٱلْمُحَدِّثِينَ. وَهُو قَوْلُ ٱلشَّافِعِيِّ وَأَهْلِ ٱللَّغَةِ، وَٱلتَّشْدِيدُ قَوْلُ ٱبْنِ وَهْبٍ وَأَكْثَرِ ٱلْمُحَدِّثِينَ. وَهُو مَنَا: ٱلْمَطَرُ. وَ(إِثْرُ) بِكَسْرِ ٱلْهَمْزَةِ وَإِسْكَانِ ٱلثَّاءِ، وَيُقَالُ: بِفَتْحِهِمَا ؛ لُغَتَانِ .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: إِنْ قَالَ مُسْلِمٌ: ( مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا ) مُرِيداً أَنَّ ٱلنَّوْءَ هُوَ ٱلْمُوجِدُ وَٱلْفَاعِلُ ٱلْمُحْدِثُ لِلْمَطَرِ. صَارَ كَافِراً مُرْتَدَا بِلاَ شَكَّ ، وَإِنْ قَالَهُ مُرِيداً أَنَّهُ عَلاَمَةٌ لِنُزُولِ ٱلْمُحْدِثُ لِلْمَطَرِ ؛ فَيَنْزِلُ ٱلْمَطَرُ عِنْدَ هَاذِهِ ٱلْعَلاَمَةِ ، وَنُزُولُهُ بِفِعْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَخَلْقِهِ لِنُزُولِ ٱلْمَطَرِ ؛ فَيَنْزِلُ ٱلْمَطَرُ عِنْدَ هَاذِهِ ٱلْعَلاَمَةِ ، وَٱلْمُخْتَارُ : أَنَّهُ مَكْرُوهٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ سُبْحَانَهُ . لَمْ يَكْفُرْ ، وَٱخْتَلَفُوا فِي كَرَاهَتِهِ ، وَٱلْمُخْتَارُ : أَنَّهُ مَكْرُوهٌ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ أَلْفَاظِ ٱلْكُفَّارِ ، وَهَاذَا ظَاهِرُ ٱلْحَدِيثِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي « ٱلْأُمِّ » أَلْفَاظِ ٱلْكُفَّارِ ، وَهَاذَا ظَاهِرُ ٱلْحَدِيثِ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي « ٱلْأُمِّ » [٢/١٥٥] وَغَيْرِهِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَشْكُرَ ٱللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَلَىٰ هَاذِهِ ٱلنِّعْمَةِ، أَعْنِي: نُزُولَ ٱلْمَطَرِ.

### ١٢ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا كَثُرَ ٱلْمَطَرُ وَخِيفَ مِنْهُ ٱلضَّرَرُ

٥٣٧\_رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : ﴿ ٱلْبُخَارِيِّ ﴾ وَ﴿ مُسْلِمٍ ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : دَخَلَ رَجُلٌ ٱلْمَسْجِدَ يَوْمَ جُمُعَةٍ وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ هَلَكَتِ ٱلْأَمْوَالُ ، وَٱنْقَطَعَتِ ٱلسُّبُلُ . . فَٱدْعُ ٱللهَ يُغِثْنَا ، فَرَفَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ أَغِثْنَا ، ٱللَّهُمَّ أَغِثْنَا ، ٱللَّهُمَّ أَغِثْنَا » ، قَالَ أَنَسٌ : ﴿ وَٱللَّهِ وَمَا نَرَىٰ فِي ٱلسَّمَاءِ مِنْ سَحَابِ وَلاَ قَزَعَةٍ ، وَمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ سَلْع \_ يَعْنِي : ٱلْجَبَلَ ٱلْمَعْرُوفَ بِقُرْبِ ٱلْمَدِينَةِ \_ مِنْ بَيْتٍ وَلاَ دَار ، فَطَلَعَتْ مِنْ وَرَائِهِ سَحَابَةٌ مِثْلُ ٱلتُّرْس ، فَلَمَّا تَوَسَّطَتِ ٱلسَّمَاءَ. . ٱنْتُشَرَتْ ثُمَّ أَمْطَرَتْ ، فَلاَ وَٱللهِ مَا رَأَيْنَا ٱلشَّمْسَ سَبْتَا (١) ، ثُمَّ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ ذَلِكَ ٱلْبَابِ فِي ٱلْجُمُعَةِ ٱلْمُقْبِلَةِ وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ يَخْطُبُ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ هَلَكَتِ ٱلْأَمْوَالُ وَٱنْقَطَعَتِ ٱلسُّبُلُ. . فَٱدْعُ ٱللهَ يُمْسِكُهَا عَنَّا ، فَرَفَع رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ﴿ ٱللَّهُمَّ ؛ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، ٱللَّهُمَّ ؛ عَلَى ٱلآكَام (٢) وَٱلظِّرَابِ وَبُطُونِ ٱلْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ ٱلشَّجَرِ » ، فَٱنْقَلَعَتْ ، وَخَرَجْنَا نَمْشِي فِي ٱلشَّمْسِ ﴾ [خ١٠١٣\_م٨٩٧] .

هَاذَا لَفْظُهُ فِيهِمَا ، إِلاَّ أَنَّ فِي رِوَايَةِ ٱلْبُخَارِيِّ : « ٱللَّهُمَّ ٱسْقِنَا » بَدَلَ : « أَغِثْنَا » ، وَمَا أَكْثَرَ فَوَائِدَهُ (٣)! وَبِٱللهِ ٱلتَّوْفِيقُ .

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « شرح مسلم » ( ١٩٢/٦ ) : ( قوله : \* ما رأينا الشمس سبتاً » أي : قطعة من الزمان ، وأصل السبت : القطع ) ، وقيل المراد بـ (السبت ) هنا : الأسبوع كله ، قال ابن العز الحجازي : ( وعبر عنه بالسبت ؛ من تسمية الكل باسم بعضه ) . « الفتوحات ، ( ٢٩٤/٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الآكام جمع أكمة وهي: ما ارتفع من الأرض.

<sup>(</sup>٣) فمنها: الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقاً ؛ لاحتمال الاحتياج إلى استمراره ، فاحترز =

### ١٣ ـ بَابُ أَذْكَارِ صَلاَةِ ٱلتَّرَاوِيح

إَعْلَمْ : أَنَّ صَلاَةَ ٱلتَّرَاوِيحِ سُنَّةٌ بِٱتِّفَاقِ ٱلْعُلَمَاءِ (١) ، وَهِيَ عِشْرُونَ رَكْعَةً ، يُسَلِّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَصِفَةُ نَفْسِ ٱلصَّلاَةِ كَصِفَةِ بَاقِي ٱلصَّلَوَاتِ عَلَىٰ مَا تَقَدَّمَ بَيَانَهُ ، وَيَجِيءُ فِيهَا جَمِيعُ ٱلْأَذْكَارِ ٱلْمُتَقَدِّمَةِ كَدُعَاءِ ٱلإفْتِتَاحِ ، وَٱسْتِكْمَالِ ٱلْأَذْكَارِ ٱلْبَاقِيةِ ، وَاسْتِيفَاءِ ٱلتَّشَهُّدِ ، وَٱلدُّعَاءِ بَعْدَهُ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ ، وَهَاذَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِراً وَٱسْتِيفَاءِ ٱلتَّشَهُّدِ ، وَٱلدُّعَاءِ بَعْدَهُ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ ، وَهَاذَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِراً مَعْرُوفاً . . فَإِنَّمَا نَبَهْتُ عَلَيْهِ ؛ لِتَسَاهُلِ أَكْثَرِ ٱلنَّاسِ فِيهِ ، وَحَذْفِهِمْ أَكْثَرَ ٱلأَذْكَارِ ، وَٱلصَّوابُ مَا سَبَقَ .

وَأَمَّا ٱلْقِرَاءَةُ.. فَٱلْمُخْتَارُ ٱلَّذِي قَالَهُ ٱلْأَكْثَرُونَ وَأَطْبَقَ ٱلنَّاسُ عَلَى ٱلْعَمَلِ بِهِ : أَنْ يَقْرَأَ ٱلْخَتْمَةَ بِكَمَالِهَا فِي ٱلتَّرَاوِيحِ فِي جَمِيعِ ٱلشَّهْرِ ، فَيَقْرَأُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ نَحْوَ جُزْءِ مِنْ ثَلَاثِينَ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُرَتِّلَ ٱلْقِرَاءَةَ وَيُبَيِّنَهَا ، وَلْيَحْذَرْ مِنَ ٱلتَّطُويلِ عَلَيْهِمْ بِقِرَاءَةِ أَكْثَرَ مِنْ ٱلتَّطُويلِ عَلَيْهِمْ بِقِرَاءَةِ وَيُعَلِّرُهُ مِنْ ٱلنَّعْوِيلِ عَلَيْهِمْ بِقِرَاءَةِ وَيُعَلِّرُهُ مِنْ ٱللَّهُ أَيْمَةً وَيُعِيرَةً فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلسَّابِعَةِ مِنْ شَهْرِ قِرَاءَةِ ( سُورَةِ ٱلْأَنْعَامِ ) بِكَمَالِهَا فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلْأَخِيرَةِ فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلسَّابِعَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ، زَاعِمِينَ أَنَّهَا نَزَلَتْ جُمْلَةً ، وَهَائِهِ بِلْعَةٌ قَبِيحَةٌ وَجَهَالَةٌ ظَاهِرَةٌ مُشْتَمِلَةٌ مَضَالِكَ ، زَاعِمِينَ أَنَّهَا نَزَلَتْ جُمْلَةً ، وَهَائِهِ بِلْعَةٌ قَبِيحَةٌ وَجَهَالَةٌ طَاهِرَةٌ مُشْتَمِلَةً عَلَىٰ مَفَاسِدَ كَثِيرَةٍ سَبَقَ بَيَانُهَا فِي ( كِتَابِ تِلاَوَةً ٱلْقُرْآنِ ) (٢٠) .

فيه بما يقتضي دفع الضرر وإبقاء النفع . ويستنبط منه : أن من أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يسخطها لعارض يعرض فيها ، بل يسأل الله تعالى دفع ذلك العارض وإبقاء النفع . ومنها : أن الدعاء بدفع الضرر لا ينافي التوكل وإن كان الأفضل التفويض ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان عالماً بما وقع لهم من الجدب ، وأخّر السؤال به في ذلك تفويضاً لربه ، ثم أجابهم للدعاء لما سألوه بياناً للجواز . ومنها : جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة ، كما قال به الشافعي . ومنها : استحباب طلب انقطاع المطرعن المنازل والمرافق إن كثر وتضرروا به ، للكن لا تشرع له الصلاة ولا الاجتماع في الصحراء ، والله أعلم . « الفتوحات » ( ٢٩٦/٤ ) .

 <sup>(</sup>۱) سميت صلاة التراويح بذلك ؛ لأنهم كانوا يتروحون عقب كل أربعة منها ؛ أي : يستريحون .
 « الفتوحات » ( ۲۹۲/۶ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (ص٢٠٠).

#### ١٤ ـ بَابُ أَذْكَارِ صَلاَةِ ٱلْحَاجَةِ

٥٣٨ ـ رَوَيْنَا فِي كِتَابَي : « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ مَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : « مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى ٱللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى ٱللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قُلْتُ: وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءِ ٱلْكَرْبِ ، وَ( ٱللَّهُمَّ ؛ آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ) لِمَا قَدَّمْنَاهُ عَنِ « ٱلصَّحِيحَيْنِ » فِيهِمَا (٣) .

٣٩٥ وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَيِ : " ٱلتَّرْمِذِيِّ " وَ" ٱبْنِ مَاجَهْ " عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً ضَرِيرَ ٱلْبَصَرِ أَتَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : الْمُعُ ٱللهُ تَعَالَىٰ أَنْ يُعَافِينِي ، قَالَ : " إِنْ شِئْتَ . . دَعَوْتُ ، وَإِنْ شِئْتَ . . صَبَرْتَ ؛ ٱدْعُ ٱللهُ تَعَالَىٰ أَنْ يُعَافِينِي ، قَالَ : " إِنْ شِئْتَ . . دَعَوْتُ ، وَإِنْ شِئْتَ . . صَبَرْتَ ؛ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ " ، قَالَ : فَأَدْعُهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّا فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ وَيَدْعُو بِهَلْذَا ٱلدُّعَاءِ : " ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِي أَسْأَلُكَ وَأَتَوجَهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ ٱلرَّحْمَةِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَا مُحَمَّدُ ؛ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فِي حَاجَتِي هَاذِهِ لِتُقْضَىٰ لِي ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ آتِ ١٣٥٥ قَ ١٣٥ ] . اللّهُمَّ ؛ فَشَفِّعُهُ فِيَ " ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ آتِ ١٣٥٥ قَ ١٣٥٥ ] .

<sup>(</sup>١) العزائم-جمع عزيمة ـ وهي : القاطعة لكل وصمة وذنب .

<sup>(</sup>٢) لفظة (يا) زيادة من (أ) و(د).

<sup>(</sup>٣) تقدما برقم ( ٣٥٧ ) و ( ٣٦٠ ) .

#### ١٥ ـ بَابُ أَذْكَارِ صَلاَةِ ٱلتَّسْبِيح

٥٤٠ رَوَيْنَا فِي ( كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ) عَنْهُ قَالَ : ( قَدْ رُوِيَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ حَدِيثٍ فِي صَلاَةِ ٱلتَّسْبِيحِ ، وَلاَ يَصِحُّ مِنْهُ كَبِيرُ شَيْءٍ ، قَالَ : وَقَدْ رَأَى ٱبْنُ ٱلْمُبَارَكِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ صَلاَةَ ٱلتَّسْبِيحِ ، وَذَكَرُوا ٱلْفَضْلَ رَأَى ٱبْنُ ٱلْمُبَارَكِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ صَلاَةَ ٱلتَّسْبِيحِ ، وَذَكَرُوا ٱلْفَضْلَ فِيهِ ) .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلْمُبَارِكِ أَنَّهُ قَالَ : « يَبْدَأُ فِي ٱلرُّكُوعِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْعَظِيمِ ، وَفِي ٱلسُّجُودِ : سُبْحَانَ رَبِّيَ ٱلْأَعْلَىٰ ثَلَاثًا ، ثُمَّ يُسَبِّحُ ٱلتَّسْبِيحَاتِ » .

وَقِيلَ لِابْنِ ٱلْمُبَارَكِ : إِنْ سَهَا فِي هَاذِهِ ٱلصَّلاَةِ. . هَلْ يُسَبِّحُ فِي سَجْدَتَيِ ٱلسَّهْوِ عَشْراً عَشْراً ؟ قَالَ : « لاَ ، إِنَّمَا هِيَ ثَلاَثُ مِئَةِ تَسْبيحَةٍ » [ت٢٨/٢٣] .

٢٤٥- وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَيِ : « ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ أَبِي رَافِعِ رَضِيَ ٱللهُ

عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ : « يَا عَمِّ ؛ أَلاَ أَصِلُكَ ، أَلاَ أَخْبُوكَ ، أَلاَ أَنْفَعُكَ ؟ » ، قَالَ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : « يَا عَمِّ ؛ صَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ ، تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِ ( فَاتِحَةِ ٱلْقُرْآنِ ) وَسُورَةٍ ، فَإِذَا ٱنْقَضَتِ ٱلْقِرَاءَةُ . فَقُلِ : ٱللهُ أَكْبَرُ وَٱلْحَمْدُ للهِ وَسُبْحَانَ ٱللهِ ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً قَبْلَ أَنْ وَكُعَ ، ثُمَّ ٱرْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْراً ، ثُمَّ ٱرْفَعْ أَنْ عَقُلْهَا عَشْراً ، ثُمَّ ٱرْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْراً ، ثُمَّ ٱرْفَعْ ( ) فَقُلْهَا عَشْراً ، ثُمَّ ٱرْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْراً ، ثُمَّ ٱرْفَعْ ( ) فَقُلْهَا عَشْراً ، ثُمَّ ٱرْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْراً ، ثُمَّ ٱرْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْراً ، ثُمَّ ٱرْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْراً ، ثُمَّ ٱرْفَعْ ( ) فَقُلْهَا عَشْراً ، ثُمَّ ٱرْفَعْ ( ) فَقُلْهَا عَشْراً ، ثُمَّ ٱرْفَعْ ( ) فَقُلْهَا عَشْراً ، ثُمَّ ٱرْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْراً ، ثُمَّ ٱرْفَعْ ( ) فَقُلْهَا عَشْراً ، ثُمَّ ٱرْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْراً ، ثُمَّ ٱرْفَعْ ( ) فَقُلْهَا عَشْراً ، ثُمَّ ٱرْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَا عَشْراً وَهِي ثَلَاثُ مِنْ يَتَعْلِعْ أَنْ تَقُولَهَا فِي يَوْمٍ ؟! قَالَ : « إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَهَا فِي يَوْمٍ ؟! قَالَ : « إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَهَا فِي يَوْمٍ . . فَقُلْهَا فِي جُمُعَةٍ ، فَقُلْهَا فِي يَوْمٍ ؟! قَالَ : « إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ أَنْ تَقُولَهَا فِي سَنَةٍ » ، قَالَ ٱلتَرْمِذِيُّ : هَاذَا فِي سَنَةٍ » ، قَالَ ٱلتَرْمِذِيُّ : هَاذَا عَلْ اللهُ تَرْبُعُ فَي يَوْمٍ . . فَقُلْهَا فِي جُمُعَةٍ . . فَقُلْهَا فِي سَنَةٍ » ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ لَهُ حَتَّىٰ قَالَ : « قُلْهَا فِي سَنَةٍ » ، قَالَ ٱلتَرْمِذِيُّ : هَاذَا لَا عَرْدِيثٌ غَرِيبٌ [ ت ٢٨٤ عَرَالًا الملحي ] .

قُلْتُ: قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ ٱبْنُ ٱلْعَرَبِيِّ فِي كِتَابِهِ « ٱلْأَحْوَذِيِّ فِي شَرْحِ ٱلنَّرْمِذِيِّ »: (حَدِيثُ أَبِي رَافِع هَاذَا ضَعِيفٌ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي ٱلصِّحَّةِ وَلاَ فِي ٱلتِّرْمِذِيُّ لِيُنَبِّهَ عَلَيْهِ ؛ لِتَلاَّ يُغْتَرَّ بِهِ ، قَالَ : وَقَوْلُ ٱبْنِ ٱلْحُسْنِ ، قَالَ : وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ ٱلتِّرْمِذِيُّ لِيُنَبِّهَ عَلَيْهِ ؛ لِتَلاَّ يُغْتَرَّ بِهِ ، قَالَ : وَقَوْلُ ٱبْنِ ٱلْحُسْنِ ، قَالَ : وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ ٱلتِّرْمِذِيُّ لِيُنَبِّهَ عَلَيْهِ ؛ لِتَلاَّ يُغْتَرَّ بِهِ ، قَالَ : وَقَوْلُ ٱبْنِ ٱلْحُرْبِيِّ .

وَقَالَ ٱلْعُقَيْلِيُّ : ( لَيْسَ فِي صَلاَةِ ٱلتَّسْبِيحِ حَدِيثٌ يَثْبُتُ )(٢) .

وَذَكَرَ أَبُو ٱلْفَرَجِ ٱبْنُ ٱلْجَوْزِيِّ أَحَادِيثَ صَلاَةِ ٱلتَّسْبِيحِ وَطُرُقَهَا ، ثُمَّ ضَعَّفَهَا كُلَّهَا وَبَيَّنَ ضَعْفَهَا ، ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ فِي ٱلْمَوْضُوعَاتِ<sup>(٣)</sup> .

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ج) و(د): (ثم ارفع رأسك).

<sup>(</sup>٢) ﴿ ضعفاء العقيلي ﴾ ( ١/٥٤٢ ) ، وانظر الملحق رقم ( ١/٥٤٢ )

<sup>(</sup>٣) « الموضوعات » ( ٢/ ٦٣ ) . وانظر الملحق رقم ( ٢/٥٤٢ ) .

وَبَلَغَنَا عَنِ ٱلْإِمَامِ ٱلْحَافِظِ أَبِي ٱلْحَسَنِ ٱلدَّارَقُطْنِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّهُ قَالَ : ( أَصَحُّ شَيْءٍ فِي فَضَائِلِ ٱلسُّورِ . . فَضْلُ : « قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ » ، وَأَصَحُّ شَيْءٍ فِي فَضَائِلِ ٱلصَّلَوَاتِ . . فَضْلُ صَلاَةِ ٱلتَّسْبِيح ) .

وَقَدْ ذَكَرْتُ هَاذَا ٱلْكَلاَمَ مُسْنَداً فِي كِتَابِ ﴿ طَبَقَاتِ ٱلْفُقَهَاءِ ﴾ فِي تَرْجَمَةِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ ٱلدَّارَقُطْنِيِّ ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ هَاذِهِ ٱلْعِبَارَةِ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ صَلاَةِ الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ ٱلدَّارَقُطْنِيٍّ ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ هَاذِهِ ٱلْعِبَارَةِ أَنْ يَكُونَ حَدِيثُ صَلاَةِ النَّسْبِيحِ صَحِيحاً ؛ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : هَاذَا أَصَحُّ مَا جَاءَ فِي ٱلْبَابِ ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفاً ، وَمُرَادُهُمْ : أَرْجَحُهُ أَوْ أَقَلُهُ ضَعْفاً .

قُلْتُ : وَقَدْ نَصَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا عَلَى ٱسْتِحْبَابِ صَلاَةِ ٱلتَّسْبِيحِ هَانِهُ ، وَأَبُو ٱلْمَحَاسِنِ ٱلرُّويَانِيُّ .

قَالَ ٱلرُّويَانِيُّ فِي كِتَابِهِ « ٱلْبَحْرُ » فِي آخِرِ ( كِتَابِ ٱلْجَنَائِزِ ) مِنْهُ: ( ٱعْلَمْ: أَنَّ صَلاَةَ ٱلتَّسْبِيحِ مُرَغَّبٌ فِيهَا ، يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْتَادَهَا فِي كُلِّ حِينِ وَلاَ يَتَغَافَلَ عَنْهَا ، وَلاَ يَتَغَافَلَ عَنْهَا ، قَالَ : هَلْكَذَا قَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ ٱلْمُبَارَكِ وَجَمَاعَةٌ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ ، قَالَ : وَقِيلَ لَعَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱللهِ مِنْ النَّهُ فِي صَلاَةِ ٱلتَّسْبِيحِ . أَيُسَبِّحُ فِي سَجْدَتَيِ ٱلسَّهُو عَشْراً عَشْراً ؟ قَالَ : لاَ ، إِنَّمَا هِيَ ثَلاَثُ مِئَةِ تَسْبِيحَةٍ ) .

وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَـٰذَا ٱلْكَلاَمَ فِي سُجُودِ ٱلسَّهْوِ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَقَدَّمَ لِفَائِدَةِ لَطِيفَةٍ ، وَهِي : أَنَّ مِثْلَ هَـٰذَا ٱلْإِمَامِ إِذَا حَكَىٰ هَـٰذَا وَلَمْ يُنْكِرْهُ. . أَشْعَرَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُوَافِقُهُ فَيَكُثُرُ ٱلْقَائِلُ بِهَـٰذَا ٱلْحُكْمِ ، وَهَـٰذَا ٱلرُّويَانِيُّ مِنْ فُضَلاَءِ أَصْحَابِنَا ٱلْمُطَّلِعِينَ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ (١) .

انظر الملحق رقم ( ٣/٥٤٢ ) .

### ٨\_[كِتَابُ أَذْكَار ٱلزَّكَاةِ]

## ١- بَابُ ٱلْأَذْكَارِ ٱلْمُتَعَلِّقَةِ بِٱلزَّكَاةِ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ خُذْ مِنَ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ .

٣٤٥ - وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَةٍ . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَيْهِمْ » فَأَتَاهُ أَبِي (١) أَبُو أَوْفَىٰ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَيْهِمْ » فَأَتَاهُ أَبِي (١) أَبُو أَوْفَىٰ بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَيْهِمْ » فَأَتَاهُ أَبِي ١٠٧٨.
 « ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ آلِ أَبِي أَوْفَىٰ » [خ١٤٩٧ - ١٤٩٧] .

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ وَٱلْأَصْحَابُ رَحِمَهُمُ ٱللهُ : ( ٱلِاخْتِيَارُ أَنْ يَقُولَ آخِذُ ٱلزَّكَاةِ لِلنَّافِعِهَا : ﴿ أَجَرَكَ ٱللهُ فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَجَعَلَهُ لَكَ طَهُوراً ، وَبَارَكَ لَكَ فِيمَا أَبْقَيْتَ ﴾ [أم٣/٣٥] .

وَهَاذَا ٱلدُّعَاءُ مُسْتَحَبُّ لِقَابِضِ ٱلزَّكَاةِ ، سَوَاءٌ كَانَ ٱلسَّاعِيَ أَوِ ٱلْفُقَرَاءَ ، وَلَيْسَ ٱلدُّعَاءُ بِوَاجِبٍ عَلَى ٱلْمَشْهُورِ مِنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ غَيْرِنَا .

وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : إِنَّهُ وَاجِبٌ ؛ لِقَوْلِ ٱلشَّافِعِيِّ : ( فَحَقٌّ عَلَى ٱلْوَالِي أَنْ يَدْعُوَ لَهُ ﴾ [أم٣/٣٥١] ، وَدَلِيْلُهُ : ظَاهِرُ ٱلْأَمْرِ فِي ٱلآيَةِ .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: وَلاَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي ٱلدُّعَاءِ: (ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ فُلاَنٍ)، وَٱلْمُرَادُ بِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ أَي : ٱدْعُ لَهُمْ، وَأَمَّا قَوْلُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ . . فَقَالَهُ لِكُوْنِ لَفْظِ ٱلصَّلاَةِ مُخْتَصَاً صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِمْ » . . فَقَالَهُ لِكَوْنِ لَفْظِ ٱلصَّلاَةِ مُخْتَصَاً بِهِ مَنْ يَشَاءُ ، بِخِلاَفِنَا نَحْنُ .

<sup>(</sup>١) لفظة : (أبي) زيادة من (ج) و( د ) .

قَالُوا: وَكَمَا لاَ يُقَالُ: ( مُحَمَّدٌ عَزَّ وَجَلَّ ) وَإِنْ كَانَ عَزِيزاً جَلِيلاً.. فَكَذَا لاَ يُقَالُ: ( رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) ، أَوْ لاَ يُقَالُ: ( رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) ، أَوْ لاَ يُقَالُ: ( رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) ، أَوْ ( رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ ) وَشِبْهُ ذَلِكَ ، فَلَوْ قَالَ: ( صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ).. فَالصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا: أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ خِلاَفُ الْأَوْلَىٰ ، وَلا يُقَالُ: مَكْرُوهٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لاَ يَجُوزُ ، وَظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ . الْأَوْلَىٰ ، وَلاَ يُقَالُ: مَكْرُوهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لاَ يَجُوزُ ، وَظَاهِرُهُ التَّحْرِيمُ .

وَلاَ يَنْبَغِي أَيْصًا فِي غَيْرِ ٱلْأَنْبِيَاءِ أَنْ يُقَالَ : ( عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ) ، أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، إِلاَّ إِذَا كَانَ خِطَاباً أَوْ جَوَاباً ؛ فَإِنَّ ٱلِابْتِدَاءَ بِٱلسَّلاَمِ سُنَّةٌ وَرَدَّهُ وَاجِبٌ .

ثُمَّ هَاذَا كُلُّهُ فِي ٱلصَّلاَةِ وَٱلسَّلاَمِ عَلَىٰ غَيْرِ ٱلْأَنْبِيَاءِ مَقْصُوداً ، أَمَّا إِذَا جُعِلَ تَبَعاً.. فَإِنَّهُ جَائِزٌ بِلاَ خِلاَفٍ ، فَيُقَالُ : ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَتِهِ وَتُبَّاعِهِ ؛ لِأَنَّ ٱلسَّلَفَ لَمْ يَمْتَنِعُوا مِنْ هَاذَا ، بَلْ قَدْ أُمِرْنَا بِهِ فِي ٱلتَّشَهُّدِ وَغَيْرِهِ ، بِخِلاَفِ ٱلصَّلاَةِ عَلَيْهِ مُنْفَرِداً ، وَقَدْ قَدَّمْتُ ذِكْرَ هَاذَا ٱلْفَصْلِ بِهِ فِي ٱلتَّشَهُّدِ وَغَيْرِهِ ، بِخِلاَفِ ٱلصَّلاَةِ عَلَيْهِ مُنْفَرِداً ، وَقَدْ قَدَّمْتُ ذِكْرَ هَاذَا ٱلْفَصْلِ مِبْسُوطاً فِي ( كِتَابِ ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )(١) .

فَضَّنَّاكُنَّ [في وجوب النية في الزكاة عند الدفع وبيان ذلك] :

إَعْلَمْ: أَنَّ نِيَّةَ ٱلزَّكَاةِ وَاجِبَةٌ ، وَنِيَّهَا تَكُونُ بِٱلْقَلْبِ كَغَيْرِهَا مِنَ ٱلْعِبَادَاتِ ، فَإِنِ ٱقْتَصَرَ وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَضُمَّ إِلَيْهِ ٱلتَّلَقُظُ بِٱللِّسَانِ كَمَا فِي غَيْرِهَا مِنَ ٱلْعِبَادَاتِ ، فَإِنِ ٱقْتَصَرَ عَلَىٰ لَفْظِ ٱللِّسَانِ دُونَ ٱلنِّيَةِ بِٱلْقَلْبِ. . فَفِي صِحَتِهِ خِلاَفٌ ، ٱلْأَصَحُ : أَنَّهُ لاَ يَصِحُ ، وَلاَ يَجِبُ عَلَىٰ دَافِعِ ٱلزَّكَاةِ إِذَا نَوَىٰ أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ : ( هَالذِهِ زَكَاةٌ ) ، لاَ يَصِحُ ، وَلاَ يَجِبُ عَلَىٰ دَافِعِ ٱلزَّكَاةِ إِذَا نَوَىٰ أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ : ( هَاذِهِ زَكَاةٌ ) ، بَلْ يَضِحُ ، وَلاَ يَجِبُ عَلَىٰ دَافِعِ ٱلزَّكَاةِ إِذَا نَوَىٰ أَنْ يَقُولَ مَعَ ذَلِكَ . . لَمْ يَضُرَّهُ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ . . لَمْ يَضُرَّهُ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ . . لَمْ يَضُرَّهُ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

انظر (ص ٢١٥).

فَكُمُّ إِنَّ اللَّهِ استحباب ما يقال عند دفع زكاة أو صدقة ونحوهما] :

يُسْتَحَبُّ لِمَنْ دَفَعَ زَكَاةً أَوْ صَدَقَةً أَوْ نَذْراً أَوْ كَفَّارَةً وَنَحْوَ ذَلِكَ : أَنْ يَقُولَ : ﴿ رَبَّنَا نَقَبُلُ مِثَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْمَلِيمُ ﴾ ؛ فقد أُخْبَرَ ٱللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بِذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ ، وَعَنِ ٱمْرَأَةِ عِمْرَانَ (١) .

<sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( بلغ الولد أبو العباس ـ نفعه الله ـ قراءة وضبطاً ، ولله الحمد . كتبه ابن العطار ) .

## ٩\_ كِتَابُ أَذْكَارِ ٱلصِّيَام

١ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ إِذَا رَأَى ٱلْهِلاَلَ ، وَمَا يَقُولُ إِذَا رَأَى ٱلْقَمَرَ (١)

٤٤٥ - رَوَيْنَا فِي « مُسْنَدِ ٱلدَّارِمِيِّ » وَ « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى ٱللهِ لاَلَ. قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ أَهِللَهُ عَلَيْنَا بِٱلْيُمْنِ وَٱلْإِيمَانِ ، وَٱلسَّلاَمَةِ وَٱلْإِسْلاَمِ ، رَبِّي وَرَبُّكَ ٱللهُ » ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [م.١٧٣٠-ت٥٥١] .

٥٤٥ ـ وَرَوَيْنَا فِي « مُسْنَدِ ٱلدَّارِمِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى ٱلْهِلاَلَ . قَالَ : « ٱللهُ أَكْبَرُ ، ٱللَّهُمَّ ؛ أَهِلَا اللهِ عَلَيْنَا بِٱلأَمْنِ وَٱلْإِيمَانِ ، وَٱلسَّلاَمَةِ وَٱلْإِسْلاَمِ ، وَٱلتَّوْفِيقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضَىٰ ، رَبُّنَا وَرَبُّكَ ٱللهُ " [مه١٧٢] .

25 - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » فِي ( كِتَابِ ٱلْأَدَبِ ) عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ نَبِيَّ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى ٱلْهِلاَلَ. . قَالَ : « هِلاَلُ خَيْرٍ وَرُشْدٍ ، وَشُدِ ، وَمُشْدٍ ، آمَنْتُ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ » ثَلاَثَ وَرُشْدٍ ، آمَنْتُ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ يَقُولُ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي ذَهَبَ بِشَهْرِ كَذَا وَجَاءَ بِشَهْرِ كَذَا » [٢٠٩٢] .

٥٤٧ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ قَتَادَةً : ( أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَأَى ٱللهُ لَالَ . . صَرَفَ وَجْهَهُ عَنْهُ » [٥٠٩٣] .

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٣٢٨/٤ ) : ( قال الجوهري وصاحب « المطلع » : الهلال أول ليلة والثانية والثالثة ، ثم هو قمر ، وذكر ابن الأنباري في مدة تسميته بالهلال أربعة أقوال : ثانيها : الليلتان . ثالثها : إلىٰ أن يستدق بخطة دقيقة ، قاله الأصمعي . رابعها : إلىٰ أن يَبهَر ضوؤه سواد الليل ) .

هَاكَذَا رَوَاهُمَا أَبُو دَاوُودَ مُرْسَلَيْنِ ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ « أَبِي دَاوُودَ » : ( قَالَ أَبُو دَاوُودَ : لَيْسَ فِي هَاذَا ٱلْبَابِ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثٌ مُسْنَدٌ صَحِيحٌ).

وَرَوَيْنَاهُ فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ أَبِي سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [سني٦٤٢] .

#### وَأَمَّا رُؤْيَةُ ٱلْقَمَرِ:

٨٤٥ - فَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيلِي ؛ فَإِذَا ٱلْقَمَرُ حِينَ طَلَعَ ، فَقَالَ : « تَعَوَّذِي بِاللهِ مِنْ شَرِّ هَلذَا ٱلْغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ »(١) [سني ٦٤٨] .

٩٤٥ - وَرَوَيْنَا فِي « حِلْيَةِ ٱلْأَوْلِيَاءِ » بِإِسْنَادٍ فِيهِ ضَعْفٌ عَنْ زِيَادٍ ٱلنَّمَيْرِيِّ ، عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ رَجَبٌ . .
 قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ بَارِكْ لَنَا فِي رَجَبٍ وَشَعْبَانَ ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ » [حلية٢٦٩/٢] .

وَرَوَيْنَاهُ أَيْضاً فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » بِزِيَادَةٍ [سني١٦٥] .

## ٢- بَابُ ٱلْأَذْكَارِ ٱلْمُسْتَحَبَّةِ فِي ٱلصَّوْمِ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْمَعَ فِي نِيَّةِ ٱلصَّوْمِ بَيْنَ ٱلْقَلْبِ وَٱللِّسَانِ كَمَا قُلْنَا فِي غَيْرِهِ مِنَ ٱلْعِبَادَاتِ ، فَإِنِ ٱقْتَصَرَ عَلَى ٱللِّسَانِ . . لَمْ يُجْزِئْهُ إِلَّا الْعَبَادَاتِ ، فَإِنِ ٱقْتَصَرَ عَلَى ٱللِّسَانِ . . لَمْ يُجْزِئُهُ إِلاَّ خِلاَفٍ .

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « فتاويه » (ص٢٥٦): (الغسق: الظلمة، وسماه غاسقاً ؟ لأنه ينكسف ويسود ويظلم. والوقوب: الدخول في الظلمة ونحوها مما يستره من كسوف وغيره. قال الإمام الحافظ أبو بكر الخطيب: يشبه أن يكون سبب الاستعادة منه في حال وقوبه ؟ لأنَّ أهل الفساد ينتشرون في الظلمة ويتمكنون فيها أكثر مما يتمكنون منه في حال الضياء، فيقدمون على العظائم وانتهاك المحارم).

وَٱلسُّنَّةُ إِذَا شَتَمَهُ غَيْرُهُ أَوْ تَسَافَهَ عَلَيْهِ فِي حَالِ صَوْمِهِ. . أَنْ يَقُولَ : ( إِنِّي صَائِمٌ ، إِنِّي صَائِمٌ ) مَرَّتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ<sup>(١)</sup> .

٥٥ - رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلصِّيَامُ جُنَّةٌ ، فَلاَ يَرْفُثْ (٢) وَلاَ يَجْهَلْ ، وَإِنِ ٱمْرُؤُ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ . . فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ » [ط\$١٨٥ - ١٨٩٤ م الله عَلَيْهُ لَـ : إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ »

قُلْتُ : قِيلَ : إِنَّهُ يَقُولُ بِلِسَانِهِ وَيُسْمِعُ ٱلَّذِي شَاتَمَهُ لَعَلَّهُ يَنْزَجِرُ ، وَقِيلَ : يَقُولُهُ بِقَلْبِهِ ؛ لِيَنْكَفَّ عَنِ ٱلْمُسَافَهَةِ ، وَيُحَافِظَ عَلَىٰ صِيَانَةِ صَوْمِهِ ، وَٱلْأَوَّلُ أَظْهَرُ .

وَمَعْنَىٰ ( شَاتَمَهُ ) : شَتَمَهُ مُتَعَرِّضاً لِمُشَاتَمَتِهِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

١٥٥ وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَيِ: « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ: ٱلصَّائِمُ حَنّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « ثَلاَثَةٌ لاَ تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ: ٱلصَّائِمُ حَسَنٌ حَسَنٌ يُفْطِرَ ، وَٱلْإِمَامُ ٱلْعَادِلُ ، وَدَعْوَةُ ٱلْمَظْلُومِ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ اللهِ ١٧٥٦ قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ اللهِ ١٧٥٦ قَالَ اللهِ ١٧٥٦ قَالَ السَّوْمِ اللهِ ١٧٥٦ قَالَ اللهُ اللَّهُ مِنْ أَلِهُ اللهُ الل

قُلْتُ : هَاكَذَا ٱلرِّوَايَةُ ( حَتَّىٰ ) بِٱلتَّاءِ ٱلْمُثَنَّاةِ فَوْقُ<sup>(٣)</sup>.

### ٣ - بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ ٱلْإِفْطَارِ

٧٥٥ ـ رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلنَّسَائِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ. . قَالَ : « ذَهَبَ ٱلظَّمَأُ ، وَٱبْتَلَّتِ ٱلْعُرُوقُ ، وَثَبَتَ ٱلْأَجْرُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ » [د٧٣٥ ـ سك ٣٣١] .

<sup>(</sup>١) أي : بقدر ما يحصل به زجر صاحبه . « الفتوحات » ( ٢٣٥ /٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) في (أ) و(ج) و(د): (فإذا كان يوم صوم أحدكم.. فلا يرفث)، وهي موافقة لرواية مسلم.
 وقوله: « جنة» أي: ستر ومانع من الرفث والآثام والنّار، والرفث: السخف وفاحش الكلام.

 <sup>(</sup>٣) قوله: (هاكذا الرواية «حتىٰ »...) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ ـ كما في « الفتوحات »
 ( ٣٣٨ /٤ ) : (كأنه يريد الإِشارة إِلىٰ أنها وردت بلفظ «حين » بدل «حتىٰ » ، وهو كذلك ) .

قُلْتُ : ( ٱلظَّمَأُ ) مَهْمُوزُ ٱلآخِرِ مَقْصُورٌ ، وَهُوَ : ٱلْعَطَشُ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُمَأٌ ﴾ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُ هَـٰذَا وَإِنْ كَانَ ظَاهِراً ؛ لِأَنِّي رَأَيْتُ مَنِ ٱشْتَبَهَ عَلَيْهِ فَتَوَهَّمَهُ مَمْدُوداً .

٣٥٥ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَفْطَرَ. . قَالَ : ﴿ ٱللَّهُمَّ ﴾ لَكَ صُمْتُ ، وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ﴾ ، هَاكَذَا رَوَاهُ مُرْسَلاً [د٢٥٥ وانظر الملحق] .

٤٥٥ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ مُعَاذِ بْنِ زُهْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ. . قَالَ : ﴿ ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَعَانَنِي . . فَصُمْتُ ، وَرَزَقَنِي . . فَأَفْطَرْتُ ﴾ (١) [سني٤٧٩ وانظر الملحق] .

٥٥٥ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ. . قَالَ : ﴿ ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ صُمْنَا ، وَعَلَىٰ رِزْقِكَ أَفْطَرْنَا ، فَتَقَبَّلْ مِنَّا ؛ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [سني ٤٨٠ وانظر الملحق] .

٢٥٥- وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَيِ: « أَبْنِ مَاجَهُ » وَ « آبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ مُلَيْكَةَ ، عَنْ عَبْدِ ٱللهِ عَلْيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ » . وَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لَدَعْوَةً مَا تُرَدُّ » . قَالَ ٱبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : سَمِعْتُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَمْرٍ و إِذَا أَفْطَرَ . . يَقُولُ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي قَالَ أَبْنُ بَرَحْمَتِكَ ٱلَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ لِي ) [ق٧٥٠-سني ١٧٥١] .

#### ٤ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْم

٥٥٧ رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَغَيْرِهِ بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَجَاءَ

<sup>(</sup>١) هذا الحديث سقط من الأصل.

بِخُبْزِ وَزَيْتٍ ، فَأَكَلَ ، ثُمَّ قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ ٱلصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ ٱلأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَلاَئِكَةُ» [دا٣٨٥٤ وانظر الملحق].

وَرَوَيْنَاهُ فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ فَقَالَ : ﴿ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْمٍ . . دَعَا لَهُمْ فَقَالَ : ﴿ أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ ٱلصَّائِمُونَ . . ﴾ إِلَىٰ آخِرِهِ [سني٤٨٢] .

#### ٥- بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا صَادَفَ لَيْلَةَ ٱلْقَدْرِ (١)

٥٥٨ - رَوَيْنَا بِٱلْأَسَانِيدِ ٱلصَّحِيحَةِ فِي كُتُبِ : « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهْ » وَغَيْرِهَا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِنْ عَلِمْتُ لَيْلَةَ ٱلْقَدْرِ . . مَا أَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ : « قُولِي : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُ ٱلْعَفْوَ فَلِمْتُ لَيْلَةَ ٱلْقَدْرِ . . مَا أَقُولُ فِيهَا ؟ قَالَ : « قُولِي : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُ ٱلْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [ت٣٥٥-سك٥٦٦٥-ق٥٥٠] .

قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ ٱللهُ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ فِيهَا مِنْ هَلْذَا ٱلدُّعَاءِ ، وَيُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ وَسَائِرِ ٱلْأَذْكَارِ وَٱلدَّعَوَاتِ ٱلْمُسْتَحَبَّةِ فِي ٱلْمَوَاطِنِ ٱلشَّرِيفَةِ ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهَا مَجْمُوعَةً وَمُفَرَّقَةً .

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : ( أَسْتَحِبُّ أَنْ يَكُونَ ٱجْتِهَادُهُ فِي يَوْمِهَا كَٱجْتِهَادِهِ فِي لَيْلَتِهَا ) ، هَاذَا نَصُّهُ (٢٠ .

<sup>(</sup>۱) واختلف في ليلة القدر على أقوال كثيرة ، بلغ بها الحافظ في « الفتح » ( ٢٦٢/٤ ) خمساً وأربعين قولاً ، ومن أصحها من حيث نقل المذهب : أنها تلزم ليلة بعينها ، وأنها في رمضان في العشر الأخير منه ، وفي أوتاره ، وأرجى ما يكون ليلة الحادي والعشرين ، وقيل : الثالث والعشرين ، وقيل : إنها تنتقل في ليالي العشر الأخير ، ونسب إلى المحققين ، وأن القول به أظهر ؛ لأن فيه جمعاً بين الأحاديث وحثاً على إحياء تلك الليالي . « الفتوحات » ( ٣٤٦/٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) قال في « المجموع » ( ٦/ ٤٥٩ ) : ( هـٰذا نصه في القديم ، ولا يعرف له في الجديد نص يخالفه ، وقد قدمنا في مقدمة الشرح : أن ما نص عليه في القديم ولم يتعرض له في الجديد بما يخالفه ولا بما يوافقه . . فهو مذهبه بلا خلاف ، والله أعلم ) .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ فِيهَا مِنَ ٱلدَّعَوَاتِ بِمُهِمَّاتِ ٱلْمُسْلِمِينَ ؛ فَهَاذَا شِعَارُ الصَّالِحِينَ ، وَعِبَادِ ٱللهِ ٱلْعَارِفِينَ ، وَبِٱللهِ ٱلتَّوْفِيقُ .

٦- بَابُ ٱلأَذْكَارِ فِي ٱلاِعْتِكَافِ<sup>(١)</sup> يُسْتَحَبُّ أَنْ يُكْثِرَ فِيهِ مِنْ تِلاَوَةِ ٱلْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ مِنَ ٱلْأَذْكَارِ .

<sup>(</sup>۱) الاعتكاف لغة : اللبث والحبس والملازمة على الشيء . وشرعاً : استقرار بمكث أو غيره ، كالتردد بمسجد فوق طمأنينة الصلاة بشروط مقررة في الفقه . « الفتوحات » ( ٣٤٨-٣٤٧/٤ ) .

# ١٠ كِتَابُ أَذْكَارِ ٱلْحَجِّ

آعْلَمْ: أَنَّ أَذْكَارَ ٱلْحَجِّ وَدَعَوَاتِهِ كَثِيرَةٌ لاَ تَنْحَصِرُ ، لَـٰكِنْ نُشِيرُ إِلَى ٱلْمُهِمِّ مِنْ مَقَاصِدِهَا ، وَٱلْأَذْكَارُ ٱلَّتِي فِيهِ عَلَىٰ ضَرْبَيْنِ : أَذْكَارٌ فِي سَفَرِهِ ، وَأَذْكَارُ فِي نَفْسِ ٱلْحَجِّ .

فَأَمَّا ٱلَّتِي فِي سَفَرِهِ. . فَنُؤَخِّرُهَا ؛ لِنَذْكُرَهَا فِي أَذْكَارِ ٱلْأَسْفَارِ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ.

وَأَمَّا ٱلَّتِي فِي نَفْسِ ٱلْحَجِّ. فَنَذْكُرُهَا عَلَىٰ تَرْتِيبِ عَمَلِ ٱلْحَجِّ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ ، وَأَحْذِفُ ٱلْأَدِلَةَ وَٱلْأَحَادِيثَ فِي أَكْثَرِهَا ؛ خَوْفاً مِنْ طُولِ ٱلْكِتَابِ ، وَحُصُولِ ٱلسَّآمَةِ عَلَىٰ مُطَالِعِهِ ، فَإِنَّ هَلْذَا ٱلْبَابَ طَوِيلٌ جِدّاً ، فَلِهَلْذَا أَسْلُكُ فِيهِ وَحُصُولِ ٱلسَّآمَةِ عَلَىٰ مُطَالِعِهِ ، فَإِنَّ هَلْذَا ٱلْبَابَ طَوِيلٌ جِدّاً ، فَلِهَلْذَا أَسْلُكُ فِيهِ ٱلاَحْتِصَارَ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ .

فَأُوَّلُ ذَلِكَ : إِذَا أَرَادَ ٱلْإِحْرَامَ. ٱغْتَسَلَ وَتَوَضَّاً وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا يَقُولُهُ إِذَا لَبِسَ ٱلثَّوْبَ (٢) ، ثُمَّ يُصَلِّي قَدَّمْنَا مَا يَقُولُهُ إِذَا لَبِسَ ٱلثَّوْبَ (٢) ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، وَتَقَدَّمَتْ أَذْكَارُ ٱلصَّلاَةِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي ٱلرَّكْعَةِ ٱلْأُولَىٰ بَعْدَ ( كُعَتَيْنِ ، وَتَقَدَّمَ فِي ٱلثَّانِيَةِ : ( قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ ) ، فَإِذَا ( ٱلْفَاتِحَةِ ) : ( قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ ) ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلصَّلاَةِ . . ٱسْتُحِبَّ أَنْ يَدْعُو بِمَا شَاءَ ، وَتَقَدَّمَ ذِكْرُ جُمَلٍ مِنَ ٱلدَّعَواتِ وَٱللَّاذْكَارِ خَلْفَ ٱلصَّلاَةِ (٣) .

فَإِذَا أَرَادَ ٱلْإِحْرَامَ. . نَوَاهُ بِقَلْبِهِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَاعِدَ بِلِسَانِهِ قَلْبَهُ ، فَيَقُولُ :

انظر ( ص۷۷ ) و ( ص۷۵ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ص٥٨ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ص١٤١ ) .

( نَوَيْتُ ٱلْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، لَبَيْكَ ٱللَّهُمَّ لَبَيْكَ . . . ) إِلَىٰ آخِرِ ٱلتَّلْبِيَةِ ، وَٱلْوَاجِبُ نِيَّةُ ٱلْقَلْبِ ، وَٱللَّفْظُ سُنَّةٌ ، فَلَوِ ٱقْتَصَرَ عَلَى ٱلْقَلْبِ . . أَجْزَأَهُ ، وَلَوِ ٱقْتَصَرَ عَلَى ٱلْقَلْبِ . . أَجْزَأَهُ ، وَلَوِ ٱقْتَصَرَ عَلَى ٱللِّسَانِ . . لَمْ يُجْزِئْهُ .

قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو ٱلْفَتْحِ سُلَيْمُ بْنُ أَيُّوبَ ٱلرَّازِيُّ : ( لَوْ قَالَ ـ يَعْنِي : بَعْدَ هَاذَا ـ : ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ أَحْرَمَ نَفْسِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي وَلَحْمِي وَدَمِي . . كَانَ حَسَناً ) .

وَقَالَ غَيْرُهُ : يَقُولُ أَيْضاً : ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي نَوَيْتُ ٱلْحَجَّ . . فَأَعِنِّي عَلَيْهِ ، وَتَقَبَّلُهُ مِنِّي ) ، وَيُلَبِّي فَيَقُولُ : « لَبَيْكَ ٱللَّهُمَّ لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ ، لَبَيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ ، إَنَّ أَلُهُمُّ اللَّهُمَّ اللَّهُ أَلْكُ اللَّهُ مَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَلْهِ وَالنَّهُ مَا لَهُ أَلْهُ إِلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخِ١٥٤٩ - ١١٨٤٥] .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي أَوَّلِ تَلْبِيَةٍ يُلَبِّيهَا : (لَبَيْكَ ٱللَّهُمَّ بِحَجَّةٍ) إِنْ كَانَ أَحْرَمَ بِهَا (١٠) ، وَلاَ يُعِيدُ ذِكْرَ ٱلْحَجِّ وَلاَ ٱلْعُمْرَةِ فِيمَا يَأْتِي بَعْدَ ذِكْرَ ٱلْحَجِّ وَلاَ ٱلْعُمْرَةِ فِيمَا يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ مِنَ ٱلتَّلْبِيَةِ عَلَى ٱلْمَذْهَبِ ٱلصَّحِيحِ ٱلْمُخْتَارِ .

وَٱعْلَمْ: أَنَّ ٱلتَّلْبِيَةَ سُنَّةُ ، لَوْ تَرَكَهَا. . صَحَّ حَجُّهُ وَعُمْرَتُهُ وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ ، لَلْكِنْ فَاتَتُهُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هَلذَا هُوَ لَلْكِنْ فَاتَتُهُ ٱلْفَضِيلَةُ ٱلْعَظِيمَةُ وَٱلِاقْتِدَاءُ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هَلذَا هُوَ ٱلصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ جَمَاهِيرِ ٱلْعُلَمَاءِ ، وَقَدْ أَوْجَبَهَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، وَٱلصَّحِيحُ مِنْ مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ جَمَاهِيرِ ٱلْعُلَمَاءِ ، وَقَدْ أَوْجَبَهَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، وَٱلْشَرَطَهَا لِصِحَّةِ ٱلْحَجِّ بَعْضُهُمْ ، وَٱلصَّوَابُ ٱلْأُوّلُ ، لَلكِنْ تُسْتَحَبُ ٱلْمُحَافَظَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِلْخُرُوجِ مِنَ ٱلْخِلاَفِ ، وَٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلِلْخُرُوجِ مِنَ ٱلْخِلاَفِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَإِذَا أَحْرَمَ عَنْ غَيْرِهِ . . قَالَ : ( نَوَيْتُ ٱلْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ للهِ تَعَالَىٰ عَنْ فُلاَنٍ ، لَبَيْكَ ٱللَّهُمَّ عَنْ فُلاَنٍ . . . ) إِلَىٰ آخِرِ مَا يَقُولُهُ مَنْ يُحْرِمُ عَنْ نَفْسِهِ .

<sup>(</sup>١) ويسن الإسرار بهاذه التلبية ؛ لأنه لما سُنَّ فيها ذكر ما أحرم به. . طُلب منه الإِسرار بها ؛ لأنه أوفق بالإخلاص . « الفتوحات » ( ٣٥٥/٤ ) .

فَهُمُنَّكُونًا [في التلبية وما يستحب فيها] :

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ٱلتَّلْبِيَةِ ، وَأَنْ يَدْعُوَ لِنَفْسِهِ وَلِمَنْ أَرَادَ بِأُمُورِ ٱلآخِرَةِ وَٱلدُّنْيَا ، وَيَسْأَلَ ٱللهَ تَعَالَىٰ رِضْوَانَهُ وَٱلْجَنَّةَ ، وَيَسْتَعِيذَ بِهِ مِنَ ٱلنَّارِ .

وَيُسْتَحَبُّ ٱلْإِكْثَارُ مِنَ ٱلتَّلْبِيةِ ، وَيُسْتَحَبُّ ذَلِكَ فِي كُلِّ حَالٍ ، وَقَائِماً وَقَاعِداً ، وَمَاشِياً وَرَاكِباً ، وَمُضْطَجِعاً وَنَازِلاً وَسَائِراً ، وَمُحْدِثاً وَجُنُباً وَحَائِضاً ، وَعِنْدَ تَجَدُّدِ ٱلْأَحْوَالِ وَتَغَايُرِهَا زَمَاناً وَمَكَاناً وَغَيْرِ ذَلِكَ ، كَإِقْبَالِ ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ، وَعِنْدَ ٱلْقِيَامِ وَٱلْقُعُودِ ، وَٱلصَّعُودِ وَٱلْهُبُوطِ ، الْأَسْحَارِ ، وَٱجْتِمَاعِ ٱلرِّفَاقِ ، وَعِنْدَ ٱلْقِيَامِ وَٱلْقُعُودِ ، وَٱلصَّعُودِ وَٱلْهُبُوطِ ، وَٱلرُّكُوبِ وَٱلنَّزُولِ ، وَأَدْبَارِ ٱلصَّلَوَاتِ ، وَفِي ٱلْمَسَاجِدِ كُلِّهَا ، وَٱلْأَصَحُ : أَنَّهُ وَٱلرَّعُو فِي حَالِ ٱلطَّوَافِ وَٱلسَّعْي ؛ لِأَنَّ لَهُمَا أَذْكَاراً مَخْصُوصَةً .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِٱلتَّلْبِيَةِ بِحَيْثُ لاَ يَشُقُّ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِلْمَرْأَةِ رَفْعُ ٱلصَّوْتِ ؛ لِأَنَّ صَوْتَهَا يُخَافُ ٱلِافْتِتَانُ بِهِ .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَرِّرَ ٱلتَّلْبِيَةَ كُلَّ مَرَّةٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَأَكْثَرَ ، وَيَأْتِيَ بِهَا مُتَوَالِيَةً لَا يَقْطَعُهَا بِكَلاَمٍ وَلاَ غَيْرِهِ ، وَإِنْ سَلَّمَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ. . رَدَّ ٱلسَّلاَمُ ، وَيُكْرَهُ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ. . رَدَّ ٱلسَّلاَمُ ، وَيُكْرَهُ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْهِ فِي هَاذِهِ ٱللهِ عَالَىٰ شَيْئاً فَأَعْجَبَهُ . . قَالَ : ( لَبَيْكَ إِنَّ ٱلْعَيْشُ عَيْشُ عَيْشُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١ ) . التَّذِهِ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١ ) .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ ٱلتَّلْبِيَةَ لاَ تَزَالُ مُسْتَحَبَّةً حَتَّىٰ يَرْمِيَ جَمْرَةَ ٱلْعَقَبَةِ يَوْمَ ٱلنَّحْرِ ، أَوْ يَطُوفَ طَوَافَ ٱلْإِفَاضَةِ إِنْ قَدَّمَهُ عَلَيْهَا ، فَإِذَا بَدَأَ بِوَاحِدِ مِنْهُمَا.. قَطَعَ ٱلتَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ شُرُوعِهِ فِيهِ وَٱشْتَغَلَ بِٱلتَّكْبِيرِ .

قَالَ ٱلْإِمَامُ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : ﴿ وَيُلَبِّي ٱلْمُعْتَمِرُ حَتَّىٰ يَسْتَلِمَ ٱلرُّكْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الشافعي في « الأم » ( ١٠٩٧ ) عن مجاهد مرسلاً ، وجاء نحوه عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً عند ابن خزيمة ( ٢٨٣١ ) ، والحاكم ( ١/ ٤٦٥ ) وغيرهما .

فَضَّا إِنَّ [في استحباب ما يقوله المحرم عند وصوله إلى حرم مكة] :

فَإِذَا وَصَلَ ٱلْمُحْرِمُ إِلَىٰ حَرَمِ مَكَّةَ زَادَهُ ٱللهُ شَرَفاً.. ٱسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ: ( ٱللَّهُمَّ ؛ هَاذَا حَرَمُكَ وَأَمْنُكَ.. فَحَرِّمْنِي عَلَى ٱلنَّارِ ، وَأَمِّنِي مِنْ عَذَابِكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ ، وَٱجْعَلْنِي مِنْ أَوْلِيَائِكَ وَأَهْلِ طَاعَتِكَ ) وَيَدْعُو بِمَا أَحَبَّ .

فَهُمُّ إِنَّ [في استحباب ما يقوله المحرم إذا وقع بصره على الكعبة] :

فَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ وَوَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى ٱلْكَعْبَةِ. . ٱسْتُحِبَّ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ وَيَدْعُو ؛ فَقَدْ جَاءَ أَنَّهُ يُسْتَجَابُ دُعَاءُ ٱلْمُسْلِمِ عِنْدَ رُؤْيَةِ ٱلْكَعْبَةِ ، وَيَقُولُ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ زِدْ هَلذَا ٱلْبَيْتَ تَشْرِيفاً وَتَعْظِيماً وَتَكْرِيماً وَمَهَابَةً ، وَزِدْ مَنْ شَرَّفَهُ وَكَرَّمَهُ مِمَّنْ حَجَّهُ أَوِ ٱلْبَيْتَ تَشْرِيفاً وَتَعْظِيماً وَبِرًا ) .

وَيَقُولُ: ( ٱللَّهُمَّ ؛ أَنْتَ ٱلسَّلاَمُ وَمِنْكَ ٱلسَّلاَمُ ، حَيِّنَا بِٱلسَّلاَمِ ) ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا شَاءَ مِنْ خَيْرَاتِ ٱلآخِرَةِ وَٱلدُّنْيَا ، وَيَقُولُ عِنْدَ دُخُولِ ٱلْمَسْجِدِ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّلِ ٱلْكِتَابِ فِي جَمِيعِ ٱلْمَسَاجِدِ (١) .

﴿ فَضَّا إِنَّ فِي أَذْكَارِ ٱلطَّوَافِ:

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ ٱسْتِلاَمِ ٱلْحَجَرِ ٱلْأَسْوَدِ أَوَّلاً ، وَعِنْدَ ٱبْتِدَاءِ ٱلطَّوَافِ أَيْضاً : ( بِٱسْمِ ٱللهِ وَٱللهُ أَكْبَرُ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِيمَاناً بِكَ ، وَتَصْدِيقاً بِكِتَابِكَ ، وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ ، وَٱتِّبَاعاً لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُكَرِّرَ هَلْذَا ٱلذِّكْرَ عِنْدَ مُحَاذَاةِ ٱلْحَجَرِ ٱلْأَسْوَدِ فِي كُلِّ طَوْفَةٍ ، وَيَقُولُ فِي رَمَلِهِ فِي ٱلْأَشْوَاطِ ٱلثَّلاَثَةِ : (ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْهُ حَجَّا مَبْرُوراً ، وَذَنْباً مَغْفُوراً ، وَسَعْياً مَشْكُوراً ) ، وَيَقُولُ فِي ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْبَاقِيَةِ : (ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ

<sup>(</sup>١) انظر ( ص٧٧ ) .

وَٱرْحَمْ ، وَٱعْفُ عَمَّا تَعْلَمْ ، وَأَنْتَ ٱلْأَعَزُّ ٱلْأَكْرَمُ ، ٱللَّهُمَّ ؛ آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ) .

قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : ( أَحَبُّ مَا يُقَالُ فِي ٱلطَّوَافِ : ٱللَّهُمَّ ، رَبَّنا ؛ آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً . . . ) إِلَىٰ آخِرِهِ ، قَالَ : ( وَأُحِبُّ أَنْ يُقَالَ فِي كُلِّهِ ) [أم٣٦/٣] .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ فِيمَا بَيْنَ طَوَافِهِ بِمَا أَحَبَّ مِنْ دِينٍ وَدُنْيَا ، وَلَو دَعَا وَاحِدٌ وَأَمَّنَ جَمَاعَةٌ. . فَحَسَنٌ .

وَحُكِيَ عَنِ ٱلْحَسَنِ رَحِمَهُ ٱللهُ: (أَنَّ ٱلدُّعَاءَ يُسْتَجَابُ هُنَالِكَ فِي خَمْسَةَ عَشَرَ مَوْضِعاً: فِي ٱلطَّوَافِ، وَعِنْدَ ٱلْمُلْتَزَمِ، وَتَحْتَ ٱلْمِيزَابِ، وَفِي ٱلْبَيْتِ، وَعِنْدَ وَعِنْدَ وَعَنْدَ ٱلْمُلْتَزَمِ، وَتَحْتَ ٱلْمِيزَابِ، وَفِي ٱلْبَيْتِ، وَعِنْدَ وَمُؤْمَ، وَعَلَى ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةِ، وَفِي آلْمَسْعَىٰ، وَخَلْفَ ٱلْمَقَامِ، وَفِي عَرَفَاتٍ، وَفِي الْمُرْدَمَ ، وَغِي الْمُرْدَةِ ، وَفِي مِنَى ، وَعِنْدَ ٱلْجَمَرَاتِ ٱلثَّلاَثِ) (١)، فَمَحْرُومٌ مَنْ لاَ يَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ فِيهَا (٢).

<sup>(</sup>۱) قوله: (وعند الملتزم) أي: ما بين الركن والباب المسمىٰ بالحطيم. وقوله: (وتحت الميزاب) الظاهر من لفظة (تحت) أن ذلك في داخل الحجر، ويحتمل أن يراد ما يحاذيه ولو من الطواف، وقد صرح الكازروني في «مناسكه» بأن ما يحاذي محل الميزاب من خارج الحجر من محالً استجابة الدعاء. «الفتوحات» (٣٨٦/٤).

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٤/ ٣٨٥): ونظمها شيخنا العلامة العمدة الفهامة عبد الملك العصامي على وَفق ما قال الحسن ، للكن قيَّد كلَّ موضع بزمنِ تبعاً للنقاش المفسّر فقال [من الرجز]:

قَدُّ ذَكَرَ النَّقَّاشُ فِي الْمَنَاسِكِ الْمَنَاسِكِ الْمَنَاسِكِ وَهُ الْمَنَاسِكِ وَهُ الْمَلَاقَ الْمُلَّتِ رَهُ وَهُ الْمَلَاقَ الْمُلَّتِ رَهُ وَدَاحِلَ الْبَيْتِ بِوقْتِ الْعُصْرِ وَدَاحِلَ الْبَيْتِ بِوقْتِ الْعُصْرِ وَدَاحِلَ الْبَيْتِ بِوقْتِ الْعُصْرِ وَتَحْتَ السَّحَرُ وَتَحْتَ السَّحَرُ وَوَقَّ السَّحَرُ وَعَنْدَ بِغُرِرَ اللَّهُ وَقَٰتَ السَّحَرِ وَعَنْدَ السَّحَرُ وَعَنْدَ السَّحَرُ وَعَنْدَ اللَّهُ وَقَٰتَ السَّعَرِ وَمُ وَقَالَمُ اللَّهُ وَقَالَمُ اللَّهُ وَالْمَسْعَلَى اللَّهُ وَالْمَسْعَلَى اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ اللَّهُ الْعُلِيْلُولُولُولِيْعُلِيْلُولُولُولُ

وَهْ وَ لَعَمْ رِي عُمْ دَةٌ لِلنَّ اسكِ فِي مَكْ قَلَ لِلنَّ اسكِ فِي مَكَ قَلَ لَهُ وَ شَرْطٌ مُلْتَ زَمْ بَيْ فَيْ وَ شَرْطٌ مُلْتَ زَمْ بَيْ فَيْ وَ شَرِطٌ مُلْتَ زَمْ بَيْ فَ الْمُفْتَحَرْ بَيْ فَ فَا الْمُفْتَخَرْ وَهَا كَلَهُ فَا الْمُفْتَخَرْ إِذَا دَنَتْ شَمْ سُلُ النَّهَ الرَّ لللَّأْفُ ولُ إِذَا دَنَتْ شَمْ سُلُ النَّهَ الرَّ لللَّأَفُ ولُ بِيضَ فَ لَيْ لِي فَهْ وَ شَرْطٌ يُسرِعَى بيض فَ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللْمُعَلِمُ اللللللْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُو

وَمَذْهَبُ ٱلشَّافِعِيِّ وَجَمَاهِيرِ أَصْحَابِهِ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ فِي ٱلطَّوَافِ ؟ لِأَنَّهُ مَوْضِعُ ذِكْرٍ ، وَأَفْضَلُ ٱلذِّكْرِ قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ ، وٱخْتَارَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ ٱلْحَلِيمِيُّ - مِنْ كِبَارِ أَصْحَابِ ٱلشَّافِعِيِّ - أَنَّهُ لاَ يُسْتَحَبُّ قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ فِيهِ ، وَٱلصَّحِيحُ هُوَ ٱلْأَوَّلُ .

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَٱلْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلدَّعَوَاتِ غَيْرِ ٱلْمَأْثُورَةِ ، وَأَمَّا ٱلْمَأْثُورَةُ.. فَهِيَ أَفْضَلُ مِنَ ٱلْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ مِنْهَا .

قَالَ ٱلشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ ٱلْجُويْنِيُّ : ( يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي أَيَّامِ ٱلْمَوْسِمِ خَتْمَةً فِي طَوَافِهِ . . فَيَعْظُمُ أَجْرُهَا ، وَٱللهُ أَعْلَمُ )(١) .

وَيُسْتَحَبُّ إِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلطَّوافِ وَمِنْ صَلاَتِهِ رَكْعَتِي ٱلطَّوَافِ أَنْ يَدْعُوَ بِمَا أَحَبَّ ، وَمِنَ ٱلدُّعَاءِ ٱلْمَنْقُولِ فِيهِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ أَنَا عَبْدُكَ وَٱبْنُ عَبْدَيْكَ ، أَتَيْتُكَ بِذُنُوبِ كَثِيرَةٍ وَمِنَ ٱلدُّعَاءِ ٱلْمَنْقُولِ فِيهِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ أَنَا عَبْدُكَ وَٱبْنُ عَبْدَيْكَ ، أَتَيْتُكَ بِذُنُوبِ كَثِيرَةٍ وَمَالٍ سَيِّئَةٍ ، وَهَاذَا مَقَامُ ٱلْعَائِذِ بِكَ مِنَ ٱلنَّارِ . . فَأَغْفِرْ لِي ؛ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ) .

فَضَّكُ فِي ٱلدُّعَاءِ فِي ٱلْمُلْتَزَمِ ـ وَهُوَ مَا بَيْنَ بَابِ ٱلْكَعْبَةِ وَٱلْحَجَرِ ٱلْأَسْوَدِ (٢ - : قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ يُسْتَجَابُ فِيهِ ٱلدُّعَاءُ .

وَمِنَ ٱلدَّعَوَاتِ ٱلْمَأْثُورَةِ: ( ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ ٱلْحَمْدُ حَمْداً يُوافِي نِعَمَكَ ،

بِمَوْقَ فِ عِنْدَ مَغِيبِ الشَّمْسِ قُلْ ثُمَّ لَدَى السِّدْرَةِ ظُهْراً وَكَمُلْ وَقَدَّ مَرَا وَقَدْ مَرَا وَقَدْ مَرَا وَقَدْ مَرَا اللَّهُ مَا قَدْ مَرَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمِلْمُ الللللْمُلْمِلْمُ اللللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُولُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِ

اعترض بأنه لا سند له في ذلك ، ويُردُّ بأن الشيخ إنما قصد بذلك التحريض على هذا الخير الكثير ؟ فإن في ختم القرآن بمكة فضلاً عن الطواف \_ ولا سيما في شهر الحجة ومع اشتغاله بأسباب الحج ومتاعبه ومتاعب السفر \_ من الخير والثواب ما يعجز الإنسان عن حصره . « الفتوحات » ( ٣٨٩/٤) .

سمي بذلك ؛ لأن الناس يلتزمونه في حوائجهم لتقضىٰ. والحَطيم: ما بين الباب والركن وزمزم والمقام. قال الكردي في « التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم » ( ٤٤٨/٣ ) : ( قال الأزرقي في « تاريخ مكة » [٢/ ١٨] عن ابن جريج ملخصاً : الحطيم : ما بين الركن والمقام وزمزم والحجر ، سمي هذا الموضع حطيماً ؛ لأن الناس كانوا يحظمون هنالك بالأيمان ، ويستجاب فيه الدعاء على =

وَيُكَافِى ءُ مَزِيدَكَ ، أَحْمَدُكَ بِجَمِيعِ مَحَامِدِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، عَلَىٰ جَمِيعِ نِعَمِكَ مَا عَلِمْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمْ (١) ، وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ، ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، ٱللَّهُمَّ ؛ أَعِذْنِي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ ، وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ، وَقَنَّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي ، وَبَارِكْ لِي فِيهِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْنِي مِنْ أَكُرُمِ وَفْدِكَ عَلَيْكَ ، وَٱلْزِمْنِي سَبِيلَ ٱلإسْتِقَامَةِ حَتَّىٰ أَنْقَاكَ يَا رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ) ، ثُمَّ يَدْعُو بِمَا أَحَبَ .

فَضَّا فِي ٱلدُّعَاءِ فِي ٱلْحِجْرِ ـ بِكَسْرِ ٱلْحَاءِ وَإِسْكَانِ ٱلْجِيمِ، وَهُوَ مَحْسُوبٌ مِنَ ٱلْبَيْتِ ـ: قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ يُسْتَجَابُ ٱلدُّعَاءُ فِيهِ .

وَمِنَ ٱلدُّعَاءِ ٱلْمَأْثُورِ فِيهِ : ( يَا رَبِّ ؛ أَتَيْتُكَ مِنْ شُقَّةٍ بَعِيدَةٍ مُؤَمِّلاً مَعْرُوفَكَ . فَأَنِلْنِي مَعْرُوفاً مِنْ سِوَاكَ ، يَا مَعْرُوفاً بِالْمَعْرُوف مَنْ سِوَاكَ ، يَا مَعْرُوفاً بِالْمَعْرُوف ) .

#### فَضَّنَّكُ فِي ٱلدُّعَاءِ فِي ٱلْبَيْتِ:

قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ يُسْتَجَابُ ٱلدُّعَاءُ فِيهِ.

٩٥٥ وَرَوَيْنَا فِي ( كتَابِ ٱلنَّسَائِيِّ ) عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا دَخَلَ ٱلْبَيْتَ . . أَتَىٰ مَا ٱسْتَقْبَلَ مِنْ دُبُرِ ٱلْكَعْبَةِ ،

الظالم للمظلوم ، فقلَّ من دعا هنالك على ظالم إلا هلك ، وقلَّ من حلف هنالك آثماً إلا عجلت له العقوبة . نقول : يعلم مما ذكر أن الحطيم هو ما كان في وجه البيت فيما بين الركن الأسود وحِجْر إسماعيل طولاً ، وإلى زمزم والمقام عرضاً ، وهو جزء من حد المسجد الحرام قديماً من الجهة الشرقية . وقال بعضهم : الحطيم هو الحِجْر ؛ لأنه حُطم من البيت ؛ أي : كسر منه ، للكن هذا القول ضعيف ؛ فإن ما حطم من البيت إنما كان في بناء قريش الكعبة حيث نقصوا من طولها من جهة حِجْر إسماعيل ، فالقول الصحيح المعتمد هو كلام الأزرقي المذكور ، فهذا الموضع هو الذي كانوا يطلقون عليه الحطيم من زمن الجاهلية قبل بناء قريش الكعبة ، وقبل أن يحطم من البيت الحرام شيء ، كما هو صريح كلام الأزرقي ، وكفي به حجة ) .

انظر الملحق رقم ( ۱/۵۵۸ ) .

فَوَضَعَ وَجْهَهُ وَخَدَّهُ عَلَيْهِ ، وَحَمِدَ ٱللهَ تَعَالَىٰ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، وَسَأَلَهُ وَٱسْتَغْفَرَهُ ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىٰ كُلِّ رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ ٱلْكَعْبَةِ ، فَٱسْتَقْبَلَهُ بِٱلتَّكْبِيرِ وَٱلتَّهْلِيلِ وَٱلتَّسْبِيحِ ، وَٱلثَّنَاءِ عَلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَٱلْمَسْأَلَةِ وَٱلِاسْتِغْفَارِ ، ثُمَّ خَرَجَ ) (١) [س٥/٢١٩] .

فَضَّا فِي أَذْكَارِ ٱلسَّعْي :

قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُسْتَجَابُ ٱلدُّعَاءُ فِيهِ.

وَٱلسُّنَّةُ ٰ: أَنْ يُطِيلَ ٱلْقِيامَ عَلَى ٱلصَّفَا ، وَيَسْتَقْبِلَ ٱلْكَعْبَةَ فَيُكَبِّرَ وَيَدْعُو ، فَيَقُولُ : ( ٱللهُ أَكْبَرُ ، ٱللهُ أَكْبَرُ عَلَىٰ مَا هَدَانَا ، وَٱلْحَمْدُ للهِ عَلَىٰ مَا أَوْلاَنَا ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، بِيدِهِ ٱلْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لاَ إِلَهَ ٱلْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، بِيدِهِ ٱلْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، لاَ إِلَهَ

(۱) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٢٩٥/٤) : ( اختلف العلماء في تعيين هاذا المكان الذي صلىٰ به النبي صلى الله عليه وسلم عند حائط البيت مستقبل الكعبة ، وهو أحد المواضع التي صلىٰ بها النبي صلى الله عليه وسلم حول الكعبة ، وقد جمعها المحب الطبري وأوردها في « القرىٰ »

[ص ٣٤٨] ، وقد نظمتها في أبيات من الرجز هي : مَصوَاضِعٌ بهَا ٱلصرَّسُول صُلَّىٰ خَلْفَ الْمَقَامِ وَبِبَابِ الْكَعْبَةِ وَبِحِدَاءِ الْحَجَرِ الْمُصَوْفُ وَفِي وَبِحِدَاءِ الْحَجَرِ الْمُصَوْفُ وَفِي يَفْصِدُ وَ الْمَصَوْفُ وَبَيْنِ الْمَحَجَرِ الْمُصَوْفُ وَبَيْنِ الْحَجَرِ وَ وَرَكُنِ شَامِي يَفْصِداً وَبَيْنَ الْحَجَرِ وَ وَرَكُنِ شَامِي يَفْصِداً وَبَيْنَ الْحَجَرِ وَ وَرَكُنِ شَامِي بِحَيْثُ مَسَنْ صَلَّىٰ بِهِ يُسَامِنَ الْحَجَرِ وَوَيْنِ اللَّهَ الْمَسَامِنَ الْحَجَرِ وَعَنْدَ قُرْبُ وَكُنِ اللَّهَ الْمَسَامِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بِحَوْلِ بَيْبِ كَالْعُرُوسِ تَجُلَكِيْ وَٱلْمُعْجِبَةِ وَٱلْمُعْجِبَةِ مِالْمُسْتَجَارِ ٱلْحِجْرِ وَٱلْمَعْجِبَةِ الْمَلْطَائِفُ وَلَ النَّفْ رِيفِ أَلْطَائِفُ وَلَ النَّفْ رِيفِ أَلْطَائِفُ وَمَ مِنْ خِيَارِ ٱلْبَشَرِ وَحِذْوَ غَرْبِي رُكْنِهِ يَا سَسامِي الطَّمَالِي الْمُنْسَوَةِ لَهَا لَمُنْتُ وَالْمَنْسَوِ وَيَهَا الْمُنْتُ وَالْمَنْسَوِ وَيَهَا الْمُنْسَوِقِ وَذَا ٱلْمُعَانِي الْمُنْسَوِقِ وَالْمُنْسَوِ وَيَا الْمُعَانِي وَيَقْلَمُ الْمُعَانِي الْمُنْسِوَقِ وَيَا الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَلِي الْمُعَانِي عَلَيْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي عَلَيْكُ وَكُونُ مُونِي الْمُعَانِي عَلَيْ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِيقِي الْمُعَلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعُلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعُلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِيقِ الْمُعْل

إِلاَّ ٱللهُ ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ ٱلْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِللهَ إِلاَّ ٱللهُ ، مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّكَ قُلْتَ : ﴿ ٱدْعُونِيَ أَسْتَجِبَ لَكُو ﴾ ، وَإِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ، وَإِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا هَدَيْتَنِي لِلإِسْلاَمِ . . أَلاَّ تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّىٰ تَتَوَقَّانِي وَأَنَا مُسْلِمٌ ) ، ثُمَّ يَدْعُو بِخَيْرَاتِ ٱلآخِرَةِ وَٱلدُّعَاءَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، وَلاَ يُلَبِّي .

وَإِذَا وَصَلَ إِلَى ٱلْمَرْوَةِ. . رَقَىٰ عَلَيْهَا وَقَالَ ٱلْأَذْكَارَ وَٱلدَّعَوَاتِ ٱلَّتِي قَالَهَا عَلَى ٱلصَّفَا .

٥٦٠ وَرَوَيْنَا عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى ٱلصَّفَا : ( ٱللَّهُمَّ ؛ ٱعْصِمْنَا بِدِينِكَ وَطَوَاعِيَةِ وَسُولِكَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَجَنِّبْنَا حُدُودَكَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْنَا نُحِبُّكَ وَنُحِبُّ مَلاَئِكَتَكَ وَأَنْبِيَاءَكَ وَرُسُلَكَ ، وَنُحِبُّ مَلاَئِكَتِكَ وَأَنْبِيَاءَكَ وَرُسُلَكَ ، وَنُحِبُّ عِبَادَكَ ٱلصَّالِحِينَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ حَبِّبْنَا إلَيْكَ ، وَإِلَىٰ مَلاَئِكَتِكَ ، وَإِلَىٰ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ ، وَإِلَىٰ مَلاَئِكَتِكَ ، وَإِلَىٰ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ ، وَإِلَىٰ مَلاَئِكَتِكَ ، وَإِلَىٰ أَنْبِيَائِكَ وَرُسُلِكَ ، وَإِلَىٰ عَبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ يَسِّرْنَا لِلْيُسْرَىٰ ، وَجَنِّبْنَا ٱلْعُسْرَىٰ ، وَإَجْعَلْنَا مِنْ أَئِمَّةِ ٱلْمُتَّقِينَ ) (١٠ .

وَيَقُولُ فِي ذَهَابِهِ وَرُجُوعِهِ بَيْنَ ٱلصَّفَا وَٱلْمَرْوَةِ : ( رَبِّ ؛ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ ، وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ ؛ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْأَعْزُ ٱلْأَكْرَمُ ، ٱللَّهُمَّ ؛ آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي ٱلاَّخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّار )(٢) .

وَمِنَ ٱلْأَدْعِيَةِ ٱلْمُخْتَارَةِ فِي ٱلسَّغْيِ وَفِي كُلِّ مَكَانٍ : (ٱللَّهُمَّ ، يَا مُقَلِّبَ ٱلْقُلُوبِ ؛ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَٱلشَّكُمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ ، وَٱلْفَوْزَ بِٱلْجَنَّةِ ، وَٱلنَّجَاةَ مِنَ ٱلنَّارِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلتُّقَىٰ وَٱلْعَفَافَ وَٱلْغِنَىٰ ، ٱللَّهُمَّ ؛ أَعِنِّي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَشُكْرِكَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ( ٩٤/٥ ) ، وابن أبي شيبة ( ١٤٠/٧ ) ، وأبو نعيم ( ٣٠٨/١ ) ، وانظر الملحق .

<sup>(</sup>٢) انظر الملحق رقم ( ١/٥٦٠ ) .

وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ ٱلْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَأَسْأَلُكَ ٱلْجَنَّةَ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَأَسْأَلُكَ ٱلْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ) . مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ) .

وَلَوْ قَرَأَ ٱلْقُرْآنَ. . كَانَ أَفْضَلَ .

وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْمَعَ بِيْنَ هَـٰذِهِ ٱلْأَذْكَارِ وَٱلدَّعَوَاتِ وَٱلْقُرْآنِ ، فَإِنْ أَرَادَ ٱلِاقْتِصَارَ... أَتَىٰ بِٱلْمُهِمِّ .

فَهُمَّا إِنَّ فِي ٱلْأَذْكَارِ ٱلَّتِي يَقُولُهَا فِي خُرُوجِهِ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ عَرَفَاتٍ:

يُسْتَحَبُّ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ مُتَوَجِّهاً إِلَىٰ مِنَىً.. أَنْ يَقُولَ: ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِيَّاكَ أَرْجُو ، وَلَكَ أَدْعُو.. فَبَلِّغْنِي صَالِحَ أَمَلِي ، وَٱغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، وَٱمْنُنْ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَىٰ أَهْلِ طَاعَتِكَ ؛ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )(١).

وَإِذَا سَارَ مِنْ مِنَى إِلَىٰ عَرَفَةَ. . ٱسْتُحِبَّ أَنْ يَقُولَ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ ، وَوَجْهَكَ ٱلْكَرِيمَ أَرَدْتُ . . فَٱجْعَلْ ذَنْبِي مَغْفُوراً ، وَحَجِّي مَبْرُوراً ، وَٱرْحَمْنِي وَلاَ تُخَيِّنِي ؛ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )(٢) .

وَيُلَبِّي وَيَقْرَأُ ٱلْقُرْآنَ ، وَيُكْثِرُ مِنْ سَائِرِ ٱلْأَذْكَارِ وَٱلدَّعَوَاتِ ، وَمِنْ قَوْلِهِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي ٱلآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ) .

فَضَّا فِي ٱلْأَذْكَارِ وَٱلدَّعَوَاتِ ٱلْمُسْتَحَبَّاتِ بِعَرَفَاتٍ :

قَدْ قَدَّمْنَا فِي ( أَذْكَارِ ٱلْعِيدِ ) حَدِيثَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « خَيْرُ ٱللهُ عَرَفَةَ ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَٱلنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَيْءٍ قَدِيرٌ »(٣) . لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ »(٣) .

<sup>(</sup>۱) انظر الملحق رقم ( ۲/٥٦٠ )

<sup>(</sup>٢) انظر الملحق رقم ٣/٥٦٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (٥٠٨).

فَيُسْتَحَبُ ٱلْإِكْثَارُ مِنْ هَلْدَا ٱلذِّكْرِ وَٱلدُّعَاءِ ، وَمَقْصُودُهُ وَٱلْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ ، فَيَسْبَغِي أَفْضَلُ أَيَّامِ ٱلسَّنَةِ لِلدُّعَاءِ ، وَهُو مُعْظَمُ ٱلْحَجِّ ، وَمَقْصُودُهُ وَٱلْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ ، فَيَسْبَغِي أَنْ يَسْتَفْرِغَ ٱلْإِنْسَانُ وُسْعَهُ فِي ٱلذِّكْرِ وَٱلدُّعَاءِ ، وَفِي قِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ ، وَأَنْ يَدْعُو أَنْ يَسْعُو بَالْأَدْعِيةِ ، وَيَلْعُو وَيَلْكُرَ فِي كُلِّ مَكَانٍ ، وَيَدْعُو بَأَنْوَاعِ ٱلأَذْكَارِ ، وَيَدْعُو وَيَذْكُرَ فِي كُلِّ مَكَانٍ ، وَيَدْعُو مَنْ أَنْوَاعِ ٱلأَذْكَارِ ، وَيَدْعُو وَيَذْكُرَ فِي كُلِّ مَكَانٍ ، وَيَدْعُو مَنْ أَنْوَاعِ ٱلأَذْكَارِ ، وَيَدْعُو وَيَذْكُرَ فِي كُلِّ مَكَانٍ ، وَيَدْعُو مَنْ أَنْوَاعِ ٱلْأَذْكَارِ ، وَيَدْعُو وَيَذْكُرَ فِي كُلِّ مَكَانٍ ، وَيَدْعُو مَنْ أَنْوَاعِ ٱلْمُدْفِقِ وَالْدَيْهِ وَأَقَارِبِهِ وَمَشَايِخِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْدِقَائِهِ وَأَصْدِقَائِهِ وَمَشَايِخِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْدِقَائِهِ وَمَشَايِخِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَصْدِقَائِهِ وَمَشَايِخِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَسْدِقَائِهِ وَمَائِدٍ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ وَجَمِيعِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَلْيَحْذَرْ كُلُّ ٱلْحَذَرِ مِنَ ٱلتَقْصِيرِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ؛ فَإِنَّ هَاذَا ٱلْيُوْمَ لاَ يُمْكِنُ تَدَارُكُهُ ، بِخِلاَفِ غَيْرِهِ .

وَلاَ يَتَكَلَّفُ ٱلسَّجْعَ فِي ٱلدُّعَاءِ ؛ فَإِنَّهُ يَشْغَلُ ٱلْقَلْبَ ، وَيُذْهِبُ ٱلِانْكِسَارَ وَٱلْخُضُوعَ وَٱلِافْتِقَارَ وَٱلْمَسْكَنَةَ وَٱلذِّلَّةَ وَٱلْخُشُوعَ ، وَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَدْعُوَ بِدَعَوَاتٍ مَحْفُوظَةٍ مَعَهُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ مَسْجُوعَةٍ إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ بِتَكَلُّفِ تَرْتِيبِهَا وَمُرَاعَاةِ إِعْرَابِهَا .

وَٱلسُّنَّةُ : أَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ بِٱلدُّعَاءِ ، وَيُكْثِرَ مِنَ ٱلاِسْتِغْفَارِ وَٱلتَّلَفُّظِ بِٱلتَّوْبَةِ مِنْ جَمِيع ٱلْمُخَالَفَاتِ مَعَ ٱلاعْتِقَادِ بِٱلْقَلْبِ .

وَيُلِحُ فِي ٱلدُّعَاءِ وَيُكَرِّرُهُ وَلاَ يَسْتَبْطِيءُ ٱلْإِجَابَةَ ، وَيَفْتَتِحُ دُعَاءَهُ وَيَخْتِمُهُ بِٱلْحَمْدِ للهِ تَعَالَىٰ وَٱلثَّسْلِيمِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلْيَخْتِمْهُ بِذَلِكَ ، وَلْيَحْرِصْ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ مُسْتَقْبِلَ ٱلْكَعْبَةِ وَعَلَىٰ طَهَارَةٍ (١) .

٥٦١ - رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : أَكْثَرُ دُعَاءِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي ٱلْمَوْقِفِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ ٱلْحَمْدُ كَالَّذِي

<sup>(</sup>۱) قال بعض العلماء: للدعاء أركان وأجنحة ، وأسباب وأوقات ، فإن وافق أركانه . قوي ، وإن وافق أجنحته . طار في السماوات ، وإن وافق أوقاته . فاز ، وإن وافق أسبابه . نجع ، فأركانه : حضور القلب والرقة والخشوع ، وتعلق القلب بالله تعالى وحده ، وأجنحته : الصدق ، ومواقيته : الأسحار ، وأسبابه : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . « الفتوحات » ( 7/٥ ) .

نَقُولُ ، وَخَيْراً مِمَّا نَقُولُ ، ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ صَلاَتِي وَنُسُكِي ، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي ، وَإِلَيْكَ مَآبِي ، وَلَكَ رَبِّ تُرَاثِي ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، وَوَسْوَسَةِ ٱلصَّدْرِ ، وَشَتَاتِ ٱلْأَمْرِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرَّيحُ » [ت٣٥٢٠ وانظر الملحق] .

وَيُسْتَحَبُّ ٱلْإِكْثَارُ مِنَ ٱلتَّلْبِيَةِ فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ ، وَمِنَ ٱلصَّلاَةِ وَٱلسَّلاَمِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْ يُكْثِرَ مِنَ ٱلْبُكَاءِ مَعَ ٱلذِّكْرِ وَٱلدُّعَاءِ ؛ فَهُنَاكَ تُسْكَبُ ٱلْعَبَرَاتُ ، وَتُسْتَقَالُ ٱلْعَثَرَاتُ ، وَتُرْتَجَى ٱلطَّلِبَاتُ ، وَإِنَّهُ لَمَوْقِفٌ عَظِيمٌ ، تُسْكَبُ ٱلْعَبَرَاتُ ، وَيُسْتَقَالُ ٱلْعَثَرَاتُ ، وَتُرْتَجَى ٱلطَّلِبَاتُ ، وَإِنَّهُ لَمَوْقِفٌ عَظِيمٌ ، وَمَجْمَعٌ جَلِيلٌ ، يَجْتَمِعُ فِيهِ خِيَارُ عِبَادِ ٱللهِ ٱلْمُخْلِصِينَ ، وَهُو أَعْظَمُ مَجَامِعِ الدُّنْيَا .

وَمِنَ ٱلْأَدْعِيةِ ٱلْمُخْتَارَةِ: ( ٱللَّهُمَّ ؛ آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي ٱلآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ . ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً ، وَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ وَقَنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ . ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي مَغْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَٱرْحَمْنِي ؛ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ . اللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي مَغْفِرةً . تُصْلِحُ بِهَا شَأْنِي فِي ٱلدَّارَيْنِ ، وَٱرْحَمْنِي رَحْمَةً . اللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي مَغْفِرةً . وَتُبْ عَلَيَّ تَوْبَةً نَصُوحاً لاَ أَنْكُثُهَا أَبَدَاً ، وَٱلْزِمْنِي سَبِيلَ أَسْعَدُ بِهَا فِي ٱلدَّارِيْنِ ، وَتُبْ عَلَيَّ تَوْبَةً نَصُوحاً لاَ أَنْكُثُهَا أَبَداً ، وَٱلْزِمْنِي سَبِيلَ السَّيقَامَةِ لاَ أَزِيغُ عَنْهَا أَبَداً . ٱللَّهُمَّ ؛ ٱنْقُلْنِي مِنْ ذُلِّ ٱلْمَعْصِيَةِ إِلَىٰ عِزِّ ٱلطَّاعَةِ ، وَأَغْنِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَبِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيتِكَ ، وَبِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِواكَ . وَنَوْرَ قَلْبِي وَقَبْرِي ، وَأَعِذْنِي مِنَ ٱلشَّرِّ كُلِّهِ ، وَٱجْمَعْ لِيَ ٱلْخَيْرَ كُلَّهُ )(١) . وَنَوْر قَلْبِي وَقَبْرِي ، وَأَعِذْنِي مِنَ ٱلشَّرِّ كُلِّهِ ، وَأَجْمَعْ لِيَ ٱلْخَيْرَ كُلَّهُ )(١) .

فَضَّاكُ فِي ٱلْأَذْكَارِ ٱلْمُسْتَحَبَّةِ فِي ٱلْإِفَاضَةِ مِنْ عَرَفَةَ إِلَىٰ مُزْدَلِفَةَ (٢):

قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ ٱلْإِكْثَارُ مِنَ ٱلتَّلْبِيَةِ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ ، وَهَـٰذَا مِنْ آكَدِهَا .

<sup>(</sup>١) انظر الملحق رقم ( ١/٥٦١ ) .

 <sup>(</sup>٢) الإفاضة: سمي الدفع من عرفة إفاضة ؛ لكثرة الدافعين ، تشبيها بفيض الماء . ومزدلفة : سميت بذلك ؛ لأن الحُجاج يقربون منها إلى منى ، من الازدلاف ، وهو القرب . « الفتوحات » ( ٩/٥ ) .

وَيُكْثِرُ مِنْ قِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ وَمِنَ ٱلدُّعَاءِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ : ( لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَيُكْثِرُ مِنْ قِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ وَمِنَ ٱلدُّعَاءِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِلَيْكَ أَرْغَبُ ، وَإِيَّاكَ أَرْجُو . وَاللهُ أَكْبَرُ ) ، وَيُكَرِّرُ ذَلِكَ وَيَقُولُ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِلَيْكَ أَرْغَبُ ، وَإِيَّاكَ أَرْجُو . فَتَقَبَّلْ نُسُكِي ، وَوَفِقْنِي ، وَٱرْزُقْنِي فِيهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ أَكْثَرَ مِمَّا أَطْلُبُ ، وَلاَ تُخَيِّبْنِي ؛ إِنَّكَ ٱللهُ ٱلْجَوَادُ ٱلْكَرِيمُ ) .

وَهَـٰذِهِ ٱللَّيْلَةُ هِيَ لَيْلَةُ ٱلْعِيدِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَذْكَارِ ٱلْعِيدِ بَيَانُ فَضْلِ إِحْيَائِهَا بِٱلذِّكْرِ وَٱلصَّلاَةِ (١) ، وَقَدِ ٱنْضَمَّ إِلَىٰ شَرَفِ ٱللَّيْلَةِ شَرَفُ ٱلْمَكَانِ ، وَكَوْنُهُ فِي ٱلْحَرَمِ وَٱلاَّحْرَامِ ، وَمَجْمَعِ ٱلْحَجِيجِ ، وَعَقِبَ هَـٰذِهِ ٱلْعِبَادَةِ ٱلعَظِيمَةِ ، وَتِلْكَ ٱلدَّعَوَاتِ ٱلْكَرِيمَةِ فِي ذَلِكَ ٱلْمَوْطِنِ ٱلشَّرِيفِ .

فَضَّا فِي ٱلْأَذْكَارِ ٱلْمُسْتَحَبَّةِ فِي ٱلْمُزْدَلِفَةِ وَٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ:

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ فَإِذَآ أَفَضَتُم مِّنْ عَرَفَتٍ فَاذَكُرُوا ٱللهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَنكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ - لَمِنَ ٱلضَّاَلِينَ ﴾ .

فَيُسْتَحَبُّ ٱلْإِكْثَارُ مِنَ ٱلدُّعَاءِ فِي ٱلْمُزْدَلِفَةِ فِي لَيْلَتِهِ ، وَمِنَ ٱلْأَذْكَارِ وَٱلتَّلْبِيَةِ وَقِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ ؛ فَإِنَّهَا لَيْلَةٌ عَظِيمَةٌ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فِي ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي قَبْلَ هَلْذَا

وَمِنَ ٱلدُّعَاءِ ٱلْمَذْكُورِ فِيهَا: ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْزُقَنِي فِي هَـٰذَا ٱلْمَكَانِ جَوَامِعَ ٱلْخَيْرِ كُلِّهِ، وَأَنْ تُصْلِحَ شَأْنِي كُلَّهُ، وَأَنْ تَصْرِفَ عَنِّي ٱلشَّرَّ كُلَّهُ؛ فَإِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ غَيْرُكَ، وَلاَ يَجُودُ بِهِ إِلاَّ أَنْتَ )(٢).

وَإِذَا صَلَّى ٱلصَّبْحَ فِي هَلْذَا ٱلْيَوْمِ. صَلاَّهَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا ، وَبَالَغَ فِي تَبْكِيرِهَا ، ثُمَّ يَسِيرُ إِلَى ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ - وَهُوَ جَبَلٌ صَغِيرٌ فِي آخِرِ ٱلْمُزْدَلِفَةِ يُسَمَّىٰ : ( قُزَحَ ) بِضَمِّ ٱلْقَافِ وَفَتْحِ ٱلزَّايِ - فَإِنْ أَمْكَنَهُ صُعُودُهُ . صَعِدَهُ ، وَإِلاَّ . .

<sup>(</sup>۱) انظر ( ص۲۹۲ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الملحق رقم ( ٢/٥٦١ ) .

وَقَفَ تَحْتَهُ مُسْتَقْبِلَ ٱلْكَعْبَةِ ، فَيَحْمَدُ ٱللهَ تَعَالَىٰ وَيُكَبِّرُهُ وَيُهَلِّلُهُ وَيُوحِّدُهُ وَيُسَبِّحُهُ ، وَيُكْبِرُهُ مِنَ ٱلتَّلْبِيَةِ وَٱلدُّعَاءِ .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ: ( ٱللَّهُمَّ ؛ كَمَا وَقَفْتَنَا فِيهِ وَأَرَيْتَنَا إِيَّاهُ.. فَوَفَقْنَا لِذِكْرِكَ كَمَا هَدَيْتَنَا ، وَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا كَمَا وَعَدْتَنَا بِقَوْلِكَ \_ وَقَوْلُكَ ٱلْحَقُ \_ : ﴿ فَإِذَا أَفَضَ ـ تُم مِنْ عَرَفَكِ مِنْ وَٱدْكُرُوهُ كَمَا أَفَضَ تُم مِنْ عَرَفَكِ فَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَدكُمُ وَاللَّهُ عِنْدَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَدكمُ مَ وَإِن كَنتُم مِن قَبْلِهِ عَلَى ٱلضَكَالِينَ ﴿ ثُمَ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَى اللَّهُ عَفُورٌ تَحِيمُ ﴾ ) .

وَيُكْثِرَ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ رَبَّنَآ ءَالِنَا فِي ٱلدُّنْكَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾ .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ: ( ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ ٱلْحَمْدُ كُلُّهُ ، وَلَكَ ٱلْكَمَالُ كُلُّهُ ، وَلَكَ ٱلْخَمَالُ كُلُّهُ ، وَلَكَ ٱلْجَلاَلُ كُلُّهُ ، وَلَكَ ٱلنَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي جَمِيعَ مَا أَسْلَفْتُهُ ، وَٱعْصِمْنِي فِيمَا بَقِيَ ، وَٱرْزُقْنِي عَمَلاً صَالِحاً تَرْضَىٰ بِهِ عَنِّي يَا ذَا ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ .

ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَتَشَفَّعُ إِلَيْكَ بِخُوَاصِّ عِبَادِكَ ، وَأَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَيْكَ ، أَسْأَلُكَ أَنْ تَصْلِحَ تَرْزُقَنِي جَوَامِعَ ٱلْخَيْرِ كُلِّهِ ، وَأَنْ تَمُنَّ عَلَيَّ بِمَا مَننْتَ بِهِ عَلَىٰ أَوْلِيَائِكَ ، وَأَنْ تُصْلِحَ حَالِي فِي ٱلآخِرَةِ وَٱلدُّنْيَا يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ )(١).

فَكُنَّا فِي ٱلْأَذْكَارِ ٱلْمُسْتَحَبَّةِ فِي ٱلدَّفْعِ مِنَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ إِلَىٰ مِنَى :

إِذَا أَسْفَرَ ٱلْفَجْرُ. . ٱنْصَرَفَ مِنَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ مُتَوَجِّهاً إِلَىٰ مِنَى ، وَشِعَارُهُ ٱلتَّلْبِيَةُ وَٱلْأَذْكَارُ وَٱلدُّعَاءُ وَٱلْإِكْثَارُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَلْيَحْرِصْ عَلَى ٱلتَّلْبِيَةِ ؛ فَهَـٰذَا آخِرُ زَمَنِهَا ، وَرُبَّمَا لاَ يُقَدَّرُ لَهُ فِي عُمُرِهِ تَلْبِيَةٌ بَعْدَهَا .

<sup>(</sup>١) انظر الملحق رقم ( ٣/٥٦١).

## فَضَّكُ فِي ٱلْأَذْكَارِ ٱلْمُسْتَحَبَّةِ بِمِنَى يَوْمُ ٱلنَّحْرِ:

إِذَا ٱنْصَرَفَ مِنَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَوَصَلَ مِنَىً . . يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ : ( ٱلْحَمْدُ للهِ اللهِ الْخَيْنِيهَا سَالِماً مُعَافَىً ، ٱللَّهُمَّ ؛ هَاذِهِ مِنَى قَدْ أَتَيْتُهَا وَأَنَا عَبْدُكَ وَفِي قَبْضَتِكَ ، ٱلَّذِي بَلَّغَنِيهَا سَالِماً مُعَافَىً ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ أَسْأَلُكَ أَن تَمُنَّ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ بِهِ عَلَىٰ أَوْلِيَائِكَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْجَرْمَانِ وَٱلْمُصِيبَةِ فِي دِينِي ، يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ )(١) .

فَإِذَا شَرَعَ فِي رَمْيِ جَمْرَةِ ٱلْعَقَبَةِ.. قَطَعَ ٱلتَّلْبِيَةَ مَعَ أَوَّلِ حَصَاةٍ ، وَٱشْتَغَلَ بِٱلتَّكْبِيرِ ، فَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ، وَلاَ يُسَنُّ ٱلْوُقُوفُ عِنْدَهَا لِلدُّعَاءِ ، وَإِذَا كَانَ مَعَهُ مَدْيُ فَنَحَرَهُ أَوْ ذَبَحَهُ.. ٱسْتُحِبَّ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ ٱلذَّبْحِ وَٱلنَّحْرِ : ( بِٱسْمِ ٱللهِ وَٱللهُ أَكْبَرُ (٢) ، ٱللَّهُمَّ ؛ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلِّمْ ، ٱللَّهُمَّ ؛ مِنْكَ وَإِلَيْكَ ، تَقَبَّلْ مِنْ فُلاَنٍ ) إِنْ كَانَ يَذْبَحُهُ عَنْ غَيْرِهِ .

وَإِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ بَعْدَ ٱلذَّبْحِ. . فَقَدِ ٱسْتَحَبَّ بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنْ يُمْسِكَ نَاصِيتَهُ بِيدِهِ حَالَةَ ٱلْحَلْقِ وَيُكَبِّرَ ثَلَاثاً ثُمَّ يَقُولَ : ( ٱلْحَمْدُ للهِ عَلَىٰ مَا هَدَانَا ، ٱلْحَمْدُ للهِ عَلَىٰ مَا هَدَانَا ، ٱلْحَمْدُ للهِ عَلَىٰ مَا هَدَانَا ، ٱلْحَمْدُ للهِ عَلَىٰ مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْنَا ، ٱللَّهُمَّ ؛ هَاذِهِ نَاصِيَتِي . . فَتَقَبَّلْ مِنِّي ، وَٱغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ، ٱللَّهُمَّ ؛ أَغْفِرْ لِي وَلِلْمُحَلِّقِينَ وَٱلْمُقَصِّرِينَ ، يَا وَاسِعَ ٱلْمَغْفِرَةِ آمِينَ ) (٣) .

وَإِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلْحَلْقِ. . كَبَّرَ وَقَالَ : ﴿ ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي قَضَىٰ عَنَّا نُسُكَنَا ،

<sup>(</sup>١) انظر الملحق رقم ( ٤/٥٦١ ) .

<sup>(</sup>Y) التسمية حال الذبح سنة عند الشافعية ، لو تركها. . حل أكل المذبوح ، سواء تركها عمداً أو سهواً ، وهي واجبة عند أبي حنيفة وغيره ، ثم ظاهر كلامه أنه لا يسن زيادة ( الرحمان الرحيم ) في التسمية ، وهو ما مشى عليه الزركشي في « الخادم » ، للكن قال في « تكملته » : ليس المراد بتسميته خصوص هاذا اللفظ ، بل لو قال : ( الرحمان الرحيم ) . . كان حسناً ، قال الشافعي : وما زاد من ذكر الله فخير ، والأوجه الثاني ، ويكره تعمد ترك التسمية ، قال بعض المتأخرين : والصلاة . أن يكبر قبل التسمية وبعدها وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثاً ، ثم يقول : ولله الحمد . « الفتوحات » ( ٢٣/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الملحق رقم ( ٦٦٥/٥) .

ٱللَّهُمَّ ؛ زِدْنَا إِيمَاناً وَيَقِيناً ، وَتَوْفِيقاً وَعَوْناً ، وَٱغْفِرْ لَنَا وَلِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَٱلْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ ) (١٠ .

إِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّذِلْمُ

٣٢٥ رَوَيْنَا فِي « صَحِيح مُسْلِمٍ » عَنْ نُبَيْشَةَ ٱلْخَيْرِ ٱلْهُذَلِيِّ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيَّامُ ٱلتَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ للهِ تَعَالَىٰ » [١١٤١] .

فَيُسْتَحَبُّ ٱلْإِكْثَارُ مِنَ ٱلْأَذْكَارِ ، وَأَفْضَلُهَا قِرَاءَةُ ٱلْقُرْآنِ .

وَٱلسُّنَّةُ: أَنْ يَقِفَ فِي أَيَّامِ ٱلرَّمْيِ كُلَّ يَوْمٍ عِنْدَ ٱلْجَمْرَةِ ٱلْأُولَىٰ إِذَا رَمَاهَا ، وَيَسْتَقْبِلَ ٱلْكَعْبَةَ ، وَيَحْمَدَ ٱللهَ تَعَالَىٰ وَيُكَبِّرَهُ وَيُهَلِّلَ وَيُسَبِّحَ ، وَيَدْعُو مَعَ حُضُورِ ٱلْكَعْبَةَ ، وَيَدْعُو مَعَ حُضُورِ ٱلْقَلْبِ وَخُشُوعِ ٱلْجَوَارِحِ ، وَيَمْكُثَ كَذَلِكَ قَذَرَ قِرَاءَةِ ( سُورَةِ ٱلْبَقَرَةِ ) ، وَيَفْعَلُ فِي ٱلْوَسْطَىٰ \_ كَذَلِكَ ، وَلاَ يَقِفُ عِنْدَ ٱلثَّالِئَةِ ؛ وَهِيَ جَمْرَةُ ٱلْعُقَبَةِ . الْجَمْرَةِ ٱلثَّالِئَةِ ؛ وَهِيَ جَمْرَةُ ٱلْعَقَبَةِ .

فَهُمُّ إِنَّ [في استحباب التكبير والتهليل وغير ذلك بعد انقضاء الحج بالنفر من مني] :

وَإِذَا نَفَرَ مِنْ مِنَى . فَقَدِ ٱنْقَضَىٰ حَجُّهُ وَلَمْ يَبْقَ ذِكْرٌ يَتَعَلَّقُ بِٱلْحَجِّ ، لَلكِنَّهُ

<sup>)</sup> قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٢٤/٥ ) : (قال الحافظ : لم أقف عليه ، وذكر الشيخ في « شرح المهذب » [٨/ ١٠٥] عن الماوردي : أن في الحلق أربع سنن منها : أن يكبر عند الفراغ ، قال الشيخ : هذا غريب ، قال الحافظ : وهذه العبارة يستعملها الشيخ فيما لا يجده ، ثم قال : وقد نقل استحباب التكبير البندنيجي والروياني . قلت : التكبير حال الحلق وقفت عليه مأثوراً ؛ أخرج ابن الجوزي في « مثير العزم الساكن » عن وكيع قال : قال لي أبو حنيفة : أخطأت في خمسة أبواب من المناسك ، فعلمنيها حجام ؛ وذلك أني حين أردت أن أحلق رأسي . وقفت على حجام ، فقلت : بكم تحلق رأسي ؟ فقال : أعراقي أنت ؟ قلت : نعم ، قال : النسك لا يشارط عليه ، الجلس ، فجلست منحرفاً عن القبلة ، فقال لي : حول وجهك إلى القبلة ، وأردت أن أحلق رأسي من الجانب الأيسر ، فقال لي : أدر الشق الأيمن من رأسك ، فأدرته ، وجعل يحلق وأنا ساكت ، فقال لي : كبر ، فجعلت أكبر حتى قمت لأذهب ، فقال لي : أين تريد ؟ فقلت : رحلي ، فقال : صل ركعتين ثم امض ، فقلت : ما ينبغي أن يكون ما رأيت من عقل هذا الحجام ، فقلت له : من أين لك ما أمرتني به ؟ قال : رأيت عطاء بن أبي رباح يفعل هذا ) .

مُسَافِرٌ ، فَيُسْتَحَبُّ لَهُ ٱلتَّكْبِيرُ وَٱلتَّهْلِيلُ وَٱلتَّحْمِيدُ وَٱلتَّمْجِيدُ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ ٱلْأَذْكَارِ ٱلْمُسْتَحَبَّةِ لِلْمُسَافِرِينَ ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ .

وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ وَأَرَادَ ٱلِاعْتِمَارَ.. فَعَلَ فِي عُمْرَتِهِ مِنَ ٱلْأَذْكَارِ مَا يَأْتِي بِهِ فِي الْحُجِّ فِي الْأَمُورِ ٱلْمُشْتَرَكَةِ بَيْنَ ٱلْحَجِّ وَٱلْعُمْرَةِ ، وَهِيَ : ٱلْإِحْرَامُ وَٱلطَّوَافُ وَٱلسَّعْيُ وَٱلذَّبْحُ وَٱلْحَلْقُ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

#### فَضَّاكُ فِيمَا يَقُولُهُ إِذَا شَرِبَ مَاءَ زَمْزَمَ:

٣٦٥ - رَوَيْنَا عَنْ جَابِرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ : « مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ » [ق٣٠٦٦ - هـن٥/١٤٨ - حم٣/ ٣٥٧ وانظر الملحق] .

وَهَاذَا مِمَّا عَمِلَ ٱلْعُلَمَاءُ وَٱلْأَخْيَارُ بِهِ ، فَشَرِبُوهُ لِمَطَالِبَ لَهُمْ جَلِيلَةٍ . . فَنَالُوهَا .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: فَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ شَرِبَهُ لِلْمَغْفِرَةِ أَوْ لِلشِّفَاءِ مِنْ مَرَضٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ عِنْدَ شُرْبِهِ: ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَكَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولَ عِنْدَ شُرْبِهِ نِهُ لِللَّهُمَّ ؛ وَإِنِّي أَشْرَبُهُ لِتَغْفِرَ لِي وَلِتَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ، فَاعْفِرْ لِي وَلِتَفْعَلْ بِي كَذَا وَكَذَا ، فَأَغْفِرْ لِي وَالتَفْعَلُ بِي كَذَا وَكَذَا ، وَنَحْوَ فَعُرْ لِي وَالْقُعُلُ ) ، أو ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَشْرَبُهُ مُسْتَشْفِياً بِهِ. . فَٱشْفِنِي ) ، وَنَحْوَ هَلْذَا ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

#### فَكُمُنَّاكِنًا [في طواف الوداع ودعاء الملتزم] :

وَإِذَا أَرَادَ ٱلْخُرُوجَ مِنْ مَكَّةَ إِلَىٰ وَطَنِهِ. طَافَ لِلْوَدَاعِ ، ثُمَّ أَتَى ٱلْمُلْتَزَمَ فَالْتَزَمَهُ ، ثُمَّ قَالَ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ ٱلْبَيْتُ بَيْتُكَ ، وَٱلْعَبْدُ عَبْدُكَ وَٱبْنُ عَبْدِكَ وَٱبْنُ أَمْدِكَ وَٱبْنُ الْمَلْتَزَمَهُ ، خُمَّلْتَنِي عَلَىٰ مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ ، حَتَّىٰ سَيَّرْتَنِي فِي بِلاَدِكَ ، أَمَتِكَ ، حَمَّىٰ سَيَّرْتَنِي فِي بِلاَدِكَ ، وَبَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ حَتَّىٰ أَعَنْتَنِي عَلَىٰ قَضَاءِ مَنَاسِكِكَ ، فَإِنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِي. . وَبَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ حَتَّىٰ أَعَنْتَنِي عَلَىٰ قَضَاءِ مَنَاسِكِكَ ، فَإِنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِي. . فَارْدَدْ عَنِي رِضَا ، وَإِلاً . . فَمُنَّ (١) ٱلآنَ قَبْلَ أَنْ تَنْأَىٰ عَنْ بَيْتِكَ دَارِي ، هَاذَا أَوَانُ

<sup>(</sup>١) قيل : هو بضم الميم وتشديد النون ، دعاء من المنة ؛ أي : فمُنَّ بالرضا والعفو عما قد مضيٰ ، =

ٱنْصِرَافِي إِنْ أَذِنْتَ لِي ، غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلاَ بِبَيْتِكَ ، وَلاَ رَاغِبٍ عَنْكَ وَلاَ عَنْ بَيْتِكَ ، وَلاَ رَاغِبٍ عَنْكَ وَلاَ عَنْ بَيْتِكَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ فَأَصْحِبْنِي ٱلْعَافِيَةَ فِي بَدَنِي ، وَٱلْعِصْمَةَ فِي دِينِي ، وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي ، وَٱلْعِصْمَةَ فِي دِينِي ، وَأَحْسِنْ مُنْقَلَبِي ، وَٱجْمَعْ لِي خَيْرَ ٱلآخِرَةِ وَٱلدُّنْيَا ؛ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ )(١) .

وَيَفْتَتِحُ هَاذَا ٱلدُّعَاءَ وَيَخْتِمُهُ بِٱلنَّنَاءِ عَلَى ٱللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ، وَٱلصَّلاَةِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِهِ مِنَ ٱلدَّعَوَاتِ ، وَإِنْ كَانَتِ ٱمْرَأَةً حَائِفًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِهِ مِنَ ٱلدَّعَوَاتِ ، وَإِنْ كَانَتِ ٱمْرَأَةً حَائِفًا اللهُ عَلَيْ بَابِ ٱلْمَسْجِدِ وَتَدْعُو بِهَاذَا ٱلدُّعَاءِ ، ثُمَّ تَنْصَرِفُ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

فَضَّا إِلَىٰ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَذْكَارِهَا (٢):

إَعْلَمْ : أَنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ مَنْ حَجَّ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَىٰ زِيَارَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

<sup>=</sup> وقيل : هو بكسر الميم وفتح النون خفيفة ، حرف جر ؛ أي : وإِلاً . . فمِنَ الآن يكون الرضا والعفو عما قد مضيٰ . « الفتوحات » ( ٣٠/٥ ) .

<sup>(</sup>۱) ذكره في «الأم» (٣/٥٧٥)، و«السنن الكبرى» (٥/٥١٥) ونسبه للشافعي، ووقع عندهما: (فاصحبني بالعافية)، للكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ ـكما في «الفتوحات» (٢٩/٥) ـ: أن الطبراني أخرجه في «الدعاء» (٨٨٣) عن عبد الرزاق بنحوه.

في هامش (د): (فائدة مهمة: قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله: روينا في "صحيح البخاري " عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "كان المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنياً باللّبن، وسقفه الجريد، وعُمدُه خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر رضي الله عنه شيئاً، وزاد فيه عمر رضي الله عنه ، وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد، وأعاد عمده خشباً، ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصّة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج ". هذا الفظ رواية البخاري [خ٢٤٦]. وقوله: "القصّة ": هي بفتح القاف وتشديد الصاد المهملة، وهي الجَصُّ . وعن خارجة بن زيد أحد الفقهاء السبعة رضي الله عنهم ـ قال: " بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده سبعين ذراعاً أحد الفقهاء السبعة رضي الله عنهم . قال أهل السير: جعل عثمان رضي الله عنه طول المسجد مئة وستين ذراعاً، وعرضه مئة وخمسين، وجعل أبوابه ستة كما كانت في زمن عمر رضي الله عنه ، ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك، فجعل طوله مئتي ذراع ، وعرضه في مقدمه مئتين، وفي مؤخره مئة وثمانين، ثم زاد فيه المهدي مئة من جهة الشام فقط دون الجهات الثلاث). قال النووي رحمه الله في =

وَسَلَّمَ (١) ، سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ طَرِيقَهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ ؛ فَإِنَّ زِيَارَتَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَلْقُرُبَاتِ ، وَأَرْبَحِ ٱلْمَسَاعِي ، وَأَفْضَلِ ٱلطَّلْبَاتِ ، فَإِذَا تَوَجَّهَ لِلزِّيَارَةِ . أَكْثَرَ مِنَ ٱلصَّلاَةِ عَلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱلسَّلاَمِ فِي طَرِيقِهِ ، فَإِذَا وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَيْ مِنَ ٱلصَّلاَةِ وَٱلتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ أَشْجَارِ ٱلْمَدِينَةِ وَحَرَمِهَا وَمَا يُعْرَفُ بِهَا . . زَادَ مِنَ ٱلصَّلاَةِ وَٱلتَّسْلِيمِ عَلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالنَّسْلِيمِ عَلَيْهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَ ٱللهُ تَعَالَىٰ أَنْ يَنْفَعَهُ بِزِيَارَتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْ يُسْعِدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْذَوْنِ فِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَيْقُلِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ ٱفْتَحْ عَلَيَّ أَبُوابَ رَحْمَتِكَ ، وَٱرْزُوقْنِي فِي بِهَا فِي ٱلدَّارِيْنِ ، وَلْيَقُلِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ ٱفْتَحْ عَلَيَّ أَبُوابَ رَحْمَتِكَ ، وَٱرْزُونِي فِي بِهَا فِي ٱلدَّارِيْنِ ، وَلْيَقُلِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ ٱفْتَحْ عَلَيَّ أَبُوابَ رَحْمَتِكَ ، وَٱرْزُونِي فِي زِيَارَةِ نَبِيِّكَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَزَقْتَهُ أَوْلِيَاءَكَ وَأَهْلَ طَاعَتِكَ ، وَٱخْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي يَا خَيْرَ مَسْؤُولٍ ) .

وَإِذَا أَرَادَ دُخُولَ ٱلْمَسْجِدِ. . ٱسْتُجِبَّ أَنْ يَقُولَ مَا يَقُولُهُ عِنْدَ دُخُولِ بَاقِي ٱلْمَسَاجِدِ، وَقَدْ قَدَّمْنَاهُ فِي أَوَّلِ ٱلْكِتَابِ(٢) ، فَإِذَا صَلَّىٰ تَحِيَّةَ ٱلْمَسْجِدِ. . أَتَى ٱلْقَبْرَ ٱلْكَرِيمَ (٣)

<sup>«</sup>المجموع» (١/ ٢٠٥): ( فإذا عَرفتَ حال المسجد. . فينبغي أن تعتني بالمحافظة على الصلاة فيما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فإن الحديث الصحيح في فضل الصلاة وتضعيفها إنما يتناول ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم ، للكن إن صلى في جماعة . . فالتقدم إلى الصف الأول ثم ما يليه أفضل ، فليتفطن لهلذا ، والله أعلم . قال : مما شاع عند العامة في الشام في هله الأزمان المتأخرة ما يزعمه بعضهم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد . . ضمنت له الجنة » . وهلذا باطل ليس هو مروياً عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف في كتاب صحيح ولا ضعيف ، بل وضعه بعض الفجرة ، وزيارة الخليل صلى الله عليه وسلم وسلم فضيلة لا تنكر ، وإنما المنكر ما رووه واعتقدوه ، ولا تعلق لزيارة الخليل صلى الله عليه وسلم بالحج ، بل هي قربة مستقلة ، والله أعلم ، ومثل ذلك قول بعضهم : إذا حج وقدس حجتين فيذهب فيزور بيت المقدس ، ويرئ ذلك من تمام الحج ، وهذا باطل أيضاً ، وزيارة بيت المقدس فضيلة وسنة لا شك فيها ، لكنها غير متعلقة بالحج ، والله أعلم ) .

أي: يتأكد له ذلك ، وإلا.. فزيارته صلى الله عليه وسلم قربة مستقلة يستوي فيها الحاج وغيره ،
 وتأكدها للحاج ؛ لقربه من محل قبره الشريف صلى الله عليه وسلم ، فكان في ترك الزيارة وقد قرب من المكان نوع من الحفاء . « الفتوحات » ( ٣١/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (ص٥٥).

 <sup>(</sup>٣) الذي هو أفضل من جميع الأرض والسماء ، حتى من العرش والكرسي ، وما أحسن قول الإمام العارف محمد البكري رحمه الله تعالى من قصيدة ذكرها السيد السمهودي في « وفاء الوفا » ( ص١٤١٩ )
 والصالحي في « سبل الهدى والرشاد » ( ٣/ ٤٦٧ ) [من الرجز] :

فَأَسْتَقْبَلَهُ وَٱسْتَدْبَرَ ٱلْقِبْلَةَ عَلَىٰ نَحْوِ أَرْبَعِ أَذْرُعٍ مِنْ جِدَارِ ٱلْقَبْرِ (١) ، وَسَلَّمَ مُقْتَصِداً لاَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ ، فَيَقُولُ : ( ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا خِيرَةَ ٱللهِ مِنْ خَلْقِهِ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ ٱللهِ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ ٱلْمُرْسَلِينَ وَخَاتِمَ مِنْ خَلْقِهِ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ ٱللهِ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا صَيِّدَ ٱلْمُرْسَلِينَ وَخَاتِمَ ٱلنَّبِيِّينَ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ٱلنَّبِيِّينَ وَسَائِمِ النَّبِيِّينَ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ٱلنَّابِيِينَ وَسَائِمِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ بَلَيْتَ ٱلرِّسَالَةَ ، وَأَدَيْتَ ٱلْأَمَانَةَ ، وَنَصَحْتَ ٱلْأُمَّةَ ، السَّلاَمُ عَنَّ أَلْفَعَلَ مَا جَزَىٰ رَسُولاً عَنْ أُمَّتِهِ ) (٢) .

وَإِنْ كَانَ قَدْ أَوْصَاهُ أَحَدٌ بِٱلسَّلاَمِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . قَالَ : ( ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مِنْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ ) ، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ قَذْرَ ذِرَاعٍ إِلَىٰ جِهَةِ يَمْ يَتَأَخَّرُ فَلَانٍ ، ثُمَّ يَتَأَخَّرُ ذِرَاعاً آخَرَ لِلسَّلاَمِ عَلَىٰ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ مَوْقِفِهِ ٱلْأُوّلِ قُبَالَةَ وَجْهِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْهُمَا ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ مَوْقِفِهِ ٱلْأُوّلِ قُبَالَةَ وَجْهِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في «الفتوحات» ( ٣٣/٥): (هـٰذا مذهبنا ومذهب الجمهور من العلماء، وقال آخرون: استقبال الكعبة أفضل، ونُقل عن أبي حنيفة، للكن نُقل عنه موافقة الأول).

قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٥/ ٣٤) : ( قال الحافظ : لم أجده مأثوراً بهذا التمام ، وقد ورد عن ابن عمر بعضه : أنه كان يقف علىٰ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول : السلام عليك يا رسول الله ، السلام عليك يا أبا بكر ، السلام عليك يا عمر ، كذا في « إيضاح المناسك » . وأسنده الحافظ من طريقين ، وقال في كل منهما : موقوف صحيح ، وعن مالك رحمه الله يقول : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، وهذا الوارد عن ابن عمر وغيره مال إليه الطبري فقال : وإن قال الزائر ما تقدم من التطويل . فلا بأس ، إلا أن الاتباع أولىٰ من الابتداع ولو حسن ، واستدل بقول الحليمي : لولا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا تطروني » . لوجدنا فيما نثني عليه ما تعجز الألسن عن بلوغ أدناه ، للكن اجتناب منهيه خصوصاً بحضرته أولىٰ ، فليعدل عن التوسع في ذلك إلى الدعاء له والصلاة عليه . وتُعقّب بأن النهي إنما هو عن إطراء مشابه لإطراء عن النصارىٰ لعيسىٰ في دعوى الألوهية ونحوها له ، لا مطلق الإطراء ، فالأولىٰ ما ذكره المصنف ونحوه وإن كان طويلاً ، ولكن ما دام القلب حاضراً ، وإلا . فالإسراع أولىٰ كما لا يخفى ) .

فَيَتَوَسَّلُ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ ، وَيَتَشَفَّعُ بِهِ إِلَىٰ رَبِّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ، وَيَدْعُو لِنَفْسِهِ وَلِوَالِدَيْهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ وَسَائِرِ ٱلْمُسْلِمِينَ .

وَأَنْ يَجْتَهِدَ فِي إِكْثَارِ ٱلدُّعَاءِ ، وَيَغْتَنِمَ هَاذَا ٱلْمَوْقِفَ ٱلشَّرِيفَ ، وَيَحْمَدَ ٱللهَّ تَعَالَىٰ وَيُسَبِّحَهُ وَيُكَبِّرَهُ وَيُهَلِّلُهُ وَيُصَلِّيَ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيُكْثِرَ مِنْ كُلِّ ذَلِكَ .

ثُمَّ يَأْتِي ٱلرَّوْضَةَ بَيْنَ ٱلْقَبْرِ وَٱلْمِنْبَرِ ، فَيُكْثِرُ مِنَ ٱلدُّعَاءِ فِيهَا .

١٦٥ فَقَدْ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا بَيْنَ قَبْرِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ ٱلْجَنَّةِ » [خ١١٩٦\_ ١٣٩١ وانظر الملحق] .

وَإِذَا أَرَادَ ٱلْخُرُوجَ مِنَ ٱلْمَدِينَةِ وَٱلسَّفَرَ. ٱسْتُحِبَّ أَنْ يُودِّعَ ٱلْمَسْجِدَ بِرَكْعَتَيْنِ ، وَيَدْعُو بِمَا أَحَبَ ، ثُمَّ يَأْتِي ٱلْقَبْرَ فَيُسَلِّمُ كَمَا سَلَّمَ أَوَّلاً ، وَيُعِيدُ ٱلدُّعَاءَ ، وَيُودِّعُ النَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ لاَ تَجْعَلْ هَاذَا آخِرَ ٱلْعَهْدِ بِحَرَمِ النَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَسِّرْ لِي ٱلْعُوْدَ إِلَى ٱلْحَرَمَيْنِ سَبِيلاً سَهْلَةً بِمَنِّكَ رَسُولِكَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَسِّرْ لِي ٱلْعُوْدَ إِلَى ٱلْحَرَمَيْنِ سَبِيلاً سَهْلَةً بِمَنِّكَ وَفَضْلِكَ ، وَٱرْزُقْنِي ٱلْعَفْوَ وَٱلْعَافِيَةَ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ ، وَرُدَّنَا سَالِمِينَ غَانِمِينَ إِلَىٰ سَالِمِينَ غَانِمِينَ إَلَىٰ سَالِمِينَ غَانِمِينَ إَلَىٰ سَالِمِينَ غَانِمِينَ إَلَىٰ سَالِمِينَ غَانِمِينَ آمِنِينَ )(١) .

فَهَاذَا آخِرُ مَا وَفَّقَنِي ٱللهُ بِجَمْعِهِ مِنْ أَذْكَارِ ٱلْحَجِّ ، وَهِيَ وَإِنْ كَانَ فِيهَا بَعْضُ ٱلطُّولِ بِٱلنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَا نَحْفَظُهُ فِيهِ ، وَٱللهَ ٱلطُّولِ بِٱلنِّسْبَةِ إِلَىٰ مَا نَحْفَظُهُ فِيهِ ، وَٱللهَ ٱلْكَرِيمَ نَسْأَلُ أَنْ يُوفِّقَنَا لِطَاعَتِهِ ، وَأَنْ يَجْمَعَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا فِي دَارِ كَرَامَتِهِ .

وَقَدْ أَوْضَحْتُ فِي كِتَابِ « ٱلْمَنَاسِكِ » مَا يَتَعَلَّقُ بِهَاذِهِ ٱلْأَذْكَارِ مِنَ ٱلتَّتِمَّاتِ وَٱلْفُرُوعِ وَٱلزِّيَادَاتِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ بِٱلصَّوَابِ ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَٱلنَّعْمَةُ وَٱلتَّوْفِيقُ وَٱلنَّوْفِيقُ وَٱلنَّوْفِيقُ وَٱلنَّوْفِيقُ وَٱلنَّوْفِيقُ وَٱلنَّوْفِيقُ وَٱلنَّوْفِيقُ وَٱلنَّوْفِيقُ وَٱلنَّوْفِيقُ

<sup>(</sup>١) ۚ في ( أ ) و( ب ) : ( آمين ) ، وفي هامش الأصل : ( وردنا سالمين غانمين إِلَىٰ أوطاننا آمنين ) .

وَعَنِ ٱلْعُتْبِيِّ قَالَ : (كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ قَبْرِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌ فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ سَمِعْتُ ٱللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَ ظُلْمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا ٱللهَ وَٱسْتَغْفَكَرَلَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُوا ٱللهَ قَوَّابًا رَّحِيمًا ﴾ ، وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِراً مِنْ ذَنْبِي ، مُسْتَشْفِعاً بِكَ إِلَىٰ رَبِّي ، ثُمَّ أَنْشَأَ يَقُولُ [من البسيط] :

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنَتْ بِٱلْقَاعِ أَعْظُمُهُ فَطَابَ مِنْ طِيبِهِ نَّ ٱلْقَاعُ وَٱلْأَكَمُ نَفْسِي ٱلْفِدَاءُ لِقَبْرٍ أَنْتَ سَاكِنُهُ فِيهِ ٱلْعَفَافُ وَفِيهِ ٱلْجُودُ وَٱلْكَرَمُ(١)

قَالَ : ثُمَّ ٱنْصَرَفَ ، فَحَمَلَتْنِي عَيْنَايَ ، فَرَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلنَّوْمِ ، فَقَالَ لِي : « يَا عُتْبِيُّ ؛ ٱلْحَقِ ٱلْأَعْرَابِيَّ فَبَشَّرْهُ بِأَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ قَدْ غَفَرَ ٱللهُ » )(٢) .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل [من البسيط]:

يَا خَيْسَ مَنْ شُقَّ عَنْـهُ ٱلْغَيْـبُ وَٱنْفَتَحَـتْ فِي ٱلْكَوْنِ عَنْ يَدَي ٱلرَّحْمَانِ صُورَتُـهُ إِنَّ ٱلْكَمَـالَ لَآيَــاتُ مُفَصَّلَـــةٌ وَأَنْـتَ يَـا خَيْــرَ خَلْــقِ ٱللهِ شَــورَتُــهُ والعتبي : هو محمد بن عبيد الله بن عمرو بن معاوية بن عمرو بن عتبة بن أبي سفيان صخر بن حرب ، يكنىٰ أبا عبد الرحمان ، كان من أفصح الناس ، صاحب أخبار ورواية للآداب .

 <sup>(</sup>۲) في هامش (ب): (بلغ أبو العباس ـ نفعه الله تعالىٰ ـ سماعاً ومقابلة ، ولله الحمد . كتبه ابن العطار).

## ١١ ـ كِتَابُ أَذْكَارِ ٱلْجِهَادِ

أَمَّا أَذْكَارُ سَفَرِهِ وَرُجُوعِهِ. . فَسَيَأْتِي فِي (كِتَابِ أَذْكَارِ ٱلسَّفَرِ ) إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ ، وَأَمَّا مَا يَخْتَصُ بهِ. . فَنَذْكُرُ مِنْهُ مَا حَضَرَ ٱلآنَ مُخْتَصَراً .

#### ١ - بَابُ ٱسْتِحْبَابِ سُؤَالِ ٱلشَّهَادَةِ

٥٦٥ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( أَنَّ رَسُولَ ٱجِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ أُمِّ حَرَامٍ ، فَنَامَ ، ثُمَّ ٱسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ ، فَقَالَتْ : وَمَا يُضْحِكُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَلْذَا ٱلْبَحْرِ ، مُلُوكاً عَلَى ٱلْأُسِرَّةِ ، أَوْ مِثْلَ عَلَيْ فَوَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَدْعُ ٱللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَدَعَا لَهَا رَسُولُ ٱللهِ ؛ أَدْعُ ٱللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ، فَدَعَا لَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) [خ٢٧٨٨-١٩١١] .

قُلْتُ : ( ثَبَجُ ٱلْبَحْرِ ) : بِفَتْحِ ٱلثَّاءِ ٱلْمُثَلَّثَةِ ، وَبَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ مَفْتُوحَةٌ أَيْضاً ، ثُمَّ جِيمٌ ؛ أَيْ : ظَهْرُهُ ، وَ( أُمُّ حَرَام ) بِٱلرَّاءِ .

٣٦٥ - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ سَأَلَ ٱللهَ ٱللهُ الْقَتْلَ مِنْ نَفْسِهِ صَادِقاً ، ثُمَّ مَاتَ أَوْ قُتِلَ . . فَإِنَّ لَهُ أَجْرَ شَهِيدٍ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ [د٢٥١-٣٥١-١٥٥٠ - ٢٥٧٦] .

٣٦٥ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ طَلَبَ ٱلشَّهَادَةَ صَادِقاً. . أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ » [١٩٠٨] .

٥٦٨ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » أَيْضاً عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ:
 أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ سَأَلَ ٱللهَ تَعَالَى ٱلشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ. .
 بَلَّغَهُ ٱللهُ مَنَاذِلَ ٱلشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ » [١٩٠٩].

٢- بَابُ حَثِّ ٱلْإِمَامِ أَمِيرَ ٱلسَّرِيَّةِ عَلَىٰ تَقْوَى ٱللهِ تَعَالَىٰ ،
 وَتَعْلِيمِهِ إِيَّاهُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أَمْرِ قِتَالِ عَدُوِّهِ وَمُصَالَحَتِهِمْ وَغَيْرِ ذَلِكَ

٩٦٥ - رَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَّرَ أَمِيراً عَلَىٰ جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ . . أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى ٱللهِ تَعَالَىٰ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ خَيْراً ، ثُمَّ قَالَ : « ٱغْزُوا بِٱسْمِ ٱللهِ خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى ٱللهِ ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِٱللهِ (١ ) ، ٱغْزُوا [وَلاَ تَغُلُوا] (١ ) ، وَلاَ تَغْدِرُوا ، وَلاَ تَعُدُولُوا ، وَلاَ تَمُثَلُوا ، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيداً ، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوكَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ . . فَٱدْعُهُمْ (٣) إِلَىٰ ثَلَاثِ خِصَالٍ . . . » وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ بِطُولِهِ [م١٧٧١/٣] .

٣- بَابُ بَيَانِ أَنَّ ٱلسُّنَّةَ لِلإِمَامِ وَأُمِيرِ ٱلسَّرِيَّةِ
 إِذَا أَرَادَ غَزْوَةً : أَنْ يُورِّيَ بِغَيْرِهَا

٥٧٠ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ: « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: ( لَمْ يَكُنْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ سَفْرَةً. . إِلاَّ وَرَّىٰ بِغَيْرِهَا ) [خ٢٩٢٧- ٥٤/٢٧٦٩] .

<sup>(</sup>۱) هلذا العموم شمل جميع أهل الكفر المحاربين وغيرهم ، وقد خُصص من له عهد والرهبان والنسوان ومن لم يبلغ الحلم ؛ لأنهم لا يكون منهم قتال غالباً ، وإن كان منهم قتال أو تدبير أو أذى . . قتلوا ، ولأن الذراري والأولاد مال ، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال . « الفتوحات » ( ٥/٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الغلول : الأخذ من الغنائم قبل قسمتها .

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل : (نسخة : فادعه ) .

# ٤- بَابُ ٱلدُّعَاءِ لِمَنْ يُقَاتِلُ أَوْ يَعْمَلُ مَا يُعِينُ عَلَى ٱلْقِتَالِ فِي وَجْهِهِ ، وَذِكْرِ مَا يُنَشِّطُهُمْ وَيُحَرِّضُهُمْ عَلَى ٱلْقِتَالِ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ .

# ٥- بَابُ ٱلدُّعَاءِ وَٱلتَّضَوُّعِ وَٱلتَّكْبِيرِ عِنْدَ ٱلْقِتَالِ وَٱسْتِنْجَاذِ ٱللهِ تَعَالَىٰ مَا وَعَدَ مِنْ نَصْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا لَقِيتُمْ فِكَةً فَٱثَّبُتُواْ وَٱذْكُرُواْ ٱللّهَ كَيْتِكُمْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱللّهَ لَعَلَّاكُمْ نُفْلِكُونَ ﴾ وَالْمَا يَكُونُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنْزَعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيكِرِهِم بَطَرًا وَرِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللّهِ ﴾ .

قَالَ بَعْضُ ٱلْعُلَمَاءِ : هَاذِهِ ٱلآيَةُ ٱلْكَرِيمَةُ أَجْمَعُ شَيْءٍ جَاءَ فِي أَدَبِ ٱلْقِتَالِ

٧٧٥ - وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ هُمسْلِم » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي قُبَّيْهِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنْ شِئْتَ . . لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ » ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنْ شِئْتَ . . لَمْ تُعْبَدْ بَعْدَ ٱلْيَوْمِ » ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ بِيدِهِ فَقَالَ : حَسْبُكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ فَقَدْ أَلْحَحْتَ عَلَىٰ رَبِّكَ ، فَخَرَجَ وَهُو يَقُولُ : ﴿ سَيُهْرَمُ ٱلْمَعْمُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴿ إِلَى السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُ ﴾ ،

وَفِي رِوَايَةٍ : ( كَانَ ذَلِكَ يَوْمَ بَدْرٍ ) ، هَـٰذَا لَفْظُ رِوَايَةِ ٱلْبُخَارِيِّ [خ٢٩١٥] .

وَأَمَّا لَفْظُ مُسْلِمٍ : فَقَالَ : ( اَسْتَقْبَلَ نَبِيُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَةَ ، ثُمَّ مَدَّ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ يَقُولُ : « اللَّهُمَّ ؛ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ ؛ آتِ مَا وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ ؛ آتِ مَا وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ ؛ آتِ مَا وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ ؛ إِنْ تُهْلِكْ هَاذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ. . لاَ تُعْبَدْ فِي مَا وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ ؛ إِنْ تُهْلِكْ هَاذِهِ الْعِصَابَةُ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلاَمِ. . لاَ تُعْبَدْ فِي الْأَرْضِ » ، فَمَا زَالَ يَهْتِفُ بِرَبِّهِ مَادًا يَدَيْهِ حَتَّىٰ سَقَطَ رِدَاؤُهُ ) [م١٧٦٣] .

قُلْتُ : ( يَهْتِفُ ) : بِفَتْح أَوَّلِهِ وَكَسْرِ ثَالِثِهِ ، وَمَعْنَاهُ : يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِٱلدُّعَاءِ .

٣٧٥- وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَىٰ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلِّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ ٱلَّتِي لَقِيَ فِيهَا ٱلْعَدُوَّ - ٱنتُظَرَ حَتَّىٰ مَالَتِ ٱلشَّمْسُ ، ثُمَّ قَامَ فِي ٱلنَّاسِ قَالَ : « أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ؛ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ، وَسَلُوا ٱللهَ ٱلْعَافِيَةَ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ . . فَأَصْبِرُوا ، وَٱعْلَمُوا : أَنَّ ٱلْجَنَّةَ الْعَدُوِّ ، وَسَلُوا ٱللهَ ٱلْعَافِيةَ ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ . . فَأَصْبِرُوا ، وَٱعْلَمُوا : أَنَّ ٱلْجَنَّة تَحْتَ ظِلاَلِ ٱلسُّيُوفِ » ، ثُمَّ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ مُنْزِلَ ٱلْكِتَابِ ، وَمُجْرِيَ ٱلسَّحَابِ ، وَمَازِمَ ٱلْأَحْزَابِ ؛ ٱهْزِمْهُمْ ، وَٱنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ » [خ ٢٩٦٥ و ٢٩٦٦ - ٢٩٦٧] .

وَفِي رِوَايَةٍ : « ٱللَّهُمَّ ؛ مُنْزِلَ ٱلْكِتَابِ ، سَرِيعَ ٱلْحِسَابِ ؛ ٱهْزِمِ ٱلْأَحْزَابَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ » [خ٢١/١٧٤٠ ـ ٢١/١٧٤٦] .

٩٧٤ - وَرَوَيْنَا فِيَ ﴿ صَحِيحَيْهِمَا ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : صَبَّحَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ ، فَلَمَّا رَأُوهُ . . قَالُوا : مُحَمَّدٌ وَٱلْخَمِيسُ (١) ، فَلَجَوُوا إِلَى صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ : ﴿ ٱللهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ (٢) ، ٱلْمُ فَرَفَعَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ فَقَالَ : ﴿ ٱللهُ أَكْبَرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ (٢) ، وَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنْذَرِينَ ﴾ [خ ٢٩٩١ ـ م ٢٩٩٥ / ١٢١ ، ١٢١ في الجهاد، باب غزوة خيراً .

<sup>(</sup>١) سمي خميساً ؛ لأنه خمسة أقسام : ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلب . « الفتوحات » ( ٥٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في «شرح مسلم» ( ١٦٤/١٢) : (قوله : «الله أكبر ، خربت خيبر » فيه استحباب التكبير عند اللقاء ، قال القاضي [في « الإكمال » ٢/١٨٠] : قيل : تفاءل بخرابها بما رآه في أيديهم من آلات الخراب من الفؤوس والمساحي وغيرها ، وقيل : أخذه من اسمها ، والأصح : أنه أعلمه الله تعالىٰ بذلك ) .

٥٧٥ وَرَوَيْنَا بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : « ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ - أَوْ : وَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ثِنْتَانِ لاَ تُرَدَّانِ - أَوْ : وَضِينَ اللهُ عَنْهُ مَعْضُهُمْ بَعْضًا » (١٠) قَلَّمَا تُرَدَّانِ - : ٱلدُّعَاءُ عِنْدَ ٱلنِّدَاءِ ، وَعِنْدَ ٱلْبَأْسِ حِينَ يُلْجِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا » (١٠)

قُلْتُ : فِي بَعْضِ ٱلنُّسَخِ ٱلْمُعْتَمَدَةِ : « يُلْحِمُ » بِٱلْحَاءِ ، وَفِي بَعْضِهَا بِٱلْجِيمِ ، وَكِلاَهُمَا ظَاهِرٌ .

٥٧٦ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱلنَّسَائِيِّ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا. قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ أَنْتَ عَضُدِي وَنَصِيرِي ، بِكَ أَحُولُ ، وَبِكَ أَصُولُ ، وَبِكَ أَصُولُ ، وَبِكَ أَصُولُ ، وَبِكَ أَقَاتِلُ » ، قَالَ ٱلتَرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [د٢٦٢٠ـت٥٨٤ ـ سك٢٥٥١ .

قُلْتُ : مَعْنَىٰ (عَضُدِي ) : عَوْنِي .

قَالَ ٱلْخَطَّابِيُّ : ( مَعنَىٰ « أَحُولُ » : أَحْتَالُ ، قَالَ : وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ : ٱلْمَنْعُ وَٱلدَّفْعُ ، مِنْ قَوْلِكَ : حَالَ بَيْنَ ٱلشَّيْئَيْنِ : إِذَا مَنَعَ أَحَدَهُمَا مِنَ ٱلآخَرِ ، فَمَعْنَاهُ : لاَ أَمْنَعُ وَلاَ أَدْفَعُ إِلاَّ بِكَ )(٢) .

٧٧٥ ـ وَرَوَيْنَا بِالإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » عَنْ أَبِي مُوسَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ وَمُوسَى ٱللهُ عَرِي اللهُ عَلَكَ فِي نَجُورِهِمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ » (٣) قَوْماً . . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نَجُورِهِمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ » (٣) [د٧٥٠ ـ سك٧٥٠] .

٥٧٨ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَعْكَرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : إِنَّ عَبْدِي

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۱۱۳).

<sup>(</sup>۲) « معالم السنن » ( ۹٦/۳ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم ( ٣٧١ ) .

كُلَّ عَبْدِي . . ٱلَّذِي يَذْكُرُنِي وَهُوَ مُلاَقٍ قِرْنَهُ اللهِ يَعْنِي : عِنْدَ ٱلْقِتَالِ ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِٱلْقَوِيِّ [ت٣٥٨٠ وانظر الملحق] .

قُلْتُ : ( زَعْكَرَةُ ) بِفَتْحِ ٱلزَّايِ وَٱلْكَافِ وَإِسْكَانِ ٱلْعَيْنِ ٱلْمُهْمَلَةِ بَيْنَهُمَا .

٩٧٥ ـ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلشَّنِّيِّ ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُنَيْنِ : ﴿ لاَ تَمَنَّوْا لِقَاءَ ٱلْعَدُوِّ (٢) ؛ فَإِذَا نَقِيتُمُوهُمْ . فَقُولُوا : ٱللَّهُمَّ ؛ أَنْتَ فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ . فَقُولُوا : ٱللَّهُمَّ ؛ أَنْتَ رَبُّنَا وَرَبُّهُمْ ، وَقُلُوبُنَا وَقُلُوبُهُمْ بِيَدِكَ ، وَإِنَّمَا يَغْلِبُهُمْ أَنْتَ ﴾ [سني ٦٦٨ وانظر الملحق] .

٥٨٠ وَرَوَيْنَا فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلَّذِي قَدَّمْنَاهُ عَنْ ( كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كُنَّا مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةٍ ، فَلَقِيَ ٱلْعَدُوَ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : ( يَا مَالِكَ يَوْمِ ٱلدِّينِ ؛ إِيَّاكَ أَعْبُدُ وَإِيَّاكَ أَسْتَعِينُ » ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ ٱلرِّجَالَ تُصْرَعُ ؛ تَضْرِبُهَا ٱلْمَلاَئِكَةُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهَا وَمِنْ خَلْفِهَا ) (٤) [سني ٢٣٤] .

٥٨١- وَرَوَى ٱلْإِمَامُ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي « ٱلْأُمِّ » بِإِسْنَادٍ مُرْسَلٍ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱطْلُبُوا ٱسْتِجَابَةَ ٱلدُّعَاءِ عِنْدَ ٱلْتِقَاءِ ٱلْجُيُوشِ ، وَإِقَامَةِ ٱلصَّلاَةِ ، وَنُزُولِ ٱلْغَيْثِ » (٥) [أم ٥٩١] .

قُلْتُ : وَيُسْتَحَبُّ ٱسْتِحْبَاباً مُتَأَكِّداً أَنْ يَقْرَأَ مَا تَيَسَّرَ لَهُ مِنَ ٱلْقُرْآنِ ، وَأَنْ يَقُولَ دُعَاءَ ٱلْكَرْبِ ٱلَّذِي قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ ، وَأَنَّهُ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » : « لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ٱلْعَظِيمُ أَلْعَظِيمُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَرَبُّ ٱلْحَلِيمُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَرَبُّ ٱلْحَلِيمُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَرَبُّ ٱلْأَرْضِ وَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْحَرِيمُ (10) الخ(10) الخ(10) .

<sup>(</sup>١) أي: كُفأه.

<sup>(</sup>٢) في (أ): ( لا تتمنوا ) ، وهو موافق لمطبوع « ابن السني » .

<sup>(</sup>٣) في ( هـ ) ( تَبْتَلُونَ ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم ( ٣٧٣ ) ، وانظر الملحق رقم ( ٣٧٣ ) .

<sup>(</sup>٥) تقدم برقم ( ١١٨ ) وانظر الملحق رقم ( ١١٨ ) .

<sup>(</sup>٦) تقدم برقم (٣٥٧).

وَيَقُولُ مَا قَدَّمْنَاهُ هُنَاكَ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلآخَرِ: « لَا إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ٱلْحَلِيمُ ٱلْكَرِيمُ ، سُبْحَانَ ٱللهِ رَبِّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبِّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ، لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ، عَزَّ جَارُكَ ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ » (١) [سنيه ٣٤] .

وَيَقُولُ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلآخَرِ: «حَسْبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ »(٢) [د٣٦٢٧] .

وَيَقُولُ : ﴿ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ، مَا شَاءَ ٱللهُ ، لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ، ٱعْتَصَمْنَا بِٱللهِ ، ٱسْتَعَنَّا بِٱللهِ ، تَوكَّلْنَا عَلَى ٱللهِ ) .

وَيَقُولُ : ( حَصَّنْتُنَا كُلَّنَا أَجْمَعِينَ بِٱلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ ٱلَّذِي لاَ يَمُوتُ أَبَداً ، وَدَفَعْتُ عَنَّا ٱلسُّوءَ بِلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْعَظِيمِ )<sup>(٣)</sup> .

وَيَقُولُ : ( يَا قَدِيمَ ٱلْإِحْسَانِ ، يَا مَنْ إِحْسَانُهُ فَوْقَ كُلِّ إِحْسَانٍ ، يَا مَالِكَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْإِكْرَامِ ، يَا مَنْ لاَ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ وَلاَ وَٱلْإِكْرَامِ ، يَا مَنْ لاَ يُعْجِزُهُ شَيْءٌ وَلاَ يَتَعَاظَمُهُ ؛ ٱنْصُرْنَا عَلَىٰ إِعْدَائِنَا هَـٰ وُلاَءِ وَغَيْرِهِمْ ، وَأَظْهِرْنَا عَلَيْهِمْ فِي عَافِيَةٍ وَسَلاَمَةٍ عَاجَلاً ) .

فَكُلُّ هَاذِهِ ٱلْمَذْكُورَاتِ جَاءَ فِيهَا حَثٌّ أَكِيدٌ ، وَهِيَ مُجَرَّبَةٌ .

٦- بَابُ ٱلنَّهْيِ عَنْ رَفْعِ ٱلصَّوْتِ عِنْدَ ٱلْقِتَالِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ

٢٨٥ ـ رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ ٱلتَّابِعِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ ـ وَهُوَ بِضَمِّ ٱلْعَيْنِ وَتَخْفِيفِ ٱلْبَاءِ ـ قَالَ : (كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرَهُونَ ٱلصَّوْتَ عِنْدَ ٱلْقِتَالِ ) [د٢٦٥٦] .

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم ( ۳۷۲ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٣٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : (حصنتنا) بضم التاء ، من حصنت ، ولم يتحد الفاعل والمفعول ؛ إِذ الفاعل هو المتكلم ، والمفعول هو وغيره ، فلا يقال : هـٰذا مخالف لما استقر : أن من خواص أفعال القلوب جواز اتحاد فاعلها ومفعولها ، نحو : رأيتني . و(كلَّنا) بالنصب تأكيد ضمير المفعول . « الفتوحات » (٥/ ٦٥).

٧- بَابُ قَوْلِ ٱلرَّجُلِ فِي حَالِ ٱلْقِتَالِ : ( أَنَا فُلاَنٌ ) ؛ لإِرْعَابِ عَدُوِّهِ
٨٥- رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ :

« أَنَــا ٱلنَّبِـــيُّ لَا كَـــــــــــــــــــ أَنَــا ٱبْــنُ عَبْــــــــــ ٱلْمُطَّلِـــثِ »(١) [خ٢٨٦٤\_م٢٧٧] .

٥٨٤ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ سَلَمَةَ بْنِ ٱلْأَكْوَعِ : أَنَّ عَلِيّاً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا لَمَّا بَارَزَ مَرْحَباً ٱلْخَيْبَرِيَّ. . قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ [من الرجز] :

أَنَا ٱلَّــٰذِي سَمَّتْنِــِي أُمِّــي حَيْــدَرَهْ . . . . . . . . . . . . . . . أَنَا ٱللَّــٰذِي سَمَّتْنِــي أُمِّــي حَيْــدَرَهْ

٥٨٥ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ سَلَمَةَ أَيْضاً : أَنَّهُ قَالَ فِي حَالِ قِتَالِهِ ٱلَّذِينَ أَغَارُوا عَلَى ٱللِّقَاح :

أَنَـــا ٱبْـــنُ ٱلْأَكْــوَعِ وَٱلْيَــوْمُ يَــوْمُ ٱلــرُّضَـعِ (٣) أَنَـــا ٱبْــنُ ٱلْأَكْــوَعِ وَٱلْيَــوْمُ يَــوْمُ ٱلــرُّضَـعِ (٣) . [١٨٠٦-٩٠٤] .

٨- بَابُ ٱسْتِحْبَابِ ٱلرَّجَزِ حَالَ ٱلْمُبَارَزَةِ
 فِيهِ ٱلْأَحَادِيثُ ٱلْمُتَقَدِّمَةُ فِي ٱلْبَابِ ٱلَّذِي قَبْلَ هَـٰذَا

<sup>(</sup>۱) الرجز أحد بحور الشعر على الصحيح ، وقال بعضهم : ليس بشعر ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم تكلم به ، وقوله هنا هو من مجزوء الرجز! وأجيب بأن شرط كونه شعراً القصد ، وهو منتفِّ فيما جاء من كلامه صلى الله عليه وسلم موزوناً كما هنا . « الفتوحات » ( ٧١/٥ ) .

<sup>(</sup>٢) حيدرة: اسم للأسد، وسمي به لغلظه، والحادر الغليظ القوي، وكان علي رضي الله عنه سمي في ابتداء ولادته حيدرة، وكان مرحب قد رأى في المنام أن أسداً يقتله، فذكره علي بذلك ؛ ليخيفه ويضعف نفسه. قالوا: وكانت أم علي سمته أول ولادته باسم جده لأمه أسد بن هشام بن عبد مناف، وكان أبو طالب غائباً، فلما قدم.. سماه علياً. « الفتوحات » ( ٧٠/٥).

 <sup>(</sup>٣) أي : يوم هلاك اللثام ، وهم الرضع ، من قولهم : لئيم راضع ؛ أي : رضع اللؤم في بطن أمه .
 « الفتوحات » ( ٧٠/٥ ) .

٥٨٦- وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ : أَفَرَرْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَ ، لَقَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَ ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ عَلَىٰ بَغْلَتِهِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفِرَ ، لَقَدْ رَأَيْتُهُ وَهُوَ عَلَىٰ بَغْلَتِهِ ٱلْبَيْضَاءِ ، وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ ٱلْحَارِثِ آخِذٌ بِلِجَامِهَا ، وَٱلنَّبِيُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :

« أَنَـــا ٱلنَّبِـــيُّ لاَ كَـــذِبْ أَنَـا ٱبْــنُ عَبْــدِ ٱلْمُطَّلِـبْ »(١) [خ٢٨٢ـم٢٧٧] .

وَفِي رِوَايَةٍ : ( فَنَزَلَ وَدَعَا وَٱسْتَنْصَرَ ) [م٢٧٢/٢٧] .

٥٨٧ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنِ ٱلْبَرَاءِ أَيْضاً قَالَ : رَأَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَنَا ٱلتُّرَابَ يَوْمَ ٱلْأَحْزَابِ ، وَقَدْ وَارَى ٱلتُّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ ، وَهُوَ يَقُولُ :

« ٱللَّهُ مَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا ٱهْتَدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَثَبَّتِ ٱلْأَقْدَدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَثَبَّتِ ٱلْأَقْدَدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فِتْنَا لَا أَيَّنَا اللهُ اللّهُ اللهُ الل

[خ٧٣٠ ، ١٠١٦ - ١٨٠٨] .

٨٨٥ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : جَعَلَ

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم ( ۵۸۳ ) ، وقال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « شرح مسلم » ( ۱۱۷/۱۲ ) : ( هاذا الجواب الذي أجاب به البراء رضي الله تعالىٰ عنه من بديع الأدب ؛ لأن تقدير الكلام : فررتم كلَّكم ، فيقضي أن النبي صلى الله عليه وسلم وافقهم في ذلك ، فقال البراء : لا والله ؛ ما فرَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وللكنَّ جماعةً من الصحابة جرىٰ لهم كذا وكذا ) . وأما قوله صلى الله عليه وسلم : « أنا ابن عبد المطلب » : فلأن انتسابه لجده أشهر من أبيه ؛ لأن أباه مات شاباً فرباه جده وكان سيد قريش ، لا للمفاخرة والمباهاة ، كيف وقد نهىٰ أن يفتخر الناس بآبائهم ؟! ولا للعصبية ، كيف وقد ذمها في غير موضع ؟! . « الفتوحات » ( ٧٣/٧ ) .

ٱلْمُهَاجِرُونَ وَٱلْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ ٱلْخَنْدَقَ ، وَيَنْقُلُونَ ٱلتُّرَابَ عَلَىٰ مُتُونِهِمْ - أَيْ : ظُهُورِهِمْ - وَيَقُولُونَ [من الرجز] :

نَحْنُ ٱلَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى مَ الْإِسْكَامِ . . . . . وَفِي رِوَايَةٍ :

وَٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجِيبُهُمْ:

« ٱللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ ٱلآخِرَهُ فَبَارِكْ فِي ٱلْأَنْصَارِ وَٱلْمُهَاجِرَهُ » . [۲۸۳۰، ۲۸۳٤]

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَمْوَتَا بَلَ أَحْيَاةُ عِندَ رَبِّهِمْ أَلّا فَرَفُونَ ﴾ فَرِحِينَ بِمَا ءَاتَلَهُمُ ٱللّهُ مِن فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِاللّهِ اللّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ خُوثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْدَزُنُونَ ﴾ ها يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِن ٱللّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ المُعُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْدَزُنُونَ ﴾ ها يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِن ٱللّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ المُعُمْ اللّهِ وَالرّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَالرّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَالرّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمُ وَلَا مُعْمَلًا وَالسَّولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِللّهِ وَالرّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِللّهِ وَالرّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِللّهِ وَاللّهُ مُ اللّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَعْمَدُوا لِيَكُمْ وَالْدَالُ اللّهُ وَلَا لَهُمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاهُ وَقَالُوا حَسَبُنَا ٱلللّهُ وَلِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿ فَالْمَالَةُ مِنْ اللّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَمّهُمْ سُوتُ وَقَالُوا حَسَبُنَا ٱللّهُ وَلَعْمَ ٱلْوَكِيمِ فَى اللّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَعْمَدُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا أَنْ اللّهُ وَلَا لَهُ مُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْمُ لَا عَظِيمٍ ﴾ .

٥٨٩ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ فِي حَدِيثِ ٱللهُ عَنْهُ ـ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ فِي حَدِيثِ ٱلْقُرَّاءِ أَهْلِ بِئْرِ مَعُونَةَ ٱلَّذِينَ غَدَرَتِ ٱلْكُفَّارُ بِهِمْ فَقَتَلُوهُمْ ـ : أَنَّ رَجُلاً مِنَ ٱللهُ أَكْبَرُ ، وَلَا اللهُ أَكْبَرُ ، اللهُ أَكْبَرُ ، وَلَا اللهُ أَكْبَرُ ،

فُزْتُ وَرَبِّ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ [خ٢٨٠١ـ م٢٧/٦٧٧ في الإِمارة ، باب ثبوت الجنة للشهيد] . وَسَقَطَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِم : « ٱللهُ أَكْبَرُ » .

قُلْتُ : ( حَرَامٌ ) بِفَتْحِ ٱلْحَاءِ وَبِٱلرَّاءِ .

### • ١- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا ظَهَرَ ٱلْمُسْلِمُونَ وَغَلَبُوا عَدُوَّهُمْ

يَنْبَغِي أَنْ يُكْثِرَ عِنْدَ ذَلِكَ مِنْ شُكْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَٱلثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، وَٱلِاعْتِرَافِ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِهِ لاَ بِحَوْلِنَا وَقُوَّتِنَا ، وَأَنَّ ٱلنَّصْرَ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ ، وَلْيَحْذَرُوا مِنَ ٱلْإِعْجَابِ بِٱلْكَثْرَةِ ؛ فَإِنَّهُ يُخَافُ مِنْهَا ٱلتَّعْجِيزُ ، كَمَا قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْ هُمَّ كَثْرَتُكُمُ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْئًا وَضَافَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَت ثُمَّ وَلَيْتُهُم مُدَّرِينَ ﴾ .

## ١١ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَىٰ هَزِيمَةً فِي ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْعِيَاذُ بِٱللهِ ٱلْكَرِيم

يُسْتَحَبُّ إِذَا رَأَىٰ ذَلِكَ أَنْ يَفْزَعَ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَٱسْتِغْفَارِهِ وَدُعَائِهِ، وَٱسْتِنْجَازِ مَا وَعَدَهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ نَصْرِهِمْ وَإِظْهَارِ دِينِهِ ، وَأَنْ يَدْعُوَ بِدُعَاءِ ٱلْكَرْبِ ٱلْمُتَقَدِّمِ : ( لاَ اللهُ اللهُ ٱللهُ اللهُ اللهُ

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ بِغَيْرِهِ مِنَ ٱلدَّعَوَاتِ ٱلْمَذْكُورَةِ ٱلْمُتَقَدِّمَةِ ، وَٱلَّتِي سَتَأْتِي فِي مَوَاطِنِ ٱلْخَوْفِ وَٱلْهَلَكَةِ .

وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي ( بَابِ ٱلرَّجَزِ ) ٱلَّذِي قَبْلَ هَاٰذَا : ( أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَأَىٰ هَزِيمَةَ ٱلْمُسْلِمِينَ. . نَزَلَ وَٱسْتَنْصَرَ وَدَعَا )(٢) [١٩٧/١٧٧٦] ، وَكَانَ عَاقِبَةَ ذَلِكَ ٱلنَّصْرُ ، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ٣٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٨٦٥ ) .

• ٥٩٠ وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ "(١) عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَٱنْكَشَفَ ٱلْمُسْلِمُونَ. قَالَ عَمِّي أَنَسُ بْنُ ٱلنَّضْرِ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَاؤُلاً = يَعْنِي : أَصْحَابَهُ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَاؤُلاً = يَعْنِي : أَصْحَابَهُ - وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَاؤُلاً = يَعْنِي : ٱلْمُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى ٱسْتُشْهِدَ ، فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعاً وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً يِعْنِي : ٱلْمُشْرِكِينَ - ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى ٱسْتُشْهِدَ ، فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعاً وَثَمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ ) [خ ٢٨٠٠] .

## ١٢ ـ بَابُ ثَنَاءِ ٱلْإِمَامِ عَلَىٰ مَنْ ظَهَرَتْ مِنْهُ بَرَاعَةٌ فِي ٱلْقِتَالِ

91 - رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ هُسْلِم » عَنْ سَلَمَةَ بْنِ ٱلْأَكْوَعِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - فِي حَدِيثِهِ ٱلطَّوِيلِ فِي قِصَّةِ إِغَارَةِ ٱلْكُفَّارِ عَلَىٰ سَرْحِ ٱلْمَدِينَةِ ، وَأَخْذِهِمُ ٱللَّقَاحَ ، وَذَهَابِ سَلَمَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ فِي أَثَرِهِمْ . . . فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ إِلَىٰ أَنْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا ٱلْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ ، وَخَيْرَ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةُ » [م١٨٠٧ وانظر الملحق] .

#### ١٣ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ إِذَا رَجَعَ مِنَ ٱلْغَزْوِ

فِيهِ أَحَادِيثُ سَتَأْتِي إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ فِي : (كِتَابِ أَذْكَارِ ٱلْمُسَافِرِ) ، وَبِٱللهِ ٱلتَّوْفِيقُ .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل و(ج): (نسخة: و« مسلم » [١٩٠٣]).

# ١٢ - كِتَابُ أَذْكَارِ ٱلْمُسَافِرِ

إَعْلَمْ: أَنَّ ٱلْأَذْكَارَ ٱلَّتِي تُسْتَحَبُّ لِلْحَاضِرِ فِي ٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْأَحْوَالِ وَعَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ. تُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ أَيْضاً ، وَيَزِيدُ ٱلْمُسَافِرُ بِأَذْكَارٍ ، فَهِيَ ٱلْمَصُودَةُ بِهَاذَا ٱلْبَابِ ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ مُنْتَشِرَةٌ جِدّاً ، وَأَنَا أَخْتَصِرُ مَقَاصِدَهَا إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ ، وَأَبَوَ لِهَا أَبْوَابِا تُنَاسِبُهَا ، مُسْتَعِيناً بِٱللهِ تَعَالَىٰ ، مُتَوَكِّلاً عَلَيْهِ .

#### ١- بَابُ ٱلإسْتِخَارَةِ وَٱلإسْتِشَارَةِ

اَعْلَمْ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ خَطَرَ بِبَالِهِ ٱلسَّفَرُ: أَنْ يُشَاوِرَ فِيهِ مَنْ يَعْلَمُ مِنْ حَالِهِ ٱلسَّفَرُ: أَنْ يُشَاوِرَ فِيهِ مَنْ يَعْلَمُ مِنْ حَالِهِ ٱلنَّصِيحَةَ وَٱلشَّفَقَةَ وَٱلْخِيرَةُ () ، وَيَثِقُ بِدِينِهِ وَمَعْرِفَتِهِ ؛ قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَشَاوِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ ، وَدَلاَئِلُهُ كَثِيرَةٌ .

وَإِذَا شَاوَرَ وَظَهَرَ أَنَّهُ مَصْلَحَةٌ. . ٱسْتَخَارَ ٱللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي ذَلِكَ ؛ فَصَلَّىٰ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ ٱلْفَرِيضَةِ ، وَدَعَا بِدُعَاءِ ٱلإسْتِخَارَةِ ٱلَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي بَابِهِ .

وَدَلِيلُ ٱلْإِسْتِخَارَةِ: ٱلْحَدِيثُ ٱلْمُتَقَدِّمُ عَنْ « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ »<sup>(٢)</sup> [١١٦٢] ، وَقَدْ قَدَّمْنَا هُنَاكَ آدَابَ هَـٰذَا ٱلدُّعَاءِ ، وَصِفَةَ هَـٰذِهِ ٱلصَّلاَةِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

### ٢ - بَابُ أَذْكَارِهِ بَعْدَ ٱسْتِقْرَارِ عَزْمِهِ عَلَى ٱلسَّفَرِ

فَإِذَا ٱسْتَقَرَّ عَزْمُهُ عَلَى ٱلسَّفَرِ . . فَلْيَجْتَهِدْ فِي تَحْصِيلِ أُمُورٍ ، مِنْهَا :

أَنْ يُوصِيَ بِمَا يَحْتَاجُ إِلَى ٱلْوَصِيَّةِ بِهِ ، وَلْيُشْهِدْ عَلَىٰ وَصِيَّتِهِ ، وَيَسْتَحِلَّ كُلَّ مَنْ

<sup>(</sup>١) في ( ب ) : ( والخبرة ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٣٥٤).

بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مُعَامَلَةٌ فِي شَيْءٍ أَوْ مُصَاحَبَةٌ ، وَيَسْتَرْضِيَ وَالِدَيْهِ وَشُيُوخَهُ وَمَنْ يُنْدَبُ إِلَىٰ بِيرِّهِ وَالْمَعْطَافِهِ ، وَيَتُوبِ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ وَيَسْتَغْفِرَهُ مِنْ جَمِيعِ اللَّانُوبِ وَالْمُخَالَفَاتِ ، وَلْيَطْلُبْ مِنَ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَىٰ الْمُعُونَةَ عَلَىٰ سَفَرِهِ .

وَلْيَجْتَهِدْ عَلَىٰ تَعَلُّمِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي سَفَرِهِ:

فَإِنْ كَانَ غَازِياً. . تَعَلَّمَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ٱلْغَازِي مِنْ أُمُورِ ٱلْقِتَالِ وَٱلدَّعَوَاتِ<sup>(١)</sup> ، وَتَعْظِيمِ تَحْرِيمِ ٱلْهَزِيمَةِ فِي ٱلْقِتَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ .

وَإِنْ كَانَ حَاجًا أَوْ مُعْتَمِراً.. تَعَلَّمَ مَنَاسِكَ ٱلْحَجِّ ، أَوِ ٱسْتَصْحَبَ مَعَهُ كِتَاباً بِذَلِكَ ، وَلَوْ تَعَلَّمَهَا وَٱسْتَصْحَبَ كِتَاباً.. كَانَ أَفْضَلَ ، وَكَذَلِكَ ٱلْغَازِي وَغَيْرُهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَصْحِبَ كِتَاباً فِيهِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ .

وَإِنْ كَانَ تَاجِراً. . تَعَلَّمَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ أُمُورِ ٱلْبُيُوعِ ، وَمَا يَصِحُّ مِنْهَا وَمَا يَبْطُلُ ، وَمَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ ، ويُسْتَحَبُّ ويُكْرَهُ وَيُبَاحُ ، وَمَا يُرَجَّحُ عَلَىٰ غَيْرِهِ .

وَإِنْ كَانَ مُتَعَبِّداً سَائِحاً (٢) مُعْتَزِلاً لِلنَّاسِ. . تَعَلَّمَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي أُمُورِ دِينِهِ ، فَهَاذَا أَهَمُّ مَا يَنْبَغِي أَنْ يَطْلُبَهُ .

وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَصِيدُ. . تَعَلَّمَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ أَهْلُ ٱلصَّيْدِ ، وَمَا يَحِلُّ مِنَ ٱلْحَيَوَانِ وَمَا يَحْرُمُ ، وَمَا يَحِلُّ بِهِ ٱلصَّيْدُ وَمَا يَحْرُمُ ، وَمَا يُشْتَرَطُ ذَكَاتُهُ ، وَمَا يَكْفِي فِيهِ قَتْلُ ٱلْكَلْبِ أَوِ ٱلسَّهْمِ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ .

وَإِنْ كَانَ رَاعِياً. . تَعَلَّمَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَعْتَزِلُ ٱلنَّاسَ ، وَتَعَلَّمَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ ٱلرِّفْقِ بِٱلدَّوَابِّ ، وَطَلَبِ ٱلنَّصِيحَةِ لَهَا وَلِأَهْلِهَا ،

<sup>(</sup>١) أي : إِلَى الإِسلام قبل القتال . « الفتوحات » ( ٥/ ١٠٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) السياحة : السير في البلدان للاعتبار بالمصنوعات كما هو شأن كثير من المتعبدين المعتبرين بالآلاء ،
 المتفكرين في الملكوت الأعلى . « الفتوحات » ( ١٠١/٥ ) .

وَٱلِاعْتِنَاءِ بِحِفْظِهَا وَٱلتَّيَقُّظِ لِذَلِكَ ، وَٱسْتَأْذَنَ أَهْلَهَا فِي ذَبْحِ مَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ ذَبْحِهِ فِي بَعْضِ ٱلْأَوْقَاتِ لِعَارِضِ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ .

وَإِنْ كَانَ رَسُولاً مِنْ سُلْطَانٍ إِلَىٰ سُلْطَانٍ أَوْ نَحْوِهِ. . آهْتَمَّ بِتَعَلَّمِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ آدَابِ مُخَاطَبَاتِ ٱلْكِبَارِ ، وَجَوَابَاتِ مَا يَعْرِضُ فِي ٱلْمُحَاوَرَاتِ ، وَمَا يَجِلُّ لَهُ مِنْ آدَابِ مُخَاطَبَاتِ ٱلْكِبَارِ ، وَجَوَابَاتِ مَا يَعِبُ عَلَيْهِ مِنْ مُرَاعَاةِ ٱلنَّصِيحَةِ وَإِظْهَارِ مِنَ ٱلضِّيَافَاتِ وَٱلْهَدَايَا وَمَا لاَ يَجِلُ ، وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ مُرَاعَاةِ ٱلنَّصِيحَةِ وَإِظْهَارِ مَنَ ٱلضَّيَافَاتِ وَٱلْغَلَقِ ، وَٱلْحَذَرِ مِنَ ٱلتَّسَبُّبِ إِلَىٰ مُقَدِّمَاتِ مَا يُجْرُمُ ، وَغَيْرَ ذَلِكَ .

وَإِنْ كَانَ وَكِيلاً أَوْ عَامِلاً فِي قِرَاضٍ أَوْ نَحْوِهِ. . تَعَلَّمَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِمَّا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ بِهِ وَمَا لاَ يَجُوزُ ، وَمَا يَجُوزُ ٱلتَّصَرُّفُ أَنْ يَبِيعَ بِهِ وَمَا لاَ يَجُوزُ ، وَمَا يَجُوزُ ٱلتَّصَرُّفُ فِيهِ وَمَا لاَ يَجُوزُ ، وَمَا لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ وَلاَ فِيهِ وَمَا لاَ يَجُوزُ ، وَمَا لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ وَلاَ يَجِبُ ، وَمَا لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ وَلاَ يَجِبُ ، وَمَا لاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ وَلاَ يَجِبُ ، وَمَا يَجُوزُ لَهُ مِنَ ٱلْأَسْفَارِ وَمَا لاَ يَجُوزُ .

وَعَلَىٰ جَمِيعِ ٱلْمَذْكُورِينَ أَنْ يَتَعَلَّمَ مَنْ أَرَادَ مِنْهُمْ رُكُوبَ ٱلْبَحْرِ ٱلْحَالَ ٱلَّتِي يَجُوزُ فِيهَا رُكُوبُ ٱلْبَحْرِ ، وَٱلْحَالَ ٱلَّتِي لاَ يَجُوزُ .

وَهَاذَا كُلُّهُ مَذْكُورٌ فِي كُتُبِ ٱلْفِقْهِ ، لاَ يَلِيقُ بِهَاذَا ٱلْكِتَابِ ٱسْتِقْصَاؤُهُ ، وَإِنَّمَا غَرَضِي هُنَا : بَيَانُ ٱلأَّذْكَارِ خَاصَّةً ، وَهَاذَا ٱلتَّعَلُّمُ ٱلْمَذْكُورُ مِنْ جُمْلَةِ ٱلأَذْكَارِ كَمَا قَدَّمْتُهُ فِي أُوَّلِ هَاذَا ٱلْكِتَابِ ، وَأَسْأَلُ ٱللهَ ٱلتَّوْفِيقَ وَخَاتِمَةَ ٱلْخَيْرِ لِي وَلِأَحْبَابِي وَلَأَحْبَابِي وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعِينَ .

### ٣ ـ بَابُ أَذْكَارِهِ عِنْدَ إِرَادَتِهِ ٱلْخُرُوجَ مِنْ بَيْتِهِ

يُسْتَحَبُّ لَهُ عِنْدَ إِرَادَتِهِ ٱلْخُرُوجَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ؛

٩٢ - لِحَدِيثِ ٱلْمُقَطَّمِ بْنِ ٱلْمِقْدَامِ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَا خَلَفَ أَحَدٌ عِنْدَ أَهْلِهِ أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِينَ يُرِيدُ سَفَراً » رَوَاهُ ٱلطَّبَرَانِيُّ [وانظر الملحق] .

قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي ٱلْأُولَىٰ مِنْهُمَا بَعْدَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) : ( قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ ) ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يَقْرَأُ فِي ٱلْأُولَىٰ بَعْدَ ( ٱلْفَاتِحَةِ ) : ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ) ، وَفِي ٱلثَّالِيَةِ : ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ) ، وَفِي ٱلثَّالِيَةِ : ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ) ، وَفِي ٱلثَّالِيَةِ : ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ) ، وَإِذَا سَلَّمَ . . قَرَأَ آيَةَ ٱلْكُرْسِيِّ ؛ فَقَدْ جَاءَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ آيَةَ ٱلْكُرْسِيِّ ؛ فَقَدْ جَاءَ أَنَّ مَنْ قَرَأَ آيَةَ ٱلْكُرْسِيِّ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْ مَنْزِلِهِ . . لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ يَكُرَهُهُ حَتَّىٰ يَرْجِعَ ، وَيُسْتَحَبُ أَنْ الْكُرْسِيِّ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْ مَنْزِلِهِ . . لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ يَكُرَهُهُ حَتَّىٰ يَرْجِعَ ، وَيُسْتَحَبُ أَنْ اللَّكُرْسِيِّ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْ مَنْزِلِهِ . . لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ يَكُرَهُهُ حَتَّىٰ يَرْجِعَ ، وَيُسْتَحَبُ أَنْ اللَّكُرْسِيِّ قَبْلَ خُرُوجِهِ مِنْ مَنْزِلِهِ . . لَمْ يُصِبْهُ شَيْءٌ يَكُرَهُهُ حَتَّىٰ يَرْجِعَ ، وَيُسْتَحَبُ أَنْ يَقُرُ أَنَى اللَّهُمَامُ ٱلسَّيِّدُ ٱلْجَلِيلُ أَبُو ٱلْحَسَنِ الْقَرْوِينِيُّ ـ ٱلْفَقِيهُ ٱلشَّافِعِيُّ ، صَاحِبُ ٱلْكَرَامَاتِ ٱلظَّاهِرَةِ ، وَٱلْأَحْوَالِ ٱلْبَاهِرَةِ ، وَٱلْمُعَارِفِ ٱلْمُنَظَاهِرَةِ ـ : ( إِنَّهُ أَمَانٌ مِنْ كُلِّ سُوءٍ ) (١) .

قَالَ أَبُو طَاهِرِ بْنُ جَحْشُويَهْ : ( أَرَدْتُ سَفَراً ، وَكُنْتُ خَائِفاً مِنْهُ ، فَدَخَلْتُ إِلَى الْفَزْوِينِيِّ أَسْأَلُهُ ٱلدُّعَاءَ ، فَقَالَ لِي الْبَتِدَاءُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ : مَنْ أَرَادَ سَفَراً فَفَزِعَ مِنْ عَدُوِّ أَوْ وَحْشٍ . . فَلْيَقْرَأْ : « لإِيلاَفِ قُرَيْشٍ » ؛ فَإِنَّهَا أَمَانٌ مِنْ كُلِّ سُوءٍ ، فَقَرأْتُهَا . فَلَمْ يَعْرِضْ لِي عَارِضٌ حَتَّى ٱلآنَ ) .

وَيُسْتَحَبُّ إِذَا فَرَغَ مِنْ هَاذِهِ ٱلْقِرَاءَةِ أَنْ يَدْعُوَ بِإِخْلاَصٍ وَرِقَّةٍ ، وَمِنْ أَحْسَنِ مَا يَقُولُ : ٱللَّهُمَّ ؛ ذَلِّلْ لِي صُعُوبَةَ أَمْرِي ، مَا يَقُولُ : ٱللَّهُمَّ ؛ ذَلِّلْ لِي صُعُوبَةَ أَمْرِي ، وَسَهِّلْ عَلَيَّ مَشَقَّةَ سَفَرِي ، وَٱرْزُقْنِي مِنَ ٱلْخَيْرِ أَكْثَرَ مِمَّا أَطْلُبُ ، وَٱصْرِفْ عَنِّي كُلَّ شَرِّ مَمَّا أَطْلُبُ ، وَٱصْرِفْ عَنِّي كُلَّ شَرِّ ، رَبِّ ٱشْرَحْ صَدْرِي ، وَنَوِّرْ قَلْبِي ، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْتَحْفِظُكَ وَأَسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي وَدِينِي وَأَهْلِي وَأَقَارِبِي وَكُلَّ مَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ بِهِ مِنْ آخِرَةٍ وَأَسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي وَدِينِي وَأَهْلِي وَأَقَارِبِي وَكُلَّ مَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ بِهِ مِنْ آخِرَةٍ وَدُنْيًا ، فَٱحْفَظْنَا أَجْمَعِينَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ يَا كَرِيمُ .

وَيَفْتَتِحُ دُعَاءَهُ وَيَخْتِمُهُ بِٱلتَّحْمِيدِ للهِ تَعَالَىٰ ، وَٱلصَّلاَةِ وَٱلسَّلاَمِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِذَا نَهَضَ مِنْ جُلُوسِهِ. . فَلْيَقُلْ :

<sup>(</sup>١) كذا في (ج) و(د) بزيادة : ( وقد ذكرت حكايته في كتاب « الزهد » الذي جمعته في باب الكرامات عن أبي طاهر بن جحشويه ) .

٩٣ - مَا رَوَيْنَاهُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُرِدْ سَفَراً.. إِلاَّ قَالَ حِينَ يَنْهَضُ مِنْ جُلُوسِهِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ ، وَبِكَ ٱعْتَصَمْتُ ، ٱللَّهُمَّ ؛ زَوِّدْنِي ٱلتَّقْوَىٰ ، اَعْتَصَمْتُ ، ٱللَّهُمَّ ؛ زَوِّدْنِي ٱلتَّقْوَىٰ ، وَاَخْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَوَجِّهْنِي لِلْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ »(١).

#### ٤ ـ بَابُ أَذْكَارِهِ إِذَا خَرَجَ

قَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ ٱلْكِتَابِ مَا يَقُولُهُ ٱلْخَارِجُ مِنْ بَيْتِهِ (٢) ، وَهُوَ مُسْتَحَبُّ لِلْمُسَافِرِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُودِّعَ أَهْلَهُ وَأَقَارِبَهُ وَأَصْحَابَهُ وَجِيرَانَهُ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُودِّعَ أَهْلَهُ وَأَقَارِبَهُ وَأَصْحَابَهُ وَجِيرَانَهُ ، وَيَسْأَلَهُمُ ٱلدُّعَاءَ لَهُ ، وَيَدْعُوَ هُوَ لَهُمْ .

٩٤ - رَوَيْنَا فِي « مُسْنَدِ ٱلْإِمَامِ أَحْمَدَ ٱبْنِ حَنْبَلِ وَغَيْرِهِ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ إِذَا ٱسْتُوْدِعَ شَيْئاً. . حَفِظَهُ » [حم٢/٨٧] .

٥٩٥ وَرَوَيْنَاهُ فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ،
 عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَافِرَ. . فَلْيَقُلْ لِمَنْ يُخَلِّفُ : أَسْتَوْدِعُكُمُ ٱللهَ ٱلَّذِي لاَ تَضِيعُ وَدَائِعُهُ » [سني٥٠٦] .

٥٩٦ وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ سَفَراً.. فَلْيُودِّعْ إِخْوَانَهُ ؛ فَإِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ جَاعِلٌ فِي دُعَائِهِمْ خَيْراً »(٣) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي ( ٢٥٠/٥ ) ، وأبو يعلىٰ ( ٢٧٧٠ ) ، والقضاعي في « مسند الشهاب » ( ١٤٩٧ ) ، وانظر الملحق وابن السني في « عمل اليوم والليلة » ( ٤٩٥ ) ، وابن عدي في « الكامل » ( ٦١/٥ ) ، وانظر الملحق رقم ( ٩٣ ٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ص٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو يعلىٰ ( ٦٦٨٦ ) ، والطبراني في « الأوسط » ( ٢٨٦٣ ) ، وانظر الملحق رقم ( ٥٩٦ ) .

وَٱلسُّنَّةُ : أَنْ يَقُولَ لَهُ مَنْ يُودِّعُهُ :

٩٧ مَا رَوَيْنَاهُ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ قَزْعَةَ قَالَ : قَالَ لِي ٱبْنُ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : تَعَالَ . . أُودِّعْكَ كَمَا وَدَّعَنِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَسْتَوْدِعُ ٱللهَ وَينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ » [٢٦٠٠] .

قَالَ ٱلْإِمَامُ ٱلْخَطَّابِيُّ : ( ٱلْأَمَانَةُ هُنَا : أَهْلُهُ وَمَنْ يُخَلِّفُهُ ، وَمَالُهُ ٱلَّذِي عِنْدَ أَمِينِهِ ، قَالَ : وَذَكَرَ ٱلدِّينَ هُنَا ؛ لِأَنَّ ٱلسَّفَرَ مَظِنَّةُ ٱلْمَشَقَّةِ ، فَرُبَّمَا كَانَ سَبَباً لإِهْمَالِ بَعْضِ أُمُورِ ٱلدِّينِ )(١) .

قُلْتُ : ﴿ قَزَّعَةُ ﴾ بِفَتْحِ ٱلْقَافِ ، وَبِفَتْحِ ٱلزَّايِ وَإِسْكَانِهَا .

٥٩٨ - وَرَوَيْنَاهُ فِي « كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ » أَيْضاً عَنْ نَافِع ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَدَّعَ رَجُلاً . . أَخَذَ بِيَدِهِ ، فَلاَ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَقُولُ : يَدَعُهَا حَتَّىٰ يَكُونَ ٱلرَّجُلُ هُوَ ٱلَّذِي يَدَعُ يَدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَقُولُ : « أَسْتَوْدِعُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَقُولُ : « أَسْتَوْدِعُ ٱللهَ دِينَكَ وَأَمَانتكَ وَآخِرَ عَمَلِكَ » [تـ٣٤٤٣] .

وَرَوَيْنَاهُ أَيْضاً فِي « كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ » عَنْ سَالِم : أَنَّ ٱبْنَ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ سَفَراً : ٱدْنُ مِنِّي. . أُودِّعْكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُودِّعُنَا فَيَقُولُ : « أَسْتَوْدِعُ ٱللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتُكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ » ، قَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُودِّعُنَا فَيَقُولُ : « أَسْتَوْدِعُ ٱللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتُكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ » ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ : هَاذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [ت٣٤٤٣] .

999 وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَغَيْرِهِ بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ يَزِيدَ ٱلْخَطْمِيِّ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا يَزِيدَ ٱلْخَطْمِيِّ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ ٱللهُ دِينَكُمْ وَأَمَانَتُكُمْ وَحَوَاتِيمَ أَرَادَ أَنْ يُودِّعُ ٱللهَ دِينَكُمْ وَأَمَانَتُكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ » [د٢٦٠١] .

 <sup>(</sup>۱) « معالم السنن » ( ۲۹/۳ ) .

٦٠٠ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِنِّي أُرِيدُ سَفَراً فَزَوِّدْنِي ، قَالَ : « وَغَفَرَ ذَنْبُكَ » ، قَالَ : زِدْنِي ، قَالَ : « وَغَفَرَ ذَنْبُكَ » ، قَالَ : زِدْنِي ، قَالَ : « وَغَفَرَ ذَنْبُكَ » ، قَالَ : زِدْنِي ، قَالَ : « وَيَشَرَ لَكَ ٱلنَّهُ ٱلتَّقُوكَى » ، قَالَ أَلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ إحادًا ؟ .
 قَالَ : « وَيَسَّرَ لَكَ ٱلْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ إحادًا ؟ .

# ٥ ـ بَابُ ٱسْتِحْبَابِ طَلَبِهِ ٱلْوَصِيَّةَ مِنْ أَهْلِ ٱلْخَيْرِ

١٠١ ـ رَوَيْنَا فِي كِتَابَيِ : « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْ أَنِي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي ، قَالَ : « عَلَيْكَ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُسَافِرَ فَأَوْصِنِي ، قَالَ : « عَلَيْكَ بِتَقْوَى ٱللهِ ، وَٱلتَّكْبِيرِ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ » ، فَلَمَّا وَلَّى ٱلرَّجُلُ . . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّى اللهِ مَا لَا يُعْدَ، وَهَوِّنْ عَلَيْهِ ٱلسَّفَرَ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت ٢٤٤٥ ـ ٤٢٧٥] .

# ٦- بَابُ ٱسْتِحْبَابِ وَصِيَّةِ ٱلْمُقِيمِ ٱلْمُسَافِرَ بِٱلدُّعَاءِ لَهُ فِي مَوَاطِنِ ٱلْخَيْرِ وَلَوْ كَانَ ٱلْمُقِيمُ أَفْضَلَ مِنَ ٱلْمُسَافِرِ

٦٠٢ ـ رَوَيْنَا فِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ» وَ «ٱلتِّرْمِذِيِّ» وَغَيْرِهِمَا عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْعُمْرَةِ ، فَأَذِنَ وَضِيَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْعُمْرَةِ ، فَأَذِنَ وَضَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْعُمْرَةِ ، فَأَذِنَ وَقَالَ: « لاَ تَنْسَنَا يَا أَخِي مِنْ دُعَائِكَ » (١) ، فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي بِهَا ٱلدُّنْيَا).

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : ﴿ أَشْرِكْنَا يَا أَخِي فِي دُعَائِكَ ﴾ ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [د١٤٩٨ـت٢٥٦] .

<sup>(</sup>۱) في (ج): (لا تنسانا)، وهو موافق لرواية الفاكهي في « أخبار مكة » ( ۸۷۵)، قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ۱۲۳/٥): (هاكذا هو في أصل صحيح بالألف، فيحتمل أن يكون خبراً لفظاً طلباً معنى، ويحتمل أن الألف نشأت من إشباع الفتحة)، وعليه: فإن ( لا ) تبقىٰ علىٰ سبيل النهي، وأما أن الفعل خبر لفظاً طلب معنى.. فهو لنكتة بلاغية ؛ وهي : أن الأمر كأنه توجه إلىٰ سيدنا عمر، وهو مَظِنَّة الانقياد والمسارعة إلىٰ تطبيق الأمر، فلما كان هلذا شأنه.. أخبر عنه أنه امتثل، ويحتمل أن يكون خبراً لفظاً ومعنى، و( لا ) نافية، والمعنىٰ: ليس من شيمتك نسيائنا. وقوله: ( يا أخي ) قيل: بضم الهمزة، بالتصغير ( يا أُخيَى )، وقيل: بفتحها بالتكبير كما أثبت.

#### ٧ - بَابُ مَا يَقُولُهُ إِذَا رَكِبَ دَابَّتَهُ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلِكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَا تَرَكَبُونَ ﷺ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ عُمَّ تَذَكُرُواْ يَعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَيَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَلَاا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقرِنِينَ ۞ وَإِنَّا إِلَى رَبِنَا لَمُنْقَلِبُونَ ۞ .

٦٠٣ وَرَوَيْنَا فِي كُتُبِ ﴿ أَبِي دَاوُودَ ﴾ وَ ﴿ ٱلتَّرْمِذِيُ ﴾ وَ ﴿ ٱلنَّسَائِيُ ﴾ بِٱلْأَسَانِيدِ ٱللهُ عَنْهُ أَتِي الصَّحِيحَةِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ : شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَتِي بِدَاتِيهِ (١) لِيرْكَبَهَا ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي ٱلرِّكَابِ.. قَالَ : بِٱسْمِ ٱللهِ ، فَلَمَّا ٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ ظَهْرِهَا.. قَالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَلْذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (٢) ، وَإِنَّا لَمُنْقَلِبُونَ ، ثُمَّ قَالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : ٱللهُ أَكْبَرُ ، إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ، ثُمَّ قَالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ ، ثَلاَثُ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : ٱللهُ أَكْبَرُ ، وَإِنَّا لَمُنْقَلِبُونَ ، ثُمَّ قَالَ : ٱللهُ أَكْبَرُ ، ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : ٱللهُ أَكْبَرُ ، ثَلَاثُ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : ٱللهُ أَكْبَرُ ، وَإِنَّا لَمُنْقَلِبُونَ ، ثُمَّ قَالَ : أَللهُ عَلَىٰ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي . فَأَغُورْ لِي ؛ إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ لَى ؛ إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ لِي ؛ إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ أَلَدُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ ، ثُمَّ صَحِكْ ، فَقِيلَ لَهُ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؛ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ : ﴿ إِنَّ رَبُكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ : ﴿ إِنَّ رَبُكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فَعَلْتُ مُنْ أَيْ شَيْءٍ ضَحِكْتَ ؟ قَالَ : ﴿ إِنَّ رَبُكَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ اللهُ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ ثُمُ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلْتَ مُ اللّهُ وَمَلْ كَمَا فَعَلْتُ مُنْ اللّهُ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ مُ اللّهُ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتُ مُو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَمِذِي عُلَى مَلْكُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

3.٠٤ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » فِي ( كِتَابِ ٱلْمَنَاسِكِ ) عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا ٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ بَعِيرِهِ خَارِجاً إِلَىٰ سَفَرٍ . . كَبَّرَ ثَلَاثاً ، ثُمَّ قَالَ : « ﴿ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَاهَا هَاذَا وَمَا صَحُنَا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لِهُ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴾ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَاذَا ٱلْبُرَّ

<sup>(</sup>١) في (ج) : (بدابة) .

<sup>(</sup>٢) أي : مطيقين .

وَٱلتَّقْوَىٰ ، وَمِنَ ٱلْعَمَلِ مَا تَرْضَىٰ ، ٱللَّهُمَّ ؛ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَاذَا ، وَٱطْوِ عَنَّا بَعْدَهُ ، ٱللَّهُمَّ ؛ أَنْتَ ٱلصَّاحِبُ فِي ٱلسَّفَرِ ، وَٱلْخَلِيفَةُ فِي ٱلْأَهْلِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ ٱلسَّفَرِ ، وَكَآبَةِ ٱلْمَنْظَرِ وَسُوءِ ٱلْمُنْقَلَبِ فِي ٱلْمَالِ وَٱلْأَهْلِ » ، وَكَآبَةِ ٱلْمَنْظَرِ وَسُوءِ ٱلْمُنْقَلَبِ فِي ٱلْمَالِ وَٱلْأَهْلِ » ، وَإِذَا رَجَعَ . . قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِنَ : « آيُبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ » (١ ) ، هَاذَا لَفْظُ رِوَايَةٍ مُسْلِم [١٣٤٢] .

زَادَ أَبُو دَاوُودَ فِي رِوَايَتِهِ : ( وَكَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوُا ٱلثَّنَايَا.. كَبَّرُوا ، وَإِذَا هَبَطُوا.. سَبَّحُوا ﴾ [د٢٥٩٩ وانظر الملحق] .

وَرَوَيْنَا مَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ أَيْضًا مَرْفُوعًا .

٥٠٠ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَرْجِسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ . . يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ ٱلسَّفَرِ ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ . . يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ ٱلسَّفَرِ ، وَكَابَةِ ٱلْمُنْقَلَبِ ، وَٱلْحَوْرِ بَعْدَ ٱلْكُوْنِ ، وَدَعْوَةِ ٱلْمَظْلُومِ ، وَسُوءِ ٱلْمَنْظَرِ فِي ٱلْأَهْلِ وَٱلْمَالِ ) [١٣٤٣] .

٦٠٦ وَرَوَيْنَاهُ فِي كُتُبِ: « ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهُ » بِٱلْأَسَانِيدِ ٱلصَّحِيحَةِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَرْجِسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ. . يَقُولُ: « ٱللَّهُمَّ ؛ أَنْتَ ٱلصَّاحِبُ فِي ٱلسَّفَرِ ، وَٱلْخَلِيفَةُ فِي وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ. . يَقُولُ: « ٱللَّهُمَّ ؛ أَنْتَ ٱلصَّاحِبُ فِي ٱلسَّفَرِ ، وَٱلْخَلِيفَةُ فِي السَّفَرِ ، وَٱلْخَلِيفَةُ فِي ٱلْأَهْلِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْتَاءِ ٱلسَّفَرِ وَكَآبَةِ ٱلْمُنْقَلَبِ ، وَمِنَ ٱلْحَوْرِ بَعْدَ ٱلْكَوْنِ (٢٠ ، وَمِنْ أَمُولُ مِ أَنْ مَعْدِي اللهُ مِنْ مَوْءِ ٱلْمَنْظَرِ فِي ٱلْأَهْلِ وَٱلْمَالِ » ، قَالَ ٱلنَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [ت ٣٤٤٣ ـ ٣٨ / ٢٧٢ ـ ق ٨٨٨] .

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٥/ ١٣٠ ) : (قال في « مفتاح الحصن » : « آئبون » بكسر الهمزة بعد الألف ، وكثير من الناس يلفظ بياء بعد الألف ، وهو لحن ، ومعناه : راجعون . قال في « الحرز » : وكون الياء لحناً ، إنما هو في الوصل ، أما في الوقف عليه . . فهو صحيح بلا خلاف كما هو مقتضىٰ قاعدة الإمام حمزة من قراء السبعة ؛ حيث جوز في مثله التسهيل والإبدال ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و(ج): (الكور).

قَالَ<sup>(۱)</sup> : ( وَيُرْوَى : « ٱلْحَوْرُ بَعْدَ ٱلْكَوْرِ » أَيْضاً ؛ يَعْنِي : يُرْوَى : « ٱلْكَوْنُ » بِٱلنُّونِ ، وَ« ٱلْكَوْرُ » بِٱلرَّاءِ ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُ : وَكِلاَهُمَا لَهُ وَجْهٌ ، قَالَ : يُقَالُ : هُوَ النُّونِ ، وَ« ٱلْكَوْرُ » بِٱلرَّاءِ ، أَوْ مِنَ ٱلطَّاعَةِ إِلَى ٱلْمَعْصِيَةِ ، إِنَّمَا يَعْنِي ٱلرُّجُوعَ الرُّجُوعُ مِنَ ٱلْإِيمَانِ إِلَى ٱلشَّرِ ، أَوْ مِنَ ٱلطَّاعَةِ إِلَى ٱلْمَعْصِيَةِ ، إِنَّمَا يَعْنِي ٱلرُّجُوعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ إِلَى الشَّرِ ) ، هَاذَا كَلاَمُ ٱلتِّرْمِذِيِّ ، وَكَذَا قَالَ غَيْرُهُ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ: مَنْ شَيْءٍ إِلَى شَيْءٍ إِلَى ٱلنَّوْمِ بَمِيعاً : ٱلرُّجُوعُ مِنْ كُلِّ ٱلِاسْتِقَامَةِ أَوِ ٱلزِّيَادَةِ إِلَى ٱلنَّقْصِ .

قَالُوا : وَرِوَايَةُ ٱلرَّاءِ مَأْخُوذَةٌ مِنْ ( تَكْوِيرِ ٱلْعِمَامَةِ ) ، وَهُوَ : لَقُهَا وَجَمْعُهَا ، وَ وَرِوَايَةُ ٱلنُّونِ مَأْخُوذَةٌ مِنَ ( ٱلْكَوْنِ ) مَصْدَرُ : كَانَ يَكُونُ كَوْناً : إِذَا وُجِدَ وَٱسْتَقَرَّ

قُلْتُ : وَرِوَايَةُ ٱلنُّونِ أَكْثَرُ ، وَهِيَ ٱلَّتِي فِي أَكْثَرِ أُصُولِ « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » ، بَلْ هِيَ ٱلْمَشْهُورَةُ فِيهَا .

وَ( ٱلْوَعْثَاءُ ) بِفَتْحِ ٱلْوَاوِ وَإِسْكَانِ ٱلْعَيْنِ ، وَبِٱلثَّاءِ ٱلْمُثَلَّثَةِ ، وَبِٱلْمَدِّ ، هِي : ٱلشِّدَّةُ . وَ( ٱلْكَابَةُ ) بِفَتْحِ ٱلْكَافِ وَبِٱلْمَدِّ ، وَهُوَ : تَغَيُّرُ ٱلنَّفْسِ مِنْ خُزْنٍ وَنَحْوِهِ . وَ( ٱلْمُنْقَلَبُ ) : ٱلْمَرْجِعُ .

#### ٨ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ سَفِينَةً

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِبِهَا بِسَـــهِ ٱللَّهِ بَحْرِيْهَا وَمُرْسَنَهَا ﴾ ، وَقَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَجَعَلَ لَكُرُ مِنَ ٱلْفُلِّكِ وَٱلْأَنْعَامِهِ مَا تَرْكَبُونَ﴾ ٱلآيتَيْنِ .

١٠٧ ـ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِ ﴾ عَنِ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَمَانٌ لِأُمَّتِي مِنَ ٱلْغَرَقِ إِذَا رَكِبُوا . . أَنْ يَقُولُوا : ﴿ بِسْمِ اللّهِ جَمْرِهُا وَمُرْسَلَهَا ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ، ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱللّهَ حَقَّ أَنْ يَقُولُوا : ﴿ بِسْمِ ٱللّهِ بَحْرِهُا وَمُرْسَلَهَا ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ ، ﴿ وَمَا قَدَرُوا ٱللّهَ حَقَّ وَنُي النَّسَخِ : ﴿ إِذَا رَكِبُوا ﴾ ، لَمْ يَقُلِ : قَدْرِهِ ﴾ » ٱلآيَةُ . [سني ٥٠٠] . هَاكَذَا هُوَ فِي ٱلنَّسَخِ : ﴿ إِذَا رَكِبُوا ﴾ ، لَمْ يَقُلِ : ( السّيفينَةَ ) .

<sup>(</sup>١) أي : الترمذي .

## ٩ ـ بَابُ ٱسْتِحْبَابِ ٱلدُّعَاءِ فِي ٱلسَّفَرِ

١٠٨ - رَوَيْنَا فِي كُتُبِ: ﴿ أَبِي دَاوُودَ ﴾ وَ﴿ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ وَ﴿ ٱبْنِ مَاجَهُ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ثَلاَثُ دَعُواتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ : دَعْوَةُ ٱلْمَظُلُومِ ، وَدَعْوَةُ ٱلْمُسَافِرِ ، وَدَعْوَةُ ٱلْوَالِدِ عَلَىٰ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُودَ : ﴿ عَلَىٰ وَلَدِهِ ﴾ . قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُودَ : ﴿ عَلَىٰ وَلَدِهِ ﴾ . وَلَدِهِ ﴾ . [د١٥٠١ ـ ت١٩٠٥ ـ ق٢٨٦٢] .

# ١٠ بَابُ تَكْبِيرِ ٱلْمُسَافِرِ إِذَا صَعِدَ ٱلثَّنَايَا وَشِبْهَهَا ، وَتَسْبِيحِهِ إِذَا هَبَطَ ٱلْأَوْدِيَةَ وَنَحْوَهَا

٦٠٩- رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا. . كَبَّرْنَا ، وَإِذَا نَزَلْنَا. . سَبَّحْنَا )[خ٢٩٩٣] .

٦١٠ وَرَوَيْنَا فِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ ٱلَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي ( بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا رَكِبَ دَابَّتَهُ ) عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوُا ٱلثَّنَايَا. . كَبَّرُوا ، وَإِذَا هَبَطُوا. . صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُيُوشُهُ إِذَا عَلَوُا ٱلثَّنَايَا. . كَبَّرُوا ، وَإِذَا هَبَطُوا. . سَبَّحُوا ) (٢) [د٩٥٩] .

٦١١ - وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَفَلَ مِنَ ٱلْحَجِّ أَوِ ٱلْعُمْرَةِ - قَالَ ٱلرَّاوِي : وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ : ٱلْغَزْوَ - كُلَّمَا أَوْفَىٰ عَلَىٰ ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ. . كَبَّرَ ثَلاَثاً ، ٱلرَّاوِي : وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ : ٱلْغَزْوَ - كُلَّمَا أَوْفَىٰ عَلَىٰ ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدٍ. . كَبَّرَ ثَلاَثاً ، ثُمَّ قَالَ : « لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آئِبُونَ (٣) تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ سَاجِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ ٱللهُ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، آئِبُونَ (٣) تَائِبُونَ ، عَابِدُونَ سَاجِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ ، صَدَقَ ٱللهُ

<sup>(</sup>١) تقدم بنحوه برقم ( ٥٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الحديث رقم ( ٦٠٤ ) ، وانظر الملحق رقم ( ٦٠٤ ) والكلام عن رواية أبي داوود فيه .

<sup>(</sup>٣) انظر الملحق رقم ( ٦٠٤ ) .

وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ ٱلْأَحْزَابَ وَحْدَهُ » ، هَـٰذَا لَفْظُ رِوَايَةِ ٱلْبُخَارِيِّ ، وَعْدَهُ » أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ : ٱلْغَزْوَ ) ، وَفِيهَا : ( وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ : ٱلْغَزْوَ ) ، وَفِيهَا : ( إِذَا قَفَلَ مِنَ ٱلْجُيُوشِ أَوِ ٱلسَّرَايَا أَوِ ٱلْحَجِّ أَوِ ٱلْعُمْرَةِ ) [خ٢٩٩٥\_ ١٣٤٤] .

قُلْتُ : قَوْلُهُ : (أَوْفَىٰ) أَي : ٱرْتَفَعَ ، وَقَوْلُهُ : (فَدْفَدِ) هُوَ بِفَتْحِ ٱلْفَاءَيْنِ قَلْتُ : قَوْلُهُ : (فَدْفَدِ) هُو بِفَتْحِ ٱلْفَاءَيْنِ بَيْنَهُمَا دَالٌ مُهْمَلَةٌ سَاكِنَةٌ ، وَآخِرُهُ دَالٌ أُخْرَىٰ ، وَهُو : ٱلْغَلِيظُ ٱلْمُرْتَفِعُ مِنَ ٱلْأَرْضِ ذَاتِ ٱلْأَرْضِ ، وَقِيلَ : قَلِيظُ ٱلْأَرْضِ ذَاتِ الْخَصَىٰ ، وَقِيلَ : ٱلْجَلِدُ مِنَ ٱلْأَرْضِ فِي ٱرْتِفَاعِ .

717- وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَىٰ وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا . ٱرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَيُهَا ٱلنَّاسُ ؟ وَكَبَّرْنَا . ٱرْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا أَيُهَا ٱلنَّاسُ ؟ أَرْبَعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ؛ فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غَلَيْها ، إِنَّهُ مَعَكُمْ ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ » [خ٢٩٩٢-م٢٩٩٢] .

قُلْتُ : ( ٱرْبَعُوا ) بِفَتْحِ ٱلْبَاءِ ٱلْمُوَحَّدَةِ ، مَعْنَاهُ : ٱرْفُقُوا بِأَنْفُسِكُمْ .

٦١٣ - وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ » ٱلْحَدِيثَ ٱلْمُتَقَدِّمَ فِي ( بَابِ ٱسْتِحْبَابِ طَلَبِهِ ٱلْوَصِيَّةَ ) : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « عَلَيْكَ بِتَقْوَى ٱللهِ ، وَٱلتَّكْبِيرِ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ » (١) [ت ٢٤٤] .

١١٤ - وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَلاَ نَشْزَاً ٢ أَ مِنَ ٱلْأَرْضِ. . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ ٱلشَّرَفُ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ » [سني ٥٢] .

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۲۰۱)

<sup>(</sup>٢) في (أ) ونسخة في هامش الأصل: (شرفاً). والنشز: الرابية وما ارتفع من الأرض.

١١- بَابُ ٱلنَّهْيِ عَنِ ٱلْمُبَالَغَةِ فِي رَفْعِ ٱلصَّوْتِ بِٱلتَّكْبِيرِ وَنَحْوِهِ فِي رَفْعِ ٱلصَّوْتِ بِٱلتَّكْبِيرِ وَنَحْوِهِ فِي رَفْعِ ٱلصَّوْتِ بِٱلتَّكْبِيرِ وَنَحْوِهِ فِي الْبَابِ ٱلْمُتَقَدِّم (١).

١٢ ـ بَابُ ٱسْتِحْبَابِ ٱلْحُدَاءِ لِلسُّرْعَةِ فِي ٱلسَّيْرِ وَتَنْشِيطِ ٱلنُّفُوسِ وَتَنْشِيطِ ٱلنُّفُوسِ وَتَرْوِيحِهَا وَتَسْهِيلِ ٱلسَّيْرِ عَلَيْهَا (٢) فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ (٣).

#### ١٣ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا ٱنْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ

٦١٥ ـ رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِ ﴾ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ،
 عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِذَا ٱنْفَلَتَتْ دَابَّةُ أَحَدِكُمْ بِأَرْضٍ فَلاَةٍ . .
 فَلْيُنَادِ : يَا عِبَادَ ٱللهِ ؛ ٱحْبِسُوا ؛ يَا عِبَادَ ٱللهِ ؛ ٱحْبِسُوا ؛ فَإِنَّ للهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي ٱلْأَرْضِ حَاصِراً سَيَحْبِسُهُ ﴾ [سني ٥٠٥ وانظر العلجق] .

قُلْتُ : حَكَىٰ لِي بَعْضُ شُيُوخِنَا ٱلْكِبَارِ فِي ٱلْعِلْمِ : أَنَّهُ ٱنْفَلَتَتْ لَهُ دَابَّةٌ أَظُنُّهَا بَعْلَةً ، وَكَانَ يَعْرِفُ هَاذَا ٱلْحَدِيثَ ، فَقَالَهُ ، فَحَبَسَهَا ٱللهُ عَلَيْهِمْ فِي ٱلْحَالِ ، وَكُنْتُ أَنَا مَرَّةً مَعَ جَمَاعَةٍ ، فَٱنْفَلَتَتْ مِنَّا بَهِيمَةٌ ، وَعَجَزُوا عَنْهَا ، فَقُلْتُهُ ، فَوقَفَتْ فِي ٱلْحَالِ بِغَيْرِ سَبَبٍ سِوَىٰ هَاذَا ٱلْكَلاَمِ .

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم ( ۲۱۲ ) .

 <sup>(</sup>۲) الحداء: تحسين الرجز المباح بالصوت الشجي لتخفيف كلال السفر وجذب نشاط النفس.
 « الفتوحات » ( ۱٤٦/٥ ) .

 <sup>(</sup>٣) من ذلك ما أخرجه ابن خزيمة ( ٢٦٨٠ ) ، والترمذي ( ٢٨٤٧ ) ، والنسائي ( ٥/ ٢١١ ) ، والبيهقي
 ( ٢٢٨/١٠ ) عن أنس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء
 وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول [من الرجز] :

حلَّوا بني الكفر عن سبيله اليوم نفْرِبْكم على تسزيله ضرباً يسزيل المها حمن خليله في اللها حمن خليله فقال له عمر : يا بن رواحة ؛ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر ؟! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : «خلِّ عنه يا عمر ؛ لَهي أسرع فيهم من نضح النبل »

## ١٤ - بَابُ مَا يَقُولُهُ عَلَى ٱلدَّابَّةِ ٱلصَّعْبَةِ

717 ـ رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِ ﴾ عنِ ٱلسَّيِّدِ ٱلْجَلِيلِ ٱلْمُجْمَعِ عَلَىٰ جَلاَلَتِهِ وَحِفْظِهِ وَدِيَانَتِهِ وَوَرَعِهِ وَنَزَاهَتِهِ أَبِي عَبْدِ ٱللهِ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ دِينَارِ ٱلْبَصْرِيِّ ٱلنَّابِعِيِّ ٱلْمَشْهُورِ رَحِمَهُ ٱللهُ قَالَ : ﴿ لَيْسَ رَجُلٌ يَكُونُ عَلَىٰ دَابَّةٍ صَعْبَةٍ فَيَقُولُ فِي ٱلتَّابِعِيِّ ٱلْمَشْهُورِ رَحِمَهُ ٱللهُ قَالَ : ﴿ لَيْسَ رَجُلٌ يَكُونُ عَلَىٰ دَابَّةٍ صَعْبَةٍ فَيَقُولُ فِي ٱلتَّابِعِيِّ ٱلْمَشْهُورِ رَحِمَهُ ٱللهُ قَالَ : ﴿ لَيْسَ رَجُلٌ يَكُونُ عَلَىٰ دَابَّةٍ صَعْبَةٍ فَيَقُولُ فِي أَنْتَابِعِيٍّ ٱلْمَشْهُورِ رَحِمَهُ ٱللهُ قَالَ : ﴿ لَيْسَ رَجُلٌ يَكُونُ عَلَىٰ دَابَةٍ صَعْبَةٍ فَيَقُولُ فِي أَذُنِهَا : ﴿ أَفَعَدُونَ عَلَىٰ كَاللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوَعَا وَكُرُهُ إِلْا وَقَفَتْ بِإِذْنِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ﴾ [سني١٥ وانظر الملحن] . وكره الله تعالَىٰ ﴾ [سني١٥ وانظر الملحن] .

### ٥١ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَىٰ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا أَوْ لاَ يُرِيدُهُ

71٧ ـ رَوَيْنَا فِي " سُنَنِ ٱلنَّسَائِيِّ » وَ" كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِيِّ » عَنْ صُهَيْبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرَ قَرْيَةً يُرِيدُ دُخُولَهَا. . إِلاَّ قَالَ حِينَ يَرَاهَا: " ٱللَّهُمَّ ، رَبَّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ ، وَٱلْأَرْضِينَ ٱلسَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ ، وَرَبَّ اللَّمْيَاطِينِ وَمَا أَقْلَلْنَ ، وَرَبَّ ٱلرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ ؛ أَسْأَلُكُ (١) خَيْرَ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا » [سك٥٧٧هـسني٢٥] .

71٨ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَشْرَفَ عَلَىٰ أَرْضٍ يُرِيدُ دُخُولَهَا. قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَاذِهِ وَخَيْرِ مَا جَمَعْتَ فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَمَعْتَ فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَمَعْتَ فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَمَعْتَ فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَمَعْتَ فِيهَا ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَمَعْتَ فِيهَا ، وَحَبِّبْنَا إِلَيْ وَسَلِّمَ ؛ ٱرْزُقْنَا حَيَاهَا ﴿ ) ، وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا ، وَحَبِّبْنَا إِلَىٰ أَهْلِهَا ، وَحَبِّبْنَا إِلَيْنَا ﴾ [سني ٢٧٥ وانظر الملحق] .

## ١٦ ـ بَابُ مَا يَدْعُو بِهِ إِذَا خَافَ نَاساً أَوْ غَيْرَهُمْ

٦١٩ ـ رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلنَّسَائِيِّ » بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ مَا قَدَّمْنَاهُ

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، وعند النسائي وابن السني : ( فإنا نسألك ) .

<sup>(</sup>٢) في (أ): (جناها).

مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْماً. . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ »(١) [د١٥٣٧\_سك٥٥٧] .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ مَعَهُ بِدُعَاءِ ٱلْكَرْبِ وَغَيْرِهِ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ مَعَهُ .

#### ١٧ ـ بَابُ مَا يَقُولُ ٱلْمُسَافِرُ إِذَا تَغَوَّلَتِ ٱلْغِيلاَنُ

٦٢٠ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ جَابِرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِذَا تَغَوَّلَتْ لَكُمُ ٱلْغِيلاَنُ. . فَنَادُوا بِٱلْأَذَانِ » [سني ٤٣٥].

قُلْتُ : ( ٱلْغِيلاَنُ ) : جِنْسٌ مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلشَّيَاطِينِ ، وَهُمْ سَحَرَتُهُمْ ، وَمَعْنَىٰ ( تَغَوَّلَتْ ) : تَلَوَّنَتْ فِي صُورٍ ، وَٱلْمُرَادُ : ٱدْفَعُوا شَرَّهَا بِٱلْأَذَانِ ؛ فَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ ٱلْأَذَانَ . أَدْبَرَ ، وَقَدُّ قَدَّمْنَا مَا يُشْبِهُ هَلْذَا فِي ( بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا عَرَضَ لَهُ شَيْطَانٌ ) فِي أُوَّلِ ( كِتَابِ ٱلْأَذْكَارِ وَٱلدَّعَوَاتِ لِلأَّمُورِ ٱلْعَارِضَاتِ ) (٢) ، وَذَكَرْنَا أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَشْتَغِلَ بِقِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ لِلآيَاتِ ٱلْمَذْكُورَةِ فِي ذَلِكَ .

وَقَدْ ذَكَرْتُ كَلاَمَ ٱلْعُلَمَاءِ فِي أَحَادِيثِ ٱلْغُولِ وَٱلْغِيلاَنِ وَٱخْتِلاَفَهُمْ فِيهَا ، وَأَوْضَحْتُهُ فِي كَتُبِ وَأَوْضَحْتُهُ فِي كِتَابِ « تَهْذِيبِ ٱلْأَسْمَاءِ وَٱللَّغَاتِ » [٣/ ق٢/ ٦٥] ٱلْمُسْتَعْمَلَةِ فِي كُتُبِ ٱلْفَقْهِ ٱلْمَسْهُورَاتِ ، فَمَنْ أَرَادَ ٱلْوُقُوفَ عَلَيْهِ. . طَالَعَهُ (٣) .

#### ١٨ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلاً

٦٢١ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » وَ« مُوَطَّأِ مَالِكٍ » وَ« كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَخَيْرِهَا عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيمٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۳۷۱).

<sup>(</sup>٢) انظر ( ص٢٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : ( وقد ذكرت كلام العلماء. . . ) إلى قوله : ( طالعه ) زيادة من (ج ) و( د ) .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَنْ نَزَلَ مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ ٱللهِ ٱلتَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. . لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتَّىٰ يَرْتَحِلَ مِنْ مَنْزِلِهِ ذَلِكَ » [٢٠٠٨-ط٢/ ٩٧٨-ت٣٤٣] .

٦٢٢ ـ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَغَيْرِهِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرَ فَأَقْبَلَ ٱللهُ مَا لَيْلُ . . قَالَ : « يَا أَرْضُ ؛ رَبِّي وَرَبُّكِ ٱللهُ ، أَعُوذُ بِٱللهِ مِنْ شَرِّكِ وَشَرِّ مَا فِيكِ ، وَشَرِّ مَا يَدِبُ عَلَيْكِ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ ، وَمِنَ ٱلْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ ، وَمِنْ سَاكِنِ ٱلْبُلَدِ ، وَمِنْ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ » [٢٦٠٣] .

قَالَ ٱلْخَطَّابِيُّ : (قَوْلُهُ : «سَاكِنِ ٱلْبَلَدِ» : هُمُ ٱلْجِنُّ ٱلَّذِينَ هُمْ سُكَّانُ ٱلْأَرْضِ ، وَٱلْبَلَدُ مِنَ ٱلْأَرْضِ : مَا كَانَ مَأْوَى لِلْحَيَوَانِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ بِنَاءٌ وَمَنَاذِلُ ، قَالَ : وَيُحْتَمَلُ أَنَّ ٱلْمُرَادَ بِـ "ٱلْوَالِدِ » : إِبْلِيسُ ، وَ « مَا وَلَدَ » : ٱلشَّيَاطِينُ ) ، هَاذَا كَلاَمُ ٱلْخَطَّابِيِّ (۱) .

وَ( ٱلْأَسْوَدُ ) : ٱلشَّخْصُ ، فَكُلُّ شَخْصٍ يُسَمَّىٰ أَسْوَدَ .

٦٢٣ـ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : « كُنَّا إِذَا نَزَلْنَا. . سَبَّحْنَا حَتَّىٰ نَحُطَّ ٱلرِّحَالَ » [سني٥٢٥] .

## ١٩ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ

السُّنَّةُ: أَنْ يَقُولَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي حَدِيثِ ٱبْنِ عُمَرَ ٱلْمَذْكُورِ قَرِيباً فِي ( بَابِ تَكْبِيرِ ٱلْمُسَافِرِ إِذَا صَعِدَ ٱلثَّنَايَا )(٢) .

٦٢٤ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( أَقْبَلْنَا مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْ نَاقَتِهِ ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْ نَاقَتِهِ ، حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا

 <sup>«</sup> معالم السنن » ( ۲۸/۳ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٦١١).

بِظَهْرِ ٱلْمَدِينَةِ.. قَالَ : « آئِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ » ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَتَّىٰ قَدِمْنَا ٱلْمَدِينَةَ ﴾ [م١٣٤٥] .

# ٠ ٧ - بَابُ مَا يَقُولُ ٱلْمُسَافِرُ بَعْدَ صَلاَةِ ٱلصُّبْح

إَعْلَمْ: أَنَّ ٱلْمُسَافِرَ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ مَا يَقُولُهُ غَيْرُهُ بَعْدَ ٱلصُّبْحِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ (١) ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ مَعَهُ:

٥١٦- مَا رَوَيْنَاهُ فِي « كِتَابِ آبْنِ ٱلسُّنِيِّ » عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱلسُّبَعَ ـ قَالَ ٱلصَّبَعَ ـ قَالَ ٱلرَّاوِي : لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ قَالَ فِي سَفَرٍ ـ رَفَعَ صَوْتَهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ أَصْحَابُهُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ أَصْلِحْ لِي دِينِي ٱلَّذِي جَعَلْتَهُ عِصْمَةَ أَمْرِي ، ٱللَّهُمَّ ؛ أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ ٱلَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي ـ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ـ ٱللَّهُمَّ ؛ أَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ ٱلَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي ـ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ـ ٱللَّهُمَّ ؛ أَصْلِحْ لِي أَلْتِي جَعَلْتَ إِلَيْهَا مَرْجِعِي ـ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ـ ٱللَّهُمَّ ؛ لَا مَانِعَ أَعُوذُ بِكَ ـ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ـ ٱللَّهُمَّ ؛ لاَ مَانِعَ إِلنِّي أَعُوذُ بِكَ ـ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ـ ٱللَّهُمَّ ؛ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا ٱلْجَدِّ مِنْكَ ٱلْجَدُّ » [سَيه ١٥] .

#### ٢١ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَىٰ بَلْدَتَهُ

ٱلْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ فِي ٱلْبَابِ ٱلَّذِي قَبْلَ هَلْذَا<sup>(٢)</sup>، وَأَنْ يَقُولَ : ( ٱللَّهُمَّ ؟ وَأَنْ يَقُولَ : ( ٱللَّهُمَّ ؟ ٱجْعَلْ لَنَا بِهَا قَرَاراً وَرِزْقاً حَسَناً ) (٤) .

<sup>(</sup>١) انظر ( ص١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٦٢٤ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر ( ص٣٧١ ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه النسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ٥٥٧ ) ، والطبراني في « الدعاء » ( ٨٣٧ ) ، وابن السني ( ٥٢٥ ) ، وغيرهم عن أبي هريرة قال : قلنا : يا رسول الله ؛ ما كان : يتخوف القوم حيث كانوا يقولون إذا أشرفوا على المدينة : اللهم ؛ اجعل لنا فيها رزقاً وقراراً ؟قال : « كانوا يتخوفون من جور الولاة وقحوط المطر » .

#### ٢٢ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِهِ فَدَخَلَ بَيْتَهُ

٦٢٦ ــ رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَجَعَ مِنْ سَفَرِهِ فَلَخَلَ عَلَىٰ أَهْلِهِ . . قَالَ : ﴿ تَوْباً تَوْباً ، لِرَبِّنَا أَوْباً ، لاَ يُغَادِرُ حُوْباً ﴾ [سني ٣٥] .

قُلْتُ : ( تَوْباً تَوْباً ) : سُؤَالٌ لِلتَّوْبَةِ ، وَهُوَ مَنْصُوبٌ إِمَّا عَلَىٰ تَقْدِيرِ : تُبْ عَلَيْنَا تَوْباً ، وَ( أَوْباً ) بِمَعْنَاهُ ، مِنْ آبَ : إِذَا رَجَعَ ، وَمُو مَعْنَاهُ ، وَإِمَّا عَلَىٰ تَقْدِيرِ : نَسْأَلُكَ تَوْباً ، وَ( أَوْباً ) بِمَعْنَاهُ ، مِنْ آبَ : إِذَا رَجَعَ ، وَمَعْنَىٰ ( لاَ يُغَادِرُ ) : لاَ يَتْرُكُ ، وَ( حُوْباً ) مَعْنَاهُ : إِثْماً ، وَهُوَ بِفَتْحِ ٱلْحَاءِ وَضَمِّهَا لُغَتَانِ .

#### ٢٣ ـ بَابُ مَا يُقَالُ لِمَنْ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ: ( ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي سَلَّمَكَ ) ، أَوِ ( ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي جَمَعَ ٱلشَّمْلَ بِكَ ) ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَكُمُ ﴿ ﴾ ، وَفِيهِ أَيْضاً حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ٱلْمَذْكُورُ فِي ٱلْبَابِ بَعْدَهُ .

#### ٢٤ ـ بَابُ مَا يُقَالُ لِمَنْ يَقْدَمُ مِنْ غَزْوِ

٦٢٧ رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ﴿ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ . . ٱسْتَقْبَلْتُهُ فَأَخَذْتُ بِيدِهِ ، فَقُلْتُ : ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي نَصَرَكَ وَأَعَزَّكَ وَأَكْرَمَكَ ) (١) [سني ٣٢ه وانظر الملحق] .

#### ٥٧ ـ بَابُ مَا يُقَالُ لِمَنْ يَقْدَمُ مِنْ حَجٍّ وَمَا يَقُولُهُ

٦٢٨ ـ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ غُلاَمٌ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي أُرِيدُ ٱلْحَجَّ ، فَمَشَىٰ مَعَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داوود ( ٤١٥٣ ) ، وأصله عند مسلم ( ٢١٠٦ ) .

رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « يَا غُلاَمُ ؛ زَوَّدَكَ ٱللهُ ٱلتَّقُوىٰ ، وَوَجَّهَكَ فِي ٱلْخُيْرِ ، وَكَفَاكَ ٱلمُهِمَّ ، فَلَمَّا رَجَعَ ٱلْغُلاَمُ . . سَلَّمَ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « يَا غُلاَمُ ؛ قَبِلَ ٱللهُ حَجَّكَ ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ ، وَأَخْلَفَ نَفَقَتَكَ » وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « يَا غُلاَمُ ؛ قَبِلَ ٱللهُ حَجَّكَ ، وَغَفَرَ ذَنْبَكَ ، وَأَخْلَفَ نَفَقَتَكَ » وَسَلَّمَ . وَسَيّه ] .

٦٢٩ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ ٱلْبَيْهَقِيِّ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِلْحَاجِّ ، وَلِمَنِ ٱسْتَغْفَرَ لَهُ ٱلْحَاجُ » [منه/٢٦١] .

قَالَ ٱلْحَاكِمُ : هُوَ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمِ [٢٤١/١٤] .

# ١٣ ـ كِتَابُ أَذْكَارِ ٱلآكِلِ وَٱلشَّارِبِ

# ١ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامُهُ

 رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ٱلطَّعَامِ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا ، وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ، بِٱسْمِ ٱللهِ » قُرِّبَ إلَيْهِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ بَارِكْ لَنَا فِيمَا رَزَقْتَنَا ، وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّادِ ، بِٱسْمِ ٱللهِ » [سني٤٥٧ وانظر الملحق] .

# ٢- بَابُ ٱسْتِحْبَابِ قَوْلِ صَاحِبِ ٱلطَّعَامِ لِضِيفَانِهِ عِنْدَ تَقْدِيمِ ٱلطَّعَامِ : (كُلُوا ) ، أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُ

آعْلَمْ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ ٱلطَّعَامِ أَنْ يَقُولَ لِضَيْفِهِ عِنْدَ تَقْدِيمِ ٱلطَّعَامِ: (بِٱسْمِ ٱللهِ). أَوْ (كُلُوا)، أَوِ (ٱلصَّلاَةَ)()، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ ٱلْعِبَارَاتِ الْمُصَرِّحَةِ بِٱلْإِذْنِ فِي ٱلشُّرُوعِ فِي ٱلْأَكْلِ، وَلاَ يَجِبُ هَاذَا ٱلْقَوْلُ، بَلْ يَكْفِي تَقْدِيمُ ٱلْمُصَرِّحَةِ بِٱلْإِذْنِ فِي ٱلشُّرُوعِ فِي ٱلْأَكْلِ، وَلاَ يَجِبُ هَاذَا ٱلْقَوْلُ، بَلْ يَكْفِي تَقْدِيمُ ٱلطَّعَامِ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمُ ٱلْأَكْلُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ٱسْتِرَاطِ لَفْظ، وَقَالَ بَعْضُ ٱلطَّعَامِ إِلَيْهِمْ، وَلَهُمُ ٱلْأَكْلُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ ٱسْتِرَاطِ لَفْظ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: لاَ بُدَّ مِنْ لَفْظٍ، وَٱلصَّوابُ ٱلْأَوَّلُ، وَمَا وَرَدَ فِي ٱلْأَحَادِيثِ ٱلصَّحِيحَةِ مِنْ الْإِنْذِنِ فِي ذَلِكَ. . مَحْمُولٌ عَلَى ٱلاسْتِحْبَابِ .

# ٣- بَابُ ٱلتَّسْمِيةِ عِنْدَ ٱلْأَكْلِ وَٱلشُّرْبِ

٦٣١ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : " ٱلْبُخَارِيِّ " وَ" مُسْلِمٍ " عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ

<sup>(</sup>۱) قوله : ( الصلاة ) مجاز باعتبار أنَّ الطعام مستحبٌّ بعد غسل اليدين ، وسماه الشارع وضوءاً لما رواه القضاعي في « مسند الشهاب » من قوله صلى الله عليه وسلم : « الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر ، وبعد « ينفي اللمم » أي : الجنون ، والمراد بالوضوء هنا غسل اليدين ، وما بعد الوضوء إلا الصلاة .

رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سَمِّ ٱللهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ » [خ٣٧٥- ١٠٨/٢٠٢٢] .

٦٣٢ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ ﴾ وَ﴿ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ . فَلْيَذْكُرِ ٱسْمَ ٱللهِ فِي أَوَّلِهِ . فَلْيَقُلْ : بِٱسْمِ ٱللهِ أَوَّلَهُ وَالْحِرَهُ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [د٣٧٦٧ ـ ت ١٨٥٨] .

٦٣٣ وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا دَخَلَ ٱلرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ ٱللهَ تَعَالَىٰ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ . . قَالَ ٱلشَّيْطَانُ : لاَ مَبِيتَ لَكُمْ وَلاَ عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ ٱللهَ تَعَالَىٰ عِنْدَ دُخُولِهِ . . قَالَ ٱلشَّيْطَانُ : أَدْرَكْتُمُ ٱلْمبِيتَ ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ ٱللهَ يَعْدَرُ اللهَ يَعْدَرُ اللهَ تَعَالَىٰ عِنْدَ دُخُولِهِ . . قَالَ ٱلشَّيْطَانُ : أَدْرَكْتُمُ ٱلْمبِيتَ ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ ٱللهَ تَعَالَىٰ عِنْدَ مُعَامِهِ . . قَالَ : أَدْرَكْتُمُ ٱلْمَبِيتَ وَٱلْعَشَاءَ "(١) [م٢٠١٨] .

3٣٤ وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِم " أَيْضاً فِي حَدِيثِ أَنَسِ ٱلْمُشْتَمِلِ عَلَىٰ مُعْجِزَةٍ ظَاهِرَةٍ مِنْ مُعْجِزَاتِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمَّا دَعَاهُ أَبُو طَلْحَةَ وَأُمُّ سُلَيْمِ لِلطَّعَامِ ، قَالَ : ( ثُمَّ قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ٱلنُّذَنْ لِعَشَرَةٍ " ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُلُوا وَسَمُّوا ٱللهَ تَعَالَىٰ " ، فَأَكَلُوا حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلاً ) [م١٤٣/٢٠٤٠] .

مَسْلِم » أَيْضاً عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَاماً. . لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّىٰ يَبْدَأَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَاماً. . لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّىٰ يَبْدَأَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعَ يَدَهُ ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَاماً ، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُذْفَعُ ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي ٱلطَّعَامِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ٦٢ ) .

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَلاَّ يُذْكَرَ اَسْمُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَاذِهِ الْمُجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا ، فَجَاءَ بِهَاذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، فَجَاءَ بِهَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهِمَا » ، ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ تَعَالَىٰ وَأَكَلَ ) [٢٠١٧] .

٦٣٦ - وَرَوَيْنَا فِي "سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ» وَ" ٱلنَّسَائِيِّ » عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ مَخْشِيِّ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِساً وَرَجُلُّ يَأْكُلُ ، فَلَمْ يُسَمِّ حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلاَّ لُقْمَةٌ ، فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَىٰ فِيهِ. . قَالَ : بِٱسْمِ ٱللهِ أَوَّلَهُ يُسَمِّ حَتَّىٰ لَمْ يَبْقَ مِنْ طَعَامِهِ إِلاَّ لُقْمَةٌ ، فَلَمَّا رَفَعَهَا إِلَىٰ فِيهِ . . قَالَ : بِٱسْمِ ٱللهِ أَوَّلَهُ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : " مَا زَالَ ٱلشَّيْطَانُ يَأْكُلُ وَآخِرَهُ ، فَضَحِكَ ٱلنَّبِيُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : " مَا زَالَ ٱلشَّيْطَانُ يَأْكُلُ مَعْهُ ، فَلَمَّا ذَكَرَ ٱسْمَ ٱللهِ . . ٱسْتَقَاءَ مَا فِي بَطْنِهِ » [د٣٧٦٨-سك٥٢٧ وانظر الملحق] .

قُلْتُ: (مَخْشِيُّ) بِفَتْحِ ٱلْمِيمِ وَإِسْكَانِ ٱلْخَاءِ وَكَسْرِ ٱلشِّينِ ٱلْمُعْجَمَتَيْنِ، وَتَشْدِيدِ ٱلْيَاءِ، وَهَـٰذَا ٱلْحُدِيثُ مَحْمُولُ عَلَىٰ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَعْلَمْ تَرْكَهُ ٱلتَّسْمِيةَ إِلاَّ فِي آخِرِ أَمْرِهِ ؛ إِذْ لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ . . لَمْ يَسْكُتْ عَنْ أَمْرِهِ بِٱلتَّسْمِيةِ .

٦٣٧- وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ طَعَاماً فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيُّ وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّىٰ. . لَكَفَاكُمْ ﴾ ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١) [ت١٨٥٨] .

١٣٨ - وَرَوَيْنَا عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 « مَنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ عَلَىٰ طَعَامِهِ . . فَلْيَقْرَأْ : ( قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدٌ ) إِذَا فَرَغَ »(٢) .

قُلْتُ : أَجْمَعَ ٱلْعُلَمَاءُ عَلَى ٱسْتِحْبَابِ ٱلتَّسْمِيَةِ عَلَى ٱلطَّعَامِ فِي أَوَّلِهِ ، فَإِنْ تَرَكَ

<sup>(</sup>١) هو طرف من حديث طويل ، وقد تقدم بعضه برقم ( ٦٣٢ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن السني (٤٦٠) ، وأبو نعيم في «الحلية» (١١٤/١٠) ، وابن عدي في «الكامل» (٢/٣٧٦) ، وابن حبان في «المجروحين» (١/٢٧٠) ، وانظر الملحق رقم (٦٣٨) . =

فِي أَوَّلِهِ عَامِداً أَوْ نَاسِياً أَوْ مُكْرَهاً أَوْ عَاجِزاً لِعَارِضٍ آخَرَ ، ثُمَّ تَمَكَّنَ فِي أَثْنَاءِ أَكُلِهِ . اسْتُحِبَّ أَنْ يُسَمِّي ؛ لِلْحَدِيثِ ٱلْمُتَقَدِّمِ ، وَيَقُولُ : ( بِالسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ ) ، كَمَا جَاءَ فِي ٱلْحَدِيثِ ، وَٱلتَّسْمِيَةُ فِي شُرْبِ ٱلْمَاءِ وَٱللَّبَنِ وٱلْعَسَلِ وَٱلْمَرَقِ وَسَائِرِ ٱلْمَشْرُوبَاتِ . كَٱلتَّسْمِيَةِ فِي ٱلطَّعَامِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَاهُ .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْهَرَ بِٱلتَّسْمِيَةِ ؛ لِيَكُونَ فِيهِ تَنْبِيهٌ لِغَيْرِهِ عَلَى ٱلتَّسْمِيَةِ ، وَلْيُقْتَدَىٰ بِهِ فِي ذَلِكَ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

فَضَّنَّكُ [في تتمة أحكام تتعلق بالتسمية على الطعام] :

مِنْ أَهَمِّ مَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْرَفَ : صِفَةُ ٱلتَّسْمِيَةِ وَقَدْرُ ٱلْمُجْزِيءِ مِنْهَا .

إُعْلَمْ: أَنَّ ٱلْأَفْضَلَ أَنْ يَقُولَ: (بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ)، فَإِنْ قَالَ: (بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ)، فَإِنْ قَالَ: (بِاسْمِ ٱللهِ).. كَفَاهُ وَحَصَلَتِ ٱلسُّنَّةُ، وَسَوَاءٌ فِي هَاذَا ٱلْجُنُبُ وَٱلْحَائِضُ وَغَيْرُهُمَا، وَيَنْبُغِي أَنْ يُسَمِّي كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلآكِلِينَ، فَلَوْ سَمَّىٰ وَاحِدٌ مِنْهُمْ.. أَجْزَأَ عَنِ ٱلْبَاقِينَ، نَصَّ عَلَيْهِ ٱلشَّافِعِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ، وَقَدْ ذَكَوْتُهُ فِي كِتَابِ (الطَّبَقَاتِ » فِي تَوْجَمَةِ ٱلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ، وَهُوَ شَبِيهٌ بِرَدِ ٱلسَّلاَمِ وَتَشْمِيتِ ٱلْعَاطِسِ ؛ فَإِنَّهُ يُحْزِىءُ فِيهِ قَوْلُ أَحَدِ ٱلْجَمَاعَةِ.

## ٤ - بَابُ لاَ يَعِيبُ ٱلطَّعَامَ وَٱلشَّرَابَ

٦٣٩ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( مَا عَابَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَاماً قَطُّ ، إِنِ ٱشْتَهَاهُ. . أَكَلَهُ ، وَإِنْ كَرِهَهُ . . تَرَكَهُ ) [خ٥٤٠هـ،١٨٧/٢٠٦٤ .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ . . سَكَتَ » [م٢٠٦٤، ١٨٨] .

٠٦٤٠ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ هُلْبِ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱلللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلَهُ

رَجُلٌ : إِنَّ مِنَ ٱلطَّعَامِ طَعَاماً أَتَحَرَّجُ مِنْهُ ، فَقَالَ : « لاَ يَتَحَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ (١) بِهِ ٱلنَّصْرَانِيَّةَ » [د٢٨٣٠ ـ ت٥٦٥ ـ ق٢٨٣٠] .

قُلْتُ : ( هُلْبٌ ) بِضَمِّ ٱلْهَاءِ وَإِسْكَانِ ٱللَّامِ ، وَبِٱلْبَاءِ ٱلْمُوَحَّدَةِ .

وَقَوْلُهُ : ( يَتَحَلَّجَنَّ ) : هُوَ بِٱلْحَاءِ ٱلْمُهْمَلَةِ قَبْلَ ٱللاَّمِ وَٱلْجِيمِ بَعْدَهَا ، هَلكَذَا ضَبَطْنَاهُ فِي أَصُولِ سَمَاعِنَا ضَبَطَهُ ٱلْهَرَوِيُّ وَٱلْخَطَّابِيُّ وَٱلْجَمَاهِيرُ مِنَ ٱلْأَثِمَّةِ ، وَكَذَا ضَبَطْنَاهُ فِي أَصُولِ سَمَاعِنَا « سُنَنَ أَبِي دَاوُودَ » وَغَيْرَهُ بِٱلْحَاءِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَذَكَرَهُ أَبُو ٱلسَّعَادَاتِ بْنُ ٱلْأَثِيرِ « سُنَنَ أَبِي دَاوُودَ » وَغَيْرَهُ بِٱلْحَاءِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَذَكرَهُ أَبُو ٱلسَّعَادَاتِ بْنُ ٱلْأَثِيرِ بِٱلْمُهْمَلَةِ أَيْضاً ، ثُمَّ قَالَ : ( وَيُرْوَىٰ بِٱلْخَاءِ ٱلْمُعْجَمَةِ ، وَهُمَا بِمَعْنَى وَاحِدٍ ) (٢) .

قَالَ ٱلْخَطَّابِيُّ : ( مَعْنَاهُ : لاَ يَقَعُ فِي رِيبَةٍ مِنْهُ ، قَالَ : وَأَصْلُهُ مِنَ ٱلْحَلْجِ ، وَهُوَ : ٱلْخَطَّابِيُّ : وَمَعْنَىٰ « ضَارَعْتَ وَهُوَ : ٱلْحَرَكَةُ وَٱلِإضْطِرَابُ ، وَمِنْهُ : حَلْجُ ٱلْقُطْنِ ، قَالَ : وَمَعْنَىٰ « ضَارَعْتَ ٱلنَّصْرَانِيَّةَ » أَيْ : قَارَبْتَهَا فِي ٱلشَّبَهِ ، فَٱلْمُضَارَعَةُ : ٱلْمُقَارَبَةُ فِي ٱلشَّبَهِ ) (٣) .

٥- بَابُ جَوَازِ قَوْلِهِ : ( لاَ أَشْتَهِي هَـٰذَا ٱلطَّعَامَ ) ، أَوْ ( مَا ٱعْتَدْتُ أَكْلَهُ ) وَنَحْوَ ذَلِكَ إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ أَوْ ( مَا ٱعْتَدْتُ أَكْلَهُ ) وَنَحْوَ ذَلِكَ إِذَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَةٌ أَ

7٤١- رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ خَالِدِ بْنِ ٱلْوَلِيدِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ ٱلضَّبِ لَمَّا قَدَّمُوهُ مَشْوِيّاً إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَهْوَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَيْهِ ، فَقَالُوا : هُو ٱلضَّبُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَرَفَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ، فَقَالَ خَالِدٌ : أَحَرَامُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَرَفَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ، فَقَالَ خَالِدٌ : أَحَرَامُ الشَّبُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « لاَ ، وَلَلْكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ؛ فَأَجِدُنِي الشَّبُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : « لاَ ، وَلَلْكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ؛ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ » [خ۹۹٥-م١٩٥] .

<sup>(</sup>١) في الأصل: (صارعت) بالمهملة، وكلاهما بمعنى ؛ فالصرع: المثل، يقال: هذا ضرع هذا وصرعه؛ أي: مثله.

<sup>(</sup>٢) « النهاية » ( ١/ ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) « معالم السنن » ( ١٤٨/٤ ) .

# ٦- بَابُ مَدْحِ ٱلآكِلِ ٱلطَّعَامَ ٱلَّذِي يَأْكُلُ مِنْهُ

٦٤٢ ـ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ ٱلْأُذُمَ ، فَقَالُوا : مَا عِنْدَنَا إِلاَّ خَلُّ ، فَدَعَا بِهِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُ وَيَقُولُ : « نِعْمَ ٱلأُذُمُ ٱلْخَلُّ » [٢٠٥٢] .

# ٧ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ مَنْ حَضَرَ ٱلطَّعَامَ وَهُوَ صَائِمٌ إِذَا لَمْ يُفْطِرْ

٦٤٣ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ.. فَلْيُجِبْ ، فَإِنْ كَانَ صَائِماً.. فَلْيُصِلِّ ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِراً.. فَلْيَطْعَمْ » [١٤٣١] .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ : مَعْنَىٰ ( فَلْيُصَلِّ ) أَيْ : فَلْيَدْعُ .

314 وَرَوَيْنَاهُ فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » وَغَيْرِهِ ، قَالَ فِيهِ : « فَإِنْ كَانَ مُفْطِراً. . فَلْيَأْكُلْ ، وَإِنْ كَانَ صَائِماً. . دَعَا لَهُ بِٱلْبَرَكَةِ »(١) [سني ٤٨٩ وانظر الملحق] .

# ٨ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ مَنْ دُعِيَ لِطَعَام إِذَا تَبِعَهُ غَيْرُهُ

مَعْدُودِ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ هُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي مَسْعُودِ ٱلْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( دَعَا رَجُلُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ لَا تُنْفِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( دَعَا رَجُلُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطُعَامٍ صَنَعَهُ لَهُ خَامِسَ خَمْسَةٍ ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ ، فَلَمَّا بَلَغَ ٱلْبَابَ. . قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ هَلْذَا ٱتَّبَعَنَا ؛ فَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ ، وَإِنْ شِئْتَ . . رَجَعَ » ، قَالَ : وَسَلَّمَ : « إِنَّ هَلْذَا ٱللهِ ) [خ٢٠٨١-٢٠٣١] .

<sup>(</sup>۱) وحكم الفطر إذا كان الصائم ضيفاً أو مضيفاً : إِن كان في صوم فرض. . حرم عليه قطعه ، اتسع زمانه أم ضاق ، وإِن كان نفلاً : فإِن شق علىٰ ضيفه أو مضيفه صومه. . أفطر ندباً ، وإلا. . فالأصل استمراره علىٰ صومه . وفي الحديث وجوب الإجابة على الصائم ، ويحصل مقصود الوجوب بحضوره وإِن لم يأكل ، فقد يتبرك به أهل الطعام والحاضرون ، وقد يتجملون به ، وقد يتفعون بإشارته وينصانون بحضوره عما لا ينصانون عنه في غيبته ، والله أعلم . « الفتوحات » ( ٥/ ٢٠٤ ، ٢٠٢ ) و « شرح مسلم » ( ٢٠٤/ ، ٢٣٢ ) .

## ٩ ـ بَابُ وَعْظِهِ وَتَأْدِيبِهِ مَنْ يُسِيءُ فِي أَكْلِهِ

٦٤٦ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ غُلاَماً فِي حِجْرِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي ٱلصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَا غُلاَمُ ؛ سَمِّ ٱللهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ » (١٠٨/٢٠٢٥ ـ ١٠٨/٢٠٢٥ .

وَفِي رِوَايَةٍ فِي ٱلصَّحِيحِ قَالَ : أَكَلْتُ يَوْماً مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي ٱلصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كُلْ مِمَّا يَلِيكَ » [خ٣٧٥- ١٠٩/٢٠٢٠] .

قُلْتُ : قَوْلُهُ : ( تَطِيشُ ) بِكَسْرِ ٱلطَّاءِ ، وَبَعْدَهَا يَاءٌ مُثَنَّاةٌ مِنْ تَحْتِ سَاكِنَةٌ ، وَمَعْنَاهُ : تَتَحَرَّكُ وَتَمْتَدُّ إِلَىٰ نَوَاحِي ٱلصَّحْفَةِ ، وَلاَ تَقْتَصِرُ عَلَىٰ مَوْضِعِ وَاحِدٍ .

7٤٧ = وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي: «ٱلْبُخَارِيِّ» وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ٱبْنِ ٱللَّٰ بَيْرِ (٢) ، فَرُزِقْنَا تَمْراً ، فَكَانَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ ، وَيَقُولُ : ( لاَ تُقَارِنُوا ؛ فَإِنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُمَا يَمُرُّ بِنَا وَنَحْنُ نَأْكُلُ ، وَيَقُولُ : ( لاَ تُقَارِنُوا ؛ فَإِنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْ عَنِ ٱلْإِقْرَانِ ) ، ثُمَّ يَقُولُ : ( إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ ٱلرَّجُلُ أَخَاهُ ) [خ٢٠٤٥ - م٥٢٠٦] . قَوْلُهُ : ( لاَ تُقَارِنُوا ) أَيْ : لاَ يَأْكُلِ ٱلرَّجُلُ تَمْرَتَيْنِ فِي لُقُمَةٍ وَاحِدَةً (٣) .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ٦٣١ ) . والصحفة : دون القصعة ، وهي ما تشبع خمسة ، والقصعة تشبع عشرة .

<sup>(</sup>٢) عام سنة : عام قحط ومخمصة .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في « شرح مسلم » ( ٢٢٨/١٣ ) : ( اختلفوا في أن هاذا النهي على التحريم أو على الكراهة والأدب ، فنقل القاضي عياض [في « الإكمال » ٢٨/٢] عن أهل الظاهر : أنه للتحريم ، وعن غيرهم : أنه للكراهة والأدب . والصواب : التفصيل ، فإن كان الطعام مشتركاً بينهم . فالقران حرام إلا برضاهم ، ويحصل الرضا بتصريحهم به ، أو بما يقوم مقام التصريح ؛ من قرينة حال ، أو إدلال عليهم كلهم ، بحيث يعلم يقيناً أو ظناً قوياً أنهم يرضون به ، ومتى شك في رضاهم . فهو حرام ، وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم . اشترط رضاه وحده ، فإن قرن بغير رضاه . فحرام ، ويستحب أن يستأذن الآكلين معه ولا يجب ، وإن كان الطعام لنفسه وقد ضيفهم =

٦٤٨ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ سَلَمَةَ بْنِ ٱلْأَكْوَعِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ : « كُلْ بِيمِينِكَ » ،
 قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَ : « لاَ ٱسْتَطَعْتَ » مَا مَنَعَهُ إِلاَّ ٱلْكِبْرُ ، فَمَا رَفَعَهَا إِلَىٰ فِيهِ )
 [٢٠٢١] .

قُلْتُ : هَلْذَا ٱلرَّجُلُ هُوَ بُسْرٌ - بِضَمِّ ٱلْمُوَحَّدَةِ ، وَبِٱلسِّينِ ٱلْمُهْمَلَةِ - ٱبْنُ رَاعِي ٱلْعَيْرِ - بِٱلْمُثَنَّاةِ وَفَتْحِ ٱلْعَيْنِ - وَهُوَ صَحَابِيٍّ ، وَقَدْ أَوْضَحْتُ حَالَهُ وَشَرْحَ هَلْذَا ٱلْعَيْرِ - بِٱلْمُثَنَّاةِ وَفَتْحِ ٱلْعَيْنِ - وَهُوَ صَحَابِيٍّ ، وَقَدْ أَوْضَحْتُ حَالَهُ وَشَرْحَ هَلْذَا ٱلْعَيْرِ - بِٱللهُ أَعْلَمُ .

# ١٠ ـ بَابُ ٱسْتِحْبَابِ ٱلْكَلاَمِ عَلَى ٱلطَّعَامِ

فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ ٱلَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي ( بَابِ مَدْحِ ٱلطَّعَامِ )(١) .

قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو حَامِدِ ٱلْغَزَالِيُّ فِي « ٱلْإِحْيَاءِ » [٧/٢] : ( مِنْ آدَابِ ٱلطَّعَامِ أَنْ يَتَحَدَّثُوا فِي حَالِ أَكْلِهِ بِٱلْمَعْرُوفِ ، وَيَتَحَدَّثُوا بِحِكَايَاتِ ٱلصَّالِحِينَ فِي ٱلْأَطْعِمَةِ وَغَيْرِهَا ) .

# ١١ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ وَيَفْعَلُهُ مَنْ يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ

7٤٩ ـ رَوَيْنَا فِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ" ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْ هَ عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ رَضِي ٱللهُ عَنْ هُ عَنْ وَحَشِيِّ بْنِ حَرْبٍ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَعَمْ ، يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ إِنَّا نَأْكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ ، قَالَ : « فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ ؟ » قَالُوا: نعَمْ ، قَالَ : « فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ ؟ » قَالُوا: نعَمْ ، قَالَ : « فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ ؟ » قَالُوا: نعَمْ ، قَالَ : « فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ ؟ » قَالُوا: نعَمْ ، قَالَ : « فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ ؟ » قَالُوا: نعَمْ ، قَالَ : « فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ ؟ » قَالُوا : نعَمْ ، قَالَ : « فَلَعَلَّكُمْ تَفْتِرِقُونَ ؟ » قَالُوا: نعَمْ ، قَالَ : « فَلَعَلَيْكُمْ تَفْتَرِقُونَ ؟ » قَالُوا : نعَمْ ، وَٱذْكُرُوا ٱلسَّمَ ٱللهِ . . يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ » [٤٤٢٧٦هـ وانظر الملحق] .

به.. فلا يحرم عليه القران ، ثم إن كان في الطعام قلة.. فحسن ألا يقرن لتساويهم ، وإن كان كثيراً بحيث يفضل عنهم.. فلا بأس بقرانه ، لاكن الأدب مطلقاً التأدب في الأكل وترك الشره ، إلا أن يكون مستعجلاً ويريد الإسراع لشغل آخر ).

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم ( ۲٤۲ ) .

# ١٢ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا أَكُلَ مَعَ صَاحِبِ عَاهَةٍ

٠٥٠ رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعَهَا مَعَهُ فِي ٱللهِ عَنْهُ : هُ كُلْ بِٱسْمِ ٱللهِ ؛ ثِقَةً بِٱللهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ »(١) [ده٣٩٠ ـ ت١٨١٧ في ٱللهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ »(١) [ده٣٩٠ ـ ت١٨١٧ ق ٣٥٤٦] .

١٣ ـ بَابُ ٱسْتِحْبَابِ قَوْلِ صَاحِبِ ٱلطَّعَامِ لِضَيْفِهِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ إِذَا رَفَعَ يَدَهُ مِنَ ٱلطَّعَامِ : ( كُلْ ) ، وَتَكْرِيرِهِ ذَلِكَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ إِذَا رَفَعَ يَدَهُ مِنَ ٱلطَّيبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ يَفْعَلُ فِي ٱلشَّرَابِ وَٱلطِّيبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ اللَّهَ ٱكْتَفَىٰ مِنْهُ ، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي ٱلشَّرَابِ وَٱلطِّيبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ

ٱعْلَمْ : أَنَّ هَـٰذَا مُسْتَحَبُّ ، حَتَّىٰ يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ لِلرَّجُلِ مَعَ زَوْجَتِهِ وَغَيْرِهَا مِنْ عِيَالِهِ ٱلَّذِينَ يُتَوَهَّمُ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَهُمْ حَاجَةٌ إِلَى ٱلطَّعَامِ وَإِنْ قَلَّتْ .

وَمِمَّا يُسْتَدَلُّ بِهِ فِي ذَلِكَ:

٦٥١ مَا رَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فِي حَدِيثِهِ ٱلطَّوِيلِ ٱلْمُشْتَمِلِ عَلَىٰ مُعْجِزَاتٍ ظَاهِرَةٍ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمَّا ٱشْتَدَّ جُوعُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَعَدَ عَلَى ٱلطَّرِيقِ يَسْتَقْرِىءُ مَنْ مَرَّ بِهِ ٱلْقُرْآنَ مُعَرِّضاً بِأَنْ يُضَيِّفَهُ ، ثُمَّ بَعَثَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ أَهْلِ ٱلصُّفَّةِ ، فَجَاءَ بِهِمْ ، يُضَيِّفُهُ ، ثُمَّ بَعَثَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ أَهْلِ ٱلصُّفَّةِ ، فَجَاءَ بِهِمْ ،

<sup>(</sup>۱) في هامش الأصل: (هاذا المجذوم اسمه معيقيب بن أبي فاطمة الدوسي ، ولم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجذوم غيره . ذكره ابن بشكوال [في «غوامض الأسماء المبهمة » ٢ / ٥٥٩]). وممن ذكر ذلك أيضاً ابن السكن ، ولعل ابن بشكوال وابن السكن أرادا من الصحابة ممن كان في صحبة وملازمة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام ، لا مطلق من اتصف بوصف الصحبة ، وإلا . . لورد عليهما حديث مسلم ( ٢٢٣١) : كان في وفد ثقيف رجل مجذوم ، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم : « إنا قد بايعناك ، فارجع » ؛ إذ من المعلوم أنه لم يصل إلى المدينة في جملة الوفد إلا وقد تشرف بالاجتماع والإيمان به صلى الله عليه وسلم ، غاية ما فاته ملامسة يده ليده صلى الله عليه وسلم ( ٢١٦٥) .

فَأَرْوَاهُمْ أَجْمَعِينَ مِنْ قَدَحِ لَبَنِ... وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ إِلَىٰ أَنْ قَالَ : ( قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ » ، قُلْتُ : صَدَقْتَ يَا رَسُولُ ٱللهِ مَ قَالَ : « ٱقْعُدْ فَٱشْرَبْ » ، فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ ، فَقَالَ : « ٱشْرَبْ » ، فَشَرِبْتُ ، فَمَا زَالَ يَقُولُ : « ٱشْرَبْ » . حَتَّىٰ قُلْتُ : لاَ ، وَٱلَّذِي بَعَثَكَ بِٱلْحَقِّ ؛ لاَ أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ، قَالَ : « فَأَرِنِي » ، فَأَعْطَيْتُهُ ٱلْقَدَحَ ، فَحَمِدَ ٱللهَ تَعَالَىٰ ، وَسَمَّىٰ وَشَرِبَ ٱلْفَضْلَةَ ) [خ١٤٥٢] .

# ١٤ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنَ ٱلطَّعَام

٦٥٢ ـ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ أَبِي أَمَامَةَ رَضِّيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَاثِدَتَهُ . . قَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ كَثِيراً طَيِّباً ، مُبَارَكاً فِيهِ ، غَيْرُ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُودَّع ، وَلاَ مُسْتَغْنَىً عَنْهُ ، رَبُّنَا » [خ٥٤٥] .

وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ \_ وَقَالَ مَرَّةً : إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ \_ قَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا ، غَيْرً مَكْفِيٍّ وَلاَ مَكْفُورٍ » [خ٥٤٥] .

قُلْتُ : ( مَكْفِيٌّ ) بِفَتْحِ ٱلْمِيمِ وَتَشْدِيدِ ٱلْيَاءِ ، هَلْذِهِ ٱلرِّوَايَةُ ٱلصَّحِيحَةُ ٱلْفَصِيحَةُ ، وَرَوَاهُ أَكْثَرُ ٱلرُّوَاةِ بِٱلْهَمْزِ ، وَهُوَ فَاسِدٌ مِنْ حَيْثُ ٱلْعَرَبِيَّةُ ، سَوَاءٌ كَانَ مِنْ ( ٱلْكِفَايَةِ ) أَوْ مِنْ ( كَفَأْتُ ٱلْإِنَاءَ ) (١) ، كَمَا لاَ يُقَالُ فِي مَقْرُوءٍ مِنَ ٱلْقِرَاءَةِ : مَوْمِيءٌ بِٱلْهَمْزِ .

قَالَ صَاحِبُ « مَطَالِعِ ٱلْأَنْوَارِ » فِي تَفْسِيرِ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ : ( ٱلْمُرَادُ بِهَـٰذَا ٱلْمَذْكُورِ كُلِّهِ : ٱلطَّعَامُ ، وَإِلَيْهِ يَعُودُ ٱلضَّمِيرُ ) .

قَالَ ٱلْحَرْبِيُّ : ( فَٱلْمَكْفِيُّ : ٱلْإِنَاءُ ٱلْمَقْلُوبُ لِلإِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ ، كَمَا قَالَ : « غَيْرُ

 <sup>(</sup>١) فساده باعتبار ما ذكره من كونه من (كفأت الإناء) أو من (الكفاية)، أما أنه مأخوذ من المكافأة...
 فلا فساد، وقال الجواليقي: (الصواب: غير مكافأ بالهمز؛ أي: إن نعمه تعالى لا تكافأ). قال الحافظ: (ثبت هاذا اللفظ هاكذا في حديث أبي أمامة بالياء، ولكل معنى، والله أعلم).

مُسْتَغْنَىً عَنْهُ » ، أَوْ لِعَدَمِهِ ، وَقُولُهُ : « غَيْرُ مَكْفُورٍ » أَيْ : غَيْرُ مَجْحُودَةٍ نِعَمُ ٱللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِيهِ ، بَلْ مَشْكُورَةٌ ، غَيْرُ مَسْتُورٍ ٱلِاعْتِرَافُ بِهَا وَٱلْحَمْدُ عَلَيْهَا ) .

وَذَهَبَ ٱلْخَطَّابِيُّ : أَنَّ ٱلْمُرَادَ بِهَلْذَا ٱلدُّعَاءِ كُلِّهِ ٱلْبَارِى ُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ، وَأَنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ إِلَيْهِ ، وَأَنَّ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ : (غَيْرُ مَكْفِيٍّ ) : أَنَّهُ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ ، كَأَنَّهُ عَلَىٰ هَلْذَا مِنَ ٱلْكِفَايَةِ ، وَإِلَىٰ هَلْذَا ذَهَبَ غَيْرُهُ فِي تَفْسِيرِ هَلْذَا ٱلْحَدِيثِ ؛ أَيْ : عَلَىٰ هَلْذَا مِنَ ٱلْكِفَايَةِ ، وَإِلَىٰ هَلْذَا ذَهَبَ غَيْرُهُ فِي تَفْسِيرِ هَلْذَا ٱلْحَدِيثِ ؛ أَيْ : غَيْرُ أَلَّهُ تَعَالَىٰ مُسْتَغْنِ عَنْ مُعِينٍ وَظَهِيرٍ ، قَالَ : (وَقَوْلُهُ : « لاَ مُودَّعٍ » أَيْ : غَيْرُ مَتْرُوكِ ٱلطَّلَبِ مِنْهُ وَٱلرَّغْبَةِ إِلَيْهِ ، وَهُو بِمَعْنَى ٱلْمُسْتَغْنَىٰ عَنْهُ )(١) .

وَيَنْتُصِبُ ( رَبَّنَا ) عَلَىٰ هَاذَا بِالإِخْتِصَاصِ وَٱلْمَدْحِ ، أَوْ بِٱلنِّذَاءِ ، كَأَنَّهُ قَالَ : ( يَا رَبَّنَا ؛ ٱسْمَعْ حَمْدَنَا وَدُعَاءَنَا ) ، وَمَنْ رَفَعَهُ . قَطَعَهُ وَجَعَلَهُ خَبَراً ، وَكَذَا قَيَّدَهُ اللَّصِيلِيُّ كَأَنَّهُ قَالَ : ( ذَلِكَ رَبُّنَا ) ، أَوْ ( أَنْتَ رَبُّنَا ) ، وَيَصِحُّ فِيهِ ٱلْكَسْرُ (٢) عَلَى الْبَدَلِ مِنَ ٱلِاسْمِ فِي قَوْلِهِ : ( ٱلْحَمْدُ اللهِ ) .

وَذَكَرَ أَبُو ٱلسَّعَادَاتِ بْنُ ٱلْأَثِيرِ فِي « نِهَايَةِ ٱلْغَرِيبِ » [١/ ١٨٢] نَحْوَ هَلْذَا ٱلْخِلاَفِ مُخْتَصَراً وَقَالَ : ( وَمَنْ رَفَعَ « رَبُّنَا ». . فَعَلَى ٱلِابْتِدَاءِ ٱلْمُؤَخَّرِ ؛ أَيْ : رَبُّنَا غَيْرُ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُودَّعٍ ، وَعَلَىٰ هَلْذَا يُرْفَعُ « غَيْرُ » ، قَالَ : وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ٱلْكَلاَمُ رَاجِعاً إِلَى ٱلْحَمْدِ ، كَأَنَّهُ قَالَ : حَمْداً كَثِيراً غَيْرُ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُودَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْ هَلْذَا ٱلْحَمْدِ ) .

وَقَالَ فِي قَوْلِهِ : ( وَلاَ مُودَّع ) : ( أَيْ : غَيْرُ مَتْرُوكِ ٱلطَّاعَةِ ) . وَقِيلَ : هُوَ مِنَ ٱلْوَدَاعِ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ ، وَٱللهُ أَعْلِّمُ<sup>(٣)</sup> .

<sup>(1) «</sup> معالم السنن » ( ٤/ ١٨٧ ) .

 <sup>(</sup>٢) أي: الجر، وهو تسامح في التعبير، فقد عبر عن لقب أحد أنواع الإعراب بلقب أحد أنواع البناء.
 وأنواع الإعراب: الرفع والنصب والجر، وأنواع البناء: الضم والفتح والكسر. « الفتوحات »
 ( ٢٢٧/٥).

٦٥٣- وَرَوَيْنَا فِي ﴿ صَحِيحِ مُسْلِمٍ ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ لَيَرْضَىٰ عَنِ ٱلْعَبْدِ ؛ يَأْكُلُ ٱللَّكْلَةَ . . فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا ﴾ [٢٧٣٤] .

30- وَرَوَيْنَا فِي "سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ " وَكِتَابَيِ : " ٱلْجَامِعِ " وَ" ٱلشَّمَائِلِ " لِلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ.. قَالَ : " ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ " [د ۲۸۵- ت ۳۲۵- شما ۱۹] .

ما حَوْرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ ٱلْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ وَشَرِبَ (١). . قَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ [ٱلَّذِي] (٢) أَطْعَمَ وَسَقَىٰ ، وَسَوَّغَهُ وَسَلَّمَ إِذَا أَكُلَ وَشَرِبَ (١). . قَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ [ٱلَّذِي] (٢) أَطْعَمَ وَسَقَىٰ ، وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا » [د ٢٨٥٧ ـ سك ٢٨٦٧] .

٦٥٦ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَكَلَ طَعَاماً

تفصيل للمقام وإجمال مع إيضاح في المقال ، وعبارته : اعلم : أن ضمير اسم المفعول في الجمل الثلاث لا يخلو إما أن يكون راجعاً إلى الله تعالىٰ ، أو إلى الحمد ، أو إلى الطعام الذي يدل عليه السياق . فعلى الأول : يجوز حينئذ أن يقرأ «غير » منصوباً بإضمار أعني ، أو على أنه حال ؛ أي : الله اسبحانه غير مكفي رزق عباده ؛ لأنه لا يكفيه أحد غيره ، « ولا مودع » أي : غير متروك الطلب منه والرغبة فيما عنده ، « ولا مستغنىٰ عنه » ؛ لأنه في جميع الأمور هو المرجع والمستعان والمدعو ، ويجوز أن يقرأ مرفوعاً ؛ أي : هو غيرُ مكفي . وعلى الثاني : معناه : إن هاذا الحمد غير مأتي به كما هو حقه ؛ لقصور القدرة ، ومع هاذا فغير مودع ؛ أي : غير متروك ، بل الاشتغال به دائم من غير انقطاع ، ولا مستغنى عنه ؛ لأن الإتيان به ضروري دائماً ، ورفعُ «غير » ونصبه بحالهما . وعلى الثالث : معناه ": إنه غير مكفي من عندنا ، بل هو الكافي والرازق ، أو غير مردود إليه ، « ولا مستغنى عنه » جملةٌ مؤكدة للجملة السابقة ، والرفع والنصب في «غير » بحالهما أيضاً ) .

<sup>(</sup>١) في (ج) و(د): (أو شرب) وهو الموافق لما في «أبي داوود» و« النسائي ».

<sup>(</sup>٢) لفظة : ( الذي ) زيادة من ( أ ) و( ج ) و( د ) .

فَقَالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَطْعَمَنِي هَاذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلاَ قُوَّةٍ. . غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [د٢٠٦٣ـ تـ٣٤٥٩ ق٣٢٥] .

قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : وَفِي ٱلْبَابِ \_ يَعْنِي : بَابَ ٱلْحَمْدِ عَلَى ٱلطَّعَامِ إِذَا فَرَغَ مِنْهُ \_ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَعَائِشَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ (١١) [ت٢٦٥] .

٧٦٥- وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ ٱلنَّسَائِيِّ » وَ « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِيِّ » بِإِسْنَادِ حَسَنٍ عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَلْنِ بْنِ جُبَيْرٍ ٱلتَّابِعِيِّ : أَنَّهُ حَدَّنَهُ رَجُلٌ خَدَمَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَاماً. . ثَمَانِ سِنِينَ : أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَّبَ إِلَيْهِ طَعَاماً. . يَقُولُ : « بِأَسْمِ ٱللهِ » ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ . . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ ، وَأَغْنَيْتَ ، وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ . . فَلَكَ ٱلْحَمْدُ عَلَىٰ مَا أَعْطَيْتَ » وَسَقَيْتَ ، وَأَغْنَيْتَ ، وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ . . فَلَكَ ٱلْحَمْدُ عَلَىٰ مَا أَعْطَيْتَ » وَاللهَ عَلَىٰ مَا أَعْطَيْتَ » وَاللهَ اللهُ عَلَىٰ مَا أَعْطَيْتَ » وَاللهَ اللهَ عَلَىٰ مَا أَعْطَيْتَ » وَاللهَ اللهُ عَلَىٰ مَا أَعْطَيْتَ » وَاللهِ الملحق ] .

٦٥٨ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي ٱلطَّعَامِ إِذَا فَرَغَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي مَنَّ عَلَيْنَا وَهَدَانَا ، وَٱلَّذِي أَشْبَعَنَا وَأَرْوَانَا ، وَكُلَّ ٱلْإِحْسَانِ آتَانَا » [سني٤٦٦ وانظر الملحق] .

٩٥٩ ـ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ ﴾ وَ﴿ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ وَ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِيِّ ﴾ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا أَكَلَ أَحُدُكُمْ طَعَاماً \_ فَلْيَقُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ أَحَدُكُمْ طَعَاماً \_ فَلْيَقُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ (٢) ، وَمَنْ سَقَاهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَبَناً . . فَلْيَقُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْراً مِنْهُ (٢) ، وَمَنْ سَقَاهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَبَناً . . فَلْيَقُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛

<sup>(</sup>۱) ذكر الإمام الترمذي رحمه الله تعالىٰ هاذا الكلام بعد الحديث ( ۱۸۱۲ ) ، الذي تقدم برقم ( ٦٥٣ ) عن أنس رضي الله عنه ، معزواً إلىٰ « مسلم » ( ٢٧٣٤ ) .

 <sup>(</sup>۲) يحتمل أن يريد طعام الجنة ، ويحتمل أن يريد العموم فيشمل خيري الدارين . « الفتوحات »
 (۲۳۹/۵) .

بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِىءُ مِنَ ٱلطَّعَامِ وَٱلشَّرَابِ غَيْرُ ٱللَّبَنِ » (١) ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [د٣٧٠-ت٣٤٥٥\_سني٤٧٤] .

٦٦٠ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ فِي ٱلْإِنَاءِ..
 تَنَفَّسَ ثَلاَثَةَ أَنْفَاسٍ (٢) ، يَحْمَدُ ٱللهَ تَعَالَىٰ فِي كُلِّ نَفَسٍ ، وَيَشْكُرُهُ فِي آخِرِهِ (٣) )
 [سني ٤٧١ وانظر الملحق] .

# ١٥ - بَابُ دُعَاءِ ٱلْمَدْعُقِّ وَٱلضَّيْفِ لِأَهْلِ ٱلطَّعَامِ إِذَا فَرَغَ مِنْ أَكْلِهِ

٦٦١ ـ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ بُسْرٍ ـ بِضَمِّ ٱلْبَاءِ ، وَإِسْكَانِ ٱللهِ بِنَ بُسْرٍ ـ بِضَمِّ ٱلْبَاءِ ، وَإِسْكَانِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ أَبِي ، فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَاماً وَوَطْبَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ، ثُمَّ أُتِيَ بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي ٱلنَّوَىٰ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعُ ٱلسَّبَابَةَ وَٱلْوُسْطَىٰ ـ قَالَ شُعْبَةُ : هُوَ ظَنِّي وَهُوَ فِيهِ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ إِلْقَاءُ ٱلنَّوىٰ بَيْنَ ٱلْإِصْبَعَيْنِ (٤) ـ ثُمَّ أُتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ ٱلَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ، إِلْقَاءُ ٱلنَّوَىٰ بَيْنَ ٱلْإِصْبَعَيْنِ (٤) ـ ثُمَّ أُتِي بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ، ثُمَّ نَاوَلَهُ ٱلَّذِي عَنْ يَمِينِهِ ،

<sup>(</sup>١) قوله: ( فإنه ليس شيء يجزىء... ) أي : ليس شيء يكفي في دفع الجوع والعطش معاً مكان الطعام والشراب وبدلهما غير اللبن . « تحفة الأحوذي » ( ٢٩٦/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أي: خارج الإناء ؛ بأن يفصل فمه عنه فيتنفس ويحمد الله ، ثم يسمي ويعود إلى الإناء ، وهاكذا ثانياً وثالثاً . قال ابن القيم رحمه الله تعالىٰ في « زاد المعاد » ( ٣٩/٣ ) : ( وفي هذا الشرب حكم جمة وفوائد مهمة ، وقد نبه صلى الله عليه وسلم علىٰ مجامعها بقوله : « إنه أروىٰ وأمرأ وأبرأ » ، فأروىٰ : أشد رياً ، وأبرأ : أفعل من البرء ؛ أي : يبرىء من شدة العطش ودائه ؛ لتردده على المعدة الملتهبة دَفعات ، فتُسكِّن الدفعةُ الثانية ما عجزت الأولىٰ عن تسكينه ، وكذا الثالثة ) .

<sup>(</sup>٣) في (ج) : ( آخرهن ) .

<sup>(</sup>٤) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٥/ ٢٤٦) : ( معنىٰ هاذا الكلام : أن شعبة قال : الذي أظنه أن إلقاء النوىٰ مذكور في الحديث ، وأشار إلىٰ تردد فيه وشك في هاذه الطريق ، لاكن جاء في طريق أخرىٰ عنه عند مسلم أيضاً الجزم بذلك من غير شك فيه ، فهو ثابت بتلك الطريق ، ولا تضر رواية الشك سواء تقدمت على الرواية الأخرىٰ أو تأخرت ؛ لأنه تيقن في وقت وشك في وقت ، والمتن ثابت ، ولا يمنعه النسيان في وقت آخر ) .

فَقَالَ أَبِي: آدْعُ ٱللهَ لَنَا ، فَقَالَ: « ٱللَّهُمَّ ؛ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُمْ ، فَٱغْفِرْ لَهُمْ فَأَرْحَمْهُمْ »(١) [٢٠٤٢].

قُلْتُ : ( ٱلْوَطْبَةُ ) بِفَتْحِ ٱلْوَاوِ ، وَإِسْكَانِ ٱلطَّاءِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، بَعْدَهَا بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ ، وَهِيَ : قِرْبَةٌ لَطِيفَةٌ يَكُونُ فِيهَا ٱللَّبَنُ .

777 - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَغَيْرِهِ بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ إِلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَجَاءَ بِخُبْزِ ، وَزَيْتٍ ، فَأَكَلَ ، ثُمَّ قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَفْطَرَ عِنْدُ مُ ٱلصَّائِمُونَ ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ ٱلْأَبْرَارُ ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَلاَئِكَةُ »(٢) .

٦٦٣- وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ﴿ أَفْطَرَ قَالَ : ﴿ أَفْطَرَ عَنْدُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ : ﴿ أَفْطَرَ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ : ﴿ أَفْطَرَ عِنْدَ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ فَقَالَ : ﴿ أَفْطَرَ عِنْدَ كُمُ ٱلصَّائِمُونَ . . . ﴾ ٱلْحَدِيثُ [ق١٧٤٧] .

قُلْتُ : فَهُمَا قَضِيَّتَانِ جَرَتَا لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ وَسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ .

374 وَرَوَيْنَا فِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ " عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : صَنَعَ أَبُو ٱلْهَيْثَمِ بْنُ ٱلتَّيِّهَانِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَاماً ، فَدَعَا ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَاماً ، فَدَعَا ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ ، فَلَمَّا فَرَغُوا. . قَالَ : « أَثِيبُوا أَخَاكُمْ " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ وَمَا إِثَابَتُهُ ؟ قَالَ : « إِنَّ ٱلرَّجُلَ إِذَا دُخِلَ بَيْتُهُ ، فَأَكِلَ طَعَامُهُ ، وَشُرِبَ شَرَابُهُ ، فَدَعَوْا لَهُ . . فَذَلِكَ إِثَابَتُهُ " [د٣٥٨٥ وانظر الملحق] .

<sup>(</sup>۱) في (أ): (فأغفر لهم وأرحمهم).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٥٥٧ ) ، وانظر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في الملحق رقم ( ٥٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) الخزيرة: هي شبه العصيدة ، ولاكن معها لحم ، والعصيدة إنما هي في الأصل: دقيق يضاف إليه ثلاثة أمثاله من الماء ، ولا يزال يحرك على نار هادئة حتى يغلظ قَوَامه ، فيصب عليه السمن واللبن المحلى بالعسل أو السكر . والداجن: هي الشاة التي ألفت المنزل تعلف فيه .

#### ١٦- بَابُ دُعَاءِ ٱلْإِنْسَانِ لِمَنْ سَقَاهُ مَاءً أَوْ لَبَناً وَنَحْوَهُمَا

٦٦٥ - رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنِ ٱلْمِقْدَادِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ ٱلطَّوِيلِ ٱلْمَشْهُورِ قَالَ : فَرَفَعَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي ، وَٱسْقِ مَنْ سَقَانِي » (١) [م٥٥٠] .

٦٦٦ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ عَمْرِو بْنِ ٱلْحَمِقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ :
 أَنَّهُ سَقَىٰ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَناً فَقَالَ : ﴿ ٱللَّهُمَّ ؛ أَمْتِعْهُ بِشَبَابِهِ ﴾ ،
 فَمَرَّتْ عَلَيْهِ ثَمَانُونَ سَنَةً لَمْ يَرَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ [سني ٤٧٥ وانظر الملحق] .

قُلْتُ : ( ٱلْحَمِقُ ) : بِفَتْجِ ٱلْحَاءِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَكَسْرِ ٱلْمِيمِ .

٦٦٧ - وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَخْطَبَ - بِٱلْخَاءِ ٱلْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ ٱلطَّاءِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( ٱسْتَسْقَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فِي جُمْجُمَةٍ وَفِيهَا شَعْرَةٌ ، فَأَخْرَجْتُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ؛ جَمِّلْهُ » ، قَالَ الرَّاوِي : فَرَأَيْتُهُ ٱبْنَ ثَلاَثٍ وَتِسْعِينَ أَسْوَدَ ٱلرَّأْسِ وَٱللِّحْيَةِ ) [سني ٤٧٧] .

قُلْتُ : ( ٱلْجُمْجُمَةُ ) بِجِيمَيْنِ مَضْمُومَتَيْنِ ، بَيْنَهُمَا مِيمٌ سَاكِنَةٌ ، وَهِيَ : قَدَحٌ مِنْ خَشَبٍ ، وَجَمْعُهَا جَمَاجِمُ ، وَبِهِ سُمِّيَ دَيْرُ ٱلْجَمَاجِمِ ، وَهُوَ ٱلَّذِي كَانَتْ بِهِ وَقْعَةُ ٱبْنِ ٱلْأَشْعَثِ مَعَ ٱلْحَجَّاجِ بِٱلْعِرَاقِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يُعْمَلُ فِيهِ أَقْدَاحٌ مِنْ خَشَبٍ ، وَقَيلَ : سُمِّيَ بِهِ ؛ لِأَنَّهُ بُنِيَ مِنْ جَمَاجِمِ ٱلْقَتْلَىٰ لِكَثْرَةِ مَنْ قُتِلَ .

#### ١٧ ـ بَابُ دُعَاءِ ٱلْإِنْسَانِ وَتَحْرِيضِهِ لِمَنْ يُضَيِّفُ ضَيْفاً

٦٦٨ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: (وأسق). قال في «الفتوحات» (٢٥٤/٥): («وأسق» بهمزة وصل ويجوز قطعها ، لـٰكن الأول أنسب)؛ فهو بهمزة وصل إن كان من الثلاثي؛ سَقَىٰ يَسقي ٱستِ ، وبهمزة قطع إن كان من الرباعي؛ أَسقىٰ يُسقي أَستِ ، والله أعلم .

عَنْهُ قَالَ : (جَاءَ رَجُلٌ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُضَيِّفَهُ ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُضَيِّفُهُ ، فَقَالَ : « أَلاَ رَجُلٌ يُضَيِّفُ هَـٰذَا رَحِمَهُ ٱللهُ ؟ » فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ فَٱنْطَلَقَ بِهِ . . . ) وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ [خ٤٨٨٩\_م٤٥٠/٢٠٥١] .

## ١٨ ـ بَابُ ٱلثَّنَاءِ عَلَىٰ مَنْ أَكْرَمَ ضَيْفَهُ

779 ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : (جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : إِنِّي مَجْهُودٌ ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ بَعْضِ نِسَائِهِ ، فَقَالَتْ : وَٱلَّذِي بَعَنْكَ بِٱلْحَقِّ ؛ مَا عِنْدِي إِلاَّ مَاءٌ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَىٰ أَخْرَىٰ فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ ، حَتَّىٰ قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « مَنْ يُضِيفُ أَرْسَلَ إِلَىٰ أُخْرَىٰ فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقَالَ : « مَنْ يُضِيفُ أَرْسَلَ إِلَىٰ أُخْرَىٰ فَقَالَتْ بِهِ أَنْ فَقَالَ : أَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَأَنْظُلَقَ بِهِ إِلَىٰ رَحْلِهِ ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ : لاَ ، إِلاَّ قُوتُ صِبْيَانِي ، قَالَ : فَعَلِّلِيهِمْ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ : لاَ ، إِلاَّ قُوتُ صِبْيَانِي ، قَالَ : فَعَلِيهِمْ بِشَيْءٍ ، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ : هَلْ عِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ : لاَ ، إلاَّ قُوتُ صِبْيَانِي ، قَالَ : فَعَلِيهِمْ بِشَيْءٍ ، فَإِذَا دَحَلَ ضَيْفُنَا. . فَأَطْفِئِي ٱلسِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ ؟ فَإِذَا أَهْوَىٰ فَعَلِيهِمْ بِشَيْءٍ ، فَلَوْدَا دَحَلَ ضَيْفُنَا. . فَأَطْفِئِي ٱلسِّرَاجَ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلُ ؟ فَإِذَا أَهُوى فَعَلَى إِلَى ٱلسِّرَاجِ حَتَّىٰ تُطْفِئِي ٱلسِّرَاجَ وَأَكِلَ ٱلضَيْفُ ، فَلَا اللَّيْلَة مِنْ صَنِيعِكُمَا اللَّيْلَة » ، فَأَنْولَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « قَدْ عَجِبَ ٱللهُ مِنْ صَنِيعِكُمَا يَطْفُولُ كَانَ مُضَاصَةٌ ﴾ ) اخ ٢٠٧١ ـ ١٤٠٤ ـ ١٧٤ . اللهُ صَامَةُ ﴾ ) اخ ٢٠٧١ ـ ١٠٤٠ ـ ١٧٢ . اللهُ صَامَةٌ ﴾ ) اخ ٢٠٤٠ ـ ٢٠٠٤ ـ ١٤٤٠ ـ ١٤٤ . اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهَ عَلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهَ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللهُ ال

قُلْتُ : وَهَاذَا مَحْمُولٌ عَلَىٰ أَنَّ ٱلصِّبْيَانَ لَمْ يَكُونُوا مُحْتَاجِينَ إِلَى ٱلطَّعَامِ حَاجَةً ضَرُورِيَّةً ؛ لِأَنَّ ٱلْعَادَةَ أَنَّ ٱلصَّبِيَّ وَإِنْ كَانَ شَبْعَاناً (١) يَطْلُبُ ٱلطَّعَامَ إِذَا رَأَىٰ مَنْ يَأْكُلُهُ ، وَيُحْمَلُ فِعْلُ ٱلرَّجُلِ وَٱلْمَرْأَةِ عَلَىٰ أَنَّهُمَا آثَرَا بِنَصِيبِهِمَا ضَيْفَهُمَا ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>۱) يجوز في هاذا وأمثاله الصرف وعدمه ؛ إذ كل ما كان على وزن فعلان ؛ كشبعان وسكران ، ومؤنثه : فعلى وفعلانة ؛ كشبعى وشبعانة ، وسكرى وسكرانة ، يجوز فيه الصرف على الثاني ، وعدمه على الأول .

١٩ - بَابُ ٱسْتِحْبَابِ تَرْحِيبِ ٱلْإِنْسَانِ بِضَيْفِهِ ، وَحَمْدِهِ ٱللهَ تَعَالَىٰ عَلَىٰ حُصُولِهِ
 ضَيْفاً عِنْدَهُ ، وَسُرُورِهِ بِذَلِكَ ، وَثَنَائِهِ عَلَيْهِ لِكَوْنِهِ جَعَلَهُ أَهْلاً لِذَلِكَ

٠٦٧٠ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ أَبِي شُرَيْحِ ٱلْخُزَاعِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ . . فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ » [خ١٠١٨- ١٤٥] .

1٧١- وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ ، فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ (١ ) : " مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَاذِهِ ٱلسَّاعَةَ ؟ " قَالاً : رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، فَقَالَ : " وَأَنَا ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ؛ لأَخْرَجَنِي ٱلَّذِي ٱلْجُوعُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : " وَأَنَا ، وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ؛ لأَخْرَجَنِي ٱلَّذِي ٱلْجُوعُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَقَامُوا مَعَهُ ، فَأَتَى رَجُلاً مِنَ ٱلْأَنْصَارِ ، فَإِذَا لَيْسَ هُوَ فِي أَخْرَجَكُمَا ، قُومُوا " ، فَقَامُوا مَعَهُ ، فَأَتَى رَجُلاً مِنَ ٱلْأَنْصَارِ ، فَإِذَا لَيْسَ هُوَ فِي بَيْتِهِ ، فَلَمَّا رَأَتُهُ ٱلْمَرْأَةُ . . قَالَتْ : مَرْحَبا وَأَهْلاً (٢) ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيْنَ فُلاَنٌ ؟ " قَالَتْ : ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ ٱلْمَاءِ ، إِذْ جَاءَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيْنَ فُلاَنٌ ؟ " قَالَتْ : ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ ٱلْمَاءِ ، إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُ ، فَنَظَرَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ ، مَا أَحَدُ ٱلْيُومَ أَضْيَافاً مِنِي ، فَنَظَرَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ ، مَا أَحَدُ ٱلْيُومَ أَضَيَافاً مِنِي الْهُ مَى اللَّهُ مَا أَلَى اللهِ اللهِ وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ ، مَا أَحَدُ ٱلْيُومَ أَضَيَافاً مِنِي اللهِ مَا أَنْ الْحَدِيثِ [٢٠٣٨] .

### ٠ ٧ - بَابُ مَا يَقُولُهُ بَعْدَ ٱنْصِرَافِهِ عَنِ ٱلطَّعَام

٦٧٢ ـ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَذِيبُوا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَٱلصَّلاَةِ ، وَلاَ تَنَامُوا عَلَيْهِ فَتَقْسُوَ لَهُ قُلُوبُكُمْ »<sup>(٣)</sup> [سني ٤٨٨ وانظر الملحق] .

<sup>(</sup>١) في غير (ج): (قال).

 <sup>(</sup>٣) في هامش (ب): (بلغ أبو العباس \_ وفقه الله \_ سماعاً ومقابلة بقراءته ، ولله الحمد . كتبه ابن العطار).

# ١٤ - كِتَابُ ٱلسَّلاَمِ وَٱلْإِسْتِئْذَانِ وَتَشْمِيتِ ٱلْعَاطِسِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا

قَالَ ٱللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُم بُنُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَنَ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبُكَرَكَةً طَيِّبَةً ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذَا حُيِّيْهُم بِنَجِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتِكُمْ بِنَوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰ وَكُوهُا ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَتَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ اللَّهُ ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذَا بَكَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَتَذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ اللّهُ عَلَيْكُ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ﴾ إذ وَقَالَ سَلَمُ ﴾ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ أَصْلَ ٱلسَّلاَمِ ثَابِتٌ بِٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ وَٱلْإِجْمَاعِ ، وَأَمَّا أَفْرَادُ مَسَائِلِهِ وَفُرُوعِهِ . . فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ ، وَأَنَا أَخْتَصِرُ مَقَاصِدَهُ فِي أَبْوَابٍ يَسِيرَةٍ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ ، وَبِهِ ٱلتَّوْفِيقُ وَٱلْهِدَايَةُ وَٱلْإِصَابَةُ وَٱلرِّعَايَةُ .

### ١ ـ بَابُ فَضْلِ ٱلسَّلاَم وَٱلْأَمْرِ بِإِفْشَائِهِ

7٧٣ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : " ٱلْبُخَارِيِّ " وَ" مُسْلِم " رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ ٱلْإِسْلاَمِ خَيْرٌ ؟ قَالَ : " تُطْعِمُ ٱلطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ ٱلسَّلاَمَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ " [خ١٢- ٣٩] .

٦٧٤ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْ صُورَتِهِ (١) ، طُولُهُ سِتُّونَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْ صُورَتِهِ (١) ، طُولُهُ سِتُّونَ

<sup>(</sup>١) قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « شرح مسلم » ( ١٦٦/١٦ ) : ( هو من أحاديث الصفات ، =

ذِرَاعاً ، فَلَمَّا خَلَقَهُ. . قَالَ : ٱذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَىٰ أُولَائِكَ ـ نَفَرٌ مِنَ ٱلْمَلاَئِكَةِ جُلُوسٌ ـ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ ؛ فَإِنَّهَا تَجِيَّتُكَ وَتَجِيَّةُ ذُرِّيَتِكَ ، فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوا : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوا : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوا : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ » [خ٣٢٦ـم٢٨٤] .

ما حَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : « أَمَرَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْع : بِعِيَادَةِ ٱلْمَرِيضِ ، وَٱتَّبَاعِ ٱلْجَنَائِزِ ، وَتَشْمِيتِ ٱلْعَاطِسِ ، وَنَصْرِ ٱلضَّعِيفِ ، وَعَوْنِ ٱلْمَظْلُومِ ، وَإِفْشَاءِ ٱلسَّلاَمِ ، وَإِبْرَادِ وَتَشْمِيتِ ٱلْعَاطِسِ ، وَنَصْرِ ٱلضَّعِيفِ ، وَعَوْنِ ٱلْمَظْلُومِ ، وَإِفْشَاءِ ٱلسَّلاَمِ ، وَإِبْرَادِ اللَّهَ الْمَظْلُومِ ، هَاذَا لَفْظُ إِحْدَىٰ رِوَايَاتِ ٱلْبُخَارِيِّ [خ٥٣٢- ٢٠٢٦] .

ومن العلماء من يمسك عن تأويلها ويقول : نؤمن بأنها حق وأن ظاهرها غير مراد ، ولها معنىً يليق بها ، وهـُـذا مذهب جمهور السلف ، وهو أحوط وأسلم ، والثاني : أنها تتأول علىٰ حسب ما يليق بتنزيه الله تعالىٰ وأنه ليس كمثله شيء ، قال المازري : هـٰـذا الحديث بهـٰـذا اللفظ ثابت ، ورواه بعضهم : « إِن الله خلق آدم علىٰ صورة الرحمـٰن » ، وليس بثابت عند أهل الحديث ، وكأن مَن نقله رواه بالمعنى الذي وقع له ، وغلط في ذلك ) . قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالىٰ في « المفهم » ( ٧/ ١٨٣ ) : ( قوله : « خلق الله آدم علىٰ صورته » هاذا الضمير عائد علىٰ أقرب مذكور ، وهو آدم ، وهو أعم ، وهـٰذا الأصل في عود الضمائر ، ومعنىٰ ذلك : أن الله تعالىٰ أوجده على الهيئة التي خلقه عليها لم ينتقل في النشأة أحوالاً ، بخلاف سنة الله في ولده ، ويصح أن يكون معناه للإِخبار عن أن الله تعالىٰ خلقه يوم خلقه على الصورة التي كان عليها بالأرض ، وأنه لم يكن في الجنة علىٰ صورة أخرىٰ ، والله تعالىٰ أعلم ) . ولا يعترض عليه بأن الحديث جاء بلفظ آخر وهو : ﴿ إِنَ الله خلق آدم علىٰ صورة الرحمان » ؛ لما ذكره النووي نقلاً عن المازري أنه ليس بثابت عند أهل الحديث . ثم قال الإمام القرطبي : ( ولو سلمنا أن الضمير عائد على الله تعالىٰ. . لصح أن يقال هنا : إِن الصورة بمعنى الصفة ، وقد ذكرنا في قوله : « أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر » فإن معناه : على صفته من الإضاءة ، لا عليْ صورته من الاستدارة ، فيكون معنى الخبر : إن الله خلق آدم عليْ صورته ؛ أي : خلقه موصوفاً بالعلم الذي فصل به بينه وبين جميع الحيوانات ، وخصه بما لم يخص به أحداً من ملائكة الأرضين والسماوات ) . وذهب غيره إلى أن الإضافة إضافة تكريم وتشريف ؛ أي : كقوله : ﴿ نَاقَـٰةُ ٱللَّهِ ﴾ ، وكما يقال : الكعبة بيت الله ، وذلك أن الله تعالىٰ خلق آدم أبا البشر علىٰ صورة لم يشاكلها شيء من الصور في الجمال والكمال وكثرة ما احتوت عليه من الفوائد الجليلة ، فاستحقت الصورة البشرية أن تكرم ولا تهان اتباعاً لسنة الله تعالىٰ فيها وتكريماً لما كرمه . « الفتوحات » . ( 777/0 )

إبرار القسم سنة متأكدة ، لـكن يندب إذا لم تكن فيه مفسدة أو خوف ضرر أو نحو ذلك ، فإن كان شيء من ذلك . . لم يبر قسمه . « الفتوحات » ( ٥/ ٢٧٥ ) .

٦٧٦\_ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ تُوْمِنُوا ، وَلاَ تُؤْمِنُوا (١) حَتَّىٰ تَحَابُوا، أَوَلاَ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابُبُتُمْ ؟ أَفْشُوا ٱلسَّلاَمَ بَيْنَكُمْ » [م٥٥].

٧٧٧ ـ وَرَوَيْنَا فِي « مُسْنَدِ ٱلدَّارِمِيِّ » وَكِتَابَيِ : « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهْ » وَغَيْرِهَا بِٱلْأَسَانِيدِ ٱلْجَيِّدَةِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلاَم رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ؛ أَفْشُوا ٱلسَّلاَمَ ، وَسَلَّوا وَٱلنَّاسُ نِيَامٌ . تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَأَطْعِمُوا ٱلطَّعَامَ ، وَصِلُوا ٱلأَرْحَامَ ، وَصَلُّوا وَٱلنَّاسُ نِيَامٌ . تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّة بِسَلاَمٍ » ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ (٢) [م.١٥٠١ ـ ت ٢٤٨٥ ـ ق ١٣٣١] .

٦٧٨ وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَي: «ٱبْنِ مَاجَهْ» وَ« ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ، قَالَ: « أَمَرَنَا نَبِيُّنَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَفْشِيَ ٱلسَّلاَمَ » [ق٣١٩٣\_سي٢١٦].

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في «شرح مسلم» (٣٦/٢): (هاكذا في جميع الأصول والروايات « ولا تؤمنوا » بحذف النون من آخره ، وهي لغة معروفة صحيحة ) ، قال بعضهم : حَسُنَ ذلك هنا لمشاكلة الفعل المنصوب قبله ؛ أي : حتىٰ تؤمنوا . « الفتوحات » ( ٣٧٦/٥ ) .

قوله: «وصلوا الأرحام » الأمر فيه محمول على الوجوب. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في «المفهم » ( ٢٦/٦ ) : (الرحم المحرَّمُ قطعُها المأمورُ بصلتها على وجهين : عامة وخاصة : فالعامة : رحم الدين ، وتجب مواصلتها بملازمة الإيمان ، والمحبة لأهله ونصرتهم والنصيحة لهم ، وترك مضارَّتهم ، والعدل بينهم ، والنَّصفة في معاملتهم ، والقيام بحقوقهم الواجبة ؛ كتمريض المرضى ، وحقوق الموتى . وأما الرحم الخاصة : فتجب لهم الحقوق العامة وزيادة عليها ؛ كالنفقة على القرابة القريبة ، وتفقد أحوالهم ، وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم . والرحم عبارة عن قرابات الرجل من جهة طرفي آبائه وإن علوا ، وأبنائه وإن نزلوا ، وما يتصل بالطرفين من الأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات ، ومن يتصل بهم من أولادهم برحم جامعة . وقطع الرحم : كبيرة من غير خلاف ، لكن الصلة بعضُها أرفع من بعض ، فأدناها ترك المهاجرة ، وأدنى صلتها بالسلام . قال القاضي [في « الإكمال » ٨/ ٢٠] : وقد اختُلف في حدِّ الرحم التها برائووال . وقيل : بل هذا في كل رحم مَحْرم ، وعلى هذا : فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال . وقيل : بل هذا في كل رحم ممن يتطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث ، مَحْرماً كان أو غير مَحْرم ) . والقول الأخير هو ما صوبه الإمام النووي رحمه الله تعالى في المواريث ، مَحْرماً كان أو غير مَحْرم ) . والقول الأخير هو ما صوبه الإمام النووي رحمه الله تعالى في المرح مسلم » ( ١١٣/١٦ ) والله أعلم .

7٧٩ وَرَوَيْنَا فِي « مُوطًّا الْإِمَامِ مَالِكِ » رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَة : أَنَّ الطُّفَيْلَ بْنَ أَبِيّ بْنِ كَعْبِ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ كَانَ يَأْتِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فَيَغْدُو مَعَهُ إِلَى السُّوقِ ، قَالَ : فَإِذَا غَدُونَا إِلَى السُّوقِ . . لَمْ يَمُرَّ عَبْدُ اللهِ عَلَىٰ سَقَّاطِ (١) وَلاَ صَاحِبِ بَيْعَةٍ وَلاَ مِسْكِينِ ولاَ أَحَدٍ . . إِلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ ؟ عَبْدُ اللهِ عَلَىٰ سَقَّاطِ (١) وَلاَ صَاحِبِ بَيْعةٍ وَلاَ مِسْكِينِ ولاَ أَحَدٍ . . إِلاَّ سَلَّمَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ الطُّفَيْلُ : فَجِئْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَوْما ، فَأَسْتَتْبَعَنِي إِلَى السُّوقِ ، فَقُلْتُ لَهُ : مَا تَصْنَعُ بِالسُّوقِ وَأَنْتَ لاَ تَقِفُ عَلَى البُيْعِ ، وَلاَ تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ ، وَلاَ تَسْوَمُ مَا تَصْنَعُ بِالسُّوقِ وَأَنْتَ لاَ تَقِفُ عَلَى البُيْعِ ، وَلاَ تَسْأَلُ عَنِ السِّلَعِ ، وَلاَ تَسُومُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ فَي مَجَالِسِ السُّوقِ ؟ قَالَ : وَأَقُولُ : ٱجْلِسْ بِنَا هَاهُنَا نَتَحَدَّثُ ، وَلاَ تَسْفَى اللهِ اللهُ عَلَى مَنْ لَقِينَاهُ ) [ط١/ ١٩٦] . فَقَالَ لِي ٱبْنُ عُمَرَ : ( يَا أَبَا بَطْنِ \_ وَكَانَ الطُّفَيْلُ ذَا بَطْنِ (٢) \_ إِنَّمَا نَعْدُو مِنْ أَجْلِ اللهُ عَلَى مَنْ لَقِينَاهُ ) [ط١/ ١٩٦] .

٦٨٠ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ ﴾ عَنْهُ قَالَ : ﴿ وَقَالَ عَمَّارٌ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ :
 ثَلاَتُ مَنْ جَمَعَهُنَّ . . فَقَدْ جَمَعَ ٱلْإِيمَانَ : ٱلْإِنْصَافُ مِنْ نَفْسِكَ ، وَبَذْلُ ٱلسَّلاَمِ لِلْعَالَمِ ، وَٱلْإِنْفَاقُ مِنَ ٱلْإِقْتَارِ ﴾ [خ١/٥٠] .

وَرَوَيْنَا هَانَا فِي غَيْرِ "ٱلْبُخَارِيِّ" مَرْفُوعاً إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣).

قُلْتُ : وَقَدْ جَمَعَ فِي هَاذِهِ ٱلْكَلِمَاتِ ٱلثَّلاَثِ خَيْرَاتِ ٱلآخِرَةِ وَٱلدُّنْيَا ؛ فَإِنَّ ٱلْإِنْصَافَ يَقْتَضِي أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ جَمِيعَ جُقُوقِهِ وَمَا أَمَرَهُ بِهِ ، وَيَجْتَنِبَ

<sup>(</sup>١) السقاط : الذي يبيع سقط المتاع ؛ أي : رديئه وحقيره . ( الفتوحات » ( ٢٨١/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر الملحق رقم ( ٦٨٠ ) .

جَمِيعَ مَا نَهَاهُ عَنْهُ ، وَأَنْ يُؤَدِّيَ إِلَى ٱلنَّاسِ حُقُوقَهُمْ ، وَلاَ يَطْلُبَ مَا لَيْسَ لَهُ ، وَأَنْ يُنْصِفَ أَيْضاً نَفْسَهُ فَلاَ يُوقِعُهَا فِي قَبِيحِ أَصْلاً .

وَأَمَّا بَذْلُ ٱلسَّلاَمِ لِلْعَالَمِ. . فَمَعْنَاهُ : لِجَمِيعِ ٱلنَّاسِ ، فَيَتَضَمَّنُ أَلاَّ يَتَكَبَّرَ عَلَىٰ أَحَدٍ ، وَأَلاَّ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَدٍ جَفَاءٌ يَمْتَنِعُ بِسَبَبِهِ مِنَ ٱلسَّلاَم عَلَيْهِ .

وَأَمَّا ٱلْإِنْفَاقُ مِنَ ٱلْإِقْتَارِ. . فَيَقْتَضِي كَمَالَ ٱلْوُثُوقِ بِٱللهِ تَعَالَىٰ وَٱلتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ ، وَٱلشَّفَقَةِ عَلَى ٱلنَّوْفِيقَ لِجَمِيعِهِ . وَغَيْرِ ذَلِكَ ، نَسْأَلُ ٱللهَ ٱلْكَرِيمَ ٱلتَّوْفِيقَ لِجَمِيعِهِ .

## ٢ ـ بَابُ كَيْفِيَّةِ ٱلسَّلاَم

إَعْلَمْ : أَنَّ ٱلْأَفْضَلَ أَنْ يَقُولَ ٱلْمُسَلِّمُ : ( ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ) ، فَيَأْتِي بِضَمِيرِ ٱلْجَمْعِ وَإِنْ كَانَ ٱلْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِداً ، وَيَقُولَ ٱلْمُجِيبُ: (وَعَلَيْكُمْ ٱلسَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ)، وَيَأْتِي بِوَاوِ ٱلْعَطْفِ فِي قَوْلِهِ: (وَعَلَيْكُمْ)(١).

وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَىٰ أَنَّ ٱلْأَفْضَلَ فِي ٱلْمُبْتَدِىءِ أَنْ يَقُولَ: (ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ): ٱلْإِمَامُ أَقْضَى ٱلْقُضَاةِ أَبُو ٱلْحَسَنِ ٱلْمَاوَرْدِيُّ فِي كِتَابِهِ ( وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ): ٱلْإِمَامُ أَقْضَى ٱلْقُضَاةِ أَبُو الْحَسَنِ ٱلْمُتَوَلِّي مِنْ ( اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٧٨٧ / ) : ( إِن المسلِّم لما تضمن سلامه الدعاء للمسلَّم عليه بوقوع السلامة وحلولها عليه . كان الرد من الرادِّ متضمناً لطلب أن يحل عليه من ذلك مثل ما طلبه له ، كما إذا قال : غفر الله لك ، فإنك تقول : ولك فغفر ، ويكون هاذا أحسن من قولك : وغفر لك ؛ لأن تجريد القصد إلى مشاركة المدعو به للداعي في ذلك الدعاء مثل دعائه ، وكأنه قال : ولك أيضاً ؛ أي : أنت مشارك لي في ذلك مماثل ، لا أنفرد به عنك ، ولا أختص به دونك ، ولا ربب أن هاذا المعنى يستدعى تقديم المشارك المساوي ) .

<sup>(</sup>٢) قوله: (أقضى القضاة) اختلف العلماء في إطلاق هذه العبارة وأمثالها كقاضي القضاة ، وحاكم الحكام ، فمن مجوِّز لذلك ، ومن محرِّم . قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في «الفتوحات » ( ٢٨٨/٥ ): (والحاصل: أن العرف خصص هذين بإطلاقهما علىٰ أعدل القضاة وأعلمهم بالنسبة لأهل زمنه في بلده أو إقليمه ، وقد أنكروا علىٰ من أراد التلقيب بشاهان شاه ، وأفتى الماوردي بتحريمه لصحة الحديث بالمنع منه ).

## وَدَلِيلُهُ :

٦٨١-مَا رَوَيْنَاهُ فِي « مُسْنَدِ ٱلدَّارِمِيِّ » وَ « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ٱلْحُصَيْنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (١) ، فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسَ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عَشْرٌ » ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « عَشْرٌ » ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ (٢) ، فَقَالَ : السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَسَلَّمَ : « عَشْرُونَ » ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ ، فَقَالَ : « ثَلاَثُونَ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثُ حَسَنُ وَبَرَكَاتُهُ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلَسَ ، فَقَالَ : « ثَلاَثُونَ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثُ حَسَنُ اللهِ عَلَيْهُ مَا مَا اللهُ اللهِ مُعَلِيْهُ مَا مَا اللهُ مُعَلِيْهُ عَلَيْهُ مَسْرُهُ اللهِ عَبَلَسَ ، فَقَالَ : « ثَلاَثُونَ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثُ حَسَنُ اللهِ عَمَالَ : « وَهِ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مُ اللهُ ا

٦٨٢-وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُودَ مِنْ رِوَايَةِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ زِيَادَةٌ عَلَىٰ هَـٰذَا : قَالَ : ثُمَّ أَتَـٰى آخَرُ فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ ، فَقَالَ : « أَرْبَعُونَ » ، وَقَالَ : « هَـٰكَذَا تَكُونُ ٱلْفَضَائِلُ » [د١٩٦٥ وانظر الملحق] .

7٨٣ - وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَجُلٌ يَمُرُّ بِٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْعَىٰ دَوَابَّ أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَيَقُولُ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَعَلَيْكَ ٱلسَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَرِضُوَانُهُ ﴾ ، فقيل : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ تُسَلِّمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَرِضُوَانُهُ ﴾ ، فقيل : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ تُسَلِّمُ عَلَىٰ هَلذَا سَلاَماً مَا تُسَلِّمُهُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِكَ ؟! قَالَ : ﴿ وَمَا يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ وَهُو يَنْصَرِفُ بِأَجْرِ بِضْعَةَ عَشَرَ رَجُلاً ؟! ﴾ [سني ٣٥ وانظر الملحق] .

قَالَ أَصْحَابُنَا : فَإِنْ قَالَ ٱلْمُبْتَدِىءُ : ( ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ).. حَصَلَ ٱلسَّلاَمُ ، وَإِنْ قَالَ : ( ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ).. حَصَلَ أَيْضاً .

وَأَمَّا ٱلْجَوَابُ.. فَأَقَلُّهُ: ( وَعَلَيْكَ ٱلسَّلاَمُ ) ، أَوْ ( وَعَلَيْكُمُ ٱلسَّلاَمُ ) ، فَإِنْ

<sup>(</sup>١) في (أ) و(د): (إلى النبي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(د): (فرد عليه ثم جلس).

حَذَفَ ( ٱلْوَاوَ ) فَقَالَ : ( عَلَيْكُمُ ٱلسَّلاَمُ ) . . أَجْزَأَهُ ذَلِكَ وَكَانَ جَوَاباً ، هَلْذَا هُوَ الْمَذْهَبُ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمَشْهُورُ ٱلَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ إِمَامُنَا ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي « ٱلْمَنْهُورُ اللَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ إِمَامُنَا ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي كِتَابِهِ « ٱلْأُمِّ » ، وَقَالَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا ، وَجَزَمَ أَبُو سَعْدِ ٱلْمُتَوَلِّي مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِهِ « ٱللَّمَّةِ » ، وَقَالَهُ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا ، وَجَزَمَ أَبُو سَعْدِ ٱلْمُتَولِّي مِنْ أَصْحَابِنَا فِي كِتَابِهِ « ٱلثَّتِمَّةُ » بِأَنَّهُ لاَ يُجْزِئُهُ وَلاَ يَكُونُ جَوَاباً ، وَهَلْذَا ضَعِيفٌ أَوْ غَلَطٌ ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْكِتَابِ وَٱلسُّنَةِ وَنَصِّ إِمَامِنَا ٱلشَّافِعِيِّ .

أَمَّا ٱلْكِتَابُ : فَقَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ قَالُواْ سَكُمُّا قَالَ سَكُمُّ ﴾ ، وَهَـٰذَا وَإِنْ كَانَ شَرْعاً لِمَا قَبْلَنَا فَقَدْ جَاءَ شَرْعُنَا بِتَقْرِيرِهِ ، وَهُو حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ٱلَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي جَوَابِ الْمَا قَبْلَنَا فَقَدْ جَاءَ شَرْعُنَا بِتَقْرِيرِهِ ، وَهُو حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ٱلَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي جَوَابِ الْمُلَائِكَةِ آدَمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا : الْمُلَائِكَةِ آدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَنَا : ﴿ أَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ قَالَ : هِي تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ ﴾ (١) [خ٣٢٦ـ م ٢٨٤١] ، وَهَاذِهِ ٱلْأُمَّةُ دَاخِلَةٌ فِي ذُرِّيَّتِهِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَٱتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَىٰ أَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي ٱلْجَوَابِ: (عَلَيْكُمْ). لَمْ يَكُنْ جَوَاباً ، فَلَوْ قَالَ: (وَعَلَيْكُمْ) بِهِ الْوَاوِ). فَهَلْ يَكُونُ جَوَاباً ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا ، وَلَوْ قَالَ: (السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ) بِهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا ، وَلَوْ قَالَ: (السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ). فَلِلْمُجِيبِ وَلَوْ قَالَ الْمُبْتَدِيءُ : (سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ) ، أَوْ قَالَ: (السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ) . فَلِلْمُجِيبِ أَنْ يَقُولَ : (السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ) ، وَلَهُ أَنْ يَقُولَ : (السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ) ، قَالُو السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ) ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ قَالُواْسَلَامُ السَّلاَمُ ﴾ .

قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو ٱلْحَسَنِ ٱلْوَاحِدِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا : (أَنْتَ فِي تَعْرِيفِ ٱلسَّلاَمِ وَتَنْكِيرِهِ بِٱلْخِيَارِ ) . قُلْتُ : وَلَـٰكِنَّ ٱلْأَلِفَ وَٱللاَّمَ أَوْلَىٰ .

فَضَّنَّا إِنَّ اللَّهِ عِنانَ معنى ما صح عنه صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنه كان يسلم ثلاثاً]

٦٨٤ ـ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ . . أَعَادَهَا ثَلَاثاً حَتَّىٰ تُفْهَمَ

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ٦٧٤ ) .

عَنْهُ (١) ، وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ . . سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثَلَاثاً ) [خ٩٥] .

قُلْتُ : وَهَاذَا ٱلْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَىٰ مَا إِذَا كَانَ ٱلْجَمْعُ كَثِيراً ، وَسَيَأْتِي بَيَانُ هَاذِهِ ٱلْمَسْأَلَةِ وَكَلاَمُ ٱلْمَاوَرْدِيِّ صَاحِبِ « ٱلْحَاوِي » فِيهَا إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ (٢) .

## فَهُمِّكُم اللَّهُ اللَّهُ السَّلَّامُ وَرَدُهُ وَمَا يَسْتَحَبُّ فَيُهَ] :

وَأَقَلُ ٱلسَّلاَمِ ٱلَّذِي يَصِيرُ بِهِ مُسَلِّماً مُؤَدِّياً سُنَّةَ ٱلسَّلاَمِ: أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِحَيْثُ يُسْمِعُ ٱلرَّدُّ عَلَيْهِ. يُسْمِعُ ٱلمُسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلاَ يَجِبُ ٱلرَّدُّ عَلَيْهِ.

وَأَقَلُ مَا يَسْقُطُ بِهِ فَرْضُ رَدِّ ٱلسَّلاَمِ : أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ ٱلْمُسَلِّمُ ، فَإِنْ لَمْ يَسْمَعُهُ . لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ فَرْضُ ٱلرَّدِّ ، ذَكَرَهُمَا ٱلْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ .

قُلْتُ : وَٱلْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ رَفْعاً يَسْمَعُهُ بِهِ ٱلْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ أَوْ عَلَيْهِمْ سَمَاعاً مُحَقَّقاً ، وَإِذَا تَشَكَّكَ فِي أَنَّهُ يُسْمِعُهُمْ . . زَادَ فِي رَفْعِهِ ، وَٱحْتَاطَ وَٱسْتَظْهَرَ ، أَمَّا إِذَا سَلَّمَ عَلَىٰ أَيْفَاظٍ عِنْدَهُمْ نِيَامٌ . . فَٱلسُّنَّةُ : أَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ بِحَيثُ يَحْصُلُ سَمَاعُ ٱلْأَيْقَاظِ وَلاَ يَسْتَيْقِظُ ٱلنِّيَامُ .

مُحْدِيثِ ٱلْمِقْدَادِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ٱلطَّوِيلِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيبَهُ مِنَ ٱللَّبَنِ ، فَيَجِيءُ مِنَ ٱللَّيْلِ قَالَ : ( كُنَّا نَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيبَهُ مِنَ ٱللَّبَنِ ، فَيَجِيءُ مِنَ ٱللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيماً لاَ يُحِيئُنِي ٱلنَّوْمُ ، وَأَمَّا فَيُسْلِمُ ٱلْيُقْظَانَ ، وَجَعَلَ لاَ يَجِيئُنِي ٱلنَّوْمُ ، وَأَمَّا صَاحِبَايَ. . فَنَامَا ، فَجَاءَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ ) ، وَٱللهُ أَعْلَمُ [م٥٠٧] .

<sup>(</sup>۱) وفي الاقتصار على الثلاث إِشعار بأن مراتب الفهم كذلك : أعلىٰ وأدنىٰ وأوسط ، وأن من لم يفهم في الثلاث لا يفهم ولو زيد عليه مرات . « الفتوحات » ( ٢٩٦/٥ ) . وقد أثبتت البحوث العصرية : أن الأشخاص ينقسمون إلىٰ ثلاثة أقسام : سمعي ونظري وإحساسي ، ولكل نوع أسلوب في المخاطبة والتفاهم يختلف عن الآخر . . . ولعل التكرار بالإعادة ثلاث مرات ؛ ليستوعب الأنواع الثلاثة ، وهلذا يُعدُّ من معجزات هذا الدين وعظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٢) انظر (ص٤٢١).

فَيَ إِنَّ اللهِ اشتراط كون رد السلام على الفور] :

قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ ٱلْقَاضِي حُسَيْنٌ وَٱلْإِمَامُ أَبُو ٱلْحَسَنِ ٱلْوَاحِدِيُّ وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَصْحَابِنَا : ( وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ ٱلْجَوَابُ عَلَى ٱلْفَوْرِ ، فَإِنْ أَخَّرَهُ ثُمَّ رَدَّ. لَمْ يُعَدَّ جَوَابًا ، وَكَانَ آثِماً بِتَرْكِ ٱلرَّدِّ ) .

# ٣ ـ بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهَةِ ٱلْإِشَارَةِ بِٱلسَّلاَم بِٱلْيَدِ وَنَحْوِهَا بِلاَ لَفْظٍ

7٨٦ ـ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا ، لاَ تَشَبَّهُوا بِٱلْيَهُودِ وَلاَ بِٱلنَّصَارَىٰ ؛ فَإِنَّ تَسْلِيمَ ٱلْيَهُودِ ٱلْإِشَارَةُ بِٱلْأَصَابِعِ ، وَتَسْلِيمَ ٱلْيَهُودِ ٱلْإِشَارَةُ بِٱلْأَصَابِعِ ، وَتَسْلِيمَ ٱلْيَهُودِ ٱلْإِشَارَةُ بِٱلْأَصَابِعِ ، وَتَسْلِيمَ ٱلنَّصَارَى ٱلْإِشَارَةُ بِٱلْكَتِفِ » (١) ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ [ت ٢١٩٥] .

٧٨٧ قُلْتُ : وَأَمَّا ٱلْحَدِيثُ ٱلَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي « كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ » عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ : ( أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِي ٱلْمَسْجِدِ يَوْماً وَعُصْبَةٌ مِنَ ٱلنِّسَاءِ قُعُودٌ ، فَأَلْوَىٰ بِيَدِهِ بِٱلتَّسْلِيمِ ) ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٢٦٩٧]. . فَهَاذَا مَحْمُولُ عَلَىٰ أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ ٱللَّفْظِ وَٱلْإِشَارَةِ ، يَدُلُّ عَلَىٰ فَهَاذَا أَنَّ أَبَا دَاوُودَ رَوَىٰ هَاذَا ٱلْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ : « فَسَلَّمَ عَلَيْنَا » هَاذَا أَنَّ أَبَا دَاوُودَ رَوَىٰ هَاذَا ٱلْحَدِيثَ ، وَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ : « فَسَلَّمَ عَلَيْنَا » [د٠٤٤] . [د٠٤٤]

## ٤\_ بَابُ حُكْم ٱلسَّلاَم

آعْلَمْ: أَنَّ ٱبْتِدَاءَ ٱلسَّلاَمِ سُنَّةُ مُسْتَحَبَّةُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ ، وَهُوَ سُنَّةُ عَلَى ٱلْكِفَايَةِ ، فَإِنْ كَانَ ٱلْمُسَلِّمُ جَمَاعَةً . . كَفَىٰ عَنْهُمْ تَسْلِيمُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ، وَلَوْ سَلَّمُوا كُلُّهُمْ . . كَانَ أَفْضَلَ .

<sup>(</sup>١) قوله ( « بالكتف » ) : في ( أ ) و( د ) : ( بالكف ) ، وفي ( ج ) : ( بالأكف ) ، وهو موافق لما في « الترمذي » .

قَالَ ٱلْإِمَامُ ٱلْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا فِي (كِتَابِ ٱلسِّيرِ) مِنْ «تَعْلِيقِهِ»: (لَيْسَ لَنَا سُنَّةُ عَلَى ٱلْكِفَايَةِ إِلاَّ هَلْذَا).

قُلْتُ : وَهَاذَا ٱلَّذِي قَالَهُ ٱلْقَاضِي مِنَ ٱلْحَصْرِ يُنْكَرُ عَلَيْهِ ؛ فَإِنَّ أَصْحَابَنَا رَحِمَهُمُ ٱللهُ قَالُوا : تَشْمِيتُ ٱلْعَاطِسِ سُنَّةٌ عَلَى ٱلْكِفَايَةِ \_ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانَهُ قَرِيباً إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ (١) \_ وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا بَلْ كُلُّهُمْ : ٱلْأُضْحِيَةُ سُنَّةٌ عَلَى ٱلْكِفَايَةِ فِي حَقِّ كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ ، فَإِذَا ضَحَّىٰ وَاحِدٌ مِنْهُمْ . . حَصَلَ ٱلشِّعَارُ وَٱلسُّنَةُ لِجَمِيعِهِمْ . .

وَأَمَّا رَدُّ ٱلسَّلاَمِ: فَإِنْ كَانَ ٱلْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِداً.. تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ٱلرَّدُّ، وَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً.. كَانَ رَدُّ ٱلسَّلاَمِ فَرْضَ كِفَايَةٍ عَلَيْهِمْ، فَإِنْ رَدَّهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ.. سَقَطَ ٱلْحَرَجُ عَنِ ٱلْبَاقِينَ، وَإِنْ تَرَكُوهُ كُلُّهُمْ.. أَثِمُوا كُلُّهُمْ، وَإِنْ رَدُّوا كُلُّهُمْ.. فَهُوَ ٱلنَّهَايَةُ فِي ٱلْكَمَالِ وَٱلْفَضِيلَةِ، كَذَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا، وَهُوَ ظَاهِرٌ حَسَنٌ.

وَٱتَّفَقَ أَصْحَابُنَا عَلَىٰ أَنَّهُ لَوْ رَدَّ غَيْرُهُمْ. . لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُمُ ٱلرَّدُّ ، بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرُدُّوا ، فَإِنِ ٱقْتَصَرُوا عَلَىٰ رَدِّ ذَلِكَ ٱلْأَجْنَبِيِّ . . أَثِمُوا .

٦٨٨ ـ رَوَيْنَا فِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يُجْزِىءُ عَنِ ٱلْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ ، وَيُجْزِىءُ عَنِ ٱلْجَمَاعَةِ إِذَا مَرُّوا أَنْ يُسَلِّمَ أَحَدُهُمْ ، وَيُجْزِىءُ عَنِ ٱلْجُلُوسِ أَنْ يَرُدَّ أَحَدُهُمْ » [د٢١٠٠] .

٦٨٩ ـ وَرَوَيْنَا فِي « ٱلْمُوطَّالِ » عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا سَلَّمَ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْقَوْم . . أَجْزَأَ عَنْهُمْ » [ط٢/٢٥٩] .

قُلْتُ : هَلْذَا مُرْسَلٌ صَحِيحُ ٱلْإِسْنَادِ .

<sup>(</sup>١) انظر (ص٤٤٢).

فَهُمُّ إِنَّ [في وجوب الرد من خلف الستر أو عند بلوغ الكتاب والرسول] :

قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو سَعْدِ ٱلْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ: (إِذَا نَادَىٰ إِنْسَانٌ إِنْسَاناً مِنْ خَلْفِ سِتْرِ أَوْ حَائِطٍ فَقَالَ: « ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا فُلاَنُ » ، أَوْ كَتَبَ كِتَاباً فِيهِ: « ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا فُلاَنُ » ، أَوِ « ٱلسَّلاَمُ عَلَىٰ فُلاَنٍ » ، أَوْ أَرْسَلَ رَسُولاً وَقَالَ: « سَلِّمْ عَلَىٰ فُلاَنٍ » ، أَوْ أَرْسَلَ رَسُولاً وَقَالَ: « سَلِّمْ عَلَىٰ فُلاَنٍ » ، فَبَلَغَهُ ٱلْكِتَابُ وَٱلرَّسُولُ. . وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ ٱلسَّلاَمَ ) .

وَكَذَا ذَكَرَ ٱلْوَاحِدِيُّ وَغَيْرُهُ أَيْضاً أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى ٱلْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ رَدُّ ٱلسَّلاَمِ إِذَا بَلَغَهُ ٱلسَّلاَمُ .

١٩٠ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَـٰذَا جِبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ) [خ٣١٧- ١٢٤٧] .
 ٱلسَّلاَمَ » قَالَتْ : قُلْتُ : وَعَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ) [خ٣١٧- ١٢٤٧] .

هَاكَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ رِوَايَاتِ « ٱلصَّحِيحَيْنِ » : « وَبَرَكَاتُهُ » ، ولَمْ يَقَعْ فِي بَعْضِهَا ، وَزِيَادَةُ ٱلنُّقَةِ مَقْبُولَةٌ . وَوَقَعَ فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » : « وَبَرَكَاتُهُ » ، وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [ت٢٨٨١] .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُرْسِلَ بِٱلسَّلاَمِ إِلَىٰ مَنْ غَابَ عَنْهُ .

فَضَّيُّكُ اللهِ المتحباب الرد على مبلِّغ السلام والمبلَّغ عنه]:

إِذَا بَعَثَ إِنْسَانٌ مَعَ إِنْسَانٍ سَلاَماً ، فَقَالَ ٱلرَّسُولُ : ( فُلاَنٌ يُسَلِّمُ عَلَيْكَ ). . فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى ٱلْفَوْرِ ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرُدَّ عَلَى ٱلْمُبَلِّغِ أَيْضاً ، فَيَقُولُ : ( وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ ) .

791 ـ رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ غَالِبٍ ٱلْقَطَّانِ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كَذَّثَنِي أَبِي إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَبِي يُقْرِئُكَ ٱلسَّلاَمَ ، فَقَالَ : « عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَنْتِهُ فَقُلْتُ : إِنَّ أَبِي يُقْرِئُكَ ٱلسَّلاَمَ ، فَقَالَ : « عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَبِيكَ ٱلسَّلاَمَ » [١٥٣١] .

قُلْتُ : وَهَانَا وَإِنْ كَانَ رِوَايَةً عَنْ مَجْهُولٍ (١) ؛ فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ أَحَادِيثَ ٱلْفَضَائِلِ يُتَسَامَحُ فِيهَا عِنْدَ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ كُلِّهِمْ (٢) .

فَصْلُ [في كيفية السلام على الأصم والأخرس والرد عليهما] :

قَالَ ٱلْمُتَوَلِّي: (إِذَا سَلَّمَ عَلَىٰ أَصَمَّ لاَ يَسْمَعُ.. فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَلَفَّظَ بِلَفْظِ ٱلسَّلاَمِ ؛ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ ، وَيُشِيرَ بِٱلْيَدِ حَتَّىٰ يَحْصُلَ ٱلْإِفْهَامُ وَيَسْتَحِقَّ ٱلْجَوَابَ ، فَلَوْ لَمَّ يَجْمَعْ بَيْنَهُمَا.. لاَ يَسْتَحِقُّ ٱلْجَوَابَ ).

قَالَ : ( وَكَذَا لَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَصَمُّ وَأَرَادَ ٱلرَّدَّ. . فَيَتَلَفَّظُ بِٱللِّسَانِ وَيُشِيرُ بِٱلْجَوَابِ ؛ لِيَحْصُلَ بِهِ ٱلْإِفْهَامُ ، وَيَسْقُطَ عَنْهُ فَرْضُ ٱلْجَوَابِ ) .

قَالَ: ( وَلَوْ سَلَّمَ عَلَىٰ أَخْرَسَ فَأَشَارَ ٱلْأَخْرَسُ بِٱلْيَدِ. . سَقَطَ عَنْهُ ٱلْفَرْضُ ؟ لِأَنَّ إِشَارَتَهُ قَائِمَةٌ مَقَامَ ٱلْعِبَارَةِ ، وَكَذَا لَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ أَخْرَسُ بِٱلْإِشَارَةِ يَسْتَحِقُّ ٱلْجَوَابَ ؟ لِمَا ذَكَرْنَا ) .

#### فَحَمَّا إِنَّ إِلَّا [في بيان سلام الصبي ورده على البالغ] :

قَالَ ٱلْمُتَوَلِّي: ( لَوْ سَلَّمَ عَلَىٰ صَبِيٍّ. . لاَ يَجِبُ عَلَيْهِ ٱلْجَوَابُ ، لِأَنَّ ٱلصَّبِيَّ لَهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ ٱلْفَرْضِ ) ، وَهَاذَا ٱلَّذِي قَالَهُ صَحِيحٌ ، لَاكِنَّ ٱلْأَدَبَ وَٱلْمُسْتَحَبَّ لَهُ ٱلْجَوَابُ .

قَالَ ٱلْقَاضِي حُسَيْنٌ وَصَاحِبُهُ ٱلْمُتَوَلِّي : ( وَلَوْ سَلَّمَ ٱلصَّبِيُّ عَلَىٰ بَالِغِ. . فَهَلْ يَجِبُ عَلَى ٱلْبَالِغِ ٱلرَّدُّ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ يَنْبَنِيَانِ عَلَىٰ صِحَّةِ إِسْلاَمِهِ : إِنْ قُلْنَا : يَصِحُّ يَجِبُ عَلَى الْبَالِغِ ٱلرَّدُ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ يَنْبَنِيَانِ عَلَىٰ صِحَّةِ إِسْلاَمِهِ : إِنْ قُلْنَا : يَصِحُّ

<sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ \_ كما في «الفتوحات» (۳۱۲/۵) \_ : (فيه تجوز عن الاصطلاح ؛ لأن من لم يسم يقال له : مبهم ، والمجهول إذا أطلق. . يراد به من سمي ولم يرو عنه إلا واحد ، ويقال أيضاً لمن روىٰ عنه أكثر من واحد : مجهول الحال ، وقد يقال : مجهول ، والمراد به حاله ، والله أعلم ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ص٣٦ ) .

إِسْلَامُهُ. . كَانَ سَلَامُهُ كَسَلاَمِ ٱلْبَالِغِ فَيَجِبُ جَوَابُهُ ، وَإِنْ قُلْنَا : لاَ يَصِحُّ إِسْلاَمُهُ. . لَمْ يَجِبْ رَدُّ ٱلسَّلاَم ، لَـٰكِنْ يُسْتَحَبُّ ) .

قُلْتُ : ٱلصَّحِيَحُ مِنَ ٱلْوَجْهَيْنِ : وُجُوبُ رَدِّ ٱلسَّلاَمِ ؛ لِقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَآ أَوْ رُدُّوهَا ﴾ ، وَأَمَّا قَوْلُهُمَا : إِنَّهُ مَبْنِيُّ عَلَىٰ إِسْلاَمِهِ . . فَقَالَ ٱلشَّاشِيُّ : ( هَـٰذَا بِنَاءٌ فَاسِدٌ ) ، وَهُو كَمَا قَالَ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَلَوْ سَلَّمَ بَالِغٌ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ فِيهِمْ صَبِيٍّ ، فَرَدَّ ٱلصَّبِيُّ وَلَمْ يَرُدَّ مِنْهُمْ غَيْرُهُ. . فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُمْ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ :

أَصَحُّهُمَا ـ وَبِهِ قَالَ ٱلْقَاضِي حُسَيْنٌ وَصَاحِبُهُ ٱلْمُتَوَلِّي ـ : لاَ يَسْقُطُ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلاً لِلْفَرْضِ ، وَٱلرَّدُّ فَرْضٌ فَلَمْ يَسْقُطْ بِهِ ، كَمَا لاَ يَسْقُطُ بِهِ ٱلْفَرْضُ فِي ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلْجَنَازَةِ .

وَٱلثَّانِي ـ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ ٱلشَّاشِيِّ صَاحِبِ « ٱلْمُسْتَظْهِرِيِّ » مِنْ أَصْحَابِنَا ـ : أَنَّهُ يَسْقُطُ ، كَمَا يَصِحُّ أَذَانُهُ لِلرِّجَالِ وَيَسْقُطُ عَنْهُمْ طَلَبُ ٱلْأَذَانِ .

قُلْتُ: وَأَمَّا ٱلصَّلاَةُ عَلَى ٱلْجِنَازَةِ: فَقَدِ ٱخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي سُقُوطِ فَرْضِهَا بِصَلاَةِ ٱلصَّبِيِّ عَلَىٰ وَجْهَيْنِ مَشْهُورَيْنِ: ٱلصَّجِيحُ مِنْهُمَا عِنْدَ ٱلْأَصْحَابِ: أَنَّهُ يَسْقُطُ ، وَنَصَّ عَلَيْهِ ٱلشَّافِعِيُّ (۱).

فَكُمُّ إِلَّى [في بيان أن السنة إعادة السلام بعد الافتراق ولو عن قرب] :

إِذَا سَلَّمَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ ، ثُمَّ لَقِيَهُ عَلَىٰ قُرْبٍ.. يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ ثَانِياً وَثَالِثاً وَأَكْثَرَ ، ٱتَّفَقَ عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ :

79٢ مَا رَوَيْنَاهُ فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ ٱلْمُسِيءِ صَلاَتَهُ : ( أَنَّهُ جَاءَ فَصَلَّىٰ ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ

<sup>(</sup>۱) في هامش ( د ) : ( نسخة : وقد أوضحت ذلك وبينت نص الشافعي وطرق الأصحاب فيه في « شرح المهذب » في « الصلاة على الميت » ) وانظر « المجموع » ( ٢١٦/٤ ، ٥/١٧٤ ) .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمَ وَقَالَ : « ٱرْجِعْ فَصَلِّ ؛ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ » فَرَجَعَ فَصَلَّ ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّىٰ لَمْ تُصَلِّ » فَرَجَعَ فَصَلَّىٰ ، ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، حَتَّىٰ فَعَلَ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ )(١) [خ٧٥٧- ١٣٩٥] .

٦٩٣ ـ وَرَوَيْنَا فِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " إِذَا لَقِيَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ. . فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ ، فَإِنْ حَالَتْ بَيْنَهُمَا شَجَرَةٌ أَوْ جِدَارٌ أَوْ حَجَرٌ ثُمَّ لَقِيَهُ . . فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ "(٢) [د٥٢٠٠] .

394 وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَاشَوْنَ ، فَإِذَا ٱسْتَقْبَلَتْهُمْ شَجَرَةٌ أَوْ أَكَمَةٌ فَصْحَابُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَمَاشَوْنَ ، فَإِذَا ٱسْتَقْبَلَتْهُمْ شَجَرَةٌ أَوْ أَكَمَةٌ فَتَفَرَّقُوا مِنْ وَرَائِهَا. . سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [سني ٢٤٥] . فَتَفَرَّقُوا يَمِيناً وَشِمَالاً ثُمَّ ٱلنَّقَوْا مِنْ وَرَائِهَا. . سَلَّمَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [سني ٢٤٥] .

فَكُنَّاكُوا فِي بيان من حصل سلامهما دفعة واحدة أو مترادفاً] :

إِذَا تَلاَقَىٰ رَجُلاَنِ فَسَلَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَىٰ صَاحِبِهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً ، أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ ٱلاَّخَرِ. . فَقَالَ ٱلْقَاضِي حُسَيْنٌ وَصَاحِبُهُ أَبُو سَعْدٍ ٱلْمُتَوَلِّي : ( يَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُبْتَدِئاً بِٱلسَّلاَمِ ، فَيَجِبُ عَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يَرُدَّ عَلَىٰ صَاحِبِهِ ) .

وَقَالَ ٱلشَّاشِيُّ : ( هَاذَا فِيهِ نَظَرٌ ؛ فَإِنَّ هَاذَا ٱللَّفْظَ يَصْلُحُ لِلْجَوَابِ ، فَإِذَا كَانَ

<sup>(</sup>۱) قال الإِمام النووي رحمه الله تعالىٰ في «شرح مسلم » ( ١٠٨/٤ ) : ( فإن قيل : كيف تركه مراراً يصلي صلاة فاسدة ؟ فالجواب : أنه لم يأذن له في صلاة فاسدة ، ولا علم من حاله أنه يأتي بها في المرة الثانية والثالثة فاسدة ، بل هو محتمل أن يأتي بها صحيحة ، وإِنما لم يعلمه أولاً ؛ ليكون أبلغ في تعريفه لصفة الصلاة المجزئة ) . وقال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٥/٣١٨ ) : ( فإن قيل : لم سكت عن تعليمه أولاً ؟ قلنا : إِن الرجل لما رجع ولم يستكشف الحال من مورد الوحي . . كأنه اغتر بما عنده من العلم ، فسكت صلى الله عليه وسلم عن تعليمه زجراً له وتأديباً ، وإرشاداً إلى استكشاف ما استَبْهم عليه ، فلما طلب كشف الحال . . أرشده إليه ) .

<sup>(</sup>٢) قيد في « المرقاة » الحجر بكونه كبيراً ؛ لتحصل به الحيلولة ، وقضية الحديث : أنه ما دام لم يحل بينهما حائل وكان بمرأى من صاحبه وإن بعد. . ألا يندب السلام عند تقاربهما وتلاقيهما ، ويحتمل تقييده بما لم يعدَّه العرف مفارقة ، وإلاً . . فيندب عند تقاربهما وتلاقيهما ، والله أعلم . « الفتوحات » (٣١٨/٥) .

أَحَدُهُمَا بَعْدَ ٱلآخَرِ.. كَانَ جَوَاباً ، وَإِنْ كَانَا دَفْعَةً.. لَمْ يَكُنْ جَوَاباً ) ، وَهَـٰذَا ٱلَّذِي قَالَهُ ٱلشَّاشِيُّ هُوَ ٱلصَّوَابُ<sup>(١)</sup> .

#### فَضَّنَّاكُ [في حكم السلام بصيغة الرد]:

إِذَا لَقِيَ إِنْسَاناً فَقَالَ ٱلْمُبْتَدِىءُ : ( وَعَلَيْكُمُ ٱلسَّلاَمُ ). . قَالَ ٱلْمُتَوَلِّي : ( لاَ يَكُونُ ذَلِكَ سَلاَماً ، فَلاَ يَسْتَحِقُّ جَوَاباً ؛ لِأَنَّ هَـٰذِهِ ٱلصِّيغَةَ لاَ تَصْلُحُ لِلاِبْتِدَاءِ ) .

قُلْتُ : أَمَّا إِذَا قَالَ : (عَلَيْكَ) ، أَوْ (عَلَيْكُمُ ٱلسَّلاَمُ) بِغَيْرِ (وَاوِ). فَقَطَعَ ٱلْمُخَاطَبِ بِهِ ٱلْجَوَابُ وَإِنْ كَانَ ٱلْإِمَامُ أَبُو ٱلْحَسَنِ ٱلْوَاحِدِيُّ بِأَنَّهُ سَلاَمٌ يَتَحَتَّمُ عَلَى ٱلْمُخَاطَبِ بِهِ ٱلْجَوَابُ وَإِنْ كَانَ قَدْ قَلَبَ ٱللَّفْظَ ٱلْمُعْتَادَ ، وَهَلْذَا ٱلَّذِي قَالَهُ ٱلْوَاحِدِيُّ هُوَ ٱلظَّاهِرُ ، وقَدْ جَزَمَ أَيْضاً إِمَامُ ٱلْحَرَمَيْنِ بِهِ ، فَيَجِبُ فِيهِ ٱلْجَوَابُ ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّىٰ سَلاَماً ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ : إِمَامُ ٱلْحَرَمَيْنِ بِهِ ، فَيَجِبُ فِيهِ ٱلْجَوَابُ ؛ لِأَنَّهُ يُسَمَّىٰ سَلاَماً ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ : فِي كَوْنِهِ سَلاَماً وَجْهَانِ كَٱلْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا فِيمَا إِذَا قَالَ فِي تَحَلُّلِهِ مِنَ ٱلصَّلاَةِ : فِي كَوْنِهِ سَلاَماً وَجْهَانِ كَٱلْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا فِيمَا إِذَا قَالَ فِي تَحَلُّلِهِ مِنَ ٱلصَّلاَةِ : فِي كَوْنِهِ سَلاَماً وَجْهَانِ كَٱلْوَجْهَيْنِ لِأَصْحَابِنَا فِيمَا إِذَا قَالَ فِي تَحَلُّلِهِ مِنَ ٱلصَّلاَةِ : عَلَيْكُمُ ٱلسَّلاَمُ ). . هَلْ يَحْصُلُ بِهِ ٱلتَّحَلُّلُ أَمْ لاَ ؟ ٱلْأَصَحُ : أَنَّهُ يَحْصُلُ ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ هَاذَا لاَ يَسْتَحِقُّ فِيهِ جَوَاباً بِكُلِّ حَالٍ ؛

190- لِمَا رَوَيْنَا فِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ " وَ" ٱلتِّرْمِذِيِّ " وَغَيْرِهِمَا بِٱلْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ عَنْ أَبِي جُرَيِّ ٱلْهُجَيْمِيِّ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - وَٱسْمُهُ جَابِرُ بْنُ سُلَيْم، وَقِيلَ: سُلَيْم، وَقِيلَ: سُلَيْم، وَقِيلَ: سُلَيْم بْنُ جَابِرٍ - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: عَلَيْكَ ٱلسَّلاَمُ ، فَإِنَّ ( عَلَيْكَ ٱلسَّلاَمُ ) عَلَيْكَ ٱلسَّلاَمُ ، فَإِنَّ ( عَلَيْكَ ٱلسَّلاَمُ ) تَحِيتُ ٱلمَوْتَىٰ "، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [د٨٠٤-ت٢٧٢ وانظر الملحن] . قَالَ أَنْ يَكُ نَ جَلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [د٨٠٤-ت٢٧٢ وانظر الملحن] . قَالَ أَنْ يَكُ نَ جَلِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [د٨٤٤-ت٢٧٢ وانظر الملحن] . قَالُ أَنْ يَكُ نَ جَلِيثٌ كَسَنٌ صَحِيحٌ [د٨٤٤-ت٢٧٢ وانظر الملحن] . قَالَ النَّرْمِذِيُّ : حَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللهُ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ ال

قُلْتُ : وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثُ وَرَدَ فِي بَيَانِ ٱلْأَحْسَنِ وَٱلْأَكْمَلِ ،

<sup>(</sup>۱) كذا في (ج) بزيادة : (قلت : ينبغي أن يكون جواباً في الحالين ، ولا يجب على أحد منهما الرد بعد ذلك ) . قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » (٣١٩/٥) : ( ويوجد في بعض نسخ « الأذكار » : « قلت : ينبغي أن يكون جواباً . . . » إلخ ، وفيه مخالفة لقوله هنا أن التفصيل هو الصواب ، ولقوله في « الروضة » [٢٢٨/١٠] : « إنه الذي ينبغي أن يجزم به ، والله أعلم » ، فالظاهر أنه مما ألحق بالكتاب ؛ إذ لو كان منه . . لنقله عنه المتأخرون من الأصحاب ، والله أعلم بالصواب ) .

وَلاَ يَكُونُ ٱلْمُرَادُ أَنَّ هَلذَا لَيْسَ بِسَلاَم ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَقَدْ قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ ٱلْغَزَالِيُّ فِي « ٱلْإِحْيَاءِ » [٢/ ٢٠٥] : ( يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ ٱبْتِدَاءً : « عَلَيْكُمُ ٱلسَّلاَمُ » ؛ لِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ ) ، وَٱلْمُخْتارُ : أَنَّهُ يُكْرَهُ ٱلِابْتِدَاءُ بِهَاذِهِ ٱلصِّيغَةِ ، فَإِنِ ٱبْتَدَأَ. . وَجَبَ ٱلْجَوَابُ ؛ لِأَنَّهُ سَلاَمٌ .

فَكُنُّ [في بيان أن السنة الابتداء بالسلام قبل أي كلام] :

ٱلسُّنَةُ: أَنَّ ٱلْمُسَلِّمَ يَبْدَأُ بِٱلسَّلاَمِ قَبْلَ كُلِّ كَلاَمٍ ، وَٱلْأَحَادِيثُ ٱلصَّحِيحَةُ وَعَمَلُ سَلَفِ ٱلشُّنَةُ: أَنَّ ٱلْمُعْتَمَدُ فِي دَلِيلِ سَلَفِ ٱلْأُمَّةِ وَخَلَفِهَا عَلَىٰ وَفْقِ ذَلِكَ مَشْهُورَةٌ ، فَهَاذَا هُوَ ٱلْمُعْتَمَدُ فِي دَلِيلِ ٱلْفَصْل .

٦٩٦ وَأَمَّا ٱلْحَدِيثُ ٱلَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي «كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلسَّلاَمُ قَبْلَ ٱلْكَلاَمِ ». . فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : هَلذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ [ت٢٦٩٩ وانظر الملحق] .

فَكُنَّاكُ اللَّهِ الله الله الله على الغير أفضل من الرد عليه] :

ٱلِابْتِدَاءُ بِٱلسَّلاَمِ أَفْضَلُ .

٦٩٧ لِقَوْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ : « وَخَيْرُهُمَا ٱلَّذِي يَبْدَأُ بِٱلسَّلاَم »(١) [خ٧٧٧- ٢٠٥١] .

فَيَنْبَغِي لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْمُتَلاَقِيَيْنِ أَنْ يَحْرِصَ عَلَىٰ أَنْ يَبْتَدِىءَ بِٱلسَّلاَمِ .

٦٩٨ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِٱللهِ . . مَنْ بَدَأَهُمْ بِٱلسَّلَام » [د١٩٧٥] .

إنما كان خير المتقاطعين من بدأ بالسلام ؛ لما فيه من قطع القطيعة وإماتة حظ النفس وغرضها ،
 والإقبال علىٰ جبر الخاطر وإزالة الشحناء من البين ، والله أعلم . « الفتوحات » ( ٣٢٧/٥ ) .

وَفِي رِوَايَةِ ٱلتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةً: قِيلَ: يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ ٱلرَّجُلاَنِ يَلْتَقِيَانِ أَيُهُمَا يَبْدَأُ بِٱلسَّلاَمِ ؟ قَالَ: ﴿ أَوْلاَهُمَا بِٱللهِ تَعَالَىٰ ﴾ ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٢٦٩٤].

٥- بَابُ ٱلْأَحْوَالِ ٱلَّتِي يُسْتَحَبُّ فِيهَا ٱلسَّلاَمُ ، وَٱلَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا ، وَٱلَّتِي يُبَاحُ

آعْلَمْ: أَنَّا مَأْمُورُونَ بِإِفْشَاءِ ٱلسَّلاَمِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ ، لَكَكِنَّهُ يَتَأَكَّدُ فِي بَعْضِ ٱلْأَحْوَالِ وَيَخِفُّ فِي بَعْضِهَا ، فَأَمَّا أَحْوَالُ تَأَكَّدِهِ وَٱسْتِحْبَابِهِ. . فَلاَ تَنْحَصِرُ ؛ لِأَنَّهَا ٱلْأَصْلُ ، فَلاَ نَتَكَلَّفُ ٱلتَّعَرُّضَ لِأَفْرَادِهَا .

وَٱعْلَمْ : أَنَّهُ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ ٱلسَّلاَمُ عَلَى ٱلْأَحْيَاءِ وَٱلْمَوْتَىٰ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي ( كِتَابِ أَذْكَارِ ٱلْجَنَائِزِ ) كَيْفِيَّةَ ٱلسَّلاَم عَلَى ٱلْمَوْتَىٰ ( ) .

وَأَمَّا ٱلْأَحْوَالُ ٱلَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا أَوْ يَخِفُّ أَوْ يُبَاحُ.. فَهِيَ مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ ذَلِكَ، فَيُحْتَاجُ إِلَىٰ بَيَانِهَا:

فَمِنْ ذَلِكَ : إِذَا كَانَ ٱلْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ مُشْتَغِلاً بِٱلْبَوْلِ وَٱلْجِمَاعِ وَنَحْوِهِمَا.. فَيُكْرَهُ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِ ، وَلَوْ سَلَّمَ (٢).. لاَ يَسْتَحِقُّ جَوَاباً .

وَمِنْ ذَلِكَ : مَنْ كَانَ نَائِماً أَوْ نَاعِساً .

وَمِنْ ذَلِكَ : مَنْ كَانَ مُصَلِّياً أَوْ مُؤَذِّناً فِي حَالِ أَذَانِهِ أَوْ إِقَامَتِهِ ٱلصَّلاَةَ ، أَوْ كَانَ فِي حَالِ أَذَانِهِ أَوْ إِقَامَتِهِ ٱلصَّلاَةَ ، أَوْ كَانَ فِي حَمَّامٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ ٱلْأُمُورِ ٱلَّتِي لاَ يُؤْثَرُ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْهِ فِيهَا .

<sup>(</sup>۱) انظر (ص۲۸٦)

٢) هو بالبناء للفاعل ، وفاعله المستتر يعود إلى المسلم المفهوم من قوله : (يسلم عليه) أي : لو سلم المسلم على المشغول بقضاء الحاجة . . ( لا يستحق جواباً ) ؛ لتقصيره بُمكالمة مَنْ مُكالمته بعيدة عن الأدب والمروءة ومكارم الأخلاق . « الفتوحات » ( ٣٢٨/٥ ) . وقد وقع الفعل في الأصل بالبناء للمفعول : ( ولو سُلم ) ، وعليه : فالفاعل المستتر في قوله : ( لا يستحق ) يعود إلى المسلم المفهوم من قوله : ( ولو سُلم ) أي : ولو سُلم على المشغول من قبل أحدٍ مسلم لا يستحق هذا المسلم جواباً .

وَمِنْ ذَلِكَ : إِذَا كَانَ يَأْكُلُ وَٱللُّقْمَةُ فِي فَمِهِ .

فَإِنْ سَلَّمَ فِي هَاذِهِ ٱلْأَحْوَالِ. . لَمْ يَسْتَحِقَّ جَوَاباً (١) .

أَمَّا إِذَا كَانَ عَلَى ٱلْأَكْلِ وَلَيْسَتِ ٱللُّقْمَةُ فِي فَمِهِ. . فَلاَ بَأْسَ بِٱلسَّلاَمِ ، وَيَجِبُ ٱلْجَوَابُ ، وَكَذَلِكَ فِي حَالِ ٱلْمُبَايَعَةِ وَسَائِرِ ٱلْمُعَامَلاَتِ يُسَلِّمُ وَيَجِبُ ٱلْجَوَابُ .

وَأَمَّا ٱلسَّلاَمُ فِي حَالِ خُطْبَةِ ٱلْجُمُعَةِ.. فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يُكْرَهُ ٱلِابْتِدَاءُ بِهِ ؟ لِأَنَّهُمْ مَأْمُورُونَ بِٱلْإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ ، فَإِنْ خَالَفَ وَسَلَّمَ.. فَهَلْ يُرَدُّ عَلَيْهِ ؟ فِيهِ خِلاَفٌ لِأَصْحَابِنَا:

مِنْهُمْ مَنْ قَالَ : لا يُرَدُّ عَلَيْهِ ؛ لِتَقْصِيرِهِ .

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنْ قُلْنَا : ٱلْإِنْصَاتُ وَاجِبٌ.. لاَ يُرَدُّ عَلَيْهِ ، وَإِنْ قُلْنَا : ٱلْإِنْصَاتُ سُنَّةٌ.. رَدَّ عَلَيْهِ وَاحِدٌ مِنَ ٱلْحَاضِرِينَ ، وَلاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ عَلَىٰ كُلِّ وَجْهِ .

وَأَمَّا ٱلسَّلاَمُ عَلَى ٱلْمُشْتَخِلِ بِقِرَاءَةِ ٱلْقُرْآنِ. فَقَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو ٱلْحَسَنِ ٱلْوَاحِدِيُّ: ( ٱلْأَوْلَىٰ تَرْكُ ٱلسَّلاَمِ عَلَيْهِ ؛ لِاشْتِغَالِهِ بِٱلتِّلاَوَةِ ، فَإِنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ . كَفَاهُ ٱلرَّدُّ بِٱلْإِشَارَةِ ، وَإِنْ رَدَّ بِٱللَّفْظِ . ٱسْتَأْنَفَ ٱلِاسْتِعَاذَةَ ثُمَّ عَادَ إِلَى ٱلتِّلاَوَةِ ) ، كَفَاهُ ٱلرَّدُ بِٱلْإِشَارَةِ ، وَإِنْ رَدَّ بِٱللَّفْظِ . ٱسْتَأْنَفَ ٱلِاسْتِعَاذَةَ ثُمَّ عَادَ إِلَى ٱلتِّلاَوَةِ ) ، هَانَا كَلاَمُ ٱلْوَاحِدِيِّ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ، وَٱلظَّاهِرُ : أَنَّهُ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ ، وَيَجِبُ ٱلرَّدُ بَاللَّفْظِ .

أَمَّا إِذَا كَانَ مُشْتَغِلاً بِٱلدُّعَاءِ مُسْتَغْرِقاً فِيهِ مُنْجَمِعَ ٱلْقَلْبِ عَلَيْهِ. فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ : هُوَ كَٱلْمُشْتَغِلِ بِٱلْقِرَاءَةِ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَٱلْأَظْهَرُ عِنْدِي فِي هَلْذَا : أَنَّهُ يُكْرَهُ ٱلسَّلاَمُ عَلَيْهِ ؟ لِأَنَّهُ يَتَنَكَّدُ بِهِ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ مَشَقَّةِ ٱلْأَكْلِ .

<sup>(</sup>١) قال في « شرح الروض » ( ٤/ ١٨٥ ) : ( الضابط كما قاله الإِمام : أن يكون الشخص بحالة لا يليق بالمروءة القرب منه فيها ، فيدخل فيها النائم والناعس والخطيب وغيرهم ) .

وَأَمَّا ٱلْمُلَبِّي فِي ٱلْإِحْرَامِ. فَيُكْرَهُ أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ قَطْعُ ٱلتَّلْبِيَةِ ، فَإِنْ سُلِّمَ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ ٱللهُ .

فَجُنَّاكُ [في بيان حكم رد السلام في الأحوال المتقدمة التي يكره فيها السلام]:

قَدْ تَقَدَّمَتِ ٱلْأَحْوَالُ ٱلَّتِي يُكْرَهُ ٱلسَّلاَمُ فِيهَا ، وَذَكَرْنَا أَنَّهُ لاَ يَسْتَحِقُّ فِيهَا جَوَاباً ، فَلَوْ أَرَادَ ٱلْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِرَدِّ ٱلسَّلاَمِ. . هَلْ يُشْرَعُ لَهُ ، أَوْ يُسْتَحَبُّ ؟ فِيهِ تَفْصِيلٌ :

فَأَمَّا ٱلْمُشْتَغِلُ بِٱلْبَوْلِ وَنَحْوِهِ : فَيُكْرَهُ لَهُ رَدُّ ٱلسَّلاَمِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا هَاذَا فِي أَوَّلِ أَلْكِتَابِ(١) .

وَأَمَّا ٱلآكِلُ وَنَحْوُهُ : فَيُسْتَحَبُّ لَهُ ٱلْجَوَابُ فِي ٱلْمَوْضِعِ ٱلَّذِي لاَ يَجِبُ .

وَأَمَّا ٱلْمُصَلِّي: فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ: وَعَلَيْكُمُ ٱلسَّلاَمُ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ.. بَطَلَتْ صَلاَتُهُ إِنْ كَانَ جَاهِلاً.. لَمْ تَبْطُلْ عَلَىٰ أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ عِنْدَنَا ، وَإِنْ قَالَ: عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ بِلَفْظِ ٱلْغَيْبَةِ.. لَمْ تَبْطُلْ صَلاَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ دُعَاءٌ لَيْسَ بِخِطَابٍ.

وَٱلْمُسْتَحَبُّ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فِي ٱلصَّلاَةِ بِٱلْإِشَارَةِ ، وَلاَ يَتَلَفَّظُ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ رَدَّ بَعْدَ ٱلْفَرَاغِ مِنَ ٱلصَّلاَةِ بِٱللَّفْظِ. . فَلاَ بَأْسَ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا ٱلْمُؤَذِّنُ : فَلاَ يُكْرَهُ لَهُ رَدُّ ٱلْجَوَابِ بِلَفْظِهِ ٱلْمُعْتَادِ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَسِيرٌ لاَ يُبْطِلُ ٱلْأَذَانَ وَلاَ يُخِلُّ بِهِ .

٦- بَابُ مَنْ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَمَنْ لاَ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَمَنْ لاَ يُرَدُّ عَلَيْهِ
 إَعْلَمْ : أَنَّ ٱلرَّجُلَ ٱلْمُسْلِمَ ٱلَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ بِفِسْقٍ وَلاَ بِدْعَةٍ . . يُسَلِّمُ وَيُسَلَّمُ عَلَيْهِ .
 عَلَيْهِ ، فَيُسَنُّ لَهُ ٱلسَّلامُ ، وَيَجِبُ ٱلرَّدُّ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) انظر ( ص٦٩ ) .

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَٱلْمَرْأَةُ مَعَ ٱلْمَرْأَةِ كَٱلرَّجُلِ مَعَ ٱلرَّجُلِ ، وَأَمَّا ٱلْمَرْأَةُ مَعَ ٱلرَّجُلِ . فَقَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو سَعْدِ ٱلْمُتَولِّي : ( إِنْ كَانَتْ زَوْجَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ أَوْ مَحْرَماً مِنْ مَحَارِمِهِ . فَهِي مَعَهُ كَٱلرَّجُلِ ، فَيُسْتَحَبُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱبْتِدَاءُ ٱلآخِرِ مِنْ مَحَارِمِهِ . فَهِي مَعَهُ كَٱلرَّجُلِ ، فَيُسْتَحَبُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ٱبْتِدَاءُ ٱلآخِرِ بِالسَّلاَمِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً : فَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً يُخَافُ ٱلِافْتِتَانُ بِهَا . لَمْ يُسَلِّم ٱلرَّجُلُ عَلَيْهَا ، وَلَوْ سَلَّمَ . لَمْ يَجُوْلُ لَهَا رَدُّ ٱلْجَوَابِ ، وَلَمْ تُسَلِّمْ هِي عَلَيْهِ ٱبْتِدَاءً (١ ) ، فَإِنْ سَلَّمَتْ . لَمْ تَسْتَحِقَّ جَوَاباً ، فَإِنْ اللَّهُ مِلَ اللَّهُ مِنَ عَجُوزًا لاَ يُفْتَتَنُ بِهَا . . جَازَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى ٱلرَّجُلِ ، وَعَلَى ٱلرَّجُلِ ، وَعَلَى ٱلرَّجُلِ ، وَعَلَى ٱلرَّجُلِ مَلْهَا . . كُرِهَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَتْ عَجُوزًا لاَ يُفْتَتَنُ بِهَا . . جَازَ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَى ٱلرَّجُلِ ، وَعَلَى ٱلرَّجُلِ ، وَعَلَى ٱلرَّجُلِ رَدُّ ٱلسَّلاَمِ عَلَيْهَا ) .

قُلْتُ : وَإِذَا كَانَتِ ٱلنِّسَاءُ جَمْعاً فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ ٱلرَّجُلُ ، أَوْ كَانَ ٱلرِّجَالُ جَمْعاً كَثِيراً فَسَلَّمُوا عَلَى ٱلْمَرْأَةِ ٱلْوَاحِدَةِ . . جَازَ إِذَا لَمْ يُخَفْ عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهِنَّ وَلاَ عَلَيْهَا أَوْ عَلَيْهِمْ فِتْنَةٌ (٢٧) .

٦٩٩ رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » وَغَيْرِهَا عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( مَرَّ عَلَيْنَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ رَضِيَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَسُوةٍ . . فَسَلَّمَ عَلَيْنَا ) ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [د٢٠٤٥ ـ ٢٦٩٧ ـ ق٢٩٧٠] ، وَهَاذَا ٱلَّذِي ذَكَرْتُهُ لَفْظُ رِوَايَةٍ أَبِي دَاوُودَ .

<sup>(</sup>۱) أي : يحرم على الشابة ابتداءُ الأجنبي بالسلام والرد عليه ، وفارق كراهتها له من الرجل بأن ابتداءها وردها يطمعه فيها أكثر ، بخلاف ابتدائه ورده ، والخنثىٰ مع الرجل كامرأة ، ومع المرأة كرجل في النظر ، فكذا هنا . ( الفتوحات » ( ٥/ ٣٣٣ ) .

<sup>(</sup>٢) فإن خيفت فتنة. . فيحرم سلام الرجل على جمع النساء وسلام الرجال على المرأة ، هاذا ما أفهمه إطلاقه ، وليس بواضح في الأولى ؛ فقد أطلق الأصحاب جواز سلام جمع النساء على الرجل وكذا سلامه عليهن ، بل يندب له ابتداؤهن به ، ويجب الرد على إحداهن حينئذ ، وعللوه \_ كما في « التحفة » لابن حجر ( ٢٢٣/٩ ) \_ بأنه لا يخشى فتنة حينئذ ، ومن ثم حلّت الخلوة بامرأتين . وكأنه لم ينظر لتوهمها اكتفاء بكون ذلك ليس مَظِنّة ذلك غالباً ؛ إذ النساء عند اجتماعهن تنقطع الأطماع عنهن غالباً ، ولا كذلك المرأة مع جمع الرجال ، فيشترط في سلامهم عليها الأمن من الفتنة ، والله أعلم . « الفتوحات » ( ٣٣٣/٥ ) .

وَأَمَّا رِوَايَةُ ٱلتِّرْمِذِيِّ. . فَفِيهَا عَنْ أَسْمَاءَ : ( أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ فِي ٱلْمَسْجِدِ يَوْماً وَعُصْبَةٌ مِنَ ٱلنِّسَاءِ قُعُودٌ. . فَأَلْوَىٰ بِيَدِهِ بِٱلتَّسْلِيمِ ) .

٧٠٠ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ :
 أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَىٰ نِيْسُوةٍ . . فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ ﴾ [سني ٢٢٥] .

١٠١- وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ٱلسَّاعِدِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كَانَتْ فِينَا ٱمْرَأَةٌ ـ وَفِي رِوَايَةٍ : كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ ـ تَأْخُذُ مِنْ أُصُولِ السَّلْقِ فَتَطْرَحُهُ فِي ٱلْقِدْرِ ، وَتُكَرْكِرُ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ ، فَإِذَا صَلَّيْنَا ٱلْجُمُعَةَ . . ٱنْصَرَفْنَا نُسَلِّمُ عَلَيْهَا ، فَتُقَدِّمُهُ إِلَيْنَا ) [خ١٢٤٨] .

قُلْتُ : ( تُكَرْكِرُ ) مَعْنَاهُ : تَطْحَنُ .

٧٠٢ وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِم " عَنْ أُمِّ هَانِيءِ بِنْتِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( أَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ وَهُوَ يَغْتَسِلُ ، وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ ، فَسَلَّمْتُ . . . ) وَذَكَرَتِ ٱلْحَلِيثَ [م٢٣٣/ ٨٢ في صلاة المسافرين ، باب استحباب صلاة الضحيٰ] .

فَكُمُّ إِنَّ الْهِ السلام والرد على أهل الذمة وذكر مسائل في ذلك] :

وَأَمَّا أَهْلُ ٱلذِّمَّةِ.. فَٱخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِيهِمْ: فَقَطَعَ ٱلْأَكْثَرُونَ بِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ ٱبْتِدَاؤُهُمْ بِٱلسَّلاَمِ، وَقَالَ آخَرُونَ: لَيْسَ هُوَ بِحَرَامٍ، بَلْ هُوَ مَكْرُوهٌ، فَإِنْ سَلَّمُوا هُمْ عَلَىٰ مُسْلِمٍ.. قَالَ فِي ٱلرَّدِّ: ( وَعَلَيْكُمْ ) ، وَلاَّ يَزِيدُ عَلَىٰ هَـٰذَا.

وَحَكَىٰ أَقْضَى ٱلْقُضَاةِ ٱلْمَاوَرْدِيُّ وَجْهَا لِبَعْضِ أَصْحَابِنَا : أَنَّهُ يَجُوزُ ٱبْتِدَاؤُهُمْ بِٱلسَّلاَمِ ، لَكِنْ يَقْتَصِرُ ٱلْمُسَلِّمُ عَلَىٰ قَوْلِهِ : ( ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكَ ) ، وَلاَ يَذْكُرُهُ بِلَفْظِ ٱلْجَمْعِ .

وَحَكَى ٱلْمَاوَرْدِيُّ وَجْهاً : أَنَّهُ يَقُولُ فِي ٱلرَّدِّ عَلَيْهِمْ إِذَا ٱبْتَدَوُّوا : ﴿ وَعَلَيْكُمُ

ٱلسَّلاَمُ)، وَلَلكِنْ لاَ يَقُولُ: ( وَرَحْمَةُ ٱللهِ )(١)، وَهَلذَانِ ٱلْوَجْهَانِ شَاذَّانِ مَرْدُودَانِ.

٧٠٣ ـ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَبْدَؤُوا ٱلْيَهُودَ وَلاَ ٱلنَّصَارَىٰ بِٱلسَّلاَمِ ، فَإِذَا لَقِيْتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ . . فَٱضْطَرُّوهُ إِلَىٰ ضَيِّقِهِ »(٢) [٢١٦٧] .

٤٠٧ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ أَنَس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ
 قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ. .
 فَقُولُوا : وَعَلَيْكُمْ » [خ٨٥٦- ٢١٦٣] .

٧٠٥ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَهُودُ. . فَإِنَّمَا يَقُولُ أَصُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْكَ ، فَقُلْ : وَعَلَيْكَ » [خ٢٥٧] .

وَفِي ٱلْمَسْأَلَةِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْنَا ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

قَالَ أَبُو سَعْدِ ٱلْمُتَوَلِّي: (وَلَوْ سَلَّمَ عَلَىٰ رَجُلٍ ظَنَّهُ مُسْلِماً فَبَانَ كَافِراً.. يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْتَرِدَّ سَلاَمَهُ فَيَقُولُ لَهُ: رُدَّ عَلَيَّ سَلاَمِي ؛ وَٱلْغَرَضُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ يُوحِشَهُ ، وَيُظْهِرَ لَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا أُلْفَةٌ ).

٧٠٦ وَرُوِيَ : أَنَّ ٱبْنَ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا سَلَّمَ عَلَىٰ رَجُٰلٍ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ يَهُودِيُّ ، فَتَبَعَهُ وَقَالَ لَهُ : ( رُدَّ عَلَيَّ سَلاَمِي ) (٣) .

٧٠٧ قُلْتُ : وَقَدْ رَوَيْنَا فِي « مُوَطَّأِ ٱلْإِمَامِ مَالِكٍ » رَحِمَهُ ٱللهُ : ( أَنَّ مَالِكاً

 <sup>(</sup>۱) « الحاوى » (۱۸/۱۸) .

<sup>(</sup>٢) في (ج) و( د ) : ( أُضْيَقِهِ ) ، وهو موافق لما في « مسلم » .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (١١١٥)، وعبد الرزاق في «المصنف» (١٩٤٥٨)،
 والبيهقي في «الشعب» ( ٨٩٠٦)، ووقع عنده وعند البخاري: أنه سلم على نصراني .

سُئِلَ عَمَّنْ سَلَّمَ عَلَى ٱلْيَهُودِيِّ أَوِ ٱلنَّصْرَانِيِّ هَلْ يَسْتَقِيلُهُ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : لا ) [ط٢/٢٠] .

فَهَاذَا مَذْهَبُهُ ، وَٱخْتَارَهُ ٱبْنُ ٱلْعَرَبِيِّ ٱلْمَالِكِيُّ (١) .

قَالَ أَبُو سَعْدٍ ٱلْمُتَوَلِّي : ( لَوْ أَرَادَ تَحِيَّةَ ذِمِّيٍّ. . فَعَلَهَا بِغَيْرِ ٱلسَّلاَمِ ؛ بِأَنْ يَقُولَ : هَذَاكَ ٱللهُ ، أَوْ أَنْعَمَ ٱللهُ صَبَاحَكَ ) .

قُلْتُ : هَاذَا ٱلَّذِي قَالَهُ أَبُو سَعْدٍ لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا ٱحْتَاجَ إِلَيْهِ ، فَيَقُولُ : ( صُبِّحْتَ بِٱلْخَيْرِ ) ، أَوْ ( صَبَّحَكَ ٱللهُ بِٱلسُّرُورِ ) ، أَوْ ( بِٱلْعَافِيةِ ) ، أَوْ ( صَبَّحَكَ ٱللهُ بِٱلسُّرُورِ ) ، أَوْ ( بِٱلْمَسَرَّةِ ) ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَحْتَجْ ( بِٱلْمَسَرَّةِ ) ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ . . فَٱلِا خْتِيَارُ : أَلاَّ يَقُولَ شَيْئًا ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ بَسْطٌ لَهُ وَإِينَاسٌ وَإِظْهَارُ صُورَةِ وُدِّ ، وَلَكْ بُسْطٌ لَهُ وَإِينَاسٌ وَإِظْهَارُ صُورَةِ وُدِّ ، وَنَحْنُ مَأْمُورُونَ بِٱلْإِغْلَاظِ عَلَيْهِمْ وَمَنْهِيُّونَ عَنْ وُدِّهِمْ ، فَلاَ يُظْهِرُهُ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

فَيْخُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المسلمين] :

إِذَا مَرَّ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ فِيهِمْ مُسْلِمُونَ أَوْ مُسْلِمٌ وَكُفَّارٌ.. فَٱلسُّنَّةُ: أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ، وَيَقْصِدَ ٱلْمُسْلِمِينَ أَوِ ٱلْمُسْلِمَ.

٧٠٨ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : " ٱلْبُخَارِيِّ " وَ" مُسْلِم " عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَىٰ مَجْلِسٍ فِيهِ أَخْلاَطُ مِنَ ٱللهُ اللهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ الْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُشْرِكِينَ \_ عَبَدَةِ ٱلْأَوْثَانِ \_ وَٱلْيَهُودِ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) [خ٥٦٦ - ١٧٩٨] .

إُنِّخٌ [فيما ينبغي أن يكتبه المسلم إذا وجه كتاباً إلى مشرك فيه سلام ونحوه]

 <sup>(</sup>۱) «عارضة الأحوذي» (٥/٧٥٧).

رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ هِرَقْلَ : ﴿ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ : ﴿ مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ ٱللهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَىٰ هِرَقْلَ عَظِيمٍ ٱلرُّومِ ، سَلاَمٌ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ... ﴾ ﴾ [خ٧-م١٧٧٣] .

فَيْنَحُ فِيمَا يَقُولُ إِذَا عَادَ ذِمِّيًّا:

إَعْلَمْ : أَنَّ أَصْحَابَنَا ٱخْتَلَفُوا فِي عِيَادَةِ ٱلذِّمِّيِّ ، فَٱسْتَحَبَّهَا جَمَاعَةٌ وَمَنَعَهَا جَمَاعَةٌ وَمَنَعَهَا جَمَاعَةٌ وَمَنَعَهَا جَمَاعَةٌ وَمَنَعَهَا جَمَاعَةٌ ، وَذَكَرَ ٱلشَّاشِيُّ ٱلِاخْتِلاَفَ ، ثُمَّ قَالَ : ( ٱلصَّوَابُ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ : عِيَادَةُ الْكَافِرِ فِي ٱلْجُمْلَةِ جَائِزَةٌ ، وَٱلْقُرْبَةُ فِيهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَىٰ نَوْعِ حُرْمَةٍ يَقْتَرِنُ بِهَا مِنْ جِوَارٍ أَلْكَافِرِ فِي ٱلْجُمْلَةِ جَائِزَةٌ ، وَٱلْقُرْبَةُ فِيهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَىٰ نَوْعِ حُرْمَةٍ يَقْتَرِنُ بِهَا مِنْ جِوَارٍ أَوْ قَرَابَةٍ ) .

قُلْتُ : هَاذَا ٱلَّذِي ذَكَرَهُ ٱلشَّاشِيُّ حَسَنٌ .

٠١٠ فَقَدْ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ غُلاَمٌ يَهُودِيُّ يَخْدُمُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَرِضَ ، فَأَتَاهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَرِضَ ، فَأَتَاهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَهُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ ، فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَقَالَ لَهُ : « أَسْلِمْ » ، فَنَظَرَ إِلَىٰ أَبِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ : أَطِعْ أَبَا ٱلْقَاسِمِ ، فَأَسْلَمَ ، فَخَرَجَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ ٱلنَّارِ »(١) [خ١٣٥٦] .

١١٧- وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » عَنِ ٱلْمُسَيِّبِ بْنِ حَزْنٍ وَالْلِدِ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيِّبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ ٱلْوَفَاةُ . . جَاءَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « يَا عَمِّ ؛ قُلْ : لاَ إِلَّهَ إِلاَّ ٱللهُ . . . » وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ بِطُولِهِ [خ-١٣٦٠- ٢٤] .

قُلْتُ : فَيَنْبَغِي لِعَائِدِ ٱلذِّمِّيِّ أَنْ يُرَغِّبَهُ فِي ٱلْإِسْلَامِ ، وَيُبَيِّنَ لَهُ مَحَاسِنَهُ ، وَيَحُثُّهُ

<sup>(</sup>۱) في الحديث ندب عيادة المريض الذمي ، ومثله المعاهد والمستأمن ، لاكن إِن كان ثُمَّ نفع أو صلة كنحو قرابة وجوار ، وكذا رجاءَ إِسلامه ، ومثله مبتدع أو فاسق متجاهر بفسقه رُجيت توبته ، فإِن انتفت . . جازت . « الفتوحات » ( ٣٤٩/٥ ) .

عَلَيْهِ ، وَيُحَرِّضَهُ عَلَىٰ مُعَاجَلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ إِلَىٰ حَالٍ لاَ تَنْفَعُهُ فِيهَا تَوْبَتُهُ ، وَإِنْ دَعَا لَهُ.. دَعَا بِٱلْهِدَايَةِ وَنَحْوِهَا .

فَكُمُّ اللَّهُ [في السلام على المبتدع ومن اقترف ذنباً عظيماً قبل التوبة] :

وَأَمَّا ٱلْمُبْتَدِعُ وَمَنِ ٱقْتَرَفَ ذَنْباً عَظِيماً وَلَمْ يَتُبْ مِنْهُ. . فَيَنْبَغِي أَلاَّ يُسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، وَلاَ يُرَدَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّلاَمُ ، كَذَا قَالَهُ ٱلْبُخَارِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ .

وَٱحْتَجَ ٱلْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ ٱلْبُخَارِيُّ فِي « صَحِيحِهِ » فِي هَاذِهِ ٱلْمَسْأَلَةِ:

٧١٧ بِمَا رَوَيْنَاهُ فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » فِي قِصَّةِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ هُو وَرَفِيقَانِ لَهُ ، قَالَ : ( وَنَهَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ وَسَلَّمَ عَنْ كَلاَمِنَا ، قَالَ : وَكُنْتُ آتِي رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلاَمِنَا ، قَالَ : وَكُنْتُ آتِي رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلاَمِنَا ، قَالَ : وَكُنْتُ آتِي رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَأَقُولُ: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ ٱلسَّلاَمِ أَمْ لاَ؟) [خ١٤١٨ ع ٢٧٦٩].

قَالَ ٱلْبُخَارِيُّ : ﴿ وَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَمْرٍ و : لاَ تُسَلِّمُوا عَلَىٰ شَرَبَةِ ٱلْخَمْرِ)(١).

قُلْتُ : فَإِنِ آضْطُرَّ إِلَى ٱلسَّلاَمِ عَلَى ٱلظَّلَمَةِ ؛ بِأَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ وَخَافَ تَرَتُّبَ مَفْسَدَةٍ فِي دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ أَوْ غَيْرِهِمَا إِنْ لَمْ يُسَلِّمْ. . سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ مَفْسَدَةٍ فِي دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ أَوْ غَيْرِهِمَا إِنْ لَمْ يُسَلِّمْ. . سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ آبُنُ ٱلْعَرَبِيِّ : ( قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ : يُسَلِّمُ ، وَيَنْوِي أَنَّ ٱلسَّلاَمَ ٱسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، ٱلْمَعْنَىٰ : ٱللهُ عَلَيْكُمْ رَقِيبٌ )(٢) .

فِحْمَالِيُّ [في أن السلام على الصبيان من السنة] :

وَأَمَّا ٱلصُّبْيَانُ. . فَٱلسُّنَّةُ : أَنْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِمْ .

٧١٣ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ :

البخاري في ( الاستئذان ، باب : من لم يسلّم علىٰ من اقترف ذنبا ولم يرد سلامه حتىٰ تتبين توبته )
 تعليقاً .

<sup>(</sup>۲) «عارضة الأحوذي » ( ۳٦٢/٥).

( أَنَّهُ مَرَّ عَلَىٰ صُِبْيَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ ) [خ٢٢٧- ١٢٤/ ١٥] .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنْهُ : « أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَىٰ غِلْمَانٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ » [١٤/٢١٦٨] .

وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادِ « ٱلصَّحِيحَيْنِ » عَنْ أَنَسٍ : ( أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُ الدَّ عَلَىٰ غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ) [د٢٠٢٥] .

وَرَوَيْنَاهُ فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » وَغَيْرِهِ قَالَ فِيهِ : « فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ يَا صُبْيَانُ » [سني٢٢٧] .

## ٧ ـ بَابٌ فِي آدَابٍ وَمَسَائِلَ مِنَ ٱلسَّلاَم

١١٤ - رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : " الْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يُسَلِّمُ ٱلرَّاكِبُ عَلَى ٱلْمَاشِي ، وَٱلْمَاشِي عَلَى ٱلْكَثِيرِ » [ - ٦٢٣٢ - ٢١٦٠] .

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : « يُسَلِّمُ ٱلصَّغِيرُ عَلَى ٱلْكَبِيرِ ، وَٱلْمَاشِي عَلَى ٱلْقَاعِدِ ، وَٱلْمَاشِي عَلَى ٱلْقَاعِدِ ، وَٱلْقَلِيلُ عَلَى ٱلْكَثِيرِ » [خ٦٢٣١] .

قَالَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ: هَلذَا ٱلْمَذْكُورُ هُوَ ٱلسُّنَةُ ، فَلَوْ خَالَفُوا فَسَلَّمَ ٱلْمَاشِي عَلَى ٱلرَّاكِبِ ، أَوِ ٱلْجَالِسُ عَلَيْهِمَا. لَمْ يُكْرَهُ أَبْتِدَاءُ ٱلْكَثِيرِينَ بِٱلسَّلاَمِ عَلَى سَعْدِ ٱلْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ ، وَعَلَىٰ مُقْتَضَىٰ هَلذَا : لاَ يُكْرَهُ ٱبْتِدَاءُ ٱلْكَثِيرِينَ بِٱلسَّلاَمِ عَلَى الْقَلِيلِ ، وَٱلْكَبِيرِ عَلَى ٱلصَّغِيرِ ، وَيَكُونُ هَلذَا تَرْكا لِمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ سَلاَمِ غَيْرِهِ ٱلْقَلِيلِ ، وَٱلْكَبِيرِ عَلَى ٱلصَّغِيرِ ، وَيَكُونُ هَلذَا تَرْكا لِمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنْ سَلاَمٍ غَيْرِهِ عَلَيْهِ ، وَهَلذَا ٱلْأَدَبُ هُو فِيمَا إِذَا تَلاَقَى ٱلِاثْنَانِ فِي طَرِيقٍ ، أَمَّا إِذَا وَرَدَ عَلَىٰ قُعُودٍ عَلَيْهِ ، وَهَلذَا ٱلْأَوارِدَ يَبْدَأُ بِٱلسَّلاَمِ بِكُلِّ حَالٍ ، سَوَاءٌ كَانَ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً ، وَجَعَلهُ أَوْ كَبِيراً ، وَسَمَّى ٱلْأُوّلَ أَدَباً ، وَجَعَلهُ أَوْ كَثِيراً ، وَسَمَّى ٱلْقَضِيلَةِ .

فِكُمُ اللَّهُ اللهِ عَمْدُ اللَّهِ عَمْدُ اللَّهِ السَّلَّامِ اللَّهِ السَّلَّامِ اللَّهِ السَّلَّام

قَالَ ٱلْمُتَوَلِّي : إِذَا لَقِيَ رَجُلٌ جَمَاعَةً فَأَرَادَ أَنْ يَخُصَّ طَائِفَةً مِنْهُمْ بِٱلسَّلاَمِ.. كُرِهَ ؛ لِأَنَّ ٱلْقَصْدَ مِنَ ٱلسَّلاَمِ ٱلْمُؤَانَسَةُ وَٱلْأُلْفَةُ ، وَفِي تَخْصِيصِ ٱلْبَعْضِ إِيحَاشُ ٱلْبَاقِينَ ، وَرُبَّمَا صَارَ سَبَباً لِلْعَدَاوَةِ .

فَضَّاكُوا [في كيفية السلام عند المشي في الأماكن المطروقة كالسوق ونحوه] :

إِذَا مَشَىٰ فِي ٱلسُّوقِ أَوِ ٱلشَّوَارِعِ ٱلْمَطْرُوقَةِ كَثِيراً وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَكْثُرُ فِيهِ ٱلْمُتَلاَقُونَ.. فَقَدْ ذَكَرَ أَقْضَى ٱلْقُضَاةِ ٱلْمَاوَرْدِيُّ : أَنَّ ٱلسَّلاَمَ هُنَا إِنَّمَا يَكُونُ لِبَعْضِ ٱلْمُتَلاَقُونَ.. فَقَدْ ذَكَرَ أَقْضَى ٱلْقُضَى ٱلْقُضَاةِ ٱلْمَاوَرْدِيُّ : أَنَّ ٱلسَّلاَمَ هُنَا إِنَّمَا يَكُونُ لِبَعْضِ ٱلنَّاسِ دُونَ بَعْضٍ ، قَالَ : ( لِأَنَّهُ لَوْ سَلَّمَ عَلَىٰ كُلِّ مَنْ لَقِيَ.. لَتَشَاعَلَ بِهِ عَنْ كُلِّ ٱلنَّاسِ دُونَ بَعْضٍ ، قَالَ : وَإِنَّمَا يَقْصِدُ بِهَلذَا ٱلسَّلاَمِ أَحَدَ أَمْرَيْنِ : إِمَّا مُهِمِّ ، وَلَخَرَجَ بِهِ عَنِ ٱلْعُرْفِ ، قَالَ : وَإِنَّمَا يَقْصِدُ بِهَلذَا ٱلسَّلاَمِ أَحَدَ أَمْرَيْنِ : إِمَّا ٱلْتَسَابَ وُدِدٍ ، وَإِمَّا ٱسْتِدْفَاعَ مَكْرُوهٍ )(١) .

فَضَّنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ جَمَاعَةً فَرِدُ عَلَيْهُمْ قَاصِداً الجميع أَجزأُهُ]:

قَالَ ٱلْمُتَوَلِّي : إِذَا سَلَّمَتْ جَمَاعَةٌ عَلَىٰ رَجُلٍ فَقَالَ : وَعَلَيْكُمُ ٱلسَّلاَمُ ، وَقَصَدَ ٱلرَّدَّ عَلَىٰ جَمِيعِهِمْ ، كَمَا لَوْ صَلَّىٰ عَلَىٰ ٱلرَّدَّ فِي حَقِّ جَمِيعِهِمْ ، كَمَا لَوْ صَلَّىٰ عَلَىٰ جَنَائِزَ دَفْعَةً وَاحِدَةً . . فَإِنَّهُ يَسْقُطُ فَرْضُ ٱلصَّلاَةِ عَلَى ٱلْجَمِيعِ .

فَضَّنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الجمع الذي يعمه سلام واحد والذي لا يعمه كالجامع]:

قَالَ ٱلْمَاوَرْدِيُّ : ( إِذَا دَخَلَ إِنْسَانٌ عَلَىٰ جَمَاعَةٍ قَلِيلَةٍ يَعُمُّهُمْ سَلاَمٌ وَاحِدٌ. . أَقْتَصَرَ عَلَىٰ سَلاَمٍ وَاحِدٍ عَلَىٰ جَمِيعِهِمْ ، وَمَا زَادَ مِنْ تَخْصِيصِ بَعْضِهِمْ . . فَهُوَ أَدَبٌ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ أَدَبٌ ، وَيَكْفِي أَنْ يَرُدَّ مِنْهُمْ وَاحِدٌ ، فَمَنْ زَادَ مِنْهُمْ . . فَهُوَ أَدَبٌ ، قَالَ : فَإِنْ كَانَ جَمْعاً لاَ يَنتُشِرُ فِيهِمُ ٱلسَّلاَمُ ٱلْوَاحِدُ كَٱلْجَامِعِ وَٱلْمَجْلِسِ ٱلْحَفْلِ . . فَسُنَّةُ ٱلسَّلاَمِ أَنْ

<sup>(</sup>١) (الحاوي) (١٦٣/١٨).

يَبْتَدِىءَ بِهِ ٱلدَّاخِلُ فِي أَوَّلِ دُخُولِهِ إِذَا شَاهَدَ ٱلْقَوْمَ ، وَيَكُونُ مُؤَدِّياً سُنَّةَ ٱلسَّلاَم فِي حَقِّ جَمِيعٍ مَنْ سَمِعَهُ ، وَيَدْخُلُ فِي فَرْضِ كِفَايَةِ ٱلرَّدِّ جَمِيعُ مَنْ سَمِعَهُ ، فَإِنْ أَرَادَ ٱلْجُلُوسَ فِيهِمْ . . سَقَطَ عَنْهُ سُنَّةُ ٱلسَّلاَمِ فِيمَنْ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ ٱلْبَاقِينَ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ فِيهِمْ . . فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا : يَجْلِسَ فِيهَنْ بَعْدَهُمْ مِمَّنْ لَمْ يَسْمَعْ سَلاَمَهُ ٱلْمُتَقَدِّمَ . . فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا :

أَحَدُهُمَا : أَنَّ سُنَّةَ ٱلسَّلاَمِ عَلَيْهِمْ قَدْ حَصَلَتْ بِٱلسَّلاَمِ عَلَىٰ أَوَائِلِهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ جَمْعٌ وَاحِدٌ ، فَلَوْ أَعَادَ ٱلسَّلاَمَ عَلَيْهِمْ . كَانَ أَدَباً ، وَعَلَىٰ هَاذَا : أَيُّ أَهْلِ ٱلْمَسْجِدِ رَدَّ عَلَيْهِ . سَقَطَ بِهِ فَرْضُ ٱلْكِفَايَةِ عَنْ جَمِيعِهِمْ .

وَٱلْوَجْهُ ٱلثَّانِي: أَنَّ سُنَّةَ ٱلسَّلاَمِ بَاقِيَةٌ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغْهُمْ سَلاَمُهُ ٱلْمُتَقَدِّمُ إِذَا أَرَادَ ٱلْجُلُوسَ فِيهِمْ ، فَعَلَىٰ هَـٰذَا: لاَ يَسْقُطُ فَرْضُ رَدِّ ٱلسَّلاَمِ ٱلْمُتَقَدِّمِ عَنِ ٱلْأُوَائِلِ بِرَدِّ ٱلسَّلاَمِ ٱلْمُتَقَدِّمِ عَنِ ٱلْأُوَائِلِ بِرَدِّ ٱلْأُواخِرِ)(١).

#### فَضَّلُكُ [في استحباب السلام عند دخوله مكاناً ليس فيه أحد] :

يُسْتَحَبُّ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ أَنْ يُسَلِّمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ أَحَدٌ ، وَلْيَقُلِ : ( ٱلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ ) ، وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي أَوَّلِ ٱلْكِتَابِ بَيَانَ مَا يَقُولُهُ إِذَا دَخَلَ بَيْتَهُ (٢) ، وَكَذَا إِذَا دَخَلَ مَسْجِداً أَوْ بَيْتاً لِغَيْرِهِ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ . يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَلِّمَ ، وَكَذَا إِذَا دَخَلَ مَسْجِداً أَوْ بَيْتاً لِغَيْرِهِ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ . يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَلِّمَ ، وَأَنْ يَقُولَ : ( ٱلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ ٱللهِ ٱلصَّالِحِينَ ، ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَرَحْمَةُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ ) .

فَكُمُنَّاكُ اللَّهِ السلام عندالمفارقة وبيان حكم الرد بعد ذلك] :

إِذَا كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ ثُمَّ قَامَ لِيُفَارِقَهُمْ. . فَٱلسُّنَّةُ : أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ .

٧١٥- فَقَدْ رَوَيْنَا فِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ ﴾ وَ﴿ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ وَغَيْرِهِمَا بِٱلْأَسَانِيدِ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

<sup>(1) «</sup> الحاوي » ( ١٦٣/١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ص٦٥ ) .

﴿ إِذَا ٱنتُهَىٰ أَحَدُكُمْ إِلَى ٱلْمَجْلِسِ. فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ. فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ. فَلْيُسَلِّمْ ، فَإِذَا ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [٢٠٠٥-٢٧٠٠ فَلَيْسَتِ ٱلْأُولَىٰ بِأَحَقَّ مِنَ ٱلآخِرَةِ ﴾ ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [٢٠٠٥-٢٠٠٥ وانظر الملحق] .

قُلْتُ : ظَاهِرُ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ : أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى ٱلْجَمَاعَةِ رَدُّ ٱلسَّلاَمِ عَلَىٰ هَاذَا ٱلَّذِي سَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَفَارَقَهُمْ .

وَقَدْ قَالَ ٱلْإِمَامَانِ ٱلْقَاضِي حُسَيْنُ وَصَاحِبُهُ أَبُو سَعْدِ ٱلْمُتَوَلِّي : ( جَرَتْ عَادَةُ بَعْضِ ٱلنَّاسِ بِٱلسَّلاَمِ عِنْدَ مُفَارَقَةِ ٱلْقَوْمِ ، وَذَلِكَ دُعَاءٌ يُسْتَحَبُّ جَوَابُهُ وَلاَ يَجِبُ ؟ لِأَنَّ ٱلتَّحِيَّةَ إِنَّمَا تَكُونُ عِنْدَ ٱللِّقَاءِ لاَ عِنْدَ ٱلاِنْصِرَافِ ) ، هَاذَا كَلاَمُهُمَا ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ لِأَنَّ ٱلتَّلاَمُ ٱلْثَامِ بَكُو الشَّاشِيُّ ٱلْأَخِيرُ مِنْ أَصْحَابِنَا (١) وَقَالَ : ( هَاذَا فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ ٱلسَّلاَمَ سُنَّةٌ عِنْدَ ٱلإِنْصِرَافِ كَمَا هُوَ سُنَّةٌ عِنْدَ ٱلْجُلُوسِ ، وَفِيهِ هَاذَا ٱلْحَدِيثُ ) ، وَهَاذَا اللّهَ عَنْدَ ٱللّهَ الشَّاشِيُّ هُو ٱلصَّوابُ .

فَحُمُّ إِنَّ السَّلَامِ عَلَىٰ مِن غلب على الظن أنه لا يرد واستحباب إبراء من توجه عليه الرد فلم يرد] :

إِذَا مَرَّ عَلَىٰ وَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ ، وَغَلَبَ عَلَىٰ ظَنّهِ أَنّهُ إِذَا سَلَّمَ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ ، إِمَّا لِتَكَبُّرِ ٱلْمَمْرُورِ عَلَيْهِ ، وَإِمَّا لِإِهْمَالِهِ ٱلْمَارَّ أَوِ ٱلسَّلاَمَ ، وَإِمَّا لِغَيْرِ ذَلِكَ . . فَيَنْبَغِي أَنْ يُسَلِّمَ وَلاَ يَثُرُكَهُ لِهَاذَا ٱلظَّنِّ ؛ فَإِنَّ ٱلسَّلاَمَ مَأْمُورٌ بِهِ ، وَٱلَّذِي أُمِرَ بِهِ ٱلْمَارُ أَنْ يُسلِّمَ ، وَلاَ يَثُرُكَهُ لِهَاذَا ٱلظَّنِّ ؛ فَإِنَّ ٱلسَّلاَمَ مَأْمُورٌ بِهِ ، وَٱلَّذِي أُمِرَ بِهِ ٱلْمَارُ أَنْ يُسلِّمَ ، وَلَمْ يُؤْمَرْ بِأَنْ يَحْصُلَ ٱلرَّدُ ، مَعَ أَنَّ ٱلْمَمْرُورَ عَلَيْهِ قَدْ يُخْطِيءُ ٱلظَّنَّ فِيهِ وَيَرُدُدُ .

وَأَمَّا قَوْلُ مَنْ لاَ تَحْقِيقَ عِنْدَهُ: إِنَّ سَلاَمَ ٱلْمَارِّ سَبَبٌ لِحُصُولِ ٱلْإِثْمِ فِي حَقِّ ٱلْمَمْرُورِ عَلَيْهِ.. فَهُوَ جَهَالَةٌ ظَاهِرَةٌ، وَغَبَاوَةٌ بَيِّنَةٌ ؛ فَإِنَّ ٱلْمَأْمُورَاتِ ٱلشَّرْعِيَّةَ لاَ تَسْقُطُ عَنِ ٱلْمَأْمُورِ بِهَا بِمِثْلِ هَاذِهِ ٱلْخَيَالاَتِ، وَلَوْ نَظَرْنَا إِلَىٰ هَاذَا ٱلْخَيَالِ

<sup>(</sup>۱) وهو محمد بن أحمد بن الحسين أبو بكر الشاشي المتوفىٰ سنة سبع وخمس مئة ، وهو متأخر مقارنة مع محمد بن علي بن حامد أبي بكر الشاشي المتوفىٰ سنة خمس وثمانين وأربع مئة ، رحمهما الله تعالىٰ .

ٱلْفَاسِدِ. . لَتَرَكْنَا إِنْكَارَ ٱلْمُنْكَرِ عَلَىٰ مَنْ فَعَلَهُ جَاهِلاً كَوْنَهُ مُنْكَراً ، وَغَلَبَ عَلَىٰ ظَنَّنَا أَنَّهُ لاَ يَنْزَجِرُ بِقَوْلِنَا ؛ فَإِنَّ إِنْكَارَنَا عَلَيْهِ وَتَعْرِيفَنَا لَهُ قُبْحَهُ يَكُونُ سَبَباً لإِثْمِهِ إِذَا لَمْ يُقْلِعْ عَنْهُ ، وَلاَ شَكَّ فِي أَنَّا لاَ نَتُرُكُ ٱلْإِنْكَارَ بِمِثْلِ هَاذَا ، وَنَظَائِرُ هَاذَا كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَلَّمَ عَلَىٰ إِنْسَانٍ وَأَسْمَعَهُ سَلاَمَهُ وَتَوَجَّهَ عَلَيْهِ ٱلرَّدُّ بِشُرُوطِهِ فَلَمْ يَرُدَّ . أَنْ يُحَلِّلَهُ مِنْ ذَلِكَ ، فَيَقُولُ : ( أَبْرَأْتُهُ مِنْ حَقِّي فِي رَدِّ ٱلسَّلاَمِ ) ، أَوْ يَرُدَّ . أَنْ يُحَلِّلُهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَيَلْفِظُ بِهَاذَا ؛ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ هَاذَا ( جَعَلْتُهُ فِي حِلِّ مِنْهُ ) ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَيَلْفِظُ بِهَاذَا ؛ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ هَاذَا اللهَ مُعَلِّهُ مُ اللهَ أَعْلَمُ .

٧١٦ وَقَدْ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ شِبْلِ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَجَابَ ٱلسَّلاَمَ. . فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ لَمْ يُجِبْ. . فَلَيْسَ مِنَّا » [سني٢١١] .

وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ سَلَّمَ عَلَىٰ إِنْسَانِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ. . أَنْ يَقُولَ لَهُ بِعِبَارَةٍ لَطِيفَةٍ : ( رَدُّ ٱلسَّلاَمِ وَاجِبٌ ، فَيَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَرُدَّ عَلَيَّ لِيَسْقُطَ عَنْكَ ٱلْفَرْضُ ) ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

## ٨ ـ بَابُ ٱلإسْتِئْذَانِ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُيُوتِكَ عَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَقَّ تَسْتَأْنِسُواْ وَيُسَلِّمُواْ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمُ فَلْيَسْتَنْذِنُواْ كَمَا الشَّنْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ .

٧١٧\_ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلِاسْتِئْذَانُ ثَلَاتٌ ، فَإِنْ أَذِنَ لَكَ ، وَإِلاَّ . فَٱرْجِعْ » [خ٢٠٦٢\_م٢١٥٤] .

وَرَوَيْنَاهُ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » أَيْضاً عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ وَغَيْرِهِ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [خ٦٢٤-م٣٤/٢١٥٣] .

٧١٨ - وَرَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّمَا جُعِلَ ٱلِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ ٱلْبَصَرِ » [خ٦٢٤- ٢٤٥].

وَرَوَيْنَا ٱلاِسْتِئْذَانَ ثَلاَثاً مِنْ جِهَاتٍ كَثِيرَةٍ (١) .

وَٱلسُّنَّةُ: أَنْ يُسَلِّمَ ثُمَّ يَسْتَأْذِنَ فَيَقُومَ عِنْدَ ٱلْبَابِ بِحَيْثُ لاَ يَنْظُرُ إِلَىٰ مَنْ فِي دَاخِلِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: ( ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أَأَدْخُلُ؟)، فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ.. قَالَ ذَلِكَ ثَانِياً وَثَالِثاً، فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ.. ٱنْصَرَفَ.

٧١٩ - رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ - بِكَسْرِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَآخِرُهُ شِينٌ مُعْجَمَةٌ - ٱلتَّابِعِيِّ ٱلْجَلِيلِ قَالَ : ( حَدَّثَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ ٱسْتَأْذَنَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتٍ ، فَقَالَ : أَأَلِجُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ : « ٱخْرُجْ إِلَىٰ هَاذَا فَعَلِّمُهُ ٱلِاسْتِئْذَانَ ، رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لِخَادِمِهِ : « ٱخْرُجْ إِلَىٰ هَاذَا فَعَلِّمُهُ ٱلإِسْتِئْذَانَ ، فَقُلْ لَهُ : قُلِ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْهُمْ ، أَأَدْخُلُ ؟ » ، فَسَمِعَهُ ٱلرَّجُلُ فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْهُمْ ، أَأَدْخُلُ ؟ » ، فَسَمِعَهُ ٱلرَّجُلُ فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْهُمْ ، أَأَدْخُلُ ؟ وَسَلَّمَ فَذَخَلَ ) [د٧٧٥] .

٧٢٠ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ كَلَدَةَ بْنِ ٱلْحَنْبَلِ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَلَمْ أُسَلِّمْ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱرْجِعْ فَقُلِ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، أُسَلِّمْ ، قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْكُمْ ، أَأَدْخُلُ ؟ » ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [د١٧٦٥ ـ ت ٢٧١٠] .

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٣٧١/٥ ) : ( قال الحافظ : « وقد روينا الاستئذان من جهة النظر من جهات كثيرة » ـ ثم قال ابن علان ـ : وتوفي الحافظ ابن حجر رحمه الله قبل بيان ذلك ، وفي هاذا المحل وقف تحرير « أماليه » ، فتغمده الله برحمته ، ونفعني وسائر المسلمين من بركته ، وكانت وفاته في ثامن عشر ذي الحجة الحرام ، سنة ثمان مئة واثنتين وخمسين ) .

قُلْتُ : (كَلَدَةُ) بِفَتْحِ ٱلْكَافِ وَٱللاَّمِ ، وَ( ٱلْحَنْبَلُ ) بِفَتْحِ ٱلْحَاءِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَبَعْدَهَا نُونٌ سَاكِنَةٌ ، ثُمَّ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ مَفْتُوحَةٌ ، ثُمَّ لاَمٌ .

وَهَلْذَا ٱلَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَقْدِيمِ ٱلسَّلاَمِ عَلَى ٱلِاسْتِئْذَانِ هُوَ ٱلصَّحِيحُ ، وَذَكَرَ ٱلْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ ثَلاَثَةَ أَوْجُهِ : أَحَدُهَا : هَلْذَا ، وَٱلثَّانِي : تَقْدِيمُ ٱلِاسْتِئْذَانِ عَلَى ٱلْمَاوَرْدِيُّ فِيهِ ثَلاَثَةً أَوْجُهِ : أَحَدُهَا : هَلْذَا ، وَٱلثَّانِي : تَقْدِيمُ ٱلِاسْتِئْذَانِ عَلَى الْمَنْزِلِ ٱلسَّلاَمِ ، وَٱلثَّالِثُ وَهُوَ ٱخْتِيَارُهُ وَ : إِنْ وَقَعَتْ عَيْنُ ٱلْمُسْتَأْذِنِ عَلَىٰ صَاحِبِ ٱلْمَنْزِلِ قَبْلُ دُخُولِهِ . قَدَّمَ ٱلِاسْتِئْذَانَ (١) .

وَإِذَا ٱسْتَأْذَنَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ ، وَظَنَّ أَنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ . . فَهَلْ يَزِيدُ عَلَيْهَا ؟ حَكَى ٱلْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ ٱبْنُ ٱلْعَرَبِيِّ ٱلْمَالِكِيُّ فِيهِ ثَلاَثَةَ مَذَاهِبَ : ( أَحَدُهَا : يُعِيدُهُ ، وَالثَّانِي : لاَ يُعِيدُهُ ، وَالثَّانِي : لاَ يُعِيدُهُ ، وَالثَّالِثُ : إِنْ كَانَ بِلَفْظِ ٱلِاسْتِئْذَانِ ٱلْمُتَقَدِّمِ . . لَمْ يُعِدْهُ ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ ٱلْاسْتِئْذَانِ ٱلْمُتَقَدِّمِ . . لَمْ يُعِدْهُ ، وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ ٱلْاسْتِئْذَانِ ٱلْمُتَقَدِّمِ . . لَمْ يُعِدْهُ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِهِ . . أَعَادَهُ ، قَالَ : وَٱلْأُصَحُّ : أَنَّهُ لاَ يُعِيدُهُ بِحَالٍ ) (٢٠ ، وَهَلْذَا ٱلَّذِي صَحَّحَهُ هُوَ ٱلَّذِي تَقْتَضِيهِ ٱلسُّنَّةُ ، وَٱللهُ أَعلَمُ .

فَجُمُّنَّاكُ الْفِيمَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَم بِهِ التَّعْرِيفِ عَنْدُ الاستَثْذَانُ وَمَا يَكُرُهُ] :

وَيَنْبَغِي إِذَا ٱسْتَأْذَنَ عَلَىٰ إِنْسَانٍ بِٱلسَّلاَمِ أَوْ بِدَقِّ ٱلْبَابِ فَقِيلَ لَهُ : مَنْ أَنْتَ ؟ أَنْ يَقُولَ : ( فُلاَنُ ٱلْفَلاَنِيُّ ) ، أَوْ ( فُلاَنُ ٱلْفَلاَنِيُّ ) ، أَوْ ( فُلاَنُ ٱلْمَعْرُوفُ بِكَذَا ) ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ بِحَيْثُ يَحْصُلُ ٱلتَّعْرِيفُ ٱلتَّامُّ بِهِ ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَىٰ قَوْلِهِ : ( أَنَا ) ، أَو ( ٱلْخَادِمُ ) ، أَوْ ( بَعْضُ ٱلْغِلْمَانِ ) ، أَوْ ( بَعْضُ ٱلْمُحِبِّينَ ) ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .

٧٢١- رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : ﴿ ٱلْبُخَارِيِّ ﴾ وَ﴿ مُسْلِمٍ ﴾ فِي حَدِيثِ ٱلْإِسْرَاءِ ٱلْمَشْهُورِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ثُمَّ صَعِدَ بِي جِبْرِيلُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ٱلدُّنْيَا ، فَٱسْتَفْتَحَ ، فَقِيلَ : مَنْ هَـاذَا ؟ قَالَ : جِبْرِيلُ ، قِيلَ : وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ :

<sup>(</sup>١) ( الحاوي ) ( ١٦٤/١٨ ) .

<sup>(</sup>۲) « عارضة الأحوذي » (٥٤/٥٥).

مُحَمَّدٌ... » ، ثُمَّ صَعِدَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ٱلثَّانِيَةِ وَٱلثَّالِثَةِ وَسَائِرِهِنَّ ، وَيُقَالُ فِي بَابِ كُلِّ سَمَاءٍ: « مَنْ هَلذَا ؟ فَيَقُولُ: جِبْرِيلُ... » [خ٣٤٩\_ ١٦٢٨].

٧٢٧ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » حَدِيثَ أَبِي مُوسَىٰ : ( لَمَّا جَلَسَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ بِعْرِ ٱلْبُسْتَانِ ، وَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَٱسْتَأْذَنَ ، فَقَالَ : « مَنْ ؟ » قَالَ : عُمَرُ ، ثُمَّ عُثْمَانُ قَالَ : « مَنْ ؟ » قَالَ : عُمَرُ ، ثُمَّ عُثْمَانُ كَذَلِكَ ) [خ٣٦٧ ـ ٣٦٧٤] .

٧٢٣ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » أَيْضاً عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( أَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : « مَنْ ذَا ؟ » فَقُلْتُ : أَنَا ، فَقَالَ : « مَنْ ذَا ؟ » فَقُلْتُ : أَنَا ، فَقَالَ : « أَنَا أَنَا » كَأَنَّهُ كَرِهَهَا ) (١) [خ ٦٢٥٠ م ٢١٥٥] .

فَحَمَّاكُ [في بيان أنه لا بأس للمستأذن أن يصف نفسه بما لا يعرف إلا به وإن كان فيه تبجيل] :

وَلاَ بَأْسَ أَنْ يَصِفَ نَفْسَهُ بِمَا يُعْرَفُ بِهِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُ ٱلْمُخَاطَبُ بِغَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ صُورَةُ تَبْجِيـلٍ لَـهُ بِـأَنْ يُكَنِّـيَ نَفْسَـهُ ، أَوْ يَقُـولَ : ( أَنَـا ٱلْمُفْتِـي فُـلاَنٌ ) ، أَو ( ٱلْقَاضِي ) ، أَوِ ( ٱلشَّيْخُ فُلاَنٌ ) ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ .

٧٢٤ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ: «ٱلْبُخَارِيِّ» وَ«مُسْلِمٍ» عَنْ أُمِّ هَانِيءِ بِنْتِ أَبِي وَطَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا \_ وَٱسْمُهَا فَاخِتَةُ عَلَى ٱلْمَشْهُورِ ، وَقِيلَ : فَاطِمَةُ ، وَقِيلَ : هِنْدٌ \_ وَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا \_ وَٱسْمُهَا فَاخِتَةُ عَلَى ٱلْمَشْهُورِ ، وَقِيلَ : فَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ، فَقَالَ : « مَنْ قَالَتْ: ( أَتَيْتُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسْتُرُهُ، فَقَالَ : « مَنْ هَالِتْ: أَنَا أُمُّ هَانِيءٍ) [خ ٢٨٠ ـ ٢٣٣١/ ٨٢ في صلاة المسافرين، باب استحباب صلاة الضحيٰ].

٧٢٥ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ وَٱسْمُهُ جُنْدُبٌ ، وَقِيلَ : بُرَيْرٌ ، بِضَمِّ ٱلْبَاءِ تَصْغِيرُ بَرِّ ـ قَالَ : ( خَرَجْتُ لَيْلَةً مِنَ ٱللَّيَالِي ؛ فَإِذَا

<sup>(</sup>۱) قال الإِمام ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « الفتح » ( ۲۱/ ۳۵) : ( قال المهلب : إِنما كره قول : أنا ؟ لأنه ليس فيه بيان ، إِلا إِن كان المستأذِن ممن يعرف المستأذّن عليه صوتَه ولا يلتبس بغيره ، والغالب الالتباس ) .

رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَحْدَهُ ، فَجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ ٱلْقَمَرِ ، فَأَنْتُ فَرَّ الْجَعَلْتُ أَمْشِي فِي ظِلِّ ٱلْقَمَرِ ، فَأَلْتُ : أَبُو ذَرِّ ) [خ٣٤٦-م٣٢/٩٤ في الزكاة ، باب الترغيب في الصدقة] .

٧٢٦ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ٱلْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ ٱلْهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ عَنْهُ فِي حَدِيثِ ٱلْمُ مِنْ أَنْهُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَىٰ جُمَلٍ مِنْ فُنُونِ ٱلْعُلُومِ ، قَالَ فِيهِ أَبُو قَتَادَةً : ( فَرَفَعَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَلَىٰ جُمَلٍ مِنْ فُنُونِ ٱلْعُلُومِ ، قَالَ فِيهِ أَبُو قَتَادَةً : ( فَرَفَعَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَقَالَ : « مَنْ هَاذَا ؟ » قُلْتُ : أَبُو قَتَادَةً ) [١٨١٦] .

قُلْتُ : وَنَظَائِرُ هَـٰذَا كَثِيرَةٌ ، وَسَبَبُهُ ٱلْحَاجَةُ وَعَدَمُ إِرَادَةِ ٱلْاِفْتِخَارِ ، وَيَقْرُبُ مِنْ هَـٰذَا :

٧٢٧\_ مَا رَوَيْنَاهُ فِي " صَحِيحِ مُسْلِم " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ وَٱسْمُهُ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ صَخْرِ عَلَى ٱلْأَصَحِّ \_ قَالَ : ( قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ ٱدْعُ ٱللهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ . . . ) وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ إِلَىٰ أَنْ قَالَ : ( فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ قَدِ ٱسْتَجَابَ ٱللهُ دَعْوَتَكَ وَهَدَىٰ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ ) [١٤٩١] .

## ٩ ـ بَابٌ فِي مَسَائِلَ تَتَفَرَّعُ عَلَى ٱلسَّلاَمِ

مَنْتُنْ إِلَٰتُمُ [في التحية عند الخروج من الحمام] :

قَالَ أَبُو سَعْدِ ٱلْمُتَوَلِّي: ( ٱلتَّحِيَّةُ عِنْدَ ٱلْخُرُوجِ مِنَ ٱلْحَمَّامِ بِأَنْ يَقُولَ لَهُ: « طَابَ حَمَّامُكَ ».. لاَ أَصْلَ لَهَا ؛ وَلَـٰكِنْ رُوِيَ : أَنَّ عَلِيّاً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ لِرَجُلٍ خَرَجَ مِنَ ٱلْحَمَّام : « طَهَرْتَ فَلاَ نَجُسْتَ » ) .

قُلْتُ : هَـٰذَا ٱلْمَحَلُّ لَمْ يَصِحَّ فِيهِ شَيْءٌ ، وَلَوْ قَالَ إِنْسَانٌ لِصَاحِبِهِ عَلَىٰ سَبِيلِ ٱلْمَوَدَّةِ وَٱلْمُؤَالَفَةِ وَٱسْتِجْلاَبِ ٱلْوُدِّ : أَدَامَ ٱللهُ لَكَ ٱلنَّعِيمَ ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ ٱلدُّعَاءِ.. فَلاَ بَأْسَ بِهِ .

<sup>(</sup>١) الميضأة : إناء يتوضأ منه .

مَنْشَا لِنَبِّ [في الألفاظ التي يستعملها الناس في العادة بدل السلام أو قبله]:

إِذَا ٱبْتَدَأَ ٱلْمَارُ ٱلْمَمْرُورَ عَلَيْهِ فَقَالَ: (صَبَّحَكَ ٱللهُ بِالْخَيْرِ)، أَوْ ( بِٱلسَّعَادَةِ)، أَوْ ( قَوَّاكَ ٱللهُ )، أَوْ ( لاَ أَوْحَشَ ٱللهُ مِنْكَ )، أَوْ فَيْرَ ذَلِكَ مِنَ ٱللهُ مِنْكَ )، أَوْ ( قَوَّاكَ ٱللهُ ) الْأَلْفَاظِ ٱلَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا ٱلنَّاسُ فِي ٱلْعَادَةِ.. لَمْ يَسْتَحِقَّ جَوَاباً ، لَلْكِنْ لَوْ دَعَا لَهُ قُبَالَةَ ذَلِكَ .. كَانَ حَسَناً ، إِلاَّ أَنْ يَتْرُكَ جَوَابَهُ بِٱلْكُلِّيَّةِ زَجْراً لَهُ فِي تَخَلُّفِهِ وَإِهْمَالِهِ ٱلسَّلامَ ، وَتَأْدِيباً لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِي ٱلإعْتِنَاءِ بِٱلإِبْتِدَاءِ بِٱلسَّلامَ .

فَضَّا إِنَّ حَكُم تقبيل الوجه والأطراف للكبار والصغار] :

إِذَا أَرَادَ تَقْبِيلَ يَدِ غَيْرِهِ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ لِزُهْدِهِ وَصَلاَحِهِ ، أَوْ عِلْمِهِ وَشَرَفِهِ وَصِيَانَتِهِ ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ ٱلْأُمُورِ ٱلدِّينِيَّةِ . . لَمْ يُكْرَهْ ، بَلْ يُسْتَحَبُّ ، وَإِنْ كَانَ لِغِنَاهُ وَدُنْيَاهُ وَثَرْوَتِهِ وَشَوْكَتِهِ وَوَجَاهَتِهِ عِنْدَ أَهْلِ ٱلدُّنْيَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ . . فَهُوَ مَكْرُوهٌ شَدِيدُ ٱلْكَرَاهَةِ ، وَقَالَ ٱلْمُتَوَلِّي مِنْ أَصْحَابِنَا : لاَ يَجُوزُ ، فَأَشَارَ إِلَىٰ أَنَّهُ حَرَامٌ .

٧٢٨ ـ رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ زَارِعِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ وَكَانَ فِي وَفْدِ عَبْدِ ٱلْقَيْسِ ـ قَالَ : ( فَجَعَلْنَا نَتَبَادَرُ مِنْ رَوَاحِلِنَا فَنُقَبِّلُ يَدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجْلَهُ ) [د٥٢٢٥] .

قُلْتُ : ( زَارِعٌ ) بِزَايٍ فِي أَوَّلِهِ ، وَرَاءٍ بَعْدَ ٱلْأَلِفِ ، عَلَىٰ لَفْظِ زَارِعِ ٱلْحِنْطَةِ وَغَيْرِهَا .

٩ ٢٧- وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » أَيْضاً عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قِصَّةً قَالَ فِيهَا : ( فَدَنَوْنَا ـ يَعْنِي : مِنَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ فَقَبَّلْنَا يَدَهُ )
 [د٢٢٣] .

وَأَمَّا تَقْبِيلُ ٱلرَّجُلِ خَدَّ وَلَدِهِ ٱلصَّغِيرِ ، وَأَخِيهِ ، وَقُبْلَةُ غَيْرِ خَدِّهِ مِنْ أَطْرَافِهِ وَنَحْوِهَا عَلَىٰ وَجْهِ ٱلشَّفَقَةِ وَٱلرَّحْمَةِ وَٱللَّطْفِ وَمَحَبَّةِ ٱلْقَرَابَةِ. . فَسُنَّةٌ ، وَٱلْأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ صَحِيحَةٌ مَشْهُورَةٌ ، وَسَواءٌ ٱلْوَلَدُ ٱلذَّكَرُ وَٱلْأُنثَىٰ ، وَكَذَلِكَ قُبْلَتُهُ وَلَدَ صَدِيقِهِ وَغَيْرِهِ مِنْ صِغَارِ ٱلْأَطْفَالِ عَلَىٰ هَلْذَا ٱلْوَجْهِ ، وَأَمَّا ٱلتَّقْبِيلُ بِٱلشَّهْوَةِ . فَحَرَامٌ بِٱلِاتِّفَاقِ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ ٱلْوَالِدُ وَغَيْرُهُ ، بَلِ ٱلنَّظَرُ إِلَيْهِ بِٱلشَّهْوَةِ حَرَامٌ بِاللَّهُوةِ حَرَامٌ بِاللَّهُوةِ عَرَامٌ بِاللَّهُوةِ عَرَامٌ بِاللَّهُوةِ عَلَى ٱلْقَرِيبِ وَٱلْأَجْنَبِيِّ .

٧٣٠ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَبَلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا وَعِنْدَهُ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسِ ٱلتَّمِيمِيُّ ، فَقَالَ ٱلْأَقْرَعُ : إِنَّ لِي عَشَرَةً مِنَ ٱلْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَخَداً ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : « مَنْ لاَ يَرْحَمُ . . لا يُرْحَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : « مَنْ لاَ يَرْحَمُ . . لا يُرْحَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ : « مَنْ لاَ يَرْحَمُ . .

٧٣١ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ عَائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَدِمَ نَاسٌ مِنَ ٱلْأُعْرَابِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : تُقَبِّلُونَ صُبْيَانَكُمْ ؟ فَقَالُوا : نَعَمْ ، قَالُوا : لَكِنَّا وَٱللهِ مَا نُقَبِّلُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَوَأَمْلِكُ أَنْ كَانَ ٱللهُ تَعَالَىٰ نَزَعَ مِنْكُمُ ٱلرَّحْمَةَ ؟! » هَاذَا لَفْظُ إِحْدَى الرِّوَايَاتِ ، وَهُوَ مَرْوِيٌّ بِأَلْفَاظٍ [خ ٩٩٨٥ - ٢٣١٧] .

٧٣٢ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » وَغَيْرِهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( أَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱبْنَهُ إِبْرَاهِيمَ فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ )(١).

٧٣٣ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ ﴾ عَنِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ﴿ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَوَّلَ مَا قَدِمَ ٱلْمَدِينَةَ ، فَإِذَا عَائِشَةُ ٱبْنَتُهُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَوَّلَ مَا قَدِمَ ٱلْمَدِينَةَ ، فَإِذَا عَائِشَةُ ٱبْنَتُهُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّىٰ ، فَأَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : كَيْفَ أَنْتِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا مُضْطَجِعَةٌ قَدْ أَصَابَتْهَا حُمَّىٰ ، فَأَتَاهَا أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ : كَيْفَ أَنْتِ يَا بُنَيَّةً ؟ وَقَبَّلَ خَدَّهَا ﴾ [د٢٢٢ه وانظر الملحن] .

٧٣٤ وَرَوَيْنَا فِي كُتُبِ : « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهْ » بِٱلْأَسَانِيدِ

<sup>(</sup>١) البخاري في ( الأدب ، باب : رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ) تعليقاً .

ٱلصَّحِيحَةِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ وَعَسَّالٌ : بِفَتْحِ ٱلْعَيْنِ وَتَشْدِيدِ ٱلسِّينِ ٱلْمُهْمَلَتَيْنِ \_ قَالَ : ( قَالَ يَهُودِيُّ لِصَاحِبِهِ : ٱذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ هَـٰلَاَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلاَهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ . . . ) ٱلنَّبِيِّ ، فَأَتَيَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلاَهُ عَنْ تِسْعِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ . . . ) فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ إِلَىٰ قَوْلِهِ : ( فَقَبَّلُوا يَدَهُ وَرِجْلَهُ وَقَالاً : نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٍّ ) [ت٢٧٣-٥٠ وانظر الملحق] .

٧٣٥ ـ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ ﴾ بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ ٱلْمَلِيحِ عَنْ إِيَاسِ بْنِ دَغْفَلٍ قَالَ : رَأَيْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَبَّلَ خَدَّ ٱلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا [د٧٢١ه وانظر الملحق] .

قُلْتُ: (أَبُو نَضْرَةَ) بِٱلنُّونِ وَٱلضَّادِ ٱلْمُعْجَمَةِ ، ٱسْمُهُ: ٱلْمُنْذِرُ بْنُ مَالِكِ بْنِ قُطَعَة () مَا بِعِيُّ ثِقَةٌ . وَ( دَغْفَلٌ ) بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ مَفْتُوحَةٍ ، ثُمَّ غَيْنٍ مُعْجَمَةٍ سَاكِنَةٍ ، ثُمَّ فَاءٍ مَفْتُوحَةٍ ، ثُمَّ لَامٍ .

٧٣٦ وَعَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ كَانَ يُقَبِّلُ ٱبْنَهُ سَالِماً وَيَقُولُ : ( ٱعْجَبُوا مِنْ شَيْخِ يُقَبِّلُ شَيْخاً ) (٢٠ .

وَعَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلتَّسْتَرِيِّ ٱلسَّيِّدِ ٱلْجَلِيلِ أَحَدِ أَفْرَادِ زُهَّادِ ٱلْأُمَّةِ وَعُبَّادِهَا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ﴿ أَخْرِجْ لِي لِسَانكَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ﴿ أَخْرِجْ لِي لِسَانكَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُقَبِّلَهُ ﴾ ، فَيُقَبِّلُهُ . ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُقَبِّلَهُ ﴾ ، فَيُقَبِّلُهُ .

وَأَفْعَالُ ٱلسَّلَفِ فِي هَـٰذَا ٱلْبَابِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

فَهُمَّ إِنَّ اللَّهِ تَقْبِيلُ وَجِهُ الميت والقادم من السفر] :

وَلاَ بَأْسَ بِتَقْبِيلِ وَجْهِ ٱلْمَيِّتِ ٱلصَّالِحِ لِلتَّبَرُّكِ ، وَلاَ بِتَقْبِيلِ ٱلرَّجُلِ وَجْهَ صَاحِبِهِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ وَنَحْوِهِ .

<sup>(</sup>۱) كذا ضبطها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « التقريب » ( ص٤٦٥ ) ، بضم القاف وفتح الطاء ( قُطَعة ) ، وضبطها الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « شرح مسلم » ( ١/ ١٩٠ ) وغيرُهُ بكسر القاف وإسكان الطاء ( قطعة ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن الجَعْدُ في « مسنده » (٢١٠٣).

٧٣٧ ـ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا فِي ٱلْحَدِيثِ ٱللهُ الطَّوِيلِ فِي وَفَاةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (١) : ( دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ ، ثُمَّ بَكَىٰ )(٢) [خ١٢٤١] .

٧٣٨ ـ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ﴿ قَدِمَ رَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ ٱلْمُدِينَةَ وَرَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي ، فَأَتَاهُ فَقَرَعَ ٱلْبَابَ ، فَقَامَ إِلَيْهِ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ ثَوْبَهُ ، فَآعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَهُ ) ، قَالَ ٱلبَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٢٧٣٧] .

وَأَمَّا ٱلْمُعَانَقَةُ وَتَقْبِيلُ ٱلْوَجْهِ لِغَيْرِ ٱلطَّفْلِ وَلِغَيْرِ ٱلْقَادِمِ مِنْ سَفَرٍ وَنَحْوِهِ.. فَمَكْرُوهَانِ ، نَصَّ عَلَىٰ كَرَاهَتِهِمَا أَبُو مُحَمَّدٍ ٱلْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَيَدُلُّ عَلَى ٱلْكَرَاهَةِ :

٧٣٩ـ مَا رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابَيِ : « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ أَنَس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ ٱلرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَىٰ أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ ؟

<sup>(</sup>١) في (ج): (قالت).

<sup>(</sup>۲) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( 0/ 0 » ) : ( وجه الاستدلال به فنا الخبر – مع أنه فعل صحابي – : أنه شاع وانتشر ، وسكت عليه ولم ينكر ، فأخذ منه ذلك ، كيف والذي فعل ذلك أفضل الناس بعد النبيين صلى الله عليهم أجمعين ؟! وقد ورد ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم ؛ [فقد روي] : « أنه لما توفي عثمان بن مظعون . . جاء صلى الله عليه وسلم وكشف عن وجهه وقبله وبكىٰ » ) . أخرجه الحاكم ( 1/ 1) ، (1/ 1) ، وأبو داوود (1/ 1) ، والبيهقي في « السنن » (1/ 1) ، وأحمد (1/ 1) ) وغيرهم . وقوله : (ثم أكب) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » (1/ 1) : (هذا أحد الفعلين اللذين خرجا عن القياس ، ثانيهما : أعرض ، فإن قياس القاصر – أي : اللازم – إذا دخلت عليه الهمزة : أن يصير متعدياً ، نحو : كرم زيد ، وأكرمته ، وهذان الفعلان – أي : أظهره ، وإذا دخلت عليهما الهمزة صارا لازمين ، قال الزوزني : ولا ثالث لهما ) .

قَالَ : « لاَ » ، قَالَ : أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ؟ قَالَ : « لاَ » ، قَالَ : فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٢٧٢٨-ق٢٧٠] .

قُلْتُ : وَهَاذَا ٱلَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي ٱلتَّقْبِيلِ وَٱلْمُعَانَقَةِ ، وَأَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ عِنْدَ ٱلْقُدُومِ مِنْ سَفَرٍ وَنَحْوِهِ ، وَمَكْرُوهُ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ فِي غَيْرِهِ . . هُوَ فِي غَيْرِ ٱلْأَمْرَدِ ٱلْحَسَنِ مِنْ سَفَرٍ أَلْ مَنْ وَلَا مَنْ اللَّهُ مُرَدُ ٱلْحَسَنُ . . فَيَحْرُمُ بِكُلِّ حَالٍ تَقْبِيلُهُ (١) ، سَوَاءٌ قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَمْ الْوَجْهِ ، فَأَمَّا ٱلْأَمْرَدُ ٱلْحَسَنُ . . فَيَحْرُمُ بِكُلِّ حَالٍ تَقْبِيلُهُ ، وَلاَ فَرْقَ فِي هَانَا بَيْنَ أَنْ لاَ ، وَٱلظَّاهِرُ : أَنَّ مُعَانَقَتَهُ كَتَقْبِيلِهِ ، أَوْ قَرِيبَةٌ مِنْ تَقْبِيلِهِ ، وَلاَ فَرْقَ فِي هَاذَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ ٱلْمُقَبِّلُ وَٱلْمُقَبِّلُ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ ، أَوْ أَحَدُهُمَا صَالِحاً ؛ فَٱلْجَمِيعُ سَوَاءٌ .

وَٱلْمَذْهَبُ ٱلصَّحِيحُ عِنْدَنَا: تَحْرِيمُ ٱلنَّظَرِ إِلَى ٱلْأَمْرَدِ ٱلْحَسَنِ وَلَوْ كَانَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ وَقَدْ أَمِنَ ٱلْفِتْنَةَ ، فَهُوَ حَرَامٌ كَٱلْمَرْأَةِ ؛ لِكَوْنِهِ فِي مَعْنَاهَا.

#### فَضَّالُ فِي ٱلْمُصَافَحَةِ (٢):

إَعْلَمْ: أَنَّهَا سُنَّةٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهَا عِنْدَ ٱلتَّلاَقِي.

ا) إذا كان أجنبياً ، أما تقبيل القريب. . فقد تقدم في الفصل قبله ، وحينئذ فإذا كان القادم أمرد. . فلا بأس بتقبيله ومعانقته من غير شهوة إذا كان من قريبه ؛ من والده ، وممن في معناه ، ثم الأمرد : من لم يأت زمان نبات لحيته غالباً ، فإن جاء ولم تنبت. . فيقال فيه : ثَطُّ ، بالمثلثة فالمهملة ، قيل : ويظهر ابتداء ضبط الأمرد ؛ بأن يكون بحيث لو كان امرأة صغيرة لاشتهيت للرجال . « الفتوحات » (٣٩٠/٥) .

المصافحة: إلصاق صفحة الكف بالكف، قال ابن رسلان: (ولا تحصل إلا بأن تقع بشرة أحد الكفين على الأخرى، أما إذا تلاقيا ووضع كل واحد منهما كمه على كم الآخر ويداهما في أكمامهما. فلا تحصل المصافحة المعروفة)، وقال الحطاب المالكي: (قال فقهاؤنا: المصافحة وضع كف على كف مع ملازمة لهما قدر ما يفرغ من السلام ومن سؤال عن غرض، وأما اختطاف اليد إثر التلاقي. فمكروه، وقال الأقفهسي: وهل يشد كل منهما على يد صاحبه? قولان، وهل يقبل كل منهما يد نفسه؟ قال: الذي سمعناه من شيوخنا: لا يقبل، وقال الزناتي: يقبل كل منهما يد نفسه، وقال الجزولي: لا يقبل أحدهما يده ولا يد الآخر؛ فذلك مكروه). «الفتوحات» (م/ ٣٩١). وانظر لتمام الفائدة كتاب «إعلام النبيل بجوار التقبيل» لأبي الفضل عبد الله محمد الصديق الغماري رحمه الله تعالى .

٧٤٠ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : ( قُلْتُ لِأَنس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَكَانَتِ ٱلْمُصَافَحَةُ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ) [ ٢٢٦٣] .

٧٤١ ـ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » ، فِي حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ وَضِيَ ٱللهُ وَضِيَ ٱللهُ وَضِيَ ٱللهُ وَضِيَ ٱللهُ وَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يُهَرُّوِلُ ، حَتَّىٰ صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي ) (١) [خ٤١٨ ـ ٩٢٧٦] .

٧٤٧ - وَرَوَيْنَا بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا جَاءَ أَهْلُ ٱلْيَمَنِ . . قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قَدْ جَاءَكُمْ أَهْلُ ٱلْيَمَنِ ، وَهُمْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِٱلْمُصَافَحَةِ » [د٣١٣٥] .

٧٤٣ ـ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنِ ٱلْبَرَاءِ
 رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ
 يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ . . إِلاَّ غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا » [د٢١٢ه\_ت٢٧٢٧ ـ ق٣٠٠٣] .

١٤٤ وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَيِ: « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ أَنسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْ أَنسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، قَالَ : « قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ ٱلرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَىٰ أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ : « لا َ » ، قَالَ : فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ لَهُ ؟ قَالَ : « لا َ » ، قَالَ : فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » ، قَالَ أَلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢) [ت٢٧٢٨ ق٢٧٥] .

وَفِي ٱلْبَابِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ .

٧٤٥ وَرَوَيْنَا فِي « مُوَطَّا ِ ٱلْإِمَامِ مَالِكِ » رَحِمَهُ ٱللهُ ، عَنْهُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَسَلَّمَ : « تَصَافَحُوا . . عَبْدِ ٱللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَصَافَحُوا . .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٧١٢).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٧٣٩ ) .

يَذْهَبِ ٱلْغِلُّ ، وَتَهَادَوْا. . تَحَابُثُوا وَتَذْهَبِ ٱلشَّحْنَاءُ » [ط٧٨/٢٠] .

قُلْتُ : هَاذَا حَدِيثٌ مُرْسَلٌ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ هَاذِهِ ٱلْمُصَافَحَةَ مُسْتَحَبَّةُ عِنْدَ كُلِّ لِقَاءٍ ، وَأَمَّا مَا ٱعْتَادَهُ ٱلنَّاسُ مِنَ ٱلْمُصَافَحَةِ بَعْدَ صَلاَتِي ٱلصَّبْحِ وَٱلْعَصْرِ . فَلاَ أَصْلَ لَهُ فِي ٱلشَّرْعِ عَلَىٰ هَاذَا ٱلْمُصَافَحَةِ بَعْدَ وَلَاكِنْ لاَ بَأْسَ بِهِ ؛ فَإِنَّ أَصْلَ ٱلْمُصَافَحَةِ سُنَّةٌ ، وَكَوْنُهُمْ حَافَظُوا عَلَيْهَا فِي ٱلْوَجْهِ ، وَلَاكِنْ لاَ بَأْسَ بِهِ ؛ فَإِنَّ أَصْلَ ٱلْمُصَافَحَةِ سُنَّةٌ ، وَكَوْنُهُمْ حَافَظُوا عَلَيْهَا فِي بَعْضِ ٱلْأَحْوَالِ أَوْ أَكْثَرِهَا . لاَ يُخْرِجُ ذَلِكَ بَعْضَ مَنْ كَوْنِهِ مِنَ ٱلْمُصَافَحَةِ ٱلَّتِي وَرَدَ ٱلشَّرْعُ بِأَصْلِهَا (١) .

وَقَدْ ذَكَرَ ٱلشَّيْخُ ٱلْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ عَبْدِ ٱلسَّلاَمِ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي كِتَابِهِ (الْقَوَاعِدُ » [٣٩٩٣٣٧/٢] : (أَنَّ ٱلْبِدَعَ عَلَىٰ خَمْسَةِ أَقْسَامٍ : وَاجِبَةٌ ، وَمُحَرَّمَةٌ ، وَمُحَرَّمَةٌ ، وَمُخَرَّمَةٌ ، وَمُخَرَّمَةٌ ، وَمُخَرَّمَةٌ ، وَمُبَاحَةٌ ، قَالَ : وَمِنْ أَمْثِلَةِ ٱلْبِدَعِ ٱلْمُبَاحَةِ : ٱلْمُصَافَحَةُ عَقِبَ ٱلصَّبْحِ وَٱلْعَصْرِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ ) .

قُلْتُ : وَيَنْبَغِي أَنْ يُحْتَرَزَ مِنْ مُصَافَحَةِ ٱلْأَمْرَدِ ٱلْحَسَنِ ٱلْوَجْهِ ؛ فَإِنَّ ٱلنَّظَرَ إِلَيْهِ حَرَامٌ كَمَا قَدَّمْنَا فِي ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي قَبْلَ هَاذَا ، وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا : كُلُّ مَنْ حَرُمَ النَّظَرُ إِلَيْهِ . . حَرُمَ مَسُّهُ ، بَلِ ٱلْمَسُّ أَشَدُ ؛ فَإِنَّهُ يَجِلُّ ٱلنَّظَرُ إِلَى ٱلْأَجْنَبِيَّةِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَفِي حَالِ ٱلْبَيْعِ وَٱلشِّرَاءِ وَٱلْأَخْذِ وَٱلْعَطَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلاَ يَجُوزُ مَسُّهَا فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

فَكُمْ إِنَّ اللَّهِ السَّمَّابِ البشاشة والدعاء مع المصافحة] :

وَيُسْتَحَبُّ مَعَ ٱلْمُصَافَحَةِ : ٱلْبَشَاشَةُ بِٱلْوَجْهِ ، وَٱلدُّعَاءُ بِٱلْمَغْفِرَةِ وَغَيْرِهَا .

<sup>(</sup>۱) وكذا كل أمر ورد به الشرع أو يدخل تحت أصل وقاعدة شرعية مطلقة غير مقيدة ، فإن فعله وتقييده في وقت مخصوص دون آخر ، وبسبب مخصوص دون آخر . لا يخرجه عن أصله الشرعي إلى كونه من البدع المنكرة ، بل يبقىٰ داخلاً تحت أصله الشرعي وقاعدته ، وإن لم يرد تخصيص فعله في هذا الوقت أو لهذا السبب .

٧٤٦ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ ٱلْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقِ »[٢٦٢٦] .

٧٤٧ ـ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِنَّ ٱلْمُسْلِمَيْنِ إِذَا ٱلْتَقَيَا فَتَصَافَحَا وَتَكَاشَرَا بِوُدٌ وَنَصِيحَةٍ . . تَنَاثَرَتْ خَطَايَاهُمَا بَيْنَهُمَا ﴾ [سني١٩٥] .

وَفِي رِوَايَةٍ : ﴿ إِذَا ٱلْتَقَى ٱلْمُسْلِمَانِ فَتَصَافَحَا وَحَمِدَا ٱللهَ تَعَالَىٰ وَٱسْتَغْفَرَا. . غَفَرَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمَا ﴾(١) [سني١٩٣] .

٧٤٨ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَا مِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَيْنِ فِي ٱللهِ يَسْتَقْبِلُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُهُ ، فَيُصَلِّيَانِ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . إِلاَّ لَمْ يَتَفَرَّقَا حَتَّىٰ تُغْفَرَ ذُنُوبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَمَا تَأَخَّرَ » [سني١٩٤ وانظر الملحق] .

٧٤٩ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ : مَا أَخَذَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ رَجُلٍ فَفَارَقَهُ. . حَتَّىٰ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ، وَفِي ٱلآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ » [سني٢٠٤] .

فَكُمْ إِنَّ اللَّهِ عَلَى الطَّهِرِ لأي أحد وفي أي حال] :

وَيُكْرَهُ حَنْيُ ٱلظَّهْرِ فِي كُلِّ حَالٍ لِكُلِّ أَحَدٍ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ : مَا قَدَّمْنَاهُ فِي ٱلْفَصْلَيْنِ ٱلْمُتَقَدِّمَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ ، وَقَوْلِهِ : أَيَنْحَنِي لَهُ ؟ قَالَ : « لاَ » ، وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ كَمَا ذَكَرْنَاهُ (٢) ، وَلَمْ يَأْتِ لَهُ مُعَارِضٌ . فَلاَ مَصِيرَ إِلَىٰ مُخَالَفَتِهِ ،

<sup>(</sup>١) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٤٠٠/٥ ) : ( وقد أخرجه كذلك أبو داوود في « سننه » [٥٢١١] ، لكن قال : « واستغفراه » بزيادة ضمير المفعول ، فكان العزو إليه أولىٰ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٧٣٩ ) ( ٧٤٤ ) .

وَلاَ تَغْتَرَ بِكَثْرَةِ مَنْ يَفْعَلُهُ مِمَّنْ يُنْسَبُ إِلَىٰ عِلْمٍ أَوْ صَلاَحٍ وَغَيْرِهِمَا مِنْ خِصَالِ اللهُ الْفَضْلِ ؛ فَإِنَّ ٱلِاقْتِدَاءَ إِنَّمَا يَكُونُ بِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا ءَائِنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُوأً ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا عَالَىٰ مَا لَا لَهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَأَنْهُوا ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا لَذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ مَ أَن تُصِيبَهُمْ فِنْ نَهُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَا بُ أَلِيهُ ﴾ .

وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي (كِتَابِ ٱلْجَنَائِزِ) عَنِ ٱلْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مَا مَعْنَاهُ: (ٱتَّبِعْ طُرُقَ ٱلْهُدَىٰ ، وَلاَ يَضُرَّكَ قِلَّةُ ٱلسَّالِكِينَ ، وَإِيَّاكَ وَطُرُقَ ٱلضَّلاَلَةِ ، وَلاَ تَغْنَاهُ: ( اَتَّبِعْ طُرُقَ ٱلْهَالِكِينَ ) (١) ، وَبِاللهِ ٱلتَّوْفِيقُ .

فَضَّا إِنَّ اللَّهِ استحباب القيام للداخل لمن كان فيه فضيلة أوله ولادة أو رحم] :

وَأَمَّا إِكْرَامُ ٱلدَّاخِلِ بِٱلْقِيَامِ : فَٱلَّذِي نَخْتَارُهُ : أَنَّهُ مُسْتَحَبُّ لِمَنْ كَانَ فِيهِ فَضِيلَةٌ ظَاهِرَةٌ ؛ مِنْ عِلْمٍ أَوْ صَلاَحٍ أَوْ شَرَفٍ ، أَوْ وِلاَيَةٍ مَصْحُوبَةٍ بِصِيَانَةٍ ، أَوْ لَهُ وِلاَدَةٌ أَوْ طَاهِرَةٌ ؛ مِنْ عِلْمٍ أَوْ صَلاَحٍ أَوْ شَرَفٍ ، أَوْ وِلاَيَةٍ مَصْحُوبَةٍ بِصِيَانَةٍ ، أَوْ لَهُ وِلاَدَةٌ أَوْ رَحِمٌ مَعَ سِنِّ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَيَكُونُ هَاذَا ٱلْقِيَامُ لِلْبِرِّ وَٱلْإِكْرَامِ وَٱلإحْتِرَامِ لاَ لِلرِّيَاءِ وَٱلْإِعْظَامِ ، وَعَلَىٰ هَاذَا ٱلَّذِي ٱخْتَرْنَاهُ ٱسْتَمَرَّ عَمَلُ ٱلسَّلَفِ وَٱلْخَلَفِ ، وَقَدْ جَمَعْتُ فِيهِ ٱلْأَحَادِيثَ وَٱلْآثَارَ وَأَقْوَالَ ٱلسَّلَفِ وَأَفْعَالَهُمُ ٱلدَّالَّةَ عَلَىٰ فِي ذَلِكَ جُزْءً جَمَعْتُ فِيهِ ٱلأَحَادِيثَ وَٱلْآثَارَ وَأَقْوَالَ ٱلسَّلَفِ وَأَفْعَالَهُمُ ٱلدَّالَّةَ عَلَىٰ فِي ذَلِكَ جُزْءً جَمَعْتُ فِيهِ مَا خَالَفَهَا وَأَوْضَحْتُ ٱلْجَوَابَ عَنْهُ ، فَمَنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ مَا خَالَفَهَا وَأَوْضَحْتُ ٱلْجُوابَ عَنْهُ ، فَمَنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ مَا خَالَفَهَا وَأَوْضَحْتُ ٱلْجُوابَ عَنْهُ ، فَمَنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَرَغِبَ فِي مُطَالَعَةٍ ذَلِكَ ٱلْجُزْءِ . . رَجَوْتُ أَنْ يَزُولَ إِشْكَالُهُ إِنْ مَا اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ (٣) .

<sup>(</sup>۱) تقدم (ص ۱۹۹).

 <sup>(</sup>٢) واسمه : « الترخيص في الإكرام بالقيام لذوي الفضل والمزية من أهل الإسلام » .

<sup>(</sup>٣) قال بعض المتأخرين من المحققين: القيام تجري فيه الخمسة الأحكام: فيجب عند خوف الضرر بتركه ، ومن الضرر: التباغض والتدابر المنهي عنه ، ويُندب لذي فضيلة ظاهرة من علم أو صلاح بقصد الإكرام لا الرياء والإعظام ، ويَحْرم لنحو كافر لا يُخشىٰ من ترك القيام له محذور ، ويُكره لذي فسق كذلك ، ويباح فيما سوىٰ ذلك . « الفتوحات » ( ٤٠٣/٥ ) .

فَضَّا إِلَّ استحباب زيارة الصالحين وغيرهم مع إكرامهم وبرهم] :

وَيُسْتَحَبُّ ٱسْتِحْبَابِاً مُتَأَكِّداً زِيَارَةُ ٱلصَّالِحِينَ ، وَٱلْإِخْوَانِ وٱلْجِيرَانِ ، وَالْأَضْدِقَاءِ وَٱلْأَقَارِبِ ، وَإِكْرَامُهُمْ وَبِرُّهُمْ وَصِلَتُهُمْ ، وَضَبْطُ ذَلِكَ يَخْتَلِفُ بِٱخْتِلاَفِ أَحْوَالِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ وَفَرَاغِهِمْ .

وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ زِيَارَتُهُ لَهُمْ عَلَىٰ وَجْهِ لاَ يَكْرَهُونَهُ ، وَفِي وَقْتٍ يَرْتَضُونَهُ ، وَأَلْأَحَادِيثُ وَٱلاَّحَادِيثُ وَٱلاَّصَارِةُ وَمِنْ أَحْسَنِهَا :

٧٥٠ مَا رَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنّبيّ صَلّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : « أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخاً لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَىٰ ، فَأَرْصَدَ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً ، فَلَمّا أَتَىٰ عَلَيْهِ . . قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : أُرِيدُ أَخا لِي فِي عَلَىٰ مَدْرَجَتِهِ مَلَكاً ، فَلَمّا أَتَىٰ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا ؟ قَالَ : لا ، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ هَا إِلَيْكَ بِأَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي ٱللهِ تَعَالَىٰ ، قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي ٱللهِ تَعَالَىٰ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي اللهِ تَعَالَىٰ قَدْ أَحَبَكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي اللهِ تَعَالَىٰ قَدْ أَحَبَكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي اللهِ تَعَالَىٰ ، قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ ٱلللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي اللهِ تَعَالَىٰ ، قَالَ : فَإِنِّي رَسُولُ ٱللهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ ٱلللهَ تَعَالَىٰ قَدْ أَحَبَكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِيهِ » [م٢٥٦٧] .

قُلْتُ : ( مَدْرَجَتُهُ ) بِفَتْحِ ٱلْمِيمِ وَٱلرَّاءِ : طَرِيقُهُ ، وَمَعْنَىٰ ( تَرُبُّهَا ) أَيْ : تَحْفَظُهَا وَتُرَاعِيهَا وَتُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي ٱلرَّجُلُ وَلَدَهُ .

١٥٧ وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَيِ : « ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ : « مَنْ عَادَ مَرِيضاً ، أَوْ زَارَ عَنْهُ أَيْضاً قَالَ : « مَنْ عَادَ مَرِيضاً ، أَوْ زَارَ أَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ عَادَ مَرِيضاً ، أَوْ زَارَ أَخَا لَهُ فِي ٱللهِ تَعَالَىٰ . . نَادَاهُ مُنَادٍ بِأَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ ٱلْجَنَّةِ مَنْزِلاً » [تـ٢٠٠٨ ـ قَ الْمَعَالَىٰ . .

فَضَّا إِنَّ فِي ٱسْتِحْبَابِ طَلَبِ ٱلْإِنْسَانِ مِنْ صَاحِبِهِ ٱلصَّالِحِ أَنْ يَزُورَهُ، وَأَنْ يُكثِرَ مِنْ زِيَارَتِهِ :

٧٥٢ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا يَمْنَعُكَ أَنْ

تَزُورَنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا ؟ » فَنَزَلَتْ : ﴿ وَمَا نَنَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكٌ لَهُ مَا بَكَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلَفَنَا﴾ ) [خ٧٣١] .

# ١٠ - بَابُ تَشْمِيتِ ٱلْعَاطِسِ وَحُكْم ٱلتَّنَاؤُبِ(١)

٧٥٣ ـ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱللهُ يُحِبُّ ٱلْعُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ ٱلتَّاَوُبُ (٢) ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ ، وَحَمِدَ ٱللهَ تَعَالَىٰ . . كَانَ حَقّاً عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : يَوْحَمُكَ ٱللهُ ، وَأَمَّا ٱلتَّنَاوُبُ . . فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ . . يَوْحَمُكَ ٱللهُ ، وَأَمَّا ٱلتَّنَاوُبُ . . فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ . . فَلْيَرُدَّهُ مَا ٱسْتَطَاعَ ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا تَثَاءَبَ . . ضَحِكَ مِنْهُ ٱلشَّيْطَانُ »(٣) [خ٢٢٦] .

قُلْتُ: قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: مَعْنَاهُ: أَنَّ ٱلْعُطَاسَ سَبَبُهُ مَحْمُودٌ، وَهُوَ خِفَّةُ ٱلْجِسْمِ ٱلَّتِي تَكُونُ لِقِلَّةِ ٱلْأَخْلاَطِ وَتَخْفِيفِ ٱلْغِذَاءِ، وَهُوَ أَمْرٌ مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ يُضْعِفُ ٱلشَّهْوَةَ وَيُسَهِّلُ ٱلطَّاعَةَ، وَٱلتَّثَاؤُبُ بِضِدِّ ذَلِكَ، وَٱللهُ أَعْلَمُ.

٧٥٤ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَيْضاً ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : « إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ . . فَلْيَقُلِ : ٱلْحَمْدُ للهِ ،

<sup>(</sup>۱) قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « شرح مسلم » ( ۱۲۰/۱۸ ) : ( يقال : شمت بالشين المعجمة والمهملة ، لغتان مشهورتان ، المعجمة أفصح ، قال ثعلب : معناه بالمعجمة : أبعد الله عنك الشماتة ، وبالمهملة هو من السمت ، وهو : القصد والهدئ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٦/3 ) : ( ومحبة العطاس ؛ لأنه سبب خفة الدماغ وصفاء القوى الإدراكية ، فيحمل صاحبه على الطاعة ، وكراهة التثاؤب ؛ لمنعه صاحبه من النشاط في الطاعة ؛ أي : يكره ما يدعو إلى التثاؤب ، فإنه إنما يتولد من كثرة الأكل والشرب ، وفي ذلك استرخاء للبدن وتكسل عن الطاعة ، وإلا . فكلا الأمرين ليسا في قدرة الإنسان ، وللكن لما كان الأول ينشأ حيث لا عارض عن خفة الجسم لقلة الاختلاط وخفة الغذاء \_ وهو مما يندب إليه \_ كان محبوباً ، ولما كان الثاني ينشأ عن ضده . . كان مكروهاً ، وهلذا حاصل قول المصنف الآتي ) .

 <sup>(</sup>٣) إنما ضحك الشيطان من قول المتثائب: (ها) لمعنيين: أحدهما: أنه رأى ثمرة تحريضه على
 الشبع، فضحك فرحاً بأن أثمرت شجرة غرسه، الثاني: أن السنة كظم التثاؤب وحبسه ما استطاع،
 فإذا ترك الأدب وقال: (ها).. ضحك منه لقلة أدبه. « الفتوحات » ( ٦/٦).

وَلْيَقُلْ لَهُ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ : يَرْحَمُكَ ٱللهُ ، فَإِذَا قَالَ لَهُ : يَرْحَمُكَ ٱللهُ. . فَلْيَقُلْ : يَهْدِيكُمُ ٱللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ » [خ٢٢٤] .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ : ( بَالَكُمْ ) أَيْ : شَأْنَكُمْ .

٥٥٥ - وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » عَنْ أَنسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : عَطَسَ رَجُلاَنِ عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ ٱللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَشَمَّتَ أَحَدَهُمَا وَلَمْ يُشَمِّتِ اللهَ عَطَسَ فُلاَنٌ . . فَشَمَّتَهُ ، وَعَطَسْتُ . . فَلَمْ تُشَمِّتُنِي؟ اللهَ خَرَ، فَقَالَ ٱلذِي لَمْ يُشَمِّتُهُ : عَطَسَ فُلاَنٌ . . فَشَمَّتَهُ ، وَعَطَسْتُ . . فَلَمْ تُشَمِّتُنِي؟ فَقَالَ : « هَلذَا حَمِدَ ٱللهَ تَعَالَىٰ » [خ ٢٩٩١ - ٢٩٩١] .

٧٥٦ وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَكَمِدَ ٱللهَ تَعَالَىٰ . . فَلاَ تُشَمِّتُوهُ " [٢٩٩٢] .

٧٥٧- وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنِ ٱلْبَرَاءِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : « أَمَرَنَا رَصُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ ، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ : أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ ٱلْمَرِيضِ ، وَأَتَّبَاعٍ ٱلْجِنَازَةِ ، وَتَشْمِيتِ ٱلْعَاطِسِ ، وَإِجَابَةِ ٱلدَّاعِي ، وَرَدِّ ٱلسَّلاَمِ ، وَنَصْرِ ٱلْمَظْلُوم ، وَإِبْرَارِ ٱلْقَسَمِ »(١) [خ٢٢٦- ٢٠٦١] .

٧٥٨ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «حَقُّ ٱلْمُسْلِمِ خَمْسٌ (٢): رَدُّ ٱلسَّلاَمِ، وَعِيَادَةُ ٱلْمَرِيضِ، وَالتَّبَاعُ ٱلْجَنَائِزِ ، وَإِجَابَةُ ٱلدَّعْوَةِ ، وَتَشْمِيتُ ٱلْعَاطِسِ » [خ١٢٤٠ ـ ١٢٤٠ ـ ٤/٢١٦٢] .

٧٥٩ ـ وَفِي رَوَايَةٍ لِمُسْلِم : « حَقُ ٱلْمُسْلِمِ عَلَى ٱلْمُسْلِمِ سِتٌ : إِذَا لَقِيتَهُ..
 فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا دَعَاكَ.. فَأَجِبْهُ ، وَإِذَا ٱسْتَنْصَحَكَ.. فَٱنْصَحْ لَهُ ، وَإِذَا عَطَسَ

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم ( ٦٧٥ ) ، وقال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ١٠/٦ ) : ( يسن له ـ أي : إبرار القسم ـ حيث لا مانع من نحو مفسدة أو خوف ضرر ، فإذا كان فيه مانع . . لم يبر قسمه ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: (نسخة: «حق المُسلم على ٱلمُسلِم خَمس»).

فَحَمِدَ ٱللهَ تَعَالَىٰ. . فَشَمِّتْهُ ، [وَإِذَا مَرِضَ. . فَعُدْهُ] ، وَإِذَا مَاتَ. . فَٱتَّبِعْهُ »(١) [مَرَاكِمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

وَ اللهِ عَلَى اللهِ العاطس وبيان ألفاظ التشميت وذكر ما فيه من خلاف فقهي] :

إِتَّفَقَ ٱلْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْعَاطِسِ أَنْ يَقُولَ عَقِبَ عُطَاسِهِ: (ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ).. كَانَ أَحْسَنَ، وَلَوْ قَالَ: (ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ).. كَانَ أَحْسَنَ، وَلَوْ قَالَ: (ٱلْحَمْدُ للهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ).. كَانَ أَفْضَلَ.

٧٦٠ رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ . . فَلْيَقُلِ : ٱلْحَمْدُ للهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ، وَلْيَقُلْ أَخُوهُ أَوْ صَاحِبُهُ : يَرْحَمُكَ ٱللهُ ، وَيَقُولُ هُوَ : يَهْدِيكُمُ ٱللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ »(٢) [د٣٣٠] .

٧٦١ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : ﴿ أَنَّ رَجُلاً عَطَسَ إِلَىٰ جَنْبِهِ فَقَالَ ٱبْنُ عُمَرَ : رَجُلاً عَطَسَ إِلَىٰ جَنْبِهِ فَقَالَ اَبْنُ عُمَرَ اللهِ ، وَٱلسَّلاَمُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ ، وَلَيْسَ هَلٰكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ ٱللهِ وَأَنَا أَقُولُ : ٱلْحَمْدُ للهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ ﴾ [ت٢٧٣٨] .

قُلْتُ : وَيُسْتَحَبُّ لِكُلِّ مَنْ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : ( يَرْحَمُكَ ٱللهُ) ، أَوْ ( يَرْحَمُكَ ٱللهُ) ، أَوْ ( رَحِمَكُمُ ٱللهُ) ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْعَاطِسِ ( يَرْحَمُكُمُ ٱللهُ) ، أَوْ ( رَحِمَكُمُ ٱللهُ ) ، وَيُسْتَحَبُّ لِلْعَاطِسِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَقُولَ : ( يَهْدِيكُمُ ٱللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ) ، أَوْ ( يَغْفِرُ ٱللهُ لَنَا وَلَكُمْ) (٣) .

<sup>(</sup>۱) ما بين معقوفين زيادة من المطبوع ، وليس في شيء من نسخ « الأذكار » التي اعتمدناها ، وقد قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ١٠/٦ ) : (كذا فيما وقفت عليه من نسخ « الأذكار » ست في الإجمال وخمس في التفصيل ، وسقطت السادسة وهي الخامسة في الحديث ؛ أي : قوله : « وإذا مرض . . فعده » ) .

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم ( ۷۵٤ ) ، لكن برواية المصنف له عن البخاري في « صحيحه » ( ۲۲۲٤ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « شرح مسلم » ( ١٨/ ١٢٠ ) : ( ذهب مالك والشافعي إلىٰ أنه =

٧٦٧\_ وَرَوَيْنَا فِي « مُوَطَّأِ مَالِكِ » ، عَنْهُ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : ( إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ فَقِيلَ لَهُ : يَرْحَمُكَ ٱللهُ. . يَقُولُ : يَرْحَمُنَا ٱللهُ وَإِيَّاكُمْ وَيَغْفِرُ لَنَا وَلَكُمْ ) (١) [ط٢/ ٩٦٥] .

وَكُلُّ هَـٰلَـٰا سُنَّةٌ لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ وَاجِبٌ .

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَٱلتَّشْمِيتُ ـ وَهُوَ قَوْلُهُ: ( يَرْحَمُكَ ٱللهُ ) ـ سُنَّةٌ عَلَى ٱلْكِفَايَةِ ، لَوْ قَالَهُ بَعْضُ ٱلْحَاضِرِينَ. . أَجْزَأَ عَنْهُمْ ، وَلَكِنَّ ٱلْأَفْضَلَ أَنْ يَقُولَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ؛ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ ٱلَّذِي قَدَّمْنَاهُ: « كَانَ حَقَّا عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِم سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ : يَرْحَمُكَ ٱللهُ " (٢ [ ٢٢٢٦] .

هَاذَا ٱلَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنِ ٱسْتِحْبَابِ ٱلتَّشْمِيتِ هُوَ مَذْهَبُنَا ، وَٱخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي وُجُوبِهِ : فَقَالَ ٱلْقَاضِي عَبْدُ ٱلْوَهَّابِ : (هُوَ سُنَّةٌ ، وَيُحْزِىءُ تَشْمِيتُ وَاحِدٍ مِنْ ٱلْجَمَاعَةِ ) كَمَذْهَبِنَا ، وَقَالَ ٱبْنُ مُزَيْنٍ : ( يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ) ، وَاحْدٍ مِنْهُمْ ) ، وَاحْتَارَهُ ٱبْنُ ٱلْعَرَبِيِّ ٱلْمَالِكي (٣٠ .

فَضَّيُّكُ [في أنه لا تشميت للعاطس إذا لم يحمد الله تعالى] :

إِذَا لَمْ يَحْمَدِ ٱلْعَاطِسُ. . لاَ يُشَمَّتُ ؛ لِلْحَدِيثِ ٱلْمُتَقَدِّمِ (١) ، وَأَقَلُّ ٱلْحَمْدِ وَٱلتَّشْمِيتِ وَجَوَابِهِ : أَنْ يَرْفَعَ صَوْتَهُ بِحَيْثُ يُسْمِعُ صَاحِبَهُ .

يتخيَّر بين اللفظين ، وهاذا هو الصواب ؛ فقد صحت الأحاديث بهما ، والله أعلم ) . وقال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٢/ ١٤ ) قال ابن رشد : ( « يغفر الله لنا » أولى ؛ لاحتياج المكلف إلى طلب الغفران . ثم قال : وإن جمع فيما إذا كان المشمت مسلماً . أحسن ، واختاره ابن أبي جمرة فقال : يجمع بين اللفظين ؛ فيكون أجمع للخير ويخرج من الخلاف ، ورجحه ابن دقيق العيد ) .

<sup>(</sup>١) للكن روايته في « الموطأ » برواية يحيى الليثي هي : ( عن نافع : أن عبد الله بن عمر كان إذا عطس فقيل له : يرحمك الله . . قال : « يرحمك الله وإياكم ، ويغفر لنا ولكم » ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٧٥٣ ) .

<sup>(</sup>٣) «عارضة الأحوذي» (٥/٧٧٧).

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٥٥٥).

فَضَّنَّكُونُ [في أنه لا تشميت للعاطس إذا عدل عن لفظ ( الحمد لله )] :

إِذَا قَالَ ٱلْعَاطِسُ لَفْظاً آخَرَ غَيْرَ ( ٱلْحَمْدُ للهِ ). . لَمْ يَسْتَحِقَّ ٱلتَّشْمِيتَ .

٧٦٣ - رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتَّرْمِذِيّ » عَنْ سَالِم بْنِ عُبَيْدٍ ٱلْأَشْجَعِيِّ الشَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْقُومِ ، فَقَالَ : ٱلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ . فَلْيَحْمَدِ ٱللهَ - وَسَلَّمَ : « إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ . فَلْيَحْمَدِ ٱللهَ - فَذَكَرَ بَعْضَ ٱللهُ مَنْ عِنْدَهُ : يَرْحَمُكَ ٱللهُ ، وَلْيَرُدَّ - يَعْنِي : عَلَيْهِمْ - : يَغْفِرُ ٱللهُ لَنَا وَلَكُمْ » [د٣٠٥--٢٧٤٠] .

فَضَّنَّاكُ اللَّهِ بيان خلاف الفقهاء فيمن عطس أثناء صلاته] :

إِذَا عَطَسَ فِي صَلاَتِهِ. . يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ : ٱلْحَمْدُ للهِ ، وَيُسْمِعَ نَفْسَهُ ، هَـٰذَا مَذْهَبُنَا ، وَلِأَصْحَابِ مَالِكِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ : أَحَدُهَا : هَـٰذَا ، وَٱخْتَارَهُ ٱبْنُ ٱلْعَرَبِيِّ ، وَٱلظَّانِي : يَحْمَدُ فِي نَفْسِهِ، وَٱلظَّالِثُ \_قَالَهُ سُحْنُونُ \_: لاَ يَحْمَدُ جَهْراً وَلاَ فِي نَفْسِهِ (١).

فَضَّنَّكُ [في أن وضع العاطس يده أو ثوبه على الفم من السنة] :

اَلسُّنَةُ إِذَا جَاءَهُ ٱلْعُطَاسُ : أَنْ يَضَعَ يَدَهُ أَوْ ثَوْبَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ عَلَىٰ فَمِهِ ، وَأَنْ يَخْفِضَ صَوْتَهُ .

٧٦٤ رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ. . وَضَعَ يَدَهُ أَوْ تُوْبَهُ عَلَىٰ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَطَسَ. . وَضَعَ يَدَهُ أَوْ تُوْبَهُ عَلَىٰ فَالَ : ( كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى اللهِ عَلَىٰ الرَّاوِي أَيَّ ٱللَّفْظَيْنِ قَالَ ( ٢ ) \_ قَالَ فِيهِ ، وَخَفَضَ أَوْ عَضَ بِهَا صَوْتَهُ ) \_ شَكَّ ٱلرَّاوِي أَيَّ ٱللَّفْظَيْنِ قَالَ ( ٢ ) \_ قَالَ اللهُ عَرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [د٧٢٥ه ـ ت٥٧٤] .

 <sup>(</sup>١) «عارضة الأحوذي» ( ٥/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) أي : في المكانين : الأول : قوله : (يده أو ثوبه ) ، والثاني : قوله : (خفض أو غض ) ، والشك الأول عند كل من أبي داوود والترمذي ، والثاني انفرد به أبو داوود عن الترمذي ، قال أبو داوود : (شك يحيى ) يعنى : ابن سعيد . « الفتوحات » ( ٢٠/٦ ) .

٧٦٥ ـ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكْرَهُ رَفْعَ ٱلصَّوْتِ بِٱلتَّثَاؤُبِ وَٱلْعُطَاسِ » [سني٢٦٧ وانظر الملحق] .

٧٦٦ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ ٱلتَّنَاؤُبُ ٱلرَّفِيعُ (١) وَٱلْعَطْسَةُ ٱلشَّدِيدَةُ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ [سني ٢٦٤] .

فَضَّنَّكُ [فيمن تكرر منه العطاس وبيان ما جاء فيه] :

إِذَا تَكَرَّرَ ٱلْعُطَاسُ مِنْ إِنْسَانٍ مُتَتَابِعاً.. فَٱلسُّنَّةُ: أَنْ يُشَمِّتَهُ لِكُلِّ مَرَّةٍ إِلَىٰ أَنْ يَبْلُغَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

٧٦٧ - رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » وَ« سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ سَلَمَةَ بْنِ ٱلْأَكُوعِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَطَسَ عِنْدَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ لَهُ : « يَرْحَمُكَ ٱللهُ » ، ثُمَّ عَطَسَ أُخْرَىٰ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلرَّجُلُ مَزْكُومٌ » ، هَاذَا لَفْظُ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ [٢٩٩٣] .

وَأَمَّا أَبُو دَاوُودَ وَٱلتِّرْمِذِيُّ . . فَقَالاً : قَالَ سَلَمَةُ : عَطَسَ رَجُلٌ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَرْحَمُكَ ٱللهُ » ، ثُمَّ عَطَسَ ٱلثَّانِيَةَ أَوِ ٱلثَّالِثَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَرْحَمُكَ ٱللهُ ، هَلْذَا رَجُلُ مَزْكُومٌ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنُ وَسَلَّمَ : « يَرْحَمُكَ ٱللهُ ، هَلْذَا رَجُلُ مَزْكُومٌ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنُ صَحِيحٌ [د٧٣٠٥-ت٧٤٢ وانظر الملحن] .

٧٦٨ وَأَمَّا ٱلَّذِي رَوَيْنَاهُ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتَّرْمِذِيِّ » عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

<sup>(</sup>١) أي : المرفوع به الصوت .

« يُشَمَّتُ ٱلْعَاطِسُ ثَلاَثاً ، فَإِنْ زَادَ : فَإِنْ شِئْتَ . فَشَمِّتُهُ ، وَإِنْ شِئْتَ . فَلاَ » . . فَهُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَإِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ فَهُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، وَإِسْنَادُهُ مَجْهُولٌ [-٥٠٣١] .

٧٦٩ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » بِإِسْنَادٍ فِيهِ رَجُلُ لَمْ أَتَحَقَّقْ حَالَهُ وَبَاقِي إِسْنَادِهِ صَحِيحٌ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ . . فَلْيُشَمِّتُهُ جَلِيسُهُ ، وَإِنْ زَادَ عَلَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ . . فَلْيُشَمِّتُهُ جَلِيسُهُ ، وَإِنْ زَادَ عَلَىٰ ثَلَاثٍ » [سني ٢٥١] .

وَٱخْتَلَفَ ٱلْعُلَمَاءُ فِيهِ : فَقَالَ ٱبْنُ ٱلْعَرَبِيِّ : (قِيلَ : يُقَالُ لَهُ فِي ٱلثَّانِيَةِ : إِنَّكَ مَزْكُومٌ ، وَقِيلَ : يُقَالُ لَهُ فِي ٱلرَّابِعَةِ ، وَٱلْأَصَحُّ : أَنَّهُ فِي مَزْكُومٌ ، وَقِيلَ : فِي ٱلرَّابِعَةِ ، وَٱلْأَصَحُّ : أَنَّهُ فِي ٱلثَّالِثَةِ ، قَالَ : وَٱلْمَعْنَىٰ فِيهِ : أَنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يُشَمَّتُ بَعْدَ هَلذَا ؛ لِأَنَّ هَلذَا ٱلَّذِي لِكَ زُكَامٌ وَمَرَضٌ ، لاَ خِفَّةُ ٱلْعُطَاسِ .

فَإِنْ قِيلَ : فَإِذَا كَانَ مَرَضاً.. فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُدْعَىٰ لَهُ وَيُشَمَّتَ ؛ لِأَنَّهُ أَحَقُّ بِاللَّمَاءِ مِنْ غَيْرِهِ ؟ فَالْجَوَابُ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْعَىٰ لَهُ ، لَلكِنْ غَيْرُ دُعَاءِ الْعُطَاسِ اللَّمَسْرُهِ عِ ، بَلْ دُعَاءُ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ بِالْعَافِيَةِ وَالسَّلاَمَةِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ ، وَلاَ يَكُونُ مِنْ بَابِ التَّشْمِيتِ )(١).

#### فَكُمُّ اللَّهُ اللَّهِ عَطْس ولم يحمد أو حمد ولم يُسمع حمده أو سمعه البعض] :

إِذَا عَطَسَ وَلَمْ يَحْمَدِ ٱللهَ تَعَالَىٰ. . فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ لاَ يُشَمَّتُ ، وَكَذَا لَوْ حَمِدَ ٱللهَ تَعَالَىٰ وَلَمْ يَسْمَعْهُ ٱلْإِنْسَانُ. . لاَ يُشَمِّتُهُ ، فَإِنْ كَانُوا جَمَاعَةً فَسَمِعَهُ بَعْضُهُمْ دُونَ عَلْرِهِ . بَعْضٍ . . فَٱلْمُخْتَارُ : أَنَّهُ يُشَمِّتُهُ مَنْ سَمِعَهُ دُونَ غَيْرِهِ .

وَحَكَى ٱبْنُ ٱلْعَرَبِيِّ خِلاَفاً فِي تَشْمِيتِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَسْمَعُوا ٱلْحَمْدَ إِذَا سَمِعُوا

<sup>(</sup>۱) « عارضة الأحوذي » ( ۳۷۸/۵ ) .

تَشْمِيتَ صَاحِبِهِمْ : فَقِيلَ : يُشَمِّتُهُ ؛ لِأَنَّهُ عَرَفَ عُطَاسَهُ وَحَمْدَهُ بِتَشْمِيتِ غَيْرِهِ ، وَقَيلَ : لاَ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْهُ (١) .

وَٱعْلَمْ: أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَحْمَدْ أَصْلاً. يُسْتَحَبُّ لِمَنْ عِنْدَهُ أَنْ يُذَكِّرَهُ ٱلْحَمْدَ ، هَلذَا هُوَ ٱلْمُخْتَارُ ، وَقَدْ رَوَيْنَا فِي « مَعَالِمِ ٱلسُّنَنِ » لِلْخَطَّابِيِّ نَحْوَهُ عَنِ ٱلْإِمَامِ ٱلْجَلِيلِ هُوَ ٱلْمُخْتَارُ ، وَقَدْ رَوَيْنَا فِي « مَعَالِمِ ٱلسُّنَنِ » لِلْخَطَّابِيِّ نَحْوَهُ عَنِ ٱلْإِمَامِ ٱلْجَلِيلِ إِبْرَاهِيمَ ٱلنَّخَعِيِّ ( ) ، وَهُوَ مِنْ بَابِ ٱلنَّصِيحَةِ وَٱلْأَمْرِ بِٱلْمَعْرُوفِ ، وَٱلتَّعَاوُنِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ٱلنَّخَعِيِّ ، وَقَالَ ٱبْنُ ٱلْعَرَبِيِّ : ( لاَ يُفْعَلُ هَلذَا ) ، وَزَعَمَ أَنَّهُ جَهْلٌ مِنْ أَلْبِرِ وَٱلتَّقُوىٰ ، وَقَالَ آبْنُ ٱلْعَرَبِيِّ : ( لاَ يُفْعَلُ هَلذَا ) ، وَزَعَمَ أَنَّهُ جَهْلٌ مِنْ فَاعِلِهِ ( ) ، وَأَخْطَأَ فِي زَعْمِهِ ، بَلِ ٱلصَّوَابُ ٱسْتِحْبَابُهُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَبِٱللهِ فَاعِلِهِ ( ) ، وَأَخْطَأَ فِي زَعْمِهِ ، بَلِ ٱلصَّوَابُ ٱسْتِحْبَابُهُ ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَبِٱللهِ التَوْفِيقُ .

#### فَكُنَّاكُ فِيمًا إِذَا عَطَسَ يَهُودِيُّ :

٧٧٠ رَوَيْنَا فِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ» وَ «ٱلتِّرْمِذِيِّ» وَغَيْرِهِمَا بِٱلْأَسَانِيدِ ٱلصَّحِيحَةِ عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ ٱلْيَهُودُ يَتَعَاطَسُونَ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْجُونَ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ: يَرْحَمُكُمُ ٱللهُ ، فَيَقُولُ: « يَهْدِيكُمُ ٱللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (٤) [د٧٣٥- ٢٧٣٦].

<sup>(</sup>۱) « عارضة الأحوذي » ( ٥/ ٣٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالىٰ في « معالم السنن » ( ٢٩٢/٥ ) : ( حكي عن الأوزاعي أنه عطس رجل بحضرته ، فلم يحمد الله ، فقال له الأوزاعي : كيف تقول إذا عطست ؟ قال : أقول : الحمد لله ، فقال له : يرحمك الله ) .

<sup>(</sup>٣) « عارضة الأحوذي » ( ٥/ ٣٨٠ ) .

<sup>(3)</sup> قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٢٧/٦ ) : ( قال العاقولي : هـنذا من خبث اليهود ، حتىٰ في طلب الرحمة أرادوا حصولها لا عن منة وانقياد ، وقال الطيبي : ولعل هـؤلاء هم الذين عرفوه حق معرفته ، لكن منعهم عن الإسلام إما التقليد أو حب الرياسة ، وعرفوا أن ما هم فيه مذموم فتحروا أن يهديهم الله تعالىٰ ، ويزيل عنهم ذلك ببركة دعائه ، وتعقب بأنهم كانوا يرجون دعاءه بالرحمة لا بالهداية علىٰ ما سبق ، وإلا . فدعاؤه بالهداية قد وقع لجميع أمة الدعوة في قوله : « اللهم ؛ اهد قومي فإنهم لا يعلمون » ، ودعوته صلى الله عليه وسلم مستجابة ، وتخلف من مات علىٰ كفره للسابقة بذلك ، قال تعالىٰ : ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبُكَ وَلَذِينَ اللهُ عَهْدِي مَن يَشَاءُ ﴾ ) .

فَكُمُنَّاكُ اللَّهِ وَهُو يَحَدَّثُ حَدَيْثًا ] :

٧٧١ رَوَيْنَا فِي « مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى ٱلْمَوْصِلِيِّ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ حَدَّثَ حَدِيثاً فَعَطَسَ عِنْدَهُ. . فَمُخْتَلَفٌ فَهُوَ حَقٌ » [يعليٰ١٣٥٢] ، كُلُّ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ مُتْقِنُونَ إِلاَّ بَقِيَّةَ بْنَ ٱلْوَلِيدِ. . فَمُخْتَلَفٌ فَهُو حَقٌ » [يعليٰ١٣٥٢] ، كُلُّ إِسْنَادِهِ ثِقَاتٌ مُتْقِنُونَ إِلاَّ بَقِيَّةَ بْنَ ٱلْوَلِيدِ . . فَمُخْتَلَفُ فِيهِ ، وَأَكْثَرُ ٱلْحُفَّاظِ وَٱلْأَئِمَةِ يَحْتَجُونَ بِرِوَايَتِهِ عَنِ ٱلشَّامِيِّينَ ، وَقَدْ رَوَىٰ هَاذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى ٱلشَّامِيِّ ، [وانظر الملحق] .

فَكُمُنَّاكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا :

إِذَا تَثَاءَبَ.. فَٱلسُّنَّةُ: أَنْ يَرُدَّهُ مَا ٱسْتَطَاعَ ؛ لِلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ ٱلَّذِي قَدَّمْنَاهُ(١)، وَٱلسُّنَّةُ: أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَىٰ فِيهِ .

٧٧٧- لِمَا رَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ . . فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَىٰ فَمِهِ ؛ فَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَدْخُلُ » [م٢٩٩٥/٥] .

قُلْتُ : وَسَوَاءٌ كَانَ ٱلتَّنَاؤُبُ فِي ٱلصَّلاَةِ أَوْ خَارِجَهَا. . يُسْتَحَبُّ وَضْعُ ٱلْيَدِ عَلَى ٱلْفَمِ ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لِلْمُصَلِّي وَضْعُ يَدِهِ عَلَىٰ فَمِهِ فِي ٱلصَّلاَةِ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَاجَةٌ كَالتَّنَاؤُبِ وَشِبْهِهِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ (٢) .

#### ١١ ـ بَابُ ٱلْمَدْح

إَعْلَمْ: أَنَّ مَدْحَ ٱلْإِنْسَانِ وَٱلثَّنَاءَ عَلَيْهِ بِجَمِيلِ صِفَاتِهِ قَدْ يَكُونُ فِي وَجْهِ ٱلْمَمْدُوحِ، وَقَدْ يَكُونُ بِغَيْرِ حُضُورِهِ، فَأَمَّا ٱلَّذِي فِي غَيْرِ حُضُورِهِ. فَلاَ مَنْعَ مِنْهُ، إِلاَّ أَنْ يُجَازِفَ ٱلْمَادحُ وَيَدْخُلَ فِي ٱلْكَذِبِ. فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ ٱلْكَذِبِ، إِلاَّ أَنْ يُجَازِفَ ٱلْمَادحُ وَيَدْخُلَ فِي ٱلْكَذِبِ. فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ بِسَبَبِ ٱلْكَذِبِ،

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۷۵۳).

<sup>(</sup>٢) في هامش (ب): (بلغ أحمد بن قراجا عفا الله عنهما).

لاَ لِكَوْنِهِ مَدْحاً ، وَيُسَتَحَبُّ هَاذَا ٱلْمَدْحُ ٱلَّذِي لاَ كَذِبَ فِيهِ إِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَصْلَحَةٌ وَلَمْ يَجُرَّ إِلَىٰ مَفْسَدَةٍ ؛ بِأَنْ يَبْلُغَ ٱلْمَمْدُوحَ فَيَفْتَتِنَ بِهِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ .

وَأَمَّا ٱلْمَدْحُ فِي وَجْهِ ٱلْمَمْدُوحِ. . فَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ تَقْتَضِي إِبَاحَتَهُ أَوِ ٱسْتِحْبَابَهُ ، وَأَحَادِيثُ تَقْتَضِي ٱلْمَنْعَ مِنْهُ .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: وَطَرِيقُ ٱلْجَمْعِ بَيْنَ ٱلْأَحَادِيثِ أَنْ يُقَالَ: إِنْ كَانَ ٱلْمَمْدُوحُ عِنْدَهُ كَمَالُ إِيمَانٍ ، وَحُسْنُ يَقِينٍ ، وَرِيَاضَةُ نَفْسٍ ، وَمَعْرِفَةٌ تَامَّةٌ بِحَيْثُ لاَ يَفْتَتِنُ ، وَلاَ يَغْتَرُّ بِذَلِكَ ، وَلاَ تَلْعَبُ بِهِ نَفْسُهُ. . فَلَيْسَ بِحَرَامٍ وَلاَ مَكْرُوهٍ ، وَإِنْ خِيفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ هَلذِهِ ٱلْأُمُورِ. . كُرِهَ مَدْحُهُ كَرَاهَةً شَدِيدَةً .

فَمِنْ أَحَادِيثِ ٱلْمَنْع:

٧٧٣ مَا رَوَيْنَاهُ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" عَنِ ٱلْمِقْدَادِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ يَمْدَحُ عُثْمَانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ، فَعَمَدَ ٱلْمِقْدَادُ فَجَثَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ ، فَجَعَلَ يَحْثُو فِي وَجْهِهِ ٱلْحَصْبَاءَ ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ : مَا شَأْنُكَ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَجْهِهِ ٱلنَّرَابَ اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «إِذَا رَأَيْتُمُ ٱلْمُدَّاحِينَ . . فَآحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ ٱلتُّرَابَ (١٥ [٢٩/٣٠٠].

٧٧٤ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ: « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُثْنِي عَلَىٰ رَجُلٍ وَيُطْرِيهِ فِي ٱلْمِدْحَةِ فَقَالَ: « أَهْلَكْتُمْ - أَوْ قَطَعْتُمْ - ظَهْرَ ٱلرَّجُلِ » [خ٢٦٦٣- ٢٦٦١].

قُلْتُ : قَوْلُهُ : ( يُطْرِيهِ ) بِضَمِّ ٱلْيَاءِ ، وَإِسْكَانِ ٱلطَّاءِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَكَسْرِ ٱلرَّاء

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٣٤/٦ ) : (قال ابن الديبع في « تيسير الوصول » : المداحون : هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة يستأكلون به الممدوح ، أما من مدح على الأمر الحسن ، أو الفعل المحمود ترغيباً في امتثاله وتحريضاً للناس على الاقتداء به في أشباهه . فليس بمداح ) . وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في « شرح مسلم » ( ١٢٨/١٨ ) : ( هذا الحديث قد حمله على ظاهره المقداد الذي هو راوية ، ووافقه طائفة ، وكانوا يحثون التراب في وجهه حقيقة ، وقال آخرون : معناه : خيبوهم فلا تعطوهم شيئاً لمدحهم ) .

وَبَعْدَهَا يَاءٌ مُثَنَّاةٌ تَحْتُ ، وَ( ٱلْإِطْرَاءُ ) : ٱلْمُبَالَغَةُ فِي ٱلْمَدْحِ وَمُجَاوَزَةُ ٱلْحَدِّ ، وَقيلَ : هُوَ ٱلْمَدْحُ .

٥٧٥ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً ذُكِرَ عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ رَجُل ّخَيْراً ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَيْحَك! قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ \_ يَقُولُهُ مِرَاراً \_ إِنْ كَانَ أَحَدُكُمْ مَادِحاً لَا مَحَالَةَ . . فَلْيَقُلْ : أَحْسِبُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَرَىٰ أَنَّهُ كَذَلِكَ ، وَحَسِيبُهُ ٱللهُ ، وَلاَ يُزكِّى عَلَى ٱللهِ أَحَداً » (١) [خ ٢٠٠١- ٢٠٠١ / ٢٥] .

وَأَمَّا أَحَادِيثُ ٱلْإِبَاحَةِ.. فَكَثِيرَةٌ لاَ تَنْحَصِرُ ، وَلَكِنْ نُشِيرُ إِلَىٰ أَطْرَافٍ مِنْهَا : ٧٧٦- فَمِنْهَا : قَوْلُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ لِأَبِي بَكْرٍ

رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: ﴿ مَا ظَنُّكَ بِٱثْنَيْنِ ٱللهُ ثَالِثُهُمَا ؟! ﴾ [خ٣٦٣- ٢٣٨].

٧٧٧- وَفِي ٱلْحَدِيثِ ٱلآخَرِ: « لَسْتَ مِنْهُمْ » أَيْ : لَسْتَ مِنَ ٱلَّذِينَ يُسْبِلُونَ أُزُرَهُمْ (٢) خُيلاءَ [خ٢٠٦-د٥٠٨-س٨/٢٠٥] .

٧٧٨ وَفِي ٱلْحَدِيثِ ٱلآخَرِ: « يَا أَبَا بَكْرٍ ؛ لاَ تَبْكِ ، إِنَّ أَمَنَّ ٱلنَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ. . لَأَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ. . لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ حُلِيلاً » [خ173- ٢٣٨٢] .

٧٧٩ وَفِي ٱلْحَدِيثِ ٱلآخَرِ : ﴿ أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ﴾ [خ١٨٩٧- م١٠٢/ ٨٥] أَيْ : مِنَ ٱلَّذِينَ يُدْعَوْنَ مِنْ جَمِيعِ أَبْوَابِ ٱلْجَنَّةِ لِدُخُولِهَا .

<sup>(</sup>۱) لفظة : (أنه) زيادة من (أ) و(ج) و(د). وقوله : «وحسيبه الله ».. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «الفتح » (٤٧٧/١٠) : (أي : كافيه ، ويحتمل أن يكون هنا فعيل من الحساب ؛ أي : محاسبه على عمله الذي يعلم حقيقته ، وهي جملة اعتراضية ، وقال الطيبي : هي من تتمة المقول ، والجملة الشرطية حال من فاعل « فليقل » ، والمعنى : فليقل : أحسب أن فلاناً كذا \_ إن كان يحسب ذلك منه \_ والله يعلم سره ؛ لأنه هو الذي يجازيه ، ولا يقل : أتيقن ، ولا أتحقق ، جازماً بذلك ) .

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل : (نسخة : إزارهم) .

٧٨٠ ـ وَفِي ٱلْحَدِيثِ ٱلآخَرِ: « ٱثْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِٱلْجَنَّةِ » [خ٣٦٧٤ ـ ٢٩/٢٤٠٣]. ٧٨١ ـ وَفِي ٱلْحَدِيثِ ٱلآخَرِ: « ٱثْبُتْ أُحُدُ ؛ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ » (١) [خ٣٦٩ ـ د٢٥٥ ـ ت٣٦٩٠].

٧٨٧ـوَقَالَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دَخَلْتُ ٱلْجَنَّةَ فَرَأَيْتُ قَصْراً ، فَقُلْتُ : لِمَنْ هَلْذَا ؟ قَالُوا : لِعُمَرَ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ » ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( بِأَبِي وَأُمِّي يَا رَسُولَ ٱللهِ ، أَعَلَيْكَ أَغَارُ ؟! ) [خ٣١٧ـم٢٣٩٤] .

٧٨٣ـوَفِي ٱلْحَدِيثِ ٱلآخَرِ ٱلصَّحِيحِ : « يَا عُمَرُ ؛ مَا لَقِيَكَ ٱلشَّيْطَانُ سَالِكاً فَجًا. . إِلاَّ سَلَكَ فَجًا غَيْرَ فَجِّكَ » [خ٣٢٩ـ ٣٢٩٤] .

٧٨٤ـوَفِي ٱلْحَدِيثِ ٱلآخَرِ: « ٱفْتَحْ لِعُثْمَانَ، وَبَشِّرْهُ بِٱلْجَنَّةِ » [خ٣٦٧ـ ٢٤٠٣]. ٧٨٥ـوَفِي ٱلْحَدِيثِ ٱلآخَرِ : قَالَ لِعَلِيٍّ : « أَنْتَ مِنِّي ، وَأَنَا مِنْكَ »(٢) [خ٢٦٩٠ـ حب٤٨٧ـ تـ ٢١٩٦] .

٧٨٦ وَفِي ٱلْحَدِيثِ ٱلآخَرِ : قَالَ لِعَلِيِّ : « أَمَا تَرْضَىٰ أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَىٰ ؟! » [خ٣١/٢٤٠٤ .

٧٨٧ وَفِي ٱلْحَدِيثِ ٱلآخَرِ : قَالَ لِبِلاَلٍ : « سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ فِي ٱلْجَنَّةِ » [خ٩١١ - ١١٤٩] .

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٢٤/٦ ) : (قال الشيخ زكريا في « تحفة القاري » : حكمة هاذه الجملة : تبيين أَنَّ هزَّة أحد ليست من جنس رجفة الجبل بقوم موسىٰ لمّا حَرَّفوا الكلم ؟ لأن تلك رجفة غضب ، وهاذه رجفة طرب . وفي الحديث معجزة له صلى الله عليه وسلم ؟ فقد وقع لهم كما ذكر : توفي عمر وعثمان شهيدين ، والصديق صديقاً حميداً ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٦ / ٤٤ ) : ( قال الإمام السيوطي في « التوشيح » : قال أحمد والنسائي وغيرهما : لم يقع في [فضل] أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر مما جاء في علي ، وكان السبب في ذلك : أنه تأخر ووقع الاختلاف في زمانه ، وكثر محاربوه والخارجون عليه ، فكان سبباً لانتشار مناقبه لكثرة من كان يرويها من الصحابة ردّاً على من خالفه ، وإلا . . فالثلاثة لهم من المناقب ما يوازيه ويزيد عليه ) .

٧٨٨ وَفِي ٱلْحَدِيثِ ٱلآخَرِ : قَالَ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ : « لِيَهْنِكَ ٱلْعِلْمُ أَبَا ٱلْمُنْذِرِ » [م٨٠ ك٣/ ٣٠٤ د١٤٦٠] .

٧٨٩ وَفِي ٱلْحَدِيثِ ٱلآخَرِ : قَالَ لِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلاَمٍ : « أَنْتَ عَلَى ٱلْإِسْلاَمِ حَتَّىٰ تَمُوتَ » [خ٣٨/٢٤٨٤] .

٧٩٠ وَفِي ٱلْحَدِيثِ ٱلآَخَرِ : قَالَ لِلأَنْصَارِيِّ : « ضَحِكَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ أَوْ عَجبَ ـ مِنْ فِعَالِكُمَا »(١) [خ٣٧٩ـم٢٠٥] .

٧٩١ وَفِي ٱلْحَدِيثِ ٱلآخَرِ : قَالَ لِلأَنْصَارِ : « أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ ٱلنَّاسِ إِلَيَّ » [خ٥٨٨ م٢٥٠٨] .

٧٩٢ وَفِي ٱلْحَدِيثِ ٱلآخَرِ: قَالَ لِأَشَجِّ عَبْدِ ٱلْقَيْسِ: « إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا ٱللهُ تَعَالَىٰ وَرَسُولُهُ: ٱلْحِلْمُ وَٱلْأَنَاةُ » [١٧١/ ٢٥ حب ٢٠١٤ ـ ت ٢٠١٨ ـ ق ٤١٨٨].

وَكُلُّ هَاذِهِ ٱلْأَحَادِيثِ ٱلَّتِي أَشَرْتُ إِلَيْهَا فِي ٱلصَّحِيحِ مَشْهُورَةٌ ، فَلِهَاذَا لَمْ أَضِفْهَا (٢) ، وَنَظَائِرُ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ مَدْحِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْوَجْهِ كَثِيرَةٌ ، وَأَمَّا مَدْحُ ٱلصَّحَابَةِ وَٱلتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ وَٱلْأَئِمَّةِ ٱلَّذِينَ يُقْتَدَىٰ بِهِمْ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ . . فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

قَالَ أَبُو حَامِدٍ ٱلْغَزَالِيُّ فِي آخِرِ ( كِتَابِ ٱلزَّكَاةِ ) مِنَ " ٱلْإِحْيَاءِ " [٢٢٩/١] : ( إِذَا تَصَدَّقَ إِنْسَانٌ بِصَدَقَةٍ . . فَيَنْبَغِي لِلآخِذِ مِنْهُ أَنْ يَنْظُرَ : فَإِنْ كَانَ ٱلدَّافِعُ مِمَّنْ يُحِبُ ٱلشُّكْرَ عَلَيْهَا وَنَشْرَهَا . . فَيَنْبَغِي لِلآخِذِ أَنْ يُخْفِيهَا ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ حَقِّهِ أَلاَّ يَنْصُرَهُ عَلَى ٱلشُّكْرَ عَلَيْهَا وَنَشْرَهَا . . فَيَنْبَغِي لِلآخِذِ أَنْ يُخْفِيهَا ؛ لِأَنَّ قَضَاءَ حَقِّهِ أَلاَّ يَنْصُرَهُ عَلَى ٱلشُّكْرَ وَلاَ يَقْصِدُهُ . . ٱلظُّلْمِ ، وَطَلَبُهُ ٱلشُّكْرَ وَلاَ يَقْصِدُهُ . . فَقَالَ سُفْيَانُ ٱلثَّوْرِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ . . لَمْ يَضُرَّهُ مَدْحُ ٱلنَّاسِ ) .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٦٦٩).

<sup>(</sup>٢) أي : إِلَىٰ مخرجيها ومواطنها من كتب السنة .

قَالَ أَبُو حَامِدِ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ مَا سَبَقَ فِي أَوَّلِ ٱلْبَابِ : ( فَدَقَائِقُ هَاذِهِ ٱلْمَعَانِي يَنْبَغِي أَنْ يَلْحَظَهَا مَنْ يُرَاعِي قَلْبَهُ ؛ فَإِنَّ أَعْمَالَ ٱلْجَوَارِحِ مَعَ إِهْمَالِ هَاذِهِ ٱلدَّقَائِقِ . . ضُحْكَةٌ لِلشَّيْطَانِ ؛ لِكَثْرَةِ ٱلتَّعَبِ وَقِلَّةِ ٱلنَّفْعِ ، وَمِثْلُ هَاذَا ٱلْعِلْمِ هُوَ ٱلَّذِي يُقَالُ : إِنَّ تَعُلُّمَ مَسْأَلَةٍ مِنْهُ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَة سَنَةٍ ؛ إِذْ بِهَاذَا ٱلْعِلْمِ تَحْيَا عِبَادَة ٱلْعُمُرِ ، وَبِٱلْجَهْلِ بِهِ تَمُوتُ عِبَادَة ٱلْعُمُرِ وَتَتَعَطَّلُ ) ، وَبِٱللهِ ٱلتَّوْفِيقُ .

## ١٢ ـ بَابُ مَدْح ٱلْإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَذِكْرِ مَحَاسِنِهِ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَلا تُنزُّلُواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ .

آعْلَمْ: أَنَّ ذِكْرَ مَحَاسِنِ نَفْسِهِ ضَرْبَانِ: مَذْمُومٌ ، وَمَحْبُوبٌ ، فَٱلْمَذْمُومُ : أَنْ يَذُكُرَهُ لِلإِفْتِخَارِ وَإِظْهَارِ ٱلإِرْتِفَاعِ وَٱلتَّمَيُّزِ عَلَى ٱلْأَقْرَانِ وَشِبْهِ ذَلِكَ ، وَٱلْمَحْبُوبُ : يَذُكُرَهُ لِلإِفْتِخَارِ وَإِظْهَارِ ٱلإِرْتِفَاعِ وَٱلتَّمَيُّزِ عَلَى ٱلْأَقْرَانِ وَشِبْهِ ذَلِكَ ، وَٱلْمَحْبُوبُ : أَنْ يَكُونَ آمِراً بِٱلْمَعْرُوفِ ، أَوْ نَاهِياً عَنْ مُنْكَدٍ ، أَوْ نَاصِحاً ، أَوْ مُشِيراً بِمَصْلَحَةٍ ، أَوْ مُعَلِّماً ، أَوْ مُؤدِّباً ، أَوْ وَاعِظاً ، أَوْ مُنْكِرٍ ، أَوْ نَاصِحاً ، أَوْ مُشِيراً بِمَصْلَحَةٍ ، أَوْ مُعلِّماً ، أَوْ مُؤدِّباً ، أَوْ مُضِلِحاً بَيْنَ ٱثْنَيْنِ ، أَوْ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ شَرّاً ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ . فَيَذْكُرُ مُخَاسِنَهُ نَاوِياً بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ هَلِذَا أَقْرَبَ إِلَىٰ قَبُولِ قَوْلِهِ ، وَٱعْتِمَادِ مَا يَذْكُرُهُ ، أَوْ مَحْاسِنَهُ نَاوِياً بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ هَلِذَا أَقْرَبَ إِلَىٰ قَبُولِ قَوْلِهِ ، وَٱعْتِمَادِ مَا يَذْكُرُهُ ، أَوْ مَحْاسِنَهُ نَاوِيا بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ هَلِذَا أَقْرَبَ إِلَىٰ قَبُولِ قَوْلِهِ ، وَٱعْتِمَادِ مَا يَذْكُرُهُ ، أَوْ أَنْ يَكُونَ هَلِذَا أَقْرَبَ إِلَىٰ قَبُولِ قَوْلِهِ ، وَٱعْتِمَادِ مَا يَذْكُرُهُ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَقَدْ جَاءَ فِي هَلْذَا ٱلْكَلامَ ٱللّذِي أَقُولُهُ لاَ تَجِدُونَهُ عِنْدَ غَيْرِي . . فَٱحْتَفِظُوا بِهِ ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَقَدْ جَاءَ فِي هَلْذَا ٱلْمَعْنَىٰ (١) مَا لاَ يُحْصَىٰ مِنَ ٱلنَّصُوصِ :

٧٩٣ - كَقَوْلِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَنَا ٱلنَّبِيُّ لاَ كَذِبْ »(٢) [خ٢٨٦٤-

٧٩٤ أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ »(٣) [م٢٢٧ ـ د٢٧٥ ـ ت٢١٤ ـ ق٢٠٥] .

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ج) و( د) وهامش الأصل : ( في هـٰـذا لهـٰـذا المعنىٰ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٥٨٣ ) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٦ / ٥٢ ) : ( لم يقله فخراً ، بل صرح بنفي الفخر في الحديث المشهور : « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » ، وإنما قاله لوجهين : أحدهما : امتثال قوله تعالىٰ : =

٥٩٥ - « أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ ٱلْأَرْضُ » [خ٢٤١٢ م٢٢٧] .

٧٩٦ ﴿ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِٱللهِ وَأَتْقَاكُمْ "(١) .

٧٩٧ ﴿ إِنِّي أَبِيتُ عِنْدَ رَبِّي ﴾(٢) ، وَأَشْبَاهُهُ كَثِيرَةٌ .

وَقَالَ يُوسُفُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِّ إِنِّي حَفِيظُ عَلِيمٌ ﴾ .

وَقَالَ شُعَيْبٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ سَتَجِدُنِتَ إِنْ شَكَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلطَّبَلِحِينَ﴾. وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ حِينَ حُصِرَ :

٧٩٨ مَا رَوَيْنَاهُ فِي "صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ " أَنَّهُ قَالَ : ( أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ ٱلْعُسْرَةِ.. فَلَهُ ٱلْجَنَّةُ " فَجَهَّزْتُهُمْ ؟! أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ حَفَرَ بَعْرَ رُومَةَ.. فَلَهُ ٱلْجَنَّةُ " فَحَفَرْتُهَا ؟! فَصَدَّقُوهُ بِمَا قَالَ ) [خ٢٧٧٨] .

٧٩٩ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ قَالَ حِينَ شَكَاهُ أَهْلُ ٱلْكُوفَةِ إِلَىٰ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ وَقَالُوا : لاَ يُحْسِنُ يُصَلِّي ، فَقَالَ سَعْدٌ : ( وَٱللهِ إِنِّي لأَوَّلُ رَجُلٍ مِنَ ٱلْعَرَبِ رَمَىٰ بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يَصَلِّي ، وَلَقَدْ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . . ) وَذَكَرَ تَمَامَ ٱلْحَدِيثِ [خ٣٧٧هـم ٢٩٦٦] .

· · ٨- وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( وَٱلَّذِي فَلَقَ

<sup>﴿</sup> وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ﴾ ، والثاني : أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إِلَىٰ أمته ؛ ليعرفوه ويعتقدوه ويعملوا بمقتضاه ، ويوقروه صلى الله عليه وسلم بمقتضىٰ مرتبته كما أمرهم الله تعالىٰ ) .

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه البخاري (٢٠) ، ومسلم (٢٣٥٦) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه البخّاري (١٩٦٤) ، ومسلم (١١٠٥) ، وأحمد (٣٧٧/٢) ، والبيهقي في « الشعب » (٣٨٩٧) ، وغيرهم .

ٱلْحَبَّةَ وَبَرَأَ ٱلنَّسَمَةَ ؛ إِنَّهُ لَعَهْدُ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ (١) صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ : أَنَّهُ لَا يُجَبِّنِي إِلاَّ مُنَافِقٌ ) [٩٧٨] .

قُلْتُ : ( بَرَأَ ) مَهْمُوزٌ ، مَعْنَاهُ : خَلَقَ ، وَ( ٱلنَّسَمَةُ ) : ٱلنَّفْسُ .

١٠٠١ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ : خَطَبَنَا ٱبْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فَقَالَ : ( وَٱللهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي مِنْ بِضِعاً وَسَبْعِينَ سُورَةً ، وَلَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي مِنْ بِضُعاً وَسَبْعِينَ سُورَةً ، وَلَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي مِنْ أَعْلَمُ هُنْ يَعَالَىٰ ، وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَنَّ أَحَداً أَعْلَمَ مِنِي. . لَرَحَلْتُ إِلَيْهِ ) اخ ٢٤٦٠ م ٢٤٢٦ .

٨٠٢ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْبَدَنَةِ إِذَا أَزْحَفَتْ (٣) فَقَالَ : ( عَلَى ٱلْخَبِيرِ سَقَطْتَ ـ يَعْنِي نَفْسَهُ ـ . . . ) وَذَكَرَ تَمَامَ ٱلْحَدِيثِ [م١٣٢٥] .

وَنَظَائِرُ هَاذَا كَثِيرَةٌ لاَ تَنْحَصِرُ ، وَكُلُّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَبِٱللهِ ٱلتَّوْفِيقُ .

# ١٣ ـ بَابٌ فِي مَسَائِلَ تَتَعَلَّقُ بِمَا تَقَدَّمَ

مَشَا إِلَيُّ [في استحباب ما يقال للمنادي] :

يُسْتَحَبُّ إِجَابَةُ مَنْ نَادَاكَ بِ (لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ) ، أَوْ (لَبَيْكَ) وَحْدَهَا ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ أَوْ رَأَىٰ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ أَوْ رَأَىٰ مِنْهُ فِعْلاً جَمِيلاً : ( حَفِظكَ ٱللهُ ) ، وَ( جَزَاكَ ٱللهُ خَيْراً ) ، وَمَا أَشْبَهَهُ ، وَدَلاَئِلُ مِنْهُ فِعْلاً جَمِيلاً : ( حَفِظكَ ٱللهُ ) ، وَ( جَزَاكَ ٱللهُ خَيْراً ) ، وَمَا أَشْبَهَهُ ، وَدَلاَئِلُ هَاذَا مِنَ ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيح كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ .

 <sup>(</sup>١) لفظة ( الأمى ) زيادة من ( أ ) و( ج ) .

<sup>(</sup>۲) في (ب) : (أني لأعلمهم).

<sup>(</sup>٣) أزحفت: أعيت ووقفت .

مُشَرِّ إِلَّهُمُّ [فيما يقال للرجل الجليل في علمه أو صلاحه] :

وَلاَ بَأْسَ بِقَوْلِهِ لِلرَّجُلِ ٱلْجَلِيلِ فِي عِلْمِهِ أَوْ صَلاَحِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ : (جَعَلَنِي ٱللهُ فِدَاكَ ) ، أَوْ (فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي) ، وَمَا أَشْبَهَهُ ، وَدَلاَئِلُ هَاذَا مِنَ ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ ، حَذَفْتُهَا ٱخْتِصَاراً .

مَسْئَالِكُمُّ [في تغليظ المرأة عبارتها عند مخاطبة غير المحارم]:

إِذَا آحْتَاجَتِ ٱلْمَرْأَةُ إِلَىٰ كَلاَمِ غَيْرِ ٱلْمَحَارِمِ فِي بَيْعِ أَوْ شِرَاءٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ ٱلْمَوَاضِعِ ٱلَّتِي يَجُوزُ لَهَا كَلاَمُهُ فِيهَا. . فَيَنْبَغِي أَنْ تُفَخِّمَ عِبَارَتَهَا وَتُغَلِّظَهَا وَلاَ تُلَيِّنَهَا ؛ مَخَافَةً مِنْ طَمَعِهِ فِيهَا .

قُلْتُ : هَـٰذَا ٱلَّذِي ذَكَرَهُ ٱلْوَاحِدِيُّ مِنْ تَغْلِيظِ صَوْتِهَا كَذَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا .

قَالَ ٱلشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ ٱلْمَرْوَزِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا : ﴿ طَرِيقُهَا فِي تَغْلِيظِهِ أَنْ تَأْخُذَ ظَهْرَ كَفِّهَا بِفِيهَا وَتُجِيبَ كَذَلِكَ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ ﴾ .

وَهَاذَا ٱلَّذِي ذَكَرَهُ ٱلْوَاحِدِيُّ مِنْ أَنَّ ٱلْمُحَرَّمَ بِٱلْمُصَاهَرَةِ كَٱلْأَجْنَبِيِّ فِي هَاذَا. . ضَعِيفٌ وَخِلَافُ ٱلْمَشْهُورِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا ؛ لِأَنَّهُ كَٱلْمُحَرَّمِ بِٱلْقَرَابَةِ فِي جَوَازِ ٱلنَّظَرِ وَلُخُوبِ وَٱلْخَلْوَةِ ، وَأَمَّا أُمَّهَاتُ فِي تَحْرِيمٍ نِكَاحِهِنَّ وَوُجُوبِ وَٱلْخَلْوَةِ ، وَأَمَّا أُمَّهَاتُ فِي تَحْرِيمٍ نِكَاحِهِنَّ وَوُجُوبِ ٱلْخَرَامِهِنَّ فَقَطْ ، وَلِهَاذَ اِيَحِلُّ نِكَاحُ بَنَاتِهِنَّ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

# ٥١ ـ كِتَابُ أَذْكَارِ ٱلنِّكَاحِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

# ١ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ مَنْ جَاءَ يَخْطُبُ آمْرَأَةً مِنْ أَهْلِهَا لِنَفْسِهِ أَوْ لِغَيْرِهِ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْدَأَ ٱلْخَاطِبُ بِٱلْحَمْدِ لللهِ وَٱلثَّنَاءِ عَلَيْهِ ، وَٱلصَّلاَةِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَيَقُولَ : ( أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، جِئْتُكُمْ رَاغِباً فِي فَتَاتِكُمْ فُلاَنَةَ ) ، أَوْ ( فِي كَرِيمَتِكُمْ فُلاَنَةَ بِنْتِ فُلاَنٍ ) ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ .

وَ ( أَجْذَمُ ) بِٱلْجِيمِ وَٱلذَّالِ ٱلْمُعْجَمَةِ ، وَمَعْنَاهُ : قَلِيلُ ٱلْبَرَكَةِ .

٨٠٤ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتَّرْمِذِيِّ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ . . فَهِيَ كَالْيَدِ ٱلْجَذْمَاءِ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [دا٤٨٤-ت١١٠٦] .

# ٢ بَابُ عَرْضِ ٱلرَّجُلِ بِنْتَهُ وَغَيْرَهَا مِمَّنْ إِلَيْهِ تَزْوِيجُهَا عَلَىٰ أَهْلِ ٱلْفَضْلِ وَٱلْخَيْرِ لِيَتَزَوَّجُوهَا

٥٠٥ ـ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » : أَنَّ عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ لَمَّا تُوُفِّي زَوْجُ بِنْتِهِ حَفْصَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا. . قَالَ : ( لَقِيتُ عُثْمَانَ ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ٣٣٨ ) .

حَفْصَةَ فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ . أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَقَالَ : سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي ، فَلَبِثْتُ كُمَرَ ، فَقَالَ : قَدْ بَدَا لِي أَلاَّ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَلْذَا ، أَمْرِي ، فَلَبِثْتُ أَبَا بَكْرِ ٱلصِّدِّيقَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ . أَنْكَحْتُكَ خَفُكَ عَفْهُ ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ . أَنْكَحْتُكَ خَفْكَ خَفْهُ ، فَقُلْتُ : إِنْ شِئْتَ . أَنْكَحْتُكَ خَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ . . . ) وَذَكَرَ تَمَامَ ٱلْحَدِيثِ خَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ . . . ) وَذَكَرَ تَمَامَ ٱلْحَدِيثِ إِنْ اللهُ عَنْهُ . . . )

# ٣ بَابُ مَا يَقُولُهُ عِنْدَ عَقْدِ ٱلنَّكَاحِ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَخْطُبَ بَيْنَ يَدَيِ ٱلْعَقْدِ خُطْبَةً تَشْتَمِلُ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي ٱلْبَابِ ٱلَّذِي قَبْلَ هَاذَا ، وَتَكُونُ أَطْوَلَ مِنْ تِلْكَ ، وَسَوَاءٌ خَطَبَ ٱلْعَاقِدُ أَوْ غَيْرُهُ ، وَأَفْضَلُهَا :

٨٠٦ مَا رَوَيْنَا فِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ" ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ" ٱلنَّسَائِيِّ » وَ" آبْنِ مَا عَبْدِ اللهِ بْنِ مَا عُودِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : مَا جَهْ » وَغَيْرِهَا بِٱلْأَسَانِيدِ ٱلصَّحِيحَةِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَا عُودِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : عَلَّمَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ ٱلْحَاجَةِ : " ٱلْحَمْدُ للهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ ، وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا ، مَنْ يَهْدِهِ ٱللهُ . فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَهْدِهِ ٱللهُ . فَلاَ مُضِلَّ لَهُ ، وَمَنْ يَهْدِهِ ٱللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَاسُ ٱتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَذِي خَلَقَكُمُ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا وَرَسُولُهُ ، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَيْنَ ءَامَنُوا ٱللهَ ٱلَذِينَ ءَامَنُوا ٱللّهَ ٱلَذِينَ ءَامَنُوا ٱللّهَ ٱلَذِينَ ءَامَنُوا ٱللّهَ وَقُولُوا قَوْلُوا قَوْلُا عَوْلُا اللهَ وَقُولُوا قَوْلُا ﴿ وَلَنَامُ مُسْلِمُونَ ﴾ ، ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُوا ٱللّهَ وَلَو اللهَ وَقُولُوا قَوْلُا مَنْ وَاللّهَ وَلَهُ وَلَو اللّهَ وَلَو اللّهَ وَلَو اللّهَ وَلَو اللهَ وَقُولُوا قَوْلُا هُولًا عَوْلُا ﴾ ، هَلَذَا لَفُظُ إِحْدَىٰ رِوَايَاتِ أَبِي دَاوُودَ [د١١٨ -ت١٠٥ - ١١٠١ - س٣/١٥٤] . عَظِيمًا ﴾ » هَلْذَا لَفُظُ إِحْدَىٰ رِوَايَاتِ أَبِي دَاوُودَ [د١١٨ -ت ١١٠ - ١٠٠ السَّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَو اللهُ اللهُ وَلَو اللهُ اللهُ وَلَو اللهُ اللهُ وَلَو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَو اللهُ ال

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ أُخْرَىٰ ـ بَعْدَ قَوْلِهِ : « وَرَسُولُهُ » ـ : « أَرْسَلَهُ بِٱلْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً بَيْنَ يَدَيِ ٱلسَّاعَةِ ، مَنْ يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ . . فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا . . فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: ( فلبث ).

لاَ يَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ، وَلاَ يَضُرُّ ٱللهَ شَيْئاً ﴾(١) ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [د٢١١٩].

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ مَعَ هَـٰذَا : ﴿ أُزَوِّجُكَ عَلَىٰ مَا أَمَرَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ ؛ مِنْ إِمْسَاكِ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ﴾ .

وَأَقَلُّ هَـٰذِهِ ٱلْخُطْبَةِ : ( ٱلْحَمْدُ للهِ ، وَٱلصَّلاَةُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أُوصِي بِتَقْوَى ٱللهِ ) ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ هَاذِهِ ٱلْخُطْبَةَ سُنَّةٌ ، لَوْ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ مِنْهَا. . صَحَّ ٱلنِّكَاحُ بِأَتِّفَاقِ ٱلْعُلَمَاءِ ، وَحُكِيَ عَنْ دَاوُودَ ٱلظَّاهِرِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّهُ قَالَ : ( لاَ يَصِحُّ ) ، وَلَـٰكِنِ ٱلْعُلَمَاءُ ٱلْمُحَقِّقُونَ لاَ يَعُدُّونَ خِلاَفَ دَاوُودَ خِلاَفاً مُعْتَبَراً ، وَلاَ يَنْخَرِقُ ٱلْإِجْمَاعُ بِمُخَالَفَتِهِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا ٱلزَّوجُ.. فَٱلْمَذْهَبُ ٱلْمُخْتَارُ: أَنَّهُ لاَ يَخْطُبُ بِشَيْءٍ، بَلْ إِذَا قَالَ لَهُ ٱلْوَلِيُّ: ( زَوَّجْتُكَ فُلاَنَةَ ) ، يَقُولُ مُتَّصِلاً بِهِ : ( قَبِلْتُ تَزْوِيجَهَا ) ، وَإِنْ شَاءَ.. قَالَ : ( ٱلْحَمْدُ للهِ وَٱلصَّلاَةُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ قَالَ : ( ٱلْحَمْدُ للهِ وَٱلصَّلاَةُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ

ا) قال أبو الفتح ابن الإمام رحمه الله تعالىٰ في « سلاح المؤمن » ( ص٣٥ ) : ( قوله : « ومن يعصهما » يعارضه ما رواه مسلم [٧٠] ، وأبو داوود [١٠٩] ، والنسائي [٢/ ١٩] عن عَدي بن حاتِم رضي الله عنه : أن رجلاً خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال : من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوىٰ » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « بئس الخطيب أنت ، قل : ومن يعص الله ورسوله فقد غوىٰ » ) . قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « شرح مسلم » ( ٢/ ١٥٩) : (قال القاضي فقد غوىٰ » ) . قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « أسرح مسلم » ( ١٩٩١) : (قال القاضي عياض [في « الإكمال » ٣/ ٢٧٥] وجماعة من العلماء : إنما أنكر عليه ؛ لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية ، وأمره بالعطف ؛ تعظيماً لله تعالىٰ بتقديم اسمه . والصواب : أن سبب النهي : أن الخطب شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز ، ولهاذا ثبت في « الصحيح » [خ ١٩٥] : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً ليفهم ، وأما قول الأولين . . فيضعف بأشياء ؛ منها : أن مثل هاذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم [عند البخاري ٢١] : «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما وسلم ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم [عند البخاري ٢١] : «أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما لفظه . . كان أقرب إلى حفظه ، بخلاف خطبة الوعظ ؛ فإنه ليس المراد حفظه ، وإنما يراد الاتعاظ بها ) .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ). . صَحَّ ٱلنِّكَاحُ ، وَلَمْ يَضُرَّ هَـٰذَا ٱلْكَلاَمُ بَيْنَ ٱلْإِيْجَابِ
وَٱلْقَبُولِ ؛ لِأَنَّهُ فَصْلٌ يَسِيرٌ لَهُ تَعَلَّقٌ بِٱلْعَقْدِ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا : يَبْطُلُ بِهِ
ٱلنِّكَاحُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لاَ يَبْطُلُ ، بَلْ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَأْتِي بِهِ ، وَٱلصَّوَابُ
مَا قَدَّمْنَاهُ : أَنَّهُ لاَ يَأْتِي بِهِ ، وَلَوْ خَالَفَ فَأَتَىٰ بِهِ . لاَ يَبْطُلُ ٱلنِّكَاحُ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

# ٤ - بَابُ مَا يُقَالُ لِلزَّوْجِ بَعْدَ عَقْدِ ٱلنَّكَاحِ

ٱلسُّنَّةُ: أَنْ يُقَالَ لَهُ: ( بَارَكَ ٱللهُ لَكَ ) ، أَوْ ( بَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ) .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُقَالَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ ٱلزَّوْجَيْنِ : ( بَارَكَ ٱللهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا فِي صَاحِبِهِ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ ) .

٧٠٨ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، حِينَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ : « بَارَكَ ٱللهُ لَكَ » [خ٥٥٥ ـ ١٤٢٧ ٤٢] .

٨٠٨ وَرَوَيْنَا فِي ٱلصَّحِيحِ أَيْضاً: أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِجَابِرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ حِينَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ: « بَارَكَ ٱللهُ عَلَيْكَ » [خ٣٨٧- ٥٦/٧١٥ ، في الرضاع ، باب استحباب نكاح البكر] .

٩٠٨ وَرَوَيْنَا بِٱلْأَسَانِيدِ ٱلصَّحِيحَةِ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ «ٱبْنِ مَاجَهْ» وَغَيْرِهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَقَا ٱلْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ . . قَالَ : « بَارَكَ ٱللهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرِ » . قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [د٠٢١٠ـت١٠٩١ ـ ق١٩٠٠ ـ ق١٩٠٥] .

فَهُمَّاكُونُ [في كراهة أن يقال بالرِّفاء والبنين] :

وَيُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ لَهُ : ﴿ بِٱلرِّفَاءِ وَٱلْبَنِينَ ﴾ ، وَسَيَأْتِي دَلِيلُ كَرَاهَتِهِ إِنْ شَاءَ ٱللهُ

تَعَالَىٰ فِي (كِتَابِ حِفْظِ ٱللِّسَانِ ) فِي آخِرِ ٱلْكِتَابِ<sup>(١)</sup>.

وَ( ٱلرَّفَاءُ ) بِكَسْرِ ٱلرَّاءِ وَبِٱلْمَدِّ ، وَهُوَ : ٱلِاجْتِمَاعُ .

٥ - بَابُ مَا يَقُولُ ٱلزَّوْجُ إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ٱمْرَأَتُهُ لَيْلَةَ ٱلزَّفَافِ

يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَمِّيَ ٱللهَ تَعَالَىٰ وَيَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهَا وَيَقُولَ : ( بَارَكَ ٱللهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا فِي صَاحِبهِ ) ، وَيَقُولَ مَعَهُ :

٠١٠ مَا رَوَيْنَاهُ بِٱلْأَسَانِيدِ ٱلصَّحِيحَةِ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهْ » وَ « ٱبْنِ ٱلسُّنِيِّ » وَغَيْرِهَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ ٱمْرَأَةً أَوِ ٱشْتَرَىٰ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ ٱمْرَأَةً أَوِ ٱشْتَرَىٰ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ خَادِماً . . فَلْيَقُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ عَنْ مَلْ مَنْ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ ، وَإِذَا ٱشْتَرَىٰ بَعِيراً . . فَلْيَأْخُذُ بِنِدُرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلُ ذَلِكَ » [د٢١٦٠ ـ ق ١٩١٨ ـ سني ٢٠٠] .

وَفِي رِوَايَةٍ: «ثُمَّ لْيَأْخُذْ بِنَاصِيتِهَا، وَلْيَدْعُ بِٱلْبَرَكَةِ فِي ٱلْمَرْأَةِ وَٱلْخَادِمِ » [د٢١٦٠].

ا انظر ( ص ٥٩٥ ) . قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٢٠/٨ ) : ( واعلم أن الشيخ رحمه الله و وفع به عزم علىٰ ذكر دليله في الكتاب ، فحصل له نسيان من ذكره ثَمَّة ، ولا عيب في ذلك ، وعبارته في ذلك الكتاب فيما رأيت من النسخ المصححة : « فصل يكره أن يقال للمتزوج : بالرِّفاء والبنين ؛ لما قدمناه في كتاب النكاح ) . لكن يستدل علىٰ كراهة ذلك بما رواه الحاكم في « المستدرك » ( ٣/ ٧٧ ) ، والنسائي ( ٢/ ١٢٨ ) ، وابن ماجه ( ١٩٠٦ ) ، والبيهقي ( ٢/ ١٤٨ ) ، والدرمي ( ٢٢١٩ ) عن الحسن قال : قدم عقيل بن أبي طالب البصرة ، فتزوج امرأة من بني جشم ، فقالوا له : بالرِّفاء والبنين ، فقال : لا تقولوا ذلك ؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك وأمرنا أن نقول : « بارك الله لك ، وبارك عليك » . وقال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » وأمرنا أن نقول : « بارك الله لك ، وبارك عليك » . وقال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » كراهية ذلك ؟ . قلت : كانت الجاهلية تقول ذلك تفاؤلاً لا دعاء رجماً بالغيب ، ولو ذكره واحد كراهية ذلك ؟ . قلت : كانت الجاهلية تقول ذلك تفاؤلاً لا دعاء رجماً بالغيب ، ولو ذكره واحد بصيغة الدعاء : ألف الله بينكما ورزقكما البنين . لم يكره ذلك . أو كره الجزم بالبنين دون البنات ؛ لأنه تقرير لعادة الجاهلية في معاداة البنات ، والدعاء بالبركة يدخل فيه الولد على الإطلاق ) .

# ٦- بَابُ مَا يُقَالُ لِلرَّجُلِ بَعْدَ دُخُولِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

١١٨ - رَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ " وَغَيْرِهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( بَنَىٰ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، فَأَوْلَمَ بِخُبْزِ وَلَحْمٍ - وَذَكَرَ ٱلْحَدِيْثَ فِي صِفَةِ ٱلْوَلِيمَةِ وَكَثْرَةِ مَنْ دُعِيَ إِلَيْهَا ، ثُمَّ قَالَ - : فَخَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْطَلَقَ ، إِلَىٰ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ : " ٱلسَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ " ، فَقَالَتْ : وَعَلَيْكَ ٱلسَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ ، كَيْفَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبُيْتِ وَرَحْمَةُ ٱللهِ " ، فَقَالَتْ : وَعَلَيْكَ ٱلسَّلاَمُ وَرَحْمَةُ ٱللهِ ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ ، بَارَكَ ٱللهُ لَكَ ؟ فَتَقَرَّىٰ حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَ (١ ) ، يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لَعَائِشَةَ ، وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةً ) [خ٧٩٤] .

#### ٧ - بَابُ مَا يَقُولُهُ عِنْدَ ٱلْجِمَاع

١٨٢ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا عَنْهُمَا مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَهُ قَالَ : بِٱسْمِ ٱللهِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ جَنِّبْنَا ٱلشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبِ ٱلشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَخَيْبَ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا ، فَقُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَذٌ . . لَمْ يَضُرَّهُ »(٢) [خ١٤٣-١٤٣٤] .

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : « لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَداً »(٣) [خ٥١٦٥] .

<sup>(</sup>١) أي: تتبّع الحجرات واحدة واحدة .

<sup>(</sup>٢) قال الإِمام النووي رحمه الله تعالىٰ في «شرح مسلم » ( ١٠/ ٥ ) : (قال القاضي [في « الإكمال » ٤/ ١٦٠] : قيل : المراد بأنه لا يضره : أنه لا يصرعه شيطان ، وقيل : لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته ، بخلاف غيره ، قال : ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر والوسوسة والإغواء ) .

 <sup>(</sup>٣) هي عند البخاري في (النكاح)، وكذا هي رواية لمسلم، قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في
 « الفتوحات » ( ٨٩/٦) : ( وبه يعلم أن ما توهمه العبارة من كونه بحذف « شيطان » فاعل « يضره »
 عند مسلم أيضاً. . غير مراد ؛ فإن الفاعل مذكور في رواية مسلم ) .

## ٨- بَابُ مُلاَعَبةِ ٱلرَّجُل ٱمْرَأْتَهُ وَمُمَازَحَتِهِ لَهَا وَلُطْفِ عِبَارَتِهِ مَعَهَا (١)

١٩٣ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ جَابِرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَزَوَّجْتَ بِكُراً أَمْ ثَيِّباً ؟ » قُلْتُ : تَزَوَّجْتُ بِكُراً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ » [خ٧٩٧ـ م٥٧٧، ٥٥ في الرضاع ، باب استحباب نكاح البكر] .

٨١٤ ـ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« سُنَنِ ٱلنَّسَائِيِّ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَكْمَلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً. . أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً وَٱلْطَفُهُمْ لِأَهْلِهِ »(٢) [ت٢٦١٢ ـ سك٩١٠٩] .

# ٩ ـ بَابُ بِيَانِ أَدَبِ ٱلزَّوْجِ مَعَ أَصْهَارِهِ فِي ٱلْكَلاَم

ٱعْلَمْ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلزَّوْجِ أَلاَّ يُخَاطِبَ أَحَداً مِنْ أَقَارِبِ زَوْجَتِهِ بِلَفْظِ فِيهِ ذِكْرُ جِمَاعِ ٱلنِّسَاءِ وَتَقْبِيلِهِنَّ ، أَوْ مُعَانَقَتِهِنَّ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ ٱلِاسْتِمْتَاعِ بِهِنَّ ، أَوْ مَا يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ ، أَوْ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَيْهِ ، أَوْ يُفْهَمُ مِنْهُ .

٨١٥ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ ؛
 قَالَ : ( كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً ، فَٱسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛
 لِمَكَانِ ٱبْنَتِهِ ، فَأَمَرْتُ ٱلْمِقْدَادَ ، فَسَأَلَهُ ) [خ١٣٢ ـ ٣٠٣] .

<sup>(</sup>۱) المِزاح: انبساط مع الغير من غير إِيذاء له ، وبه فارق الاستهزاء والسخرية ، والمراد: المزاح الخالي من نحو تهييج الضغائن ، وعن الكذب ، وعن التسلط به إِلىٰ ضرر في بدن الإِنسان أو ماله ، فذلك المزاح المذموم ، والمحمود ما خلا عن ذلك كله . « الفتوحات » ( ٨٩ /٦ ) . وسيعقد الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في (كتاب الأذكار المتفرقة ) باباً في المزاح ، برقم ( ٥٢ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٦/ ٦) : عقد هـٰذا الحديث الإمام زين الدين العراقي فقال في « أمالي المستدرك » ومن خطه نقلت [من البسيط] :

إيمان كل امرىء يزداد بالعمل وأكمل الناس إيماناً أحاسنهم يكفيك مدحة خير الخلق منزلة

أن يصحب المرء توفيق من الأزل خلقاً فكن حسن الأخلاف تكتمل في (نون) ممن كساه أشرف الحلل

# ١٠ - بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ ٱلْوِلاَدَةِ وَتَأَلُّمِ ٱلْمَرْأَةِ بِذَلِكَ

يَنْبَغِي أَنْ يُكْثِرَ مِنْ دُعَاءِ ٱلْكَرْبِ ٱلَّذِي قَدَّمْنَاهُ (١).

٨١٦ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : ﴿ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمَّا دَنَا وِلاَدُهَا . أَمَرَ أُمَّ سَلَمَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ أَنْ تَأْتِيَا فَتَقْرَأًا عِنْدَهَا آيَةَ ٱلْكُرْسِيِّ ، وَ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللهُ ﴾ إِلَىٰ آخِرِ ٱلآيَةِ ، وَيُعَوِّذَاهَا بِـ ﴿ ٱلْمُعَوِّذَتَيْنِ ﴾ [سني ٢٢٠ وانظر الملحق] .

## ١١ ـ بَابُ ٱلْأَذَانِ فِي أُذُنِ ٱلْمَوْلُودِ

٨١٧ ـ رَوَيْنَا فِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ" ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَغَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي رَافِعِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ مَوْلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ : ( رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قَالَ : ( رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذَن فِي أُذُنِ ٱلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ـ حِيْنَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ ـ بِٱلصَّلاَةِ)، رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [ده١٥٥ ـ ١٥١٤] .

قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يُؤَدِّنَ فِي أُذُنِهِ ٱلْيُمْنَىٰ وَيُقِيمَ ٱلصَّلاَةَ فِي أُذُنِهِ ٱلْيُسْرَىٰ.

٨١٨ وَقَدْ رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنِ ٱلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ ٱلنُّهُ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَأَذَّنَ فِي أُذُنِهِ ٱلنُّهُ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمُّ ٱلصَّبْيَانِ ﴾ وَأَقَامَ فِي أُذُنِهِ ٱلْيُسْرَىٰ . . لَمْ تَضُرَّهُ أُمُّ ٱلصَّبْيَانِ ﴾ [اسني ٢٢٣ وانظر الملحق].

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٣٥٧).

 <sup>(</sup>٢) قوله: (أم الصبيان ) هي التابعة من الحن ، وقيل : مرض يلحق الأولاد في الصغر . « الفتوحات »
 (٦٠ /٩٥) .

## ١٢ ـ بَابُ ٱلدُّعَاءِ عِنْدَ تَحْنِيكِ ٱلطِّفْل<sup>(١)</sup>

٨١٩ ـ رَوَيْنَا بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَىٰ بِٱلصُّبْيَانِ فَيَدْعُو لَهُمْ وَيُحَنِّكُهُمْ ) ، وَفِي رِوَايَةٍ : ( فَيَدْعُو لَهُمْ بِٱلْبَرَكَةِ ) [د٢٠١٥] .

٠ ٨٢٠ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ هُسْلِم » عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : ( حَمَلْتُ بِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ ٱلنُّ بَيْرِ بِمَكَّةَ ، فَأَتَيْتُ ٱلْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ قَبَاءً ، فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِعِ ٱللهِ عِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَضَعَهُ فِي قُبَاءً ، فَوَلَدْتُ بِقُبَاءٍ ، ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ ، ثُمَّ دَعَا بِتَمْرَةٍ فَمَضَغَهَا ، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ ، فَكَانَ أَوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِٱلتَّمْرَةِ ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ) وَسَلَّمَ ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِٱلتَّمْرَةِ ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ ) اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِٱلتَّمْرَةِ ، ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ )

٨٢١ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( وُلِدَ لِيْ غُلاَمٌ ، فَأَتَيْتُ بِهِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَمَّاهُ إِبْرَاهِيمَ ، وَحَنَّكَهُ بِتَمْرَةٍ ، وَدَعَا لَهُ بِٱلْبَرَكَةِ ) [خ٤٦٧- ٥٤١٠] .

هَـٰذَا لَفْظُ ٱلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ ، إِلاَّ قَوْلَهُ : « وَدَعَا لَهُ بِٱلْبَرَكَةِ » ؛ فَإِنَّهُ لِلْبُخَارِيِّ خَاصَّةً .

<sup>(</sup>١) حنكت الصبي ـ بتخفيف النون وتشديدها ـ : إذا مضغت تمراً أو غيره حتى يصير ماثعاً ، ثم دلكته بحنكه حتىٰ يصل لجوفه . « الفتوحات » ( ٩٥/٦ ) .

# ١٦ - كِتَابُ ٱلْأَسْمَاءِ

#### ١ - بَابُ تَسْمِيةِ ٱلْمَوْلُودِ

ٱلسُّنَّةُ: أَنْ يُسَمَّى ٱلْمَوْلُودُ يَوْمَ ٱلسَّابِعِ مِنْ وِلاَدَتِهِ أَوْ يَوْمَ ٱلْوِلاَدَةِ ، فَأَمَّا ٱسْتِحْبَابُهُ يَوْمَ ٱلسَّابِع :

٨٢٧ - فَلِمَا رَوَيْنَاهُ فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : ﴿ أَنَّ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِتَسْمِيَةِ ٱلْمَوْلُودِ يَوْمَ سَابِعِهِ ، وَوَضْعِ أَلْأَذَىٰ عَنْهُ ، وَٱلْعَقِّ ) (١) ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٢٨٣٢] .

٨٢٣ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱلنَّسَائِيِّ » وَ« ٱبْنِ مُحَدِّ » وَ « ٱبْنِ مُاجَهُ » وَغَيْرِهَا بِٱلْأَسَانِيدِ ٱلصَّحِيحَةِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُب رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ (٢) ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ (٢) ، تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ

العق : ذبح العقيقة ، وهي الشاة المذبوحة لذلك ، وأصل العقيقة : الشعر الذي علىٰ رأس الصبي ، وسميت الشاة بذلك ؛ لأنه يحلق رأسه عند ذبحها ، سميت باسم ذلك الشعر . قال ابن النحوي : ( ومعنى الأمر بوضع الأذىٰ عنه وإِراقة الدم يوم السابع بالنسيكة : التقرب إلى الله تعالىٰ ليبارك فيه ويطهر بذلك ) . ثم يستحب أن يعق عن الذكر شاتان وعن الأثلىٰ شاة ، وينبغي ألا تكسر عظامه تفاؤلاً بسلامة أعضاء المولود ، فإن فعل . . لم يكره ، للكنه خلاف الأولىٰ ، ثم هو مخير بين : قسم لحمه نيئاً ، وطبخه وإطعام أهله . « الفتوحات » ( ١٩٩هـ٩٩ ) .

أ) قال الإِمام الخطابي رحمه الله تعالىٰ في « معالم السنن » ( ٣/ ٢٥٩ ) : ( تكلم الناس في هاذا ، وأجود ما قيل فيه ما ذهب إِليه أحمد ابن حنبل قال : هاذا في الشفاعة ، يريد أنه إِذا لم يعق عنه فمات طفلاً . .
 لم يشفع في والديه ، وقيل : المراد أن العقيقة لازمة لا بد منها ، فشبه المولود في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن ، وقيل : المعنىٰ أنه مرهون بأذىٰ شعره ، بدليل قوله : « وأميطوا عنه الأذىٰ » ) . ولعل الأولىٰ أن يقال ما ذكره الإِمام ابن القيم رحمه الله تعالىٰ في « أحكام المولود » عنه الأذىٰ » ) : ( أن العقيقة سبب لفك رهان المولود من الشيطان الذي تعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعن في خاصرته ، فكانت العقيقة فداء وتخليصاً له من حبس الشيطان له ، فشرع الله للوالدين أن يفكا رهانه بذبح يكون فداه ، فإذا لم يذبح عنه . . بقي مرتهناً به . ولو كان الارتهان يتعلق = أن يفكا رهانه بذبح يكون فداه ، فإذا لم يذبح عنه . . بقي مرتهناً به . ولو كان الارتهان يتعلق =

سَابِعِهِ ، وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّىٰ » ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [د٢٨٣٧ـ ت٢٥٢- ١٥٢٢ـ س٧/١٦٦ ق

وَأَمَّا يَوْمُ ٱلْوِلاَدَةِ. . فَلِمَا رَوَيْنَاهُ فِي ٱلْبَابِ ٱلْمُتَقَدِّمِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَىٰ (١) .

٨٢٤ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » وَغَيْرِهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وُلِدَ لِي ٱللَّيْلَةَ غُلاَمٌ ، فَسَمَّيْتُهُ بِٱسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ » صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [م٥٢٣] .

٥٢٥ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( وُلِدَ لِأَبِي طَلْحَةَ غُلاَمٌ ، فَأَتَيْتُ بِهِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ ٱللهِ ) [خ٤٧٠- ٥٤٧- ٢٣/٢١٤] .

٨٢٦ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ٱلسَّاعِدِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( أُتِيَ بِٱلْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدِ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وُلِدَ ، فَوَضَعَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ فَخِذِهِ وَأَبُو أُسَيْدٍ جَالِسٌ ، فَلَهِيَ ٱلنَّبِيُ فَوَضَعَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ (٢) ، فَأَمْرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِٱبْنِهِ فَٱحْتُمِلَ مِنْ عَلَىٰ فَخِذِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ بَيْنَ يَدَيْهِ (٢) ، فَأَمْرَ أَبُو أُسَيْدٍ بِٱبْنِهِ فَٱحْتُمِلَ مِنْ عَلَىٰ فَخِذِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقْلَبُوهُ (٣) ، فَأَسْتَفَاقَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَقْلَبُوهُ (٣) ، فَأَسْتَفَاقَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ : أَقْلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : « مَا فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ : أَقْلَبْنَاهُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : « مَا

بالأبوين. . لقال : فأريقوا عنكم الدم لتخلص إليكم شفاعة أولادكم ، فلما أمر بإزالة الأذى الظاهر
 عنه ، وإراقة الدم الذي يزيل الأذى الباطن بارتهانه . . علم أن ذلك تخليص للمولود من الأذى الباطن
 والظاهر ، والله أعلم ) .

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم ( ۸۲۱).

<sup>(</sup>٢) في الأصل و( ب ) : ( بشيء من بدنه ) ، وما أثبت موافق لـ « الصحيحين » .

<sup>(</sup>٣) قال الإِمام النووي رحمه الله على في «شرح مسلم» ( ١٢٨/١٤): ( في جميع نسخ « صحيح مسلم»: « فأقلبوه » بالألف ، وأنكره جمهور أهل اللغة والغريب وشراح الحديث ، وقالوا : صوابه « قلبوه » بحذف الألف ، قالوا : يقال : قلبت الصبي والشيء : صرفته ورددته ، ولا يقال : أقلبته ، وذكر صاحب « التحرير » [أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد التميمي الأصبهاني] : أن « قلبوه » بالألف لغة قليلة . فأثبتها لغة ، والله أعلم ) .

ٱسْمُهُ ؟ » قَالَ : فُلاَنٌ ، قَالَ : « لاَ ، وَلَكِنِ ٱسْمُهُ ٱلْمُنْذِرُ » ، فَسَمَّاهُ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُنْذِرَ ) [خ٦١٩١\_م٢١٤] .

قُلْتُ : قَوْلُهُ : (لَهِيَ ) هُوَ بِكَسْرِ ٱلْهَاءِ وَفَتْحِهَا لُغَتَانِ : ٱلْفَتْحُ لِطَيِّيءٍ ، وَٱلْكَسْرُ لِبَاقِي ٱلْعَرَبِ ، وَهُوَ ٱلْفَصِيحُ ٱلْمَشْهُورُ ، وَمَعْنَاهُ : ٱنْصَرَفَ عَنْهُ ، وقيلَ : ٱشْتَغَلَ بِغَيْرِهِ ، وَقِيلَ : نَسِيَهُ ، وَقَوْلُهُ : (ٱسْتَفَاقَ ) أَيْ : ذَكَرَهُ ، وَقَوْلُهُ : ( أَسْتَفَاقَ ) أَيْ : ذَكَرَهُ ، وَقَوْلُهُ : ( فَأَقْلَبُوهُ ) أَيْ : رَدُّوهُ إِلَىٰ مَنْزِلِهِمْ .

#### ٢ ـ بَابُ تَسْمِيَةِ ٱلسِّقْطِ

يُسْتَحَبُّ تَسْمِيَتُهُ ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ أَذَكَرٌ هُوَ أَوْ أُنْثَىٰ. . سُمِّيَ بِٱسْمٍ يَصْلُحُ لِلذَّكَرِ وَٱلْأُنْثَىٰ ؛ كَأَسْمَاءَ وَهِنْدٍ وَهُنَيْدَةَ وَخَارِجَةَ وَطَلْحَةَ وَعُمَيْرَةَ وَزُرْعَةَ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

قَالَ ٱلْإِمَامُ ٱلْبَغَوِيُّ : ( يُسْتَحَبُّ تَسْمِيَةُ ٱلسِّقْطِ ؛ لِحَدِيثٍ وَرَدَ فِيهِ ) (١) ، وَكَذَا قَالَهُ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا .

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَلَوْ مَاتَ ٱلْمَوْلُودُ قَبْلَ تَسْمِيتِهِ. . ٱسْتُحِبَّ تَسْمِيتُهُ .

#### ٣- بَابُ ٱسْتِحْبَابِ تَحْسِينِ ٱلإسْم

٨٢٧ ـ رَوَيْنَا فِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ ﴾ بِٱلْإِسْنَادِ ٱلْجَيِّدِ عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ . . فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ ﴾(٢) [د٨٤٥ وانظر الملحق] .

<sup>(</sup>۱) « شرح السنة » ( ۲/ ۲۷۶ ) ، ولعل الذي روي هو ما ذكره الإمام البغوي رحمه الله تعالى بعد هذا فقال : ( روي أن عبد الرحمان بن زيد بن معاوية قال عند عمر بن عبد العزيز : بلغني أن السقط يسعى يوم القيامة وراء أبيه يقول : أنت ضيعتني ؛ تركتني لا اسم لي ، فقال عمر بن عبد العزيز : كيف وقد يكون شيئاً لا يدرى أغلاماً يكون أم جارية ؟ فقال عبد الرحمان : إن من ذلك أسماء تجمع الغلام والجارية : حمزة ، وعمارة ، وطلحة ، وعنبسة ) .

 <sup>(</sup>٢) قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في « زاد المعاد » ( ٢/ ٥ ) : لما كانت الأسماء قوالب للمعاني
 ودالة عليها . . اقتضت الحكمة أن يكون بينها وبينها ارتباط وتناسب ، وأن يكون معها بمنزلة الأجنبي =

#### ٤ ـ بَابُ بَيَانِ أَحَبِّ ٱلْأَسْمَاءِ إِلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ

٨٢٨ ـ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِم » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ أَحَبَّ أَسْمَائِكُمْ إِلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ : عَبْدُ ٱللهِ وَعَبْدُ ٱللهِ عَنْ وَجَلَّ : عَبْدُ ٱللهِ وَعَبْدُ ٱللهِ عَنْ وَجَلَّ : عَبْدُ ٱللهِ وَعَبْدُ ٱللهِ عَنْ وَجَلَّ : عَبْدُ ٱللهِ وَعَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ »(١) [م٢١٣٢] .

٨٢٩ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ جَابِر رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا غُلاَمٌ ، فَسَمَّاهُ ٱلْقَاسِمَ ، فَقُلْنَا : لاَ نُكنِيكَ أَبَا ٱلْقَاسِمِ ، وَلاَ كَرَامَةَ ، فَأُخْبِرَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « سَمِّ ٱبْنَكَ عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ » [خمَانِ » الحَمَانِ » [خمَانِ » المَّا مُنْكَ عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ » [خمَانِ » المَّا مُنْكَ عَبْدَ الرَّحْمَانِ »

٠٨٣٠ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلنَّسَائِيِّ » وَغَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي وَهْبِ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ٱلْجُشَمِيِّ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ ٱلْأَنْبِيَاءِ ، وَأَحَبُ ٱلْأَسْمَاءِ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ : عَبْدُ ٱللهِ وَعَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ ، وَأَصْدَقُهَا : حَرْبٌ وَمُرَّةُ » [د١٥٥٠ س٦/ ٢١٨ وانظر الملحق] .

المحض الذي لا تعلق له بها ، فإن حكمة الحكيم تأبىٰ ذلك ، والواقع يشهد بخلافه ، بل للأسماء تأثير في المسميات ، وللمسميات تأثر عن أسمائها في الحسن والقبح ، والخفة والثقل ، واللطافة والكثافة ، كما قيل [من البسيط] :

وقَ لَ إِنْ أَبْعَ رَتْ عَيْنَ الْكَ ذَا لَقَ بِ إِلاَّ وَمَعْنَ الْهُ إِنْ فَكَ رَتَ فِي لَقَبِ هُ وَقَلَ الْإِمام ابن القيم رحمه الله تعالىٰ في « زاد المعاد » (٢/٢): (ولما كان الاسم مقتضياً لمسماه ومؤثراً فيه . كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضىٰ أحب الأوصاف إليه ؛ كعبد الله وعبد الرحمان ، وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمان . أحب إليه من إضافتها إلىٰ غيرهما ؛ كالقاهر والقادر ، فعبد الرحمان أحب إليه من عبد القادر ، وعبد الله أحب إليه من عبد ربه ؛ وهاذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة ، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة ، فبرحمته كان وجوده ، وكمال وجوده ، والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفاً ورجاءً وإجلالاً وتعظيماً ، فيكون عبد الله وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي تستحيل أن تكون لغيره ، ولما غلبت رحمته غضبه وكانت الرحمة أحب إليه من الغضب . كان عبد الرحمان أحب إليه من عبد القاهر ) .

# ٥- بَابُ ٱسْتِحْبَابِ ٱلتَّهْنِئَةِ وَجَوَابِ ٱلْمُهَنَّا

يُسْتَحَبُّ تَهْنِئَةُ ٱلْمَوْلُودِ لَهُ ، قَالَ أَصْحَابُنَا : وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُهَنَّأَ بِمَا جَاءَ عَنِ ٱلْحُسَيْنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ عَلَّمَ إِنْسَاناً ٱلتَّهْنِئَةَ فَقَالَ : ( قُلْ : بَارَكَ ٱللهُ لَكَ فِي ٱلْمَوْهُوبِ لَكَ ، وَشَكَرْتَ ٱلْوَاهِبَ ، وَبَلَغَ أَشُدَّهُ ، وَرُزِقْتَ بِرَّهُ ) .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَرُدَّ عَلَى ٱلْمُهَنِّىءِ ، فَيَقُولَ : ( بَارَكَ ٱللهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ) ، أَوْ ( جَزَاكَ ٱللهُ نَوَابَكَ ) ، وَنَحْوَ هَلْدًا . أَوْ ( أَجْزِلَ ٱللهُ ثَوَابَكَ ) ، وَنَحْوَ هَلْدًا .

# ٦- بَابُ ٱلنَّهْيِ عَنِ ٱلتَّسْمِيةِ بِٱلْأَسْمَاءِ ٱلْمَكْرُوهَةِ

 $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

وَرَوَيْنَاهُ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَغَيْرِهِ مِنْ رِوَايَةِ جَابِرٍ ، وَفِيهِ أَيْضاً ٱلنَّهْيُ عَنْ تَسْمِيَةِ بَرَكَةَ [د٤٩٦٠] .

٨٣٢ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱللهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ أَخْنَعَ ٱسْمٍ عِنْدَ ٱللهِ تَعَالَىٰ . . رَجُلٌ تَسَمَّىٰ مَلِكَ ٱلْأَمْلاَكِ » [خ٦٢٠٢- ٢٠١٤٣] .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : ( نجيحاً ) ، وهو موافق لما في « مسلم » .

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ج) و(د): (فلا).

<sup>(</sup>٣) قال الإمام البغوي رحمه الله تعالىٰ في « شرح السنة » ( ٧/ ٢٤٣ ) : ( قال حميد بن زنجويه : فإذا ابتلي رجل في نفسه ، أو أهله ببعض هاذه الأسماء . . فليحوِّله إلىٰ غيره ، فإِن لم يفعل فقيل : أَثَمَّ يسارٌ ، أثم بركة . . فإِنَّ من الأدب أن يقال : « كل ما هاهنا يسرٌ وبركةٌ والحمد لله ، ويوشك أن يأتيَ الذي تريد » ، ولا يقال : « ليس هاهنا » ، و« لا ، خرج » ) .

وَفِي رِوَايَةٍ : « أَخْنَىٰ » بَدَلَ : « أَخْنَعَ » [خ٢٠٠] .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : ﴿ أَغْيَظُ رَجُلٍ عِنْدَ ٱللهِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ. . رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّىٰ مَلِكَ ٱلْأَمْلاَكِ ، لاَ مَلِكَ إِلاَّ ٱللهُ ﴾ [٣١٠/٢١٤] .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ : مَعْنَىٰ ( أَخْنَعَ ) وَ( أَخْنَىٰ ) : أَوْضَعُ وَأَذَلُّ وَأَرْذَلُ . ٨٣٣ـ وَجَاءَ فِي « ٱلصَّحِيحِ » عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : ( مَلِكُ ٱلْأَمْلاَكِ مِثْلُ شَاهَانْ شَاهْ )<sup>(١)</sup> [خ٦٢٠٦] .

٧- بَابُ ذِكْرِ ٱلْإِنْسَانِ مَنْ يَتْبَعُهُ مِنْ وَلَدٍ أَوْ غُلاَمٍ أَوْ مُتَعَلِّمٍ أَوْ نَحْوِهِمْ بِٱسْمِ قَبِيحٍ لِيُؤَدِّبَهُ وَيَزْجُرَهُ عَنِ ٱلْقَبِيحِ وَيُرَوِّضَ نَفْسَهُ

٨٣٤ رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِ ﴾ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ بُسْرٍ ٱلْمَازِنِيِّ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - وَهُوَ بِضَمِّ ٱلْبَاءِ ٱلْمُوحَدةِ ، وَإِسْكَانِ ٱلسِّينِ ٱلْمُهْمَلَةِ - قَالَ : بَعَثَنِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - قَالَ : بَعَثَنِي أُمِّي إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِطْفٍ مِنْ عِنْبٍ ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ أُبَلِّغَهُ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِطْفٍ مِنْ عِنْبٍ ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ أُبَلِّغَهُ إِلَىٰ مَنْهُ اللهَ عَلَىٰ إِلَىٰ أَبَلَعْهُ إِلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الل

م٣٥ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ هُسْلِم » عَنْ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقِ وَرَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مَا فِي حَدِيثِهِ ٱلطَّوِيلِ ٱلْمُشْتَمِلِ عَلَىٰ كَرَامَةٍ ظَاهِرَةٍ لِلصِّدِّيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ضَيَّفَ جَمَاعَةً لِلصَّدِّيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ضَيَّفَ جَمَاعَةً وَأَجْلَسَهُمْ فِي مَنْزِلِهِ ، وَٱنْصَرَفَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَأَخَّرَ رُجُوعِهِ : أَعَشَّيْتُمُوهُمْ ؟ قَالُوا : لاَ ، فَأَقْبَلَ عَلَى ٱبْنِهِ وَبُدِ ٱلرَّحْمَانِ فَقَالَ عِنْدَ رُجُوعِهِ : أَعَشَّيْتُمُوهُمْ ؟ قَالُوا : لاَ ، فَأَقْبَلَ عَلَى ٱبْنِهِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ فَقَالَ : يَا غُنْثُرُ ، فَجَدَّعَ وَسَبَّ ) [خ٢٠٠- ٢٠٧٠] .

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ١١٤/٦ ) : ( قال شيخ الإسلام زكريا في « شرح البخاري » : ومثل ملك الأملاك في التحريم : أحكم الحاكمين ، وسلطان السلاطين ، ولا يلحق بذلك : قاضي القضاة ، وأقضى القضاة ، وإن كان القضاء بمعنى الحكم ؛ إذ لا يلزم من كراهية ذكر أحد المترادفين كراهة ذكر الآخر ، كما أنه لا يلزم من كراهية : خبثت نفسي ، كراهة : تعست نفسي وإن كانا مترادفين ) .

قُلْتُ : قَوْلُهُ : ( غُنْثُرُ ) بِغَيْنِ مُعْجَمَةٍ مَضْمُومَةٍ ، ثُمَّ نُونِ سَاكِنَةٍ ، ثُمَّ ثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ مَضْمُومَةٍ ، ثُمَّ نُونِ سَاكِنَةٍ ، ثُمَّ ثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَمَضْمُومَةٍ ، ثُمَّ رَاءٍ ، وَمَعْنَاهُ : يَا لَئِيمُ . وَقَوْلُهُ : ( فَجَدَّعَ ) هُوَ بِٱلْجِيمِ وَٱللهُ أَعْلَمُ . وَٱللهُ أَعْلَمُ .

#### ٨ - بَابُ نِدَاءِ مَنْ لاَ يُعْرَفُ ٱسْمُهُ

يَنْبَغِي أَنْ يُنَادَىٰ بِعِبَارَةٍ لاَ يُتَأَذَّىٰ بِهَا ، وَلاَ يَكُونُ فِيهَا كَذِبٌ وَلاَ مَلَقٌ ؟ كَقَوْلِكَ : (يَا أَخِي) ، (يَا فَقِيهُ) ، (يَا فَقِيرُ) ، (يَا سَيِّدِي) ، (يَا هَاذَا) ، (يَا صَاحِبَ ٱلثَّوْبِ ٱلْفُلاَنِيِّ) ، أَوِ (ٱلنَّعْلِ ٱلْفُلاَنِيِّ) ، أَوِ (ٱلنَّعْلِ ٱلْفُلاَنِيِّ) ، أَوِ (ٱلفُرَسِ) أَوِ (ٱلنَّعْلِ ٱلْفُلاَنِيِّ) ، أَوِ (ٱلسُّيْفِ) أَوِ (ٱلرُّمْحِ) ، وَمَا أَشْبَهَ هَاذَا عَلَىٰ حَسَبِ حَالِ ٱلْمُنَادِي وَٱلْمُنَادَىٰ .

٨٣٦ وَقَدْ رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهُ » بِإِسْنَادِ حَسَنِ (١) عَنْ بَشِيرِ بْنِ مَعْبَدِ - ٱلْمَعْرُوفِ بِٱبْنِ ٱلْخَصَاصِيَةِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : « بَيْنَمَا أَنَا أُمَاشِي ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . نَظَرَ ؛ فَإِذَا رَجُلٌ يَمْشِي بَيْنَ ٱلْقُبُورِ عَلَيْهِ نَعْلَانِ ، فَقَالَ : « يَا صَاحِبَ ٱلسِّبْتِيَّتَيْنِ ؛ وَيْحَكَ! أَلْقِ سِبْتِيَّتَيْكَ . . . » وذكرَ تَمَامَ ٱلْحَدِيثِ (٢) .

قُلْتُ : ( ٱلنِّعَالُ ٱلسِّبْتِيَّةُ ) بِكَسْرِ ٱلسِّينِ : ٱلَّتِي لاَ شَعْرَ عَلَيْهَا .

٨٣٧ ـ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ جَارِيَةَ ٱلْأَنْصَارِيِّ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ وَهُوَ بِٱلْجِيمِ ـ قَالَ : كُنْتُ عِنْدُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ إِذَا لَمْ يَحْفَظِ ٱسْمَ ٱلرَّجُلِ . . قَالَ : « يَا بْنَ عَبْدِ ٱللهِ » [سني٣٩٩ وانظر الملحق] .

<sup>(</sup>١) قوله : ( بإسناد حسن ) زيادة في غير الأصل و( ب ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٤٩٩ ) .

٩ - بَابُ نَهْيِ ٱلْوَلَدِ وَٱلْمُتَعَلِّمِ وَٱلتِّلْمِيذِ أَنْ يُنَادِيَ أَبَاهُ وَمُعَلِّمَهُ وَشَيْخَهُ بِٱسْمِهِ

٨٣٨ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَىٰ رَجُلاً مَعَهُ غُلاَمٌ ، فَقَالَ لِلْغُلاَمِ : « مَنْ هَلْذَا ؟ » قَالَ : أَبِي ، قَالَ : « فَلاَ تَمْشِ أَمَامَهُ ، وَلاَ تَسْتَسِبَّ لَهُ ، وَلاَ تَجْلِسْ قَبْلَهُ ، وَلاَ تَدْعُهُ بِٱسْمِهِ » [سني ٣٩٥] .

قُلْتُ : مَعْنَىٰ ( لاَ تَسْتَسِبَّ لَهُ ) أَيْ : لاَ تَفْعَلْ فِعْلاً يَتَعَرَّضُ فِيهِ لِأَنْ يَسُبَّكَ أَبُوكَ زَجْراً لَكَ وَتَأْدِيباً عَلَىٰ فِعْلِكَ ٱلْقَبِيجِ<sup>(١)</sup> .

٨٣٩ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنِ ٱلسَّيِّدِ ٱلْجَلِيلِ ٱلْعَبْدِ ٱلصَّالِحِ ٱلْمُتَّفَقِ عَلَىٰ صَلاَحِهِ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ زَحْرٍ - بِفَتْحِ ٱلزَّايِ ، وَإِسْكَانِ ٱلْحَاءِ ٱلْمُهْمَلَةِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ زَحْرٍ - بِفَتْحِ ٱلزَّايِ ، وَإِسْكَانِ ٱلْحَاءِ ٱلْمُهْمَلَةِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( يُقَالُ : مِنَ ٱلْعُقُوقِ أَنْ تُسَمِّيَ أَبَاكَ بِٱسْمِهِ، وَأَنْ تَمْشِيَ أَمَامَهُ فِي طَرِيقٍ) [سني٣٩٦].

# ١٠ - بَابُ ٱسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ ٱلْإسْمِ إِلَىٰ أَحْسَنَ مِنْهُ

فِيهِ حَدِيثُ سَهْلِ ٱلْمَذْكُورُ فِي ( بَابِ تَسْمِيَةِ ٱلْمَوْلُودِ ) فِي قِصَّةِ ٱلْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أَبِي أَشِيدِ (٢) .

٨٤٠ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ﴿ أَنَّ زَيْنَبَ كَانَ ٱسْمُهَا بَرَّةَ ، فَقِيلَ : تُزكِّي نَفْسَهَا ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ﴾ [خ٦١٩٦-١٤١٥] .

٨٤١ وَفِي رِوَايَةٍ فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : ( سُمِّيتُ بَرَّةَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سَمُّوهَا

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ١٢٠/٦ ) : ( ويحتمل أن يكون المعنىٰ لا تطلب السب له من الغير ، وذلك بأن تسب ذلك الغير فيسب أباك ) .

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم (۸۲٦).

زَيْنَبَ » ، قَالَتْ : وَدَخَلَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ وَٱسْمُهَا بَرَّةُ ، فَسَمَّاهَا زَيْنَبَ ) [۱۲۱۲/۲۱٤۲] .

٨٤٢ وَفِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » أَيْضاً عَنِ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( كَانَتْ جُوَيْرِيَةُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْمَهَا جُوَيْرِيَةُ ٱسْمُهَا بَرَّةً ، فَحَوَّلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْمَهَا جُوَيْرِيَةً ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَالَ : خَرَجَ مِنْ عِنْدِ بَرَّةً ) [١١٤٠] .

٣٤٨ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ سَعيدِ بْنِ ٱلْمُسَيَّبِ بْنِ حَزْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ : ( أَنَّ أَبَاهُ جَاءَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « مَا ٱسْمُكَ ؟ » قَالَ : حَزْنٌ ، فَقَالَ : « أَنْتَ سَهْلُ » ، قَالَ : لاَ أُغَيِّرُ ٱسْما سَمَّانِيهِ أَبِي ، قَالَ آبْنُ ٱلْمُسَيَّبِ : فَمَا زَالَتِ ٱلْحُزُونَةُ فِينَا بَعْدُ ) [خ١٩٠٠] .

قُلْتُ : ( ٱلْحُزُونَةُ ) : غِلَظُ ٱلْوَجْهِ ، وَشَيْءٌ مِنَ ٱلْقَسَاوَةِ .

٨٤٤ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسلِمٍ » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيَّرَ ٱسْمَ عَاصِيَةً وَقَالَ : « أَنْتِ جَمِيلَةُ » [٩٢٢٢٣٩] .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضاً : ﴿ أَنَّ آبْنَةً لِعُمَرَ كَانَ يُقَالُ لَهَا : عَاصِيَةُ ، فَسَمَّاهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمِيلَةَ ﴾ [١٥/٢١٣٥] .

٥٤٥ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أُسَامَةً بْنِ أَخْدَرِيٍّ السَّحَانِ لَلْمُهْمَلَةِ ، وَإِسْكَانِ السَّحَابِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ وَأَخْدَرِيُّ : بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ ، وَإِسْكَانِ الْمُعْجَمَةِ بَيْنَهُمَا \_ : أَنَّ رَجُلاً يُقَالُ لَهُ : أَصْرَمُ ، كَانَ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ أَتَوْا الْخَاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا السُّمُكَ ؟ » قَالَ : أَصْرَمُ ، قَالَ : « بَلْ أَنْتَ زُرْعَةُ » [د٤٩٥٤] .

٨٤٦ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » وَغَيْرِهِمَا عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ هَانِيءٍ ٱلْحَارِثِيِّ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ. . سَمِعَهُمْ يُكَنُّونَهُ بِأَبِي ٱلْحَكَمِ ، فَدَعَاهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ قَوْمِهِ. . سَمِعَهُمْ يُكَنُّونَهُ بِأَبِي ٱلْحَكَمِ ، فَدَعَاهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱللهَ هُوَ ٱلْحَكَمُ ، وَإِلَيْهِ ٱلْحُكْمُ ، فَلِمَ تُكَنَّىٰ أَبَا ٱلْحَكَمِ ؟! ﴾ فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا ٱخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ. أَتَوْنِي ، فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ ، فَرَضِيَ كِلاَ أَنْفُرِيقَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَا أَحْسَنَ هَلذَا ، فَمَا لَكَ مِنَ ٱلْفَرِيقَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَا أَحْسَنَ هَلذَا ، فَمَا لَكَ مِنَ ٱلْفَرِيقَيْنِ ، فَقَالَ : ﴿ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ ؟ ﴾ ٱلْوَلَدِ ؟ ﴾ قَالَ : ﴿ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ ؟ ﴾ قُلْتُ : شُرَيْحٌ ، وَمُسْلِمٌ ، وَعَبْدُ ٱللهِ ، قَالَ : ﴿ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ ؟ ﴾ قُلْتُ : شُرَيْحٌ ، قَالَ : ﴿ فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ ﴾ [ده ٤٥-٤ــس٨/ ٢٢٦] .

قَالَ أَبُو دَاوُودَ: ( وَغَيَّرَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْمَ ٱلْعَاصِي ، وَعَزِيزٍ ، وَعَتْلَةَ ، وَشَيْطَانٍ ، وَٱلْحَكَمِ ، وَغُرَابٍ ، وَحُبَابٍ ، وَشِهَابٍ ، فَسَمَّاهُ : هَاشِماً ، وَسَمَّى حَرْباً : سَلْماً ، وَسَمَّى ٱلْمُضْطَجِعَ : ٱلْمُنْبَعِثَ ، وَأَرْضاً يُقَالُ لَهَا : عَقِرَةٌ ، سَمَّاهَا : خَضِرَةً ، وَشِعْبُ ٱلضَّلاَلَةِ سَمَّاهُ : شِعْبَ ٱلْهُدَىٰ ، وَبَنُو لَهَا : عَقِرَةٌ ، سَمَّاهَا : خَضِرَةً ، وَشِعْبُ ٱلضَّلاَلَةِ سَمَّاهُ : شِعْبَ ٱلْهُدَىٰ ، وَبَنُو الزَّنْيَةِ سَمَّاهُ : بَنِي رِشْدَةً ، قَالَ أَبُو دَاوُودَ : الزَّنْيَةِ سَمَّاهُمْ : بَنِي الرَّشْدَةِ ، وَسَمَّىٰ بَنِي مُعْوِيَةً : بَنِي رِشْدَةً ، قَالَ أَبُو دَاوُودَ : تَرَكْتُ أَسَانِيدَهَا لِلإِخْتِصَار ) [د٢٨٩/٤] .

قُلْتُ: (عَتْلَةُ) بِفَتْحِ ٱلْعَيْنِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَسُكُونِ ٱلتَّاءِ ٱلْمُثَنَّاةِ فَوْقُ ، قَالَهُ ٱبْنُ مَاكُولاً ، قَالَ : ( وَقَالَ عَبْدُ ٱلْغَنِيِّ : « عَتَلَةُ » يَعْنِي : بِفَتْحِ ٱلتَّاءِ أَيْضاً ، قَالَ : وَسَمَّاهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عُتْبَةَ ، وَهُوَ عُتْبَةُ بْنُ عَبْدٍ ٱلسُّلَمِيُّ )(١).

# ١١- بَابُ جَوَازِ تَرْخِيمِ ٱلإسْمِ إِذَا لَمْ يَتَأَذَّ بِذَلِكَ صَاحِبُهُ

رَوَيْنَا فِي ٱلصَّحِيحِ مِنْ طُرُقِ كَثِيرَةٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّمَ أَشُمَاءَ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ ، فَمِنْ ذَلِكَ :

٨٤٧-قَوْلُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: «يَا أَبَا هِرِّ» [خ٢٥٥]. ٨٤٨- وَقَوْلُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : « يَا عَائِشُ » [خ٣٧٨-م٣٤٨/٩٦] .

٨٤٩ وَلِأَنْجَشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ﴿ يَا أَنْجَشُ ﴾ [خ٢٠٢] .

<sup>(</sup>١) « الإكمال » (٢/٨٠٣).

٠٥٠ وَفِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأُسَامَةَ : « يَا أُسَيْمُ » [سني ٢١ وانظر الملحن] .

١ ٥٠ــ وَلِلْمِقْدَام : « يَا قُدَيْمُ »(١) [سني٣٩٣] .

# ١٢ ـ بَابُ ٱلنَّهْي عَنِ ٱلْأَلْقَابِ ٱلَّتِي يَكْرَهُهَا صَاحِبُهَا

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا نَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ ﴾ .

وَٱتَّفَقَ ٱلْعُلَمَاءُ عَلَىٰ تَحْرِيمٍ تَلْقِيبِ ٱلْإِنْسَانِ بِمَا يَكْرَهُ ، سَوَاءٌ كَانَ صِفَةً لَهُ - كَٱلْأَعْمَشِ (٢) ، وَٱلْأَجْلَحِ (٣) ، وَٱلْأَعْمَىٰ ، وَٱلْأَعْرَجِ ، وَٱلْأَخْوَلِ ، وَٱلْأَبْرَصِ ، وَٱلْأَثْبَجِ (٤) ، وَٱلْأَصْفَرِ ، وَٱلْأَحْدَبِ ، وَٱلْأَصَمِّ ، وَٱلْأَزْرَقِ ، وَٱلْأَفْطَسِ (٥) ، وَٱلْأَشْتِرِ (٢) ، وَٱلْأَشْرَ (٧) ، وَٱلْأَقْطَعِ ، وَٱلزَّمِنِ ، وَٱلْمُقْعَدِ ، وَٱلْأَشْلِ - أَوْ كَانَ وَالْأَشْرِ (٢) ، وَٱلْأَشْرِ ، وَٱلْأَقْوا عَلَىٰ جَوَازِ ذِكْرِهِ بِذَلِكَ صِفَةً لِأَبِيهِ ، أَوْ لِأُمِّهِ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا يَكْرَهُهُ (٨) ، وَٱتَّفَقُوا عَلَىٰ جَوَازِ ذِكْرِهِ بِذَلِكَ عَلَىٰ جَهَةِ ٱلتَّعْرِيفِ لِمَنْ لاَ يَعْرِفُهُ إِلاَّ بِذَلِكَ مَمَّا يَكُوهُ أَلْ كُلِّ مَا ذَكَرْتُهُ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ عَلَىٰ جَهَةِ ٱلتَّعْرِيفِ لِمَنْ لاَ يَعْرِفُهُ إِلاَّ بِذَلِكَ (٩) ، وَدَلاَئِلُ كُلِّ مَا ذَكَرْتُهُ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ عَلَىٰ جَلَا الْحَتِصَاراً وَٱسْتِغْنَاءً بِشُهْرَتِهَا .

<sup>(</sup>١) للكن الحديث عند أبي داوود ( ٢٩٣٣ ) .

 <sup>(</sup>٢) العَمَشُ : ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الأوقات .

<sup>(</sup>٣) الجَلَحُ : انحسار الشعر عن جانبي الرأس .

 <sup>(</sup>٤) الثَّبَجُ : ما بين الكاهل إلى الظهر ، والأثبج : العريض الثبج أو الناتئه .

<sup>(</sup>٥) الأَفطَسُ : عريض قصبة الأنف ومنخفضها .

 <sup>(</sup>٦) الشَّتَرُ : انقلاب جفن العين ، ويقال أيضاً : شَتِر فلان : انشقت شفته السفليٰ .

<sup>(</sup>٧) الثَّرَمُ: سقوط الثنية ، ومنه : ثَرَمَ الرجل. ، فهو أثرم .

هاذا كله إذا كان الملقب يكره اللقب ، فأما إن كان يحبه ويوجب له المدح. . فهو جائز بشرط الأمن من الإطراء ، وقد لَقَب رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من أصحابه ؛ منهم خالد بن الوليد : « سيف الله » ، وأبو عبيدة : « أمين هاذه الأمة » . . . وسمىٰ قبيلتي الأوس والخزرج بـ « الأنصار » ، فغلب عليهم وعلىٰ حلفائهم . « الفتوحات » ( ١٣٥/١ ) .

<sup>(</sup>٩) والأولىٰ أن يُسلك فيمن لا يُعرف إلا بما يكرهه المسلكُ الحسن الذي سلكه إِمامنا الشافعي حيث قال : أخبرني إِسماعيل الذي يقال له : ابن علية ، فجمع بين التعريف والتبرَّي من التلقيب رحمه الله تعالىٰ ورضي عنه . « الفتوحات » ( ٦/ ١٣٧ ) .

## ١٣- بَابُ جَوَازِ وَٱسْتِحْبَابِ ٱللَّقَبِ ٱلَّذِي يُحِبُّهُ صَاحِبُهُ

فَمِنْ ذَلِكَ : أَبُو بَكْرِ ٱلصِّدِّيقُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، ٱسْمُهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عُثْمَانَ ، لَقَبُهُ عَتِيقٌ ، هَلْذَا هُوَ ٱلصَّحِيحُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ ٱلْعُلَمَاءِ مِنَ ٱلْمُحَدِّثِينَ وَأَهْلِ ٱلسِّيرِ وَٱلتَّوَارِيخِ وَغَيْرِهِمْ ، وَقِيلَ : ٱسْمُهُ عَتِيقٌ ، حَكَاهُ ٱلْحَافِظُ أَبُو ٱلْقَاسِمِ ٱبْنُ عَسَاكِرَ فِي كِتَابِهِ \* ٱلْأَطْرَافُ \* ، وَٱلصَّوَابُ ٱلْأَوَّلُ ، وَٱتَّفَقَ ٱلْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّهُ لَقَبُ خَيْرٍ . وَٱخْتَلَفُوا فِي سَبَبِ تَسْمِيتِهِ عَتِيقاً .

٨٥٢ فَرَوَيْنَا عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ـ مِنْ أَوْجُهٍ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ أَبُو بَكْرٍ عَتِيقًا ٱللهِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ ، فَمِنْ يَوْمِئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا ٱك٦/ ٤١٥\_ ٢٩٤ . تـ٣٦٧٩] .

وَقَالَ مُصْعَبُ بْنُ ٱلزُّبَيْرِ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ ٱلنَّسَبِ : ( سُمِّيَ عَتِيقاً ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي نَسَبِهِ شَيْءٌ يُعَابُ بِهِ ) ، وقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

وَمِنْ ذَلِكَ : أَبُو تُرَابٍ ؛ لَقَبٌ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَكُنْيَتُهُ أَبُو ٱلْحَسَنِ .

٨٥٣- ثَبَتَ فِي ٱلصَّحِيحِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَهُ نَائِماً فِي ٱلْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ ٱلتُّرَابُ ، فَقَالَ : « قُمْ أَبَا تُرَابٍ ؛ قُمْ أَبَا تُرَابٍ ». . فَلَزِمَهُ هَلذَا ٱلْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ ٱلتُّرَابُ ، فَلَزِمَهُ هَلذَا ٱلْمَسْجِدِ وَعَلَيْهِ ٱلْجَمِيلُ [خ٤٤١- ٢٤٠٩] .

رَوَيْنَا هَـٰذَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ ، قَالَ سَهْلٌ : ( وَكَانَتْ أَحَبَّ أَسْمَاءِ عَلِيٍّ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ لَيَّفْرَحُ أَنْ يُدْعَىٰ بِهَا ) ، هَـٰذَا لَفْظُ رِوَايَةِ ٱلْبُخَارِيِّ [خ٢٢٠٤- ٢٤٠٩] .

وَمِنْ ذَلِكَ : ذُو ٱلْيَدَيْنِ ، وَٱسْمُهُ ٱلْخِرْبَاقُ ـ بِكَسْرِ ٱلْخَاءِ ٱلْمُعْجَمَةِ ، وَبِٱلْبَاءِ ٱلْمُوَحَّدَةِ ، وَآخِرُهُ قَافٌ ـ كَانَ فِي يَدَيْهِ طُولٌ . ٨٥٤- ثَبَتَ فِي « ٱلصَّحِيحِ » : ( أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُوهُ ذَا ٱلْيُكَنِينِ ) ، رَوَاهُ ٱلْبُخَارِيُّ بِهَاذَا ٱللَّفْظِ فِي أَوَائِلِ ( كِتَابِ ٱلبِرِّ وَٱلصَّلَةِ ) [خ١٠٥٠] .

## ١٤ - بَابُ جَوَازِ ٱلْكُنَىٰ ، وَٱسْتِحْبَابِ مُخَاطَبَةِ أَهْلِ ٱلْفَصْلِ بِهَا(١)

هَاذَا ٱلْبَابُ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ نَذْكُرَ فِيهِ شَيْئاً مَنْقُولاً ؛ فَإِنَّ دَلَائِلَهُ يَشْتَرِكُ فِيهَا الْخُواصُّ وَٱلْعَوَامُّ ، وَٱلْأَدَبُ أَنْ يُخَاطَبَ أَهْلُ ٱلْفَضْلِ وَمَنْ قَارَبَهُمْ بِٱلْكُنْيَةِ ، وَكَذَا إِنْ رَوَىٰ عَنْهُ رِوَايَةً ، فَيُقَالُ : (حَدَّثَنَا ٱلشَّيْخُ أَوِ وَكَذَا إِنْ رَوَىٰ عَنْهُ رِوَايَةً ، فَيُقَالُ : (حَدَّثَنَا ٱلشَّيْخُ أَو وَكَذَا إِنْ رَوَىٰ عَنْهُ رِوَايَةً ، فَيُقَالُ : (حَدَّثَنَا ٱلشَّيْخُ أَو الْإِمَامُ أَبُو فُلَانٍ فُلاَنٍ فُلاَنٍ ) ، وَمَا أَشْبَهَهُ ، وَٱلْأَدَبُ أَلاَّ يَذْكُرَ ٱلرَّجُلُ كُنْيَتَهُ فِي كَتَابِهِ وَلاَ فِي غَيْرِهِ ، إِلاَّ أَلاَّ يُعْرَفَ إِلاَّ بِكُنْيَتِهِ ، أَوْ كَانَتِ ٱلْكُنْيَةُ أَشْهَرَ مِنِ ٱسْمِهِ ، وَاللَّا النَّكَاسُ : (إِذَا كَانَتِ ٱلْكُنْيَةُ أَشْهَرَ . تَكَنَّىٰ عَلَىٰ نَظِيرِهِ وَتَسَمَّىٰ لِمَنْ فَوْقَهُ ، ثُمَّ قَالَ ٱلنَّكَاسُ : (إِذَا كَانَتِ ٱلْكُنْيَةُ أَشْهَرَ . تَكَنَّىٰ عَلَىٰ نَظِيرِهِ وَتَسَمَّىٰ لِمَنْ فَوْقَهُ ، ثُمَّ قَالَ ٱلنَّكَاسُ : (أَذَا كَانَتِ ٱلْكُنْيَةُ أَشْهَرَ . . تَكَنَّىٰ عَلَىٰ نَظِيرِهِ وَتَسَمَّىٰ لِمَنْ فَوْقَهُ ، ثُمَّ قَلْحِقُ : ٱلْمُعْرُوفُ أَبَا فُلاَنٍ أَوْ بِأَبِي فُلاَنٍ ) (٢) .

### ٥١- بَابُ كُنْيَةِ ٱلرَّجُلِ بِأَكْبَرِ أَوْلاَدِهِ

كُنِّيَ نَبِيُّنَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا ٱلْقَاسِمِ بِٱبْنِهِ ٱلْقَاسِمِ ، وَكَانَ أَكْبَرَ بَنِيهِ ، وَفِي ٱلْبَابِ حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحِ ٱلَّذِي قَدَّمْنَاهُ فِي ( بَابِ ٱسْتِحْبَابِ تَغْيِيرِ ٱلِاسْمِ إِلَىٰ أَحْسَنَ مِنْهُ ) (٣) [ده٤٥-٣/٢٦] .

# ١٦ ـ بَابُ كُنْيَةِ ٱلرَّجُلِ ٱلَّذِي لَهُ أَوْلاَدٌ بِغَيْرِ أَوْلاَدِهِ هَـٰذَا ٱلْبَابُ وَاسِعٌ لاَ يُحْصَىٰ مَنْ يَتَّصِفُ بِهِ ، وَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ .

 <sup>(</sup>١) الكُننى مفردها كُنيَة \_ يقال : ٱكْتنكىٰ فلان يَكْتني ، وتَكَنَّىٰ يَتَكَنَّى ، وهو يُكْنَىٰ ويُكَنَّى ، وكنَاهُ بالتخفيف يَكْنيه ، وكنَاه يُكنِّيه ، يقال يكنىٰ بأبي عبد الله ، ولا يقال : يكنیٰ بعبد الله .

<sup>(</sup>٢) « صناعة الكتاب » ( ص١٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم ( ٨٤٦ ) .

## ١٧ ـ بَابُ كُنْيَةِ مَنْ لَمْ يُولَدُ لَهُ ، وَكُنْيَةِ ٱلصَّغِيرِ

٥٥٥ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ ٱلنَّاسِ خُلُقاً ، وَكَانَ لِي أَخُ يُقَالُ لَهُ : أَبُو عُمَيْرٍ ـ قَالَ ٱلرَّاوِي : أَحْسَبُهُ قَالَ : فَطِيمٌ ـ وَكَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ يَقُولُ : « يَا أَبَا عُمَيْرٍ ؛ مَا فَعَلَ ٱلنُّغَيْرُ ؟ » نُغَرُّ كَانَ يَلْعَبُ بِهِ )(١) [خ٣٠٥-م١٥٠] .

٨٥٦ وَرَوَيْنَا بِٱلْأَسَانِيدِ ٱلصَّحِيحَةِ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَغَيْرِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ كُلُّ صَوَاحِبِي لَهُنَّ كُنَىً ، قَالَ : « فَٱكْتَنِي بِٱبْنِكِ عَبْدِ ٱللهِ » [د٤٩٧٠] .

قَالَ ٱلرَّاوِي : يَعْنِي : عَبْدَ ٱللهِ بْنَ ٱلزُّبَيْرِ ، وَهُوَ ٱبْنُ أُخْتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تُكْنَىٰ أُمَّ عَبْدِ ٱللهِ .

قُلْتُ : فَهَاٰذَا هُوَ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمَعْرُوفُ .

٧٥٧ ـ وَأَمَّا مَا رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ﴿ أَسْقَطْتُ مِنَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِقْطاً فَسَمَّاهُ عَبْدَ ٱللهِ ، وَكَنَانِي بِأُمِّ عَبْدِ ٱللهِ ﴾. . فَهُوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌ [سني٤١٧ وانظر الملحق] .

وَقَدْ كَانَ فِي ٱلصَّحَابَةِ جَمَاعَاتُ لَهُمْ كُنَىً قَبْلَ أَنْ يُولَدَ لَهُمْ كَأَبِي هُرَيْرَةَ ، وَأَنَسٍ أَبِي حَمْزَةَ ، وَخَلَائِقَ لاَ يُحْصَوْنَ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ وَٱلتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَلاَ كَرَاهَةَ فِي ذَلِكَ ، بَلْ هُوَ مَحْبُوبٌ بِشَرْطِهِ ٱلسَّابِقِ .

<sup>(</sup>۱) قوله: ( فطيم ) أي : مفطوم من الطعام ، و( النغير ) : طير كالعصفور محمر المنقار ، وأهل المدينة يسمونه البلبل ، وقيل : هو الصقر كالعقعق ، وقيل غير ذلك ، والأول أشهر . « الفتوحات » ( ١٤٦/٦ ) .

# ١٨ - بَابُ ٱلنَّهْيِ عَنِ ٱلتَّكَنِّي بِأَبِي ٱلْقَاسِم

٨٥٨ - رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ: « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ مِنْ أَلصَّحَابَةٍ مِنْ أَلصَّحَابَةٍ مِنْ أَلصَّحَابَةٍ مِنْ أَلُو مُنْهُمْ جَابِرٌ وَأَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « سَمُّوا بِٱسْمِي وَلاَ تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي » (١) [خ۲۱۲، ۲۱۲، ۳۱۱، ۳۵۳ م ۲۱۳۳، ۲۱۳۲] .

قُلْتُ : ٱخْتَلَفَ ٱلْعُلَمَاءُ فِي ٱلتَّكَنِّي بِأَبِي ٱلْقَاسِمِ عَلَىٰ ثَلَاثَةِ مَذَاهِبَ :

فَذَهَبَ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ ، وَمَنْ وَافَقَهُ إِلَىٰ أَنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَتَكَنَّىٰ أَبَا الْقَاسِمِ ، سَوَاءٌ كَانَ ٱسْمُهُ مُحَمَّداً أَوْ غَيْرَهُ ، وَمِمَّنْ رَوَىٰ هَلذَا مِنْ أَصْحَابِنَا عَنِ الشَّافِعِيِّ ٱلْأَئِمَةُ ٱلْحُفَّاطُ ٱلثِّقَاتُ ٱلْأَثْبَاتُ ٱلْفُقَهَاءُ ٱلْمُحَدِّثُونَ : أَبُو بَكْرٍ ٱلْبَيْهَقِيُّ الشَّافِعِيِّ ٱلْأَئِمَةُ ٱلْحُفَّاطُ ٱلثِّقَاتُ ٱلْأَثْبَاتُ ٱلْفُقَهَاءُ ٱلْمُحَدِّثُونَ : أَبُو بَكْرٍ ٱلْبَيْهَقِيُّ الشَّافِعِيِّ الْأَئِمَةُ الْمُحَدِّثُونَ : أَبُو بَكْرٍ ٱلنَّيْهَقِيُّ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ « ٱلتَّهْذِيبُ » فِي أَوَّلِ ( كِتَابِ ٱلنِّكَاحِ ) ، وَأَبُو مُحَمَّدِ ٱلْبَغُويِيُّ فِي كِتَابِهِ « ٱلتَّهْذِيبُ » فِي أَوَّلِ ( كِتَابِ ٱلنِّكَاحِ ) ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ ٱلْبَغُويِيُّ فِي كِتَابِهِ « ٱلتَّهْذِيبُ » فِي أَوَّلِ ( كِتَابِ ٱلنِّكَاحِ ) ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ ٱلْبَغُويِيُّ فِي كِتَابِهِ « ٱلتَّهْذِيبُ » فِي أَوَّلِ ( كِتَابِ ٱلنِّكَاحِ ) ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ ٱلْبَغُويِيُّ فِي كِتَابِهِ « ٱلتَهْذِيبُ » فِي أَوَّلِ ( كِتَابِ ٱلنِّكَاحِ ) ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ ٱلْبَعْوِيُّ فِي حَمَشْقَ » [٣/٣] .

وَٱلْمَذْهَبُ ٱلثَّانِي: مَذْهَبُ مَالِكٍ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّهُ يَجُوزُ ٱلتَّكَنِّي بِأَبِي ٱلْقَاسِمِ لِمَنِ ٱسْمُهُ مُحَمَّدٌ وَلِغَيْرِهِ ، وَيُجْعَلُ ٱلنَّهْيُ خَاصًا بِحَيَاةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَٱلْمَذْهَبُ ٱلثَّالِثُ: لاَ يَجُوزُ لِمَنِ ٱسْمُهُ مُحَمَّدٌ ، وَيَجُوزُ لِغَيْرِهِ .

قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو ٱلْقَاسِمِ ٱلرَّافِعِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا : ( يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَـٰذَا ٱلثَّالِثُ أَصَحَّ<sup>(٢)</sup> ؛ لِأَنَّ ٱلنَّاسَ لَمْ يَزَالُوا يَكْتَنُونَ بِهِ فِي جَمِيعِ ٱلْأَعْصَارِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ ) ،

**(Y)** 

<sup>(</sup>١) في غير الأصل و(ج): ( ولا تَكَنُّوا بِكُنْيَتِي )، وهو موافق لرواية للبخاري ومسلم.

قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في ﴿ الفتوحات ﴾ (١٥٢/٦) : (قال في ﴿ المهمات ﴾ : هذا هو الصواب والراجح دليلاً ؛ فقد قال صلى الله عليه وسلم : ﴿ من تسمىٰ باسمي . فلا يكنىٰ بكنيتي ، ومن تكنىٰ بكنيتي . فلا يسمي باسمي ﴾ رواه أحمد [٣١٣/٣] ، وأبو داوود [٤٩٦٦] من حديث جابر ، وقال البيهقي في ﴿ شعب الإيمان ﴾ [٤٦٣٨] : إسناده صحيح ، وكذا [رواه أحمد ٢١٢/٣ و]صححه ابن حبان أيضاً [٤٨١٤] من حديث أبي هريرة ، وقال الشيخ زكريا في ﴿ شرح البخاري ﴾ : واصححه ابن حبان أبي اللم \_ بعد أن نقلا نص الشافعي بتحريم التكني بذلك مطلقاً \_ أن تحريم التكني بذلك فيمن اسمه محمد ؛ لخبر : ﴿ من تسمىٰ باسمي . . . ﴾ إلخ ، وما رجحاه فيه جمع بين الخبرين [أي : خبر ابن حبان وأحمد هاذا ، وخبر ﴿ الصحيحين ﴾ : ﴿ سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي ﴾] ، =

وَهَاذَا ٱلَّذِي قَالَهُ صَاحِبُ هَاذَا ٱلْمَدْهَبِ فِيهِ مُخَالَفَةٌ ظَاهِرَةٌ لِلْحَدِيثِ.

وَأَمَّا إِطْبَاقُ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ فِعْلِهِ مَعَ أَنَّ فِي ٱلْمُتَكَنِّينَ بِهِ وَٱلْمُكَنِّينَ ٱلْأَئِمَّةَ ٱلْأَعْلاَمَ ، وَأَهْلَ ٱلْحَلِّ وَٱلْمُكَنِّينَ آلاَّيْنِ . فَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لِمَذْهَبِ وَأَهْلَ ٱلْحَلِّ وَٱلْعَقْدِ ، وَٱلَّذِينَ يُقْتَدَىٰ بِهِمْ فِي مُهِمَّاتِ ٱلدِّينِ . فَفِيهِ تَقْوِيَةٌ لِمَذْهَبِ مَالِكٍ فِي جَوَازِهِ مُطْلَقاً ، وَيَكُونُونَ قَدْ فَهِمُوا مِنَ ٱلنَّهْيِ ٱلإِخْتِصَاصَ بِحَيَاتِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لِمَا هُوَ مَشْهُورٌ مِنْ سَبَبِ ٱلنَّهْيِ فِي تَكَنِّي ٱلْيَهُودِ بِأَبِي ٱلْقَاسِمِ وَمُنَادَاتِهِم : يَا أَبَا ٱلْقَاسِم ؛ لِلإِيذَاءِ ، وَهَاذَا ٱلْمَعْنَىٰ قَدْ زَالَ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ (١) .

# ١٩ ـ بَابُ جَوَازِ تَكْنِيَةِ ٱلْكَافِرِ وَٱلْمُبْتَدِعِ وَٱلْفَاسِقِ إِذَا كَانَ لاَ يُعْرَفُ إِلاَ بِهَا أَوْ خِيفَ مِنْ ذِكْرِهِ بِٱسْمِهِ فِتْنَةٌ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ ، وَٱسْمُهُ عَبْدُ ٱلْعُزَّىٰ ، قِيلَ : ذُكِرَ بِكُنْيَتِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِهَا يُعْرَفُ ، وَقِيلَ : كَرَاهَةً لِاسْمِهِ حَيْثُ جُعِلَ عَبْداً لِلصَّنَمِ .

٨٥٩ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : " ٱلْبُخَارِيِّ " وَ هُسُلِمٍ " عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ عَلَىٰ حِمَارٍ لِيَعُودَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ . . فَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ ، وَمُرُورَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أُبِيًّ ٱبْنِ سَلُولَ ٱلْمُنَافِقِ ، ثُمَّ قَالَ : فَسَارَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أُبِيًّ ٱبْنِ سَلُولَ ٱلْمُنَافِقِ ، ثُمَّ قَالَ : فَسَارَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَتَىٰ دَخَلَ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَا عَلَىٰ سَعْدُ ؛ أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَىٰ مَا قَالَ أَبُو حُبَابٍ \_ يُرِيدُ : عَبْدَ ٱللهِ بْنَ أُبِيٍّ \_ قَالَ : كَذَا وَكَذَا ". . . وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ [خ٢٥٦ ع ١٧٩٨] .

<sup>=</sup> بخلاف النص [أي : نص الشافعي] ؛ إِذ فيه تقديم خبر « الصحيحين » علىٰ خبر ابن حبان ، والأقرب ما رجحه الرافعي ) .

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالى في «الفتوحات» (١٥٣/٦): (قال الشيخ زكريا في «شرح البخاري»: ضعف النووي ما قاله الرافعي، وقال: الأقرب أن النهي يختص بحياته... وما قاله إنه أقرب من سبب النهي.. مخالف لقاعدة: إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بل الأقرب ما رجحه الرافعي، وقال الإسنوي: إنه الصواب؛ لما فيه من الجمع بين الخبرين) أي: خبر ابن حبان وأحمد، وخبر «الصحيحين» المذكورين في التعليق السابق.

قُلْتُ : وَتَكَرَّرَ فِي ٱلْحَدِيثِ تَكْنِيَةُ أَبِي طَالِبٍ ، وَٱسْمُهُ عَبْدُ مَنَافٍ .

٠٦٠ وَفِي ٱلصَّحِيحِ : « هَاذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ » [حب٦١٩٠ ـ ٣٠٨٨] ، وَنَظَائِرُ هَاذَا كَثِيرَةٌ .

هَاذَا كُلُّهُ إِذَا وُجِدَ ٱلشَّرْطُ ٱلَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي ٱلتَّرْجَمَةِ (١) ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ. لَمْ يَزدْ عَلَى ٱلِاسْم .

٨٦١ كَمَا رَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » : ( أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ : مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ ٱللهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ هِرَقْلَ ) (٢ أ إخ ٧ ـ ١٧٧٣] ، فَسَمَّاهُ بِٱسْمِهِ وَلَمْ يُكَنِّهِ وَلاَ لَقَبَهُ بِلَقَبِ مَلِكِ ٱللهِ وَرَسُولِهِ إِلَىٰ هِرَقْلَ ) (٢ أخ ٧ ـ ١٧٧٣] ، فَسَمَّاهُ بِٱسْمِهِ وَلَمْ يُكَنِّهِ وَلاَ لَقَبَهُ بِلَقَبِ مَلِكِ ٱلرُّومِ وَهُوَ قَيْصَرُ ، وَنَظَائِرُ هَاذَا كَثِيرَةٌ ، وَقَدْ أُمِرْنَا بِكَنِّهُ وَلاَ نُولِمُ اللهُ عَلَيْهِمْ ، فَلاَ يَنْبَغِي أَنْ نَكْنِيَهُمْ ، وَلاَ نُرَقِّقُ لَهُمْ عِبَارَةً ، وَلاَ نُلِينُ لَهُمْ وَلاَ نُولُولُهُمْ وُدًا وَلاَ مُؤَالَفَةً .

• ٧ ـ بَابُ جَوَازِ تَكْنِيَةِ ٱلرَّجُلِ بِأَبِي فُلاَنٍ وَأَبِي فُلاَنَةَ ، وَٱلْمَرْأَةِ بِأُمِّ فُلاَنٍ وَأُمِّ فُلاَنَةَ

إَعْلَمْ : أَنَّ هَلْذَا كُلَّهُ لاَ حَجْرَ فِيهِ ، وَقَدْ تَكَنَّىٰ جَمَاعَاتٌ مِنْ أَفَاضِلِ سَلَفِ ٱلْأُمَّةِ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ وَٱلتَّابِعِينَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ بِأَبِي فُلاَنَةٍ ، فَمِنْهُمْ : عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ لَهُ ثَلاَثُ كُنَىً : أَبُو عَمْرٍو ، وَأَبُو عَبْدِ ٱللهِ ، وَأَبُو لَيْلَىٰ .

وَمِنْهُمْ : أَبُو ٱلدَّرْدَاءِ ، وَزَوْجَتُهُ أُمُّ ٱلدَّرْدَاءِ ٱلْكُبْرَىٰ صَحَابِيَّةٌ ٱسْمُهَا خَيْرَةُ ، وَرَوْجَتُهُ ٱلأَخْرَىٰ أُمُّ ٱلدَّرْدَاءِ ٱلصُّغْرَى ٱسْمُهَا هُجَيْمَةُ ، وَكَانَتْ جَلِيلَةَ ٱلْقَدْرِ ، فَقِيهَةَ

<sup>(</sup>۱) أي : من كون ذلك الإنسان لا يعرف إلا بكنيته ، أو يعرف باسمه للكن يترتب على ذكره به فتنة . « الفتوحات » (۱/۷/۱) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « الفتح » (۱/۷/۱۰) : ( وقد تعقب كلامه بأنه لا حصر فيما ذكر ، بل قصة عبد الله بن أبي في ذكره بكنيته دون اسمه وهو باسمه أشهر . . ليس لخوف الفتنة ؛ فإن الذي ذكر بذلك عنده كان قوياً في الإسلام ، فلا يخشى معه أن لو ذكر عبد الله باسمه أن يجر بذلك فتنة ، وإنما هو محمول على التألف كما جزم به ابن بطال فقال : فيه جواز تكنية المشركين على وجه التألف ، إما رجاء إسلامهم أو لتحصيل منفعة منهم ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٧٠٩).

فَاضِلَةً مَوْصُوفَةً بِٱلْعَقْلِ ٱلْوَافِرِ ، وَٱلْفَصْلِ ٱلْبَاهِرِ ، وَهِيَ تَابِعِيَّةٌ .

وَمِنْهُمْ : أَبُو لَيْلَىٰ وَالِدُ عَبْدِ ٱلرَّحْمَاٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، وَزَوْجَتُهُ أُمُّ لَيْلَىٰ ، وَأَبُو لَيْلَىٰ وَزَوْجَتُهُ صَحَابِيَّانِ .

وَمِنْهُمْ : أَبُو أُمَامَةً ، جَمَاعَاتٌ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ .

وَمِنْهُمْ : أَبُو رَيْحَانَةَ ، وَأَبُو رِمْثَةَ ، وَأَبُو رِيمَةَ ، وَأَبُو عَمْرَةَ بَشِيرُ بْنُ عَمْرِو ، وَأَبُو فَاطِمَةَ ٱللَّيْثِيُّ ، قِيلَ : ٱسْمُهُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أُنَيْسٍ ، وَأَبُو مَرْيَمَ ٱلْأَزْدِيُّ ، وَأَبُو رُقَيَّةَ تَمِيمٌ ٱلدَّارِيُّ ، وَأَبُو كَرِيمَةَ ٱلْمِقْدَامُ بْنُ مَعْدِي كَرِبَ ، وَهَاؤُلاَءِ كُلُّهُمْ صَحَابَةٌ .

وَمِنَ ٱلتَّابِعِينَ أَبُو عَائِشَةَ مَسْرُوقُ بْنُ ٱلْأَجْدَعِ وَخَلاَئِقُ لاَ يُحْصَوْنَ ، قَالَ ٱلسَّمْعَانِيُّ فِي « ٱلْأَنْسَابِ » [٥/ ٦٥٠] : ( سُمِّيَ مَسْرُوقاً ؛ لِأَنَّهُ سَرَقَهُ إِنْسَانٌ وَهُوَ صَغِيرٌ ثُمَّ وُجِدَ ) .

وَقَدْ ثَبَتَ فِي ٱلْأَحَادِيثِ ٱلصَّحِيحَةِ تَكْنِيَةُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا هُرَيْرَةَ بِأَبِي هُرَيْرَةَ (١) ، وَٱللهُ أَعْلَمُ (٢) .

<sup>(</sup>۱) كحديث البخاري ( ٥٣٧٥ ) ، ومسلم ( ٣١ ) .

 <sup>(</sup>۲) في هامش (ب): (بلغ الولد أبو العباس وفقه الله سماعاً ومقابلة بقراءته ولله الحمد. كتبه ابن العطان).

# ١٧ ـ كِتَابُ ٱلْأَذْكَارِ ٱلْمُتَفَرِّقَةِ

آعْلَمْ: أَنَّ هَـٰذَا ٱلْكِتَابَ أَنْثُرُ فِيهِ لِإِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَ أَبْوَاباً مُتَفَرِّقَةً مِنَ ٱلْأَذْكَارِ وَٱلدَّعَوَاتِ يَعْظُمُ ٱلِانْتِفَاعُ بِهَا إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ ، وَلَيْسَ لَهَا ضَابِطٌ نَلْتَزِمُ تَرْتِيبَهَا بِسَبَهِ ، وَٱللهُ ٱلْمُوَفِّقُ .

١- بَابُ ٱسْتِحْبَابِ حَمْدِ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَٱلثَّنَاءِ عَلَيْهِ عِنْدَ ٱلْبِشَارَةِ بِمَا يَسُرُّ

ٱعْلَمْ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تَجَدَّدَتْ لَهُ نِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ ، أُوِ ٱنْدَفَعَتْ عَنْهُ نِقْمَةٌ ظَاهِرَةٌ . أَنْ يَسْجُدَ شُكْراً للهِ تَعَالَىٰ (١) ، وَأَنْ يَحْمَدَ ٱللهَ تَعَالَىٰ وَيُثْنِيَ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، وَٱلْأَحَادِيثُ وَٱلْآثَارُ فِي هَاذَا كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ .

٨٦٢ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ فِي مَقْتَلِ عُمَرَ بْنِ ٱللهُ عَنْهُ أَلْكُ عَنْهُ وَي حَدِيثِ ٱللهُ عَنْهُ وَي حَدِيثِ ٱللهُ عَنْهُ السَّورَى ٱلطَّويلِ : ( أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَلْكُ عَنْهَا يَسْتَأْذِنُهَا أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَلَمَّا أَرْسَلَ ٱبْنَهُ عَبْدُ ٱللهِ إِلَىٰ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا يَسْتَأْذِنُهَا أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَلَمَّا أَرْسَلَ ٱبْنَهُ عَبْدُ ٱللهِ . . قَالَ عُمَرُ : مَا لَدَيْكَ ؟ قَالَ : ٱلَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؟ أَقْبَلَ عَبْدُ ٱللهِ . . قَالَ عُمَرُ : مَا كَانَ شَيْءٌ أَهَمَّ إِلَيَّ مِنْ ذَلِكَ ) (٢) .

٢- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا سَمِعَ صِيَاحَ ٱلدِّيكِ وَنَهِيقَ ٱلْحِمَارِ وَنُبَاحَ ٱلْكَلْبِ
 ٨٦٣- رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ

<sup>(</sup>۱) وهذه السجدة يشترط لها شروط الصلاة ؛ من الطهارة ، وستر العورة ، والاستقبال ، وأركان السجدة في الصلاة ؛ من وضع الأعضاء السبعة ، والتحامل بالرأس على مسجده ، وتزاد النية والسلام عند الجلوس منها من غير تشهد ، ثم هي إنما تشرع خارج الصلاة ، فيبطل فعلُها الصلاة .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٤٨٣ ) .

عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا سَمِعْتُمْ نُهَاقَ ٱلْحَمِيرِ . . فَتَعَوَّذُوا بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ شَيْطَاناً ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ ٱلدِّيَكَةِ . . فَٱسْأَلُوا ٱللهَ مِنْ فَضْلِهِ ؛ فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكاً » (١) [خ٣٠٦- ٢٧٢٩] .

٨٦٤ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ ﴾ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ ٱلْكِلاَبِ وَنَهِيقَ ٱللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا سَمِعْتُمْ نُبَاحَ ٱلْكِلاَبِ وَنَهِيقَ ٱللهُ مُرِ بِٱللَّيْلِ. . فَتَعَوَّذُوا بِٱللهِ ؛ فَإِنَّهُنَّ يَرَيْنَ مَا لاَ تَرَوْنَ ﴾ [د٥١٠٣] .

## ٣ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى ٱلْحَرِيقَ

٨٦٥ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا رَأَيْتُمُ الْعَرِيقَ . . فَكَبِّرُوا ؛ فَإِنَّ ٱلتَّكْبِيرَ يُطْفِئُهُ » [سني ٢٩٤ وانظر الملحق] .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَدْعُوَ مَعَ ذَلِكَ بِدُعَاءِ ٱلْكَرْبِ وَغَيْرِهِ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ فِي (كِتَابِ ٱلْأَذْكَارِ لِلأُمُورِ ٱلْعَارِضَاتِ وَعِنْدَ ٱلْعَاهَاتِ وَٱلآفَاتِ )(٢) .

## ٤ - بَابُ مَا يَقُولُهُ عِنْدَ ٱلْقِيَامِ مِنَ ٱلْمَجْلِسِ

٨٦٦ رَوَيْنَا فِي " كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ " وَغَيْرِهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ جَلَسَ فِي مَجْلِسٍ ، فَكَثْرَ فِيهِ لَا غَطُهُ ، فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ : سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَلِكَ : سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا يَلْكَ أَلْ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . . إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [ت٣٤٣] .

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالى في «الفتوحات» (٦/ ١٦٧): (قال القاضي [في « الإكمال » ٨/ ٢٢٤]: سببه [أي: سبب الدعاء والسؤال عند سماع صياح الديكة]: رجاء تأمين الملائكة على الدعاء واستغفارهم وشهادتهم بالتضرع والإخلاص، وفيه استحباب الدعاء عند حضور الصالحين والتبرك بهم).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٣٥٧).

٨٦٧ ـ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ وَٱسْمُهُ نَضْلَةُ ـ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأَخَرَةٍ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ مِنَ ٱلْمَجْلِسِ : « سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ » ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِنَّكَ لَتَقُولُ قَوْلاً مَا كُنْتَ تَقُولُهُ فِيمَا مَضَىٰ! قَالَ : « ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِمَا يَكُونُ فِي ٱلْمَجْلِسِ » [د٥٥٩] .

وَرَوَاهُ ٱلْحَاكِمُ فِي « ٱلْمُسْتَدْرَكِ » مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، وَقَالَ : صَحِيحُ ٱلْإِسْنَادِ [٢/١٩٦] .

قُلْتُ : قَوْلُهُ : ( بِأَخَرَةٍ ) : هُوَ بِهَمْزَةٍ مَقْصُورَةٍ مَفْتُوحَةٍ ، وَبِفَتْحِ ٱلْخَاءِ ، وَمَعْنَاهُ : فِي آخِرِ ٱلْأَمْرِ .

٨٦٨ ـ وَرَوَيْنَا فِي « حِلْيَةِ ٱلْأُولِيَاءِ » عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْتَالَ بِٱلْمِكْيَالِ ٱلْأَوْفَىٰ . . فَلْيَقُلْ آخِرَ مَجْلِسِهِ أَوْ حِينَ يَقُومُ : ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ أَنْ يَكْتَالَ بِٱلْمِكْيَالِ ٱلْأُوفَىٰ . . فَلْيَقُلْ آخِرَ مَجْلِسِهِ أَوْ حِينَ يَقُومُ : ﴿ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ أَنْ يَكُونَ لَيْكُ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ [حلية ١٢٣/٧]. الْعِزَةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [حلية ١٢٣/٧].

# ٥- بَابُ دُعَاءِ ٱلْجَالِسِ فِي جَمْعِ لِنَفْسِهِ وَمَنْ مَعَهُ

٨٦٩ ـ رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ ﴾ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ مَجْلِسٍ حَتَّىٰ يَدْعُو بِهَاوُلاَءِ ٱلدَّعُواتِ لِأَصْحَابِهِ : ﴿ ٱللَّهُمَّ ﴾ ٱقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعْصِيتِكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تَبُونُ [بِهِ] عَلَيْنَا مَصَائِبَ ٱلدُّنيًا ، طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتُكَ ، وَمِنَ ٱلْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ [بِه] عَلَيْنَا مَصَائِبَ ٱلدُّنيْا ، وَالْعَتِكَ مَا تَبُلِغُنَا بِهِ جَنَّتُكَ ، وَمِنَ ٱلْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ [بِه] عَلَيْنَا مَصَائِبَ ٱلدُّنيْا ، وَالْعَيْنَ مَا تُهُوِّنُ أَنِهِ مَنْ الدُّنيْا ، وَالْجُعَلْ مُصَائِبَ ٱلدُّنيْا ، وَالْمَعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوِّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا ، وَٱجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَالْمَعْلِ مَنْ ظَلَمَنَا ، وَٱنْصُرْنَا عَلَىٰ مَنْ عَادَانَا ، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَلاَ تُسَلِّطُ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا » ، قَالَ تَجْعَلِ ٱلدُّنْيَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا » ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنُ [تَ ٢٥٠٣] .

# ٦- بَابُ كَرَاهَةِ ٱلْقِيَامِ مِنَ ٱلْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ يَذْكُرَ ٱللهَ تَعَالَىٰ

٠ ٨٧٠ رَوَيْنَا بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لاَ يَذْكُرُونَ ٱللهُ تَعَالَىٰ فِيهِ . . إِلاَّ قَامُوا عَنْ مِثْلِ جِيفَةِ حِمَارٍ ، وَكَانَ لَهُمْ حَسْرَةً » [ده ٤٨٥] .

٨٧١\_ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَيْضاً ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « مَنْ قَعَدَ مَقْعَداً لَمْ يَذْكُرِ ٱللهَ تَعَالَىٰ فِيهِ. . كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ ٱللهِ تِرَةٌ، وَمَنِ ٱضْطَجَعَ مَضْجَعاً لاَ يَذْكُرُ ٱللهَ تَعَالَىٰ فِيهِ. . كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ ٱللهِ تِرَةٌ» [د٥ ١٨٥] .

قُلْتُ : ( تِرَةٌ ) بِكَسْرِ ٱلتَّاءِ وَتَخْفِيفِ ٱلرَّاءِ ، وَمَعْنَاهُ : نَقْصٌ ، وَقِيلَ : تَبِعَةٌ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَسْرَةً كَمَا فِي ٱلرِّوايَةِ ٱلْأُخْرَىٰ .

٧٧٢ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَيْضاً ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : ﴿ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا ٱللهَ تَعَالَىٰ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَىٰ نَبِيِّهِمْ فِيهِ . . إِلاَّ كَانَ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ ، فَإِنْ شَاءَ . . عَذَّبَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ . . عَذَّبَهُمْ ، وَإِنْ شَاءَ . . غَفَرَ لَهُمْ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٣٨٠] .

# ٧ ـ بَابُ ٱلذِّكْرِ فِي ٱلطَّرِيقِ

٣٧٣ رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِساً لَمْ يَذْكُرُوا ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ . . إِلاَّ كَانَتْ عَلَيْهِمْ تِرَةٌ ، وَمَا سَلَكَ رَجُلٌ طَرِيقاً لَمْ يَذْكُرِ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ . . إِلاَّ كَانَتْ عَلَيْهِ تِرَةٌ ﴾ [سني ١٧٩] .

١٧٤ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » وَ« دَلاَئِلِ ٱلنُّبُوَّةِ » عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ٱلْبَاهِلِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِبْرِيلُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَهُو بِتَبُوكَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ ٱشْهَدْ جِنَازَةَ مُعَاوِيَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ٱلْمُزَنِيِّ، فَخَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلاَمُ فِي سَبْعِينَ أَلْفاً مِنَ ٱلْمُلاَئِكَةِ، فَوَضَعَ جَنَاحَهُ ٱلْأَيْمَنَ عَلَى ٱلْجِبَالِ فَتَوَاضَعَتْ، وَوَضَعَ جَنَاحَهُ ٱلْأَيْسَرَ عَلَى ٱلْجَبَالِ فَتَوَاضَعَتْ، وَوَضَعَ جَنَاحَهُ ٱلْأَيْسَرَ عَلَى ٱلْأَرْضِينَ فَتَوَاضَعَتْ، حَتَّىٰ نَظَرَ إِلَىٰ مَكَّةَ وَٱلْمَدِينَةِ، فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِبْرِيلُ وَٱلْمَلاَئِكَةُ عَلِيهِمُ ٱلسَّلاَمُ، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجِبْرِيلُ وَٱلْمَلاَئِكَةُ عَلِيهِمُ ٱلسَّلاَمُ، فَلَمَّا فَرَغَ وَسُلَّمَ وَجِبْرِيلُ وَٱلْمَلاَئِكَةُ عَلِيهِمُ ٱلسَّلاَمُ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ : " يَا جِبْرِيلُ ؛ بِمَ بَلَغَ مُعَاوِيَةً هَاذِهِ ٱللهُ ١٤٥ وانظر الملحق] .

#### ٨ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا غَضِبَ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظَ ﴾ ٱلآيَةُ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِمَّا يَنَزُغُنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ .

٨٧٥-وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ ٱلشَّدِيدُ بِٱلصُّرَعَةِ ، إِنَّمَا ٱلشَّدِيدُ ٱللَّهُ عَنْدَ ٱلْغَضَبِ » [خ؟٦١١-م٢٦٠] .

٨٧٦-وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيح مُسْلِمٍ » عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا تَعُدُّونَ ٱلصُّرَعَةَ فِيكُمْ ؟ » قُلْنَا : ٱلَّذِي لَا تَصْرَعُهُ ٱلرِّجَالُ ، قَالَ : « لَيْسَ بِذَلِكَ ، وَلَلْكِنَّهُ ٱلَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ ٱلْغَضَبِ » [٢٦٠٨] .

قُلْتُ: ( ٱلصُّرَعَةُ ) بِضَمِّ ٱلصَّادِ ، وَفَتْحِ ٱلرَّاءِ ، وَأَصْلُهُ : ٱلَّذِي يَصْرَعُ ٱلنَّاسَ كَثِيراً ، كَٱلْهُمَزَةِ وَٱللُّمَزَةِ : ٱلَّذِي يَهْمِزُهُمْ كَثِيراً .

٨٧٧-وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ٱلْجُهَنِيِّ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ

٨٧٨ وَرَوَيْنَا فِي صَخِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِمٍ » عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كُنْتُ جَالِساً مَعَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجُهُهُ وَٱنتُفَخَتْ أَوْدَاجُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ وَرَجُلاَنِ يَسْتَبَّانِ ، وَأَحَدُهُمَا قَدِ ٱحْمَرَ وَجُهُهُ وَٱنتُفَخَتْ أَوْدَاجُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنِّي لأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا . . لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ، لَوْ قَالَ : أَعُوذُ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ . . ذَهَبَ مِنْهُ مَا يَجِدُ » ، فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « تَعَوَّذْ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ » ، فَقَالُ : وَهَلْ بِي مَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « تَعَوَّذْ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ » ، فَقَالَ : وَهَلْ بِي مِنْ جُنُونٍ ؟ » ) [خ٢٦٨٣-١٢٥] .

وَرَوَيْنَاهُ فِي كِتَابَيْ: ﴿ أَبِي دَاوُودَ ﴾ وَ ﴿ ٱلتَّرْمِذِيِّ ﴾ بِمَعْنَاهُ مِنْ رَوَايَةِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي لَيْلَىٰ ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : هَاذَا مُرْسَلٌ ، يَعْنِي : أَنَّ عَبْدَ ٱلرَّحْمَانِ لَمْ يُدْرِكُ مُعَاذًا [د٠٤٧٨ـت٢٥٥] .

٨٧٩ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْ وَسَلَّمَ وَأَنَا غَضْبَىٰ ، فَأَخَذَ بِطَرَفِ ٱلْمَفْصِلِ مِنْ أَنْفِي عَلَيْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غَضْبَىٰ ، فَأَخَذَ بِطَرَفِ ٱلْمَفْصِلِ مِنْ أَنْفِي فَعَرَكَهُ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا عُويْشُ ؛ قُولِي : ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي ذَنْبِي ، وَأَذْهِبْ غَيْظَ فَعَرَكَهُ ، ثُمَّ قَالَ : « يَا عُويْشُ ؛ قُولِي : ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي ذَنْبِي مِنَ ٱلشَّيْطَانِ » [سي ٦٢٢] .

٨٨٠ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عُرْوَةَ ٱلسَّعْدِيِّ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱلْغَضَبَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ، وَإِنَّ ٱلشَّيْطَانِ ، وَإِنَّ ٱلنَّارُ بِٱلْمَاءِ ، فَإِذَا غَضِبَ أَلشَّيْطَانِ ، وَإِنَّ ٱلنَّارُ بِٱلْمَاءِ ، فَإِذَا غَضِبَ أَلشَّيْطَانِ ، وَإِنَّ ٱلنَّارُ بِٱلْمَاءِ ، فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ . . فَلْيَتَوضَّأُ » [٤٧٨٤] .

# ٩ ـ بَابُ ٱسْتِحْبَابِ إِعْلاَمِ ٱلرَّجُلِ مَنْ يُحِبُّهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ ، وَمَا يَقُولُ لَهُ إِذَا أَعْلَمَهُ

٨٨١\_رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنِ ٱلْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا أَحَبَّ ٱلرَّجُلُ أَخَاهُ.. فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>(١)</sup> [د١٢٤٥] .

٨٨٢ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( أَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِنِّي لأُحِبُّ هَلْذَا، فَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَعْلَمْتَهُ ؟ » قَالَ : لاَ ، قَالَ : «أَعْلِمْهُ » ، هَلْذَا، فَقَالَ لَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَعْلَمْتَهُ ؟ » قَالَ : لاَ ، قَالَ : «أَعْلِمْهُ » ، فَلَاحِقَهُ فَقَالَ : إِنِّي أُحِبُّكَ فِي ٱللهِ ، فَقَالَ : أَحَبَّكَ ٱلَّذِي أَحْبَبْتَنِي لَهُ ) [د٥١٢٥] .

٨٨٤ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَامَةَ ٱلضَّبِّيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا آخَى ٱلرَّجُلُ ٱلرَّجُلَ . . فَلْيَسْأَلْهُ عَنِ ٱسْمِهِ وَاسْمَ أَبِيهِ وَمِمَّنْ هُوَ ؛ فَإِنَّهُ أَوْصَلُ لِلْمَوَدَّةِ ﴾ [ت٢٣٩٢] .

قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ ، لاَ نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ هَلْذَا ٱلْوَجْهِ ، قَالَ : وَلاَ نَعْلَمُ لِيَزِيدَ بْنِ نَعَامَةَ سَمَاعاً مِنَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : وَيُرْوَىٰ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُ هَلْذَا ، وَلاَ يَصِحُّ إِسْنَادُهُ .

<sup>(</sup>۱) حديث المقدام بن معدي كرب سقط من نسخة الترمذي دار إحياء التراث التي اعتمدناها ، وبقي كلام الترمذي عنه إثر حديث ( ٢٣٩١ ) ، وهو موجود بتمامه في النسخة التي أصدرتها جمعية المكنز الإسلامي في ( باب : ما جاء في إعلام الحب ) برقم ( ٢٥٧٠ ) ، فليتنبه .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (١٩٠).

قُلْتُ : قَدِ ٱخْتُلِفَ فِي صُحْبَةِ يَزِيدَ بْنِ نُعَامَةَ ، فَقَالَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ أَبِي حَامَةِ ، فَقَالَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ : لاَ صُحْبَةً لَهُ ، قَالَ : وَحَكَى ٱلْبُخَارِيُّ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً ، قَالَ : وَغُلِّطَ (١) .

## ١٠ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَىٰ مُبْتَلَى بِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ

٥٨٥ رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ مَنْ رَأَىٰ مُبْتَلَى فَقَالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي عَافَانِي مِمَّا ٱبْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً . . لَمْ يُصِبْهُ ذَلِكَ ٱلْبَلاَءُ ﴾ ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٣٤٣] .

٨٨٦ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ مَنْ رَأَىٰ صَاحِبَ بَلاَءٍ فَقَالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ مَنْ رَأَىٰ صَاحِبَ بَلاَءٍ فَقَالَ : ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي عَافَانِي (٢) مِمَّا ٱبْتَلاَكَ بِهِ ، وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً ، إِلاَّ عُوفِيَ ٱلنَّذِي عَافَانِي (٢) مِمَّا ٱبْتَلاكَ بِهِ ، وَفَضَّلَنِي عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلاً ، إِلاَّ عُوفِي مِنْ ذَلِكَ ٱلْبَلاَءِ كَائِناً مَا كَانَ مَا عَاشَ ﴾ ، ضَعَفَ ٱلتِّرْمِذِيُّ إِسْنَادَهُ [ت٢٤٣١] .

قُلْتُ : قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ : يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ هَـٰذَا ٱلذِّكْرَ سِرّاً ، بِحَيْثُ يُسْمِعُ نَفْسَهُ وَلاَ يَسْمَعُهُ ٱلْمُبْتَلَىٰ ؛ لِئَلاَّ يَتَأَلَّمَ قَلْبُهُ بِذَلِكَ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ بَلِيَتُهُ مَعْصِيَةً . . فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُسْمِعَهُ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَخَفْ مِنْ ذَلِكَ مَفْسَدَةً ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

١١ ـ بَابُ ٱسْتِحْبَابِ حَمْدِ ٱللهِ تَعَالَىٰ لِلْمَسْؤُولِ عَنْ حَالِهِ
 أَوْ حَالِ مَحْبُوبِهِ مَعَ جَوَابِهِ إِذَا كَانَ فِي جَوَابِهِ إِخْبَارٌ بِطِيبِ حَالِهِ
 ٨٨٧ ـ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ آبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : ( أَنَّ هَمْ)

<sup>(</sup>۱) انظر « الجرح والتعديل » ( ۲۹۲/۹ ) ، و « التاريخ الكبير » ( ۳٦٣/۸ ) ، لكن ليس فيه أن له صحبة ، بل ذكر الترمذي في « العلل الصغير » ( ۱/ ٣٣٠ ) ما يفيد خلاف ذلك بعد ذكره الحديث ، فقال : ( سألت محمداً \_ يعني : البخاري \_ عن هـ لذا الحديث فقال : هو حديث مرسل ، كأنه لم يجعل يزيد بن نعامة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ب): (عافانا).

عَلِيّاً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَجَعِهِ ٱلَّذِي تُوفِّيَ فِيهِ ، فَقَالَ ٱلنَّاسُ : يَا أَبَا حَسَنٍ ؛ كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : أَصْبَحَ - بِحَمْدِ ٱللهِ تَعَالَىٰ - بَارِئاً ) (١) [خ٤٤٤] .

#### ١٢ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا دَخَلَ ٱلسُّوقَ

٨٨٨- رَوَيْنَا فِي " كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ " وَغَيْرِهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ دَخَلَ ٱلسُّوقَ فَقَالَ : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ حَيُّ لاَ يَلْهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ ٱلْمُلْكُ ، وَلَهُ ٱلْحَمْدُ ، يُحْيِي وَيُمِيتُ ، وَهُوَ حَيُّ لاَ يَمُوتُ ، يَبِدِهِ ٱلْخَيْرُ ، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . . كَتَبَ ٱللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ ، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ " (٢ الم٢٤٢٥] .

وَرَوَاهُ ٱلْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ فِي « ٱلْمُسْتَدْرَكِ عَلَى ٱلصَّحِيحَيْنِ » مِنْ طُرُقٍ كَثِيرَةٍ ، وَزَادَ فِيهِ فِي بَعْضِ طُرُقِهِ : « وَبَنَىٰ لَهُ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ » [ك٨/١٥] .

وَفِيهِ مِنَ ٱلزِّيَادَةِ: قَالَ ٱلرَّاوِي: ( فَقَدِمْتُ خُرَاسَانَ ، فَأَتَيْتُ قُتَيْبَةَ بْنَ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ : أَتَيْتُكَ بِهَدِيَّةٍ فَحَدَّثْتُهُ بِٱلْحَدِيثِ ، فَكَانَ قُتَيْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ يَرْكَبُ فِي مَوْكِبِهِ خَتَىٰ يَأْتِيَ ٱلشُّوقَ فَيَقُولُهَا ثُمَّ يَنْصَرِفُ )(٣) .

وَرَوَاهُ ٱلْحَاكِمُ أَيْضاً مِنْ رِوَايَةِ ٱبْنِ عُمَرَ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [٢٥/ ٥٣٥]. قَالَ ٱلْحَاكِمُ : ( وَفِي ٱلْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَبُرَيْدَةَ ٱلْأَسْلَمِيِّ وَأَنَسٍ ،

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم ( ۳۹۸ ) .

<sup>(</sup>٢) وحكمة ترتب هذا الثواب العظيم على هذا الذكر اليسير: أنه ذاكر لله تعالى في الغافلين ، فهو بمنزلة المجاهد مع الفارين ، ثم إِن رفع صوته به كان فيه تذكير أولئك الغافلين ، حتى يقولوا مثل قوله ، ففي ذلك القول والنفع المتعدي ما يقتضي ذلك الثواب ، ثم ظاهر رواية الكتاب وشرح السنة حصول هذا الثواب لقائل هذا الذكر سراً أو جهراً ، وما في رواية مما يقتضي التقييد بالثاني لعله بيان الأفضل . « الفتوحات » ( ١٩٠/ ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سقطت هاذه الزيادة من « المستدرك » ، وقد ذكرها الحافظ الذهبي في « التلخيص » ( ٥٣٨/١ ) .

قَالَ : وَأَقْرَبُهَا مِنْ شَرَائِطِ هَاذَا ٱلْكِتَابِ حَدِيثُ بُرَيْدَةً بِغَيْرِ هَاذَا ٱللَّفْظِ ) .

٨٨٩ فَرَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ بُرَيْدَةً قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ ٱللهُ عَلَيْهِ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَالَهِ وَاللَّهُ وَخَيْرَ مَا فِيهَا ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَالَهِ وَاللَّهُ وَخَيْرَ مَا فِيهَا ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا مَا فِيهَا ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُصِيبَ فِيهَا يَمِيناً فَاجِرَةً ، أَوْ صَفَقَةً خَاسِرَةً » [ك ١/ ٥٣٩] .

١٣ بَابُ ٱسْتِحْبَابِ قَوْلِ ٱلْإِنْسَانِ لِمَنْ تَزَوَّجَ تَزَوُّجاً مُسْتَحَبًا أَوِ ٱشْتَرَىٰ
 أَوْ فَعَلَ فِعْلاً يَسْتَحْسِنُهُ ٱلشَّرْعُ : ( أَصَبْتَ ) أَوْ ( أَحْسَنْتَ ) وَنَحْوَهُ

٨٩٠ رَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِم " عَنْ جَابِرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟ " قُلْتُ: نعَمْ ، قَالَ: " بِكُراً أَمْ ثَيِّباً؟ " قُلْتُ: نعَمْ ، قَالَ: " فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا " بِكُراً أَمْ ثَيِّباً؟ " قُلْتُ: إِنَّ عَبْدَ ٱللهِ - يَعْنِي: وَتُلاَعِبُكَ ؟ \_ أَوْ قَالَ: " تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ " \_ قُلْتُ: إِنَّ عَبْدَ ٱللهِ - يَعْنِي: وَتُلاَعِبُكَ ؟ \_ أَوْ قَالَ: " تُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ " \_ قُلْتُ: إِنَّ عَبْدَ ٱللهِ - يَعْنِي: أَبَاهُ - تُوفِّقِي وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ أَوْ سَبْعاً ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِينَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَجِيءَ بِالْمُرَأَةِ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ ، قَالَ: " أَصَبْتَ ". . . وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ (٢) أَنْ أَجِيءَ بِالْمُرَأَةِ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ ، قَالَ: " أَصَبْتَ ". . . وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ (٢) أَنْ أَجِيءَ بِالْمُرَأَةِ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ ، قَالَ: " أَصَبْتَ ". . . وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ (٢) أَنْ أَجِيءَ بِالْمُرَأَة تِقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ ، قَالَ: " أَصَبْتَ ". . . وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ (٢) اللهُ عَنْ الرضاع ، باب استحباب نكاح البكر] .

# ١٤ - بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَظَرَ فِي ٱلْمِرْآةِ

٨٩١ ـ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا نَظَرَ فِي ٱلْمِرْآةِ. . قَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ، ٱللَّهُمَّ ؛ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي . . فَحَسِّنْ خُلُقِي » [سني١٦٣] .

 <sup>(</sup>١) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ١٩٤/٦ ) : ( قوله : « قلت : ثيب » هاكذا هو في نسخة مقروءة على ابن العماد ، قال العراقي في « شرح التقريب » : « ثيب » في روايتنا بالرفع ، خبر مبتدأ محذوف ؛ أي : المنكوحة ثيب . وفي نسخة : « ثيباً » بالنصب ، بإضمار : تزوجت ثيباً ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٨١٣).

وَرَوَيْنَاهُ فِيهِ مِنْ رِوَايَةِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ بِزِيَادَةٍ [سني١٦٤] .

٨٩٢ وَرَوَيْنَاهُ فِيهِ مِنْ رِوَايَةٍ أَنَسٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَظَرَ وَجْهَهُ فِي ٱلْمِرْآةِ. . قَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي سَوَّىٰ خَلْقِي فَعَدَلَهُ ، وَكَرَّمَ صُورَةَ وَجْهِي فَحَسَّنَهَا ، وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ » [سني ١٦٥ وانظر الملحن] .

#### ٥١ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ عِنْدَ ٱلْحِجَامَةِ

٨٩٣ رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ قَرَأَ آيَةَ ٱلْكُرْسِيِّ عِنْدَ ٱلْحِجَامَةِ . . كَانَتْ مَنْفَعَةَ حِجَامَتِهِ ﴾ [سني١٦٧ وانظر الملحق] .

# ١٦ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا طَنَّتْ أُذُنُّهُ

٨٩٤ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ آبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ أَبِي رَافِع رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - مَوْلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا طَنَّتْ أُذُنُ أَحَدِكُمْ . . فَلْيَذْكُرْنِي ، وَلْيُصَلِّ عَلَيَّ ، وَلْيَقُلْ : ذَكَرَ ٱللهُ بِخَيْرٍ مَنْ ذَكَرَنِي » [اللهُ بِخَيْرٍ مَنْ دَكَرَنِي » [اللهُ الملحق] .

#### ١٧ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا خَدِرَتْ رِجْلُهُ

٨٩٥ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنِ ٱلْهَيْثَمِ بْنِ حَنَشٍ قَالَ : ( كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، فَخَدِرَتْ رِجْلُهُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : ٱذْكُرْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيْكَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ )
 آلنَّاسِ إِلَيْكَ ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ )
 [سني١٧٠] .

٨٩٦ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: (خَدِرَتْ رِجْلُ رَجُلٍ عِنْدَ ٱبْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ إَلَيْكَ ، فَقَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ خَدَرُهُ ) [سني١٦٩].

٨٩٧ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ٱلْمُنْذِرِ \_ أَحَدِ شُيُوخِ ٱلْبُخَارِيِّ ٱلَّذِينَ رَوَىٰ عَنْهُمْ فِي « صَحِيحِهِ » \_ قَالَ : أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِ بَيْتِ أَبِي ٱلْعَتَاهِيَةِ (١) [من الطويل] :

وَتَخْدَرُ فِي بَعْضِ ٱلْأَحَايِينِ رِجْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَقُلْ: يَا عُتْبُ، لَمْ يَذْهَبِ ٱلْخَدَرْ [سني ١٧١] .

١٨ ـ بَابُ جَوَازِ دُعَاءِ ٱلْإِنْسَانِ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَ ٱلْمُسْلِمِينَ أَوْ ظَلَمَهُ وَحْدَهُ
 ٱعْلَمْ : أَنَّ هَـٰذَا ٱلْبَابَ وَاسِعٌ جِدًا ، وَقَدْ تَظَاهَرَ عَلَىٰ جَوَازِهِ نُصُوصُ ٱلْكِتَابِ
 وَالسُّنَّةِ وَأَفْعَالُ سَلَفِ ٱلْأُمَّةِ وَخَلَفِهَا ، وَقَدْ أَخْبَرَ ٱللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مَوَاضِعَ

كَثِيرَةً مَعْلُومَةً مِنَ ٱلْقُرْآنِ عَنِ ٱلْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ ٱللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ بِدُعَائِهِمْ عَلَى

آلكفار .

٨٩٨ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ: « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ ٱلْأَحْزَابِ: « مَلاَّ ٱللهُ بُيُوتَهُمْ وَتُبُورَهُمْ نَاراً ؛ شَغَلُونَا (٢) عَنِ ٱلصَّلاَةِ ٱلْوُسْطَىٰ » [خ٣٩١ ـ ١٣٧٠].

٨٩٩ وَرَوَيْنَا فِي « ٱلصَّحِيْحَيْنِ » مِنْ طُرُقٍ : أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا عَلَى

<sup>(</sup>۱) أي : من حيث كمال المحبة بهاذا المحبوب بحيث تمكَّن حبه في الفؤاد ، حتى إذا ذكره. . ذهب عنه الخدر . « الفتوحات » ( ۱۷۱ ) في معنىٰ ذلك : قال الوليد بن يزيد بن عِبد الملك [من الوافر] :

أَثْيَبِسِي مُغْسِرَمِاً كَلِفُا مُحِبِّاً إِذَا خَسِدِرَتْ لَسَهُ رَجِّالٌ دَعَسَاكِ وفيه أيضاً عن أبي بكر الهذلي قال : دخلت علىٰ محمد ابن سيرين وقد خدرت رجلاه فنقعهما بالماء وهو يقول [من الطويل] :

إِذَا خَدِرَتْ رِجْلِي، تَدَذَكَّرْتُ قَـوْلَهَا فَنَادَئِتُ لُبُنَـىٰ بِـاسْمِهَا وَدَعَـوْتُ وَعَـوْتُ دَعَـوْتُ النِّيَـي لَـو أَنَّ نَفْسِي تُطِيعُنِي لَالْقَيْتُ نَفْسِي نَحْـوَهَا فَقَضَيْتُ

فقلت : يا أبا بكر ؛ تنشد مثل هـٰذا الشعر ؟ فقال : يالله! وهل هُو إلَّا كلام حَسَنه كحَسَن الكلام وقبيحه كقبيحه ؟

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي باقي النسخ : (كما شغلونا ) .

ٱلَّذِينَ قَتَلُوا ٱلْقُرَّاءَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ، وَأَدَامَ ٱلدُّعَاءَ عَلَيْهِمْ شَهْراً يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱلْغَنْ رِعْلاً وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ » [خ٤٥٠، ٢٨٠١ ـ ، ٢٥٥ ـ ، ٢٧٧ ، ٢٧٧ ] .

٩٠٠ وَرَوَيْنَا فِي هَصَّدِيحَيْهِمَا » عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي قِصَّةِ أَبِي جَهْلٍ وَأَصْحَابِهِ مِنْ قُرَيْشٍ حِينَ وَضَعُوا سَلاَ ٱلْجَزُورِ (١) عَلَىٰ ظَهْرِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. . فَدَعَا عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ إِذَا دَعَا . . دَعَا ثَلاَثاً ، ثُمَّ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ عَلَيْكَ بِقُريْشٍ » ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ عَلَيْكَ بِأَبِي قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ عَلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ . . . » وَذَكَرَ تَمَامَ ٱلسَّبْعَةِ (٢) وَتَمَامَ ٱلْحَدِيثِ [خ ٢٤٠ - ٢٤٩٥] .

٩٠١ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ يَدْعُو : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَىٰ مُضَرَ ، ٱللَّهُمَّ ؛

٢٠٣ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِم » عَنْ سَلَمَةَ بْنِ ٱلْأَكْوَعِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( أَنَّ رَجُلاً أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ : « كُلْ بِيَمِينِكَ » ،
 قَالَ : لاَ أَسْتَطِيعُ ، قَالَ : « لاَ ٱسْتَطَعْتَ » ، مَا مَنَعَهُ إِلاَّ ٱلْكِبْرُ ، قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَىٰ فِيهِ ) (٣) [٢٠٢١] .

قُلْتُ : هَاذَا ٱلرَّجُلُ هُوَ بُسْرٌ - بِضَمِّ ٱلْبَاءِ ، وَبِالسِّينِ ٱلْمُهْمَلَةِ - ٱبْنُ رَاعِي ٱلْعَيْرِ ٱلْأَشْجَعِيُّ ، صَحَابِيٌّ ، فَفِيهِ جَوَازُ ٱلدُّعَاءِ عَلَىٰ مَنْ خَالَفَ ٱلْحُكْمَ ٱلشَّرْعِيَّ (٤) .

٩٠٣ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ : ( شَكَا أَهْلُ ٱلْكُوفَةِ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ إِلَىٰ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ

<sup>(</sup>١) السلا : غشاء رقيق يحيط بالجنين ويخرج معه من بطن أُمه ، وهو ما يقال له : المشيمة .

<sup>(</sup>٢) وتمام السبعة : شيبة بن ربيعة ، والوليد بن عقبة ، وأمية بن خلف ، وعقبة بن أبي معيط ، وعمارة بن الوليد .

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم ( ٦٤٨ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر « شرح مسلم » ( ١٩٢/١٣ ) .

عَنْهُ ، فَعَزَلَهُ وَٱسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ . . . ) وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ إِلَىٰ أَنْ قَالَ : ( أَرْسَلَ مَعَهُ عُمَرُ رِجَالاً أَوْ رَجُلاً إِلَى ٱلْكُوفَةِ يَسْأَلُ عَنْهُ ، فَلَمْ يَدَعْ مَسْجِداً إِلاَّ سَأَلَ عَنْهُ يُشْنُونَ مَعْرُوفاً ، حَتَّىٰ دَخَلَ مَسْجِداً لِبَنِي عَبْسٍ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ - يُقَالُ لَهُ : أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَىٰ أَبَا سَعْدَةَ - فَقَالَ : أَمَّا إِذْ نَشَدْتَنَا . فَإِنَّ سَعْداً لاَ يَسِيرُ (١) بِٱلسَّرِيَّةِ ، وَلاَ يَقْسِمُ بِٱلسَّوِيَةِ ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي ٱلْقَضِيَّةِ . قَالَ سَعْدٌ : أَمَا وَٱللهِ لأَدْعُونَّ بِثَلاَثٍ : وَلاَ يَقْسِمُ بِٱلسَّوِيَةِ ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي ٱلْقَضِيَّةِ . قَالَ سَعْدٌ : أَمَا وَٱللهِ لأَدْعُونَّ بِثَلاَثٍ : وَلاَ يَقُسِمُ بِٱلسَّوِيَةِ ، وَلاَ يَعْدِلُ فِي ٱلْقَضِيَّةِ . قَالَ سَعْدٌ : أَمَا وَٱللهِ لأَدْعُونَّ بِثَلاَثٍ : أَلَّا لَهُ إِلنَّ كَانَ عَبْدُكَ هَلْذَا كَاذِباً ، قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً . . فَأَطِلْ عُمُرَهُ ، وَأَطِلْ فَقُرَهُ ، وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ : شَيْخٌ مَفْتُونٌ ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ شَوْرُهُ ، وَعَرِّضْهُ لِلْفِتَنِ ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ : شَيْخٌ مَفْتُونٌ ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةً سَعْدٍ ) .

قَالَ عَبْدُ ٱلْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرِ ٱلرَّاوِي عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ : ( فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ مِنَ ٱلْكِبَرِ ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوَارِي فِي ٱلطُّرُقِ فَيَغْمِزُهُنَّ )(٢) [خ٥٠٠] .

٩٠٤ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ٱلزُّبَيْرِ : ( أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا خَاصَمَتْهُ أَرْوَى بِنْتُ أَوْسٍ - وَقِيلَ : أُويْسٍ - إِلَىٰ مَرْوَانَ بْنِ ٱلْحَكَمِ ، وَٱدَّعَتْ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا ، فَقَالَ سَعِيدٌ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَا كُنْتُ آلُخُدُ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا بَعْدَ ٱلَّذِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ ٱلْأَرْضِ ظُلْماً . . طُوِّقَهُ إِلَىٰ سَبْعِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ ٱلْأَرْضِ ظُلْماً . . طُوِّقَهُ إِلَىٰ سَبْعِ أَرْضِينَ » ، قَالَ مَرْوَانُ : لاَ أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَلْذَا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً . . فَا مَرَوَانُ : لاَ أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَلْذَا ، فَقَالَ سَعِيدٌ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنْ كَاذِبَةً . . فَا مَاتَتْ حَتَّىٰ ذَهَا كَا ذَهُمَ مَا مَاتَتْ حَتَّىٰ ذَهَبَ

<sup>(</sup>۱) في (ج): (كان لا يسير).

<sup>(</sup>٢) الحديث بتمامه عند البخاري ، وأخرجه مسلم ( ٤٥٣ ) مختصراً ، لكن ليس فيه مقصود الباب ، من جواز الدعاء على من ظلم ، وهو قول سعد رضي الله عنه : ( اللهم ؛ إن كان عبدك هـٰـذا كاذباً ، قام رياء وسمعة . . فأطل عمره ، وأطل فقره وعرضه للفتن ) ، فليتنبه .

بَصَرُهَا ، وَبَيْنَمَا هِيَ تَمْشِي فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَمَاتَتْ ) [خ٣١٩٨-م١٦١/١٦١٠ .

# ١٩ ـ بَابُ ٱلتَّبَرِّي مِنْ أَهْلِ ٱلْبِدَعِ وَٱلْمَعَاصِي

٩٠٥ - رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ: "ٱلْبُخَارِيِّ" وَ" مُسْلِمٍ " عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَىٰ قَالَ : ( وَجِعَ أَبُو مُوسَىٰ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ وَجَعاً ، فَغُشِي عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ ٱمْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئاً ، فَلَمَّا أَفَاقَ . . قَالَ : أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِىءَ مِنْهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِىءَ مِنَ ٱلصَّالِقَةِ وَٱلشَّاقَةِ وَٱلشَّاقَةِ ) (١) [خ١٢٩٦- ١٢٩٥].

قُلْتُ: ( ٱلصَّالِقَةُ ): ٱلصَّائِحَةُ بِصَوْتٍ شَدِيدٍ ، وَ( ٱلْحَالِقَةُ ): ٱلَّتِي تَحْلِقُ رَأْسَهَا عِنْدَ ٱلْمُصِيبَةِ . وَ( ٱلشَّاقَّةُ ): ٱلَّتِي تَشُقُّ ثِيَابَهَا عِنْدَ ٱلْمُصِيبَةِ .

٩٠٦ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ يَعْمُرَ قَالَ : ( قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : أَبَا عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ؛ إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَؤُونَ ٱلْقُرْآنَ وَيَزْعُمُونَ أَنْ لاَ قَدَرَ ، وَأَنَّ ٱلْأَمْرَ أُنْفُ ، فَقَالَ : إِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ . . فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي وَيَزْعُمُونَ أَنْ لاَ قَدَرَ ، وَأَنَّ ٱلْأَمْرَ أُنْفُ ، فَقَالَ : إِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ . . فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِي ) [١٨] .

قُلْتُ: ﴿ أُنُفُ ۗ ) بِضَمِّ ٱلْهَمْزَةِ وَٱلنُّونِ ؛ أَيْ : مُسْتَأْنَفُ لَمْ يَتَقَدَّمْ بِهِ عِلْمٌ وَلاَ قَدَرٌ ، وَكَذَبَ أَهْلُ ٱلضَّلاَلَةِ ، بَلْ سَبَقَ عِلْمُ ٱللهِ تَعَالَىٰ بِجَمِيعِ ٱلْمَخْلُوقَاتِ (٢) .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٤٤٦).

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » (٢/ ٢١٥) : ( اعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ، ومعناه : أنه سبحانه وتعالىٰ قدر الأشياء في الأزل ، وعَلِم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه علىٰ صفات مخصوصة ، فهي تقع علىٰ حسب ما قدرها سبحانه ، وأنكرت القدرية هذا وابتدعت وزعمت أنه سبحانه لم يقدرها ، ولم يتقدم علمه سبحانه بها ، وأنها مستأنفة العلم ؛ أي : أنه إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعها ، وكذبوا على الله سبحانه وتعالىٰ وجل عن أقوالهم الباطلة علوا كبيراً ، وسميت هذه الفرقة قدرية ؛ لإنكارهم القدر ، قال أصحاب المقالات من المتكلمين : وقد انقرضت القدرية القائلون بهذا القول الشنيع ، ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه ) والحمد لله .

## • ٢ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا شَرَعَ فِي إِزَالَةِ مُنْكَرٍ

٩٠٧ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( دَخَلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ ، وَحَوْلَ ٱلْكَعْبَةِ ثَلاَثُ مِئْةٍ وَسَتُّونَ نُصُّباً (١) ، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ كَانَ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ : ﴿ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [خ٢٤٧- ١٧٨١].

# ٢١ ـ بَابُ مَا يَقُولُ مَنْ كَانَ فِي لِسَانِهِ فُحْشُ

٩٠٨ رَوَيْنَا فِي كِتَابَيِ : « ٱبْنِ مَاجَهْ » وَ« ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : شَكَوْتُ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَرَبَ لِسَانِي ، فَقَالَ : « أَيْنَ أَنْتَ مِنَ ٱلِاسْتِغْفَارِ ؟ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ مِثَةَ مَرَّةٍ » [ق٣١٧-سني٣٦٢].

قُلْتُ : ( ٱلذَّرَبُ ) بِفَتْحِ ٱلذَّالِ ٱلْمُعْجَمَةِ وَٱلرَّاءِ ، قَالَ أَبُو زَيْدٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ ٱللُّعَةِ : ( هُوَ فُحْشُ ٱللِّسَانِ ) .

## ٢٢ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا عَثِرَتْ دَابَّتُهُ

٩٠٩ ـ رَوَيْنَا فِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ " عَنْ أَبِي ٱلْمَلِيحِ ٱلتَّابِعِيِّ ٱلْمَشْهُورِ ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُنْتُ رَدِيفَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَعَثُرَتْ دَابَّتُهُ ، فَقُلْتُ : تَعِسَ ٱلشَّيْطَانُ ؛ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ . . تَعَسَ ٱلشَّيْطَانُ ؛ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ . . تَعَاظَمَ حَتَّىٰ يَكُونَ مِثْلَ ٱلْبَيْتِ ، وَيَقُولُ : بِقُوّتِي ، وَلَكِنْ قُلْ : بِٱسْمِ ٱللهِ ؛ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ . . إِنَّامُ اللهِ ؛ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ . . وَيَقُولُ : بِقُوّتِي ، وَلَكِنْ قُلْ : بِٱسْمِ ٱللهِ ؛ فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ . . تَصَاغَرَ حَتَّىٰ يَكُونَ مِثْلَ ٱلدُّبَابِ " [د٤٩٨٤] .

قُلْتُ : هَاكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ عَنْ أَبِي ٱلْمَلِيحِ عَنْ رَجُلٍ هُوَ رَدِيفُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

<sup>(</sup>١) ويجوز فيه فتح النون وإسكان الصاد ( نَصْباً ) .

وَرَوَيْنَاهُ فِي « كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » عَنْ أَبِي ٱلْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ (١) ، وَأَبُوهُ صَحَابِيُّ ٱسْمُهُ أُسَامَةُ عَلَى ٱلصَّحِيح ٱلْمَشْهُورِ ، وقِيلَ : فِيهِ أَقُوالٌ أُخَرُ [سني٥٠٩] .

وَكِلاَ ٱلرِّوَايَتَيْنِ صَحِيحَةٌ مُتَّصِلَةٌ ؛ فَإِنَّ ٱلرَّجُلَ ٱلْمَجْهُولَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُودَ صَحَابِيٍّ ، وَٱلصَّحَابَةُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ كُلُّهُمْ عُدُولٌ لاَ تَضُرُّ ٱلْجَهَالَةُ بِأَعْيَانِهِمْ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ: ( تَعِسَ ): فَقِيلَ: مَعْنَاهُ: هَلَكَ ، وَقِيلَ: سَقَطَ ، وَقِيلَ: عَثِرَ ، وَقِيلَ: عَثِرَ ، وَقِيلَ: لَزِمَهُ ٱلشَّرُ ، وَهُوَ بِكَسْرِ ٱلْعَيْنِ وَفَتْحِهَا ، وَٱلْفَتْحُ أَشْهَرُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْعَيْنِ وَفَتْحِهَا ، وَٱلْفَتْحُ أَشْهَرُ ، وَلَمْ يَذْكُرِ ٱلْجَوْهَرِيُّ فِي « صَحَاحِهِ » غَيْرَهُ .

٢٣ - بَابُ بِيَانِ أَنَّهُ يُسْتَحَبُ لِكَبِيرِ ٱلْبَلَدِ إِذَا مَاتَ ٱلْوَالِي أَنْ يَخْطُبَ ٱلنَّاسَ وَيُسَكِّنَهُمْ ، وَيَعِظَهُمْ ، وَيَأْمُرَهُمْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلثَّبَاتِ عَلَىٰ مَا كَانُوا عَلَيْهِ

٩١٠ رَوَيْنَا فِيهِ ٱلْحَدِيثَ ٱلصَّحِيحَ ٱلْمَشْهُورَ فِي خُطْبَةِ أَبِي بَكْرِ ٱلصِّدِيقِ
 رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَوْمَ وَفَاةِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَوْلَهُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( مَنْ
 كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّداً . . فَإِنَّ مُحَمَّداً قَدْ مَاتَ ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ ٱللهَ تَعَالَىٰ . . فَإِنَّ مَحَمَّداً .

٩١١ - وَرَوَيْنَا فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ يَوْمَ مَاتَ ٱلْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةً - وَكَانَ أَمِيراً عَلَى ٱلْبُصْرةِ وَٱلْكُوفَةِ - قَامَ جَرِيرٌ ، فَحَمِدَ ٱللهَ تَعَالَىٰ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ وَقَالَ : ( عَلَيْكُمْ بِٱتِّقَاءِ ٱللهِ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَٱلْوَقَارِ وَٱلسَّكِينَةِ حَتَّىٰ يَأْتِيكُمْ أَمِيرٌ ، فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمُ ٱلاَنَ ) (٢) الح ١٥٥ (٣) .

<sup>(</sup>١) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٦/ ٢٢٠ ) : ( وكذا رواه النسائي [في « عمل اليوم والليلة » ٥٩٥] بهاذا اللفظ عن أبي المليح عن أبيه ، وكان العزو إليه أولىٰ منه إلى ابن السني .

 <sup>(</sup>۲) قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » ( ۱۳۹/۱ ) : (قوله : « الآن » أراد به تقريب المدة تسهيلاً عليهم ، وكان كذلك ؛ لأن معاوية لما بلغه موت المغيرة . . كتب إلىٰ نائبه على البصرة ـ وهو زياد ـ أن يسير إلى الكوفة أميراً عليها ) .

<sup>(</sup>٣) تمام الحديث عند البخاري : ( ثم قال : استعفوا لأميركم \_ وفي رواية : استغفروا \_ فإنه كان يحب =

# ٢٤ - بَابُ دُعَاءِ ٱلْإِنْسَانِ لِمَنْ صَنَعَ مَعْرُوفاً إِلَيْهِ أَوْ إِلَى ٱلنَّاسِ كُلِّهِمْ أَوْ بَعْضِهِمْ ، وَٱلنَّنَاءِ عَلَيْهِ ، وَتَحْرِيضِهِ عَلَىٰ ذَلِكَ

917 رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْخُلاَءَ ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضَيَّ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْخُلاَءَ ، فَوَضَعْتُ لَهُ وَضَي ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْخُبِرَ ، قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ وَضُع اللهُ اللهُمَّ ؛ وَضَع اللهُمَّ ؛ وَادَ ٱلْبُخَارِيُّ : « فَقُهْهُ فِي ٱلدِّينِ » [خ١٤٣٦ - ٢٤٧٧] .

٩١٣ - وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ الْعَظِيمِ الْمُشْتَمِلِ عَلَىٰ مُعْجِزَاتٍ مُتَعَدِّدَاتٍ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ حَتَّى اَبْهَارَّ اللَّيْلُ وَأَنَا إِلَىٰ جَنْبِهِ ، قَالَ : فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَأَتَيْتُهُ فَلَ عَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ فَنَ اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ ، فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَأَتَيْتُهُ فَلَ عَمْتُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ ، ثُمَّ سَارَ حَتَّىٰ تَهَوَّرَ اللَّيْلُ مَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَأَتَيْتُهُ فَلَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَمَالَ عَنْ رَاحِلَتِهِ ، فَكَمْ سَارَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ فَنَ أُوقِظَهُ حَتَّى اعْتَدَلَ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ ، ثُمَّ سَارَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ السَّحَرِ . . مَالَ مَيْلَةً هِي أَشَدُّ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ حَتَّىٰ كَادَ يَنْجَفِلُ ، فَأَنْتُهُ السَّحَرِ . . مَالَ مَيْلَةً هِي أَشَدُ مِنَ الْمَيْلَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ حَتَّىٰ كَادَ يَنْجَفِلُ ، فَأَنْتُهُ السَّهُ فَلَا تُعْمَلُ اللهُ الله

قُلْتُ : ﴿ ٱبْهَارً ﴾ بِوَصْلِ ٱلْهَمْزَةِ ، وَإِسْكَانِ ٱلْبَاءِ ٱلْمُوَحَّدَةِ ، وَتَشْدِيدِ ٱلرَّاءِ ،

العفو ، ثم قال : أما بعد : فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت : أبايعك على الإسلام ، فشرط علي : والنصح لكل مسلم ، فبايعته على هذا ، وربَّ هذا المسجد ؛ إني لناصح لكم ، ثم استغفر ونزل ) ، وقد أخرج مسلم هذا الحديث [٥٦] ، لكن لم يذكر القصة ، وإنما اقتصر على قول جرير بن عبد الله رضي الله عنه : ( بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم ) ، فليتنبه .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٧٢٦).

وَمَعْنَاهُ : ٱنْتُصَفَ ، وَقَوْلُهُ : ( تَهَوَّرَ ) أَيْ : ذَهَبَ مُعْظَمُهُ ، وَ( ٱنْجَفَلَ ) بِٱلْجِيمِ : سَقَطَ ، وَ( دَعَّمْتُهُ ) : أَسْنَدْتُهُ .

918 وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ : جَزَاكَ ٱللهُ خَيْراً. . فَقَدْ أَبْلَغَ فِي ٱلثَّنَاءِ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١) وَتَحْرَاكَ ٱللهُ خَيْراً. . فَقَدْ أَبْلَغَ فِي ٱلثَّنَاءِ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١) وَتَحْرَاكَ ٱللهُ عَيْراً . .

910 وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ ٱلنَّسَائِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » وَ« كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِيِّ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ٱسْتَقْرَضَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ٱسْتَقْرَضَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي أَرْبَعِينَ أَلْفاً ، فَجَاءَهُ مَالٌ ، فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ : « بَارَكَ ٱللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَسَلَّمَ مِنِّي أَرْبَعِينَ أَلْفاً ، فَجَاءَهُ مَالٌ ، فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ : « بَارَكَ ٱللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ، إِنَّمَا جَزَاءُ ٱلسَّلَفِ ٱلْحَمْدُ وٱلْأَدَاءُ » [س٧/ ٣١٤ ـ ق٤٢٤ ـ سني ٢٤٧] .

٩١٦ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ هُسُلِم » عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱلْبَجَلِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كَانَ فِي ٱلْجَاهِلِيَّةِ بَيْتٌ لِخَثْعَمَ يُقَالُ لَهُ : ٱلْكَعْبَةُ ٱلْبَمَانِيَّةُ ، وَيُقَالُ لَهُ : ذُو ٱلْخَلَصَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « هَلْ أَنْتَ مُرِيحِي مِنْ ذِي ٱلْخَلَصَةِ ؟ » فَنَفُرْتُ إِلَيْهِ فِي مِئَةٍ وَخَمْسِينَ فَارِساً مِنْ أَحْمَسَ ، فَكَسَرْنَا وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ ، فَأَتَيْنَاهُ فَأَخْبَرْنَاهُ ، فَدَعَا لَنَا ، وَلِأَحْمَسَ ) [ ٢٤٧٦- ٢٤٧٦] .

وَفِي رِوَايَةٍ : ( فَبَرَّكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ خَيْلِ أَحْمَسَ وَرَجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ ) [خ٣٠٠] .

91٧ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَىٰ زَمْزَمَ وَهُمْ يَسْقُونَ وَيَعْمَلُونَ فِيهَا ، فَقَالَ : « ٱعْمَلُوا ؛ فَإِنَّكُمْ عَلَىٰ عَمَلٍ صَالِحِ » [خ١٦٣٥] .

<sup>(</sup>١) انظر كلام الحافظ في الملحق برقم ( ٦٦٤ ) .

٥٧- بَابُ ٱسْتِحْبَابِ مُكَافَأَةِ ٱلْمُهْدِي بِٱلدُّعَاءِ لِلْمَهْدِيِّ لَهُ إِذَا دَعَا لَهُ عِنْدَ ٱلْهَدِيّةِ

٩١٨- رَوَيْنَا فِي " كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ " عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ: ( أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً ، قَالَ : ( ٱقْسِمِيهَا ) ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا رَجَعَتِ ٱلْخَادِمُ . تَقُولُ : مَا قَالُوا ؟ تَقُولُ ٱلْخَادِمُ : قَالُوا : بَارَكَ ٱللهُ فِيكُمْ ، فَتَقُولُ عَائِشَةُ : وَفِيهِمْ بَارَكَ ٱللهُ ، نَرُدُ عَلَيْهِمْ مِثْلَ مَا قَالُوا ، وَيَبْقَىٰ أَجْرُنَا لَنَا ) [سني ٢٧٨] .

٢٦ بَابُ ٱسْتِحْبَابِ ٱعْتِذَارِ مَنْ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ هَدِيَّةٌ فَرَدَّهَا لِمَعْنَى شَرْعِيٍّ بِأَنْ
 يَكُونَ قَاضِياً أَوْ وَالِياً ، أَوْ كَانَ فِيهَا شُبْهَةٌ ، أَوْ كَانَ لَهُ عُذْرٌ غَيْرُ ذَلِكَ

٩١٩ - رَوَيْنَا فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ ٱلصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَهْدَىٰ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارَ وَحْشٍ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ : « لَوْلاَ أَنَّا مُحْرِمُونَ . . لَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ » [م١١٩٤] .

قُلْتُ : ﴿ جَثَّامَةُ ﴾ بِفَتْحِ ٱلْجِيمِ ، وَتَشْدِيدِ ٱلثَّاءِ ٱلْمُثَلَّثَةِ .

#### ٧٧ ـ بَابُ مَا يَقُولُ لِمَنْ أَزَالَ عَنْهُ أَذَى

٩٢٠ ـ رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ٱلْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ تَنَاوَلَ مِنْ لِحْيَةِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذًى ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَسَحَ ٱللهُ عَنْكَ (١) يَا أَبَا أَيُوبَ مَا تَكْرَهُ ﴾ [سني ٢٨١ وانظر الملحق] .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ سَعِيدٍ : أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ أَخَذَ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَكُنْ بِكَ ٱلسُّوءُ يَا أَبَا أَيُّوبَ ، لاَ يَكُنْ بِكَ ٱلسُّوءُ » [سني٢٨٢] .

<sup>(</sup>١) لفظة : (عنك ) زيادة من (أ) .

٩٢١ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ بَكْرِ ٱلْبَاهِلِيِّ ، قَالَ : ( أَخَذَ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ لِحْيَةِ رَجُلٍ أَوْ رَأْسِهِ شَيْئاً ، فَقَالَ ٱلرَّجُلُ : صَرَفَ ٱللهُ () عَنْكَ ٱلسُّوءَ ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : صَرَفَ عَنَّا ٱلسُّوءَ مُنْذُ أَسْلَمْنَا ، وَلَلْكِنْ إِذَا أُخِذَ عَنْكَ شَيْءٌ . . فَقُلْ : أَخَذَتْ يَدَاكَ خَيْراً ) [سني ٢٨٣] .

## ٢٨ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَى ٱلْبَاكُورَةَ مِنَ ٱلثَّمَرِ

٩٢٢ ـ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا النَّاسُ إِذَا رَأَوْا أَوَّلَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا أَخَذَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا ، أَخَذَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِينَتِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِينَتِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِينَتِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِينَتِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِينَتِنَا ، وَبَارِكْ لَنَا فِي اللهُ الثَّمَرَ ) [٤٧٣/١٣٧٣] .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضاً : ( « بَرَكَةٌ مَعَ بَرَكَةٍ » ، ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ ) [١٣٧٣/ ٤٧٤] .

وَفِي رِوَايَةِ ٱلتُّرْمِذِيِّ : ﴿ أَصْغَرَ وَلِيدٍ يَرَاهُ ﴾ [ت٢٥٤] .

وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ ٱلسُّنِّيِّ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا أُتِيَ بِبَاكُورَةٍ. . وَضَعَهَا عَلَىٰ عَيْنَيْهِ ثُمَّ عَلَىٰ شَفَتَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا أُتِيَ بِبَاكُورَةٍ . . وَضَعَهَا عَلَىٰ عَيْنَيْهِ ثُمَّ عَلَىٰ شَفَتَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا أُتِيَ بِبَاكُورَةٍ . . وَضَعَهَا عَلَىٰ عَيْنَيْهِ ثُمَّ عَلَىٰ شَفَتَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا أُرَيْتَنَا أُوَّلَهُ فَأَرِنَا آخِرَهُ » ، ثُمَّ يُعْطِيهِ مَنْ يَكُونُ عِنْدَهُ مِنَ الصَّبْيَانِ ) [سني ٢٨٠] .

# ٢٩ ـ بَابُ ٱسْتِحْبَابِ ٱلِاقْتِصَادِ فِي ٱلْمَوْعِظَةِ وَٱلْعِلْم

إَعْلَمْ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَعَظَ جَمَاعَةً أَوْ أَلْقَىٰ عَلَيْهِمْ عِلْماً. . أَنْ يَقْتَصِدَ فِي ذَلِكَ ، وَلاَ يُطَوِيلاً يُمِلُّهُمْ ؛ لِئَلاَّ يَضْجَرُوا وَتَذْهَبَ حَلاَوَتُهُ وَجَلاَلَتُهُ مِنْ

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة زيادة من (أ).

قُلُوبِهِمْ ، وَلِئَلاَّ يَكْرَهُوا ٱلْعِلْمَ وَسَمَاعَ ٱلْخَيْرِ . . فَيَقَعُوا فِي ٱلْمَحْذُورِ .

٩٢٣ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِمٍ » عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ : ( كَانَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ يُذَكِّرُنَا كُلَّ خَمِيسٍ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ : يَا أَبَا عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ؛ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ ، فَقَالَ : أَمَا أَنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ ؛ لَوَدِدْتُ أَنَّكَ ذَكَرْتَنَا كُلَّ يَوْمٍ ، فَقَالَ : أَمَا أَنَّهُ يَمْنَعُنِي مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ الرَّهُ وَعَلَيْهِ مَنْ فَلِكَ أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُمْ بِٱلْمَوْعِظَةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَوَّلُنَا بِهَا مَخَافَةَ ٱلسَّامَةِ عَلَيْنَا ) [خ٧٠ ـ ١٨٣/٢٨٢] .

٩٢٤ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّةِ ٱلرَّجُلِ وَقِصَرَ تُعُبِيتِهِ . مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ ، فَأَطِيلُوا ٱلصَّلاَةَ وَٱقْصُرُوا ٱلْخُطْبَةَ » [م٦٦٨] .

قُلْتُ : ( مَئِنَّةٌ ) بِمِيمٍ مَفْتُوحَةٍ ثُمَّ هَمْزَةٍ مَكْسُورَةٍ ثُمَّ نُونٍ مُشَدَّدَةٍ ؛ أَيْ : عَلاَمَةٌ دَالَّةٌ عَلَىٰ فِقْهِهِ .

وَرَوَيْنَا عَنِ ٱبْنِ شِهَابِ ٱلزُّهْرِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ قَالَ: ( إِذَا طَالَ ٱلْمَجْلِسُ. . كَانَ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ نَصِيبٌ ) (٢) .

# ٠ ٣- بَابُ فَضْلِ ٱلدَّلاَلَةِ عَلَى ٱلْخَيْرِ وَٱلْحَتِّ عَلَيْهَا

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوَىٰ ﴾ .

970 وَرَوَيْنَا فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ دَعَا إِلَىٰ هُدَىً.. كَانَ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِهِمْ شَيْئاً ، وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلاَلَةٍ.. كَانَ أَجُورِهِمْ شَيْئاً ، وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلاَلَةٍ.. كَانَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْإِثْمِ مِثْلُ آثَامٍ مَنْ تَبِعَهُ ، لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئاً " [4217].

<sup>(</sup>١) في (أ): (أني)، وهو موافق لرواية البخاري.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٦٦/٣ ) ، وابن عساكر في « تاريخه » ( ٣٦٥/٥٥ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم (١).

977 وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » أَيْضاً عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ ٱلْأَنْصَارِيِّ ٱلْبَدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ دَلَّ عَلَىٰ خَيْرٍ.. فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ » [م١٨٩٣] .

٩٢٧ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: « فَوَٱللهِ ؟
 رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: « فَوَٱللهِ ؟
 لأَنْ يَهْدِيَ ٱللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً. . خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ ٱلنَّعَمِ »(١) [خ٢٤٢-٢٤٢م-٢٤٤] .

٩٢٨ وَرَوَيْنَا فِي ٱلصَّحِيحِ قَوْلَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَٱللهُ فِي عَوْنِ ٱلْعَبْدِ مَا كَانَ ٱلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ »(٢) [1997\_د ٩٤٦٥\_ت ١٤٢٥\_سك ٧٢٤٤\_ق ٢٥٠ حم٢/٢٥٢].

وَٱلْأَحَادِيثُ فِي هَاذَا ٱلْبَابِ كَثِيرَةٌ فِي ٱلصَّحِيحِ مَشْهُورَةٌ (٣).

٣١ ـ بَابُ حَثِّ مَنْ سُئِلَ عِلْماً لاَ يَعْلَمُهُ وَيَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ يَعْرِفُهُ عَلَىٰ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَيْهِ وَ ٢١ ـ بَابُ حَثِّ مَنْ سُئِلَ عِلْماً لاَ يَعْلَمُهُ وَيَعْلَمُ أَنَّ غَيْرَهُ يَعْرِفُهُ عَلَىٰ أَنْ يَدُلَّهُ عَلَيْهِ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ ، وَفِيهِ :

٩٢٩ حَدِيثُ : « ٱلدِّينُ ٱلنَّصِيحَةُ » [م٥٥ - حب٤٥٥ - ٤٩٤٤ - س٧/١٥٦] ، وَهَاذَا مِنَ ٱلنَّصِيحَةِ .

٩٣٠ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِيءٍ قَالَ : ( أَتَيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَسْأَلُهَا عَنِ ٱلْمَسْحِ عَلَى ٱلْخُفَّيْنِ ، فَقَالَتْ : عَلَيْكَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَٱسْأَلُهُ ؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلْنَاهُ . . . ) وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ [٢٧٦] .

 <sup>(</sup>١) يعني الإبل ؛ وذلك لأن خيرها حمرها ، وهي أحسن أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء ، وليس عندهم شيء أعظم منها ، وتشبيههم الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب إلى الفهم ، وإلا . . فذرة من الآخرة خير من الأرض وما فيها وأمثالها معها . « الفتوحات » ( ٢٣٩/٦ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٤٥٨).

<sup>(</sup>٣) في هامش (ب): (بلغ الولد أبو العباس وفقه الله سماعاً ومقابلة بقراءته ولله الحمد . كتبه ابن العطار ).

9٣١- وَرَوَيْنَا فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ " ٱلْحَدِيثَ ٱلطَّوِيلَ فِي قِصَّةِ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ ، لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْ وَتْرِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَتَى ٱبْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : ( أَلاَ أَدُلُكَ عَلَىٰ أَعْلَمِ أَهْلِ ٱلْأَرْضِ بَوَتْرِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ ) قَالَ : مَنْ ؟ قَالَ : ( عَائِشَةُ ، فَأْتِهَا فَأَسْأَلُهَا . . . ) وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ (١) [م٢٤٧] .

9٣٢- وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ " عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانَ قَالَ : سَأَلْتُهُ ، عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا عَنِ ٱلْحَرِيرِ ، فَقَالَتِ : ٱثْتِ ٱبْنَ عَبَّاسٍ فَسَلْهُ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : سَلِ ٱبْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْصٍ - يَعْنِي : عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ فَقَالَ : سَلِ ٱبْنَ عُمَرَ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي أَبُو حَفْصٍ - يَعْنِي : عُمَرَ بْنَ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّمَا يَلْبَسُ ٱلْحَرِيرَ فِي ٱللَّذِيرَةِ " [خ٥٨٥] .

قُلْتُ : ( لاَ خَلاَقَ ) أَيْ : لاَ نَصِيبَ .

وَٱلْأَحَادِيثُ ٱلصَّحِيحَةُ بِنَحْوِ هَـلْذَا كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ .

## ٣٢ بَابُ مَا يَقُولُهُ مَنْ دُعِيَ إِلَىٰ حُكْمِ ٱللهِ تَعَالَىٰ

يَنْبَغِي لِمَنْ قَالَ لَهُ غَيْرُهُ: (بَيْنِي وَبَيْنَكَ كِتَابُ ٱللهِ تَعَالَىٰ) أَوْ (سُنَّةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ، أَوْ (أَقْوَالُ عُلَمَاءِ ٱلْمُسْلِمِينَ) ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، أَوْ قَالَ: ( ٱذْهَبْ مَعِي إِلَىٰ حَاكِمِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، أَوِ ٱلْمُفْتِي لِفَصْلِ ٱلْخُصُومَةِ ٱلَّتِي بَيْنَنَا) ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ.. أَنْ يَقُولَ: (سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا) ، أَوْ (سَمْعاً وَطَاعَةً) ، أَوْ (نَعَمْ

<sup>(</sup>۱) قال الإِمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « شرح مسلم » ( 7 / ٢٥ ) : ( فيه أنه يستحب للعالم إِذا سئل عن شيء ويعرف أن غيره أعلم منه به. . أن يرشد السائل إِليه ، فإِن الدين النصيحة ، ويتضمن مع ذلك الإِنصاف والاعتراف بالفضل لأهله ، والتواضع ) . قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٢٤١ / ٢٤ ) : ( وإِذا كان العالم مع علمه يدل علىٰ من هو أعلم به منه . . فدلالة من لا علم عنده على العالم به من باب أولىٰ ) .

وَكَرَامَةً ) ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوٓاً إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمْ بَيْنَاهُمُ أَنْ يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۚ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ .

إِنَّ النَّادِبِ عند المخاصمة والابتعاد عما لا يليق من الكلام]

يَنْبَغِي لِمَنْ خَاصَمَهُ غَيْرُهُ أَوْ نَازَعَهُ فِي أَمْرٍ فَقَالَ لَهُ: ( أَتَّقِ ٱللهُ تَعَالَىٰ ) ، أَو ( خَفِ ٱللهُ تَعَالَىٰ ) ، أَو ( أَعْلَمْ أَنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ مُطَّلِعٌ ( خَفِ ٱللهُ تَعَالَىٰ ) ، أَو ( أَعْلَمْ أَنَّ مَا تَقُولُهُ يُكْتَبُ عَلَيْكَ وَتُحَاسَبُ عَلَيْهِ ) ، أَوْ قَالَ لَهُ: عَلَيْكَ ) ، أَو ( أَعْلَمْ أَنَّ مَا تَقُولُهُ يُكْتَبُ عَلَيْكَ وَتُحَاسَبُ عَلَيْهِ ) ، أَوْ ( ﴿ وَاتَقُولُهُ يَكُنْكَ ) ، أَوْ ( ﴿ وَاتَقُولُهُ يَعْمَنَكُوا ﴾ ) ، أَوْ ( ﴿ وَاتَقُولُهُ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللهِ ﴾ ) ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ ٱلآيَاتِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْفَاظِ . . أَنْ يَتَأَدَّبَ فَيَقُولَ : ( سَمْعاً وَطَاعَةً ) ، أَوْ ( أَسْأَلُ ٱللهُ ٱللهُ ٱللهُ ٱللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلِكَ فِي عِبَارَتِهِ ؛ فَإِنَّ كَثِيراً مِنَ ٱلنَّاسِ يَتَكَلَّمُونَ وَلْيَكَ بِمَا لاَ يَلِيقُ ( أَسْأَلُ ٱللهُ اللهَ اللهَ اللهَ وَلْكَ فِي عِبَارَتِهِ ؛ فَإِنَّ كَثِيراً مِنَ ٱلنَّاسِ يَتَكَلَّمُونَ وَلْيَحْدَرْ كُلُّ ٱللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ وَلِكَ فِي عِبَارَتِهِ ؛ فَإِنَّ كَثِيراً مِنَ ٱلنَّاسِ يَتَكَلَّمُونَ وَلْكَ بِمَا لاَ يَلِيقُ ( ) ، وَرُبَّمَا تَكَلَّمَ بَعْضُهُمْ بِمَا يَكُونُ كُفُراً .

وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: ( هَاذَا ٱلَّذِي فَعَلْتَهُ خِلاَفُ حَدِيثِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. . أَلاَّ يَقُولَ: ( لاَ أَلْتُزِمُ ٱلْحَدِيثَ ) ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ ٱلْعِبَارَاتِ ٱلْمُسْتَبْشَعَةِ وَإِنْ كَانَ ٱلْحَدِيثُ أَعْمَلُ بِٱلْحَدِيثِ ) ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ ٱلْعِبَارَاتِ ٱلْمُسْتَبْشَعَةِ وَإِنْ كَانَ ٱلْحَدِيثُ مَثْرُوكَ ٱلظَّاهِرِ لِتَخْصِيصٍ أَوْ تَأْوِيلٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، بَلْ يَقُولُ عِنْدَ ذَلِكَ : ( هَاذَا ٱلْخَدِيثُ مَخْصُوصٌ ) أَوْ ( مُتَأُولُ ) أَوْ ( مَتْرُوكُ ٱلظَّاهِرِ بِٱلْإِجْمَاعِ ) ، وشِبْهَ أَلْكَ .

<sup>(</sup>۱) أخرج الطبراني في « الكبير » ( ۱۱۳/۹ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ۸۲٤٦ ) ، وابن أبي عاصم في « الزهد » ( ۹۲۶ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( إِن من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه : اتق الله ، فيقول : عليك نفسك أنت تأمرني ؟! ) . بل المستحب أن يقول لمن قال له ذلك : نسأل الله التوفيق ، أو نحو ذلك .

### ٣٣ - بَابُ ٱلْإِعْرَاضِ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ

قَالَ ٱللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُوا ٱللَّغُو ٱعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَعَالَىٰ : ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلجَمِيلَ ﴾ ، وقالَ تَعَالَىٰ :

٩٣٣ ـ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحِي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِمٍ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ . . آثَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسَاً مِنْ أَشْرَافِ ٱللهِ عَنْهُ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ . . آثَرَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسَاً وَمَا أُرِيدَ فِيهَا وَجْهُ ٱللهِ ، فَقُلْتُ : وَٱللهِ لأُخْبِرَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَدْيَتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّىٰ كَانَ كَٱلصَّرْفِ ، ثُمَّ قَالَ : « فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتَّىٰ كَانَ كَٱلصَّرْفِ ، ثُمَّ قَالَ : « فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمُ مُوسَىٰ ؛ قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ لَمْ يَعْدِلُ إِذَا هَا لَهُ مُوسَىٰ ؛ قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَاذَا . . فَصَبَرَ » [خ ١٠٦٣ - ٢١٥ ] .

قُلْتُ: ( ٱلصِّرْفُ ) بِكَسْرِ ٱلصَّادِ ٱلْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ ٱلرَّاءِ ، وَهُو : صِبْعٌ أَحْمَرُ. ٩٣٤ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ ، فَنَزَلَ عَلَى ٱبْنِ أَخِيهِ ٱلْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ ، وَكَانَ مِنَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ ٱلْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ ٱلْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ ٱلْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ ٱلْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ ٱلْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَر رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ ٱلْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَر رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ ٱلْقُرَّاءُ أَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَر رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ أَخِيهِ : يَا بْنَ أَخِي ؛ لَكَ وَجُهُ عِنْدَ هَلْذَا ٱلْأَمِيرِ ، فَٱسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ ، فَٱسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ ،

<sup>(1)</sup> قال الكرماني رحمه الله تعالى في « شرح البخاري » ( ١٢٠ / ١٢ ) : ( قال جعفر الصادق : ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها ، ولعل ذلك لأن المعاملة إمّا مع نفسه أو مع غيره ، والغير إمّا عالم أو جاهل ، أو لأن أمهات الأخلاق ثلاثة ؛ لأن القوى الإنسانية ثلاثة : عقلية وشهوية وغضبية ، ولكل قوة فضل هي وسطها ، للعقلية : الحكمة ، وبها الأمر بالمعروف ، وللشهوية : العفة ، ومنها ﴿ خُولَاللَّمَةُوكُ ، وللغضبية : الشجاعة ، ومنها الإعراض عن الجهال ، والله أعلم ) .

فَلَمَّا دَخَلَ. قَالَ : هِيْ يَا بْنَ ٱلْخَطَّابِ ؛ فَوَٱللهِ مَا تُعْطِينَا ٱلْجَزْلَ ، وَلاَ تَحْكُمُ فِينَا بِٱلْعَدْلِ ، فَعَالَ لَهُ ٱلْحُرُّ : يَا أَمِيرَ بِٱلْعَدْلِ ، فَعَالَ لَهُ ٱلْحُرُّ : يَا أَمِيرَ ٱللهُ عَنْهُ حَتَّىٰ هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ ٱلْحُرُّ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؛ إِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ قَالَ لِنَبِيّهِ صَلّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمُنَ بِٱلْعُرُفِ وَاللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ، وَٱللهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ لَلْهَا عَلَيْهِ ، وَكَانَ وَقَافاً عِنْدَ كِتَابِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ) [خ٢٤٢] .

### ٣٤ ـ بَابُ وَعْظِ ٱلْإِنْسَانِ مَنْ هُوَ أَجَلُّ مِنْهُ

فِيهِ حَدِيثُ ٱبْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ فِي ٱلْبَابِ قَبْلَهُ .

إَعْلَمْ: أَنَّ هَالْمَا ٱلْبَابَ مِمَّا تَتَأَكَّدُ ٱلْعِنَايَةُ بِهِ ، فَيَجِبُ عَلَى ٱلْإِنْسَانِ ٱلنَّصِيحَةُ وَٱلْوَعْظُ وَٱلْأَمْنُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّهْيُ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ لِكُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَىٰ فَالْوَعْظُ وَٱلْأَمْنُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّهْيُ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ لِكُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَىٰ ظَنّهِ تَرَتُّبُ مَفْسَدَةٍ عَلَىٰ وَعْظِهِ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ ٱدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ .

وَأَمَّا ٱلْأَحَادِيثُ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْنَاهُ. . فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ .

وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ مِنْ إِهْمَالِ ذَلِكَ فِي حَقِّ كِبَارِ ٱلْمَرَاتِبِ، وَتَوَهَّمِهِمْ أَنَّ ذَلِكَ حَيَاءٌ.. فَخَطَأْ صَرِيحٌ، وَجَهْلٌ قَبِيحٌ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِحَيَاءٍ، وَإِنَّمَا هُوَ خَوَرٌ وَمَهَانَةٌ، وَضُعْفٌ وَعَجْزٌ، فَإِنَّ ٱلْحَيَاءَ خَيْرٌ كُلُّهُ، وَٱلْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي وَإِنَّمَا هُو خَوَرٌ وَمَهَانَةٌ ، وَضُعْفٌ وَعَجْزٌ، فَإِنَّ ٱلْحَيَاءَ خَيْرٌ كُلُّهُ ، وَٱلْحَيَاءُ لاَ يَأْتِي إِللَّ بِخَيْرٍ ، وَهَاذَا يَأْتِي بِشَرِّ، فَلَيْسَ بِحَيَاءٍ ، وَإِنَّمَا ٱلْحَيَاءُ عِنْدَ ٱلْعُلَمَاءِ ٱلرَّبَانِيِينَ (١) وَٱللَّ مِنْ التَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي وَٱلْأَئِمَةِ ٱلْمُحَقِّقِينَ : خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَىٰ تَرْكِ ٱلْقَبِيحِ ، وَيَمْنَعُ مِنَ ٱلتَّقْصِيرِ فِي حَقِّ ذِي الْخَقِّ ، وَهَاذَا بِمَعْنَىٰ :

<sup>(</sup>۱) الرباني: الكامل في العلم والعمل، ووجه النسبة إخلاصهم للرب تعالىٰ. «الفتوحات» (٦/ ٢٥٤). وأخرج البخاري في «صحيحه» في العلم، باب: العلم قبل القول والعمل، تعليقاً: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( ﴿ كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ ﴾: حلماء فقهاء). قال البخاري: ( ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره).

٩٣٥ مَا رَوَيْنَاهُ عَنِ ٱلْجُنَيْدِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي « رِسَالَةِ ٱلْقُشَيْرِيِّ » [ص: ١٧٠] قَالَ : ( ٱلْحَيَاءُ : رُؤْيَةُ ٱلآلَاءِ ، وَرُؤْيَةُ ٱلتَّقْصِيرِ ، فَيَتَوَلَّدُ [مِنْ] بَيْنِهِمَا حَالَةٌ تُسَمَّىٰ حَيَاءً ) .

وَقَدْ أَوْضَحْتُ هَـٰذَا مَبْسُوطاً فِي أَوَّلِ « شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ » [٢/٥] ، وَللهِ ٱلْحَمْدُ ، وَهُوَ أَعْلَمُ .

### ٣٥ ـ بَابُ ٱلْأَمْرِ بِٱلْوَفَاءِ بِٱلْعَهْدِ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَأُوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللّهِ إِذَا عَهَدَتُمْ ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهُا الّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولُا ﴾ ، وَٱلآيَاتُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ ، وَمِنْ أَشَدِّهَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُواْ مَالاَ تَفْعَلُونَ ﴾ . وَٱلآيَاتُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ ، وَمِنْ أَشَدِّهَا قَوْلُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُواْ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾ . لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْعَلُونَ ﴾ .

٩٣٦ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « آيَةُ ٱلْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ . . كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ . . أَخْلَفَ ، وَإِذَا ٱئْتُمِنَ . . خَانَ »(١) [خ٣٣ م٥٩/١٦] .

زَادَ فِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « وَإِنْ صَامَ وَصَلَّىٰ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ » [م٥٩/٥٠] . وَٱلْأَحَادِيثُ بِهَلْذَا ٱلْمَعْنَىٰ كَثِيرَةٌ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ كِفَايَةٌ .

وَقَدْ أَجْمَعَ ٱلْعُلَمَاءُ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ وَعَدَ إِنْسَاناً شَيْئاً لَيْسَ بِمَنْهِيٍّ عَنْهُ. . فَيَنْبَغِي أَنْ يَفِي بِوَعْدِهِ ، وَهَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَمْ مُسْتَحَبُّ ؟ فِيهِ خِلاَفٌ بَيْنَهُمْ : ذَهَبَ ٱلشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَٱلْجُمْهُورُ إِلَىٰ أَنَّهُ مُسْتَحَبُّ ، فَلَوْ تَرَكَهُ . فَاتَهُ ٱلْفَضْلُ ، وَٱرْتَكَبَ

<sup>(</sup>۱) ووجه الاقتصار على الثلاث هنا: أنها منبهة علىٰ ما عداها؛ إِذ أصل الديانات منحصر في القول والفعل والنية ، فنبه علىٰ فساد القول بالكذب ، وعلىٰ فساد الفعل بالخيانة ، وعلىٰ فساد النية بالخلف ؛ لأن خلف الوعد لا يقدح إِلا إِذا كان العزم عليه مقارناً للوعد ، فإِن وعد ثم عرض له بعد مانع أو بدا له رأي . . فليس بصورة النفاق . « الفتوحات » ( ٢٥٧/٦ ) .

ٱلْمَكْرُوهَ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ شَدِيدَةً ، وَلَكِنْ لاَ يَأْتُمُ ، وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ وَاجِبٌ .

قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو بَكْرِ ٱبْنُ ٱلْعَرَبِيِّ ٱلْمَالِكِيُّ : ( أَجَلُّ مَنْ ذَهَبَ إِلَىٰ هَـٰذَا ٱلْمَذْهَبِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ ، قَالَ : وَذَهَبَتِ ٱلْمَالِكِيَّةُ مَذْهَبًا ثَالِثاً : أَنَّهُ إِنِ ٱرْتَبَطَ ٱلْوَعْدُ بِمَنَبٍ كَقَوْلِهِ : « تَزَوَّجْ وَلَكَ كَذَا » ، وَ « ٱحْلِفْ أَنَّكَ لاَ تَشْتِمُنِي وَلَكَ كَذَا » ، وَ « أَحْلِفْ أَنَّكَ لاَ تَشْتِمُنِي وَلَكَ كَذَا » ، وَ وَنُحْوِ ذَلِكَ . وَجَبَ ٱلْوَفَاءُ ، وَإِنْ كَانَ وَعْداً مُطْلَقاً . . لَمْ يَجِبْ ) .

وَٱسْتَدَلَّ مَنْ لَمْ يُوجِبْهُ بِأَنَّهُ فِي مَعْنَى ٱلْهِبَةِ ، وَٱلْهِبَةُ لاَ تَلْزَمُ إِلاَّ بِٱلْقَبْضِ عِنْدَ ٱلْجُمْهُورِ ، وَعِنْدَ ٱلْمَالِكِيَّةِ : تَلْزَمُ قَبْلَ ٱلْقَبْضِ .

### ٣٦ - بَابُ ٱسْتِحْبَابِ دُعَاءِ ٱلْإِنْسَانِ لِمَنْ عَرَضَ عَلَيْهِ مَالَهُ أَوْ غَيْرَهُ

9٣٧ - رَوَيْنَا فِي ﴿ صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ ﴾ وَغَيْرِهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ لَمَّا قَدِمُوا ٱلْمَدِينَةَ . . نَزَلَ عَبْدُ ٱلرَّحْمَانِ بْنُ عَوْفٍ عَلَىٰ سَعْدِ بْنِ ٱلرَّبِيعِ فَقَالَ : أُقَاسِمُكَ مَالِي وَأَنْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى ٱمْرَأَتَيَّ ، قَالَ : بَارَكَ ٱللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ) [خ ١٦٧٥] .

### ٣٧ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ ٱلْمُسْلِمُ لِلذِّمِّيِّ إِذَا فَعَلَ بِهِ مَعْرُوفاً

إَعلَمْ: أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ أَنْ يُدْعَىٰ لَهُ بِٱلْمَغْفِرَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِمَّا لاَ يَكُونُ لِلْكُفَّارِ، لَكِنْ يَجُوزُ أَنْ يُدْعَىٰ لَهُ بِٱلْهِدَايَةِ وَصِحَّةِ ٱلْبَدَنِ وَٱلْعَافِيَةِ وَشِبْهِ ذَلِكَ (١).

٩٣٨ حرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ ٱسْتَسْقَى ٱلنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ جَمَّلَكَ ٱللهُ ﴾ ، فَمَا رَأَى ٱلشَّيْبَ حَتَّىٰ مَاتَ ﴾ [سني٢٨٩ وانظر الملحق] .

<sup>(</sup>١) المراد بالهداية المسؤولة لهم : الإيصالُ إلى الإسلام ؛ لأن الدلالة على طريقه قد رزقوها ؛ إذ ما من ذرة في الكون إلا وهي دالة على وجود صانعها ومنشئها ، لكن تأثير ذلك والعمل بقضيته يحتاج إلىٰ لطف رباني ، وتأييد إلهي ، قال تعالىٰ : ﴿ وَلَوْ أَنْنَا نَزَلْنَا إِلْيَهِمُ ٱلْمَلَيَهِكَةَ وَكُلَّمَهُمُ ٱلمَوْقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمَ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مًا كَانُواْ لِلِيَّهِمُ أَلْوَقَ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمَ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مًا كَانُواْ لِلِيِّهِمُ إِلَيْ إَن يَشَاءَ اللهُ ﴾ . « الفتوحات » ( ٢٦٣/٦ ) .

# ٣٨ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ إِذَا رَأَىٰ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ مَالِهِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ شَيْئاً فَأَعْجَبَهُ وَخَافَ أَنْ يُصِيبَهُ بِعَيْنِهِ وَأَنْ يَتَضَرَّرَ بِذَلِكَ

٩٣٩ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلْعَيْنُ حَقُّ » [خ٥٧٥-م٢١٨٧] .

٩٤٠ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا: أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهَا: أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَيْتِهَا جَارِيَةً فِي وَجْهِهَا سَفْعَةٌ فَقَالَ: « ٱسْتَرْقُوا لَهَا ؟ فَإِنَّ بِهَا ٱلنَّظْرَةَ » [خ٥٧٣٥ - ٢١٩٧].

قُلْتُ : ( ٱلسَّفْعَةُ ) بِفَتْحِ ٱلسِّينِ ٱلْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ ٱلْفَاءِ : هِيَ تَغَيُّرٌ وَصُفْرَةٌ (١ )، وَأَمَّا ( ٱلنَّظْرَةُ ) : فَهِيَ ٱلْعَيْنُ ، يُقَالُ : صَبِيٍّ مَنْظُورٌ ؛ أَيْ : أَصَابَتْهُ ٱلْعَيْنُ .

٩٤١ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلْعَيْنُ حَقُّ ، وَلَوْ كَإِنَ شَيْءٌ سَابِقَ ٱلْقَدَرِ. . سَبَقَتْهُ ٱلْعَيْنُ (٢) ، وَإِذَا ٱسْتُغْسِلْتُمْ . . فَٱغْسِلُوا »(٣) [٢١٨٨] .

<sup>(</sup>١) قال الكرماني رحمه الله تعالى في « شرح البخاري » ( ٢٢/٢١ ) : (السفعة : الصفرة والشحوب في الوجه ، قال الخطابي : وأصل السفع الأخذ بالناصية ، يريد أن بها مَسّاً من الجن أخذ منها بالناصية ) .

<sup>(</sup>Y) قوله: «ولو كان شيء سابق القدر.. سبقته العين » هذا إغياءٌ في تحقيق إصابة العين ، ومبالغة فيه تجري مجرى التمثيل ، لا أنه يمكن أن يَرُدَّ القدرَ شيءٌ ؛ فإن القدر عبارة عن سابق علم الله تعالى ونفوذ مشيئته ، ولا رادَّ لأمره ، ولا معقب لحكمه ، وإنما هذا خرج مخرج قولهم : « لأطلبنك ولو تحت الثرى » ، و« ولو صعدت إلى السماء » ، ونحوه مما يجري هذا المجرى ، وهو كثير . وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في « شرح مسلم » ( ٤/١٤ ١٧ ) : ( فيه إثبات القدر ، وهو حق بالنصوص وإجماع أهل السنة ، ومعناه : أن الأشياء كلها بقدر الله تعالى ولا تقع إلا على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى وسبق بها علمه ، فلا يقع ضرر العين ولا غيره من الخير والشر إلا بقدر الله تعالى ، وفيه صحة أمر العين وأنها قوية الضرر ) .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « شرح مسلم » ( ١٤/ ١٧٦-١٧٦ ) : ( قال الإمام أبو عبد الله المازَري : أخذ العلماء بظاهر الحديث وقالوا : العين حق \_ ثم قال بعد إيراده أقوال المبتدعة والطبائعيين \_ : والدليل علىٰ فساد قولهم : أن كل معنىّ ليس مخالفاً في نفسه ولا يؤدي إلىٰ قلب حقيقة

قُلْتُ : قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ : ( ٱلِاسْتِغْسَالُ ) : أَنْ يُقَالَ لِلْعَائِنِ ـ وَهُوَ ٱلصَّائِبُ بِعَيْنِهِ ، ٱلنَّاظِرُ بِهَا بِٱلِاسْتِحْسَانِ ـ : ٱغْسِلْ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ مِمَّا يَلِي ٱلْجِلْدَ بِمَاءٍ ، ثُمَّ يُصَبُّ عَلَى ٱلْمَعِينِ ، وَهُوَ ٱلْمَنْظُورُ إِلَيْهِ .

٩٤٢ وَثَبَتَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : (كَانَ يُؤْمَرُ ٱلْعَائِنُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ ٱلْمَعِينُ ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحِ (١) [د٣٨٨٠] .

ولا إفساد دليل. . فإنه من مجوزات العقول ، إذا أخبر الشرع بوقوعه. . وجب اعتقاده ، ولا يجوز تكذيبه ، وهل من فرق بين تكذيبهم بهاذا وتكذيبهم بما يخبر به من أمور الآخرة ؟! ومذهب أهل السنة : أن العين إنما تُفسد وتُهلك عند نظر العائن بفعل الله تعالىٰ ؛ أجرى الله سبحانه وتعالى العادة أن يخلق الضور عند مقابلة هـنذا الشخص لشخص آخر ، وهل ثُمَّ جواهر خفية أم لا ؟ [أي : تنبعث من عين العائن جواهر لطيفة تتصل بالمعين فيهلك أم لا ؟ علىٰ ما ذكره الطبائعيون وبعض من ينتحل الإسلام]. . هاذا من مجوزات العقول لا يُقطع فيه بواحد من الأمرين ، وإنما يقطع بنفي الفعل عنها وإضافته إلى الله تعالىٰ ، فمن قطع من أطباء الإسلام بانبعاث الجواهر. . فقد أخطأ في قطعه ، وإنما هو من الجائزات ، هـٰذا ما يتعلق بعلم الأصول . أما ما يتعلق بعلم الفقه. . فإن الشرع ورد بالوضوء لهذا الأمر في حديث سهل بن حنيف لمّا أصيب بالعين عند اغتساله ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عائنه أن يتوضأ ، رواه مالك في « الموطأ » [٢/ ٩٣٨] . وصفة وضوء العائن عند العلماء : أن يؤتني بقدح ماء ولا يوضع القدح في الأرض ، فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ، ثم يمجها في القدح ، ثم يأخذ منه ماء يغسل وجهه ، ثم يأخذ بشماله يغسل به كفه اليمني ، ثم بيمينه ماء يغسل به مرفقه الأيسر ، ولا يغسل ما بين المرفقين والكعبين ، ثم يغسل قدمه اليمنيٰ ، ثم اليسريٰ على الصفة المتقدمة ، وكل ذلك في القدح ، ثم داخلة إزاره ، وهو الطرف المتدلى الذي يلى حقوه الأيمن ، فإذا استكمل هـٰذا صبه من خلفه علىٰ رأسه ، وهاذا المعنىٰ لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه ، وليس في قوة العقل الاطلاع علىٰ أسرار جميع المعلومات ، فلا يدفع هـٰذا بأن لا يعقل معناه . قال ـ أي : المازَري ـ : وقد اختلف العلماء في العائن هل يجبر على الوضوء للمعين أم لا ؟ احتج من أوجبه بقوله صلى الله عليه وسلم : « وإذا استغسلتم. . فاغسلوا » ، وبرواية « الموطأ » التي ذكرناها أنه صلى الله عليه وسلم أمره بالوضوء ، والأمر للوجوب . ثم قال الإِمام النووي رحمه الله تعالى : قال القاضي [في « الإِكمال » ٧/ ٨٥] : في هـ لذا الحديث من الفقه ما قاله بعض العلماء : أنه ينبغي إذا عُرف أحدُّ بالإصابة بالعين . . أن يُجتنب ويُتحرز منه ، وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس ، ويأمره بلزوم بيته ، فإن كان فقيراً. . رزقه ما يكفيه ويكف أذاه عن الناس ، فضوره أشد من ضرر آكل الثوم والبصل الذي منعه النبي صلى الله عليه وسلم من دخول المسجد لئلا يؤذي المسلمين . قال الإمام النووي : وهـٰذا الذي قاله هـٰذا القائل صحيح متعين ، ولا يعرف عن غيره تصريح بخلافه ، والله أعلم ) .

(۱) في (أ) و(ج) و(ب) : ( بإسناد صحيح علىٰ شرط البخاري ومسلم ) .

٩٤٣ وَرَوَيْنَا فِي كُتُبِ ( ٱلتَّرْمِذِيِّ ) وَ ( ٱلنَّسَائِيِّ ) وَ ( ٱبْنِ مَاجَهُ ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنَ ٱلْجُانِّ وَعَيْنِ ٱلْإِنْسَانِ حَتَّىٰ نَزَلَتِ ( ٱلْمُعَوِّذَتَانِ ) ، فَلَمَّا نَزَلَتْ . . أَخَذَ بِهِمَا ، وَتَرَكَ الْجَانِّ وَعَيْنِ ٱلْإِنْسَانِ حَتَّىٰ نَزَلَتِ ( ٱلْمُعَوِّذَتَانِ ) ، فَلَمَّا نَزَلَتْ . . أَخَذَ بِهِمَا ، وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمَا ) ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٢٠٥٨- ١٧٨/٢٥ ق ٢٥١] .

988 وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » حَدِيثَ ٱبْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ ٱلْحَسَنَ وَٱلْحُسَيْنَ : « أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ ٱللهِ ٱلتَّامَّةِ ، مِنْ كُلِّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَوِّذُ بِهِمَا شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ » ، وَيَقُولُ : « إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهِمَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ » (١) [خ٣٧١] .

980 وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حَكِيمٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ ٱللَّهُمَّ ؛ كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَافَ أَنْ يُصِيبَ شَيْئاً بِعَيْنِهِ قَالَ : ﴿ ٱللَّهُمَّ ؛ بَارِكْ فِيهِ وَلاَ تَضُرَّهُ ﴾ [سني ٢٠٨ وانظر الملحن] .

٩٤٦ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : هَا شَاءَ ٱللهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ. . لَمْ يَضُرَّهُ » قَالَ : هَا شَاءَ ٱللهُ لاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ. . لَمْ يَضُرَّهُ » [سني ٢٠٧ وانظر الملحق] .

٩٤٧ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ خُنَيْفٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ مَا يُعْجِبُهُ فِي نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ.. فَلْيُبَرِّكُ عَلَيْهِ ؟ فَإِنَّ ٱلْعَيْنَ حَقُّ ﴾ (٢) [سني ٢٠٥].

٩٤٨ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ٣٩٥).

 <sup>(</sup>۲) كذا في النسخ : ( إذا رأىٰ أحدكم ما يعجبه. . . ) ، وفي مطبوع « ابن السني » : ( ما يمنع أحدكم إذا رأىٰ من أخيه ما يعجبه . . . ) .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ وَأَعْجَبَهُ مَا يُعْجِبُهُ (١٠٠ . . فَلْيَدْعُ بِٱلْبَرَكَةِ » [سني٢٠٦ وانظر الملحق] .

وَذَكَرَ ٱلْإِمَامُ أَبُو مُحَمَّدِ ٱلْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنْ أَصْحَابِنَا رَحِمَهُ ٱللهُ فِي كِتَابِهِ « ٱلتَّعْلِيقُ فِي ٱلْمَذْهَبِ » قَالَ : ( نَظَرَ بَعْضُ ٱلْأَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ ٱللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ قَوْمِهِ يَوْماً. . فَٱسْتَكْثَرَهُمْ وَأَعْجَبُوهُ ، فَمَاتَ مِنْهُمْ فِي سَاعَةٍ سَبْعُونَ أَنْفا ، فَأَوْحَى ٱللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ إِلَيهِ : إِنَّكَ عِنْتَهُمْ ، وَلَوْ أَنَّكَ إِذْ عِنْتَهُمْ حَصَّنْتُهُمْ . لَمْ يَهْلِكُوا ، قَالَ : وَبِأَيِّ شَيْءٍ أُحَصِّنُهُمْ ؟ فَأَوْحَى ٱللهُ إِلَيْهِ : تَقُولُ : حَصَّنْتُهُمْ . لَمْ يَهْلِكُوا ، قَالَ : وَبِأَيِّ شَيْءٍ أُحَصِّنُهُمْ ؟ فَأَوْحَى ٱللهُ إِلَيْهِ : تَقُولُ : حَصَّنْتُكُمْ بِٱلْحَيِّ ٱلْقَيُومِ ٱلَّذِي لاَ يَمُوتُ أَبَدا ً ، وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ ٱلسُّوءَ بِلاَ حَوْلَ وَلاَ وَلاَ وَلاَ إِلاَّ بِٱللهِ ٱللهِ ٱللهِ ٱللهِ ٱللهِ ٱللهِ ٱللهِ اللهِ ٱللهِ ٱللهِ اللهِ ٱللهِ اللهِ ٱللهِ ٱللهِ ٱللهِ ٱللهِ اللهِ ٱللهِ اللهِ ٱللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ٱللهِ اللهِ اللهِ ٱللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

قَالَ ٱلْمُعَلِّقُ عَنِ ٱلْقَاضِي حُسَيْنِ : ﴿ وَكَانَ عَادَةُ ٱلْقَاضِي رَحِمَهُ ٱللهُ إِذَا نَظَرَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فَأَعْجَبَهُ سَمْتُهُمْ وَحُسْنُ حَالِهِمْ . . حَصَّنَهُمْ بِهَاذَا ٱلْمَذْكُورِ ) ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

## ٣٩ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَأَىٰ مَا يُحِبُّ أَوْ مَا يَكْرَهُ

٩٤٩ ـ رَوَيْنَا فِي كِتَابَي : « ٱبْنِ مَاجَهْ » وَ « ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ » بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَىٰ مَا يُحِبُ . .

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ : ( وأعجبه ) ، وفي المطبوع : ( وأخيه ) بدل : ( وأعجبه ) .

<sup>(</sup>٢) أخرج الإمام أحمد (٣٣٢/٤) وغيره نحو حديث القاضي ، ولاكن ليس فيه قوله: (إنك عنتهم...) ، وهو ما روي عن صهيب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرِّك شفتيه أيام حُنين بشيء لم يكن يفعله قبل ذلك ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن نبياً كان فيمن كان قبلكم أعجبته أمته ، فقال: لن يروم هاؤلاء شيء ، فأوحى الله إليه: أن خيرهم بين إحدى ثلاث ، إما أن أسلط عليهم عدواً من غيرهم فيستبيحهم ، أو الجوع ، أو الموت ، قال: فقالوا: أما القتل أو الجوع . فلا طاقة لنا به ، ولاكن الموت » ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فمات في ثلاث سبعون ألفاً » ، قال: فقال: " فأنا أقول الآن: اللهم ؟ بك أحاول ، وبك أصول ، وبك أقاتل » ، وأنظر الملحق رقم ( ١/٩٤٨) .

قَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ ٱلَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ ٱلصَّالِحَاتُ ، وَإِذَا رَأَىٰ مَا يَكُرَهُ.. قَالَ : « ٱلْحَمْدُ للهِ عَلَىٰ كُلِّ حَالٍ » [ق٣٨٠\_سني٣٧٨] .

قَالَ ٱلْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ : هَـٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ ٱلْإِسْنَادِ [ك٩٩/١] .

### · ٤- بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا نَظَرَ إِلَى ٱلسَّمَاءِ (١)

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ : ﴿ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَلْذَا بَنْطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ إِلَىٰ آخِرِ ٱلآيَاتِ .

٩٥٠ لِحَدِيثِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ٱلْمُخَرَّجِ فِي « صَحِيحَيْهِمَا » : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ ، وَقَدْ سَبَقَ بَيَانَهُ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ (٢) .

### ١ ٤ ـ بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا تَطَيَّرَ بِشَيْءٍ

١٥٩ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ ٱلْحَكَمِ ٱلسُّلَمِيِّ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ مِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ ، قَالَ : « ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ ، فَلاَ يَصُدَّهُمْ »(٣) [م٣٥] .

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٢٧٢/٦ ) : ( قال ابن بطال : فيه رد على أهل الزهد في قولهم : إنه لا ينبغي النظر إلى السماء ؛ تخشعاً وتذللاً لله ) .

 <sup>(</sup>۲) حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ( ٤٥٦٩ ) ، ومسلم ( ٢٥٦ ) ، وتقدم برقم ( ٦٥ ) ،
 وانظر كلام الحافظ فيه في الملحق .

<sup>(</sup>٣) قال الإِمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « شرح مسلم » ( ٥/ ٢٢-٢٢ ) : ( قال العلماء : معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة ، ولا عتب عليكم في ذلك ؛ فإنه غير مكتسب لكم ، فلا تكليف به ، ولئكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم ، فهذا هو الذي تقدرون عليه ، وهو مكتسب لكم ، فيقع به التكليف ، فنهاهم صلى الله عليه وسلم عن العمل بالطيرة والامتناع من تصرفاتهم بسببها ، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة في النهي عن التطير والطيرة ، وهي محمولة على العمل بها لا على ما يوجد في النفس من غير عمل على مقتضاه عندهم ) . وقال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٢/ ٢٧٤ ) : ( قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : الفرق بين التطير والطيرة : أن التطير: هو الظن السيء الذي يقع في النفس ، والطيرة:هي الفعل المرتب على الظن السيء ، قال : وإنما حسن الظن =

١٩٥٢ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِيِّ » وَغَيْرِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ ٱلْجُهَنِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سُئِلَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ٱلطِّيرَةِ فَقَالَ : ﴿ أَصْدَقُهَا اللهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ أَصْدَقُهَا اللهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ أَصْدَقُهَا الْفَأْلُ ، وَلاَ تَرُدُ هُونَهُ . فَقُولُوا : الْفَأْلُ ، وَلاَ تَرُدُ هُونَهُ . فَقُولُوا : اللهُمَّ ؛ لاَ يَأْتِي بِٱلْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ ، وَلاَ يَذْهَبُ بِٱلسَّيِّنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ﴾ [سني ٢٩٣ وانظر الملحق] .

### ٤٢ - بَابُ مَا يَقُولُ عِنْدَ دُخُولِ ٱلْحَمَّام

قِيلَ : يُسْتَحَبُّ أَنْ يُسَمِّيَ ٱللهَ تَعَالَىٰ ، وَأَنْ يَسْأَلَهُ ٱلْجَنَّةَ ، وَيَسْتَعِيذَهُ مِنَ ٱلنَّارِ .

٩٥٣ ـ رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱبْنِ ٱلسُّنِّيِّ ﴾ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ نِعْمَ ٱلْبَيْتُ ٱلْحَمَّامُ يَدْخُلُهُ ٱلْمُسْلِمُ، إِذَا دَخَلَهُ . سَأَلَ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ ٱلْجَنَّةَ ، وَٱسْتَعَاذَهُ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ [سني٣١٥ وانظر الملحق] .

٤٣ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ إِذَا ٱشْتَرَىٰ غُلاَماً أَوْ جَارِيَةً أَوْ دَابَّةً ، وَمَا يَقُولُهُ إِذَا قَضَىٰ دَيْناً

يُسْتَحَبُّ فِي ٱلْأَوَّلِ أَنْ يَأْخُذَ بِنَاصِيَتِهِ وَيَقُولَ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا جُبِلَ عَلَيْهِ ) .

وَقَدْ سَبَقَ فِي ( كِتَابِ أَذْكَارِ ٱلنُّكَاحِ ) ٱلْحَدِيثُ ٱلْوَارِدُ فِي نَحْوِ ذَلِكَ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَغَيْرِهِ (٢) .

<sup>=</sup> بالله تعالىٰ ، وقد قال تعالىٰ [في حديث ابن حبان ٦٣٣] : « أنا عند ظن عبدي بي ، فليظن بي ما شاء » ، وفي رواية : « فإن ظن بي خيراً . فله » .

<sup>(</sup>١) أي: لا ترده الطيرة عما يقصده من شيء وإن وقع في قلبه منها شيء ؛ لما تقرر من أنَّ المكلفَ بتركه : هو التطيرُ ؛ لأنه المكتسب للإنسان لا الطيرة نفسها ؛ لأنه من شأن الطبع أن يتغير منها فلا يؤاخذ به ، والله أعلم . « الفتوحات » ( ٦/ ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) - أخرجه أبو داوود ( ٢١٦٠ ) ، وابن ماجه ( ١٩١٨ ) ، وابن السني ( ٦٠٠ ) ، وتقدم برقم ( ٨١٠ ) .

وَيَقُولُ فِي قَضَاءِ ٱلدَّيْنِ : ﴿ بَارَكَ ٱللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ﴾ (١) [س٧/٤١٣ـ وَيَقُولُ فِي وَمَالِكَ ﴾ (٢٠٤ سي ٢٤٢٤ ، وَ ﴿ جَزَاكَ خَيْراً ﴾ (٢) [ت٢٠٣] .

## ٤٤ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ مَنْ لاَ يَثْبُتُ عَلَى ٱلْخَيْلِ وَيُدْعَىٰ لَهُ بِهِ

٩٥٤ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱللهَ عَلْيهِ وَسَلَّمَ أَنِّي لاَ أَثْبُتُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي لاَ أَثْبُتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي لاَ أَثْبُتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي لاَ أَثْبُتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي لاَ أَثْبُتُ عَلَى اللهُمَّ ؛ ثَبَّتُهُ وَأَجْعَلْهُ هَادِياً عَلَى ٱلْخَيْلِ ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ثَبَّتُهُ وَأَجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيّاً » [خ٣٠٦ ـ ٥٧٤ / ١٣٥] .

٥٤- بَابُ نَهْيِ ٱلْعَالِمِ وَغَيْرِهِ أَنْ يُحَدِّثَ ٱلنَّاسَ بِمَا لاَ يَفْهَمُونَهُ أَوْ يُحَدِّثَ ٱلنَّاسَ بِمَا لاَ يَفْهَمُونَهُ أَوْ يُخَافُ عَلَيْهِمْ مِنْ تَحْرِيفِ مَعْنَاهُ وَحَمْلِهِ عَلَىٰ خِلاَفِ ٱلْمُرَادِ مِنْهُ (٣) قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ وَلِيُ بَيِّنَ لَهُمُ ﴾ .

٥٥٥ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۹۱۵).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٩١٤ ) وقد سكت المصنف عما يقوله الدائن للمدين إذا قضاه ، قال أبو الفتح ابن الإمام رحمه الله تعالى في « سلاح المؤمن » [ص٢٤] : ( عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم سنَّ من الإبل ، فجاء يتقاضاه ، فقال : « أعطوه » ، فطلب سنه ، فلم يجدوا إلا سنا فوقها ، فقال : « أعطوه » ، فقال : أوفيتني أوفى الله بك ، فقال صلى الله عليه وسلم : « إن خياركم أحسنكم قضاءً » رواه الجماعة إلا أبا داوود ) . وهذا الذكر وإن كان موقوفاً من ذلك القائل ، للكن أقره عليه المصطفىٰ صلى الله عليه وسلم ، فهو من جملة سننه ، فيعد من الذكر المأثور عنه صلى الله عليه وسلم . « الفتوحات » ( ٢٧٧٧ ) .

<sup>(</sup>٣) فينهى العالم عن ذكر ذلك من غير بيان الحال ؛ لئلا يحمله المخاطب على خلاف المراد ، وذلك نحو ذكر الوجه أو اليد أو نحو ذلك له عز وجل ، فهذا ربما يحمله بعض السامعين على المتبادر منه من الجارحة المعروفة لكون ذلك هو المعنى الأصلي للفظ ، إلا أنه غير مراد ؛ لما يلزم عليه من اتصافه تعالىٰ بأوصاف الحادث ، تعالىٰ عن ذلك ، فحينتذ إذا ذكر العالم ذلك عند من يخشىٰ منه حمله على خلاف المراد . عقّبه بقوله : ( وظاهر هاذا غير مراد ) ، أو ( كل ما خطر في بالك . . فالله بخلاف ذلك ) ، أو نحو ذلك ، والله أعلم . « الفتوحات » ( ٢٧٩/٢ ) .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِمُعَاذٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ حِينَ طَوَّلَ ٱلصَّلاَةَ بِٱلْجَمَاعَةِ : ﴿ أَفَتَانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذُ ؟! ﴾ [خ٧٠- ١٤٥] .

٩٥٦ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( حَدِّثُوا ٱلنَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟! )(١) [خ١٢٧] .

23 ـ بَابُ آسْتِنْصَاتِ ٱلْعَالِمِ وَٱلْوَاعِظِ حَاضِرِي مَجْلِسِهِ لِيَتَوَقَّرُوا عَلَى ٱسْتِمَاعِهِ 90٧ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي (٢) ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ : « آسْتَنْصِتِ ٱلنَّاسَ » ، ثُمَّ قَالَ : « لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ » (٣) الخَلاء مهم الله عَلْمُ الله عَدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ » (٣) الخا١٦ ـ ١٥٥] .

# ٤٧ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ ٱلرَّجُلُ ٱلْمُقْتَدَىٰ بِهِ إِذَا فَعَلَ شَيْنًا فِي ظَاهِرِهِ مَعَ أَنَّهُ صَوَابٌ مُخَالَفَةٌ لِلصَّوَابِ مَعَ أَنَّهُ صَوَابٌ

إَعْلَمْ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْعَالِمِ وَٱلْمُعَلِّمِ وَٱلْقَاضِي وَٱلْمُفْتِي وَٱلشَّيْخِ ٱلْمُرَبِّي وَعَيْرِهِمْ مِمَّنْ يُقْتَدَىٰ بِهِ وَيُؤْخَذُ عَنْهُ. أَنْ يَجْتَنِبَ ٱلْأَفْعَالَ وَٱلاَّقْوَالَ وَٱلتَّصَرُّفَاتِ

(٣)

<sup>(</sup>١) لأن السامع لما لم يفهمه. . يعتقد استحالته جهلاً ، فلا يعرف وجوده ، فيلزم التكذيب . « الفتوحات » ( ٢٨١/٦ ) .

<sup>(</sup>۲) لفظة : (لي) زيادة من (أ) و( د ) .

قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » (٢٨٢/٦) : (قوله : « يضرب بعضكم رقاب بعض» قال القاضي [في « الإكمال » ٢٥٥/١] : الرواية بالرفع ؛ أي : لا تفعلوا فعل الكفار فتشبهوهم في حال قتل بعضهم بعضاً ، وجوز في « تحفة القاري » جزمه علىٰ أنه جواب شرط مقدر ؛ أي : فإن ترجعوا بعدي كفاراً. . يضرب بعضكم رقاب بعض . قال السيوطي في « مصباح الزجاجة » نقلاً عن المصنف : في معناه سبعة أقوال : أحدها : أن ذلك كفر في حق المستحل . الثاني : المراد : كفر النعمة وحق الإسلام . الثالث : أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه . الرابع : أنه فعل كفعل الكفار . الخامس : المراد : حقيقة الكفر ، ومعناه : لا تكفروا ، بل دوموا على الإسلام . والسادس \_حكاه الخطابي وغيره \_ : أنَّ المراد : الكفار المتكفرون بالسلاح ، يقال : تكفر الرجل بسلاحه : إذا لبسه ، قال الأزهري في «التهذيب» : يقال للابس السلاح : كافر . والسابع \_ قاله الخطابي \_ : معناه : لا يكفر بعضكم بعضاً فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً . وأظهر الأقوال الرابع ، وهو اختيار القاضي عياض ) .

ٱلَّتِي ظَاهِرُهَا خِلاَفُ ٱلصَّوابِ وَإِنْ كَانَ مُحِقّاً فِيهَا ؟ لِأَنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ. . تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَفَاسِدُ مِنْ جُمْلَتِهَا :

تَوَهُّمُ كَثِيرٍ مِمَّنْ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ أَنَّ هَلْذَا جَائِزٌ عَلَىٰ ظَاهِرِهِ بِكُلِّ حَالٍ ، وَأَنْ يَبْقَىٰ ذَلِكَ شَرْعاً وَأَمْراً مَعْمُولاً بِهِ أَبَداً .

وَمِنْهَا: وُقُوعُ ٱلنَّاسِ فِيهِ بِٱلتَّنَقُّصِ، وَٱعْتِقَادُهُمْ نَقْصَهُ، وَإِطْلاَقُ ٱلْسِنَتِهِمْ بِذَلِكَ.

وَمِنْهَا : أَنَّ ٱلنَّاسَ يُسِيئُونَ ٱلظَّنَّ بِهِ فَيُنْفِرُونَ عَنْهُ ، وَيُنَفِّرُونَ غَيْرَهُمْ عَنْ أَخْذِ ٱلْعِلْمِ عَنْهُ ، وَتَسْقُطُ رِوَايَاتُهُ وَشَهَادَتُهُ ، وَيَبْطُلُ ٱلْعَمَلُ بِفَتْوَاهُ ، وَيَدْهَبُ رُكُونُ ٱلْعُلْمِ عَنْهُ ، وَتَسْقُطُ رِوَايَاتُهُ وَشَهَادَتُهُ ، وَيَبْطُلُ ٱلْعَمَلُ بِفَتْوَاهُ ، وَيَذْهَبُ رُكُونُ ٱلْعُلُومِ ، وَهَلذِهِ مَفَاسِدُ ظَاهِرَةٌ ، فَيَنْبَغِي لَهُ ٱجْتِنَابُ ٱلنُّفُوسِ إِلَىٰ مَا يَقُولُهُ مِنَ ٱلْعُلُومِ ، وَهَلذِهِ مَفَاسِدُ ظَاهِرَةٌ ، فَيَنْبَغِي لَهُ ٱجْتِنَابُ أَفْرَادِهَا ، فَكَيْفَ بِمَجْمُوعِهَا ؟

فَإِنِ ٱحْتَاجَ إِلَىٰ شَيْءِ مِنْ ذَلِكَ وَكَانَ مُحِقّاً فِي نَفْسِ ٱلْأَمْرِ.. لَمْ يُظْهِرْهُ ، فَإِنْ أَظْهَرَهُ أَوْ ظَهَرَ أَوْ رَأَى ٱلْمَصْلَحَةَ فِي إِظْهَارِهِ لِيُعْلَمَ جَوَازُهُ وَحُكْمُ ٱلشَّرْعِ فِيهِ.. فَيَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ : ( هَاذَا ٱلَّذِي فَعَلْتُهُ لَيْسَ بِحَرَام ) ، أَوْ ( إِنَّمَا فَعَلْتُهُ لِتَعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ) ، وَهُوَ كَذَا وَكَذَا ، وَدَلِيلُهُ كَذَا لَيْسَ بِحَرَامٍ إِذَا كَانَ عَلَىٰ هَاذَا ٱلْوَجْهِ ٱلَّذِي فَعَلْتُهُ ، وَهُوَ كَذَا وَكَذَا ، وَدَلِيلُهُ كَذَا وَكَذَا ) .

٩٥٨- رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ٱلسَّاعِدِيِّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَاءَهُ ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ ٱلنَّاسُ خَلْفَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ ٱلْمِنْبَرِ ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ ٱلنَّاسُ وَرَاءَهُ ، فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ ٱلنَّاسُ خَلْفَهُ ، ثُمَّ رَفَعَ ، ثُمَّ رَجَعَ ٱلْقَهْقَرَىٰ فَسَجَدَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى ٱلْمِنْبَرِ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ ٱلْقَهْقَرَىٰ فَسَجَدَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، ثُمَّ عَادَ إِلَى ٱلْمِنْبَرِ حَتَّىٰ فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَقَالَ : « أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَاذَا لِتَأْتَمُوا بِي ، وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي » (١) [خ٩١٥- ١٤٥] .

<sup>(</sup>۱) قال الإِمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « شرح مسلم » ( ٣٤/٥ ) : ( قال العلماء : كان المنبر الكريم ثلاث درجات كما صرح به مسلم في روايته ، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بخطوتين إِلىٰ أصل المنبر =

وَٱلْأَحَادِيثُ فِي هَلْذَا ٱلْبَابِ كَثِيرَةٌ:

**٩٥٩\_** كَحَدِيثِ : « إِنَّهَا صَفِيَّةُ »<sup>(١)</sup> [خ٢٠٣٨\_م٢١٧٥] .

٩٦٠ وَفِي « ٱلْبُخَارِيِّ » : ﴿ أَنَّ عَلِيّاً شَرِبَ قَائِماً وَقَالَ : رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَا رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ ﴾ [خ٥٦١٥] .

وَٱلْأَحَادِيثُ وَٱلآثَارُ فِي هَلْذَا ٱلْمَعْنَىٰ فِي ٱلصَّحِيحِ مَشْهُورَةٌ.

### ٤٨ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ ٱلتَّابِعُ لِلْمَتْبُوعِ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ أَوْ نَحْوَهُ

إَعْلَمْ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلتَّابِعِ إِذَا رَأَىٰ مِنْ شَيْخِهِ وَغَيْرِهِ مِمَّنْ يُقْتَدَىٰ بِهِ شَيْئاً فِي ظَاهِرِهِ مُخَالَفَةٌ لِلْمَعْرُوفِ. . أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْهُ بِنِيَّةِ ٱلْإِسْتِرْشَادِ ، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَعَلَهُ نَاسِياً. . تَدَارَكَهُ ، وَإِنْ كَانَ فَعَلَهُ عَامِداً وَهُوَ صَحِيحٌ فِي نَفْسِ ٱلْأَمْرِ. . بَيَّنَهُ لَهُ .

٩٦١ فَقَدْ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : دَفَعَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَفَةَ حَتَّىٰ إِذَا كَانَ

ثم سجد في جنبه ، ففيه فوائد : منها : جواز الفعل اليسير في الصلاة ، فإن الخطوتين لا تبطل بهما الصلاة ، ولاكن الأولى تركه إلا لحاجة ، فإن كان لحاجة . فلا كراهة فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه : أن الفعل الكثير كالخطوات وغيرها إذا تفرقت . . لا تبطل ؛ لأن النزول عن المنبر والصعود تكرر ، وجملته كثيرة ، ولاكن أفراده المتفرقة كل واحد منها قليل ) .

وتمام الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وعنده أزواجه ، فرُحْن ، فقال لصفية بنت حيي : « لا تعجلي حتى أنصرف معك » ، وكان بيتها في دار أسامة ، فخرج النبي معها ، فلقيه رجلان من الأنصار ، فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم أجازا ، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : « تعاليا ، إنها صفية بنت حيي » ، قالا : سبحان الله يا رسول الله! قال : « إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم ، وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئاً » . وقد أخرج ابن عساكر في « تاريخه » ( ٥١ / ٣٠٥) عن إبراهيم بن محمد الشافعي قال : ( كنا في مجلس ابن عيينة والشافعي حاضر ، فحدث ابن عيينة حديث : « إنها صفية » ، فقال ابن عيينة للشافعي : ما فقه هاذا الحديث يا أبا عبد الله ؟ قال : إن كان القوم قد اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم . كانوا بتهمتهم إياه كفاراً ، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أدب من بعده فقال : إذا كنتم هاكذا . فافعلوا هاكذا حتى لا يظن بكم ظن السوء ، لا أن النبي صلى الله عليه وسلم يُتَّهم وهو أمين الله في أرضه ، فقال ابن عيينة : جزاك الله خيراً يا أبا عبد الله ؛ ما يجيئنا منك إلا كل ما نحبه ) .

بِٱلشِّعْبِ. . نَزَلَ فَبَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ ، فَقُلْتُ : ٱلصَّلاَةَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ فَقَالَ : « ٱلصَّلاَةُ أَمَامَكَ » [خ١٣٩\_م١٢٨] .

قُلْتُ : إِنَّمَا قَالَ أُسَامَةُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسِيَ صَلاَةَ ٱلْمَغْرِبِ ، وَكَانَ قَدْ دَخَلَ وَقُتُهَا وَقَرُبَ خُرُوجُهُ .

٩٦٢ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » قَوْلَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ : ( يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ مَا لَكَ عَنْ فُلاَنٍ ، وَٱللهِ ؛ إِنِّي لأَرَاهُ مُؤْمِناً )(١) [خ٢٧-م١٥٠٠] .

<sup>(</sup>١) وتمام الحديث : فقال : « أو مسلماً » ، فسكتُ قليلاً ، ثم غلبني ما أعلم منه ، فعدتُ لمقالتي ، فلما عاد الثالثة . . قال صلى الله عليه وسلم : « يا سعد ؛ إني لأعطى الرجل وغيره أحب إلي منه ؛ خشية أن يكبه الله في النار » . وفلان المبهم في الحديث هو : جعيل بن سراقة الضمري ، وقوله : « لأداه » قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « الفتح » ( ٨٠/١ ) : ( وقع في روايتنا بضم الهمزة ، وقال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في « شرح مسلم » [٢/ ١٨٠] : قوله : « لأراه » هو بفتح الهمزة ؛ أي : أعلمه ، ولا يجوز الضم ؛ فإنه قال بعد ذلك ـ أي : سعد ـ غلبني ما أعلم منه . ولا دلالة فيما ذكر علىٰ تعيُّن الفتح ؛ لجواز إطلاق العلم على الظن الغالب ، ومنه قوله تعالى : ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُومُنَّ مُؤْمِنَاتِ﴾ . وقوله : « أو مسلماً » هو بإسكان الواو لا بفتحها ، فقيل : هي للتنويع ، وقال بعضهم : هي للتشريك ، ويرد هاذا رواية ابن الأعرابي في « معجمه » في هاذا الحديث فقال : « لا تقل مؤمن ، بل مسلم » ، فوضح أنها للإضراب ، وليس معناه الإنكار ، بل المعنى : أن إطلاق المسلم على من لم يختبر حاله الخبرة الباطنة أولى من إطلاق المؤمن ؛ لأن الإسلام معلوم بحكم الظاهر . ومحصل القصة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوسع العطاء لمن أظهر الإسلام تألفاً ، فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة ، وترك جعيلاً وهو من المهاجرين مع أن الجميع سألوه. . خاطبه سعد في أمره ؛ لأنه كان يرىٰ أن جعيلاً أحق منهم لما اختبره منه دونهم ، ولهذا راجع فيه أكثر من مرة ، فأرشده إلىٰ أمرين : أحدهما : إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه منهم ؛ لأنه لو ترك إعطاء المؤلّف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار ، ثانيهما : إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الظاهر ، فوضح بهاذا فائدة رد الرسول صلى الله عليه وسلم على سعد ، وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه ، فإن قيل : كيف لم تقبل شهادة سعد بجعيل بالإيمان ، ولو شهد له بالعدالة لقُبل منه ، وهي تستلزم الإيمان؟ فالجواب : أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة وإنما خرج مخرج المدح له ، فلهذا نوقش في لفظه ، حتى ولو كان بلفظ الشهادة. . لما استلزمت المشورةُ عليه بالأمر الأولىٰ ردَّ شهادته ، بل السياق يرشد إلىٰ أنه قَبل قوله فيه ، بدليل أنه اعتذر إليه ، وروينا في « مسند الروياني » وغيره بإسناد صحيح عن أبي ذر : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : « كيف ترىٰ جعيلاً ؟ » ، قال : قلت : كشكله من الناس \_ يعني : المهاجرين \_ قال : « فكيف ترى فلاناً ؟ » ، قال : قلت : سيد من سادات الناس ، قال : « فجعيل خير من ملء الأرض من فلان » ، قال : قلت : =

977 وَفِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ بُرَيْدَةَ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ٱلصَّلَوَاتِ يَوْمَ ٱلْفَتْحِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَقَدْ صَنَعْتَ ٱلْيَوْمَ شَيْئاً لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ ، فَقَالَ : « عَمْداً صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ » [م٢٧٧] .

وَنَظَائِرُ هَاذَا كَثِيرَةٌ فِي ٱلصَّحِيحِ مَشْهُورَةٌ .

### ٤٩ ـ بَابُ ٱلْحَثِّ عَلَى ٱلْمُشَاوَرَةِ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ ﴾ ، وَٱلْأَحَادِيثُ ٱلصَّحِيحَةُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ .

وَتُغْنِي هَـٰذِهِ ٱلآيَةُ ٱلْكَرِيمَةُ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ ؛ فَإِنَّهُ إِذَا أَمَرَ ٱللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ نَصَّاً جَلِيّاً نَبِيَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِٱلْمُشَاوَرَةِ مَعَ أَنَّهُ أَكْمَلُ ٱلْخَلْقِ.. فَمَا ٱلظَّنُّ بِغَيْرِهِ ؟

وَٱعْلَمْ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ هَمَّ بِأَمْرٍ . أَنْ يُشَاوِرَ فِيهِ مَنْ يَثِقُ بِدِينِهِ وَخُبْرَتِهِ وَحِذْقِهِ وَنَصِيحَتِهِ وَوَرَعِهِ وَشَفَقَتِهِ .

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُشَاوِرَ جَمَاعَةً بِٱلصِّفَةِ ٱلْمَذْكُورَةِ ، وَيَسْتَكْثِرَ مِنْهُمْ ، وَيُعَرِّفَهُمْ مَقْصُودَهُ مِنْ ذَلِكَ ٱلْأَمْرِ ، وَيُبَيِّنَ لَهُمْ مَا فِيهِ مِنْ مَصْلَحَةٍ وَمَفْسَدَةٍ إِنْ عَلِمَ شَيْئاً مِنْ فَصُودَهُ مِنْ ذَلِكَ ٱلْأَمْرِ ، وَيُبَيِّنَ لَهُمْ مَا فِيهِ مِنْ مَصْلَحَةٍ وَمَفْسَدَةٍ إِنْ عَلِمَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ ، وَيَتَأَكَّدُ ٱلْأَمْرُ بِٱلْمُشَاوَرَةِ فِي حَقِّ وُلاَةٍ ٱلْأَمُورِ ٱلْعَامَّةِ كَٱلسُّلْطَانِ وَٱلْقَاضِي ذَلِكَ ، وَيَتَأَكَّدُ ٱلْأَمْرُ بِٱلْمُشَاورَةِ فِي حَقِّ وُلاَةٍ ٱلْأَمُورِ ٱلْعَامَّةِ كَٱلسُّلْطَانِ وَٱلْقَاضِي وَنَحْوِهِمَا ، وَٱلْأَحَادِيثُ ٱلصَّحِيحَةُ فِي مُشَاورَاتِ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَصْحَابَهُ ، وَرُجُوعِهِ إِلَىٰ أَقُوالِهِمْ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ .

ثُمَّ فَائِدَةُ ٱلْمُشَاوَرَةِ : ٱلْقَبُولُ مِنَ ٱلْمُسْتَشَارِ إِذَا كَانَ بِٱلصِّفَةِ ٱلْمَذْكُورَةِ وَلَمْ تَظْهَرِ

ففلان هاكذا وأنت تصنع به ما تصنع! قال : « إنه رأس قومه ، فأنا أتألفهم به » . فهذه منزلة جعيل المذكور عند النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى ، فظهرت بهاذا الحكمة في حرمانه وإعطاء غيره ، وأن ذلك لمصلحة التأليف ) .

ٱلْمَفْسَدَةُ فِيمَا أَشَارَ بِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُسْتَشَارِ بَذْلُ ٱلْوُسْعِ فِي ٱلنَّصِيحَةِ وَإِعْمَالُ ٱلْفِكْرِ فِي ذَلِكَ .

978 فَقَدْ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ تَمِيمِ ٱلدَّارِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : « ٱلدِّينُ ٱلنَّصِيحَةُ » ، قَالُوا : لِمَنْ يَا رَسُولِ ٱللهِ ؟ قَالَ : « للهِ وَكِتَابِهِ وَرَسُولِهِ وَأَثِمَّةِ ٱلْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ » (١) [م٥٥] .

٩٦٥ وَرَوَيْنَا فِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ« ٱلنَّسَائِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ » [د١٢٨ه\_ت٢٣٦٩ ، ٢٨٢٢\_ق٣٧٥ وانظر الملحق] .

## • ٥- بَابُ ٱلْحَتِّ عَلَىٰ طِيبِ ٱلْكَلاَمِ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِآمُوَّمِنِينَ ﴾ .

977\_ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱتَّقُوا ٱلنَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ. . فَبَكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ » [خ٣٥٦- ١٥٨/١٠١] .

97٧ ورَوَيْنَا فِي «صَحِيحَيْهِمَا» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « كُلُّ سُلاَمَىٰ مِنَ ٱلنَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلُّ يَوْمِ تَطْلُعُ وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « كُلُّ سُلاَمَىٰ مِنَ ٱلنَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلُّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ ٱلشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ ٱلِاثْنَيْنِ . . صَدَقَةٌ ، وَيُعِينُ ٱلرَّجُلَ فِي دَابَتِهِ فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ . . صَدَقَةٌ ، قَالَ : وَٱلْكَلِمَةُ ٱلطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وَيِكُلِّ خُطُوةٍ يَمْشِيهَا إِلَى ٱلصَّلاةِ صَدَقَةٌ ، وَيُمِيطُ ٱلْأَذَىٰ عَنِ ٱلطَّرِيقِ صَدَقَةٌ » (٢) [خ٩٨٩-١٠٠٩ . ١٠٠٩] .

قُلْتُ : ( ٱلسُّلاَمَىٰ ) بِضَمِّ ٱلسِّينِ وَتَخْفِيفِ ٱللَّامِ : أَحَدُ مَفَاصِلِ أَعْضَاءِ

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ٩٢٩ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٢٦).

ٱلْإِنْسَانِ ، وَجَمْعُهُ : سُلاَمَيَاتٌ ، بِضَمِّ ٱلسِّينِ وَفَتْحِ ٱلْمِيمِ وَتَخْفِيفِ ٱلْيَاءِ ، وَتَقَدَّمَ ضَبْطُهَا فِي أَوَائِلِ ٱلْكِتَابِ .

٩٦٨ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ ٱلْمَعْرُوفِ شَيْئاً وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ ٱلْمَعْرُوفِ شَيْئاً وَلَوْ أَنْ تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ » (١) [١٦٢٦] .

# ١ ٥- بَابُ ٱسْتِحْبَابِ بَيَانِ ٱلْكَلاَمِ وَإِيْضَاحِهِ لِلْمُخَاطَبِ

979 ـ رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ كَلاَمُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلاَماً فَصْلاً يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ (٢) [د٤٨٣٩].

٩٧٠ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ أَنسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَنَّهُ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ . . أَعَادَهَا ثَلَاثًا حَتَّىٰ تُفْهَمَ عَنْهُ ، وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مْ ثَلاثًا ) (٣) [خ ٩٥] .

#### ٢٥ ـ بَابُ ٱلْمُزَاحِ

١٩٧١ - رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ أَمُسْلِم » عَنْ أَنسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ :
 أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ لِأَخِيهِ ٱلصَّغِيرِ : « يَا أَبَا عُمَيْرٍ ؟
 مَا فَعَلَ ٱلنُّغَيْرُ ؟ » (٤) [خ٦٢٠٣ ـ ٢١٥٠] .

٩٧٢ وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَيْ: « أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ أَنَسٍ أَيْضاً: أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: « يَا ذَا ٱلأُذُنَيْنِ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ [د٥٠٠٠ ـ ت١٩٩٢].

<sup>(</sup>١) في (أ) : (طلق) .

<sup>(</sup>٢) قوله : (فصلاً ) أي : مفصولاً بعضه من بعض ؛ لبيانه ووضوحه مع اختصاره ، وحاصله : أنه لا يلتبس معناه بمعنىٰ غيره . « الفتوحات » ( ٢٩٦/٦ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم ( ٦٨٤ ) .

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (٥٥٥).

9٧٣ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابَيْهِمَا ﴾ أَيْضاً : أَنَّ رَجُلاً أَتَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ﴿ إِنِّي حَامِلُكَ عَلَىٰ وَلَدِ ٱلنَّاقَةِ ﴾ ، فَقَالَ : ﴿ إِنِّي حَامِلُكَ عَلَىٰ وَلَدِ ٱلنَّاقَةِ » ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَهَلْ تَلِدُ ٱلْإِبِلُ إِلاَّ ٱلنُّوقَ ؟ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ [د٤٩٩٨-ت١٩٩١].

٩٧٤ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالُ : قَالُ : ﴿ إِنِّي لاَ أَقُولُ إِلاَّ حَقّاً ﴾(١) ، قَالَ اللهُ عِنْهُ عَالًا عَدْ إِنِّي لاَ أَقُولُ إِلاَّ حَقّاً ﴾(١) ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت١٩٩٠] .

٩٧٥ ـ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتَّرْمُذِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تُمَارِ أَخَاكَ ، وَلاَ تُمَازِحْهُ ، وَلاَ تَعِدْهُ مَوْعِداً فَتُخْلِفَهُ » [ت١٩٩٥] .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: ٱلْمُزَاحُ ٱلْمَنْهِيُّ عَنْهُ: هُوَ ٱلَّذِي فِيهِ إِفْرَاطٌ وَيُدَاوَمُ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ ٱللْعَجَكَ وَقَسْوَةَ ٱلْقَلْبِ، وَيَشْغَلُ عَنْ ذِكْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَٱلْفِكْرِ فِي مُهِمَّاتِ اللَّهِ اللَّيْنِ، وَيَؤُولُ فِي كَثِيرٍ مِنَ ٱلْأَوْقَاتِ إِلَى ٱلْإِيْذَاءِ، وَيُورِثُ ٱلْأَحْقَادَ، وَيُسْقِطُ ٱلدِّينِ، وَيُؤرِثُ ٱلْأَحْقَادَ، وَيُسْقِطُ ٱلْمَهَابَةَ وَٱلْوَقَارَ.

فَأَمَّا مَا سَلِمَ مِنْ هَانِهِ ٱلْأُمُورِ.. فَهُوَ ٱلْمُبَاحُ ٱلَّذِي كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِي نَادِر مِنَ ٱلْأَحْوَالِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِي نَادِر مِنَ ٱلْأَحْوَالِ لِمَصْلَحَةٍ وَتَطْيِيبِ نَفْسِ ٱلْمُخَاطَبِ وَمُؤَانَسَتِهِ ، وَهَاذَا لاَ مَنْعَ مِنْهُ قَطْعاً ، بَلْ هُوَ سُنَّةٌ مُسْتَحَبَّةٌ إِذَا (٢) كَانَ بِهَاذِهِ ٱلصَّفَةِ ، فَآعْتَمِدْ مَا نَقَلْنَاهُ عَنِ ٱلْعُلَمَاءِ وَحَقَّقْنَاهُ فِي هَايَةُ مُسْتَحَبَّةٌ إِذَا (٢) كَانَ بِهَاذِهِ ٱلصَّفَةِ ، فَآعْتَمِدْ مَا نَقَلْنَاهُ عَنِ ٱلْعُلَمَاءِ وَحَقَّقْنَاهُ فِي هَائِهُ ٱلاَحْتِيَاجُ إِلَيْهِ ، وَبِٱللهِ ٱلتَّوْفِيقُ .

<sup>(</sup>١) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٢٩٧/٦ ) : ( قال ابن قتيبة : إِنما كان صلى الله عليه وسلم يمزح ؛ لأن الناس مأمورون بالتأسي به والاقتداء بهديه ، فلو ترك الطلاقة والبشاشة ولزم العبوس والقطوب. . لأخذ الناس أنفسهم بذلك علىٰ ما في مخالفة الغريزة من المشقة والعناء، فمزح ليمزحوا).

<sup>(</sup>٢) في (ج): (فإذا).

#### ٥٣ بَابُ ٱلشَّفَاعَةِ

اِعْلَمْ: أَنَّهُ تُسْتَحَبُ الشَّفَاعَةُ إِلَىٰ وُلاَةِ الْأَمْرِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَصْحَابِ الْحُقُوقِ وَالْمُسْتَوْفِينَ لَهَا مَا لَمْ تَكُنْ شَفَاعَةً فِي حَدِّ(١) أَوْ شَفَاعَةً فِي أَمْرٍ لاَ يَجُوزُ تَرْكُهُ ، كَالشَّفَاعَةِ إِلَىٰ نَاظِرٍ عَلَىٰ طِفْلٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فِي تَرْكِ بَعْضِ الْحُقُوقِ الَّيْ فِي وَلاَيَتِهِ ، فَهَاذِهِ شَفَاعَةٌ مُحَرَّمَةٌ تَحْرُمُ عَلَى الشَّافِعِ ، وتَحْرُمُ عَلَى الشَّافِعِ ، وتَحْرُمُ عَلَى الْمَشْفُوعِ إِلَيْهِ قَبُولُهَا ، وَيَحْرُمُ عَلَىٰ غَيْرِهِمَا السَّعْيُ فِيهَا إِذَا عَلِمَهَا .

وَدَلاَ قِلُ جَمِيعِ مَا ذَكَرْتُهُ ظَاهِرَةٌ فِي ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ وَأَقْوَالِ عُلَمَاءِ ٱلْأُمَّةِ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ مَّن يَشَفَعْ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَ ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَ ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفْلُ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفْلُ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفْلُ مِنْهَا وَمَان يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفْلُ مِنْهَا وَمُن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّنَةً يَكُن لَهُ كِفْلُ مِنْهِا فَي اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِينًا ﴾ .

( ٱلْمُقِيتُ ) : ٱلْمُقْتَدِرُ وَٱلْمُقَدِّرُ ، هَلْذَا قَوْلُ أَهْلِ ٱللَّغَةِ ، وَهُوَ مَحْكِيٌّ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ وَآخَرِينَ مِنَ ٱلْمُقَيتُ ) : ٱلْحَفِيظُ ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : ( ٱلْمُقِيتُ ) : ٱلْحَفِيظُ ، وَقِيلَ : ( ٱلْمُقِيتُ ) : ٱلَّذِي عَلَيْهِ قُوتُ كُلِّ دَابَّةٍ وَرِزْقُهَا ، وَقَالَ ٱلْكَلْبِيُّ : ( ٱلْمُقِيتُ ) : ٱلشَّهِيدُ ، ( الْمُقِيتُ ) : ٱلشَّهِيدُ ، وَقِيلَ : ( ٱلْمُقِيتُ ) : ٱلشَّهِيدُ ، وَهُو رَاجِعٌ إِلَىٰ مَعْنَى ٱلْحَفِيظِ . وَأَمَّا ( ٱلْكِفْلُ ) : فَهُو ٱلْحَظُّ وَٱلنَّصِيبُ .

وَأَمَّا ٱلشَّفَاعَةُ ٱلْمَذْكُورَةُ فِي ٱلآيَةِ: فَٱلْجُمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّهَا هَاذِهِ ٱلشَّفَاعَةُ ٱلمَعْرُوفَةُ ، وَهِيَ شَفَاعَةُ ٱلنَّاسِ بَعْضِهِمْ فِي بَعْضٍ ، وَقِيلَ: ٱلشَّفَاعَةُ ٱلْحَسَنَةُ: أَنْ يَشْفَعَ إِيْمَانَهُ بِأَنْ يُقَاتِلَ ٱلْكُفَّارَ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

٩٧٦ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي مُوسَى

<sup>(</sup>۱) أي : بعد رفعه للحاكم وثبوته عنده ، فلا تجوز الشفاعة في ذلك ؛ لأن الله أولىٰ بالعباد ، وقد شرع الحدود لما فيها من مصالح العباد وقطع دائرة الفساد والعناد ، ولا تنبغي الشفاعة بعد وصولها لمحلها، قال تعالىٰ : ﴿ وَلَا تَأْخُذُمُ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾ . أما قبل الرفع إلى الحاكم . . فاختار أكثر العلماء الشفاعة فيها ، إلا إن كان ممن يعظم ضرره ويكثر شره ؛ بأن يجاهر بذلك واشتهر بالتعرض له ، فلا تنبغي الشفاعة فيه ، بل ينبغي رفع ذلك إلى الحاكم ليزجر أولئك الفجرة الطغام . « الفتوحات » (٣٠٣/٦)

ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ . . أَقْبَلَ عَلَىٰ جُلَسَائِهِ فَقَالَ : « ٱشْفَعُوا . . تُؤْجَرُوا ، وَيَقْضِي ٱللهُ عَلَىٰ لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ » ، وَفِي رِوَايَةٍ : « مَا شَاءَ » [خ١٤٣٢\_م٢١٢٧] .

9٧٧ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ وَزَوْجِهَا قَالَ : ( قَالَ لَهَا ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَوْ رَاجَعْتِيهِ ؟ »(١) قَالَتْ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : « إِنَّمَا أَشْفَعُ » ، قَالَتْ : لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ ) [خ٣٨٣] .

٩٧٨ وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ " عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : ( لَمَّا قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِسْنِ بْنِ حُدِيْفَةَ بْنِ بَدْرٍ . . نَزَلَ عَلَى ٱبْنِ أَخِيهِ ٱلْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ ، وَكَانَ مِنَ ٱلنَّهَ وَسُنَ النَّهَ عَنْهُ ، فَقَالَ عُييْنَةُ : يَا بْنَ أَخِي ؛ لَكَ وَجْهُ عِنْدَ اللَّذِينَ يُدْنِيهِمْ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، فَقَالَ عُييْنَةُ : يَا بْنَ أَخِي ؛ لَكَ وَجْهُ عِنْدَ هَلَا اللَّهُ مِيرِ فَٱسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ ، فَآسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ ، فَلَمَّا دَخَلَ . قَالَ : هَلَذَا (٢) ٱلْأَمْمِيرِ فَٱسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ ، فَآسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ ، فَلَمَّا دَخَلَ . قَالَ : هِيْ يَنَا بِالْعَدْلِ ، فَلَمَّا وَخَلَ . قَالَ : هِيْ يَنَا بْنَ ٱلْخَطَّابِ ؛ فَوَٱللهِ مَا تُعْطِينَا ٱلْجَزْلَ ، وَلاَ تَحْكُمُ بَيْنَنَا بِٱلْعَدْلِ ، فَعَضِبَ عُمَرُ حَتَّىٰ هَمَّ أَنْ يُوقِعَ بِهِ ، فَقَالَ ٱلْحُرُّ : يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؛ إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لِنَبِيّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْنُ إِلْلُمُ فِي وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ، فَوَٱللهِ ؛ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِينَ تَلاَهَا عَلَيْهِ آَنَ ، وَكَانَ وَقَافاً هَلَا لَكُ كِتَابِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ) (٤) [خ٢٤٤] .

<sup>(</sup>۱) كذا في النسخ ، وفي « البخاري » : (لو راجعته ) ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « الفتح » ( ٤٠٩/٩ ) : (كذا في الأصول بمثناة واحدة ، ووقع في رواية ابن ماجه : « لو راجعتيه » بإثبات تحتانية ساكنة بعد المثناة ، وهي لغة ضعيفة ) .

<sup>(</sup>۲) لفظة : (هذا) زيادة من (ج) و(د) .

<sup>(</sup>٣) لفظة : (عليه) زيادة من (ج) و(د).

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم ( ٩٣٤ ) .

### ٤ ٥ ـ بَابُ ٱسْتِحْبَابِ ٱلتَّبْشِيرِ وَٱلتَّهْنِئَةِ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَنَادَتُهُ ٱلْمُلَتَهِكَةُ وَهُو قَايَهُمُ يُصَلِّى فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَ ٱللهَ يُبَشِّرُكَ : ﴿ وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَبَشَرْنَاهُ بِعُلَامٍ حَلِيهٍ ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَبَشَرْنَاهُ بِعُلَامٍ حَلِيهٍ ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَبَشَرْنَاهُ بِعُلَامٍ حَلِيهٍ ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَبَشَرْنَاهُ بِعُلَامٍ حَلِيهٍ ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ فَالُواْ لَا تَعَالَىٰ : ﴿ وَالْمَأْتُهُ وَاللّهِ عَلِيهٍ ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَالْمَأْتُهُ وَاللّهُ وَعَلَىٰ إِللّهُ وَمِن وَمِن فَيْلُم عَلِيهٍ ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَاللّهُ وَمِن وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِن وَمِن وَمِن وَمِن وَمِن وَمَالًا لَهُ عَلَيْهُ وَمِن وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَاللّهُ اللّهِ عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن وَمَالًا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللّهُ عَلَاهُ وَعَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَامُ وَعَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا تَعَالَىٰ : ﴿ وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ مُنْ أَلْمُومُ مِنْ عَنْ أَلْهُ وَمِ مُنْ وَيَعْمُونُ وَجَنّتُ مُؤْمِ وَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ وَمُ مَنْ اللّهُ وَمِنْ وَاللّهُ وَمِنْ وَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمُ وَاللّهُ وَلَا لَا عَالَىٰ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَا

وَأَمَّا ٱلْأَحَادِيثُ ٱلْوَارِدَةُ فِي ٱلْبِشَارَةِ. . فَكَثِيرَةٌ جِدًّا فِي ٱلصَّحِيحِ مَشْهُورَةٌ ، فَكَثِيرَةٌ جِدًّا فِي ٱلصَّحِيحِ مَشْهُورَةٌ ، فَمنْهَا :

حَدِيثُ تَبْشِيرِ خَدِيجَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا بِبَيْتٍ فِي ٱلْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لاَ نَصَبَ فِيهِ وَلاَ صَخَبَ [خ٣٨٦-م٣٨١] .

٩٧٩ وَمِنْهَا : حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، ٱلْمُخْرَّجُ فِي هَالَّ وَالسَّحِيحَيْنِ » فِي قِصَّةِ تَوْبَتِهِ قَالَ : سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحٍ يَقُولُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ : يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكِ ؛ أَبْشِرْ ، فَذَهَبَ ٱلنَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا ، وَٱنْظُلَقْتُ ٱتَأَمَّمُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَلَقَّانِي ٱلنَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً يُهَنِّتُونِي بِٱلتَّوْبَةِ ، وَيَقُولُونَ : لِيَهْنِكَ تَوْبَةُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَلَقَّانِي ٱلنَّاسُ فَوْجاً فَوْجاً يُهنِّتُونِي بِٱلتَّوْبَةِ ، وَيَقُولُونَ : لِيَهْنِكَ تَوْبَةُ ٱللهِ عَلَيْهِ مَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ لَيْهِ نَعْبَدُ مَا يَاللَّهُ مَلَيْهِ مَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ مَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا لَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

وَسَلَّمَ حَوْلَهُ ٱلنَّاسُ ، فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ يُهَرْوِلُ حَتَّىٰ صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي ـ فَكَانَ كَعْبٌ ! فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . . قَالَ وَهُو يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ ٱلسُّرُورِ : « أَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أَمُنْكَ » (١) [خ٤١٨] .

## ٥٥ ـ بَابُ جَوَازِ ٱلتَّعَجُّبِ بِلَفْظِ ٱلتَّسْبِيحِ وَٱلتَّهْلِيلِ وَنَحْوِهِمَا (٢)

٩٨٠ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَهُ وَهُوَ جُنُبٌ ، فَٱنْسَلَّ فَذَهَبَ فَآغْتَسَلَ ، فَتَفَقَّدَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا جَاءَ . قَالَ : « أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟ » ، قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّىٰ هُرَيْرَةَ ؟ » ، قَالَ : « سُبْحَانَ ٱللهِ ! إِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ » (٣) [خ٢٨٣ ـ ٢٧١] .

٩٨١ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : ( أَنَّ ٱمْرَأَةً سَأَلَتِ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ غُسْلِهَا مِنَ ٱلْحَيْضِ ، فَأَمَرَهَا كَيْفَ تَغْتَسِلُ ؛
 قَالَ : « خُذِي فِرْصَةً مِنْ مِسْكِ فَتَطَهَّرِي بِهَا » ، قَالَتْ : كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا ؟ قَالَ :

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٧١٢).

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٣١٨/٦ ) : ( وللتعجب عبارات كثيرة واردة في الكتاب والسنة وكلام العرب ، فمن الكتاب قوله تعالىٰ : ﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّهِ وَكُنتُم مُ أَمَوْتَا فَأَخْيَكُم ﴾ ، ومن السنة أحاديث الباب ، ومن كلام العرب قولهم : « لله دره فارساً » ، وإنما لم يبوَّب في النحو لما عدا صيغتي : « ما أفعله » و« أفعل به » ؛ لأن ما عداهما لم يدل على التعجب بالوضع ، بل بالقرينة ، كما في « التصريح » للشيخ خالد الأزهري ) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٣٠٢/٦ ) : ( في الحديث استحباب احترام أهل الفضل وأن يوقرهم جليسهم ومصاحبهم ، فيكون على أكمل الهيئات ، وأحسن الصفات ، وقد استحب العلماء لطالب العلم أن يحسن حاله عند مجالسة شيخه ، فيكون متطهراً متنظفاً بإزالة الشعور المأمور بإزالتها ، وقص الأظفار ، وإزالة الروائح المكروهة ، وغير ذلك . وفي الحديث من الآداب : أن العالم إذا رأى من تابعه أمراً يخاف عليه فيه خلاف الصواب . سأله عنه ، وقال له صوابه ، وبين له حكمه ) .

« تَطَهَّرِي بِهَا » ، قَالَتْ : كَيْفَ ؟ قَالَ : « سُبْحَانَ ٱللهِ! تَطَهَّرِي » ، فَٱجْتَذَبْتُهَا إِلَيَّ فَقُلْتُ : تَتَبَّعِي أَثَرَ ٱلدَّم ) [خ٣١٢\_ ٣٢٢] .

قُلْتُ : هَاذَا لَفْظُ إِحْدَىٰ رِوَايَاتِ ٱلْبُخَارِيِّ ، وَبَاقِيهَا وَرِوَايَاتُ مُسْلِمٍ بِمَعْنَاهُ ، وَ( ٱلْمِسْكُ ) بِكَسْرِ ٱلْمِيمِ ، وَ( ٱلْمِسْكُ ) بِكَسْرِ ٱلْمِيمِ ، وَ( ٱلْمِسْكُ ) بِكَسْرِ ٱلْمِيمِ ، وَهُوَ : ٱلْفِرْصَةُ ، وَٱلْمُرَادُ : ٱلْجِلْدُ ، وَقِيلَ : وَهُوَ : ٱلْطِيبُ ٱلْمَعْرُوفُ ، وقِيلَ : ٱلْمِيمُ مَفْتُوحَةٌ ، وَٱلْمُرَادُ : ٱلْجِلْدُ ، وَقِيلَ : أَقُوالٌ كَثِيرَةٌ ، وَٱلْمُخْتَارُ : أَنَّهَا تَأْخُذُ قَلِيلاً مِنْ مِسْكِ فَتَجْعَلُهُ فِي قُطْنَةٍ أَوْ صُوفَةٍ أَوْ جُوفَةٍ أَوْ يَحْوِهَا وَتَجْعَلُهُ فِي ٱلْفَرْجِ ؛ لِتُطَيِّبَ ٱلْمَحَلَّ وَتُزِيلَ ٱلرَّائِحَةَ ٱلْكَرِيهَةَ ، وَقِيلَ : إِنَّ ٱلْمَطْلُوبَ مِنْهُ إِسْرَاعُ عُلُوقِ ٱلْوَلَدِ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

٩٨٢ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ أُخْتَ ٱلرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَاناً ، فَأَخْتَصَمُوا إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « ٱلْقِصَاصَ ٱللهِ ؛ أَتَفْتَصُ مِنْ فُلاَنَةَ وَٱللهِ لاَ يُقْتَصُ مِنْ فُلاَنَةَ وَٱللهِ لاَ يُقْتَصُ مِنْهَا ؟! فَقَالَ ٱللهِ يَا أُمُّ ٱلرُّبَيِّعِ! لاَ يُقْتَصُ مِنْهَا ؟! فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سُبْحَانَ ٱللهِ يَا أُمَّ ٱلرُّبَيِّعِ! لاَ يُقْتَصُ مِنْهَا ؟! وَقَالَ ٱلنَّهِ يَا أُمَّ ٱلرُّبَيِّعِ! اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « سُبْحَانَ ٱللهِ يَا أُمَّ ٱلرُّبَيِّعِ!

قُلْتُ : أَصْلُ ٱلْحَدِيثِ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ »(١) ، وَلَلْكِنَّ هَلْذَا ٱلْمَذْكُورَ لَفْظُ مُسْلِمٍ ، وَهُوَ غَرَضُنَا هُنَا . وَ( ٱلرُّبَيِّعُ ) بِضَمِّ ٱلرَّاءِ ، وَفَتْحِ ٱلْبَاءِ ٱلْمُوَحَّدَةِ ، وَكَسْرِ ٱلْيَاءِ ٱلْمُشَدَّدَة .

٩٨٣ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ٱلْحُصَيْنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيثِهِ ٱلطَّوِيلِ فِي قِصَّةِ ٱلْمَرْأَةِ ٱلَّتِي أُسِرَتْ ، فَٱنْفَلَتَتْ وَرَكِبَتْ نَاقَةَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا ٱللهُ تَعَالَىٰ. . لَتَنْحَرَنَّهَا ، فَجَاءَتْ ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : « سُبْحَانَ ٱللهِ! بِئْسَ مَا جَزَتْهَا » [م ١٦٤١] .

<sup>(</sup>١) أخرجه « البخاري » ( ٢٧٠٣ ) .

٩٨٤ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِ ٱلِاسْتِئْذَانِ : أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ . . . ٱلْحَدِيثَ ، وَفِي آخِرِهِ : ( " يَا بْنَ ٱلْخَطَّابِ ؛ لاَ تَكُونَنَّ عَذَاباً عَلَىٰ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»، قَالَ: سُبْحَانَ ٱللهِ إِنَّمَا سَمِعْتُ شَيْئاً فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَثَبَّتَ) (١) [م١٥١].

٩٨٥ - وَرَوَيْنَا فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » فِي حَدِيثِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ سَلاَمٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ٱلطَّوِيلِ لَمَّا قِيلَ : ( سُبْحَانَ ٱللهِ! مَا يَنْبَغِي لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَعْلَمْ . . . ) وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ [خ٣٨٦ - ٢٤٨٤] .

## ٥- بَابُ ٱلْأَمْرِ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّهْيِ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ (٢)

هَاذَا ٱلْبَابُ أَهَمُ ٱلْأَبْوَابِ ، أَوْ مِنْ أَهَمِّهَا ؛ لِكَثْرَةِ ٱلنُّصُوصِ ٱلْوَارِدَةِ فِيهِ ، لِعِظَمِ مَوْقِعِهِ وَشِدَّةِ ٱلاَهْتِمَامِ بِهِ ، وَكَثْرَةِ تَسَاهُلِ أَكْثَرِ ٱلنَّاسِ فِيهِ ، وَلاَ يُمْكِنُ

<sup>(</sup>۱) في (ج): (أتثبت)، وقد تقدم برقم (۷۱۷). وقال الإمام النووي رحمه الله تعالىٰ في «شرح مسلم» (۱۳۱/۱٤): (احتج بهاذا الحديث من يقول بعدم صحة خبر الواحد، وزعم أن عمر رضي الله عنه ردَّ حديث أبي موسىٰ هاذا؛ لكونه خبر واحد، وهاذا مذهب باطل، وقد أجمع من يعتد به على الاحتجاج بخبر الواحد ووجوب العمل به، وإنما خاف عمر مسارعة الناس إلى القول على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقول عليه بعض المبتدعين أو الكاذبين أو المنافقين ونحوهم ما لم يقل، وأن كل من وقعت له قضية وضع فيها حديثاً على النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد سد الباب خوفاً من غير أبي موسىٰ، لا شكاً في رواية أبي موسىٰ ؛ فإنه عند عمر أجل من أن يظن به أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فإن مَن دون أبي موسىٰ إذا رأى هاذه القضية أو بلغته وكان في قلبه مرض، أو أراد وضع حديث. خاف وامتنع من وضع الحديث والمسارعة إلى الرواية من غير يقين).

<sup>(</sup>٢) قال الإِمام النووي رحمه الله تعالىٰ في «شرح مسلم» ( ٢ / ٢٢) : ( وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، ووجوبه بالشرع لا بالعقل ، ثم هو فرض كفاية تارة وفرض عين أخرى . قال العلماء : ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه ، بل يجب عليه فعله ، فإن الذكرىٰ تنفع المؤمنين ، وعليه الأمر والنهي لا القبول ، ثم لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلاً ما يأمر به مجتنباً ما ينهىٰ عنه ، بل يجب عليه شيئان : أن يأمر نفسه وينهاها ، ويأمر غيره وينهاه ، فإذا أخل بأحدهما . كيف يباح له الإخلال بالآخر ؟ ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات ، بل ذلك جائز لكحاد المسلمين ) .

ٱسْتِقْصَاءُ مَا فِيهِ هُنَا ، لَكِنْ لاَ نُخِلُّ بِشَيْءٍ مِنْ أُصُولِهِ ، وَقَدْ صَنَّفَ ٱلْعُلَمَاءُ فِيهِ مُتَفَرِّقَاتٍ ، وَقَدْ جَمَعْتُ قِطْعَةً مِنْهُ فِي أَوَائِلِ « شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ » ، وَنَبَّهْتُ فِيهِ عَلَىٰ مُهِمَّاتٍ لاَ يُسْتَغْنَىٰ عَنْ مَعْرِفَتِهَا .

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَوَأْمُ بِٱلْعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُعُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُعُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِأَلْمُعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكَرِ ﴾ ، وقالَ تَعَالَىٰ : ﴿ كَانُوا لَا يَتَنَاهُونَ عَن مُنكَرِ مَا فَكُونَ عَن مُنكُونَ كَانُوا يَقْعَلُونَ اللّهُ اللّهُ وَيَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

٩٨٦ وَرَوَيْنَا فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَراً.. فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ (١) ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ.. فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ.. فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ ٱلْإِيْمَانِ » [٩٤].

٩٨٧ ـ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ لَتَأْمُرُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ، وَلَتَنْهَوُنَّ عَلَيْكُمْ عِقَاباً مِنْهُ ، ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٢١٦٩] .

٩٨٨ وَرَوَيْنَا فِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ« ٱلنَّسَائِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ ؟ إِنَّكُمْ تَقْرَؤُونَ هَاذِهِ ٱلآيَةَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنَفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا

 <sup>(</sup>۱) ظاهر الأمر بتغييره يقتضي وجوبه مطلقاً قدر أو لم يقدر ، والتحقيق : وجوبه مع القدرة عليه والأمن علىٰ نفسه ، ولم تعارض مصلحة الإنكار مفسدة راجحة أو مساوية ، وإلا. . فهو معذور والمكلف غيره . « الفتوحات » ( ٦/ ٣٣١ ) .

اَهْتَكَيْتُمْ ﴾ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوُا الظَّالِمَ وَلَمْ (١) يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ . . أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ ﴾ [د٣٣٨- ٢٠٥٧- سك١٠٩٢ ف ٢٠٠٥] .

قُلْتُ : وَٱلْأَحَادِيثُ فِي ٱلْبَابِ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ ، وَهَاذِهِ ٱلآيَةُ ٱلْكَرِيمَةُ مِمَّا يَغْتَرُّ بِهَا كَثيرٌ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ، وَيَحْمِلُونَهَا عَلَىٰ غَيْرِ وَجْهِهَا ، بَلِ ٱلصَّوَابُ فِي مَعْنَاهَا : أَنْكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ مَا أُمِرْتُمْ بِهِ. . فَلاَ يَضُرُّكُمْ ضَلاَلَةُ مَنْ ضَلَّ ، وَمِنْ جُمْلَةِ مَا أُمِرُول فِ وَٱلنَّهِي عَنِ ٱلْمُنْكَرِ ، وَٱلآيَةُ قَرِيبَةُ ٱلْمَعْنَىٰ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾ .

وَٱعْلَمْ: أَنَّ ٱلْأَمْرَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّهْيَ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ لَهُ شُرُوطٌ وَصِفَاتٌ مَعْرُوفَةٌ لَيْسَ هَلْذَا مَوْضِعَ بَسْطِهَا ، وَأَحْسَنُ مَظَانِّهَا : « إِحْيَاءُ عُلُومِ ٱلدِّينِ » ، وَقَدْ أَوْضَحْتُ مُهِمَّاتِهَا فِي « شَرْحِ مُسْلِمٍ » [٢١/٢] ، وَبِٱللهِ ٱلتَّوْفِيقُ (٢) .

<sup>(</sup>١) في (ج): (فلم).

 <sup>(</sup>۲) في هامش ( ب ) : ( بلغ الولد أبو العباس \_ وفقه الله تعالىٰ \_ سماعاً ومقابلة بقراءته وضبطه . كتبه ابن
 العطار ) .

# ١٨ ـ كِتَابُ حِفْظِ ٱللِّسَانِ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبُ عَتِيدٌ ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴾ وَقَدْ ذَكَرْتُ مَا يَسَّرَ ٱللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مِنَ ٱلْأَذْكَارِ ٱلْمُسْتَحَبَّةِ وَنَحْوِهَا مِمَّا سَبَقَ ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَضُمَّ إِلَيْهَا مَا يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ مِنَ ٱلْأَلْفَاظِ ؛ لِيَكُونَ ٱلْكِتَابُ جَامِعاً لِأَحْكَامِ ٱلْأَلْفَاظِ ؛ لِيكُونَ ٱلْكِتَابُ جَامِعاً لِأَحْكَامِ ٱلْأَلْفَاظِ ، وَمُبَيِّنًا أَقْسَامَهَا ، فَأَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ مَقَاصِدَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ مَعْرِفَتِهَا كُلُّ مُتَديِّن ، وَأَكْثَرُ مَا أَذْكُرُهُ مَعْرُوفَ ، فَلِهَالَذَا أَتْرُكُ ٱلْأَدِلَةَ فِي أَكْثَرِهِ ، وَبِاللهِ ٱلتَّوْفِيقُ .

فَكُمُّ أَنُّ [في حفظ اللسان عن جميع الكلام إلا عند ظهور المصلحة] :

إَعْلَمْ أَنَّهُ يَنْبَغِي لِكُلِّ مُكَلَّفٍ أَنْ يَحْفَظَ لِسَانَهُ عَنْ جَمِيعِ ٱلْكَلاَمِ إِلاَّ كَلاَماً تَظْهَرُ ٱلْمَصْلَحَةِ.. فَٱلسُّنَةُ: ٱلْإِمْسَاكُ عَنْهُ ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْجَرُ ٱلْكَلاَمُ ٱلْمُبَاحُ إِلَىٰ حَرَامٍ أَوْ مَكْرُوهٍ ، بَلْ هَلْذَا كَثِيرٌ أَوْ غَالِبٌ فِي ٱلْعَادَةِ ، وَٱلسَّلاَمَةُ لاَ يَعْدِلُهَا شَيْءٌ .

٩٩٠ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ . . فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ » [خ۲۰۱۸ م ٤٤] .

قُلْتُ : فَهَاذَا ٱلْحَدِيثُ ٱلْمُتَّفَقُ عَلَىٰ صِحَّتِهِ نَصُّ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَنْبَغِي أَلاَّ يَتَكَلَّمَ اللَّهَ إِلاَّ إِذَا كَانَ ٱلْكَلاَمُ خَيْراً ، وَهُوَ ٱلَّذِي ظَهَرَتْ لَهُ مَصْلَحَتُهُ ، وَمَتَىٰ شَكَّ فِي ظُهُورِ إِلاَّ إِذَا كَانَ ٱلْكَلاَمُ خَيْراً ، وَهُوَ ٱلَّذِي ظَهَرَتْ لَهُ مَصْلَحَتُهُ ، وَمَتَىٰ شَكَّ فِي ظُهُورِ ٱلْمَصْلَحَةِ . . فَلاَ يَتَكَلَّمُ ، وَقَدْ قَالَ ٱلْإِمَامُ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : ( إِذَا أَرَادَ ٱلْمَصْلَحَة . . فَكَلَّمَ ، وَإِنْ الْكَلاَمَ . . فَعَلَيْهِ أَنْ يُفَكِّرَ قَبْلَ كَلاَمِهِ ، فَإِنْ ظَهَرَتِ ٱلْمَصْلَحَةُ . . تَكَلَّمَ ، وَإِنْ شَكَادً . . لَمْ يَتَكَلَّمُ حَتَّىٰ تَظْهَرَ ) .

991 وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ؛ أَيُّ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ » [خ۱۱- ۲۵] .

٩٩٢ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رَجُلَيْهِ وَمَا بَيْنَ رَجُلَيْهِ . . أَضْمَنْ لَهُ ٱلْجَنَّةَ » [خ٤٧٤] .

99٣ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ ٱلْعَبْدَ يَتَكَلَّمُ بِٱلْكَلِمَةِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا . يَزِلُّ ( ) بِهَا إِلَى ٱلنَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ » ، وَفِي مَا يَتَبَيَّنُ فِيهَا . . يَزِلُّ ( ) بِهَا إِلَى ٱلنَّارِ أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ ( خَلْمِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ [خ ٢٩٨٧] . وَوَايَةِ ٱلْبُخَارِيِّ : « أَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ ٱلْمَشْرِقِ » مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ ٱلْمَغْرِبِ [خ ٢٩٨٧] .

وَمَعْنَىٰ ﴿ يَتَبَيَّنُ ﴾ : يُفَكِّرُ فِي أَنَّهَا خَيْرٌ أَمْ لاً .

994 وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱلْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِٱلْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ ٱللهِ تَعَالَىٰ مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً . . يَرْفَعُ ٱللهُ تَعَالَىٰ بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ ٱلْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِٱلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ ٱللهِ تَعَالَىٰ لاً يُلْقِي لَهَا بَالاً . . يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ » [خ٧٨٤] .

قُلْتُ : كَذَا فِي أُصُولِ « ٱلْبُخَارِيِّ » : « يَرْفَعُ ٱللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ » ، وَهُوَ

<sup>(</sup>١) في (ج) : (ينزل).

<sup>(</sup>Y) قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في « التمهيد » ( ١٩ / ٥١ ) : ( لا أعلم خلافاً في قوله صلى الله عليه وسلم في هاذا الحديث : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة » أنها الكلمة عند السلطان الجائر الظالم ليرضيه بها فيما يسخط الله عز وجل ، ويزين له باطلاً يريده ؛ من إراقة دم ، أو ظلم مسلم ، ونحو ذلك مما ينحط به في حبل هواه ، فيبعد من الله وينال سخطه ، وكذلك الكلمة التي يرضي بها الله عز وجل عند السلطان ليصرفه عن هواه ويكفه عن معصية يريدها ، يبلغ بها أيضاً من الله رضواناً لا يحسبه ، والله أعلم . وهاكذا فسره ابن عيينة وغيره ، وذلك بين في هاذه الرواية وغيرها ) .

صَحِيحٌ ؛ أَيْ : دَرَجَاتِهِ ، أَوْ يَكُونُ تَقْدِيرُهُ : يَرْفَعُهُ ، وَ( يُلْقِي ) : بِٱلْقَافِ .

990 وَرَوَيْنَا فِي « مُوطَّأِ ٱلْإِمَامِ مَالِكِ » ، وَكِتَابَيِ : « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ ابْنِ مَاجَهْ » عَنْ بِلاَلِ بْنِ ٱلْحَارِثِ ٱلْمُزَنِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱلرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِٱلْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ ٱللهِ تَعَالَىٰ مَا كَانَ يَظُنُّ أَنْ تَبْلُغَ مَا بَلَغَتْ . يَكْتُبُ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَهُ بِهَا رِضْوَانَهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ ٱلرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ مِنَا بَلَغَتْ . يَكْتُبُ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ ٱلرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ مِنْ سَخَطِ ٱللهِ تَعَالَىٰ لَهُ بِهَا رِضُوانَهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَهُ بِهَا رَضُوانَهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَهُ بِهَا رَضُوانَهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَهُ بِهَا رَضُوانَهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَهُ بِهَا رَضُوانَهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ ، وَإِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَهُ بَعَالَىٰ لَهُ عَمَا بَلَغَتْ . . يَكْتُبُ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَهُ بِهَا لَا ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [ط٢/ ٩٨٥٠] بِهَا سَخَطَهُ إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَاهُ » ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [ط٢/ ٩٨٥- و٢٣١] .

٩٩٦ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱلنَّسَائِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهُ » عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ حَدِّنْنِي بِأَمْرٍ أَعْتَصِمُ بِهِ ، قَالَ : « قُلْ رَبِّيَ ٱللهُ ثُمَّ ٱسْتَقِمْ » ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيٌ ، قَالَ : « قَلْ رَبِّيَ ٱللهُ ثُمَّ آسْتَقِمْ » ، قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيٌ ، فَأَخَذَ بِلِسَانِ نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ : « هَلذَا » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَيَّ وَسَعِيحٌ [ت ٢٤١٠ ـ ق ١١٤٢ ـ ق ٢٩٧٣] .

99٧- وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تُكْثِرُوا ٱلْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ ٱلْكَلاَمَ بِغَيْرِ ذِكْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ ٱلْكَلاَمِ بِغَيْرِ ذِكْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ ، وَإِنَّ أَبْعَدَ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱللهِ تَعَالَىٰ . . ٱلْقَاسِي » [ت ٢٤١١] .

٩٩٨ - وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ وَقَاهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ . . دَخَلَ ٱلْجَنَّةَ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٢٤٠٩] .

٩٩٩ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ :
 يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ مَا ٱلنَّجَاةُ ؟ قَالَ : « أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ ،

وَٱبْكِ عَلَىٰ خَطِيتَتِكَ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٢٤٠٦] .

١٠٠٠ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا أَصْبَحَ ٱبْنُ آدَمَ. . فَإِنَّ ٱلأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ ٱللِّسَانَ فَتَقُولُ : ٱتَّقِ ٱللهَ فِينَا ؛ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِكَ ، فَإِنِ ٱسْتَقَمْتَ . . ٱسْتَقَمْنَا ، وَإِنِ ٱعْوَجَجْتَ . ٱتْقَمَّنَا ، وَإِنِ ٱعْوَجَجْتَ . ٱعْوَجَجْنَا »(١) [تـ٧٤٠٧] .

١٠٠١ ـ وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَيِ : « ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كُلُّ كَلاَمِ ٱبْنِ آدَمَ عَلَيْهِ لاَ لَهُ ، إِلاَّ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْراً للهِ تَعَالَىٰ » [ت٢٤١٢ ـ ٣٩٧٤] .

١٠٠٧ - وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيُ » عَنْ مُعَاذِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يا رَسُولَ ٱللهِ ؟ أَخْبِرْنِي بِعَمَلِ يُدْخِلُنِي ٱلْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ ٱلنَّارِ ، قَالَ : « لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسَّرَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ : تَعْبُدُ ٱللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسَّرَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ : تَعْبُدُ ٱللهَ لاَ تَشْرِكُ بِهِ سَيْئًا ، وَتُعِيمُ ٱلصَّلاَةَ ، وَتُورِي ٱلزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحْجُ ٱلْبَيْتِ » ، ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ أَدُلُكَ عَلَىٰ أَبْوَابِ ٱلْخَيْرِ ؟ : ٱلصَّوْمُ جُنَةٌ ، وَٱلصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ ٱلْخَطِيئَةَ وَالْعَدِيمُ النَّارَ ، وَصَلاَةُ ٱلرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ ٱللَّيْلِ » ، ثُمَّ تَلاَ : « أَلاَ أَخْبِرُكَ بِرَأْسِ ٱلْأَمْرِ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ، ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ ٱلأَمْرِ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ ﴾ حَتَّىٰ بَلَغَ ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ، ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ ٱلْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرُوةٍ سَنَامِهِ ؟ » قُلْتُ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسُ ٱلأَمْرِ فَعُمُودُهُ وَوَمُ سَنَامِهِ ؟ » قُلْتُ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكَ مِلَاكُ هُ بَهُ اللهُ أَنْ كُلّهِ ؟ » قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ ثُمَّ قَالَ : « كُفَّ عَلَيْكَ هَلَتُ ؛ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ : « فَلَيْكَ فَا رَبُولُ كُلُهُ وَالَ اللهُ وَلِكَ كُلُهُ وَالْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَوْلُهُ أَلْهُ وَالْمَلَاقُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) كذا في (ج) بزيادة : (وذكر البغوي رحمه الله في «شرح السنة » [٤١٢٥] هـُـذا الحديث ولفظه : « فإِن الأعضاء كلها تكفر للسان » بلامين في أول اللسان ، وقال معناه : تذل وتخضع ، وهـُـذا يظهر معنى الحديث ، والله أعلم ) . وهـُـذه الزيادة في هامش (أ) وأشار عليها بأنها حاشية .

« ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! وَهَلْ يَكُبُّ ٱلنَّاسَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ ٱلْسِنَتِهِمْ ؟! »(١) قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [ت٢٦١٦] .

قُلْتُ : ( ٱلذُّرْوَةُ ) بِكَسْرِ ٱلذَّالِ ٱلْمُعْجَمَةِ وَضَمِّهَا ، وَهِيَ : أَعْلاَهُ .

١٠٠٣ وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَي « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ ٱللَّهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ ٱلْمَرْءِ . . تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ » حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٢٣١٧ ق ٢٣٩٧] .

١٠٠٤ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ صَمَتَ . . نَجَا » إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ لِأُبيِّنَهُ لِكُونِهِ مَشْهُوراً [ت٢٥٠١ وانظر الملحق] .

وَٱلْأَحَادِيثُ ٱلصَّحِيحَةُ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْتُهُ كَثِيرَةٌ ، وَفِيمَا أَشَرْتُ بِهِ كِفَايَةٌ لِمَنْ وُفِّقَ ، وَفِيمَا أَشَرْتُ بِهِ كِفَايَةٌ لِمَنْ وُفِّقَ ، وَسَيَأْتِي \_ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ \_ فِي ( بَابِ ٱلْغِيبَةِ ) جُمَلٌ مِنْ ذَلِكَ ، وَبِٱللهِ ٱلتَّوْفِيقُ .

وَأَمَّا ٱلآَثَارُ عَنِ ٱلسَّلَفِ وَغَيْرِهِمْ فِي هَلْذَا ٱلْبَابِ. . فَكَثِيرَةٌ ، وَلاَ حَاجَةَ إِلَيْهَا مَعَ مَا سَبَقَ ، لَكِنْ نُنَبَّهُ عَلَىٰ عُيُونٍ مِنْهَا .

بَلَغَنَا : أَنَّ قُسَّ بْنَ سَاعِدَةَ وَأَكْثَمَ بْنَ صَيْفِي ٱجْتَمَعَا ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : كَمْ وَجَدْتَ فِي ٱبْنِ آدَمَ مِنَ ٱلْعُيُوبِ ؟ فَقَالَ : هِيَ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَىٰ ، وَٱلَّذِي كَمْ وَجَدْتُ خَصْلَةً إِنِ ٱسْتَعْمَلَهَا . سَتَرَتِ ٱلْعُيُوبِ كُلَّهَا ، قَالَ : مِنْظُ ٱللِّسَانِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٣٦٦/٦ ) : ( والحصر في ذلك إضافي ؛ إذ من الناس من يكبه عمله لا كلامه ، للكن خرج ذلك مخرج المبالغة في تعظيم جرم اللسان ، نحو : « الحج عرفة » أي : معظمه ذلك ، كما أن معظم أسباب النار الكلام ، كالكفر والغيبة والنميمة ونحوها ، ولأن الأعمال يقارنها الكلام غالباً ، فله حصة في ترتب الجزاء عليه عقلاً وثواباً ) .

 <sup>(</sup>٢) لأن العيوب إنما تبدو بالتنقيب والتفتيش ، وذلك إنما يكون عند إرسال الإنسان لسانه بما لا يعني ، =

وَرَوَيْنَا عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ٱلْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( مَنْ عَدَّ كَلاَمَهُ مِنْ عَمَلِهِ. . قَلَّ كَلاَمُهُ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ )(١) .

وَقَالَ ٱلْإِمَامُ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ لِصَاحِبِهِ ٱلرَّبِيعِ : ( يَا رَبِيعُ ؛ لاَ تَتَكَلَّمْ فِيمَا لاَ يَعْنِيكَ ؛ فَإِنَّكَ إِذَا تَكَلَّمْتَ بِٱلْكَلِمَةِ . . مَلَكَتْكَ وَلَمْ تَمْلِكْهَا ) .

١٠٠٥ وَرَوَيْنَا عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( مَا مِنْ شَيْءِ أَحَقُ بِٱلسَّجْنِ مِنَ ٱللِّسَانِ ) (٢) .

وَقَالَ غَيْرُهُ : مَثَلُ ٱللِّسَانِ مَثَلُ ٱلسَّبُعِ ؛ إِنْ لَمْ تُوثِقْهُ. . عَدَا عَلَيْكَ .

وَرَوَيْنَا عَنِ ٱلْأُسْتَاذِ أَبِي ٱلْقَاسِمِ ٱلْقُشَيْرِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي « رِسَالَتِهِ » ٱلْمَشْهُورَةِ السَّكُوتُ فِي وَقْتِهِ صِفَةُ ٱلرِّجَالِ ، وَٱلسُّكُوتُ فِي وَقْتِهِ صِفَةُ ٱلرِّجَالِ ، كَمَا أَنَّ ٱلنُّطْقَ فِي مَوْضِعِهِ أَشْرَفُ ٱلْخِصَالِ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ (٣) أَبَا عَلِيٍّ ٱلدَّقَاقَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ : مَنْ سَكَتَ عَنِ ٱلْحَقِّ . فَهُوَ شَيْطَانٌ أَخْرَسُ ، قَالَ : فَأَمَّا رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ : مَنْ سَكَتَ عَنِ ٱلْحَقِّ . فَهُو شَيْطَانٌ أَخْرَسُ ، قَالَ : فَأَمَّا إِيْنَارُ أَصْحَابِ ٱلْمُجَاهَدَةِ ٱلسُّكُوتَ . فَلِمَا عَلِمُوا [مَا] فِي ٱلْكَلاَمِ مِنَ ٱلآفَاتِ ، ثُمَّ إِيْنَارُ أَصْحَابِ ٱلْمُخَاهِدَةِ ٱلسُّكُوتَ . فَلِمَا عَلِمُوا [مَا] فِي ٱلْكَلاَمِ مِنَ ٱلآفَاتِ ، ثُمَّ مَا فِيهِ مِنْ حَظِّ ٱلنَّفْسِ وَإِظْهَارِ صِفَاتِ ٱلْمَدْحِ ، وَٱلْمَيْلِ إِلَىٰ أَنْ يَتَمَيَّزَ بَيْنَ أَشْكَالِهِ مِنْ حَظِّ ٱلنَّفْسِ وَإِظْهَارِ صِفَاتِ ٱلْمَدْحِ ، وَٱلْمَيْلِ إِلَىٰ أَنْ يَتَمَيَّزَ بَيْنَ أَشْكَالِهِ مِنْ حَظِّ ٱلنَّفْسِ وَإِظْهَارِ صِفَاتِ ٱلْمَدْحِ ، وَٱلْمَيْلِ إِلَىٰ أَنْ يَتَمَيَّزَ بَيْنَ أَشْكَالِهِ مِنْ حَظِّ ٱلنَّفْسِ وَإِظْهَارِ مِفَاتِ ٱلْمَدْحِ ، وَٱلْمَيْلِ إِلَىٰ أَنْ يَتَمَيَّزَ بَيْنَ أَشْكَالِهِ بِحُسْنِ ٱلنَّطْقِ وَغَيْرِ هَلْدَا مِنَ ٱلآفَاتِ ، وَذَلِكَ نَعْتُ أَرْبَابِ ٱلرِّيَاضَةِ ، وَهُو أَحَدُ أَرْكَانِهِمْ فِي حُكْمِ ٱلْمُنَازَلَةِ وَتَهْذِيبِ ٱلْخُلُقِ ) .

وإطلاقه له في الأعراض . قال بعضهم : ( من غربل الناس . . نخلوه ) ، وإلىٰ هـٰذا أشار بعضهم بقوله
 [من الطويل] :

إِذَا شِئْتَ أَنْ تَخْيَا سَلِيماً مِنَ ٱلأَذَىٰ وَعَقْلُكَ مَوْفُورٌ وَعِرْضُكَ صَيِّنُ لِيَّالِمِ اللَّهُ صَيِّنُ لِيَّالِمِ اللَّهُ صَيِّنَ لِيَّالِمُ اللَّهُ صَيِّنَ لَا تَذْكُرْ بِهِ عَوْرَةَ ٱمْرِيءٍ فَكُلُّكَ عَـوْرَاتٌ وَلِلنَّاسِ ٱللهُـنُ

<sup>(</sup>۱) « الرسالة القشيرية » (ص٠٠٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) في (أ) و(ج) و(د): (ما من شيء بطول السجن) ، والحديث أخرجه ابن المبارك في « الزهد »
 ( ٣٨٤) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٥٠٠٣) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(ب): (قال: قال: سمعت).

وَمِمَّا أَنْشَدُوهُ فِي هَلْذَا ٱلْبَابِ [من الكامل]:

إُحْفَظْ لِسَانَكَ أَيُّهَا ٱلْإِنْسَانُ كَمْ فِي ٱلْمَقَابِرِ مِنْ قَتِيلِ لِسَانِهِ

وَقَالَ ٱلرِّيَاشِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ [من الوافر] :

لَعَمْ رُكَ إِنَّ فِي ذَنْبِ يَ أَنْبِ لَشُغْ لَا عَلَى فَا فَ لَا عَلَى اللَّهُ مِ إِلَيْ فِ عَلَى اللَّهُ مُ إِلَيْ فِ وَلَيْسِ مِضَائِسِي مَا قَدْ أَتَوْهُ وَلَيْسِ بِضَائِسِي مَا قَدْ أَتَوْهُ

لاَ يَلْدَخَنَّ كَ إِنَّهُ ثُعْبَ انُ قَدْ كَانَ هَابَ لِقَاءَهُ ٱلشُّجْعَانُ

لِنَفْسِي عَنْ ذُنُوبِ بَنِي أُمَيَّهُ تَنَاهَى عَنْ ذُنُوبِ بَنِي أُمَيَّهُ تَنَاهَى لَا إِلَيَّهُ تَنَاهَ عُلْمَ ذَلِكَ لاَ إِلَيَّهُ إِلَيَّهُ إِذَا مَا اللهُ أَصْلَحَ مَا لَدَيَّهُ

### ١- بَابُ تَحْرِيم ٱلْغِيبَةِ وَٱلنَّمِيمَةِ

اِعْلَمْ: أَنَّ هَاتَيْنِ ٱلْخَصْلَتَيْنِ مِنْ أَقْبَحِ ٱلْقَبَائِحِ وَأَكْثَرِهَا ٱنْتِشَاراً فِي ٱلنَّاسِ، حَتَّىٰ مَا يَسْلَمُ مِنْهُمَا إِلاَّ ٱلْقَلِيلُ مِنَ ٱلنَّاسِ، فَلِعُمُومِ ٱلْحَاجَةِ إِلَى ٱلتَّحْذِيرِ مِنْهُمَا بَدَأْتُ بِهِمَا.

فَأَمَّا ٱلْغِيبَةُ : فَهِيَ ذِكْرُكَ ٱلْإِنْسَانَ بِمَا فِيهِ مِمَّا يَكْرَهُ (١) ، سَوَاءٌ كَانَ فِي بَدَنِهِ أَوْ دِينِهِ أَوْ دُنْيَاهُ ، أَوْ نَفْسِهِ أَوْ خَلْقِهِ أَوْ خُلُقِهِ ، أَوْ مَالِهِ أَوْ وَلَدِهِ أَوْ وَالِدِهِ ، أَوْ زَوْجِهِ أَوْ خَلْقِهِ أَوْ مَشْيَتِهِ وَحَرَكَتِهِ ، وَبَشَاشَتِهِ وَخَلاَعَتِهِ ، خَادِمِهِ أَوْ مَشْيَتِهِ وَحَرَكَتِهِ ، وَبَشَاشَتِهِ وَخَلاَعَتِهِ ، وَعُبُوسَتِهِ وَطَلاَقَتِهِ ، أَوْ عِمَامَتِهِ وَثَوْبِهِ ، أَوْ مِشْيَتِهِ وَحَرَكَتِهِ ، وَبَشَاشَتِهِ وَخَلاَعَتِهِ ، وَعُبُوسَتِهِ وَطَلاَقَتِهِ ، أَوْ غَيْرٍ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ ، سَوَاءٌ ذَكَرْتَهُ بِلَفْظِكَ أَوْ كِتَابِكَ ، وَعُبُوسَتِهِ وَطَلاَقَتِهِ ، أَوْ غَيْرٍ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِهِ ، سَوَاءٌ ذَكَرْتَهُ بِلَفْظِكَ أَوْ كِتَابِكَ ، أَوْ رَمَزْتَ أَوْ أَشَرْتَ إِلَيْهِ بِعَيْنِكَ أَوْ يَلِكَ أَوْ رَأْسِكَ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .

ا) قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في « الزواجر » ( ٣ / ٣ ) : ( من المهم ضابط الغيبة ، هل هي ذكر المساوى، في الغيبة كما يقتضيه اسمها ، أو لا فرق بين الغيبة والحضور ؟ وقد دار السؤال بين جماعة ، ثم رأيت ابن فورك ذكر في « مشكل القرآن » في تفسير « سورة الحجرات » ضابطاً حسناً ، فقال : الغيبة ذكر الغير بظهر الغيب ، وكذا قال سليم الرازي في تفسيره الغيبة : أن يذكر الإنسان من خلفه بسو، وإن كان فيه ) . ويفرض اختصاص مفهوم الغيبة بذكر العيب في الغيبة . فذكره في الحضور حرام ، بل شديد الحرمة ؛ لما فيه من الإيذاء مع مزيد النكاية إذا واجهه بما ذكره ، والله أعلم . « الفتوحات » ( ٢ / ٣٨٥ ) .

أَمَّا ٱلْبَدَنُ : فَكَقَوْلِكَ : أَعْمَىٰ ، أَعْرَجُ ، أَعْمَشُ ، أَقْرَعُ ، قَصِيرٌ ، طَوِيلٌ ، أَسُودُ ، أَصْفَرُ .

وَأَمَّا ٱلدِّينُ : فَكَقَوْلِكَ : فَاسِقٌ ، سَارِقٌ (١) ، خَائِنٌ ، ظَالِمٌ ، مُتَهَاوِنٌ بِالصَّلاَةِ ، مُتَسَاهِلٌ فِي ٱلنَّجَاسَاتِ ، لَيْسَ بَارّاً بِوَالِدِهِ ، لاَ يَضَعُ ٱلزَّكَاةَ مَوَاضِعَهَا ، لاَ يَضَعُ ٱلزَّكَاةَ مَوَاضِعَهَا ، لاَ يَجْتَنِبُ ٱلْغِيبَةَ .

وَأَمَّا ٱلدُّنْيَا: فَقَلِيلُ ٱلْأَدَبِ، يَتَهَاوَنُ بِٱلنَّاسِ، لاَ يَرَىٰ لِأَحَدِ عَلَيْهِ حَقَّاً، كَثِيرُ ٱلْكَلاَمِ، كَثِيرُ ٱلْأَكْلِ وَٱلنَّوْمِ، يَنَامُ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ، يَجْلِسُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ.

وَأَمَّا ٱلْمُتَعَلِّقُ بِوَالِدِهِ : فَكَقَوْلِهِ : أَبُوهُ فَاسِقٌ أَوْ هِنْدِيٌّ أَوْ نَبَطِيٌّ أَوْ زِنْجِيٌّ ، إِسْكَافٌ ، بَزَّازٌ ، نَخَاسٌ ، نَجَّارٌ ، حَدَّادٌ ، حَائِكٌ .

وَأَمَّا ٱلْخُلُقُ : فَكَقَوْلِهِ : سَيِّءُ ٱلْخُلُقِ ، مُتَكَبِّرٌ ، مُرَاءٍ ، عَجُولٌ ، جَبَّارٌ ، عَاجِزٌ ، ضَعِيفُ ٱلْقَلْبِ ، مُتَهَوِّرٌ ، عَبُوسٌ ، خَلِيعٌ ، وَنَحْوُهُ .

وَأَمَّا ٱلثَّوْبُ : فَوَاسِعُ ٱلْكُمِّ ، طَوِيلُ ٱلذَّيْلِ ، وَسِخُ ٱلثَّوْبِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَيُقَاسُ ٱلْبَاقِي بِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَضَابِطُهُ : ذِكْرُهُ بِمَا يَكْرَهُ .

وَقَدْ نَقَلَ ٱلْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ ٱلْغَزَالِيُّ إِجْمَاعَ ٱلْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ أَنَّ ٱلْغِيبَةَ : ذِكْرُكَ غَيْرَكَ بِمَا يَكْرَهُ ، وَسَيَأْتِي ٱلْحَدِيثُ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمُصَرِّحُ بِذَلِكَ .

وَأَمَّا ٱلنَّمِيمَةُ: فَهِيَ نَقْلُ كَلاَمِ ٱلنَّاسِ بَعْضِهِمْ إِلَىٰ بَعْضِ عَلَىٰ جِهَةِ ٱلْإِفْسَادِ، هَاذَا بَيَانُهُمَا (٢).

وَأَمَّا حُكْمُهُمَا: فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ بِإِجْمَاعِ ٱلْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ تَظَاهَرَ عَلَىٰ تَحْرِيمِهِمَا ٱلدَّلاَئِلُ ٱلصَّرِيحَةُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ ٱلْأُمَّةِ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ:

<sup>(</sup>١) لفظة : ( سارق ) زيادة من ( أ ) و( ج ) و( د ) .

<sup>(</sup>٢) أي: بيان الغيبة والنميمة .

﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَثِلُّ لِّكِلِّ هُمَزَةٍ لُمُزَةٍ ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَثِلُّ لِّكِلِّ هُمَزَةٍ لُمُزَةٍ ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ هَمَّازِمَشَّلَمْ بِنَعِيمٍ ﴾ .

١٠٠٦ - وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ نَمَّامٌ » [خ٥٠٦-م٥٠] .

١٠٠٧ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : « إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ : « إِنَّهُمَا يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ - قَالَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : « بَلَىٰ إِنَّهُ كَبِيرٌ - أَمَّا أَحَدُهُمَا. . فَكَانَ يَمْشِي كَبِيرٍ - قَالَ فِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ : « بَلَىٰ إِنَّهُ كَبِيرٌ - أَمَّا أَحَدُهُمَا. . فَكَانَ يَمْشِي بِاللّهَ مِنْ بَوْلِهِ » [خ١٩٧٨ ، ١٣٥٨- ٢٩٢] .

قُلْتُ : قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ : مَعْنَىٰ ( وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ) أَيْ : كَبِيرٍ فِي زَعْمِهِمَا ، أَوْ كَبِيرٌ تَرْكُهُ عَلَيْهِمَا .

١٠٠٨ وَرَوَيْنَا فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» وَ«سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ» وَ« ٱلتَّرْمِذِيِّ» وَ« ٱلنَّسَائِيِّ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا قَالَ : « أَتَدْرُونَ مَا ٱلْغِيبَةُ ؟ » قَالُوا : ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : « ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكُرَهُ » ، قِيلَ : أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ ؟ قَالَ : « إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ . . فَقَد بَهَتَهُ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثُ ضَحِيحٌ [م٥٥٩ ـ د٤٧٤ ـ ١٩٣٤ ـ سك٤٥٤] .

١٠٠٩ - وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ ٱلنَّحْرِ بِمِنَى وَضِي ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ يَوْمَ ٱلنَّحْرِ بِمِنَى فِي حَجَّةِ ٱلْوَدَاعِ : « إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَلْذَا ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ » [خ١٦٠م ١٦٧٩] .

الله عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةَ كَذَا وَكَذَا ـ قَالَ بَعْضُ الله عَنْهَ الله عَنْهِ وَسَلَّمَ : « لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ ٱلْبَحْرِ. . لَوَ الله عَنْهَ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ الله عَنْهُ إِنْسَانا (١) فَقَالَ : « مَا أُحِبُ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَاناً وَأَنَّ لَهُ إِنْسَاناً وَأَنَّ لَهُ إِنْسَاناً وَأَنَّ عَمَرِيحٌ [ده٤٨٧-٢٥٠١] .

قُلْتُ : ( مَزَجَنْهُ ) أَيْ : خَالَطَنْهُ مُخَالَطَةً يَتَغَيَّرُ بِهَا طَعْمُهُ أَوْ رِيحُهُ لِشِدَّةِ نَتَنِهَا وَقُبْحِهَا ، وَهَاذَا ٱلْحَدِيثُ مِنْ أَعْظَمِ ٱلزَّوَاجِرِ عَنِ ٱلْغِيبَةِ أَوْ أَعْظَمُهَا ، وَمَا أَعْلَمُ وَقُبْحِهَا ، وَهَا أَعْلَمُ هَيْنَا مِنَ ٱلْأَحَادِيثِ يَبْلُغُ فِي ٱلذَّمِّ لَهَا هَاذَا ٱلْمَبْلَغَ ، ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمُوكَى ﷺ إِنْ هُوَ إِلَّا هَنْ أَلُو اللهَ اللهَ اللهَ الْكَرِيمَ لُطْفَهُ وَٱلْعَافِيةَ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ .

١٠١١ وَرَوَيْنَا فِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ " عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَمَّا عُرِجَ بِي.. مَرَرْتُ بِقَوْمٍ لَهُمْ أَظْفَارٌ مِنْ نَحُاسٍ يَخْمِشُونَ وُجُوهَهُمْ وَصُدُورَهُمْ ، فَقُلْتُ : مَنْ هَـٰؤُلاَءِ يَا جِبْرِيلُ ؟ قَالَ : هَـٰؤُلاَءِ آلَذِينَ يَأْكُلُونَ لُحُومَ ٱلنَّاسِ ، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ " [د٨٧٨] .

١٠١٢ - وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ نَوَسَلَّمَ قَالَ: « إِنَّ مِنْ أَرْبَى ٱلرِّبَا. . ٱلإسْتِطَالَةَ فِي عِرْضِ ٱلْمُسْلِمِ بِغَيْرِ حَقِّ »(٢) [٢٨٧٦].

١٠١٣ - وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلْمُسْلِمُ أَخُو ٱلْمُسْلِمِ ، لاَ يَخُونُهُ وَلاَ يَكُذِبُهُ وَلاَ يَكُذِبُهُ وَلاَ يَكُذِبُهُ وَلاَ يَكُذِبُهُ وَلاَ اللهُ عَلَى ٱلْمُسْلِمِ حَرَامٌ : عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ ، ٱلتَّقْوَىٰ وَلاَ يَخْذُلُهُ ، كُلُّ ٱلْمُسْلِمِ عَلَى ٱلْمُسْلِمِ حَرَامٌ : عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ ، ٱلتَّقْوَىٰ

<sup>(</sup>١) أي : ذكرته بما يكرهه ذلك الإِنسان ، أو حكيت ما يكره من أفعاله أو أحواله . « الفتوحات » ( ٣٩٠/٦) .

<sup>(</sup>٢) قال في « النهاية » (٣/ ١٤٥) : ( الاستطالة في عرض الناس: استحقارهم ، والترفع عليهم ، والوقيعة فيهم ) . وخرج بقوله : « بغير حق » ما إذا كانت بحق ، كأن عزره بالكلام لفعله ما يقتضيه ، أو اغتابه بسبب مبيح للغيبة ؛ من استفتاء ونحوه . « الفتوحات » ( ٣٩١/٦ ) .

هَلهُنَا ، بِحَسْبِ آمْرِىءٍ مِنَ ٱلشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ ٱلْمُسْلِمَ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنُ (١) [ت١٩٢٧] .

قُلْتُ : مَا أَعْظَمَ نَفْعَ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ وَأَكْثَرَ فَوَائِدَهُ ، وَبِٱللهِ ٱلتَّوْفِيقُ .

### ٢ - بَابُ بَيَانِ مُهِمَّاتٍ تَتَعَلَّقُ بِحَدِّ ٱلْغِيبَةِ

قَدْ ذَكَرْنَا فِي ٱلْبَابِ ٱلسَّابِقِ أَنَّ ٱلْغِيبَةَ: ذِكْرُكَ ٱلْإِنْسَانَ بِمَا يَكْرَهُ، سَوَاءٌ ذَكَرْتَهُ بِلَفْظِكَ أَوْ فِي كِتَابِكَ، أَوْ رَمَزْتَ أَوْ أَشَرْتَ إِلَيْهِ بِعَيْنِكَ أَوْ يَدِكَ أَوْ رَأْسِكَ، وَضَابِطُهُ : كُلُّ مَا أَفْهَمْتَ بِهِ غَيْرَكَ نَقْصَانَ مُسْلِم. . فَهُوَ غِيبَةٌ مُحَرَّمَةٌ.

وَمِنْ ذَلِكَ : ٱلْمُحَاكَاةُ بِأَنْ تَمْشِيَ مُتَعَارِجاً أَوْ مُطَأْطِئاً أَوْ عَلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ ٱلْهَيْئَاتِ مُرِيداً حِكَايَةَ هَيْئَةِ مَنْ تَتَنَقَّصُهُ (٢) بِذَلِكَ ، فَكُلُّ ذَلِكَ حَرَامٌ بِلاَ خِلاَفٍ .

وَمِنْ ذَلِكَ : إِذَا ذَكَرَ مُصَنِّفُ كِتَابِ شَخْصاً بِعَيْنِهِ فِي كِتَابِهِ قَائِلاً : ( قَالَ فُلاَنَّ كَذَا ) مُرِيداً تَنَقُّصَهُ وَٱلشَّنَاعَةَ عَلَيْهِ . فَهُو حَرَامٌ ، فَإِنْ أَرَادَ بَيَانَ غَلَطِهِ لِئَلاَّ يُقلَّدَ ، أَوْ بَيَانَ ضُعْفِهِ فِي ٱلْعِلْمِ لِئَلاَّ يُغْتَرَّ بِهِ وَيُقْبَلَ قَوْلُهُ . فَهَاذَا لَيْسَ غِيبَةً ، بَلْ نَصِيحَةٌ وَاجِبَةٌ بَيَانَ ضُعْفِهِ فِي ٱلْعِلْمِ لِئَلاَّ يُغْتَرَّ بِهِ وَيُقْبَلَ قَوْلُهُ . فَهَاذَا لَيْسَ غِيبَةً ، بَلْ نَصِيحَةٌ وَاجِبَةٌ يُثابُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ ، وَكَذَا إِذَا قَالَ ٱلْمُصَنِّفُ أَوْ غَيْرُهُ : ( قَالَ قَوْمٌ أَوْ جَمَاعَةٌ يُثَابُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ ذَلِكَ ، وَكَذَا إِذَا قَالَ ٱلْمُصَنِّفُ أَوْ غَيْرُهُ : ( قَالَ قَوْمٌ أَوْ جَمَاعَةٌ كَذَا وَكَذَا ، وَهَاذَا غَلَطٌ ) أَوْ ( جَهَالَةٌ وَغَفْلَةٌ ) وَنَحُو ذَلِكَ . . فَلَيْسَ غِيبَةً ، إِنَّمَا ٱلْغِيبَةُ : ذِكْرُ إِنْسَانِ بِعَيْنِهِ أَوْ جَمَاعَةٍ مُعَيِّنِينَ .

وَمِنَ ٱلْغِيبَةِ ٱلْمُحَرَّمَةِ قَوْلُكَ: (فَعَلَ كَذَا بَعْضُ ٱلنَّاسِ)، أَوْ (بَعْضُ مَنْ الْمُفْتِينَ)، أَوْ (بَعْضُ مَنْ الْمُفْتِينَ)، أَوْ (بَعْضُ مَنْ مَنْ يَدَّعِي ٱلْعِلْمَ)، أَوْ (بَعْضُ الْمُفْتِينَ)، أَوْ (بَعْضُ مَنْ مَرَّ بِنَا ٱلْيَوْمَ)، أَوْ يُنْسَبُ إِلَى ٱلصَّلاَحِ)، أَوْ (يَدَّعِي ٱلزُّهْدَ)، أَوْ (بَعْضُ مَنْ مَرَّ بِنَا ٱلْيَوْمَ)، أَوْ يُخضُ مَنْ مَنْ مَرَّ بِنَا ٱلْيَوْمَ)، أَوْ (بَعْضُ مَنْ رَأَيْنَاهُ)، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ٱلْمُخَاطَبُ يَفْهَمُهُ بِعَيْنِهِ ؛ لِحُصُولِ التَّفْهيم.

<sup>(</sup>١) وأصل الحديث عند مسلم ( ٢٥٦٤ ) .

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وضبطَها أيضاً بـ (تَتتَقَصُّهُ) ، وكلاهما سواء .

وَمنْ ذَلِكَ : غِيبَةُ ٱلْمُتَفَقِّهِينَ وَٱلْمُتَعَبِّدِينَ ؛ فَإِنَّهُمْ يُعَرِّضُونَ بِٱلْغِيبَةِ تَعْرِيضاً يُفْهَمُ بِهِ كَمَا يُفْهَمُ بِٱلصَّرِيحِ ، فَيُقَالُ لِأَحَدِهِمْ : (كَيْفَ حَالُ فُلاَنٍ ؟) فَيَقُولُ : (ٱللهُ يُصْلِحُنَا) ، (ٱللهُ يَغْفِرُ لَنَا) ، (ٱللهُ يُصْلِحُهُ) ، (نَسْأَلُ ٱللهَ ٱلْحَافِيَةَ) ، يُصْلِحُنَا) ، (اللهُ يَغْفِرُ لَنَا) ، (اللهُ يَصْلِحُهُ) ، (نَعُوذُ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّرَهِ) ، (نَحْمَدُ ٱللهَ ٱلَّذِي لَمْ يَبْتَلِنَا بِٱلدُّخُولِ عَلَى ٱلظَّلَمَةِ) ، (نَعُوذُ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّرَهِ) ، (اللهُ يُتُوبُ عَلَيْنَا) ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا يُفْهَمُ مِنْهُ تَنْقُبُهُ مَ مِنْهُ ، فَكُلُّ ذَلِكَ غِيبَةٌ مُحَرَّمَةٌ .

وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: ( فُلاَنٌ يُبْتَلَىٰ بِمَا ٱبْتُلِينَا بِهِ كُلُّنَا) ، أَوْ ( مَا لَهُ حِيلَةٌ فِي هَا أَبْتُلِينَا بِهِ كُلُّنَا) ، أَوْ ( مَا لَهُ حِيلَةٌ فِي هَاذَا ، كُلُّنَا نَفْعَلُهُ ) ، وَهَاذِهِ أَمْثِلَةٌ ، وَإِلاَّ. . فَضَابِطُ ٱلْغِيبَةِ : تَفْهِيمُكَ ٱلْمُخَاطَبَ نَقْصَ إِنْسَانٍ كَمَا سَبَقَ ، وَكُلُّ هَاذَا مَعْلُومٌ مِنْ مُقْتَضَى ٱلْحَدِيثِ ٱلَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي نَقْصَ إِنْسَانٍ كَمَا سَبَقَ ، وَكُلُّ هَاذَا مَعْلُومٌ مِنْ مُقْتَضَى ٱلْحَدِيثِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ذَكَرْنَاهُ فِي ٱللهُ ٱعْلَمُ .

فَكُمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الل

ٱعْلَمْ: أَنَّ ٱلْغِيبَةَ كَمَا يَحْرُمُ عَلَى ٱلْمُغْتَابِ ذِكْرُهَا. يَحْرُمُ عَلَى ٱلسَّامِعِ ٱسْتِمَاعُهَا وَإِقْرَارُهَا ، فَيَجِبُ عَلَىٰ مَنْ سَمِعَ إِنْسَاناً يَبْتَدِى مُ بِغِيبَةٍ مُحَرَّمَةٍ أَنْ يَنْهَاهُ إِنْ لَمْ يَخَفْ ضَرَراً ظَاهِراً ، فَإِنْ خَافَهُ. وَجَبَ عَلَيْهِ ٱلْإِنْكَارُ بِقَلْبِهِ وَمُفَارَقَةُ ذَلِكَ ٱلْمُجْلِسِ إِنْ تَمَكَّنَ مِنْ مُفَارَقَتِهِ ، فَإِنْ قَدِرَ عَلَى ٱلْإِنْكَارِ بِلِسَانِهِ أَوْ عَلَىٰ قَطْعِ ٱلْغِيبَةِ الْمَجْلِسِ إِنْ تَمَكَّنَ مِنْ مُفَارَقَتِهِ ، فَإِنْ قَدِرَ عَلَى ٱلْإِنْكَارِ بِلِسَانِهِ أَوْ عَلَىٰ قَطْعِ ٱلْغِيبَةِ بِكَلاَمٍ آخَرَ. لَزِمَهُ ذَلِكَ ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ. . عَصَىٰ ، فَإِنْ قَالَ بِلِسَانِهِ : ( ٱسْكُتْ ) وَهُو يَشْتَهِي بِقَلْبِهِ ٱسْتِمْرَارَهُ. . فَقَالَ أَبُو حَامِدِ ٱلْغَزَالِيُّ : ( ذَلِكَ نِفَاقُ لاَ يُحْرِجُهُ عَنِ وَهُو يَشْتَهِي بِقَلْبِهِ ٱسْتِمْرَارَهُ. . فَقَالَ أَبُو حَامِدِ ٱلْغَزَالِيُّ : ( ذَلِكَ نِفَاقُ لاَ يُحْرِجُهُ عَنِ وَهُو يَشْتَهِي بِقَلْبِهِ ٱسْتِمْرَارَهُ. . فَقَالَ أَبُو حَامِدٍ ٱلْغَزَالِيُّ : ( ذَلِكَ نِفَاقُ لاَ يُحْرِجُهُ عَنِ الْمُقَامِ فِي ذَلِكَ ٱلْمُجْلِسِ وَلَا بُدً مِنْ كَرَاهَتِهِ بِقَلْبِهِ )(١) ، وَمَتَى ٱضْطُرَّ إِلَى ٱلْمُقَامِ فِي ذَلِكَ ٱلْمَجْلِسِ

<sup>(</sup>۱) « الإحياء » (۱۶٦/۳) . وقال الإِمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالىٰ في « الزواجر » ( ٣٦/٢) بعد تكلمه علىٰ بواعث الغيبة : ( وبقي أسباب خاصة هي أشر وأخبث ؛ كَأَنْ يتعجب ذو دين من منكر فيقول : « ما أعجب ما رأيت من فلان! » فهو وإِن صدق في تعجبه من المنكر . للكن كان حقه ألا يعيِّن فلاناً بذكر اسمه ؛ لأنه صار به مغتاباً آثماً من حيث لا يدري . وكَأَنْ يغتم مما ابتلي به ، فيقول : « مسكين فلان ، ساءني بلواه بكذا » ، فهو وإِن صدق في اغتمامه له . . للكن كان من حقه ألا يذكر =

وَرَوَيْنَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدْهَمَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( أَنَّهُ دُعِيَ إِلَىٰ وَلِيمَةٍ فَحَضَرَ ، فَذَكَرُوا رَجُلاً لَمْ يَأْتِهِمْ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ ثَقِيلٌ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : أَنَا فَعَلْتُ هَـٰلَذَا بِنَفْسِي خَيْثُ حَضَرْتُ مَوْضِعاً يُغْتَابُ فِيهِ ٱلنَّاسُ ، فَخَرَجَ وَلَمْ يَأْكُلْ ثَلاَثَةَ أَيَّامِ )(١) .

وَمِمَّا أَنْشَدُوهُ فِي هَـٰذَا(٢) [من المتقارب] :

كَصَوْنِ ٱللِّسَانِ عَنِ ٱلنُّطْقِ بِهُ شَرِيكٌ لِقَائِلِهِ فَاتَبِهُ

وَسَمْعَكَ صُنْ عَنْ سَمَاعِ ٱلْقَبِيحِ فَالْعَبِيحِ فَالْقَبِيحِ فَالْقَبِيحِ فَالْقَبِيحِ فَالْقَبِيحِ

اسمه ، فغمه ورحمته خير ، وللكنه ساقه إلىٰ شر من حيث لا يدري . وكَأَنْ يغضب لله من أجل مقارفة غيره لمنكر ، فيظهر غضبه ويذكر اسمه ، وكان الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر بالمعروف ولا يظهره علىٰ غيره ، أو يستر اسمه ولا يذكره بالسوء . فهذه الثلاثة مما يغمض دركها عن العلماء فضلاً عن العوام ؛ لظنهم أن التعجب والرحمة والغضب إذا كان لله . . كان عذراً في ذكر الاسم ، وهو خطأ ، بل المرخص في الغيبة الأعذار السابقة فقط ، والفرض أنه لا شيء منها هنا ) .

<sup>(</sup>۱) « الرسالة القشيرية » ( ص١٢٥ ) .

 <sup>(</sup>۲) الأبيات لمحمود الوراق كما في «بهجة المجالس» ( ۱/ ۲۰۱ ) ، وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالىٰ
 في « التمهيد » ( ۲۳/۲۳ ) بعد ذكره الأبيات : وهاذا مأخوذ من قول كعب بن زهير والله أعلم [من السريع] :

فالسامع الذم شريك له ومطعه الماكول كالآكل

### ٣ - بَابُ بَيَانِ مَا يَدْفَعُ بِهِ ٱلْغِيبَةَ عَنْ نَفْسِهِ

اِعْلَمْ : أَنَّ هَـٰلذَا ٱلْبَابَ لَهُ أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ فِي ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ ، وَلَـٰكِنِّي أَفْتَصِرُ مِنْهُ عَلَى ٱلْإِشَارَةِ إِلَىٰ أَحْرُفٍ ، فَمَنْ كَانَ مُوفَقَّقاً . . ٱنْزَجَرَ بِهَا ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ . . فَلاَ يَنْزَجِرُ بِمُجَلَّدَاتٍ .

وَعُمْدَةُ ٱلْبَابِ : أَنْ يَعْرِضَ عَلَىٰ نَفْسِهِ مَا ذَكَوْنَاهُ مِنَ ٱلنَّصُوصِ فِي تَحْرِيمِ ٱلْغِيبَةِ ، ثُمَّ يُفَكِّرَ فِي قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَفِيبً عَيدُ ﴾ ، وقوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا ذَكَوْنَاهُ مِنَ ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ : تَعَالَىٰ : ﴿ وَتَعْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللّهِ عَظِيمٌ ﴾ ، ومَا ذَكَوْنَاهُ مِنَ ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ : ﴿ إِنَّ ٱلرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِٱلْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ ٱللهِ تَعَالَىٰ مَا يُلْقِي لَهَا بَالاً . . يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ ﴾ (١) ، وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِمَّا قَدَّمْنَاهُ فِي ﴿ بَابِ حِفْظِ ٱللِّسَانِ ) وَ( بَابِ ٱلْغِيْبَةِ ) ، وَيُضَمَّ إِلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ : ( ٱللهُ مَعِي ، ٱللهُ شَاهِدِي ، ٱللهُ نَاظِرٌ إِلَيَّ ) .

وَعَنِ ٱلْحَسَنِ ٱلْبَصْرِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ : ﴿ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ : إِنَّكَ تَغْتَابُنِي ، فَقَالَ : مَا قَدْرُكَ عِنْدِي أَنْ أُحَكِّمَكَ فِي حَسَنَاتِي ) (٢) .

وَرَوَيْنَا عَنِ ٱبْنِ ٱلْمُبَارَكِ رَحِمَهُ ٱللهُ قَالَ : ( لَوْ كُنْتُ مُغْتَاباً أَحَداً. . لأَغْتَبْتُ وَالِدَيَّ ؛ لِأَنَّهُمَا أَحَقُ بِحَسَنَاتِي )<sup>(٣)</sup> .

### ٤ - بَابُ بِيَانِ مَا يُبَاحُ مِنَ ٱلْغِيبَةِ

اِعْلَمْ: أَنَّ ٱلْغِيبَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً فَإِنَّهَا تُبَاحُ فِي أَحْوَالِ لِلْمَصْلَحَةِ ، وَٱلْمُجَوِّزُ لَهَا عُرَضٌ صَحِيحٌ شَرْعِيٌّ لاَ يُمْكِنُ ٱلْوُصُولُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِهَا ، وَهُوَ أَحَدُ (٤) سِتَّةِ لَهَا غَرَضٌ صَحِيحٌ شَرْعِيٌّ لاَ يُمْكِنُ ٱلْوُصُولُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِهَا ، وَهُوَ أَحَدُ (٤) سِتَّةِ أَسْبَابِ :

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٩٩٤).

 <sup>(</sup>٢) فيه تنبيه على أن الغيبة لا تصدر من كاملي العقول ؛ لما فيها من تحكيم الخصم في حسنات الإنسان .
 « الفتوحات » ( ٢ / ١ / ٤ ) .

<sup>(</sup>٣) « الرسالة القشيرية » (ص١٢٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) لفظة (أحد) زيادة من (أ) و(ج) و(د).

ٱلْأَوَّلُ: ٱلتَّظَلُّمُ، فَيَجُوزُ لِلْمَظْلُومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إِلَى ٱلسُّلْطَانِ وَٱلْقَاضِي وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَةٌ أَوْ لَهُ قُدْرَةٌ عَلَىٰ إِنْصَافِهِ مِنْ ظَالِمِهِ، فَيَذْكُرُ: ﴿ إَِنَّ فُلاَناً ظَلَمَنِي ﴾، وَ( فَعَلَ بِي كَذَا ) ، وَ﴿ فَعَلَ بِي كَذَا ) ، وَ﴿ فَعَلَ بِي كَذَا ) ، وَ﴿ وَنَحْوَ ذَلِكَ .

ٱلثَّانِي: ٱلِاسْتِعَانَةُ عَلَىٰ تَغْيِيرِ ٱلْمُنْكَرِ وَرَدِّ ٱلْعَاصِي إِلَى ٱلصَّوَابِ ، فَيَقُولُ لِمَنْ يَرْجُو قُدْرَتَهُ عَلَىٰ إِزَالَةِ ٱلْمُنْكَرِ: ( فُلاَنٌ يَعْمَلُ كَذَا فَٱزْجُرْهُ عَنْهُ ) ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ، وَيَكُونُ مَقْصُودُهُ ٱلتَّوَصُّلَ إِلَىٰ إِزَالَةِ ٱلْمُنْكَرِ ، فَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ ذَلِكَ.. كَانَ حَرَاماً.

ٱلثَّالِثُ : ٱلِاسْتِفْتَاءُ ؛ بِأَنْ يَقُولَ لِلْمُفْتِي : (ظَلَمَنِي أَبِي أَوْ أَخِي أَوْ فُلاَنٌّ بِكَذَا ، فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لاَ ؟ وَمَا طَرِيقِي فِي ٱلْخَلاَصِ مِنْهُ ، وَتَحْصِيلِ حَقِّي ، وَدَفْعِ ٱلظُّلْم عَنِّي ؟ ) ، وَنَحْوَ ذَلِكَ .

وَكَذَلِكَ مَّ فَهَا ذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ ، وَلَلْكِنَّ ٱلْأَحْوَطَ أَنْ يَقُولَ : ( مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ ذَلِكَ ، فَهَا ذَا جَائِزٌ لِلْحَاجَةِ ، وَلَلْكِنَّ ٱلْأَحْوَطَ أَنْ يَقُولَ : ( مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا ) ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ مِنْ أَمْرِهِ كَذَا ) ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ أَنْ أَمْرِهِ كَذَا ) ، وَنَحْوَ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ أَلْغَرَضُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ ، وَمَعَ ذَلِكَ فَٱلتَّعْيِينُ جَائِزٌ ؛ لِحَدِيثِ هِنْدَ ٱلَّذِي سَنَذْكُرُهُ إِنْ أَنَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ . . . ) شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ ، وَقَوْلِهَا : ( يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ . . . ) ٱلْحَدِيثَ هِنَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ . . . ) ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

ٱلرَّابِعُ : تَحْذِيرُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِنَ ٱلشَّرِّ وَنَصِيحَتُهُمْ ، وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ :

مِنْهَا : جَرْحُ ٱلْمَجْرُوحِينَ مِنَ ٱلرُّوَاةِ لِلْحَدِيثِ وَٱلشُّهُودِ ، وَذَلِكَ جَائِزٌ بِإِجْمَاعِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، بَلْ وَاجِبٌ لِلْحَاجَةِ .

وَمِنْهَا : إِذَا ٱسْتَشَارَكَ إِنْسَانٌ فِي مُصَاهَرَتِهِ ، أَوْ مُشَارَكَتِهِ ، أَوْ إِيدَاعِهِ ، أَوِ ٱلْإِيدَاعِ عِنْدَهُ ، أَوْ مُعَامَلَتِهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ . . وَجَبَ عَلَيْكَ أَنْ تَذْكُرَ لَهُ مَا تَعْلَمُهُ مِنْهُ عَلَىٰ

<sup>(</sup>۱) سيأتي برقم ( ۱۰۱۸ ) .

جِهَةِ ٱلنَّصِيحَةِ ، فَإِنْ حَصَلَ ٱلْغَرَضُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِكَ : ( لاَ يَصْلُحُ لَكَ مُعَامَلَتُهُ ) ، أَوْ ( مُصَاهَرَتُهُ ) ، أَوْ ( لاَ تَفْعَلْ هَاذَا ) ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ . . لَمْ تَجُزِ ٱلزِّيَادَةُ بِذِكْرِ ٱلْمَسَاوِىءِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلِ ٱلْغَرَضُ إِلاَّ بِٱلتَّصْرِيحِ بِعَيْنِهِ . . فَٱذْكُرْهُ بِصَرِيحِهِ .

وَمِنْهَا : إِذَا رَأَيْتَ مَنْ يَشْتَرِي عَبْداً مَعْرُوفاً بِٱلسَّرِقَةِ أَوِ ٱلزِّنَا أَوِ ٱلشُّرْبِ أَوْ غَيْرِهَا. . فَعَلَيْكَ أَنْ تُبَيِّنَ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي إِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِماً بِهِ ، وَلاَ يَخْتَصُّ بِذَلِكَ ، بَلْ كُلُّ مَنْ عَلِمَ بِٱلسِّلْعَةِ ٱلْمَبِيعَةِ عَيْباً. . وَجَبَ عَلَيْهِ بَيَانُهُ لِلْمُشْتَرِي إِذَا لَمْ يَعْلَمْهُ .

وَمِنْهَا : إِذَا رَأَيْتَ مُتَفَقِّها يَتَرَدَّدُ إِلَىٰ مُبْتَدِعِ أَوْ فَاسِقٍ يَأْخُذُ عَنْهُ ٱلْعِلْمَ ، وَخِفْتَ أَنْ يَتَضَرَّرَ ٱلْمُتَفَقِّهُ بِذَلِكَ . فَعَلَيْكَ نَصِيحَتُهُ بِبَيَانِ حَالِهِ ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ تَقْصِدَ ٱلنَّصِيحَةَ ، وَهَلْذَا مِمَّا يُغْلَطُ فِيهِ ، وَقَدْ يَحْمِلُ ٱلْمُتَكَلِّمَ بِذَلِكَ ٱلْحَسَدُ ، وَيُلَبِّسُ ٱلشَّيْطَانُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ، وَيُحَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ نَصِيحَةٌ وَشَفَقَةٌ ، فَلْيُتَفَطَّنْ لِذَلِكَ .

وَمِنْهَا : أَنْ تَكُونَ لَهُ وِلاَيَةٌ لاَ يَقُومُ بِهَا عَلَىٰ وَجْهِهَا ، إِمَّا بِأَلاَّ يَكُونَ صَالِحاً لَهَا ، وَإِمَّا بِأَنْ يَكُونَ فَاسِقاً أَوْ مُغَفَّلاً وَنَحْوَ ذَلِكَ . فَيَجِبُ ذِكْرُ ذَلِكَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ لَهَا ، وَإِمَّا بِأَنْ يَكُونَ فَاسِقاً أَوْ مُغَفَّلاً وَنَحْوَ ذَلِكَ . فَيَجِبُ ذِكْرُ ذَلِكَ لِمَنْ لَهُ عَلَيْهِ وَلاَيَةٌ عَامَّةٌ لِيُرْيِلَهُ وَيُولِّيَ مَنْ يَصْلُحُ ، أَوْ يَعْلَمَ ذَلِكَ مِنْهُ لِيُعَامِلَهُ بِمُقْتَضَىٰ حَالِهِ وَلاَ يَغْتَرَّ بِهِ ، وَأَنْ يَسْعَىٰ فِي أَنْ يَحُثَّهُ عَلَى ٱلِاسْتِقَامَةِ أَوْ يَسْتَبْدِلَ بِهِ .

ٱلْخَامِسُ: أَنْ يَكُونَ مُجَاهِراً بِفِسْقِهِ أَوْ بِدْعَتِهِ ، كَٱلْمُجَاهِرِ بِشُرْبِ ٱلْخَمْرِ ، وَمُصَادَرَةِ ٱلنَّاسِ ، وَأَخْذِ ٱلْمَكْسِ ، وَجِبَايَةِ ٱلْأَمْوَالِ ظُلْماً ، وَتَوَلِّي ٱلْأُمُورِ ٱلْبَاطِلَةِ . . فَيَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا يُجَاهِرُ بِهِ ، وَيَحْرُمُ ذِكْرُهُ بِغَيْرِهِ مِنَ ٱلْعُيُوبِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لِجَوَازِهِ سَبَبٌ آخَرُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ .

ٱلسَّادِسُ: ٱلتَّعْرِيفُ، فَإِذَا كَانَ ٱلْإِنْسَانُ مَعْرُوفاً بِلَقَبِ كَٱلْأَعْمَشِ وَٱلْأَعْرَجِ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَحْوَلِ وَٱلْأَفْطَسِ وَغَيْرِهِمْ.. جَازَ تَعْرِيفُهُ بِذَلِكَ بِنِيَّةِ ٱلتَّعْرِيفِ، وَيَحْرُمُ إِطْلاَقُهُ عَلَىٰ جِهَةِ ٱلتَّنَقُّصِ، وَلَوْ أَمْكَنَ ٱلتَّعْرِيفُ بِغَيْرِهِ.. كَانَ أَوْلَىٰ . فَهَاذِهِ سِتَّةُ أَسْبَابِ ذَكَرَهَا ٱلْعُلَمَاءُ مِمَّا تُبَاحُ بِهَا ٱلْغِيبَةُ عَلَىٰ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَمِمَّنْ نَصَّ عَلَيْهَا هَاكَذَا : ٱلْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ ٱلْغَزَالِيُّ فِي « ٱلْإِحْيَاءِ » [٣/ ١٥٢] ، وَآخَرُونَ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ ، وَدَلَائِلُهَا ظَاهِرَةٌ مِنَ ٱلْأَحَادِيثِ ٱلصَّحِيحَةِ ٱلْمَشْهُورَةِ ، وَأَكْثَرُ هَاذِهِ أَلْأَسْبَابِ مُجْمَعٌ عَلَىٰ جَوَازِ ٱلْغِيبَةِ بِهِ (١) .

١٠١٤ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ رَجُلاً ٱسْتَأْذَنَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « ٱئْذَنُوا لَهُ ، بِئْسَ أَخُو ٱلْعَشِيرَةِ » [خ٤٥٠٠-١٠٥١] .

ٱحْتَجَّ بِهِ ٱلْبُخَارِيُّ عَلَىٰ جَوَازِ غِيبَةِ أَهْلِ ٱلْفَسَادِ وَأَهْلِ ٱلرِّيَبِ<sup>(٢)</sup>.

١٠١٥ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : " ٱلْبُخَارِيِّ " وَ" مُسْلِم " عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَسَمَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةً ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُمَةً ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ ؛ مَا أَرَادَ مُحَمَّدٌ بِهَاذَا وَجْهَ ٱللهِ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ : " رَحِمَ ٱللهُ مُوسَىٰ ؛ لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَقَالَ : " رَحِمَ ٱللهُ مُوسَىٰ ؛ لَقَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَلْذَا . . فَصَبَرَ " ، وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ : قَالَ ٱبْنُ مَسْعُودٍ : ( فَقُلْتُ : لاَ أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدَ هَلْذَا حَدِيثاً )(٣) [خ٥٠٩- ١٠٦٢] .

قُلْتُ : ٱحْتَجَّ بِهِ ٱلْبُخَارِيُّ فِي إِخْبَارِ ٱلرَّجُلِ أَخَاهُ بِمَا يُقَالُ فِيهِ .

١٠١٦ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ

<sup>(</sup>١) وقد نظم بعضهم ذلك فقال :

القَــــَدُّ لَيْــَـس بغيبـــةِ فــــي ستَّـــةٍ متظلــــم، ومعــــرَّفِ، ومحــــذُرِ ولمظهـــرِ فسقـــاً، ومستفـــتِ، ومَـــنْ طلــبَ الإعــانــةَ فـــي إزالــةِ منكـــرِ

<sup>(</sup>٢) قوله : ( احتُّج به البخاري . . . ) إلخ زيادة من ( أ ) و( ج ) و( د ) ، وهامش ( ب ّ ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم ( ٩٣٣ ) ، وفي (أ) و (ج) و (د) : ( لا أرفع إليه بعدها حديثاً) ، وهو موافق لما في « مسلم » ، قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٩/٧ ) : ( قوله : « لا أرفع إليه بعدها » أي : بعد هذه المرة حديثاً في مثل هذه المعنى ؛ أي : لأنه رأى كمال تغيره صلى الله عليه وسلم عند سماع ذلك ثم عفوه ، فلم ير لقوله ثمرة إلا إيصال سبب التغير إليه صلى الله عليه وسلم ) .

رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا أَظُنُّ فُلاَناً وَفُلاَناً يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئاً » ، قَالَ ٱللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ـ أَحَدُ ٱلرُّوَاةِ ـ : ( كَانَا رَجُلَيْنِ مِنَ ٱلْمُنَافِقِينَ ) [خ٢٠٦٧] .

١٠١٧ - وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ هُسُلِمٍ » عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ أَصَابَ ٱلنَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ ، فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبَيِّ : لاَ تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّىٰ النَّاسَ فِيهِ شِدَّةٌ ، فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِيٍّ : لاَ تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّىٰ يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ ، وَقَالَ : لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ . . لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَّ ، فَأَيْشِ صَلَّى ٱللهُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ فَأَتَيْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ فَأَتَيْتُ ٱلنَّيْقِ مَلَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ ، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبُيِّ . . . ) وَذَكَرَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بَعَالَىٰ تَصْدِيقَهُ : ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلمُنْفِقُونَ ﴾ أَبِيً . . . ) وَذَكَرَ ٱلْحَدِيثَ ، وَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَىٰ تَصْدِيقَهُ : ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلمُنْفِقُونَ ﴾ [خَرَدَا عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَأَنْ لَاللهُ تَعَالَىٰ تَصْدِيقَهُ : ﴿ إِذَا جَآءَكَ ٱلمُمْنِفِقُونَ ﴾ [خَرَدَا كَاللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ مَعْ اللهِ اللهُ عَبْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا كَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا كَاللّهُ مَنْهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُو

١٠١٨ وَفِي ٱلصَّحِيحِ: حَدِيثُ هِنْدَ ٱمْرَأَةِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَقَوْلُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ...) إِلَىٰ آخِرِهِ [خ٢٢١١-١٤١٥].
 ١٠١٩ وَحَدِيثُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، وَقَوْلُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهَا:
 ( أَمَّا مُعَاوِيَةُ.. فَصُعْلُوكٌ ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ.. فَلاَ يَضَعُ ٱلْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ »(١)

## ٥- بَابُ أَمْرِ مَنْ سَمِعَ غِيبَةَ شَيْخِهِ أَوْ صَاحِبِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا بِرَدِّهَا وَإِبْطَالِهَا

[م ١٤٨٠ حب ٤٠٤٩ ع ط٢/ ٥٨٠ د ١٤٨٠].

إَعْلَمْ : أَنَّهُ يَنْبَغِي لِمَنْ سَمِعَ غِيبَةَ مُسْلِمٍ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَزْجُرَ قَائِلَهَا ، فَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْكَلاَمِ . . زَجَرَهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ بِٱلْيَدِ وَلاَ بِٱللِّسَانِ . . فَارَقَ ذَلِكَ ٱلْمَجْلِسَ ، فَإِنْ سَمِعَ غِيبَةَ شَيْخِهِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ عَلَيْهِ حَتَّ ، أَوْ كَانَ مِنْ أَهْلِ ٱلْفَضْلِ وَٱلصَّلاَح . . كَانَ ٱلِاعْتِنَاءُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ أَكْثَرَ .

<sup>(</sup>۱) قوله: « فصعلوك » الصعلوك: الفقير كما جاء في رواية لمسلم: « صعلوك لا مال له » ، وقوله: « فلا يضع العصا عن عاتقه » قيل: المراد به: كثير الأسفار، وقيل: كثير الضرب للنساء، وقد جاء هـٰذا المعنىٰ في رواية لمسلم. « الفتوحات » ( ١٣/٧ ) .

١٠٢٠ وَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ . . رَدَّ ٱللهُ عَنْ وَجْهِهِ ٱلنَّارَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت ١٩٣١] .

١٠٢١ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ هُسْلِم » فِي حَدِيثِ عُتْبَانَ ـ بِكَسْرِ ٱلْعَيْنِ عَلَى ٱلْمَشْهُورِ ، وَحُكِيَ ضَمُّهَا ـ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ ٱلطَّوِيلِ الْمَشْهُورِ قَالَ : قَامَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَقَالُوا : أَيْنَ مَالِكُ بْنُ ٱللهُ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصلِّي ، فَقَالُ النَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ ٱلدُّخْشُم ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : ذَلِكَ مُنَافِقٌ لاَ يُحِبُ ٱللهَ وَرَسُولَهُ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ، يُرِيدُ بِذَلِكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ ، يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجُهَ ٱللهِ ؟! »(١) [خ٤٢٥- ٣٣] .

١٠٢٢ - وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " عَنِ ٱلْحَسَنِ ٱلْبَصْرِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ : ( أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَيْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ زِيَادٍ (٢) فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ ؛ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ زِيَادٍ (٢) فَقَالَ : أَيْ بُنَيَّ ؛ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ شَرَّ ٱلرِّعَاءِ ٱلْحُطَمَةُ "(٣) ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ، فَقَالَ لَهُ : ٱجْلِسْ ؛ فَقُولُ : « إِنَّ شَرَّ ٱلرِّعَاءِ ٱلْحُطَمَةُ "(٣) ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ، فَقَالَ لَهُ : ٱجْلِسْ ؛ فَإِنَّمَ أَنْ عَنْ نُخَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٤) ، فَقَالَ : وَهَلْ كَانَتْ

<sup>(</sup>۱) قال الإمام أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله تعالىٰ في « الإستيعاب » ( ٣٥٢/٣ ) في ترجمة مالك بن الدخشم رضي الله عنه : (لم يختلفوا أنه شهد بدراً وما بعدها من المشاهد ، وهو الذي أسر يوم بدر سهيل بن عمرو ، قال : ولا يصح عنه النفاق وقد ظهر من حسن إسلامه ما يمنع من اتهامه ، والله أعلم ) . وحديث الباب نص علىٰ إيمانه باطناً وبراءته من النفاق ، والله أعلم . « الفتوحات » ( ١٦/٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ۱۷/۷ ) : ( عبيد الله بن زياد ، هو ابن أبيه ، وهو الذي استلحقه معاوية بأبيه أبي سفيان ) ، ووقع في الأصل و( ب ) : ( عبد الله بن زياد ) .

 <sup>(</sup>٣) الحطمة : العنيف برعاية الإبل في السوق والإيراد والإصدار ، ويلقي بعضها على بعض ، ويعسفها ، ضربه مثلاً لوالى السوء . « الفتوحات » ( /٧٧ ) .

<sup>(</sup>٤) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في « شرح مسلم » ( ٢١٦/١٢ ) : ( قوله : « إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم » يعني : لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم ، بل=

لَهُمْ نُخَالَةٌ ؟!! إِنَّمَا كَانَتِ ٱلنُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ ﴾ [١٨٣٠] .

١٠٢٣ - وَرَوَيْنَا فِي "صَحِيحَيْهِمَا "عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي حَدِيثِهِ ٱلطَّوِيلِ فِي قِصَّةِ تَوْبَتِهِ قَالَ : ( قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فِي ٱلْقَوْمِ بِتَبُوكَ : " مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ ؟ " فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَٱلنَّظُرُ فِي عِطْفَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : بِئُسَ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَٱللهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْراً ، فَسَكَتَ رَسُولُ ٱللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْراً ، فَسَكَتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْراً ، فَسَكَتَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) (١) [خ٤١٨ - ٢٧٦٩] .

قُلْتُ : ( سَلِمَةُ ) بِكَسْرِ ٱللاَّمِ ، وَ( عِطْفَاهُ ) : جَانِبَاهُ ، وَهُوَ إِشَارَةٌ إِلَىٰ إِعْجَابِهِ بِنَفْسِهِ .

١٠٢٤ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ وَأَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ قَالاً : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا مِنِ ٱمْرِىءٍ يَخْذُلُ ٱمْرَأً مُسْلِماً فِي مَوْضِعٍ تُنتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنتَقَصُ فِيهِ مِنْ عِرْضِهِ . . إِلاَّ خَذَلَهُ ٱللهُ فِي مَوْظِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ ، وَمَا مِنِ ٱمْرِىءٍ يَنْصُرُ مُسْلِماً فِي مَوْظِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ ، وَمَا مِنِ ٱمْرِىءٍ يَنْصُرُ مُسْلِماً فِي مَوْظِنٍ يُحِبُّ يُنتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ . . إِلاَّ نَصَرَهُ ٱللهُ فِي مَوْظِنٍ يُحِبُّ نُصِهِ ، وَيُنتَهَكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ . . إِلاَّ نَصَرَهُ ٱللهُ فِي مَوْظِنٍ يُحِبُّ نُصِهِ مَنْ عُرْضِهِ . . إِلاَّ نَصَرَهُ ٱللهُ فِي مَوْظِنٍ يُحِبُّ نُصْرَتُهُ ٱللهُ وَي مَوْظِنٍ يُحِبُّ نُصْرَهُ ٱللهُ وَي مَوْظِنٍ يُحِبُ

١٠٢٥ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 « مَنْ حَمَىٰ مُؤْمِناً مِنْ مُنَافِقٍ (٢) \_ أُرَاهُ قَالَ \_ بَعَثَ ٱللهُ تَعَالَىٰ مَلَكاً يَحْمِي لَحْمَهُ يَوْمَ

من سقطهم ، والنخالة هنا : استعارة من نخالة الدقيق ، وهي قشوره ) .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ٧١٢ ) ، و( ٩٧٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أي: رد المغتاب عن ثلم عرضه ومنعه عن ذلك بلسانه أو بيده ، وقال أبو الطيب العظيم آبادي رحمه الله تعالىٰ في «عون المعبود» ( ١٥٥/١٣) : ( قوله : « من حمىٰ مؤمناً من منافق » أي : مغتاب ، وإنما سمي منافقاً ؛ لأنه لا يُظهر عيب أخيه عنده ليُتدارك ، بل يُظهر عنده خلاف ذلك ، أو لأنه يُظهر النصيحة ويبطن الفضيحة ) .

ٱلْقِيَامَةِ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ، وَمَنْ رَمَىٰ مُسْلِماً بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ (١٠ . حَبَسَهُ ٱللهُ عَلَىٰ جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّىٰ يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ ﴾(٢) [د٤٨٨٣] .

### ٦- بَابُ ٱلْغِيبَةِ بِٱلْقَلْبِ

اَعْلَمْ: أَنَّ سُوءَ ٱلظَّنِّ حَرَامٌ مِثلَ ٱلْقَوْلِ ، فَكَمَا يَحْرُمُ أَنْ تُحَدِّثَ غَيْرَكَ بِمَسَاوِى وِنْسَانٍ. . يَحْرُمُ أَنْ تُحَدِّثَ نَفْسَكَ بِذَلِكَ وَتُسِيءَ ٱلظَّنَّ بِهِ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ ٱجۡتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ ﴾ (٣) .

١٠٢٦ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَٱلظَّنَّ ؛ فَإِنَّ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَٱلظَّنَّ ؛ فَإِنَّ ٱلظَّنَّ أَكْذَبُ ٱلْحَدِيثِ » [خ٣٥١٥ ـ ٢٥٦٣] .

وَٱلْأَحَادِيثُ بِمَعْنَىٰ مَا ذَكَرْتُهُ كَثِيرَةٌ ، وَٱلْمُرَادُ بِذَلِكَ : عَقْدُ ٱلْقَلْبِ وَحُكْمُهُ عَلَىٰ غَيْرِكَ بِٱلسُّوءِ .

عَيْرِ فَأَمَّا ٱلْخَوَاطِرُ وَحَدِيثُ ٱلنَّفْسِ : إِذَا لَمْ يَسْتَقِرَّ وَيَسْتَمِرَّ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ. . فَمَعْفُوُّ عَنْهُ بِٱتِّفَاقِ ٱلْعُلَمَاءِ ؛ لِأَنَّهُ لاَ ٱخْتِيَارَ لَهُ فِي وُقُوعِهِ ، وَلاَ طَرِيقَ لَهُ إِلَى ٱلانْفِكَاكِ عَنْهُ ، وَهَلْذَا هُوَ ٱلْمُرَادُ بِمَا :

٧٧ - ثَبَتَ فِي ٱلصَّحِيحِ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: ﴿إِنَّ ٱللهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي مَا ﴿٤) حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ أَوْ تَعْمَلْ ﴾(٥) [خ٢٠٢٥- م٢١٩٧].

<sup>(</sup>١) لفظة ( به ) زيادة من ( أ ) و( ج ) و( د ) .

<sup>(</sup>٢) أي : من تبعة ما قاله ، إما بأن يرضي الله عنه خصمه ، أو بأن يعطي الخصم من حسنات مغتابه ، أو يضع عليه من سيئاته ، أو ما يشاء الله . « الفتوحات » ( ٢١/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٢١ /٧ ) : (أمر باجتناب كثير من الظن ؛ لئلا يجري أحد علىٰ ظنِّ إلا بعد نظر وتأمل ، وتمييز بين حقه وباطله ، قال : وبعض الظن ليس بإثم ، بل منه ما هو واجب ؛ كظنون المجتهدين في الفروع المترتبة على الأدلة الشرعية ، فيلزمهم الأخذ بها ، ومنه ما هو مباح ، وقد يكون هو الحزم والرأي ) .

<sup>(</sup>٤) في (أ) و (ج) و (د) : (عما) .

 <sup>(</sup>٥) في الحديث دليل لما عليه الأكثرون : أن من حدث نفسه بنحو طلاق ، وصمم عليه ولم يتلفظ به. . =

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: ٱلْمُرَادُ بِهِ: ٱلْخَوَاطِرُ ٱلَّتِي لاَ تَسْتَقِرُ ، قَالُوا: وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ ٱلْخَاطِرُ غِيبَةً أَوْ كُفْراً أَوْ غَيْرَهُ ، فَمَنْ خَطَرَ لَهُ ٱلْكُفْرُ مُجَرَّدَ خَطَرَانٍ مِنْ غَيْرِ تَعَمُّدٍ لِتَحْصِيلِهِ ، ثُمَّ صَرَفَهُ فِي ٱلْحَالِ. . فَلَيْسَ بِكَافِرٍ ، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ (١) .

وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي (بَابِ ٱلْوَسْوَسَةِ) فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ أَنَّهُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ يَجِدُ أَحَدُنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ ، قَالَ : « ذَلِكَ صَرِيحُ ٱلْإِيْمَانِ »(٢) [م٢٩/١٣٢] ، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ هُنَاكَ وَمَا هُوَ فِي مَعْنَاهُ .

وَسَبَبُ ٱلْعَفْوِ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ تَعَدُّرِ ٱجْتِنَابِهِ ، وَإِنَّمَا ٱلْمُمْكِنُ ٱجْتِنَابُ ٱلِاسْتِمْرَارِ عَلَيْهِ ، فَلِهَانَا كَانَ ٱلِاسْتِمْرَارُ وَعَقْدُ ٱلْقَلْبِ حَرَاماً .

وَمَهْمَا عَرَضَ لَكَ هَـٰذَا ٱلْخَاطِرُ بِٱلْغِيبَةِ وَغَيْرِهَا مِنَ ٱلْمَعَاصِي. . وَجَبَ عَلَيْكَ دَفْعُهُ بِٱلْإِعْرَاضِ عَنْهُ ، وَذِكْرِ ٱلتَّأْوِيلاَتِ ٱلصَّارِفَةِ لَهُ عَنْ ظَاهِرِهِ .

قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ ٱلْغَزَالِيُّ فِي « ٱلْإِحْيَاءِ » [١٥٠/٣] : ﴿ إِذَا وَقَعَ فِي قَلْبِكَ ظَنُّ

<sup>=</sup> لا يقع . « الفتوحات » ( ٧/ ٢٤ ) .

<sup>(</sup>١) قال العلماء : ما يرد على القلب أربعة أقسام : رحماني ، وملكي ، وشيطاني ، ونفساني ، فالأولان في الخير ، والآخران في الشر ، والفرق بين الأولين : أنه إن لم يجد المرء بداً مما وقع في قلبه من داعي الخير وإجابته . فهو رحماني ، وإلا . فملكي ، و[الفرق] بين الأخيرين : أنه إن كان إذا انتقل عنه إلى خاطر سوء آخر انصرف الخاطر الأول . فشيطاني ، وإلا . فنفساني ؛ لأن الشيطان غرضه مطلق العصيان ، فإذا أبدل خاطر السوء بمثله . حصل مراده ، ولا كذلك النفساني ، فقد يكون غرضها معصية خاصة لا تنصرف عنها إلى غيرها وإن ماثله . ثم الخواطر وحديث النفس لها خمس مراتب : هاجس ، فواجس ، فحديث نفس ، فعزم ، فتصميم ، فالأول : ما يهجس فيها ثم يذهب فوراً . والثاني : يتحرك فيها قليلاً ثم يذهب ، ولا مؤاخذة بهما . والثالث : أن يتحرك فيها فتصير النفس راكنة لهذا تارة ولهذا أخرى من غير أن يعزم على واحدة منهما ، ولا مؤاخذة بذلك أيضاً على الأصح ، وهاذه المراتب الثلاث لا أجر فيها في الحسنات أيضاً . والرابع : هو أن يتحرك فيها ويثبت ، ويكون أرجح من ضده ، ويعزم عليه ، واختلفوا في المؤاخذة عليه : فقال المحققون : نعم ، وخالف البعض فقال : لا يؤاخذ به . والخامس : هو أن يصمم عليه بحيث ينعدم ضده ، وبه المؤاخذة بالأولى كما ذكره في « فتح الإله » . « الفتوحات » ( ٢٢ /٧ ) .

<sup>(</sup>۲) تقدم بنحوه برقم ( ۳۸۵ ) .

ٱلسُّوءِ. . فَهُوَ مِنْ وَسْوَسَةِ ٱلشَّيْطَانِ يُلْقِيهِ إِلَيْكَ ، فَيَنْبَغِي أَنْ تُكَذِّبَهُ ؛ فَإِنَّهُ أَفْسَقُ ٱلْفُسَّاقِ ، وَقَدْ قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا ٍ فَتَـٰبَيَّنُواْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلَتُمَّ نَكِدِمِينَ﴾ ، فَلاَ يَجُوزُ تَصْدِيقُ إِبْلِيسَ ، فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ فَسَادٍ وَٱحْتَمَلَ خِلاَفُهُ . لَمْ تَجُزْ إِسَاءَةُ ٱلظَّنِّ (١) ، وَمِنْ عَلاَمَةِ إِسَاءَةِ ٱلظَّنِّ : أَنْ يَتَغَيَّرَ قَلْبُكَ مَعَهُ عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ ، فَتَنْفِرَ عَنْهُ وَتَسْتَثْقِلَهُ وَتَفْتُرَ عَنْ مُرَاعَاتِهِ وَإِكْرَامِهِ وَٱلاِغْتِمَام بِسَيِّئَتِهِ ؛ فَإِنَّ ٱلشَّيْطَانَ قَدْ يُقَرِّبُ إِلَى ٱلْقَلْبِ بِأَدْنَىٰ خَيَالٍ مَسَاوِىءَ ٱلنَّاس ، وَيُلْقِي إِلَيْهِ أَنَّ هَلذَا مِنْ فِطْنَتِكَ وَذَكَاثِكَ وَسُرْعَةِ تَنَبُّهكَ ، وَإِنَّ ٱلْمُؤْمِنَ يَنْظُرُ بِنُورِ ٱللهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَلَى ٱلتَّحْقِيقِ نَاطِقٌ بِغُرُورِ ٱلشَّيْطَانِ وَظُلْمَتِهِ ، وَإِنْ أَخْبَرَكَ عَدْلٌ بِذَلِكَ.. فَلاَ تُصَدِّقْهُ وَلاَ تُكَذِّبْهُ ؛ لِئَلاَّ تُسِيءَ ٱلظَّنَّ بِأَحَدِهِمَا ، وَمَهْمَا خَطَرَ لَكَ سُوءٌ فِي مُسْلِمٍ. . فَزِدْ فِي مُرَاعَاتِهِ وَإِكْرَامِهِ ؛ فَإِنَّ ذَلكَ يَغِيظُ ٱلشَّيْطَانَ وَيَدْفَعُهُ عَنْكَ ، فَلاَ يُلْقِي إِلَيْكَ مِثْلَهُ ؛ خِيفَةً مِنِ ٱشْتِغَالِكَ بِٱلدُّعَاءِ لَهُ ، وَمَهْمَا عَرَفْتَ هَفْوَةَ مُسْلِم بِحُجَّةٍ لاَ شَكَّ فِيهَا. . فَٱنْصَحْهُ فِي ٱلسِّرِّ ، وَلاَ يَخْدَعَنَّكَ ٱلشَّيْطَانُ فَيَدْعُوكَ إِلَى ٱغْتِيَابِهِ ، وَإِذَا وَعَظْتَهُ. . فَلاَ تَعِظْهُ وَأَنْتَ مَسْرُورٌ بِٱطِّلاَعِكَ عَلَىٰ نَقْصِهِ ، فَيَنْظُرُ إِلَيْكَ بِعَيْنِ ٱلتَّعْظِيمِ وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ بِٱلِاسْتِصْغَارِ ، وَلَكِنِ ٱقْصِدْ تَخْلِيصَهُ مِنَ ٱلْإِثْمِ وَأَنْتَ حَزِينٌ كَمَا تَحْزَنُ عَلَىٰ نَفْسِكَ إِذَا دَخَلَكَ نَقْصٌ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ تَرْكُهُ لِذَلِكَ ٱلنَّقْصِ بِغَيْرِ وَعْظِكَ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ تَرْكِهِ بِوَعْظِكَ ) هَـٰذَا كَلاَمُ ٱلْغَزَالِيِّ

قُلْتُ : قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا عَرَضَ لَهُ خَاطِرٌ بِسُوءِ ٱلظَّنِّ أَنْ يَقْطَعَهُ ، وَهَاذَا إِذَا لَمْ تَدْعُ إِلَى ٱلْفِكْرِ فِي ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَّةٌ ، فَإِنْ دَعَتْ. . جَازَ ٱلْفِكْرُ فِي نَقِيصَتِهِ وَٱلتَّنْقِيبِ عَنْهَا كَمَا فِي جَرْحِ ٱلشُّهُودِ وَٱلرُّوَاةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ فِي زَلِكَ مِنَ ٱلْغِيبَةِ )(٢) .

<sup>(</sup>١) أي : ما لم تكن القرينة الدالة على الفساد أقوى . « الفتوحات » ( ٢٦/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( صُ٧٧٥ ) . وفي هامش ( ب ) : ( بلغ الولد أبو العباس نفعه الله سماعاً ومقابلة بقراءته ، ولله الحمد . كتبه ابن العطار ) .

## ٧ ـ بَابُ كَفَّارَةِ ٱلْغِيبَةِ وَٱلتَّوْبَةِ مِنْهَا

إَعْلَمْ : أَنَّ كُلَّ مَنِ ٱرْتَكَبَ مَعْصِيَةً . . لَزِمَهُ ٱلْمُبَادَرَةُ إِلَى ٱلتَّوْبَةِ مِنْهَا .

وَٱلتَّوْبَةُ مِنْ حُقُوقِ ٱللهِ تَعَالَىٰ يُشْتَرَطُ فِيهَا ثَلاَثَةُ أَشْيَاءَ: أَنْ يُقْلِعَ عَنِ ٱلْمَعْصِيَةِ فِي ٱلْحَالِ ، وَأَنْ يَعْزِمَ أَلاَّ يَعُودَ إِلَيْهَا (١) .

وَٱلتَّوْبَةُ مِنْ حُقُوقِ ٱلآدَمِيِّينَ يُشْتَرَطُ فِيهَا هَاذِهِ ٱلثَّلاَثَةُ ، وَرَابِعٌ : وَهُوَ رَدُّ الظُّلاَمَةِ إِلَىٰ صَاحِبِهَا ، أَوْ طَلَبُ عَفْوِهِ عَنْهَا وَٱلْإِبْرَاءِ مِنْهَا ، فَيَجِبُ عَلَى ٱلْمُغْتَابِ ٱلظُّلاَمَةِ إِلَىٰ صَاحِبِهَا ، أَوْ طَلَبُ عَفْوِهِ عَنْهَا وَٱلْإِبْرَاءِ مِنْهَا ، فَيَجِبُ عَلَى ٱلْمُغْتَابِ الطُّلاَمَةِ إِلَىٰ الْغِيبَةَ حَقُّ آدَمِيٍّ ، وَلاَ بُدَّ مِنِ ٱسْتِحْلاَلِهِ مَنِ ٱلْتَوْبَةُ بِهَاذِهِ ٱلْأُمُورِ ٱلْأَرْبَعَةِ ؛ لِأَنَّ ٱلْغِيبَةَ حَقُّ آدَمِيٍّ ، وَلاَ بُدَّ مِنِ ٱسْتِحْلاَلِهِ مَنِ ٱغْتَابَهُ .

وَهَلْ يَكْفِيهِ أَنْ يَقُولَ : قَدِ ٱغْتَبْتُكَ فَٱجْعَلْنِي فِي حِلِّ ؟ أَمْ لاَ بُدَّ أَنْ يُبَيِّنَ مَا ٱغْتَابَهُ بِهِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِ ٱلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمُ ٱللهُ :

أَحَدُهُمَا : يُشْتَرَطُ بَيَانُهُ ، فَإِنْ أَبْرَأَهُ مِنْ غَيْرِ بَيَانِهِ . . لَمْ يَصِحَّ كَمَا لَوْ أَبْرَأَهُ عَنْ مَالٍ مَجْهُولٍ .

وَٱلثَّانِي: لاَ يُشْتَرَطُ ؛ لِأَنَّ هَاذَا مِمَّا يُتَسَامَحُ فِيهِ ، فَلاَ يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ بِخِلاَفِ ٱلْمَالِ . وَٱلْأَوَّلُ أَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ ٱلْإِنْسَانَ قَدْ يَسْمَحُ بِٱلْعَفْوِ عَنْ غِيبَةٍ دُونَ غِيبَةٍ ، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُ ٱلْغِيبَةِ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا . . فَقَدْ تَعَذَّرَ تَحْصِيلُ ٱلْبَرَاءَةِ مِنْهَا ، لَكِنْ قَالَ كَانَ صَاحِبُ ٱلْغِيبَةِ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا . . فَقَدْ تَعَذَّرَ تَحْصِيلُ ٱلْبَرَاءَةِ مِنْهَا ، لَكِنْ قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ : يَنْبَغِي أَنْ يُكْثِرَ ٱلِاسْتِغْفَارَ لَهُ وَٱلدُّعَاءَ ، وَيُكْثِرَ مِنَ ٱلْحَسَنَاتِ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِصَاحِبِ ٱلْغِيبَةِ أَنْ يُبْرِئَهُ مِنْهَا وَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ تَبَرُّعٌ وَإِسْقَاطُ حَقِّ ، فَكَانَ إِلَىٰ خِيرَتِهِ ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ ٱسْتِحْبَاباً مُتَأَكِّداً

<sup>(</sup>۱) اعترض هاذا الشرط \_ وهو العزم علىٰ عدم العود إلى المعصية \_ بأن فعلها في المستقبل قد لا يخطر بالبال لذهول أو جنون ، وقد لا يقتدر عليه لخرس في القذف ، وجَبِّ في الزنا ، ورُدَّ بأن المراد العزم علىٰ توك المعاودة علىٰ تقدير الحضور والاقتدار ، حتىٰ لو سلب القدرة. . لم يشترط عزم عليه . « الفتوحات » ( ٧/ ٢٨ ) .

ٱلْإِبْرَاءُ ؛ لِيُخَلِّصَ أَخَاهُ ٱلْمُسْلِمَ مِنْ وَبَالِ هَاذِهِ ٱلْمَعْصِيَةِ ، وَيَفُوزَ هُوَ بِعَظِيمِ ثَوَابِ ٱللهِ تَعَالَىٰ فِي ٱلْعَفْوِ وَمَحَبَّةِ ٱللهِ سُبْحَانَةُ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱلْكَظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ .

وَطَرِيقُهُ فِي تَطْيِيبِ نَفْسِهِ بِٱلْعَفْوِ: أَنْ يُذَكِّرَ نَفْسَهُ أَنَّ هَـٰذَا ٱلْأَمْرَ قَدْ وَقَعَ ، وَلَا سَبِيلَ إِلَىٰ رَفْعِهِ ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ أُفَوِّتَ ثَوَابَهُ وَخَلاَصَ أَخِي ٱلْمُسْلِمِ ، وَقَدْ قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُورِ ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ خُذِ ٱلْمَفْوَ ﴾ اللهَ أَلَايَةُ . وَٱلْآيَاتُ بِنَحْوِ مَا ذَكَرْنَا كَثِيرَةٌ .

١٠٢٨ وَفِي ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 « وَٱللهُ فِي عَوْنِ ٱلْعَبْدِ. . مَا كَانَ ٱلْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ »(١) [٢٦٩٩] .

وَقَدْ قَالَ ٱلشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : ( مَنِ ٱسْتُرْضِيَ فَلَمْ يَرْضَ. . فَهُوَ شَيْطَانٌ )<sup>(٢)</sup> . وَقَدْ أَنْشَدَ ٱلْمُتَقَدِّمُونَ [من الخفيف] :

قِيلَ لِي : قَدْ أَسَا إِلَيْكَ فُلاَنٌ وَمُقَامُ ٱلْفَتَى عَلَى ٱلدُّلُ عَارُ قُلْتُ : قَدْ جَاءَنَا وَأَحْدَثَ عُذْراً دِيَةُ ٱلدَّنْبِ عِنْدَنَا ٱلْإِعْتِذَارُ

فَهَاذَا ٱلَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ ٱلْحَتِّ عَلَى ٱلْإِبْرَاءِ عَنِ ٱلْغِيبَةِ هُوَ ٱلصَّوَابُ ، وَأَمَّا مَا جَاءَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ٱلْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : ( لاَ أُحَلِّلُ مَنْ ظَلَمَنِي )(٣) ، وَعَنِ ٱبْنِ سِيرِينَ : ( لَمْ أُحَرِّمْهَا عَلَيْهِ فَأُحَلِّلَهَا لَهُ ؛ إِنَّ (٤) ٱللهَ تَعَالَىٰ حَرَّمَ ٱلْغِيبَةَ عَلَيْهِ ، وَمَا كُنْتُ لِأُحَلِّلَ مَا حَرَّمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ أَبَداً )(٥) . فَهَاذَا ضَعِيفٌ أَوْ غَلَطٌ ؛ فَإِنَّ ٱلْمُبْرِيءَ

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ٤٥٨ ) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في « الشعب » ( ٩١٦٤ ) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ١٤٣/٩ ) ، وابن عساكر في
 « تاريخه » ( ٤١٤/٥١ ) . وقوله : ( فهو شيطان ) أي : مثل الشيطان في الكبر والنظر للنفس ؛ إِذَ لولا ذلك . . لقبل عذر أخيه وقد اعتذر إليه .

<sup>(</sup>٣) « طبقات ابن سعد » ( ١٢٦/٥ ) بمعناه .

<sup>(</sup>٤) في (ب): (أي: إِنَّ ...).

<sup>(0) «</sup> الحلية » ( ٢٦٣/٢ ) بنحوه .

لاَ يُحَلِّلُ مُحَرَّماً (() ، وَإِنَّمَا يُسْقِطُ حَقَّا ثَبَتَ لَهُ (() ، وَقَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوصُ الْكِتَابِ
وَالسُّنَّةِ عَلَى اَسْتِحْبَابِ الْعَفْوِ وَإِسْقَاطِ الْحُقُوقِ الْمُخْتَصَّةِ بِالْمُسْقِطِ ، أَوْ يُحْمَلُ
كَلاَمُ اَبْنِ سِيرِينَ عَلَىٰ ( أَنِّي لاَ أُبِيحُ غِيبَتِي اَبْتِدَاءً ) وَهَلذَا صَحِيحٌ ؛ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ لَوْ
قَالَ : ( أَبَحْتُ عِرْضِي لِمَنِ اَغْتَابَنِي ). . لَمْ يَصِرْ مُبَاحاً ، بَلْ يَحْرُمُ عَلَىٰ كُلِّ أَحَدِ
غِيبَتُهُ كَمَا تَحْرُمُ غِيبَةُ غَيْرِهِ .

وَأَمَّا ٱلْحَدِيثُ : ﴿ أَيَعْجَزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكُونَ كَأَبِي ضَمْضَمٍ ؟! كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ . قَالَ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِعِرْضِي عَلَى ٱلنَّاسِ ﴾(٣) . . فَمَعْنَاهُ : لاَ أَطْلُبُ مَظْلَمَتِي مِمَّنْ ظَلَمَنِي لاَ فِي ٱلدُّنْيَا وَلاَ فِي ٱلآخِرَةِ ، وَهَاذَا يَنْفَعُ فِي إِسْقَاطِ مَظْلَمَةٍ كَانَتْ مَوْجُودَةً قَبْلَ ٱلْإِبْرَاءِ ، فَأَمَّا مَا يَحْدُثُ بَعْدَهُ . . فَلاَ بُدَّ مِنْ إِبْرَاءٍ جَدِيدٍ بَعْدَهَا ، وَبِاللهِ ٱلتَوْفيقُ .

### ٨ - بَابٌ فِي ٱلنَّمِيمَةِ

قَدْ ذَكَرْنَا تَحْرِيمَهَا وَدَلاَئِلَهُ وَمَا جَاءَ فِي ٱلْوَعِيدِ عَلَيْهَا ، وَذَكَرْنَا بَيَانَ حَقِيقَتِهَا ، وَلَكِنَّهُ مُخْتَصَرٌ ، وَنَزِيدُ ٱلآنَ فِي شَرْحِهِ .

قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ ٱلْغَزَالِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ : ( ٱلنَّمِيمَةُ إِنَّمَا تُطْلَقُ فِي ٱلْغَالِبِ عَلَىٰ مَنْ يَنُمُّ قَوْلَ ٱلْغَيْرِ إِلَى ٱلْمَقُولِ فِيهِ ، كَقَولِهِ : ( فُلاَنٌ يَقُولُ فِيكَ كَذَا ) ، وَلَيْسَتِ ٱلنَّمِيمَةُ مَخْصُوصَةً بِذَلِكَ ، بَلْ حَدُّهَا : كَشْفُ مَا يُكْرَهُ كَشْفُهُ ، سَوَاءٌ كَرِهَهُ ٱلنَّمِيمَةُ مَخْصُوصَةً بِذَلِكَ ، بَلْ حَدُّهَا : كَشْفُ مَا يُكْرَهُ كَشْفُهُ ، سَوَاءٌ كَرِهَهُ ٱلْمَنْقُولُ عَنْهُ أَوِ ٱلْمَنْقُولُ إِلَيْهِ أَوْ ثَالِثٌ ، وَسَوَاءٌ كَانَ ٱلْكَشْفُ بِٱلْقَوْلِ أَوِ ٱلْكِتَابَةِ أَو ٱلمَّرْزِ أَوِ ٱلْإِيمَاءِ أَوْ نَحْوِهَا ، وَسَوَاءٌ كَانَ ٱلْمَنْقُولُ مِنَ ٱلْأَقْوَالِ أَوِ ٱلْأَعْمَالِ ، وَسَوَاءٌ كَانَ عَيْبًا أَوْ غَيْرَهُ ، فَحَقِيقَةُ ٱلنَّمِيمَةِ : إِفْشَاءُ ٱلسِّرِ وَهَنْكُ ٱلسِّنْرِ عَمَّا يُكْرَهُ كَشْفُهُ .

<sup>(</sup>١) أي : لا يصيِّر الغيبة حلالاً ، بأن يجوِّز أن يغتابه أحد في مستقبل الزمن . « الفتوحات » ( ٣٣/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) أي : بالغيبة السابقة مع بقائها على وصف الحرمة . « الفتوحات » ( ٣٣/٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داوود ( ٤٨٨٦ ) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٨٠٨٣ ) ، وعبد الرزاق ( ١٦٤٠٨ ) ، وابن
 السني ( ٦٥ ) ، وقد تقدم برقم ( ٢٣٥ ) .

وَيَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ أَنْ يَسْكُتَ عَنْ كُلِّ مَا رَآهُ مِنْ أَحْوَالِ ٱلنَّاسِ إِلاَّ مَا فِي حِكَايَتِهِ فَائِدَةٌ لِمُسْلِمٍ أَوْ دَفْعُ مَعْصِيَةٍ ، وَإِذَا رَآهُ يُخْفِي مَالَ نَفْسِهِ فَذَكَرَهُ.. فَهُوَ نَمِيمَةٌ .

قَالَ: وَكُلُّ مَنْ حُمِلَتْ إِلَيْهِ نَمِيمَةٌ وَقِيلَ لَهُ: قَالَ فِيكَ فُلاَنٌ كَذَا. . لَزِمَهُ سِتَّةُ أُمُورٍ:

ٱلْأَوَّلُ : أَلَّا يُصَدِّقَهُ ؛ لِأَنَّ ٱلنَّمَّامَ فَاسِقٌ وَهُوَ مَرْدُودُ ٱلْخَبَرِ .

ٱلثَّانِي : أَنْ يَنْهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَيَنْصَحَهُ ، وَيُقَبِّحَ فِعْلَهُ .

ٱلثَّالِثُ : أَنْ يُبْغِضَهُ فِي ٱللهِ تَعَالَىٰ ؛ فَإِنَّهُ بَغِيضٌ عِنْدَ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَٱلْبُغْضُ فِي ٱللهِ تَعَالَىٰ وَاجِبٌ .

ٱلرَّابِعُ : أَلاَّ يَظُنَّ بِٱلْمَنْقُولِ عَنْهُ ٱلسُّوءَ ؛ لِقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرا مِّنَ ٱلظَّنِ ﴾ .

ٱلْخَامِسُ : أَلاَّ يَحْمِلَكَ مَا حُكِيَ لَكَ عَلَى ٱلتَّجَسُّسِ وَٱلْبَحْثِ عَنْ تَحْقِيقِ ذَلِكَ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا تَجَسَّسُوا ﴾ .

ٱلسَّادِسُ : أَلاَّ يَرْضَىٰ لِنَفْسِهِ مَا نَهَى ٱلنَّمَّامَ عَنْهُ . . فَلاَ يَحْكِي نَمِيمَتَهُ .

وَقَدْ جَاءَ : أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ رَجُلاً بِشَيْءٍ ، فَقَالَ عُمَرُ : إِنْ شِئْتَ . . نَظَرْنَا فِي أَمْرِكَ : فَإِنْ كُنْتَ كَاذِباً . فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْآيَةِ : ﴿ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَالٍ ﴾ ، وَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً . . فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلآيَةِ : ﴿ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَالٍ ﴾ ، وَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً . . فَأَنْتَ مِنْ أَهْلِ هَاذِهِ ٱلآيَةِ : ﴿ هَمَّازِ مَشَلَمْ بِنَمِيمٍ ﴾ ، وَإِنْ شِئْتَ . . عَفَوْنَا عَنْكَ ، قَالَ : ٱلْعَفْوُ يَا أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، لاَ أَعُودُ إِلَيْهِ أَبَداً .

وَرَفَعَ إِنْسَانٌ رُقْعَةً إِلَى ٱلصَّاحِبِ بْنِ عَبَّادٍ يَحُثُّهُ فِيهَا عَلَىٰ أَخْذِ مَالِ يَتِيمٍ - وَكَانَ مَالاً كَثِيراً - فَكَتَبَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا : ٱلنَّمِيمَةُ قَبِيحَةٌ وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً ، وَٱلْمَيِّتُ رَحِمَهُ ٱللهُ ، وَٱلْسَّاعِي لَعَنَهُ ٱللهُ ) (١) .

<sup>(</sup>١) " الإحياء " (٣/١٥٦).

# ٩- بَابُ ٱلنَّهْيِ عَنْ نَقْلِ ٱلْحَدِيثِ إِلَىٰ وُلاَةِ ٱلْأُمُورِ إِذَا لَمْ تَدْعُ إِلَيْهِ ضَرُورَةٌ لِخَوْفِ مَفْسَدَةٍ وَنَحْوِهَا

١٠٢٩ ـ رَوَيْنَا فِي كِتَابَيْ: « أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئاً ؛ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ ٱلصَّدْرِ » [د٢٨٦٠ قَاصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئاً ؛ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ ٱلصَّدْرِ » [٣٨٩٠] .

١٠ ـ بَابُ ٱلنَّهْيِ عَنِ ٱلطَّعْنِ فِي ٱلْأَنْسَابِ ٱلثَّابِتَةِ فِي ظَاهِرِ ٱلشَّرْعِ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلِا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا﴾ .

١٠٣٠ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱثْنَتَانِ فِي ٱلنَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : ٱلطَّعْنُ فِي ٱلنَّسَبِ ، وَٱلنِّيَاحَةُ عَلَى ٱلْمَيِّتِ » (١) [١٧٢] .

١١ ـ بَابُ ٱلنَّهْيِ عَنِ ٱلإِفْتِخَارِ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَلَا تُنَرَّقُواْ أَنفُسَكُمْ ۚ هُوَ أَعَادُ بِمَنِ ٱتَّقَى ﴾ .

١٠٣١ وَرَوَيْنَا فِي "صَحِيحِ مُسْلِم " وَ" سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ " وَغَيْرِهِمَا عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ ٱلشِّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ أَوْحَىٰ إِلَيَّ ؟ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّىٰ لاَ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ ، وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ ، وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ ، وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَىٰ أَحَدٍ » [م ٢٨٦/ ٤٢ ـ د ٤٨٩٥] .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ٤٤٨ ) .

## ١٢ ـ بَابُ ٱلنَّهْي عَنْ إِظْهَارِ ٱلشَّمَاتَةِ بِٱلْمُسْلِم

١٠٣٢ ـ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ ٱلْأَسْقَع رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تُظْهِرِ ٱلشَّمَاتَةَ لِأَخِيكَ . . فَيَرْحَمُهُ ٱللهُ وَيَبْتَلِيْكَ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٢٥٠٦] .

## ١٣ ـ بَابُ تَحْرِيم ٱحْتِقَارِ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلسُّخْرِيَةِ مِنْهُمْ

وَأَمَّا ٱلْأَحَادِيثُ ٱلصَّحِيحَةُ فِي هَـٰذَا ٱلْبَابِ. . فَأَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ ، وَإِجْمَاعُ ٱلْأُمَّةِ مُنْعَقِدٌ عَلَىٰ تَحْرِيم ذَلِكَ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

١٠٣٣ ـ رَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " رَحِمَهُ ٱللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ ٱللهِ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَلاَ يَبِعْ بَعْضٍ ، وَكُونُوا عِبَادَ ٱللهِ إِخْوَاناً ، ٱلْمُسْلِمُ أَخُو ٱلْمُسْلِمِ : لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ ، وَلاَ يَحْقِرُهُ ، ٱلتَّقُوىٰ هَلهُنَا إِخْوَاناً ، ٱلْمُسْلِمُ أَخُو ٱلْمُسْلِمِ : لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ ، وَلاَ يَحْقِرُهُ ، ٱلتَّقُوىٰ هَلهُنَا وَيُشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِهِ ثَلاَثَ مِرَادٍ \_ بِحَسْبِ ٱمْرِىءٍ مِنَ ٱلشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ ٱلْمُسْلِمَ ، كُلُّ ٱلْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ "(١) [م١٥٦٤] .

قُلْتُ : مَا أَعْظَمَ نَفْعَ هَـٰذَا ٱلْحَدِيثِ وَأَكْثَرَ فَوَائِدَهُ لِمَنْ تَدَبَّرَهُ .

<sup>(</sup>١) تقدم بنحوه برقم ( ١٠١٣ ) معزواً إلى الترمذي فقط .

١٠٣٤ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ »(١) ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ ٱللهَ عَسَنَةً ، قَالَ : « إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ جَمِيلٌ يُحِبُ ٱلْجَمَالَ ، ٱلْكِبْرُ : بَطَرُ ٱلْحَقِّ وَغَمْطُ ٱلنَّاسِ » [٩١٥] .

قُلْتُ : ( بَطَرُ ٱلْحَقِّ ) بِفَتْحِ ٱلْبَاءِ وَٱلطَّاءِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَهُوَ دَفْعُهُ وَإِبْطَالُهُ ، وَلَمْ مُلَةً ، وَيُرْوَىٰ : وَ غَمْطُ ) بِفَتْحِ ٱلْغَيْنِ ٱلْمُعْجَمَةِ ، وَإِسْكَانِ ٱلْمِيمِ ، وَآخِرُهُ طَاءٌ مُهْمَلَةٌ ، وَيُرْوَىٰ : « غَمْصُ » بِٱلصَّادِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ ، وَهُوَ ٱلِاحْتِقَارُ .

### ١٤ ـ بَابُ غِلَظِ تَحْرِيم شَهَادَةِ ٱلزُّورِ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ الزُّورِ ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَئِهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ .

١٠٣٥ ـ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلاَ أُنْبَئُكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلاَ أُنْبَئُكُمْ بِأَكْبَرِ ٱلْكَبَائِرِ ؟ » ـ ثَلاَثاً ـ قُلْنَا : بَلَىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ : « ٱلْإِشْرَاكُ بِٱللهِ ، وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ : « أَلاَ وَقَوْلُ ٱلذُّورِ وَشَهَادَةُ وَعُقُوقُ ٱلْوَالِدَيْنِ » ، وَكَانَ مُتَّكِئاً فَجَلَسَ فَقَالَ : « أَلاَ وَقَوْلُ ٱلزُّورِ وَشَهَادَةُ ٱلزُّورِ » ، فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّىٰ قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ )(٢) [خ٤٢٥- ١٨٥] .

قُلْتُ : وَٱلْأَحَادِيثُ فِي هَلْذَا ٱلْبَابِ كَثِيرَةٌ ، وَفِيمَا ذَكَرْتُهُ كِفَايَةٌ ، وَٱلْإِجْمَاعُ مُنْعَقِدٌ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>۱) قال الإِمام النووي رحمه الله تعالىٰ في «شرح مسلم» ( ۹۱/۲ ) : ( الظاهر [في تأويله] ما اختاره القاضي عياض [في « الإكمال » ۹۱/۲ ] وغيره من المحققين : أنه لا يدخل الجنة دون مجازاة إِن جازاه ) .

 <sup>(</sup>۲) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ۲/ ٤٨ ) : ( تمنوا سكوته صلى الله عليه وسلم شفقة عليه ، وكرفة لما يزعجه ، وخوفاً من أن يجري علىٰ لسانه ما يوجب نزول البلاء عليهم ) .

# ٥١ - بَابُ ٱلنَّهْيِ عَنِ ٱلْمَنِّ بِٱلْعَطِيَّةِ وَنَحْوِهَا

قَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ لَا نُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِ وَٱلْأَذَىٰ ﴾ ، قَالَ ٱلْمُفَسِّرُونَ : أَيْ : لَا تُبْطِلُوا ثَوَابَهَا .

١٠٣٦ - وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ ٱللهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ، وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلاَ يُنظُرُ إِلَيْهِمْ " ، قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يُزكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " ، قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ مِرَارٍ ، قَالَ أَبُو ذَرِّ : خَابُوا وَخَسِرُوا ، مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ قَالَ : " آئَدُمْسْلِلُ ، وَٱلْمَنَّانُ ، وَٱلْمُنْفِقُ سِلْعَتَهُ بِٱلْحَلِفِ ٱلْكَاذِبِ " (١٠ [١٠٦] .

## ١٦ ـ بَابُ ٱلنَّهْيِ عَنِ ٱللَّعْنِ

١٠٣٧ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ ثَابِتِ بْنِ ٱلضَّحَّاكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ـ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلشَّجَرَةِ ـ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَعْنُ ٱلْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ » [خ١١٠- ١١٠] .

١٠٣٨ وَرَوَيْنَا فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « لاَ يَنْبَغِي لِصَدِّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَعَّاناً » [م٩٧٠].

١٠٣٩ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » أَيْضاً عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ

القال الإمام النووي رحمه الله تعالى في «شرح مسلم» ( ١١٦/٢ ) : (قوله : « المسبل » أي : المرخي له ، المجار طرفه خيلاء ، وجاء مفسراً في حديث آخر [عند مسلم ٢٠٨٥] : « لا ينظر الله إلى من جرَّ ثوبه خيلاء » ، والخيلاء : الكبر ، وهاذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزاره ، ويدل على أن المراد بالوعيد : من جره خيلاء ، وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال : « لست منهم » . وأخرج البخاري في ( كتاب اللباس ) باب قول الله تعالى : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ الله ﴾ عن ابن عباس قال : ( كل ما شئت ، والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان : إسراف أو مَخْيلة ) .

قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَكُونُ ٱللَّعَانُونَ شُفَعَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ » [م٨٩٥٢] .

١٠٤٠ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتَّرْمِذِيِّ » عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَلاَعَنُوا بِلَعْنَةِ ٱللهِ ، وَلاَ بِعُضَبِهِ ، وَلاَ بِٱلنَّارِ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ إِلَعْنَةِ ٱللهِ ، وَلاَ بِعُضَبِهِ ، وَلاَ بِٱلنَّارِ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [د٩٠٦ـ ١٩٧٦] .

١٠٤١ - وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ ﴾ عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَيْسَ ٱلْمُؤْمِنُ بِٱلطَّعَّانِ وَلاَ ٱللَّعَّانِ ، وَلاَ ٱللَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ لَيْسَ ٱلْمُؤْمِنُ بِٱلطَّعَّانِ وَلاَ ٱللَّعَانِ ، وَلاَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت١٩٧٧] .

١٠٤٢ - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱلْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئاً. . صَعِدَتِ ٱللَّعْنَةُ إِلَى ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ ٱلْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئاً. . صَعِدَتِ ٱللَّعْنَةُ إِلَى ٱلسَّمَاءِ . . فَتُغْلَقُ أَبُوابُهَا إِلَى ٱلأَرْضِ . . فَتُغْلَقُ أَبُوابُهَا دُونَهَا ، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى ٱلْأَرْضِ . . فَتُغْلَقُ أَبُوابُهَا دُونَهَا ، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى ٱلْأَرْضِ . . فَتُغْلَقُ أَبُوابُهَا دُونَهَا ، ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى ٱلْأَرْضِ . . رَجَعَتْ إِلَى ٱللّذِي لُعِنَ ، فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاعًا . . رَجَعَتْ إِلَى ٱلّذِي لُعِنَ ، فَإِنْ كَانَ أَهْلاً لِذَلِكَ ، وَإِلاً . . رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا » [ده ٤٩٠] .

١٠٤٣ ـ وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَيْ : « أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ لَعَنَ شَيْئاً لَيْسَ لَهُ بِأَهْلِ . . رَجَعَتِ ٱللَّعْنَةُ عَلَيْهِ » [د٩٠٨هـ ت ١٩٧٨] .

١٠٤٤ وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحٍ مُسْلِمٍ " عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ٱلحُصَيْنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( بَيْنَمَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَٱمْرَأَةٌ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ عَلَىٰ نَاقَةٍ ، فَضَجِرَتْ فَلَعَنَتْهَا ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " خُذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوهَا ؛ فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ " ، قَالَ عِمْرَانُ : فَكَأَنِّي أَرَاهَا ٱلآنَ تَمْشِي فِي ٱلنَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَهَا أَحَدٌ ) [م ٢٥٩٥] .

قُلْتُ : ٱخْتَلَفَ ٱلْعُلَمَاءُ فِي إِسْلاَمِ حُصَيْنِ وَالِدِ عِمْرَانَ وَصُحْبَتِهِ ، وَٱلصَّحِيحُ : إِسْلاَمُهُ وَصُحْبَتُهُ ؛ فَلِهَـٰذَا قُلْتُ : رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا .

١٠٤٥ وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِمٍ " أَيْضاً عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا جَارِيَةٌ عَلَىٰ نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضُ مَتَاعِ ٱلْقَوْمِ ، إِذْ بَصُرَتْ بِٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَضَايَقَ بِهِمُ ٱلْجَبَلُ فَقَالَتْ : حَلْ ، ٱللَّهُمَّ ٱلْعَنْهَا ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لاَ تُصَاحِبُنَا نَاقَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ » [م٢٥٩٦/ ٨٦] .

وَفِي رِوَايَةٍ : « لاَ تُصَاحِبُنَا رَاحِلَةٌ عَلَيْهَا لَعْنَةٌ مِنَ ٱللهِ تَعَالَىٰ » [م٢٥٩٦/ ٨٣] .

قُلْتُ : ( حَلْ ) بِفَتْحِ ٱلْحَاءِ ٱلْمُهْمَلَةِ وَإِسْكَانِ ٱللَّامِ ، وَهِيَ : كَلِمَةٌ تُزْجَرُ بِهَا ٱلْإِبلُ .

وَ اللَّهُ فِي جَوَازِ لَعْنِ أَصْحَابِ ٱلْمَعَاصِي غَيْرِ ٱلْمُعَيَّنِينَ وَٱلْمَعْرُوفِينَ

ثَبَتَ فِي ٱلْأَحَادِيثِ ٱلصَّحِيحَةِ ٱلْمَشْهُورَةِ:

١٠٤٦ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَعَنَ ٱللهُ ٱلْوَاصِلَةَ وَٱلْمُسْتَوْصِلَةَ . . . » (١) ٱلْحَدِيثُ [خ٩٣٧ه ـ ٩٣٧٥] .

١٠٤٧\_ وَأَنَّهُ قَالَ: « لَعَنَ ٱللهُ آكِلَ ٱلرِّبَا. . . » ٱلْحَدِيثُ [م١٥٩٧\_ د٣٣٣ـ ق٢٢٧٧].

١٠٤٨ ـ وَأَنَّهُ قَالَ : « لَعَنَ ٱللهُ ٱلْمُصَوِّرِينَ »[خ٣٤٧] .

١٠٤٩ ـ وَأَنَّهُ قَالَ: «لَعَنَ ٱللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ ٱلْأَرْضِ»(٢) [م١٩٧٨\_س٧/ ٢٣٢\_هـ ٥٩٨].

<sup>(</sup>١) الواصلة : المرأة التي تصل شعرها بآخر ليطول ، والمستوصلة : من تطلب من يفعل بها ذلك . وحكم وصل الشعر : أنه إذا كان بشعر نجس أو طاهر من آدمي . حرم مطلقاً ، وإن كان طاهراً من غير آدمي : فإن أذن لها حليلها . . جاز ، وإلا . . فلا . « الفتوحات » ( ٧٦/٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) المراد بـ المنار) أعلام الطريق ؛ فإنَّ فيه إتعاب المسلمين بإضلالهم الطريق ، وقيل : المراد منه إدخال أرض الغير في أرضه ، فيكون في معنى الغاصب ، والمنار : العلم والحد بين الأرضين ، وأصله من الظهور . « الفتوحات » ( ۲/۲۰ ) .

· • • ١ - وَأَنَّهُ قَالَ : « لَعَنَ ٱللهُ ٱلسَّارِقَ يَسْرِقُ ٱلْبَيْضَةَ » [خ٦٦٨٣ ـ م١٦٨٧] .

١٠٥١\_ وَأَنَّهُ قَالَ : « لَعَنَ ٱللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ ، وَلَعَنَ ٱللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ ٱللهِ » [م١٩٥ حب١٦٠٤ س٧/ ٢٣٢ من ١٩٩] .

١٠٥٢ ـ وَأَنَّهُ قَالَ : « مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَىٰ مُحْدِثًا. . فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللهِ وَٱلْمَلاَئِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ » [خ١٨٧٠ ـ ١٣٦٦] .

١٠٥٣ وَأَنَّهُ قَالَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱلْعَنْ رِعْ اللَّ وَذَكْ وَانَ وَعُصَيَّةَ ؛ عَصَوْا ٱللهَ وَرَسُولَهُ » (١) [م٥٧٥] ، وَهَـٰ إِهِ ثَلَاثُ قَبَائِلَ مِنَ ٱلْعَرَبِ .

١٠٥٤ وَأَنَّهُ قَالَ : « لَعَنَ ٱللهُ ٱلْيَهُودَ ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّحُومُ فَبَاعُوهَا » [خ-١٠٥٢] .

١٠٥٥ وأَنَّهُ قَالَ : « لَعَنَ ٱللهُ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَى ؛ ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ
 مَسَاجِدَ » [خ١٣٣٠ ـ ١٣٣٠ ] .

وَأَنَّهُ لَعَنَ ٱلْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ بِٱلنِّسَاءِ ، وَٱلْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ بِٱلرِّجَالِ (٢). وَجَمِيعُ هَاذِهِ ٱلْأَلْفَاظِ فِي صَحِيحيِ : «ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » ، بَعْضُهَا فِي أَحَدِهِمَا ، وَإِنَّمَا أَشَرْتُ إِلَيْهَا وَلَمْ أَذْكُرْ طُرُقَهَا لِلإِخْتِصَارِ .

١٠٥٦ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ جَابِرٍ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَىٰ حِمَاراً قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ : « لَعَنَ ٱللهُ ٱلَّذِي وَسَمَهُ (7) [م٢١١٧] .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ٨٩٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ( ٥٨٨٥ ) ، وأبو داوود ( ٤٠٩٧ ) ، وابن ماجه ( ١٩٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في « شرح مسلم » ( ٩٧/١٤ ) : ( أما الوسم في الوجه. . فمنهي عنه بالإجماع ؛ للحديث ولما ذكرناه ، فأما الآدمي . . فوسمه حرام ؛ لكرامته ، ولأنه لا حاجة إليه ، فلا يجوز تعذيبه ، وأما غير الآدمي . . فقال جماعة من أصحابنا : يكره ، وقال البغوي من أصحابنا : لا يجوز ، فأشار إلى تحريمه ، وهو الأظهر ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله ، واللعن يقتضي التحريم . وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي . . فجائز بلا خلاف عندنا ، لكن يستحب في =

١٠٥٧ وَفِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » : أَنَّ ٱبْنَ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْراً وَهُمْ يَرْمُونَهُ ، فَقَالَ ٱبْنُ عُمَرَ : لَعَنَ ٱللهُ مَنْ فَعَلَ هَاذَا ؛ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَعَنَ ٱللهُ مَنِ ٱتَّخَذَ شَيْئاً فِيهِ ٱلرُّوحُ غَرَضاً » [خ٥١٥٥ م ١٩٥٨] .

### فَظُّمْنُهُ اللَّهِ وَمِنْ اللَّعَنَّ وَمَا لَا يَجُوزُ ] :

آعْلَمْ: أَنَّ لَعْنَ ٱلْمُسْلِمِ ٱلْمَصُونِ حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَيَجُوزُ لَعْنُ أَصْحَابِ ٱلْأَوْصَافِ ٱلْمَدْمُومَةِ ؛ كَقُولِكَ : (لَعَنَ ٱللهُ ٱلظَّالِمِينَ ) ، (لَعَنَ ٱللهُ ٱلْكَافِرِينَ ) ، (لَعَنَ ٱللهُ ٱلْفَاسِقِينَ ) ، (لَعَنَ ٱللهُ ٱلْمُصَوِّرِينَ ) ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا تَقَدَّمَ فِي ٱلْفَصْلِ ٱلسَّابِقِ .

وَأَمَّا لَغُنُ ٱلْإِنْسَانِ بِعَيْنِهِ مِمَّنِ ٱتَّصَفَ بِشَيْءٍ مِنَ ٱلْمَعَاصِي ؟ كَيَهُودِيٍّ ، أَوْ مُصَوِّر ، أَوْ سَارِقٍ ، أَوْ آكِلِ رِبَاً . فَظُوَاهِرُ ٱلْخَرَانِيِّ ، أَوْ مُصَوِّر ، أَوْ سَارِقٍ ، أَوْ آكِلِ رِبَاً . فَظُوَاهِرُ ٱلْأَحَادِيثِ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَأَشَارَ ٱلْغَزَالِيُّ إِلَىٰ تَحْرِيمِهِ إِلاَّ فِي حَقِّ مَنْ عَلِمْنَا أَنَّهُ مَاتَ عَلَى ٱلْكُفْرِ كَأَبِي لَهَبٍ وَأَبِي جَهْلٍ وَفِرْعُونَ وَهَامَانَ وَأَشْبَاهِهِمْ ، قَالَ : ( لِأَنَّ مَاتَ عَلَى ٱلْكُفْرِ كَأَبِي لَهِبٍ وَأَبِي جَهْلٍ وَفِرْعُونَ وَهَامَانَ وَأَشْبَاهِهِمْ ، قَالَ : ( لِأَنَّ ٱللَّعْنَ هُو ٱلْإِبْعَادُ عَنْ رَحْمَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَمَا نَدْرِي مَا يُخْتَمُ بِهِ لِهَلْذَا ٱلْفَاسِقِ أَو الْكَافِرِ ، قَالَ : وَأَمَّا ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْيَانِهِمْ . . أَلُكُورٍ ، قَالَ : وَيَقُرُبُ مِنَ ٱللَّعْنِ أَلْكُورٍ ، قَالَ : وَيَقُرُبُ مِنَ ٱللَّعْنِ أَلْكُورٍ ، قَالَ : وَيَقُرُبُ مِنَ ٱللَّعْنِ اللَّعْنِ اللَّهُ عَلَى ٱللهُ عَلَى ٱللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْيَانِهِمْ . . وَلَى اللَّعْنِ اللَّعْنِ اللَّهُ عَلَى ٱللْالْمِ ؛ كَقَوْلِ ٱلْإِنْسَانِ بِٱلشَّرِ ، حَتَّى ٱلللَّعْنَ اللهُ عَلَى ٱللْمُعْنِ ، قَالَ : وَيَقُرُبُ مِنَ اللَّعْنِ اللهُ عَلَى ٱلللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُؤْمُ ) (١٠ . وكُلُ ذَلِكَ مَذْمُومُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

نعُم الزكاة والجزية ، ولا يستحب في غيرها ، ولا ينهىٰ عنه ) .

<sup>(</sup>١) «الإحياء» (٣/١٢٣\_١٢١).

فَكُمُّ اللَّهُ [فيمن لعن إنساناً لا يستحق اللعن كيف يستدرك] :

حَكَىٰ أَبُو جَعْفَرٍ ٱلنَّحَاسُ عَنْ بَعْضِ ٱلْعُلَمَاءِ أَنَّهُ قَالَ : ( إِذَا لَعَنَ ٱلْإِنْسَانُ مَا لاَ يَسْتَحِقُّ ٱللَّعْنَ.. فَلْيُبَادِرْ بِقَوْلِهِ : إِلاَّ أَنْ يَكُونَ لاَ يَسْتَحِقُّ ) .

فَصَّلُّوا [في بيان ما يجوز من القول عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر] :

وَيَجُوزُ لِلآمِرِ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهِي عَنِ ٱلْمُنْكَرِ وَكُلِّ مُؤَدِّبٍ أَنْ يَقُولَ لِمَنْ يُخَاطِبُهُ فِي ذَلِكَ ٱلْأَمْرِ : ( وَيْلَكَ ) ، أَوْ ( يَا ضَعِيفَ ٱلْحَالِ ) ، أَوْ ( يَا قَلِيلَ ٱلنَّظَرِ لِنَفْسِهِ ) ، أَوْ ( يَا ظَالِمَ نَفْسِهِ ) ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ بِحَيْثُ لاَ يَتَجَاوَزُ إِلَى ٱلْكَذِبِ ، وَلاَ يَكُونُ فِيهِ لَفْظُ قَذْفٍ صَرِيحاً كَانَ أَوْ كِنَايَةً أَوْ تَعْرِيضاً وَلَوْ كَانَ صَادِقاً فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ مَا قَدَّمْنَاهُ وَيَكُونُ ٱلْغَرَضُ مِنْهُ ٱلتَّأْدِيبَ وَٱلزَّجْرَ ، وَلِيَكُونَ ٱلْكَلاَمُ أَوْقَعَ فِي ٱلنَّفْسِ .

١٠٥٨ - رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَىٰ رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ : « ٱرْكَبْهَا » ، فَقَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ فِي ٱلثَّالِثَةِ : « ٱرْكَبْهَا » وَقَالَ : إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ فِي ٱلثَّالِثَةِ : « ٱرْكَبْهَا وَيْلَكَ » [خ١٩٥٩ - ١٣٢٧] .

١٠٥٩ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ أَبِي سَعِيدِ ٱلْخُدْرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقْسِمُ قَسْماً . . أَتَاهُ ذُو ٱلْخُوَيْصِرَةِ ـ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ \_ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ ٱعْدِلْ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَيُلكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ »(١) [خ٣٦١- ١٤٨/١٠٦٤] .

<sup>(</sup>۱) وتمام الحديث: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله ؛ اثذن لي فيه أضرب عنقه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « دعه ؛ فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ، وصيامه مع صيامهم ، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ـ وفي رواية: يخرج من ضئضى علاا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم ـ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية » ، وقد كانوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فذو الخويصرة ـ واسمه : حُرْقوص ـ هو أصل الخوارج الذين حملوا على على رضي الله عنه وقاتلوه ، وفي رواية : « لئن أدركتهم لأقتلنهم » ، قال الحافظ ابن حجر =

١٠٦٠ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَنْ يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ . .
 فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا . . فَقَدْ غَوَى ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « بِئْسَ ٱلْخَطِيبُ أَنْتَ ، قُلْ : وَمَنْ يَعْصِ ٱللهَ وَرَسُولَهُ » (١٥ م ١٨٠٠) .

١٠٦١ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » أَيْضاً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ جَاءَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْكُو حَاظِبًا فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ لَيَدْخُلَنَّ حَاظِبٌ ٱلنَّارَ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَذَبْتَ ، لاَ يَدْخُلُهَا ؛ فَإِنَّهُ شَهِدَ بَدْراً وَٱلْحُدَيْبِيَةَ » [م ٢١٩٥] .

١٠٦٢ - وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » قَوْلَ أَبِي بَكْرِ ٱلصِّدِّيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ لِابْنِهِ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ حِينَ لَمْ يَجِدْهُ عَشَّىٰ أَضْيَافَهُ : يَا غُنْثُرُ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ فِي ( كِتَابِ ٱلْأَسْمَاءِ )(٢) [خ٢٠٦-م١٧٦/٢٠٥٧] .

١٠٦٣ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » : ( أَنَّ جَابِراً صَلَّىٰ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عِنْدَهُ ، فَقِيلَ لَهُ ؟ فَقَالَ : فَعَلْتُهُ لِيَرَانِي ٱلْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ ) [خ٣٧٠] .

وَفِي رِوَايَةٍ : ( لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ ) [خ٢٥٣ـ م٢٠٠٨ .

١٧ ـ بَابُ ٱلنَّهْيِ عَنِ ٱنْتِهَارِ ٱلْفُقَرَاءِ وَٱلضُّعَفَاءِ وَٱلْيَتِيمِ وَٱلسَّائِلِ وَنَحْوِهِمْ ، وَإِلاَنَةِ ٱلْقَوْلِ لَهُمْ ، وَٱلتَّوَاضُعِ مَعَهُمْ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ فَأَمَّا ٱلْمُتِيمَ فَلَا نَقْهَرْ ۞ وَأَمَّا ٱلسَّآبِلَ فَلَا نَنْهَرْ ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ :

رحمه الله تعالىٰ في « الفتح » ( ٦٩/٨ ) : ( وقد استُشكل قوله : « لئن أدركتهم لأقتلنهم » مع أنه نهىٰ عن قتل أصلهم – وهو ذو الخويصرة – وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم واعتراضهم المسلمين بالسيف ، ولم يكن ظهر ذلك في زمانه صلى الله عليه وسلم ) .

<sup>(</sup>١) انظر التعليق على الحديث رقم ( ٨٠٦).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٨٣٥ ) .

﴿ وَلَا تَظُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ﴾ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ وَنَظُرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَآصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْفَدَوْةِ وَٱلْفَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ .

١٠٦٤ - وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِم " عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو - بِٱلذَّالِ ٱلْمُعْجَمَةِ - الصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَىٰ عَلَىٰ سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلاَلٍ فِي الصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَتَىٰ عَلَىٰ سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلاَلٍ فِي نَفَرٍ ، فَقَالُوا : مَا أَخَذَتْ سُيُوفُ ٱللهِ مِنْ عُنُقِ عَدُوِّ ٱللهِ مَأْخَذَهَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَتَقُولُونَ هَلْذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ ؟! فَأَتَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَيِّدِهِمْ أَنَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَيِّدِهِمْ أَنَى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَيِّدِهِمْ أَنَى ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَيِّدِهِمْ أَنَى ٱللهُ عَلَيْهِ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَيِّدِهِمْ ؟ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ . لَقَدْ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ ، فَقَالَ : يَا إِخْوَتَاهُ ؛ أَغْضَبْتُهُمْ ؟ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ . لَقَدْ أَغْضَبْتَهُمْ ؟ قَالُوا : لاَ ) [م٢٥٠٤] .

قُلْتُ : قَوْلُهُ : ( مَأْخَذَهَا ) بِفَتْحِ ٱلْخَاءِ ؛ أَيْ : لَمْ تَسْتَوْفِ حَقَّهَا مِنْ عُنُقِهِ لِسُوءِ فِعَالِهِ .

### ١٨ ـ بَابٌ فِي أَلْفَاظٍ يُكْرَهُ ٱسْتِعْمَالُهَا

1.70 ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَقُولَنَّ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَقُولَنَّ وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : لَقِسَتْ نَفْسِي » [خ ٢٥٩ ـ ١٨٠ ـ ٢٥٠ ـ ٢٥٠ ].

١٠٦٦ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » بِإِسْنَادِ صَحِيحٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ جَاشَتْ نَفْسِي ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ : لَقِسَتْ نَفْسِي » [٤٩٧٩٤] .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: مَعْنَىٰ (لَقِسَتْ) وَ(جَاشَتْ): غَثَتْ ، قَالُوا: وَإِنَّمَا كُرِهَ (خَبُثَتْ) لِلَفْظِ ٱلْخُبْثِ وَٱلْخَبيثِ .

قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ ٱلْخَطَّابِيُّ: ( « لَقِسَتْ » وَ « خَبُثَتْ » مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ ، وَإِنَّمَا كَرِهَ لَفْظَ ٱلْخَبِيثِ وَبَشَاعَةَ ٱلِاسْمِ مِنْهُ ، وَعَلَّمَهُمُ ٱلْأَدَبَ فِي ٱسْتِعْمَالِ ٱلْحَسَنِ مِنْهُ وَهِجْرَانِ ٱلْقَبِيحِ ) (١٠ .

وَ(جَاشَتْ) بِٱلْجِيمِ وَٱلشِّينِ ٱلْمُعْجَمَةِ، وَ(لَقِسَتْ) بِفَتْحِ ٱللَّامِ وَكَسْرِ ٱلْقَافِ .

فَيُ إِنَّ اللَّهِ عَن تسمية العنب كرُّما ، وبيان المراد من ذلك] :

١٠٦٧ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَقُولُونَ : ٱلْكَرْمُ! إِنَّمَا ٱلْكَرْمُ قَلْبُ ٱلْمُؤْمِنِ » [خ٦١٨٣ ـ ٢٢٤٧] .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: « لاَ تُسَمُّوا ٱلْعِنَبَ ٱلْكَرْمَ؛ فَإِنَّ ٱلْكَرْمَ ٱلْمُسْلِمُ» [م/٢٢٤/ ٨].

وَفِي رِوَايَةٍ : ﴿ فَإِنَّمَا ٱلْكَرْمُ قَلْبُ ٱلْمُؤْمِنِ ﴾ [م٢٢٤٧] .

١٠٦٨ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِم » عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ تَقُولُوا : ٱلْكَرْمُ ، وَلَلْكِنْ قُولُوا : ٱلْعِنَبُ وَٱلْحَبَلَةُ » [١٢/٢٢٤٨] .

قُلْتُ : ( ٱلْحَبَلَةُ ) بِفَتْحِ ٱلْحَاءِ وَٱلْبَاءِ ، وَيُقَالُ أَيْضاً : بِإِسْكَانِ ٱلْبَاءِ ، قَالَهُ ٱلْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ .

وَٱلْمُرَادُ مِنْ هَلْذَا ٱلْحَدِيثِ: ٱلنَّهْيُ عَنْ تَسْمِيَةِ ٱلْعِنَبِ كَرْماً ، وَكَانَتِ ٱلْجَاهِلِيَّةُ تُسَمِّيهِ كَذَلِكَ ، وَنَهَى ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَمِّيهِ كَذَلِكَ ، وَنَهَى ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هَلِذِهِ ٱلنَّسْمِيَةِ .

قَالَ ٱلْإِمَامُ ٱلْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ: ﴿ أَشْفَقَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ

<sup>(</sup>۱) « معالم السنن » ( ۲٥٨/٥ ) .

يَدْعُوَهُمْ حُسْنُ ٱسْمِهَا إِلَىٰ شُرْبِ ٱلْخَمْرِ ٱلْمُتَّخَذَةِ مِنْ ثَمَرِهَا فَسَلَبَهَا هَلْذَا ٱلِاسْمَ، وَٱللهُ أَعْلَمُ ﴾(١) .

فَضَّنَّا إِذَا قَالَ الرجل : هلك الناس] :

١٠٦٩ ـ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا قَالَ ٱلرَّجُلُ هَلَكَ ٱلنَّاسُ. . فَهُوَ أَهْلَكُ هُلكَ ٱلنَّاسُ. . فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ » [٢٦٢٣] .

قُلْتُ : رُوِيَ ( أَهْلَكُهُمْ ) بِرَفْعِ ٱلْكَافِ وَفَتْحِهَا ، وَٱلْمَشْهُورُ ٱلرَّفْعُ ، وَيُؤَيِّدُهُ : أَنَّهُ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ رَوَيْنَاهَا فِي « حِلْيَةِ ٱلْأَوْلِيَاءِ » فِي تَرْجَمَةِ سُفْيَانَ ٱلثَّوْرِيِّ : « فَهُوَ مِنْ أَهْلَكِهِمْ » [حلبة : ١٤١/٧] .

قَالَ ٱلْإِمَامُ ٱلْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ ٱلْحُمَيْدِيُّ فِي " ٱلْجَمْعِ بَيْنَ ٱلصَّحِيحَيْنِ " [٢٨٧/١] فِي ٱلرِّوَايَةِ ٱلْأُولَىٰ : ( قَالَ بَعْضُ ٱلرُّوَاةِ : لاَ أَدْرِي هُوَ بِٱلنَّصْبِ أَمْ بِٱلرَّفْعِ ؟ \_ قَالَ ٱلْحُمَيْدِيُّ \_ : وَٱلْأَشْهَرُ ٱلرَّفْعُ ؛ أَيْ : أَشَدُّهُمْ هَلاَكاً ، قَالَ : وَذَلِكَ إِذَا قَالَ ذَلِكَ عَلَىٰ سَبِيلِ ٱلْإِزْرَاءِ عَلَيْهِمْ وَٱلِاحْتِقَارِ لَهُمْ وَتَفْضِيلِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ إِذَا قَالَ ذَلِكَ عَلَىٰ سَبِيلِ ٱلْإِزْرَاءِ عَلَيْهِمْ وَٱلِاحْتِقَارِ لَهُمْ وَتَفْضِيلِ نَفْسِهِ عَلَيْهِمْ ؛ لِأَنَّهُ لاَ يَدْرِي سِرَّ ٱللهِ تَعَالَىٰ فِي خَلْقِهِ ، هَلكَذَا كَانَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا يَقُولُ ) هَلذَا كَلاَمُ ٱلْحُمَيْدِيِّ .

وَقَالَ ٱلْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ : ( لاَ يَزَالُ ٱلرَّجُلُ يَعِيبُ ٱلنَّاسَ وَيَذْكُرُ مَسَاوِئَهُمْ وَيَقُولُ : فَسَدَ ٱلنَّاسُ وَهَلَكُهُمْ ، أَيْ : وَيَقُولُ : فَسَدَ ٱلنَّاسُ وَهَلَكُهُمْ ، أَيْ : أَسُوأُ حَالاً فِيمَا يَلْحَقُهُ مِنَ ٱلْإِثْمِ فِي عَيْبِهِمْ وَٱلْوَقِيعَةِ فِيهِمْ ، وَرُبَّمَا أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى أَسُوأُ حَالاً فِيمَا يَلْحَقُهُ مِنَ ٱلْإِثْمِ فِي عَيْبِهِمْ وَٱلْوَقِيعَةِ فِيهِمْ ، وَرُبَّمَا أَدَّاهُ ذَلِكَ إِلَى الْعُجْبِ بِنَفْسِهِ وَرُؤْيَتِهِ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَيْهِمْ ، وَأَنَّهُ خَيْرٌ مِنْهُمْ فَيَهْلِكُ ) ، هَلذَا كَلاَمُ ٱلسُّنَ " [٣١٥/٥] .

وَرَوَيْنَا فِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ ﴾ قَالَ : حَدَّثَنَا ٱلْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكِ ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ

<sup>(</sup>۱) « معالم السنن » ( ٥/ ٢٥٦ ) .

أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ . . فَذَكَرَ هَاذَا ٱلْحَدِيثَ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : إِذَا قَالَ ذَلِكَ تَحَزُّناً لِمَا يَرَىٰ فِي ٱلنَّاسِ ـ قَالَ : يَعْنِي : فِي أَمْرِ دِينِهِمْ ـ فَلاَ أُرَىٰ بِهِ بَأْساً ، وَإِذَا قَالَ ذَلِكَ عُجْباً بِنَفْسِهِ وَتَصَاغُراً لِلنَّاسِ . . فَهُوَ ٱلْمَكْرُوهُ ٱلَّذِي نُهِيَ عَنْهُ [د٤٩٨٣] .

قُلْتُ : فَهَلْذَا تَفْسِيرٌ بِإِسْنَادٍ فِي نِهَايَةٍ مِنَ ٱلصِّحَةِ ، وَهُوَ أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِي مَعْنَاهُ وَأَوْجَزُهُ ، وَلاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ عَنِ ٱلْإِمَامِ مَالِكِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ .

فَضَّا إِنَّ [في بيان أن العطف علىٰ مشيئة الله تعالىٰ مشيئة غيره بثم لا بالواو] :

١٠٧٠ - رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَا تَقُولُوا : مَا شَاءَ ٱللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ ، وَلَـٰكِنْ قُولُوا : مَا شَاءَ ٱللهُ وُشَاءَ فُلاَنٌ » [د ٤٩٨٠] .

قَالَ ٱلْخَطَّابِيُّ وَغَيْرُهُ: ( هَلْذَا إِرْشَادٌ إِلَى ٱلْأَدَبِ ؛ وَذَلِكَ أَنَّ « ٱلْوَاوَ » لِلْجَمْعِ وَٱلتَّشْرِيكِ ، وَ« ثُمَّ » لِلْعَطْفِ مَعَ ٱلتَّرْتِيبِ وَٱلتَّرَاخِي ، فَأَرْشَدَهُمْ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ تَقْدِيمٍ مَشِيئَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَشِيئَةِ مَنْ سِوَاهُ )(١).

وَجَاءَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٱلنَّخَعِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ ٱلرَّجُلُ: (أَعُوذُ بِٱللهِ وَبِكَ) ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ : (أَعُوذُ بِٱللهِ ثُمَّ بِكَ) ، وَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ : (أَعُوذُ بِٱللهِ ثُمَّ بِكَ) ،

قَالُوا: وَيَقُولُ: (لَوْلاَ ٱللهُ ثُمَّ فُلاَنٌ لَفَعَلْتُ كَذَا)، وَلاَ تَقُلْ: (لَوْلاَ ٱللهُ وَفُلاَنٌ).

فَضَّيْكُ [في قول الرجل: مطرنا بنوء كذا]:

وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : ( مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا ) ، فَإِنْ قَالَهُ مُعْتَقِداً أَنَّ ٱلْكَوْكَبَ هُوَ

<sup>(</sup>۱) « معالم السنن » ( ٥/ ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٢٧/١١ ) .

ٱلْفَاعِلُ.. فَهُوَ كُفْرٌ ، وَإِنْ قَالَهُ مُعْتَقِداً أَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ هُوَ ٱلْفَاعِلُ ، وَأَنَّ ٱلنَّوْءَ ٱلْمَذْكُورَ عَلاَمَةٌ لِنُزُولِ ٱلْمَطَرِ.. لَمْ يَكْفُرْ ، وَلَكِنَّهُ ٱرْتَكَبَ مَكْرُوهاً ؛ لِتَلَفُّظِهِ بِهَلْذَا ٱللَّفْظِ ٱلَّذِي كَانَتِ ٱلْجَاهِلِيَّةُ تَسْتَعْمِلُهُ ، مَعَ أَنَّهُ مُشْتَرَكُ بَيْنَ إِرَادَةِ ٱلْكُفْرِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا ٱلْخَدِيثَ ٱلْجَاهِلِيَّةُ تَسْتَعْمِلُهُ ، مَعَ أَنَّهُ مُشْتَرَكُ بَيْنَ إِرَادَةِ ٱلْكُفْرِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا ٱلْحَدِيثَ ٱلصَّحِيحَ ٱلْمُتَعَلِّقَ بِهَلْذَا ٱلْفَصْلِ فِي ( بَابِ مَا يَقُولُ عِنْدَ نُزُولِ ٱلْمَطَرِ )(١) .

إن فعلت كذا فأنا يهودي ونحو ذلك] :

يَحْرُمُ أَنْ يَقُولَ : ( إِنْ فَعَلْتُ كَذَا . . فَأَنَا يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ، أَوْ بَرِي ٌ مِنَ ٱلْإِسْلاَمِ ) وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَإِنْ قَالَهُ وَأَرَادَ حَقِيقَةَ تَعْلِيقِ خُرُوجِهِ عَنِ ٱلْإِسْلاَمِ بِذَلِكَ . . صَارَ كَافِراً فِي ٱلْحَالِ ، وَجَرَتْ عَلَيْهِ أَحْكَامُ ٱلْمُوْتَدِّينَ ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ . . لَمْ يَخُفُرْ ، لَكِنِ ٱرْتَكَبَ مُحَرَّماً ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ ٱلتَّوْبَةُ ، وَهِيَ أَنْ يُقْلِعَ فِي ٱلْحَالِ عَنْ يَخْفُرْ ، لَكِنِ ٱرْتَكَبَ مُحَرَّماً ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ ٱلتَّوْبَةُ ، وَهِيَ أَنْ يُقْلِع فِي ٱلْحَالِ عَنْ مَعْصِيتِهِ ، وَيَنْدَمَ عَلَىٰ مَا فَعَلَ ، وَيَعْزِمَ أَلاَّ يَعُودَ إِلَيْهِ أَبَداً ، ويَسْتَغْفِرَ ٱللهَ تَعَالَىٰ وَيَقُولَ : ( لاَ إِلَهُ إِلاَّ ٱللهُ ، مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ ) .

فَضَيَّاكُ [في حرمة قول الرجل للمسلم: يا كافر]:

يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَحْرِيماً مُغَلَّظاً أَنْ يَقُولَ لِمُسْلِمٍ : ( يَا كَافِرُ ) .

١٠٧١ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِذَا قَالَ ٱلرَّجُلُ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ . . فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا ، فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ ، وَإِلاَّ . . رَجَعَتْ عَلَيْهِ » (٢) [خ١٠٤ ـ ٢٠٠] .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ٥٣٦ ) ، لكنه في ( باب ما يقول بعد نزول المطر ) .

<sup>(</sup>٢) لفظ الحديث في « الصحيحين » من رواية ابن عمر رضي الله عنهما : « أيما رجل قال لأخيه . . . » ، ولفظه في « البخاري » ( ١٩٠٣ ) من رواية أبي هريرة رضي الله عنه : « إذا قال الرجل لأخيه . . . » . قال الإِمام النووي رحمه الله في « شرح مسلم » ( ٢/ ٤٩ ) : ( هذا الحديث مما عده بعض العلماء من المشكلات من حيث إن ظاهره غير مراد ، وذلك أن مذهب أهل الحق : بأنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا ، وكذا قوله لأخيه : « يا كافر » من غير اعتقاد بطلان دين الإسلام ، وإذا عرف =

١٠٧٢ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَنْ دَعَا رَجُلاً بِٱلْكُفْرِ ، أَوْ قَالَ : عَدُو ٱللهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ . . إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ » [خ٥٤٠- ١١] .

هَـٰذَا لَفْظُ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ ، وَلَفْظُ ٱلْبُخَارِيِّ بِمَعْنَاهُ ، وَمَعْنَىٰ ( حَارَ ) : رَجَعَ .

فَصَّلُّ [في دعاء المسلم على المسلم بسلب الإيمان] :

لَوْ دَعَا مُسْلِمٌ عَلَىٰ مُسْلِمٍ فَقَالَ: ( ٱللَّهُمَّ ؛ ٱسْلُبُهُ ٱلْإِيْمَانَ). . عَصَىٰ بِذَلِكَ ، وَهَلْ يَكُفُرُ ٱلدَّاعِي بِمُجَرَّدِ هَلْذَا ٱلدُّعَاءِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا ، حَكَاهُمَا ٱلْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا فِي « ٱلْفَتَاوَىٰ » : أَصَحُّهُمَا : لاَ يَكْفُرُ ، وَقَدْ يُحْتَجُّ لِهَاذَا بِقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ إِخْبَاراً عَنْ مُوسَىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَى ٱلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَى ٱلْمُولِهِمْ وَٱشَدُدْ عَلَى قُلُومِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا ﴾ ٱلآيَةُ ، وَفِي هَلذَا ٱلِاسْتِدْ لاَلِ نَظَرٌ وَإِنْ قُلْنَا : إِنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنَا شَرْعٌ لَنَا .

فَصَّلُّونُ [في إكراه الكفار المسلم على كلمة الكفر] :

لَوْ أَكْرَهَ ٱلْكُفَّارُ مُسْلِماً عَلَىٰ كَلِمَةِ ٱلْكُفْرِ فَقَالَهَا وَقَلْبُهُ مُطْمَثِنُّ بِٱلْإِيْمَانِ. لَمْ يَكْفُرْ بِنَصِّ ٱلْقُرْآنِ وَإِجْمَاعِ ٱلْمُسْلِمِينَ ، وَهَلِ ٱلْأَفْضَلُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهَا لِيَصُونَ نَفْسَهُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ؟ فِيهِ خَمْسَةُ أَوْجُهِ لِأَصْحَابِنَا :

ٱلصَّحِيحُ : أَنَّ ٱلْأَفْضَلَ أَنْ يَصْبِرَ لِلْقَتْلِ وَلاَ يَتَكَلَّمَ بِٱلْكُفْرِ ، وَدَلاَئِلُهُ مِنَ

ما ذكرناه . . فقيل في تأويل الحديث أوجه : أحدها : أنه محمول على المستحل لذلك ، وهذا يكفر ، فعلى هذا : معنى « باء بها » أي : بكلمة الكفر . والثاني : معناه : رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره . والثالث : أنه محمول على الخوارج المكفرين للمؤمنين ، وهذا ضعيف ؛ لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون : أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع . والرابع : معناه أن ذلك يؤول به إلى الكفر . والخامس : معناه : فقد رجع عليه تكفيره ، فليس الراجع حقيقة الكفر بل التكفير ؛ لكونه جعل أخاه المؤمن كافراً ، فكأنه كفّر نفسه ؛ إما لأنه كفّر من هو مثله ، وإما لأنه كفّر من لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام ، والله أعلم ) .

ٱلْأَحَادِيثِ ٱلصَّحِيحَةِ وَفِعْلِ ٱلصَّحَابَةِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ مَشْهُورَةٌ .

وَٱلنَّانِي : ٱلْأَفْضَلُ أَنْ يَتَكَلَّمَ لِيَصُونَ نَفْسَهُ مِنَ ٱلْقَتْلِ .

وَٱلثَّالِثُ : إِنْ كَانَ فِي بَقَائِهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُسْلِمِينَ ؛ بِأَنْ كَانَ يَرْجُو ٱلنِّكَايَةَ فِي ٱلْعَدُوِّ أَوِ ٱلْقِيَامَ بِأَحْكَامِ ٱلشَّرْعِ. . فَٱلْأَفْضَلُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ . . فَٱلصَّبْرُ عَلَى ٱلْقَتْلِ أَفْضَلُ .

وَٱلرَّابِعُ : إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ وَنَحْوِهِمْ مِمَّنْ يُقْتَدَىٰ بِهِ. . فَٱلْأَفْضَلُ ٱلصَّبْرُ ؛ لِئَلاَّ يَغْتَرَّ بِهِ ٱلْعَوَامُّ .

وَٱلْخَامِسُ : أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ ٱلتَّكَلُّمُ ؛ لِقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُو لِلَ ٱلنَّهُلُكَةِ ﴾ ، وَهَاذَا ٱلْوَجْهُ ضَعِيفٌ جِدًاً .

فَضَّنَّكُ اللهِ إكراه المسلم الكافر على الإسلام] :

لَوْ أَكْرَهَ ٱلْمُسْلِمُ كَافِراً عَلَى ٱلْإِسْلاَمِ فَنَطَقَ بِٱلشَّهَادَتَيْنِ : فَإِنْ كَانَ ٱلْكَافِرُ حَرْبِيّاً.. صَحَّ إِسْلاَمُهُ ؛ لِأَنَّهُ إِكْرَاهُ بِحَقِّ ، وَإِنْ كَانَ ذِمِّيّاً.. لَمْ يَصِرْ مُسْلِماً ؛ لِأَنَّا ٱلْكَفَ عَنْهُ ، فَإِكْرَاهُ بِغَيْرِ حَقِّ ، وَفِيهِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ : أَنَّهُ يَصِيرُ مُسْلِماً ؛ لِأَنَّهُ أَمْرَهُ بِٱلْحَقِّ .

#### فَضَّنَّكُ اللهِ الكافر بالشهادتين من غير إكراه] :

إِذَا نَطَقَ ٱلْكَافِرُ بِٱلشَّهَادَتَيْنِ بِغَيْرِ إِكْرَاهِ: فَإِنْ كَانَ عَلَىٰ سَبِيلِ ٱلْحِكَايَةِ ؛ بِأَنْ قَالَ: (سَمِعْتُ زَيْداً يَقُولُ: لاَ إِلَنَهَ إِلاَّ ٱللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ). . لَمْ يُحْكَمْ بِإِسْلاَمِهِ ، وَإِنْ نَطَقَ بِهِمَا بَعْدَ ٱسْتِدْعَاءِ مُسْلِمٍ ؛ بِأَنْ قَالَ لَهُ مُسْلِمٌ : (قُلْ: لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ ٱللهِ) فَقَالَهُمَا . . صَارَ مُسْلِماً ، وَإِنْ قَالَهُمَا ٱبْتِدَاءً لاَ حِكَايَةً وَلاَ بِٱسْتِدْعَاءِ . . فَٱلْمَدْهُبُ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمَشْهُورُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا : أَنَّهُ وَلاَ بِٱسْتِدْعَاءٍ . . فَٱلْمَدْهَبُ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمَشْهُورُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ جُمْهُورُ أَصْحَابِنَا : أَنَّهُ يَصِيرُ مُسْلِماً ، وَقِيلَ : لاَ يَصِيرُ ؛ لِاحْتِمَالِ ٱلْحِكَايَةِ .

فَيُ إِنَّ [في بيان ما يقال للقائم بأمر المسلمين من ألقاب] :

يَنْبَغِي أَلاَّ يُقَالَ لِلْقَائِمِ بِأَمْرِ ٱلْمُسْلِمِينَ : (خَلِيفَةُ ٱللهِ) ، بَلْ يُقَالُ : ( خَلِيفَةُ ٱللهِ ) ، وَ( أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ) . ( ٱلْخَلِيفَةُ ) ، وَ( أَمِيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ) .

رَوَيْنَا فِي « شَرْحِ ٱلسُّنَّةِ » [٨/٧٥] لِلإِمَامِ أَبِي مُحَمَّدِ ٱلْبَغُوِيِّ عَنْهُ قَالَ رَحِمَهُ ٱللهُ: ( لاَ بَأْسَ أَنْ يُسَمَّى ٱلْقَائِمُ بِأَمْرِ ٱلْمُسْلِمِينَ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْخَلِيفَةَ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفاً لِسِيرَةِ أَثِمَّةِ ٱلْعَدْلِ ؛ لِقِيَامِهِ بِأَمْرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَسَمْعِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لَهُ ، قَالَ : وَيُسَمَّىٰ لِسِيرَةِ أَثِمَّةٍ ٱللهِ خَلِيفةً ؛ لِأَنَّهُ خَلَفَ ٱلْمَاضِي قَبْلَهُ وَقَامَ مَقَامَهُ ، قَالَ : وَلاَ يُسَمَّىٰ أَحَدٌ خَلِيفَةَ ٱللهِ تَعَالَىٰ بَعْدَ آدَمَ وَدَاوُودَ عَلَيْهِمَا ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلاَمُ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنِّ جَاعِلُ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فِ ٱلْأَرْضِ ﴿ يَنَدَاوُدُهُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ .

وَعَنِ ٱبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : يَا خَلِيفَةَ ٱللهِ ، فَقَالَ : أَنَا خَلِيفَةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنَا رَاضٍ بِذَلِكَ ، وَقَالَ رَجُلٌ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : يَا خَلِيفَةَ ٱللهِ ، فَقَالَ : وَيْلَكَ! لَقَدْ تَنَاوَلْتَ مُتَنَاوَلاً بَعِيداً ، إِنَّ أُمِّي سَمَّتْنِي عُمَرَ ، فَلَوْ دَعَوْتَنِي بِهَلْذَا ٱلِاسْمِ . قَبِلْتُ ، ثُمَّ وَلَيْتُمُونِي أُمُورَكُمْ ثُمَّ كَبِرْتُ فَكُنِيتُ أَبًا حَفْصٍ ، فَلَوْ دَعَوْتَنِي بِهِ . قَبِلْتُ ، ثُمَّ وَلَيْتُمُونِي أُمُورَكُمْ فَسَمَّيْتُمُونِي أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ، فَلَوْ دَعَوْتَنِي بِذَاكَ . . كَفَاكَ ) .

وَذَكَرَ ٱلْإِمَامُ أَقْضَى ٱلْقُضَاةِ أَبُو ٱلْحَسَنِ ٱلْمَاوَرْدِيُّ ٱلْبَصْرِيُّ ٱلْفَقِيهُ ٱلشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِهِ « ٱلْأَحْكَامُ ٱلسُّلْطَانِيَّةُ » [ص٠٥] : ( أَنَّ ٱلْإِمَامَ سُمِّيَ خَلِيفَةً ؛ لِأَنَّهُ خَلَفَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمَّتِهِ ، قَالَ : فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ ٱلْخَلِيفَةُ عَلَى ٱللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ فِي أُمَّتِهِ ، قَالَ : وَٱخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ قَوْلِنَا : الْإِطْلاقِ ، وَيَجُوزُ أَنْ يُعَالَى ٱللهِ ، قَالَ : وَٱخْتَلَفُوا فِي جَوَازِ قَوْلِنَا : خُلِيفَةُ ٱللهِ : فَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ ؛ لِقِيَامِهِ بِحُقُوقِهِ فِي خَلْقِهِ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ هُو خَلِيفَةُ ٱللهِ : فَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ ؛ لِقِيَامِهِ بِحُقُوقِهِ فِي خَلْقِهِ ، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ : ﴿ هُو اللّهِ عَلَيْمُ خَلَيْفِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ، وَٱمْتَنَعَ جُمْهُورُ ٱلْعُلَمَاءِ مِنْ ذَلِكَ وَنَسَبُوا قَائِلَهُ إِلَى اللهَجُورِ ) هَاذَا كَلاَمُ ٱلْمَاوَرُدِيِّ .

قُلْتُ: وَأَوَّلُ مَنْ سُمِّيَ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ، لاَ خِلاَفَ فِي مُسَيْلِمَةً.. لاَ خِلاَفَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ أَهْلِ ٱلْعِلْمِ، وَأَمَّا مَا تَوَهَّمَهُ بَعْضُ ٱلْجَهَلَةِ فِي مُسَيْلِمَةً.. فَخَطَأٌ صَرِيحٌ، وَجَهْلٌ قَبِيحٌ مُخَالِفٌ لإِجْمَاعِ ٱلْعُلَمَاءِ، وَكُتُبُهُمْ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَىٰ نَقْلِ ٱلْخَطَأُ صَرِيحٌ، وَجَهْلٌ قَبِيحٌ مُخَالِفٌ لإِجْمَاعِ ٱلْعُلَمَاءِ، وَكُتُبُهُمْ مُتَظَاهِرَةٌ عَلَىٰ نَقْلِ ٱلْاَتُفَاقِ عَلَىٰ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ سُمِّيَ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ.

وَقَدْ ذَكَرَ ٱلْإِمَامُ ٱلْحَافِظُ أَبُو عُمَرَ ٱبْنُ عَبْدِ ٱلْبَرِّ فِي كِتَابِهِ ﴿ ٱلْإِسْتِيعَابُ ﴾ [٢/ ٤٥٧] فِي ( أَسْمَاءِ ٱلصَّحَابَةِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ ) بَيَانَ تَسْمِيَةِ عُمَرَ أَمِيرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَوَّلاً ، وَبَيَانَ سَبَبِ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ كَانَ يُقَالُ فِي أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( خَلِيفَةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ : ( خَلِيفَةُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) .

فَضَّنَّكُونا وَعِيرِه : شاهان شاه] :

يَحْرُمُ تَحْرِيماً غَلِيظاً أَنْ يَقُولَ لِلسُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ مِنَ ٱلْخَلْقِ : ( شَاهَانْ شَاهْ ) ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ : مَلِكُ ٱلْمُلُوكِ ، وَلاَ يُوصَفُ بِذَلِكَ غَيْرُ ٱللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ .

١٠٧٣ - رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ هُسْلِم » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ أَخْنَعَ ٱسْمٍ عِنْدَ ٱللهِ
 تَعَالَىٰ . . رَجُلٌ يُسَمَّىٰ مَلِكَ ٱلْأَمْلاَكِ » (١) [خ٦٠٦- ٢١٤٣] .

وَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَانَ هَاذَا فِي « كِتَابِ ٱلْأَسْمَاءِ » ، وَأَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ : ( مَلِكُ ٱلْأَمْلاَكِ مِثْلُ شَاهَانْ شَاهُ ) (٢) [خ٦٢٠٦] .

فَضَّا إِنَّ فِي لَفْظِ ٱلسَّيِّدِ:

إَعْلَمْ: أَنَّ ٱلسَّيِّدَ يُطْلَقُ عَلَى ٱلَّذِي يَفُوقُ قَوْمَهُ وَيَرْتَفِعُ قَدْرُهُ عَلَيْهِمْ ، وَيُطْلَقُ عَلَى ٱلزَّعِيمِ وَٱلْفَاضِلِ ، وَيُطْلَقُ عَلَى ٱلْحَلِيمِ ٱلَّذِي لاَ يَسْتَفِزُّهُ غَضَبُهُ ، وَيُطْلَقُ عَلَى

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ٨٣٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) تقدم برقم ( ۸۳۳ ) . وفي هامش ( ب ) : ( بلغ الولد أبو العباس \_ وفقه الله \_ سماعاً ومقابلة بقراءته ،
 ولله الحمد . كتبه ابن العطار ) .

ٱلْكَرِيمِ ، وَعَلَى ٱلْمَالِكِ ، وَعَلَى ٱلزَّوْجِ ، وَقَدْ جَاءَتْ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ بِإِطْلاَقِ ( سَيِّدٍ ) عَلَىٰ أَهْلِ ٱلْفَضْلِ ، فَمِنْ ذَلِكَ :

١٠٧٤ مَا رَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعِدَ بِٱلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ٱلْمِنْبَرَ فَقَالَ : « إِنَّ ٱبْنِي صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا ٱلْمِنْبَرَ فَقَالَ : « إِنَّ ٱبْنِي صَلَّى ٱللهُ عَنْهُمَا ٱلْمِنْبَرَ فَقَالَ : « إِنَّ ٱبْنِي هَلَى ٱللهُ عَنْهُمَا ٱلْمِنْبَرَ فَقَالَ : « إِنَّ ٱبْنِي هَلَا اللهُ عَنْهُمَا ٱللهُ تَعَالَىٰ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ »(١) [خ٣٦٢٩] .

١٠٧٥ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلأَنْصَارِ لَمَّا أَقْبَلَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلأَنْصَارِ لَمَّا أَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : « قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمْ ، أَوْ خَيْرِكُمْ » ، كَذَا فِي بَعْضِ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : « قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُمْ ، أَوْ خَيْرِكُمْ » ، كَذَا فِي بَعْضِ ٱلرِّوايَاتِ : « سَيِّدِكُمْ أَوْ خَيْرِكُمْ » [خ ٢١٢١- ١٧٦٨] .

وَفِي بَعْضِهَا ﴿ سَيِّدِكُمْ ﴾ بِغَيْرِ شَكِّ [خ٣٠٤٣] .

١٠٧٦ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَرَأَيْتَ ٱلرَّجُلَ يَجِدُ مَعَ ٱمْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ ؟ . . . ٱلْحَدِيثُ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱنْظُرُوا إِلَىٰ مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ » [١٤٩٨] .

وَأَمَّا مَا وَرَدَ فِي ٱلنَّهْي :

١٠٧٧ - فَمَا رَوَيْنَاهُ بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ فِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ : سَيِّدٌ ؛ فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّداً . فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ » [د٤٩٧٧] .

قُلْتُ : وَٱلْجَمْعُ بَيْنَ هَلذِهِ ٱلْأَحَادِيثِ : أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِإِطْلاَقِ : ( فُلاَنٌ سَيِّدٌ ) ،

 <sup>(</sup>۱) أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم: «بين فئتين من المسلمين» عدم تكفير الفئة الباغية .
 « الفتوحات » ( ۷/ ۸۹ ) .

وَ ( يَا سَيِّدِي ) ، وَشِبْهِ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ٱلْمُسَوَّدُ فَاضِلاً خَيِّراً ؛ إِمَّا بِعِلْمٍ ، وَإِمَّا بِصَلاَحٍ ، وَإِمَّا بِعَيْرِ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فَاسِقاً أَوْ مُتَّهَماً فِي دِينِهِ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ . كُرِهَ أَنْ يُقَالَ لَهُ : ( سَيِّدٌ ) ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ ٱلْإِمَامِ أَبِي سُلَيْمَانَ ٱلْخَطَّابِيِّ فِي « مَعَالِمِ أَنِي سُلَيْمَانَ ٱلْخَطَّابِيِّ فِي « مَعَالِمِ أَلْشُنَنِ » [ه/٣٩٠] فِي ٱلْجَمْعِ بَيْنَهُمَا نَحْوَ ذَلِكَ .

#### فَضَّاكُ [فيما يقوله المملوك لمالكه والعكس]:

يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ ٱلْمَمْلُوكُ لِمَالِكِهِ: (رَبِّي)، بَلْ يَقُولُ: (سَيِّدِي)، وَإِنْ شَاءَ.. قَالَ: (مَوْلاَيَ)، وَيُكْرَهُ لِلْمَالِكِ أَنْ يَقُولَ: (عَبْدِي وَأَمَتِي)، وَلَـٰكِنْ يَقُولُ: ( فَتَايَ وَفَتَاتِي) أَوْ ( غُلاَمِي).

١٠٧٨ - رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ هُسُلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ : أَطْعِمْ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ : رَبَّكَ ، وَشَيِّ مَوْلاَيَ ، وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ : رَبَّكَ ، وَشَيِّ ، وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي ، مَوْلاَيَ ، وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي ، أَمَتِي ، وَلْيَقُلْ : فَتَايَ ، وَفَتَاتِي ، وَغُلاَمِي » [خ٢٥٥٢- ٢٤٩٥/ ١٥] .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ : رَبِّي ، وَلْيَقُلْ : سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ » [١٥/٢٢٤٨] .

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : « لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي ؛ فَكُلُّكُمْ عَبِيدٌ ، وَلاَ يَقُلِ ٱلْعَبْدُ : رَبِّي ، وَلْيَقُلْ : سَيِّدِي » [١٤/٢٢٤٩] .

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ﴿ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : عَبْدِي وَأَمَتِي ، كُلُّكُمْ عَبِيدُ ٱللهِ ، وَكُلُّ نِسَائِكُمْ إِمَاءُ ٱللهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: غُلاَمِي وَجَارِيَتِي ، وَفَتَايَ وَفَتَاتِي ﴾ [م٢٢٤٩] .

قُلْتُ : قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ : لَا يُطْلَقُ ( ٱلرَّبُّ ) - بِٱلْأَلِفِ وَٱللاَّمِ - إِلاَّ عَلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ خَاصَّةً ، فَأَمَّا مَعَ ٱلْإِضَافَةِ . . فَيُقَالُ : ( رَبُّ ٱلْمَالِ ) ، وَ( رَبُّ ٱلدَّارِ ) ، وَغَيْرُ ذَلِكَ .

١٠٧٩ ـ وَمِنْهُ قَوْلُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ فِي ضَالَّةِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ فِي ضَالَّةِ ٱلْإِبل : « دَعْهَا حَتَّىٰ يَلْقَاهَا رَبُّهَا » [خ٩١- م١٧٢٢/٥] .

١٠٨٠ وَٱلْحَدِيثُ ٱلصَّحِيحُ : ﴿ حَتَّىٰ يُهِمَّ رَبَّ ٱلْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ ﴾ [خ١٤١٠ م١/١٥٧ في الزكاة ، باب الترغيب في الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها] .

١٠٨١ - وَقَوْلُ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي « ٱلصَّحِيحِ » : ( رَبَّ ٱلصُّرَيْمَةِ وَٱلْغُنَيْمَةِ ) ( المَّرَبُّ الصُّرَيْمَةِ وَٱلْغُنَيْمَةِ ) (١) [خ٣٠٥] .

وَنَظَائِرُهُ فِي ٱلْحَدِيثِ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ .

وَأَمَّا ٱسْتِعْمَالُ حَمَلَةِ ٱلشَّرْعِ ذَلِكَ. . فَأَمْرٌ مَشْهُورٌ مَعْرُوفٌ .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: وَإِنَّمَا كُرِهَ لِلْمَمْلُوكِ أَنْ يَقُولَ لِمَالِكِهِ: (رَبِّي) ؛ لِأَنَّ فِي لَفْظِهِ مُشَارَكَةً لللهِ تَعَالَىٰ فِي ٱلرُّبُوبِيَّةِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ: «حَتَّىٰ يَلْقَاهَا رَبُّهَا» ، وَ(رَبَّ مُشَارَكَةً للهِ تَعَالَىٰ فِي مَعْنَاهُمَا. . فَإِنَّمَا ٱسْتُعْمِلَ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُكَلَّفَةٍ ، فَهِي كَٱلدَّارِ وَالْمَالِ ، وَلاَ شَكَّ أَنَّهُ لاَ كَرَاهَةَ فِي قَوْلِ : (رَبُّ ٱلْمَالِ ) وَ(رَبُّ ٱلدَّارِ ) .

وَأَمَّا قَوْلُ يُوسُفَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ٱذْكُرْنِ عِندَ رَبِّكَ ﴾. . فَعَنْهُ جَوَابَانِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ خَاطَبَهُ بِمَا يَعْرِفُهُ ، وَجَازَ هَلْذَا ٱلِاسْتِعْمَالُ لِلضَّرُورَةِ ، كَمَا قَالَ مُوسَىٰ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلسَّامِرِيِّ : ﴿ وَٱنظُرْ إِلَىٰۤ إِلَكِهِكَ ﴾ أَيِ : ٱلَّذِي ٱتَّخَذْتَهُ إِلَنها ً .

وَٱلْجَوَابُ ٱلثَّانِي: أَنَّ هَـٰذَا شَرْعٌ لِمَنْ قَبْلَنَا ، وَشَرْعُ مَنْ قَبْلَنَا لاَ يَكُونُ شَرْعاً لَنَا إِذَا وَرَدَ شَرْعُنَا بِخِلاَفِهِ ، وَهَـٰذَا لاَ خِلاَفَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا ٱخْتَلَفَ أَصْحَابُ ٱلأُصُولِ فِي شَرْعُنَا بِمُوافَقَتِهِ وَلاَ مُخَالَفَتِهِ ، هَلْ يَكُونُ شَرْعاً لَنَا أَمْ لاَ ؟ شَرْع مَنْ قَبْلَنَا إِذَا لَمْ يَرِدْ شَرْعُنَا بِمُوافَقَتِهِ وَلاَ مُخَالَفَتِهِ ، هَلْ يَكُونُ شَرْعاً لَنَا أَمْ لاَ ؟

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: ( قوله: « الصريمة » أي: الإبل القليلة ، و « الغنيمة » أي: الغنم القليلة ) اهـ

فَضَّاكُ [في قول الرجل لآخر : مولاي] :

قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرِ ٱلنَّحَّاسُ فِي كِتَابِهِ « صِنَاعَةُ ٱلْكِتَابِ » [ص١٦٩] : ( أَمَّا ٱلْمَوْلَىٰ . . فَلاَ نَعْلَمُ ٱخْتِلاَفاً بَيْنَ ٱلْعُلَمَاءِ أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ لِأَحَدٍ مِنَ ٱلْمُخْلُوقِينَ : « مَوْلاَيَ » ) .

قُلْتُ : وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي ٱلْفَصْلِ ٱلسَّابِقِ جَوَازُ إِطْلاَقِ ( مَوْلاَيَ ) ، وَلاَ مُخَالَفَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ هَـٰذَا ؛ فَإِنَّ ٱلنَّحَاسَ تَكَلَّمَ فِي ( ٱلْمَوْلَىٰ ) بِٱلْأَلِفِ وَٱللاَّم .

وَكَذَا قَالَ ٱلنَّحَّاسُ: ( يُقَالُ: « سَيِّدٌ » لِغَيْرِ ٱلْفَاسِقِ ، وَلاَ يُقَالُ: « ٱلسَّيِّدُ » بِٱلْأَلِفِ وَٱللاَّمِ لِغَيْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ )(١).

وَٱلْأَظْهَرُ : أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِقَوْلِهِ : ( ٱلْمَوْلَىٰ ) وَ( ٱلسَّيِّدُ ) بِٱلْأَلِفِ وَٱللاَّمِ بِشَرْطِهِ ٱلسَّابِقِ .

فَضَّا إِنَّ فِي ٱلنَّهْيِ عَنْ سَبِّ ٱلرِّيحِ:

قَدْ تَقَدَّمَ ٱلْحَدِيثَانِ فِي ٱلنَّهْيِ عَنْ سَبِّهَا وَبَيَّنَاهُمَا فِي ( بَابِ مَا يَقُولُ إِذَا هَاجَتِ ٱلرِّيحُ )(٢) .

فَظُّمْ إِنَّ اللَّهِ عَرَاهَةَ سَبِ الحَمَّى ] :

يُكْرَهُ سَبُّ ٱلْحُمَّىٰ:

١٠٨٢ - رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِم » عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ أُمِّ ٱلسَّائِبِ - أَوْ أُمِّ ٱلْمُسَيِّبِ - فَقَالَ : « مَا لَكِ يَا أُمَّ ٱلسَّائِبِ - أَوْ يَا أُمَّ ٱلْمُسَيِّبِ - تُزَفْزِفِينَ ؟ » قَالَتِ : ٱلْحُمَّىٰ لاَ بَارَكَ ٱللهُ فِيهَا ، ٱلسَّائِبِ - أَوْ يَا أُمَّ ٱلْمُسَيِّبِ - تُزَفْزِفِينَ ؟ » قَالَتِ : ٱلْحُمَّىٰ لاَ بَارَكَ ٱللهُ فِيهَا ،

<sup>(</sup>۱) « صناعة الكتاب » (ص١٦٩ ) .

<sup>(</sup>۲) تقدما برقم ( ۲۰ه ) و( ۲۲۵ ) .

فَقَالَ : « لاَ تَسُبِّي ٱلْحُمَّىٰ ؛ فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ ٱلْكِيرُ خَبَثَ ٱلْحَدِيدِ » (١) [م٥٧٥] .

قُلْتُ : ( تُزَفْزِفِينَ ) أَيْ : تَتَحَرَّكِينَ حَرَكَةً سَرِيعَةً ، وَمَعْنَاهُ : تَرْتَعِدُ ، وَهُوَ بِضَمِّ ٱلتَّاءِ ، وَبِٱلزَّايِ ٱلْمُكَرَّرَةِ ، وَرُوِيَ أَيضاً بِٱلرَّاءِ ٱلْمُكَرَّرَةِ ، وَٱلزَّايُ أَشْهَرُ ، وَمِمَّنْ حَكَاهُمَا ٱبْنُ ٱلْأَثِيرِ (٣) ، وَحَكَىٰ صَاحِبُ « ٱلْمَطَالِعِ » ٱلزَّايَ ، وَحَكَى ٱلرَّاءَ مَعَ ٱلْقَافِ (٤) ؛ وَٱلْمَشْهُورُ : أَنَّهُ بِٱلْفَاءِ ، سَوَاءٌ كَانَ بِٱلزَّايِ أَوْ بِٱلرَّاءِ .

فَضَّنَّكُ فِي ٱلنَّهْي عَنْ سَبِّ ٱلدِّيكِ :

١٠٨٣ ـ رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ٱلْجُهَنِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَسُبُّوا ٱلدِّيكَ ؛ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلاَةِ » (٥) [د٥١٠١] .

فَضَّا فِي ٱلنَّهْيِ عَنِ ٱلدُّعَاءِ بِدَعْوَى ٱلْجَاهِلِيَّةِ وَذَمِّ ٱسْتِعْمَالِ ٱلْفَاظِهِمْ:

١٠٨٤ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِمٍ » عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ ٱلْخُدُودَ ، وَشَقَ ٱلْجُيُوبَ ، وَدَعَا بِدَعْوَى ٱلْجَاهِلِيَّةِ » (٢) [ ١٢٩٤ ـ ١٢٩٨ ـ ١٢٩٢] .

وَفِي رِوَايَةٍ : ﴿ أَوْ شَقَّ . . . أَوْ دَعَا ﴾ بِـ ( أَوْ ) [١٦٥/١٠٣] .

 <sup>(</sup>۱) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « الفتح » ( ٣٢٤/٤ ) : ( وحقيقة الكير : البناء الذي يركب عليه الزق ، والزق : هو الذي ينفخ فيه ، فأطلق على الزق اسم الكير مجازاً لمجاورته له ، وقيل : الكير: هو الزق نفسه ، وأما البناء . . فاسمه الكور ) .

<sup>(</sup>٢) أي : ترفرفين .

<sup>(</sup>۳) « النهاية » ( ۲۲/۳۲ ، ۳۰۵ ) .

<sup>(</sup>٤) أي: ترقرقين.

 <sup>(</sup>٥) أي: لا يحملكم قيامكم من المنام عند سماع صوت الديك علىٰ سبه لما تجدونه من فقد لذة النوم ؟
 فإنه يوقظ للصلاة التي هي خير من النوم . « الفتوحات » ( ٧/ ٩٩ ) .

<sup>(</sup>٦) تقدم برقم ( ٤٤٥ ) .

فَضَّ إِنَّ اللَّهِ كُواهِ أَن يسمى المحرَّم صفراً]:

يُكْرَهُ أَنْ يُسَمَّى ٱلْمُحَرَّمُ صَفَراً ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ (١).

فَصَّا إِلَّ اللَّهِ الدَّعاء بالمغفرة ونحوها لمن مات كافراً]:

يَحْرُمُ أَنْ يُدْعَىٰ بِٱلْمَغْفِرَةِ وَنَحْوِهَا لِمَنْ مَاتَ كَافِراً ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ مَا كَانَ لِلتَّبِيّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِى قُرْفَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيّ لِللَّهُ مَا لَئِهُمُ أَنْهُمُ أَضْحَبُ ٱلْجَحِيدِ ﴾ ، وَقَدْ جَاءَ ٱلْحَدِيثُ بِمَعْنَاهُ (٢) ، وَٱلْمُسْلِمُونَ مُجْمِعُونَ عَلَيْهِ .

فَصَّالَى [في حرمة سب المسلم من غير سبب شرعي يجوِّز ذلك] :

يَحْرُمُ سَبُّ ٱلْمُسْلِمِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِي يُجَوِّزُ ذَلِكَ.

١٠٨٥ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : "ٱلْبُخَارِيِّ " وَ" مُسْلِمٍ " عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٧/ ١٠٠ ) : (قيل : كانوا يسمونه صفر الأول ، ويقولون لصفر : صفر الثاني ؛ فلهذا سمي المحرم : شهر الله ، قال الحافظ السيوطي : سئلت : لم خص المحرم بقولهم : «شهر الله » دون سائر الشهور ، مع أن فيها ما يساويه في الفضل أو يزيد عليه كرمضان ؟ ووجدت ما يجاب به : أن هاذا الاسم إسلامي دون سائر الشهور ؛ فإن أسماءها كلها على ما كانت عليه في الجاهلية ، وكان اسم المحرم في الجاهلية صفر الأول ، والذي بعده صفر الثاني ، فلما جاء الإسلام . . سماه الله : المحرم ، فأضيف إلى الله تعالىٰ بهاذا الاعتبار ، وهاذه فائدة لطيفة رأيتها في « الجمهرة » ) .

<sup>(</sup>٢) وهو ما أخرجه البخاري ( ١٣٦٠)، ومسلم ( ٢٤) عن سعيد بن المسيب ، عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة . . جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طالب : " يا عم ؛ قل : لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله " ، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أميّة : يا أبا طالب ؛ أترغب عن ملّة عبد المطلب ؟! فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم : هو على ملّة عبد المطلب ، وأبى أن يقول : لا إله إلا الله ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما والله لأستغفرن لك ما لم أُنه عنك " ، فأنزل الله تعالىٰ فيه : ﴿ مَا كَانَ لِللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَا لَمُ الله وتقدم برقم ( ٧١١ ) .

رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « سِبَابُ ٱلْمُسْلِمِ فُسُوقٌ » [خ٤٤ م٤٤] .

١٠٨٦ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » وَكِتَابَيْ : « أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتِّرْمِذِيّ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلْمُسْتَبَّانِ مَا قَالاَ فَعَلَى ٱلْبَادِيءِ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْتَدِ ٱلْمَظْلُومُ » (١) ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [١٩٨٥- ٤٨٩٤ ـ تـ ١٩٨١] .

فَكُمُّ إِنَّ الْمُفاظ المذمومة في العادة عند المخاصمة]:

وَمِنَ ٱلْأَلْفَاظِ ٱلْمَدْمُومَةِ ٱلْمُسْتَعْمَلَةِ فِي ٱلْعَادَةِ قَوْلُهُ لِمَنْ يُخَاصِمُهُ: (يَا حِمَارُ)، (يَا تَيْسُ)، (يَا كَلْبُ)، وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَهَلذَا قَبِيحٌ لِوَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ كَذِبٌ، وَٱلآخَرُ: أَنَّهُ إِيذَاءٌ، وَهَلذَا بِخِلاَفِ قَوْلِهِ: (يَا ظَالِمُ)، وَنَحْوَهُ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُسَامَحُ بِهِ لِضَرُورَةِ ٱلْمُخَاصَمَةِ، مَعَ أَنَّهُ يَصْدُقُ غَالِباً، فَقَلَّ إِنْسَانٌ إِلاَّ وَهُو ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهَا.

فَضَّنَّكُ اللهِ عَلَى اللهِ أَن يقال : ما كان معي خلق إلا الله] :

قَالَ ٱلنَّحَّاسُ : (كَرِهَ بَعْضُ ٱلْعُلَمَاءِ أَنْ يُقَالَ : مَا كَانَ مَعِي خَلْقٌ إِلاَّ ٱللهُ ) .

قُلْتُ : سَبَبُ ٱلْكَرَاهَةِ بَشَاعَةُ ٱللَّفْظِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ ٱلْأَصْلَ فِي ٱلِاسْتِثْنَاءِ أَنْ يَكُونَ مُتَّصِلاً ، وَهُوَ هُنَا مُحَالٌ ، وَإِنَّمَا ٱلْمُرَادُ هُنَا : ٱلِاسْتِثْنَاءُ ٱلْمُنْقَطِعُ ، تَقْدِيرُهُ : ( وَلَلْكِنْ كَانَ ٱللهُ مَعِي ) ، مَأْخُوذُ مِنْ قَوْلِهِ : ﴿ وَهُو مَعَكُمْ ﴿ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ بَدَلَ

<sup>(</sup>۱) أي : إن إثم السباب الواقع من اثنين يختص بالبادى، منهما كله ؛ أي : إنه ظالم حيث ابتدأ به من غير سبب ولا استحقاق ، والثاني منتصر لا إثم عليه ولا جناح ، ومع كونه كذلك : فعلى البادى، إثمه أيضاً من حيث إنه سبب محوج إلى ذلك ، فعاد عليه إثم ذلك السب وإن لم يكن المنتصر آثماً بشرطه من حيث إنه تسبب في التلفظ بما لولا الاستيفاء لكان حراماً ، ومحل جواز الاستيفاء واختصاص البادى، بالإثم ما لم يتجاوز الانتصار ، ولا خلاف في جوازه ، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة . « الفتوحات » ( ۱۰۳/۷ ) .

هَـٰذَا : ( مَا كَانَ مَعِي أَحَدٌ إِلاَّ ٱللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ) .

قَالَ : ﴿ وَكُرِهَ أَنْ يُقَالَ : ٱجْلِسْ عَلَى ٱسْمِ ٱللهِ ، وَلْيَقُلِ : ٱجْلِسْ بِٱسْمِ ٱللهِ ﴾ .

فَهُمَّا إِنَّ اللَّهِ عَلَىٰ فَمِي ] : وحقٌّ هـٰذا الخاتم الذي علىٰ فمي ] :

حَكَى ٱلنَّحَاسُ عَنْ بَعْضِ ٱلسَّلَفِ : أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ ٱلصَّائِمُ : ( وَحَقِّ هَلْذَا ٱلْخَاتِمِ ٱلَّذِي عَلَىٰ فَمِي ) ، وَٱحْتَجَّ لَهُ بِأَنَّهُ إِنَّمَا يُخْتَمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِ ٱلْكُفَّارِ ، وَفِي هَلْذَا ٱللَّحْتِجَاجِ نَظَرٌ ، وَإِنَّمَا حُجَّتُهُ : أَنَّهُ حَلِفٌ بِغَيْرِ ٱللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ، وَسَيَأْتِي ٱللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ ، وَسَيَأْتِي ٱللهِ صُدْرَةٍ ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ ٱللهُ عَنْ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ قرِيباً ، فَهَاذَا مَكْرُوهٌ ؛ لِمَا ذَكَرْنَاهُ ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ إِظْهَار صَوْمِهِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ .

﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ بِكَ عَيْنًا ، وأنعم صباحاً] :

١٠٨٧ ـ رَوَيْنَا فِي " سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ " عَنْ عَبْدِ ٱلرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةً أَوْ غَيْرِهِ ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ ٱلْحُصَيْنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( كُنَّا نَقُولُ فِي ٱلْهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( كُنَّا نَقُولُ فِي ٱلْهَ عَنْهُمَا كَانَ ٱلْإِسْلاَمُ . . نُهِينَا عَنْ ٱلْجَاهِلِيَّةِ : أَنْعَمَ ٱللهُ بِكَ عَيْناً ، وَأَنْعِمْ صَبَاحاً ، فَلَمَّا كَانَ ٱلْإِسْلاَمُ . . نُهِينَا عَنْ ذَلِكَ ) . قَالَ عَبْدُ ٱلرَّزَاقِ : ( قَالَ مَعْمَرٌ : يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ ٱلرَّجُلُ : أَنْعَمَ ٱللهُ بِكَ ذَلِكَ ) . قَالَ عَبْدُ ٱلرَّزَاقِ : ( قَالَ مَعْمَرٌ : يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ ٱلرَّجُلُ : أَنْعَمَ ٱللهُ عَيْنَكَ ) [د٢٢٧٥] .

قُلْتُ: هَاكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُودَ: (عَنْ قَتَادَةَ أَوْ غَيْرِهِ) ، وَمِثْلُ هَاذَا ٱلْحَدِيثِ قَالَ أَهْلُ ٱلْعِلْمِ: لاَ يُحْكَمُ لَهُ بِٱلصِّحَةِ ؛ لِأَنَّ قَتَادَةَ ثِقَةٌ وَغَيْرَهُ مَجْهُولٌ ، وَهُوَ قَالَ أَهْلُ ٱلْعِلْمِ: لاَ يُحْكَمُ لَهُ بِٱلصِّحَةِ ؛ لِأَنَّ قَتَادَةَ ثِقَةٌ وَغَيْرَهُ مَجْهُولٌ ، وَهُوَ مُحْتَمَلٌ أَنْ يَكُونَ عَنِ ٱلْمَجْهُولِ ، فَلاَ يَثْبُتُ بِهِ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ، وَلَاكِنَّ ٱلِاحْتِيَاطَ لِلإِنْسَانِ ٱجْتِنَابُ هَاذَا ٱللَّفْظِ ؛ لِاحْتِمَالِ صِحَّتِهِ ، وَلِأَنَّ بَعْضَ ٱلْعُلَمَاءِ يَحْتَجُّ بِٱلْمَجْهُولِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

فَخَيُّكُ فِي ٱلنَّهْيِ أَنْ يَتَنَاجَى ٱلرَّجُلاَنِ إِذَا كَانَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ وَحْدَهُ :

١٠٨٨ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ: «ٱلْبُخَارِيِّ» وَ«مُسْلِمٍ » عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ

عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا كُنْتُمْ ثَلاَثَةً . . فَلاَ يَتَنَاجَ ٱثْنَانِ دُونَ ٱلآخَرِ حَتَّىٰ تَخْتَلِطُوا بِٱلنَّاسِ ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ ﴾ [خ٦٢٩-١٢٨٠] .

١٠٨٩ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً . . فَلاَ يَتَنَاجَ ٱثْنَانِ دُونَ ٱلثَّالِثِ » [خ٨٦٦ - ٢١٨٣] .

وَرَوَيْنَاهُ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » ، وَزَادَ : ( قَالَ أَبُو صَالِحٍ ٱلرَّاوِي عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : فَأَرْبَعَةٌ ؟ قَالَ : لاَ يَضُرُّكَ ) [د٤٨٥٢] .

فَضَيُّكُ فِي نَهْيِ ٱلْمَرْأَةِ أَنْ تُخْبِرَ زَوْجَهَا أَوْ غَيْرَهُ بِحُسْنِ بَدَنِ ٱمْرَأَةٍ أُخْرَىٰ إِذَا لَمْ تَدْعُ إِلَيْهِ حَاجَةٌ شَرْعِيَّةٌ مِنْ رَغْبَةٍ فِي زَوَاجِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ :

١٠٩٠ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تُبَاشِرِ ٱلْمَرْأَةُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تُبَاشِرِ ٱلْمَرْأَةُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تُبَاشِرِ ٱلْمَرْأَةُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَبَاشِرِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَبَاشِرِ ٱللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَبَاشِرِ ٱللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَبَاشِرِ ٱللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَبَاشِرِ ٱللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَبَاشِرِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَبَاشِرِ اللهُ ا

فَضَّنَّاكُونُ [في كراهة أن يقال : بالرِّفاء والبنين] :

يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ لِلْمُتَزَوِّجِ : ( بِٱلرِّفَاءِ وَٱلْبَنِينَ ) ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهُ : ( بَارَكَ ٱللهُ لَكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ ) كَمَا ذَكَرْنَا فِي ( كِتَابِ ٱلنِّكَاحِ )(٢) .

فَضَّمُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ أَن يَقَالَ لَلْغَاضِبِ : اذْكُرُ اللهُ تَعَالَىٰ أَو نَحُوهُ ] :

رَوَى ٱلنَّحَاسُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَحْيَىٰ \_ وَكَانَ أَحَدَ ٱلْعُلَمَاءِ ٱلْفُقَهَاءِ

<sup>(</sup>۱) في الحديث نهيه صلى الله عليه وسلم أن تباشر المرأة المرأة ، حيث أخبر أن ذلك قد ينتهي بها إلى أن تصف لزوجها ما رأت منها صفة تقوم مقام نظره إليها ، فلعل ذلك يدخل في قلب زوجها من الموصوفة فتنة ، فيكون ذلك سبباً لطلاق زوجته ونكاحها إن كانت أيماً ، وإن كانت ذات بعل. . كان سبباً لبغضه زوجته ونقصان منزلتها عنده ، وإن وصفتها بقبيح . . كان ذلك غيبة . « الفتوحات » ( ١٠٨/٧ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم ( ص ٤٦٠ ) . وانظر التعليق هناك على هالم المسألة .

ٱلْأُدَبَاءِ \_ أَنَّهُ قَالَ : ( يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ لِأَحَدِ عِنْدَ ٱلْغَضَبِ : « ٱذْكُرِ ٱللهَ تَعَالَىٰ » خَوْفاً مِنْ أَنْ يَحْمِلَهُ ٱلْغَضَبُ عَلَى ٱلْكُفْرِ ، قَالَ : وَكَذَا لاَ يُقَالُ لَهُ : « صَلِّ عَلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » خَوْفاً مِنْ هَلْذَا ) .

فَضَّنَّكُونُ [فيمن يتورع عن الحلف بقوله: الله يعلم ما كان كذا ونحوه]:

مِنْ أَقْبَحِ ٱلْأَلْفَاظِ ٱلْمَدْمُومَةِ مَا يَعْتَادُهُ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ عَلَىٰ شَيْءٍ فَيَتَوَرَّعُ عَنْ قَوْلِهِ : ( وَٱللهِ ) ، كَرَاهَةَ ٱلْحِنْثِ ، أَوْ إِجْلاَلاً للهِ تَعَالَىٰ وَتَصَوُّناً عَنِ ٱلْحَلِفِ ، ثُمَّ يَقُولُ : ( ٱللهُ يَعْلَمُ مَا كَانَ كَذَا ) ، أَوْ ( لَقَدْ كَانَ كَذَا ) ، وَمَا خُوهُ ، وَهَاذِهِ ٱلْعِبَارَةُ فِيهَا خَطَرٌ ، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا مُتَيَقِّناً أَنَّ ٱللاَّمْرَ كَمَا قَالَ . . فَلَا بَأْسَ بِهَا ، وَإِنْ تَشَكَّكَ فِي ذَلِكَ . . فَلُو مِنْ أَقْبَحِ ٱلْقَبَائِحِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَرَّضَ لِلْكَذِبِ عَلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ يَعْلَمُ شَيْئاً لاَ يَتَيَقَّنُ كَيْفَ هُو .

وَفِيهِ دَقِيقَةٌ أُخْرَىٰ أَقْبَحُ مِنْ هَـٰذَا ، وَهُو أَنَّهُ تَعَرَّضَ لِوَصْفِ ٱللهِ تَعَالَىٰ بِأَنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْأَمْرَ عَلَىٰ خِلاَفِ مَا هُوَ ، وَذَلِكَ لَوْ تَحَقَّقَ . . كَانَ كُفْراً ، فَيَنْبَغِي لِلإِنْسَانِ ٱجْتِنَابُ هَـٰذِهِ ٱلْعِبَارَةِ .

فَضَّنَّاكُ [في كراهة أن يقال في الدعاء : اللهم ؛ اغفر لي إن شئت أو أردت] :

وَيُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ فِي ٱلدُّعَاءِ: (ٱللَّهُمَّ؛ ٱغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ)، أَوْ ( إِنْ أَرَدْتَ)، بَلْ يَجْزِمُ بِٱلْمَسْأَلَةِ .

١٠٩١ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ : ٱللَّهُمَّ ؛ ٱرْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ ، لِيَعْزِمِ ٱلْمَسْأَلَةَ ؛ فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ » [خ٣٣٩ ـ ١٣٣٩ ـ ١٩/٢١٧٩] .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « وَلَـٰكِنْ لِيَعْزِمْ وَلْيُعْظِمِ ٱلْرَّغْبَةَ ؛ فَإِنَّ ٱللهَ لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ » [م٢٦٧٩٨] .

١٠٩٢ وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحَيْهِمَا " عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ. . فَلْيَعْزِمِ ٱلْمَسْأَلَةَ ، وَلاَ يَقُولَنَّ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِي ؛ فَإِنَّهُ لاَ مُسْتَكْرِهَ لَهُ " [خ٦٣٨- ١٢٦٧] .

فَهُمَّاكُونُ [فِي كَرَاهَةِ ٱلحلف بغير أسماء الله تعالىٰ وصفاته] :

وَيُكْرَهُ ٱلْحَلِفُ بِغَيْرِ أَسْمَاءِ ٱللهِ تَعَالَىٰ وَصِفَاتِهِ ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَٱلْأَمَانَةُ ، وَٱلْحَيَاةُ ، وَٱلرُّوحُ ، وَغَيْرُ وَسَلَّمَ ، وَٱلْحَيَاةُ ، وَٱلرُّوحُ ، وَغَيْرُ وَلَكَ ، وَمِنْ أَشَدِّهَا كَرَاهَةً : ٱلْحَلِفُ بِٱلْأَمَانَةِ .

١٠٩٣ ـ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآلِهُ أَوْ لِيَصْمُتْ » [خ٦١٤٦ ـ ٢١٤٦] .
 بِآبَائِكُمْ ، فَمَنْ كَانَ حَالِفاً . . فَلْيَحْلِفْ بِٱللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ » [خ٦١٤٦ ـ ٢١٤٦] .

وَفِي رِوَايَةٍ فِي ٱلصَّحِيحِ : « فَمَنْ كَانَ حَالِفاً. . فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِٱللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ » حب٩٥٩٠] .

وَرَوَيْنَا فِي ٱلنَّهْيِ عَنِ ٱلْحَلِفِ بِٱلْأَمَانَةِ تَشْدِيداً كَثِيراً ، فَمِنْ ذَلِكَ :

١٠٩٤ مَا رَوَيْنَاهُ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ حَلَّفَ بِٱلْأَمَانَةِ . . فَلَيْسَ مِنَّا »(١) [د٣٢٥٣] .

فَضَّيَّا إِنَّ اللَّهِ عَرَاهَةً إِكثار الحلف في البيع ونحوه وإن كان صادقاً] :

يُكْرَهُ إِكْثَارُ ٱلْحَلِفِ فِي ٱلْبَيْعِ وَنَحْوِهِ وَإِنْ كَانَ صَادِقاً .

<sup>(</sup>۱) قوله: (فليس منا) أي: فليس على هدينا وطريقتنا ، أو ليس على ملتنا إِن اعتقد في الأمانة من التعظيم ما يعتقده في الله سبحانه وتعالىٰ. قال الخطابي: وسبب ذلك أنه إِنما أمر أن يحلف بالله وصفاته ، وليست الأمانة من صفاته ، وإِنما هي أمر من أمره وفرض من فروضه ، فنهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله وصفاته . « الفتوحات » ( ١١٤/٧ ) .

١٠٩٥ ـ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ ٱلْحَلِفِ فِي ٱلْبَيْعِ ؛ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ » [١٦٠٧] .

فَكُنَّا إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَقَالَ : قوس قرْحَ لهذه التي في السماء] :

يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ : ( قَوْسُ قُرَحَ ) لِهَاذِهِ ٱلَّتِي فِي ٱلسَّمَاءِ .

١٠٩٦ ـ رَوَيْنَا فِي ﴿ حِلْيَةِ ٱلْأَوْلِيَاءِ ﴾ لِأَبِي نُعَيْمٍ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ لاَ تَقُولُوا : قَوْسُ قُزَحَ ؛ فَإِنَّ قُزَحَ شَيْطَانٌ (١) ، وَلَنكِنْ قُولُوا : قَوْسُ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ فَهُوَ أَمَانٌ لِأَهْلِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [حلبة شَيْطَانٌ (١) ، وَلَكِينْ قُولُوا : قَوْسُ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؛ فَهُوَ أَمَانٌ لِأَهْلِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [حلبة ٢٠٩/٢ وانظر الملحن] .

قُلْتُ : ( قُزَحُ ) بِضَمِّ ٱلْقَافِ وَفَتْحِ ٱلزَّايِ ، قَالَ ٱلْجَوْهَرِيُّ وَغَيْرُهُ : ( هِيَ غَيْرُ مَصْرُوفَةٍ ) ، وَتَقُولُهُ ٱلْعَوَامُّ : ( قُدَحُ ) بِٱلدَّالِ ، وَهُوَ تَصْحِيفٌ .

فَكُنَّاكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله المصلحة]

يُكْرَهُ لِلإِنْسَانِ إِذَا ٱبْتُلِيَ بِمَعْصِيةٍ أَوْ نَحْوِهَا أَنْ يُخْبِرَ غَيْرَهُ بِذَلِكَ ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَتُوبَ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ ، فَيُقْلِعَ عَنْهَا فِي ٱلْحَالِ ، وَيَنْدَمَ عَلَىٰ مَا فَعَلَ ، وَيَعْزِمَ أَلاَّ يَتُوبَ إِلَى اللهِ تَعَالَىٰ ، فَيُقْلِعَ عَنْهَا فِي ٱلْحَالِ ، وَيَنْدَمَ عَلَىٰ مَا فَعَلَ ، وَيَعْزِمَ أَلاَّ يَعُودَ إِلَىٰ مِثْلِهَا أَبَداً ؛ فَهَاذِهِ ٱلثَّلاَثَةُ هِيَ أَرْكَانُ ٱلتَّوْبَةِ ، فَلاَ تَصِحُ إِلاَّ بِٱجْتِمَاعِهَا ، فَإِنْ أَخْبَرَ بِمَعْصِيتِهِ شَيْخَهُ أَوْ شِبْهَهُ مِمَّنْ يَرْجُو بِإِخْبَارِهِ أَنْ يُعَلِّمَهُ مَخْرَجاً مِنْ فَإِنْ أَخْبَرَ بِمَعْصِيتِهِ مَنْ اللهَ قُوعِ فِي مِثْلِهَا ، أَوْ يُعَرِّفَهُ ٱلسَّبَ ٱلَّذِي أَوْقَعَهُ مَعْصِيتِهِ ، أَوْ يُعَلِّمَهُ مَا يَسْلَمُ بِهِ مِنَ ٱلْوُقُوعِ فِي مِثْلِهَا ، أَوْ يُعَرِّفَهُ ٱلسَّبَبَ ٱلَّذِي أَوْقَعَهُ فِيهِ مَا يَسْلَمُ بِهِ مِنَ ٱلْوُقُوعِ فِي مِثْلِهَا ، أَوْ يُعَرِّفَهُ ٱلسَّبَبَ ٱلَّذِي أَوْقَعَهُ فِيهَا ، أَوْ يُعَرِّفَهُ ٱلسَّبَ ٱللّذِي أَوْقَعَهُ فِيهَا ، أَوْ يَعْرَفُهُ لَهُ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ . . فَلاَ بَأْسَ بِهِ ، بَلْ هُو حَسَنٌ ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ إِذَا لَكُونَ أَنْفَتْ هَانِهِ ٱلْمَصْلَحَةُ .

<sup>(</sup>١) أي : من أسماء الشيطان . قال في « النهاية » ( ٤/ ٥٧ ) : ( قيل : سمي به لتسويله للناس وتحسينه إليهم المعاصي ، من التقزيح ، وهو التحسين ، وقيل : من القُزَح ، وهي الطرائق والألوان التي في القوس ) .

١٠٩٧ - رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ هُسْلِم » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إلاَّ ٱلْمُجَاهِرِينَ ، وَإِنَّ مِنَ ٱلْمُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ ٱلرَّجُلُ بِٱللَّيْلِ عَمَلاً ، ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ ، فَيَقُولُ : يَا فُلاَنُ ؛ عَمِلْتُ ٱلْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرهُ أُرَبُّهُ ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ ٱللهِ عَلَيْهِ » [خ ٢٠٦٩ - م ٢٩٩٠] .

فَكُمُّ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَبِدِ الْإِنسانِ أَو نحوه بِما يكون سبباً في إِفساده عليه] :

يَحْرُمُ عَلَى ٱلْمُكَلَّفِ أَنْ يُحَدِّثَ عَبْدَ ٱلْإِنْسَانِ أَوْ زَوْجَتَهُ أَوِ ٱبْنَهُ وَغُلاَمَهُ وَنَحْوَهُمْ بِمَا يُفْسِدُهُمْ بِهِ عَلَيْهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَا يُحَدِّثُهُمْ بِهِ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ .

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَتَمَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوكَ ۗ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْدِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ .

١٠٩٨ وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَيْ: «أَبِي دَاوُودَ» وَ« ٱلنَّسَائِيِّ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ ٱلْمُرِىءِ أَوْ مَمْلُوكَهُ. . فَلَيْسَ مِنَّا » [د١٧٠ه\_سك ٩١٧٠] .

قُلْتُ : (خَبَّبَ) : بِخَاءِ مُعْجَمَةٍ ، ثُمَّ بَاءِ مُوَحَّدَةٍ مُكرَّرَةٍ ، وَمَعْنَاهُ : أَفْسَدَهُ وَخَدَعَهُ .

فَضَّا إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ ] :

يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي ٱلْمَالِ ٱلْمُخْرَجِ فِي طَاعَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ : ( أَنْفَقْتُ ) ، وَشِبْهُهُ ، فَيُقَالُ : ( أَنْفَقْتُ فِي غَزْوَتِي ٱلْفَيْنِ ) ، وَكَذَا فَيُقَالُ : ( أَنْفَقْتُ فِي غَزْوَتِي ٱلْفَيْنِ ) ، وَكَذَا ( أَنْفَقْتُ فِي غَزْوَتِي ٱلْفَيْنِ ) ، وَ ( فِي خِتَانِ أَوْلاَدِي ) ، وَ ( فِي نِكَاحِي ) ، وَشِبْهُ ذَا فَقُولُهُ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلْعَوَامِّ : ( غَرِمْتُ فِي ضِيَافَتِي ) ، وَ ( خَسِرْتُ فِي حَجَّتِي ) ، وَ ( ضَيَّعْتُ فِي سَفَرِي ) ، وَحَاصِلُهُ : أَنَّ ( أَنْفَقْتُ ) وَ ( خَسِرْتُ فِي حَجَّتِي ) ، وَ ( ضَيَّعْتُ فِي سَفَرِي ) ، وَحَاصِلُهُ : أَنَّ ( أَنْفَقْتُ )

وَشِبْهَهُ يَكُونُ فِي ٱلطَّاعَاتِ ، وَ( خَسِرْتُ ) وَ( غَرِمْتُ ) وَ( ضَيَّعْتُ ) وَنَحْوَهَا تَكُونُ فِي ٱلْمَعَاصِي وَٱلْمَكْرُوهَاتِ ، وَلاَ تُسْتَعْمَلُ فِي ٱلطَّاعَاتِ .

فَضَّا إِنَّ افْيِما يقوله كثير من الناس في الصلاة بعد الإِمام : إِياك نعبد وإِياك نستعين] :

مِمَّا يُنْهَىٰ عَنْهُ مَا يَقُولُهُ كَثِيرُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ فِي ٱلصَّلاَةِ إِذَا قَالَ ٱلْإِمَامُ : ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ فَهَاذَا مَمَّا يَنْبَغِي تَرْكُهُ وَٱلتَّحْذِيرُ مِنْهُ ؛ فَقَدْ قَالَ صَاحِبُ ﴿ ٱلْبَيَانِ ﴾ [٢/ ٣١١] مِنْ أَصْحَابِنَا : مِمَّا يَنْبَغِي تَرْكُهُ وَٱلتَّحْذِيرُ مِنْهُ ؛ فَقَدْ قَالَ صَاحِبُ ﴿ ٱلْبَيَانِ ﴾ [٢/ ٣١١] مِنْ أَصْحَابِنَا : ( إِنَّ هَاذَا يُبْطِلُ ٱلصَّلاَةَ إِلاَّ أَنْ يَقْصِدَ بِهِ ٱلتِّلاَوةَ ) ، وَهَاذَا ٱلَّذِي قَالَهُ وَإِنْ كَانَ فِيهِ نَظَرٌ \_ وَٱلظَّهُرُ : أَنَّهُ لاَ يُوافَقُ عَلَيْهِ \_ فَيَنْبَغِي أَنْ يُجْتَنَبَ ؛ فَإِنَّهُ وَإِنْ لَمْ يُبْطِلِ ٱلصَّلاَةَ فَهُو مَكْرُوهٌ فِي هَاذَا ٱلْمَوْضِعِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ (١) .

فَكُمْ إِنَّ اللَّهِ السَّاطَانِ أَو لَعُولُهُ العُوامُ فِي المكوسُ : هَـٰذَا حَقَ السَّلْطَانِ أَو نحوه ] :

مِمَّا يَتَأَكَّدُ ٱلنَّهْيُ عَنْهُ وَٱلتَّحْذِيرُ مِنْهُ مَا يَقُولُهُ ٱلْعَوَامُّ وَٱشْبَاهُهُمْ فِي هَاذِهِ الْمُكُوسِ ٱلَّتِي تُؤْخَذُ مِمَّنْ يَبِيعُ أَوْ يَشْتَرِي وَنَحْوِهِمَا ؛ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : ( هَاذَا حَقُّ ٱلمُّلْطَانِ ) ، وَنَحْوِهِمَا ؛ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ : ( هَاذَا حَقُّ ٱلسُّلْطَانِ ) ، وَنَحْو ذَلِكَ مِنَ ٱلْعِبَارَاتِ ٱلْمُشْتَمِلَةِ عَلَىٰ السُّلْطَانِ ) ، وَنَحْو ذَلِكَ مِنَ ٱلْعِبَارَاتِ ٱلْمُشْتَمِلَةِ عَلَىٰ تَسْمِيَتِهِ حَقّاً أَوْ لاَزِماً وَنَحْو ذَلِكَ ، وَهَا ذَا مِنْ أَشَد ٱلْمُنْكَرَاتِ وَأَشْنَعِ ٱلْمُسْتَحْدَثَاتِ ، حَتَّىٰ قَالَ بَعْضُ ٱلْعُلَمَاءِ : مَنْ سَمَّىٰ هَاذَا حَقّاً . فَهُو كَافِرٌ خَارِجٌ عَنْ مِلَّةِ ٱلْإِسْلاَمِ ، وَٱلصَّحِيحُ : أَنَّهُ لاَ يَكْفُرُ إِلاَّ إِذَا ٱعْتَقَدَهُ حَقّاً مَعَ عِلْمِهِ بِأَنَّهُ ظُلْمٌ ، فَٱلصَّوابُ أَنْ يُقالَ فِيهِ : ( ٱلْمَكْسُ ) ، أَوْ ( ضَرِيبَةُ ٱلسُّلْطَانِ ) ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ ، وَبِٱللهِ ٱلتَوْفِيقُ .

<sup>(</sup>۱) لكن ذهب الإمام ابن حجر الهيتمي في « التحفة » ( ۱٤٦/۲ ) إلى اعتماد قول الإمام العمراني صاحب « البيان » بأنه يبطل الصلاة إلا أن يقصد به التلاوة ، فقال : ( واعتمده أكثر المتأخرين ، وإن نازع فيه في « المجموع » [٩٣/٤] وغيره ) .

فَضَّنَّكُ [في كراهة أن يُسأل بوجه الله تعالىٰ غير الجنة] :

يُكْرَهُ أَنْ يُسْأَلَ بِوَجْهِ ٱللهِ تَعَالَىٰ غَيْرُ ٱلْجَنَّةِ .

١٠٩٩ رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ جَابِر رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ ٱللهِ إِلاَّ ٱلْجَنَّةُ »(١) [د١٦٧١ وانظر الملحن] .

فَهُمَّا لِنَّا اللهِ تعالىٰ وتشفع به] :

يُكْرَهُ مَنْعُ مَنْ سَأَلَ بِٱللهِ تَعَالَىٰ وَتَشَفَّعَ بِهِ .

١١٠٠ - رَوَيْنَا فِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ ﴾ وَ﴿ ٱلنَّسَائِيِّ ﴾ بِأَسَانِيدِ ﴿ ٱلصَّحِيحَيْنِ ﴾ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنِ ٱسْتَعَاذَ بِٱللهِ . فَأَعْطُوهُ (٢) ، وَمَنْ دَعَاكُمْ . . أَعْطُوهُ (٢) ، وَمَنْ دَعَاكُمْ . . فَأَجْيِبُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ . فَأَدْعُوا لَهُ حَتَّىٰ تَرَوْا أَنَّكُمْ مَعْرُوفاً . . فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ . فَآدْعُوا لَهُ حَتَّىٰ تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ ﴾ [د١٦٧٠ ـ س٥/ ٨٦] .

فَكُمْ إِنَّ اللَّهِ بِقَالِ الرَّجِلِ : أَطَالُ اللهِ بِقَاءُكَ] :

ٱلْأَشْهَرُ : أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ : ﴿ أَطَالَ ٱللهُ بَقَاءَكَ ﴾ .

قَالَ أَبُو جَعْفَرِ ٱلنَّحَّاسُ فِي كِتَابِهِ « صِنَاعَةُ ٱلْكِتَابِ » [س١٦٨-١٦٩] : ( كَرِهَ بَعْضُ ٱلْعُلَمَاءِ قَوْلَهُمْ : « أَطَالَ ٱللهُ بُقَاءَكَ » ، وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُهُمْ .

<sup>(</sup>۱) قال أبو الطيب العظيم آبادي رحمه الله تعالىٰ في « عون المعبود » ( ٢٠/٥ ) : ( قال القاري : « ولا يُسْأَلُ » روي غائباً نفياً ونهياً مجهولاً ورفع « الجنة » ، ونهياً مخاطباً معلوماً مفرداً « لا تَسْأَلُ » ونصب « الجنة » ) . وقال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٧/ ١٢٠ ) : ( قوله : « يكره أن يسأل بوجه الله تعالىٰ غير الجنة » وألحق بها كل خير .

<sup>(</sup>٢) وفي رواية لأبي داوود ( ٥١٠٨ ) : « ومن سألكم بوجه الله . . فأعطوه » ، ولا تعارض ولا منافاة بين هـٰذا وبين الحديث السابق : « لا يسأل بوجه الله إلا الجنة » ؛ فإن كراهة أن يسأل الإنسان بوجه الله سبحانه وتعالىٰ شيئاً من الدنيا لا تحمل علىٰ منعه ما سأل ، بل إنه وإن أخطأ في طريقة السؤال إلا أنه سأل بعظيم فيعطىٰ ولا يرد ، والله أعلم .

قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ : أَوَّلُ مَنْ كَتَبَ « أَطَالَ ٱللهُ بَقَاءَكَ » ٱلزَّنَادِقَةُ .

وَرُوِيَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ رَحِمَهُ ٱللهُ : أَنَّ مُكَاتَبَةَ ٱلْمُسْلِمِينَ كَانَتْ : مِنْ فُلاَنٍ إِلَىٰ فُلاَنٍ ، أَمَّا بَعْدُ : سَلاَمٌ عَلَيْكَ ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ ٱللهَ ٱللهَ ٱلَّذِي لاَ إِلَىٰهَ إِلاَّا هُوَ ، وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ أَحْدَثَتِ ٱلزَّنَادِقَةُ هَاذِهِ وَأَسْأَلُهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ ، ثُمَّ أَحْدَثَتِ ٱلزَّنَادِقَةُ هَاذِهِ اللهُ كَاتَبَاتِ ٱلتِّي أَوَّلُهَا : « أَطَالَ ٱللهُ بَقَاءَكَ » ) .

فَضَّنَّكُ اللَّهِ عَولَ الإِنسانُ لغيره : فداك أبي وأمي أو نحوه] :

ٱلْمَذْهَبُ ٱلصَّحِيحُ ٱلْمُخْتَارُ: أَنَّهُ لاَ يُكْرَهُ قَوْلُ ٱلْإِنْسَانِ لِغَيْرِهِ: ( فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي ) ، أَوْ ( جَعَلَنِي ٱللهُ فِدَاكَ ) .

وَقَدْ تَظَاهَرَتْ عَلَىٰ جَوَازِ ذَلِكَ ٱلْأَحَادِيثُ ٱلْمَشْهُورَةُ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » وَغَيْرِهِمَا (١) ، وَسَوَاءٌ كَانَ ٱلْأَبَوَانِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ (٢) ، وَكَرِهَ ذَلِكَ بَعْضُ ٱلْعُلَمَاءِ إِذَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ .

قَالَ ٱلنَّحَّاسُ: (وَكَرِهَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «جَعَلَنِي ٱللهُ فِدَاكَ» وَأَجَازَهُ بَعْضُهُمْ) (٣). قَالَ ٱلْقَاضِي عِيَاضٌ: ( ذَهَبَ جُمْهُورُ ٱلْعُلَمَاءِ إِلَىٰ جَوَازِ ذَلِكَ ، سَوَاءٌ كَانَ ٱلْمُفَدَّىٰ بِهِ مُسْلِماً أَوْ كَافِراً ) (٤).

<sup>(</sup>۱) من ذلك : ما أخرجه البخاري ( ٤٠٥٩ ) ، ومسلم ( ٢٤١١ ) عن علي رضي الله عنه قال : ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك ، فإني سمعته يقول يوم أحد : «يا سعد ؛ ارم فداك أبي وأمي » ، وهذا النفي من سيدنا علي رضي الله عنه إنما هو نفي علم نفسه ، وإلا . . فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في « شرح مسلم » ( ١٨٤/١٥ ) : ( وأما قوله : « ما جمع أبويه لغير سعد » وذكر بعد : أنه جمعهما للزبير [ر٢٤١٦] ، وقد جاء جمعهما لغيرهما أيضاً . فيحمل قول علي رضي الله عنه على نفي علم نفسه ؛ أي : لا أعلمه جمعهما إلا لسعد بن أبي وقاص ، وهو سعد بن مالك ) .

 <sup>(</sup>٢) قوله: ( لا يكره قول الإنسان لغيره: فداك أبي وأمي...) أي: لأنه ليس القصد به ظاهره وحقيقته ،
 بل التواد والملاطفة مع المخاطب. « الفتوحات » ( ٧/ ١٢٣) .

<sup>(</sup>٣) « صناعة الكتاب » ( ص١٦٩ ) .

<sup>(</sup>٤) « إكمال المعلم » ( ٢٦٦/١ ) .

قُلْتُ : وَقَدْ جَاءَ مِنَ ٱلْأَحَادِيثِ ٱلصَّحِيحَةِ فِي جَوَازِ ذَلِكَ مَا لاَ يُحْصَىٰ ، وَقَدْ نَبَّهْتُ عَلَىٰ جُمَلٍ مِنْهَا فِي « شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ » [١٨٤/١٥] .

فِحَمَّا لِكُ المراء والجدال والخصومة] :

وَمِمَّا يُذَمُّ مِنَ ٱلْأَلْفَاظِ : ٱلْمِرَاءُ وَٱلْجِدَالُ وَٱلْخُصُومَةُ .

قَالَ ٱلْإِمَّامُ أَبُو حَامِدٍ ٱلْغَزَالِيُّ : ( ٱلْمِرَاءُ : طَعْنُكَ فِي كَلاَمِ ٱلْغَيْرِ ؛ لإِظْهَارِ خَلَلٍ فِيهِ لِغَيْرِ غَرَضٍ سِوَىٰ تَحْقِيرِ قَائِلهِ، وَإِظْهَارِ مَزِيَّتِكَ عَلَيْهِ، قَالَ : وَأَمَّا ٱلْجِدَالُ : فَعَبَارَةٌ عَنْ مِرَاءٍ يَتَعَلَّقُ بِإِظْهَارِ ٱلْمَذَاهِبِ وَتَقْرِيرِهَا ، قَالَ : وَأَمَّا ٱلْخُصُومَةُ : فَلِجَاجٌ فَعِبَارَةٌ عَنْ مِرَاءٍ يَتَعَلَّقُ بِإِظْهَارِ ٱلْمَذَاهِبِ وَتَقْرِيرِهَا ، قَالَ : وَأَمَّا ٱلْخُصُومَةُ : فَلِجَاجٌ فِي ٱلْكَلاَمِ ؛ لِيُسْتَوْفَىٰ بِهِ مَقْصُودٌ مِنْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ ، وَتَارَةً يَكُونُ ٱبْتِدَاءً وَتَارَةً يَكُونُ ٱعْتِرَاضاً ) هَلذَا كَلاَمُ ٱلْغَزَالِيِّ (١) .

وَاعْلَمْ : أَنَّ ٱلْجِدَالَ قَدْ يَكُونُ بِحَقِّ ، وَقَدْ يَكُونُ بِبَاطِلٍ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَجَدِلْهُم ﴿ وَلَا يَجُدِلُواْ أَهْلَ ٱلْحِيَنِ إِلَّا بِالَّتِي هِى اَحْسَنُ ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَجَدِلْهُم اللّهِ عِنَا اللّهِ إِلّا ٱلّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، فَإِنْ يَالَتِي هِى اَحْسَنُ ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللّهِ إِلّا ٱلّذِينَ كَفَرُوا ﴾ ، فَإِنْ كَانَ الْجِدَالُ لِلْوُقُوفِ عَلَى ٱلْحَقِّ وَتَقْرِيرِهِ . . كَانَ مَحْمُودا آ ' ) ، وَإِنْ كَانَ فِي مُدَافَعَةِ كَانَ ٱلْجَدَالُ لِلْوُقُوفِ عَلَى ٱلْحَقِّ وَتَقْرِيرِهِ . . كَانَ مَحْمُودا آ ' ) ، وَإِنْ كَانَ فِي مُدَافَعَةِ ٱلْحَقِّ أَوْ كَانَ جِدَالاً بِغَيْرِ عِلْمٍ . . كَانَ مَذْمُوما ، وَعَلَىٰ هَاذَا ٱلتَّفْصِيلِ تُنَزَّلُ ٱلنَّصُوصُ ٱلْوَارِدَةُ فِي إِبَاحَتِهِ وَذَمِّهِ ، وَٱلْمُجَادَلَةُ بِمَعْنَى ، وَقَدْ أَوْضَحْتُ ذَلِكَ مَنْسُوطاً فِي « تَهْذِيبِ ٱلْأَسْمَاءِ وَٱللّغَاتِ » [ ٤٨/٢] .

قَالَ بَعْضُهُمْ : مَا رَأَيْتُ شَيْئاً أَذْهَبَ لِلدِّينِ وَلاَ أَنْقَصَ لِلْمُرُوءَةِ وَلاَ أَضْيَعَ لِلَّذَةِ وَلاَ أَشْغَلَ لِلْقَلْبِ مِنَ ٱلْخُصُومَةِ .

فَإِنْ قُلْتَ : لاَ بُدَّ لِلإِنْسَانِ مِنَ ٱلْخُصُومَةِ لِاسْتِيفَاءِ حُقُوقِهِ. . فَٱلْجَوَابُ

<sup>(</sup>١) « الإحياء » (١١٨/٣).

<sup>(</sup>٢) وعليه ينزل ما جاء من مدح الجدال ، وعلامة ذلك : ألا يغضب من ظهور الحق علىٰ لسان خصمه ، ولذا قال إِمامنا الشافعي رضي الله عنه : ( ما ناظرت أحداً إِلا ورجوت أن يظهر الحق علىٰ يده ) . « الفتوحات » ( ٧/ ١٢٤ ) .

مَا أَجَابَ بِهِ ٱلْإِمَامُ ٱلْغَزَالِيُّ : ( أَنَّ ٱلذَّمَّ ٱلْمُتَأَكِّدَ إِنَّمَا هُوَ لِمَنْ خَاصَمَ بِٱلْبَاطِلِ أَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَوَكِيلِ ٱلْقَاضِي ، فَإِنَّهُ يَتَوَكَّلُ فِي ٱلْخُصُومَةِ قَبْلَ أَنْ يَعْرِفَ أَنَّ ٱلْحَقَّ فِي أَيِّ جَانِبٍ هُوَ ، فَيُخَاصِمُ بِغَيْرِ عِلْمٍ .

وَيَدْخُلُ فِي ٱلذَّمِّ أَيْضاً مَنْ يَطْلُبُ حَقَّهُ لَاكِنَّهُ لاَ يَقْتَصِرُ عَلَىٰ قَدْرِ ٱلْحَاجَةِ ، بَلْ يُظْهِرُ ٱللَّدَدَ وَٱلْكَذِبَ لِلإِيذَاءِ أَوْ لِلتَّسَلُّطِ عَلَىٰ خَصْمِهِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ خَلَطَ بِٱلْخُصُومَةِ كَلِمَاتٍ تُؤْذِي وَلَيْسَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةٌ فِي تَحْصِيلِ حَقِّهِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ يَحْمِلُهُ عَلَى كَلِمَاتٍ تُؤْذِي وَلَيْسَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةٌ فِي تَحْصِيلِ حَقِّهِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ يَحْمِلُهُ عَلَى ٱلْخُصُومَةِ مَحْضُ ٱلْعِنَادِ لِقَهْرِ ٱلْخَصْمِ وَكَسْرِهِ ، فَهَاذَا هُو ٱلْمَدْمُومُ ، وَأَمَّا ٱلْمَظْلُومُ ٱلْخُصُومَةِ مَحْثُ ٱلْعِنَادِ لِقَهْرِ ٱلشَّرْعِ مِنْ غَيْرِ لَدَد وَإِسْرَافٍ وَزِيَادَةِ لَجَاجٍ عَلَى ٱلْمَاكُومُ مَنْ غَيْرِ فَكُ مَنْ غَيْرِ قَصْدِ عِنَادٍ وَلاَ إِيذَاءٍ . فَفَعْلُهُ هَاذَا لَيْسَ حَرَاماً ، وَلَلْكِنَّ ٱلْأُولُومُ مَنْ غَيْرِ قَصْدِ عِنَادٍ وَلاَ إِيذَاءٍ . فَفَعْلُهُ هَاذَا لَيْسَ حَرَاماً ، وَلَلْكِنَّ ٱلْأُولُومُ مَنْ غَيْرِ فَصْدِ عِنَادٍ وَلاَ إِيذَاءٍ . فَفَعْلُهُ هَاذَا لَيْسَ حَرَاماً ، وَلَلْكِنَّ ٱلأَوْلَىٰ تَوْكُهُ مَا وَجَدَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ؛ لِأَنَّ ضَبْطَ ٱللِّسَانِ فِي ٱلْخُصُومَةِ عَلَىٰ حَدِّ ٱلِاعْتِذَالِ مُتَعَدِّرٌ ، وَيَحْزَنَ بِمَسَوَّتِهِ ، وَيَطْرَبُ أَلْعَلْقَ ٱللسَّانَ فِي وَٱلْخُصُومَةُ تُوغِرُ ٱلصَّدُورَ وَتُهُمَّةٍ ٱلْفَصْبَ ، وَإِذَا هَاجَ ٱلْغَضَبُ . . حَصَلَ ٱلْشِفَالُ وَاحِدٍ بِمَسَاءَةِ ٱلآخَوِ ، وَيَحْزَنَ بِمَسَرَّتِهِ ، وَيُطْلِقَ ٱللسَّانَ فِي عَرْضِهِ ، فَمَنْ خَاصَمَ . . فَقَدْ تَعَرَّضَ لِهَاذِهِ ٱلْأَعْلَتِ ، وَأَقَلُ مَا فِيهِ ٱشْتِعَالُ ٱلْقَلْبِ ، فَمَنْ خَاصَمَ . . فَقَدْ تَعَرَّضَ لِهَاذِهِ ٱلْمُصَاعَةِ وَٱلْمُخُومِةُ وَالْمُعُومَةِ ، فَلاَ يَبْقَىٰ حَالُهُ عَلَى اللْمُعَامِةِ وَٱلْمُعُومَةِ ، فَلاَ يَبْقَىٰ حَالُهُ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُعَامِةِ وَٱلْمُعُومَةُ وَالْمُعُومَةُ وَالْمُؤُمُ وَلَوالِهُ مُ وَلَا عَلَى الْأَولُولُ مَا عَلَى الْمُعَامِةُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُعُلُومُ الْمُ الْمُ عَلَقَالًا عَلَى الْمُعَلَقُ الْمُعَامِةِ وَالْمُعُومَةُ وَالْمَالِقَ الْمَالَةُ عَلَى الْمُعَامِقَهُ وَالْمُومُ الْمُومَ الْمُؤْلُومُ الْمُومُ الْمُ اللْمُعَالَةُ اللْمُ الْمُعْلَقَ الْمُعْمَالُومُ الْ

وَٱلْخُصُومَةُ مَبْدَأُ ٱلشَّرِّ ، وَكَذَا ٱلْجِدَالُ وَٱلْمِرَاءُ ، فَيَنْبَغِي أَلاَّ يَفْتَحَ عَلَيْهِ بَابَ ٱلْخُصُومَةِ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ لاَ بُدَّ مِنْهَا ، وَعِنْدَ ذَلِكَ يَحْفَظُ لِسَانَهُ وَقَلْبَهُ عَنْ آفَاتِ ٱلْخُصُومَةِ )(١) .

١٠١-رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « كَفَىٰ بِكَ إِثْمَا أَلاَّ تَزَالَ مُخَاصِماً » [ت١٩٩٤ وانظر الملحق] .

<sup>(</sup>١) ( الإحياء » ( ١١٩/٣ ) .

١١٠٢ وَجَاءَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ( إِنَّ لِلْخُصُومَاتِ قُحَماً ) (١٠ .
 قُلْتُ : ( ٱلْقُحَمُ ) بِضَمِّ ٱلْقَافِ ، وَفَتْحِ ٱلْحَاءِ ٱلْمُهْمَلَةِ : هِيَ ٱلْمَهَالِكُ .

فَحُرُ اللهِ التقعير في الكلام بالتشدق وغيره] :

يُكْرَهُ ٱلتَّقْعِيرُ فِي ٱلْكَلاَمِ بِٱلتَّشَدُّقِ، وَتَكَلُّفِ ٱلسَّجْعِ وَٱلْفَصَاحَةِ، وَٱلتَّصَنَّعِ بِٱلْمُقَدِّمَاتِ ٱلنَّتِي يَعْتَادُهَا ٱلْمُتَفَاصِحُونَ، وَزَخَارِفِ ٱلْقَوْلِ، فَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ ٱلتَّكَلُّفِ الْمُقَدِّمَاتِ ٱلنَّتِي يَعْتَادُهَا ٱلْمُتَفَاصِحُونَ، وَزَخَارِفِ ٱلْقَوْلِ، فَكُلُّ ذَلِكَ مِنَ ٱلتَّكَلُّفِ ٱلْمُذَمُومِ (٢)، وَكَذَلِكَ تَكَلُّفُ ٱلسَّجْعِ، وَكَذَلِكَ ٱلتَّحَرِّي فِي دَقَائِقِ ٱلْإِعْرَابِ وَوَحْشِيِّ ٱللَّغَةِ فِي حَالِ مُخَاطَبَةِ ٱلْعُوَامِّ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ يَقْصِدَ فِي مُخَاطَبَتِهِ لَفْظاً يَقْهُمُهُ صَاحِبُهُ فَهُما جَلِيّاً وَلاَ يَسْتَثْقِلُهُ (٣).

١١٠٣ ـ رَوَيْنَا فِي كِتَابَيْ: « أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتَّرْمِذِيِّ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : عَمْرِو بْنِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّ ٱللهَ يُبْغِضُ ٱلْبَلِيغَ مِنَ ٱلرِّجَالِ ٱلَّذِي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ ٱلْبَقَرَةُ » ( 3 ) ، قَالَ النَّوْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنُ [د٥٠٠٥ ـ ت ٢٨٥٣] .

١١٠٤ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: أَنَّ ٱلنَّبِيَّ

 <sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي ( ١/ ٨١ ) ، وابن أبي شيبة ( ٥/ ٣٨٩ ) ، والشافعي في « الأم » ( ١٦٥١ ) .

<sup>(</sup>٢) وأما البلاغة ما لم تصل إلى حد الإسهاب.. فمحمودة عند العلماء ، فإن وصلت إليه.. فمذمومة ، وكذا إذا كان ممن يجادل بها لتزيين الباطل وتحسينه بلفظه ، ويريد إقامته في صورة الحق ، فهذا هو المذموم الذي ورد فيه التغليظ الشديد . « الفتوحات » ( ١٢٧/٧ ) .

<sup>(</sup>٣) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٧/ ١٢٨ ) : ( وفي كتاب « معيد النعم » للقاضي تاج الدين السبكي في ذكر طوائف العلماء : ومنهم طائفة استغرق حب النحو واللغة عليها ، وملأ فكرها فأداها إلى التقعر في الألفاظ وملازمة وحشي اللغة بحيث خاطبت به من لا يفهمه ، ونحن لا ننكر أن الفصاحة فن مطلوب ، واستعمال غريب اللغة عزيز حسن ، للكن مع أهله ، ومع من يفهمه ) .

<sup>)</sup> قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٧/ ١٢٩ ) : ( قال العاقولي : ضرب المثل بالبقرة ؟ لأنها تأخذ نبات الأرض والعلف بألسنتها دون سائر الدواب ، فإنها تأخذ ذلك بأسنانها ، فنبه بذلك علىٰ أن أولئك لا يهتدون إلىٰ مأكل إلا بهاذه الطريق كما أن البقرة لا تتمكن أن تأكل إلا بهاذه الطريق ، وأنهم في فعلهم هاذا لا يفرقون بين قول الحق والباطل ، بل إنهم بصدد تحصيل شيء ، سواء كان بقول باطل أو حق ) .

صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ هَلَكَ ٱلْمُتَنَطِّعُونَ ﴾ قَالَهَا ثَلاَثاً [م٢٦٧] .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ : يَعْنِي بِـ ( ٱلْمُتَنَطِّعِينَ ) : ٱلْمُبَالِغِينَ فِي ٱلْأُمُور .

٥١١٠ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ . . أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقاً ، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ . . ٱلْقِيَامَةِ . . ٱلْقَيَامَةِ . . ٱلْقَيْامَةِ . . السَّولَ ٱللهِ ؛ قَدْ عَلِمْنَا : الشَّرْفَارُونَ وَٱلْمُتَشَدِّقُونَ وَٱلْمُتَفَيْهِقُونَ ﴾ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ قَدْ عَلِمْنَا : الشَّرْفَارُونَ وَٱلْمُتَشَدِّقُونَ ، فَمَا ٱلمُتَفَيْهِقُونَ ؟ قَالَ : ﴿ ٱلمُتَكَبِّرُونَ ﴾ ، قَالَ الشَّرْفَارُ ) : هُو ٱلْمُتَكِبِّرُونَ ﴾ ، قَالَ الشِّرْفَارُ ) : هُو ٱلْمُتَشِدُ ٱلْكَلَامِ ، الشَّرْفَارُ ) : هُو ٱلْكَثِيرُ ٱلْكَلامِ ، السَّرْفِي ٱلْكَلامِ وَيَبْدُو عَلَيْهِمْ [ت٢٠١٨] .

وَٱعْلَمْ : أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ فِي ٱلذَّمِّ تَحْسِينُ أَلْفَاظِ ٱلْخُطَبِ وَٱلْمَوَاعِظِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الذَّمِّ تَحْسِينُ أَلْفَاظِ ٱلْخُطَبِ وَٱلْمَوَاعِظِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِفْرَاطٌ وَإِغْرَابٌ ؟ لِأَنَّ ٱلْمَقْصُودَ مِنْهَا تَهْيِيجُ ٱلْقُلُوبِ إِلَىٰ طَاعَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَلِحُسْنِ ٱللَّفْظِ فِي هَلْذَا أَثَرٌ ظَاهِرٌ .

فَكُمُنَّاكُ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهِ الْعَلَمُ اللَّهِ الْعَلَّمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَيُكْرَهُ لِمَنْ صَلَّى ٱلْعِشَاءَ ٱلآخِرَةَ أَنْ يَتَحَدَّثَ بِٱلْحَدِيثِ ٱلْمُبَاحِ فِي غَيْرِ هَاذَا ٱلْوَقْتِ ، وَأَعْنِي بِٱلْمُبَاحِ ٱلَّذِي ٱسْتَوَىٰ فِعْلُهُ وَتَرْكُهُ ، فَأَمَّا ٱلْحَدِيثُ ٱلْمُحَرَّمُ فِي غَيْرِ هَالْوَقْتِ أَشَدُّ تَحْرِيماً وَكَرَاهَةً ، وَأَمَّا ٱلْوَقْتِ أَشَدُّ تَحْرِيماً وَكَرَاهَةً ، وَأَمَّا ٱلْوَقْتِ أَشَدُّ تَحْرِيماً وَكَرَاهَةً ، وَأَمَّا ٱلْوَقْتِ أَشِدُ وَمِكَارِمِ الْحَدِيثُ فِي ٱلْخَيْرِ ؛ كَمُذَاكَرَةِ ٱلْعِلْمِ ، وَحِكَايَاتِ ٱلصَّالِحِينَ ، وَمَكَارِمِ ٱلْحَدِيثُ فِي ٱلْخَيْرِ ؛ كَمُذَاكَرَةِ ٱلْعِلْمِ ، وَحِكَايَاتِ ٱلصَّالِحِينَ ، وَمَكَارِمِ ٱلْأَحْدِيثُ مَعَ ٱلضَّيْفِ . . فَلاَ كَرَاهَةَ فِيهِ ، بَلْ هُو مُسْتَحَبُّ ، وَقَلْ الْأَمُورِ ٱلْعَارِضَةِ لَلْأَهُرَتِ ٱلْأَمُورِ ٱلْعَارِضَةِ لَلْمَاهَرَتِ ٱلْأَحْدِيثُ الْعَدْرِ وَٱلْأُمُورِ ٱلْعَارِضَةِ لَا أَسْ بِهِ ، وَقَلْ أَشِيرُ إِلَى كَثِيرِ مِنْهَا .

١١٠٦ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ ٱلنَّوْمَ قَبْلَ ٱلْعِشَاءِ وَٱلْحَدِيثَ بَعْدَهَا ) [خ٤٥-م١٤٧/ ٢٣٧] .

وَأَمَّا ٱلْأَحَادِيثُ بِٱلتَّرْخِيصِ فِي ٱلْكَلاَم لِلأَمُورِ ٱلَّتِي قَدَّمْتُهَا. . فَكَثيرَةٌ(١) .

١١٠٧ فَمِنْ ذَلِكَ : حَدِيثُ آبْنِ عُمَرَ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ٱلْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ . قَالَ : « أَرَأَيْتَكُمْ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ أَلْهِ مَ الْعِشَاءَ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ . قَالَ : « أَرَأَيْتَكُمْ لَيُلْتَكُمْ هَاذِهِ ؟ فَإِنَّ عَلَىٰ رَأْسِ مِثَةِ سَنَةٍ لاَ يَبْقَىٰ مِمَّنْ هُوَ عَلَىٰ ظَهْرِ ٱلْأَرْضِ ٱلْيَوْمَ أَكُمُ هَاذِهِ ؟ فَإِنَّ عَلَىٰ رَأْسِ مِثَةٍ سَنَةٍ لاَ يَبْقَىٰ مِمَّنْ هُوَ عَلَىٰ ظَهْرِ ٱلْأَرْضِ ٱلْيَوْمَ أَحَدٌ » [خ١١٦- ١٧٥٣] .

١١٠٨ - وَمِنْهَا : حَدِيثُ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - فِي السَّارَةِ حَتَّى ٱبْهَارً اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَمَ بِٱلصَّلاَةِ حَتَّى ٱبْهَارً اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّىٰ بِهِمْ ، فَلَمَّا قَضَىٰ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّىٰ بِهِمْ ، فَلَمَّا قَضَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّىٰ بِهِمْ ، فَلَمَّا قَضَىٰ صَلاَتَهُ . قَالَ لِمَنْ حَضَرَهُ : " عَلَىٰ رِسْلِكُمْ أُعلِّمُكُمْ ، وَأَبْشِرُوا أَنَّ مِنْ نِعْمَةِ ٱللهِ عَلَيْكُمْ أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ ٱلنَّاسِ أَحَدُ يُصَلِّي هَانِهِ ٱلسَّاعَةَ غَيْرَكُمْ - أَوْ قَالَ - : مَا صَلَّىٰ أَحَدُ هَاذِهِ ٱلسَّاعَةَ غَيْرَكُمْ - أَوْ قَالَ - : مَا صَلَّىٰ أَحَدُ هَاذِهِ ٱلسَّاعَةَ غَيْرَكُمْ - أَوْ قَالَ - : مَا صَلَّىٰ أَحَدُ هَاذِهِ ٱلسَّاعَةَ غَيْرَكُمْ - أَوْ قَالَ - : مَا صَلَّىٰ أَحَدُ هَاذِهِ ٱلسَّاعَةَ غَيْرَكُمْ - أَوْ قَالَ - : مَا صَلَّىٰ أَحَدُ هَاذِهِ ٱلسَّاعَةَ غَيْرَكُمْ اللهَ عَلَيْهُ مَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ ٱلنَّاسِ أَحَدُ يُصَلِّي هَاذِهِ ٱلسَّاعَةَ غَيْرَكُمْ - أَوْ قَالَ - : مَا صَلَّىٰ أَحَدُ هَاذِهِ ٱلسَّاعَةَ غَيْرَكُمْ - أَوْ قَالَ - : مَا صَلَّىٰ أَحَدُ هَاذِهِ ٱلسَّاعَةَ غَيْرَكُمْ " الزاسَلِ أَحَدُهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّ

١١٠٩ وَمِنْهَا : حَدِيثُ أَنَسٍ فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » : أَنَّهُمُ ٱنتظَرُوا ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُمْ قَرِيباً مِنْ شَطْرِ ٱللَّيْلِ ، فَصَلَّىٰ بِهِمْ - يَعْنِي ٱلْعِشَاءَ - قَالَ : ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ : « أَلاَ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا ، وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا ٱنتُظَرْتُمُ ٱلصَّلاَةَ » [خ٦٠٠] .

١١١٠ وَمِنْهَا : حَدِيثُ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا فِي مَبِيتِهِ فِي بَيْتِ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ وَقَوْلُهُ : إِنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ٱلْعِشَاءَ ، ثُمَّ دَخَلَ فَحَدَّثَ أَهْلُهُ ، وَقَوْلُهُ : ( نَامَ ٱلْغُلَيِّمُ ؟ » [خ١١٧] .

<sup>(</sup>١) كذا في (ج) و( د ) بزيادة : ( أرمز إِليْ أطراف منها ، فمن ذلك. . . ) .

وَمِنْهَا: حَدِيثُ عَبْدِ ٱلرَّحْمَانِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا فِي قِصَّةِ أَضْيَافِهِ وَٱحْتِبَاسِهِ عَنْهُمْ حَتَّىٰ صَلَّى ٱلْعِشَاءَ، ثُمَّ جَاءَ وَكَلَّمَهُمْ، وَكَلَّمَ ٱمْرَأْتَهُ وَٱبْنَهُ، وَتَكَرَّرَ كَلاَمُهُمْ (1)، وَهَاذَانِ ٱلْحَدِيثَانِ فِي ﴿ ٱلصَّحِيحَيْنِ ﴾ [حديث ابن عباس في خ١١٧- وتَكَرَّرَ كَلاَمُهُمْ (1)، وحديث عبد الرحمان في خ٢٠٠- ٢٠٥٧].

وَنَظَائِرُ هَاذَا كَثِيرَةٌ لاَ تَنْحَصِرُ ، وَفِيمَا ذَكَرْنَاهُ أَبْلَغُ كِفَايَةٍ ، وَللهِ ٱلْحَمْدُ .

فَضَّا فِي حكم تسمية العشاء الآخرة العتمة ، والمغرب عشاء ، والصبح غداة] :

يُكْرَهُ أَنْ تُسَمَّى ٱلْعِشَاءُ ٱلآخِرَةُ ٱلْعَتَمَةَ ؛ لِلاَّحَادِيثِ ٱلصَّحِيحَةِ ٱلْمَشْهُورَةِ فِي ذَلِكَ ، وَيُكْرَهُ أَيْضاً أَنْ تُسَمَّى ٱلْمَغْرِبُ عِشَاءً .

المَا ا حَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُغَفَّلِ ٱلْمُزَنِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ \_ وَهُوَ بِٱلْغَيْنِ ٱلْمُعْجَمَةِ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ عَنْهُ \_ وَهُوَ بِٱلْغَيْنِ ٱلْمُعْجَمَةِ \_ قَالَ : قَالَ : وَتَقُولُ ٱلْأَعْرَابُ : هِيَ تَغْلِبَنَّكُمُ ٱلْمَعْرِبُ » ، قَالَ : وَتَقُولُ ٱلْأَعْرَابُ : هِيَ ٱلْعِشَاءُ [ حَمَد ٥ ] .

وَأَمَّا ٱلْأَحَادِيثُ ٱلْوَارِدَةُ بِتَسْمِيَةِ ٱلْعِشَاءِ عَتَمَةً ؟

١١١٢ - كَحَدِيثِ : « لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي ٱلصَّبْحِ وَٱلْعَتَمَةِ . . لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواً »
 [خ٥١٦ - ١٩٢]. . فَٱلْجَوَابُ عَنْهَا مِنْ وَجْهَيْنِ :

أَحَدُهُمَا : أَنَّهَا وَقَعَتْ بَيَاناً لِكَوْنِ ٱلنَّهْيِ لَيْسَ لِلتَّحْرِيمِ ، بَلْ لِلتَّنْزِيهِ .

وَٱلثَّانِي : أَنَّهُ خُوطِبَ بِهَا مَنْ يَخَافُ أَنَّهُ يَلْتَبِسُ عَلَيْهِ ٱلْمُرَادُ لَوْ سَمَّاهَا عِشَاءً

وَأَمَّا تَسْمِيَةُ ٱلصَّبْحِ غَدَاةً. . فَلاَ كَرَاهَةَ فِيهِ عَلَى ٱلْمَذْهَبِ ٱلصَّحِيحِ ، وَقَدْ كَثُرُتِ ٱلْأَحَادِيثُ ٱلصَّحِيحَةُ فِي ٱسْتِعْمَالِ ٱلْغَدَاةِ (٢) ، وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا كَرَاهَةَ ٱلْأَحَادِيثُ

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ٨٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ۚ من ٰذلك ٰ: ما أخرجه البخاري ( ٥٤٧ ) ، ومسلم ( ٦٤٧ ) عن أبي بَرْزة الأسلمي رضي الله عنه ، =

ذَلِكَ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلاَ بَأْسَ بِتَسْمِيَةِ ٱلْمَغْرِبِ وَٱلْعِشَاءِ عِشَاءَيْنِ ، وَلاَ بَأْسَ بِقَوْلِ : ٱلْعِشَاءُ ٱلآخِرَةُ ، وَمَا نُقُلَ عَنِ ٱلْأَصْمَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : (لاَ يُقَالُ : ٱلْعِشَاءُ ٱلآخِرَةُ ). . فَغَلَطٌ ظَاهِرٌ ؛

١١١٣ قَدْ ثَبَتَ فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 ﴿ أَيُّمَا ٱمْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُوراً.. فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا ٱلْعِشَاءَ ٱلآخِرَةَ » [م٤٤٤] .

وَثَبَتَ ذَلِكَ مِنْ كَلاَمٍ خَلاَئِقَ لاَ يُحْصَوْنَ مِنَ ٱلصَّحَابَةِ فِي «ٱلصَّحِيحَيْنِ» وَغَيْرِهِمَا (١)، وَقَدْ أَوْضَحْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ بِشَوَاهِدِهِ فِي « تَهْذِيبِ ٱلْأَسْمَاءِ وَٱللُّغَاتِ »(٢) وَبِٱللهِ ٱلتَّوْفِيقُ .

فَهُمُّ إِنَّ [في حرمة إفشاء السر إذا كان فيه ضور أو إيذاء] :

وَمِمَّا يُنْهَىٰ عَنْهُ إِفْشَاءُ ٱلسِّرِّ ، وَٱلْأَحَادِيثُ فِيهِ كَثِيرَةٌ ، وَهُوَ حَرَامٌ إِذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ أَوْ إِيذَاءٌ .

١١١٤ رَوَيْنَا فِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ ﴾ وَ ﴿ ٱلتَّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ إِذَا حَدَّثَ ٱلرَّجُلُ بِٱلْحَدِيثِ ثُمَّ ٱلْتُفْتَ . فَهِيَ أَمَانَةٌ ﴾ ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [د٨٦٨٤ ـ ١٩٥٩] .

فَكُمْ إِنَّ الْهِي كراهة أن يُسأل الرجل من غير حاجة : فيم ضرب امرأته] :

يُكْرَهُ أَنْ يُسْأَلَ ٱلرَّجُلُ: فِيمَ ضَرَبَ ٱمْرَأَتَهُ ؟ مِنْ غَيْر حَاجَةٍ.

وفيه : ( وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ) . ومنه : ما أخرجه مسلم ( ٦٨٢ ) عن عمران بن الحصين رضي الله عنهما ، وفيه : ( حتىٰ إِذا ابيضت الشمس. . نزل فصلیٰ بنا الغداة).

<sup>(</sup>۱) من ذلك : ما أخرجه البخاري ( ٦٨٧ ) ، ومسلم ( ٤١٨ ) عن عائشة رضي الله عنها ، وفيه : ( والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة ) . ومنه : ما أخرجه مسلم ( ٤٦٤ ) عن البراء بن عازب رضي الله عنهما ، وفيه : ( أنه كان في سفر فصلى العشاء الآخرة ) ، ومنه : ما أخرجه مسلم أيضاً ( ٤٦٥ / ١٨٠ ) عن جابر رضي الله عنه ، وفيه : ( أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ) .

<sup>(</sup>٢) قال في « الفتوحات » ( ١٣٩/٧ ) : ( لم أجده في نسختي من « التهذيب » ، ولعله سقط من الكاتب ) ، وكذلك لم نجده فيما بين أيدينا .

قَدْ رَوَيْنَا فِي أَوَّلِ هَـٰذَا ٱلْكِتَابِ فِي (حِفْظِ ٱللِّسَانِ) ٱلْأَحَادِيثَ ٱلصَّحِيحَةَ فِي ٱلسُّكُوتِ عَمَّا لاَ تَظْهَرُ فِيهِ ٱلْمَصْلَحَةُ (١) ، وَذَكَرْنَا ٱلْحَدِيثَ ٱلصَّحِيحَ : « مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ ٱلْمَرْءِ. . تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ »(٢) [ت٢٩٧-ق٢٩٧] .

١١١٥ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلنَّسَائِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يُسْأَلُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يُسْأَلُ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ يُسْأَلُ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لاَ اللهُ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

فَكُمْ إِنَّ [فيما جاء في الشُّعْر وبيان حكمه] :

#### أُمَّا ٱلشُّعْرُ:

١١١٦ فَقَدْ رَوَيْنَا فِي « مُسْنَدِ أَبِي يَعْلَى ٱلْمَوْصِلِيِّ » بِإِسْنَادِ حَسَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ٱلشَّعْرِ فَقَالَ : « هُوَ كَلاَمٌ حَسَنُهُ حَسَنُ ، وَقَبيحُهُ قَبيحٌ » [يعلى ٤٧٦٠] .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ : مَعْنَاهُ : أَنَّ ٱلشِّعْرَ كَٱلنَّثْرِ<sup>(٤)</sup> ، لَكِنِ ٱلتَّجَرُّدُ لَهُ وَٱلِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ مَذْمُومٌ .

وَقَدْ ثَبَتَتِ ٱلْأَحَادِيثُ ٱلصَّحِيحَةُ بِأَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ ٱللهِ عُرَ<sup>(٥)</sup> ، وَأَمَرَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ بِهِجَاءِ ٱلْكُفَّارِ<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) انظر ( ص٥٣٥ ) .

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم (۱۰۰۳).

<sup>(</sup>٣) لاحتمال أن يكون سبب ذلك مما يستحيا من ذكره ، كالامتناع من المطاوعة والتمكين .

<sup>(</sup>٤) كذا في (ج) و(د) بزيادة: (حسنه كحسن النثر، وقبيحه كقبيحه، لــٰكن التجرد..).

<sup>(</sup>٥) أخرج ابن حبان ( ٥٧٨١ ) ، والترمذي ( ٢٨٥٠ ) ، وأحمد ( ١٠٥/٥ ) ، والطبراني في « الكبير » ( ٢٢٩/٢ ) عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال : ( جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة ، فكان أصحابه يتناشدون الشعر ، ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت ، فربما تبسم معهم ) .

<sup>(</sup>٦) أخرجُ البخاري (٣٢١٣)، ومسلم (٢٤٨٦) عن البراء رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله =

١١١٧ - وَثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ مِنَ ٱلشِّعْرِ حِكْمَةً ﴾ [خ٥٦١- د٥٠١٠ مي٢٧٤ - هن٥/٦٨] .

١١١٨ وَثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لأَنْ يَمْتَلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَالَ : « لأَنْ يَمْتَلِيءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحاً. . خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْتَلِىءَ شِعْراً » [خ٥١٥- ٢٢٥٧] .

وَكُلُّ ذَلِكَ عَلَىٰ حَسَبِ مَا ذَكَرْنَاهُ (١).

فَضَّنَّاكُ اللَّهِ استعمال الكنايات فيما يستحيا من ذكره] :

وَمِمَّا يُنْهَىٰ عَنْهُ: ٱلْفُحْشُ، وَبَذَاءُ ٱللِّسَانِ، وَٱلْأَحَادِيثُ ٱلصَّحِيحَةُ فِيهِ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ، وَمَعْنَاهُ: ٱلتَّعْبِيرُ عَنِ ٱلْأُمُورِ ٱلْمُسْتَقْبَحَةِ بِعِبَارَةٍ صَرِيحَةٍ، وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً وَٱلْمُتَكَلِّمُ بِهَا صَادِقٌ، وَيَقَعُ ذَلِكَ كَثِيراً فِي أَلْفَاظِ ٱلْوِقَاعِ وَنَحْوِهَا، وَيَنْبَغِي أَنْ تُسْتَعْمَلَ فِي ذَلِكَ ٱلْكِنَايَاتُ، وَيُعَبَّرَ عَنْهَا بِعِبَارَةٍ جَمِيلَةٍ يُفْهَمُ بِهَا وَيَنْبَغِي أَنْ تُسْتَعْمَلَ فِي ذَلِكَ ٱلْكِنَايَاتُ، وَيُعَبَّرَ عَنْهَا بِعِبَارَةٍ جَمِيلَةٍ يُفْهَمُ بِهَا الْغَرَضُ، وَبِهَاذَا جَاءَ ٱلْقُرْآنُ ٱلْعَزِيزُ وَٱلسُّنَنُ ٱلصَّحِيحَةُ ٱلْمُكَرَّمَةُ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَلَلْ اللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَلَلْ اللهِ لَعَالَىٰ : ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَلَا اللهَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَلَلْ اللهَ لَعَالَىٰ : ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُدُونَهُ وَلَا اللهَ لَعَالَىٰ : ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُدُونَهُ وَلَا اللهَ لَعَالَىٰ : ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُدُونَهُ مِنَ قَبْلِ أَن لَهُ اللهَ مَثُ مُ يَعْضَ ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلِنَ طَلَقَتُمُوهُنَ مِن قَبْلِ أَن فَيْ وَلِكَ كَثِيرَةٌ .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: فَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَعْمَلَ فِي هَلْذَا وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ ٱلْعِبَارَاتِ ٱلَّتِي يُسْتَحْيَا مِنْ ذِكْرِهَا بِصَرِيحِ ٱسْمِهَا ٱلْكِنَايَاتُ ٱلْمُفْهِمَةُ ، فَيُكْنَىٰ عَنْ جِمَاعِ ٱلْمَرْأَةِ بِٱلْإِفْضَاءِ وَٱلدُّحُولِ وَٱلْمُعَاشَرَةِ وَٱلْوِقَاعِ وَنَحْوِهَا ، وَلاَ يُصَرَّحُ بِٱلنَّيْكِ وَٱلْجَمَاعِ وَنَحْوِهِمَا ، وَلاَ يُصَرَّحُ بِٱلنَّيْكِ وَٱلْجَمَاعِ وَنَحْوِهِمَا ، وَكَذَلِكَ يُكَنَّىٰ عَنِ ٱلْبَوْلِ وَٱلتَّغَوُّطِ بِقَضَاءِ ٱلْحَاجَةِ وَٱلذَّهَابِ إِلَى ٱلْخَلاءِ ، وَلاَ يُصَرَّحُ بِٱلنَّيْكِ وَٱلدَّهَابِ إِلَى ٱلْخَلاءِ ، وَلاَ يُصَرَّحُ بِٱلْخَورَاءَةِ وَٱلْذَهابِ إِلَى ٱلْجَورِهِمَا ، وَكَذَلِكَ ذِكْرُ ٱلْعُيُوبِ كَٱلْبَرَصِ وَٱلْبَخْرِ يُصَرَّحُ بِٱلْخِرَاءَةِ وَٱلْذَهربِ كَٱلْبَرَصِ وَٱلْبَخْرِ وَالْبَخْرِ وَالْبَخْوِهِمَا ، وَكَذَلِكَ ذِكْرُ ٱلْعُيُوبِ كَٱلْبَرَصِ وَٱلْبَخْرِ

<sup>=</sup> صلى الله عليه وسلم يقول لحسان : « أهجهم \_ أو هاجهم \_ وجبريل معك » .

 <sup>(</sup>١) في هامش ( ب ) : ( بلغ أبو العباس ـ وفقه الله توفيقاً متزايداً ـ سماعاً ومقابلة بقراءته ، ولله الحمد .
 كتبه ابن العطار ) .

وَٱلصُّنَانِ وَغَيْرِهَا يُعَبَّرُ عَنْهَا بِعِبَارَاتٍ جَمِيلَةٍ يُفْهَمُ مِنْهَا ٱلْغَرَضُ ، وَيُلْحَقُ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ ٱلْأَمْثِلَةِ مَا سِوَاهُ .

وَآعْلَمْ: أَنَّ هَاذَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ تَدْعُ حَاجَةٌ إِلَى ٱلتَّصْرِيحِ بِصَرِيحِ ٱسْمِهِ ، فَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ إِنَى التَّصْرِيحِ بِصَرِيحِ ٱسْمِهِ ، فَإِنْ دَعَتْ حَاجَةٌ لِغَرَضِ ٱلْبَيَانِ وَٱلتَّعْلِيمِ وَخِيفَ أَنَّ ٱلْمُخَاطَبَ يَفْهَمُ أَلْمُجَازَ ، أَوْ يَفْهَمُ غَيْرَ الْمُرَادِ. . صُرِّحَ حِينَئِذِ بِٱسْمِهِ ٱلصَّرِيحِ ؛ لِيَحْصُلَ ٱلْإِفْهَامُ ٱلْحَقِيقِيُّ ، وَعَلَىٰ هَاذَا الْمُرَادِ . . صُرِّحَ حِينَئِذ بِٱسْمِهِ ٱلصَّرِيحِ ؛ لِيَحْصُلَ ٱلْإِفْهَامُ ٱلْحَقِيقِيُّ ، وَعَلَىٰ هَاذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ فِي ٱلْأَحَادِيثِ مِنَ ٱلتَّصْرِيحِ بِمِثْلِ هَاذَا ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى الْحَاجَةِ كَمَا ذَكَوْنَا ، فَإِنَّ تَحْصِيلَ ٱلْإِفْهَامِ فِي هَاذَا أَوْلَىٰ مِنْ مُرَاعَاةٍ مُجَرَّدِ ٱلْأَدَبِ ، وَبَاللهِ ٱلتَوْفِيقُ .

١١١٩ رَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ
 قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَيْسَ ٱلْمُؤْمِنُ بِٱلطَّعَّانِ وَلاَ ٱللَّعَّانِ ،
 وَلاَ ٱلْفَاحِشِ وَلاَ ٱلْبَذِيءِ » قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ (٢) [ت١٩٧٧] .

١١٢٠ وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَي : « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا كَانَ ٱلْفُحْشُ فِي شَيْءٍ. . إِلاَّ شَانَهُ ، وَمَا كَانَ ٱلْفُحْشُ خَسَنٌ [ت٤١٨- ق٤١٨].
 وَمَا كَانَ ٱلْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ . . إِلاَّ زَانَهُ »، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٤١٨٠- ق١٤١٨].

#### فَحُمُّكُ إِلَى اللهِ الدوالوالدة وشبههما] :

يَحْرُمُ ٱنْتِهَارُ ٱلْوَالِدِ وَٱلْوَالِدَةِ وَشِبْهِهِمَا تَحْرِيماً غَلِيظاً ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ ٱلَّا يَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كَلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا فَلَا كَاللَّهُمَا فَلَا كَاللَّهُمَا فَلَا كَاللَّهُمَا فَلَا كَاللَّهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا فَلَا تَعْبُرهُمُ اللَّهُمَا كَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴾ ٱلآيَةُ (٣) .

<sup>(</sup>١) في ( د ) : ( لا يفهم ) ، وكلاهما يستقيم عليه المعنىٰ .

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم (۱۰٤۱).

<sup>(</sup>٣) قال في « الفتوحات » ( ٧/ ١٥١ ) : ( ومناسبة اقتران بر الوالدين بإفراد الله تعالىٰ بالعبادة. . أنه تعالىٰ=

١١٢١ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مِنَ ٱلْكَبَائِرِ شَتْمُ ٱلرَّجُلِ وَالِدَيْهِ » قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ وَهَلْ يَشْتُمُ ٱلرَّجُلُ وَالِدَيْهِ » قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ وَهَلْ يَشْتُمُ ٱلرَّجُلُ وَالِدَيْهِ » قَالُوا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ وَهَلْ يَشْتُمُ ٱلرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، يَسُبُ أَبَا ٱلرَّجُلِ . . فَيَسُبُ أَبَاهُ ، وَيَسُبُ أُمَّهُ . . فَيَسُبُ أُمَّهُ » [خ٩٧٥ - ٩٠٠] .

١١٢٢ - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتَّرْمِذِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ تَحْتِي ٱمْرَأَةٌ ، وَكُنْتُ أُحِبُّهَا ، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا ، فَقَالَ لِي : طَلِّقْهَا ، فَأَتَىٰ عُمَرُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ طَلِّقْهَا ، فَقَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ لَهُ ، فَقَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [د١٢٨٥- ١١٨٩] .

## ١٩ ـ بَابُ ٱلنَّهْيِ عَنِ ٱلْكَذِبِ وَبَيَانِ أَقْسَامِهِ

قَدْ تَظَاهَرَتْ نُصُوصُ ٱلْكِتَابِ وَٱلسُّنَّةِ عَلَىٰ تَحْرِيمِ ٱلْكَذِبِ فِي ٱلْجُمْلَةِ ، وَهُوَ مِنْ قَبَائِحِ ٱلدُّنُوبِ وَفَوَاحِشِ ٱلْعُيُوبِ ، وَإِجْمَاعُ ٱلْأُمَّةِ مُنْعَقِدٌ عَلَىٰ تَحْرِيمِهِ مَعَ ٱلنُّصُوصِ ٱلدُّنُوبِ وَفَوَاحِشِ ٱلْعُيُوبِ ، وَإِجْمَاعُ ٱلْأُمَّةِ مُنْعَقِدٌ عَلَىٰ تَحْرِيمِهِ مَعَ ٱلنُّصُوصِ ٱلْمُتَظَاهِرَةِ ، فَلاَ ضَرُورَةَ إِلَىٰ نَقْلِ ٱفْرَادِهَا ، وَإِنَّمَا ٱلْمُقِمُّ بَيَانُ مَا يُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ وَالتَّنْبِيهُ عَلَىٰ دَقَائِقِهِ ، وَيَكْفِي فِي ٱلتَّنْفِيرِ مِنْهُ ٱلْحَدِيثُ ٱلْمُتَّفَقُ عَلَىٰ صِحَتِهِ ؛ وَهُو :

الله عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « آيَةُ ٱلْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ : إِذَا حَدَّثَ . . كَذَبَ ، وَإِذَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « آيَةُ ٱلْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ : إِذَا حَدَّثَ . . كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ . . أَخْلَفَ ، وَإِذَا ٱئْتُمِنَ . . خَانَ » (١٠ الح٣٣ ـ ٩٥ /١٠٧) .

هو الموجد حقيقة والوالدان وساطة في إنشائه ، وهو تعالى المنعم بإيجاده ورزقه ، وهما ساعيان في مصالحه ) .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ٩٣٦ ) .

١١٢٤ وَرَوَيْنَا فِي «صَحِيحَيْهِمَا» عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ . كَانَ مُنَافِقاً خَالِصاً (١) ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ . كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّىٰ مُنَافِقاً خَالِصاً (١) ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّىٰ مُنَافِقاً : إِذَا ٱثْتُمِنَ . خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ . كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ . غَدَرَ ، وَإِذَا كَاصَمَ . فَجَرَ » وَفِي رِوَايَةٍ مُسْلِمٍ : « إِذَا (٢) وَعَدَ . . أَخْلَفَ » بَدَلَ : « إِذَا أَتُتُمِنَ . . خَانَ » آخِ٣ - ١٥٠ .

وَأَمَّا ٱلْمُسْتَثْنَىٰ مِنْهُ:

1170 فَقَدْ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِمٍ » عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا ؛ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « لَيْسَ ٱلْكَذَّابُ ٱلَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فَيَنْمِي خَيْراً أَوْ يَقُولُ خَيْراً » (٣) هَاذَا ٱلْقَدْرُ فِي « صَحِيحَيْهِمَا » .

وَزَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَةٍ لَهُ : قَالَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ : ( وَلَمْ أَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ ٱلنَّاسُ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ ؛ يَعْنِي : ٱلْحَرْبَ ، وَٱلْإِصْلاَحَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ، وَحَدِيثَ ٱلرَّجُلِ ٱمْرَأَتَهُ وَٱلْمَرْأَةِ زَوْجَهَا ) [خ٢٦٩٢- ٢٦٠٠] .

فَهَاذَا حَدِيثٌ صَرِيحٌ فِي إِبَاحَةِ بَعْضِ ٱلْكَذِبِ لِلْمَصْلَحَةِ.

وَقَدْ ضَبَطَ ٱلْعُلَمَاءُ مَا يُبَاحُ مِنْهُ ، وَأَحْسَنُ مَا رَأَيْتُهُ فِي ضَبْطِهِ : مَا ذَكَرَهُ ٱلْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ ٱلْغَزَالِيُّ فَقَالَ : (ٱلْكَلاَمُ وَسِيلَةٌ إِلَى ٱلْمَقَاصِدِ ، فَكُلُّ مَقْصُودٍ مَحْمُودٍ

<sup>(</sup>١) أي : نفاق عمل ، أو أن المرء إذا اعتيد ذلك منه. . خشي أن يجره إلى النفاق الحقيقي والعياذ بالله ؛ فالمعاصي بريد الكفر . « الفتوحات » ( ٧/ ١٥٥ ) .

<sup>(</sup>٢) لفظة : ( إذا ) زيادة من ( ج ) .

<sup>(</sup>٣) قوله: «فينمي » قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في « النهاية » ( ١٢١/٥ ): ( يقال : نَمَيْتُ الحديث أَنميه : إذا بلَّغتَه على وجه الإصلاح وطلب الخير ، فإذا بلَّغته على وجه الإفساد والنميمة. . قلت : نَمَّتُهُ ) .

يُمْكِنُ ٱلتَّوَصُّلُ إِلَيْهِ بِٱلصَّدْقِ وَٱلْكَذِبِ جَمِيعاً.. فَٱلْكَذِبُ فِيهِ حَرَامٌ ؛ لِعَدَمِ ٱلْحَاجَةِ إِنْ هَمْكِنْ بِٱلصَّدْقِ.. فَٱلْكَذِبُ فِيهِ مُبَاحٌ إِنْ كَانَ ٱلْمَقْصُودُ وَاجِباً ، فَإِذَا ٱخْتَفَىٰ كَانَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ ٱلْمَقْصُودِ مُبَاحاً ، وَوَاجِبٌ إِنْ كَانَ ٱلْمَقْصُودُ وَاجِباً ، فَإِذَا ٱخْتَفَىٰ كَانَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ ٱلْمَقْصُودِ مُبَاحاً ، وَوَاجِبٌ إِنْ كَانَ ٱلْمَقْصُودُ وَاجِباً ، فَإِذَا ٱخْتَفَىٰ كَانَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ ٱلْمَقْصُودِ مُبَاحاً ، وَوَاجِبٌ إِنْ كَانَ ٱلْمَقْصُودُ وَاجِباً ، فَإِذَا ٱخْتَفَىٰ مُسْلِمٌ مِنْ ظَالِمٍ وَسَأَلَ عَنْهُ . . وَجَبَ ٱلْكَذِبُ بِإِخْفَائِهِ ، وكَذَا لَوْ كَانَ عِنْدَهُ أَوْ عِنْدَ غَيْرِهِ وَدِيعَةٌ وَسَأَلَ ظَالِمٌ يُرِيدُ أَخْذَهَا . . وَجَبَ عَلَيْهِ ٱلْكَذِبُ بِإِخْفَائِها ، حَتَّىٰ لَوْ أَخْبَرِ ، أَخْبَرِهُ بِوَدِيعَةٍ عِنْدَهُ فَأَخَذَهَا ٱلظَّالِمُ قَهْراً . . وَجَبَ ضَمَانُهَا عَلَى ٱلْمُودَعِ ٱلْمُخْبِرِ ، وَلَو ٱسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ ٱلْكَذِبُ بِإِخْفَائِها . لَزِمَهُ أَنْ يَحْلِفَ وَيُورِّيَ فِي يَمِينِهِ ، فَإِنْ حَلَفَ وَلَمْ يُورِد . . وَلِي مَلَى الْأَصَحِ ، وَقِيلَ : لاَ يَحْنَثُ .

وَكَذَا لَوْ كَانَ مَقْصُودُ حَرْبٍ ، أَوْ إِصْلاَحُ ذَاتِ ٱلْبَيْنِ ، أَوِ ٱسْتِمَالَةُ قَلْبِ ٱلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فِي ٱلْعَفْوِ عَنِ ٱلْجِنَايَةِ لاَ يَحْصُلُ إِلاَّ بِكَذِبٍ. . فَٱلْكَذِبُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَهَـلذَا إِذَا لَمْ يَحْصُلِ ٱلْغَرَضُ إِلاَّ بِٱلْكَذِبِ ) (١٠ .

وَٱلِاحْتِيَاطُ فِي هَـٰذَا كُلِّهِ أَنْ يُوَرِّيَ ، وَمَعْنَى ٱلتَّوْرِيَةِ : أَنْ يَقْصِدَ بِعِبَارَتِهِ مَقْصُوداً صَحِيحاً لَيْسَ هُوَ كَاذِباً بِٱلنِّسْبَةِ إِلَيْهِ وَإِنْ كَانَ كَاذِباً فِي ظَاهِرِ ٱللَّفْظِ ، وَلَوْ لَمْ يَقْصِدْ هَـٰذَا بَلْ أَطْلَقَ عِبَارَةَ ٱلْكَذِبِ. . فَلَيْسَ بِحَرَامِ فِي هَـٰذِهِ ٱلْمَوَاضِعِ .

قَالَ أَبُو حَامِدِ ٱلْغَزَالِيُّ: ( وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا ٱرْتَبَطَ بِهِ غَرَضٌ مَقْصُودٌ صَحِيحٌ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ ، فَٱلَّذِي لَهُ ؛ مِثْلُ: أَنْ يَأْخُذَهُ ظَالِمٌ وَيَسْأَلَهُ عَنْ مَالِهِ لِيَأْخُذَهُ. فَلَهُ أَنْ يُنْكِرَهَا يُنْكِرَهُ ، أَوْ يَسْأَلَهُ ٱلسُّلْطَانُ عَنْ فَاحِشَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱللهِ تَعَالَى ٱرْتَكَبَهَا. فَلَهُ أَنْ يُنْكِرَهَا يُنْكِرَهَا يُنْكِرَهُ ، أَوْ « مَا شَرِبْتُ » مَثَلًا \_ وَقَدِ ٱشْتَهَرَتِ ٱلْأَحَادِيثُ بِتَلْقِينِ وَيَقُولَ: « مَا زَنَيْتُ » ، أَوْ « مَا شَرِبْتُ » مَثَلًا \_ وَقَدِ ٱشْتَهَرَتِ ٱلْأَحَادِيثُ بِتَلْقِينِ ٱللّذِينَ أَقَرُّوا بِٱلْحُدُودِ ٱلرُّجُوعَ عَنِ ٱلْإِقْرَارِ \_ وَأَمَّا غَرَضُ غَيْرِهِ . . فَمِثْلُ: أَنْ يُسْأَلَ وَلَا سِرً أَخِيهِ . . فَمِثْلُ: أَنْ يُسْأَلَ عَنْ سِرً أَخِيهِ . . فَيُنْكِرَهُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَابِلَ بَيْنَ مَفْسَدَةً ٱلكُذِبِ وَٱلْمُفْسَدَةً فِي ٱلصَّدُقِ أَشَدَّ الْمُفْسَدَةً فِي ٱلصَّدُقِ أَشَدَّ صَرَراً . . وَٱلْمَفْسَدَةً فِي ٱلصَّدُقِ أَشَدَّ صَرَراً . .

<sup>(</sup>۱) « الإحياء » ( ٣/ ١٣٧ ) .

فَلَهُ ٱلْكَذِبُ ، وَإِنْ كَانَ عَكْسُهُ أَوْ شَكَّ . حَرُمَ عَلَيْهِ ٱلْكَذِبُ ، وَمَتَىٰ جَازَ ٱلْكَذِبُ : فَإِنْ كَانَ ٱلْمُبِيحُ غَرَضاً يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ . . فَيُسْتَحَبُّ أَلاَّ يَكْذِبَ ، وَمَتَىٰ كَانَ مُتَعَلِّقاً بِغَيْرِهِ . . لَمْ تَجُزِ ٱلْمُسَامَحَةُ بِحَقِّ غَيْرِهِ ، وَٱلْحَزْمُ : تَرْكُهُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ أُبِيحَ إِلاَّ إِذَا كَانَ وَاجباً ) (١) .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ مَذْهَبَ أَهْلِ ٱلسُّنَّةِ : أَنَّ ٱلْكَذِبَ هُوَ ٱلْإِخْبَارُ عَنِ ٱلشَّيْءِ بِخِلاَفِ مَا هُوَ ، سَوَاءٌ تَعَمَّدْتَ ذَلِكَ أَمْ جَهِلْتَهُ (٢) ، لَكِنْ لاَ يَأْثَمُ فِي ٱلْجَهْلِ ، وَإِنَّمَا يَأْثَمُ فِي ٱلْجَهْلِ ، وَإِنَّمَا يَأْثَمُ فِي ٱلْجَهْلِ ، وَإِنَّمَا يَأْثَمُ فِي ٱلْعَمْدِ ، وَدَلِيلُ أَصْحَابِنَا : تَقْيِيدُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فِي ٱلْعَمْدِ ، وَدَلِيلُ أَصْحَابِنَا : تَقْيِيدُ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً . . فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ ٱلنَّارِ » [خ١٢٩١-ع٤] .

# ٢- بَابُ ٱلْحَثِّ عَلَى ٱلتَّنَبُّتِ فِيمَا يَحْكِي ٱلْإِنْسَانُ ، وَٱلنَّهْي عَنِ ٱلتَّحْدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ إِذَا لَمْ يَظُنَّ صِحَتَهُ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُوَّادَ كُلُّ أُوْلَئِيكَ كَانَ عَنْدُ مَسْتُولًا ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾ .

١١٢٦ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ ٱلتَّابِعِيِّ ٱلْجَلِيلِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « كَفَىٰ بِٱلْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ » [م٥] .

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقَيْنِ: أَحَدُهُمَا: هَلكَذَا، وَٱلثَّانِي: عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلاً ؛ لَمْ يَذْكُرْ أَبَا هُرَيْرَةَ (٣)، فَتُقَدَّمُ رِوَايَةُ

<sup>(</sup>١) « الإِحياء » ( ٣/ ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) كذا ُفي النسخ ( سواء تعمدت. . . ) دون همزة التسوية ، وهـٰـذا سائغ لغةً ، انظر التعليق ( ص٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) وقع في بعض نسخ «صحيح مسلم» المطبوعة مرفوعاً ، وقد نبه الإِمام النووي رحمه الله تعالىٰ في «شرح الصحيح» ( ٧٤١) علىٰ إِرساله! وجاء هاذا الحديث مستقيماً عن حفص بن عاصم مرسلاً دون ذكر أبي هريرة رضي الله عنه في مطبوعة جمعية المكنز الإسلامي بالقاهرة ( ٧/١) ، فليتنبه .

مَنْ أَثْبَتَ أَبَا هُرَيْرَةَ ؛ فَإِنَّ ٱلزِّيَادَةَ مِنَ ٱلثَّقَةِ مَقْبُولَةٌ ، وَهَـٰذَا هُوَ ٱلْمَذْهَبُ ٱلْمُخْتَالُ ٱلْضَحِيحُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ ٱلْفِقْهِ وَٱلْأُصُولِ وَٱلْمُحَقِّقُونَ مِنَ ٱلْمُحَدِّثِينَ : أَنَّ ٱلْحَدِيثَ الصَّحِيحُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ أَهْلُ ٱلْفِقْهِ وَٱلْأُصُولِ وَٱلْمُحَقِّقُونَ مِنَ ٱلْمُحَدِّثِينَ : أَنَّ ٱلْحُدِيثَ إِذَا رُوِيَ مِنْ طَرِيقَيْنِ أَحَدُهُمَا مُرْسَلاً وَٱلآخَرُ مُتَّصِلاً. . قُدِّمَ ٱلْمُتَّصِلُ ، وَحُكِمَ بِصِحَّةِ ٱلْحَدِيثِ ، وَجَازَ ٱلِاحْتِجَاجُ بِهِ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنَ ٱلْأَحْكَامِ وَغَيْرِهَا ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

١١٢٧ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالُهُ عَنْهُ وَاللهَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهَ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهَ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَمْرَ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ

وَرَوَيْنَا فِي «صَحِيحِ مُسْلِمٍ» عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ مِثْلَهُ [م١/١١]. وَٱلآَثَارُ فِي هَـٰذَا ٱلْبَابِ كَثِيرَةٌ .

١١٢٨ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ (١) أَوْ حُذَيْفَةَ بْنِ ٱلْدَيْمَانِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « بِئْسَ مَطِيَّةُ ٱلرَّجُلِ : زَعَمُوا » [د٩٧٢ وانظر الملحق] .

قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ ٱلْخَطَّابِيُّ فِيمَا رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي « مَعَالِمِ ٱلسُّنَنِ » [٥/٢٥]: (أَصْلُ هَلْذَا ٱلْحَدِيثِ: أَنَّ ٱلرَّجُلَ إِذَا أَرَادَ ٱلظَّعْنَ فِي حَاجَةٍ وٱلسَّيْرَ إِلَىٰ بَلَدِ. رَكِبَ مَطِيَّةٌ وَسَارَ حَتَّىٰ يَبْلُغَ حَاجَتَهُ ، فَشَبَّهَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُقَدِّمُ ٱلرَّجُلَ أَمَامَ كَلاَمِهِ وَيَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَىٰ حَاجَتِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ : « زَعَمُوا » بِٱلْمَطِيَّةِ ، وَإِنَّمَا ٱلرَّجُلَ أَمَامَ كَلاَمِهِ وَيَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَىٰ حَاجَتِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ : « زَعَمُوا » بِٱلْمَطِيَّةِ ، وَإِنَّمَا الرَّجُلَ أَمَامَ كَلاَمِهِ وَيَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَىٰ حَاجَتِهِ مِنْ قَوْلِهِمْ : « زَعَمُوا » بِٱلْمَطِيَّةِ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ : « زَعَمُوا » فِي حَدِيثٍ لاَ سَنَدَ لَهُ وَلاَ ثَبَتَ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُحُكَىٰ عَلَىٰ سَبِيلِ يُقَالُ : « زَعَمُوا » فِي حَدِيثٍ لاَ سَنَدَ لَهُ وَلاَ ثَبَتَ ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ يُحْكَىٰ عَلَىٰ سَبِيلِ الْبَكْغِ ، فَذَمَّ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ ٱلْحَدِيثِ مَا هَلْذَا سَبِيلُهُ ، وَأَمَرَ بِٱلتَّوَثُونَ فَعَنُوا إِلَىٰ ثَبَتٍ ) هَلَا اللَّكُونُ فَي مَعْزُوا اللِي ثَبَتٍ ) هَاذَا كَلاَمُ وَلَا إِلَىٰ ثَبَتٍ ) هَاذَا كَلاَمُ الْخَطَّابِيِّ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ . وَٱللهُ أَعْلَمُ .

<sup>(</sup>١) في النسخ : ( ابن مسعود ) ، والتصويب من « السنن » ، و« تحفة الأشراف » ( ٣/ ٤٥ ـ ٧/ ٣٣٣ ) .

### ١ ٢ ـ بَابُ ٱلتَّعْرِيضِ وَٱلتَّوْرِيَةِ

آعْلَمْ: أَنَّ هَاذَا ٱلْبَابَ مِنْ أَهَمِّ ٱلْأَبْوَابِ ؛ فَإِنَّهُ مِمَّا يَكْثُرُ ٱسْتِعْمَالُهُ وَتَعُمُّ بِهِ ٱلْبَلْوَىٰ ، فَيَنْبَغِي لِلْوَاقِفِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَأَمَّلُهُ وَيَعْمَلَ بِهِ ، وَيَنْبَغِي لِلْوَاقِفِ عَلَيْهِ أَنْ يَتَأَمَّلُهُ وَيَعْمَلَ بِهِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا مَا فِي ٱلْكَذِبِ مِنَ ٱلتَّحْرِيمِ ٱلْغَلِيظِ ، وَمَا فِي إِطْلاَقِ ٱللِّسَانِ مِنَ ٱلْخَطرِ ، وَهَا فِي إِطْلاَقِ ٱللِّسَانِ مِنَ ٱلْخَطرِ ، وَهَا فِي إِطْلاَقِ ٱللِّسَانِ مِنَ ٱلْخَطرِ ، وَهَا فِي إِطْلاَقِ ٱللِّسَانِ مِنَ ٱلنَّحْرِيمِ أَلْغَلِيظِ ، وَهَا فِي إِطْلاَقِ ٱللِّسَانِ مِنَ ٱلْخَطرِ ، وَهَا ذَا ٱلْبَابُ طَرِيقٌ إِلَى ٱلسَّلاَمَةِ مِنْ ذَلِكَ .

وَٱعْلَمْ : أَنَّ ٱلتَّوْرِيَةَ وَٱلتَّعْرِيضِ مَعْنَاهُمَا : أَنْ تُطْلِقَ لَفْظاً هُوَ ظَاهِرٌ فِي مَعْنَى ، وَتُرِيدَ بِهِ مَعْنَى آخَرَ يَتَنَاوَلُهُ ذَلِكَ ٱللَّفْظُ<sup>(١)</sup> ، وَلَـٰكِنَّهُ خِلاَفُ ظَاهِرِهِ ، وَهَـٰلاَا ضَرْبٌ مِنَ ٱلتَّغْرِيرِ وَٱلْخِدَاع .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: فَإِنْ دَعَتْ إِلَىٰ ذَلِكَ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَّةٌ رَاجِحَةٌ عَلَىٰ خِدَاعِ ٱلْمُخَاطَبِ، أَوْ حَاجَةٌ لاَ مَنْدُوحَةَ عَنْهَا إِلاَّ بِٱلْكَذِبِ. فَلاَ بَأْسَ بِٱلتَّعْرِيضِ ، وَإِنَّ الْمُخَاطَبِ ، أَوْ حَاجَةٌ لاَ مَنْدُوحَةَ عَنْهَا إِلاَّ بِٱلْكَذِبِ. فَلاَ بَأْسَ بِٱلتَّعْرِيضِ ، وَإِنَّ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ . فَهُوَ مَكْرُوهٌ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ ، إِلاَّ أَنْ يُتَوَصَّلَ بِهِ إِلَىٰ أَخْذِ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ . فَيُصِيرُ حِينَئِذٍ حَرَاماً ، هَاذَا ضَابِطُ ٱلْبَابِ .

فَأَمَّا ٱلآثَارُ ٱلْوَارِدَةُ فِيهِ : فَقَدْ جَاءَ مِنَ ٱلآثَارِ مَا يُبِيحُهُ وَمَا لاَ يُبِيحُهُ ، وَهِيَ مَحْمُولَةٌ عَلَىٰ هَـٰذَا ٱلتَّفْصِيلِ ٱلَّذِي ذَكَرْنَاهُ .

فَمِمَّا جَاءً فِي ٱلْمَنْع:

المَّارَوَيْنَاهُ فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » بِإِسْنَادِ فِيهِ ضُعْفُ - لَكِنْ لَمْ يُضَعِّفْهُ أَبُو دَاوُودَ ، فِيَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ حَسَناً عِنْدَهُ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ (٢) - عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ - أَبُو دَاوُودَ ، فَيَقْتَضِي أَنْهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بِفَتْحِ ٱلْهَمْزَةِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « كَبُرتْ خِيَانَةً أَنْ تُحَدِّثَ أَخَاكَ حَدِيثاً هُو لَكَ بِهِ مُصَدِّقٌ وَأَنْتَ بِهِ كَاذِبٌ » [د٩٧١] .

 <sup>(</sup>۱) فإن كان ذلك المعنى مما وضع له اللفظ إلا أنه بعيد الفهم منه. . فتورية ، وإن لم يكن كذلك. .
 فتعريض . « الفتوحات » ( ٧/ ١٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر (ص ٤٧).

وَرَوَيْنَا عَنِ ٱبْنِ سِيرِينَ رَحِمَهُ ٱللهُ أَنَّهُ قَالَ : ( ٱلْكَلاَمُ أَوْسَعُ مِنْ أَنْ يَكْذِبَ ظَرِيفٌ ) .

مِثَالُ ٱلتَّعْرِيضِ ٱلْمُبَاحِ: مَا قَالَهُ ٱلنَّخَعِيُّ رَحِمَهُ ٱللهُ: ﴿ إِذَا بَلَغَ ٱلرَّجُلَ عَنْكَ شَيْءٌ قُلْتَهُ. ﴿ فِيَتَوَهَّمُ ٱلسَّامِعُ ٱلنَّفْيَ ، شَيْءٌ قُلْتَهُ . فَقُلِ : ٱللهُ يَعْلَمُ مَا قُلْتُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ ، فَيَتَوَهَّمُ ٱلسَّامِعُ ٱلنَّفْيَ ، وَمَقْصُودُكَ : ٱللهُ يَعْلَمُ ٱلَّذِي قُلْتُهُ ﴾ .

وَقَالَ ٱلنَّخَعِيُّ أَيْضاً : ( لاَ تَقُلْ لِابْنِكَ : أَشْتَرِي لَكَ سُكَّراً ، بَلْ قُلْ : أَرَأَيْتَ لَوِ ٱشْتَرَيْتُ لَكَ سُكَّراً ؟ ) .

وَكَانَ ٱلنَّخَعِيُّ إِذَا طَلَبَهُ رَجُلٌ.. قَالَ لِلْجَارِيَةِ: (قُولِي لَهُ: ٱطْلُبْهُ فِي ٱلْمَسْجِدِ)، وَقَالَ غَيْرُهُ: (خَرَجَ أَبِي فِي وَقْتٍ قَبْلَ هَاذَا).

وَكَانَ ٱلشَّعْبِيُّ يَخُطُّ دَائِرَةً وَيَقُولُ لِلْجَارِيَةِ : (ضَعِي إِصْبَعَكِ فِيهَا وَقُولِي : لَيْسَ هُوَ هَـٰهُنَا) ، وَمِثْلُ هَـٰذَا قَوْلُ ٱلنَّاسِ فِي ٱلْعَادَةِ لِمَنْ دَعَاهُ لِطَعَامٍ : (أَنَا عَلَىٰ نِيَّةٍ) مُوهِماً أَنَّهُ صَائِمٌ ، وَمَقْصُودُهُ : عَلَىٰ نِيَّةٍ تَرْكِ ٱلْأَكْلِ ، وَمِثْلُهُ : (أَبْصَرْتَ فُلاَناً؟) فَيَقُولُ : (مَا رَأَيْتُهُ) أَيْ : مَا ضَرَبْتُ رِئَتَهُ ، وَنَظَائِرُ هَـٰذَا كَثِيرَةٌ .

وَلَوْ حَلَفَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِنْ هَلْذَا وَوَرَّىٰ فِي يَمِينِهِ. لَمْ يَحْنَثْ ، سَوَاءٌ حَلَفَ بِٱللهِ تَعَالَىٰ أَوْ حَلَفَ بِٱللهِ أَوْ بِغَيْرِهِ ، فَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ وَلاَ غَيْرُهُ ، وَهَلْذَا إِذَا لَمْ يُحَلِّفُهُ ٱلْقَاضِي فِي دَعْوَىٰ . فَٱلِاعْتِبَارُ بِنِيَّةِ ٱلْقَاضِي لِي دَعْوَىٰ . فَٱلِاعْتِبَارُ بِنِيَّةِ ٱلْقَاضِي إِذَا حَلَّفَهُ إِللهُ تَعَالَىٰ ، فَإِنْ حَلَّفَهُ بِٱلطَّلاَقِ . فَالاعْتِبَارُ بِنِيَّةِ ٱلْحَالِفِ ؛ لِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَحْلِيفُهُ بِٱللهِ تَعَالَىٰ ، فَإِنْ حَلَّفَهُ بِٱلطَّلاَقِ . فَالاعْتِبَارُ بِنِيَّةِ ٱلْحَالِفِ ؛ لِأَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْقَاضِي تَحْلِيفُهُ بِٱلطَّلاَقِ ، فَهُو كَغَيْرِهِ مِنَ ٱلنَّاسِ ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

قَالَ ٱلْغَزَالِيُّ : ( وَمِنَ ٱلْكَذِبِ ٱلْمُحَرَّمِ ٱلَّذِي يُوجِبُ ٱلْفِسْقَ : مَا جَرَتْ بِهِ ٱلْعَادَةُ فِي ٱلْمُبَالَغَةِ ؛ كَقَوْلِهِ : ﴿ قُلْتُ لَكَ مِئَةَ مَرَّةٍ ﴾ ، وَ﴿ طَلَبَتُكَ مِئَةَ مَرَّةٍ ﴾ ، وَلَحْوَهُ ، فَإِنَّ لَمُ يَكُنْ طَلَبَهُ إِلاَّ وَنَحْوَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ طَلَبَهُ إِلاَّ

مَرَّةً وَاحِدَةً. . كَانَ كَاذِباً ، وَإِنْ طَلَبَهُ مَرَّاتٍ لاَ يُعْتَادُ مِثْلُهَا فِي ٱلْكَثْرَةِ. . لَمْ يَأْثَمْ وَإِنْ لَمْ يَأْثُمْ وَإِنْ لَمْ يَأْثُمْ وَإِنْ لَمْ يَأْثُمْ وَإِنْ لَمْ يَأْثُمْ وَإِنْ لَمُ يَلُغُ مِئَةَ مَرَّةٍ ، وَبَيْنَهُمَا دَرَجَاتٌ يَتَعَرَّضُ ٱلْمُبَالِغُ لِلْكَذِبِ فِيهَا )(١) .

قُلْتُ : وَدَلِيلُ جَوَازِ ٱلْمُبَالَغَةِ وَأَنَّهُ لاَ يُعَدُّ كَذِباً :

١١٣٠ مَا رَوَيْنَاهُ فِي ( ٱلصَّحِيحَيْنِ ) : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 ( أَمَّا أَبُو ٱلْجَهْمِ . . فَلاَ يَضَعُ ٱلْعَصَا عَنْ عَاتِقِهِ ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ . . فَلاَ مَالَ لَهُ ) (٢) [خ ـ

<sup>(</sup>۱) « الإحياء » ( ٣/ ١٤٠ ) ولكن عبارة الإمام الغزالي رحمه الله تعالىٰ في النسخة المعتمدة لدينا ، وفي نسخة الإمام الزبيدي في شرحه « الإتحاف » ( ٧/ ٥٣٠ ) هي : ( ومن الكذب الذي لا يوجب الفسق : ما جرت به العادة في المبالغة. . . ) فليتنبه .

فى (ج): (وأما معاوية.. فصعلوك لا مال له)، وهي موافقة لرواية مسلم، وتقدم برقم ( ١٠١٩ ) ، وقال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ١٦ੱ٨/٧ ) : ( قال الشيخ ابن حجر الهيتمي في « تنبيه الأخيار » : فهم السيوطي أن قول المصنف : « قلت : ودليل جواز المبالغة. . . » إلخ اعتراض علىٰ تفصيل الغزالي \_ أي : وأنه لا تحرم المبالغة مطلقاً \_ فلذا أطلق فقال في « أذكار الأذكار »: وتكره المبالغة ؛ كقلت له مئة مرة » ، وليس كما فهم ، بل هو تقرير له ـ أي : تقرير من الإمام النووي للإمام الغزالي ـ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل عنهما ذلك إلا بعد علمه وقوعه منهما ، فإطلاق الجلال الكراهية ليس في محله). ويؤيد هـٰـذا ما ذكره ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ١٣/٧ ) قال : ( قال الحاكم في كتاب « مناقب الشافعي » : من لطيف استنباطه \_ أي : الشافعي ـ : ما رواه محمد بن جرير الطبري عن الربيع قال : كان الشافعي يوماً بين يدي مالك بن أنس ، فجاء رجل إلىٰ مالك فقال : يا أبا عبد الله ؛ إنى رجل أبيع القمري ، وإني بعت يومي هـٰـذا قمرياً ، فبعد زمان أتى صاحب القمري فقال : إن قمريك لا يصيح ، فتناكرنا إلى أن حلفت بالطلاق أن قمري لا يهدأ من الصياح ؟ فقال مالك : طلقت امرأتك ، فانصرف الرجل حزيناً ، فقام الشافعي إليه -وهو يومئذِ ابن أربع عشرة سنة \_ وقال للسائل : أصياح قمريك أكثر أم سكوته ؟ قال السائل : بل صياحه ، قال الشافعي : امض فإن زوجتك ما طلقت ، ثم رجع الشافعي إلى الحلقة ، فعاد السائل إلىٰ مالك وقال : يا أبا عبد الله ؛ تفكُّر في واقعتي. . تستحق الثواب ، فقال مالك : الجواب ما تقدم ، قال : فإنَّ عندك من قال : الطلاق غير واقع ، فقال مالك : ومَنْ هو ؟ فقال السائل : هو هـٰـذا الغلام ، وأومأ بيده إلى الشافعي ، فغضب مالك وقال : من أين هـٰذا الجواب ؟ فقال الشافعي : لأني سألته ؛ أصياحه أكثر أم سكوته فقال : إن صياحه أكثر ، فقال مالك ، وهـٰذا الدليل أقبح ؛ وأي تأثير لقلة سكوته وكثرة صياحه في هـٰذا الباب؟! فقال الشافعي : لأنك حدثتني عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمان عن فاطمة بنت قيس: أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ؛ إن أبا جهم ومعاوية خطباني ، فأيهما أتزوج ؟ فقال لها : « أما معاوية . . فصعلوك ، وأما أبو جهم. . فلا يضع عصاه عن عاتقه » ، وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم كان يأكل وينام ويستريح ، فعلمنا أنه عليه الصلاة والسلام عنىٰ بقوله : « لا يضع العصا عن عاتقه » علىٰ =

م١٤٨٠] ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ كَانَ لَهُ ثَوْبٌ يَلْبَسُهُ ، وَأَنَّهُ كَانَ يَضَعُ ٱلْعَصَا فِي وَقْتِ ٱلنَّوْمِ وَغَيْرِهِ ، وَبِٱللهِ ٱلتَّوْفِيقُ .

# ٢٢ ـ بَابُ مَا يَقُولُهُ وَيَفْعَلُهُ مَنْ تَكَلَّمَ بِكَلاَمٍ قَبِيحٍ

١١٣١- وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحِي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ : بِاللَّآتِ وَٱلْعُزَّىٰ . . فَلْيَقُلْ : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرْكَ . . فَلْيَقُلْ : لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ : تَعَالَ أَقَامِرْكَ . . فَلْيَتَصَدَّقْ » آخ ٤٨٦٠ م ١٦٤٧ . .

وَٱعْلَمْ: أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ بِحَرَامٍ أَوْ فَعَلَهُ.. وَجَبَ عَلَيْهِ ٱلْمُبَادَرَةُ إِلَى ٱلتَّوْبَةِ ، وَلَهَا ثَلاَثَةُ أَرْكَانِ : أَنْ يُقْلِعَ فِي ٱلْحَالِ عَنِ ٱلْمَعْصِيةِ ، وَأَنْ يَنْدَمَ عَلَىٰ مَا فَعَلَ ، وَأَنْ يَعْزِمَ أَلاَّتُهُ أَرْكَانٍ : أَنْ يُقْلِعَ فِي ٱلْحَالِ عَنِ ٱلْمَعْصِيةِ حَقُّ آدَمِيٍّ . وَجَبَ عَلَيْهِ مَعَ ٱلثَّلاَثَةِ رَابِعٌ ، أَلاَّ يَعُودَ إِلَيْهَا أَبَداً ، فَإِنْ تَعَلَّقَ بِٱلْمَعْصِيةِ حَقُّ آدَمِيٍّ . وَجَبَ عَلَيْهِ مَعَ ٱلثَّلاَثَةِ رَابِعٌ ، وَهُو رَدُّ ٱلظُّلاَمَةِ إِلَىٰ صَاحِبِهَا ، أَوْ تَحْصِيلُ ٱلْبَرَاءَةِ مِنْهَا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ هَلذَا ، وَإِذَا تَابَ مِنْ ذَنْبٍ . . فَيَنْبَغِي أَنْ يَتُوبَ مِنْ جَمِيعِ ٱلدُّنُوبِ ، فَلَو ٱقْتَصَرَ عَلَى ٱلتَّوْبَةِ وَإِذَا تَابَ مِنْ ذَنْبٍ . . فَيَنْبَغِي أَنْ يَتُوبَ مِنْ جَمِيعِ ٱلدُّنُوبِ ، فَلَو ٱقْتَصَرَ عَلَى ٱلتَّوْبَةِ

<sup>=</sup> تفسيره بظاهره: أن الأغلب من أحواله ذلك ، فكذا هنا قوله: هذا القمري لا يهدأ من الصياح: أن الأغلب من أحواله ذلك ، فلما سمع مالك ذلك من الشافعي. . لم يقدح في قوله ألبتة ) .

<sup>(</sup>۱) الإِصرار على الذنب : المداومة عليه وعدم التوبة منه ، ويحدث نفسه أنه ما قدِّر عليه فعله ، ولا ينوي توبة ، ولا يرجو وعداً لحسن ظنه ، ولا يخاف وعيداً على سوء عمله ، هذا حقيقة الإِصرار ، ومقام هذا العتو والاستكبار ، ويخاف على مثل هذا سوء الخاتمة ؛ لأنه سالك طريقها والعياذ بالله . « الفتوحات » (٧/ ١٧٠) .

مِنْ ذَنْبٍ. . صَحَّتْ تَوْبَتُهُ مِنْهُ ، وَإِذَا تَابَ مِنْ ذَنْبٍ تَوْبَةً صَحِيحَةً كَمَا ذَكَرْنَا ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فِي وَقْتٍ . . أَثِمَ بِٱلثَّانِي وَوَجَبَ عَلَيْهِ ٱلتَّوْبَةُ مِنْهُ ، وَلَمْ تَبْطُلْ تَوْبَتُهُ مِنَ ٱلْأَوَّلِ ، هَلَا مَذْهَبُ أَهْلِ ٱلشَّانِي وَوَجَبَ عَلَيْهِ ٱلتَّوْبَةُ مِنْهُ ، وَلِمْ تَبْطُلْ تَوْبَتُهُ مِنَ ٱلْأَوَّلِ ، هَلَا اللهِ ٱلتَّوْفِيقُ .

٣٣ ـ بَابٌ فِي أَلْفَاظٍ حُكِي عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ كَرَاهَتُهَا وَلَيْسَتْ مَكْرُوهَةً ٱعْلَمْ: أَنَّ هَلْذَا ٱلْبَابَ مِمَّا تَدْعُو ٱلْحَاجَةُ إِلَيْهِ؛ لِئَلاَّ يُغْتَرَّ بِقَوْلٍ بَاطِلِ وَيُعَوَّلَ عَلَيْهِ.

وَٱعْلَمْ : أَنَّ أَحْكَامَ ٱلشَّرْعِ ٱلْخَمْسَةَ ـ وَهِيَ : ٱلْإِيجَابُ ، وَٱلنَّدْبُ ، وَٱلنَّدْبُ ، وَٱلْإِبَاحَةُ ـ لاَ يَثْبُتُ شَيْءٌ مِنْهَا إِلاَّ بِدَلِيلٍ ، وَأَدِلَّةُ ٱلشَّرْعِ مَعْرُوفَةٌ ، فَمَا لاَ دَلِيلَ عَلَيْهِ لاَ يُلْتَفَتُ إلَيْهِ وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَىٰ جَوَابٍ ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ فَلاَ يُشْتَغَلُ بِجَوَابِهِ ، وَمَعَ هَلذَا فَقَدْ تَبَرَّعَ ٱلْعُلَمَاءُ فِي مِثْلِ هَلذَا بِذِكْرِ دَلِيلٍ عَلَىٰ فَلاَ يُشْتَغَلُ بِجَوَابِهِ ، وَمَعَ هَلذَا فَقَدْ تَبَرَّعَ ٱلْعُلَمَاءُ فِي مِثْلِ هَلذَا بِذِكْرِ دَلِيلٍ عَلَىٰ إِبْطَالِهِ ، وَمَقْصُودِي بِهَلذِهِ ٱلْمُقَدِّمَةِ : أَنَّ مَا ذَكَرْتُ أَنَّ قَائِلاً كَرِهَهُ ثُمَّ قُلْتُ : لَيْسَ مَكُرُوها ، أَوْ هَلذَا بَاطِلٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَلاَ حَاجَةَ إِلَىٰ دَلِيلٍ عَلَىٰ إِبْطَالِهِ ، وَإِنْ مَا خَكَرْتُ أَنَّ قَائِلاً كَرِهَهُ ثُمَّ قُلْتُ : لَيْسَ مَكُرُوها ، أَوْ هَلذَا بَاطِلٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَلاَ حَاجَةَ إِلَىٰ دَلِيلٍ عَلَىٰ إِبْطَالِهِ ، وَإِنْ مَا خَكَرْتُ أَنَّ قَائِلاً كَرِهَهُ ثُمَّ قُلْتُ : لَيْسَ مَكُرُوها ، أَوْ هَلذَا بَاطِلٌ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ ، فَلاَ حَاجَةَ إِلَىٰ دَلِيلِ عَلَىٰ إِبْطَالِهِ ، وَمَقْشُ بِهِ ، وَإِنَّمَا عَقَدْتُ هَالْابَ الْأَبْلِ اللهَ عَلَىٰ إِبْطَالِهِ ، وَلَيْ اللّهُ عَلَى إِبْطَالِهِ ، وَإِنْ مَا عَقَدْتُ هَاللهَ الْبَابَ لِأُبْيَقِ الْمُعَلِقُ بِعِ مِنَ وَإِنَّمَا عَقَدْتُ هَالْهَ وَمَا الْهَاطِلُ .

وَٱعْلَمْ : أَنِّي لاَ أُسَمِّي ٱلْقَائِلِينَ بِكَرَاهَةِ هَالْذِهِ ٱلْأَلْفَاظِ ؛ لِئَلاَّ تَسْقُطَ جَلاَلَتُهُمْ ، وَيُسَاءَ ٱلظَّنُّ بِهِمْ ، وَلَيْسَ ٱلْغَرَضُ ٱلْقَدْحَ فِيهِمْ ، وَإِنَّمَا ٱلْمَطْلُوبُ ٱلتَّحْذِيرُ مِنْ أَقْوَالٍ وَيُسَاءَ ٱلظَّنُ بِهِمْ ، سَوَاءٌ صَحَّتْ عَنْهُمْ أَمْ لَمْ تَصِحَّ (١) ، فَإِنْ صَحَّتْ . لَمْ تَقْدَحْ بَاطِلَةٍ نُقِلَتْ عَنْهُمْ كَمَا عُرِفَ ، وَقَدْ أُضِيفُ بَعْضَهَا لِغَرَضِ صَحِيحٍ ؛ بِأَنْ يَكُونَ مَا قَالَهُ مُحْتَمَلاً فَيَنْظُرُ غَيْرِي فِيهِ ، فَلَعَلَّ نَظَرَهُ يُخَالِفُ نَظَرِي فَيَعْتَضِدُ نَظَرُهُ بِقَوْلِ هَاذَا ٱلْإِمَامِ ٱلسَّابِقِ إِلَىٰ هَاذَا ٱلْحُكُم ، وَبِٱللهِ ٱلتَّوْفِيقُ .

فَمِنْ ذَلِكَ : مَا حَكَاهُ ٱلْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ ٱلنَّحَاسُ فِي كِتَابِهِ « شَرْحُ أَسْمَاءِ ٱللهِ

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ : ( سواء صحت. . . ) دون همزة التسوية ، وهـٰذا سائغ لغة ، انظر التعليق (ص٦٥).

سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ » عَنْ بَعْضِ ٱلْعُلَمَاءِ : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ : ( تَصَدَّقَ ٱللهُ عَلَيْكَ ) ، قَالَ : ( لِأَنَّ ٱلْمُتَصَدِّقَ يَرْجُو ٱلثَّوَابَ ) .

قُلْتُ : هَاذَا ٱلْحُكْمُ خَطَأٌ صَرِيحٌ وَجَهْلٌ قَبِيحٌ ، وَٱلِاسْتِدْلاَلُ أَشَدُّ فَسَاداً .

١١٣٢ وَقَدْ ثَبَتَ فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ قَالَ فِي قَصْرِ ٱلصَّلاَةِ : « صَدَقَةُ تَصَدَّقَ ٱللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ ، فَٱقْبَلُوا صَدَقَتَهُ » [٦٨٦] .

فَكُمُّ إِنَّ [في ردِّ ما حكي من كراهة أن يقال: اللهم أعتقني من النار]:

وَمِنْ ذَلِكَ : مَا حَكَاهُ ٱلنَّحَاسُ أَيْضاً عَنْ هَـٰذَا ٱلْقَائِلِ ٱلْمُتَقَدِّمِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُقَالَ : ( لِأَنَّهُ لاَ يُعْتَقُ إِلاَّ مَنْ يَطْلُبُ ٱلنَّوَابَ ) .

قُلْتُ : وَهَاذِهِ ٱلدَّعْوَىٰ وَٱلِاسْتِدْلاَلُ مِنْ أَقْبَحِ ٱلْخَطَأِ وَأَرْذَلِ ٱلْجَهَالَةِ بِأَحْكَامِ ٱلشَّرْعِ ، وَلَوْ ذَهَبْتُ أَتَتَبَّعُ ٱلْأَحَادِيثَ ٱلصَّحِيحَةَ ٱلْمُصَرِّحَةَ بِإِعْتَاقِ ٱللهِ تَعَالَىٰ مَنْ شَاءَ مِنْ خَلْقِهِ . . لَطَالَ ٱلْكِتَابُ طُولاً مُمِلاً ، وَذَلِكَ :

١١٣٣ كَحَدِيثِ : « مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً . . أَعْتَقَ اللهُ تَعَالَىٰ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضُواً
 مِنْهُ مِنَ ٱلنَّارِ » [خ١٧١- ١٢٠/١٥٠٩] .

١١٣٤ مَ وَحَدِيثِ : « مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرُ أَنْ يُعْتِقَ ٱللهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ ٱلنَّارِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ » [م١٣٤مـخر٢٨٢٧\_ك ١٦٤/٤٦٤\_س٥/٢٥١\_هـن٥/٨١] .

فَضَّنَّكُ اللَّهِ عَلَى اسم الله ] : افعل كذا على اسم الله ] :

وَمِنْ ذَلِكَ : قَوْلُ بَعْضِهِمْ : يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ ٱفْعَلْ كَذَا عَلَى ٱسْمِ ٱللهِ ، لِأَنَّ ٱسْمَهُ سُبْحَانَهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ .

قَالَ ٱلْقَاضِي عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ : ﴿ هَـٰذَا ٱلْقَوْلُ غَلَطٌ ؛

١١٣٥ فَقَدْ ثَبَتَتِ ٱلْأَحَادِيثُ ٱلصَّحِيحَةُ: أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

لِأَصْحَابِهِ فِي ٱلْأُضْحِيَةِ : « ٱذْبَحُوا عَلَى ٱسْمِ ٱللهِ »(١) أَيْ : قَائِلِينَ بِٱسْمِ ٱللهِ ) .

وَ إِنَّ اللَّهِ اللهِ بيننا في مستقر رحمته] : جمع الله بيننا في مستقر رحمته]

وَمِنْ ذَلِكَ : مَا رَوَاهُ ٱلنَّحَاسُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ ـ قَالَ : وَكَانَ مِنَ ٱللهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَىٰ ـ قَالَ : وَكَانَ مِنَ ٱللهُ بَيْنَنَا فِي مُسْتَقَرِّ رَحْمَتِهِ ؛ فَرَحْمَةُ ٱللهُ أَنْهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهَا قَرَارٌ ، قَالَ : وَلاَ يَقُلِ : ٱرْحَمْنَا بِرَحْمَتِكَ ) .

قُلْتُ : لاَ نَعْلَمُ لِمَا قَالَهُ فِي ٱللَّفْظَيْنِ حُجَّةٌ ، وَلاَ دَلِيلَ لَهُ فِيمَا ذَكَرَهُ ؛ فَإِنَّ مُرَادَ الْقَائِلِ بِمُسْتَقَرِّ ٱلرَّحْمَةِ : ٱلْجَنَّةُ ، وَمَعْنَاهُ : جَمَعَ بَيْنَنَا فِي ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي هِيَ دَارُ ٱلْقَرَارِ وَإِنَّمَا يَدْخُلُهَا ٱلدَّاخِلُونَ بِرَحْمَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، ثُمَّ وَدَارُ ٱلْمُقَامَةِ وَمَحَلُّ ٱلِاسْتِقْرَارِ ، وَإِنَّمَا يَدْخُلُهَا ٱلدَّاخِلُونَ بِرَحْمَةِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، ثُمَّ مَنْ دَخَلَهَا . . ٱسْتَقَرَّ فِيهَا أَبَداً ، وَأَمِنَ ٱلْحَوَادِثَ وَٱلْأَكْدَارَ ، وَإِنَّمَا حَصَلَ لَهُ ذَلِكَ مِرَحْمَةِ ٱللهِ ، فَكَأَنَّهُ يَقُولُ : ( ٱجْمَعْ بَيْنَنَا فِي مُسْتَقَرِّ نَنَالُهُ بِرَحْمَتِكَ ) .

فَضَّلُ [في ردِّ ما حكي من كراهة أن يقال: اللهم أجرنا من النار، اللهم ارزقنا شفاعة النبي على []:

رَوَى ٱلنَّحَاسُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ ٱلْمُتَقَدِّمِ قَالَ : ( لاَ يَقُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ أَجِرْنَا مِنَ ٱلنَّارِ ، وَلاَ يَقُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ فَإِنَّمَا يُشْفَعُ لِمَنِ وَلاَ يَقُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ فَإِنَّمَا يُشْفَعُ لِمَنِ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَإِنَّمَا يُشْفَعُ لِمَنِ ٱسْتَوْجَبَ ٱلنَّارَ ) .

قُلْتُ : هَلْذَا خَطَأٌ فَاحِشٌ وَجَهَالَةٌ بَيِّنَةٌ ، وَلَوْلاَ خَوْفُ ٱلِاغْتِرَارِ بِهَلْذَا ٱلْغَلَطِ وَكُوْنُهُ قَدْ ذُكِرَ فِي كُتُبٍ مُصَنَّفَةٍ . . لَمَا تَجَاسَرْتُ عَلَىٰ حِكَايَتِهِ ، فَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ فِي ٱلصَّحِيحِ جَاءَ فِي تَرْغِيبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْكَامِلِينَ بِوَعْدِهِمْ شَفَاعَةَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛

١١٣٦ - كَقَوْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا يَقُولُ ٱلْمُؤَذِّنُ . . . حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي »(٢) ، وَغَيْرِ ذَلِكَ .

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه البخاري ( ٩٨٥ ) ، ومسلم ( ١٩٦٠ ) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه بنحوه مسلم ( ۳۸٤ ) ، وابن حبان ( ۱۲۹۰ ) وغيرهما ، وتقدم برقم ( ۱۰۳ ) ، ولفظه :
 « إذا سمعتم المؤذن. . فقولوا مثل ما يقول ، ثم صلوا علي ؛ فإنه من صلىٰ علي صلاة . . صلى الله =

وَلَقَدْ أَحْسَنَ ٱلْإِمَامُ ٱلْحَافِظُ ٱلْفَقِيهُ أَبُو ٱلْفَضْلِ عِيَاضٌ رَحِمَهُ ٱللهُ فِي قَوْلِهِ : ( قَدْ عُرِفَ بِٱلنَّقْلِ ٱلْمُسْتَفِيضِ سُؤَالُ ٱلسَّلَفِ ٱلصَّالِحِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ شَفَاعَةَ نَبِيِّنَا صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَغْبَتُهُمْ فِيهَا ، قَالَ : وَعَلَىٰ هَلْذَا لاَ يُلْتَفَتُ إِلَىٰ كَرَاهَةِ مَنْ كَرِهَ ذَلِكَ لِكَوْنِهَا لاَ تَكُونُ إِلاَّ لِلْمُذْنِبِينَ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي ٱلْأَحَادِيثِ فِي "صَحِيحِ كَرِهَ ذَلِكَ لِكَوْنِهَا لاَ تَكُونُ إِلاَّ لِلْمُذْنِبِينَ ؛ لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي ٱلْأَحَادِيثِ فِي "صَحِيحِ مُسْلِمٍ " وَغَيْرِهِ إِثْبَاتُ ٱلشَّفَاعَةِ لِأَقْوَامٍ فِي دُخُولِهِمُ ٱلْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ(١) ، وَلِقَوْمٍ مُسْلِمٍ " وَغَيْرِه إِنْبَاتُ ٱلشَّفَاعَةِ لِأَقْوَامٍ فِي دُخُولِهِمُ ٱلْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابِ(١) ، وَلِقَوْمٍ فِي زِيَادَةِ دَرَجَاتِهِمْ فِي ٱلْجَنَّةِ (٢) ، قَالَ : ثُمَّ كُلُّ عَاقِلٍ مُعْتَرِفٌ بِٱلتَّقْصِيرِ ، مُحْتَاجُ إِلنَّ هَلْا يَدْعُو بِٱلْمَغْفِرَةِ إِلْلَهُ مَنْ مَنْ كُونِهِ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ، وَيَلْزَمُ هَلْذَا ٱلْقَائِلَ أَلاَ يَدْعُو بِٱلْمَغْفِرَةِ وَٱلرَّحْمَةِ ؛ لِأَنَّهُمَا لِأَصْحَابِ ٱلدُّنُوبِ ، وَكُلُّ هَلذَا خِلاَفُ مَا عُرِفَ مِنْ مُنْ دُعَاءِ ٱلسَّلَفِ وَٱلْخَلَفِ وَٱلْخَلَفِ ) (٣) .

فَضَّيُّكُ اللَّهِ وَهُ مَا حَكِي مَن كُرَاهَةً أَنْ يَقَالَ : تَوَكَّلْتَ عَلَىٰ رَبِي الرَّبِ الكريم ] :

وَمِنْ ذَلِكَ : مَا حَكَاهُ ٱلنَّحَاسُ عَنْ هَلْذَا ٱلْمَذْكُورِ قَالَ : ( لاَ تَقُلُ : تَوَكَّلْتُ عَلَىٰ رَبِّي ٱلْكَرِيمِ ) . عَلَىٰ رَبِّي ٱلْكَرِيمِ ) .

قُلْتُ : لاَ أَصْلَ لِمَا قَالَ .

فَكُمُّ اللَّهُ اللَّهِ ردِّ ما حكي من كراهة تسمية الطواف بالبيت شوطاً أو دوراً]:

وَمِنْ ذَلِكَ : مَا حُكِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ : أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يُسَمَّى ٱلطَّوَافُ

عليه بها عشراً ، ثم سلوا لي الوسيلة ، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله ، وأرجو أن
 أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة . . حلت له الشفاعة » .

<sup>(</sup>۱) من ذلك : ما أخرجه البخاري ( ۲۷۱۲ ) ، ومسلم ( ۱۹۶ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وفيه : «ثم يقال : يا محمد ؛ ارفع رأسك ، سل تعطه ، اشفع تشفع ، فأرفع رأسي فأقول : يا رب ؛ أمتي أمتي ، فيقال : يا محمد ؛ أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة » . ومن ذلك : ما أخرجه مسلم ( ۲۱٦ ) ، وابن حبان ( ۲۲٤٤ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب » فقال رجل : يا رسول الله ؛ ادع الله أن يجعلني منهم ، قال : « اللهم ؛ اجعله منهم . . . » الحديث .

<sup>(</sup>٢) انظر « الخصائص الكبرى » للإمام السيوطي ( ٢ / ٢١٨ ) .

<sup>(</sup>T) « إكمال المعلم » ( ١/ ٢٦٥ ) .

بِٱلْبَيْتِ شَوْطاً أَوْ دَوْراً ، قَالُوا : بَلْ يُقَالُ لِلْمَرَّةِ ٱلْوَاحِدَةِ : طَوْفَةٌ ، وَلِلْمَرَّتَيْنِ : طَوْفَتَانِ ، وَلِلشَّلْاتِ : طَوْفَاتٌ ، وَلِلسَّبْع : طَوَافٌ ) .

قُلْتُ : وَهَـٰذَا ٱلَّذِي قَالُوهُ لاَ نَعْلَمُ لَهُ أَصْلاً ، وَلَعَلَّهُمْ كَرِهُوهُ لِكَوْنِهِ مِنْ أَلْفَاظِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، وَٱلصَّوَابُ ٱلْمُخْتَارُ : أَنَّهُ لاَ كَرَاهَةَ فِيهِ ؛

١١٣٧ فَقَدْ رَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : ( أَمَرَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاَثَةَ أَشُواطٍ ، وَلَمْ يَمْنَعْهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرَمُلُوا ٱلْأَشْوَاطَ كُلَّهَا إِلاَّ ٱلْإِبْقَاءُ عَلَيْهِمْ ) [خ١٦٠١ م ١٢٠٦] .

فَضَّالِيُّ [في حكم ما يقال : ( صمنا رمضان ) و( جاء رمضان ) وما أشبه ذلك] :

وَمِنْ ذَلِكَ : ( صُمْنَا رَمَضَانَ ) ، وَ( جَاءَ رَمَضَانُ ) ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ إِذَا أُرِيدَ بِهِ ٱلشَّهْرُ .

ٱخْتُلِفَ فِي كَرَاهَتِهِ : فَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ ٱلْمُتَقَدِّمِينَ : يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ : ( رَمَضَانُ ) مِنْ غَيْرِ إِضَافَةٍ إِلَى ٱلشَّهْرِ ، رُوِي ذَلِكَ عَنِ ٱلْحَسَنِ ٱلْبَصْرِيِّ وَمُجَاهِدٍ ، قَالَ ٱلْبَيْهَقِيُّ : ( ٱلطَّرِيقُ إِلَيْهِمَا ضَعِيفٌ ) ( ) ؛ وَمَذْهَبُ أَصْحَابِنَا أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُقَالَ : ( الطَّرِيقُ إِلَيْهِمَا ضَعِيفٌ ) ( ) ؛ وَمَخَرَ رَمَضَانُ ) ، وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِمَّا لَا عَلَىٰ أَنَّ ٱلْمُرَادَ ٱلشَّهْرُ ، وَلاَ يُكْرَهُ إِذَا ذُكِرَ مَعَهُ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى ٱلشَّهْرِ ؛ لاَ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ ٱلْمُرَادَ ٱلشَّهْرُ ، وَلاَ يُكْرَهُ إِذَا ذُكِرَ مَعَهُ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى ٱلشَّهْرِ ؛ كَقَوْلِهِ : ( صُمْتُ رَمَضَانَ ) ، وَ( قُمْتُ رَمَضَانَ ) ، وَ( يَجِبُ صَوْمُ رَمَضَانَ ) ، وَ عَضَرَ رَمَضَانُ ) مَنْ أَلْمُبَارَكُ ) ، وَشِبْهِ ذَلِكَ ، هَلَكَذَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَنَقَلَهُ وَرَحَضَرَ رَمَضَانُ ٱلشَّهْرُ ٱلْمُبَارِكُ ) ، وَشِبْهِ ذَلِكَ ، هَلَكَذَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَنَقَلَهُ وَرَحَضَرَ رَمَضَانُ الشَّهْرُ الْمُبَارِكُ ) ، وَشِبْهِ ذَلِكَ ، هَلَكَذَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَنَقَلَهُ وَرَحَضَرَ رَمَضَانُ الشَّهُرُ ٱلْمُبَارِكُ ) ، وَشِبْهِ ذَلِكَ ، هَلَكَذَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا وَنَقَلَهُ وَلَا نَصْرِ بْنُ ٱلصَّبَاغِ فِي كِتَابِهِ « ٱلشَّامِلُ » عَنْ أَصْحَابِنَا ، وَكَذَا نَقَلَهُ غَيْرُهُمَا مِنْ أَسُوبَانِنَا عَنِ ٱلْأَصْحَابِ مُطْلَقاً ، وَٱحْتَجُوا :

<sup>(</sup>۱) « السنن الكبرى » ( ۲۰۲/٤ ) .

١٣٨ - بِحَدِيثٍ رَوَيْنَاهُ فِي « سُنَنِ ٱلْبَيْهَقِيِّ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَقُولُوا : رَمَضَانُ ؛ فَإِنَّ رَمَضَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَقُولُوا : رَمَضَانُ ؛ فَإِنَّ رَمَضَانَ اللهُ عَالَىٰ ، وَلَكِنْ قُولُوا : شَهْرُ رَمَضَانَ » [هن ٢٠١/٤] ، وَهَلذَا السُمِّ مِنْ أَسْمَاءِ ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَلَكِنْ قُولُوا : شَهْرُ رَمَضَانَ » [هن ٢٠١/٤] ، وَهَلذَا الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ ، فَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدُ اللهِ مَعَ كَثْرَةٍ مَنْ صَنَفَ فِيهَا .

وَٱلصَّوَابُ \_ وَٱللهُ أَعْلَمُ \_ : مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ٱلْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ ٱلْبُخَارِيُّ فِي « صَحِيحِهِ » [٣/ ٢٥] وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ ٱلْعُلَمَاءِ ٱلْمُحَقِّقِينَ : أَنَّهُ لاَ كَرَاهَةَ مُطْلَقاً كَيْفَمَا قَالَ ؛ لِأَنَّ ٱلْكَرَاهَةَ لاَ تَثْبُتُ إِلاَّ بِٱلشَّرْعِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي كَرَاهَتِهِ شَيْءٌ ، بَلْ ثَبَتَ فِي قَالَ ؛ لِأَنَّ ٱلْكَرَاهَةَ لاَ تَثْبُتُ إِلاَّ بِٱلشَّرْعِ ، وَلَمْ يَثْبُتْ فِي كَرَاهَتِهِ شَيْءٌ ، بَلْ ثَبَتَ فِي الْأَحَادِيثِ جَوَازُ ذَلِكَ ، وَٱلْأَحَادِيثُ فِيهِ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » وَغَيْرِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ ٱلْأَحَادِيثِ جَوَازُ ذَلِكَ ، وَٱلْأَحَادِيثُ فِيهِ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » وَغَيْرِهِمَا أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تَبْلُغَ أَحَادِيثُهُ مِئِينَ ، لَكِنِ ٱلْغَرَضُ تُخْصَرَ ، وَلَوْ تَفَرَّغْتُ لِجَمْعِ ذَلِكَ . . رَجَوْتُ أَنْ تَبْلُغَ أَحَادِيثُهُ مِئِينَ ، لَكِنِ ٱلْغَرَضُ يَحْصُرَ به وَلَوْ تَفَرَّغْتُ لِجَمْعِ ذَلِكَ . . رَجَوْتُ أَنْ تَبْلُغَ أَحَادِيثُهُ مِئِينَ ، لَكِنِ ٱلْغَرَضُ يَحْدِيثٍ وَاحِدٍ ، وَيَكْفِي مِنْ ذَلِكَ كُلّهِ :

١٣٩ - مَا رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ. . فُتِّحَتْ أَبْوَابُ ٱلْجَنَّةِ وَعُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ ، وَصُفِّدَتِ ٱلشَّيَاطِينُ »(١) [خ١٨٩٨-١٩٧٨] .

وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِ « ٱلصَّحِيحَيْنِ » فِي هَلذَا ٱلْحَدِيثِ : « إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ » [خ٧٢٧هـ م٣٢٧٧] .

قال القرطبي في « المفهم » ( ٣/ ١٣٦ ) : ( « صفدت الشياطين » : غلت وقيدت ، وذلك لئلا تفسد الشياطين على الصائمين . فإن قيل : فنرى الشرور والمعاصي تقع في رمضان كثيراً ، فلو كانت الشياطين مصفدة لما وقع شر . فالجواب من أوجه : أحدها : إنما تغل عن الصائمين الصوم الذي حوفظ على شروطه وروعيت آدابه ، أما ما لم يحافظ عليه . . فلا يغل عن فاعله الشيطان . والثاني : أنا لو سلمنا أنها صفدت عن كل صائم . لا يلزم من تصفيد جميع الشياطين ألا يقع شر ؛ لأن لوقوع الشر أسباباً أخر غير الشياطين ، وهي النفوس الخبيثة ، والعادات الركيكة ، والشياطين الإنسية . والثالث : أن يكون هاذا الإخبار عن غالب الشياطين والمردة منهم ، وأما ما ليس من المردة . فقد لا يصفد ، والمقصود تقليل الشرور ، وهاذا موجود في شهر رمضان ؛ لأن وقوع الشرور والفواحش فيه قليل بالنسبة إلى غيره من الشهور ) .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « إِذَا كَانَ رَمَضَانُ. . . » [م٢/١٠٧٩] .

 $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  وَفِي ٱلصَّحِيح  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .

١١٤١ ـ وَفِي ٱلصَّحِيحِ : « بُنِيَ ٱلْإِسْلاَمُ عَلَىٰ خَمْسٍ . . . » مِنْهَا : « وَصَوْمِ رَمَضَانَ » [خدم٢٠/١٦] .

وَأَشْبَاهُ هَاذَا كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ .

فَضَّا إِلَى اللَّهِ مَا حَكِي مَن كُرَاهِمْ أَن يَقَال : ( سُورة البقرة ) وشبه ذلك] :

وَمِنْ ذَلِكَ : مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ ٱلْمُتَقَدِّمِينَ : أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : (سُورَةُ ٱلْبَقَـرَةِ) ، وَ(سُـورَةُ ٱلـدُّخَـانِ) ، وَ( ٱلْعَنْكَبُـوتِ) ، وَ( ٱلرُّعَنْكَبُـوتِ) ، وَ( ٱلرُّعِنْكَبُـوتِ) ، وَشِبْهَ ذَلِكَ ، قَالُوا : وَإِنَّمَا يُقَالُ : ( ٱلسُّورَةُ ٱلَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا ٱلنِّسَاءُ) ، وَشِبْهَ ذَلِكَ . وَشِبْهَ ذَلِكَ . وَشِبْهَ ذَلِكَ .

قُلْتُ : وَهَاذَا خَطَأٌ مُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ ؛ فَقَدْ ثَبَتَ فِي ٱلْأَحَادِيثِ ٱسْتِعْمَالُ ذَلِكَ فِيمَا لاَ يُحْصَىٰ مِنَ ٱلْمَوَاضِعُ ؛

١١٤٧ - كَقَوْلِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱلآيتَانِ مِنْ آخِرِ ( سُورَةِ ٱلْبَقَرَةِ ) مَنْ
 قَرَأَهُمَا فِي لَيْلَةٍ . . كَفْتَاهُ » ، وَهَاذَا ٱلْحَدِيثُ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ » [خ٤٠٠٨- ١٠٠٨] .
 وَأَشْبَاهُهُ كَثِيرَةٌ لاَ تَنْحَصرُ .

فَهُمُّنَّا إِنَّ الله تعالىٰ يقول في كتابه] : إِن الله تعالىٰ يقول في كتابه] :

وَمِنْ ذَلِكَ : مَا جَاءَ عَنْ مُطَرِّفٍ رَحِمَهُ ٱللهُ (٢) : أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقُولَ : ﴿ إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ قَالَ ) ، كَأَنَّهُ كَرِهَ تَعَالَىٰ قَالَ ) ، كَأَنَّهُ كَرِهَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في (الصيام، باب هل يقال رمضان) تعليقاً، وبنحوه (١٩١٤)، ومسلم (١٠٨٢).

 <sup>(</sup>۲) وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير الإمام القدوة التابعي المشهور ، المتوفىٰ سنة ( ۸٦هـ ) رحمه الله
 تعالى . « الفتوحات » ( ٧/ ١٨٩ ) .

ذَلِكَ ؛ لِكَوْنِهِ لَفْظاً مُضَارِعاً وَمُقْتَضَاهُ ٱلْحَالُ أَوِ ٱلِاسْتِقْبَالُ وَقَوْلُ ٱللهِ تَعَالَىٰ هُوَ كَلاَمُهُ وَهُوَ قَدِيمٌ .

قُلْتُ : وَهَاٰذَا لَيْسَ بِمَقْبُولِ ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي ٱلْأَحَادِيثِ ٱلصَّحِيحَةِ ٱسْتِعْمَالُ ذَلِكَ مِنْ جِهَاتٍ كَثِيرَةٍ ، وَقَدْ نَبَّهْتُ عَلَىٰ ذَلِكَ فِي « شَرْحِ صَحِيحِ مُسْلِمٍ » [٨٤/٧] ، وَفِي كِتَابِ « آدَابِ ٱلْقُرَّاءِ » [ص١٥٣] ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ﴾ .

١١٤٣ ـ وَفِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَقُولُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ مَن جَآةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ ٱمْثَالِهَا ﴾ » صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَقُولُ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ مَن جَآةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ ٱمْثَالِهَا ﴾ » [٢٦٨٧] .

١١٤٤ ـ وَفِي " صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » فِي تَفْسِيرِ : ﴿ لَنَ لَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ ﴾ : قَالَ أَبُو طَلْحَةَ : ﴿ لَنَ لَنَالُواْ ٱللهِ ؟ إِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ يَقُولُ : ﴿ لَنَ لَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ ﴾ . . . ) [خ٤٥٥٤] .

## ١٩ ـ كِتَابُ جَامِع ٱلدَّعَوَاتِ

### ١ - بَابُ دَعَوَاتٍ مُهِمَّةٍ مُسْتَحَبَّةٍ فِي جَمِيعِ ٱلْأَوْقَاتِ

إَعْلَمْ : أَنَّ غَرَضَنَا بِهَاذَا ٱلْكِتَابِ ذِكْرُ دَعَوَاتٍ مُهِمَّةٍ مُسْتَحَبَّةٍ فِي جَمِيعِ ٱلْأَوْقَاتِ عَيْرِ مُخْتَصَّةٍ بِوَقْتٍ أَوْ حَالٍ مَخْصُوصٍ .

وَٱعْلَمْ: أَنَّ هَلْذَا ٱلْبَابَ وَاسِعٌ جِداً لاَ يُمْكِنُ ٱسْتِقْصَاؤُهُ وَلاَ ٱلْإِحَاطَةُ بِمِعْشَارِهِ ، لَلكِنِّي أُشِيرُ إِلَىٰ أَهَمِّ ٱلْمُهِمِّ مِنْ عُيُونِهِ .

فَأَوَّلُ ذَلِكَ : ٱلدَّعَوَاتُ ٱلْمَذْكُورَاتُ فِي ٱلْقُرْآنِ ، ٱلَّتِي أَخْبَرَ ٱللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ بِهَا عَنِ ٱلْأَنْبِيَاءِ ـ صَلَوَاتُ ٱللهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ ـ وَعَنِ ٱلْأَخْيَارِ ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ .

وَمِنْ ذَلِكَ : مَا صَحَّ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ فَعَلَهُ أَوْ عَلَّمَهُ عَيْرَهُ ، وَهَالَذَا ٱلْقِسْمُ كَثِيرٌ جِدًا ، تَقَدَّمَ جُمَلٌ مِنْهُ فِي ٱلْأَبْوَابِ ٱلسَّابِقَةِ ، وَأَنَا أَذْكُرُ مِنْهُ هُنَا جُمَلًا صَحِيحَةً تُضَمُّ إِلَىٰ أَدْعِيَةِ ٱلْقُرْآنِ وَمَا سَبَقَ ، وَبِٱللهِ ٱلتَّوْفِيقُ .

١١٤٥ ـ رَوَيْنَا بِٱلْأَسَانِيدِ ٱلصَّحِيحَةِ فِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱلنَّرْمِذِيِّ » وَ« ٱلنَّرْمِانِيِّ » وَ« ٱلنَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلدُّعَاءُ هُوَ ٱلْعِبَادَةُ » (١) ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [د ١٤٧٩ ـ ت ٣٤٤٠ ـ سك ١١٤٠٠ ق ٢٨٢٨] .

<sup>(</sup>۱) قال المباركفوري رحمه الله تعالى في « تحفة الأحوذي » ( ٢٢٠ / ) : ( قوله : « الدعاء هو العبادة » قال ميرك : أتى بضمير الفصل والخبر المعرف باللام ؛ ليدل على الحصر في أن العبادة الدعاء ؛ مبالغة ، ومعناه : أن الدعاء معظم العبادة كما [في حديث الترمذي ( ٨٨٩ ) وغيره] قال صلى الله عليه وسلم : « الحج عرفة » أي : معظم أركان الحج الوقوف بعرفة ، أو المعنى : أن الدعاء هو العبادة ، سواء استجيب أو لم يستجب ؛ لأنه إظهار العبد العجز والاحتياج من نفسه ، والاعتراف بأن الله تعالى قادر على إجابته ، كريم لا بخل له ولا فقر ، ولا احتياج له إلى شيء حتى يدخر لنفسه ويمنعه من عباده ، وهاذه الأشياء هي العبادة ، بل مُخُها ) .

١١٤٦ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا
 قَالَتْ : (كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَحِبُ ٱلْجَوَامِعَ مِنَ ٱلدُّعَاءِ ،
 وَيَدَعُ مَا سِوَىٰ ذَلِكَ ) [د١٤٨٦] .

١١٤٧ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ مِنَ ٱللهُ عَاءِ » [ت٣٢٠-ق٣٢٩] .

١١٤٨ وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَجِيبَ ٱللهُ تَعَالَىٰ لَهُ عِنْدَ ٱلشَّدَائِدِ وَالْكُرَبِ. . فَلْيُكْثِرِ ٱلدُّعَاءَ فِي ٱلرَّخَاءِ » [ت٣٣٨] .

11٤٩ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : " ٱلْبُخَارِيِّ » وَ" مُسْلِمٍ » عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَاءِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ٱللَّهُمَّ ؛ آتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ » ، زَادَ مُسْلِمٌ فِي رِوَايَتِهِ : ( قَالَ : وَكَانَ أَنَسٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدَعُوةٍ . . دَعَا بِهَا ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُو بِدُعَاءٍ . . دَعَا بِهَا وَيَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ) (١) [خ٢٢٥٤ - ٢٩١٠] .

٠٥١-وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلتُّقَىٰ وٱلْعَفَافَ وَٱلْغِنَىٰ » [٢٧٢١] .

١٥١ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيح مُسْلِم » عَنْ طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ ٱلْأَشْجَعِيِّ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ ٱلرَّجُلُ إِذَا أَسْلَمَ. . عَلَّمَهُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَنْهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَنْهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ عَنْهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللهُ مَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي وَٱرْحَمْنِي ، ٱلصَّلاَةَ ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَدْعُو بِهَا وُلاَءِ ٱلْكَلِمَاتِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي وَٱرْحَمْنِي ، وَالْعَلَيْمِ وَالْرُخْنِي وَالْرُخْفِي » [٢٦٩٧/ ٣٥] .

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۳۲۰).

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ لِمُسْلِمٍ عَنْ طَارِقٍ : أَنَّهُ سَمِعَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وَأَتَاهُ رَجُلُّ ـ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي ؟ قَالَ : « قُلِ : اللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي وَٱرْحَمْنِي ، وَعَافِنِي وَٱرْزُقْنِي ؛ فَإِنَّ هَاؤُلاَءِ تَجْمَعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ » [٣٦/٢٦٩٧] .

١١٥٢ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ ، مُصَرِّفَ ٱلْقُلُوبِ ؛ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَىٰ طَاعَتِكَ » [٢٦٥٤] .

١١٥٣ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِم » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « تَعَوَّذُوا بِٱللهِ مِنْ جَهْدِ
 ٱلْبَلاَءِ ، وَدَرُّكِ ٱلشَّقَاءِ ، وَسُوءِ ٱلْقَضَاءِ ، وَشَمَاتَةِ ٱلْأَعْدَاءِ » [خ٦٦٦٦ ـ ٢٧٠٧] .

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ سُفْيَانَ أَنَّهُ قَالَ : ( فِي ٱلْحَدِيثِ ثَلاَثٌ ، وَزِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً ، لاَ أَدْرِي أَيْتَهُنَّ )[خ٦٣٤٧] .

وَفِي رِوَايَةٍ : قَالَ سُفْيَانُ : ﴿ أَشُكُ أَنِّي زِدْتُ وَاحِدَةً مِنْهَا ﴾ [م٢٧٠٧] .

١١٥٤ وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحَيْهِمَا " عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْعَجْزِ وَٱلْهُرَمِ وَٱلْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فَذَابِ ٱلْقَبْرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ ٱلْمَحْيَا وَٱلْمَمَاتِ " اخ٣٨٥٤ م٢٧٥٦] .

وَفِي رِوَايَةٍ : ﴿ وَضَلَعِ ٱلدَّيْنِ ، وَغَلَبَةِ ٱلرِّجَالِ ﴾ [خ٢٨٩٣] .

قُلْتُ : ( ضَلَعُ ٱلدَّيْنِ ) : شِدَّتُهُ وَثِقَلُ حَمْلِهِ ، وَ( ٱلْمَحْيَا وَٱلْمَمَاتُ ) : ٱلْحَيَاةُ وَٱلْمَوْتُ .

١١٥٥ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحَيْهِمَا » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ ٱلْعَاصِي ، عَنْ

أَبِي بَكْرِ ٱلصِّدِّيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ : أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فِي صَلاَتِي ، قَالَ : « قُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْماً كَثِيراً ، وَلاَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ . . فَٱغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَٱرْحَمْنِي ؛ إِنَّكَ كَثِيراً ، وَلاَ يَغْفِرُ ٱلدُّحِيمُ » ( ) [خ ٢٧٠هـ ، ٢٧٠] .

قُلْتُ : رُوِيَ ( كَثِيراً ) بِالْمُنَلَّثَةِ ، وَ( كَبِيراً ) بِالْمُوَحَّدَةِ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا بَيَانَهُ فِي ( أَذْكَارِ الصَّلاَةِ ) (٢) ، فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ الدَّاعِي : ( كَثِيراً كَبِيراً ) يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَهَاذَا الدُّعَاءُ وَإِنْ كَانَ وَرَدَ فِي الصَّلاَةِ . . فَهُوَ حَسَنٌ نَفِيسٌ صَحِيحٌ ، فَيُسْتَحَبُّ فِي كُلِّ مَوْطِنٍ ، وَقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ : « وَفِي بَيْتِي »(٣) [م٥٧٠ - خز٤٦٠ سك٩٩٣ - يعلى ٢٧ سي٩٥٠] .

١١٥٦ - وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحَيْهِمَا " عَنْ أَبِي مُوسَى ٱلْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو بِهَالذَا ٱلدُّعَاءِ : " ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي فِي أَمْرِي ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي وَهَزْلِي ، وَخَطَئِي وَعَمْدِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ جِدِّي وَهَزْلِي ، وَخَطَئِي وَعَمْدِي ، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرْتُ ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ ، وَمَا أَنْتَ ٱعْلَمُ بِهِ مِنِّي ، أَنْتَ ٱلْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ ٱلمُؤَخِّرُ ، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ " [خ٣٩٨- ١٣٩٨] .

١١٥٧ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ » [٢٧١٦] .

١٥٨ - وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحٍ مُسْلِمٍ " عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ

<sup>(</sup>١) تقدم برقم ( ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر ( ص١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أي : « أدعو به في صلاتي وفي بيتي . . . » .

مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ<sup>(١)</sup> ، وَفَجْأَةِ نِقْمَتِكَ ، وَجَمِيع سَخَطِكَ » [٢٧٣٨] .

١١٥٩ - وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : لاَ أَقُولُ لَكُمْ إِلاَّ كَمَا كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ، كَانَ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْعَجْزِ وَٱلْكَسَلِ ، وَٱلْجُبْنِ وَٱلْبُحْلِ ، وَٱلْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَهْمَ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْعَجْزِ وَٱلْكَسَلِ ، وَٱلْجُبْنِ وَٱلْبُحْلِ ، وَٱلْهَرَمِ وَعَذَابِ ٱلْقَهْمَ ؛ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا ، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا ، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ ، وَمِنْ فَلْ لِلهَ يَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ فَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ ، وَمِنْ فَلْ لِلهَ يَعْشَعُ ، وَمِنْ فَلْ لِلهَ يَعْشَعُ ، وَمِنْ فَلْ إِلهَ يَعْشَعُ ، وَمِنْ فَلْ لِلهَ يَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا » [م٢٧٢٢] .

١١٦٠ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ ٱهْدِنِي وَسَدِّدْنِي » ، وَفِي رِوَايَةٍ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلسَّدَادَ » [م٢٧٢] .

١١٦١- وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى ٱلنَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ عَلِّمْنِي كَلَاماً أَقُولُهُ ، قَالَ : « قُلْ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، ٱللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً ، كَلاَماً أَقُولُهُ ، قَالَ : « قُلْ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ ٱللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، ٱللهُ أَكْبَرُ كَبِيراً ، وَٱلْحَمْدُ للهِ كَثِيراً ، سُبْحَانَ ٱللهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ٱلْعَزِيزِ وَٱلْحَمِينِ ، قَالَ : « قُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي وَالْرَحَمْنِي وَٱلْرَدُونِي وَعَافِنِي » ، شَكَ ٱلرَّاوِي فِي « وَعَافِنِي » (٢٦٩٦] .

١١٦٢ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ صَحِيحٍ مُسْلِمٍ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٧/ ٢٠٥ ) : ( فإِن قلت : ما الفرق بين الزوال والتحول.. قلت : الزوال يقال في شيء كان ثابتاً ثم فارقه ، والتحول : تغير الشيء وانفصاله عن غيره ، فمعنىٰ زوال النعمة : ذهابها من غير بدل ، وتحول العافية : إبدال الصحة بالمرض ، قال : والأولىٰ أن يراد بالعافية : السلامة من جميع مكاره الدارين ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٢٤ ) .

رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ﴿ ٱللَّهُمَّ ؛ أَصْلِحْ لِي دِينِي ٱلَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ ٱلَّتِي فِيهَا مَعَاشِي ، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي ٱلَّتِي فِيهَا مَعَادِي، وَٱجْعَلِ ٱلْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَٱجْعَلِ ٱلْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرًّ » [م٢٧٢٠].

١١٦٣ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ هُسُلِمٍ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ لَكَ أَسْلَمْتُ ، وَبِكَ آمَنْتُ ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ ، وَإِلَيْكَ أَنْبُتُ ، وَبِكَ خَاصَمْتُ ، ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَنْ تُضِلَّنِي ، أَنْتَ ٱلْحَيُّ ٱلَّذِي لاَ يَمُوتُ ، وَٱلْجِنُّ وَٱلْإِنْسُ يَمُوتُونَ » (١) [خ٧١٧-٧٣٨٢] .

١١٦٤ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ ٱللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ٱللهُ لَا عَوْلَ اللهُ لاَ إِلَهَ اللهَ الْأَخَدُ اللهَ السَّمَدُ ، ٱلَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ ، فَقَالَ : « لَقَدْ سَأَلْتَ ٱللهَ تَعَالَىٰ بِالإسْمِ ٱلَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ. . أَعْطَىٰ ، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ . . أَجَابَ » [د١٤٩٣ تـ ٢٤٩٠] .

وَفِي رِوَايَةٍ : « لَقَدْ سَأَلَ ٱللهَ تَعَالَىٰ بِٱسْمِهِ ٱلْأَعْظَمِ »(٢) ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [د١٤٩٤\_ت٥٧٠] .

١١٦٥ - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » عَنْ أَنَسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ :
 أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِساً وَرَجُلٌ يُصَلِّي ثُمَّ دَعَا : ٱللَّهُمَّ ؟

 <sup>(</sup>١) كذا في ( ج ) بزيادة ( هذا لفظ رواية مسلم ، وقد رواه البخاري لكن مختصراً أذكر بعضه ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٢١٢ / ) : ( قال في « فتح الإله » : يحتمل أنه أراد بالاسم الأعظم مجموع الأسماء ، ويحتمل أنه أراد واحداً منها ، وعليه : فالأظهر أنه الجلالة ؛ لأنه الاسم الأعظم عند أكثر العلماء ، ولا ينافيه أن كثيرين يدعون به ولا يستجاب لهم ؛ لأن ذلك لخلل في دعوتهم ؛ لوجود نحو قطعية ، أو لكونهم لم يستوفوا شروط الدعاء التي منها أكل الحلال ) .

إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنَّ لَكَ ٱلْحَمْدَ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ٱلْمَنَّانُ ، بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ، يَا خَيُّ يَا قَيُّومُ ، فَقَالَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَقَدْ دَعَا ٱللهُ بِالسَّمِهِ ٱلْعَظِيمِ ٱلَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ. . أَجَابَ ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ. . أَعْطَىٰ » دَعَا ٱللهُ بِأَسْمِهِ ٱلْعَظِيمِ ٱلَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ. . أَجَابَ ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ. . أَعْطَىٰ » [ده١٤٩٥] .

١٦٦٦ - رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهْ » بِٱلْأُسَانِيدِ ٱلصَّحِيحَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهَلُوُلاَءِ ٱلْكَلِمَاتِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ ٱلنَّارِ وَعَذَابِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهَلُولاَءِ ٱلْكَلِمَاتِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ ٱلنَّارِ وَعَذَابِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهَلُولاَءِ ٱلْكَلِمَاتِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْنَةِ ٱلنَّارِ وَعَذَابِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو بِهَلُولاَءِ ٱلْفَقْرِ » ، هَلْذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُودَ ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [د١٥٤٣ ـ ٢٦٢ ـ ٤٨٣٨] .

١١٦٧ - وَرَوَيْنَا فِي « كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ » عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاَقَةَ ، عَنْ عَمِّهِ ـ وَهْوُ قُطْبَةُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ ٱلْأَخْلاَقِ وَٱلْأَعْمَالِ وَٱلْأَهْوَاءِ » ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٣٥٩١] .

١١٦٨ - وَرَوَيْنَا فِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ» وَ« ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ« ٱلنَّسَائِيِّ » عَنْ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - وَهُوَ بِفَتْحِ ٱلشِّيْنِ ٱلْمُعْجَمَةِ وَٱلْكَافِ - قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ عَلِّمْنِي دُعَاءً ، قَالَ : «قُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ عَلِّمْنِي دُعَاءً ، قَالَ : « قُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَنِيً » مَنْ رَسُولَ ٱللهِ ؛ وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي ، وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي ، ومِنْ شَرِّ قَلْبِي ، وَمِنْ شَرِّ مَنِيًّي » ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [د٥٩٥١-ت٤٩٢-س٨/٢٥٩] .

١١٦٩ - وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَيْ: « أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلنَّسَائِيِّ » بِإِسْنَادَيْنِ صَحِيحَيْنِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى أَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْبَرَصِ وَٱلْجُنُونِ وَٱلْجُذَامِ وَسَيِّىءِ ٱلْأَسْقَامِ » [د١٥٥٤ ـ س٨/ ٢٧٠ وانظر الملحن] .

١١٧٠ وَرَوَيْنَا فِيهِمَا عَنْ أَبِي ٱلْيَسَرِ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ - وَهُوَ بِفَتْحِ ٱلْيَاءِ ٱلْمُثَنَّاةِ تَحْتُ وَٱلسِّينِ ٱلْمُهْمَلَةِ - : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو : الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ وَٱلسِّينِ ٱلْمُهْمَلَةِ - : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو : اللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْهَدَّمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْعَرَقِ وَٱلْهَرَمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِيَ ٱلشَّيْطَانُ عِنْدَ ٱلْمَوْتِ ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغاً » ، هَاذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُودَ أَمُوتَ لَدِيغاً » ، هَاذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُودَ المَوْتَ لَدِيغاً » ، هَاذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُودَ المَوْتِ الدِيغاً » ، هَاذَا لَفْظُ أَبِي دَاوُودَ المَوْتِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ : ﴿ وَٱلْغَمِّ ﴾ [د٥٥٣] .

١١٧١ وَرَوَيْنَا فِيهِمَا بِٱلْإِسْنَادِ ٱلصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْجُوعِ ؛ فَإِنَّهُ بِنْسَ ٱلضَّجِيعُ (١) ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْخِيَانَةِ ؛ فَإِنَّهَا بِنْسَتِ ٱلْبِطَانَةُ » [د٧٤٥-س٨/٣٢] .

١١٧٢ ـ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ مُكَاتَباً جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي ، قَالَ : أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهُنَّ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ دَيْناً . . أَدَّاهُ عَنْكَ ؟ قُلِ : (سُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلٍ دَيْناً . . أَدَّاهُ عَنْكَ ؟ قُلِ : ﴿ اللَّهُمَّ ؛ ٱكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ » ، قَالَ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنُ (٢) [ت٣٥٦٣] .

١١٧٣ وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ٱلْحُصَيْنِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَ أَبَاهُ حُصَيْناً كَلِمَتَيْنِ يَدْعُو بِهِمَا: « ٱللَّهُمَّ ؛ ٱلْهِمْنِي

أي : بئس المصاحب ؛ لأنه يمنع استراحة البدن وراحة القلب ، فإن الجوع القوي يثير أفكاراً رديثة وخيالات فاسدة ، فيخل بوظائف العبادات ، ومن ثَمَّ حُرِّمَ الوصالُ . « الفتوحات » ( ٢٢١ / ٢٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٣٨٢ ) .

رُشْدِي ، وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي » ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٣٤٨٣] .

١١٧٤ وَرَوَيْنَا فِيهِمَا<sup>(١)</sup> بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلشُّقَاقِ وَسُوءِ ٱلْأَخْلَقِ » [د١٥٤٦ – ٣٨/ ٢٦٤ وانظر الملحق].

١١٧٥ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ قَالَ : قُلْتُ لِأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : يَا أُمَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ؛ مَا أَكْثَرُ دُعَاءِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَايْهِ : ﴿ يَا مُقَلِّبَ ٱلْقُلُوبِ ؛ ثَبَّتْ قَلْبِي وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَكِ ؟ قَالَتْ : كَانَ أَكْثَرُ دُعَايْهِ : ﴿ يَا مُقَلِّبَ ٱلْقُلُوبِ ؛ ثَبَّتْ قَلْبِي عَلَىٰ دِينِكَ ﴾ ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٢٥٢٢] .

١١٧٦ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ ٱللَّهُمَّ ؛ عَافِنِي فِي جَسَدِي ، وَعَافِنِي فِي رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ ٱللَّهُمَّ ؛ عَافِنِي فِي جَسَدِي ، وَعَافِنِي فِي بَصَرِي ، وَٱجْعَلْهُ ٱلْوَارِثَ مِنِّي ، لاَ إِلَنهَ إِلاَّ ٱللهُ ٱلْحَلِيمُ ٱلْكَرِيمُ ، سُبْحَانَ ٱللهِ رَبِّ بَصَرِي ، وَٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [تـ٣٤٨٠] .

١١٧٧ - وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ ، وَٱلْعَمَلَ ٱلَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْ حُبَّكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ ، وَٱلْعَمَلَ ٱلَّذِي يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ ، ٱللَّهُمَّ ؛ ٱجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي (٢) ، وَأَهْلِي ، وَمِنَ ٱلْمَاءِ ٱلْبَارِدِ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَبَّكَ خَسَنٌ [تَ٣٤٩٠ وانظر الملحق] .

<sup>(</sup>١) أي : في « سنن أبي داوود » و« سنن النسائي » .

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في «الفتوحات» ( ٢/ ٢٢٤): (قال القاضي: عدل عن: «اجعل نفسك أحب إلي من نفسي» مراعاة للأدب حيث لم يرد أن يقابل نفسه بنفسه عز وجل، والنفس تطلق عليه سبحانه وتعالىٰ على سبيل المشاكلة، كما في قوله تعالىٰ: ﴿ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ آعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾). واستدلوا أيضاً وجاء من غير مشاكلة في قوله صلى الله عليه وسلم: «أنت كما أثنيت علىٰ نفسك »، واستدلوا أيضاً بقوله تعالى: ﴿ كَنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ﴾ .

١١٧٨ - وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دَعْوَةُ ذِي ٱلنُّونِ إِذْ دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ ٱلْحُوتِ : لاَ إِلَهَ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دَعْوَةُ ذِي ٱلنُّونِ إِذْ دَعَا رَبَّهُ وَهُوَ فِي بَطْنِ ٱلْحُوتِ : لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ لِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَلْ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَلْ أَنْتَ سُبْحَانِكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَلْ أَنْتَ سُبْحَانِكَ إِنِّهُ عَبْدِ ٱللهِ : هَاللهُ : هَاللهُ الْمُعْرَابُ وَلَا اللهُ عَبْدِ ٱلللهِ : هَاللهُ عَبْدِ ٱللهِ : هَاللهُ عَبْدِ ٱللهِ : هَاللهُ عَبْدِ ٱللهِ عَبْدِ آللهِ : هَاللهُ عَبْدِ ٱللهُ عَبْدِ آللهُ عَبْدَ آللهُ عَبْدِ آللهُ الْحُولِي عَبْدِ آللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلْمُ اللهُ عَبْدِ آللهُ عَبْدِ آللهُ عَبْدِ آللهُ عَبْدِ آللهُ عَبْدِ آللهُ عَبْدَ آللهُ عَبْدَ آللهُ عَبْدِ آللهُ عَبْدَ آللهُ عَبْدِ آللهُ عَنْهُ لَمْ يَعْعُ لِهُ إِنْهُ عَبْدِ آللهُ عَنْهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالًا عَلَا عَلَاع

١١٧٩ - وَرَوَيْنَا فِيهِ وَفِي « كِتَابِ ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنْ أَنسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَيُّ ٱلدُّعَاءِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : « سَلْ رَبَّكَ ٱلْعَافِيَةَ وَٱلْمُعَافَاةَ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ » ، ثُمَّ أَتَاهُ فِي ٱليُوْمِ ٱلثَّانِي قَالَ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ أَيُّ ٱلدُّعَاءِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَتَاهُ فِي ٱليُومِ الثَّالِثِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَتَاهُ فِي ٱليُومِ ٱلثَّالِثِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ أَتَاهُ فِي ٱلدُّنِيْ وَٱلثَالِثِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : « فَإِذَا أَعْطِيتَ ٱلْعَافِيَةَ فِي ٱلدُّنْيَا وَأَعْطِيتَهَا فِي ٱلثَّالِثِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ : « فَإِذَا أَعْطِيتَ ٱلْعَافِيَةَ فِي ٱلدُّنْيَا وَأَعْطِيتَهَا فِي ٱللَّالِثِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٢٥٥ - ٢٥١٤] .

١١٨٠ - وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ ﴾ عَنِ ٱلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ ٱلْمُطَّلِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ : ﴿ سَلُوا ٱللهَ عَنْهُ قَالَ : قَالَ : ﴿ سَلُوا ٱللهَ تَعَالَىٰ ، قَالَ : ﴿ سَلُوا ٱللهَ تَعَالَىٰ ٱللهِ ﴾ عَلَمْنِي شَيْئاً تَعَالَىٰ ٱللهِ ﴾ عَلَمْنِي شَيْئاً وَاللهَ ٱللهَ تَعَالَىٰ ، فَمَكُمْتُ أَيَّاماً ، ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ عَلَمْنِي شَيْئاً أَسْأَلُهُ ٱللهَ تَعَالَىٰ ، فَقَالَ لِي : ﴿ يَا عَبَّاسُ ، يَا عَمَّ رَسُولِ ٱللهِ ؛ سَلُوا ٱللهَ ٱلْعَافِيةَ فِي أَسْأَلُهُ ٱللهَ تَعَالَىٰ ، فَقَالَ لِي : ﴿ يَا عَبَّاسُ ، يَا عَمَّ رَسُولِ ٱللهِ ؛ سَلُوا ٱللهَ ٱلْعَافِيةَ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ ﴾ ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : هَلذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ [ت٢٥١٤] .

١١٨١ - وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : دَعَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئاً ، قُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ دَعَوْتَ بِدُعَاءٍ كَثِيرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئاً ، فَقَالَ : « أَلاَ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ ؟ تَقُولُ : كثِيرٍ لَمْ نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئاً ، فَقَالَ : « أَلاَ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ مَا يَجْمَعُ ذَلِكَ كُلَّهُ ؟ تَقُولُ : ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْتَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا ٱسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْتَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا ٱسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْتَ

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۳٦٥).

ٱلْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ ٱلْبَلاَغُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت٣٥٢١] .

١١٨٢ - وَرَوَيْنَا فِيهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَلِظُّوا بِـ ( يَا ذَا ٱلْجَلاَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ) » [ت٢٥٢] .

وَرَوَيْنَاهُ فِي « كِتَابِ ٱلنَّسَائِيِّ » مِنْ رِوَايَةِ رَبِيعَةَ بْنِ عَامِرٍ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ [٣٦٦٩] . [٣٩٩/١] . قَالَ ٱلْحَاكِمُ : حَدِيثٌ صَحِيحُ ٱلْإِسْنَادِ [٣٩٩/١] .

قُلْتُ : ﴿ أَلِظُّوا ﴾ بِكَسْرِ ٱللاَّمِ ، وَتَشْدِيدِ ٱلظَّاءِ ٱلْمُعْجَمَةِ ، مَعْنَاهُ : ٱلْزَمُوا هَلَذِهِ ٱلطَّاءِ ٱلْمُعْجَمَةِ ، مَعْنَاهُ : ٱلْزَمُوا هَلَذِهِ ٱلدَّعْوَةَ ، وَأَكْثِرُوا مِنْهَا .

١١٨٣ - وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ « ٱبْنِ مَاجَهُ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو وَيَقُولُ : « رَبِّ ؛ أَعِنِّي وَلاَ تُعِنْ عَلَيْ ، وَٱنْصُرْنِي وَلاَ تَنْصُرْ عَلَيْ ، وَٱمْكُرْ لِي وَلاَ تَمْكُرْ لِي وَلاَ تَمْكُرْ عَلَيْ ، وَٱمْدِنِي وَيَسِّرْ هُدَايَ إِلَيْ ، وَٱنْصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ عَلَيْ ، رَبِّ ؛ ٱجْعَلْنِي عَلَيْ ، وَٱهْدِنِي وَيَسِّرْ هُدَايَ إِلَيْ ، وَٱنْصُرْنِي عَلَىٰ مَنْ بَغَىٰ عَلَيْ ، رَبِّ ؛ ٱجْعَلْنِي لَكَ شَاكِراً ، لَكَ ذَاكِراً ، لَكَ رَاهِبالاً ) ، لَكَ مِطْوَاعاً ، إِلَيْكَ مُخْبِتاً (٢٠ - أَوْ مُنِيباً – لَوْ مُنِيباً – أَوْ مُنِيباً وَسَكِراً ، لَكَ ذَاكِراً ، لَكَ رَاهِبالاً ) ، لَكَ مِطْوَاعاً ، إِلَيْكَ مُخْبِتاً (٢٠ - أَوْ مُنِيباً – وَسُكِراً ، لَكَ ذَاكِراً ، لَكَ رَاهِبالاً ) ، وَأَجِبْ دَعْوَتِي ، وَثَبِّتْ حُجَتِي ، وَٱهْدِ قَلْبِي ، وَاهْدِ قَلْبِي ، وَأَهْدِ قَلْبِي ، وَأَشِلْ سَخِيمَةَ قَلْبِي » ، وَفِي رِوايَةِ ٱلتَّرْمِذِيِّ : « أَوَّاها مُنِيباً » ، وَاللَّ التَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [د١٥٥-ت٥٥ -ت٥٥ - ٣٥٥] .

قُلْتُ : ( ٱلسَّخِيمَةُ ) بِفَتْحِ ٱلسِّينِ ٱلْمُهْمَلَةِ ، وَكَسْرِ ٱلْخَاءِ ٱلْمُعْجَمَةِ ، وَهِي : ٱلْحِقْدُ ، وَجَمْعُهَا سَخَائِمُ ، هَاذَا مَعْنَى ٱلسَّخِيمَةِ هُنَا .

<sup>(</sup>۱) أي: منقطعاً عن الخلق ، متجرداً عنهم ، متوجهاً إلى الحضور مع الحق . «الفتوحات » ( 1/4 )

 <sup>(</sup>٢) أي : وَجِلَ القلب عند ذكرك ، صابراً علىٰ ما أصابني ، مقيماً للصلاة علىٰ ما ينبغي ، منفقاً مما
 رزقتني ، وأصل الإخبات : الطمأنينة ، ومنه : ﴿ وَأَخْبَثُوا ۚ إِلَىٰ رَبِّهِمٌ ﴾ « الفتوحات » ( ٢٢٨ /٧ ) .

١١٨٤ وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: « مَنْ سَلَّ سَخِيمَتَهُ فِي طَرِيقِ ٱلْمُسْلِمِينَ. . فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ ٱللهِ »(١) وَٱلْمُرَادُ بِهَا: ٱلْغَائِطُ .

1100 عَنْ اللهُ عَنْهَا فِي « مُسْنَدِ ٱلْإِمَامِ أَحْمَدَ ٱبْنِ حَنْبَلِ » وَ« سُنَنِ ٱبْنِ مَاجَهُ » عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا : « قُولِي : ٱللَّهُمَّ ؛ إنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ ٱلْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ ، مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ ، وَأَسْأَلُكَ ٱلْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَسْأَلُكَ عَمْلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا سَأَلُكَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْأَلُكَ عَيْرَ مَا سَأَلُكَ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ أَمْرِ . . أَنْ تَجْعَلَ عَاقِبَتَهُ رَشَداً » [حمة/١٤٦] .

قَالَ ٱلْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ : هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ ٱلْإِسْنَادِ [ك١/ ٥٢١] .

١١٨٦ وَوَجَدْتُ فِي « ٱلْمُسْتَدْرَكِ » لِلْحَاكِمِ عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّا نَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَٱلسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ ، وَٱلْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ ، وَٱلسَّلاَمَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ ، وَٱلْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ ، وَٱلنَّجَاةَ مِنَ ٱلنَّارِ » ، قَالَ ٱلْحَاكِمُ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ [ك/٥٢٥] .

١١٨٧ - وَفِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : جَاءَ رَجُلُ إِلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : وَاذْنُوبَاهُ! وَاذْنُوبَاهُ! مَوْتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً ، فَقَالَ لَهُ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ مَغْفِرَتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي ، لَهُ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « قُلِ : ٱللَّهُمَّ ؛ مَغْفِرتُكَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي ، وَرَحْمَتُكَ أَرْجَىٰ عِنْدِي مِنْ عَمَلِي » ، فَقَالَهَا ، ثُمَّ قَالَ : « عُدْ » فَعَادَ ، ثُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه الحاكم ( ١٨٦/١ ) ، والبيهقي ( ٩٨/١ ) .

١١٨٨ وَفِيهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ لللهِ تَعَالَىٰ مَلَكًا مُوكَّلًا بِمَنْ يَقُولُ: يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ، فَمَنْ قَالَهَا ثَلاَثاً. . قَالَ لَهُ ٱلْمَلَكُ: إِنَّ أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكَ فَسَلْ» [ك ١/ ٤٤٥ وانظر الملحق].

#### ٢ ـ بَابٌ فِي آدَابِ ٱلدُّعَاءِ

إَعْلَمْ : أَنَّ ٱلْمَذْهَبَ ٱلْمُخْتَارَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْفُقَهَاءُ وَٱلْمُحَدِّثُونَ وَجَمَاهِيرُ ٱلْعُلَمَاءِ
مِنَ ٱلطَّوَائِفِ كُلِّهَا مِنَ ٱلسَّلَفِ وَٱلْخَلَفِ : أَنَّ ٱلدُّعَاءَ مُسْتَحَبُّ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ :
﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِ آَسْتَجِبٌ لَكُو ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ ، وَٱلْآيَاتُ فِي هَلذَا كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ .

وَأَمَّا ٱلْأَحَادِيثُ ٱلصَّحِيحَةُ. . فَهِيَ أَشْهَرُ مِنْ أَنْ تُشْهَرَ ، وَأَظْهَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ ، وَقَدْ ذَكَرْنَا قَرِيباً فِي ٱلدَّعَوَاتِ مَا بِهِ أَبْلَغُ كِفَايَةٍ ، وَبِاللهِ ٱلتَّوْفِيقُ .

وَرَوَيْنَا فِي « رِسَالَةِ ٱلْإِمَامِ أَبِي ٱلْقاسِمِ ٱلْقُشَيْرِيِّ » رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ [ص٢٠٤] قَالَ : ( ٱخْتَلَفَ ٱلنَّاسُ فِي أَنَّ ٱلْأَفْضَلَ ٱلدُّعَاءُ أَمِ ٱلسُّكُوتُ وَٱلرِّضَا ؟ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : الدُّعَاءُ عِبَادَةٌ » (١ ) ، وَلِأَنَّ ٱلدُّعَاءَ إِظْهَارُ ٱلدُّعَاءُ عِبَادَةٌ » (١ ) ، وَلِأَنَّ ٱلدُّعَاءَ إِظْهَارُ الدُّعَاءُ عِبَادَةٌ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : ٱلسُّكُوتُ وَٱلْخُمُودُ تَحْتَ جَرَيَانِ ٱلْحُكْمِ اللهِ تَعَالَىٰ ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : ٱلسُّكُوتُ وَٱلْخُمُودُ تَحْتَ جَرَيَانِ ٱلْحُكْمِ أَلَا قَامَ مَ وَالرِّضَا بِمَا سَبَقَ بِهِ ٱلْقَدَرُ أَوْلَىٰ ، وَقَالَ قَوْمٌ : يَكُونُ صَاحِبَ دُعَاء بِلِسَانِهِ وَرَضَا بِقَلْهِ لِيَأْتِيَ بِٱلْأَمْرَيْنِ جَمِيعاً .

قَالَ ٱلْقُشَيْرِيُّ : وَٱلْأَوْلَىٰ أَنْ يُقَالَ : ٱلْأَوْقَاتُ مُخْتَلِفَةٌ ؛ فَفِي بَعْضِ ٱلْأَحْوَالِ السُّكُوتُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلشُّكُوتُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلشُّكُوتُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلدُّعَاءُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلشُّكُوتُ أَفْضَلُ مِنَ ٱلدُّعَاءِ وَهُوَ ٱلْأَدَبُ ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ ذَلِكَ بِٱلْوَقْتِ ، فَإِذَا وَجَدَ فِي قَلْبِهِ إِشَارَةً إِلَى ٱلشُّكُوتِ . فَٱلشُّكُوتُ أَتَمُّ . اللَّعَاءِ . فَٱلشُّكُوتُ أَتَمُّ .

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (١١٤٥).

قَالَ: وَيَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: مَا كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ نَصِيبٌ (١) ، أَوْ للهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِيهِ حَقٌّ. . فَٱلدُّعَاءُ أَوْلَىٰ ؛ لِكَوْنِهِ عِبَادَةً ، وَإِنْ كَانَ لِنَفْسِكَ فِيهِ حَظٌّ. . فَٱلشُّكُوتُ أَتَمُّ .

قَالَ : وَمِنْ شَرَائِطِ ٱلدُّعَاءِ : أَنْ يَكُونَ مَطْعَمُهُ حَلاَلاً (٢) ، وَكَانَ يَحْيَىٰ بْنُ مُعَاذِ ٱلرَّازِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَقُولُ : كَيْفَ أَدْعُوكَ وَأَنَا عَاصٍ ؟! وَكَيْفَ لاَ أَدْعُوكَ وَأَنْتَ كَرِيمٌ ؟! ) .

وَمِنْ آدَابِهِ : حُضُورُ ٱلْقَلْبِ ، وَسَيَأْتِي دَلِيلُهُ إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ .

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : ٱلْمُرَادُ بِٱلدُّعَاءِ : إِظْهَارُ ٱلْفَاقَةِ ، وَإِلاَّ . فَٱللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ .

وَقَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ ٱلْغَزَالِيُّ فِي « ٱلْإِحْيَاءِ » [٣٠٤/١] : (آدَابُ ٱلدُّعَاءِ عَشَرَةٌ :

ٱلْأَوّلُ: أَنْ يَتَرَصَّدَ ٱلْأَزْمَانَ ٱلشَّرِيفَةَ ؛ كَيَوْمٍ عَرَفَةَ ، وَشَهْرِ رَمَضَانَ ، وَيَوْمِ ٱلْأَشِكَادِ . ٱلْجُمُعَةِ ، وَٱلثَّلُثِ ٱلْأَخِيرِ مِنَ ٱللَّيْلِ ، وَوَقْتِ ٱلْأَسْحَادِ .

ٱلثَّانِي : أَنْ يَغْتَنِمَ ٱلْأَحْوَالَ ٱلشَّرِيفَةَ ؛ كَحَالَةِ ٱلسُّجُودِ ، وَٱلْتِقَاءِ ٱلْجُيُوشِ ، وَالْتَقاءِ ٱلْجُيُوشِ ، وَلَثَّانِي ، وَإِقَامَةِ ٱلصَّلَاةِ وَبَعْدَهَا . قُلْتُ : وَحَالَةَ رِقَّةِ ٱلْقَلْبِ .

<sup>(</sup>١) أي : كسؤال إقامة الدين وتسديده .

<sup>(</sup>٢) ومن شروطه : ما ذكره الزركشي عن الحكيمي : أَلاَّ يَسأل ممتنعاً عقلاً ولا عادة ؛ كإنزال مائدة من السماء وغيرها من خوارق الأنبياء ؛ لأن نقض العادات إنما تكون من الله تعالى لتأييد من يدعو إلى دينه ، وأَلاَّ يكون له فيما يسأل غرض فاسد ؛ كمال وطول عمر للتفاخر ، وأَلاَّ يكون على وجه الاختبار ، بل بمحض السؤال ؛ إذ العبد لا يختبر ربه ، وأَلاَّ يشتغل به عن فرض ، وأَلاَّ يقتصر على دعاء أَلِفه مع الجهل بمعناه ، أو انصراف الهمة إلىٰ لفظه ؛ لأنه حاك لكلام غيره لا سائل . قال الحكيمي : نعم ؛ إن كان دعاء حسناً ، أو كان صاحبُ الدعاء ممن يتبرك بكلامه ، فاختاره لذلك ، وأحضر قلبه ، ووفاً ه من الإخلاص حقَّه . . كان هو وإنشاءُ الدعاء من عنده سواء . « الفتوحات » ( /٣٧٧٧ ) .

الثَّالِثُ : اَسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ ، وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ ، (وَيَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ فِي آخِرِهِ) . عَمْ خَصْلَ الرَّابِعُ : خَفْضُ الصَّوْتِ بَيْنَ الْمُخَافَتَةِ وَالْجَهْرِ . الرَّابِعُ : خَفْضُ الصَّوْتِ بَيْنَ الْمُخَافَتَةِ وَالْجَهْرِ . اللَّهُ عَلِيْهِ اللَّعْتِدَاءُ فِي الدُّعَاءِ ، وَالْأَوْلَىٰ أَنْ لَا اللَّعْتِدَاءُ فِي الدُّعَاءِ ، وَالْأَوْلَىٰ أَنْ لَا الشَّعْعَ ، وَقَدْ فُسِّرَ بِهِ اللِاعْتِدَاءُ فِي الدُّعَاءِ ، وَالْأَوْلَىٰ أَنْ لِللَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِللْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لِللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْهُ اللْمُؤْمِنِ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنِ الللْمُؤْمِنُ الللللْمُؤْمِنُ الللللْمُؤْمِنِ اللللللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنِ اللللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ

وَقَالَ بَعْضُهُمُ: أَدْعُ بِلِسَانِ ٱلذِّلَّةِ وَٱلِافْتِقَارِ ، لاَ بِلِسَانِ ٱلْفَصَاحَةِ وَٱلِانْطِلاَقِ (٢). وَيَشْهَدُ وَيُقَالُ: إِنَّ ٱلْعُلَمَاءَ وَٱلْأَبْدَالَ لاَ يَزِيدُونَ فِي ٱلدُّعَاءِ عَلَىٰ سَبْعِ كَلِمَاتٍ ، وَيَشْهَدُ لَهُ مَا ذَكَرَهُ ٱللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي آخِرِ ( سُورَةِ ٱلْبَقَرَةِ ) : ﴿ رَبَّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن لَهُ مَا ذَكَرَهُ ٱللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مَوْضِعٍ عَنْ أَدْعِيَةِ نَسِينَا آوَ أَخْطَأَنَا ﴾ إلى آخِرِهَا ؛ لَمْ يُخْبِرْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مَوْضِعٍ عَنْ أَدْعِيَةِ عَنْ أَدْعِيَةٍ عَنْ أَدْعِيةِ عَنْ ذَلِكَ .

قُلْتُ : وَمِثْلُهُ : قَوْلُ ٱللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي ( سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ ) صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنَا﴾ .

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ۲٤٨/۷ ) : (قال الغزالي : وإنما ذم تكلف السجع من الكلام ؛ لأنه لا يلائم الضراعة والذلة ، وإلا . ففي الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات متوازنة ، لكنها غير متكلفة ، وقد أخرج الإمام أحمد في « مسنده » [١٧٢/١] : أن سعداً سمع ابناً له يدعو وهو يقول : اللهم ؛ إني أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ، ونحواً من هذا ، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها ، فقال : لقد سألت الله خيراً كثيراً ، وتعوذت بالله من شر كثير ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء » ، وقرأ هذه الآية : ﴿ آدَعُوا رَبَّكُم تَضَرُّعا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُ المُعْتَدِين ﴾ ، وإن بحسبك أن تقول : اللهم ؛ إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ، فقال : أي بني ؛ سل الله الجنة ، وتعوذ به من أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها ، فقال : أي بني ؛ سل الله الجنة ، وتعوذ به من

النار ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إنه سيكون في هاذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء » ) . أي : إذا كان على وجه التكلف والتشدق ، أما إذا رزق الفصاحة وانطلاق العبارة ولم يتكلف لذلك . .

<sup>(</sup>٢) أي : إذا كان علىٰ وجه التكلف والتشدق ، أما إذا رزق الفصاحة وانطلاق العبارة ولم يتكلف لذلك . . فلا منع منه ، ففي الأدعية المأثورة من الفصاحة والبلاغة ما لا يوقف علىٰ أدناه ، فضلاً عن أوسطه وأقصاه . « الفتوحات » ( ٢٤٨/٧ ) .

قُلْتُ : وَٱلْمُخْتَارُ ٱلَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِيرُ ٱلْعُلَمَاءِ : أَنَّهُ لاَ حَجْرَ (١) فِي ذَلِكَ ، وَلاَ تُكْرَهُ ٱلزِّيَادَةُ عَلَى ٱلسَّبْع ، بَلْ يُسْتَحَبُّ ٱلْإِكْثَارُ مِنَ ٱلدُّعَاءِ مُطْلَقاً .

ٱلسَّادِسُ: ٱلتَّضَرُّعُ وَٱلْخُشُوعُ وَٱلرَّهْبَةُ ، قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَكَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَلْشِعِينَ ﴾ ، وقَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱدْعُواْرَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴾ .

ٱلسَّابِعُ : أَنْ يَجْزِمَ بِٱلطَّلَبِ ، وَيُوقِنَ بِٱلْإِجَابَةِ ، وَيَصْدُقَ رَجَاءُهُ فِيهَا ، وَدَلَائِلُهُ كَثِيرَةٌ مَشْهُورَةٌ ، قَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ رَحِمَهُ ٱللهُ : « لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مِنَ ٱلدُّعَاءِ مَا يَعْلَمُهُ مِنْ نَفْسِهِ ؛ فَإِنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ أَجَابَ شَرَّ ٱلْمَخْلُوقِينَ إِبْلِيسَ إِذْ قَالَ : رَبِّ أَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ ؛ قَالَ : ﴿ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنْظِيِنَ ﴾ » .

ٱلثَّامِنُ : أَنْ يُلحَّ فِي ٱلدُّعَاءِ ، وَيُكَرِّرَهُ ثَلاَثاً ، وَلاَ يَسْتَبْطِيءَ ٱلْإِجَابَةَ .

ٱلتَّاسِعُ : أَنْ يَفْتَتِحَ ٱلدُّعَاءَ بِذِكْرِ ٱللهِ تَعَالَىٰ .

قُلْتُ : وَبِٱلصَّلاَةِ عَلَىٰ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) بَعْدَ ٱلْحَمْدِ للهِ تَعَالَىٰ وَٱلثَّنَاءِ عَلَيْهِ (٣) ، وَيَخْتِمَهُ بِذَلِكَ كُلِّهِ أَيْضاً .

ٱلْعَاشِرُ: وَهُوَ أَهَمُّهَا وَٱلْأَصْلُ فِي ٱلْإِجَابَةِ ، وَهُوَ ٱلتَّوْبَةُ ، وَرَدُّ ٱلْمَظَالِمِ ، وَٱلْإِقْبَالُ عَلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ ) .

فَكُنَّاكُ [في فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له] :

قَالَ ٱلْغَزَالِيُّ : ﴿ فَإِنْ قِيلَ : فَمَا فَائِدَةُ ٱلدُّعَاءِ مَعَ أَنَّ ٱلْقَضَاءَ لاَ مَرَدَّ لَهُ ؟ فَآعُلَمْ : أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ ٱلْقَضَاءِ رَدَّ ٱلْبَلاَءِ بِٱلدُّعَاءِ ، فَٱلدُّعَاءُ سَبَبٌ لِرَدِّ ٱلْبَلاَءِ وَوُجُودِ ٱلنَّبَاتِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، كَمَا أَنَّ ٱلتُّوْسَ سَبَبٌ لِدَفْعِ ٱلسِّلاَحِ ، وَٱلْمَاءَ سَبَبٌ لِخُرُوجِ ٱلنَّبَاتِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ ، كَمَا أَنَّ ٱلتُّوْسَ سَبَبٌ لِدَفْعِ ٱلسِّلاَحِ ، وَٱلْمَاءَ سَبَبٌ لِخُرُوجِ ٱلنَّبَاتِ مِنَ

<sup>(</sup>١) في «الفتوحات» (٧/ ٢٤٩): ( لا حجة ) .

<sup>(</sup>٢) وبالسلام معها ؛ لما سبق من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر . « الفتوحات » ( ٧/ ٢٥١ ) .

 <sup>(</sup>٣) وذلك لحديث فضالة رضى الله عنه المتقدم برقم ( ٣٥٢ ) .

ٱلْأَرْضِ ، فَكَمَا أَنَّ ٱلتُّرْسَ يَدْفَعُ ٱلسَّهْمَ فَيَتَدَافَعَانِ . فَكَذَلِكَ ٱلدُّعَاءُ وَٱلْبَلاَءُ ، وَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ ٱلِاعْتِرَافِ بِٱلْقَضَاءِ أَلاَّ يُحْمَلَ ٱلسِّلاَحُ ، وَقَدْ قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَلَيْأَخُذُواْ حِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتُهُمْ ﴾ ، فَقَدَّرَ ٱللهُ تَعَالَى ٱلْأَمْرَ وَقَدَّرَ سَبَبَهُ .

وَفِيهِ مِنَ ٱلْفَوَائِدِ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَهُوَ حُضُورُ ٱلْقَلْبِ وَٱلِافْتِقَارُ ، وَهُمَا نِهَايَةُ ٱلْعِبَادَةِ وَٱلْمَعْرِفَةِ )(١) ، وَٱللهُ أَعْلَمُ .

## ٣ ـ بَابُ دُعَاءِ ٱلْإِنْسَانِ وَتَوَسُّلِهِ بِصَالِحِ عَمَلِهِ إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ

١١٨٩ - رَوَيْنَا فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِم » حَدِيثَ أَصْحَابِ ٱلْغَارِ عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « ٱنْطَلَقَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، حَتَّىٰ آوَاهُمُ ٱلْمَبِيتُ إِلَىٰ غَارِ يَقُولُ : « ٱنْطَلَقَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، حَتَّىٰ آوَاهُمُ ٱلْمَبِيتُ إِلَىٰ غَارِ فَدَخَلُوهُ ، فَٱنْحُدَرَتْ صَحْرَةٌ مِنَ ٱلْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ ٱلْغَارَ ، فَقَالُوا : إِنَّهُ لَا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَانِهِ ٱلصَّحْرَةِ إِلاَّ أَنْ تَدْعُوا ٱللهَ تَعَالَىٰ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ ، قَالَ رَجُلٌ لاَ يُنجِيكُمْ مِنْ هَانِهِ ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّهُ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ ، وَكُنْتُ لاَ أُغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلاً وَلاَ مَنْ مُنْ فَلَا وَلاَ مَنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ وَجُهِكَ . . فَفَرِّجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ » ، مَالاً . . . » وَذَكَرَ تَمَامَ ٱلْحَدِيثِ ٱلطَّويلِ فِيهِمْ ، وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَالَ فِي صَالِحِ عَمَلِهِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ وَجُهِكَ . . فَفَرِّجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ » ، عَمَلِهِ : « ٱللَّهُمَّ ؛ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ وَجُهِكَ . . فَفَرِّجْ عَنَا مَا نَحْنُ فِيهِ » ، فَأَنْفُرَجَ فِي دَعْوَةً كُلُّ وَاحِدٍ شَيْءٌ مِنْهَا ، وَٱنْفُرَجَتْ كُلُّهَا عَقِبَ دَعْوَةً ٱلثَّالِثِ ، فَأَنْفُرَجُوا يَمْشُونَ » [خ۲۷۲۲-۲۲۲۳] .

قُلْتُ : ( أُغْبِقُ ) بِضَمِّ ٱلْهَمْزَةِ وَكَسْرِ ٱلْبَاءِ ؛ أَيْ : أَسْقِي .

وَقَدْ قَالَ ٱلْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرُهُ فِي (صَلاَةِ ٱلْاسْتِسْقَاءِ) كَلاَماً مَعْنَاهُ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ وَقَعَ فِي شِدَّةٍ أَنْ يَدْعُوَ بِصَالِحٍ عَمَلِهِ ، وَٱسْتَدَلُّوا بِهَلْذَا اللَّهُ الْمُعْلَقِ ، وَقَدْ يُقَالُ : فِي هَلْذَا شَيْءٌ ؛ لِأَنَّ فِيهِ نَوْعاً مِنْ تَرْكِ ٱلإِفْتِقَارِ ٱلْمُطْلَقِ الْمُطْلَقِ

<sup>(</sup>١) ( الإحياء » ( ٣٢٨/١ ) .

إِلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ ، وَمَطْلُوبُ ٱلدُّعَاءِ ٱلِافْتِقَارُ ، وَلَكِنْ ذَكَرَ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلَهُمْ ، هَاذَا ٱلْحَدِيثَ ثَنَاءً عَلَيْهِمْ ، فَهُو دَلِيلٌ عَلَىٰ تَصْوِيبِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلَهُمْ ، وَبِاللهِ ٱلتَّوْفِيقُ .

فَضَّا إِنَّ الْمِي أَحْسَنَ مَا جَاءَ عَنِ السَّلْفِ فِي الدَّعَاءَ ] :

وَمِنْ أَحْسَنِ مَا جَاءَ عَنِ ٱلسَّلَفِ فِي ٱلدُّعَاءِ : مَا حُكِيَ عَنِ ٱلْأُوزَاعِيِّ رَحِمَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ قَالَ : خَرَجَ ٱلنَّاسُ يَسْتَسْقُونَ ، فَقَامَ فِيهِمْ بِلاَلُ بْنُ سَعْدٍ ، فَحَمِدَ ٱللهَ تَعَالَىٰ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَا مَعْشَرَ مَنْ حَضَرَ ؛ أَلَسْتُمْ مُقِرِّينَ بِٱلْإِسَاءَةِ ؟ قَالُوا : بَلَىٰ ، فَقَالَ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّا سَمِعْنَاكَ تَقُولُ : ﴿مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ ، وَقَدْ بَلَىٰ ، فَقَالَ : ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّا سَمِعْنَاكَ تَقُولُ : ﴿مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ ﴾ ، وَقَدْ أَقُورُ نَا بِٱلْإِسَاءَةِ ، فَهَلْ تَكُونُ مَعْفِرَتُكَ إِلاَّ لِمِثْلِنَا ؟ ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَٱسْقِنَا ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ فَسُقُوا .

وَفِي مَعْنَىٰ هَـٰذَا أَنْشُدُوا [من الطويل] :

أَنَا ٱلْمُذْنِبُ ٱلْخَطَّاءُ وَٱلْعَفْوُ وَاسِعٌ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَنْبٌ لَمَا وَقَعَ ٱلْعَفْوُ

### ٤ - بَابُ رَفْعِ ٱلْيَدَيْنِ فِي ٱلدُّعَاءِ ثُمَّ مَسْحِ ٱلْوَجْهِ بِهِمَا

١١٩٠ رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ :
 ( كَانَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ فِي ٱلدُّعَاءِ . . لَمْ يَحُطَّهُمَا حَتَّىٰ يَمْسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ ﴾ [ت٣٨٦] .

وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ [ده١٤٨] ، فِي إِسْنَادِ كُلِّ وَاحِدٍ ضَعِيفٌ [وانظر الملحق] .

وَأَمَّا قَوْلُ ٱلْحَافِظِ عَبْدِ ٱلْحَقِّ رَحِمَهُ ٱللهُ: ﴿ إِنَّ ٱلتِّرْمِذِيَّ قَالَ فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلْأُوّلِ: إِنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ ﴾. . فَلَيْسَ فِي ٱلنُّسَخِ ٱلْمُعْتَمَدَةِ مِنَ « ٱلتِّرْمِذِيِّ » أَنَّهُ صَحِيحٌ ، بَلْ قَالَ : حَدِيثٌ غَرِيبٌ .

#### ٥ ـ بَابُ ٱسْتِحْبَابِ تَكْرِيرِ ٱلدُّعَاءِ

١٩١- رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثاً ، وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثاً ) [د٢٤٠] .

#### ٦- بَابُ ٱلْحَثِّ عَلَىٰ خُضُورِ ٱلْقَلْبِ فِي ٱلدُّعَاءِ

إَعْلَمْ : أَنَّ مَقْصُودَ ٱلدُّعَاءِ هُوَ حُضُورُ ٱلْقَلْبِ كَمَا سَبَقَ بَيَانُهُ ، وَٱلدَّلاَئِلُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ ، وَٱلْعِلْمُ بِهِ أَوْضَحُ مِنْ أَنْ يُذْكَرَ ، لَكِنْ نَتَبَرَّكُ بِذِكْرِ حَدِيثٍ فِيهِ.

١١٩٢ ـ رَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ ٱدْعُوا ٱللهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِٱلْإِجَابَةِ ، وَٱعْلَمُوا : وَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَللهُ تَعَالَىٰ لاَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاَهٍ ﴾ ، إِسْنَادُهُ فِيهِ ضَعْفُ [ت٢٤٧٩ أَنَّ ٱللهَ تَعَالَىٰ لاَ يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لاَهٍ ﴾ ، إِسْنَادُهُ فِيهِ ضَعْفُ [ت٢٤٧٩ وانظر الملحق] .

### ٧ بَابُ فَضْلِ ٱلدُّعَاءِ بِظَهْرِ ٱلْغَيْبِ

١١٩٣ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَدْعُو لِأَخِيهِ بِظَهْرِ ٱلْعَيْبِ إِلاَّ قَالَ ٱلْمَلَكُ : وَلَكَ بِمِثْلِ » [٢٧٣٢] .

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَىٰ فِي «صَحِيح مُسْلِمٍ» عَنْ أَبِي ٱلدَّرْدَاءِ: أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: ﴿ دَعْوَةُ ٱلْمَرْءِ ٱلْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ ٱلْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ ﴾ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكُ مُوكَّلٌ كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ. . قَالَ ٱلْمَلَكُ ٱلْمُوكَّلُ بِهِ : آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلٍ ﴾ [٢٧٣٣] .

١٩٤ وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَيْ: «أَبِي دَاوُودَ» وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنِ ٱبْنِ عَمْرٍو رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَسْرَعُ ٱلدُّعَاءِ إَجَابَةً.. دَعْوَةُ غَائِبٍ لِغَائِبٍ » ، ضَعَّفَهُ ٱلتِّرْمِذِيُّ [ده٣٥١ ـ ت١٩٨٠].

٨- بَابُ ٱسْتِحْبَابِ ٱلدُّعَاءِ لِمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ ، وَصِفَةِ دُعَائِهِ
 هَـٰذَا ٱلْبَابُ فِيهِ أَشْيَاءُ كَثِيرَةٌ تَقَدَّمَتْ فِي مَوَاضِعِهَا ، وَمِنْ أَحْسَنِهَا :

١١٩٥ مَا رَوَيْنَاهُ فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ : جَزَاكَ ٱللهُ خَيْراً . فَقَدْ أَبْلَغَ فِي ٱلثَّنَاءِ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (١) [ت ٢٠٣٥] .

وَقَدْ قَدَّمْنَا قَرِيباً فِي (كِتَابِ حِفْظِ ٱللِّسَانِ) فِي ٱلْحَدِيثِ ٱلصَّحِيحِ قَوْلَهُ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً.. فَكَافِئُوهُ ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ.. فَآدْعُوا لَهُ حَتَّىٰ تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ »(٢) [د١٦٧٢\_س٥/ ٨٦].

٩- بَابُ ٱسْتِحْبَابِ طَلَبِ ٱلدُّعَاءِ مِنْ أَهْلِ ٱلْفَضْلِ وَإِنْ كَانَ ٱلطَّالِبُ
 أَفْضَلَ مِنَ ٱلْمَطْلُوبِ مِنْهُ ، وَٱلدُّعَاءِ فِي ٱلْمَوَاضِعِ ٱلشَّرِيفَةِ

آِعْلَمْ : أَنَّ ٱلْأَحَادِيثَ فِي هَـٰلَـذَا ٱلْبَابِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، وَمِنْ أَذَلٌ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ فِيهِ :

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۹۱٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (١١٠٠).

١٩٦٦ مَا رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابَيْ : ﴿ أَبِي دَاوُودَ ﴾ وَ﴿ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : ﴿ ٱسْتَأْذَنْتُ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْعُمْرَةِ ، فَأَذِنَ وَقَالَ : ﴿ لَا تَنْسَنَا ﴿ اَ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ دُعَائِكَ ﴾ ، فَقَالَ كَلِمَةً مَا يَسُوُنِي أَنَّ لِي بِهَا ٱلدُّنْيَا ﴾ .

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ : ﴿ أَشْرِكْنَا يَا أَخِي فِي دُعَائِكَ ﴾ ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي ( أَذْكَارِ ٱلْمُسَافِرِ )(٢) [د١٤٩٨ـت٣٥٦] .

٠١- بَابُ نَهْيِ ٱلْمُكَلَّفِ عَنْ دُعَائِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ وَمَالِهِ وَنَحْوِهَا

١١٩٧ ـ رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ تَدْعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ؛ لاَ تُوافِقُوا (٣) عَلَىٰ أَوْلاَدِكُمْ ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ؛ لاَ تُوافِقُوا (٣) مِنَ ٱللهِ تَعَالَىٰ سَاعَةً نِيلَ فِيهَا عَطَاءٌ . . فَيُسْتَجَابَ لَكُمْ » [د١٥٣٢] .

قُلْتُ : (نِيلَ) بِكَسْرِ ٱلنُّونِ ، وَإِسْكَانِ ٱلْيَاءِ ، وَمَعْنَاهُ : سَاعَةَ إِجَابَةٍ يَنَالُ ٱلطَّالِبُ فِيهَا وَيُعْطَىٰ مَطْلُوبَهُ .

وَرَوَىٰ مُسْلِمٌ هَاٰذَا ٱلْحَدِيثَ فِي آخِرِ « صَحِيحِهِ » وَقَالَ فِيهِ : « لاَ تَدْعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ، وَلاَ تَدْعُوا عَلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ؛ لاَ تُوَافِقُوا مِنَ ٱللهِ سَاعَةً يُسْأَلُ فِيهَا عَطَاءٌ. . فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ » [م٣٠٠] .

١ ١ ـ بَابُ ٱلدَّلِيلِ عَلَىٰ أَنَّ دُعَاءَ ٱلْمُسْلِمِ يُجَابُ بِمَطْلُوبِهِ أَوْ غَيْرِهِ ، وَاللَّهُ لاَ يَسْتَعْجِلُ بِٱلْإِجَابَةِ

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أَجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ ٱدْعُونِ ٓ أَسْتَجِبُ لَكُونِ﴾ .

في (ج): (لا تنسانا).

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (٦٠٢).

<sup>(</sup>٣) أي : كي لا توافقوا .

١١٩٨ - وَرَوَيْنَا فِي " كِتَابِ ٱلتَّرْمِذِيِّ " عَنْ عُبَادَةَ بْنِ ٱلصَّامِتِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ مُسْلِمٌ يَدْعُو ٱللهَ تَعَالَىٰ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا عَلَى ٱللَّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ بِدَعُوةٍ . إِلاَّ آتَاهُ ٱللهُ إِيَّاهَا ، أَوْ صَرَفَ عَنْهُ (١) مِنَ ٱلسُّوءِ مِثْلَهَا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمِ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ " ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْقَوْمِ : إِذَا نُكْثِرُ ، قَالَ : " ٱللهُ أَكْثَرُ " ، قَالَ قَطِيعَةِ رَحِمٍ " ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ ٱلْقَوْمِ : إِذَا نُكْثِرُ ، قَالَ : " ٱللهُ أَكْثَرُ " ، قَالَ اللهُ اللهُ أَكْثَرُ اللهُ ٱللهُ أَكْثَرُ اللهُ ٱللهُ أَكْثَرُ اللهُ ٱللهُ وَحِيحٌ [ت٣٥٧٣] .

وَرَوَاهُ ٱلْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ فِي « ٱلْمُسْتَدْرَكِ عَلَى ٱلصَّحِيحَيْنِ » مِنْ رِوَايَةِ أَبِي سَعِيدٍ ٱلْخُدْرِيِّ ، وَزَادَ فِيهِ : « أَوْ يَدَّخِرُ لَهُ مِنَ ٱلْأَجْرِ مِثْلَهَا » [ك ١٩٣/١] .

١١٩٩ وَرَوَيْنَا فِي صَحِيحَيِ : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ « مُسْلِمٍ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ فَيَقُولَ : قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي » . قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [خ ١٣٤٠ م ٢٧٣٥ ـ ت ١٤٦٤] .

<sup>(</sup>١) لفظة : (عنه) زيادة من (أ) .

## ٠ ٧ ـ كِتَابُ ٱلإسْتِغْفَارِ

اَعْلَمْ: أَنَّ هَاٰذَا ٱلْكِتَابَ مِنْ أَهَمِّ ٱلْأَبْوَابِ ٱلَّتِي يُعْتَنَىٰ بِهَا وَيُحَافَظُ عَلَى ٱلْعَمَلِ بِهِ ، وَقَصَدْتُ بِتَأْخِيرِهِ ٱلتَّفَاوُلَ بِأَنْ يَخْتِمَ ٱللهُ ٱلْكَرِيمُ لَنَا بِهِ ، نَسْأَلُهُ ذَلِكَ وَسَائِرَ وُجُوهِ ٱلْخَيْرِ ، لِي وَلِأَحْبَابِي وَسَائِرِ ٱلْمُسْلِمِينَ آمِينَ .

قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَنِ ﴾، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَٱسْتَغْفِر ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّكَ تُجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَكُو خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَجُ مُطَهَّكُمَةٌ وَرِضَوَاتُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ الْإِلْعِهِ بَادِ ﴾ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا إِنَّنَا ءَامَنَا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّادِ ﴾ الفَّكبرِينَ وَالفَّكدِقِينَ وَالْقَدنِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَادِ ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَنْحِشَةً أَوْ ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبِ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, ثُمَّ يَسْتَغْفِر ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَـفُورًا رَّحِيمًا﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ وَأَنِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُونُوٓاْ إِلَيْهِ ﴾ ٱلآيةُ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ إِخْبَاراً عَنْ نُوحٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُم كَاكَ غَفَّارًا﴾ ، وَقَالَ تَعَالَىٰ حِكَايَةً عَنْ هُودٍ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿وَيَنقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ۗ ٱلآيَةَ ، وَٱلآيَاتُ فِي ٱلِاسْتِغْفَارِ كَثِيرَةٌ مَعْرُوفَةٌ ، وَيَحْصُلُ ٱلتَّنْبِيهُ بِبَعْضِ مَا ذَكَرْنَاهُ . وَأَمَّا ٱلْأَحَادِيثُ ٱلْوَارِدَةُ فِي ٱلِاسْتِغْفَارِ . فَلاَ يُمْكِنُ ٱسْتِقْصَاؤُهَا ، لَكِنِّي أُشِيرُ إِلَىٰ أَطْرَافٍ مِنْ ذَلِكَ :

١٢٠٠ رَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنِ ٱلْأَغَرِّ ٱلْمُزَنِيِّ ٱلصَّحَابِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي ، وَإِنِّي لَا اللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي ، وَإِنِّي لَا اللهِ صَلَّى ٱللهُ مَرَّةٍ » (١) [٢٧٠٢] .

١٢٠١ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « وَٱللهِ ؛ إِنِّي لأَسْتَغْفِرُ ٱللهَ وَأَتُوبُ إلَيْهِ فِي ٱلْيَوْم أَكْثَرَ مِنْ سَبْعِينَ مَرَّةً » [خ١٣٠٧] .

١٢٠٢ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » أَيْضاً عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « سَيِّدُ ٱلِاسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ ٱلْعَبْدُ : اللهُ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ اللّهُمَّ ؛ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اللّهُمُّ ؛ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اللّهُمُّ ؛ أَنْتَ مَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَبُوءُ لَا اللّهُ وَهُو بِذَنْ بِهَا أَنْ يَعْمِ لَهُ لاَ يَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، مَنْ قَالَهَا فِي ٱلنَّهَارِ مُوقِناً بِهَا فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ أَنْ يُمْسِيَ . . فَهُوَ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ ٱللَّيْلِ وَهُو مُونَ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ . . فَهُوَ مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ ، وَمَنْ قَالَهَا مِنَ ٱللَّيْلِ وَهُو مُونَ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ . . فَهُو مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » وَمَنْ قَالَهَا مِنَ ٱللَّيْلِ وَهُو مُونٌ بِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ . . فَهُو مِنْ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ » [170 الحَمَاتِ اللَّيْ اللَّهُ الْعَالِ الْجَنَّةِ » [170 الحَدَا ] .

قُلْتُ: ( أَبُوءُ ) بِضَمِّ ٱلْبَاءِ، وَبَعْدَ ٱلْوَاوِ هَمْزَةٌ مَمْدُودَةٌ، وَمَعْنَاهُ : أُقِرُّ وَأَعْتَرِفُ. ١٢٠٣ ـ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنَّا نَعُدُّ لِرَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ٱلْمَجْلِسِ

<sup>(</sup>١) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٧/ ٢٧٧ ) : ( قال الشيخ عبد القادر الجيلاني : لم يزل صلى الله عليه وسلم في الترقيات في الفيوض الإلهية والرتب العطائية ، فكلما ارتقىٰ لمرتبة ونظر ما قبلها. . عده كالذنب فاستغفر منه ، وبمعناه قال القطب أبو الحسن الشاذلي : إنه غين أنوار ، لا غين أغيار ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٢٠٢ ) .

ٱلْوَاحِدِ مِئَةَ مَرَّةٍ : « رَبِّ ٱغْفِرْ لِي ، وَتُبْ عَلَيَّ ؛ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ » ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ [د١٥١٦-ت٣٤٣٤-ق٢٨١] .

١٢٠٤ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ لَزِمَ ٱلِاسْتِغْفَارَ . .
 جَعَلَ ٱللهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً ، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجاً ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ » [د١٥١٨-ق٣٨١٩ وانظر الملحق] .

١٢٠٥ وَرَوَيْنَا فِي " صَحِيحِ مُسْلِم " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " وَٱلَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ؛ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا. . لَذَهَبَ ٱللهُ بِكُمْ (١) ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ ٱللهَ تَعَالَىٰ فَيَغْفِرُ لَهُمْ " [٩٧٤٩] .

١٢٠٦ ـ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ » عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ :
 ( أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ ثَلَاثًا ، وَيَسْتَغْفِرَ ثَلَاثًا ) ، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَانَا ٱلْحَدِيثُ قَرِيبًا فِي ( جَامِع ٱلدَّعَوَاتِ ) (٢) [د١٥٢٤] .

١٢٠٧ - وَرَوَيْنَا فِي كِتَابَيْ : « أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتِّرْمِذِيِّ » عَنْ مَوْلَىً لِأَبِي بَكْرٍ ،
 عَنْ أَبِي بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 « مَا أَصَرَّ مَنِ ٱسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي ٱلْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِٱلْقَوِيِّ [د١٥١٤- ٢٥٥٥ وانظر الملحق] .

<sup>(</sup>۱) لأن وجودكم حينئذ يخالف الحكمة الإلهية التي أرادها من خلقكم ، وهي إظهار صفة الكرم والحلم والعفو والعفوان التي دلت عليها أسماؤه: الكريم ، الحليم ، العفو ، العفور ونحوها ؛ إذ لو لم يوجد ذلك . . لانخرم طرف من صفات الألوهية ، والله يتجلى لعباده بصفات الجلال والإكرام والقهر واللطف . قال بعضهم: لعل السر في هذا الحديث أن الملائكة خلقوا معصومين والشياطين غير مستغفرين عن السيئة وغير قابلين للمغفرة ، فلا بد من برزخ جامع بين حصول المعصية وحصول المغفرة ، وهذا حال عوام المسلمين ، فإن الأنبياء معصومون كالملائكة ، والكفار لا يقبلون الغفران كالشياطين المردة . « الفتوحات » ( ٧ / ٢٨١ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم يرقم (١١٩١).

١٢٠٨ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ﴿ قَالَ ٱللهُ تَعَالَىٰ : يَا بْنَ آدَمَ ؛ إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي . غَفَرْتُ لَكَ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْكَ وَلاَ أُبَالِي ، يَا بْنَ آدَمَ ؛ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ ٱسْتَغْفَرْتَنِي . غَفَرْتُ لَكَ ، يَا بْنَ آدَمَ ؛ إِنَّكَ لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ ٱسْتَغْفَرْتَنِي . غَفَرْتُ لَكَ ، يَا بْنَ آدَمَ ؛ إِنَّكَ لَوْ أَيْتَنِي بِقُرَابِ ٱلْأَرْضِ خَطَايَا ، ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئاً . . لأَتَيْتُكَ بِقِرَابِهَا مَعْفِرَةً ﴾ ، قَالَ ٱلتَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ [ت ٢٥٤٠] .

قُلْثُ : (عَنَانُ ٱلسَّمَاءِ) بِفَتْحِ ٱلْعَيْنِ ، وَهُوَ : ٱلسَّحَابُ ، وَاحِدَتُهَا عَنَانَةٌ ، وَقِيلَ : ٱلْعَنَانُ : مَا عَنَ لَكَ مِنْهَا ؛ أَيْ : ٱعْتَرَضَ وَظَهَرَ لَكَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ ، وَقِيلَ : ٱلْعَنَانُ : مَا عَنَ لَكَ مِنْهَا ؛ أَيْ : ٱعْتَرَضَ وَظَهَرَ لَكَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ ، وَأَمَّا ( قُرَابُ ٱلْأَرْضِ ) : فَرُوِيَ بِضَمِّ ٱلْقَافِ وَكَسْرِهَا ، وَٱلضَّمُّ هُو ٱلْمَشْهُورُ ، وَمَعْنَاهُ : مَا يُقَارِبُ مِلاَهَا ، وَمِمَّنْ حَكَىٰ كَسْرَهَا صَاحِبُ « ٱلْمَطَالِعِ » .

١٢٠٩ وَرَوَيْنَا فِي « سُنَنِ ٱبْنِ مَاجَهْ » بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ بُسْرٍ - بِضمِّ ٱلْبَاءِ ، وَبِٱلسِّينِ ٱلْمُهْمَلَةِ - رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « طُوبَىٰ لِمَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ ٱسْتِغْفَاراً كَثِيراً » [ق٨١٨] .

١٢١٠ وَرَوَيْنَا فِي ﴿ سُنَنِ أَبِي دَاوُودَ ﴾ وَ﴿ ٱلتِّرْمِذِيِّ ﴾ عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ (١٤ عَنْهُ أَلَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ قَالَ : أَستَغْفِرُ ٱللهَ ٱلَّذِي لَا أَكُ إِلَا هُوَ ٱلْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿ مَنْ قَالَ : أَستَغْفِرُ ٱللهَ ٱلَّذِي لاَ إِلَا هُوَ ٱلْهَ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

قَالَ ٱلْحَاكِمُ : هَـٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ ٱلْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمِ [٤١/١٥] .

<sup>(</sup>۱) الحديث عند أبي داوود والترمذي عن زيد رضي الله عنه مولىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عن ابن مسعود ، وزيد كان عبداً نوبياً ، وليس هو زيد بن حارثة والد أسامة وإنما هو والد يسار ، وليس له في الكتب الستة إلا هاذا الحديث ، وأما عن ابن مسعود رضي الله عنه . . فهو عند الحاكم في «المستدرك » ( ١/ ١/ ٥) ، إلا أنه قال : « من قال : أستغفر الله . . . ثلاثاً » ، فليتنبه .

قُلْتُ : وَهَـٰذَا ٱلْبَابُ وَاسِعٌ جِدّاً ، وَٱخْتِصَارُهُ أَقْرَبُ إِلَىٰ ضَبْطِهِ ، فَنَقْتَصِرُ عَلَىٰ هَـٰذَا ٱلْقَدْر مِنْهُ .

فَظَّنَّكُ [في قول الرجل : أستغفر الله وأتوب إِليه] :

وَمِمَّا يَتَعَلَّقُ بِٱلِاسْتِغْفَارِ: مَا جَاءَ عَنِ ٱلرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: ( لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَسْتَغْفِرُ ٱللهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ ؛ فَيَكُونُ ذَنْباً وَكَذِباً إِنْ لَمْ يَفْعَلْ ، بَلْ يَقُولُ : ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ ) ، وَهَلذَا ٱلَّذِي قَالَهُ مِنْ قَوْلِهِ : ( ٱللَّهُمَّ ؛ ٱغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ ) حَسَنٌ ، وَأَمَّا كَرَاهَتُهُ ( أَسْتَغْفِرُ ٱللهَ ) وَتَسْمِيتُهُ كَذِباً . فَلاَ يُوافَقُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ مَعْنَىٰ ( أَسْتَغْفِرُ ٱللهَ ) : أَطْلُبُ مَغْفِرتَهُ ، وَلَيْسَ فِي هَلذَا كَذِبُ ، وَيَكْفِي فِي رَدِّهِ حَدِيثُ ٱبْنِ مَسْعُودٍ ٱلْمَذْكُورُ قَبْلَهُ ( ) .

وَعَنِ ٱلْفُضَيْلِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : ( ٱسْتِغْفَارٌ بِلاَ إِقْلاَعٍ. . تَوْبَةُ ٱلْكَذَّابِينَ ) .

وَيُقَارِبُهُ مَا جَاءَ عَنْ رَابِعَةَ ٱلْعَدَوِيَّةِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : ( ٱسْتِغْفَارُنَا يَحْتَاجُ إِلَى ٱسْتِغْفَارٍ كَثِيرٍ )(٢) .

وَعَنْ بَعْضِ ٱلْأَعْرَابِ: أَنَّهُ تَعَلَّقَ بِأَسْتَارِ ٱلْكَعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ: ( ٱللَّهُمَّ ؛ إِنَّ ٱسْتِغْفَارِي مَعَ إِصْرَارِي لُؤْمٌ ، وَإِنَّ تَرْكِي ٱلِاسْتِغْفَارَ مَعَ عِلْمِي بِسَعَةِ عَفْوِكَ لَعَجْزٌ ، وَكَمْ تَتَحَبَّبُ إِلَيَّ بِٱلنِّعَمِ مَعَ فَقْرِي إِلَيْكَ ، وَٱتَبَغَّضُ إِلَيْكَ بِٱلْمَعَاصِي مَعَ فَقْرِي إِلَيْكَ ، فَكَمْ تَتَحَبَّبُ إِلَيْ إِلَيْكَ بِٱلنَّعَمِ مَعَ فَقْرِي إِلَيْكَ ، وَأَتَبَغَّضُ إِلَيْكَ بِٱلْمَعَاصِي مَعَ فَقْرِي إِلَيْكَ ، وَأَتَبَغَضُ إِلَيْكَ بِٱلْمَعَاصِي مَعَ فَقْرِي إِلَيْكَ ، وَأَتَبَغَضُ إِلَيْكَ بِٱلْمَعَاصِي مَعَ فَقْرِي إِلَيْكَ ، وَإِذَا تَوَاعَدَ. . تَجَاوَزَ وَعَفَا ؛ أَدْخِلْ عَظِيمَ جُرْمِي فِي عَظِيمٍ عَفُوكَ يَا أَرْحَمَ ٱلرَّاحِمِينَ ) .

<sup>(</sup>۱) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ۲۹۰ / ۷ ) : ( قال بعضهم : والتحقيق أنه لم يرد بقوله : ( فيكون ذنباً وكذباً ) المعنى الشرعي الحقيقي ، بل قصد به التقصير الطريقي والتنبيه علىٰ أن الدعاء حال الغفلة أولىٰ من الأذكار بلفظ الإخبار خصوصاً عن التوبة ، واستحسن صاحب « الحصن » كلام الربيع ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٢٩١ / ٢ ) : ( قال بعضهم : ليس مرادها أن في الاستغفار اللساني ذنباً شرعياً ، بل أرادت به : حسنات الأبرار سيئات المقربين ) .

# ١- بَابُ ٱلنَّهْيِ عَنْ صَمْتِ يَوْمِ إِلَى ٱللَّيْلِ

١٢١١ ـ رَوَيْنَا فِي « سُنَنِ أَبِيَ دَاوُودَ » بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالُ : حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يُتْمَ بَعْدَ ٱحْتِلاَمٍ ، وَلاَ صُمَاتَ يَوْم إِلَى ٱللَّيْلِ » [د٢٨٧٣] .

وَرَوَيْنَا فِي « مَعَالِمِ ٱلسُّنَنِ » [٣/ ٢٩٤] لِلإِمَامِ أَبِي سُلَيْمَانَ ٱلْخَطَّابِيِّ ، عَنْهُ ، قَالَ فِي تَفْسِيرِ هَلْذَا ٱلْحَدِيثِ : (كَانَ أَهْلُ ٱلْجَاهِلِيَّةِ مِنْ نُسُكِهِمُ ٱلصُّمَاتُ ، وَكَانَ أَحْدُهُمْ يَغْتَكِفُ ٱلْيَوْمَ وَٱللَّيْلَةَ فَيَصْمُتُ وَلاَ يَنْطِقُ ، فَنُهُوا - يَعْنِي : فِي ٱلْإِسْلاَمِ - عَنْ ذَلِكَ ، وَأُمِرُوا بِٱلذِّكْرِ وَٱلْحَدِيثِ بِٱلْخَيْرِ ) .

١٢١٢ ـ وَرَوَيْنَا فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ رَحِمَهُ ٱللهُ قَالَ: ( دَخَلَ أَبُو بَكْرٍ ٱلصِّدِّيقُ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ عَلَى ٱمْرَأَةٍ مِنْ أَحْمَسَ يُقَالُ لَهَا: زَيْنَبُ ، فَرَآهَا لاَ تَتَكَلَّمُ ، فَقَالَ: مَا لَهَا لاَ تَتَكَلَّمُ ؟ فَقَالُوا : حَجَّتْ مُصْمِتَةً ، فَقَالَ لَهَا: تَكَلَّمِي ؛ فَإِنَّ هَاذَا لاَ يَحِلُّ ، هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلْجَاهِلِيَّةِ ، فَتَكَلَّمَتْ ) [خ٣٨٣٤].

# فَكُنْ إِنْ الْمُ

فَهَاذَا آخِرُ مَا قَصَدْتُهُ مِنْ هَاٰذَا ٱلْكِتَابِ.

وَقَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَضُمَّ إِلَيْهِ أَحَادِيثَ تَتِمُّ مَحَاسِنُ ٱلْكِتَابِ بِهَا إِنْ شَاءَ ٱللهُ تَعَالَىٰ ، وَقَدْ جَمَعْتُهَا فِي أَوَّلِ « كِتَابِ ٱلزُّهْدِ » وَهِي ٱلْأَحَادِيثُ ٱلَّتِي عَلَيْهَا مَدَارُ ٱلْإِسْلاَمِ ، وَقَدْ جَمَعْتُهَا فِي أَوَّلِ « كِتَابِ ٱلزُّهْدِ » وَلَذِي جَمَعْتُهُ ، وَجَمَعْتُهَا فِي غَيْرِهِ مَبْسُوطَةٌ ( ) ، وَأَنَا أُشِيرُ إِلَيْهَا هَاهُنَا ( ) ، وَقَدِ ٱخْتَلَفَ ٱلْعُلَمَاءُ فِيهَا ٱخْتِلاَفاً مُنتشِراً ، وَقَدِ ٱخْتَمَعَ مِنْ تَدَاخُلِ أَقْوَالِهِمْ مَعَ مَا ضَمَمْتُهُ إِلَيْهَا ثَلاَثُونَ حَدِيثاً :

١٢١٣ ٱلْحَدِيثُ ٱلْأَوَّلُ: حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ: « إِنَّمَا ٱلْأَعْمَالُ بِٱلنِّيَّاتِ » [خ١- ١٩٠٧] وَقَدْ سَبَقَ بَيَانَهُ فِي أَوَّلِ هَلذَا ٱلْكِتَابِ (٣) .

١٢١٤ - ٱلْحَدِيثُ ٱلثَّانِي : عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ . فَهُو رَدُّ » ، صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَلذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ . . فَهُو رَدُّ » ، رَوَيْنَاهُ فِي صَحِيحَي : « ٱلْبُخَارِيِّ » وَ« مُسْلِمٍ » [خ٢٦٩٧- ١٧١٨] .

١٢١٥ ٱلثَّالِثُ : عَنِ ٱلنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ ٱلْحَلاَلَ بَيِّنٌ ، وَإِنَّ ٱلْحَرَامَ بَيِّنٌ ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ ٱلنَّاسِ ، فَمَنِ ٱتَّقَى ٱلشُّبُهَاتِ . . ٱسْتَبْراً لِدِينِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي ٱلشُّبُهَاتِ . . وَقَعَ فِي ٱلْحَرَامِ (٤) ، كَٱلرَّاعِي يَرْعَل حَوْلَ وَعِرْضِهِ ، وَمَنْ وَقَعَ فِي ٱلشُّبُهَاتِ . . وَقَعَ فِي ٱلْحَرَامِ (٤) ، كَٱلرَّاعِي يَرْعَل حَوْلَ

<sup>(</sup>۱) كـ «كتاب الأربعين النووية » الذي جمع فيه الإمام النووي رحمه الله تعالى هاذه الأحاديث وغيرها مما عليه مدار الإسلام ، وقد قام جمع من العلماء بتصنيف شروح لها ، ونحن نحيل القارىء الكريم إليها ؟ كـ « فتح المبين لشرح الأربعين » للإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى ، و « جامع العلوم والحكم » للإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى و « شرح الأربعين » للإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى ، وفيها الغنية والكفاية ، والله أعلم .

<sup>(</sup>۲) قوله : ( وقد جمعتها. . . ) إلىٰ قوله : ( هـٰهنا ) زيادة من ( ج ) و( د ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم برقم ( ٢ ) .

<sup>(</sup>٤) لأن من سهل علىٰ نفسه ارتكاب الشبهات. . أوصله الحال تدرجاً إلى ارتكاب المحرمات المقطوع =

ٱلْحِمَىٰ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَىً ، أَلاَ وَإِنَّ حِمَى ٱللهِ تَعَالَىٰ مَحَارِمُهُ ، أَلاَ وَإِنَّ فِي ٱلْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَّحَتْ. . صَلَّحَ ٱلْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ. . فَسَدَ ٱلْجَسَدُ كُلُّهُ ، أَلاَ وَهِيَ ٱلْقَلْبُ » ، رَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحَيْهِمَا » [خ٥٩ - ١٥٩٩] .

٦٢١٦ - ٱلرَّابِعُ: عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ٱلصَّادِقُ ٱلْمَصْدُوقُ : « إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ ٱلْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ ٱلرُّوحَ ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ ، فَوَالَّذِي لاَ إِلَنَهَ غَيْرُهُ ؛ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ حَتَّىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ فِوَالَّذِي لاَ إِلَنَهَ غَيْرُهُ ؛ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ ٱلنَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعْمَلُ فَوَالَّذِي لاَ إِلَنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ فِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ ٱلْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ ٱلنَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعْمَلُ فِي « صَحِيحَيْهِمَا » المَّارِ عَتَىٰ مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلاَّ فِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ ٱلْكِتَابُ ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ ٱلنَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ ٱلنَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحْدَكُمْ لَيعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ ٱلْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا » ، رَويُنَاهُ فِي « صَحِيحَيْهِمَا » [خم٣٤٥ ـ ١٣٤٤] .

١٢١٧ - ٱلْخَامِسُ : عَنِ ٱلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لاَ يَرِيبُكَ » ، رَوَيْنَاهُ فِي « ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَ« ٱلنَّسَائِيِّ » ، قَالَ ٱلتِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ [ت٢٥١٨-٣٢٧] .

قَوْلُهُ ( يَرِيبُكَ ) بِفَتْحِ ٱلْيَاءِ وَضَمِّهَا لُغَتَانِ ، ٱلْفَتْحُ أَشْهَرُ .

١٢١٨ - ٱلسَّادِسُ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ ٱلْمَرْءِ . . تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ » (١) ، رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابَي : « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَ« ٱبْنِ مَاجَهْ » وَهُو حَسَنٌ [ت٧١٧-ق٣٩٧] .

١٢١٩ ـ ٱلسَّابِعُ : عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>=</sup> بحرمتها ، ومن ثم قيل : الصغيرة تجر إِلى الكبيرة ، وهي تجر للكفر ، وهو معنىٰ قول السلف : ( المعاصي بريد الكفر ) . « الفتوحات » ( ٣٠٣/٧ ) .

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم ( ۱۰۰۳ ) .

قَالَ : « لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ » ، رَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحَيْهِمَا » [خ١٣-م٤٠] .

١٢٢٠ - ٱلنَّامِنُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ إِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ طَيِّبُ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّباً ، وَإِنَّ ٱللهُ تَعَالَىٰ أَمَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنِّ مِمَا أَمَرَ بِهِ ٱلْمُوْسَلِينَ ، فَقَالَ تَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنِّ وَمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ ، وقالَ تَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلدِّينَ ءَامَنُوا صَكُلُواْ مِن طَيِبَتِ مَا يَمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ ، وقالَ تَعَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلدِّينَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ : يَا رَبِّ رَوَقَاكُمُ ﴾ ، ثُمَّ ذَكَرَ ٱلرَّجُلَ يُطِيلُ ٱلسَّفَرَ أَشْعَتُ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ : يَا رَبِّ يَا رَبِّ مَ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَعُذِي بِٱلْحَرَامِ ، فَأَنَىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ؟! » ، رَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » [مَهُ ذِي بِٱلْحَرَامِ ، فَأَنَىٰ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ؟! » ، رَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » [مَه ١١٠٥] .

١٢٢١ - ٱلتَّاسِعُ: حَدِيثُ: ﴿ لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ » ، رَوَيْنَاهُ فِي ﴿ ٱلْمُوطَّالِ ﴾ مُرْسَلاً ، وَفِي ﴿ سُنَنِ ٱلدَّارَقَطْنِيِّ ﴾ وَغَيْرِهِ مِنْ طُرُقٍ مُتَّصِلاً ، وَهُوَ حَسَنٌ [ط٢/٥٤٥- تط٣/٧٧] .

اللهُ عَنْهُ : أَنَّ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ ، وَسَلَّمَ قَالَ : « للهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ ، وَلِأَئِمَّةِ ٱلْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ » ، رَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » (١) [م٥٥] .

النّبي عَشَر: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ: أَنَّهُ سَمِعَ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ.. فَأَجْتَنِبُوهُ ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ.. فَأَجْتَنِبُوهُ ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ. فَأَفْعَلُوا مِنْهُ مَا السّتَطَعْتُمْ ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ اللّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ ، وَٱخْتِلاَفُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ » ، رَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحَيْهِمَا » [خ۸۲۷ م ۱۳۳۷/ ۱۳۳ في الفضائل ، باب: توفيره صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا .

١٢٢٤ لَلنَّانِي عَشَرَ: عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۹۲۹).

ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ دُلَّنِي عَلَىٰ عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ.. أَحَبَّنِي ٱللهُ وَأَحَبَّنِي ٱللهُ وَٱزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ أَكْبُنِي ٱللهُ وَأَخَبَّنِي ٱللهُ وَٱزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ ٱللهُ وَأَخَبَّنِي ٱللهُ وَٱزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ ٱلنَّاسِ.. يُحِبَّكَ ٱللهُ ، وَٱزْهَدْ فِيمَا عِنْدَ ٱلنَّاسِ.. يُحِبَّكَ ٱلنَّاسُ »(١)، حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَيْنَاهُ فِي « كِتَابِ ٱبْنِ مَاجَهُ » [ق٢١٠٦].

٥١٢٧ - ٱلنَّالِثَ عَشَرَ : عَنِ ٱبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لاَ يَجِلُّ دَمُ ٱمْرِىءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَأَنِّي رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الثَّيِّبُ ٱلزَّانِي ، وَٱلنَّفْسُ بِٱلنَّفْسِ ، وَٱلتَّارِكُ لِدِينِهِ رَسُولُ ٱللهِ إِلاَّ بَإِحْدَىٰ ثَلَاثٍ : ٱلثَّيِّبُ ٱلزَّانِي ، وَٱلنَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ » ، رَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحَيْهِمَا » [خ٨٧٨- م١٧٧] .

١٢٢٦ - ٱلرَّابِعَ عَشَرَ : عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ ، وَيُقِيمُوا ٱلصَّلاَةَ ، وَيُؤْتُوا ٱلزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ . عَصَمُوا مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ ، وَيُقِيمُوا ٱلصَّلاَةَ ، وَيُؤْتُوا ٱلزَّكَاةَ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ . عَصَمُوا مِنِي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ ٱلْإِسْلاَمِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ » ، رَوَيْنَاهُ فِي مِنَّ مِنْ وَاللهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ ٱلْإِسْلاَمِ ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى ٱللهِ تَعَالَىٰ » ، رَوَيْنَاهُ فِي اللهِ صَحِيحَيْهِمَا » [خ ٢٥ - ٢٢] .

١٢٢٧ - ٱلْخَامِسَ عَشَرَ : عَنِ ٱبْنِ عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ ٱللهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ ، وَإِقَامُ ٱلصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءُ ٱلزَّكَاةِ ، وَٱلْحَجُّ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ » ، مُحَمَّداً رَسُولُ ٱللهِ ، وَإِقَامُ ٱلصَّلاَةِ ، وَإِيتَاءُ ٱلزَّكَاةِ ، وَٱلْحَجُّ ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ » ، رَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحَيْهِمَا »(٢) [خ٨- ١٢١/٢٠] .

١٢٢٨ - ٱلسَّادِسَ عَشَرَ : عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « لَوْ يُعْطَى ٱلنَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ . . لاَدَّعَىٰ رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ

<sup>(</sup>١) فيه إِشارة إِلَىٰ أن الزهد من المقامات العلية ؛ لأنه جعل سبباً لمحبة الله تعالىٰ ، ومفهومه أن محبة الدنيا سبب لبغضه ، والورع أعلىٰ منه ؛ لأنه تطهير القلب عن دنس التعلق بالحرام في الشريعة أو الطريقة أو الحقيقة . « الفتوحات » ( ٧/ ٣٣٥ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم (١١٤١).

وَدِمَاءَهُمْ (١) ، لَكِنِ ٱلْبَيِّنَةُ عَلَى ٱلْمُدَّعِي وَٱلْيَمِينُ عَلَىٰ مَنْ أَنْكَرَ » ، هُوَ حَسَنٌ بِهَاذَا ٱللَّفْظِ ، وَبَعْضُهُ فِي « ٱلصَّحِيحَيْنِ »(٢) .

١٢٢٩ السَّابِعَ عَشَرَ : عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أَتَىٰ رَسُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : « جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ ٱلْبِرِّ وَٱلْإِثْمِ ؟ » قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ : « أَسْتَفْتِ قَلْبَكَ ، ٱلْبِرُّ مَا ٱطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ ٱلنَّفْسُ وَٱطْمَأَنَّ إِلَيْهِ ٱلْقُلْبُ ، وَٱلْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي ٱلنَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِي ٱلصَّدْرِ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ ٱلنَّاسُ وَٱفْتُونُكَ » ، حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَيْنَاهُ فِي مُسْنَدَيْ : « أَحْمَدَ » وَ« ٱلدَّارِمِيِّ » وَغَيْرِهِمَا [حم٢٨/٤- مي٢٥٧] .

وَفِي « صَحِيحِ مُسْلِمٍ » عَنِ ٱلنَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنِ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱلْبِرُّ حُسْنُ ٱلْخُلُقِ ، وَٱلْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ ٱلنَّاسُ » [م٥٥/٢٥] .

الله عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللهَ كَتَبَ ٱلْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ . . فَأَحْسِنُوا ٱلذَّبْحَ (٣) ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلَيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلَيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلَيُحِدَّ أَ مَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلَيُحِدَّ أَ مَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ، وَلَيُحِدَّ أَ مَدُكُمْ شَفْرَتَهُ ،

وَ ( ٱلْقِتْلَةُ ) بِكَسْرِ أَوَّلِهَا (٤) .

١٢٣١ ـ ٱلتَّاسِعَ عَشَرَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ . . فَلْيَقُلْ خَيْراً أَوْ لِيَصْمُتْ ،

<sup>(</sup>۱) قدمت الأموال على الدماء ذكراً في هاذه الرواية ، مع أنها يعني : الدماء \_ أهم وأعظم خطراً ولذا ولذا ورد أنها أول ما يقضى بين الناس فيه \_ لأن الخصومات في الأموال أكثر ؛ إِذ أخذها أيسر ، وامتداد الأيدي إليها أسهل ، ومن ثم ترى العصاة بالتعدي فيها أضعاف العصاة بالقتل . « الفتوحات » (٣٤٨/٧) .

<sup>(</sup>٢) انظر البخاري ( ٤٥٥٢ ) ، ومسلم ( ١٧١١ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( ب ) و( ج ) و( د ) : ( الذَّبحة ) .

 <sup>(</sup>٤) في (ج) و( د) : ( والقتلة والذبحة بكسر أولهما ) .

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ. فَلْيُكرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ. فَلْيُكرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلآخِرِ. فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ » ، رَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحَيْهِمَا »(١) [خ٨١٠٨- م٤٧] .

١٢٣٢ - ٱلْعِشْرُونَ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْصِنِي قَالَ : « لاَ تَغْضَبْ » ، فَرَدَّدَ مِرَاراً قَالَ : « لاَ تَغْضَبْ » ، رَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحِ ٱلْبُخَارِيِّ » [خ٦١١٦] .

١٢٣٣ - ٱلْحَادِي وَٱلْعِشْرُونَ: عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ ٱلْخُشَنِيِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: « إِنَّ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ. . فَلاَ تُضَيِّعُوهَا ، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ. . فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا ، وَصَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ . . فَلاَ تَنْتَهِكُوهَا ، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ . . فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا » ، رَوَيْنَاهُ فِي « سُنَنِ وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ . . فَلاَ تَبْحَثُوا عَنْهَا » ، رَوَيْنَاهُ فِي « سُنَنِ السَّارِ قَطْءَ اللَّارَقُطْنِيِّ » بِإِسْنَادٍ حَسَنِ [قط٤/١٨٤] .

١٢٣٤ ـ ٱلثَّانِي وَٱلْعِشْرُونَ : عَنْ مُعَاذِ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ؟ أَخْبِرْنِي بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِي ٱلْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ ٱلنَّارِ ، قَالَ : « لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَىٰ مَنْ يَسَّرَهُ ٱللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ : تَعْبُدُ ٱللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقيمُ الطَّلاةَ ، وَتُوْتِي ٱلزَّكَاةَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتَحُجُّ ٱلْبَيْتَ » ، ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ الصَّدِةَ تُطْفِيءُ ٱلْبَيْتَ » ، ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ عَلَىٰ أَبْوَابِ ٱلْخَيْرِ : ٱلصَّوْمُ جُنَّةٌ ، وٱلصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ ٱلْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِيءُ ٱلْمُعَلِينَةَ كَمَا يُطْفِيءُ ٱلْمُنَاءُ ٱلنَّارَ ، وَصَلاَةُ ٱلرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ ٱللَّيْلِ » ، ثُمَّ تَلا : ﴿ نَتَجَافَ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمُنَاءُ ٱلنَّارَ ، وَصَلاَةُ ٱلرَّجُلِ مِنْ جَوْفِ ٱللَّيْلِ » ، ثُمَّ تَلا : ﴿ فَيَعَمُلُونَ ﴾ ، ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ ٱلْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَخُرُوةَ سَنَامِهِ ؟ » قُلْتُ : بَلَىٰ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قُلَ : « أَلاَ أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ ٱلْأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَعُمُودُهُ ٱلصَّلاَةُ ، وَذُرُوةُ سَنَامِهِ ٱللهِ ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ ، قَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ فَلِكَ وَعَمُودِهِ وَعُمُودُهُ ٱلصَّلاَةُ ، وَذُرُوةُ سَنَامِهِ ٱللهِ ، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ ، قَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ فَلِكَ هَاللاَمُ ، كُلُو يَعْمَلُونَ ﴾ ، ثُمَّ قَالَ : « أَلاَ أُخْبِرُكَ بِمِلاَكِ فَلَكَ عَلَىٰ اللَّهُ ، وَذُرُوةُ سَنَامِهِ أَنْ أَنْ مَلَا اللهُ ، قَالَ : « أَلَا لَا يَبِي ٱللهِ ؛ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ : « ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! وَهَلْ

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۹۹۰).

يَكُبُّ ٱلنَّاسَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ، أَوْ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟! » ، رَوَيْنَاهُ فِي ٱلتِّرْمِذِيِّ وَقَالَ : حَسَنٌ صَحِيحٌ<sup>(١)</sup> [ت٢٦١٦] .

وَ( ذُرْوَةُ ٱلسَّنَامِ ) : أَعْلاَهُ ، وَهِيَ بِكَسْرِ ٱلذَّالِ وَضَمِّهَا ، وَ( مِلاَكُ ٱلأَّمْرِ ) : بِكَسْرِ ٱلْذَالِ وَضَمِّهَا ، وَ( مِلاَكُ ٱلأَّمْرِ ) : بِكَسْرِ ٱلْمِيمِ ؛ أَيْ : مَقْصُودُهُ .

١٢٣٥ - ٱلنَّالِثُ وَٱلْعِشْرُونَ : عَنْ أَبِي ذَرِّ وَمُعَاذٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « ٱتَّقِ ٱللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ ، وَأَتْبِعِ ٱلسَّيِّئَةَ ٱلْحَسَنَةَ . تَمْحُهَا ، وَخَالِقِ ٱلنَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ » ، رَوَيْنَاهُ فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » ٱلْحَسَنَةَ . تَمْحُهَا ، وَخِالِقِ ٱلنَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ » ، رَوَيْنَاهُ فِي « كِتَابِ ٱلتِّرْمِذِيِّ » وَقَالَ : حَسَنٌ ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِهِ ٱلْمُعْتَمَدَةِ : حَسَنٌ صَحِيحٌ [ت ١٩٨٧] .

المعرف الله عَنْهُ قَالَ : عَنِ ٱلْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ ٱلله عَنْهُ قَالَ : وَعَظَنَا رَسُولُ ٱللهِ صَلَّى ٱلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا ٱلْقُلُوبُ ، وَذَرَفَتْ مِنْهَا ٱلْعُيُونُ ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُودِّعِ فَأَوْصِنَا ، قَالَ : « أُوصِيكُمْ اللهِ ، وَٱلسَّمْعِ وَٱلطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ . . فَسَيْرَى ٱللهِ ، وَٱلسَّمْعِ وَٱلطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ ، وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ . . فَسَيْرَى ٱللهِ يَوْلَا كَثِيراً ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ ٱلْخُلَفَاءِ ٱلرَّاشِدِينَ ٱلْمَهْدِيِّينَ ، عَضُّوا فَسَيَرَى ٱخْتِلاَفاً كَثِيراً ، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ ٱلْخُلَفَاءِ ٱلرَّاشِدِينَ ٱلْمَهْدِيِّينَ ، وَقَيْنَاهُ فِي عَلَيْهَا بِٱلنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ ٱلْأُمُورِ ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ » ، رَوَيْنَاهُ فِي عَلَيْهَا بِٱلنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ ٱلْأُمُورِ ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ » ، رَوَيْنَاهُ فِي عَلَيْهَا بِٱلنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ ٱلْأُمُورِ ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ " ، رَوَيْنَاهُ فِي السَّذِ أَبِي دَاوُودَ » وَ « ٱلتَّوْمِذِيِّ » وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ [د٢٦٥٤-٢٦٧] .

المَّادِ الْخَامِسُ وَ الْعِشْرُونَ : عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النَّبُوَّةِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النَّبُوَّةِ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) تقدم برقم (۱۰۰۲).

<sup>(</sup>٢) أي : إِن مما اتفقت عليه الشرائع : إِذا لم تستح فاصنع ما شئت ؛ لأنه جاء في أولاها ثم تتابعت بقيتها عليه ، فالحياء لم يزل في سائر الشرائع ممدوحاً مأموراً به ، لم ينسخ في شرع . « الفتوحات » =

١٢٣٨ - ٱلسَّادِسُ وَٱلْعِشْرُونَ : عَنْ جَابِرِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَضُولَ ٱللهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ ٱلْمَكْتُوبَاتِ ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ ، وَأَحْلَلْتُ ٱلْحَلَالَ ، وَحَرَّمْتُ ٱلْحَرَامَ ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَىٰ ذَلِكَ شَيْئاً . أَذْخُلُ ٱلْجَنَّةَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » ، رَوَيْنَاهُ فِي « مُسْلِمٍ » [م١٨/١] .

١٢٣٩ ـ ٱلسَّابِعُ وَٱلْعِشْرُونَ : عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ ٱللهِ ؛ قُلْ لِي فِي ٱلْإِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً غَيْرَكَ ، قَالَ : « قُلْ : آمَنْتُ بِٱللهِ ، ثُمَّ ٱسْتَقِمْ » ، رَوَيْنَاهُ فِي « مُسْلِمٍ » [م٢٦] .

قَالَ ٱلْعُلَمَاءُ: هَلْذَا ٱلْحَدِيثُ مِنْ جَوَامِعِ كَلِمِهِ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ مُطَابِقٌ لِقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَنْمُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ مُطَابِقٌ لِقَوْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَنْمُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ ، قَالَ جُمْهُورُ ٱلْعُلَمَاءِ: مَعْنَى ٱلآيَةِ وَٱلْحَدِيثِ: آمِنُوا وَٱلْتَزِمُوا طَاعَةَ ٱللهِ تَعَالَىٰ (١).

١٢٤٠ ـ ٱلثَّامِنُ وَٱلْعِشْرُونَ : حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ ٱلْخَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ فِي سُؤَالِ جِبْرِيلَ ٱلنَّبِيَّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ٱلْإِيمَانِ وَٱلْإِسْلاَمِ وَٱلْإِحْسَانِ وَٱلسَّاعَةِ ، وَهُوَ مَشْهُورٌ فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » وَغَيْرِهِ (٢) [٨٨] .

١٢٤١ ـ ٱلتَّاسِعُ وَٱلْعِشْرُونَ : عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ ٱلنَّبِيِّ صَلَّى ٱللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْماً فَقَالَ : « يَا غُلاَمُ ؛ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : ٱخْفَظِ ٱللهَ . يَحْفَظُ ٱللهَ . تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ . . فَٱسْأَلِ ٱللهَ ،

 <sup>(</sup>١) كذا في (ج) بزيادة : ( وقد بسطت الحديث في أول " شرح صحيح مسلم " [٢/٨] ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في «الفتوحات» (٧/ ٣٨١): (قال القرطبي [في «المفهم» الم ١٥٢]: هاذا الحديث حقيق بأن يسمىٰ أم السنة كما سميت الفاتحة أم القرآن لتضمنها جمل معانيه، وقال بعضهم: لو لم يكن في السنة جميعها غيره.. لكان وافياً بأحكام الشريعة ؛ لاشتماله علىٰ جملها مطابقة وعلىٰ تفاصيلها، ومرجعه من القرآن والسنة كل آية و حديث تضمن ذكر الإسلام، أو الإحسان، أو الإحلاص، أو المراقبة، أو نحو ذلك).

وَإِذَا آَسْتَعَنْتَ.. فَآَسْتَعِنْ بِآللهِ ، وَآعْلَمْ : أَنَّ ٱلْأُمَّةَ لَوِ ٱجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ .. لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ ٱللهُ لَكَ ، وَإِنِ ٱجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ .. لَمْ يَضُرُّوكَ إِلاَّ بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ ٱللهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ ٱلْأَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصَّحُفُ » ، رَوَيْنَاهُ فِي « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صحِيحٌ [ت٢٥١٦] . الصَّحُفُ » ، رَوَيْنَاهُ فِي « ٱلتَّرْمِذِيِّ » وَقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صحِيحٌ [ت٢٥١٦] .

وَفِي رِوَايَةِ غَيْرِ ٱلتَّرْمِذِيِّ زِيَادَةُ: « ٱحْفَظِ ٱللهَ. . تَجِدْهُ أَمَامَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَى ٱللهِ فِي ٱلرَّخَاءِ . . يَعْرِفْكَ فِي ٱلشِّدَّةِ ، وَٱعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ . . لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَمَا أَضَابَكَ . . لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ ، وَمَا أَصَابَكَ . . لَمْ يَكُنْ لِيُحْطِئكَ » ، وَفِي آخِرِهِ : « وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱلنَّصْرَ مَعَ ٱلصَّبْرِ ، وَأَنَّ مَعَ ٱلْعُبْرِ ، وَأَنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْراً » [٣٤/ ٤٥٢] ، هَاذَا حَدِيثٌ عَظِيمُ ٱلْمَوْقِعِ .

١٢٤٢ ـ ٱلثَّلَاثُونَ : وَبِهِ ٱخْتِتَامُهَا وَٱخْتِتَامُ ٱلْكِتَابِ ، فَنَذْكُرُهُ بِإِسْنَادٍ مُسْتَطْرَفٍ ، وَنَسْأَلُ ٱللهَ ٱلْكَرِيمَ خَاتِمَةَ ٱلْخَيْرِ .

أَخْبَرَنَا شَيْخُنَا ٱلْحَافِظُ أَبُو ٱلْبَقَاءِ خَالِدُ بْنُ يُوسُفَ ٱلنَّابُلْسِيُ ثُمَّ ٱلدُّمَشْقِيُ رَحِمهُ ٱللهُ ، قَالَ : أَنَا أَبُو طَالِبٍ عَبْدُ ٱللهِ وَأَبُو مَنْصُورٍ يُونُسُ وَأَبُو ٱلْقَاسِمِ الْحُسَيْنُ بْنُ هِبَةِ ٱللهِ بْنِ صِصْرِيٍّ وَأَبُو يَعْلَىٰ حَمْزَةُ وَأَبُو ٱلطَّاهِرِ إِسْمَاعِيلُ ، قَالُوا : أَنَا ٱلشَّرِيفُ أَبُو ٱلْخَافِظُ أَبُو ٱلْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ ٱلْحَسَنِ \_ هُوَ ٱبْنُ عَسَاكِرٍ \_ قَالَ : أَنَا ٱلشَّرِيفُ أَبُو ٱلْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ٱلْعَبَّاسِ ٱلْحُسَيْنِيُّ خَطِيبُ دِمَشْقَ ، قَالَ : أَنَا ٱلشَّرِيفُ أَبُو ٱلْقَاسِمِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ ٱلْعَبَّاسِ ٱلْحُسَيْنِيُّ خَطِيبُ دِمَشْقَ ، قَالَ : أَنَا أَبُو مَكْمَدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ يَحْيَىٰ بْنِ سُلُوانَ ، قَالَ : أَنَا أَبُو ٱلْفَصْلُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ مَلَى الْفَرَجِ ٱللهِ مَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ ٱللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَنَّهُ قَالَ : " يَا عِبَادِي ؟ إِنِي جَرْمِيلَ صَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ا

يَا عِبَادِي ؛ إِنَّكُمُ ٱلَّذِينَ تُخْطِئُونَ بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ، وَأَنَا ٱلَّذِي أَغْفِرُ ٱلدُّنُوبَ وَلاَ أُبَالِي ، فَٱسْتَغْفِرُونِي. . أَغْفِرْ لَكُمْ .

يَا عِبَادِي ؛ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ ، فَٱسْتَطْعِمُونِي. . أُطْعِمْكُمْ .

يَا عِبَادِي ؛ كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُ (١) ، فَٱسْتَكْسُونِي. . أَكْسُكُمْ .

يَا عِبَادِي ؛ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِنْكُمْ. . لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً .

يَا عِبَادِي ؛ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَتْقَىٰ قَلْبِ رَجُلِ مِنْكُمْ. . لَمْ يَزِدْ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئاً .

يَا عِبَادِي ؛ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ ، فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا سَأَلَ. . لَمْ يَنْقُصْ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئاً إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ ٱلْبَحْرُ أَنْ يُغْمَسَ ٱلْمِخْيَطُ فِيهِ غَمْسَةً وَاحِدَةً (٢) .

يَا عِبَادِي ؛ إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْفَظُهَا عَلَيْكُمْ ، فَمَنْ وَجَدَ خَيْراً. . فَلْيَحْمَدِ ٱللهَ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ . . فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ » .

قَالَ أَبُو مُسْهِرٍ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ ٱلْعَزِيزِ : كَانَ أَبُو إِدْرِيسَ إِذَا حَدَّثَ بِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ . جَثَا عَلَىٰ رُكْبَتَيْهِ .

هَاٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ ، رَوَيْنَاهُ فِي « صَحِيحٍ مُسْلِمٍ » [۲۵۷۷] وَغَيْرِهِ ، وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ مِنِّي إِلَىٰ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ كُلُّهُمْ دِمَشْقِيُّونَ (٣) ، وَدَخَلَ أَبُو ذَرِّ رَضِيَ ٱللهُ

<sup>(</sup>۱) في (أ) و (ج) و (د) : (كسوته).

<sup>(</sup>٢) قال في « الفتوحات » ( ٣٩٦/٧ ) : ( وحكمة ضرب المثل بما ذكر : أنه غاية ما يضرب به المثل في القلة ؛ إذ البحر من أعظم ما يعاين والإبرة من أصغره مع أنها صقيلة لا يتعلق بها شيء إلا ما لا يمكن إدراكه كما مر ، وفي هــٰذا تنبيه للخلق علىٰ إدامة سؤاله تعالىٰ مع إعظام الرغبة وتوسيع المسألة ) .

<sup>(</sup>٣) وهـٰـذا ما أراده رحمه الله تعالىٰ عند قوله أول الحديث : ( فنذكره بإسناد مستطرف ) ، والله أعلم .

عَنْهُ دِمَشْقَ ، فَأَجْتَمَعَ فِي هَلْذَا ٱلْحَدِيثِ جُمَلٌ مِنَ ٱلْفُوَائِدِ :

مِنْهَا : صِحَّةُ إِسْنَادِهِ وَمَتْنِهِ ، وَعُلُوُّهُ وَتَسَلْسُلُهُ بِٱلدِّمَشْقِيِّينَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ وَبَارَكَ فِيهِمْ .

وَمِنْهَا : مَا ٱشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْبَيَانِ لِقَوَاعِدَ عَظِيمَةٍ فِي أُصُولِ ٱلدِّينِ وَفُرُوعِهِ وَٱلآدَابِ وَلَطَائِفِ ٱلْقُلُوبِ وَغَيْرِهَا ، وَللهِ ٱلْحَمْدُ .

رَوَيْنَا عَنِ ٱلْإِمَامِ أَبِي عَبْدِ ٱللهِ أَحْمَدَ ٱبْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ ٱللهُ قَالَ : (لَيْسَ لِأَهْلِ الشَّامِ حَدِيثٌ أَشْرَفُ مِنْ هَلْذَا ٱلْحَدِيثِ ) .

## [خَاتِمَةٌ]

هَاذَا آخِرُ مَا قَصَدْتُهُ مِنْ هَاذَا ٱلْكِتَابِ، وَقَدْ مَنَّ ٱللهُ ٱلْكَرِيمُ فِيهِ بِمَا هُوَ لَهُ أَهْلٌ مِن ٱلْفُوَائِدِ ٱلنَّفِيسَةِ وَٱلدَّقَائِقِ ٱللَّطِيفَةِ مِنْ أَنْوَاعِ ٱلْعُلُومِ وَمُهِمَّاتِهَا، وَمُسْتَجَادَاتِ مِنَ ٱلْقُرْآنِ ٱلْعَزِيزِ وَبَيَانِ ٱلْمُرَادِ بِهَا ، الْحَقَائِقِ وَمَطْلُوبَاتِهَا، وَمِنْ تَفْسِيرِ آيَاتٍ مِنَ ٱلْقُرْآنِ ٱلْعَزِيزِ وَبَيَانِ ٱلْمُرَادِ بِهَا ، وَآلاً حَادِيثِ ٱلصَّحِيحَةِ وَإِيْضَاحِ مَقَاصِدِهَا ، وَبَيَانِ نَكَتِ (١) مِنْ عُلُومِ ٱلْأَسَانِيدِ وَدَقَائِقِ ٱلْفِقْهِ وَمُعَامَلاَتِ ٱلْقُلُوبِ وَغَيْرِهَا ، وَٱللهُ ٱلْمُحْمُودُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِنْ وَدَقَائِقِ ٱلْفِقْهِ وَمُعَامَلاَتِ ٱلْقُلُوبِ وَغَيْرِهَا ، وَٱللهُ ٱلْمُحْمُودُ عَلَىٰ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِنْ عَلَيْهِ ، وَلَهُ ٱلْمُنْ مَلُونِ لِلَكَ ، وَوَقَقَنِي لِجَمْعِهِ ، وَيَسَّرَهُ عَلَيْ ، وَاللَّهُ الْحَمْدُ وَٱللهُ مُرَانُ ، وَٱللهُ مَنْ عَلَيْ بِإِتْمَامِهِ ، فَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَٱلإِمْتِنَانُ ، وَٱلْفَضْلُ عَلَيْ ، وَاللَّوْلُ وَٱلشُّكُرَانُ ، وَأَنَا رَاجٍ مِنْ فَضْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ دَعْوَةَ أَخٍ صَالِحٍ أَنتَفِعُ بِهِ ، وَمَنَ عَلَيْ مِنْ فَضْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ دَعْوَةً أَخٍ صَالِحٍ أَنتَفِعُ بِهِ ، وَاللَّهُ لِي اللهِ ٱللهِ ٱللهِ الْحَمْدُ وَاللَّهُ مُرَانُ ، وَأَنَا رَاجٍ مِنْ فَضْلِ ٱللهِ تَعَالَىٰ دَعْوَةً أَخٍ صَالِحٍ أَنتَفِعُ بِهِ ، مُسَاعِدًا لَهُ عَلَى ٱللهِ ٱلْكَرِيمِ ، وَٱنْتِفَاعَ مُسْلِمٍ رَاغِبٍ فِي ٱلْخَيْرِ بِبَعْضِ مَا فِيهِ ، أَكُونُ مُسَاعِدًا لَهُ عَلَى ٱلعَمَلِ بِمَرْضَاةً رَبِّنَا .

وَأَسْتَوْدَعُ ٱللهَ ٱلْكَرِيمَ ٱللَّطِيفَ ٱلرَّحِيمَ مِنِّي وَمِنْ وَالِدَيَّ ، وَجَمِيعِ أَحْبَابِنَا وَإِخْوَانِنَا ، وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَيْنَا وَسَائِرِ ٱلْمُسْلِمِينَ : أَدْيَانَنَا وَأَمَانَاتِنَا وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِنَا ، وَإِخْوَانِنَا وَأَمَانَاتِنَا وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِنَا ، وَجَمِيعَ مَا أَنْعَمَ ٱللهُ تَعَالَىٰ بِهِ عَلَيْنَا ، وَأَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ لَنَا أَجْمَعِينَ سُلُوكَ سَبِيلِ وَجَمِيعَ مَا أَنْعَمَ ٱللهُ تَعَالَىٰ بِهِ عَلَيْنَا ، وَأَسْأَلُهُ سُبْحَانَهُ لَنَا أَجْمَعِينَ سُلُوكَ سَبِيلِ الرَّشَادِ ، وَٱلدَّوَامَ عَلَىٰ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِنَ ٱلرَّشَادِ ، وَٱلدَّوَامَ عَلَىٰ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ مِنَ ٱلْخَيْرِ فِي ٱلْأَقْوَالِ وَٱلْأَفْعَالِ وَٱلْأَفْعَالِ وَٱلْأَفْعَالِ وَٱلْأَفْعَالِ وَٱلْأَفْعَالِ وَٱلْأَفْعَالِ وَٱلْأَفْعَالِ

<sup>(</sup>۱) النكتة : الدقيقة من العلم المستخرجة بقوة الفكر ، والنكتة من الكلام : الجملة المنقحة المحذوفة الفصول ، ونكت الكلام : لطائفه ودقائقه التي تحتاج إلىٰ تفكر ، وهاذه النكتة التي أشار إليها الشيخ كالكلام علىٰ وصفه الحديث بالصحة ، أو ما يقابلها ، وكالتنبيه علىٰ زيادة بعض الثقات ، أو علىٰ أحوال بعض الرواة ، أو الاختلاف في ذلك . « الفتوحات » ( ٤٠٣/٧ ) .

لِلصَّوَابِ ، وَٱلْجَرْيَ عَلَىٰ آثَارِ ذَوِي ٱلْبَصَائِرِ وَٱلْأَلْبَابِ ، إِنَّهُ ٱلْكَرِيمُ ٱلْوَاسِعُ ٱلْوَهَابُ ، وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِٱللهِ ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ، حَسْبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِٱللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ .

ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ، وَصَلَوَاتُهُ وَسَلاَمُهُ ٱلْأَكْمَلاَنِ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مَحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ ، كُلَّمَا ذَكَرَهُ ٱلذَّاكِرُونَ ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ ٱلْغَافِلُونَ ، وَعَلَىٰ سَائِرِ ٱلنَّبيِّينَ ، وَآلِ كُلِّ وَسَائِرِ ٱلصَّالِحِينَ .

### آخِرُ ٱلْكِتَابِ(١)

قَالَ مُصَنِّفُهُ أَبُو زَكَرِيًّا يَحْيَىٰ بْنُ شَرَفٍ عَفَا ٱللهُ عَنْهُ: فَرَغْتُ مِنْ جَمْعِهِ فِي ٱلْمُحَرَّمِ سَنَةَ سَبْعِ وَسِتِّينَ وَسِتٍّ مِئَةٍ ، سِوَىٰ أَحْرُفٍ ٱلْحَقْتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، وَأَجَزْتُ رُوايَتَهُ لِجَمِيعِ ٱلْمُسْلِمِينَ .

وَصَلَّى ٱللهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ

 <sup>(</sup>١) في ( د ) : ( نجز الكتاب ، والحمد لله رب العالمين ، وكان الفراغ من نسخه في تاريخ العشر الأخير
 من ذي القعدة من سنة سبع وأربعين وسبع مئة ، قال مؤلفه. . . ) .

#### سماعات وخواتيم النسخ الخطية

جاء في هامش الأصل:

قوبلت علىٰ نسخة عليها خط المصنف ومقروءة عليه. . .

شاهدت في الأصل ما مثاله مختصراً بخط المؤلف رحمه الله: (سمع علي جميع هاذا الكتاب صاحبه وكاتبه علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داوود الدمشقي الشافعي ، وقابل نسخته هاذه معي ، والمعتمد أصلي في جميع سماعه ، وذلك في مجالس آخرها يوم الثلاثاء الثاني عشر من جمادى الأولىٰ سنة ست وسبعين وست مئة ، وأجزت له كل ما يجوز لي تسميعه . كتبه مؤلفه يحيىٰ بن شرف النواوي )

نقله مختصراً محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري الشافعي .

شمع جميع هاذا الكتاب ، وهو كتاب « حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار » للشيخ الإمام العلامة الحافظ محيي الدين شيخ الإسلام والمسلمين أبي زكريا يحيى بن شرف النواوي من لفظ الشيخ الإمام العالم الحافظ الزاهد العابد المفيد علاء الدين مفتي المسلمين أوحد العلماء العاملين : أبي الحسن علي بن الشيخ موفق الدين إبراهيم بن داوود الشافعي ابن العطار ، أعاد الله بركته ، ورفع درجته .

مالك هاذه النسخة مولانا المقر العالي المولوي الأميري الكبيري العالمي العادلي المجاهدي المؤيدي المظفري القوامي النظامي الأوحدي المقدمي الزعيمي الكفيلي الزاهدي العابدي الحافظي القُدوي العلمي ، ركن الإسلام والمسلمين ، سيد الأمراء في العالمين ، مقدم عساكر الموحدين ، كهف العلماء والفقراء ، علم الفضلاء والأمراء ، جامع نصلي السيف والقلم ، حاوي جلالتي العِلْم والعَلَم ، كتب الكتائب والمقالب ، ذو المفاخر والمناقب : أبو محمد عبد الله بن عبد ربه بن عبد الباري سنجر الدواداري الصالحي أعلى الله منارَه ، وأعز أنصارَه .

وكاتب الطبقة: محمد بن علي بن عبد الواحد الأنصاري ابن الزملكاني ، وذلك بسماع المسمّع من مؤلفه رحمه الله منه نقلاً في مجالس آخرها يوم السبت الثاني والعشرين من صفر سنة خمس وتسعين وست مئة ، بالرواق المبارك من دار مولانا الأمير أبّد الله رفعته ، والحمد لله ، وصلى الله علىٰ سيدنا محمد وآله وصحبه .

طالع هاذا الكتاب المبارك داعياً لمالكه بطول البقاء وعلو الارتقاء، أفقر خلق الله ، وأحوجهم لرحمة الله : الفقير محمد بن أحمد الشامي ، ويسأل الله الكريم الرحيم المغفرة له ولوالديه ولإخوانه ولجميع المسلمين . أمين ، وذلك سنة (١٠٤٣هـ) .

نظر في هذا الكتاب المبارك الفقير إلى الله تعالى المعترف بالذنب والتقصير أحوج الخلق إلى رحمةٍ من اللطيف الخبير: عبد السلام بن الشيخ الفاضل. . .

#### وفي هامش ( ب ) :

كتبه العبد الفقير إلى عفو مولاه والراجي رحمته لنفسه أحمد بن قراجا الميداني عفا الله عنه وعن والديه وعن سائر المسلمين ، وجمع بينه وبين مصنفه في دار كرامته بفضله ورحمته ، إنه قريب مجيب ، في مدة آخرها ثاني رجب الفرد سنة ست وسبع مئة ، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفىٰ .

شاهدت على النسخة التي قابلت عليها نسختي هاذه ما مثاله بخط مصنفه رحمه الله تعالىٰ: الحمد لله رب العالمين ، سمع علي جميع هاذا الكتاب كتاب « الأذكار » صاحبه كاتبه الفقيه العالم الفاضل المتفنن علاء الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم بن داوود الدمشقي الشافعي ، أدام الله الكريم له الخيرات المتظاهرات ، وتولاه بالحسنات المتكاثرات ، ولطف به في جميع أموره ، وبارك له في كل أحواله ، وقابل نسخته هاذه معي ، وأنا ممسك بأصلي في جميع سماعه ، وذلك في مجالس آخرها يوم الثلاثاء الثاني عشر من جمادى الأولىٰ سنة ست وسبعين وست مئة ، وأجزت له كل ما يجوز لي تسميعة . كتبه مؤلفه يحيىٰ بن شرف النواوي عفا الله عنه . آمين .

الحمد لله رب العالمين ، اللهم صلّ على محمد وعلىٰ آل محمد وسلم ، نقله العبد الفقير إلىٰ رحمة ربه القدير كما شاهده : أحمد بن قراجا الميداني عفا الله عنه

وعن والديه وعن مشايخه ومن أحسن إليه والمسلمين أجميعن . آمين .

الحمد لله ، قرأ علي جميع هذا الكتاب مالكه وكاتبه الأخ الصالح المحصّل اللبيب الأديب المقرىء : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن الأمير زين الدين أبي يوسف قراجا بن عبد الله الميداني ، وفقه الله توفيق العارفين ، وجعله من عباده المخلصين ، قراءة متقنة مضبوطة مصحّحة ، مقابلاً معي بأصلي بروايتي عن مؤلفه تغمده الله برحمته ، وأذنت له في روايته عني ، وأجزت له رواية ما يجوز لي تسميعه ، وكانت القراءة المذكورة في مدة آخرها الثامن عشر من شوال سنة ست وسبع مئة . كتبه علي بن إبراهيم بن داوود ابن العطار عفا الله عنهم بمدينة دمشق المحروسة ، بدار السنة النورية ، والحمد لله رب العالمين ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم .

قال الشيخ يحيى أبو زكريا رحمه الله ورضي عنه في أول « مقدمة شرح مسلم » [٤٨/١] : ( وليكن في مذاكرته متحرياً الإنصاف ، قاصداً الاستفادة والإفادة ، غير مرتفع على صاحبه بقلبه ولا بغيره ، مخاطباً بالعبارة الجميلة ، فهذا ينمو علمه ، وتزكو محفوظاته ) .

وجاء في هامش (ج):

الحمد لله ، أحمده بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها ، ما علمت منها وما لم أعلم ، الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافىء مزيده .

ووافق الفراغ من تعليقه النصف من جمادى الأولىٰ سنة خمسة وعشرين وسبع مئة ، أحسن الله خاتمتها وأعاننا .

اللهم ؛ اغفر لكاتبه ، ولقارئه ، وللناظر فيه ، ولجميع المسلمين ، آمين ، ولمن دعا في [....] بالمغفرة . اللهم ؛ اغفر له يا رب العالمين ، آمين آمين .

الحمد لله رب العالمين ، قابلت هاذه النسخة [....] على نسخة مكتوب في آخرها بخط الشيخ الإمام برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم الدمشقي \_ عرف بابن الفركاح رحمهما الله تعالىٰ \_ ما صورته : قابلت هاذه النسخة على الأصل المعتمد الذي بخط المصنف رحمه الله تعالىٰ ورضى عنه ، وصححتها بحسب الإمكان وقت

المقابلة ، وهاذا الكتاب كثير الفوائد ، كبير النفع ، جليل القدر ، يحتاج إليه ويعول عليه ، والله المسؤول أن ينفع به في الدنيا والآخرة . كتبه أفقر عباد الله إلىٰ رحمته : إبراهيم بن عبد الرحمن الشافعي ، عفا الله عنه ، وصلى الله علىٰ سيدنا محمد ، وعلىٰ آل محمد ، وسلم تسليماً كثيراً ، والحمد لله رب العالمين .

ومكتوب أيضاً في آخرها قبل خط الشيخ برهان الدين ما صورته: قال مصنفه الشيخ الإمام العالم الحافظ الضابط المتقن المحقق: محيي الدين يحيى عفا الله عنه: قد فرغت من جمعه في المحرم سنة سبع وستين وستة مئة ، سوى أحرف ألحقتها بعد ذلك ، وأجزث روايته لجميع المسلمين.

#### وجاء في هامش ( د ) :

تم كتاب « حلية الأبرار وشعائر الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار » ، تأليف الشيخ الإمام العالم العامل الحافظ المتقن المحقق الضابط ذي التصانيف الحميدة والمؤلفات المفيدة : محيي الدين يحيى بن مري بن حسن بن حسين النووي ، أعاد الله من بركاته على كاتبه وعلى جميع المسلمين . آمين . وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ، والحمد لله رب العالمين (١) .

<sup>(</sup>۱) وبعد: فقد تم بحمد الله تعالى وحسن تدبيره وعظيم توفيقه العمل على إخراج كتاب « الأذكار » للإمام المجليل أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ، تغمده الله بواسع رحمته ، وجمعنا وإياه مع المصطفى صلى الله عليه وسلم بأعلى جنته ، بعد ارتشافنا من معين سنته صلى الله عليه وسلم ، وطربنا بجميل ألفاظه ، وانتهالنا من عاطر أنفاسه ، ولا ندعي الكمال فيما قدمنا ، فليس لأحد بلوغه غير الأنبياء ، ولكن بذلنا الوسع في حل إشكالاته ، وتوضيح عباراته ، وتخريج أحاديثه وآثاره ، فخرج بحلة بهية ، وهيئة سنية مرضية ، ويظهر هاذا جلياً لناظره ، وعياناً لمتفحصه ، فإن وجد خيراً . فمن الله تعالى ، وان وجد خللاً . فمبلغ عذرنا أن ذلك حال البشر .

وكان الفراغ مع آذان الظهر من يوم الخميس السادس عشر من شهر شعبان عام خمس وعشرين وأربع مئة وألف للهجرة ، الثلاثين من شهر أيلول عام أربع وألفين للميلاد ، في دمشق الشام ، زادها الله أمناً وجميع بلاد المسلمين ، والحمد لله الكريم المرتجىٰ ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفىٰ ، وعلىٰ آله وصحبه والتابعين ومن اصطفىٰ ، وآل كل وتابعيهم إلىٰ يوم اللقا . اللجنة العلمية

## الفوائد البهية والنكت المرضية على «الأذكار النووية»

٥- أخرجه أبو نعيم في « الحلية » ( ٣٥٤/٣ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مختصراً ، وفيه السمرقندي ، وهو متهم كما في « لسان الميزاد » ( ٣٤٤/٧ ) ، لكن جاء بتمامه من حديث أنس رضي الله عنه عنده أيضاً في « الحلية » متهم كما في « لسان الميزاد » ( ٣٤٣٧ ) ، وأحمد ( ٣١٨/٣ ) ، وأبي يعلى ( ٣٤٣٢ ) وغيرهم ، قال الترمذي : ( هذا حديث عدد الترمذي من هذا الوجه من حديث ثابت عن أنس ) ، لكن فيه محمد بن ثابت البناني وقد ضعفوه ، انظر « تهذيب التهذيب » ( ٣٤٤/٣ ) ، و« ميزان الاعتدال » ( ٣٥ / ٤٩٥ ) .

١٠ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ١٠/١ ) : ( قول الشيخ : « هــٰـذا حديث مشهور »
 يريد شهرته على الألسنة ، لا أنه مشهور اصطلاحاً ؛ فإنَّه من أفراد على بن الأقمر عن الأغر ) .

٣٣-فيه دراج أبو السمح ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٩٧/١ ) : ( ولم يروه عنه إِلا ابن لهيعة ، فيزداد بذلك ضعفاً ) .

٤١- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ١١٥/١ ) : ( حديث ضعيف جداً ) ، ثم ذكر له شاهداً عند ابن حبان ( ٥٥٢٨ ) وغيره ، وحسَّنه .

٤٢- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ١١٨/١ ) : ( حديث غريب ، وقد وجدت لبعضه شاهداً ، أخرجه أبو نعيم في كتاب « عمل اليوم والليلة » ) .

٥٦ قوله: (بالإسناد الصحيح). قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ١٤٤/١):
 ( التحرير: أنه حسن ؛ فإن فيه علتين ، وإنما قلت: الحديث حسن ؛ لاعتضاده بالحديث الذي بعده ، والله أعلم) .

٣٠- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ١٧٢/١ ) ( ٣٨٩/٢ ) : ( قول الشيخ : « لم يضعفه أبو داوود » كأنه يربد عقب في « السنن » ، وإلا . . فقد ضعف راويه في « أسئلة الآجري » ، وراويه هو : محمد بن إسماعيل بن عياش ، قال الأجري في « أسئلته لأبي داوود » : سألته عنه \_أي : عن محمد بن إسماعيل \_ فقال : لم يكن كذلك ، قلت : وكأن أبا داوود سكت عنه ، لأنه ذكر عن شيخه محمد بن عوف أنه رأى الحديث المذكور في كتاب أبيه إسماعيل بن عياش ، فكأنه تقوى بهاذه الوجادة ) ، وسيأتي قريب منه في الحديث رقم ( ٢١٩ ) .

٣٣ ـ وقد ذكر له الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ١٧٨/١ ) شاهداً ، ثم قال : ( وسيأتي له أصل صحيح من حديث أنس في أبواب الأطعمة ) .

٢٤ وقد جاء ذلك عن جماعة من التابعين رحمهم الله تعالى فيما رواه سعيد بن منصور وعبد الله بن المبارك والبيهقي
 في « الشعب » كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ١٧٩/١ ) .

79- للكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حسنه في « نتائج الأفكار » ( ١٩٧/١ ) .

٧٧- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٢٠٨/١ ) : ( وأما قول المصنف : « بأسانيد صحيحة » . . ففيه نظر ؛ إذ ليس له إلا إسناد واحد عند من ذكر ) ، وقد صححه .

٧٦-جميع الروايات عند البيهةي غير رواية أنس ؛ فهي عند عبد الملك بن حبيب في كتابه « الواضحة » كما في « نتائج الأفكار » ( ٢٣١/١ ) ، وانظر الكلام على جميع هـلـٰذه الروايات عند الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٢٢٢/١ ) .

٧٧-تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٢٤١/١ ) على إِسناد هــٰذه الزيادة ، وإِنما ثبتت من غير هـٰذا الوجه بالشواهد التي ذكرها بعده .

٧٨- إنما ضعفه لمجيئه مرفوعاً ، وقد صوب رواية الوقف تبعاً للنسائي ، لكن الرفع جاء من قبل يحيى بن كثير ، قال

الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٢٤٦/١ ) : ( وهو ثقة من رجال « الصحيحين » ، وكذا من فوقه إلى الصحابي ، وأما شيخ النسائي . . فهو ثقة أيضاً من شيوخ البخاري ، ولم ينفرد به ؛ فقد أخرجه الحاكم [١/ ٥٦٤] من وجه آخر عن يحيى بن كثير ، فالسند صحيح بلا ريب ، وإنما اختلف في رفع المتن ووقفه ؛ فالنسائي جرى على طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظ ، فلذلك حكم عليه بالخطأ ، وأما على طريقة المصنف تبعاً لابن الصلاح وغيره ، فالرفع عندهم مقدم ؛ لما مع الرفع من زيادة العلم ) . وانظر كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى وطريقته في قبول الزيادة بعد الحديث الآتي برقم ( ٣٣٨ ) .

٧٩- تفرد به محمد بن عبد الرحمان بن البيلماني ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٢٤٨/١ ) : ( اتفقوا علىٰ ضعفه ، وأشد ما رأيت فيه قول ابن عدي [في « الكامل » ١٩٨/١] : « كل ما يرويه ابن البيلماني فالبلاء فيه منه » ، وذُكِرَ أنه كان يضع الحديث ، وأنه كان يسرق الحديث ) .

٨١ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٢٥٠/١ ) : ( شيخ ابن السني فيه : عبد الله بن محمد بن جعفر ، هو القزويني راوي مصر ، وقد اتهم بوضع الحديث ) .

٨٢ رواه أبو مجلز عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٢٦٣/١ ) : ( وأما حكم الشيخ على الإسناد بالصحة . . ففيه نظر ؛ لأن أبا مجلز لم يلق سمرة بن جندب ولا عمران بن حصين فيما قاله علي بن المديني ، وقد تأخرا بعد أبي موسىٰ ، ففي سماعه من أبي موسىٰ نظر ، وقد عُهِد منه الإرسال ممن لم يلقه ، ورجال الإسناد المذكور رجال الصحيح ، إلا عباد بن عباد ، وهو ثقة ، والله أعلم ) .

٨٤ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ١/ ٢٦٧ ) : ( والقول فيه أشد من ذلك ) .

٧٧- هذه الزيادة ليست من حديث أبي حميد ولا أبي أسيد رضي الله عنهما ، وإنما هي في حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وقد رواه عن سعيد الضحاك بن عثمان فرفعه ، ورواه عنه ابن عجلان عند النسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ٩٢ ) ، وأبو معشر عند عبد الرزاق في « الليوم والليلة » ( ٩٢ ) ، وأبو معشر عند عبد الرزاق في « المصنف » ( ٩٢ ) ، وأبو معشر عند عبد الرزاق في « المصنف » ( ١٦٧٠ ) وثلاثتهم خالف الضحاك في رفعه ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٢٧٧ ) : ( فهاؤلاء ثلاثة خالفوا الضحاك في رفعه ، وخفيت هذه العلة على من صحح الحديث من طريق الضحاك ، وفي الجملة هو حسن لشواهده ، والله أعلم ) .

٨٩ ١- لكن فيه سالم بن عبد الأعلى ، تفرد فيه ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٢٧٩/١ ) : ( ضعيف جداً ) .

9- للكن الحديث عند الترمذي (٣١٤)، وابن ماجه (٧٧١)، وأحمد (٢٨٢/٦) وغيرهم! وقوله: «جدَّتِه». قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » (٢٨٠/١): (فيه تجوُّز ؛ لأنها جدته العليا، وهو عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، ففاطمة عليها السلام جدة أبيه وجدة أمه أيضاً ؛ لأن أمه هي فاطمة بنت الحسين بن علي رضي الله عنهم)، قال الترمذي رحمه الله تعالىٰ : (وليس إسناده بمتصل، وفاطمة بنت الحسين لم تدرك جدتها فاطمة الكبرىٰ)، للكن الحافظ حسنه لمجيئه من وجه آخر متصلاً عند أبي يعلىٰ في «المسند» (٤٨٦)، وفيه صالح بن موسىٰ ضعيف، بالإضافة إلى ما يشهد له في الصحيح، والله أعلم.

9٧- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في " نتائج الأفكار " ( ٢٩٦/١ ) : ( هـٰـذا حديث منكر السند وبعض المتن ) . لكن جاءت أحاديث في النهي عن إنشاد الشعر في المسجد ، وجاءت أخرىٰ بجوازه ، وهو ما عليه الجمهور ؟ كحديث البخاري ( ٣٢١٢ ) : ( مر عمر علىٰ حسَّان وهو ينشد فيه ، فلحظ إِليه ، ثم قال ـ أي : حسان ـ : كنت أنشده وفيه خير منك ، ثم التفت إِلىٰ أبي هريرة ، فقال : أنشدك الله ؟ أسمعت رسول آللهِ صلى الله عليه وسلم يقول لي : "أجبهم عني ، اللَّهمَّ ؟ أيده بروح القدس " ، فقال : نعم ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣٠١/١ ) : ( وقد جمع العلماء بين هاذه الأحاديث ـ أي : الجواز ـ وبين أحاديث النهي بنحو ما أشار إليه الشيخ في الترجمة ، ومنهم من حمل النهي على التنزيه والفعل على

بيان الجواز ، ومنهم من فصل فحمل النهي على ما فيه فحش أو إيذاء المسلم أو نحو ذلك ، والإذنَ على ما فيه مدح النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ، وما عدا ذلك : إن أكثر منه أو غلب عليه. . التحق بالأول ، وإلا . . جاز ، والله أعلم ) .

١٠٨ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « نتائج الأفكار » ( ٣٥٧/١ ) : ( هــٰذا حديث غريب ، في سنده نصر بن طريف ، كنيته أبو جَزِي ، وهو بها أشهر ، وهو متروك عندهم ، والراوي عنه مشهور بكنيته أيضاً ، وهو أبو قتادة الحراني ، قال البخاري : تركوه . وإنما سُمِّيا ليخفيا من شدة ضعفهما ) .

117\_قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣٧٥/١ ) : ( سنده ضعيف جداً ، ولأصل هـٰذا الذكر شاهد حسن أخرجه أبو داوود [١٥١٧] ، والترمذي [٣٥٧٧] ليس فيه تقييد بوقت ) ، وفي آخره : « وإن كان فرَّ من الزحف » ، وذكر له شاهدين آخرين أحدهما عند الترمذي ( ٣٣٩٧ ) ، والثاني عند الحاكم ( ٥١١/١ ) ، وليس فيهما تقييد بوقت أيضاً .

١١٨ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣٨٣/١ ) : ( ووجدت له شاهداً أخرجه سعيد بن منصور ، وهو مقطوع جيد ، له حكم المرسل ؛ لأن مثله لا يقال من قبل الرأي ) .

119 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٢٠١/١ ) : ( وأما قوله : « وغيرهم ». . فقد يوهم الاتفاق على تضعيفه ، وليس كذلك ، بل هم مختلفون فيه . قلت : لم أر عن واحد منهم التصريح بتضعيفه كما سأبينه ) ، ثم ساقه الحافظ بإسناده إلى الطبراني في « الدعاء » ( ٥٠١ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحسّنه .

1۲۲ في قوله: ( إِن الحارث متفق على ضعفه ) تعقب ، فقد وثقه ابن معين في « تاريخه » ( ۱۷۰۱ ) وغيره ، وأما تكذيب الشعبي له . . فقد أوضح أحمد بن صالح المصري سبب ذلك ، وأنه لم يكن يكذب في حديثه ، وإنما كان يكذب في رأيه كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٤٠٨/١ ) ، و« تهذيب التهذيب » ( ٣٣٢/١ ) .

١٢٦ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٢٢/١ ) : ( لم أر هذا اللفظ في « الصحيحين » ولا في أحدهما ، والذي فيهما حديث عبادة بن الصامت بلفظ : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » ) .

100 - حسَّن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » [٧٤ /٢] الحديث ، ثم قال : ( وقول الشيخ : هلذا حديث صحيح رواه أبو داوود والنسائي في « سننهما » ، والترمذي في « الشمائل » بأسانيد صحيحة . . فيه نظر من وجهين : أحدهما : الحكم بالصحة ؛ فإن عاصم بن حميد \_ أحد الرواة \_ ليس من رجال الصحيح ، وهو صدوق مقل . والثاني : أنه ليس له في هلذه الكتب الثلاثة طريق إلا هلذه ، فمداره عندهم على معاوية بن صالح ، فليس ثمّ أسانيد صحيحة ، بل ولا دونها ، ومعاوية بن صالح \_ وإن كان من رجال مسلم \_ مختلف فيه ، فغاية ما يوصف به أن يعد ما ينفرد به حسناً ، وتعدد الطرق إليه لا يستلزم مع تفرده تعدد الأسانيد للحديث بغير تقييد به ، والعلم عند الله ) .

101- في سنده رجل مبهم سقط من سنده عند أصحاب « السنن » ، وذكره ابن خزيمة من رواية إِسماعيل ابن علية قال : حدثنا خالد الحذاء ، عن رجل ، عن أبي العالية ، قال الدارقطني : الصواب رواية إِسماعيل ، كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ١١٧/٢ ) ، للكنه حسنه وقال : ( وإِنما قلت : حسن ؛ لأن له شاهداً من حديث علي ) .

١٥٦ أصله عند مسلم ، لكن ليس في روايته مقصود الباب هنا وهو قوله : ( وكان يقول بين السجدتين. . . ) إلخ .
 ولعل هذه الزيادة لم تأت في حديث مسلم ، لما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار »
 ( ١٢١/٢ ) : ( أخرجه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم ، وفي تصحيح هاؤلاء هذا الإسناد نظر ؛ فإن طلحة بن يزيد ـ هو أبو حمزة ـ لم يسمع من حذيفة كما جزم به النسائي ، للكن قد عرف الواسطة بينهما كما في رواية

شعبة ) ، وراية شعبة عند الطيالسي في « المسند » ( ٤١٦ ) من طريق أبي حمزة عن رجل من بني عبس ـ كان شعبة يرى أنه صلة ـ عن حذيفة ، وأما حديث مسلم. . فهو من طريق المستورد بن الأحنف عن صلة بن زفر عن حذيفة .

171 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( 179/٢ ) : ( قوله : ففي « صحيح البخاري » يوهم أنه في الموضع المذكور بلهذا اللفظ ، وإنما فيه : عن أبي هريرة : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو لأحد ، أو يدعو على أحد . . قنت بعد الركوع » ، فذكر الحديث الذي فيه : « اللهم ؛ أنج الوليد » ، وفيه : « يجهر بذلك » ، فذكر المعنى ) .

١٦٥ ـ انظر كلام الحافظ في " نتائج الأفكار " ( ١٧٤/٢ ) على إسناد هـٰذا الحديث ؛ ففيه مقال .

۱۶۸ قوله: ( والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة. . . ). . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ۱۸٤/۲ ) : ( لعله أراد ما في « الصحيحين » أو أحدهما ، وإلا . . فقد ثبت غيرها ) .

١٧٩ ـ انظر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في ( نتائج الأفكار » ( ٢٤٧/٢ ) .

۱۸۸ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في " نتائج الأفكار " ( ۲۸۲/۲ ) : ( وقول الشيخ : " إِن فيه عطاء بن السائب ، وفيه اختلاف بسبب اختلاطه ". . لا أثر لذلك ؛ لأن شعبة والثوري وحماد بن زيد سمعوا منه قبل اختلاطه ، وقد اتفقوا على أن الثقة إِذا تميز ما حدَّث به قبل اختلاطه مما بعده : قُبِلَ ، وهاذا من ذاك ، وأيد ذلك ما ذكره الشيخ عن أيوب ، وكأنه أراد قول أيوب : " اذهبوا فاسمعوه من عطاء " ، فدل هاذا على أن عطاء حدث به قديماً ، للكن في كون هاذا حكماً من أيوب بصحة هاذا الحديث نظر ؛ لأن الظاهر أنه قصد له على علو الإسناد ، وللحديث شاهد بسند قوي ؛ فلذلك صححته ، والله أعلم ) .

١٨٩\_ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٢٩١/٢ ) : ( قوله : فينبغي أن يقرأ : « قل هو آللهُ أحد ». . هو مرتب علىٰ هاذه الرواية ؛ لأن المعوِّذات جمعٌ أقلَّه ثلاث ، فجعل « سورة الإخلاص » منها تغليباً ، وفيه نظر ؛ لاحتمال أن يراد بــ « المعوِّذات » : آيات السورتين ) ، ثم ذكر ما يؤيِّد هاذا من الأحاديث .

١٩١\_ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣٠١/٢ ) : ( الحديث ضعيف جداً ) ، ثم ذكر له شاهداً عند الطبراني في « الدعاء » ( ٦٥٨ ) ، وابن عدي في « الكامل » ( ٦٤/٦ ) ، وفيه كثير بن سليم ، قال الحافظ : ( ونقُل تضعيف كثير عن كثير ) .

١٩٢\_ في الحديث علي بن يزيد الألهاني ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣٠٣/٢ ) : ( متفق علىٰ تضعيفه ، ومدار هــٰذا الحديث عليه ، والله أعلم ) ، ثم ذكر له شاهداً عند الطبراني في « الكبير » ( ١٢٥/٤ ) ، و« الأوسط » ( ٤٤٣٩ ) ، و« الصغير » ( ٢١٠ ) .

19٣\_ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣٠٦/٢ ) : ( مدار هاذا الحديث على أبي هارون ، وهو ضعيف جداً ، اتفقوا علىٰ تضعيفه ، وأسلمُ شاهد ذكره له بعده حديث من مرسل الشعبي بسند صحيح إليه ، أخرجه ابن أبي حاتم في « التفسير » .

١٩٤\_ فيه أبو مالك النخَعي ، قال الحافظ في « نتائج الأفكار » ( ٣٠٨/٢ ) : ( وهو ضعيف بالانفاق ) .

197\_ قوله: (بإسناد ضعيف).. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ١٩٢/٣ ): ( وعجبت من اقتصاره على تضعيف هالما السند دون غيره من الأحاديث التي أوردها قبل من « كتاب ابن السني » ، مع أن أكثرها ضعيف سندا ومتنا ، وهالما صحيح المتن ؛ فإن رواته كلهم ثقات ، مخرج لهم في الصحيح إلا الجنبي ، وقد اتفقوا على توثيقه ، ثم قال : وقد ترك من هالما الباب عدة أحاديث ، بعضها أصح مما ذكر ؛ منها : حديث البراء بن عازب قال : كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه ، يقبل علينا بوجهه ، فسمعته يقول : « ربّ ؛ قني عذابك يوم تبعث عبادك » رواه مسلم [٧٠٩] ).

١٩٧ فيه أبو ظلال ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣١٨/٢ ) : ( ضعفوه ) ، ثم سرد للحديث شاهداً بإسناده من حديث ابن عمر وحسنه ، وآخر عند الطبراني في « الكبير » ( ١٢٩/١٧ ) من حديث أبي أمامة

وعتبة بن عبد السلمي ، وللحديث غير هاذا من الشواهد .

٢٠٨\_قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣٥٧/٢ ) : ( هو عند النسائي ، فعزوه إِليه أولىٰ ) أي : في « عمل اليوم والليلة » ( ٥٩١\_٥٩٠ ) ؛ إِذ إِخراج ابن السني له إِنما هو من طريق شيخه الإِمام النسائي رحمهما الله تعالى .

٢١٣ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٢٧٢/٢ ) : ( في قوله : « بأسانيد » نظر ؛ فما له
 عندهما ولا عند غيرهما سوئ إسناد واحد ) .

٢١٤\_ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣٧٦/٢ ) : ( في وصفه هـٰـذا الإِسناد بأنه جيد نظر ، ولعل أبا داوود إنما سكت عنه لمجيئه من وجه آخر عن أنس ، ومن أجله قلت : إِنه حسن ) .

٢١٦\_ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣٨٢/٢ ) : ( وقول الشيخ : « بالأسانيد الصحيحة » يوهم أن له طرقاً عن ابن عمر ، وليس كذلك ) .

٢١٨ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣٨٧/٢ ) : ( في قول الشيخ : « بأسانيد » نظر ؟ فإنه ليس له في « أبى داوود » ، و « ابن ماجه » إلا سند حماد إلى منتهاه ، والله أعلم ) .

٢١٩ ـ فيه محمد بن إسماعيل بن عياش ، فانظر الحديث رقم ( ٦٠ ) وانظر كلام الحافظ فيه .

٢٢١\_ للكن ذكر له الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣٩٣/٢ ) شاهدين : أحدهما معضل لا بأس برواته ، والثانى مرفوع فيه ضعف .

٣٢٦ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٢٠٦/٢ ) : ( وعجبت من تنبيه الشيخ على ضعف هذا وإعراضه عن تضعف حديث ابن أبي أوفى ، ورواية أبي ورقاء أشد ضعفاً من الخفاف ) ، وحديث ابن أبي أوفى هو الحديث السالف قبله ، وأبو الورقاء هو فائد بن عبد الرحمن العطار أحد رواته ، والخفاف هو أبو العلاء خالد بن طهمان أحد رواة هذا الحديث .

٢٣٢ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٤١١/٢ ) : ( أخرجه ابن السني من رواية عمرو بن الحصين ، وعمرو متروك باتفاقهم ، واتهمه بعضهم بالكذب ) .

٢٦٧\_قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ٦٢ ) : ( أخرجه أبو يعلىٰ عن جبارة ، وجبارة متروك ، ثم قال : لـنكن يشهد للمتن حديث نوفل الذي قبله ) ، ولعل الحديث في « مسند أبي يعلى الكبير » .

 $^{\circ}$  ٢٧٤ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » (  $^{\circ}$  /  $^{\circ}$  ) : ( حديث غريب ، وسنده ضعيف من أجل يزيد ) أي : ابن أبان الراوي عن أنس رضي الله عنه .

٣٨٣ـقال الحافظ في ﴿ نتائج الأفكار ﴾ ( ٣/٨٧ ) : ( وهو موقوف صحيح الإسناد ) .

١٨٤ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٩١/٣ ) : ( أخرجه أبو بكر عبد الله بن أبي داوود في كتاب « شريعة المقارىء » ، وفي هذا السند علة الاختلاف على أبي إسحاق في شيخه ، وهي تحطه عن درجة الصحيح ) ، وقد أخرجه الدارمي أيضاً من طريق ابن إسحاق ( ٣٤٢٧ ) .

٨٥٠\_أحاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لأبي بكر بن أبي داوود في كتابه « شريعة المقارىء » ، وحسنه .

٣٨٦ أحاله الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أيضاً إلى كتاب ابن أبي داوود « شريعة المقارىء » وقال : ( وكلا السندين صحيح بجميع رواتهما ، فعجب من اقتصار الشيخ علىٰ شرط مسلم ) .

٢٩١\_قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ١٠٦ ) : ( حديث غريب ، وأصله صحيح ) . ٢٩٣ـقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ٢٠٧ ) : ( لم أقف على وصله ، ولا أسنده ابن

عبد البر مع تتبعه لذلك ) . ثم أتىٰ به بإسناده من وجه آخر من حديث أنس رضي الله عنه بسياق أتم . عبد البر مع تتبعه لذلك ) .

٢٩٤\_قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ١١٠ ) : ( قال ابن عدي : تفرد به عمرو بن الحصين ، وهو مظلم الحديث ، وحدث عن الثقات بمناكير لا يرويها غيره ) . ٣٠٧\_ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » (١٢٦/٣ ) : ( هو باللفظ المذكور في « الصحيحين » عن أبي هريرة [خ ٧٠١٧\_م ٢٦٦٣] ، فيتعجب من اقتصاره على « الترمذي » ) .

٣٠٣ـ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ١٢٨ ) : ( أخرجه ابن السني من طريق إدريس ، والراوي له عن إدريس متروك الحديث ، وفي السند إليه من ابن السني انقطاع ) .

٣٠٤ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ١٣٠ ) : ( الراوي له عن سعيد هو محمد بن عبد الله العرزمي ، وهو ضعيف جداً ، حتى قال الحاكم أبو أحمد : أجمعوا على تركه ) .

٣٠٥ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » (٣/٣٢) : ( وأخرجه أبو علي بن السكن من رواية إسماعيل بن رجاء عن سليمان بن عطاء به ، وقال : وهو منكر ، قال البخاري [في « التاريخ الكبير » ٢٨/٤] : سليمان بن عطاء منكر الحديث ، وقال ابن حبان [في « المجروحين » ٣٢٩/١] : روى عن مسلمة الجهني أشياء موضوعة ، فلا أدري البلاء منه ، أو من مسلمة ؟ ) .

٣١٥ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في " نتائج الأفكار » ( ٣/ ١٦٩ ) : ( في السند ابن أبي سليم ضعيف الحفظ ، ومحمد بن حميد مختلف فيه ، فكأنه حسنه لشواهده السابقة وغيرها ، أو لم يُرد الحسن بالاصطلاح ) .

٣١٨\_ قوله : ( بإسنادين صحيحين ). . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ١٧٢ ) : ( أخرجه أبو عبيد وابن الضُّريُّس [في « فضائل القرآن » ٧٩] ، وابن أبي داوود في كتاب « الشريعة » ، من طرق متعددة لهم إلىٰ صالح المري ، وهو ضعيف الحديث عندهم ، وفي السند علة أخرىٰ وهي الانقطاع بين قتادة وابن عباس ) .

٣٢١ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في " نتائج الأفكار » ( ٣/ ١٧٧ ) : ( هاذا أثر منقطع ، وسنده ضعيف من أجل قزعة وحميد ، ويغني عنه أثر مجاهد وعبدة المذكورين في الفصل الذي قبله ) .

٣٢٢ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ١٧٨ ) : ( حديث أنس أخرجه ابن أبي داوود من رواية بشر بن الحسين ، عن الزبير بن عدي ، عن أنس ، وبشر كذبه أبو داوود الطيالسي وأبو حاتم الرازي وغيرهما ، وله نسخة عن الزبير بن عدي لا يتابع في أكثرها ، وعجيب للشيخ كيف اقتصر على هلذا ونسَبَ إلى السلف الاحتجاج به ، ولم يذكر حديث ابن عباس ؟! وهو المعروف في هلذا الباب ، وقد أخرجه بعض الأثمة الستة ، وصححه بعض الحفاظ ، كما سنبينه إن شاء الله تعالىٰ ) .

وحديث ابن عباس هـندا أخرجه الترمذي ( ٢٩٤٨) من الستة ، وأخرجه الحاكم ( ٢٨٠١٥) ، والطبراني في « الكبير » ( ١٣١/١٢) ، وأبو نعيم في « الحلية » ( ٢٠٠١) ، والبيهقي في « الشعب » ( ٢٠٠١) ، والذهبي في « السير » ( ٥١٦/٤) ، كلهم من طريق صالح المري ـ وقد تقدم حاله ـ عن قتادة ، عن زرارة بن أبي أوفيٰ ، عن ابن عباس قال : قال رجل : يا رسول الله ؟ أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : « الحال المرتحل » ، قال : وما الحال المرتحل ؟ قال : « الذي يضرب من أول القرآن إلىٰ آخره ، كلما حل . . ارتحل » .

٣٢٦ قوله : (تكلم الترمذي فيه) وذلك لأن الحديث من رواية المطلب بن عبد الله بن حنطب عن أنس رضي الله عنه وقد أنكر أن المطلب سمع من أنس رضي الله عنه ، قال الترمذي : ذاكرت به محمد بن إسماعيل يعني : البخاري ـ فلم يعرفه واستغربه ، وقال : لا أعرف للمطلب بن عبد الله سماعاً من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله : حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في حتاب « الزهد » [١٧٤٦] بسند جيد عن أبي العالية ـ واسمه رُفيع ـ من كبار التابعين قال : « كنا نعد من أعظم الذنوب أن يتعلم الرجل القرآن ، ثم ينام عنه حتى ينساه » ) .

٣٢٨ـ قال الحافظ في «نتائج الأفكار» ( ٣٣٨/٣): (واللفظ الذي ذكره المصنف لم أره في واحد من «الصحيحين» لا لفظ: «يقول» ولا لفظ: «آية كذا وكذا»، فينبغي أن يحرر؛ فإن البخاري لم يخرجه أصلاً، وإنما أخرج الذي بعده).

٣٣٣ فيه هشام بن زياد ، قال الحافظ : (ضعيف) ، ويشهد له ـ كما قال الحافظ ابن حجر في « نتائج الأفكار » ( ٣٦ / ٢٦٠ ) ـ حديث الدارمي ( ٣٤٦٣ ) عن عبد الله بن عيسي من قوله .

٣٣٤ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ٢٦٤ ) : ( والذي يترجح أن ضعفه بسبب الانقطاع ؛ فإن أبا طيبة الجرجاني لم يدرك ابن مسعود ، وأقل ما بينهما راويان ، فيكون السند معضلاً ، ولم أجد لهذا المتن شاهداً إلا شيئاً أخرجه أبو عبيد ) أي : في « فضائل القرآن » ، وذكره .

977- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ٣/ ٢٦٦ ) : ( هاذا حديث غريب من حديث أبي الزبير عن جابر ، وفيه علتان : عنعنة أبي الزبير ، وضعف ليث ) ، أما ضعف ليث : فقد تابعه المغيرة بن مسلم عند النسائي في « عمل اليوم والليلة » ( ٧١١ ) وغيره ، وأما عنعنة أبي الزبير : فقد اختلف في اتصال حديثه - والأصح والله أعلم أن حديثه عن جابر بالعنعنة متسامح فيه ؛ لكونه يروي من صحيفة سليمان اليشكري ، وانظر « الجرح والتعديل » ( ١٣٦/٤ ) ، و« سؤالات أبي داوود » ( ص ٢٢٨ ) ، و« تهذيب الكمال » ( ٢١/ ٥٥ ) ( ٢٥/ ٢٦ ) - كما اختلف في كونه عن جابر أو لا ، وقد ذكر الحافظ عند هاذا الحديث كلاماً نفيساً ، فلينظر .

٣٣٨ وقد ذكر طرقه ورواياته السبكي في « طبقات الشافعية » ( ١/ ٥- ٢٤) وصححه ، ولاكن الحافظ رجح ثبوت رواية ( الحمد ) ، ففي « الفتح » ( ٨/ ٢٠ ) في كلامه على حديث هرقل ، عند قوله فيه : ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه ، فإذا فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم » قال : ( قال النووي [في « شرح مسلم » ٢١/ ٢٠١] : فيه استحباب تصدير الكتب بـ « بسم الله الرحمن الرحيم » وإن كان المبعوث إليه كافراً ، ويحمل قوله في حديث أبي هريرة : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله » . فهو أقطع » أي : بذكر الله كما جاء في رواية أخرى ؛ فإنه روي على أوجه : « بذكر الله » ، « ببسم الله » ، « بحمد الله » ، قال : وهاذا الكتاب كان ذا بال من المهمات العظام ، ولم يبدأ فيه بلفظ الحمد ، بل بالبسملة . اهـ والحديث الذي أشار إليه أخرجه أبو عوانة في « صحيحه » ، وصححه ابن حبان أيضاً ، وفي إسناده مقال ، وعلى تقدير صحته . فالرواية المشهورة فيه بلفظ : « حمد الله » ، وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي وردت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية ) . وانظر لرواية ( البسملة ) كلام الحافظ الغماري في كتابه « المغبر » ( ص ١٠٨ ) .

• ٣٤/ ١- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « تلخيص الحبير » ( ٤/ ١٧١ ) و « نتائج الأفكار » ( ٣/ ٢٨٩ ) : ( قال ابن الصلاح في « مشكل الوسيط » : هذا حديث ضعيف منقطع الإسناد ، حدث به ابن الصلاح في « أماليه » من طريق أبي نعيم عبد الملك بن الحسن ) ، ثم ساقه الحافظ بتمامه وقال : ( وهذا معضل ، ورجاله ثقات ، لكن محمد بن النضر لم يكن صاحب حديث ، ولم يجيء عنه شيء مسند ) .

٣٤٣ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « تحفة الأبرار » ( ص٧٥) \_ : ( في قوله : « بالأسانيد الصحيحة » نظر ؛ لأنه يوهم أن للحديث في « السنن » الثلاثة طرقاً إلى أوس بن أوس ، وليس كذلك ؛ فإن مداره عندهم وعند غيرهم على حسين بن علي الجعفي ، تفرد به عن شيخه ، وكذا من فوقه عمن فوقه ، وكأنه قصد بالأسانيد شيوخهم خاصة ) .

٣٥٦ قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » (٣٥٧/٣) : (قال الحافظ: قال شيخنا ـ يعني : الحافظ الزين العراقي ـ في « شرح الترمذي » متعقباً على قول النووي : هم معروفون ، لكن فيهم راو معروف بالضعف الشديد ، وهو إبراهيم بن البراء ؛ فقد ذكره العقيلي في « الضعفاء » [١/٥١] ، وابن حبان [في « المجروحين » [١١٧/١] وغيرهم ، وقالوا : إنه كان يحدث بالأباطيل عن الثقات ، زاد ابن حبان : لا يحل ذكره إلا على سبيل القدح فيه ، قال شيخنا : فعلى هذا : فالحديث ساقط ، والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان إذا دعا . دعا ثلاثاً ) .

٣٥٨ رواه الحاكم من وجه آخر عن أنس رضي الله عنه من غير طريق الترمذي ، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ـ كما في « الفتوحات » ( ٤/ ٥ ) ـ : ( قوله : « قال الحاكم : . . . » إلخ هـٰذا يوهم أن الحاكم صحح الحديث من رواية الرقاشي عن أنس ، وليس كذلك ، إنما قال الحاكم ذلك في حديث لأنس غير هـٰذا ، وفي حديث لابن مسعود ) .

٣٦٤\_قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى\_كما في [ الفتوحات ﴾ ( ١٠/٤ )\_ : ( وفي السند من لا يعرف ) .

٣٦٥ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في " الفتوحات " ( ١٠/٤ ) \_ : ( رجاله رجال الصحيح إلا عمرو بن الحصين ؛ فإنه ضعيف جداً ، قال أبو حاتم الرازي : ذاهب الحديث جداً ، كتبت عنه ثم تركته ، وقال ابن عدي : مظلم الأمر في الحديث ، روى عن الثقات ما ليس من حديثهم ) ، وقد مر كلام الحافظ عنه عند الحديث رقم ( ٢٣٢ ) .

٣٦٧-قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ١٢/٤ ) \_ : ( حديث حسن ، أخرجه النسائي [في « الكبرى » ١٠٤١٨ ] ، وابن السني عن النسائي ، وعجبت من الشيخ في اقتصاره على ابن السني مع كونه إنما رواه عن النسائي ) .

-779 جاء بنحوه عن ابن مسعود عند ابن حبان ( 9۷۲ ) ، والحاكم ( -709 ) ، وأحمد ( -709 ) وغيرهم ، وكذلك أخرجه ابن السني ( -709 ) ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى -201 في « الفتوحات » ( -709 ) -109 ابن السني عقب حديث أبي موسى -109 : المذكور هنا -201 بغض ابن مسعود نحوه ، وحديث ابن مسعود أثبت سنداً وأشهر رجالاً ، وهو حديث حسن ، وقد صححه بعض الأئمة ، فعجيب من عدول الشيخ عن القوي إلى الضعيف ) .

٣٧٠ـ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ١٥/٤ ) \_ : ( حديث غريب ، وفي سنده عمرو بن بشر ، وهو ضعيف اتفقوا على توهينه ) .

٣٧٢ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ١٧/٤ ) \_ : ( أخرجه من رواية محمد بن الحارث الحارث الحارثي أحد الضعفاء عن محمد بن عبد الرحمان بن البيلماني ، ومحمد بن عبد الرحمان اتفقوا على تضعيفه واتهمه بعضهم بالكذب ، وذكر ابن حبان أن محمد بن الحارث روى عنه نسخة موضوعة ) . وانظر ما ذكرناه من كلام الحافظ فيه عند الحديث رقم ( ٧٩ ) .

ثم قال الحافظ: ( وقد وقع لي هذا الحديث بزيادة فيه كثيرة ونقصان يسير من أول حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عباس ، وسند كل منهما أولى بالذكر من هذا ، أما حديث ابن مسعود : فقال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا تخوفت من أحد شيئاً . . فقل : اللهم ، رب السماوات السبع وما فيهن ، ورب العرش العظيم ، ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل ؛ كن لي جاراً من عبدك فلان وأشياعه أن يطغوا علي وأن يفرطوا علي ، عز جارك ، وجل ثناؤك ، ولا إله إلا أنت ، ولا حول ولا قوة إلا بك » هذا حديث حسن رواته موثقون وفيهم أثمة ، في سنده انقطاع ، للكن للحديث طريق آخر يعضده ) ، وأما حديث ابن عباس : فهو بنحوه عند البخاري في « الأدب المفرد » [٧٠٨] وغيره ، للكنه موقوف عليه من قوله .

٣٧٣\_ الحديث أخرجه الطبراني في « الدعاء » ( ١٠٣٣ ) عن أنس عن أبي طلحة ، وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ بعد تخريجه كما في « الفتوحات » ( ١٩/٤ ) : ( حديث غريب ، أخرجه ابن السني ، لكن سقط من روايته « عن أبي طلحة » ولا بد منه ، قال الطبراني : ولا يروىٰ عن أبي طلحة إلا بهلذا الإسناد ) .

٣٧٩ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في " الفتوحات » ( ٢٦/٤ ) \_ : ( في سند الحديث عيسى بن ميمون ، ضعيف جداً ، قال الفلاس والنسائي : متروك ، وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه ) .

٣٨١-قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ـ كما في « الفتوحات » ( ٢٨/٤ ) ـ : ( حديث غريب ، في سنده من ضُعُف ، وله شاهد من مرسل أبي إدريس الخولاني ، ورجال إسناده من رواة الصحيح ، وقد أخرجه ابن السني [٣٥٣] ، وله شاهد موصول عن أبي أمامة ، وسنده ضعيف أيضاً ، وله شاهد موقوف أخرجه ابن المنذر في « التفسير » عن عبد الله بن خليفة : أن عمر بن الخطاب انقطع شسعه فقال : « إنا لله وإنا إليه راجعون » ، فقيل له في ذلك ، فقال : « ما ساءك . . فهو مصيبة » . وسند هاذا الموقوف صحيح ) .

٣٨٣ـقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « نتائج الأفكار » ( ١١٢/٣ ) عن حديث الوليد : ( وهــٰـذا مرسـل صحيح الإِسناد ، ثم قال : وهـٰـذا الذكر قد جاء في قصة أخرىٰ لخالد بن الوليد كما سيأتي قريباً ، فيحتمل أن يكون وقع

لكل من خالد والوليد وإن اتحد الدعاء المذكور ، والله أعلم ) .

٣٨٤- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٣١/٤ ) \_ : (حديث غريب ، وسنده ضعيف ، أخرجه ابن السني عن محمد بن أبان ، وشيخُه درمك بن عمرو قال أبو حاتم الرازي : مجهول ، وذكره العقيلي في كتاب « الضعفاء » ، وأورد له الحديث وقال : لا يتابع عليه ، ولا يعرف إلا به ) .

٣٨٨- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٣٧/٤ ) \_ : ( رجاله موثقون ، وهذا المتن شاذ ، وقد ثبت عن ابن عباس من رواية سعيد بن جبير ومن رواية مجاهد وغيرهما عنه : « ما شك النبي صلى الله عليه وسلم ولا سأل » أخرجه عبد بن حميد والطبراني وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة ، وجاء من وجه آخر مرفوعاً من لفظه صلى الله عليه وسلم قال : « لا أشك ولا أسأل » أخرجوه من رواية سعيد ومعمر وغيرهما عن قتادة قال : ذكر لنا ، وفي لفظ : بلغنا ، فذكره ، وسنده صحيح ) . وانظر كلام الفخر الرازي في « تفسيره » ( ١٦ / ١٦ ) .

" ١٩٩١ رواه عن عبد الرحمن بن أبي ليلىٰ أبو جناب الكلبي ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - كما في الفتوحات » ( ٤٢/٤ ) \_ : ( وهو ضعيف ومدلس ، وقد خولف عن شيخه في سنده ، فإن ظاهره أن صحابي هلذا الحديث لم يذكر اسمه ولا كنيته ، وبين غيره خلاف ذلك ) ثم ساق سنداً ينتهي إلى عبدة بن سليمان حدثنا أبو جناب عن عبد الرحمان بن أبي ليلىٰ عن أبيه أبي ليلىٰ رضي الله عنه قال : كنت جالساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه أعرابي . . . الحديث . قال الحافظ : ( فبيَّن عبدة بن سليمان \_ وهو حافظ متفق على تخريج حديثه في الصحيح \_ أنَّ عبدابي الحديث هو أبو ليلى والد عبد الرحمان ، وتابعه محمد بن مسروق عن أبي جناب ، أخرجه الطبراني في « الدعاء » [١٩٠٠] ) .

٣٩٦- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٤٩/٤ ) \_ : ( حديث صحيح ، وعجب من عدول الشيخ عن التخريج من « كتاب النسائي » مع تشدده وعلوه ، إلىٰ « كتاب ابن السني » مع تساهله ونزوله ) .

٣٩٧- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى .. كما في « الفتوحات » ( ٤/ ٥٠ ) .. : ( الحديث حسن ، ومدار طرق الحديث كلها عند كل ممن ذكره المصنف على محمد بن عمرو بن علقمة ، وليس هو من شرط « الصحيحين » إذا انفرد ، ففي قول الشيخ : « بالأسانيد الصحيحة عن أبي هريرة » نظر من وجهين : فقد ذكر هو في « مختصريه لابن الصلاح » حديث محمد بن عمرو هاذا مثالاً للحديث الحسن ، وأنه لما توبع . . جاز وصفه بالصحة ، وهنا لم يتابع ، ولولا قول الشيخ هنا عن أبي هريرة . لاحتمل أن يكون أشار إلى شواهده ) .

118- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٧١/٤ ) \_ : ( هاذا حديث غريب أخرجه الحاكم في « المستدرك » [٥٤٩/١] وصححه ، وقال الذهبي في « مختصره » : سنده جيد . وليس كما قال ، وقد تم الوهم فيه عليه وعلى الحاكم قبله ؛ فقد سقط من سنده بين شعيب وأبي هاشم راوٍ ، وذلك الراوي هو أبو خالد ، كما جاء في رواية ابن السني ، وأبو خالد \_ وهو عمرو بن خالد الواسطي \_ ضعيف جداً ، كذبه أحمد وابن معين وغيرهما ، وباقي رجال سنده ثقات ) .

١٦٤- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٤/ ٧٥ ) \_ : ( ويتعجب من الشيخ في اقتصاره في نسبته إلى ابن السني ) .

١٩٤- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٧٨/٤ ) \_ : ( وقول الشيخ : « إِن الحديث بهاذا اللفظ مرسل » يريد أن القاسم بن محمد ساق قصة ما أدركها ، ولا قال : إِن عائشة أخبرته بها ، لكن اعتمد البخاري على شهرة القاسم لصحبة عمته وكثرة روايته عنها ) .

٤٢١-جاء الحديث عند البخاري من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر ، ثم رواه معلقاً قال : ( وقال ابن زريع عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن أمه عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت : سمعت عمر . . . نحوه ) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « فتح الباري » ( ١٠١/٤ ) : ( قوله : « وقال ابن زريع . . . » وصله الإسماعيلي عن إبراهيم بن هاشم عن أمية . . . ) ، وساق الحديث بتمامه بنحو ما ساقه الإمام النووي .

٤٣٢-فيه موسى بن محمد بن إبراهيم ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_كما في « الفتوحات » ( ٨٣/٤ ) \_ : ( قال أبو حاتم الرازي : الجناية في أحاديث عقبة بن خالد عن موسى بن محمد من موسى بن محمد ، ولا ذنب لعقبة فيها . قلت : وعقبةُ من رجال الصحيح ، وموسى ضعفوه ، ولم أجد فيه لأحد توثيقاً ) .

٤٢٦- فيه يزيد الرقاشي ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_كما في « الفتوحات » ( ٨٨/٤ ) \_ : ( وذكر ابن ماجه قبل حديث أنس حديثاً لابن عباس في المعنىٰ وسنده أصلح من هاذا ، وعجبت للشيخ كيف أغفله وترجمته تقتضي ذكره ، وفي سنده ضعف ، وله شاهد عن عمر أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب المرض والكفارات » لكنه موقوف ) .

47% قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ بعد قول المصنف : (لاكن ميمون . . ) كما في « الفتوحات » حديث أس وأبي أمامة وجابر ، وفي سند كل منها من نسب إلى الكذب ، قال : ثم وجدت في سند ميمون علة خفية تمنع حديث أنس وأبي أمامة وجابر ، وفي سند كل منها من نسب إلى الكذب ، قال : ثم وجدت في سند ميمون علة خفية تمنع من الحكم بصحته وحسنه ؛ وذلك أن ابن ماجه أخرجه عن جعفر بن مسافر وهو شيخ وسط ، قال فيه أبو حاتم : شيخ ، وقال النسائي : صالح ، وقال ابن حبان في « الثقات » : إنه يخطى ، وشيخه فيه كثير بن هشام ؛ ثقة من رجال مسلم ، وهو يرويه عن جعفر بن برقان ، وهو من رجال مسلم أيضاً ، لكنه مختلف فيه ، والراجح : أنه ضعيف في الزهري خاصة ، وهو ميمون بن مهران . وأخرجه ابن السني من طريق الحسن بن عرفة ، وهو خاصة ، وهذ بن مسافر عن كثير بن هشام ، فأدخل بين كثير وجعفر بن برقان عيسىٰ بن إبراهيم الهاشمي ، وهو ضعيف جداً ، نسبوه إلى الوضع ، فهذه علة قادحة تمنع من الحكم بصحته لو كان متصلاً ، وكذا بحسنه ) .

وقال الحافظ في « تهذيب التهذيب » ( ٣١٢/١ ) : (قال النووي في « الأذكار » : « صحيح أو حسن ، لكن ميمون لم يدرك عمر » فمشى على ظاهر السند ، وعلته : أن الحسن بن عرفة رواه عن كثير ، فأدخل بينه وبين جعفر رجلاً ضعيفاً جداً ، وهو عيسى بن إبراهيم الهاشمي ، كذلك أخرجه ابن السني والبيهقي من طريق الحسن ، فكأن جعفراً كان يدلس تدليس التسوية ، إلا أني وجدت في نسختي من « ابن ماجه » تصريح كثير بتحديث جعفر له ، فلعل كثيراً عنعنه ، فرواه جعفر عنه بالتصريح لاعتقاده أن الصيغتين سواء من غير المدلس ، للكن ما وقفت على كلام أحد وصفه بالتدليس ، فإن كان الأمر كما ظننت أولاً ، وإلا . . فيسلم جعفر من التسوية ويثبت التدليس في كثير ، والله أعلم ) .

\$\frac{87^4}{19.6} \text{ is a sample by 0} \text{ ill located living and 19.0} \text{ in lange and 0} \text{ is a sample of live and 0} \text{ is located living and 0} \text{ in located living 0} \text{ living 0} \text

 \$ 201\_ قال السيوطي رحمه الله تعالى في « شرح سنن ابن ماجه » ( ص ١١٥): (أورده ابن الجوزي في « الموضوعات » وقال: تفرد به علي بن عاصم عن محمد بن سوقة ، وقد كذبه شعبة ويزيد بن هارون ويحيى بن معين ، وقال الترمذي بعد إخراجه: ويقال: أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث ، نقموه عليه ، وقال البيهقي: وقد روي أيضاً عن غيره ، قال الحافظ ابن حجر: كل المتابعين لعلي بن عاصم أضعف منه بكثير ، وليس فيها رواية يمكن التعلق بها إلا طريق إسرائيل ؛ فقد ذكرها صاحب « الكمال » من طريق وكيع عنه ، ولم أقف على إسنادها بعد ، وقال الصلاح العلائي: قد رواه إبراهيم بن مسلم ـ ذكره ابن حبان في « الثقات » ولم يتكلم فيه أحد ـ [عن وكيع عن] قيس بن الربيع ، [وهو] صدوق متكلم فيه ، لكن حديثه يؤيد رواية علي بن عاصم ، ويخرج به عن أن يكون ضعيفاً واهياً ، فضلاً عن كونه موضوعاً ) .

87٨\_ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٢١١/٤) \_ : (لم أر في شيء من نسخ « الترمذي » تصريح الترمذي بتضعيفه ، وإنما استغربه ، ونقل عن البخاري أن بعض رواته منكر الحديث ، وقد سكت عليه أبو داوود ، وصححه ابن حبان وغيره ؛ فهو من شرط الحَسن ) أي : عنده ، وله شواهد كحديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ( ١٣٩٣ ) وغيره : « لا تسبوا الأموات » ، ومثله حديث المغيرة رضي الله عنه عند ابن حبان ( ٣٠٢٢ ) وغيرهما ، وسيأتي الحديث برقم ( ٤٩١ ) .

٤٧٢\_ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٤/ ٤٧ ) \_ بعد نقله كلام البخاري : ( ومع ذلك لم يخرجه في « صحيحه » ؛ لأن سنده على غير شرطه ) .

1773 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٤/ ١٨١ ) \_ بعد ذكره قول الحاكم : ( وليس كما قال ؛ فإن مداره على إبراهيم بن مسلم الهجري ، وهو ضعيف عند جميع الأئمة ، لم نجد فيه توثيقاً لأحد إلا قول الأزدي : صدوق ، والأزدي ضعيف ، واعتذر الحاكم بعد تخريجه بقوله : لم ينقم عليه بحجة . وهذا لا يكفي في التصحيح ) .

1/8/۱\_ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن الحديث \_ كما في « الفتوحات » ( ١٩٦/٤ ) \_ : (حديث غريب ، وسند الحديث من الطريقين ضعيف جداً ) . قال ابن علان رحمه الله تعالى : ( وقد اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة كحديث : « اسألوا الله له التثبيت » ، ووصية ابن عمر السابقين ) وقول الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى : ( ولكن اعتضد بشواهد . . . ) قال بعده : ( وهو مختصر ، وليس فيه ما يذكره العامة الملقنون من التطويل ) .

٤٩٤\_قوله: (بالأسانيد الصحيحة) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » (٢٢٠/٤) \_ : ( في هاذا ما يوهم أن للحديث طرقاً إلى أبي هريرة ، وليس كذلك ، إنما هو من أفراد العلاء عن أبيه \_ هو عبد الرحمن بن يعقوب \_ عن أبي هريرة ، وكلهم مدارهم على العلاء بن عبد الرحمن . نعم ؛ له طريق أخرىٰ عند ابن السني من رواية الأعرج عن أبي هريرة ، وسنده ضعيف ) .

٤٠٥ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٢٣٢/٤ ) \_ : ( أخرجه أبو نعيم في « كتاب الذكر » ، وفي سنده راويان مجهولان ، وقد جاء من حديث أم سلمة ، للكن بغير قيد \_ أي : بيوم الجمعة \_ وسنده ضعيف أيضاً ) .

٥٠٥ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٢٣٢/٤ ) \_ : ( سنده ضعيف ، وينبغي أن يقيد بما بعد الذكر المأثور في الصحيح ، وله شاهد من مرسل مكحول أخرجه سعيد بن منصور في « السنن » عن فرج بن فضالة عنه ، وفرج ضعيف أيضاً ) .

٥٠٦ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « تلخيص الحبير » ( ٢٠/٢ ) : ( أخرجه ابن ماجه [١٧٨٢] من حديث بقية عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة ، وذكره الدارقطني في « العلل » من حديث ثور عن مكحول عنه قال : والصحيح أنه موقوف على مكحول ، ورواه الشافعي [في « الأم » ٤٩١] موقوفاً على أبي الدرداء ، وذكره ابن الجوزي في « العلل » من طرق ، ورواه الحسن بن سفيان من طريق بشر بن رافع عن ثور عن خالد عن عبادة بن الصامت ،

وبشر متهم بالوضع ، وذكره صاحب « الفردوس » من حديث معاذ بن جبل. . . وقد روى ابن الأعرابي في « معجمه » ، وعلى بن سعيد العسكري في « الصحابة » من حديث كردوس نحو حديث أبي أمامة ، وفي إسناده مروان بن سالم وهو تالف ) ، وانظر « البدر المنير » ( ٣٧/٥ ) .

٥٢٥ قوله: (وروينا فيه عن أنس بن مالك وجابر...) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في «الفتوحات» (٢٧٦/٤) \_: (هاذا يوهم أنهما قرنا في الرواية ، وليس كذلك ، إنما وقع عنده اختلاف على بعض رواته في الصحابي ، فأخرجه ابن السني عن أبي يعلىٰ عن داوود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن عنبسة عن محمد بن زاذان عن جابر ، وأخرجه أيضاً من طريق عمرو بن عثمان عن الوليد بهاذا السند ، للكن قال : عن أنس بدل : جابر \_ ثم قال الحافظ بعد تخريجه \_ : هاذا حديث غريب ، وسنده ضعيف جداً ، فيه محمد بن زاذان ضعيف ، وعنبسة متروك ) .

٥٢٦ قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٢٧٨/٤ ) : (قال في « المرقاة » : وأما ما في بعض الأصول : « وأرسلنا الرياح مبشرات ». . فهو خطأ ؛ لأنه لم يرد به القرآن ، وهاكذا هو في أصل « المسند » ، وكذا وجد في بعض نسخ « الأذكار » ، وكذلك هو في نسخة قديمة من كتاب « الأم » ، وأصل معتمد من كتاب « المسند » له ، وبه يُعلم أنه ليس بخطأ ؛ أي : من حيث الرواية وإن كانت التلاوة بخلافه ) .

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في « التقريب » ( ص٣٧ ) : ( إِذَا وقع في روايته لحن أو تحريف.. فقد قال ابن سيرين وابن سخبرة : يرويه كما سمعه ، والصواب وقول الأكثرين : يرويه على الصواب . وأما إِصلاحه في الكتاب.. فجوزه بعضهم ، والصواب : تقريره في الأصل علىٰ حاله مع التضبيب وبيان الصواب في الحاشية ) .

وفي « الإرشاد » أيضاً للإمام النووي رحمه الله تعالى ( ص١٥٨ ) : ( قال القاضي عياض : الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها في الكتب المشهورة كـ « الصحيحين » و « الموطأ » وغيرها على خلاف التلاوة المجمع عليها ، وبعضها على خلاف الشواذ أيضاً ، للكن أهل المعرفة ينبهون على خطئها عند السماع وفي حواشي الكتب ، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها لكمال معرفته ، فغلطوا في أشياء مما غيروه ، والصواب ما تقدم من سد باب التغيير خوفاً من جسارة من لا يكمل له ، ويحصل المقصود بالبيان ؛ فيقرأ عند السماع ما في الأصل ، ثم يذكر الصواب ، أو يذكر الصواب ثم يقول : وفي الأصل كذا ، وهذا أولى ؛ لئلا يتقوّل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل ) .

٥٢٧-قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٢٨٠/٤ ) \_ : ( سند الحديث معضل ؛ لأنه سقط منه اثنان فصاعداً ، وقول الشيخ : « عن رجل » يوهم أن محمداً \_ أي : محمد بن عباس شيخ الشافعي \_ رواه عنه ، وليس كذلك ، بل أرسل القصة ، ولم أجد له لذا المتن شاهداً ولا متابعاً ) .

٩٢٥ قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٢٨١/٤ ) : ( قال في « المرقاة » نقلاً عن المصنف : إسناده ليس بثابت ، وقال الحافظ بعد أن أورده بإسناده إلى الطبراني : حديث غريب ، أخرجه ابن السني ، قال الطبراني : لم يروه عن حماد \_ يعني ابن أبي سليمان \_ إلا عبد الأعلىٰ ، تفرد به موسىٰ . قلت : عبد الأعلىٰ هـنذا ابن أبي المُساور ضعيف جداً ، وفي الراوي عنه ضعف أيضاً ، وقال الحافظ في باب : « ما يقول إذا سمع الرعد » : إن حديث ابن مسعود تفرد به من اتهم بالكذب ، وهو عبد الأعلىٰ ) .

• ٥٣٠ قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٤/ ٢٨٤) : (ثم رأيت الحافظ تعقب الشيخ المصنف بعد أن نقل قول الترمذي : لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، فقال : وأخرجه أحمد والبخاري في « الأدب المفرد » والترمذي : والنسائي ، وأخرجه الحاكم من طرق متعددة بينها الحافظ ، ثم قال : فالعجب من الشيخ يطلق الضعف على هذا وهو متماسك ، ويسكت عن حديث ابن مسعود - أي : السابق فيما يقول إذا انقض الكوكب - وقد تفرد به من اتهم بالكذب ، وهو عبد الأعلىٰ ) .

٥٣١ـالحديث في « الموطأ » برواية يحيى بن يحيى الليثي عن عامر بن عبد الله بن الزبير من قوله ، قال ابن عبد البر في « الإستذكار » ( ٨٨/٨٨ ) : ( هلكذا رواه يحيىٰ لم يجاوز به عامراً ، ورواه غيره من رواة « الموطأ » فقالوا فيه : مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه ) ، وهو كذلك عند البخاري في « الأدب المفرد » ( ٧٢٣ ) من طريق مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما . فليتنبه .

٥٣٣- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ـ كما في « الفتوحات » ( ٢٨٦/٤ ) ـ : ( هـــــــــــا موقوف حسن الإِسناد ) .

٧٤٥ ساق الإِمام الترمذي رحمه الله تعالى في الباب قبل حديث أبي رافع هذا حديث أنس رضي الله عنهما وقال: (وفي الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وأبي رافع) ، وزاد العراقي رحمه الله تعالى في «شرح الترمذي»: (وابن عمر)، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ـ كما في «الفتوحات» (٣٠٨/٤) ـ: (وفيه أيضاً عن العباس بن عبد المطلب، وعلي بن أبي طالب وأخيه جعفر وعبد الله بن جعفر وأم سلمة ورجل من الأنصار غير مسمى ، وقد قيل: إنه جابر). وقال عن حديث أنس: (حديث حسن)، وكذا عن حديث ابن عباس ، وقال: (قد جاء المتن عن ابن عباس من طرق)، وهو عند ابن خزيمة (١٢١٦)، والحاكم (٣١٨/١)، وأبي داوود (١٢٩٧)، وغيرهم.

١/٥٤٢ - قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ـ كما في « الفتوحات » ( ٣١٧/٤ ) ـ : ( وكأنه ـ أي : العقيلي ـ أراد نفي الصحة ، فلا ينتفي الحسن ، أو أراد وصفه لذاته ، فلا ينتفي المجموع ) .

وقال الزركشي رحمه الله تعالى في « تخريج أحاديث الشرح الكبير » ـ كما في « الفتوحات » ( ٣١٧/٤ ) : ( غلط ابن الجوزي في إخراج صلاة التسبيح في " الموضوعات » ؛ لأنه رواه من ثلاثة طرق : أحدها : حديث ابن عباس وهو صحيح وليس بضعيف ، فضلاً عن أن يكون موضوعاً ، وغاية ما أعله به موسى بن عبد العزيز ، فقال : مجهول ، وليس كذلك ؛ فقد روى عنه جماعة ، ولو ثبتت جهالته. . لم يلزم كون الحديث موضوعاً ما لم يكن في إِسناده من يتهم بالوضع ، والطريقان الاخران في كل منهما ضعف ، ولا يلزم من ضعفهما أن يكون حديثهما موضوعاً ، وابن الجوزي متساهل في الحكم على الحديث بالوضع). ثم نقل ابن علان رحمه الله تعالى عن السبكي أنه قال: ( صلاة التسبيح من مهمات المسائل في الدين ، وحديثها حسن ، نص على استحبابها أبو حامد وصاحبه المَحاملي والشيخ أبو محمد وولده إِمام الحرمين وصاحبه الغزالي وغيرهم ، ولا يُغتر بما وقع في « الأذكار » ؛ فإِنه اقتصر علىٰ ذكر حديث أبي رافع ، وهو ضعيف ، واعتمد قول العقيلي : إِن حديثها لا يثبت . والظن به أنه لو استحضر حديث ابن عباس الذي أخرجه أبو داوود وابن خزيمة والحاكم. . لما قال ذلك ) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ـ كما في « تحفة الأبرار » ( ص٩٤ ) ـ : ( وقد صححه ابن خزيمة والحاكم وابن منده وألف فيه كتاباً ، والآجري والخطيب وأبو سعد السمعاني وأبو موسى المديني والديلمي وأبو الحسن ابن المفضل وابن الصلاح والمنذري والنووي في « تهذيب الأسماء واللغات » والسبكي وآخرون ) ، ثم قال السيوطي رحمه الله تعالى : ( وصححه أيضاً الحافظ صلاح الدين العلائي ، والشيخ سراج الدين البلقيني في « التدريب » ، وأفردت فيه تأليفاً سميته : « التصحيح في صلاة التسبيح » ) . وممن ألف في صلاة التسبيح الإِمام ابن ناصر الدين رحمه الله تعالى في كتاب سماه : « الترجيح لحديث صلاة التسبيح » ، وقد ساق طرقه كلها وتكلم عليها ، ثم قال في خاتمته ( ص٧٤) : ( فينبغي لكل ذي ميز صحيح ألا يغفل عن صلاة التسبيح ، وأن يصليها ولو في عمره مرة ، ويجعلها ليوم فاقته ذخرة ، فلا ينفع امرأً بعد مماته إلا ما قدم من صالح في حياته ، والموفق هو الله الجليل ، وهو حسبنا ونعم الوكيل ) .

٣٥٥٤٣ قال الإسنوي رحمه الله تعالى في «المهمات » \_ كما في «تحفة الأبرار » ( ص٩٢ ) \_ : ( اختلف كلام النووي في استحباب صلاة التسبيح ، وفي صحة الحديث الوارد فيها ، فقال في «شرح المهذب » [٤ ٩٥] : قال القاضي حسين وصاحب «التهذيب » و«التتمة » والروياني : يستحب صلاة التسبيح ؛ للحديث الوارد فيها ، وفي هذا الاستحباب نظر ؛ لأن حديثها ضعيف ، وفيها تغيير لنظم الصلاة المعروف ، فينبغي ألا يفعل بغير حديث صحيح ، وليس

حديثها بثابت . وذكر في « التحقيق » مثله فقال : وحديثها ضعيف ، وخالف في « تهذيب الأسماء واللغات » [٣/ ١٤٤] فقال : وأما صلاة التسبيح المعروفة : فسميت بذلك ؛ لكثرة التسبيح فيها ، على خلاف العادة في غيرها ، وقد جاء فيها حديث حسن في « كتاب الترمذي » وغيره ، وذكرها المَحاملي وصاحب « التتمة » وغيرهما من أصحابنا ، وهي سنة حسن في « كتاب الترمذي » وغيره ، و وكما اختلف فيها كلام النووي ، كذلك اختلف فيها كلام الحافظ ابن حجر ؛ فحسن حديثها في « الخصال المكفرة » ، وفي « أماليه » ذكر طرقه في تسعة مجالس ، وأفردها تصنيفاً ، وضعفه في « تخريج أحاديث الرافعي » [٢/ ٨] . والواجب لهاذا الاختلاف ما أشار إليه الحافظ الذهبي حيث قال في « تخريج أحاديث الرافعي » [٢/ ٨] . والواجب لهاذا الاختلاف ما أشار إليه الحافظ الذهبي حيث قال في في « تخريج أحاديث الرافعي » وهاذا الحديث الحسان على يأس من ذلك ، فكم من حديث قد تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح ؟! والحافظ الواحد ينغير اجتهاده في الحديث الواحد ، فيوماً يصفه بالصحيح ، وهاذا الاعتبار فيه ضعف ، وهو ارتقىٰ عن ذلك وضح . لصح باتفاق ) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ١٩/٤ ) \_ : ( والشيخ وإن ضعف الحديث فآخر كلامه يقتضي الترغيب في فعلها ؛ فقد قال بعد ذكر كلام الروياني : فيكثر القائل بهاذا الحكم ) ، ثم ضعف الحديث فآخر كلامه يقتضي الترغيب في فعلها ؛ فقد قال بعد ذكر كلام الروياني : فيكثر الصلاة ؛ لعظيم نفعها ، وحسن قال ابن علان رحمه الله تعالى بعد كلام طويل : ( وقد أطلت الكلام علىٰ ما يتعلق بهاذه الصلاة ؛ لعظيم نفعها ، وحسن قال برجاء عموم الإفادة . . ) .

٣٥٥-ورواه أيضاً في « المراسيل » ( ٩١ ) ، وهو عن هشيم عن حصين عن معاذ ، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن معاذ بن زهرة \_ كما في « الفتوحات » ( ٤٠ ٣٤ ) \_ : ( ومعاذ هذا ذكره البخاري في التابعين ، للكن قال : معاذ أبو زهرة ، وذكره يحيى بن يونس الشيرازي في الصحابة ، وغلطه جعفر المستغفري ، ويحتمل أن يكون هذا الحديث موصولاً ولو كان معاذ تابعياً ؛ لاحتمال أن يكون الذي بلّغه له صحابياً ، وبهاذا الاعتبار أورده أبو داوود في « المراسيل » ) . وسيذكر الحافظ علة في هذا الحديث ، فانظر التعليق على الحديث الحديث ، فانظر التعليق على الحديث الحديث ،

\$ ٥٥٠ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٢٤١/٤ ) \_ : ( أخرجه من طريق سفيان الثوري عن الحصين عن رجل عن معاذ ، وهـنذا محقق الإِرسال ، وفي زيادة الرجل الذي لم يسمه \_ أي : بين الحصين ومعاذ \_ ما يعل به السند الأول ) أي : إِسناد حديث أبي داوود عن معاذ بن زهرة السابق .

000 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٤/ ٣٤١ ) \_ : ( هـٰذا حديث غريب من هـٰذا الوجه ، وسنده واه جداً ، و[عبد الملك بن] هارون بن عنترة \_ أحد رواته \_ كذبوه ، ووقع من وجه آخر دونه في الضعف ) . أخرجه الطبراني في « الدعاء » ( ٩١٨ ) عن أنس رضي الله عنه .

[عدم] المحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - كما في « الفتوحات » ( ٣٤٣/٤ ) : ( وما أظن « الزيت » إلا تصحيفاً إليه زيبباً ) . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - كما في « الفتوحات » ( ٣٤٣/٤ ) : ( وما أظن « الزيت » إلا تصحيفاً عن « الزبيب » ؛ فقد رويناه في « المختارة » [١٧٨٤] من طريق أحمد بن منصور عن عبد الرزاق كما قال . . . ، وهو أتقن من غيره لو انفرد ، فكيف إذا توبع؟! ثم قال : وفي وصف الشيخ هذا الإسناد بالصحة نظر ؛ لأن معمراً وإن احتج به الشيخان فروايته عن ثابت بخصوصه مقدوح فيها ، قال علي بن المديني : في رواية معمر عن ثابت غرائب منكرة ، وقال الشيخان فروايته معمر عن ثابت لا تساوي شيئاً ، وساق العقيلي في « الضعفاء » عدة أحاديث من رواية معمر عن ثابت من الأحاديث لا يتابع عليها وليست بمحفوظة وكلها مقلوبة . وليس عند البخاري من رواية معمر عن ثابت سوئ موضع واحد متابعة ، وأورده مع ذلك معلقاً ، وله عند مسلم حديثان أو ثلاثة كلها متابعة . وفي هذا السند مع ذلك علة أخرى ؛ هي التردد بين أنس وغيره عند الإمام أحمد [٣/ ١٣٨] ؛ لاحتمال أن يكون الغير غير صحابي ، ثم قال : ولو وصف الشيخ المتن بالصحة . . لكان أولى ؛ لأن له طرقاً يقوي بعضها بعضاً ) .

٥٥٨/ ١-قوله : ( اللهم لك الحمد. . . ) إلى قوله : ( وما لم أعلم ) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - كما في

« الفتوحات » ( ٣٩١/٤ ) : ( قلت : لم أقف له على أصل ) .

٥٦٠ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ١٠٠/٤ ) : ( هــٰذا موقوف صحيح ) .

١٥٦٠/ \_ أسنده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنه إلى الطبراني في « الدعاء » ( ٨٧٠ ) إلىٰ قوله: (الأكرم)، وقال : ( هـٰـذا موقوف صحيح الإِسناد ) . « الفتوحات » ( ٤٠١/٤ ) . وقوله : ( اللهم آتنا. . . ) تقدم برقم ( ٣٦٠ ) معزواً للبخاري ( ٤٥٢٢ ) ومسلم ( ٢٦٩٠ ) ، وأنه كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم .

٠٦٥/ ٢\_ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٤٠٥/٤ ) \_ : ( لم أره مرفوعاً ، ووجدته في كتاب « المناسك » للحافظ أبي إسحاق الحربي ، لكنه لم ينسبه لغيره ) .

٠٣٥/٣ قال الحافظ ابن حجر \_رحمه الله تعالى \_كما في « الفتوحات » : ( القول في هذا الذكر كالذي قبله ) أي : ذكره الحافظ الحربي من غير نسبة .

٥٦١ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٦/٥ ) \_ : (قال الترمذي : غريب ، وليس إسناده بالقوي ، وأخرجه ابن خزيمة وقال : خرجته وإن لم يكن ثابتاً من جهة النقل ؛ لأنه من الأمر المباح ) .

1/071\_ قوله: ( من الأدعية المختارة... ) إلخ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٧/٥) \_ : ( هذا الذي ذكره مجموع من أحاديث ؛ تقدم الأول منها قريباً [برقم ٣٦٠] ، والثاني تقدم في باب الدعاء بعد التشهد [برقم ١٧٥] ، والثالث لم أقف عليه مسنداً ، والرابع تقدم في باب ما يقول من غلبه الدين [برقم ٣٨٧] ، والخامس وقع بعضه في حديث أبي سعيد بسند ضعيف في « مسند الفردوس » ) .

770/٢\_ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ١٢/٥ ) : ( لم أره مأثوراً ، لكن تقدم الدعاء بصلاح الشأن [برقم ٢٢٩ و٣٣٦] ، وورد الدعاء بجوامع الخير ) وهو ما أخرجه الحاكم ( ١/٠٥٠) عن أم سلمة مرفوعاً في حديث طويل وفيه : « اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلا من الجنة . آمين » .

٣/٥٦١ ( لم أره مأثوراً ، وقد تقدم التوسل المتوحات » ( ١٧/٥ ) : ( لم أره مأثوراً ، وقد تقدم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الحاجة من حديث عثمان بن حنيف [برقم ٣٥٥] ، وتقدم في باب أذكار المشي إلى المسجد : « أسألك بحق السائلين عليك » من حديث أبي سعيد [برقم ٨٥] ) ، وتقدم الدعاء بجوامع الخير في التعليق السابق . ١٣٥/ ٤ قل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ـ كما في « الفتوحات » ( ١٩/٥ ) : ( لم أره مأثوراً ) .

٥٦١ هـ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٢٤/٥ ) : ( لم أقف عليه مأثوراً ، وآخره متفق عليه [كما في البخاري ١٧٢٧ ، ومسلم ١٣٠١] .

 $^{\circ}$  370 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » (  $^{\circ}$  7 $^{\circ}$  ) \_ : ( هاذا حديث غريب من هاذا الوجه ، حسن لشواهده ) .

370\_ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « الفتح » ( $^{9}$ / $^{9}$ ) : (قال القرطبي : الرواية الصحيحة : «بيتي » ، ويروىٰ : « قبري » ، وكأنه بالمعنى ؛ لأنه دفن في بيت سكناه ) . وقد أورد الحافظ للحديث طرقاً كثيرة عند الطبراني وأبي عَوانة وغيرهما ، ثم قال : ( فه ذه الروايات متفقة علىٰ ذكر البيت ومعناه ، وأما بلفظ : « القبر » . فجاء بروايات أخرىٰ ، منها عن العبدي ، أخرجه البيهقي [ $^{9}$ / $^{9}$ 1 عنه بسنده إلى أبي هريرة ، وفي روايته : « قبري » بدل : « بيتي » ، وجاء عن ابن عمر قال : قال صلى الله عليه وسلم : « ما بين قبري ومنبري روضة من رياض المجنة » ، قال : « هاذا حديث غريب ، أخرجه الدارقطني في أحاديث مالك التي ليست في « الموطأ » ، وذكر له الحافظ طرقاً أخرىٰ عن العُقيلى وغيره ) . « الفتوحات » ( $^{9}$ / $^{9}$ ).

قال الإِمام النووي في « شرح مسلم » ( ١٦١/٩ ) : ( قال الطبري : في المراد بـ « بيتي » هنا قولان : أحدهما : القبر ، قاله زيد بن أسلم كما روي مفسراً : « بين قبري ومنبري » ، والثاني : المراد : بيت سكناه على ظاهره ، وروي : « ما بين حجرتي ومنبري » ، قال الطبري : والقولان متفقان ؛ لأن قبره في حجرته ، وهي بيته ) .

٥٧٨ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ـ كما في «الفتوحات» (٥/ ٦٢) ـ: ( حديث حسن غريب ، ويريد بقوله:
 « ليس إسناده بالقوي » ضعف عفير ، لكن وجدت له شاهداً قوياً مع إرساله ، أخرجه البغوي ، فلذلك قلت : حسن ) .

٥٧٥\_ قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٦٣/٥ ) : ( لفظ الحديث عن جابر : لما كان يوم خيبر . . بعث رسول الله عليه وسلم رجلاً فجبن ، فجاء محمد بن مسلمة ، فقال : يا رسول الله ؟ ما رأيت كاليوم قط قتل أخي ، فقال صلى الله عليه وسلم : « لا تتمنوا . . . » الحديث ، هنكذا أسنده الحافظ عن الطبراني ، وقال : أخرجه ابن السني ، ووقع في النسخة : « يوم حنين » ، وهو تصحيف قديم ؛ لأن أخا محمد بن مسلمة \_ واسمه محمود \_ إنما قتل بخيبر اتفاقاً ) .

0.05 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( 0.07 ) \_ : ( أخرجه مسلم ، وأخرجه ابن حبان [0.05 ] ، وأخرج البخاري [0.05 ] القصة الأولى إلى الخروج إلى خيبر من طريق يزيد بن أبي عبيد ، عن سلمة ، ولم يخرج قصة علي ولا مرحب ، ولا رجز علي ، وهو المقصود هنا ، وقد جزم بما قبله عبد الحق في « الجمع » ، ومثله صنيع الحميدي في « الجمع » أيضاً ، وسببه : أن قصة مرحب مع علي من أفراد عكرمة بن عمار ، والبخاري لا يحتج به ) فليتنبه .

99. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( 99. ) \_ : ( هـ ـ ذا الحديث أورده الحميدي في « الجمع بين الصحيحين » [97. ] فيما انفرد به مسلم ، وقد نبهت على ذلك في « باب قول الرجل حال الفتال : أنا فلان » ، وتحقيق القول فيه : أن حديث سلمة جاء عن ابنه إياس ومولاه يزيد كلاهما عنه ، فرواية إياس مشتملة على قصص كثيرة ، وهي عند مسلم ، ورواية يزيد أخرجها البخاري [31. ] منقطعة وليس فيها قصة على مع مرحب كما تقدم في ذلك الباب ، وليس فيها مقصود هـ ذا الباب أيضاً ، وهو قوله : « كان خير فرساننا . . . » ) .

947 وهو سهو نشأ عدة الحدها: قوله: «المقطم »؛ إذ هو بخطه بميم ثم قاف ثم طاء مهملة مشددة ثم ميم ، وهو سهو نشأ عن تصحيف ، إنما هو «المُطْعِم » بسكون الطاء وكسر العين . ثانيها : قوله : «الصحابي » ، إنما هو «الصنعاني » بصاد ثم نون ساكنة ثم عين مهملة ، وبعد الألف نون ، نسبة إلى صنعاء دمشق ، وقيل : بل إلى صنعاء اليمن ، كان بها ثم تحول إلى الشام ، وكان في عصر صغار الصحابة ، ولم يثبت له سماع من صحابي ، بل أرسله عن بعضهم ، وجُلُّ روايته عن التابعين ، وقد جمع الطبراني أحاديثه الموصولة في ترجمته من «مسند الشامين» [١/١٥] ، وقال في أكثرها : «المطعم بن مقدام الصنعاني » كما ضبطته . ثالثها : قوله : « رواه الطبراني » ، يتبادر منه مع قوله : «الصحابي » أن المواد «المعجم الكبير » للطبراني الذي هو مسند الصحابة ، وليس هذا الحديث فيه ، بل هو في كتاب «المناسك » للطبراني ، وأخرجه ابن عساكر في ترجمة المطعم بن المقدام الصنعاني من « تاريخه الكبير » [٥/١٥٦] ، وأسند جملة للطبراني ، وأخرجه ابن عساكر في ترجمة المطعم بن المقدام الصنعاني من « تاريخه الكبير » وأخرجه ابن عساكر في ترجمة المطعم بن المقدام الصنعاني من « تاريخه الكبير » وأخرجه ابن عساكر في ترجمة المطعم بن المقدام الصنعاني من « تاريخه الكبير » وأخرجه ابن عساكر في ترجمة المطعم بن المقدام الصنعاني من « تاريخه الكبير » وأخرجه ابن عساكر في ترجمة المطعم بن المقدام الصنعاني من « تاريخه الكبير » وأخربه ابن عساكر في ترجمة المطعم بن المقدام الصنعاني من « تاريخه الكبير » وأخربه ابن عساكر في ترجمة المطعم بن المقدام الصنعاني من « تاريخه الكبير » وأخربه ابن عساكر في ترجمة المعم بن المقدام الصنع الطبراني أنه منها هذا الحديث بعينه ، وسنده معضل أو مرسل إن ثبت له سماع من صحابي ) .

وفي هامش ( د ) : ( قال الدميري في « حياة الحيوان » [٣/ ٣/١] مادة الوحش : قوله : « المقطم الصحابي » وَهَم ؟ فلا يعرف في الصحابة من اسمه « المقطم » ، والحديث المذكور مرسل ؛ فإن راويه إنما هو « المطعم بن المقدام الصنعاني » ، رواه الطبراني في كتاب « المناسك » ، وقد وقع هاذا الاسم في « الأذكار » مصحفاً كما ترى ، صحف « الصنعاني » فجعله « الصحابي » ، وربما ظُن [أن] ذلك تصحيف من النساخ حتى وجد بخط النووي ، هاكذا أفادنا هاذه الفائدة شيخنا الحافظ زين الدين العراقي أبقاه الله وأحسن إليه ، والصنعاني المذكور نسبة إلى صنعاء الشام لا إلى صنعاء اليمن ) .

99\_قال الهيثمي في ﴿ مجمع الزوائد ﴾ ( ١٠/ ١٣٣ ) : ( رواه أبو يعلىٰ ، وفيه عمر بن مساور ، وهو ضعيف ) .

97 هـ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ـ كما في « الفتوحات » ( ١١٥/٥ ) ـ : ( لم يروه عن سهل ـ يعني : ابن صالح الراوي عن أبيه عن أبي هريرة ـ إلا يحيى بن العلاء ، تفرد به عنه عمرو بن الحصين ، قال : وعمرو ويحيى ضعيفان جداً ) ، وقال في « نتائج الأفكار » ( ٢/ ١١ ٤ ) : ( عمرو متروك باتفاقهم ، واتهمه بعضهم بالكذب ) .

٣-٦٠ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ \_ كما في « الفتوحات » (٥/ ١٢٤) \_ : ( قوله : « بالأسانيد الصحيحة عن علي بن ربيعة » حقه أن يقول : عن أبي إسحاق السبيعي عن علي بن ربيعة ؛ لأن مداره عندهم على أبي إسحاق عي بن ربيعة وإن كان غيرهم أخرجه عن غير أبي إسحاق ، ثم قال : أخرجه أبو داوود والترمذي والنسائي ، كلهم ينتهون إلى أبي الأحوص أحد السنة الراوين عن أبي إسحاق ، وأخرجه أحمد وابن حبان والحاكم من طريق جرير \_ يعني : الراوي عن منصور بن المعتمر أحد السنة السابقة \_ وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم ، وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال البزار : هذا أحسن إسناد يروى لهذا الحديث . قال الحافظ : وقفت له على علة خفية ذكرها الحاكم في « تاريخ نيسابور » ، وذهل عنها في « المستدرك » ؛ هي ما أسنده إلى شعبة عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال : كنت ردف علي رضي الله عنه حين يركب ، فقال : سبحان الذي سخر لنا هذا . قال شعبة : قلت لأبي إسحاق : ممن سمعته ؟ قال : من يونس بن خبّاب ، فلقيت يونس ، فقلت : ممن سمعته ؟ فقال : من رجل سمعه من علي بن ربيعة ، واسعة من علي بن ربيعة ، والمحل الذي ما سماه . . أحد أربعة وصلت إلينا وضح لي أن أبا إسحاق دلس بحذفه رجلين أو أكثر ، والرجل الذي ما سماه . . أحد أربعة وصلت إلينا وضح لي أن الذي لم يسم منهم هو شقيق الأزدي ، والحكم بن قتية ، وإسماعيل بن عبد الملك ، والمنهال بن عبد ربه بن سعيد وضح لي أن الذي لم يسم منهم هو شقيق الأزدي عن علي بن ربيعة . . . فساق الحديث ، قال الحافظ : وشقيق هذا الأنصاري عن يونس بن خبّاب عن شقيق الأزدي عن علي بن ربيعة . . . فساق الحديث ، قال الحافظ : وشقيق هذا الأنصاري عن يونس بن خبّاب عن شقيق الأزدي عن علي بن ربيعة . . . فساق الحديث ، قال الحافظ : وشقيق هذا أ

وقال الحافظ: ورواياتهم ـ أي: روايات الأربعة الذين رووا عن علي بن ربيعة وهم: شقيق الأزدي والحكم بن قتيبة وإسماعيل بن عبد الملك والمنهال بن عمرو ـ في كتاب « الدعاء » للطبراني ، وأحسنها سياقاً رواية المنهال [الدعاء العام] ، ـ فساقها الحافظ وقال ـ : رجاله كلهم موثقون من رجال الصحيح ، إلا ميسرة ، وهو ثقة ، وأخرجه الحاكم [٢٧٨] من وجه آخر وقال : صحيح الإسناد ) .

3 - ٦٠٠ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ـ كما في " الفتوحات » ( ٥/ ١٤٠ ) \_ : ( وقع في هذا الحديث خلل من بعض رواته ، وبيان ذلك : أن مسلماً وأبا داوود وغيرهما أخرجوا هذا الحديث من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن علي الأزدي عن ابن عمر قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوىٰ . . . » الحديث إلىٰ قوله : « لربنا حامدون » ، فاتفق من أخرجه علىٰ سياقه إلىٰ هنا ، ووقع عند أبي داوود بعد « حامدون » : وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا . . إلى ، وظاهره أن هذه الزيادة بسند التي قبلها ، فاعتمد الشيخ علىٰ ذلك ، وصرح بأنها عن ابن عمر ، وفيه نظر ؛ فإن أبا داوود أخرج الحديث عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق عن ابن جريج بالسند المذكور إلى ابن عمر ، فوجدنا الحديث في « مصنف عبد الرزاق » [٩٣٣٦] قال فيه : باب القول في السفر ، أخبرنا ابن جريج . . . فذكر الحديث إلىٰ قوله : « لربنا حامدون » ، ثم أورد ثلاثة عشر حديثاً بين مرفوع وموقوف ، ثم قال بعدها : أخبرنا ابن جريج قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا صعدوا الثنايا . . كبروا ، وإذا هبطوا . سبحوا ، فوضعت طلاة على ذلك » [٩٢٤٥] . هاكذا أخرجه معضلاً ، ولم يذكر فيه لابن جريج سنداً ، فظهر أن من عطفه على الأول أو مزجه . . أدرجه ، وهذا من أدق ما وجد في المدرج ) .

10°/0 )\_ : (حديث غريب ، وفي السند انقطاع بين ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٥/ ١٥٠ )\_ : (حديث غريب ، وفي السند انقطاع بين ابن بريدة وابن مسعود ، وقد جاء بمعناه حديث آخر أخرجه الطبراني بستد منقطع عن عتبة بن غزوان مرفوعاً ، ولحديث عتبة شاهد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إِن لله تعالىٰ ملائكة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر ، فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلاة . . فليناد : يا عباد الله أعينوني » هاذا حديث حسن الإسناد غريب جداً ، أخرجه البزار ) .

٣١٦- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ١٥٢/٥ ) \_ : ( هو خبر مقطوع ، وراويه عنه المنهال \_ يعني ابن عيسىٰ \_ قال أبو حاتم : مجهول ، وقد وجدته عن أعلىٰ من يونس ، أخرجه الثعلبي في « التفسير » بسنده من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « إذا استصعبت دابة أحدكم أو كانت شموساً . .

فليقرأ في أذنها: ﴿ أَفَغَكُرُ وِينِ اللَّهِ يَبْتُمُونَ وَلَهُ ۖ أَسْلَمُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرَّهَا وَإِلَيْهِ يُرَّجَعُونَ ﴾ " ) .

718\_قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ـ كما في « الفتوحات » ( ١٥٨/٥ ) ـ : ( في سنده ضعف ، لكنه يعتضد بحديث ابن عمر ، وفي سنده من ضعّف ، للكن توبع ؛ فرواه مبارك بن حسان عن نافع عن ابن عمر ، وفي مبارك أيضاً مقال ، لكن يعضد بعض هذه الطرق بعضاً ) .

٣٢٧\_قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ـ كما في « الفتوحات » ( ١٧٥/٥ ) ـ : ( عجبت للشيخ في اقتصاره على ابن السني دون أبي داوود ، وأما مسلم. . فلم يقع المقصود من هـٰذا الحديث بالترجمة في روايته ، والله أعلم ) .

٣٠٠\_ هـ الله الذي مَنَّ علينا فهدانا ، والحمد لله الذي أطعمنا وسقانا فأروانا ، وكلَّ الإحسان آتانا » ) ، وستأتي الزيادة برقم « الحمد لله الذي مَنَّ علينا فهدانا ، والحمد لله الذي أطعمنا وسقانا فأروانا ، وكلَّ الإحسان آتانا » ) ، وستأتي الزيادة برقم ( ٨٥٨ ) بلفظ ابن السني ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ١٧٨/٥ ) \_ : ( هـ المنا حديث غريب ، وفي سنده ابن أبي الرُّعَيرعة ، قال البخاري : منكر الحديث جداً ، وقد ذكر ابن عدي هـ الما الحديث فيما أنكر عليه ، وقال : لا يتابع على أحاديثه ، وذكره ابن حبان في « الضعفاء » [٣٠ ١٠٣] ووهاه ) .

ثم قال \_ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ \_ كما في « الفتوحات » ( ٢٣٧/٥ ) \_ : ( ووجدت له شاهداً عن عمرو بن مرة \_ وذكره بسنده وقال \_ : هاذا سند صحيح ، الكنه مرسل ؛ فإن عمرو بن مرة تابعي كوفي من الثقات المخرَّج لهم في الصحاح ، الكنه يقوى به حديث عبد الله بن عمرو ، ووجدت له شاهداً أيضاً من حديث أنس ، أخرجه المعمري في « اليوم والليلة » ، من طريق إسحاق بن أسيد عن رجل عن أنس رفعه ، وسنده ضعيف من أجل الرجل إلذي لم يسمَّ ، وفي إسحاق لبن ) .

٣٣٦ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ١٨٩/٥ ) \_ : ( قال الدارقطني : لم يسند أمية عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هـ لذا الحديث ) .

٦٣٨ قد تفرد به حمزة النصيبي كما نقل ابن علان عن أبي القاسم اللخمي في « الفتوحات » ( ٥ / ١٩٢ ) ، ثم نقل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله : ( هو وضاع عند أهل العلم بالرجال ) .

315\_وقوله : ( ورويناه في « كتاب ابن السني » وغيره ) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ـ كما في « الفتوحات » ( ٢٠٦/٥ ) ــ : ( هاذا يوهم أن اختلاف هاذا اللفظ في حديث أبي هريرة ، وليس كذلك ؛ إِنما أخرجه ابن السني وغيره بهذا اللفظ من حديث ابن مسعود ) .

789\_قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - كما في " الفتوحات » ( ٢١٤/٥ ) - : (حديث حسن ، وفي صحته نظر ؟ فإنه من رواية وحشي بن حرب بن وحشي بن حرب عن أبيه عن جده ، ووحشي الأعلى هو قاتل حمزة رضي الله عنهما ، وقد ثبت أنه لما أسلم . . قال له النبي صلى الله عليه وسلم : " غيّب وجهك عني " ، فيبعد سماعه منه بعد ذلك ، ولا أن يكون أرسله ، وإنما قلت : إنه حسن ؟ لأن له شاهداً [عند ابن ماجه ٢٣٨٧] من حديث ابن عمر عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كلوا جميعاً ولا تفرقوا ؟ فإن البركة مع الجماعة " ، وفي سنده من اتفقوا على ضعفه ، ومما يدخل في هاذا المعنى المعقود له الباب : حديث جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أحب الطعام إلى الله ما كثرت عليه الأيدي " حديث حسن ، رواه الطبراني في " الأوسط " [٧٣١٣] ، وبعض رواته وإن كان فيه مقال ، إلا أن الحديث يتقوى بشواهده ) .

٦٥٨\_ هذا جزء من حديث فرَّقه ابنُ السني ، وجمعه ابن عدي ، وقد تقدم بعضه برقم ( ٦٣٠ ) ، فانظر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ فيه في الملحق رقم ( ٦٣٠ ) .

\* ٣٦- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ \_ كما في " الفتوحات " ( ٢٤١/٥ ) \_ : ( هاذا حديث غريب ، رجاله رجاله الصحيح إلا المعلَّىٰ ؛ فاتفقوا على ضعفه ، وقال البخاري : منكر الحديث ، قال : والمستغرب من هاذا الحديث تكرار الحمد ، وللمتن شاهد عن أبي هريرة يفسر الكيفية المذكورة هنا ، وهو مطابق لحديث ابن مسعود ، ولفظ حديث أبي هريرة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس ؛ إذا أدلى الإناء إلىٰ فيه . . سمَّى الله ، وإذا أخره . حمد الله ، يفعل ذلك ثلاث مرات " ، قال : هاذا حديث حسن ، خرجه الخرائطي في " فضيلة الشكر " ) .

١٦٤- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ \_ كما في « الفتوحات » ( ٢٤٨/٥ ) \_ : ( أخرجه أبو داوود من طريق أبي خالد عن رجل ، وهو سند ضعيف ؛ لأن في أبي خالد مقالاً مع الجهل بحال شيخه ، وقد ذكر ابن عدي [في « الكامل » ٢٧٨/٧] في ترجمة أبي خالد هـٰذا حديثاً غير هـٰذا الحديث من رواية أبي خالد عن أبي سفيان عن جابر ، فيحتمل أن يفسر الذي لم يسم بأبي سفيان ، وهو من رجال الصحيح ، ويحتمل أن يفسر بشرحبيل بن سعد ؛ فقد أخرج ابن حبان في « صحيحه » [٣٤١٥ نحوه] من طريق زيد بن أبي أنيسة عن شرحبيل بن سعد عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أُعطي عطاء. . فليجز به ، ومن لم يجد. . فليثن ؛ فإن من ذكره. . فقد شكره ، ومن كتمه. . فقد كفره » ، هـٰذا حديث حسن ، وشرِحبيل فيه ضعف ، لـٰكن يتقوىٰ بشواهده ) . ثم ذكر له شواهد : من حديث عائشة عند أحمد [٩٠/٦] مرفوعاً : « من أُولي منكم معروفاً . . فليكاف به ، فإن لم يستطع . . فليذكره ، فإن من ذكره . . فقد شكره » ، وقال : حديث حسن ، ومن حديث أنس عند أبي داوود ( ٤٨١٢ ) والنسائي في « الكبرى » ( ٩٩٣٩ ) ، والبخاري في « الأدب المفرد » ( ٢١٧ ) ، وقال : حديث صحيح ، وغيرهما من الشواهد والأحاديث ، ثم قال : ( وجاء في معنيٰ حديث الباب عن جابر حديث يستفاد منه صفة الدعاء ، وهو ما رواه جابر بن عبد الله قال : أمر أبي بخزيرة فصنعت ، ثم أمرني فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : « ما هـٰـذا يا جابر ، ألحم هـٰـذا ؟ » قلت : لا ، ولـٰكن أمرني بخزيرة فصنعت ، وأمرني فأتيتك بها ، فأخذها ، ثم أتيت أبي ، فقال : هل قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ؟ فأخبرته ، فقال أبي : عسىٰ أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتهى اللحم ، فقام إلىٰ داجن له ، فأمر بها فذبحت ، ثم أمر بها فشويت له ، ثم أمرني فأتيته بها وهو في مجلسه ، فقال : « ما هـٰذا ؟ » فذكرت له القصة ، فقال : « جزاكم الله يا معشر الأنصار خيراً ، ولا سيما عبد الله بن عمرو بن حرام ، وسعد بن عبادة » ، وفي رواية : « لا سيما آل عمرو " ، ثم قال : هـلذا حديث صحيح أخرجه النسائي وابن حبان [٧٠٢٠] ) .

777- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٢٥٤/٥ ) \_ : ( هـٰذا حديث غريب ، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة المذكور في سنده عندهم جميعاً ضعيف من جهة سوء حفظه ، وللحديث شاهد عن عمرو بن ثعلبة الجهني عند الطبراني [في « الكبير » ( ٢٠/١٧ )] ، وآخر عند ابن السني عن أنس من وجهين ، والله أعلم ) .

7٧٢- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ـ كما في « الفتوحات » ( ٥/ ٢٦٤ ) ـ : ( هذا حديث لا يثبت وإن كان معناه قوياً ، أخرجه ابن السني عن أبي خليفة ، وفيه بَربع مشهور باسمه ، واسم أبيه حسان ، وهو بصري ، ويقال له : الحقاق ، قال ابن حبان [في « المجروحين » ٢٧٧/١] : يأتي عن الثقات بالموضوعات كأنه المتعمد لها ، ولذا نسبه إلى الوضع ابن عدي والحاكم والعُتيلي ، وزاد أنه أحد من وضع حديث أُبيِّ بن كعب الطويل في فضائل السور ، وقد ذكر البيهقي أن الحديث من أفراد بزيع ) ، وعند السيوطي في « اللآليء المصنوعة » ( ٢٥٤/٢ ) : أن الحديث جاء من طريق بزيع أبي الخليل ، وجاء من طريق أصرم بن حوشب ، ثم قال : ( موضوع ، بزيع متروك ، وأصرم كذاب ، قال ابن عدي : هو معروف ببزيع ، فلعل أصرم سرقه منه ) .

• ٣٨٠- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ـ كما في « الفتوحات » ( ٢٨٤/٥ ) ـ : ( حدث به عبد الرزاق عن معمر موقوفاً على عمار ، وحدث به بأخرة فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، كذا أخرجه البزار في « مسنده » ، وابن أبي حاتم في « العلل » كلاهما عن الحسن بن عبد الله الكوفي ، وكذا رواه البغوي في « شرح السنة » من طريق محمد بن كعب الواسطي ، وكذا ابن الأعرابي في « معجمه » عن محمد بن الصباغ الصنعاني ، ثلاثتهم عن عبد الرزاق مرفوعاً ، واستغربه

البزار ، وقال أبو زرعة : هو خطأ ، قال الحافظ : وهو معلوم من حيث صناعة الإِسناد ؛ لأن عبد الرزاق تغير بأخرة ، وسماع هـلؤلاء ـ أي : من رووه عنه مرفوعاً ـ حال تغيره ، إلا أن مثله لا يقال من قبل الرأي ، فهو في حكم المرفوع ، قال : وقد ذكرت في « تغليق التعليق » : أن بعضهم رواه عن عبد الرزاق متابعاً للحسن مرفوعاً ؛ ولا يثبت أيضاً ، ورويته من وجه آخر في « الحلية » [1/ 121] لأبي نعيم من طريق أبي أمامة الباهلي عن عمار مرفوعاً ، وسنده ضعيف ) .

7٨٢\_ قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ٢٩٢/٥ ) : ( قال الحافظ : هـٰذا حديث غريب ، ثم قال ابن علان : وكأن هـٰذا الخبر لضعفه لم يقل الأصحاب بقضيته من زيادة « ومغفرته » في أكمل السلام ، بل جعلوا أكمله : « السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » ) .

٣٨٣- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ \_ كما في « الفتوحات » ( ٢٩٢/٥ ) \_ : ( أخرجه ابن السني من رواية يوسف بن أبي كثير عن نوح بن ذكوان ، وابن أبي كثير وشيخه نسب كل منهما إلى أنه كان يضع الحديث ، وقد ورد ما يعارض هذا [الحديث] ، وهو حديث عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « يا عائشة ؛ هذا جبريل يقرأ عليك السلام » ، فقلت : وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ، فذهبت تزيد ، فقال لها صلى الله عليه وسلم : « إلى هنا انتهى السلام » يعني : وتلا : ﴿ رَحْمَتُ اللّهِ وَرَكَنْهُ عَلَيْكُو اللّهُ عَلَى الله الحافظ : هذا حديث حسن غريب جداً . وجاء انتهى السلام » يعني : وتلا : ﴿ رَحْمَتُ اللّهِ وَرَكَنْهُ عَلَيْكُو اللّه عَلَى الله الحافظ : هذا حديث حسن غريب جداً . وجاء نحوه عن ابن عباس موقوفاً عليه ، أخرجه ابن وهب أي « الشعب » [١٨٨٧] ، وسنده إلى ابن عباس صحيح عن ابن عمر أن أخرى صحيحة عن ابن عباس ، أخرجه ابن وهب في « جامعه » ، وأخرج ابن وهب أيضاً بسند صحيح عن ابن عمر أن رجلاً سلم عليه فزاد : « ومغفرته » ، فانتهره ابن عمر وقال : حسبك إلى « وبركاته » ) . للكن ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « فتح الباري » ( ١٩/١ ) جملة أحاديث فيها زيادة على قوله : ( وبركاته ) ثم قال : ( وهذه والأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على « وبركاته » ) .

- ٦٩٥ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « الفتح » ( ١١/ ٥ ) : ( قوله : « بالأسانيد الصحيحة » يوهم أن له طرقاً إلى الصحابي المذكور ، وليس كذلك ؛ فإنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير أبي جُرَي ، ومع ذلك فمداره عند جميع من أخرجه على أبي تميمة الهجيمي راويه عن أبي جُرَي ) .

197-قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٣٢٥/٥ ) \_ : ( قد وجدت له شاهداً بسند جيد من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من بدأكم بالكلام قبل السلام . . فلا تجيبوه » ، قال الحافظ : حديث غريب أخرجه ابن السني ورجاله من أهل الصدق ، وللكن بقية بن الوليد \_ أحد رواته \_ مدلس ، وقد عنعه ) ، للكن الذي في مطبوع ابن السني ( ٢١٤ ) تصريح بقية بن الوليد بالتحديث؟! فليتنبه .

٧١٥ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٣٦٣/٥ ) \_ : ( مخرج هذا الحديث واحد وإن
 تعددت الأسانيد إلى محمد بن عجلان ) .

٧٣٣\_قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٣٨٥/٥ ) : ( هذا الحديث أخرجه البخاري في " صحيحه » [٣٩١٨] في آخر باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ، عن البراء في قصة شراء الصديق الرحل من عازب أبي البراء ، وكأن وجه الاقتصار على الغو لتخريج أبي داوود : أنه بيَّن أن ذلك وقع أول مَقْدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ، ورواية « الصحيح » ساكتة عن ذلك ، وإلا. . فلا يظهر وجه ترك العزو لـ « الصحيح » ، والاقتصار على العزو لـ « الصحيح » ، والاقتصار على العزو لـ « السنن » ، والله أعلم ) .

٧٣٤ قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٥/ ٣٨٥ ) : ( مدار الحديث عند الترمذي والنسائي وابن ماجه علىٰ شعبة ، ففي قول الشيخ : « بالأسانيد » نظر ؛ إذ ليس له عند من ذكر إلا إسناد واحد ) .

٧٣٥\_قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٣٨٧/٥ ) : ( لعله أراد بملاحته : علوه ؛ إذ هو من رباعيات أبي داوود ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ثنا المعتمر عن إِياس بن دغفل قال : رأيت أبا نضرة... ، ويحتمل أنه أراد به جودته وتوثيق رجاله ) .

٧٤٨ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « الخصال المكفرة » ( ص٩٩ ) : ( أخرجه ابن حبان في « كتاب

الضعفاء » [١/ ٣٥٩] ، في ترجمة درست بن حمزة ، وقال : إنه منكر الحديث جداً ، روىٰ عن مطر أشياء يتخايل إلىٰ من يسمعها أنها موضوعة ، وذكره ابن عدي أيضاً [في « الكامل » ٣/ ٣٠ ] في ترجمته ، وقال : ما أظن أن له غيره ، وقال الدارقطني : لا أعلم روىٰ عن درست بن حمزة غير خليفة بن خياط ، وقد تفرد عنه بهاذا الحديث ) .

٧٦٥ـ فيه علي بن عروة ، قال الحافظ في « التقريب » ( ص٤٠٣ ) : ( متروك ) .

٧٦٧ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « الفتح » ( ١٠ / ٢٠٥ ): ( الذي نسبه إلى أبي داوود والترمذي من إعادة قوله للعاطس: « يرحمك الله » ليس في شيء من نسخهما كما سأبينه ؛ فقد أخرجه أيضاً أبو عوانة وأبو نعيم في « مستخرجيهما » ، والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد. . . كلهم من رواية عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه ، وهو الوجه الذي أخرجه منه مسلم ، وألفاظهم متفاوتة ، وليس عند أحد منهم إعادة « يرحمك الله » في الحديث ، وكذلك ما نسبه إلى أبي داوود والترمذي أن عندهما : « ثم عطس الثانية أو الثالثة » فيه نظر ؛ فإن لفظ أبي داوود : « أن رجلاً عطس » ، والباقي مثل سياق مسلم سواء ؛ إلا أنه لم يقل : « أخرى » ، ولفظ الترمذي كما ذكره النووي إلى قوله : « ثم عطس » ، فإنه ذكره بعده مثل أبي داوود سواء ، وهذه رواية ابن المبارك عنده ، وأخرجه من رواية يحيى القطان ، فأحال به على رواية ابن المبارك فقال نحوه ؛ إلا أنه قال له في الثانية : « أنت مزكوم » ، وهؤلاء الأربعة رووه عن عكرمة بن القطان ، وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي : قال له في الثالثة : « أنت مزكوم » ، وهؤلاء الأربعة رووه عن عكرمة بن عمار ، وأكثر الروايات المذكورة ليس فيها تعرض للثالثة ، ورجح الترمذي رواية من قال : « في الثالثة » على رواية من قال : « في الثائية » ، وقد وجدت الحديث من رواية يحيى القطان يوافق ما ذكره النووي ، وهو ما أخرجه قاسم بن أصبغ في « مصنفه » وابن عبد البر من طريقه [في « التمهيد » ١٣٦ / ٣٢٦] ، ثم قال : وهذا اختلاف شديد في لفظ هذا الحديث ، لكن الأكثر على ترك ذكر التشميت بعد الأولى ) .

٧٧١ اختلفوا في معاوية بن يحيى هل هو الصدفي أم الأطرابلسي؟ فذهب الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في «الكامل » «الميزان» ( ١٣٨/٤) إلى أنه الصدفي ، وهو ضعيف كما قال ، وذهب ابن عدي رحمه الله تعالى في « الكامل » ( ٢/٢٠٤ ) إلى أنه الأطرابلسي ، وبالجملة : هو صدوق له أوهام كما قال الحافظ رحمه الله تعالى في « التقريب » ( ٥٣٩٥ ) ، وقد أخرج البيهقي في « الشعب » ( ٩٣٦٥ ) الحديث من طريقه وقال : ( معاوية بن يحيى هذا : أبو مطبع الأطرابلسي فيما زعم ابن عدي ، وهو منكر عن أبي الزناد ) .

وقال ابن أبي حاتم رحمهما الله تعالى في « العلل » ( ٣٤٢/٢ ) : ( سألت أبي عن حديث : « من حدث . . . » قال أبي : هذا كذب ) .

للكن قال الزركشي رحمه الله تعالىٰ في « التذكرة » ( ص١٥٨ ) : ( قال بعض المتأخرين : هذا حديث باطل ولو كان إسناده كالشمس ، وكيف يجوز أن يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بصدق كل محدث عطس عند حديثه ، وكم قد رأى الناس من كذاب ومفتر ومحدث بحديث باطل يقارن حديثه العطاس . ورَدَّ عليه بعضهم بأن الإسناد إذا صح ولم يكن في العقل ما يأباه . . وجب تلقيه بالقبول ، وقد صح في الحديث : « العطاس من الله ، والتثاؤب من الشيطان » ، وكان هذا الأمر المضاف إلى الله سبحانه حقاً ، ولا يضاف إليه إلا حق ) .

وفي « فتاوى الإِمام النووي » رحمه الله تعالى ( ص٧٧ ) : أنه سئل عن هذا الذي يقوله الناس عند الحديث إِذا عطس إِنسان : إنه تصديق للحديث هل له أصل أم لا؟ فأجاب : ( نعم له أصل أصيل ؛ روىٰ أبو يعلىٰ في « مسنده » بإِسناد جيد حسن... ) وذكره .

قال ابن عراق في « تنزيه الشريعة » ( ٢٩٣/٢ ) بعد ذكره كلام الإِمام النووي : ( فهلذا تصريح من النووي بتوثيق معاوية بن يحيىٰ ، وهو كذلك ؛ فإنه إِن يكن أبا مطبع كما صرح به ابن الجوزي ومِن قبله ابن عدي . . فقد أخرج له النسائي وابن ماجه ووثقه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وصالح جزرة وأبو علي النيسابوري ، وإِن يكن هو أبا روح الصدفي كما ظنه الذهبي وصرح به الهيثمي في « المجمع » [٨/ ٦٦] . . فقد أخرج له الترمذي وابن ماجه ووثقه البخاري ، والله تعالىٰ أعلم ) .

 $\Lambda$  17 فيه موسى بن محمد بن عطاء الدمياطي البلقاوي المقدسي ، أحد التلفىٰ ، كذبه أبو زرعة وأبو حاتم ، وقال النسائي : ليس بثقة ، وقال الدارقطني : متروك ، وقال ابن حبان : كان يدور في الشام ويضع الحديث على الثقات ، ويروي ما لا أصل له عن الأثبات ، لا تحل الرواية عنه ، ولا كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار للخواص . وانظر «المجروحين» (  $\Lambda$  20 ) ، و «الكامل في الضعفاء» (  $\Lambda$  20 ) ، و «ميزان الاعتدال» (  $\Lambda$  20 ) ، و «لسان الميزان» (  $\Lambda$  20 ) .

٨١٨- فيه يحيى بن العلاء ، متهم ، قال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به ، وفيه مروان بن سالم ، قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( ٦٢/٤ ) : ( رواه أبو يعلى ، وفيه مروان بن سالم متروك ) . انظر « المجروحين » ( ٢٧/٢ ) ، و\* ميزان الاعتدال » ( ٣٩٧/٤ ) .

٨٢٧ قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ١٠٣/٦ ) : ( قال الشيخ زكريا الأنصاري في « تحفة القاري » : وحديث أبي داوود منقطع ، وهو لا ينافي قول المصنف : « بإسناد جيد » ؛ لأن جودة الإسناد لا تنافي نحو الانقطاع ) ؛ وذلك أن الحديث رواه عن سيدنا أبي الدرداء عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي ، وهو لم يدركه كما قاله الحافظ الذهبي وغيره ، أما جودة الإسناد : فإن رجال إسناده ثقات غير داوود بن عمرو ، وهو صدوق . انظر « سير أعلام النباء » ( ٧٨٦/٥ ) ، و« تهذيب الكمال » ( ٨/ ٤٣١ ) .

\* ٨٣- فيه عقيل بن شبيب ، قال الإِمام الذهبي رحمه الله تعالى في « ميزان الاعتدال » ( ٣/ ٨٨ ) : ( عقيل بن شبيب ، عن أبي وهب الجشمي ، بحديث : « تسموا بأسماء الأنبياء. . . » ، لا يعرف هو ولا الصحابي إلا بهـٰذا الحديث ، تفرد به محمد بن مهاجر عنه ) ، والحديث أخرجه أيضاً أحمد ( ٣٤٥/٤ ) ، والبخاري في « الأدب المفرد » ( ٨١٤ ) ، وغيرهما ، وقد جزم الإِمام الحافظ أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالىٰ أن أبا وهب إِنما هو الكلاعي صاحب مكحول ، وأنه وهم من قال : إنه الجشمي ، وإنه صحابي ، وعليه : فإن الحديث منقطع ، فقال فيما ذكره عنه ابنه في « العلل » ( ٣١٢/٢ ) : ( سألت أبي عن حديث رواه أحمد ابن حنبل وفضل الأعرج ، عن هشام بن سعيد أبي أحمد الطالقاني ، عن محمد بن مهاجر ، عن عقيل بن شبيب ، عن أبي وهب الجشمي ـ وكانت له صحبة ـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . الحديث ، قال أبي : سمعت هـٰـذا الحديث من فضل الأعرج ، وفاتني من أحمد ، وأنكرته في نفسي ، وكان يقع في قلبي أنه أبو وهب الكلاعي صاحب مكحول ، وكان أصحابنا يستغربون ، فلا يمكنني أن أقول شيئاً ؛ لما رواه أحمد ، ثم قدمت حمص ، فإذا قد حدثنا ابن المصفىٰ ، عن أبي المغيرة ، قال : حدثني محمد بن مهاجر ، قال : حدثني عقيل بن سعيد ، عن أبي وهب الكلاعي ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم. . . الحديث ، قال : وحدثنا به أبي مرَّةً ، أخبرني قال : حدثني هشام بن عمار ، عن يحيى بن حمزة ، عن أبي وهب ، عن سليمان بن موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ، قال أبي : فعلمت أن ذلك باطل ، وعلمت أن إِنكاري كان صحيحاً ، وأبو وهب الكلاعي هو صاحب مكحول الذي يروي عن مكحول ، واسمه عبيد الله بن عبيد ، وهو دون التابعين ، يروي عن التابعين ، وضرَّبه مثل الأوزاعي ونحوه ، فبقيت متعجباً من أحمد ابن حنبل كيف خفي عليه ، فإِني أنكرته حين سمعت به قبل أن أقف عليه ، قلت لأبي : هو عقيل بن سعيد أو عقيل بن شبيب قال : مجهول لا أعرفه ) ، وانظر لتمام الفائدة كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىٰ في « الإصابة » ( ٢١٤/٤ ) .

٨٣٧-فيه أبو أيوب الأنماطي ، وقد رواه من طريقه الطبراني في « الصغير » ( ١٣٠/١ ) ، و« الأوسط » ( ٣٤٦٠ ) ، قال الإِمام الهيثمي رحمه الله تعالىٰ في « مجمع الزوائد » ( ٨/ ٥٩ ) : ( فيه [أبو] أيوب الأنماطي أو أبو أيوب الأنصاري ، ولم أعرفه ، وبقية رجاله ثقات ) .

٠ ٥٨- فيه معاوية بن يحيى الصدفي ، وتقدم حاله عند الحديث رقم ( ٧٧١ ) .

٧٥٧- قال ابن علان رحمه الله تعالىٰ في « الفتوحات » ( ١٤٨/٦ ) : ( من رجال سنده داوود بن المحبر ، وهو كما في « الكاشف » [١٤٦٠] : بصري واهِ ، قال أحمد : لا شيء ) وانظر « ميزان الاعتدال » ( ٢٠/٢ ) .

٨٦٥ـ الحديث عند ابن السني من طريق القاسم بن عبد الله العمري عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن

شعيب ، ومن طريق القاسم أخرجه ابن عساكر في « تاريخه » ( ٢٩/١٥ ) ( ٢٥/٢١) ، والقاسم بن عبد الله العمري هاذا ، قال أحمد : ليس بشيء ، كان يكذب ويضع الحديث ، وقال يحيى : ليس بشيء ، وقال مرّة : كذاب ، وقال أبو حاتم : حاتم والنسائي : متروك ، وأما شيخه عبد الرحمان بن الحارث ، فقال أحمد : متروك الحديث ، وقال أبو حاتم : شيخ ، وقال النسائي : ليس بالقوي . انظر « ميزان الاعتدال » ( ٣٧ / ٣٧ ) ( ٢٧٤ ٥٥ ) . والحديث أيضاً عند ابن عدي في « الكامل » ( ٤/ ١٥١ ) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب ، قال ابن عدي : ( ولا أعلم يرويه عن عمرو بن شعيب غير ابن لهيعة وعبد الرحمن بن الحارث ) ، لكن قال ابن معين في « تاريخه » ( ٤/ ٤٨٢ ) : ( عرض على ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه . . . الحديث ، فأقر به ، فقال له رجل : أنت سمعت هاذا ؟ فقال : ما أدري ! قرىء علي ، فقيل له : إنما هاذا عن القاسم بن عبد الله بن عمر ) . وفي « المعرفة والتاريخ » ( ٢/ ١١ ) ليعقوب بن سفيان الفسوي قال : ( سمعت سعيد بن أبي مربم قال : حضرت ابن لهيعة وقد جاءه قوم من أصحابنا كانوا حَجُوا وقدِموا ، فأتوا ابن لهيعة مسلَّمين عليه ، فقال : هل كتبتم حديثاً طريفاً ؟ قال : فجعلوا يُذاكرونه بما كتبوا حتى قال بعضهم : حدثنا القاسم العمري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . . . الحديث ، قال ابن لهيعة : هاذا حديث طريف ، كيف حدثكم ؟ قال : فحدثه ، فوضعوا في حديث عمرو بن شعيب ، فكان كلما مروا به . . قال : حدثنا به صاحبنا فلان ، قال : فلما طال ذلك . . نسي الشيخ ، فكان يُقرأ عليه ، فيخبره ويحدث به في جملة حديثه عن عمرو بن شعيب ! ) .

٨٧٤ للكن الحديث عند البيهقي إنما هو عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، وقد أخرج الحافظ ابن عبد البر الحديث في « الإستيعاب » ( ٣/ ٣٧٣ ) وذكر طرقه ، ثم قال : ( أسانيد هلذه الأحاديث ليست بالقوية ، ولو أنها في الأحكام . . لم يكن في شيء منها حجة . . . ، وفضل « قل هو الله أحد » لا ينكر ) .

٨٩٢ الحديث بتقييد النظر في المرآة لا يخلو من ضعف ، وأما الدعاء : فقد جاء في الصحيح دون تقييد النظر في المرآة ، فأخرجه ابن حبان ( ٩٥٩ ) ، وأحمد ( ٣/١ ) ، وغيرهما من حديث ابن مسعود ، وأخرجه أحمد ( ٦٨/٦ ) وغيره من حديث عائشة رضى الله عنها .

٨٩٣\_ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في « تفسيره » ( ٣٠٨/١ ) : ( وقد ورد في فضلها - أي : آية الكرسي - أحاديث أخر ، تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدها ؛ كحديث على في قراءتها عند الحجامة ) .

١٩٩٤ قال السخاوي رحمه الله تعالى في « القول البديع » ( ص٣٢٣ ) \_ بعد أن ذكر الحديث وتخريجه \_ : ( سنده ضعيف وقد أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه » ، وذلك عجيب ؛ لأن إسناده غريب ، وفي ثبوته نظر ، وقال أبو جعفر العقيلي [في « الضعفاء » ١٣٦٣/٤] : إنه ليس له أصل ) . وقد ذكر إسناد ابن خزيمة في الحديث الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في « تفسيره » ( ٣/ ١٦٥ ) ، فقال : ( يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن إن صح الخبر في ذلك ، على أن الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رواه في « صحيحه » ، فقال : حدثنا زياد بن يحيى حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله ، روى الحديث محمد . . الحديث ، إسناده غريب ، وفي ثبوته نظر ) . ومعمر هذا هو معمر بن محمد بن عبيد الله ، روى الحديث عن أبيه ، قال عنه البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن معين : ليس بثقة ، وأما أبوه محمد بن عبيد الله : فقال البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال أبو حاتم : منكر الحديث جداً ذاهب . وانظر « ميزان الاعتدال » ( ٣/ ١٣٤ ) ( ١٥٦/٤ ) .

٩٢٠ فيه عثمان بن فائد ، قال البخاري : فيه نظر ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، قال الذهبي : ( وقَلَّ أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا وهو متهم ) . وانظر « ميزان الاعتدال » ( ٣/ ٥٢ ) .

٩٣٨\_ فيه سلمة بن وردان ، قال أبو حاتم : ليس بالقوي ، عامة ما عنده عن أنس منكر ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال أحمد : منكر الحديث ، وقال الحاكم : رواياته عن أنس أكثرها مناكير ، وقال ابن عدي في متون ما يرويه أشياء منكرة ويخالف سائر الناس . انظر «ميزان الاعتدال » ( ١٩٣/ ٢ ) ، و« الكامل » ( ٣٣٣/٣) .

وقد جاء عند أحمد ( ٣٤٠/٥ ) وغيره عن عمرو بن أخطب الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه قال : استسقىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماءً ، فأتيته بقدح فيه ماء ، فكانت فيه شعرة ، فأخذتها ، فقال : « جملك الله » ، قال :

فرأيته وهو ابن أربع وتسعين ليس في لحيته شعرة بيضاء .

950 قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٢٦٨/٦ ) : ( مقتضى عادة المصنف في التنبيه على من كان من الصحابة لا يعرفه إلا أهل العلم بالفن من إلحاقه بقوله الصحابي : أن يقول هنا كذلك ، ولم يذكر ترجمته ابن الأثير في « أسد الغابة » ، والظاهر أنه ليس بصحابي ، ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال في « تقريب التهذيب » [ص٢٣٤] : سعيد بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري ، أخو بهز ، صدوق ، من السادسة ؛ أي : ممن عاصر التابعين ، ولم يثبت له لقاء أحد من الصحابة ، روى عنه أبو داوود والنسائي ، ونحوه في « الكاشف » [١٨٦٩] ، والله أعلم ، وحينئذ فالحديث معضل ) .

٩٤٦ قال المناوي رحمه الله تعالى في « فيض القدير » ( ١٣٠/٦ ) : ( رواه ابن السني عن أنس ، ورواه عنه أيضاً المبزار والديلمي ، قال الهيثمي [في « مجمع الزوائد » (١١٢/ ] : وفيه أبو بكر الهذلي : ضعيف جداً ) ، وانظر « تهذيب التهذيب » ( ٤٩٨/٤ ) .

4٤٨ كل من حديث سهل بن حنيف وعامر بن ربيعة عند النسائي في « الكبرى » ( ٧٤٦٩ ) ( ٧٥٧٠ ) ، وأحمد ( ٣٤٧/٣ ) ( ٢٤٧/٣ ) ، وغيرهما ، والعزو إلى النسائي وغيره كان أولى من العزو إلى « كتاب ابن السني » ، قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ٢٦٩/٦ ) : ( ولعل لإيثار الشيخ « كتاب ابن السني » سبباً خفي علينا وجهه ، والله أعلم ) .

/٩٤٨ ا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى \_ كما في « الفتوحات » ( ٢/ ٢٧٠ ) بعد ذكر الحديث \_ : ( حديث صحيح أخرجه أحمد ، وأخرج النسائي طرفاً منه ، وأخرج الترمذي نحو القصة بسنده على شرط مسلم ) .

٧٩٥ قوله: (عن عقبة بن عامر...) لعله تصحيف صوابه: عن عروة بن عامر ، يرويه عنه حبيب بن أبي ثابت ، وحبيب لم يرو عن عقبة ، قال الإمام المزي رحمه الله تعالى في «تهذيب الكمال» (٢٦/٢٠): (عروة بن عامر القرشي ، ويقال: الجهني المكي ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داوود مرسلاً في الطيرة). وقال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » (٢٥/٢٠): (رواه أبو داوود في « سننه » [٣٩١٩] ، وابن أبي شببة في علان رحمه الله تعالى في حصيته ، ذكره ابن أبي « مصنفه » [٧/٨] ، روياه عن عروة بن عامر ، [وكذا البيهقي ٨/١٣٩] ، وعروة مختلف في صحبته ، ذكره ابن أبي حاتم [في « الجرح والتعديل » ٢/٣٩٦] في ثقات التابعين ، فالحديث مرسل على كونه تابعياً ). وانظر « الإصابة »

٩٥٣\_فيه يحيى بن عبيد الله عن أبيه ، وكلاهما ضعيف ، انظر « ميزان الاعتدال » ( ٣/ ١١ ) ( ٤/ ٣٩٥ ) .

970- الحديث بتمامه عند الترمذي في « السنن » ( ٢٣٦٩ ) من طريق شيبان بن عبد الرحمن ، عن عبد الملك بن عمير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، وبعضه عند النسائي في « الكبرى » ( ١١٦٣٣ ) من طريق أبي حمزة عن عبد الملك بن عمير ، وليس فيه مقصود الباب ، وهو قوله : « المستشار مؤتمن » ، فعزو الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث إلى النسائي . . عزو لأصل الحديث ، لا للفظه ، فليتنبه ، وانظر « تحفة الأشراف » ( ١٩٧/١٠ ) .

\$ ١٠٠٠ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « الفتح » ( ٣٠٩/١١) : ( أخرجه الترمذي ، ورواته ثقات ) ، فمداره على عبد الله بن لهيعة ، احترقت كتبه فخلط ، لكن رواه عنه قتيبة بن سعيد عند الترمذي وغيره ، وكذا رواه عنه ابن المبارك في « الزهد » ( ٣٨٥ ) ، وابن وهب في « الجامع » ( ٣٠٢ ) ، وسماعهم منه صحيح ؛ فإن ابن وهب وابن المبارك كانا يتنبعان أصول ابن لهيعة فيكتبان منه ، وقال ابن قتيبة : ( قال لي أحمد ابن حنبل : أحاديثك عن ابن لهيعة المحاح؟! قال : قلت : لأنا كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لهيعة ) انظر : « تهذيب الكمال » صحاح؟! قال : قلت و الجرح والتعديل » ( ١٤٥/٥ ) .

٩٠٠ قال ابن علان رحمه الله تعالى في « الفتوحات » ( ١٠٧/٧ ) : (قال السخاوي في ختم « كتاب مسلم » :
 وقع لأبي منصور الديلمي في « مسنده » عزو هـنذا الحديث إلى « صحيح مسلم » ، ولم أره فيه! ) .

١٠٩٦\_فيه زكريا بن حكيم الحبطي أبو يحيى ، قال ابن المديني : هالك ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال ابن

حبان: يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد، وقال الدارقطني: ضعيف. انظر «ميزان الاعتدال» ( ٧٢/٢) ولم يذكر الإمام السخاوي في « المقاصد» ( ص٤٦٤) غير طريق زكريا بن حكيم هـنذا، والله أعلم.

١٩٩ - قوله : روينا في « سنن أبي داوود » قال السخاوي : حديث غريب رواه أبو داوود عن القِلوري ، قال ابن شاهين : إنه تفرد به \_ قال السخاوي \_ : رواه غير القِلوري \_ ثم بين ذلك \_ قال : وقد روينا في الجزء الثامن من حديث عبد الله الخراساني أن كلاً من عطاء وابن جريج قال : بلغنا أنه يكره أن يسأل الله شيئاً من الدنيا بوجهه ) .

۱۱۰۱\_قال الإمام المُناوي رحمه الله تعالى في « فيض القدير » ( ٥/٥ ) : ( وخرجه عنه البيهقي [في « الشعب » [٨٤٣٢] ، والطبراني [في « الكبير » ١٨/١١] ، قال ابن حجر : وسنده ضعيف ) ، ففيه ابن وهب بن منبه ، وهو مجهول ، كما في « التقريب » ( ٧٠٢ ) .

١١٢٨\_ اعتمد الإِمام النووي رحمه الله تعالىٰ فيما ذهب إِليه هنا من أن الصحابي هو حذيفة بن اليمان علىٰ كلام أبي داوود ؛ فإن السند عنده عن أبي قلابة قال : قال أبو مسعود لأبي عبد الله ، أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود ، ثم ذكر الحديث وقال : ( أبو عبد الله حذيفة ) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « النكت الظراف على الأطراف » ( ٣/ ٥٥ ) : ( وفي تفسير « أبي عبد الله » في هنذا الحديث بأنه « حذيفة » نظر ؛ لأن الوليد بن مسلم روى هنذا الحديث عن الأوزاعي أنه حدثه قال : ثنا يحيى بن أبي كثير ، ثنا أبو قلابة ، ثنا أبو عبد الله . . . هنكذا أخرجه الحسن بن سفيان في « مسنده » عن دُحَيم ، عن الوليد ، فعلى هنذا : « فأبو عبد الله » آخر غير « حذيفة » ؛ لأن أبا قلابة ما أدرك « حذيفة » ) .

١١٦٩\_ لعل قوله : ( بإسنادين صحيحين عن أنس ) يفهم أن مدار الحديث على أنس رضي الله عنه ، وإنما مداره عند أبي داوود والنسائي على قتادة الذي يرويه عن أنس رضي الله عنه .

١١٧٤\_ فيه ضبارة بن عبد الله بن مالك ، قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في «الميزان» ( ٣٢٢/٢) : (فيه لين ) ، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « التقريب » ( ص٢٧٩ ) : ( مجهول ) .

١١٧٧ لكن فيه عبد الله بن ربيعة بن يزيد الدمشقي ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في « التقريب »
 ( ص٣٠٣) : ( مجهول ) .

11۸۸\_فيه فضال بن جبير ، قال الإمام الذهبي : (ليس بشيء) ، انظر «ميزان الاعتدال » ( ٣٤٧/٣) ، ويشهد له حديث البيهقي في « شعب الإيمان » ( ١٥٠٠) عن منصور ابن صفية قال : مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يقول : « يا أرحم الراحمين ، فقال : « قد أقبل عليك فسل » ، ولكنه معضل ، فمنصور ابن صفية من أتباع التابعين ، انظر « تهذيب الكمال » ( ٢٨/ ٨٨٥ ) .

۱۱۹۰ حدیث الترمذي فیه حماد بن عیسی ، ضعیف ، انظر « التقریب » ( ص ۱۷۸ ) ، وحدیث أبي داوود فیه عبد الملك بن محمد مجهول ، وعبد الله بن یعقوب مجهول الحال ، ورجل مبهم ، انظر « التقریب » ( ص ۳۳۰ ، ۳۲۶ ) .

١٩٢ منه صالح بن بشير المري ، ضعيف ، انظر « التقريب » ( ص٢٧١ ) .

١٢٠٤ فيه الحكم بن مصعب ، مجهول ، انظر ( التقريب ) ( ص١٧٦ ) .

١٢٠٧\_موليٰ أبي بكر رضي الله عنه ، هو أبو رجاء ، قال الحافظ عنه في « التقريب » ( ص٦٣٩ ) : ( مجهول ) .

## فهرس الأحاديث النبوية والآثار

| ا ـ أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلاً، سعد بن عبادة ١٠٧٦ | _ آيبون تائبون عابدون، أنس                             |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| أرأيتكم ليلتكم هذه، ابن عمر ١١٠٧                       | ــآيةِ المنافق ثلاث، أبو هريرة ٩٣٦                     |
| اً ربع من كُنَّ فيه كان منافقاً، عبد الله بن عمرو ١١٢٤ | ــ الأيتان من آخر سورة البقرة، أبو مسعود ٢٥٦           |
| ا _أرجّو أن تكون منهم، أبو هريرة ٢٧٩                   | - أبشر بخير يوم، كعب                                   |
| _أردت أن أرغم الشيطان، ابن عمر (ث) ٤٦٣                 | ـ أبو بكر عتيق الله من النار، عائشة ٨٥٢                |
| ا أرسل إلي مجاهد، الحكم بن عتبة (ث) ٣١٩                | ـ أتت النبي ﷺ بواكي، جابر                              |
| _أرسلني أبي إلى بني حارثة، سهيل بن أبي صالح ٣٧٥        | ـ أتدرون ما الغيبة، أبو هريرة ١٠٠٨                     |
| _أستودع الله دينك وأمانتك، ابن عمر ٩٧ م                | -أتى النبي ﷺ الخلاء فوضعت له وضوءاً، ابن عباس ٩١٢      |
| _أستودع الله دينك وأمانتك، ابن عمر ٩٨                  | - أتى رسولَ الله ﷺ جبريل وهو بتبوك، أبو أمامة 🔻 ٨٧٤    |
| _أستودع الله دينكم وأمانتكم، عبد الله بن يزيد ٩٩٥      | - أتى رسول الله ﷺ رجل يشكو إليه الوحشة، البراء 🛮 ٣٨٤   |
| -أسرع الدعاء إجابة، عبد الله بن عمر ١١٩٤               | - أُتي بالمنذرُ بن أسيد إلى رسول الله ﷺ، سهل بن سعد ٢٦ |
| _أسقطتُ من النبي ﷺ سقطاً، عائشة ٨٥٧                    | - أتي رسول الله ﷺ بثياب، أم خالد ٤٩                    |
| اشهدُ أن لا إله إلا الله، أنس                          | ـ أتيت النبي ﷺ فأسلمت ثم علاقة بن صحار ٣٩٢             |
| _أصبح بحمد الله بارئاً، ابن عباس ٢٩٨ ٢٩٨               | ـ أتيت النبي ﷺ فدخلت عليه ولم، كلدة بن الحنبل ٧٢٠      |
| _أصبحنا على فطرة الإسلام، عبد الرحمن بن أبزى ٢٢٤       | - أتيت النبي ﷺ فدققت الباب، جابر                       |
| _أصبحنا وأصبح الملك لله، ابن أبي أوفى ٢٢٥              | ـ أتيتُ النبي ﷺ وقد كُسفت، عبد الرحمن بن سمرة ٥١٣      |
| _أصدقها الفأل ولا ترد مسلماً، عقبة بن عامر ٩٥٢         | - أتيت النبي ﷺ وهو يبول، المهاجر بن قنفذ ٧٢            |
| _أعشيتموهم؟ قالوا: لا، عبد الرحمن بن أبي بكر ٨٣٥       | - أتيت النبي ﷺ يوم الفتح وهو ، أم هانيء 🔭 ٧٢٤+٧٠٢      |
| _أعْلَمته؟ قال: لا، أنس                                | ـ أتيت رسول الله ﷺ بوضوئه، أبو موسى 💮 🗚                |
| - أعوذ بالله السميع العليم، أبو سعيد الخدري            | - أتيت رسول الله ﷺ فقلت عليك السلام، أبو جري ٦٩٥       |
| _أعوذ بالله العظيم، عبد الله بن عمرو                   | أتيت رسول الله ﷺ فقلت قد قتل، ابن مسعود ٤٤٤            |
| _ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ، جُبير بن مطعم ١٢٣  | أتيتُ عائشة أسألها عن المسح على الخفين، شريح ٩٣٠       |
| _أعوذ بالله منك، أبو الدرداء ٣٧٤                       | أثيبوا أخاكم، جابر                                     |
| _أعوذ بكلمات الله التامة، عبد الله بن عمرو ٣٦٨         | . أجديد هذا أم غسيل، ابن عمر                           |
| - أعيد كما بكلمات الله التامة، ابن عباس ٢٤٤+٣٩٥        | أجل إني أوعك، كما يُوعك رجلان ، ابن مسعود ٤١٧          |
| ــ أفتًانٌ أنت يا معاذ؟ ، معاذ بن جبل المعاذ؟ معاذ عبل | أحب الكلام إلى الله تعالى أربع، سمرة بن جندب ١٦        |
| - أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً، إبراهيم بن الحارث ٢٢٧    | أحرامٌ الضبُّ يا رسول الله؟، خالد بن الوليد ٦٤١        |
| - أفضل الجهاد كلمة عدل عند، أبو سعيد الخدري   ٩٨٩      | أحسن إليها فإذا وضعت فائتني، عمران بن الحصين ٤١٥       |
| -أفضل الدعاء يوم عرفة، طلحة ٥٠٩                        | أخذ رسول الله ﷺ ابنه إبراهيم فقبَله، أنس ٧٣٢           |
| _أفضل الذكر لا إله إلا الله، جابر                      | أخذ رسولُ الله ﷺ بيدي، عائشة ٥٤٨                       |
| _ أفطر رسول الله ﷺ عند سعد بن معاذ، ابن الزبير         | أخذ علينا رسول الله في البيعة أن لاننوح، أم عطية ٤٤٧   |
| _أفطر عندكم الصائمون، أنس ٢٦٢+٥٥٧                      | أخذ عمر عن لحية رجل أو رأسه، عبيد الله بن بكر ٩٢١      |
| _أفطر عندكم الصائمون، ابن الزبير 177                   | أذيبوا طعامكم بذكر الله عز وجل، عائشة ٢٧٢              |

| _ أمرنا رسول الله ﷺ بسبع، البراء ٧٥٧+٧٥٧                 | أفلا كنتم آذنتموني، أبو هريرة                                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| _أمرنا نبينا ﷺ أن نفشيَ السلام، أبو أمامة 💎 ٦٧٨          | أقامها الله وأدامها، أبو أمامة                                     |
| _ أمرني رسول الله ﷺ أن أقرأ، عقبة بن عامر 💮 ١٨٩          | . أقبلنا مع النبي ﷺ وصفية رديفته، أنس                              |
| _ أمرهم رسول الله ﷺ أن يرملوا، ابن عباس 💮 ١١٣٧           | . أقبلنا من عند النبي ﷺ فأتينا على، علاقة بن صحار ٣٩٣              |
| _أمسك عليك لسائك، عقبة بن عامر                           | . أقرب ما يكون الرب من العبد، عمرو بن عبسة ٣٠٧                     |
| _أمسينا وأمسى الملك لله، ابن مسعود ٢٠٧                   | . أقرب ما يكون العبد من ربه، أبو هريرة ١٥٢                         |
| _ أن أبا أيوب تناول من لحية النبي على، ابن المسيب ٩٢٠    | . أكثر دعاء النبي على يوم عرفة، عليّ بن أبي طالب ٥٦١               |
| _ أن أبا بكر قال يا رسول الله مرني بكلمات، أبو هريرة ٢٠٩ | . أكثر من أن تقول سبحان الملك القدوس، البراء ٣٨٤                   |
| _ أن أبا سفيان أتى على سلمان، عائذ بن عمرو               | ـ أكثروا ذكر هادم اللذات، أبو هريرة ٣٩٧                            |
| _ أن أبا هريرة كان إذا سمع المؤذن، عبد الله بن ضمرة ١١٠  | - أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً، عائشة                        |
| _ أن حَزْناً جاء إلى النبي على المسيب بن حزن ٨٤٣         | ـ ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى، أبو ذر ١٥                  |
| _ أن أخت الربيع جرحت إنساناً، أنس                        | ـ ألا أخبرك بما هو أيسر عليك، سعد بن أبي وقاص ٢٨                   |
| _ أن أنساً كان مع رسول الله ﷺ جالساً، حفص                | ـ ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر، سعد بن هشام ٩٣١                |
| _ أن أنساً مر على صبيان فسلم، ثابت البناني (ث) ٧١٣       | ـ ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة، أبو موسى ٢٧                      |
| _أن ابن أبي أوفى كبر على، إبراهيم الهجري (ث) ٤٧٦         | ـ ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإِشراك، ابن عباس ٢٦٧              |
| _ أن ابن الزبير كان إذا سمع الرعد، ابن الزبير (ث) ٥٣١    | _ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله، أبو أمامة ١١٨١                     |
| - أن ابن عباس سئل عن البدنة إذا أزحفت، ابن عباس ٨٠٢      | ـ ألا أرقيك برقية رسول الله ﷺ، أنس                                 |
| ان ابن عباس صلى على ، طلحة بن عبد الله (ث)               | ـ ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند، أسماء بنت عميس ٣٦٣                  |
| _ أن ابن عباس قال لعمر حين طُعِن، ابن عباس (ث) ٢٣        | ــ ألا أعلمكم شيئاً تدركون به من سبقكم، أبو هريرة 🛚 ١٨٤            |
| _ أن ابن عمر أمر رجلاً إذا أخذ مضجعه، ابن عمر            | ــ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، أبو بكرة                              |
| ـ أن ابن عمر استحب أن يقرأ على، ابن عمر (ث) ٤٨١          | ـ ألا أنبئكم بخير أعمالكم، أبو الدرداء ٢٤                          |
| _ أن ابن عمر دفن ابناً له، (ث)                           | _ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، أنس الناس قد صلوا                  |
| _ أن ابن عمر سلم على رجل يهودي، قتادة (ث) ٧٠٦            | ــ ألا تسمعون! إن الله لا يعذب بدمع العين، ابن عمر ٤٥٠             |
| ان ابن عمر كان يقبل ابنه، عاصم بن محمد (ث) ٧٣٦           | ـ ألا رجل يضيف هذا؟ رحمه الله، أبو هريرة 💮 ٦٦٨                     |
| _ أن ابن مسعود جعل له من يرقب له، أبو وائل ٢٤٢           | <ul> <li>ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكبعاً، ابن عباس</li> </ul> |
| _أن ابن مسعود قرأ في أذن مبتلى، حنش الصنعاني ٣٩٤         | ـ ألظُّوا بيا ذا الجلال والإِكرام، أنس                             |
| _ أن الصديق ضيف جماعة ، عبد الرحمن بن أبي بكر ٨٣٥        | _ ألعنك بلعنة الله، أبو الدرداء ٢٧٤                                |
| _ أن الصعب أهدى إلى النبي على حمار، ابن عباس             | _أما أبو الجهم، فاطمة بنت قيس                                      |
| _ أن الطفيل كان يغدو مع ابن عمر إلى، الطفيل (ث) ٢٧٩      | _أما إنك لو قلت حين أمسيت، أبو هريرة ٢٧٢                           |
| اً أن النبي الله أتى البقيع، عائشة ألى البقيع، عائشة     | _أما إنه لو سمَّى لكفاكم، عائشة ٢٣٧                                |
| _ أن النبي ﷺ أُتي ليلة أُسري به بقدحين، أبو هريرة ٣٣٩    | _أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن، شقيق (ث)                       |
| _أن النبي ﷺ أمر بتسمية المولود، عبد الله بن عمرو ٨٢٢     | ــ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون، سعد ٧٨٦                      |
| _ أن النبي ﷺ أمرهن أن يُراعين بالتكبير، يُسيرة ٢٩        | ــ أما لو قلت حين أمسيت، أبو هريرة                                 |
| _ أن النبي ﷺ أوصى رجلاً إذا أخذ مضجعه، أنس               | _أما معاوية فصعلوك، فاطمة بنت قيس ١٠١٩                             |
| اً أن النبي ﷺ جاء إلى سعد بن عبادة، أنس                  | _أمان لأمتي من الغرق، الحسين بن علي ٦٠٧                            |
| ان النبي ﷺ جاء إلى سعد بن عبادة، أنس                     | _أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، ابن عمر ١٢٢٦                      |
| _ أن النبي ﷺ دخل على أعرابي يعوده، ابن عباس              | _أمرنا ألا نُتبع أبصارنا الكوكب، ابن مسعود (ث) ٥٢٨                 |
|                                                          |                                                                    |

| _ أن النبي ﷺ كان إذا نظر في، علي بن أبي طالب ١٩١٠                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ـ أن النبي ﷺ كان إذا همه الأمر، أبو هريرة 💮 ٥٩                                      |   |
| ـ أن النبي ﷺ كان إذا وضع الميت، ابن عمر 🔻 ٧٧                                        |   |
| ـ أن النبي ﷺ كان يدعو بهؤلاء الدعوات، عائشة 🛘 ١٦٦                                   |   |
| ـ أن النبي ﷺ كان يدعو في الصلاة، عائشة 💮 ٧٣                                         |   |
| - أن النبي ﷺ كان يعلم بعض بناته، أم عبد الحميد ٢٢٢                                  |   |
| ـ أن النبي ﷺ كان يعوذ الحسن والحسين، ابن عباس ١٤٤                                   |   |
| ـ أن النبي ﷺ كان يعوذ بعض أهله، عائشة 💮 👀                                           |   |
| ـ أن النبي ﷺ كان يقرأ المسبحات قبل أن، العرباض ٢٦٨                                  |   |
| ـ أن النبي ﷺ كان يقول إذا أخذ مضجعه، ابن عمر ٢٧٠                                    |   |
| ـ أن النبي ﷺ كان يقول في آخر، علي بن أبي طالب ٢٥٠                                   |   |
| ـ أن النبي ﷺ كان يقول في ركوعه عائشة 💎 ١٣٦ + ١٤٦                                    |   |
| ــ أن النبي ﷺ لقي أبا هريرة وهو جنب، أبو هريرة 🔻 ٩٨٠                                |   |
| ـ أن النبي ﷺ لم ير قرية يريد دخولها، صهيب 💮 ٦١٧                                     |   |
| ـ أن النبي ﷺ مر على مجلس فيه أخلاط، أسامة 🔻 ٧٠٨                                     |   |
| ـ أن النبي ﷺ مر على نسوة فسلم، جرير بن عبد الله 🔹 ٧٠٠                               |   |
| ــ أن النبي جهر بالقنوت، أبو هريرة                                                  |   |
| - أن النبي كان إذا قام من الليل يتهجد، ابن عباس ٦٦                                  |   |
| ـ أن امرأة أتت النبي ﷺ وهي، عمران بن الحصين - ٤١٥                                   |   |
| ـ أن امرأة سألت النبي ﷺ عن غسلها، عائشة ا ٩٨١                                       |   |
| - أن بلالاً أخذ في الإقامة، أبو أمامة ١٠٩                                           |   |
| أن جابراً صلَّى في ثوب واحد، ابن المنكدر                                            |   |
| - أن جرير بن عبد الله قام خطيباً، زياد بن علاقة (ث)                                 |   |
| ـ أن خالد بن الوليد أصابه أرق فشكا، محمد بن يحيى ٢٩٥                                |   |
| ـ أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أنس ٩٧٣                                  |   |
| - أن رجلاً أكل عند رسول الله ﷺ، سلمة بن الأكوع                                      |   |
| ـ أن رجلاً جاء إلى الصلاة والنبي ﷺ يصلي، سعد                                        |   |
| - أن رجلاً جعل يمدح عثمان، المقداد                                                  |   |
| . أن رجلاً خطب عند رسول الله ﷺ، عدي بن حاتم ١٠٦٠                                    |   |
| - أن رجلاً ذكر عند النبي ﷺ فأثنى عليه، أبو بكرة 🔻 ٧٧٥                               |   |
| ـ أن رجلاً زار أخاً له في قرية أخرى، أبو هريرة                                      |   |
| . أن رجلاً سأل النبي ﷺ: أرأيت إن صليت، جابر ١٢٣٨                                    | • |
| أن رجلاً سأل النبي ﷺ: أي الإسلام خير؟، ابن عمرو ٦٧٣                                 | - |
| أن رجلاً شكا إلى رسول الله ﷺ الآفات، ابن عباس ٢٣٠ .<br>أن رجلاً شكا إلى رسول الله ﷺ |   |
| أن رجلاً ضرير البصر، عثمان بن حنيف ٢٩٥                                              |   |
| أن رجلاً عطس إلى جنب ابن عمر، نافع (ث) ٧٦١                                          |   |
| أن رجلاً قال للبراء أفررتم يوم حنين، البراء مما                                     | - |

ـ أن النبي ﷺ دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود، أنس ٤٥٢ - أن النبي عَلَيْ دعا على الذين قتلوا القراء، أبو هريرة ١٩٩٩ ـ أن النبي على رأى رجلاً معه غلام، أبو هريرة ۸۳۸ ـ أن النبي ﷺ رأى رجلاً يسوق، أبو سعيد الخدري ١٠٥٩ - أن النبي ﷺ رأى على عمر ثوباً، ابن عمر - أن النبي على رأى في بيت أم سلمة جارية، أم سلمة 95. - أن النبي على سأل أهله الأدم، جابر 727 - أن النبي على صعد بالحسن المنبر ، أبو بكرة 1.72 ـ أن النبي على صلى الصلوات يوم الفتح، بريدة 974 - أن النبي ﷺ صلى العشاء ثم دخل فحدث، ابن عباس - أن النبي عليه علمهم التشهد، ابن مسعود 111 ـ أن النبي ﷺ غير اسم عاصية، ابن عمر Λέξ - أن النبي على فقد بعض أصحابه، قرة بن إياس 173 ـ أن النبي على قال قبل القراءة في، جبير بن مطعم 174 ـ أن النبي ع الله قال لمن قال له رأيتُ رؤيا، أبو موسى ۲ . ٤ - أن النبي عَيْقُ قضى بين رجلين، عوف بن مالك ۲۷۷ - أن النبي على كان إذا أراد الأمر، أبو بكر 400 \_ أن النبي على كان إذا أفطر، معاذ بن زهرة ۳۵۵ - أن النبي على كان إذا أكربه أمر، أنس 201 \_أن النبي على كان إذا اشتكى الإنسان، عائشة 5 + + ـ أن النبي على كان إذا خاف قوماً، أبو موسى **47** 1 ـ أن النبي ﷺ كان إذا خاف قوماً، أبو موسى ٧٧٧ + ٦١٩ - أن النبي على كان إذا خرج من بيته، أم سلمة 07 ـ أن النبي ﷺ كان إذا خرج من منزله، أبو هريرة 01 \_ أن النبي على كان إذا رأى الهلال، قتادة 0 £ V ـ أن النبي على كان إذا رأى الهلال، طلحة بن عبيد الله \_أن النبي على كان إذا رأى ناشئاً، عائشة 077 \_ أن النبي على كان إذا راعه شيء، ثوبان 417 - أن النبي على كان إذا رفأ الإنسان، أبو هريرة 1.9 - أن النبي على كان إذا رفع رأسه من الركوع، أبو سعد ـ أن النبي ﷺ كان إذا رفع رأسه، على وابن أبي أوفي - أن النبي على كان إذا رفع مائدته، أبو أمامة 707 - أن النبي على كان إذا ركع، على بن أبي طالب 177 - أن النبي عَلَيْ كان إذا فرغ من، أبو سعيد الخدري 195 - أن النبي على كان إذا فرغ من، أبو سعيد الخدري 305 ـ أن النبي ﷺ كان إذا كان في سفر وأسحر، أبو هريرة ٢٠٦ - أن النبي على كان إذا لبس ثوباً، أبو سعيد الخدري 370 \_ أن رسول الله على كان إذا رأى المطر، عائشة \_ أن رسول الله علي كان إذا سجد، على بن أبي طالب 127 ۰۳۰ \_ أن رسول الله على كان إذا سمع الرعد، ابن عمر \_ أن رسول الله على كان إذا فرغ من الصلاة، المغيرة 141 147 \_أن رسول الله على كان يتعوذ دبر، ابن أبي وقاص ٥٣ \_ أن رسول الله ﷺ كان يجعل يمينه لطعامه، حفصة 1 . 1 \_ أن رسول الله على كان يحرك شفتيه، صهيب \_ أن رسول الله على كان يدعو إذا أصبح، أنس 274 \_أن رسول الله على كان يدعو الخرباق ذا، أبو هريرة 405 ـ أن رسول الله على كان يُصلى أربعاً، ابن السائب 337 \_ أن رسول الله علي كان يطول في الركعة، أبو قتادة 177 \_أن رسول الله ﷺ كان يُعجبه أن، ابن مسعود ١٢٠٦+١١٩١ ـ أن رسول الله على كان يعلمهم من، ابن عباس 217 \_أن رسول الله ﷺ كان يعلمهم، عمرو بن العاصى ٢٩٧ + ٣٦٨ \_ أن رسول الله على كان يقول إذا أصبح، أبو هريرة 4.0 - أن رسول الله على كان يقول إذا أوى إلى ، أبو هريرة \_ أن رسول الله على كان يقول عند الكرب، ابن عباس ـ أن رسول الله ﷺ كان يقول عند دخول الخلاء، أنس \_ أن رسول الله على كان يقول عند، على بن أبي طالب ٢٦٣ \_أن رسول الله ﷺ كان يقول عند، على بن أبي طالب ٢١٧ \_ أن رسول الله على كان يقول في ، عبد الله بن عمر و 201 ـ أن رسول الله ﷺ كان يقول في، عبد الله بن عمرو 77. ـ أن رسول الله على كان يقول في دير الصلاة، أبو يكرة ١٩٥ ـ أن رسول الله ﷺ كان يقول في ركوعه، عائشة 171 \_أن رسول الله على كان يقول في سجوده، أبو هريرة 104 \_ أن رسول الله على كان يكره النوم قبل، أبو برزة 11.7 \_أن رسول الله ﷺ كتب: من محمد، أبو سفيان ٧٠٩ + ٨٦١ \_أن رسول الله على لم يرد سفراً إلا قال، أنس 095 \_ أن رسول الله على لله يزل يقنت في الصبح، أنس 101 \_ أن رسول الله ﷺ لما دخل البيت، أسامة 009 ـ أن رسول الله على لما دنا ولاد فاطمة أمر، فاطمة ۸۱٦ \_ أن رسول الله ﷺ مرَّ في المسجد، أسماء بنت يزيد ٦٨٧ \_ أن رسول الله علي نعى النجاشي، أبو هريرة 277 \_ أن رسول الله على وجد علياً نائماً، سهل بن سعد ۸٥٣ \_ أن رسول الله كان إذا استيقظ من الليل، عائشة 719 \_أن زينب كان اسمها برة، أبو هريرة ۸٤٠ ـ أن سعيد بن زيد خاصمته أروى، عروة بن الزبير 9.5

ـ أن رجلاً قال للنبي ﷺ أوصني، أبو هريرة 1747 ـ أن رجلاً قال يا رسول الله إن المؤذنين، ابن عمرو 111 \_ أن رجلاً قال يا رسول الله إنى أريد أن، أبو هريرة 1.1 \_ أن رجلاً كان عند النبي ﷺ فمر رجل، أنس ۸۸۳ ـ أن رجلاً من الكفار طعن خال أنس، أنس 019 ـ أن رجلاً نشد في المسجد، بريدة 90 - أن رجلاً يقال له أصرم، أسامة بن أخدري 120 \_أن رسول الله ﷺ أتى زمزم وهم يسقون، ابن عباس 417 ـ أن رسول الله ﷺ أخذ بيد مجذوم، جابر ٦0٠ \_ أن رسول الله على أخذ بيد معاذ، معاذ 19. \_ أن رسول الله على أعتم بالصلاة، أبو موسى 11.4 - أن رسول الله عليه أمرَ الحيض بالخروج، أم عطية ۲۱۲ \_ أن رسول الله على برىء من الصالقة، أبو موسى 227 \_ أن رسول الله على مرَّ بقبرين، ابن عباس 1 . . V - أن رسول الله على خرج إلى المقبرة، أبو هريرة 198 ـ أن رسول الله ﷺ دخل على أعرابي يعوده، أنس 113 - أن رسول الله ﷺ دخل على أم السائب، جابر 1.44 \_أن رسول الله على أم حرام فنام، أنس 070 ـ أن رسول الله ﷺ ذكر يوم الجمعة، أبو هريرة 0.1 ـ أن رسول الله على رأى حماراً قد وسم، ابن عمر 1.04 - أن رسول الله عليه رفع إليه ابن لبنته وهو في، أسامة 201 - أن رسول الله على ركب على حمار ليعود، أسامة 404 ـ أن رسول الله ﷺ ركع ركوعه، عوف بن مالك ۱٤۸ \_ أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقرأ، عائشة 449 \_ أن رسول الله ﷺ سمع رجلاً يقول، بريدة 1178 ـ أن رسول الله على صلى العشاء في آخر، ابن عمر 11.4 ـ أن رسول الله على عاد سعد بن عبادة، ابن عمر 20. \_أن رسول الله على علم حصيناً، عمران بن الحصين 1177 \_ أن رسول الله على نعض أيامه، ابن أبي أوفي ٥٧٣ ـ أن رسول الله ﷺ قال في خطبته يوم، أبو بكرة 1 . . 9 - أن رسول الله ﷺ قال في ركوعه الطويل، حذيفة 179 ـ أن رسول الله ﷺ كان إذا أخذ مضجعه، أبو الأزهر 470 \_ أن رسول الله على كان إذا أخذ مضجعه، عائشة 400 \_ أن رسول الله على كان إذا أراد أن يرقد، حفصة 409 \_ أن رسول الله على كان إذا أوى إلى فراشه، أنس 472 ـ أن رسول الله ﷺ كان إذا استوى على، ابن عمر 7.8 - أن رسول الله على كان إذا استيقظ من الليل، عائشة ٤٤

| ۸٥٩ 2         | and and fitteen to the at 1                         |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 750           | ـ أي سعد! ألم تسمع إلى ما قال أبو حُباب، أسامة      |
|               | _ أيام التشويق أيام أكل وشرب وذكر، نبيشة            |
| ۲٥            | _أيعجز أحدكم أن يكسب، سعد بن أبي وقاص               |
| 740           | _أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم، أنس                 |
| 1117          | _ أيما امرأة أصابت بخوراً، أبو هريرة                |
| 143           | _أيما مسلم شهد له أربعة، عمر بن الخطاب              |
| ٩٠٨           | _أين أنت من الاستغفار، حذيفة                        |
| 9.4 •         | _أين كنت يا أبا هريرة، أبو هريرة                    |
| ىد ۸۵۸        | _أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا، سهل بن سع        |
| ٥٧٣           | _أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، ابن أبي أوفى      |
| ۸۸٤ ٤         | _ إذا آخي الرجلُ الرجلَ فليسأله عن، يزيد بن نعام    |
| YOV           | _ إذا أتيت مضحعك فتوضأ، البراء                      |
| ۸۸۱           | _ إذا أحب الرجل أخاه فليخبره، المقدام               |
| ٣٨٣           | _ إذا أخذت مضجعك فقل، الوليد بن الوليد              |
| 097           | _ إذا أراد أحدكم سفراً فليودع إخوانه، أبو هريرة     |
| 414           | _ إذا أصبح أحدكم فليقل، أبو مالك الأشعري            |
| ي ۱۰۰۰        | _ إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء، أبو سعيد الخدر      |
| ٤٣٦ (ئ        | _إذا أغمضت الميت فقل: باسم الله، بكر بن عبد الله (م |
| 709           | _ إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل، ابن عباس              |
| 777           | _ إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، عائشة        |
| <b>174477</b> | _ إذا أنا قبضت فاحملوني، عمرو بن ميمون ٣            |
| ٤٨٥           | _ إذا أنا مت فلا تصحبني، عمرو بن العاصي (ث)         |
|               | ـ إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه، أبو ه       |
| 797           | _إذا أويت إلى فراشك فقل، بريدة                      |
| 404           | _ إذا أويتما إلى فراشكما، علي بن أبي طالب           |
| 1.            | _ إذا أيقظ الرجل أهله، أبو سعيد الخدري              |
| ٤٠            | _ إذا استيقظ أحدكم فليقل الحمد لله، أبو هريرة       |
| ۷۱٥ ة         | _ إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلّم، أبو هرير      |
|               | _ إذا انصرفت من صلاة المغرب، مسلم بن الحار          |
| 015           | _ إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة، ابن مسعود        |
| <b>YYY</b>    | _إذا تثاءب أحدكم فليمسك، أبو سعيد الخدري            |
| مرو ۸۱۰       | _ إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى، عبد الله بن عه     |
| * 75          | _إذا تغولت لكم الغيلان فنادوا بالأذان، جابر         |
| مرو ٤٠٦       | _ إذا جاء الرجل يعود مريضاً فليقل، عبد الله بن ع    |
| 1149          | إذا جاء رمضان فُتحت أبواب الجنة، أبو هريرة          |
| 3111          | _ إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت، جابر              |
| £47           | _إذا حضرتم المريض أو الميت، فقولوا، أم سلم          |
|               | ,                                                   |

| ٥٨٥           | أن سلمة بن الأكوع قال فيه، سلمة بن الأكوع (ث)          |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 077           | أن طاووساً كان يقول إذا سمع، الشافعي (ث)               |
| 1.77          | أن عائذاً دخل على ابن، الحسن البصري (ث)                |
| 240           | . أن عائشة اشتكت، القاسم بن محمد (ث)                   |
| 7.77          | . أن عائشة كانت إذا أرادت النوم، عائشة                 |
|               | . أن عبداً لحاطب جاء رسول الله يشكو حاطباً، جابر       |
| ٤٠٣           |                                                        |
|               | . أن عليّاً خرج من عند النبي ﷺ، ابن عباس               |
| 97.           | . أن علياً شرب قائماً، النزال بن سبرة                  |
| 3 40          | . أن علياً لما بارز مرحباً الخيبري، سلمة بن الأكوع     |
| <b>177</b>    | . أن عمراً أرسل ابنه عبد الله، عمرو بن ميمون (ث) ﴿ ٤٨٣ |
| 019           | . أن عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب (ث)                  |
| 213           | . أن عمر بن الخطاب قال لما، عمرو بن ميمون (ث)          |
| 010 (         | . أن عمر كان إذا قُحطوا استسقى بالعباس، أنس (ث.        |
| 111           | . أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله، أبو هريرة         |
| V•V           | . أن مالكاً سئل عمن سلم على ، يحيى بن يحيى (ث)         |
| 711           | . أن مجاهداً كان يختم القرآن، ابن أبي داوود (ث)        |
| 1177          | . أن مكاتباً جاء علي بن أبي طالب، أبو وائل ٣٨٢ +       |
| ۳1.           | . أن منصور بن زاذان كان يختم، الدورقي (ث)              |
| 730           | . أن نبي الله عضى كان إذا رأى الهلال، قتادة            |
| 797           | ـ أنا أعلمكم بالله وأتقاكم، عائشة                      |
| V90           | . أنا أول من تنشق عنه الأرض، أبو هريرة                 |
| 010           | ـ أنا ابن الأكوع واليوم يوم، سلمة بن الأكوع (ث)        |
| ٥٨٤           | أنا الذي سمتني أمي حيدرة، علي بن أبي طالب (ث)          |
| ٧ <b>٩</b> ٣+ | ـ أنا النبي لا كذب، البراء                             |
| ٧ <b>٩</b> ٤  | ـ أنا سيد ولد آدم، أبو هريرة                           |
| 444           | ـ أنت على الإسلام، قيس بن عباد                         |
| ۷۸٥           | ـ أنت مني وأنا منك، البراء                             |
| 11.9          | ـ أنهم انتظروا النبي ﷺ، أنس                            |
| 414           | ـ أهديتُ لرسول الله ﷺ شاة، عائشة                       |
| AAV           | ـ أهل المدينة يعجبون، إبراهيم بن المنذر (ث)            |
| <b>YV £</b>   | ـ أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، أبو موسى                  |
| ١٣٧٧          | ـ أو أملك أن الله تعالى نزع منكم الرحمة، عائشة         |
| 1747          | ـ أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، العرباض            |
| 737           | ـ أولى الناس بي يوم القيامة، ابن مسعود                 |
| 144           | _أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل، أبو أمامة             |

| _ إذا قال أحدكم سبحان ربي العظيم، عتبة بن مسعود ١٣٠                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| _ إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، ابن عمر                                                                |   |
| _ إذا قال الرجل هلك الناس، أبو هريرة                                                                  |   |
| ـ إذا قال المؤذن الله أكبر، عمر بن الخطاب                                                             |   |
| - إذا قام أحدكم عن فراشه من الليل، أبو هريرة                                                          |   |
| _ إذا كانوا ثلاثة فلا يتناج اثنان، ابن عمر                                                            | 8 |
| _ إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان، ابن مسعود                                                           |   |
| _ إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا، أبو هريرة                                                            |   |
| _ إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه ، أبو هريرة                                                          |   |
| _ إذا لقيت أولئك فأخبرهم، ابن عمر (ث) ٩٠٦                                                             |   |
| _ إذا مات ولد العبد قال الله، أبو موسى ٢٤١+٣٤٠                                                        |   |
| _ إذا مت فلا تؤذنوا بي أحداً، حذيفة                                                                   |   |
| ــ إذا مورتم برياض الجنة، ابن عمر                                                                     |   |
| _ إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان، أبو هريرة 99                                                          |   |
| _ إذا همَّ أحدكم بالأمر فليركع، جابر                                                                  |   |
| _ إذا وافق حتم القرآن، سعد بن أبي وقاص                                                                |   |
| _ إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل، أبو زميل                                                                |   |
| _ إذا وقعت كبيرة أو هاجت ريح، أنس وجابر ٢٥٥                                                           |   |
| <ul> <li>إذا ولج الرجل بيته فليقل، أبو مالك الأشعري</li> </ul>                                        |   |
| _ إن أبا سفيان رجل شحيح، هند بنت عتبة                                                                 |   |
| ـ إن أحبُّ أسمائكم إلى الله عز وجل، ابن عمر                                                           |   |
| _ إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد، أبو أمامة ٩١                                                   |   |
| _ إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، ابن مسعود ١٢١٦                                                       |   |
| _ إن أخنع اسم عند الله تعالى، أبو هريرة ٢٩٠٧ + ١٠٧٣                                                   |   |
| _ إن أفضل ما نعد شهادة، عمرو بن العاصي (ث) ٤٢٤                                                        |   |
| _ إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، أبو أمامة ٢٩٨                                                 |   |
| _ إن ابني هذا سيّد، أبو بكرة ١٠٧٤                                                                     |   |
| _إن الحلال بين وإن الحرام بين، النعمان بن بشير ١٢١٥                                                   |   |
| _ إن الدعاء موقوف بين السماء، عمر بن الخطاب                                                           |   |
| _إن الرجل إذا أوى غلى فراشه ابتدره، جابر ٢٧٨                                                          |   |
| اِن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامُه، جابر 178                                                          |   |
| -إن الرجل ليتكلم بالكلمة، بلال بن الحارث ٩٩٥<br>-إن الروح إذا قُض تعه البصر، أو سلمة ٤٣٥              |   |
| <ul> <li>إن الروح إذا قبض تبعه البصر، أم سلمة</li> <li>إن الشمس والقمر من آيات الله، عائشة</li> </ul> |   |
| _إن الشيطان إذا نودي بالصلاة، سهيل بن أبي صالح ٣٧٥                                                    |   |
| _إن الشيطان يستحل الطعام، حذيفة بي صابح ١٣٥٥                                                          |   |
| _إن العبد إذا لعن شيئاً صعدت اللعنة، أبو الدرداء ١٠٤٢                                                 |   |
| ـــ إن العبد إذا نعن سينا صعدت النعلية ابو المارداء                                                   |   |

| 477    | _ إذا خفت سلطاناً أو غيره فقل، ابن عمر                |
|--------|-------------------------------------------------------|
| د ۲۸   | ـ إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي، أبو أسي      |
| ۸٧     | ـ إذا دخل أحدكم المسجد، أبو هريرة                     |
| 774    | ـ إذا دخل الرجل بيته فذكر الله، جابر ٢٦٠              |
| 7.8    | ـ إذا دخل بيتاً غير مسكون، مالك                       |
| 844    | ـ إذا دخلت على مريض فمره فليدعُ، عمر بن الخطاب        |
|        | ـ إذا دخلتم على مريض فنفُّسوا له، أبو سعيد الخدري     |
| 1 - 91 | ـ إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، أنس                   |
| 735    | ـ إذا دعي أحدكم فليجب، أبو هريرة                      |
| ٤٧٩    | ـ إذا دفنتموني أقيموا حول، عمرو بن العاصي (ث)         |
| 079    | ـ إذا رأى أحدكم البرق، عروة بن الزبير (ث)             |
| ٣٠١    | ـ إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها، جابر                   |
| 799+   | ـ إذا رأى أحدُكم رؤيا، أبو سعيد الخدري 🔋 ۲۹۸          |
| 4.4    | ـ إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها فليتفل، أبو هريرة         |
| 4.4    | _إذا رأى أحدكم رؤيا يكرهها، أبو هريرة                 |
| 987    | _ إذا رأى أحدكم ما يُعجبه في نفسه، سهل بن حنيف        |
| 981    | ـ إذا رأى أحدكم من نفسه ومال، عامر بن ربيعة           |
| ٥٢٨    | ـ إذا رأيتم الحريق فكبروا، عبد الله بن عمرو           |
| ۷۷۳    | ـ إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم، المقداد        |
| 97     | ـ إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد، أبو هريرة     |
| 791    | ـ إذا ردَّ الله عز وجل إلى العبد المسلم، أبو هريرة    |
| ٧٠٤    | ـ إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا، أنس                |
| ۷۰۵    | - إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم، ابن عمر      |
| ٦٨٩    | ـ إذا سلم واحدٌ من القوم أجزأ عنهم، زيد بن أسلم       |
| ۱۰۳    | ـ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما، عبد الله بن عمرو    |
| 1.7    | ـ إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما، أبو سعيد الخدري<br> |
| ለገ٤    | ـ إذا سمعتم نباح الكلاب، جابر                         |
| ۸٦٣    | ـ إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا، أبو هريرة            |
| 197    | - إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله، فضالة بن عبيد     |
| ٤٧٣    | ـ إذا صليتم على الميت فأخلصوا، أبو هريرة              |
| 448    | ـ إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني، أبو رافع                |
| ۷٥٦    | ـ إذا عطس أحدكم فحمد الله تعالى، أبو موسى             |
| 777    | ـ إذا عطس أحدكم فقيل له، ابن عمر (ث)                  |
| ۷۲۳    | - إذا عطس أحدكم فليحمد الله، سالم بن عبيد             |
| V79    | ـ إذا عطس أحدكم فليشمته، أبو هريرة                    |
|        | ـ إذا عطس أحدكم فليقل، أبو هريرة                      |
| 177    | ـ إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير، أبو هريرة           |

| ن من الشعر حكمة، أبي بن كعب ١١١٧                                                          | ) <u> </u> _ [ |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ن هذا اتبعنا فإن شئت أن تأذن له، أبو مسعود                                                |                |
| ن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا، أنس ٩٣                                                 |                |
| نكم تُدعون يوم القيامة بأسمائكم، أبو الدرداء ٨٢٧                                          |                |
| نكم شكوتم جدب دياركم، عائشة ١٨٥                                                           | 1-             |
| نما الأعمال بالنيات، عمر بن الخطاب                                                        | 1_             |
| نما بنیت المساجد لما بنیت له، بُریدة ما بنیت المساجد لما بنیت المساجد لما بنیت له، بُریدة | 1-             |
| نما جُعل الاستئذان من النظر، سهل بن سعد ٧١٨                                               | 1-             |
| نما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل، ابن عمر                                                   | 1-             |
| نما يُحفظ حديث الرجل، ابن عباس                                                            | 1-             |
| نما يلبسُ الحريرَ في الدنيا، عمر بن الخطاب                                                | 1-             |
| نه قد ظهر قبلنا ناسٌ يقرؤون، يحيى بن يعمر (ث) ٩٠٦                                         | 1-             |
| نه لعهد النبي ﷺ إليَّ أنه، علي بن أبي طالب ٨٠٠                                            | 1-             |
| نه ليغان على قلبي، الأغر المزني                                                           | 1-             |
| نها ساعة تفتح فيها أبواب، عبد الله بن السائب ٢٤٤                                          | 1-             |
| نها صفية، صفية                                                                            | - 1            |
| نهما يعذبان وما يعذبان في كبير، ابن عباس ١٠٠٧                                             |                |
| ني أبيت عند ربي، عائشة                                                                    |                |
| ني حاملك على ولد الناقة، أنس                                                              |                |
| ني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا، المهاجر بن قنفذ ٧٧                                        | 1-             |
| ني لأعلم كلمة لا يقولها، سعد بن أبي وقاص ٢٦٥                                              | 1-             |
| ني لأعلم كلمة لو قالها لذهب، سليمان بن صرد ٨٧٨                                            | 1_             |
| ني لأقرأ جزئي، عائشة                                                                      | 1-             |
| ني لا أقول إلا حقاً، أبو هريرة ٩٧٤                                                        | 1-             |
| ياكم والظن، أبو هريرة                                                                     | 1-             |
| ياكم والنعي، فإن النعي من عمل، ابن مسعود ٢٦٥                                              | 1-             |
| ياكم وكثرة الحلف في البيع، أبو قتادة ١٠٩٥                                                 | 1-             |
| ئذن لعشرة، أنس                                                                            | 4_             |
| ئذن له وبشره بالجنة ، أبو موسى ٧٨٠                                                        | 4_             |
| ئذنوا له بئس أخو العشيرة، عائشة ١٠١٤                                                      | 8_             |
| نق الله حيثما كنت، أبو ذر ومعاذ ١٢٣٥                                                      | 8_             |
| تقوا النار ولو بشق تمرة، عدي بن حاتم                                                      | 1_             |
| تقيي الله واصبري، أنس قعي الله                                                            | 8 <u> </u>     |
| ثبت أحد، أنس                                                                              | 1_             |
| ئنتنان في الناس هما بهم كفر، أبو هريرة ٤٤٨ - ١٠٢٩                                         | 1_             |
| خرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، ربعي بن حراش ٧١٩                                             | 1_             |
| دعو الله وأنتم موقنون بالإِجابة، أبو هريرة 1197                                           | 4_             |
|                                                                                           |                |

| 998         | ـ إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، أبو هريرة                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 998         | ـ إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، أبو هريرة                       |
| 204         | ـ إن العين تدمع والقلب يحزن، أنس                                        |
| ۸۸۰         | ـ إن الغضب من الشيطان، عطية بن عروة                                     |
| 1.77        | ـ إن الله تجاوز لأمتي، أبو هريرة                                        |
| 1.71        | ـ إن الله تعالى أوحي إليّ أن، عياض بن حمار                              |
| 098         | ـ إن الله تعالى إذا استودع شيئاً حفظه، ابن عمر                          |
| 177.        | ـ إن الله تعالى طيّب لا يقبل إلا طيباً، أبو هريرة                       |
| 705         | ـ إن الله تعالى ليرضى عن العبد يأكل الأكلة، أنس                         |
| ٧٥٣         | ـ إن الله تعالى يحب العطاس، أبو هريرة                                   |
| ***         | ــ إن الله تعالى يلوم على العجز، عوف بن مالك                            |
| ١٢٣٣        | ـ إن الله عز وجل فرض فرائض فلا، أبو ثعلبة                               |
| ۷٦٥         | ـ إن الله عز وجل يكره رفع الصوت، ابن الزبير                             |
| 174.        | ـ إن الله كتب الإِحسان على كل، شداد بن أوس                              |
| <b>73</b> A | ـ إن الله هو الحَكم وإليه الحُكم، هانيء الحارثي                         |
| 11.4        | ـ إن الله يبغض البليغ من الرجال، عبد الله بن عمرو                       |
| 1.98        | ـ إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ابن عمر                             |
| ٧٤٧         | ـ إن المسلمين إذا التقيا فتصافحا، البراء                                |
| 444         | ـ إن الناس إذا رأوا الظالم، أبو بكر                                     |
| 1 9         | ــ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، أبو بكرة                                |
|             | _ إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال، علي بن ربيع                       |
|             | ـ إن شئت دعوتُ وإن شئتَ صبرتَ، عثمان بن حنيف                            |
| 1.44        | ـ إن شر الرعاء الحطمة، عائذ بن عمرو                                     |
| 378         | _ إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته، عمار بن ياسر                            |
| ٥٧٨         | ـ إن عبدي كل عبدي، عمارة بن زعكرة<br>-                                  |
| 377         | _ إن عدو الله إبليس جاء بشهاب، أبو الدرداء                              |
| ۸۰۳         | ـ إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم، جابر                           |
| ۲۹۷         | _ إن فيك خصلتين، ابن عباس                                               |
| 809         | ـ إن كل محدث بدعة، العرباض                                              |
|             | ـ إن للخصومات قحماً، على بن أبي طالب (ث)                                |
|             | _ إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد، عبد الله بن عمر                      |
| ۳۰۹         | ــ إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً، أبو هريرة                            |
| 1144        | ــ إن لله تعالى ملكاً موكلاً بمن يقول، أبو أمامة                        |
| 1777        | 3. 1. 0.0                                                               |
| 11.0        | _ إن من أحبكم إليَّ وأقربكم مني مجلساً، جابر                            |
| 1.17        | _ إن من أربى الربا الاستطالة، سعيد بن زيد<br>ان أن أن أ أ اكسرال ترأ ال |
| 337         | ـ إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، أوس بن أوس                              |

| ـ باسم الله اللهم إني أسألك خير هذه السوق، بريدة ٨٨٩   | 1150  |
|--------------------------------------------------------|-------|
| ـ باسم الله تربة أرضنا، عائشة                          | +183  |
| ـ باسم الله وعلى سنة رسول الله، ابن عمر ٤٧٧            | ٠٢3   |
| ــ باسم الله، آمنت بالله، بلال ٨٤                      | 797   |
| ـ باسم الله، التحيات لله، ابن عمر ١٦٨                  | ٧٢٠   |
| ـ باسم الله، التكلان على الله، أبو هريرة ٨٥            | 1.01  |
| ـ باسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث ، أنس ٦٨      | 1778  |
| ـ باسم الله ، اللهم صل على محمد ، أنس ٨٩               | V19   |
| ـ باسم الله، توكلت على الله، أم سلمة ٥٦                | 1197  |
| _ باسم الله، وضعت جنبي، أبو الأزهر ٢٦٥                 | ٧١٧   |
| _ باسمك اللهم أحيا وأموت، أبو ذر وحذيفة جـ ٢٥١+٣٩      | 98.   |
| - بحسب المرء من الكذب، عمر بن الخطاب                   | 947   |
| - البخيل من ذكرت عنده فلم، علي بن أبي طالب ٣٥٠         | 777   |
| ـ برىء رسول الله ﷺ من الصالقة والحالقة، أبو بردة 🛚 ٩٠٥ | ٤٨٠   |
| ـ بعثتني أمي إلى رسول الله ﷺ، عبد الله بن بُسْر ٨٣٤    | 910   |
| ـ بعثني أبي إلى رسول الله ﷺ، غالب القطان ٢٩١           | 907   |
| _ بقیت أنا وأنت، أبو هریرة                             | 977   |
| ـ بل أنا وارأساه، القاسم بن محمد 219                   | ٥٨١+  |
| _ بنى رسول الله ﷺ بزينب فأولم، أنس                     | 917   |
| ـ بني الإِسلام على خمس، ابن عمر ١١٤١+١٢٢٧              | 979   |
| ـ بينا نحن عند رسول الله ﷺ إذ عطس، سالم بن عبيد ٧٦٣    | VAE   |
| ـ بينما أنا أماشي النبي ﷺ فإذا رجل، بشير بن معبد ٢٣٦   | 10.   |
| ـ بينما أنا أماشي النبي ﷺ، بشير بن معبد ٢٩٩            | 777   |
| ـ بينما جارية على ناقة، أبو برزة                       | ۸۳۶   |
| ـ بينما رسول الله على بعض، عمران بن الحصين ١٠٤٤        | 914   |
| ـ بينما نحن جلوس عند، عمر بن الخطاب                    | 11/19 |
| ــ التثاؤب الرفيع والعطسة، أم سلمة ٧٦٦                 | 44.   |
| - التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات، عائشة (ث) ١٦٧      | ١٠٧٦  |
| ـ التحيات الطيبات الصلوات لله، أبو موسى                | 1.7.  |
| - التحيات المباركات الصلوات الطيبات، ابن عباس ١٦٣      | 1171  |
| - التحيات لله والصلوات والطيبات، عائشة                 | ۸۰۸   |
| ـ التحيات لله والصلوات والطيبات، ابن مسعود             | 91.0  |
| _ التحيات لله، الزاكيات لله، عبد الرحمن القاريّ 177    | ۸٠٩   |
| ـ تزوجت بكراً أم ثيباً؟ ، جابر ٨١٣                     | ۸۰۷   |
| ــ تزوجت يا جابر؟ قلت: نعم، جابر                       | 8.9   |
| ـ التسبيح للرجال، أبو هريرة                            | 313   |
| ــ تسموا بأسماء الأنبياء، أبو وُهيب                    | 113   |
|                                                        |       |

| 110      | ـ اذبحوا على اسم الله ، جندب بن سفيان           |
|----------|-------------------------------------------------|
| 173+183  | ــ اذكروا محاسن موتاكم، ابن عمر                 |
| ٤٦٠      | _ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ، أسامة  |
| 797      | ــ ارجع فصلّ فإنك لم تُصل، أبو هريرة            |
| منبل ۷۲۰ | _ارجع فقل: السلام عليكم أأدخل، كلدة بن الح      |
| 1.01     | _ارکبها، أنس                                    |
| 3771     | ــ ازهد في الدنيا يحبك الله، سهل بن سعد         |
| ص ۷۱۹    | _استأذن رجل من بني عامر على، ربعي بن حراث       |
| 1197+7   | _ استأذنت النبي ﷺ في، عمر بن الخطاب ٢٠          |
| ٧١٧      | ــ الاستئذان ثلاث، أبو موسى                     |
| 98.      | _استرقوا لها، فإن بها النظرة، أم سلمة           |
| 444      | _ استسقى النبي ﷺ فسقاه يهودي، أنس               |
| بطب ۲۲۷  | _ استسقى رسول الله ﷺ فأتينه بماء، عمرو بن أخ    |
| ٤٨٠      | _ استغفروا لأخيكم، عثمان بن عفان                |
| بيعة ٩١٥ | _ استقرض النبي ﷺ مني أربعين، عبد الله بن أبي ر  |
| 907      | _ استنصت الناس، جرير بن عبد الله                |
| 977      | ــ اشفعوا تؤجروا، أبو موسى                      |
| 011+070  | _اطلبوا استجابة الدعاء، الشافعي (ك) ١١٨+٥       |
| 917      | ـ اعملوا فإنكم على عمل صالح، ابن عباس           |
| ०२९      | ـ اغزوا باسم الله في سبيل الله، بُريدة          |
| VAE      | ـ افتح لعثمان وبشره بالجنة، أبو موسى            |
| 10.      | _ افتقدت النبي ﷺ ليلة، عائشة                    |
| 777      | ــ اقرأ قل يا أيها الكافرون، نوفل الأشجعي       |
| £٣A      | ــ اقرؤوا (یس) علی موتاکم، معقل بن یسار         |
| 914      | _اقسميها (لشاة أهدتها له)، عائشة                |
| 11/4     | _انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم، ابن عمر         |
| 44.      | _انطلق نفر من أصحاب ، أبو سعيد الخدري           |
| 1.77     | ــ انظروا إلى ما يقول سيّدكم، أبو هريرة         |
| 1.7.     | ـ بئس الخطيب أنت، عدي بن حاتم                   |
| 1177     | _ بئس مطية الرجل زعموا، أبو مسعود أو حذيفة      |
| ۸۰۸      | ـ بارك الله عليك، جابر                          |
| 1        | ـ بارك الله لك في أهلك ومالك، عبد الله بن أبي ر |
| ۸٠٩      | ـ بارك الله لك وبارك عليك، أبو هريرة            |
| ۸۰۷      | ـ بارك الله لك، أنس                             |
| £ • 9    | ـ باسم الله أرقيك، أبو سعيد الخدري              |
|          | - باسم الله الرحمن الرحيم، أعيدك، عثمان بن عه   |
| 713      | ـ باسم الله الكبير، ابن عباس                    |

| طاء بن عبد الله                 | ٧٤٥  | _ الحمد لله الذي أذاقني لذته ، ابن عمر                                              | ٧٥         |
|---------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                 | 097  | ـ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى، أنس وأبو ذر                                        | ٧٤         |
| موسى                            | 377  | ـ الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوَّغه، أبو أيوب                                        | 700        |
| ء، أبو هريرة ٣                  | 1101 | ـ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، أنس                                                 | 377        |
| <b>غاسق، عائشة</b>              | ٥٤٨  | _ الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، أبو سعيد الخدري                                     | 708        |
| أمامة                           | 113  | ـ الحمد لله الذي أعانني فصمت، معاذ بن زهرة                                          | 00 £       |
| <u>ب</u> اس                     | 777  | _ الحمد لله الذي أنقذه من النار، أنس                                                | ٧١٠        |
| ، أبو هريرة                     | ٨٠٦  | - الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، عائشة                                         | 989        |
| . هريرة                         | 001  | ـ الحمد لله الذي جلَّلنا اليوم عافيته، أبو سعيد                                     | 137        |
| مع الإيمان، عمار                | ٦٨٠  | _ الحمد لله الذي سوَّى خلقي فعدَّله، أنس                                            | 791        |
| ، عز وجل، أبو أمامة             | 17   | ـ الحمد لله الذي كفاني وآواني، عبد الله بن عمرو                                     | 75         |
| قیامة، أبو ذر ٦                 | 1.77 | _ الحمد لله الذي كفاني وآواني، ابن عمر                                              | ۲۷۰        |
| سماء الدنيا، أنس                | ٧٢١  | _الحمد لله الذي منَّ علينا وهدانا، ابن عمرو                                         | Yol        |
| مسعود                           | ۱۷۱  | _ الحمد لله الذي نصر عبده وأعز دينه، ابن مسعود                                      | 111        |
| د البأس، سهل بن سعد             | ٥٧٥  | _ الحمد لله الذي نصرك وأعزك، عائشة                                                  | 777        |
| د النداء، سهل بن سعد            | 115  | _ الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم، ابن مسعود                                       | 787        |
| م؟، وابصة                       | 1779 | _ الحمد لله على كل حال، عائشة                                                       | 989        |
| ابن مسعود                       | 9.4  | ـ الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه ، أبو أمامة                                    | 707        |
| نال إني أريد سفراً، أنس         | 7    | _ الحمد لله نستعينه ونستغفره، ابن مسعود                                             | ٨٠٦        |
| مّال ما لقيت، أبو هريرة         | 7.7  | _ الحمد لله، اللهم كما حسَّنت، علي بن أبي طالب                                      | 191        |
| قال، عمران بن الحصين<br>-       | 17.1 | _حملتُ بعبد الله بن الزبير بمكة ، أسماء                                             | ۸۲۰        |
| ﷺ فقال، أبو هريرة               | 779  | _الحياء رؤية الآلاء، الجنيد (ث)                                                     | 980        |
| J. 1. 1.J J - 194               | 1144 | _خدرت رجلً رجل عند ابن عباس، مجاهد (ث)                                              | ۸۹٦        |
| يَّالِيْتُو ليضيفه، أبو هريرة   | 777  | _خذها فلعمري لَمَن أكلَ برقية، علاقة بن صحار                                        | 797        |
| إن أخي وجِع، ابن أبي ليلى       |      | ـ خذوا ما عليها ودعوها فإنها، عمران بن الحصين                                       | 33.1       |
| قال إني، ابن عمر<br>*           | ۸۲۸  | _خذي فِرصة من مِسْك، عائشة                                                          | 9.4.1      |
| ني، سعد بن أبي وقاص             | 814  | ا _ خرج رسول الله ﷺ إلى الخندق، أنس                                                 | ۵۷۱<br>۱۷۱ |
| ار يحفرون الخندق، أنس           | ٥٨٨  | _ خرج رسول الله ﷺ ذات يوم فإذا هو، أبو هريرة                                        |            |
| ٠٠ ١ ما ١                       | 984  | _ خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله يمشي، أبو ذ                                   | 7.5        |
| السلام، معاذ بن أنس             | 777  | ـ خرجنا في ليلة مطر وظلمة، عبد الله بن خبيب                                         | 1+17       |
| JJ J. U.                        | 1.4. | _ خرجنا مع رسول الله ﷺ في سفر، زيد بن أرقم                                          | 177        |
| ، علي بن أبي طالب (ث)           |      | _ خشع سمعي وبصري، علي بن أبي طالب<br>_ خصلتان لا يحافظ عليهما عبد، عبد الله بن عمرو | ١٨٨        |
| ن سعد (ث)                       | 3 13 | ,                                                                                   | ۸۰۱        |
| ے، ابن شماسة<br>مراب قادة       | 337  | _خطبنا ابن مسعود، أبو وائل<br>_خلق الله عز وجل آدم على صورته، أبو هريرة             | 778        |
| يه، أبو قتادة<br>خمس، أبو هريرة | VOA  | عنى الله عروجين أدم صلى صورت. أبو سريو.<br>عند الأعمال البحلُّ والرحلة، أنس         | 444        |
| حمس، ابو هريره<br>ست، أبو هريرة | V09  | ي خير الدعاء دعاء يوم عرفة، عبد الله بن عمرو                                        | ٥٠٨        |
| است، أبو هريره                  | 101  | ي حير الدعاء دعاء يوم عرف جدات بن حرن                                               |            |

ـ تصافحوا يذهب الغلّ، عط \_ تعال أودعك، ابن عمر \_تعاهدوا هذا القرآن، أبو مو ـ تعوذوا بالله من جهد البلاء، ـ تعوذي بالله من شر هذا الغا \_تمام عيادة المريض، أبو أم ـ توباً توباً لربنا أوباً، ابن عبا \_ ثلاث دعوات مستجابات، \_ثلاث لا ترد دعوتهم، أبو ـ ثلاث من جمعهن فقد جمع \_ ثلاثة كلهم ضامن على الله ـ ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القب ـ ثم صَعِد بي جبريل إلى الس ـ ثم يُخيّر من الدعاء، ابن مـ \_ثنتان لا تردان، الدعاء عند ـ ثنتان لا تردان؛ الدعاء عند ـ جئتَ تسأل عن البر والإثمُ ـ جاء الحق وزهق الباطل، ـ جاء رجل إلى النبي ﷺ فقا ـ جاء رجل إلى النبي ﷺ فقا ـ جاء رجل إلى النبي ﷺ فقا ـ جاء رجل إلى رسول الله ﷺ ـ جاء رجل إلى رسول الله ﷺ ـ جاء رجل إلى رسول الله ﷺ ـ جاء رجل النبي ﷺ فقال إ ـ جاء غلام إلى النبي ع فقا ـ جاءنا رسول الله ﷺ يعودنم ـ جعل المهاجرون والأنصار \_جمّلك الله، أنس \_حاء رجل النبي ﷺ فقال اا ـ حتى يهم رب المال من يق ـ حدثوا الناس بما يعرفون، ـ الحدوا لي لحداً، عامر بن \_حضرنا عمرو بن العاصي \_حفظك الله بما حفظت نبيه \_حق المسلم على المسلم \_حق المسلم على المسلم

| 17.7        | رب اغفر لي وتب عليَّ، ابن عمر                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 107         | _رب اغفر لي، رب اغفر لي، حذيفة                                                             |
| ۱۰۸۱        | رب الصريمة والغنيمة، عمر بن الخطاب (ث)                                                     |
| 188         | _ربنا لك الحمد ملء السماوات، ابن عباس                                                      |
| ٧٦٧         | ـ الرجل مزكوم، سلمة بن الأكوع                                                              |
| 1.10        | رحم الله موسى لقد أوذي، ابن مسعود ٩٣٣+٥                                                    |
| ۳۲۹         | ــرحمه الله لقد أذكرني آية كنت أسقطتها، عائشة                                              |
| ۳٤٧         | _رغم أنفُ رجل ذكرتُ عنده فلم يصل ، أبو هريرة                                               |
| 170         | _الريح من روْح الله تعالى، أبو هريرة                                                       |
| ٦           | ــزودك الله التقوى، أنس                                                                    |
| 130         | _ سألت ابن المبارك عن الصلاة التي، أبو وهب (ث)                                             |
| 944         | ـ سألت عائشة عن الحرير، عمران بن حصين                                                      |
| 904         | _ سئل النبي ﷺ عن الطيرة، عروة بن عامر                                                      |
| 111.        |                                                                                            |
| 1 * 1.4     | 3 0, -3 1                                                                                  |
| 3 . 7       | ـ سبحان الذي سخَّر لنا هذا، ابن عمر                                                        |
| ١٣٥         | -سبحان الذي يسبح الرعد بحمده، ابن الزبير (ث)                                               |
| 404         | _ سبحان الله العظيم، أبو هريرة                                                             |
| ۹۸۳         | ـ سبحان الله! بئس ما جزتها، عمران بن الحصين                                                |
| ۹۸٥         | _سبحان الله، ما ينبغي لأحد، عبد الله بن سلام                                               |
| P 3 Y       | _سبحان الملك القدوس، أبي بن كعب                                                            |
| ٨٤٨         | _ سبحان ذي الجبروت والملكوت، عوف بن مالك                                                   |
| 194         | _ سبحان ربك رب العزة عما، أبو سعيد الخدري                                                  |
| 331         | _سبحان ربي الأعلى، حذيفة                                                                   |
| 179         | _ سبحان ربي العظيم، حذيفة                                                                  |
| ۲۳۵         | _ سبحان من سبحت له، طاووس (ث)                                                              |
| 171         | ـ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، عائشة                                                          |
| 120         | ـ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، عائشة                                                          |
| 11 1<br>728 | - سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، على بن أبي طالب - سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله، أبو برزة |
| 119         | - سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، عائشة                                                   |
| 171         | - سبحانك اللهم وبحمدك، عمر بن الخطاب (ث)                                                   |
| 10.         | _ سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، عائشة                                                      |
| 9           | _ سبق المفردون، أبو هريرة                                                                  |
| •           | ــسبوح قدوس، عائشة ١٣٤ -                                                                   |
| 79          | _ سَتْر ما بين أعين الجن وعورات، علي بن أبي طالب                                           |
| ٥٥          | _ سَتْر ما بين أعين الجِنّ وعورات بني آدم، أنس                                             |
| 00          | - ستر ما بين أعين الجِن وغورات بني أدم، أنس                                                |

| 4.0  | _خيراً تلقاه، ابن زمل                                                                           |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲٠٤  | ـ خیراً رأیت، أبو موس <i>ی</i>                                                                  |
| 1717 | ـ دخل أبو بكر على امرأة من، قيس بن أبي حازم                                                     |
| ۷۳۷  | ـ دخل أبو بكر فكشف، عائشة (ث)                                                                   |
| 773  | ـ دخل النبي ﷺ على رجل يعوده، أنس                                                                |
| 9.7  | ـ دخل النبي ﷺ مكة يوم الفتح، ابن مسعود                                                          |
| ٥٣٧  | ـ دخل رجل المسجد يوم الجمعة، أنس                                                                |
| 777  | ــ دخل رسول الله ﷺ ذات يوم، أبو سعيد الخدري                                                     |
| ٥٣٤  | ـ دخل رسول الله ﷺ على أبي سلمة وقد، أم سلمة                                                     |
| ۸٧٩  | ـ دخل عليَّ النبي ﷺ وأنا غضبي، عائشة                                                            |
| 497  | ـ دخل عليَّ النبي ﷺ وقد خرج، بعض أزواج النبي                                                    |
| ۲۸۷  | ـ دخلت الجنة فرأيت قصراً، جابر                                                                  |
| 713  | ــ دخلت على أبي بكر وهو مريض، عائشة (ث)                                                         |
| ٤١٧  | ـ دخلت على النبي ﷺ وهو يوعك، ابن مسعود                                                          |
| ٧٣٣  | ـ دخلت مع أبي بكر أول ما قدم المدينة، البراء (ث)                                                |
| 1717 | 2 0.0                                                                                           |
| 750  | ـ دعا رجل النبي ﷺ لطعام، أبو مسعود الأنصاري                                                     |
| 1141 | ـ دعا رسول الله ﷺ بدعاء كثير، أبو أمامة                                                         |
| 1180 |                                                                                                 |
| 1.49 |                                                                                                 |
| ۲۲۳  |                                                                                                 |
|      | _دعوة ذي النون، سعد بن أبي وقاص ٣٦٦+                                                            |
| 179  |                                                                                                 |
|      | ـ الدين النصيحة، تميم الداري                                                                    |
| ٣٣   | ــ الذاكرون الله كثيراً، أبو سعيد الخدري                                                        |
| 901  | ـ ذلك شيء يجدونه في صدورهم، معاوية بن الحكم                                                     |
| ۳۸۷  | ـ ذلك شيطان يُقال له خنزب، عثمان بن أبي العاصي                                                  |
| 007  | ــ ذهب الظمأ وابتلت العروق، ابن عمر                                                             |
| ٥٨٧  | ـ رأيت أبا نضرة قبَّل خدَّ، إياس بن دَعْفُل (ث)<br>أحداد عَلَّهُ مِنَّالًا وإياس بن دَعْفُل (ث) |
| DVA  | ـ رأيت النبي ﷺ ينقل معنا التراب، البراء<br>ـ رأيت رسول الله ﷺ وقف، سهل بن سعد ٩٥٨               |
| ۳.   | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                           |
| •    | ـــرايت رسول الله ﷺ أذَّن في أُذن الحسين، أبو رافع                                              |
| 24.  | ـ رأيت رسول الله ﷺ وهو بالموت وعنده، عائشة<br>ــ رأيت رسول الله ﷺ وهو بالموت وعنده، عائشة       |
| ۳.,  | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                           |
|      | A                                                                                               |
| 107  | - دب اغفر لر واد حمنه واحد نه، ان عباس<br>- دب اغفر لر واد حمنه واحد نه، ان عباس                |

| _صلى رسول الله ﷺ على جنازة، عوف بن مالك 2٧١             |
|---------------------------------------------------------|
| _ صلَّيت مع النبي ﷺ ذات ليلة فافتتح البقرة، حذيفة 🛚 ١٢٨ |
| ـ صنع أبو الهيثم للنبي ﷺ طعاماً، جابر                   |
| _ الصيَّام جُنَّة ، أبو هريرة                           |
| _ ضحك الله من فعالكما، أنس                              |
| _ضع يدك على الذي يألمُ، عثمان بن أبي العاصي             |
| _طلِّقها (لزوجة ابن عمر)، ابن عمر                       |
| _الطُّهور شطر الإِيمان، أبو مالك الأشعري ١٧             |
| ـ طوبي لمن وجد في صحيفته، عبد الله بن بُسْر ١٢٠٩        |
| _عادني النبي ﷺ، سعد بن أبي وقاص                         |
| _عادني رسول الله ﷺ وأنا مريض، سلمان ٤١٣                 |
| عجل هذا، إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد، فَضَالة ٣٥٢       |
| _عُرضت عليّ أجور أمني حتى القذاة، أنس                   |
| _عطس رجلان عند رسول الله ﷺ، أنس                         |
| ـ علمتني عائشة تشهد النبي ﷺ، القاسم بن محمد ١٦٥         |
| علمنا رسول الله خطبة الحاجة، ابن مسعود ٨٠٦              |
| _ علمني النبي على أن أقول عند أذان، أم سلمة ٢٤٦         |
| علمني دعاء أدعو به، أبو بكر                             |
| علمني رسول الله كلمات، الحسن بن علي                     |
| على الخبير سقطت، موسى بن سلمة                           |
| _ على رسلكم أعلمكم، أبو موسى                            |
| عليك السلام وعلى أبيك السلام، غالب القطان ٦٩١           |
| عليك بتقوى الله والتكبير، أبو هريرة ١٠٢+٦٠٣             |
| عليكم باتقاء الله وحده، جرير بن عبد الله (ث) ٩١١        |
| عمداً صنعته یا عمر، بریدة                               |
| العين حق، أبو هريرة - ٩٣٦                               |
| _العين حق، ولو كان شيء سابق القدر، ابن عباس ٩٤١         |
| _ غفرانك (عند خروجه ﷺ من الخلاء)، عائشة 🔻 ٧٣            |
| ـ فآكتني بابنك عبد الله، عائشة                          |
| _فأما الركوع فعظموا فيه الرب، ابن عباس ١٣٦ +١٥١         |
| فإذا رأيتم شيئاً من ذلك، أبو موسى                       |
| _ فإذا رأيتموها فادعوا الله ، المغيرة                   |
| فإذا وجبت فلا تبكين باكية، جابر بن عتيك                 |
| ـ فإن كان مفطراً فليأكل، وإن كان صائماً، ابن مسعود ٦٤٤  |
| _ فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي ﷺ، زارع 🛚 ۲۲۸ |
| _ فدنونا من النبي على فقبلنا يده، ابن عمر               |
| _فقام إليَّ طلحة بن عبيد الله، كعب بن مالك (ث) ٧٤١      |

| 108   | ـ سجد وجهي للذي خلقه وشقَّ سمعه، عائشة           |
|-------|--------------------------------------------------|
| 1179  | ـ سل ربك العافية، أنس                            |
| ۸۱۱   | ــ السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله، أنس        |
| 897   | ـ السلام عليكم أهل الديار، بُريدة                |
| ٤٩٧   | ـ السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم، عائشة        |
| 297   | _السلام عليكم دار قوم مؤمنين، عائشة              |
| १९१   | _السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أبو هريرة          |
| १९०   | ـ السلام عليكم يا أهل القبور، ابن عباس           |
| 797   | _السلام قبل الكلام، جابر                         |
| 114   | _سلوا الله تعالى العافية، العباس                 |
| ٩٢٨   | ــسم ابنك عبد الرحمن، جابر                       |
| ۱۳۲   | _سم الله وكل بيمينك، عمر بن أبي سلمة             |
| 18+   | ـ سمع الله لمن حمده ربنا لك، علي وابن أبي أوفي   |
| 189   | _سمع الله لمن حمده، أبو هريرة                    |
| 731   | ـسمع الله لمن حمده، رفاعة                        |
| ٧٧٤   | ــ سمع النبي ﷺ رجلاً يثني على رجل، أبو موسى      |
| 201   | ـ سمع رسول الله ﷺ رجلاً يدعو في صلاته، فضالة     |
| 7.7   | ــسمَّع سامع بحمد الله وحسن بلائه، أبو هريرة     |
| ٧٨٧   | ــسمعت دف نعليك في الجنة، أبو هريرة              |
| 1.44  | _سمعت صوت، كعب بن مالك ٧١٢ + ٩٧٩ +               |
| ۸٥٨   | ــسموا باسمي ولا تُكنوا بكنيتي، جابر وأبو هريرة  |
| ۱ 3۸  | ـ سميت برّة، فقال رسول الله، زينب بنت أبي سلمة   |
|       | ـ سيد الاستغفار، شداد بن أوس ٢٠٢+                |
| 4.4   | _شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر، جابر بن سمرة      |
| ٥١٨   | _شكا الناس إلى رسول الله ﷺ قحوط المطر، عائشة     |
| 797   | ـشكا خالد إلى النبي ﷺ أرقاً، بريدة               |
| 908   | ـ شكوت إلى النبي ﷺ أني لا أثبت، جرير بن عبد الله |
| 397   | ـ شكوت إلى رسول الله ﷺ أرقاً، زيد بن ثابت        |
| ۹۰۸   | _شكوت إلى رسول الله ﷺ ذرب لساني، حذيفة           |
| 7.4   | ـ شهدت عليّاً أنّي بدابته ليركبها، علي بن ربيعة  |
| 0 V E | _ صبح النبي ﷺ خيبر، أنس                          |
| ٤٢٩   | ـ صحَّ الجسم يا خوَّات، خوّات بن جبير            |
| 1177  | + O: )- ·                                        |
| Y0X   | _صدقك وهو كذوب، أبو هريرة                        |
| 971   | _صُرف عنا السوءُ منذ أسلمنا، عبد الله بن بكر     |
| 179   | _الصَّلاةُ أمامك، أسامة                          |
| 270   | _صلى بنا رسول الله على صلاة الصبح، زيد بن خالد   |

114. \_قلت: يا رسول علمني شيئاً أسأله الله، العباس ٩٢٨ ـ قلما كان رسول الله ﷺ يقوم من مجلس، ابن عمر ۸٥٣ \_قم أبا تراب، سهل بن سعد 140 ـ قمت مع رسول الله عَيْلُا، فقام فقرأ، عوف بن مالك \_قولى حين تصبحين: سبحان الله، بعض بنات النبي 294 \_قولى: السلام على أهل الديار، عائشة \_قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو، عائشة 001 \_قولى: اللهم إني أسألك من الخير كله، عاتشة 1110 441 \_قولى: اللهم مصغر الكبير، بعض أزواج النبي 1.40 ـ قوموا إلى سيدكم، أبو سعيد الخدري 1.4 \_ كان على المؤذن يقول: حي على ، معاوية \_كان على الله الله الله الله عنويل)، جابر 444 OAY \_ كان أصحاب النبي على يك يكرهون، قيس بن عباد \_كان أصحاب رسول الله يتماشون، أنس 798 47. \_كان أكثر دعاء النبي على أنس \_كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله، قتادة (ث) 414 \_كان ابن عباس يجعل رجلاً يراقب، ابن عباس (ث) 414 974 \_كان ابن مسعود يذكرنا كل خميس، شقيق بن سلمة 977 \_كان الناس إذا رأو أول الثمر، أبو هريرة 977 \_كان النبي عَلَيْ إذا أتاه طالب حاجة، أبو موسى \_ كان النبي على إذا أراد أن يقوم من المجلس، أبو برزة ٨٦٧ \_ كان النبي على إذا أراد أن يودع ، عبد الله بن يزيد 099 004 \_ كان النبي على إذا أفطر، ابن عمر 000 \_ كان النبي على إذا أفطر، ابن عباس \_ كان النبي ع إذا استيقظ من الليل، ابن عباس ٦٥ + ٩٥٠ ـ كان النبي على إذا تكلم الكلمة أعادها، أنس 980 \_ كان النبي علي إذا خاف أن يصيب، سعيد بن حكيم ٧٣ \_كان النبي على إذا خرج من الخلاء، عائشة ٧٤ \_كان النبي ﷺ إذا خرج من الخلاء، أنس وأبو ذر ـ كان النبي ﷺ إذا دخل المسجد، ابن عمرو ۸۸ \_كان النبي على إذا رفع رأسه من السجدة، ابن عباس 104 ـ كان النبي عَلَيْ إذا سافر، عبد الله بن سرجس 7.7 04 . ـ كان النبي عَلَيْمَ إذا عصفت الريح، عائشة \_كان النبي على إذا علا نشزاً، أنس 315 ٤٨٠ \_كان النبي عَلَيْ إذا فرغ من دفن، عثمان بن عفان ـ كان النبي على إذا قفل من الحج أو العمرة، ابن عمر 111 \_كان النبي ع إذا لم يحفظ اسم، جارية الأنصاري ۸۳۷

789 ـ فلعلكم تفترقون؟ قالوا: نعم، وحشى ـ فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسولُه، ابن مسعود 944 \_فوالله لأن يهدى الله بك رجلاً واحداً، سهل بن سعد ٩٢٧ \_فيه ساعة لا يُوافقها عبد مسلم، أبو هريرة 0 . 1 \_ قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا، صفوان بن عسَّال 340 1.41 \_قام النبي ﷺ يصلى فقال أين مالك بن، عتبان **47** × £ \_قام رسول الله على يصلى، أبو الدرداء ۰۳۷ \_ قبل النبي علي الحسن بن على، أبو هريرة \_ قد جاءكم أهل اليمن وهم أول من جاء، أنس VEY \_ قد عجب الله من صنعكما بضيفكما، أبو هريرة 779 ۷۳۸ \_قدم زيد بن حارثة المدينة، عائشة (ث) \_قدم عيينة على الحربن قيس، ابن عباس 944+948 \_قدم ناس من الأعراب على النبي على النبي على عائشة ۱۳۷ ـ قدمت المدينة فجلست إلى عمر، أبو الأسود 219 \_القصاص، القصاص، أنس 944 \_ قل آمنت بالله ثم استقم، سفيان بن عبد الله 1749 24. \_ قل إذا أصبحت: باسم الله على نفسى، ابن عباس \_ قل اللهم إنى أعوذ بك من شر، شكل بن حميد 1174 - قل اللهم إنى ظلمت، عبد الله بن عمرو 1100+110 ـ قل اللهم اهدني وسددني، على بن أبي طالب 117. ـ قل اللهم غارت النجوم، زيد بن ثابت 397 ـ قل اللهم فاطر السماوات والأرض، أبو هريرة 7.9 ـ قل اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبي، جابر 1147 - قل ربى الله ثم استقم، سفيان بن عبد الله 997 ـ قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل، عبد الله بن عمرو 111 \_قل لا إله إلا الله وحده، سعد بن أبي وقاص ٢٤+١٦٦١ ـ قل هو الله أحد والمعوذتين حين، عبد الله بن خُبيب ٢٠٤ 1110 ـ قلت لأم سلمة: ما أكثر دعاء ، شهر بن حوشب \_قلت لأنس: أكانت المصافحة؟، قتادة (ث) 434 ـ قلت لابن عباس ما شيء أجده في، أبو زميل 444 \_ قلت للنبي على حسبك من صفية، عائشة 1.1. ـ قلت يا رسول أخبرني بعمل، معاذ 1748 + 1 • • 7 ـ قلت يا رسول الله أي المسلمين أفضل، أبو موسى 991 ـ قلت يا رسول الله حدثني بأمر، سفيان بن عبد الله 799 ـ قلت يا رسول ما النجاة، عقبة بن عامر 999 \_قلت: يا رسول الله علمني دعاء، شكل بن حميد 1174 \_قلت: يا رسول الله قل لى في، سفيان بن عبد الله 1749

7.0 \_ كان رسول الله ﷺ إذا سافر ، عبد الله بن سرجس \_ كان رسول الله ﷺ إذا صلى الصبح، أم سلمة ٢٠٠ + ٢٣١ - كان رسول الله على إذا صلى الصبح، أبو برزة 740 \_كان رسول الله ﷺ إذا غزا، أنس 077 ـ كان رسول الله على إذا قام إلى، على بن أبي طالب 178 ـ كان رسول الله علي إذا قام إلى، أبو سعيد الخدري 17 . \_كان رسول الله على إذا قضى صلاته مسح، أنس 191 \_ كان رسول الله على إذا نظر في المرآة، أنس 791 ـ كان رسول الله ﷺ جالساً ورجل، أمية بن مخشى 777 \_كان رسول الله ﷺ في غزو ، عائشة 777 \_كان رسول الله على كلما كان ليلة عائشة، عائشة 193 \_ كان رسول الله على يأكل طعاماً، عائشة 747 ـ كان رسول الله ﷺ يتكيء في حجري، عائشة 11 ـ كان رسول الله على يعلمنا الاستخارة، جابر 307 \_كان رسول الله ﷺ يعوذ الحسن، ابن عباس 490 ـ كان رسول الله علي يقول في سجود القرآن، عائشة 108 ـ كان رسول الله إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه، عائشة ٣٩٩ 701+ 49 \_ كان رسول الله إذا أوى إلى، أبو ذر وحذيفة ـ كان رسول الله إذا استجد ثوباً، أبو سعيد الخدري ٤٧ ـ كان رسول الله إذا خرج من الخلاء، ابن عمر V٥ \_كان رسول الله إذا دخل المسجد، أنس ۸٩ \_ كان رسول الله إذا دخل رجب قال، أنس 089 ـ كان رسول الله إذا رجع إلى بيته، عبد الله بن عمرو 78 \_ كان رسول الله إذا سلم من الوتر، أبي بن كعب 729 \_كان رسول الله إذا سمع المؤذن يتشهد، عائشة 1.7 ـ كان رسول الله إذا شرب في الإناء تنفس، ابن مسعود ٢٦٠ \_ كان رسول الله إذا طلعت، أبو سعيد الخدري 137 \_ كان رسول الله إذا عطس وضع يده، أبو هريرة 377 ـ كان رسول الله إذا هبُّ من الليل كبَّرَ عشراً، عائشة ٤٣ \_كان رسول الله يُؤتى بالصبيان فيدعو لهم، عائشة 111 \_كان رسول الله يتعوذ من الجان، أبو سعيد الخدري ـ كان رسول الله يستحب الجوامعَ من الدعاء، عائشة ١١٤٦ \_كان رسول الله يعجبه التيمن، عائشة 01 \_ كان غلام يهودي يخدم النبي ﷺ فمرض، أنس ٧1. \_ كان فيَّ استقصاء في أمر، أحمد بن عطاء (ث) 444 - كان في الجاهلية بيت لخثعم، جرير بن عبد الله 917 \_كان كلام رسول الله على كلاماً فصلاً ، عائشة 979

\_كان النبي على إذا نظر إلى السماء، ابن عباس ٦٥ + ٩٥٠ ـ كان النبي ﷺ إذا ودَّع رجلاً أخذ بيده، ابن عمر 180 ـ كان النبي ﷺ وجيوشه إذا علوا الثنايا، ابن عمر 11. - كان النبي ﷺ يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، بريدة ٤٩٦ ـ كان النبي على يقول إذا انصرف من الصلاة، أنس 198 - كان النبي على يقول بين السجدتين، حذيفة 107 ـ كان النبي على يكثر أن يقول في ركوعه، عائشة 120 - كان النبي إذا استفتح الصلاة، على بن أبي طالب 177 ـ كان النبي إذا افتتح الصلاة، عائشة 119 - كان النبي لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل، عائشة 779 - كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله، أبو موسى TOV ـ كان تحتى امرأة وكنت أحبها، ابن عمر 1177 -كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، سلمة بن الأكوع 091 ـ كان رجل يمر بالنبي على يرعى دواب أصحابه، أنس ٦٨٢ \_ كان رسول الله على أحسن الناس خلقاً، أنس 400 \_ كان رسول الله ﷺ إذا أتاه قوم، ابن أبي أوفي 024 \_ كان رسول الله على أرض، عائشة 111 ـ كان رسول الله ﷺ إذا أصبح، ابن أبي أوفي 440 - كان رسول الله على إذا أصبح ، ابن أبزى 377 \_كان رسول الله على إذا أفطر، معاذ بن زهرة 300 ـ كان رسول الله على إذا أكل وشرب، أبو أيوب 700 \_ كان رسول الله عَلَيْ إذا أمَّرَ أميراً على جيش، بريدة 079 - كان رسول الله علية إذا أوى إلى فراشه ، عائشة 117 ـ كان رسول الله ﷺ إذا استستقى، عبد الله بن عمرو 014 \_ كان رسول الله على إذا اشتدت، سلمة بن الأكوع 370 - كان رسول الله علي إذا انصرف من المغرب، أم سلمة ٢٤٧ - كان رسول الله على إذا انصرف من صلاته، ثوبان 141 79. \_كان رسول الله على إذا تعار من الليل، عائشة - كان رسول الله على إذا خرج إلى الصلاة، بلال ٨٤ ٧٠ ـ كان رسول الله على إذا دخل الخلاء، ابن عمر \_ كان رسول الله عليه إذا دخل السوق، بريدة 111 ـ كان رسول الله ﷺ إذا دخل المسجد، أبو هريرة 0 . 5 ـ كان رسول الله على إذا رأى الهلال، ابن عمر 020 \_كان رسول الله على إذا رأى ما يحب، عائشة 989 ـ كان رسول الله على إذا رجع من سفره، ابن عباس 777 114. ـ كان رسول الله على إذا رفع يديه، عمر بن الخطاب ـ كان رسول الله على إذا سافر فأقبل الليل، ابن عمر 777

| _ كنا نرفع للنبي ﷺ نصيبه من اللبن، المقداد ٦٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ـ كان من دعاء داوود، أبو الدرداء ١١٧٧                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ـ كنا نقول في الجاهلية: أنعم، عمران بن الحصين ١٠٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ـ كان نبي الله ﷺ إذا أمسى، ابن مسعود 💮 ٢٠٧                         |
| _ كنا يوماً نصَّلي وراء النبي ﷺ، رفاعة 💮 ١٤٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ـ كان يؤمر العائن أن يتوضأ، عائشة (ث) ٩٤٢                          |
| ـ كنت أعرف انقضاء صلاة، ابن عباس(ث)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ـ كانت الأنصار إذا حضروا عند الميت، الشعبي ٤٣٩                     |
| ــ كنت جالساً عند رسول الله فجاء رجل، أبو هريرة ٢٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ـ كانت جويرية اسمها برة، ابن عباس                                  |
| ـ كنت جالساً مع النبي ﷺ ورجلان يستبان، ابن صرد ۸۷۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ـ كانت لنا عجوز تأخذ من أصول، سهل بن سعد ٧٠١                       |
| _ كنت خلف النبي ﷺ يوماً، ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ـ كانت يد رسول الله اليمني لطهوره، عائشة ٩٢                        |
| _ كنت رجلاً مَدًّاءً، علي بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ـ كانت يدي تطيش في الصحفة، عمر بن أبي سلمة   ٦٤٦                   |
| _ كنت رديف رسول الله ﷺ فعثرت دابته، أبو المليح ٩٠٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ـ كانوا يجتمعون عند ختم القرآن، مجاهد(ث)                           |
| _ كنت شاكياً فمر بي النبي على بن أبي طالب على على بن أبي طالب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _ كانوا يحبون أن يختم القرآن، عمرو بن مرة (ث) ٣١٣                  |
| _ كيف تقول في الصلاة؟، أبو صالح ذكوان ١٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ـ كانوا يعلمونهم إذا أووا إلى فرشهم، إبراهيم النخعي ٢٨٦            |
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ـ كبرت خيانة أن تحدِّث أخاك، سفيان بن أسد ١١٢٩                     |
| ـ لأن أقول: سبحان الله والحمد لله، أبو هريرة ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ـ كذبت لا يدخلها، جابر                                             |
| ــ لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً، أبو هريرة ١١١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ـ كفارة وطهور، أنس                                                 |
| ـ لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله ﷺ، زيد بن أرقم ١١٥٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ـ كفي بالمرء كذباً أن يحدث بكل، أبو هريرة 💮 ١١٢٦                   |
| ـ لا إله إلا أنت سبحانك ظلمتُ، علي بن أبي طالب ١٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ـ كفى بك إثماً ألا تزال مخاصماً، ابن عباس 💮 ١١٠١                   |
| ـ لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم أستغفرك، عائشة ٢٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ـ كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أبو هريرة ١٠٩٧                      |
| ـ لا إله إلا الله العظيم الحليم، ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _كل أمر ذي بال لا يُبدأ فيه بالحمد لله، أبو هريرة ٣٣٨              |
| ـ لا إله إلا الله الكريم العظيم، علي بن أبي طالب ٣٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ـ كل باسم الله، ثقة بالله، جابر                                    |
| ـ لا إله إلا الله الواحد القهار، عائشة ٢٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ـ كل بيمينك، سلمة بن الأكوع ٢٤٨ - ٩٠١                              |
| ـ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ابن عمر ٢١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ـ كل خطبة ليس فيها تشهد، أبو هريرة ٨٠٤                             |
| ـ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ابن الزبير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ـ كل سلامي من الناس عليه صدقة، أبو هريرة 4٦٧                       |
| ـ لا إله إلا الله وحده، المغيرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ـ كل غلام رهين بعقيقته، سمرة بن جندب                               |
| ـ لا باس طهور إن شاء الله، ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ـ كل فلعمري من أكل برقية باطل، علاقة بن صحار   ٣٩٣<br>ـ            |
| ـ لا تباشر المرأة المرأة، ابن مسعود المرأة ا | ـ كل كلام ابن آدم عليه لا له، أم حبيبة                             |
| ـ لا تبدؤوا اليهود ولا النصاري بالسلام، أبو هريرة ٧٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ـ كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله، أبو هريرة ٨٠٣                    |
| ـ لا تتمنوا لقاء العدو، جابر ٧٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ـ كلمتان خفيفتان على اللسان، أبو هريرة ١٤                          |
| ـ لا تجزىء صلاة، أبو هريرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ـ كلوا وسموا الله تعالى، أنس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| ــ لا تجعلوا قبري عيداً وصلوا عليّ، أبو هريرة ٣٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ــ كنا إذا حضرنا مع رسول الله ﷺ طعاماً، حذيفة 💎 ٦٣٥                |
| ـ لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا، أبو هريرة ١٠٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ـ کنا إذا صعدنا كبرنا، جابر(ث) ٦٠٩                                 |
| ـ لا تحقرن من المعروف شيئاً، أبو ذر ٧٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ـ كنا إذا نزلنا سبحنا، أنس                                         |
| ـ لا تحقرن من المعروف شيئاً، أبو ذر ٩٦٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | كنا عند ابن عمر فخدرت، الهيثم بن حنش(ث) ٨٩٥                        |
| ـ لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، ابن عمر ٥٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul> <li>- كنا في جنازة في بقيع الغرقد، على بن أبي طالب</li> </ul> |
| ـ لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، أبو هريرة ٢٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ـ كنا مع النبي ﷺ فكنا إذا أشرفنا على واد، أبو موسى ٦١٢             |
| ـ لا تدعو على أنفسكم إلا بخير، أم سلمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ـ كنا مع النبي ﷺ في غزوة فلقي العدو، أنس                           |
| ـ لا تدعوا على أنفسكم، جابر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ــ کنا مع النبي ﷺ في غزوة، أنس ٣٧٣                                 |
| _ لا تسبوا الأموات، عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ـ كنا مع عمر في سفر، ابن عباس(ث) مع عمر في سفر،                    |

| ـ لا يسأل الرجال فيم ضرب، عمر بن الخطاب                     | ۱۰۸   |
|-------------------------------------------------------------|-------|
| ـ لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة، جابر 1٠٩٩                   | ٥٢٢   |
| ـ لا يسمع مدى صوت المؤذن، أبو سعيد الخدري                   | ۱ ۲۸  |
| ـ لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من، عبد الله بن عمرو ٣١٢     | ۱۰٤   |
| ـ لا يقعد قوم، أبو سعيد الخدري V                            | 1.7   |
| ـ لا يقل أحدكم أطعم ربك، أبو هريرة ١٠٧٨                     | ۱۲۲   |
| ـ لا يقول أحدكم نسيت آية كذا وكذا، ابن مسعود ٣٢٨            | 111   |
| ـ لا يقولن أحدكم جاشت نفسي، عائشة                           | 727   |
| ـ لا يقولن أحدكم خبثت، سهل بن حنيف وعائشة ١٠٦٥              | ۱۱٤   |
| ـ لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن، أبو هريرة ١٠٩١          | 9 + 9 |
| ـ لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء، أبو الدرداء ١٠٣٩        | 1.1   |
| ـ لا ينبغي لصديق أن يكون لعاناً، أبو هريرة ١٠٣٨             | 790   |
| _ لست منهم (لأبي بكر)، ابن عمر                              | ١٠٦   |
| _لعلك تسبُّ الريح، الشافعي ٢٧٥                              | 111   |
| لعن الله آكل الربا، ابن مسعود لعن الله آكل الربا،           | 1.9   |
| _ لعن الله الذي وسمه، جابر                                  | ۱۰۷   |
| ـ لعن الله السارق يسرق البيضة، أبو هريرة ١٠٥٠               | ۱۰۷   |
| ــ لعن الله المصورين، أبو جحيفة ١٠٤٨                        | 991   |
| لعن الله الواصلة والمستوصلة، ابن عمر ١٠٤٦                   | 274   |
| _لعن الله اليهود والنصارى، عائشة                            | ١٠٤   |
| _لعن الله اليهود، ابن عباس                                  | 900   |
| _لعن الله من اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً، ابن عمر ١٠٥٧       | 119   |
| لعن الله من غير منار الأرض، علي بن أبي طالب ١٠٤٩            | ۱۲۶   |
| _ لعن الله من لعن والديه، علي بن أبي طالب ١٠٥١              | 171   |
| ـ لَغْن المؤمن كقتله، ثابت بن الضحاك ١٠٣٧                   | ٧٦    |
| _لعن رسول الله ﷺ النائحة، أبو سعيد الخدري ٤٤٩               | 781   |
| ــ لقد أمر النبي ﷺ بالعتاقة في كسوف الشمس، أسماء ١٤٥        | 171   |
| _لقد دعا الله تعالى باسمه العظيم، أنس                       | 17.   |
| _لقد سألت الله تعالى بالاسم الذي إذا سُئل، بُريدة ١١٦٤      | 1.4   |
| _لقد سألتَ عن عظيم، مُعاذ ١٢٣٤ + ١٠٠٢                       | 78.   |
| ـ لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر، عائشة                    | 171   |
| _ لقنني رسول الله ﷺ هؤلاء، علي بن أبي طالب 🔭                | ٤٢٠   |
| _ لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أبو سعيد وأبو هريرة ٤٣٣+٤٣٤ | 177   |
| _ لقيتُ إبراهيم ليلة أُسري بي، ابن مسعود ٣٥                 | ۱۰۲   |
| _لقيت عثمان فعرضت عليه حفصة، عمر بن الخطاب ٨٠٥              | 1     |
| _لم يكن النبي على يدع هؤلاء الدعوات، ابن عمر ٢١٦            | 111   |
| لم يكن رسول الله ﷺ يُريد سفرةً، كعب بن مالك ٥٧٠             | 44    |

| ۱۰۸۳    | ـ لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة، زيدبن خالد         |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 075     | ـ لا تِسبوا الريح، أبي بن كعب                         |
| ۱۳۱ د   | ـ لا تُسمينُ غلامَك يساراً ولا رباحاً، سمرة بن جندب   |
| 1 - 80  | ـ لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة، أبو برزة                |
| 1.44    | ـ لا تُظهر الشماتة لأخيك، واثلة                       |
| 1744    | ـ لا تغضب، أبو هريرة                                  |
| 1111    | ـ لا تغلبنُّكم الأعراب على اسم، عبد الله بن مُغفّل    |
| 787     | ـ لا تقارنوا فإن النبي ﷺ نهى عن، جبلة بن سحيم         |
| 118.    | ـ لا تقدموا رمضان، أبو هريرة                          |
| 9 + 9   | ـ لا تقل تَعِس الشيطان، أبو المليح                    |
| 1.41    | ـ لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله، عتبان |
| 190     | ـ لا تقل عليك السلام، أبو جريّ                        |
| ٨٢٠١    | ـ لا تقولوا الكرُّم ولكن قولوا العِنب، واثل بن حجر    |
| 1 147   | ـ لا تقولوا رمضان، أبو هريرة                          |
| 1.97    | ـ لا تقولوا قوس قزح، ابن عباس                         |
| 1.44    | ـ لا تقولوا للمنافق سيد، بريدة                        |
| 1       | ـ لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، حذيفة              |
| 997     | ـ لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، ابن عمر             |
| 277     | ـ لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، عقبة بن عامر           |
| 1 . E . | ـ لا تلاعنوا بلعنة الله، صمرة بن جندب                 |
| 940     | ـ لا تمار أخاك، ابن عباس                              |
| 1197-   | . 0.7 0 4 .                                           |
| 177     | ـ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، عبادة بن الصامت          |
| 1771    | ــ لا ضرر ولا ضرار، أبو سعيد الخدري                   |
| ٧٦      | ــ لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أبو هريرة       |
| 137     | ـ لا ولكنه لم يكن بأرض قومي، حالد بن الوليد           |
| 1719    | ـ لا يُؤمن أحدُكم حتى يُحبَّ لأخيه، أنس               |
| 17.     | ـ لا يَوُمَنَّ عبدٌ قوماً فيخص نفسه، ثوبان            |
| 1.49    | ـ لا يُبلغني أحدٌ من أصحابي، ابن مسعود                |
| 18.     | ـ لا يتحلجنَّ في صدركَ شيء ضارعت به، هُلْب            |
| 1711    | ـ لا يُتم بعد احتلام، علي بن أبي طالب                 |
| ٤٢٠     | ـ لا يتمنينَّ أحدُكم الموت من ضَرُّ أصابه، أنس        |
| 1770    | ـ لا يحل دم امريء مسلم، ابن مسعود                     |
| 1.48    | ـ لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة، ابن مسعود       |
| 1 1     | ـ لا يدخل الجنة نمَّام، حذيفة                         |
| 111     | ـ لا يرد الدعاء بين الأذان والإِقامة، أنس             |
| 44      | ـ لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله، عبد الله بن بُسر   |

| AIF    | - اللهم إني أسألك من خير هذه القرية، عائشة      |
|--------|-------------------------------------------------|
| ٤٥     | - اللهم إني أسألك من خيره، أبو سعيد الخدري      |
| ٠٢٥    | ـ اللهم إني أسالك خيرها وخير ما فيها، عائشة     |
| 741+4  | ـ اللهم إني أسالك علماً نافعاً، أم سلمة         |
| 09.    | _ اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، أنس       |
| ۲0.    | ـ اللهم إني أعوذ برضاك من، علي بن أبي طالب      |
| 1179   | اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون، أنس         |
| ی ۱۸۷  | ـ اللهم إني أعوذ بك من الجبن، سعد بن أبي وقاص   |
| 1171   | ـ اللهم إني أعوذ بك من الجوع، أبو هريرة         |
| ٦٧     | ـ اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أنس      |
| ٧٠     | ـ اللهم إني أعوذ بك من الرجس، ابن عمر           |
| 1178 5 | _ اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق، أبو هرير |
| 1108   | _اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل، أنس         |
| 1109   | ـ اللهم إني أعوذ بك من العجز، زيد بن أرقم       |
| 190    | ـ اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، أبو بكرة   |
| 117.   | _ اللهم إني أعوذ بك من الهدم، أبو اليَسر        |
| 1101   | _ اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ابن عمر      |
| 1104   | ـ اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت، عائشة        |
| 077    | _اللهم إني أعوذ بك من شرها، عائشة               |
| ۱۷۳    | _ اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، عائشة        |
| 7771   | _ اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار، عائشة        |
| 1177   | _ اللهم إني أعوذ بك من منكرات، قطبة بن مالك     |
| ب ۲۲۳  | ـ اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم، علي بن أبي طال   |
| OVY    | ـ اللهم إني أنشدك عهدك ووعدَك، ابن عباس         |
| ۲۸۳    | _ اللهم إني اسألك رؤيا صالحة، عائشة             |
| 198    | -اللهم اجعل خير عمري آخره، أنس                  |
| ۸۳     | ـ اللهم اجعل في قلبي نوراً، ابن عباس            |
| 1.4    | _ اللهم اجعلنا مفلحين، معاوية                   |
| ٤٠٥    | ـ اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك، أبو هريرة     |
| 270    | _اللهم اجعلها رحمة، ابن عباس                    |
| 100    | _ اللهم اجعلها لي عندك ذخراً، ابن عباس          |
| 173    | _اللهم ارزقني شهادة في، عمر بن الخطاب (ث)       |
| ٥١٧    | ـ اللهم اسق عبادك وبهائمك، ابن عمر              |
| 710    | _اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً، جابر                 |
| 4.1    | ـ اللهم اشدد وطأتك على مضر، أبو هريرة           |
| ٤٠٤    | _اللهم اشف سعداً، سعد بن أبي وقاص               |
| ٠٢٥    | _اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك، ابن عمر (ث)       |
|        |                                                 |

| _لما جلس النبي ﷺ على بئر البستان، أبو موسى                               |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ـ لما حضرت أبا طالب الوفاة، المسيب بن حزن                                |
| _لما عُرِج بي مررتُ بقوم لهم أظفار، أنس                                  |
| لما قدموا المدينة، نزل عبد الرحمن بن عوف، أن                             |
| _لما كان يوم أحد وانكشف المسلمون، أنس (ث)                                |
| الما كان يوم حنين آثر ، ابن مسعود الما كان                               |
| ـ الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن، ابن عمر                             |
| ــ الله أكبر، خربت خيبر، أنس                                             |
| ــ الله أكبر، فزت ورب الكعبة، أنس (ث)                                    |
| _ الله اغفر لأبي سلمة، أم سلمة                                           |
| ـ اللهم آتنا في الدنيا حسنة، أنس ٢٦٠+٢٧٧                                 |
| _اللهم أسألك من فجأة الخير، أنس                                          |
| ـ اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته، أبو برزة                                |
| - اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة، أبو هريرة                             |
| ـ اللهم أطعم من أطعمني، المقداد                                          |
| _اللهم أطعمت وسقيت، عبد الرحمن بن جُبير                                  |
| _اللهم أعني على غمرات الموت، عائشة                                       |
| _اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، أنس                                           |
| _اللهم ألهمني رشدي، عمران بن الحصين                                      |
| ــ اللهم أمتعني بسمعني وبصري، عائشة                                      |
| ـ اللهم أمتعه بشبابه، عمرو بن الحمق                                      |
| _ اللهم أنت السلام، ثوبان                                                |
| - اللهم أنت الصاحب في السفر، عبد الله بن سرجه                            |
| ـ اللهم أنت خلقت نفسي، ابن عمر                                           |
| ـ اللهم أنت ربها وأنت خلقتها، أبو هريرة                                  |
| - اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، طلق بن حبيب                              |
| _اللهم أنت عضدي ونصيري، أنس                                              |
| ـ اللهم أهله علينا باليُمن والإِيمان، طلحة                               |
| ــ اللهم إليك توجهت، وبك اعتصمت، أنس                                     |
| ــ اللهم إن العيش عيش الآخرة، أنس                                        |
| _اللهم إن فلان بن فلانة في ذمتك، واثلة                                   |
| _اللهم إنا نجعلك في، أبو موسى ٢٧٣+٧٧                                     |
| ـ اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، ابن مسعود                                |
| ـ اللهم إنه لا خيرَ إلا خير الآخرة، أنس                                  |
| - اللهم إني أسألك العافية ، ابن عمر<br>الله من المسالك العافية ، ابن عمر |
| ـ اللهم إني أسألك الهدى، ابن مسعود                                       |
| ـ اللهم إني أسألك من خير ما سألك، أبو أمامة                              |
|                                                                          |

| ٥٢٢              | _اللهم صيباً هنيئاً، عائشة                                                           |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>YY</b> •      | _اللهم عافني في بدني، أبو بكرة                                                       |
| 1177             | _ اللهم عافني في جسدي، عائشة                                                         |
| ٤•٧              | _اللهم عافه_أو اشفه_، علي بن أبي طالب                                                |
| مسعود ۹۰۰        | _اللهم عليك بأبي جهل وعتبة بن ربيعة، ابن                                             |
| 9                | _اللهم عليك بقريش، ابن مسعود                                                         |
| P • Y+1 VY       | _اللهم فاطر السماوات والأرض، أبو هريرة                                               |
| 917              | _ اللهم فقهه في الدين، ابن عباس                                                      |
| 404              | _اللهم قني عذابك، حفصة                                                               |
| 04.              | _اللهم لا تقتلنا بغضبك، ابن عمر                                                      |
| ۴۷۸              | _اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً، أنس                                                |
| 370              | _اللهم لقحاً لا عقيماً، سلمة بن الأكوع                                               |
| 1174             | _اللهم لك أسلمت وبك آمنت، ابن عباس                                                   |
| باس ٦٦           | _اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات، ابن ع                                              |
|                  | -اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أبو سعيد ال                                             |
| طالب ٥٦١         | ـ اللهم لك الحمد كالذي نقول، علي بن أبي                                              |
| 315              | _اللهم لك الشرف على كل شرف، أنس                                                      |
| 141              | -اللهم لك ركعت، علي بن أبي طالب                                                      |
|                  | _اللهم لك سجدت، وبك آمنت، علي بن أبي                                                 |
|                  | اللهم لك صمت وعلى رزقك، معاذبن زهر                                                   |
|                  | ـ اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا، ابن عب                                             |
| ٥٨٧              | _اللهم لولا أنت ما اهتدينا، البراء                                                   |
| 1107             | _ اللهم مصرف القلوب، عبد الله بن عمرو                                                |
| 727              | _اللهم هذا إقبال ليلك، أم سلمة                                                       |
|                  | _ لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله، اب                                        |
| 4٧٧              | _ لو راجعتيه، ابن عباس                                                               |
| 1777             | _لو يُعطى الناس بدعواهم، ابن عباس                                                    |
|                  | _ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول،                                            |
|                  | _ لو يعلمون ما في الصبح والعتمة، أبو هريرة                                           |
| 919<br>AVO       | _لولا أنا مُحرمون لقبلناه منك، ابن عباس                                              |
|                  | _ ليس الشديدُ بالصُّرعة، أبو هريرة                                                   |
| نوم ۱۱۱۵<br>۱۰٤۱ | _ليس الكذابُ الذي يُصلح بين الناس، أم كلا                                            |
|                  | _ ليس المؤمن بالطعان، ابن مسعود                                                      |
|                  | _ ليس رجل يكون على دابة، يونس بن عبيد ا                                              |
| 1127 •<br>787    | ليس شيء أكرم على الله تعالى من، أبو هرير<br>ليس منا من تشبه بغيرنا، عبد الله بن عمرو |
| 1.48 +880        | _ ليس منا من نسبه بعيرنا، عبد الله بن عمرو<br>_ ليس منا من ضرب الخدود، ابن مسعود     |
|                  | - لیس من من طبر <del>ب</del> اعتدرت این است در-                                      |

| 243              | . اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد، عائشة                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Y V 3 + A V 3    | . اللهم اغفر لحينا وميتنا، أبو هريرة                                 |
| ج، أبو هريرة ٦٢٩ | . اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحا                               |
| <b>٤٧</b> \      | . اللهم اغفر له وارحمه، عوف بن مالك                                  |
| 1107             | . اللهم اغفر لي خطيئتي، أبو موسى                                     |
| 108              | . اللهم اغفر لي ذنبي كله، أبو هريرة                                  |
| ي، أبو موسى ٨٢   | . اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في دار:                                |
| 197              | ـ اللهم اغفر لي ذنوبي، أبو أمامة                                     |
| طالب ۱۷۶         | ـ اللهم اغفر لي ما قدمت، علي بن أبي ه                                |
| 173              | ـ اللهم اغفر لي وارحمني، عائشة                                       |
| يم ١١٥١          | ـ اللهم اغفر لي وارحمني، طارق بن أش                                  |
| ۹.               | ـ اللهم اغفر لي وافتح، فاطمة                                         |
| ۸٦٩              | ـ اللهم اقسم لنا من خشيتك، ابن عمر                                   |
| ب ۲۸۳+۲۷۱۱       | . اللهم اكفني بحلالك، علي بن أبي طال                                 |
| 1.04+4           | . اللهم العن رعلاً وذكوان، أبو هريرة                                 |
| علي ١٥٩          | ـ اللهم اهدني فيمن هديت، الحسن بن                                    |
| کیم ۹٤٥          | ـ اللهم بارك فيه ولا تضره، سعيد بن حكم                               |
| هريرة ٩٢٢        | ـ اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا، أبو                             |
| 0 8 9            | ـ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، أنس                                  |
|                  | ـ اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، عبد الله بن                            |
| ن.بُسر ٦٦١       | ـ اللهم بارك لهم فيما رزقتهم، عبد الله بـ                            |
|                  | ـ اللهم باسمك ربي وضعت جنبي، عبد                                     |
|                  | ـ اللهم بك أحاول وبك أصاول، صهيب                                     |
|                  | ـ اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، أبو هر                                 |
| ن عبدالله ٩٥٤    | ـ اللهم ثبته واجعله هادياً مهدياً، جرير بـ                           |
| 777              | ـ اللهم جمّله، عمرو بن أخطب                                          |
| 400              | ـ اللهم خِرْ لي واختر لي، أبو بكر                                    |
| 717              | ـ اللهم رب السماوات السبع، صهيب                                      |
|                  | ـ اللهم رب السماوات ورب الأرض، أب                                    |
| 1.3              | - اللهم رب الناس أذهب الباس، عائشة                                   |
| <b>٤•</b> Y      | ـ اللهم رب الناس مذهب الباس، أنس                                     |
|                  | ـ اللهم رب جبريل وإسرافيل، أسامة بن                                  |
|                  | ـ اللهم رب هذه الدعوة التامة، أبو هرير                               |
|                  | ـ اللهم ربنا لك الحمد ملء، أبو سعيد اا                               |
|                  | ـ اللهم صل على محمد عبدك، كعب برا                                    |
| 084              | ـ اللهم صلِّ عليهم، ابن أبي أوفي<br>الله مِـ أَنافِهِ إِن عادٍهِ قَـ |
| 441 7            | اللمام المفاد عالت الماليات                                          |

| ــ ما من رجل ينتبه من نومه فيقول، أبو هريرة ٢٤                              | 1119             |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| _ما من شيء أحق بالسجن من اللسان، ابن مسعود ١٠٠٥                             | 441              |
| ما من صباح يُصبح العبادُ إلا مُنادٍ، الزبير بن العوام ٢٣٣                   | ٧٨٨              |
| ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول، أم سلمة                                        | ١                |
| _ ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر، أبو الدرداء ١١٩٣                          | ة ٢٧٦            |
| ـ ما من عبد يقول عند رد الله تعالى روحه، عائشة                              | ٦                |
| _ ما من عبد يقول في صباح كل يوم، عثمان بن عفان ٢١١                          | ٧٤٩              |
| ـ ما من عبدين متحابين في الله، أنس                                          | مرو ٥٦٤          |
| ما من قوم جلسوا مجلساً لم يذكروا الله، أبو هريرة - ٨٧٣                      | ريرة ٦٧١         |
| ــما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون، أبو هريرة ٨٧٠                         | طالب ۲۸۵         |
| ـ ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة، عمرو بن حزم ٤٥٧                              | 17.7             |
| ما من مسلم يأوي إلى فراشه فيقرأ، شداد بن أوس ٢٧٧                            | 1.17             |
| ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، البراء ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ۳۱۰              |
| ــ ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبداً، عائشة ١١٣٤                        | ۸٤٥              |
| ما منكم من أحد إلا قد كُتب، علي بن أبي طالب ٤٧٨                             | <b>73</b> A      |
| _ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، أبو هريرة ٢٢٣                                      | ، أبو ذر ٣٧      |
| _ما هبت ربح إلا جثا النبي ﷺ، ابن عباس                                       | باس ۱۰۰          |
| ما يمنعُ أحدكم إذا عَسُر عليه أمر، ابن عمر ٢٧٩                              | 350              |
| ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، ابن عباس ٧٥٢                            | عبسة ٢٤٣         |
| _ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به، أنس                                         | r va             |
| ماء زمزم لما شرب له، جابر                                                   | ٨٥               |
| ــماجلس قوم مجلساً لم يذكروا، أبو هريرة ٨٧٢                                 | لمقطم ٥٩٢        |
| مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره، أبو موسى ٢٣                               | أمامة ١٩٢        |
| _ مر النبي ﷺ بامرأة تبكي، أنس                                               | דייד             |
| ـــ مر رجل بالنبي ﷺ وهو يبول، ابن عمر 🔻 ٧١                                  | ، جويرية ١٨      |
| ــ مر رسول الله ﷺ بقبور بالمدينة ، ابن عباس 💮 ٤٩٥                           | 777              |
| _ مرَّ علينا رسول الله ﷺ في نسوة، أسماء بنت يزيد 199                        | 744              |
| _ مرضت فعادني رسول الله ﷺ، خوات بن جبير                                     | صامت ۱۱۹۸        |
| _ مرضت فكان رسول الله ﷺ، عثمان بن عفان                                      | 1 • 44+444+      |
| ـ المستبان ما قالا فعلى الباديء، أبو هريرة                                  | 448              |
| ــ المستشار مؤتمن، أبو هريرة ٩٦٥                                            | 117.             |
| مسح الله عنك يا أبا أيوب ما تكره، أبو أيوب                                  | عائشة ٢٨٢        |
| ــ المسلم أخو المسلم لا يخونه، أبو هريرة ١٠١٣                               | بي طالب ٢٨٤      |
| معقباتٌ لا يخيب قائلهن، كعب بن عجرة ١٨٥                                     | <br>بو هريرة ٤٤٧ |
| ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً، علي بن أبي طالب ٨٩٨                          | 1.41             |
| _ ملك الأملاك مثل شاهان ، سفيان بن عيينة (ث)                                | ريرة ٣٤٦         |
| من أجاب السُّلام فهو وله، عبد الرحمن بن شبل ٧١٦                             | جابر ۱۰۲٤        |
| •                                                                           |                  |

| ليس منا من لطم الخدود، أبن مسعود ١١١٩                 |
|-------------------------------------------------------|
| ليسترجع أحدُكم في كل شيء، أبو هريرة ٣٨١               |
| ليهنك العلم أبا المنذر، أبي بن كعب ٧٨٨                |
| المؤذنون أطول الناس أعناقاً، معاوية                   |
| المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، أبو هريرة ٣٧٦         |
| ما أجلسكم، معاوية                                     |
| ما أخذ رسول الله ﷺ بيد رجل ففارقه، أنس 🛚 ٧٤٩          |
| ما أخرجكِ يا فاطمة من بيتك، عبد الله بن عمرو 20٦      |
| ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة، أبو هريرة ( ٦٧١     |
| ما أرى أحداً دخل في الإِسلام، علي بن أبي طالب ٢٨٥     |
| ما أَصَرَّ من استغفر، مولى لأبي بكر                   |
| ما أظنُّ فلاناً وفلاناً، عائشة ١٠١٦                   |
| ما أنعم الله عز وجل على عبد نعمة، أنس ٢١٠             |
| ما اسمك؟ قال: أصرم، أسامة بن أخدري ٨٤٥                |
| ما اسمك؟ قال: حَزْن، المسيب بن حزن ٨٤٣                |
| ما اصطفى الله تعالى لملائكته: سبحان ربي، أبو ذر ٣٧    |
| ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، بن عباس ٥٠٧        |
| ما بين قبري ومنبري، أبو هريرة ٩٦٤                     |
| ما تستقل الشمس فيبقى شيء من، عمرو بن عبسة ٢٤٣         |
| ما تعدون الصُّرَعة فيكم، ابن مسعود ٨٧٦                |
| ما خرج رجل من بيته، أبو سعيد الخدري 💮 🗚               |
| ما خلف أحد عند أهله أفضل من ركعتين، المقطم ٩٩٠        |
| ما دنوت من رسول الله ﷺ في دبر كل، أبو أمامة 🛚 ١٩٢     |
| ما زال الشيطان يأكل معه، أمية بن مخشي ٦٣٦             |
| ما زلتِ اليوم على الحالة التي فارقتك عليها، جويرية ١٨ |
| ما ظنك باثنين الله ثالثهما، أبو بكر ٧٧٦               |
| ما عابَ رسولُ الله طعاماً قطّ، أبو هريرة 💮 ٦٣٩        |
| ما على الأرض مسلم يدعو الله، عبادة بن الصامت ١١٩٨     |
| ما فعل كعب، كعب بن مالك ١٠٢٣+٩٧٩+١١٢                  |
| ما قرأتَ في أذنه؟ قال: قرأتُ، ابنِ مسعود ٣٩٤          |
| ما كان القحش في شيء إلا شانه، أنس                     |
| ما كان رسول الله ﷺ منذ صحبته ينام حتى، عائشة ٢٨٢      |
| ما كنت أرى أحداً يعقل ينامُ قبل، علي بن أبي طالب ٢٨٤  |
| ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت، أبو هريرة ٤٤٢     |
| ما لك يا أم السائب تُزفزفين؟، جابر                    |
| ما من أحد يسلم عليّ إلا ردَّ الله عليّ، أبو هريرة ٣٤٦ |
| ما من امریءِ یخذلُ امرأً مسلماً فی موضع، جابر ۱۰۲۶    |

\_ من رأى صاحب بلاء فقال ، عمر بن الخطاب ۲۸۸ ـ من رأى مبتلى فقال: الحمد لله، أبو هريرة ۸۸٥ \_ من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، أبو سعيد الخدري ٩٨٦ \_ من رأيتموه يُنشد شعراً، ثوبان 97 1.7. \_ من ردَّ عن عرض أخيه، أبو الدرداء \_ من سألَ الله القتل من نفسه صادقاً، معاذ بن جبل 077 \_ من سأل الله تعالى الشهادة، سهل بن حُنيف ۸۶٥ \_ من سبَّح الله في دبر كل صلاة، أبو هريرة 111 \_ من سرَّه أن يستجيب الله له عند الشدائد، أبو هريرة 1181 \_ من سل سخيمته في طريق المسلمين، أبو هريرة 1112 ـ من سلم المسلمون من لسانه ويده، أبو موسى 991 ـ من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد، أبو هريرة 9 8 197 \_ من صلَّى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله، أنس ـ من صلَّى علىّ صلاة صلَّى الله، عبد الله بن عمرو 481 ـ من صلَّى عليَّ واحدة صلَّى الله عليه، أبو هريرة 737 \_ من صَمت نجا، عبد الله بن عمرو 1 . . 8 \_ من صُّنع إليه معروف فقال لفاعله، أسامة 1190+912 \_ من طَلَب الشهادة صادقاً أعطيها، أنس 077 \_ من عاد مريضاً أو زار أخاً، أبو هريرة V01 \_ من عاد مريضاً لم يحضره أجله، ابن عباس 2.0 \_ من عزَّى تُكلى كُسى برداً في الجنة، أبو برزة 200 \_ من عزَّى مصاباً فله مثل أجره، ابن مسعود 808 \_ من غسّل ميتاً فكتم عليه غفر الله له، أبو رافع 279 171. ـ من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو، ابن مسعود ـ من قال إذا أصبح اللهم إني أصبحت، ابن عباس 747 \_ من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده، أبو عياش 111 \_ من قال إذا أصبح وإذا أمسى، بُريدة 3 77 04 ـ من قال إذا خرج من بيته باسم الله، أنس ـ من قال حين يأوي إلى فراشه، أبو سعيد الخدري 177 1.0 ـ من قال حين يسمع المؤذن، سعد بن أبي وقاص \_ من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه، جابر 1.4 317 \_ من قال حين يُصبح أو يُمسى: اللهم إني، أنس \_ من قال حين يُصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله، معقل 777 ـ من قال حين يُصبح وحين يُمسى، أبو هريرة 4.4 410 \_ من قال حين يصبح: اللهم، عبد الله بن غنام 771 \_ من قال حين يُصبح: فسبحان الله، ابن عباس ۸١ ـ من قال حين يفرغ من وضوئه، عثمان بن عفان

- من أحب أن يكتال بالمكيال ، على بن أبي طالب ۸۲۸ ـ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، عائشة ١٢١٤ \_ من أحدث فيها حدثاً، أنس 1.04 - من أحيا ليلتي العيدين، أبو أمامة 0.7 ـ من أخذ شبراً ظلماً طوقه إلى سبع، عروة بن الزبير 9.8 ـ من أراد أن يُسافر فليقل لمن يُخلف، أبو هريرة 090 - من أصابه همِّ أو حَزَنٌ فليدع بهذه، أبو موسى 479 ـ من أعتق رقبة، أبو هريرة 1177 ـ من أكل طعاماً فقال: الحمد الله، معاذبن أنس 707 \_ من أوى إلى فراشه طاهراً، أبو أمامة **YA** • ـ من استعاذ بالله فأعيذوه، ابن عمر 11 ... ـ من السنة أن يخفي التشهد، ابن مسعود 179 ۸۳۹ \_ من العقوق أن تسمى أباك، عبيد الله بن زحر (ث) ـ من الكبائر شتم الرجل والديه، عبد الله بن عمرو 1111 - من المتكلم آنفاً، سعد بن أبي وقاص 117 \_ من ترون نكسوها هذه الخميصة، أم خالد ٤٩ \_ من تعارُّ من الليل فقال: عبادة بن الصامت 444 ـ من توضأ ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ابن عمر ٧٩ ـ من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ثلاث مرات، أنس ٨٠ ـ من توضأ فقال: أشهدُ أن لا إله، عمر بن الخطاب ٧٧ ـ من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه، أبو هريرة ۲۲۸ ـ من جهَّز جيش العسرة فله، أبو عبد الرحمن السلمي ٧٩٨ ـ من حدّث حديثاً فعطس عنده، أبو هريرة **VV** 1 1714+1.17 ـ من حسن إسلام المرء، أبو هريرة ـ من حفر بئر رومة فله، أبو عبد الرحمن السلمي ۷۹۸ \_ من حلف بالأمانة فليس منا، بريدة 1.95 ـ من حلف فقال في حلفه باللات، أبو هريرة 1171 \_ من حَمى مؤمناً من منافق، معاذ بن أنس 1.40 ـ من خبَّبَ زوجة امرىء أو مملوكه، أبو هريرة 1.44 \_ من ختم القرآن أية ساعة، طلحة بن مصرف (ث) 317 \_ من دخل السوق فقال: لا إله، عمر بن الخطاب ۸۸۸ ـ من دعا إلى هدى كان له من الأجر، أبو هريرة 940+1 ـ من دعا رجلاً بالكفر أو قال: عدو الله، أبو ذر 1.47 ـ من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله، أبو مسعود 977 - من ذكرت عنده فلم يُصلِّ عليِّ فقد شقى، جابر 459 434 \_ من ذكرت عنده فليصلّ عليّ، أنس \_ من رأى شيئاً فأعجبه فقال، أنس 987

| 177     | _ من نابه شيء في صلاته، سهل بن سعد                   |
|---------|------------------------------------------------------|
| 474+14  | ـ من نام عن حزبه من الليل، عمر بن الخطاب             |
| 175     | ــ من نزل منزلاً، خولة بنت حكيم                      |
| ለግፖ     | ـ من نسي أن يسمي على طعامه، جابر                     |
| ለ۳ለ     | _ مَنْ هذا؟ قال: أبي، أبو هريرة                      |
| 914+41  | ــ مَنْ هذا؟ قلت: أبو قتادة، أبو قتادة ٢٠            |
| ፖሊፕ     | _ من وجد من هذا الوساوس، عائشة                       |
| 991     | ـ من وقاه الله تعالى شر ما بين لحييه، أبو هريرة      |
| ۸۱۸     | ـ من وُلد له مولود، الحسين بن علي                    |
| د ۲۹۲   | ـ من يضمن لي ما بين لحبيه وما بينه، سهل بن سع        |
| 779     | _ من يضيف هذا الليلة، أبو هريرة                      |
| 227     | ـ الموت فزع، ابن عباس                                |
| ٥٢٥     | _ ناسٌ من أمتي عُرضوا عليَّ غزاة، أنس                |
| 797     | ـ نامت العيون وغارت النجوم، أبو الدرداء              |
| شر ۲۲۱  | ـ نزل رسول الله على أبي، فقربنا إليه طعاماً، ابن بُـ |
| ٨       | ـ نزلت هذه الآية ﴿ولا تجهر بصلاتك﴾ ، عائشة           |
| 737     | ـ نعم الأدم الخل، جابر                               |
| 904     | ـ نعم البيت الحمَّام، أبو هريرة                      |
| 127     | ـ نهاني رسول الله على بن أبي طالب                    |
| 79.     | ـ هذا جبريل يقرأ عليك السلام، عائشة                  |
| • 71    | ــ هذا قبر أبي رغال، عبد الله بن عمرو                |
| 103     | _ هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، أسامة           |
| 917 4   | ـ هل أنت مريحي من ذي الخلصة، جرير بن عبد اا          |
| 770     | ــ هل تدرون ماذا قال ربكم، زيد بن خالد               |
| 773     | _ هل تشتهي شيئاً؟ ، أنس                              |
| 730     | _ هلالُ خير ورشد، قتادة                              |
| 3 + 1 1 | _ هَلَكَ المتنطعون، ابن مسعود                        |
|         | _ همزة القطع،                                        |
| 777     | ـ هو الله، الله ربي لا شريك له، ثوبان                |
| 1117    | _ هو كلام حسنه حسن، عائشة                            |
| 0.4     | ـ هي ما بين أن يجلس الإمام، أبو موسى                 |
| 45.     | ـ هي ما بين جلوس الإمام، أبو موسى                    |
| 1.1     | _ وأنا وأنا (للمؤذن إذا تشهد)، عائشة                 |
| ٤       | _ وإذا أمرتكم بشيء، أبو هريرة                        |
| 189     | _ وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى، ابن مسعود         |
| 944     | _ والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، حذيفة             |
| 14.0    | ــ والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا، أبو هريرة           |
|         |                                                      |

| 717     | ـ من قال حين يمسي رضيت، رجل خدم النبي ﷺ                  |
|---------|----------------------------------------------------------|
| 717     | ـ من قال حين يُمسي، ثوبان                                |
| ٣١      | ـ من قال رضيت بالله رباً، أبو سعيد الخدري                |
| 27      | ـ من قال سبحان الله ويحمده، جابر                         |
| ۱۳۰۰    | ـ من قال صبيحة يوم الجمعة، أنس ١١٥+٢٣٩                   |
| 194     | ـ من قال في دبر صلاة الصبح وهو ثانٍ رجليه، أبو ذر        |
| 777     | ـ من قال في كل يوم حين يُصبح وحينً ، أبو الدرداء         |
| £ • A   | ـ من قال لا إله إلا الله والله أكبر، أبو سعيد وأبو هريرة |
| *1      | ـ من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أبو هريرة      |
| 484     | ـ من قال لا إله إلا الله وحده، عمارة بن شبيب             |
| 114     | ـ من قال مثل ما يقول المؤذن، عبد الله بن عمرو            |
| ۲.      | ـ من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أبو أيوب      |
| Y44 :   | ـ من قرأ (حم المؤمن) إلى ﴿إليه المصير﴾، أبو هريرة        |
| ۸۹۳     | ـ من قرأ آية الكرسي عند الحجامة، علي بن أبي طالب         |
| ٣٣٧     | ـ من قرأ آية الكرسي وأول (حم)، أبو هريرة                 |
| 377     | ـ من قرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة، أبو قتادة       |
| 441     | ـ من قرأ القرآن ثم دعا، حميد الأعرج (ث)                  |
| 444     | ـ من قرأ القرآن ثم نسيه، سعد بن عبادة                    |
| 0 • 0   | ـ من قرأ بعد صلاة الجمعة: (قل هو الله أحد)، عائشة        |
| ٣٣      | ـ من قرأ سورة الدخان، أبو هريرة                          |
| 377     | ـ من قرأ سورة الواقعة ، ابن مسعود                        |
| 441     | ـ من قرأ عشر آيات، أبو هريرة                             |
| 441     | ـ من قرأ في ليلة: إذا زلزلت الأرض، أبو هريرة             |
| ۳۳.     | ـ من قرأ في يوم وليلة خمسين آية، أنس                     |
| 777     | ـ من قرأ: (يس) في يوم وليلة، أبو هريرة                   |
| ۸٧١-    | ـ من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه، أبو هريرة 💎 ٢٨٧+       |
| ٤٣٢     | ـ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، معاذ بن جبل          |
| ٠٧٢     | ـ من كان يؤمن بالله واليوم، أبو هريرة وأبو شُريح         |
|         | ـ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، أبو هريرة ﴿ ٩٩٠-١      |
| 91.     | ـ من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، أبو بكر          |
| ۸۳٥     | . من كانت له حاجة إلى الله تعالى، ابن أبي أوفى           |
|         | ـ من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه، معاذ بن أنس<br>    |
| ٧٣٠     | ـ من لا يرحم لا يرحم، أبو هريرة<br>*                     |
| ٤٨      | . من لبس ثوباً جديداً، عمر بن الخطاب                     |
| ٤٦      | . من لبس ثوباً، معاذ بن جبل<br>أنه الاحداد من حبل        |
| 17.     |                                                          |
| 1 4 2 1 | . فر'. ليك ' استينا ليسباله ناها ) ان خياس               |

| 207    | _يا بن عوف إنها رحمة، أنس                        |
|--------|--------------------------------------------------|
| ٥٩     | _ يا بني إذا دخلت على أهلك فسلّم، أنس            |
| AVE    | _يا جبريل بم بلغ معاوية هذه المنزلة، أبو أمامة   |
| ۳٥٨    | ـ يا حي يا قويم برحمتك أستغيث، أنس               |
| 977    | _يا ذا الأذنين، أنس                              |
| 1179   | _يا رسول الله أي الدعاء أفضل، أنس                |
| ۳۸۷    | يا رسول الله إن الشيطان قد، عثمان بن أبي العاصي  |
| ۸۵۵    | يا رسول الله إن علمت ليلة القدر، عائشة           |
| 789    | _يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، وحشي            |
| 978    | _يا رسول الله إنك تداعبنا، أبو هريرة             |
| ۳۸۳    | ـ يا رسول الله إني أجد وحشة، الوليد بن الوليد    |
| ٧٢٧    | ـ يا رسول الله ادع الله أن يهدي أم ، أبو هريرة   |
| 117    | _يا رسول الله دلني على عمل، أم رافع              |
| ۲۱.    | ـ يا رسول الله علمنا كلمة، أبو مالك الأشعري      |
| ٢٥٨    | _يا رسول الله كل صواحبي لهن كنى، عائشة           |
| 901    | ـ يا رسول الله منا رجال يتطيرون، معاوية بن الحكم |
| V      | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          |
|        | _يا رسول الله! ما لك عن فلان، سعد بن أبي وقاص    |
| 1188   | _يا رسول الله: إن الله يقول ﴿لَن تَنالُوا﴾، أنس  |
| 214    | _يا سلمان شفى الله سقمك، سلمان                   |
| ለተኘ+ የ | . 0.5 0.1. ,                                     |
| λέλ    | _ يا عائش، عائشة                                 |
| 1727   | يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، أبو ذر         |
|        | يا علي! ألا أعلمك كلمات إذا، علي بن أبي طالب     |
| 230    | _يا عم! ألا أصِلك، ألا أحبوك، أبو رافع           |
| ۷۱۱    | يا عم! قل لا إله إلا الله، المسيب بن حزن         |
|        | يا عمر ما لقيك الشيطان سالكاً، سعد بن أبي وقاص   |
| ۸۷۹    | يا عويش! قولي اللهم اغفر لي ذنبي، عائشة          |
| AYF    | یا غلام زوَّدك الله التقوی، ابن عمر              |
| 787    | يا غلام سم الله تعالى، وكل، عمر بن أبي سلمة      |
| 1371   | يا غلام! إني أعلمك كلمات، ابن عباس               |
| 1.77+  | (-) J-13. 13. 13.                                |
| 173    | _يا فلان! أيما كان أحب إليك، قرة بن إياس         |
| A01    | يا قدام، المقدام                                 |
| ۵۸۰+۲  | 0 0 10 10 1                                      |
| 444    | يا محمد أشتكيت، أبو سعيد الحدري                  |
| Α٧٤    | _يا محمد! اشهد جنازة معاوية، أبو أمامة           |

| 14.         | ـ والله إني لأستغفر الله، أبو هريرة ا             |
|-------------|---------------------------------------------------|
| <b>٧٩</b> ٩ | ـ والله إني لأول رجل رمى بسهم، سعد بن أبي وقاص    |
| 1 • ٢       | ــ والله في عون العبد، أبو هريرة 💎 ٤٥٨+٩٢٨+٨      |
| ۸۰۱         | ـ والله لقد أخذت من في رسول الله ﷺ، أبو وائل      |
| ٤٨٨         | ـ وجبت (لجنازة أثني عليها خيراً)، أنس             |
| 9.0         | ــ وجع أبو موسى وجّعاً فغشي عليه، أبو بردة        |
| 777         | ـ وجهنا رسول الله ﷺ في سرية، إبراهيم بن الحارث    |
| ۱۲۳         |                                                   |
| YOA         | ـ وكلني رسول الله على بحفظ زكاة رمضان، أبو هريرة  |
| ۸۲٥         | ـ ولد لأبي طلحة غلام، أنس                         |
| ٩٢٨         | ـ وُلد لرجل منا غلام فسماه القاسم، جابر           |
| AYE         | ـ وُلد لي الليلة غلام فسميته أبي إبراهيم، أنس     |
| ۸۲۱         | ـ وُلد لي غلام فأتيت به النبي ﷺ فسمَّاه، أبو موسى |
| 44.         | ـ وما يُدريك أنها رقية، أبو سعيد الخدري           |
| VIY         | ـ ونهى رسول الله ﷺ عن كلامنا، كعب بن مالك         |
| ٥٧٧         | ـ ويحك قطعت عنق صاحبك، أبو بكرة                   |
| 1.0         | ـ ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، أبو سعيد الخدري   ٩  |
| ۴۸٥         | ـ يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق، أبو هريرة     |
| ۲۳۸         | _يا أبا الدرداء! قد احترق بيتك، طلق بن حبيب       |
| 779         | _يا أبا بطن! إنما نغدو من أجل السلام، الطفيل (ث)  |
| 1.7         | ـ يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، عائذ بن عمرو           |
| ٧٧٨         | ـ يا أبا بكر، لا تبك، أبو سعيد الخدري             |
| 941         | ـ يا أبا عمير! ما فعل النغير، أنس ٨٥٥+            |
| ۸٤٧         | _يا أبا هر، أبو هريرة                             |
| **          | ـ يا أبت إني أسمعك تدعو، عبد الرحمن بن أبي بكرة   |
| 773         | _ يا أخي عز نفسك بما تعزي به غيرك، الشافعي (ث)    |
| 777         | ـ يا أرض ربي وربك الله، ابن عمر                   |
| ٨٥٠         | _يا أسيم، أسامة                                   |
| 640         | يا أم المؤمنين! تقدمين على فرط، القاسم بن محمد    |
| 117         | _يا أم رافع إذا قمت إلى الصلاة فسبحي، أم رافع     |
| 274         | ـ يا أمير المؤمنين ولاكل ذاك، ابن عباس (ث)        |
| 454         | _يا أنجش، أنس                                     |
| 201         | _يا أنس! إذا هممت بأمر فاستخرْ ربَّك، أنس         |
| 777         | ـ يا أيها الناس أفشوا السلام، عبد الله بن سلام    |
| 9.8.8       | ـ يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية، أبو بكر    |
| 717         | ـ يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أبو موسى       |
| 31          | ـ يا بن الخطاب لا تكونن عذاباً، أبو موسى          |

| ۸۲۷  | _يُشمَّتُ العاطسُ ثلاثاً، عبد الله بن رفاعة      |  |
|------|--------------------------------------------------|--|
| 77   | _ يُصبح على كل سُلامي من أحدكم صدقة، أبو ذر      |  |
| ۲۸   | _ يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، أبو هريرة    |  |
| 1187 | ـ يقول الله عز وجل: ﴿من جاء بالحسنة﴾، أبو ذر     |  |
| 777  | _يقولون الكرَّمَ، إنما الكرَّم، أبو هريرة        |  |
| 130  | _ يكبر ثم يقول سبحانك اللهم، أبو وهب             |  |
| 4.1  | _ ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا، أبو هريرة |  |
| ٧٧٠  | _يهديكم الله ويصلح بالكم، أبو موسى               |  |

| ۸۸۳+۱ | يا معاذ! والله إني لأحبك، معاذ بن جبل         |
|-------|-----------------------------------------------|
| 1170  | ـ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، أم سلمة   |
| 727   | ـ يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا، أم سلمة |
| 17+1  | ـ يابن آدم إنك ما دعوتني، أنس                 |
| AAF   | ـ يجزىء عن الجماعة إذا مروا، علي بن أبي طالب  |
| 777   | ـ يرحمك الله (لرجل عطس عنده)، سلمة بن الأكوع  |
| 1199  | ـ يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، أبو هريرة         |
| ۷۱٤   | ـ يُسلم الراكب على الماشي ، أبو هريرة         |

## فهرس موضوعات الكتاب

| ¥  | بين يدي الكتاب                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| ١. | تعريف موجز بالإمام النووي                                                    |
| 11 | وصف النسخ الخطية                                                             |
| ۱۳ | منهج العمل في الكتاب                                                         |
| 10 | رموز تخريج الأحاديث في الكتاب                                                |
| 11 | خاتمة                                                                        |
| 19 | صورة المخطوطات المستعان بها                                                  |
|    | «الأذكار من كلام سيد الأبرار»                                                |
| 27 | مقدمة المؤلف                                                                 |
| ۲۱ | فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات          |
| ۳٥ | فصل في الإتيان بفضائل الأعمال                                                |
| ٣٦ | فصل في العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال                                 |
| ٣٦ | فصل في استحباب الجلوس في حلق الذكر                                           |
| ٣٧ | فصل في فضيلة الذكر بالقلب واللسان                                            |
| ٣٨ | فصل في فضائل الذكر                                                           |
| ٣٨ | فصل في الذاكرين الله كثيراً والذاكرات                                        |
| ٤٠ | فصل في حكم الذكر والتلاوة بالقلب واللسان للمحدث ونحوه                        |
| ٤١ | فصل في بيان هيئة الذاكر                                                      |
| 73 | فصل في مواضع الذكر                                                           |
| 24 | فصل في الأحوال التي يكره فيها الذكر                                          |
| ۲3 | فصل في بيان حقيقة الذكر                                                      |
| ٤٤ | فصل في تدارك الذكر لمن اعتاد الملازمة عليه                                   |
| ٤٤ | فصل في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها ، ثم يعود إليه بعد زوالها |
| ٥٤ | فصل في اشتراط التلفظ بالذكر حتى يعتد به                                      |
| ٥٤ | فصل في بيان ما صنف في عمل اليوم والليلة                                      |
| ٤٧ | فصل في تخريح أحاديث الكتاب                                                   |

| ٤٨  | ١_باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت                       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 7.0 | ٢_باب ما يقول إذا استيقظ من منامه                                            |
| ٥٨  | ٣ـ باب ما يقول إذا لبس ثوبه                                                  |
| 09  | ٤ــباب ما يقول إذا لبس ثوباً جديداً أو نعلاً أو شبهه                         |
| ٦.  | ٥ـ باب ما يقول لصاحبه إذا رأي عليه ثوباً جديداً                              |
| 17  | ٦-باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما                                        |
| 77  | ٧_باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما                             |
| 77  | ۸_باب ما يقول حال خروجه من بيته                                              |
| 70  | ٩_باب ما يقول إذا دخل بيته                                                   |
| ٦٧  | • ١- باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وخرج من بيته                            |
| ٨٢  | ١١_باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء                                          |
| 79  | ١٢_باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء                                     |
| ٧٠  | ١٣ ـ باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة                             |
| ٧٠  | ١٤ـباب ما يقول إذا خرج من الخلاء                                             |
| ۷١  | ١٥_باب ما يقول إذا أراد صب ماء الوضوء أو استقاءه                             |
| ۷١  | ١٦_باب ما يقول علىٰ وضوئه                                                    |
| ۷۲  | فصل في بيان حكم ما يقال في ابتداء الوضوء                                     |
| ٧٢  | فصل فيما يقال بعد الفراغ من الوضوء                                           |
| ٧٤  | فصل في دعاء الأعضاء                                                          |
| ۷٥  | ١٧ــباب ما يقول على اغتساله                                                  |
| ۷٥  | ۱۸_باب ما يقول علىٰ تيممه                                                    |
| ٧٦  | ٩ ١ ـ باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد                                        |
| ٧٧  | • ٢_باب ما يقوله عند دخول المسجد والخروج منه                                 |
| ٧٩  | ٢٦_باب ما يقول في المسجد                                                     |
| ۸٠  | فصل في بيان أحكام تتعلق بالجالس في المسجد والداخل إليه                       |
| ۸١  | ٢٢_باب إنكاره ودعائه علىٰ من ينشد ضالةً في المسجد أو يبيع فيه                |
|     | ٢٣_ باب دعائه علىٰ من ينشد في المسجد شعراً ليس فيه مدح للإسلام ولا تزهيد ولا |
| ۸۱  | حث علىٰ مكارم الأخلاق ونحو ذلك                                               |
| ۸۲  | * * *                                                                        |
| ۸٣  | • •                                                                          |
| ٨٤  | ٢٦_ باب صفة الإقامة                                                          |
| ٨٤  | فصل في حكم الأذان والإقامة                                                   |
| ۸٥  | فصل في مستحبات الأذان والإقامة والمؤذن                                       |

| ۸٥    |   | • | • | • |   |   | •     |   | • | • |   |    | • | • | ۰ |    |     | •  | •  | • | • |    | • | ٠ |   |   | •   |    |   |    |    |    |   |     |    |    |    |    | •   |    | ن   | ١. | د   | Y  | 11         | لها      | ع ا | ر  | ش   | ین       | ي   | لتم | ة ا      | K    | ب  | الد    | ہ ا | فح | ١,  | J  | 4        | فد  |  |
|-------|---|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|----|---|---|---|----|-----|----|----|---|---|----|---|---|---|---|-----|----|---|----|----|----|---|-----|----|----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|------------|----------|-----|----|-----|----------|-----|-----|----------|------|----|--------|-----|----|-----|----|----------|-----|--|
| ٢٨    |   |   | • |   |   |   |       |   |   | • |   |    | • |   |   |    |     |    |    |   | • |    | • | • |   |   |     |    |   |    |    |    |   |     |    | 2  | ä. | م  | قا  | ;  | ١١  | و  | ) ( | ان | ٔذا        | الأ      | ب   | فح | ١   | b.       | تر  |     | اي       | А    | ن  | بيا    | ، ب | في | ١ ( | J  | عب       | ف   |  |
| ٢٨    |   | • | • |   |   | • | •     |   | • | • |   |    | • |   |   |    |     | •  | •  | • | • | •  | • | • |   |   |     |    |   | ے  | کا | <  | ۵ | وسا | ڑ  | ١  |    | و  | نثر | خ  | J   | ١  | و   | ő  | رأ         | لم       | 1   | بة | فا  | į        | 9   | ان  | أذا      | ۴    | ک  | ,<br>~ | ٠,  | في | ١ ( | J  | 4        | فد  |  |
| ٢٨    |   | • |   |   |   |   | •     |   |   | • |   | ,  | • |   |   |    |     |    |    |   |   | ,  | • | • | • |   | •   |    | , |    |    |    |   |     |    | ۴  | ب  | ني | مة  | J  | وا  | )  | ن   | ذ  | ئۇ         | ل        | ج ا | u  |     |          | ن   | م   | ل        | قو   | ی  | ما     | J   | اب | با  | _  | ۲        | ٧   |  |
| ۹.    |   | • |   |   |   |   | •     |   |   |   |   | ,  |   |   |   |    |     |    |    |   | • |    | • | • | • |   |     |    |   | ٤  | لل | ذ  | 4 | له  | ,  | ں  | ,- | پ. | ل   | ن  | مر  | و٠ | 9   | ن  | ۪ۮ         | مؤ       | ال  | 4  | باب | <u>ج</u> | ١   | له  | ن        | م    | ن  | بيا    | , ر | فح | ,   | J  | ~        | فد  |  |
| ۹.    |   | • |   |   |   |   | •     |   |   |   |   |    | • |   |   |    |     |    |    |   | • |    | • | • |   |   |     |    |   | •  |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |            |          | į   | از | ٲۮ  | Y        | ١.  | عا  | ء د      | عا   | ل  | J١     | J   | ار | با  | _  | ۲        | ٨   |  |
| ۹١    |   |   |   |   |   |   | •     |   |   |   |   |    | • |   |   |    |     |    |    |   |   |    | • | • |   |   |     |    |   |    |    |    | , |     |    |    |    | i  | ح   | ٠, | ص   | J  | ١   | نة | س:         | , د      | تو  | يع | رک  | ) -      | ما  | ب   | ٍل       | قو   | ي  | ما     | J   | اب | با  | _  | ۲        | ٩   |  |
| 97    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |   |   |    | • | ٠ | • |   | •   |    |   |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    | نے  | نہ | _   | ال | ر ا        | إلى      | ,   | ٤  | ته  | از       | ذا  | ١   | ل        | قو   | ی  | ما     | _   | اب | با  | _  | ٣        | ٠   |  |
| 97    |   | • | • |   |   |   |       |   |   | • |   |    | • |   |   |    |     |    |    |   | • |    | • |   |   |   |     |    |   |    |    |    | i | ë,  | k  | ٠, | 4  | لد | 1   | ے  | إلم | ļ  | ۴   | یا | ٔق         | 11 -     | ت.  | اد | إر  | ل ِ      | ىنا | 6   | ل        | قو   | ی  | ما     | J   | اب | با  | _  | ٣        | ١   |  |
| 94    |   | • |   |   |   |   | •     |   |   | • |   |    | • |   |   |    |     | •  |    |   |   |    | • | • |   |   |     |    |   |    |    |    |   |     |    |    |    |    | •   |    |     |    |     |    |            |          | لة  | ٠l | ( ق | ١Į       | ل   | عنا | ء ج      | عا   | ل  | ال     | J   | اب | با  | _  | ٣        | ۲   |  |
|       |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |   |   |    |   |   |   |   | . 4 |    |   | 11 |    |    |   | ١   | _  |    |    |    |     |    |     |    |     |    |            |          |     |    |     |          |     |     |          |      |    |        |     |    |     |    |          |     |  |
| ۸,    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |   |   |    |   |   |   |   |     |    |   |    |    | -  |   | تا  |    |    |    |    |     |    |     |    |     | ı  |            |          |     |    | ,   |          |     |     |          |      | _  |        |     |    |     |    |          |     |  |
| 98    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |    |     | •  |    |   |   |    |   |   |   |   |     |    |   |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |            | ۱,       | -   |    |     |          |     |     |          |      |    |        |     |    |     |    |          |     |  |
| 98    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |    |     | •  |    |   |   |    |   |   |   |   |     |    |   |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |            | •        |     |    |     | 1        |     |     |          |      |    |        |     |    |     |    |          |     |  |
| 90    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |   |   |    |   |   |   |   |     |    |   |    |    |    |   |     |    | ٠  |    |    |     |    |     |    |     |    |            |          |     |    |     |          | ٠,  |     |          |      |    |        | -   |    | -   | _  |          |     |  |
| 97    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |    |     | •  |    |   |   |    |   |   |   |   |     |    |   |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |            | 5        |     |    |     |          |     |     |          |      |    |        |     | -  |     |    |          |     |  |
| 97    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |   |   |    |   |   |   |   |     |    |   |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |     | •  |     |    |            | الإ      |     |    |     |          |     |     |          |      |    |        |     |    |     |    |          |     |  |
| 99    |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |   |   |    |   |   |   |   |     |    |   |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    | _          | تما      |     |    |     |          |     |     |          |      |    |        |     | _  |     |    |          |     |  |
| ١.,   |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |   |   |    |   |   |   |   |     |    |   |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     | _  |            | ئت       |     |    |     |          |     |     |          |      |    |        |     |    |     |    |          |     |  |
| ١.,   |   |   | • |   |   |   |       |   |   | • |   | ,  | • |   |   |    | , . | •  | •  | • |   | ,  | • | • |   |   |     |    |   |    |    |    |   | •   | •  | •  |    | •  | •   |    |     |    |     | ٥, | للا        | <u>م</u> | 31  | ڀ  | فر  | ذ        | نو  | لته | 11       | ياء  | یک | -      | ، ا | فح | ,   | J  | عب       | ف   |  |
| 1 . 1 | ì |   | • |   | - | • | •     |   |   |   |   |    | • |   |   |    | , . | •  | •  | • |   |    |   |   |   |   |     |    | • |    | •  |    |   |     |    | •  |    |    |     |    |     |    | •   | ٠  |            | •        | ذ   | و  | تع  | اك       | ۴   | کا  | <u>چ</u> | Î    | بة | تد     | ,   | فح | ,   | J  | <b>.</b> | فٰد |  |
| 1.1   |   |   |   |   |   |   | •     | • | • |   |   |    | • |   | • |    | , , | •  | •  | • |   | ,  | • | • |   |   |     | •  |   |    |    | •  |   | •   | •  |    |    | •  | ٠   | ,  |     |    |     | ٠  |            |          |     | 3  | و   | نع       | ال  | ٦   | بع       | ö    | اء | قر     | ال  | ٠  | ر   | با | -        | ٥   |  |
| 1 • 7 |   |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |    |     | •  |    |   |   |    |   |   |   |   |     |    |   |    |    |    |   | •   | •  |    |    | 4  | حا  | ت  | U   | لة | 1   | ڀ  | فح         | ن        | ح   | ز  | ن   | م        | ő   | K   | <u></u>  | ۴    | ک  | حُ     | ٠,  | فح | ,   | J  | 4        | فد  |  |
| 1.7   |   |   | • |   |   | • | •     | • |   |   |   |    | • | • |   |    | , , | •  | •  |   | • |    | • | ٠ |   |   |     |    | • |    |    |    |   | •   |    |    |    | •  | ٠   |    |     |    | ā   | ۶. | ات         | لف       | 1 2 | ء  | را  | ق        | ن   |     | ~        | ) يا | لہ | ن      | مر  | في | •   | J  | 4        | فد  |  |
| ۱ • ٤ |   |   | • | • |   |   | <br>• | • |   |   |   | ,  |   |   | • |    | , , | •  | •  |   |   |    | • |   |   |   |     |    | • |    | •  |    |   | •   | •  | •  |    |    |     |    |     |    |     |    |            |          |     |    |     | ٥        | ر   | ٠   | ال       | ő    | اء | قر     | ,   | فح | ,   | J  | 4        | فد  |  |
| ١٠٤   |   |   | • | • | • | • | •     |   |   | • |   |    | • | • |   | •  | , , | •  | •  |   |   |    |   |   | • |   |     |    |   |    |    |    |   |     |    | ä  | وأ | >  | ات  | فا | ال  | •  | ۱   | بع | 4          | ة ب      | 2   | را | لق  | ١,       | ن   |     | ן נ      | م    | ن  | بيا    | ۽ ڊ | فح | ,   | J  | 4        | فد  |  |
| ١٠,   | l |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |   |   |    |   |   |   |   |     |    |   |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |            | ن        |     |    |     |          |     |     |          |      |    |        |     |    |     |    |          |     |  |
| ١٠١   | / |   | • |   | • | • | <br>• | • |   |   |   | ,  |   |   |   |    | , , | •  | •  |   |   |    | • |   | • |   | •   |    |   |    |    |    |   | بة  | ن  | یا | ٤  | 31 |     | 5  | عا  |    | ئ   | لو | <b>أ</b> و | الا      | ä   | يع | رک  | ال       | ۷   | یا  | طو       | تد   | ن  | بيا    | , د | في | • ( | J  | 4        | فد  |  |
| ١٠١   | / |   |   | • | • |   | <br>• |   |   |   |   |    | • |   |   |    |     | •  |    |   | • |    |   |   |   |   |     |    |   |    |    |    |   |     |    |    |    |    | •   |    |     |    |     | ő  | إء         | قر       | JL  | ;  | ار  | ٠,       | ,   | الإ | و        | H    | جإ | J      | ١   | في | ,   | J  | <b>.</b> | فد  |  |
| 1./   | \ |   | • | • |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |   |   |    |   |   |   |   |     |    |   |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    |     |    |     |    |            |          |     |    |     |          |     |     |          |      |    |        |     |    |     |    |          |     |  |
| ١.٠   | l |   | • | • | • |   | <br>• |   |   | , | ت | اد | ف | J |   | سو | 4   | ېه | في | د | , | ر, | 9 | L | a | ( | ن   | یا | ب | و  |    | حا | ~ | ات  | فا | j  | 1  | (  | ئ   | م  | غ   | 1  | ,   | لف | ١.         | مد       | ٠,  | ن  | مي  | تأ       | ال  | ب   | ار       | حب   | ت. | س      | ، ا | في | ,   | J  | 4        | فد  |  |
| ١١.   | , |   |   |   |   |   |       |   |   |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |   |   |    |   |   |   |   |     |    |   |    |    |    |   |     |    |    |    |    |     |    | _   | ٠. |     |    |            | نار      |     |    |     |          |     |     |          |      |    |        |     |    |     |    |          |     |  |

| 111   | ـ باب أذكار الركوع                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 111   | صل في أذكار الركوع                                              |
| ۱۱٤   | صل في كراهة التلاوة في الركوع                                   |
| 110   | ا_باب ما يقوله في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله                |
| 711   | صل في ذكر أحكاًم تتعلق بأذكار الرفع من الركوع والاعتدال منه     |
| ۱۱۷   | الـ بابُ أذكار السجود                                           |
| ۱۲۰   | صل في الخلاف في أفضلية القيام أو السجود                         |
| ۱۲۰   | صل في بيان ما يستُحب أن يقال في سجدة التلاوة                    |
| ۱۲۱   | · باب ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين     |
| 177   | صل في بيان هيئة التكبير وجلسة الاستراحة                         |
| ۱۲۳   | ١-بابُ أذكار الركعة الثانية                                     |
| ۱۲۳   | ١٠ـ باب القنوت في الصبح                                         |
| 371   | صل في محل القنوت وما ورد في ألفاظه من آثار                      |
| 177   | صل في رفع اليدين في القنوت وموضع الإسرار والجهر به              |
| ۱۲۸   | ١١_باب التشهد في الصلاة                                         |
| 179   | صل في ذكر الاختلاف في ألفاظ التشهد والثابت منها                 |
| ۱۳۲   | صل في بيان حكم من اقتصر علىٰ بعض ألفاظ التشهد                   |
| 178   | صل في بيان حكم ترتيب ألفاظ التشهد                               |
| 371   | صل في بيان أن السنة في التشهد الإسرار                           |
| 140   | ١٢_باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد           |
| 177   | ١٤_باب الدعاء بعد التشهد الأخير                                 |
| 149   | ١٥- باب السلام للتحلل من الصلاة                                 |
| 131   | ١-باب ما يقوله الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة               |
| 131   | ١١_باب الأذكار بعد الصلاة                                       |
| 187   | 1/_باب الحث علىٰ ذكر الله تعالىٰ بعد صلاة الصبح                 |
| 1 2 9 | ١٠_باب ما يقال عند الصباح والمساء                               |
|       | ٢-باب ما يقال في صبيحة الجمعة                                   |
| ۲۲۱   | <i>b</i>                                                        |
|       | ٢١_باب ما يقول إذا استقلت الشمس٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 178   | ۲۲_باب ما يقول بعد زوال الشمس إلى العصر                         |
|       | ۲ دباب ما يقوله بعد العصر إلىْ غروب الشمس                       |
| アアト   | ٢٠_ باب ما يقول إذا سمع أذان المغرب                             |

| 177 | ٢٦_باب ما يقوله بعد صلاة المغرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 177 | ٢٧_باب ما يقرؤه في صلاة الوَرتر ، وما يقوله بعدها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱٦٨ | ٢٨_باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع علىٰ فراشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 149 | ٢٩_باب كراهة النوم من غير ذكر الله تعالىٰ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۸۰ | ٣٠ ـ باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وأراد النوم بعده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۸۲ | ٣١_باب ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۱۸۳ | ٣٢_باب ما يقول إذا كان يفزع في منامه للملا المالية الم |
| ۱۸۳ | ٣٣ باب ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۸٥ | ٣٤_باب ما يقول إذا قصت عليه رؤيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱۸٥ | ٣٥ باب الحث على الدعاء والاستغفار في النصف الثاني من كل ليلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۸۱ | ٣٦ باب الدعاء في جميع ساعات الليل كل ليلة رجاء أن يصادف ساعة الإجابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۱۸٦ | ٣٧_باب أسماء الله الحسني ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | ٢_ كتاب تلاوة القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 119 | فصل في الكلام عن ختم القرآن في مدة معينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 197 | فصل في الأوقات المختارة للقراءة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 197 | فصل في آداب الختم وما يتعلق به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 198 | فصل في استحباب الدعاء عقب الختم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 190 | فصل فيمن نام عن حزبه ووظيفته المعتادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 190 | فصل في الأمر بتعهد القرآن ، والتحذير من تعريضه للنسيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 197 | فصل في مسائل وآداب ينبغي للقارىء الاعتناء بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 197 | فصل في الاستياك لقراءة القرآن وكيفيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 197 | فصل في تدبر القرآن واستحباب البكاء والتباكي في قراءته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 191 | فصل في أفضلية قراءة القرآن في المصحف على القراءة من الحفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 191 | فصل في رفع الصوت بالقراءة والإسرار بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 199 | فصل في بيان ما يستحب في القراءة وما يحرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 199 | فصل في بيان ما يستحب للقارىء إذا ابتدأ من وسط السورة أو وقف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | فصل في بيان بدعة منكرة يفعلها كثيرون من جهلة المصلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | فصل في جواز أن يقال: سورة البقرة أو قراءة فلان أو نحو ذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|     | فصل في بيان كراهية وجواز ما يقوله الرجل إذا نسي شيئاً من القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۲٠١ | فصل في بيان أن آداب القراءة كثيرة فمن أراد المزيد فعليه بمراجعها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | فصل في الحث على مداومة قراءة القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|       | ٣_ كتاب حمد الله تعالىٰ                                                       |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 7.0   | صل في بيان الأمكنة التي يستحب فيها حمد الله تعالى                             |
| 7 + 7 | صلّ في بيان ما هو ركن وشرط في خطبة الجمعة وغيرها                              |
| 7.7   | صل في استحباب بدء الدعاء وختمه بالحمد لله                                     |
| 7 • 7 | صل في استحباب حمد الله تعالىٰ عند حصول نعمة أو اندفاع مكروه                   |
| 7 • 7 | صل في بيان ما يقوله العبد إذا قبض له ولد                                      |
| Y • V | صل في بيان طريقة بريمين من حلف ليحمدن الله تعالىٰ بمجامع الحمد ونحوه          |
|       | ٤_ كتاب الصلاة علىٰ رسول الله صلى الله عليه وسلم                              |
|       | ـ باب أمر من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه والتسليم صلى الله |
| 717   | عليه وسلم ١٠٠٠                                                                |
| 717   | ١- باب صفة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم                            |
| 317   | صل في استحباب الجمع بين الصلاة والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم          |
|       | يصل في استحباب رفع الصوت بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم    |
| 317   | عند ذكره في قراءة الحديث والتلبية                                             |
| 317   | ٢- باب استفتاح الدعاء بالحمد لله تعالىٰ والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم  |
| 110   | ٤_ باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعاً صلى الله عليهم وسلم                    |
| 717   | نصل في استحباب الترضي والترحم على الصحابة والتابعين فمن بعدهم                 |
| 717   | نصل فيما يقال عند ذكر سيدنا لقمان والسيدة مريم                                |
|       | ٥_ كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات                                      |
| 717   | ١_باب دعاء الاستخارة ،                                                        |
| ۲۲۰   | ـ أبواب الأذكار التي تقال في أوقات الشدة وعلى العاهات                         |
| ۲۲.   | ٢_باب دعاء الكرب والدعاء عند الأمور المهمة                                    |
| 777   | ٣_باب ما يقوله إذا راعه شيء أو فِزع                                           |
| 777   | ٤_باب ما يقول إذا أصابه هم أو حُزُن                                           |
| 774   | ٥_باب ما يقوله إذا وقع في هلكة                                                |
|       | ٦_باب ما يقول إذا خاف قوماً                                                   |
|       | ٧_باب ما يقول إذا خاف سلطاناً                                                 |
| 377   | ٨ـ باب ما يقول إذا نظر إلىٰ عدوه                                              |
|       | ٩_باب ما يقول إذا عرض له شيطان أو خافه                                        |
| 440   | ١٠_باب ما يقول إذا غلبه أمر                                                   |

| 777       | ١٢-باب ما يقول إذا تعسرت معيشته /                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 777       | ١٣-باب ما يقول لدفع الآفات                                                              |
| 277       | ١٤- باب ما يقوله إذا أصابته نكبة قليلة أو كثيرة                                         |
| <b>77</b> | ١٥ـباب ما يقوله إذا كان عليه دين عجز عنه                                                |
| <b>77</b> | ١٦_باب ما يقوله من بلي بالوحشة                                                          |
| 7 7 9     | ١٧-باب ما يقوله من بلي بالوسوسة                                                         |
| 741       | ١٨-باب ما يقرأ على المعتوه والملدوغ                                                     |
| 377       | ١٩-باب ما يعوذ به الصبيان وغيرهِم                                                       |
| 377       | ٢٠- باب ما يقال على الخراج والبثرة ونحوهما                                              |
|           | ٦- كتاب أذكار المرض والموت وما يتعلق بهما                                               |
| 777       | ١- باب استحباب الإكثار من ذكر الموت                                                     |
| 777       | ٢- باب استحباب سؤال أهل المريض وأقاربه عنه وجواب المسؤول                                |
| 777       | ٣ باب ما يقوله المريض ويقال له ويقرأ عليه ، وسؤاله عن حاله                              |
|           | ٤- باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله، والصبر علىٰ            |
| 737       | ما يشق من أمره، وكذلك الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص أو غيرهما                     |
| 737       | ٥ ـ باب ما يقوله من به صداع أو حمي أو غيرهما من الأوجاع                                 |
|           | ٦- باب جواز قول المريض (أنا شديد الوجع)، أو (موعوك) أو (وارأساه) ونحو ذلك،              |
| 754       | وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن شيء من ذلك على التسخط وإظهار الجزع                 |
| 337       | ٧- باب كراهية تمني الموت لضرينزل بالإنسان ، وجوازه إذا خاف فتنةً في دينه                |
| 337       | ٨ باب استحباب دعاء الإنسان بأن يكون موته في البلد الشريف                                |
| 337       | ٩- باب استحباب تطييب نفس المريض                                                         |
|           | ٠ ١- باب الثناء على المريض بمحاسن أعماله ونحوها إذا رئي منه خوف ليذهب خوفه              |
| 750       | ويحسن ظنه بربه سبحانه وتعالیٰ                                                           |
| 737       | ١١ـ باب ما جاء في تشهية المريض                                                          |
| 757       | ١٢_باب طلب العواد الدعاء من المريض ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                |
|           | ١٣- باب وعظ المريض بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد الله تعالىٰ عليه من التوبة وغيرها |
| 757       | ١٤_باب ما يقوله من أيس من حياته                                                         |
| 101       | ١٥ـباب ما يقوله بعد تغميض الميت                                                         |
|           | ١٦_باب ما يقال عند الميت١٦                                                              |
| 704       | ١٧_باب ما يقوله من مات له ميت                                                           |
| 444       | ۸ ( _ باب ما بقراه من باخه مرت صاح ه                                                    |

| 700      | ١٠ـباب ما يقوله إذا بلغه موت عدو الإسلام٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠           |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 700      | ٢- باب تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية                              |
| 701      | ٢٠_باب التعزية                                                                     |
| 77.      | صل في استحباب أن يعم بالتعزية جميع أهل الميت وأقاربه                               |
| 77.      | صل في كراهة الجلوس للتعزية وبيان معناه                                             |
| 474      | صل في بيان لفظ التعزية                                                             |
| 770      | يصل في الإشارة إلىٰ بعض ما جرىٰ من الطاعون في الإسلام                              |
| 777      | ٢١_باب جواز إعلام أصحاب الميت وقرابته بموته ، وكراهة النعي                         |
| 777      | ٢٢_باب ما يقال في حال غسل الميت وتكفينه٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
| ٨٢٢      | ٢٤_ باب أذكار الصلاة على الميت                                                     |
| 377      | نصل في حكم السلام والمسبوق في صلاة الجنازة                                         |
| 770      | ٢٥_باب ما يقوله الماشي مع الجنازة                                                  |
| 777      | ٢٦_باب ما يقوله من مرت به جنازة أو رآها                                            |
| 777      | ٢٧_باب ما يقوله من يدخل الميت قبره٧٠                                               |
| 777      | ٢٨_باب ما يقوله بعد الدفن                                                          |
| 777      | فصل في حكم التلقين بعد الدفن                                                       |
|          | ٢٩_ باب وصية الميت أن يصلي عليه إنسان بعينه ، أو أن يدفن علىٰ صفة مخصوصة           |
| ۲۸۰      | وفي موضع مخصوص، وكذلك الكفن وغيره من أموره التي تفعل والتي لا تفعل ٢٠٠٠٠٠          |
| ۲۸۳      | ٣٠- باب ما ينفع الميت من قول غيره                                                  |
| 3 1 7    | ٣١_ باب النهي عن سب الأموات                                                        |
| 777      | ٣٢_باب ما يقوله زائر القبور                                                        |
|          | ٣٣_ باب نهي الزائر من يراه يبكي جزعاً عند قبر ، وأمره إياه بالصبر ، ونهيه أيضاً عن |
| 71       | غير ذلك مما نهي الشرع عنه                                                          |
|          | ٣٤_ باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين وبمصارعهم ، وإظهار الافتقار        |
| <b>Y</b> | إلى الله تعالىٰ ، والتحذير من الغفلة عن ذلك                                        |
|          | ٧_ كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة                                                    |
| 79.      |                                                                                    |
| 797      | فصل في استحباب الإكثار من ذكر الله تعالى بعد صلاة الجمعة                           |
| 797      | ٢_ باب الأذكار المشروعة في العيدين                                                 |
| 794      | فصل في الأوقات والأماكن التي يستحب التكبير فيها                                    |
| 794      | فصل في مشروعية التكبير بعد كل صلاة تصليٰ في أيامه                                  |

| 498 | فصل في تكبيرات صلاة العيدين وخطبتيه وبيان ما في ذلك من أذكار |
|-----|--------------------------------------------------------------|
| 790 | ٣- باب الأذكار في العشر الأول من ذي الحجة                    |
| 444 | ٤_باب الأذكار المشروعة في الكسوف                             |
| 494 | فصل في كيفية صلاة الكسوف                                     |
| 799 | ٥- باب الأذكار في الاستسقاء                                  |
| ٣٠٣ | ٦- باب ما يقوله إذا هاجت الريح                               |
| ٣٠٦ | ٧- باب ما يقول إذا انقض الكوكب                               |
| ۲۰٦ | ٨ـ باب ترك الإشارة والنظر إني الكوكب والبرق                  |
| ۲۰٦ | ٩- باب ما يقول إذا سمع الرعد                                 |
| ٣.٧ | ١٠ـ باب ما يقول إذا نزل المطر                                |
| ۲.۸ | ١١_باب ما يقوله بعد نزول المطر                               |
| 4.4 | ١٢ــباب ما يقول إذا كثر المطر وخيف منه الضرر                 |
| ٠١٣ | ١٣ـ باب أذكار صلاة التراويح                                  |
| ۲۱٦ | ١٤- باب أذكار صلاة الحاجة                                    |
| 717 | ١٥ـ باب أذكار صلاة التسبيح                                   |
|     | ٨ كتاب أذكار الزكاة                                          |
| ٣١٥ | ١- باب الأذكار المتعلقة بالزكاة                              |
| ۳۱٦ | فصل في وجوب النية في الزَّكاة عند الدفع وبيان ذلك            |
| ۳۱۷ | فصل في استحباب ما يقّال عند دفع زكاة أو صدقة ونحوهما         |
|     | ٩_ كتاب أذكار الصيام                                         |
| ۳۱۸ | ١_باب ما يقوله إذا رأى الهلال ، وما يقول إذا رأى القمر ﴿     |
| 419 | ٢_باب الأذكار المستحبة في الصوم                              |
| *** | ٣ـ باب ما يقول عند الإفطار                                   |
| 441 | ٤_باب ما يقول إذا أفطر عند قوم                               |
| 444 | ٥ـ باب ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر                        |
| 474 | ٦- باب الأذكار في الاعتكاف                                   |
|     | ١٠ - كتاب أذكار الحج                                         |
| 447 | فصل في التلبية وما يستحب فيها                                |
| 411 | فصل في استحباب ما يقوله المحرم عند وصوله إلىٰ حرم مكة        |
|     | فصل في استحباب ما يقوله المحرم إذا وقع بصره على الكعبة       |
| 411 | فصل في أذكار الطواف                                          |

| 444          | صل في الدعاء في الملتزم                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٠٣٣          | صل في الدعاء في الحجر                                                                        |
| 44.          | صل في الدعاء في البيت                                                                        |
| ۱۳۳          | صل في أذكار السّعي                                                                           |
| ٣٣٣          | يصل في الأذكار التي يقولها في خروجه من مكة إلىٰ عرفات ٢٠٠٠٠٠٠٠٠                              |
| ٣٣٣          | نصل في الأذكار والدعوات المستحبات بعرفات                                                     |
| 440          | نصل في الأذكار المستحبة في الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة                                        |
| ۳۳٦          | نصل في الأذكار المستحبة في المزدلفة والمشعر الحرام                                           |
| ٣٣٧          | نصل في الأذكار المستحبة في الدفع من المشعر الحرام إلىٰ منيّ                                  |
| ۲۳۸          | نصل في الأذكار المستحبة بمنيً يوم النحر                                                      |
| ٣٣٩          | نصل في الأذكار المستحبة بمني في أيام التشريق                                                 |
| ٣٣٩          | نصل في استحباب التكبير والتهليل وغير ذلك بعد انقضاء الحج بالنفر من منيّ                      |
| ٣٤٠          | نصل فيما يقوله إذا شرب ماء زمزم                                                              |
| ۴٤٠          | فصل في طواف الوداع ودعاء الملتزم                                                             |
| 137          | فصل في زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكارها                                       |
|              | ١١_ كتاب أذكار الجهاد                                                                        |
| 737          | ١_ باب استحباب سؤال الشهادة                                                                  |
|              | ٢_ باب حث الإمام أمير السرية علىٰ تقوى الله تعالىٰ ، وتعليمه إياه ما يحتاج إليه من           |
| 757          | أمر قتال عدوه ومصالحتهم وغير ذلك                                                             |
| 757          | ٣_باب بيان أن السنة للإمام وأمير السرية إذا أراد غزوةً : أن يوري بغيرها ٢٠٠٠٠٠٠              |
|              | ٤_ باب الدعاء لمن يقاتل أو يعمل ما يعين على القتال في وجهه ، وذكر ما ينشطهم                  |
| 434          | ويحرضهم على القتال                                                                           |
| <b>7</b> £ A | ٥- باب الدعاء والتضرع والتكبير عند القتال واستنجاز الله تعالى ما وعد من نصر المؤمنين         |
| 707          | ٦_ باب النهي عن رفع الصوت عند القتال لغير حاجة                                               |
| 202          | ٧_باب قول الرجل في حال القتال : ( أنا فلان ) ؛ لإرعاب عدوه٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
| 404          | ٨_ باب استحباب الرجز حال المبارزة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                           |
|              | <ul> <li>٩ـ باب استحباب إظهار الصبر والقوة لمن جرح، واستبشاره بما حصل له من الجرح</li> </ul> |
|              | في سبيل الله ، وبما يصير إليه من الشهادة ، وإظهاره السرور بذلك ، وأنه لا ضير                 |
| 200          | علينا في ذلك ، بل هـٰذا مطلوبنا ، وهو نهاية أملنا وغاية سؤلنا                                |
| ٢٥٦          | • ١- باب ما يقول إذا ظهر المسلمون وغلبوا عدوهم                                               |
| 201          | ١١_باب ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله الكريم٠٠٠٠٠٠٠٠                        |

| 401       | ١٢-باب ثناء الإمام علىٰ من ظهرت منه براعة في القتال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 401       | ١٣_باب ما يقوله إذا رجع من الغزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|           | ١٢_ كتاب أذكار المسافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T01       | ١-باب الاستخارة والاستشارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| T01       | ٧- باب أذكاره بعد استقرار عزمه على السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٦.       | ٣_باب أذكاره عند إرادته الخروج من بيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 777       | ٤ـ باب أذكاره إذا خرج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 418       | ٥- باب استحباب طلبه الوصية من أهل الخير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | ٦- باب استحباب وصية المقيم المسافر بالدعاء له في مواطن الخير ولو كان المقيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 377       | أفضل من المسافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 470       | ٧- باب ما يقوله إذا ركب دابته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳٦٧       | ٨ـباب ما يقول إذا ركب سفينة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>77</b> | ٩ ـ باب استحباب الدعاء في السفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 771       | • ١- باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها ، وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٣٧٠       | ١ ١-باب النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير ونحوه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٧.       | ١٢- باب استحباب الحداء للسرعة في السير وتنشيط النفوس وترويحها وتسهيل السير عليها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣٧٠       | ١٣-باب ما يقول إذا انفلتت دابته ألم المستحدد الم |
| ۲۷۱       | ١٤- باب ما يقوله على الدابة الصعبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۷۱       | ١٥ـباب ما يقول إذا رأىٰ قريةً يريد دخولها أو لا يريده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۷۱       | ١٦_باب ما يدعو به إذا خاف ناساً أو غيرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 277       | ١٧ ـ باب ما يقول المسافر إذا تغولت الغيلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣٧٢       | ۱۸ـباب ما يقول إذا نزل منزلاً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٧٣       | ١٩-باب ما يقول إذا رجع من سفره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3 77      | • ٢- باب ما يقول المسافر بعد صلاة الصبح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 377       | ۲۱_باب ما يقول إذا رأىٰ بلدته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 200       | ٢٢_باب ما يقول إذا قدم من سفره فدخل بيته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>40</b> | ٢٣_باب ما يقال لمن يقدم من سفر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 440       | ٢٤_باب ما يقال لمن يقدم من غزو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 400       | ٢٥_باب ما يقال لمن يقدم من حج وما يقوله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|           | ١٣_ كتاب أذكار الآكل والشارب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 400       | ١- ياب ما يقد أي إذا قرب المراج طوامه ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     | ٢_ باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفانه عند تقديم الطعام : (كلوا ) ، او             |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|
| 444 | ما فی معناه                                                                        |
| 444 |                                                                                    |
| ۳۸۰ | نصل في تتمة أحكام تتعلق بالتسمية على الطعام                                        |
| ۳۸۰ | ع_باب لا يعيب الطعام والشراب                                                       |
|     | ٥- باب جواز قوله : ( لا أشتهي هـٰـذا الطعام ) ، أو ( ما اعتدت أكله ) ونحو ذلك إذا  |
| ۳۸۱ | دعت إليه حاجة                                                                      |
| ۳۸۲ | ٦- باب مدح الآكل الطعام الذي يأكل منه                                              |
| ۳۸۲ | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                              |
| ۳۸۲ | ٨ـ باب ما يقوله من دعي لطعام إذا تبعه غيره                                         |
| ۳۸۳ | ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                              |
| ۳۸٤ | ٠١- باب استحباب الكلام على الطعام٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                  |
| ۳۸٤ | ۱۱_باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع                                            |
| ۳۸٥ | ١٢_باب ما يقول إذا أكل مع صاحب عاهة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠               |
|     | ١٣_ باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفه ومن في معناه إذا رفع يده من الطعام: (كل)،    |
| ٣٨٥ | وتكريره ذلك عليه ما لم يتحقق أنه اكتفىٰ منه، وكذلك يفعل في الشراب والطيب ونحو ذلك  |
| ۲۸٦ | ١٤_باب ما يقول إذا فرغ من الطعام١٤                                                 |
| 49. | ٥٠-باب دعاء المدعو والضيف لِأَهل الطعام إذا فرغ من أكله                            |
| 494 | ١٦_باب دعاء الإنسان لمن سقاه ماءً أو لبناً ونحوهما٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| 444 | ١٧_باب دعاء الإنسان وتحريضه لمن يضيف ضيفاً                                         |
| ۳۹۳ | ۱۸_باب الثناء علیٰ من أکرم ضیفه                                                    |
|     | ١٩_ باب استحباب ترحيب الإنسان بضيفه ، وحمده الله تعالىٰ علىٰ حصوله ضيفاً           |
| 498 | عنده ، وسروره بذلك ، وثنائه عليه لكونه جعله أهلاً لذلك                             |
| 498 | • ٢- باب ما يقوله بعد انصرافه عن الطعام٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            |
|     |                                                                                    |
|     | ٤١_ كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها حر                          |
| 490 | ١_باب فضل السلام والأمر بإفشائه                                                    |
| 49  | ٢_باب كيفية السلام                                                                 |
| ۲۰3 | فصل في بيان معنىٰ ما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم ثلاثاً                 |
| ۲•3 | فصل في بيان أقل السلام ورده وما يستحب فيه                                          |
| ٣٠3 | فصل في اشتراط كون رد السلام على الفور                                              |
| 4.3 | ٣ ـ باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ                       |

| ٤٠٣ | عـ باب حكم السلام                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٠٤ | فصل في وجوب الرد من خلف الستر أو عند بلوغ الكتاب والرسول                               |
| ٥٠٤ | فصل في استحباب الرد على مبلغ السلام والمبلغ عنه                                        |
| ٤٠٦ | فصل في كيفية السلام على الأصم والأخرس والرد عليهما                                     |
| ٤٠٦ | فصل في بيان سلام الصبي ورده على البالغ                                                 |
| ٤٠٧ | فصل في بيان أن السنة إعادة السلام بعد الافتراق ولو عن قرب                              |
| ٤٠٨ | فصل في بيان من حصل سلامهما دفعة واحدة أو مترادفاً                                      |
| ٤٠٩ | فصل في حكم السلام بصيغة الرد                                                           |
| ٤١٠ | فصل في بيان أن السنة الابتداء بالسلام قبل أي كلام                                      |
| ٤١٠ | فصل في بيان أن ابتداء السلام على الغير أفضل من الرد عليه                               |
| ٤١١ | ٥- باب الأحوال التي يستحب فيها السلام ، والتي يكره فيها ، والتي يباح                   |
| 213 | فصل في بيان حكم رد السلام في الأحوال المتقدمة التي يكره فيها السلام                    |
| 213 | ٦-باب من يسلم عليه ومن لا يسلم عليه ، ومن يرد عليه ومن لا يرد عليه                     |
| ١٥  | فصل في السلام والرد علىٰ أهل الذَّمة وذكر مسائل في ذلك                                 |
| ٤١٧ | فرع فيمن مر على كفار فيهم مسلمون فالسنة أن يسلم عليهم ويقصد المسلمين                   |
| ٤١٧ | فرع فيما ينبغي أن يكتبه المسلم إذا وجه كتاباً إلى مشرك فيه سلام ونحوه                  |
| ٤١٨ | فرع فيما يقول إذا عاد ذمياً                                                            |
| ٤١٩ | فصل في السلام على المبتدع ومن اقترف ذنباً عظيماً قبل التوبة                            |
| ٤١٩ | فصل في أن السلام على الصبيان من السنة                                                  |
| ٠٢3 | ٧-باب في آداب ومسائل من السلام                                                         |
| 173 | فصل في كراهية تخصيص طائفة بالسلام                                                      |
| 173 | فصل في كيفية السلام عند المشي في الأماكن المطروقة كالسوق ونحوه                         |
| 173 | فصل في بيان أن من سلم عليه جماعة فرد عليهم قاصداً الجميع أجزأه                         |
| 173 | فصل في كيفية السلام على الجمع الذي يعمه سلام واحد والذي لا يعمه كالجامع                |
| 773 | فصل في استحباب السلام عند دخوله مكاناً ليس فيه أحد                                     |
| 277 | فصل في سنية السلام عندالمفارقة وبيان حكم الرد بعد ذلك                                  |
| 274 | فصل في السلام علىٰ من غلب على الظن أنه لا يرد واستحباب إبراء من توجه عليه الرد فلم يرد |
| 373 | ٨ـباب الاستئذان                                                                        |
| 773 | فصل فيما ينبغي أن يتم به التعريف عند الاستئذان وما يكره                                |
| 277 | فصل في بيان أنه لا بأس للمستأذن أن يصف نفسه بما لا يعرف إلا به وإن كان فيه تبجيل       |
| 271 | ٩_باب في مسائل تتفرع على السلام                                                        |
| 271 | مسألة في التحية عند الخروج من الحمام                                                   |

| 279   | سألة في الألفاظ التي يستعملها الناس في العادة بدل السلام أو قبله              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 879   | نصل في حكم تقبيل الوجه والأطراف للكبار والصغار                                |
| 173   | نصل في تقبيل وجه الميت والقادم من السفر                                       |
| 773   | نصل في المصافحة                                                               |
| 540   | نصل في استحباب البشاشة والدعاء مع المصافحة                                    |
| 173   | نصل في كراهة حنى الظهر لأي أحد وفي أي حال                                     |
| ۷۳٤   | فصل في استحباب القيام للداخل لمن كان فيه فضيلة أو له ولادة أو رحم             |
| ۸۳3   | فصل في استحباب زيارة الصالحين وغيرهم مع إكرامهم وبرهم                         |
| ۸٣3   | فصل في استحباب طلب الإنسان من صاحبه الصالح أن يزوره ، وأن يكثر من زيارته .    |
| P73   | · ١- باب تشميت العاطس وحكم التثاؤب                                            |
| 133   | فصل فيما يقوله العاطس وبيان ألفاظ التشميت وذكر ما فيه من خلاف فقهي            |
| 433   | فصل في أنه لا تشميت للعاطس إذا لم يحمد الله تعالى                             |
| 233   | فصل في أنه لا تشميت للعاطس إذا عدل عن لفظ ( الحمد لله )                       |
| 733   | فصل في بيان خلاف الفقهاء فيمن عطس أثناء صلاته                                 |
| 733   | فصل في أن وضع العاطس يده أو ثوبه على الفم من السنة                            |
| 111   | فصل فيمن تكرر منه العطاس وبيان ما جاء فيه                                     |
| ٤٤٥   | فصل فيمن عطس ولم يحمد أو حمد ولم يسمع حمده أو سمعه البعض                      |
| 257   | فصل فيما إذا عطس يهودي                                                        |
| ٤٤٧   | فصل فيمن عطس وهو يحدث حديثاً                                                  |
| £ £ V | فصل في سنية رد التثاؤب قدر المستطاع واستحباب وضع اليد على الفم                |
| ٤٤٧   | ١١_باب المدح                                                                  |
| 203   | ١٢_باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه                                           |
| \$0\$ | ١٣_باب في مسائل تتعلق بما تقدم                                                |
| ٤٥٤   | مسألة في استحباب ما يقال للمنادي                                              |
| 200   | مسألة فيما يقال للرجل الجليل في علمه أو صلاحه                                 |
| 200   | مسألة في تغليظ المرأة عبارتها عند مخاطبة غير المحارم                          |
|       | ١٥_ كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به                                            |
| १०३   | ١- باب ما يقوله من جاء يخطب امرأة من أهلها لنفسه أو لغيره                     |
| १०३   | ٢- باب عرض الرجل بنته وغيرها ممن إليه تزويجها علىٰ أهل الفضل والخير ليتزوجوها |
| ۷٥٤   | ٣_باب ما يقوله عند عقد النكاح                                                 |
| १०१   | ٤_باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح                                            |

| १०९         | فصل في كراهة أن يقال بالرفاء والبنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٠         | ٥_باب ما يقول الزوج إذا أدخلت عليه امرأته ليلة الزفاف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 173         | ٦- باب ما يقال للرجل بعد دخول أهله عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٤٦١         | ٧_باب ما يقوله عند الجماع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 277         | ٨ـ باب ملاعبة الرجل امرأته وممازحته لها ولطف عبارته معها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 277         | ٩_باب بيان أدب الزوج مع أصهاره في الكلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٦٣         | ١٠- بأب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٦٣         | ١١-باب الأذان في أذن المولود أسمي ألم المولود |
| ٤٦٤         | ١٢_باب الدعاء عند تحنيك الطفل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | ١٦- كتاب الأسماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| १२०         | ١- باب تسمية المولود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| £ 77        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | ٢-باب تسمية السقط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>473</b>  | ٣-باب استحباب تحسين الاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 173         | ٤_باب بيان أحب الأسماء إلى الله عز وجل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 279         | ٥ـباب استحباب التهنئة وجواب المهنأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 179         | ٦-باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             | ٧ـ باب ذكر الإنسان من يتبعه من ولد أو غلام أو متعلم أو نحوهم باسم قبيح ليؤدبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٤٧٠         | ويزجره عن القبيح ويروض نفسه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 173         | ٨ـ باب نداء من لا يعرف اسمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 273         | ٩- باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه ومعلمه وشيخه باسمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>٤٧</b> ٢ | ١٠ ـ باب استحباب تغيير الاسم إلى أحسن منه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٧٤         | ١١_باب جواز ترخيم الاسم إذا لم يتأذ بذلك صاحبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٧٥         | ١٢- باب النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحبها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٤٧٦         | ١٣-باب جواز واستحباب اللقب الذي يحبه صاحبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٤٧٧         | ١٤ـ باب جواز الكني ، واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٤٧٧         | ٥١-باب كنية الرجل بأكبر أولاده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٧٧         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٤٧٨         | ١٧_باب كنية من لم يولد له ، وكنية الصغير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٧٩         | ١٨_باب النهي عن التكني بأبي القاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | <ul> <li>١٩ - باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٤٨٠         | ذكره باسمه فتنة والمسلط والم          |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| ٤٨١          | · ٢ــ باب جواز تكنية الرجل بأبي فلان وأبي فلانة ، والمرأة بأم فلان وأم فلانة   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|              | ١٧ ـ كتاب الأذكار المتفرقة                                                     |
| ٤٨٣          | ١- باب استحباب حمد الله تعالىٰ والثناء عليه عند البشارة بما يسر                |
| ٤٨٣          | ٢_باب ما يقول إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب                      |
| ٤٨٤          | ٣_ باب ما يقول إذا رأى الحريق                                                  |
| ٤٨٤          | ٤_ باب ما يقوله عند القيام من المجلس                                           |
| ٥٨٤          | ٥_ باب دعاء الجالس في جُمع لنفسه ومن معه                                       |
| ٤٨٦          | <ul> <li>٦- باب كراهة القيام من المجلس قبل أن يذكر الله تعالىٰ</li> </ul>      |
| ٤٨٦          | ٧- باب الذَّكر في الطُّريق                                                     |
| ٤٨٧          | ۸_باب ما يقول إذا غضب                                                          |
| ٤٨٩          | ٩_ باب استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه ، وما يقول له إذا أعلمه            |
| ٤٩٠          | ١٠_باب ما يقول إذا رأَىٰ مبتلَى بمرض أو غيره                                   |
|              | ١١_ باب استحباب حمد الله تعالىٰ للمسؤول عن حاله أو حال محبوبه مع جوابه إذا     |
| ٤٩٠          | كان في جوابه إخبار بطيب حاله                                                   |
| ٤٩١          | ١٢_باب ما يقول إذا دخل السوق                                                   |
|              | ١٣_ باب استحباب قول الإنسان لمن تزوج تزوجاً مستحباً أو اشترىٰ أو فعل فعلاً     |
| 193          | يستحسنه الشرع: ( أصبت ) أو ( أحسنت ) ونحوه                                     |
| 193          | ١٤_باب ما يقول إذا نظر في المرآة                                               |
| 493          | ١٥ـ باب ما يقوله عند الحجامة                                                   |
| ٣٩ ٤         | ١٦_باب ما يقول إذا طنت أذنه                                                    |
| ٤٩٣          | ١٧_باب ما يقول إذا خدرت رجله                                                   |
| ٤٩٤          | ١٨_باب جواز دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده                      |
| <b>£ 9 V</b> | ١٩_باب التبري من أهل البدع والمعاصي                                            |
| 493          | • ٢_باب ما يقول إذا شرع في إزالة منكر                                          |
| 493          | ٢٦_باب ما يقول من كان في لسانه فحش                                             |
| 193          | ٢٢_باب ما يقول إذا عثِرُرت دابته                                               |
|              | ٢٣_ باب بيان أنه يستحب لكبير البلد إذا مات الوالي أن يخطب الناس ويسكنهم ،      |
| 899          | ويعظهم ، ويأمرهم بالصبر والثبات علىٰ ما كانوا عليه                             |
|              | ٢٤_ باب دعاء الإنسان لمن صنع معروفاً إليه أو إلى الناس كلهم أو بعضهم ، والثناء |
| ٥ • •        | عليه ، وتحريضه عليٰ ذلك                                                        |
| 0 . 7        | ٢٥_ باب استحباب مكافأة المهدى بالدعاء للمهدى له إذا دعا له عند الهدية          |

|       | ٢٦ـ باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردها لمعنى شرعي بأن يكون قاضياً       |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 0 • 4 | أو والياً ، أو كان فيها شبهة ، أو كان له عذر غير ذلك                             |
| 0.4   | ٢٧_باب ما يقول لمن أزال عنه أذى                                                  |
| ۰۰۳   | ٢٨_باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر                                         |
| ۳۰٥   | ٢٩_باب استحباب الاقتصاد في الموعظة والعلم                                        |
| ٤٠٥   | ٣٠ـ باب فضل الدلالة على الخير والحث عليها                                        |
| 0 * 0 | ٣١ـ باب حث من سئل علماً لا يعلمه ويعلم أن غيره يعرفه علىٰ أن يدله عليه           |
| ٥٠٦   | ٣٢_باب ما يقوله من دعي إلىٰ حكم الله تعالىٰ                                      |
| ٥٠٧   | فصل في التأدب عند المخاصمة والابتعاد عما لا يليق من الكلام                       |
| ٥٠٨   | ٣٣ باب الإعراض عن الجاهلين                                                       |
| ٥٠٩   | ٣٤_باب وعظ الإنسان من هو أجل منه                                                 |
| 01.   | ٣٥_باب الأمر بالوفاء بالعهد                                                      |
| 011   | ٣٦ باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره                            |
| 011   | ٣٧_باب ما يقوله المسلم للذمي إذا فعل به معروفاً                                  |
|       | ٣٨_ باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئاً فأعجبه وخاف أن |
| 017   | يصيبه بعينه وأن يتضرر بذلك                                                       |
| 010   | ٣٩_باب ما يقول إذا رأى ما يحب أو ما يكره                                         |
| 017   | • ٤- باب ما يقول إذا نظر إلى السماء                                              |
| 017   | ٤١_باب ما يقول إذا تطير بشيء                                                     |
| ٥١٧   | ٤٢_باب ما يقول عند دخول الحمام                                                   |
| 017   | ٤٣ــباب ما يقوله إذا اشترىٰ غلاماً أو جاريةً أو دابةً ، وما يقوله إذا قضىٰ ديناً |
| ٥١٨   | ٤٤_باب ما يقوله من لا يثبت على الخيل ويدعيٰ له به                                |
|       | ٤٥_ باب نهي العالم وغيره أن يحدث الناس بما لا يفهمونه أو يخاف عليهم من           |
| ٥١٨   | تحريف معناه وحمله علىٰ خلاف المراد منه                                           |
| 019   | ٤٦_باب استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه ليتوفروا على استماعه                   |
|       | ٤٧_ باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فعل شيئاً في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه    |
| 019   | صواب                                                                             |
| 0 7 1 | ٤٨_باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه                               |
| ٥٢٣   | ٤٩_باب الحث على المشاورة                                                         |
| 370   | • ٥-باب الحث علىٰ طيب الكلام                                                     |
| 070   | ١ ٥-باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب                                      |
| 0 7 0 | ٥٢_باب المزاح                                                                    |

| 077   | ٥٣_باب الشفاعة                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 079   | ٤ ٥ ـ باب استحباب التبشير والتهنئة                                                     |
| ۰۳۰   | ٥٥_باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما                                       |
| ۲۳٥   | ٦ ٥- باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                                               |
|       | ١٨_ كتاب حفظ اللسان                                                                    |
| ٥٣٥   | فصل في حفظ اللسان عن جميع الكلام إلا عند ظهور المصلحة                                  |
| 0 2 1 | ١- باب تحريم الغيبة والنميمة م                                                         |
| 0 2 0 | ٢_باب بيان مهمات تتعلق يحد الغيبة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                      |
| ०१२   | فصل في حرمة استماع الغيبة وما يجب علىٰ من سمع إنساناً يغتاب                            |
| ٥٤٨   | ٣ باب بيان ما يدفع به الغيبة عن نفسه٣                                                  |
| ٥٤٨   | ٤_ باب بيان ما يباح من الغيبة                                                          |
| 007   | ٥ باب أمر من سمع غيبة شيخه أو صاحبه أو غيرهما بردها وإبطالها                           |
| 000   | ٦- باب الغيبة بالقلب                                                                   |
| ۸٥٥   | ٧_باب كفارة الغيبة والتوبة منها                                                        |
| ٥٦٠   | ٨ـ باب في النميمة                                                                      |
| 770   | ٩_ باب النَّهي عن نقل الحديث إلى ولاة الأمور إذا لـم تدع إليه ضرورة لخوف مفسدة ونحوهـا |
| 750   | • ١- باب النَّهي عن الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع                             |
| 750   | ١١_باب النهي عن الافتخار١١                                                             |
| ۳۲٥   | ١٢_باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم                                                  |
| ۳۲٥   | ١٣_باب تحريم احتقار المسلمين والسخرية منهم                                             |
| 350   | ١٤ـ باب غلظ تحريم شهادة الزور                                                          |
| 070   | ١٥ـ باب النهي عن المن بالعطية ونحوها                                                   |
| 070   | ١٦_باب النهي عن اللعن ١٦                                                               |
| 977   | فصل في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين والمعروفين                                  |
| 079   | فصل فيما يجوز من اللعن وما لا يجوز                                                     |
| ٥٧٠   | فصل فيمن لعن إنساناً لا يستحق اللعن كيف يستدرك                                         |
| ٥٧٠   | فصل في بيان ما يجوز من القول عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر                       |
|       | ١٧_ باب النهي عن انتهار الفقراء والضعفاء واليتيم والسائل ونحوهم ، وإلانة القول         |
| ۱۷٥   | لهم ، والتواضع معهم                                                                    |
| ۲۷٥   | ١٨_باب في ألفاظ يكره استعمالها                                                         |
| ٥٧٣   | فصل فيما صح من النهي عن تسمية العنب كرماً ، وبيان المراد من ذلك                        |

| هلك الناس                                              | فصل فيما إذا قال الرجل:   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| لىٰ مشيئة الله تعالىٰ مشيئة غيره بثم لا بالواو ٥٧٥     | فصل في بيان أن العطف عا   |
| رنا بنوء كذا                                           | فصل في قول الرجل : مط     |
| فعلت كذا فأنا يهودي ونحو ذلك٠٠٠                        | فصل في قول الرجل: إن      |
| للمسلم : يا كافر                                       | فصل في حرمة قول الرجل     |
|                                                        | فصل في دعاء المسلم على    |
| لم علىٰ كلمة الكفر ٧٧٥                                 | فصل في إكراه الكفار المس  |
| فرُ على الإِسلام                                       | فصل في إكراه المسلم الكا  |
| ·                                                      | فصل في نطق الكافر بالشها  |
|                                                        | فصل في بيان ما يقال للقائ |
|                                                        | فصل في حرمة أن يقال للس   |
| ٥٨٠                                                    | فصل في لفظ السيد          |
| مالكه والعكس                                           | فصل فيما يقوله المملوك لـ |
|                                                        | فصل في قول الرجل لآخر     |
|                                                        | فصل في النهي عن سب الر    |
| _                                                      | فصل في كراهة سب الحمي     |
|                                                        | فصل في النهي عن سب الد    |
| دعوى الجاهلية وذم استعمال ألفاظهم ٥٨٥                  | فصل في النهي عن الدعاء ب  |
| محرم صفراً                                             | فصل في كراهة أن يسمى ال   |
| غفرة ونحوها لمن مات كافراً                             | فصل في كراهة الدعاء بالم  |
| م من غير سبب شرعي يجوز ذلك                             | فصل في حرمة سب المسل      |
| في العادة عند المخاصمة ٥٨٧                             | فصل في الألفاظ المذمومة   |
| ما كان معي خلق إلا الله                                | فصل في كراهة أن يقال:     |
| ، : وحق هـٰـذا الخاتم الذي علىٰ فمي                    | فصل في كراهة قول الصائه   |
| أنعم الله بك عيناً ، وأنعم صباحاً                      | فصل في اجتناب ما يقال:    |
| لرجلان إذا كان معهما ثالث وحده                         | فصل في النهي أن يتناجى ا  |
| نبر زوجها أو غيره بحسن بدن امرأة أخرىٰ إذا لم تدع إليه | فصل في نهي المرأة أن تخ   |
| ي زواجها ونحو ذلك                                      | حاجة شرعية من رغبة فر     |
| ىالرفاء والبنين                                        | فصل في كراهة أن يقال: ب   |
| اضب : اذكر الله تعالیٰ أو نحوه                         | فصل في كراهة أن يقال للغ  |
| <b>-</b> بقوله : الله يعلم ما كان كذا ونحوه ٩٠٥        | فصل فيمن يتورع عن الحلة   |
| الدعاء : اللهم ؛ اغفر لي إن شئت أو أردت ٩٠ ٥           | فصل في كراهة أن يقال في   |

| 091   | فصل في كراهة الحلف بغير أسماء الله تعالىٰ وصفاته                              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 091   | فصل في كراهة إكثار الحلف في البيع ونحوه وإن كان صادقاً                        |
| 097   | فصل في كراهة أن يقال : قوس قزح لهذه التي في السماء                            |
| 097   | فصل في كراهة أن يخبر الإنسان غيره إذا ابتلي بمعصية إلا لمصلحة                 |
| ٥٩٣   | فصل في حرمة تكليم عبد الإنسان أو نحوه بما يكون سبباً في إفساده عليه           |
| ٥٩٣   | فصل فيما ينبغي أن يقال في المال المخرج في طاعة الله تعالَىٰ                   |
| ०९१   | فصل فيما يقوله كثير من الناس في الصلاة بعد الإمام: إياك نعبد وإياك نستعين     |
| 098   | فصل في التحذير مما يقوله العوام في المكوس: هلذا حق السلطان أو نحوه            |
| 090   | فصل في كراهة أن يسأل بوجه الله تعالىٰ غير الجنة                               |
| 090   | فصل في كراهة منع من سأل بالله تعالىٰ وتشفع به                                 |
| 090   | فصل في قول الرجل: أطال الله بقاءك                                             |
| ٥٩٦   | فصل في قول الإنسان لغيره : فداك أبي وأمي أو نحوه                              |
| ٥٩٧   | فصل في المراء والجدال والخصومة                                                |
| ٥٩٩   | فصل في كراهة التقعير في الكلام بالتشدق وغيره                                  |
| 7     | فصل في كراهة الحديث المباح بعد صلاة العشاء الآخرة                             |
| 7.5   | فصل في حكم تسمية العشاء الآخرة العتمة ، والمغرب عشاء ، والصبح غداة            |
| 7.5   | فصل في حرمة إفشاء السر إذا كان فيه ضرر أو إيذاء                               |
| 7.5   | فصل في كراهة أن يسأل الرجل من غير حاجة : فيم ضرب امرأته                       |
| ٦٠٤   | فصل فيما جاء في الشعر وبيان حكمه                                              |
| 7.0   | فصل في استعمال الكنايات فيما يستحيا ذكره                                      |
| 7 • 7 | فصل في تحريم انتهار الوالد والوالدة وشبههما                                   |
| ٧•٢   | ١٩_باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه                                            |
|       | • ٢- باب الحث على التثبت فيما يحكي الإنسان ، والنهي عن التحديث بكل ما سمع     |
| 11.   | إذا لم يظن صحته                                                               |
| 715   | ٢٦_باب التعريض والتورية                                                       |
|       | ۲۲_باب ما يقوله ويفعله من تكلم بكلام قبيح                                     |
|       | ٢٣_باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهةً                 |
|       | فصل في رد ما حكي من كراهة أن يقال: اللهم أعتقني من النار /                    |
|       | فصل في رد ما حكي من كراهة أن يقال : افعل كذا على اسم الله                     |
|       | فصل في رد ما حكي من كراهة أن يقال : جمع الله بيننا في مستقر رحمته             |
|       | فصل في رد ما حكي من كراهة أن يقال: اللهم أجرنا من النار، اللهم ارزقنا شفاعة / |
| 117   | النبي صلى الله عليه وسلم برام                                                 |

| 719  | فصل في رد ما حكي من كراهة أن يقال : توكلت على ربي الرب الكريم                     |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 719  | فصل في رد ما حكي من كراهة تسمية الطواف بالبيت شوطاً أو دوراً                      |
| ٠٢٢. | فصل في حكم ما يقال : ( صمنا رمضان ) و( جاء رمضان ) وما أشبه ذلك                   |
| 777  | فصل في رد ما حكي من كراهة أن يقال : ( سورة البقرة ) وشبه ذلك                      |
| 777  | فصل في رد ما حكي من كراهة أن يقال : إن الله تعالىٰ يقول في كتابه                  |
|      | ٩ ١ ـ كتاب جامع الدعوات                                                           |
| 375  | ١- باب دعوات مهمة مستحبة في جميع الأوقات                                          |
| 777  | ٢_باب في آداب الدعاء                                                              |
| 749  | فصل في فائدة الدعاء مع أن القضاء لا مرد له                                        |
| 78.  | ٣ـ باب دعاء الإنسان وتوسله بصالح عمله إلى الله تعالىٰ                             |
| 781  | فصل في أحسن ما جاء عن السلف في الدعاء                                             |
| 137  | ٤_ باب رفع اليدين في الدعاء ثم مسح الوجه بهما                                     |
| 737  | ٥- باب استحباب تكرير الدعاء                                                       |
| 727  | ٦- باب الحث على حضور القلب في الدعاء                                              |
| 737  | ٧- باب فضل الدعاء بظهر الغيب                                                      |
| 724  | ٨ـ باب استحباب الدعاء لمن أحسن إليه ، وصفة دعائه                                  |
|      | ٩- باب استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل وإن كان الطالب أفضل من المطلوب             |
| 735  | منه ، والدعاء في المواضع الشريفة                                                  |
| 188  | · ١- باب نهي المكلف عن دعائه علىٰ نفسه وولده وخادمه وماله ونحوها                  |
| 788  | ١١ ـ باب الدليل على أن دعاء المسلم يجاب بمطلوبه أو غيره ، وأنه لا يستعجل بالإجابة |
|      | ٠٠- كتاب الاستغفار                                                                |
| 70.  | فصل في قول الرجل : أستغفر الله وأتوب إليه                                         |
| 101  | ١- باب النهي عن صمت يوم إلى الليل                                                 |
| 707  | فصل في آخر ما قصده المؤلف من هاذا الكتاب                                          |
| 715  | خاتمة الكتاب                                                                      |
| 770  | سماعات وخواتيم النسخ الخطية                                                       |
| 779  | الفوائد البهية والنكت المرضية على الأذكار النووية                                 |
| 198  | 3-15 25.                                                                          |
| 717  | فهرس موضوعات الكتاب                                                               |